# 

الإماميّة الإثني عَصَرّته

عشرض ونقشد

سانيف دكنور ناص ربه عبايلة بمعلى لففارې

المجلالاول



أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة «الدكتوراة» من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد أجيزت هذه الرسالة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبعها . وتبادلها بين الجامعات .

أُصُول مِنْ هَبِ لِيسِّيعِمُ الإِمَامِيَةُ الإِثْنَ عَيْثَرِيَّةٍ

- □ حقوق الطبع محفوظة □
  - الطبعة الأولى •
  - ٥ ١١١ه ١٩٩٣م ٥

الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

# □ المقدمـــة □ المسلم الله الرحم الله الرحم الله الرحم الم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### وبعد..

وقد كان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول، فلما قتل عثمان – رضي الله عنه وأرضاه – ووقعت الفتنة، فاقتتل المسلمون بصفين، مرقت المارقة (٢) التي قال فيها النبي عليه: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » (عُرق مارقها لما حكم الحكمان، وتفرق الناس على غير اتفاق ثم حدث بعد بدعة

<sup>(</sup>١) آل عمران ، آية : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام، آية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) المارقة: لقب من ألقاب الخوارج، والخوارج: هم الذين خرجوا على على – رضي الله عنه – بعد التحكيم، فقاتلهم على يوم النهروان، وقد أمر النبي على التحكيم، فقاتلهم على يوم النهروان، وقد أمر النبي على التحكيم، فاخرج مسلم سائرها، (شرح الصحيحين عشرة أحاديث فيهم، أخرج البخاري منها ثلاثة، وأخرج مسلم سائرها، (شرح الطحاوية ص ٥٠٠) وساقها جميعها ابن القيم في تهذيب السنن: ١٤٨/٧ – ١٥٠، وانظر في عقائدهم وفرقهم: الفرق بين الفرق ص ٧٢ وما بعدها، الملل والنحل: ١٤٦/١ وما بعدها، الفصل: ٥١٥٥ - ٥١٠٥

<sup>(</sup>٤) أنظر : صحيح مسلم ( بشرح النووي ) كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم : ١٦٨/٧ .

الخوارج بدع التشيع (۱)، وتتابع خروج الفرق، كما أخبر بذلك المصطفى عليه (۱). وقد خرج التشيع من الكوفة (۱) ولذلك جاء في أخبار الشيعة بأنه لم يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة (۱). ثم انتشر بعد ذلك في غيرها، كا خرج الإرجاء أيضاً من الكوفة، وظهر القدر، والاعتزال، والنسك الفاسد من البصرة، وظهر التجهم من ناحية خراسان...

وكان ظهور هذه البدع بحسب البعد عن «الدار النبوية» في البدعة لا تنمو وتنتشر إلا في ظل الجهل، وغيبة أهل العلم والإيمان، ولذلك قال بعض السلف: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم من أهل السنة أن وذلك لسرعة تأثر هؤلاء بأعاصير الفتنة والبدعة لضعف قدرتهم على معرفة ضلالها، واكتشاف عوارها، ولذا فإن خير منهج لمقاومة البدعة، ودرء الفرقة، هو نشر السنة بين الناس، وبيان ضلال الخارجين عنها، ولذلك نهض أئمة السنة بهذا الأمر، وبينوا حال أهل البدعة، وردوا شبهاتها، كما فعل الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية والإمام البخاري في الرد على الجهمية وابن قتيبة في الرد على الجهمية والمشبهة، والدارمي في الرد على بشر المريسي وغيرهم.

ولا شك بأن بيان حال الفرق الخارجة عن الجماعة، والمجانبة للسنة ضروري لرفع الالتباس، وبيان الحق للناس، ونشر دين الله سبحانه، وإقامة الحجة على تلك الطوائف، ليهلك من هلك عن بينة، ويحي من حيّ عن بينة، فإن الحق لا يكاد يخفى على أحد، وإنما يضلل هؤلاء أتباعهم بالشبهات والأقوال الموهمة، ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم مابين زنديق، أو جاهل. ومن الضروري تعلم الجاهل، وكشف حال الزنديق ليعرف ويحذر..

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة لابن تيمية : ٢١٨/١-٢١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۹۱) هامش رقم (۳).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠١/٢٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٥٩/١٠٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٣٠١-٣٠٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: ٦٠/١، والقول لأيوب السختياني.

وبيان حال أئمة البدع المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين «حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم في أهل البدع؟

فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء» (1).

وقد وجد العدو المتربص بالأمة في هذه الفرق الخارجة عن الجماعة، وسيلة لإيقاع الفتنة في الأمة، ولا يبعد أنه اليوم يريد أن يستثمر هذه المسألة لمواجهة بوادر البعث الإسلامي المتنامي في أرجاء المعمورة، والوقوف في وجه الصحوة الإسلامية التي امتدت إلى عقر داره. وهو يتخذ من تقارير مستشاريه الذين يهتمون أبلغ الاهتام بتاريخ تلك الطوائف وعقائدها منهجاً يحتذيه في علاقته مع المسلمين ودولهم.

ولذا نلحظ أنه يغذي بعض هذه الطوائف، ويهيء الوسائل لوصولها لدفة الحكم والتوجيه.

ولا شك أن بيان الحق في أمر هذه الفرق فيه تفويت للفرصة أمام العدو لتوسيع رقعة الخلاف واستمراره، فإن ترك رؤوس زنادقة البدع يسعون لإضلال الناس، ويعملون على تكثير سوادهم، والتغرير بأتباعهم، ويدعون أن ما هم عليه هو الإسلام، هو من باب الصد عن دين الله وشرعه، حتى أن من أسباب خروج

<sup>(</sup>١) ابن تيمية/ مجموعة الرسائل والمسائل: ١١٠/٥.

الملاحدة ظنهم أن الإسلام هو ما عليه فرق أهل البدعة، ورأوا أن ذلك فاسدٌ في العقل فكفروا بالدين أصلاً.

ومعظم الفرق التي خرجت عن الجماعة ضعف نشاطها اليوم، وفتر حماسها، وتقلص أتباعها، وانكفأت على نفسها، وقلت منابذتها لأهل السنة.

أما طائفة الشيعة فإن هجومها على أهل السنة، وتجريحها لرجالهم، وطعنها في مذهبهم، وسعيها لنشر التشيع بينهم يزداد يوماً بعد يوم.

ولعل طائفة الاثني عشرية هي أشد فرق الشيعة سعياً في هذا الباب لإضلال العباد إن لم تكن الفرقة الوحيدة التي تكثر من التطاول على السنة، والكيد لها على الدوام مما لا تجده عند فرقة أخرى.

ولقد كانت صلتي بقضية الشيعة تعود إلى مرحلة «الماجستير»، حيث كان موضوعها «فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة» وبعد أن انتهيت من دراسة مسألة التقريب، رغبت أن أتجه في دراستي للدكتوراه إلى تحقيق بعض كتب التراث، وتقدمت إلى القسم بطلب الموافقة على تحقيق الجزء الأول من «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن أشار علي بعض الأساتذة الفضلاء في القسم وخارجه بالاستمرار في دراسة قضية الشيعة؛ لأهميتها وضرورة دراستها دراسة علمية موضوعية ..

وبعد الاستشارة والاستخارة عقدت العزم على أن أدرس العقائد الأساسية للمذهب الاثنى عشري، وأنا على علم بأن الجهد الذي يتطلبه هذا الموضوع يفوق الموضوع الأول كثيراً، لأنني – كما سيتبين – أمام دراسة دين بأكمله، لا كتاب شخص واحد.

وقد اخترت طائفة الاثنى عشرية بالذات من بين طوائف الشيعة لعدة أسباب منها:

أولاً: أن هذه الطائفة بمصادرها في التلقي وكتبها، وتراثها تمثل نحلة كبرى،

حتى أنهم يسمون مسائل اعتقادهم «دين الإمامية» (1) لا مذهب الإمامية، وذلك لانفصالها عن دين الأمة، وبحسبك أن تعرف أن أحد مصادرها في الحديث عن الأئمة يبلغ مائة وعشرة مجلدات وهو «بحار الأنوار» لشيخهم المجلسي (ت١١١١هـ).

ثانياً: اهتمام هذه الطائفة بنشر مذهبها والدعوة إليه، وعندها دعاة متفرغون ومنظمون، ولها في كل مكان (غالباً) خلية ونشاط، وتوجه جل اهتمامها في الدعوة لنحلتها في أوساط أهل السنة، ولا أظن أن طائفة من طوائف البدع تبلغ شأو هذه الطائفة في العمل لنشر معتقدها والاهتمام بذلك.

وهي اليوم تسعى جاهدة لنشر «مذهبها» في العالم الإسلامي، وتصدير ثورتها، وإقالمة دولتها الكبرى بمختلف الوسائل.

وقد تشيع بسبب الجهود التي يبذلها شيوخ الاثنى عشرية الكثير من شباب المسلمين.. ومن يطالع كتاب «عنوان المجد في تاريخ البصرة ونجد» يهوله الأمر، حيث يجد قبائل بأكملها قد تشيعت.

وقد تحولت سفارات دولة الشيعة في إيران إلى مراكز للدعوة إلى مذهبها في صفوف الطلبة، والعاملين المسلمين في العالم. وهي تهتم بدعوة المسلمين أكثر من اهتمامها بدعوة الكافرين (٢).

ولا شك أنّ المسؤولية كبيرة في إيضاح الحقيقة أمام المسلمين. ولا سيما الذين دخلوا في سلك التشيع حباً لأهل البيت واعتقاداً منهم أن هذا الطريق عين الحق، وطريق الصدق.

<sup>(</sup>۱) الاعتقادات لابن بابويه يسمى ددين الإمامية». انظر: (الفهرست للطوسي: ص ۱۸۹، أغا بزرك/ الذريعة: ۲۲٦/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر سبب ذلك في ص (٧١٤–٧١٥) من هذه الرسالة، ومجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٤٧٨/٢٨.

ثالثاً: أن هذه هي الطائفة الشيعية الكبرى في عالم اليوم، وقد احتوت معظم الفرق الشيعية التي وجدت على مسرح التاريخ، وتمثل مصادرها في التلقي، خلاصة أفكار الاتجاهات الشيعية المختلفة ومستقرها التي ظهرت على امتداد الزمن، حتى قيل بأن لقب الشيعة إذا أطلق لا ينصرف إلا إليها.

رابعاً: هذه الفرقة لها اهتمام دعائي في الدعوة للتقارب مع أهل السنة، وقد أقامت المراكز، وأرسلت الدعاة، وأنشأت الجمعيات التي ترفع شعار الوحدة الإسلامية (١٠).

خامساً: هذه الطائفة تكثر من القول بأن مذهبها لا يختلف عن مذهب أهل السنة، وأنها مظلومة ومفترى عليها، ولها اهتمام كبير بالدفاع عن مذهبها، ونشر الكتب والرسائل الكثيرة للدعاية له، وتتبع كتب أهل السنة ومحاولة الرد عليها، مما لا يوجد مثله عند طائفة أخرى.

سابعاً: استرعى انتباهي تضخم الخلاف حول حقيقة الاثنى عشرية لدى الكتاب المعاصرين.

فمن فريق يرى أنهم كفرة، وأن غلوهم تجاوز الحدود الإسلامية، كما في كتابات الأستاذ محب الدين الخطيب، وإحسان إلهي ظهير، وإبراهيم الجبهان (٢) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: وفكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة): ص ١١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخطوط العريضة للخطيب، والشيعة والسنة لإحسان إلْـهي ظهير ، وتبديد الظلام للجبهان .

وفريق يرى أن الاثنى عشرية طائفة معتدلة لم تجنح إلى الغلو الذي وقعت فيه الفرق الباطنية، مثل: كتابات النشار، وسليمان دنيا، ومصطفى الشكعة (١) وغيرهم.

وفريق ثالث التبس عليه الأمر حتى ذهب يستفتي شيوخ الشيعة الاثنى عشرية فيما كتبه عنهم إحسان إلهي ظهير، ومحب الدين الخطيب، كما تجد ذلك فيما كتبه البهنساوي في «السنة المفترى عليها».

ومن خلال هذه الاختلافات قد تضيع الحقيقة، أو تخفى على الكثير.

ولذلك فقد راعيت في هذه الرسالة، ولا سيما في باب الشيعة المعاصرين الاستماع إلى أصوات الشيعة المدافعين عن مذهبهم والناقدين لما كتبه بعض أهل السنة عن معتقدهم. ومناقشة ذلك.

ولقد كتب أسلافنا عن الاثنى عشرية، وهي التي يسمونها بالرافضة، وكان لمصنفاتهم أثرها. كما في كتابات أبي نعيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والمقدسي، والفيروز آبادي، وما في كتب الفرق والعقيدة. ولكن تلك الكتابات كانت قبل شيوع كتب الشيعة وانتشارها، وجملة منها يحمل صفة الرد على بعض مؤلفات الشيعة، ولا تدرس الطائفة بعقائدها وأفكارها بشكل شامل.

كما أن الاثنى عشرية لمهارتها في التقية، قد خفي أمرها حتى نجد في شرح صحيح مسلم القول بأن الإمامية لا تكفر الصحابة، وإنما ترى أنهم أخطأوا في تقديم أبي بكر<sup>(۱)</sup>. ونرى شيخ الإسلام ابن تيمية على اهتمامه بالمذهب الرافضى ونقده، يقول: حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفي للنشار، الجزء الثاني ص ١٣، والشيعة وأهل السنة سليمان دنيا، وإسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم: ١٧٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ١٢٤/٢.

بينها هذه القضية تجدها اليوم مقررة في أمهات كتبهم في عشرات الروايات والعديد من الأبواب.

كما أن أهم كتاب عند الشيعة وهو «أصول الكافي» لا تجد له ذكراً عند الأشعري، أو ابن حزم، أو ابن تيمية، وهو اليوم الأصل الأول المعتمد عند الطائفة في حديثها عن الأئمة الذي هو أساس مذهبها.

وأيضاً فإن طبيعة هذا المذهب أنه يتطور من وقت لآخر، ويتغير من جيل لجيل، حتى أن الممقاني أكبر شيوخهم في هذا العصر يقول: إن ما يعتبر غلواً عند الشيعة الماضين أصبح اليوم من ضرورات المذهب<sup>(۱)</sup>. هذه الطبيعة المتغيرة تقتضى التعرف على الوجه الحقيقي للاثنى عشرية في عصرنا.

كما أن جل الردود التي تسود المصنفات التي كتبها الأئمة السابقون-رحمة الله عليهم أجمعين- هي على شبهات يثيرها الشيعة من كتب السنة نفسها. فيرد عليها أهل السنة مبينين أن تلك النصوص التي يتمسك بها الشيعة إما موضوعة، وإمّا ضعيفة، أو بعيدة عن استدلالهم الفاسد.

ولكن الشيعة لا تؤمن بكتب أهل السنة كلها أصلاً، وهي تثير هذه الشبهات إلى اليوم لتحقيق أمرين:

- الأول: إشغال أهل السنة بهذه الشبهات، حتى لا يتفرغوا لنقد كتبهم، ونصوصهم، ورجال رواياتهم.
- والثاني: إقناع الحائرين والمتشككين من أهل طائفتهم بدعوى أن ما هم عليه من شذوذ هو موضع اتفاق بين السنة والشيعة.

ولكن كتب الشيعة اليوم قد توفرت بشكل لم يعهد من قبل.. فينبغي أن تكون من أهم ركائز الدراسة والنقد، لأن الحجة على كل طائفة إنما تقام بما

<sup>(</sup>١) سيأتي بنصه في ص (٣٧٣).

تصدقه وتؤمن به.

أما الكتابات المعاصرة من قبل أهل السنة عن الاثنى عشرية فهي قليلة بالنسبة لما يكتبه الشيعة عن أهل السنة.

وهي بالنسبة للاثني عشرية لا تكفي، فمذهبهم قائم على مئات الكتب التي تخدم المذهب، وتدعو إليه، وتمثل فكره ووجهته، ودراستها ونقدها يحتاج لجهد أكبر، وعمل أوسع.

ولقد رأيت في هذه المؤلفات أنها أغفلت جوانب مهمة في دراسة الاثني عشرية، كعقيدتهم مثلاً في أصول الدين، وهو ما حاولت القيام بدراسته في الباب الثاني من هذه الرسالة.

كذلك معرفة آراء المعاصرين من الشيعة وتوجهاتهم، وصلتهم بالفرق القديمة، وكتبهم السابقة وهو ما يتحدث عنه الباب الرابع.

والموضوع حقيقة كان من السعة والتشعب، بحيث يحتاج إلى دراسات جديدة ترتاد آفاقاً ما زالت مجهولة في المذهب الاثنى عشري، ولذلك نحوت في دراسة الموضوع منحى علمياً تكشفت فيه معالم جديدة، لعل من أبرزها ما يلي:-

- أولاً: دراسة مذهب الاثني عشرية في أصول الدين وهي منطقة في معظم مسائلها مجهولة، لأن الشيعة يتسترون عليها، والباحثين من أهل السنة لم يطرقوها. وقد شكل ذلك باباً كاملاً في الرسالة هو الباب الثاني.
- ثانياً: أماطت هذه الدراسة اللثام عن عقائد لم يطرقها أحد من قبل حسب علمي كعقيدة أن القرآن ليس حجة إلا بقيم، وأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم.

وعقيدة الظهور، والطينة (١)، ودعوى تنزل كتب إلهية على الأئمة (٢).

<sup>(</sup>١) قد أشار الشيخ تونسوي في كتابه «عقائد الشيعة» إلى هذه العقيدة إشارة مقتضية، ونقل نصاً واحداً من الكافي لا يصور هذه العقيدة بكاملها .

<sup>(</sup>٢) والباحثون يخلطون بينها وبين عقيدة التحريف عند الشيعة .

كما كشفت عن متى بدأت فرية التحريف في المذهب الاثنى عشري، وأول كتاب سجلت فيه هذه الفرية، واكتشاف وضع هذا الكتاب ومتى وضع.

كذلك تم اكتشاف صلة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهاج السنة، بأكبر تحول في تقويم النصوص عندهم وتقسيمها إلى صحيح، وضعيف، وموثق.

وحققت القول بوجود المهدي الذي يقوم عليه مذهب الاثني عشرية اليوم وعرض شهادات مهمة صادرة من أسرة الحسن العسكري، وأهل البيت، والحسن العسكري نفسه، ومأخوذة من كتب الشيعة ذاتها.

وغير ذلك مما قد يجده الباحث في هذه الرسالة.

وإنني أذكر هذه المسائل حتى تتضح للقاريء مواضع الإضافة التي يمكن أن يفيد منها.. ذلك أنني حاولت أن أكتفي في المسائل المبحوثة بالإشارة أو الإتيان بنصوص جديدة، كما في مسألة تكفيرهم للشيخين، والتي تجد النصوص التي تكشف تورط الشيعة فيها من خلال ما كتبه الشيخ موسى جار الله وإحسان إلهي ظهير، وغيرهما، فحاولت أن أقدم نصوصاً شيعية تعبر عن الشيخين برموز خاصة، ثم أوردت تفسيرها من كتب الاثنى عشرية نفسها.

أما عن المنهج الذي حكم أسلوب معالجتي للموضوع، والجديد الذي يحتمل إضافته، فإن أبواب هذا البحث خير من يتحدث عنه، وإذا كان لا بد من إشارات في هذا التقديم فأقول:

قد عمدت في بداية رحلتي مع الشيعة وكتبها ألا أنظر في المصادر الناقلة عنهم، وأن أتعامل مباشرة مع الكتاب الشيعي حتى لا يتوجمه البحث وجهة أخرى. وحاولت جهد الطاقة أن أكون موضوعيا ضمن الإطار الذي يتطلبه موضوع له صلة وثيقة بالعقيدة كموضوعي هذا.

والموضوعية الصادقة أن تنقل من كتبهم بأمانة، وأن تختار المصادر المعتمدة عندهم، وأن تعدل في الحكم، وأن تحرص على الروايات الموثقة عندهم أو المستفيضة في مصادرهم – ما أمكن –.

أما إنكار ما أقف عليه من منكر، وبيان فساده فهذا ليس خروجاً عن الموضوعية، بل هو جزء من واجب كل مسلم، فمن يتعرض لكتاب الله سبحانه، ويدعي فيه نقصاً وتحريفاً، أو يقول بأن علياً هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأمثال هذه الكفريات الظاهرة لا تملك إلا أن تصمه بما يستحقه، وأن تظهر فداحة جرمه، وشناعة معتقده، وإلا كان في الأمر خداع وتغرير بالقاريء المسلم.

ولذلك فإنني أعرض لعقائدهم بمنهج نقدي، وحينها أجد أن المسألة تحتاج إلى دراسة نقدية أكثر تفصيلاً أعقد لذلك مبحثاً مستقلاً، ولا ألتزم ذلك دائماً، لأن في جملة من العقائد ما يكفي لمعرفة حقيقتها بمجرد عرضها، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تصور المذهب الباطل يكفي في بيان فساده ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر، وإنما تقع الشبهة، لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة المشتركة (۱).

ولذلك فإنني أحياناً أكتفي بمجرد تصوير حقيقة القول، والإشارة إلى بطلانه، ولا سيما في المسائل الجزئية، كما أنني في مسائل المذهب الكبار كمسألة النص أو الصحابة، أزيد على ذلك بنقد المقالة من خلال الكتاب، والسنة، وأقوال أئمتهم، والأمور المعلومة، والمتفق عليها..

وأسلك بوجه عام في مناقشتهم منهج النقد الداخلي للنصوص وذلك عن

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٣٨/٢ (جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم).

طريق مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض وبيان ما بينها من تناقض ومفارقات، ما أمكن ذلك.

كما أنني أحياناً أناقشهم على وفق منطقهم، وبمقتضى مقرراتهم وقواعدهم، وعلى ضوء رواياتهم، ولا يعني هذا الموافقة على تلك الأصول، وقبول تلك الروايات وإنما هو منهج في النقد، لكشف حقيقة المذهب، وخروجه عن أصوله، وعمله ببعض رواياته وترك الآخر..

ثم إنني في عرضي لعقائدهم ألتزم النقل من مصادرهم المعتمدة، لكن لا أغفل في الغالب ما قالته المصادر الأخرى، ووضع الأمرين أمام القاريء مفيد جداً للموازنة والمقارنة، ومعرفة مدى اطلاع الأوائل على معتقد الشيعة، ومقدار التغير في المذهب الشيعى عبر القرون.

كا قمت بتخريج ما يرد في البحث من الأحاديث والآثار، والتعريف بالفرق والملل، وبيان المصطلحات، وكذلك الترجمة للأعلام الذين لهم دور في تأسيس بعض عقائد الشيعة، أو ما تدعو حاجة البحث لمعرفته، أما الترجمة لكل علم يرد فهذا يشغل القاريء عن الموضوع الأساسي، وهو موضوع مكانه كتب التاريخ والتراجم، ولذلك فإني التزمت التعريف بكل فرقة ترد، لأن هذا هو الأقرب للتخصص والموضوع.

ولقد اكتنفت دراستي عدة صعوبات:

• أولها: أن كتب الرواية عند الشيعة لا تحظى بفهرسة، وليس لها تنظيم معين، كما هو الحال في كتب أهل السنة (۱)، ولذلك فإن الأمر اقتضى مني قراءة طويلة في كتب حديثهم، حتى تصفحت البحار بكامل مجلداته، وأحياناً أقرأ الباب رواية رواية، وقرأت أصول الكافي، وتصفحت وسائل الشيعة، وكانت الروايات التي أحتاج إليها تبلغ المئات في كل مسألة في الغالب.

<sup>(</sup>١) يوجد عندهم «مفتاح الكتب الأربعة» وعندي منه اثنا عشر مجلداً، إلا أن طريقة مؤلفه في ترتيبه تجعله أشبه بكتاب لا بفهرس.

فلا تستطيع أن تكتب عن هذه المسألة حتى تستكمل قراءة هذه الأخبار.

وأرجع كثيراً إلى شروح الكافي كشرح جامع للمازندراني، لفهم وجهة نظر شيوخهم في الروايات.

- ثانياً: رحلت في البحث عن الكتاب الشيعي إلى مصر، والعراق، والبحرين، والكويت، وباكستان، وحصلت من خلال ذلك على مصادر مهمة أفدت منها في أبواب هذا البحث وفصوله.
- ثالثاً: طول المسافة الزمنية التي شملها البحث، والتي امتدت منذ نشأة الشيعة حتى اليوم، فأمامي عشرات الكتب الشيعية في مختلف العصور أمضيت وقتاً طويلاً في تتبعها، وملاحقة التطور العقدي للشيعة في امتدادها.

# □ مصادر الرسالة:

وقد اعتمدت في دراستي عنهم على مصادرهم المعتبرة من كتب التفسير والحديث، والرجال، والعقائد، والفرق، والفقه، والأصول:

#### أ - ففي كتب التفسير رجعت إلى:

\* تفسير على بن إبراهيم القمي، والذي قالوا عنه بأنه أصل أصول التفاسير عندهم (١). ووثق رواياته شيخ مشايخهم في هذا العصر الذي يلقبونه «بالإمام الأكبر» وهو أبو القاسم الخوئي فقال: «ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ على بن إبراهيم القمي الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين (٢). والقمي عندهم ثقة في الحديث، ثبت معتمد (٣) كان في عصر الإمام العسكري، وعاش إلى سنة (٣٠٧هـ) (١).

<sup>(</sup>١) مقدمة تفسير القمى: ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم الخوتي/ معجم رجال الحديث : ٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) الذريعة: ٣٠٢/٤، مقدمة تفسير القمي: ص٨.

\* وكذلك تفسير العياشي الذي قال فيه شيخهم المعاصر - محمد حسين الطبطبائي: - أحسن كتاب ألف قديماً في بابه، وأوثق ما ورثناه من قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور، فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألف عام إلى يومنا هذا من غير أن يذكر بقدح، أو يغمض فيه بطرف (١).

والعياشي هو محمد بن مسعود أبو النضر، عاش في أواخر القرن الثالث وهو عندهم جليل القدر، واسع الأخبار، بصير بالروايات (٢).

\* وتفسير فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي من شيوخهم في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع (٢). وقد وثقه شيخهم المجلسي فقال: «أخبار تفسير فرات موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة» (٤).

هذه أهم كتب التفسير القديمة الموجودة اليوم بين أيديهم (٥). وقد رجعت إليها في أثناء عرض عقيدتهم في القرآن وغيره، ولم أكتف بتوثيق المنقول منها، بل شفعت ذلك بما كتبه شيوخهم المتأخرون المعتمدون عندهم، مثل:

\* تفسير الصافي لشيخهم محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني، والذي يصفونه بد «العلامة المحقق، المدقق، جليل القدر، عظم الشأن (١٠).

\* والبرهان في تفسير القرآن لشيخهم هاشم بن سليمان البحراني (المتوفى سنة ١١٠٧ أو ١١٠٩ هـ) وهو عندهم العلامة الثقة الثبت المحدث الخبير والناقد النصم (٧).

<sup>(</sup>١) الطبطبائي / مقدمة حول الكتاب ومؤلفه : صاج .

<sup>(</sup>۲) الطوسي/ الفهرست: ص ۱۹۳–۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) أغا بزرك الطهراني/ نوابغ الرواة: ص ٢١٦.

 <sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٣٧/١، وانظر في بيان أنه من مصادرهم المعتبرة عند القدامي والمعاصرين: مقدمة تفسير فرات، لمحمد على الأوردبادي.

<sup>(°)</sup> بالإضافة إلى تفسير التبيان للطوسي ، ومجمع البيان للطبرسي ، والتي قال فيهما بعض شيوخهم بأنهما وضعا على أسلوب التقية– كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) الأردبيلي/ جامع الرواة: ٢/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: أمل الآمل: ٣٤١/٢، يوسف البحراني/ لؤلؤة البحرين ص ٦٣، البلادي/ أنوار البدرين: ص ١٣٧.

\* ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، أو مقدمة البرهان لشيخهم أبي الحسن بن محمد العاملي الفتوني، تلميذ المجلسي صاحب البحار (ت ١١٤٠هـ) قال عنه صاحب لؤلؤة البحرين بأنه كان محققاً مدققاً (۱)، وقال عنه صاحب روضات الجنات: من أعاظم فقهائنا المتأخرين (۲)، ووصفه شيخهم النوري بالحجة وقال عن كتابه: «لم يعمل مثله» (۲). ومثل ذلك قال صاحب الذريعة (۱)، وغير ذلك من كتب التفسير عندهم والتي رجعت إليها، وذكرتها تبعاً لما أشرت إليه ووثقته من كتبهم.

وأصحاب الكتب السابقة كلهم قالوا بتحريف القرآن، ولا شك أن من اعتقد ذلك فهو ليس من أهل القبلة، ولكني أنقل توثيقاتهم لشيوخهم.

ب- أما كتب حديثهم: (وهي رواياتهم عن الأثمة) فقد رجعت لمصادرهم المعتمدة عندهم وهي:

- 1- الكتب الأربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، قال شيخهم المعاصر محمد صادق الصدر: «إن الشيعة.. مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة، وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات..»(٥).
- ٧- الكتب الأربعة المتأخرة وهي: الوافي، وبحار الأنوار، والوسائل، ومستدرك الوسائل، فتصبح مصادرهم الرئيسية ثمانية. قال عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري: «وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنها لمحمد حسين المرحوم المعاصر النوري<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يوسف البحراني/ لؤلؤة البحرين: ص ١٠٧٠

 <sup>(</sup>۲) الخوانساري/ روضات الجنات: ص ٦٥٨. ط: الثانية، الزرندي/ ترجمة المؤلف (المطبوع مع مقدمة . مرآة الأنوار).

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) أغا بزرك/ الذريعة: ٢٦٤/٢٠.

<sup>(</sup>٥) الشيعة: ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) منهاج عملي للتقريب (مقال للرافضي محمد الحائري ضمن كتاب الوحدة الإسلامية: ص ٢٣٣).

وقد تحدثت عن هذه المصادر في فصل (عقيدتهم في السنة).

وأكثر ما رجعت إليه من هذه المصادر الثمانية كتابان هما: «أصول الكافي»، وبحار الأنوار، وذلك لأنهما أكثر اهتماماً بمسائل الاعتقاد، ولأن الشيعة تعلق عليهما أهمية بالغة.

قال الصدر عن الكافي: «ويعتبر (الكافي) عند الشيعة أوثق الكتب الأربعة» (١) وتبلغ أخباره (١٦١٩٩)، ولو لم يقم صاحب الكافي بجمع الروايات عن الأثمة في كتابه لما بقي منها إلا النزر اليسير.

وقال: يحكى أن الكافي عرض على المهدي فقال «كاف لشيعتنا» (٢٠).

هذا ما يقوله الصدر، وينسبه للشيعة عموماً، ولهذا قال محب الدين الخطيب: إن الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند المسلمين (٣).

وقد يكون في كلام الخطيب هذا بعض التسام، لأن غلوهم في الكافي أكثر، ألا ترى أنهم يقولون: إن الكافي ألف إبان الصلة المباشرة بمهديهم وإنه عرض على «المعصوم» عندهم، فهو كما لو قال بعض أهل السنة: إن صحيح البخاري تم عرضه على الرسول عَيِّلِهُ.. لأن الإمام عندهم كالنبي، ولذا قالوا: «كانت منابع اطلاعات الكليني قطعية الاعتبار، لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب (أ) بواسطة سفراء القائم (6) كان مفتوحاً عليه لكونهم معه في بلد واحد، بغداد (1).

<sup>(</sup>١) الشيعة: ص ١٣٣.

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١٢٢، روضات الجنات، للخوانساري: ١١٦/٦، ومقدمة الكافي، لحسين على:
 ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الخطوط العريضة ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) التي جمع من خلالها الكافي.

 <sup>(</sup>٥) وهو مهديهم المنتظر، وسفراؤه هم: أبوابه الأربعة، كما سيأتي في فصل الغيبة.

<sup>(</sup>٦) الحائري/ منهاج عملي للتقريب (ضمن كتاب الوحدة الإسلامية ص ٣٣٣)، وانظر: ابن طاوس/كشف المحجة ص ١٥٩.

- أما البحار فقالوا بأنه: «المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب» (١) وعظموا من أمره، كما سيأتي من خلال صفحات هذه الرسالة (٢).
- ٣- ورجعت إلى كتب شيوخهم المعتمدين عندهم، والتي يعدونها في الاعتبار
   والاعتماد كالكتب الأربعة منها:
- أ- كتاب سليم بن قيس، وهو أول كتاب ظهر للشيعة، كما يقول ابن النديم (٣)، وهو من أصولهم المعتبرة (٤)، ولنا وقفة مع هذا الكتاب ومؤلفه في أثناء الحديث عن فرية التحريف (٥).
- ب- كتب شيخهم أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (المتوفى سنة ١٨٥هـ) مثل: إكمال الدين، والتوحيد، وثواب الأعمال، وعيون أخبار الرضا، ومعاني الأخبار، والأمالي وغيرها، وكتبه كلها «لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار»(١)، ولا يستثنى من ذلك إلا خمسة كتب لم أرجع إليها(٧).
- ج- كتب شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة ٤٦٠هـ) وهي مثل كتب ابن بابويه في الاعتبار والاشتهار عندهم إلا كتاب واحد<sup>(٨)</sup>. وغيرها من كتب شيوخهم، والتي تكفل شيخهم المجلسي بتوثيقها في الجزء الأول من بحاره<sup>(٩)</sup>، كما قد ألحت ببعض توثيقاتهم لهذه

<sup>(</sup>١) البهبودي/ مقدمة البحار: ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست ص ٢١٩، الذريعة: ١٥٢/٢، وفي روضات الجنات ٦٧/٤، زعم أنه «أول ما صنف ودون في الإسلام».

<sup>(</sup>٤) انظر: بحار الأنوار: ٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٢٢١).

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٧) وهي: الهداية، وصفات الشيعة، وفضائل الشيعة، ومصادقة الإخوان، وفضائل الأشهر . بحار الأنوار: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٨) وهو الأمالي (انظر: بحار الأنوار: ٢٧/١).

<sup>(</sup>٩) ص: (٢٩) وما بعدها.

الكتب في أثناء البحث، وأذكر توثيق الكتاب الذي لا أنقل منه إلا مرة واحدة في موضع النص المنقول.

د- رجعت إلى كتب العقيدة المعتمدة عندهم مثل:

۱- اعتقادات ابن بابویه.

٧- وأوائل المقالات للمفيد، وتصحيح الاعتقاد له أيضاً.

٣- ونهج المسترشدين لابن المطهر الحلي.

٤- والاعتقادات للمجلسي صاحب البحار.

٥- وعقائد الإمامية للمظفر (من المعاصرين).

7- عقائد الإمامية الاثنى عشرية للزنجاني (معاصر). وغيرها.

\* وفي عقائدهم التي تفردوا بها رجعت− بالإضافة لما مضي− إلى ما كتب عن هذه العقائد مستقلاً، ففي الغيبة- مثلاً- رجعت إلى كتاب الغيبة لشيخهم محمد بن إبراهم النعماني، من شيوخهم في القرن الثالث، وقد قال المجلسي عن كتابه هذا: «وكتاب النعماني من أجلّ الكتب»(١). ثم نقل عن المفيد مايتضمن الثناء عليه وتوثيقه (٢).

وكذلك كتاب الغيبة للطوسي، وإكال الدين لابن بابويه وغيرها.

وفي اعتقادهم في الرجعة، رجعت إلى ما كتبه شيخهم الحر العاملي في الرجعة وهو «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» وهكذا.

و-- وكذلك رجعت إلى ما كتبه بعض شيوخهم في المقالات والفرق، وهما المقالات والفرق لشيخهم سعد بن عبد الله الأشعري القمى المتوفي سنة (٣٠١هـ)، وفرق الشيعة لشيخهم الحسن بن موسى النوبختي من شيوخهم في القرن الثالث. «وهما كتابان وصلا إلينا من بين كتب فرق الشيعة الضائعة» (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣١/١.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) محمد جواد مشكور، مقدمة كتاب المقالات والفرق للقمى: ص/كا.

- ز- وفي كتب الرجال رجعت إلى مصادرهم المعتمدة في ذلك، ولاسيما كتبهم الأربعة، لأنهم يقولون «أهم الكتب في هذا الموضوع من مؤلفات المتقدمين هي أربعة كتب، عليها المعول في هذا الباب وهي:
- ۱- معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (من شيوخهم في القرن الرابع) الذي يعرف بـ «رجال الكشي».
- ٢- كتاب الرجال لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي المتوفى سنة (٤٦٠هـ)
   المعروف بـ «رجال النجاشي».
- ٣- كتاب الرجال لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوف
   سنة (٣٠٠هـ) المعروف بـ «رجال الطوسي».
  - ٤- كتاب الفهرست للشيخ الطوسي(١).

وقد أكثرت في النقل من رجال الكشي، لأنهم يعدونه أهم كتبهم في الرجال، وأقدمها، وأوثقها فهو من تأليف الكشي وهو عندهم «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال حسن الاعتقاد» (٢). ومن تهذيب واختصار شيخ الطائفة الطوسي.

ولذا قال شيخُهم المصطفوي: «أقدم هذه الكتب: هو رجال الكشي الذي لخصه شيخ الطائفة.. فكفي لهذا الكتاب المنيف شرفاً واعتباراً» (").

والخلاصة أنني لم أعمد إلا إلى كتبهم المعتمدة عندهم، في النقل والاقتباس لتصوير المذهب.

و لم أذكر من عقائدهم في هذه الرسالة إلا ما استفاضت أخبارهم به، وأقره شيوخهم.

<sup>(</sup>۱) أحمد الحسيني/ مقدمة رجال الكشي، ط: الأعلمي/ كربلاء ص: ٤، وانظر: حسن المصطفوي/ مقدمة رجال الكشي، ط: إيران، ص: ١٢، أغابزرك/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١٠/١٠-٨٠.

<sup>(</sup>٢) فهرست الطوسي: ص ١٧١-١٧٢.

<sup>(</sup>٣) مقدمة المصطفوي لرجال الكشي: ص ١٢.

وقد تكون الروايات من الكثرة فأشير إلى ذلك بذكر عدد الروايات، وعناوين الأبواب في المسائل التي أتحدث عنها.

وأذكر ما أجد لهم من تصحيحات وحكم على الروايات بمقتضى مقاييسهم.

كل ذلك حتى لا يقال بأننا نتجه إلى بعض رواياتهم الشاذة، وأخبارهم الضعيفة التي لا تعبر عن حقيقة المذهب، فنأخذ بها.

واهتممت بالنقل «الحرفي» في الغالب رعاية للموضوعية، وضرورة الدقة في النقل والعزو، وهذا مايفرضه المنهج العلمي في نقل كلام الخصوم.



### □ خطة البحث:

يتكون هذا البحث من تمهيد، وخمسة أبواب.

في التمهيد: التعريف بالشيعة، ونشأتها، وجذورها التاريخية، وفرقها، وألقاب الاثني عشرية، وفرقها.

• أما الباب الأول: فموضوعه: اعتقادهم في مصادر الإسلام، وينتظم ثلاثة فصول: الفصل الأول: اعتقادهم في القرآن.

والفصل الثاني: اعتقادهم في السنة.

والفصل الثالث: اعتقادهم في الإجماع.

• وفي الباب الثاني: درست اعتقادهم في أصول الدين في فصول أربعة:

الفصل الأول: اعتقادهم في توحيد الألوهية.

الفصل الثاني: اعتقادهم في توحيد الربوبية.

الفصل الثالث: اعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات.

الفصل الرابع: اعتقادهم في الإيمان وأركانه.

- أما الباب الثالث: فهو يتعلق بعقائدهم وأصولهم التي تفردوا بها. ودرست فيه عقائدهم التالية: -
- ١- الإمامة وفيها عرضت لعقيدتهم في الصحابة، وأهل البيت وحكام المسلمين، وقضاتهم، وعلمائهم، والأمصار الإسلامية وشعوبها، والفرق الإسلامية، والأمة.

٢- العصمة.

٣- التقية.

٤- المهدية والغيبة.

٥- الرجعة.

- ٦- الظهور.
  - ٧- البداء.
  - ٨- الطينة.
- أما الباب الرابع: فهو يتصل بالشيعة المعاصرين وصلتهم بأسلافهم، ويقع في أربعة فصول:

الفصل الأول: صلتهم بمصادرهم القديمة.

الفصل الثاني: صلتهم بفرقهم القديمة.

الفصل الثالث: الصلة العقدية بين القدامي والمعاصرين.

الفصل الرابع: دولة الآيات.

• أما الباب الخامس: فهو يتعلق بالحكم عليهم، وأثرهم في العالم الإسلامي. ويتكون من فصلين:

الفصل الأول: الحكم عليهم.

والفصل الثاني: أثرهم في العالم الإسلامي.

ومن ثم الخاتمة. وفيها عرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث.

وفي ختام هذه المقدمة أدعو الله العلي القدير أن يغفر لشيخي وأستاذي الدكتور: محمد رشاد سالم<sup>(۱)</sup>، وأن ينزل عليه الرحمة والرضوان، ويتغمده بواسع عفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، فقد تابع الرسالة منذ مراحلها الأولى إلى

<sup>(</sup>۱) هو العالم الفاضل الأستاذ الدكتور محمد رشاد بن محمد رفيق سالم ولد في القاهرة عام ١٣٤٧هـ وحصل على شهادة الدكتوراة عام ١٣٧٩هـ في موضوع «موافقة العقل للشرع عند ابن تيمية» وقد اهتم بنشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية ودراسة آرائه، وتبنى إخراج مكتبته العظيمة، وقد حقق منها كتاب «درء تعارض العقل والنقل» في أحد عشر مجلداً، وكتاب «منهاج السنة النبوية» في ثمان مجلدات، وكتاب «الصفدية» في مجلدين، و «الاستقامة» في مجلدين، وغيرها، وتوفي رحمه الله— وهو يعمل في تحقيق كتاب «نقض التأسيس» في القاهرة في شهر ربيع الآخر عام ١٤٠٧هـ.

أن وصلت إلى مشارف النهاية، وأذن لي ببدء طبعها ثم رحل عن هذه الدنيا– رحمه الله رحمة واسعة– وقد أفدت من توجيهه وعلمه، وغمرني بفضله وخلقه.

وقد قضى - رحمه الله - حياته في العلم والجهاد، وابتلي بالسجن مرتين، وترك آثاراً عظيمة النفع، وكان رحمه الله يؤمل أن يقيم مع تلامذته في القسم مايسميه «مكتبة أهل السنة» وتتولى التعاون في إخراج كتب التراث في العقيدة، والرد على الفرق الخارجة عن الجماعة.

وأسأل الله سبحانه أن يجزيه على نيته وعمله خير الجزاء، وأن يحقق آماله في تلامذته ليواصلوا الطريق بعده..

وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى شيخي الأستاذ الدكتور/ سالم بن عبد الله الدخيل، الذي وافق على استكمال الإشراف على الرسالة، وراجع مراحلها، وتابع خطواتها الأخيرة، واطمأن على سيرها.

وكانت توجيهاته وآراؤه خير رافد ومعين.

وأتقدم بأزكى الشكر وأطيبه لكلية أصول الدين ممثلة في عميدها ومجلسها، ولقسم العقيدة رئيساً وأعضاءاً لرعايتهم للبحث، ومتابعة خطواته فجزاهم الله خير الجزاء.

وأدعو الله سبحانه أن يجزي بالخير كل من قدّم لي مساعدة في هذه الرسالة.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

والحمد لله أولاً وآخراً.،،،

\* \* \*



# تمهيد

#### ويشتمل على:

- ١ التعريف اللغوى للفظ الشيعة.
- ٢ لفظ الشيعة في القرآن ومعناه.
- ٣ لفظ الشيعة في السنة ومعناه.
- ٤ لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث عند الاثنى عشرية.
  - ٥ لفظ الشيعة في التاريخ.
  - ٦ تعريف الشيعة في كتب الأثنى عشرية.
    - ٧ تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية.
    - ٨ تعريف الشيعة في المصادر الأخرى.
      - ٩ التعريف المختار للشيعة.
        - ١٠- نشأة الشيعة.
          - ١١- فرق الشيعة.
    - ١٢- ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية.
      - ١٣- فرق الاثنى عشرية.
    - \* \* \*

# □ تعريف الشيعة □

#### □ التعريف اللغوي:

يقول ابن دريد (المتوفى سنة ٣٢١هـ): «فلان من شيعة فلان أي: ممن يرى رأيه، وشيعت الرجل على الأمر تشييعاً إذا أعنته عليه، وشايعت الرجل على الأمر مشايعةً وشياعاً إذا مالأته عليه»(١).

وقال الأزهري (المتوفى سنة ٣٧٠هـ): «والشيعة أنصار الرجل وأتباعه وكل قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة. والجماعة شيع وأشياع، والشيعة: قوم يهوون هوى عترة النبي محمد - عَيْسَالُم ويوالونهم.

وشيّعت النار تشييعاً إذا ألقيت عليها ما تذكيها به، ويقال: شيعت فلاناً أي: خرجت معه لأودعه، ويقال: شيعنا شهر رمضان بست من شوال أي: أتبعناه بها.. وتقول العرب: آتيك غداً، أو شيعه أي: اليوم الذي يتبعه، والشيعة التي يتبع بعضهم بعضاً، والشيع الفرق الذي يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين (٢).

وقال الجوهري (المتوفى سنة ٤٠٠هـ): تشيّع الرجل أي: ادعى دعوى الشيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شِيَع قال ذو الرمة: استحدث الرّكب عن أشياعهم خبراً (٣).

يعني عن أصحابهم (١).

<sup>(</sup>١) ابن دريد/ جمهرة اللغة: ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الأزهري/ تهذيب اللغة: ٦١/٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ص: ٤.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٩/٠١٢، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.

وقال ابن منظور (المتوفى سنة ٧١١هـ): «والشّيعة أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شِيَعٌ، وأشياع جمع الجمع، وأصل الشيعة: الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته، حتى صار لهم اسماً خاصاً، فإذا قيل: فلان من الشيعة عرف أنه منهم، وفي مذهب الشيعة كذا أي: عندهم وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة.

والشيعة: قوم يرون رأي غيرهم، وتشايع القوم صاروا شيعاً، وشيّع الرجل إذا ادعى دعوى الشّيعة، وشايعه شياعاً وشيّعه تابعه، ويقال: فلان يشايعه على ذلك أي: يقويه (١).

وقال الزبيدي (المتوفى سنة ١٢٠٥هـ): «كل من عاون إنساناً وتحزب له فهو له شيعة، وأصل الشيعة من المشايعة وهي المتابعة، وقيل عين الشيعة واو من شوع قومه إذا جمعهم. وقد غلب هذا الاسم (الشيعة) على كل من يتولى علياً وأهل بيته... وهم أمة لا يحصون مبتدعة، وغلاتهم الإمامية المنتظرية يسبون الشيخين، وغلاة غلاتهم يكفرون الشيخين، ومنهم من يرتقي إلى الزندقة»(").

فالشيعة، والتشيع، والمشايعة في اللغة تدور حول معنى المتابعة، والمناصرة، والموافقة بالرأي، والاجتماع على الأمر، أو الممالأة عليه. ثم غلب هذا الاسم كا يقوله صاحب اللسان، والقاموس، وتاج العروس على كل من يتولى علياً وأهل بيته. وهذه الغلبة. محل نظر، لأنه إذا تأمل الباحث في المعنى اللغوي للشيعة والذي يدل على المتابعة، والمناصرة، ثم نظر إلى أكثر فرق الشيعة التي غلب إطلاق هذا الاسم عليها يجد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة من الناحية اللغوية، لأنها غير متابعة لأهل البيت على الحقيقة بل هي مخالفة لهم ومجافية لطريقتهم.. ولعل هذا ما لاحظه

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة: شيع.

 <sup>(</sup>۲) تاج العروس: ٥/٥،٥، وانظر من كتب اللغة ( مادة شاع ) القاموس: ٤٧/٣، البستاني/ قطر المحيط:
 ١١٠٠/١ وانظر: الطريحي/ مجمع البحرين: ٥/٥٥٪.

شريك بن عبد الله حينها سأله سائل: أيهما أفضل أبو بكر أو على؟ فقال له: أبو بكر. فقال المنائل: تقول هذا وأنت شيعي! فقال له: نعم من لم يقل هذا فليس شيعياً، والله لقد رقي هذه الأعواد على، فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، فكيف نرد قوله، وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذاباً (١).

فالإمام شريك لاحظ أن غير المتابع لعلى لا يستحق اسم التشيع، لأن معنى التشيع وحقيقته المتابعة... ولهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم اسم الرافضة (٢).

وقد لجأ المتابعون لأهل البيت على الحقيقة، والذين كانوا يلقبون بالشيعة، لجأوا إلى ترك هذا اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع المخالفين لأهل البيت، كما يشير صاحب التحفة الاثنى عشرية إلى ذلك فيقول: «إن الشيعة الأولى تركوا اسم الشيعة لما صار لقباً للروافض والإسماعيلية، ولقبوا أنفسهم بـ «أهل السنة والجماعة» (7).

# · لفظ الشيعة في القرآن ومعناه:

ومادة شيع وردت في كتاب الله العظيم في اثني عشر موضعاً (أ)، وقد أجمل ابن الجوزي (٥) معانيها بقوله: «وذكر أهل التفسير أن الشيع في القرآن على أربعة أوجه:

 <sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١/٧−٨ تحقيق: د. محمد رشاد سالم، وانظر: عبد الجبار الهمداني/ تثبيت دلائل النبوة:
 ١٣/١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد روي عن على من نحو ثمانين وجهاً أنه قال: على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ورواه البخاري وغيره. انظر: منهاج السنة: ١٣٧/٤، وقد جاء ذلك في كتب الشيعة أيضاً. انظر: تلخيص الشافي: ٤٢٨/٢ عن إحسان إللهي ظهير: الشيعة وأهل البيت ص: ٥٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر - مثلاً - الملطي/ التنبيه والرد ص: ١٨، البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ٢١. الإسفراييي/ التبصير في الدين ص ١٦، السكسكي/ البرهان ص ٣٦، وانظر: الفرماني/ رسالة في بيان مذاهب بعض الفرق الضالة: الورقة ٢ أ (مخطوط)، أبو الحسن العراقي/ ذكر الفرق الضوال: الورقة ٢ أ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) التحفة الاثنى عشرية: ص ٢٥-٢٦ (مخطوط).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص: ١٨.

<sup>. (</sup>٥) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على النيمي البغدادي، المعروف بابن الجوزي، صاحب =

أحدها: الفرق، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ (''، وقوله: ﴿ وَجَعَلَ وَقُولِهِ: ﴿ وَجَعَلَ الْأُولِينَ ﴾ ('')، وقوله: ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ ('')، وقوله: ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ ('')،

والثاني: الأهل والنسب، ومنه قوله تعالى: ﴿ هَنْذَا مِن شِيعَلِمِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّعَ ﴾ (٥) أراد من أهله في النسب إلى بني إسرائيل.

والثالث: أهل الملة، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَنَنزِعَتَ مِنكُلِّ شِيعَةٍ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ مَا أَهُ لَكُنَّا أَشْيَاعِهِم ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَإِن شِيعَنِهِ عَلَى إِنَّا شَيَاعِهِم ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَإِن مِن شِيعَنِهِ عَلَى إِنْ شِيعَنِهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ أَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إِنْ اللّهِ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ

والرابع: الأهواء المختلفة، قال تعالى: ﴿ أَوْيَلْسِكُمْ شِيَعًا (١٠) ﴿ (١٠)

التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والفقه وغيرها، منها: جامع المسانيد، والمنتظم وغيرهما. توفي عام ٩٩٠ هـ . انطر: ابن العماد/ شذرات الذهب: ٣٢٩/٤، اليافعي/ مرآة الجنان: ٨٩٨٣-٤٩٤، معجم المؤلفين: ٥٧٧٥-١٠

 <sup>(</sup>١) الأنعام، آية: ١٥٩.
 (٢) الحجر، آية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) القصص، آية: ٤، قال ابن جرير الطبرى ﴿وجعل أهلها شيعاً ﴾ يعني بالشيع: الفرق، تفسير الطبرى: ٧٧/٢، وانظر أبو عبيدة/ مجاز القرآن: ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) الروم، آية: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) القصص: آية: ١٥، قال ابن قتيبة: ومعنى ﴿هذا من شيعته ﴾ أي: من أصحابه بني إسرائيل (تفسير غريب القرآن ص: ٣٢٩)، وانظر: أبو حيان/ تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ص: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) مريم : آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٧) القمر: آية: ٥١.

<sup>(</sup>٨) سبأ: آية: ٥٤.

<sup>(</sup>٩) الصافات: آية: ٨٣.

<sup>(</sup>١٠) الأنعام: آية: ٦٥.

<sup>(</sup>١١) ابن الجوزي/ نزهة الأعين النواظر: ٣٧٦-٣٧٧، وزاد الدامغاني وجهاً خامساً وهو: الشيع والإشاعة واستشهد لهذا بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ يَحبُونَ أَن تشيع الفاحشة في اللّهِينَ آمنوا ﴾ يعني أن تفشوا الفاحشة، كما أن ابن الجوزي ذكر في الوجه الثاني أن من معاني الشيع الأهل والنسب واستشهد لها بقوله سبحانه: ﴿هذا من شيعته وهذا من عدوه ﴾، بينا نجد الدامغاني ذكر أن من معاني الشيعة: الجيش، واستدل لذلك بنفس الآية. وقد اتفقا فيما سوى ذلك من معاني التشيع. (انظر: الدامغاني/ قاموس القرآن ص: ٢٧١ تحقيق: عبد العزيز الأهل).

ويشير ابن (۱) القيم – رحمه الله – في نص مهم له إلى أن لفظ الشيعة، والأشياع غالباً ما يستعمل في الذم ويقول: ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك كقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَنَهْزِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنْيًا ﴾، وكقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كُمَا فُعِلَ فِي الشَّياعِهِم مِن قَبْلُ ﴾. ويعلل ابن القيم لذلك بقوله: ﴿ وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع، والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتاع، ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم (۱).

هذه ألفاظ الشيعة في كتاب الله ومعانيها، وهي لا تدل على الاتجاه الشيعي المعروف، وهذا أمر يدرك بداهة، ولكن الغريب في الأمر أن نجد عند الشيعة اتجاها يحاول ما وسعته المحاولة أو الحيلة أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة الواردة في كتاب الله بطائفته، ويؤول كتاب الله على غير تأويله، ويحمل الآيات ما لا تحتمل تحريفاً لكتاب الله وإلحاداً فيه، فقد جاء في أحاديثهم في تفسير قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْدِ لِالرَّهِ يَعَ لَى إَن إبراهيم من شيعة على (٢)، وهذا مخالف من شيعة على (١)، وهذا مخالف لسياق القرآن، وأصول الإسلام، وهو نابع من عقيدة غلاة الروافض الذين يفضلون الأئمة على الأنبياء (٥)، فهذا التأويل أو التحريف يجعل خليل الرحمن أفضل الرسل

 <sup>(</sup>١) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية توفي سنة ٧٥١ هـ، وله
 من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير منها: أعلام الموقعين، وزاد المعاد.

انظر: ابن كثير/ البداية والنهاية: ٢٣٤/١٤، ابن حجر/ الدرر الكامنة : ٣٠٠٠/٣.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد: ١/٥٥٨. وهذا في الغالب لأنه ورد في القرآن ﴿وإِن مَن شَيْعَتُهُ لِإَبْرَاهُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الصافات: آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) البحراني/ تفسير البرهان: ٢٠/٤، وانظر: تفسير القمي: ٣٢٣/١، المجلسي/ بحار الأنوار: ٨٦٢/١-١١، عباس القمي/ سفينة البحار: ٨٣٢/١، البحراني/ المعالم الزلفي ص: ٣٠٤، الطريحي/ مجمع البحرين: ٣٠٤، وقد نسبوا هذا التفسير – كذباً وافتراء - إلى جعفر الصادق، ودينه وعلمه بنفان ذلك.

<sup>(</sup>٥) انظر: البغدادي/ أصول الدين ص: ٢٩٨، القاضي عياض/ الشفاء ص: ٢٩٠، ابن تيمية/ منهاج السنة: ١٧٧/١.

والأنبياء بعد محمد علي المحمد علي المحمد علي المحمد علي المحمد علي المحمد المح

والذي قاله أهل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام وعلى منهاجه وسنته (۱)، وهذا التفسير هو الذي يتمشى مع سياق الآية (۲)، لأن الآيات التي قبل هذه الآية كانت في نوح عليه السلام، ويلاحظ أن من مفسري الشيعة من أخذ بقول أهل السنة، وأعرض عما قاله قومه في تأويل الآية (۲).

#### □ لفظ الشيعة في السنة ومعناه:

ورد لفظ الشيعة في السنة المطهرة بمعنى الأتباع.. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الرجل<sup>(۱)</sup> الذي قال للنبي - عليه الصلاة والسلام: «سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه».. الحديث<sup>(۱)</sup>، وكذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود في

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري: ۲۹/۲۳، تفسير ابن كثير: ۱۳/٤، تفسير القرطبي: ۹۱/۱۰، ابن الجوزي/ زاد المسير: ۷۷/۷.

<sup>(</sup>٢) وهناك قول ضعيف في الآية نسب إلى الفراء بأن المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم. قال الشوكاني: ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق (فتح القدير: ٤٠١/٤) وقال الألوسي: ووذهب الفراء إلى أن ضمير (شيعته) لنبينا محمد- على الله والطاهر ما أشرنا إليه ( وهو أنه يعود على نوح عليه السلام) وهو المروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وقلما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر (روح المعاني: ٩٩/٢٣).

<sup>(</sup>٣) الطبرسي/ مجمع البيان: ٥/٧٦.

<sup>(</sup>٤) هو: ذو الخويصرة التميمي.. أصل الجوارج. (انظر: مسند أحمد: ٤/١٢).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد: ٣/١٢–٥ قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ولهذا الحديث طرق في هذا المعنى صحاح. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (المصدر السابق)، ورواه ابن أبي عاصم في السنة: ٤٥٤/٢ قال الألباني: إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات.

المكذبين بالقدر.. وفيه «وهم شيعة الدجال»(١١).

فالشيعة هنا مرادفة للفظ الأصحاب، والأتباع، والأنصار.

ومن خلال مراجعتي لمعاجم السنة لم أر استعمال لفظ الشيعة على الفرقة المعروفة بهذا الاسم إلا ما جاء في بعض الأخبار الضعيفة أو الموضوعة والتي جاء فيها لفظ الشيعة كدلالة على أتباع على مثل حديث: «فاستغفرت لعلى وشيعته» (٢)، وحديث: «مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلى فرعها... والشيعة ورقها» (٣)، وحديث أنه عَيِّكُ قال لعلى: «أنت وشيعتك في الجنة» (٤).

وقد ورد في بعض الأخبار أنه سيظهر قوم يدعون التشيع لعلي يقال لهم الرافضة (٥) فقد روى الإمام ابن أبي عاصم أربع روايات في ذكر الرافضة (١) وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لأسانيدها بأنها ضعيفة (٧) وقد أخرج الطبراني بإسناد حسن كما يقول الهيثمي - أن النبي - عليله - قال: «يا على سيكون في أمتى قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز، يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون» (٨).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٥/٧، ، قال المنذري : وفي إسناده عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول (المنذري) مختصر أبي داود ٦١/٧ ورواه أيضاً الإمام أحمد ٤٠٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) قال العقيلي: لا أصل له ، وذكره الكناني من الأحاديث الموضوعة : (تنزيه الشريعه: ١٤/١).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن الجوزي في الموضوعات: ٣٩٧/١، والشوكاني في: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص: ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٤) وهو حديث موضوع، انظر: ابن الجوزي/ الموضوعات: ٣٩٧/١، الذهبي ميزان الاعتدال: ٤٢١/١،
 ترجمة جميع بن عمر بن سوار، الشوكاني/ الفوائد المجموعة ص: ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٥) سيأتي بيان معنى الرافضة.

<sup>(</sup>٣) مثل حديث: وأبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنة، ألا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يرفضون الإسلام يقال لم الرافضة، فإذا لقيتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قلت: يارسول الله: ما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة، ولا جماعة ويطعنون على السلف (السنة لابن أبي عاصم: ٤٧٥/٢) وهذا الحديث قد أورده الشوكاني في والأحاديث الموضوعة، ص: ٣٨٠-٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: السنه لابن أبي عاصم: ٢/٤٧٤-٤٧٦.

 <sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد: ٢٢/١٠، وانظر الحديث في المعجم الكبير للطبراني: ٢٤٢/١٢، رقم (١٢٩٩٨) ولكن
 في إسناده الحجاج بن تميم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب: ١٥٢/١).

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة، لأن اسم الرافضة لم يعرف إلا في القرن الثاني<sup>(۱)</sup>، وفي ظني أن هذا لا يكفي في الحكم بكذب الأحاديث، إذ لو صحت أسابيدها لكانت من باب الإخبار بما سيقع، وأن الله أخبر نبيه بما سيكون من ظهور الروافض، كما أوحى الله إليه بشأن ظهور فرقة الخوارج<sup>(۱)</sup>، وإن كانت بذرة الخوارج وجدت في حياته عليه الصلاة والسلام-<sup>(۱)</sup>.

# □ لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث الاثنى عشرية:

وفي كتب الحديث عند الشيعة يتكرر في كثير من رواياتهم وأحاديثهم التي ينسبونها إلى رسول الله على الإمام على والحسن والحسين وبقية أئمتهم الاثنى عشر (ئ) يتكرر لفظ الشيعة كمصطلح يدل على فرقتهم، وعقيدتهم، وأئمتهم ذلك أنهم يزعمون أن رسول الله على الله على غرس بذرة التشيع وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت (ث). بل وصل بهم الأمر في هذا إلى وضع روايات تدل على أن لفظ الشيعة - كمصطلح لطائفتهم - معروف قبل زمن رسالة نبينا محمد على أن لفظ الشيعة على أحاديثهم في تفسير قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْهِ عِنْ اللهِ عَمْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْدَ اللهُ القول: «أن الله للهُ عَمْم الزعم إلى القول: «أن الله للهُ عَمْم الزعم إلى القول: «أن الله اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۱/۸.

 <sup>(</sup>۲) ففي الصحيحين عشرة أحاديث فيهم، أخرج البخاري منها ثلاثة، وأخرج مسلم سائرها، وساقها جميعاً
 ابن القيم في تهذيب السنن: ۱٤٨/٧ - ١٠٥٣.

<sup>(</sup>٣) كما دلت على ذلك بعض الأحاديث كما في قصة الرجل الذي قال للرسول - على الأحاديث كما في قصة الرجل الذي قال للرسول - على - وهو يوزع بعض الغنام: اعدل يا محمد... انظر الحديث في ذلك في صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج١٢ ص/٢٩٠، وصحيح مسلم (بشرح النووي) ج ٧ ص ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٤) لأن مفهوم السنة عندهم هي ما قاله الرسول والأثمة الاثنــا عشر– كما سيأتي.

 <sup>(</sup>٥) ففي أصول الكافي في مسألة النص على الأئمة من الله ورسوله والأئمة - كا يزعمون - ذكر ثلاثة عشر باباً ضمنها ماثة وعشرة أحاديث.

<sup>(</sup>أصول الكافي: ١/٢٨٦-٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه من كتبهم في هامش رقم (٤) ص: ٣٤.

أخذ ميثاق النبيين على ولاية على، وأخذ عهد النبيين على ولاية علي (١) وأن «ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء (٢). إلى آخر هذه الدعاوى وسيأتي بسط ذلك في نشأة التشيع.

## □ لفظ الشيعة في التاريخ الإسلامي:

في الأحداث التاريخية في صدر الإسلام وردت لفظ الشيعة بمعناها اللغوي الصرف، وهو المناصرة والمتابعة، بل إننا نجد في وثيقة التحكيم بين الخليفة علي، ومعاوية— رضي الله عنهما— ورود لفظ الشيعة بهذا المعنى، حيث أطلق على أتباع علي شيعة، كما أطلق على أتباع معاوية شيعة، ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي، ومما جاء في صحيفة التحكيم: (هذا ماتقاضى عليه علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وشيعتهما.. (ومنها): وأن علياً وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص.. (ومنها): فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه. (ومنها): وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلاً يرضون عدله»(٣).

وقال حكيم بن أفلح- رضي الله عنه- لأني نهيتها- يعني عائشة- أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً (٤). وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص، ليأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص على باسم الشيعة في ذلك الوقت (٥).

<sup>(</sup>١) البحراني/ تفسير البرهان: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى: ٤٣٧/١.

 <sup>(</sup>٣) الدينوري/ الأخبار الطوال ص: ١٩٦-١٩٦، وانظر: تاريخ الطبري: ٥٣/٥-٥٤، محمد حميد الله/
 جموعة الوثائق السياسية ص: ٢٨١-٢٨١.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض: ١٧٠، ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج السنة: ٦٤/٢ (تحقيق د. محمد رشاد سالم).

وجاء في التاريخ أن معاوية قال لبسر بن أرطأة حين وجهه إلى اليمن: «امض حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة» (١) فإذن لم يظهر مصطلح الشيعة دلالة على أتباع على فحسب حتى ذلك الوقت.

ويبدو أن بدء التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع، وابتداء التميز بهذا الاسم بدأ بعد مقتل الحسين يقول المسعودي: وفي سنة خمس وستين تحركت الشيعة في الكوفة (٢). وتكونت حركة التوابين، ثم حركة المحتار (الكيسانية) وبدأت الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبها.. وأخذت تتميز بهذا الاسم

من هنا يتضح أن اسم الشيعة كان لقباً يطلق على أية مجموعة تلتف حول قائدها، وإن كان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل الحقائق التاريخية ويدعي بأن الشيعة «هم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة (٢)، ويتناسى بأن معاوية أطلق أيضاً على أتباعه كلمة الشيعة، ولكن الوقائع التاريخية تقول بأن لقب الشيعة لم يختص إطلاقه على أتباع علي إلا بعد مقتل عليّ – رضي الله عنه – كما يرى البعض (١)، أو بعد مقتل الحسين كما يرى آخرون (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٣/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) القمي/ المقالات والفرق ص: ١٥، النوبختي/ فرق الشيعة ص: ١٨.

<sup>(</sup>٤) محمد أبو زهرة/ الميراث عند الجعفرية ص: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) على سامي النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ٣٥/٢.

## □ تعريف الشيعة اصطلاحاً □

## أ- تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثنى عشرية:

١- يعرف شيخ الشيعة القمي<sup>(۱)</sup> (المتوفى سنة ٢٠١هـ) الشيعة بقوله هم شيعة علي بن أبي طالب<sup>(۲)</sup>، وفي موضع آخر يقول: «الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي – صلى الله عليه واله وسلم – وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته).

ويوافقه على هذا التعريف شيخهم «النوبختي» (أن حتى في الألفاظ نفسها (٥٠).

#### □ مناقشة التعريف الأول:

هذا هو تعريف الشيعة في أهم كتب الشيعة وأقدمها الخاصة بالفرق. وهذا التعريف لا يشير إلى أي أصل من أصول التشيع عند الاثنى عشرية والتي تعتبر

 <sup>(</sup>١) سعد بن عبد الله القمي هو عند الشيعة جليل القدر ، واسع الأخبار، كثير التصنيف، ثقة. من كتبه:
 الضياء في الإمامة، ومقالات الإمامية. توفي سنة (٣٠١هـ) وقيل: (٢٩٩هـ).

انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ١٠٥، الأردبيلي/ جامع الرواة: ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) المقالات والفرق ص: ٣.

<sup>.</sup>١٥) المصدر السابق ص: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن موسى النوبختي ( أبو محمد متكلم، فيلسوف، قال الطوسى: كان إمامياً حسن الاعتقاد، له مصنفات كثيرة منها: كتاب الآراء والديانات.

توفي بعد الثلاثمائة.

انظر في ترجمته: الطوسي/ الفهرست ص: ٧٥، الأردبيلي/ جامع الرواة: ٢٢٨/١، ابن النديم/ الفهرست ص ١٧٧، القمي/ الكنى والألقاب: ١٤٨/١، معجم المؤلفين: ٢٩٨/٣، الذهبي/ سير أعلام النبلاء: ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) فرق الشيعة ص: ١٠٧،٢.

في نظرهم لب التشيع وأساسه كمسألة النص على علي وولده وغيرها (باستثناء ذكره في الأخير لإمامة على فقط بدون ذكر النص أو بقية الأئمة).

- والتعريف الذي يغفل أصول التشيع التي أحدثها الشيعة فيما بعد هو من التعاريف السليمة لشيعة علي- رضي الله عنه- أو للشيعة الحقيقيين وهو يخرج مدعي التشيع من حظيرة الشبيعة، لأنهم أحدثوا أصولاً لم يقلها أئمة أهل البيت. لكنه حسب مقاييس الاثنى عشرية لا يعتبر تعريفاً للشيعة مع أن القمي والنوبختي من الشيعة الاثنى عشرية.
- وهذا التعريف يدعي وجود «شيعة على في زمن النبي عَلَيْكُهُ» (۱) ولا سند هذه الدعوى من الكتاب والسنة، ووقائع التاريخ الصادقة والله سبحانه يقول: 

  ه إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ اللهُ (۱) لا التشيع ولا غيره، والصحابة كانوا في عهده عَلِيلًا عصبة واحدة، وجماعة واحدة، وشيعة واحدة تشيعهم وولاؤهم لرسول الهدى عَلِيلًا -.

### ٧- التعريف الثاني:

يقول شيخ الشيعة وغالمها في زمنه المفيد (٢)، بأن لفظ الشيعة يطلق على «.. أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد

<sup>(</sup>١) ويسميهم فيقول: ومنهم المقداد بن الأسود ووسلمان الفارسي، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وعمار بن ياسر، ومن وافق مودته مودة علي، وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمة... المقالات والفرق ص: ١٥، فرق الشيعة ص: ١٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: آية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالمفيد، نال في زعمهم شرف مكاتبة مهديهم المنتظر، وله قريب من مائتي مصنف. قال الخطيب البغدادي: كان أحد أثمة الضلال. هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه. ومات سنة (٤١٣ هـ).

انظر في ترجمته: الطوسي/ الفهرست ص: ١٩٠، ابن النديم/ الفهرست ص: ١٩٧، القمي/ الكنى والألقاب: ١٦٤/٣، البحرافي/ لؤلؤة البحرين ص: ٣٥٦، وانظر: الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد: ٢٣١/٣، ابن الجوزي/ المنتظم: ١١/٨

الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل، ونفى الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم عير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء» (1). ثم يذكر أنه يدخل في هذا التعريف الإمامية والجارودية الزيدية، أما باقي فرق الزيدية فليسوا من الشيعة، ولا تشملهم سمة التشيع (٢).

### 🗌 مناقشة التعريف الثاني:

١- لا نجد في تعريف المفيد هذا ذكراً للإيمان بإمامة ولد علي، مع أن من لم يؤمن بهذا فليس من الشيعة عندهم، كما أن هذا التعريف أغفل التصريح ببعض الجوانب الأساسية في التشيع والتي يربط الشيعة وصف التشيع بها كمسألة النص، والعصمة وغيرها من أصول الإمامية.

٢- يلاحظ أنه نص في تعريفه على «إخراج: الفرق المعتدلة من الزيدية ولا يصدق وصف التشيع في نظره إلا على غلاة الزيدية وهم الجارودية (١)، وليس ذلك فحسب، بل إنه فتح المجال في تعريفه لدخول الفرق الغالية كلها.

٣- أما قوله في التعريف: «وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم

<sup>(</sup>١)، (٢) أوائل المقالات ص: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجارودية: فرقة من فرق الزيدية وتنسب إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمى الكوفي. قال عنه أبو حاتم: كان رافضياً، يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله - عَلَيْكُ ورضي الله عنهم... ومن مقالة الجارودية: أن رسول الله - عَلَيْكُ - نص على عليّ - رضي الله عنه - بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين، وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره...

انظر في أبي الجارود والجارودية: رجال الكشي ص: ٢٩،١٥١، ٢٣٠ (وهي ست روايات في ذمة تضمن بعضها كونه كذاباً كافراً ومع ذلك فعفيدهم ينظمه في سلك التشيع، لأن التشيع في تعريفه هو هذا الغلو..) وانظر: الطوسي/ الفهرست ص:١٩٢، الأردبيلي/ جامع الرواة: ٣٣٩/١ القمي/ الكنى والألقاب: ٢٠/١، وانظر: ابن حجر/ تهذيب التهذيب: ٣٨٦/٣. وراجع القمي/ المقالات والفرق ص: ١٨، النوبختي/ فرق الشيعة ص: ٢١، نشوان/ الحور العين ص: ١٥١، المقريزي/ الخطط: ٢٧٥٣، الشهرستاني/ الملل والنحل: ١٩٥١، الملطي/ التنبيه والرد ص: ٢٣، أحمد بن المرتضى المنية والأمل ص ٢٠، ١٥، البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ٣٠، الرازي/ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص: ٢٤، الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١٨٠٠).

على وجه الاقتداء» فهذا إشارة إلى أصل من أصول الاعتقاد عندهم وهو التقية، فعلى عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة وفي الباطن متبوع لهم، فاتباعه للخلفاء في نظر المفيد وشيعته ليس على وجه الاقتداء وإنما على وجه التقية، وليس على وجه الاعتقاد وإنما على وجه الموافقة في الظاهر فقط.

٤- أما قوله: «... بالاعتقاد بإمامة على بعد الرسول- عَيِّلِيً - بلا فصل» فهذا مبني على إنكار الشيعة لصحة خلافة الخلفاء الثلاثة، وقد شرح مفيدهم هذه الجملة، وفصل القول فيها في كتاب آخر (۱) له حيث قال: «وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي- عَيِّلِيًّة - ثلاثون سنة منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر ممنوعاً من التصرف في أحكامها مستعملاً للتقية والمداراة، ومنها خمس سنين وستة أشهر ممتحناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين (۱)، ومضطهداً بفتن الضالين، كما كان رسول الله عَيِّلِيًّ ثلاث عشر - كذا- سنة من نبوته ممنوعاً من أحكامها خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعاً عن المؤمنين، ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للمشركين ممتحناً بالمنافقين إلى أن قبضه الله جل اسمه إليه، وأسكنه جنات النعم (۱). فوصف التشبع لا يصدق في نظر المفيد إلا على من اعتقد أن النعم (۱).

<sup>(</sup>٢) ورد في «معاني الأخبار» لشيخهم ابن بابويه القمي: أن المراد بالناكثين الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة، والقاسطين: معاوية وأصحابه من أهل الشام، والمارقين: أصحاب النهروان. معانى الأخبار ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد ص ١٢.

خلافة على بن أبي طالب-رضي الله عنه- ممتدة من حين التحاق الرسول بالرفيق الأعلى إلى أن توفي على (1) و لاصحة لحلافة الخلفاء الثلاثة، فلا يصدق-حسب تعريفه- وصف التشيع بعد وفاة رسول الله على الاعلى ثلاثة من الصحابة وباقى الصحابة هم- في نظر الشيعة كفار كالمشركين الذين عاصرهم الرسول- على الله و الحكومة كافرة، وعلى يعيش بينهم متستراً بالتقية والنفاق (1) فأي إساءة إلى على - رضى الله عنه- وإلى صحابة رسول الله-رضوان الله عليهم- وإلى الإسلام أبلغ من هذا؟!.

## - التعريف الثالث للشيعة:

وإذا كان المفيدلا ينص في تعريفه للتشيع على مسألة النص والوصية، فإننا نرى شيخهم الطوسي (٢) يربط وصف التشيع بالاعتقاد بكون على إماماً للمسلمين بوصية من الرسول- عَيْسَة - وبإرادة من الله(٤). فالطوسي هنا يجعل الاعتقاد بالنص هو أساس التشيع، ولهذا يخرج الطوسي السليمانية(٥) الزيدية من فرق الشيعة؛ لأنهم

<sup>(</sup>۱) ونجد شيخهم عبد الله شبر يؤكد في تعريفه للشيعة على هذا المعنى فيقول: «اعلم أن لفظ الشيعة يطلق على من قال بخلافة أمير المؤمنين– عليه السلام– بعد النبي– على من قال بخلافة أمير المؤمنين– عليه السلام– بعد النبي– على من قال بخلافة أمير المؤمنين– عليه السلام– بعد النبي– على من قال بخلافة أمير المؤمنين– عليه السلام– بعد النبي– على من قال بخلافة أمير المؤمنين– عليه السلام– بعد النبي– المنافقة المين المؤمنين– عليه السلام– النبي– على المنافقة المين المنافقة المين المنافقة المين المنافقة المين المنافقة المناف

<sup>(</sup>٢) وسيأتي-أن شاء الله- ذكر شواهد ذلك في مبحث حكم منكر إمامة الاثنى عشر.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر محمد بن الحسين بن على الطوسي هو عندهم شيخ الإمامية ورئيس الطائفة، وهو مؤلف كتابين من كتبهم الأربعة (التي هي كالكتب الستة عند أهل السنة) وهما تهذيب الأحكام والاستبصار، توفي سنة (٤٦٠هـ) وكانت ولادته سنة ٣٨٥هـ.

راجع ترجمته لنفسه في الفهرست/ص: ٨٨-١٩٠ . البحراني/ لؤلؤة البحرين ص ٢٩٣-٣٠٤ ، القمي/ الكني والأُلقاب: ٢٩٧-١ ، وانظر: لسان الميزان لابن حجر: ١٣٥/٥.

<sup>(</sup>٤) تلخيص الشافي: ٥٦/٢.

<sup>(°)</sup> السليمانية: فرقة من فرق الزيدية تُنسب إلى سليمان بن جرير الزيدي، وهي تسمى بالسليمانية عند كثير من أصحاب الفرق (انظر: مقالات الإسلاميين: ١٤٣/١، اعتقادات فرق المسلمين ص: ٧٨، الملل والنحل: ١٩٥١، التبصير في الدين ص ١٧).

لا يقولون بالنص بل يقولون: «إن الإمامة شورى» وإنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين، وإنها قد تصلح في المفضول.. ويثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر (۱۱) و لم يخرجوهم من دائرة التشيع فحسب، بل اعتبروهم «نواصب» (۲) و لم يكتفوا بذلك فقد جاء في رجال الكشي أن الزيدية شر من النواصب (۱۳) و يجري هذا الحكم من الاثنى عشرية على كل فرق الزيدية التي تقول برأي السليمانية كالصالحية والبترية (۱).

ويذهب بعض شيوخهم المعاصرين إلى ما ذهب إليه الطوسي، فيقصر وصف التشيع على من يؤمن بالنص على خلافة علي، فيقول بأن لفظ الشيعة: «علم على من يؤمن بأن عليًّا هو الخليفة بنص النبي»(٥).

ويلاحظ أن مسألة النص هي محل اهتهام الشيعة البالغ في القديم والحديث فنرى-مثلاً – في القديم شيخهم الكليني يعقد في كتابه الكافي ثلاثة عشر باباً في مسألة

ومن أصحاب الفرق من يسميها بالجريرية (الحور العين ص ١٥٦، الخطط/ المقريزي: ٣٥٢/٢) وقد نص
 صاحب الفرق بين الفرق أنها تسمى بـ «السليمانية أو الجريرية». (الفرق بين الفرق ص ٣٢، ويسميها
 صاحب المنية والأمل أحياناً بالسليمانية ص: ٩٠، وأحياناً بالجريرية ص: ٩٠.

<sup>(</sup>١) الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١٤٣/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: الطوسي/ التهذيب: ٣٦٤/١، الحر العاملي/ الوسائل: ٢٨٨/٤، والتواصب: هم قوم يدينون ببغض على رضي الله عنه (ابن منظور/ لسان العرب: ٧٦٢/١) ولكن الرافضة تذهب في مفهوم النصب مذهباً آخر – كا ترى – حتى تجعل ومن أحب أبا بكر وعمر ناصبياً (مجموع من المرد المر

فتاوى شيخ الإسلام: ١١٢/٥) بل من قدم أبا بكر على عليّ فهو ناصبي (انظر: ابن إدريس/ السرائر ص ٤٧١، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٣٤١/٦-٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: رجال الكشي ص: ٤٥٩.

<sup>(3)</sup> الصالحية: أصحاب الحسن بن صالح بن حي. والبترية: أصحاب كثير النوي الأبتر وقولهما في الإمامة كقول السليمانية واعتبرهما الشهرستاني فرقة واحدة، لأن مقالتهما واحدة، ولم يذكرهم الأشعري إلا باسم البترية، وقال بأن مذهبهم: أنهم ينكرون رجعة الأموات، ولا يرون لعلي إمامة إلا حين بويع (الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١٤٤/١). الشهرستاني/ الملل والنحل: ١٦١/١).

<sup>(</sup>٥) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان ص: ١٥.

النص على الأئمة يضمنها مائة وتسعة أحاديث (١)، ونرى في الحاضر أحد الروافض يؤلف كتاباً في ستة عشر مجلداً في حديث من أحاديثهم التي يستدلون بها على ثبوت النص على على وهو حديث «الغدير» ويسمى كتابه باسم الغدير (٣)، فلا غرابة في أن يربط الشيعة وصف التشيع بقضية النص، لكن الملفت للنظر أن هذا الاهتمام والمبالغة يسري في كل عقائدهم التي هي محل استنكار وتكذيب من جمهور المسلمين، فتراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شأنها، يجعلونها هي عمود التشيع وأساسه، ويبالغون في إثباتها، ولكن حينا يعرف شيوخهم التشيع لا يذكرون هذه العقائد في التعريف مع أنهم يعلقون الوصف بالتشيع بالإيمان بها، ولا تشيع بدونها كمسألة الرجعة مثلاً، قالوا في أحاديثهم: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا» (ومع ذلك لا ترى لها ذكراً في تعريف التشيع، وكذلك مسألة العصمة، والإيمان بخلافة ولد علي وغيرها، بل تجد هذه المبالغة حتى في مسائل الفقه وقضايا الفروع كمسألة المتعة، قالوا: «ليس منا من لم.. يستحل متعتنا» (٥). فالقوم ليسوا على منهج واضح سلم في ذلك.

### ٣- تعاريف أخرى للشيعة:

وهنالك تعريفات أخرى للشيعة متفرقة في كتب الشيعة القديم منها والحديث لا تخرج عما ذكرنا<sup>(١)</sup>. وهناك تعريفات أخرى اتجهت اتجاهاً خاصاً

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي: ٢٨٦/١-٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره وتخريجه ومناقشته عند ذكر أدلة الشيعة في مسألة الإمامة.

 <sup>(</sup>٣) كتاب الغدير لشيخهم المعاصر عبد الحسين الأميني النجفي، وهو ملي ً بالأكاذيب والطامات والكفر البواح.
 انظر مسألة التقريب بين السنة والشيعة للمؤلف ص/٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ٣٩١/٣، الحر المعاملي/ وسائل الشيعة ٤٣٨/٧، تفسير الصافي ٧/١٣٠، المجاملي/ وسائل الشيعة ٤٣٨/٧، تفسير الصافي ٧/١٣٠.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة (نفس الصفحات).

<sup>(</sup>٦) فمن هذه التعاريف ما يربط التشيع باتباع على وتقديمه على غيره في الإمامة. (انظر: شرح اللمعة: ٢٢٨/٢) ومنها ما يزيد على ذلك بوجوب الاعتقاد أنه الإمام بوصية من رسول الله وبإرادة من الله تعالى نصاً، كما يرى الإمامية، ووصفاً كما يرى الجارودية (موسوعة العتبات المقدسة المدخل ص: ٩١، عن هوية التشيع ص: ١٢).

في التعريف- لا يشير إلى أصولهم في التشيع المعروفة، فهذا شيخهم النجاشي<sup>(۱)</sup> يعرف بالشيعة بقوله:

«الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا بقول عليّ، وإذا اختلف الناس عن على أخذوا بقول جعفر بن محمد<sup>(٢)</sup>.

وإذا اختلف النقل عن جعفر بن محمد بماذا يأخذون؟

لا نجد في التعريف جواباً على ذلك.. إلا إن كان هذا التعريف يشير في توقفه عند جعفر بن محمد إلى أن النقل عنه لا يختلف، وهذا خلاف الواقع وخلاف المأثور عن جعفر بن محمد حتى في كتب الشيعة نفسها.. أم إن هذا النص موضوع في حياة جعفر بن محمد فتوقف عنده ونقله النجاشي، وأياً كان فهو لا يشير إلى الأئمة الذين هم قبل جعفر، كما لا يشير إلى الأئمة بعده..

ثم إن في هذا التعريف خروجاً عن منهج الإسلام، فهو يقول بأن الناس إذا احتلفوا في النقل عن رسول الله لا يؤخذ بمقاييس الترجيح المعروفة في اختيار النقل الصحيح... بل يؤخذ بقول عليّ. وإذا اختلف النقل عن عليّ يؤخذ بقول جعفر... هكذا يقولون، ثم لماذا لا يختلف القول عن جعفر، ويختلف القول عن رسول الله وعليّ.. وهل جعفر أفضل منهما؟!

وثمة تعريفات أخرى في كتب الاثنى عشرية تجعل التشيع والشيعة مرادفة للتقوى والصلاح والاستقامة. قال أبو عبد الله: «ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة» (٣). وقال: «إنما شيعة عليّ من

<sup>(</sup>۱) أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد النجاشي، له كتاب الرجال الذي اعتمد عليها شيوخ الإمامية، توفي سنة (۵۰هـ).

<sup>(</sup>انظر: الأردبيلي/ جامع الرواة: ٤/١، القمي/ الكني: ٩٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي ص: ٩.

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار: ٧٣٣/١.

عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وحاف عقابه فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر»<sup>(۱)</sup>، وقال أبو جعفر: «لا تذهب بكم المذاهب فوالله ماشيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل»<sup>(۲)(۲)</sup>.

### ب- تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية:

ويقول أبو حاتم الرازي – وهو من أكبر الدعاة الإسماعيليين (3) – في كتابه «الزينة»: «الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه – في حياة رسول الله – عَيَّالله – وعرفوا به، مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وكان يقال لهم شيعة على، وأصحاب على... ثم لزم هذا اللقب كل من قال: بتفضيله بعده (٥) إلى يومنا، وتشعبت من هذه الفرقة فرق كثيرة سميت بأسماء متفرقة وألقاب شتى، مثل: الرافضة، والزيدية، والكيسانية وغير ذلك من الألقاب، وهم كلهم داخلون في جملة هذا اللقب الواحد الذي يسمى الشيعة على تباينهم في المذاهب وتفرقهم في الآراء (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٧٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى: ٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) وقد نقل الشيخ موسى جار الله في آخر الوشيعة ص: ٢٣٠ مثل هذه العبارات عن كتب الشيعة، ثم عقب عليها بقوله: هؤلاء الشيعة هم شيعة علي كانوا يعرفون بالورع والاجتهاد، واجتناب الصغائر والعداوة، وكان لهم محبة أول الأمة، دين هؤلاء الشيعة كان هو التقوى لا التقية. دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية الله الحق، لنبيه، لأهل بيته، ولصحبه، وللمؤمنين والمؤمنات كافة. أما أولئك الذين دينهم التقية والنفاق وعداوة الصحابة وبعض آل البيت والغلو في البعض الآخر فليسوا بشيعة بشهادة من تعتبرهم الشيعة أثمتها، وباعتراف كتب الشيعة نفسها. ولهذا سماهم الإمام زيد بالرافضة، لا الشيعة.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الرازي من كتبه: أعلام النبوة، الزينة وغيرهما. توفى سنة (٣٢٢هـ). انظر: ترجمته في: ابن حجر/لسان الميزان: ١٦٤/١، وانظر: أعلام الإسماعيلية ص: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بعده، أي تفضيل على بعد رسول الله— على سائر الصحابة، ويمكن أن يشمل هذا الإطلاق سائر الناس فيدخل فيه من سواهم. ويتبادر معنى الناس فيدخل فيه من سواهم. ويتبادر معنى آخر وهو أنه يعني كل من قال بتفضيل على مطلقاً بعده، أي بعد وفاة رسول الله على إلى يومنا هذا، وهو قريب.

<sup>(</sup>٦) الزينة: ص ٢٥٩ (ضمن كتاب: «الغلو والفرق الغالية»).

# جـ- تعريف الشيعة في المصادر الأخرى:

#### ١- تعريف الأشعري للشيعة:

ولعل من أقدم من عرّف الشيعة من أصحاب المقالات والفرق (من غير الشيعة) الإمام الأشعري حيث قال:

«إنما قيل لهم الشيعة، لأنهم شايعوا عليّاً - رضوان الله عليه - ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله - عَلِيلِتُه - ١٠٠٠.

#### □ مناقشة التعريف:

تعريف الأشعري هذا يتفق مع ما تذهب إليه المفضلة من الشيعة، وهم الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله - عليًة والشيعة الاثنا عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي على سائر أصحاب النبي - علي الله استحقاق وصف التشيع، بل لا بد من الاعتقاد بأن خلافة على بالنص.. وأنها بدأت بعد وفاة الرسول - علي الله أخرج الطوسي، والمفيد بعض فرق الزيدية من دائرة التشيع - كا مر - ويمكن القول بأن تعريف الأشعري يشمل جميع أقسام الشيعة أو معظمها، ولا يقتصر على من قال بالنص كا يزعم الرافضة.

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين: ١/٥٥.

#### ٧- تعريف ابن حزم:

ومن أدق التعاريف للشيعة في رأى البعض تعريف ابن حزم (۱) للشيعة حيث قال: (ومن وافق الشيعة في أن عليّا – رضي الله عنه – أفضل الناس بعد رسول الله – عَلِيّه – وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً (۱). ويختار هذا التعريف أحد الروافض، ويعتبره من أدق التعاريف للشيعة، ويعرض عن تعاريف أهل نحلته، ويعلل الرافضي اختياره لتعريف ابن حزم على غيره بقوله: (ومما حدانا إلى تفضيل تعريف ابن حزم على غيره بقوله: (ومما حدانا عنه – على الناس بعد رسول الله، وأنه الإمام والخليفة بعده، وأن الإمامة في ذريته هو أس التشيع وجوهره (۱). ولكن من يقرأ كلام الشيعة عن عقائدهم كالإمامة، والعصمة، والتقية وغيرها يرى أنهم يغالون في كل عقيدة من عقائدهم بحيث يربطون وصف التشيع بالإيمان بتلك العقيدة ح) سلف – ولعل هذا هو ما لاحظه الشهرستاني حينا قدّم لنا تعريفاً للشيعة يعتبر من أجمع التعاريف لأصول التشيع وأكثرها شمولاً.

### ٣- تعريف الشهرستاني<sup>(4)</sup>:

يقول الشهرستاني: «الشيعة هم الذين شايعوا عليّاً- رضى الله عنه- على

<sup>(</sup>١) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره. ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ أو ٣٨٣ هـ، وتوفي في الأندلس سنة (٤٥٦هـ). ومن آثاره: المحلى، والفصل وغيرهما.

انظر: المقري/ نفخ الطيب: ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الفصل: ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الله فياض/ تاريخ الإمانية ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح المعروف بالشهرستاني. قال السبكي: كان إماماً مبرزاً مقدماً في علم الكلام والنظر، برع في الفقه والأصول والكلام، ومن تصانيفه: الملل والنحل، نهاية الإقدام وغيرهما.=

الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية، إما جلياً، وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله.

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك»(١).

ومن هذا التعريف يتبين أن جميع فرق الشيعة ماعدا بعض الريدية يتفقون على وجوب اعتقاد الإمامة، والعصمة، والتقية، وسنرى أن الاثنى عشرية يقولون بعقائد أحرى كالغيبة، والرجعة، والبداء.. وغيرها.

كا ينبغي أن يلحظ أن الإمام زيداً وأتباعه لا يحكمون بعصمة الإمام، ولا يمنعون الأمة من تعيين من تختاره للإمامة، ولذا يجوّز الإمام زيد إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ولا يقول بالتقية، وكأن الشهرستاني يشير إلى ذلك بقوله: «ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» على أن هناك من الزيدية من يقول بعصمة فاطمة، وعليّ، والحسين (۱)، ومن يقول بالنص على إمامة الثلاثة: عليّ وولديه) (۱). وأكثر الزيدية على خلاف ذلك (۱).

<sup>=</sup> توفي سنة (٤٨هـــ)، وكانت ولادته عام ٤٦٧هــ وقيل ٤٧٩هـ.

انظر: طبقات الشافعية: ١٢٨/٦-٠٩٠، مرآة الجنان: ٢٩٠٠-٢٨٤/٣

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١٤٦/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن المرتضى/ البحر الزخار ص: ٩٦، المقبلي/ المعلم الشامخ ص: ٣٨٦، ابن عباد/ نصرة مذاهب الزيدية ص: ١٦٤-١٦٩.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن حمزة/ الرسالة الوازعة ص: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: السمرقندي/ المعتقدات: الورقة ٣٥ (مخطوط).

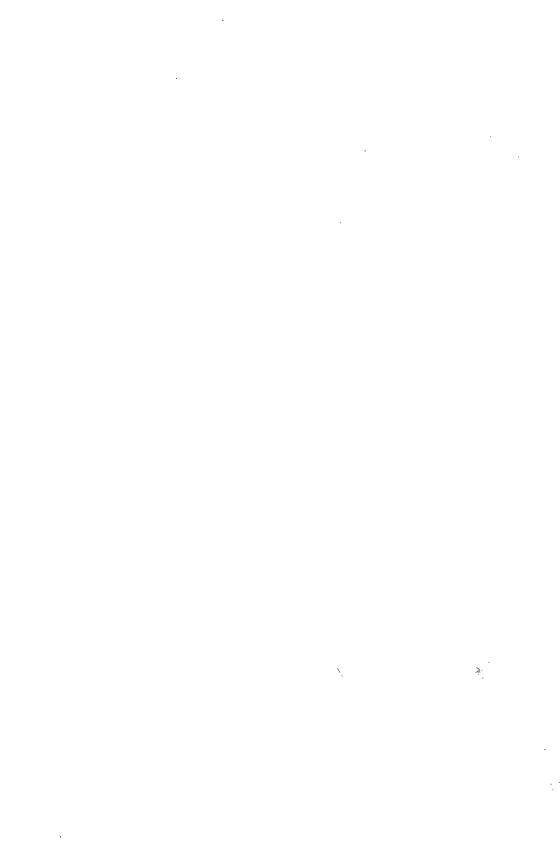

## 🗆 التعريف المختار للشيعة 🗆

وفي نظري أن تعريف الشيعة مرتبط أساساً بأطوار نشأتهم، ومراحل التطور العقدي لهم، ذلك أن من الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور مستمر، فالتشيع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده، ولهذا كان في الصدر الأول لا يسمى شيعياً إلا من قدّم عليّاً على عثمان، ولذلك قيل شيعى وعثماني، فالشيعي من قدّم عليّاً على عثمان، والعثماني: من قدّم عثمان على عليّ (1).

فعلى هذا يكون التعريف للشيعة في الصدر الأول: أنهم الذين يقدمون عليّاً على عثمان فقط<sup>(٢)</sup>.

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن: الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر (٢)، وقد منع شريك بن عبد الله وهو ممن يوصف بالتشيع - إطلاق اسم التشيع على من يفضل عليّاً على أبي بكر وعمر؛ وذلك لمخالفته لما تواتر عن عليّ في ذلك، والتشيع يعني المناصرة والمتابعة لا المخالفة والمنابذة (١).

<sup>(</sup>١) انظر: نشوان الحميري/ الحور العين ص: ١٧٩، ابن المرتضى/ المنية والأمل ص: ٨١٠.

<sup>(</sup>Y) وهم وإن سموا بالشيعة فهم من أهل السنة، لأن مسألة عثمان وعلى.. ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، لكن المسألة التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة.. وقد كان بعض أهل السنة اختلفوا . في عثمان وعليّ – رضى الله عنهما – بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر – أيهما أفضل: فقدم قوم عثمان، وسكتوا، أو ربعوا بعليّ، وقدم قوم عليّاً، وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عشمان.

انظر: مجموعة فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٥٣/٣، ابن حجر/ فتح الباري: ٣٤/٧.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٢٠/٢ (تحقيق د. محمد رشاد سالم).

<sup>(</sup>٤) ومضى نص كلامه في ص: ٣٢.

وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق قال: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن جدير قال: قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة، قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه، فجلسنا إليه، فتحدثوا، فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن وهم يقولون، ويقولون، ولا والله ما أدرى ما يقولون أ.

قال محب الدين الخطيب: هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع، فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها<sup>(۲)</sup>. ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين، وعمّر حتى توفي سنة ١٢٧هـ، وكان طفلاً في خلافة أمير المؤمنين عليّ، وهو يقول عن نفسه: رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب يخطب، أبيض الرأس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفة، ثم عاد، فزارها، لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين، يرون ما يراه إمامهم من تفضيل أبي بكر وعمر، ومتى أخذوا يفارقون عليّاً، ويخالفونه فيما كان يؤمن به، ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله—

وقال ليث بن أبي سليم: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدًا<sup>(١)</sup>.

وذكر صاحب مختصر التحفة: إن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير رضى الله عنه من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، كلهم عرفوا

<sup>(</sup>۱) المنتقى ص: ۳٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٦٣/٨، الحلاصة ص: ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) حاشية المنتقى ص: ٣٦٠-٣٦١.

<sup>(</sup>٤) المنتقى ص: ٣٦٠-٣٦١.

له حقه، وأحلوه من الفضل محله، ولم ينتقصوا أخداً من إحوانه أصحاب رسول الله عليه على عن إكفاره وسبه (١).

ولكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاء، والسلامة والسمو.. بل إنّ مبدأ التشيع تغير، فأصبحت الشيعة شيعاً، وصار التشيع قناعاً يتستر به كل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين.. ولهذا نرى بعض الأئمة لا يسمون الطاعنين بالشيعة، بل يسمونهم بالرافضة، لأنهم لا يستحقون وصف التشيع.

ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من أعلام المحدثين، وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب الشيعة، وقد يكونون من أعلام السنة، لأن للتشيع في زمن السلف مفهوماً وتعريفاً غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة، ولهذا قال الإمام الذهبي في معرض الحديث عمن رمي ببدعة التشيع من المحدثين: قال: «إن البدعة على ضربين (فبدعة صغرى) كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم (بدعة كبرى) كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمررضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، وأيضاً فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً، ولا مأمونا بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا.

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب علياً- رضي الله عنه- وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعُرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين فهذا ضال مفتر<sup>٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة الأثنى عشرية ص: ٣.

<sup>(</sup>٢) الذهبي/ ميزان الاعتدال: ١/٥-٦، ابن حجر/ لسان الميزان: ١٠-٩/١.

إذن التشيع درجات، وأطوار، ومراحل.. كما أنه فرَق، وطوائف.

والفرقة التي سنخصها بالحديث هي الاثنا عشرية، والطور من التشيع الذي سندرسه هو الذي يستقي عقيدته ودينه من الأصول الأربعة عندهم وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، والتي يعتبرونها كالكتب الستة عند أهل السنة، وما ألحق بها في الاعتبار من المصادر الأربعة المتأخرة عندهم وهي: الوافي، والبحار، والوسائل، ومستدرك الوسائل. وكذلك ما رأى شيوخ الشيعة أنه بدرجة هذه الكتب من مؤلفاتهم وهي كثيرة.

وقبل أن ندع الحديث حول تعريف الشيعة نشير إلى أنه يلحظ على تعريفات الشيعة الواردة في معظم كتب المقالات، أنها دأبت على القول في التعريف للشيعة (الإمامية) بأنهم أتباع عليّ... إلخ، وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلها. هذه النتيجة هي أن يكون على شيعياً يرى ما يراه الشيعة، وعليّ— رضي الله عنه— بريء مما تعتقده الشيعة فيه وفي بنيه. ولذلك لا بد من وضع قيد واحتراز في التعريف رفعاً للإبهام، فيقال: هم الذين يرعمون اتباع عليّ حيث إنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة، وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون.

أو يقال بأنهم المدعون التشيع لعلي، أو الرافضة كم سبق، ولذلك عبر عنهم بعض أهل العلم بقوله: «الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي»(١) فهم أيضاً ليسوا على منهج شيعة علي المتبعين له، بل هم أدعياء ورافضة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۲/۲،

# 🗆 نشأة الشيعة وجذورها التاريخية 🗆

إن الشيعة بأصولها ومعتقداتها لم تولد فجأة، بل مرت بمراحل كثيرة ونشأت تدريجياً.. وانقسمت إلى فرق كثيرة. ولا شك أن التتبع التاريخي والفكري للمراحل والأطوار التي مر بها التشيع يحتاج إلى بحث مستقل، ولهذا سيكون الحديث هنا عن: أصل النشأة وجذورها التاريخية، ولا يعنينا تتبع مراحلها ونشوء فرقها.. وسنبدأ بعرض رأي الشيعة من مصادرها المعتمدة عندها، ثم نذكر بعد ذلك آراء الآخرين.

فالمنهج العلمي والموضوعية توصي بأخذ آراء أصحاب الشأن فيما يخصهم أولاً.

## □ رأي الشيعة في نشأة التشيع:

لم يكن لهم رأي موحد في هذا، ونستطيع أن نستخلص ثلاثة آراء في نشأة التشيع كلها جاءت في كتبهم المعتمدة، وسنتعقب كل رأي بالمناقشة والنقد.

### • الرأى الأول:

أن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي - عَيِّلِيًّ -، وأنه ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي... وقد وضع الشيعة أساطير كثيرة لإثبات هذا الشأن، ومن ذلك ماجاء في الكافي عن أبي الحسن قال: «ولاية على مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد - صلى الله عليه وآله -، ووصية عليّ عليه السلام»(١).

وعن أبي جعفر في قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا ۚ إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ

<sup>(</sup>١) الكليني/ أصول الكافي: ٤٣٧/١.

وَلَمْ يَجِدُلُهُ عَرْمًا ﴾ (1) قال: عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم (٢)، وإنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده، والمهدي وسيرته، وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به (٢).

وجاء في البحار: أن رسول الله على الله على على يزعمون يا على مابعث الله نبياً إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كارها أن . وفي رواية أخرى لهم عن أبي جعفر قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بولاية على (°). وعن أبي عبد الله قال: ولايتنا ولاية الله لم يبعث نبي قط إلا بها (۲). وعقد لذلك شيخهم البحراني باباً بعنوان: باب أن الأنبياء بعثوا على ولاية الأئمة (۷)، وقالوا: ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلى بن أبي طالب مجيبين، وثبت أن الخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل مجبته مبغضين.. فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين فهو إذن قسم الجنة والنار (۸).

<sup>(</sup>١) طه: آية: ١١٥.

<sup>(</sup>Y) وهذا تفسير بعيد عن الآية. بل إلحاد في آيات الله. وقد جاء تفسير الآية عن السلف وغيرهم: «ولقد وصينا آدم وقلنا له: (إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة) فنسي ما عهد إليه في ذلك (أي ترك) ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس الذي حسده. قال قتاده: «ولم نجد له عزماً» أي صيراً. (تفسير الطبري: ٢٠/١٦-٢٢٧).

 <sup>(</sup>٣) الكليني/ الكافي: ١٩٦١، وانظر: ابن بابويه القمي/ علل الشرائع ص: ١٢٢، الكاشاني/ الصافي:
 ٢٠/٨، تفسير القمي: ٢٥/٦، هاشم البحراني/ المحجة ص: ٦٣٥- ٢٣٦، المجلسي/ البحار: ٢٥/١١، المحلسي/ البحار: ٢٧٨/٢١ الصفار/ بصائر الدرجات: ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحار: ٢٠/١١، البحراني/ المعالم الزلفي ص: ٣٠٣، وهذه الرواية موجودة في بصائر الدرجات للصفار، وفي الاختصاص للمفيد.

<sup>(</sup>٥) المعالم الزلفي ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ١٩٥/٢، المعالم الزلفي ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) المعالم الزلفي ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٨) الكاشاني/ تفسير الصافي: ١٦/١.

وجاءت روایاتهم في هذا المعنی في کثیر من کتبهم المعتمدة عندهم في الکافي (۱)، والوافي (۲)، والبحار (۲)، ومستدرك الوسائل (۱)، والخصال (۱)، وعلل الشرائع (۲)، والفصول المهمة (۱)، وتفسير فرات (۱)، والصافي (۱)، والبرهان (۱۱) وغیرها کثیر. حتی قال الحر العاملي صاحب وسائل الشیعة – أحد مصادرهم المعتمدة في الحدیث – بأن روایاتهم التي تقول: بأن الله حین خلق الخلق أخذ المیثاق علی الأنبیاء تزید علی ألف حدیث (۱۱).

ولم تكتف مبالغات الشيعة بالقول بما سلف، بل قالت بأن: «الله عز اسمه عرض ولايتنا على السموات والأرض والجبال والأمصار» (١٦). ولهذا قال شيخهم هادي الطهراني- أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر-: «تدل بعض الروايات على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية عليّ- رضي الله عنه-، بل عرضت الولاية على جميع الأشياء فما قبل صلح، وما لم يقبل فسد» (١٦).

#### 🗌 نقد هذا الرأي:

هناك من الآراء والمعتقدات ما يكفى في بيان فسادها مجرد عرضها، وهذا

<sup>(</sup>١) الكليني/ أصول الكافي: ٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الكاشاني/ الواف: المجلد ج ٢ ص ١٥٥، ج ٣ ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) المجلسي/ البحار: ١٥١:٣٥، القمي/ سفينة البحار: ٧٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) النوري/ مستدرك الوسائل: ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) الصدوق/ الخصال: ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٦) الصدوق/ علل الشرائع ص: ١٢٢، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٤، ١٧٤.

<sup>(</sup>V) الحر العاملي/ الفصول المهمة ص: ١٥٨.

<sup>(</sup>۸) تفسیر فرات ص: ۱۳،۱۱.

<sup>(</sup>٩) تفسير الصافي: ٨٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) البحراني: ٨٦/١.

<sup>(</sup>١١) الفصول المهمة ص: ١٥٩.

<sup>(</sup>۱۲) النوري/ مستدرك الوسائل: ۱۹٥/۲.

<sup>(</sup>١٣) هادي الطهراني/ ودايع النبوة ص: ١١٥.

الرأي من هذا الصنف، إذ أن فساده وبطلانه من الأمور المعلومة بالضرورة.. وكتاب الله بين أيدينا ليس فيه شيء من هذه المزاعم.

لقد كانت دعوة الرسل- عليهم السلام- إلى التوحيد لا إلى ولاية علي والأئمة-كما يفترون-.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَهُ, لَآ اللهَ إِلَّا أَنَافَاعُبُدُونِ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اللهِ إِلَّا أَنَافًا عُبُدُوا اللهِ وَأَنبِيائه كانوا يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

فقد قال نوح، وهود، وصالح، وشعيب- عليهم السلام- لقومهم: ﴿ أَعَبُ دُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهْ عَيْرُهُ، ﴾ (٢)

وقد قال– عَلِيْكِيْهِ-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...»(<sup>3)</sup>.

وعن ابن عباس أن رسول الله - عَلَيْكُ - لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله عز وجل...»(°).

<sup>(</sup>١) الأنبياء: آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) النحل: آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: آية: ٨٥،٧٣،٦٥،٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الْصَلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا صَبَيلُهُم﴾ (١/١٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (١/١٥-٥٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة وما ذكر لفظ مسلم، انظر: صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٠٨/٢)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين (١٠٥/١٥).

فلم يرد في السنة الصحيحة إلا ما ينقض هذا الرأي. كما أن «أثمة السلف متفقون على أن أول مايؤمر به العبد الشهادتان»(١).

فأين مايزعمون من أمر ولاية علي؟

وإذا كانت ولاية على مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، فلماذا ينفرد بنقلها الروافض، ولا يعلم بها أحد غيرهم؟ ولماذا لم يعلم بذلك أصحاب الديانات، بل لماذا لم تسجل هذه الولاية في القرآن وهو المهيمن على الكتب كلها، والمحفوظ من لدن رب العزة جل علاه.

إن هي إلا دعوى بلا برهان، والدعاوى لا يعجز عن التنطع بها أحد إذا لم يكن له من دينه أو عقله أو حيائه مايحميه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي - عَلَيْه - ليس في شيء منها ذكر علي.. وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم فكيف يجوز أن يقال: إن كلاً من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي، ولم يذكروا ذلك لأممهم، ولا نقله أحد منهم (١).

وكيف تتطاول هذه الأساطير على الأنبياء فتزعم أن آدم- عليه السلام-وبقية الأنبياء- ماعدا أولي العزم- قد تركوا أمر الله في الولاية، إن هذا إلا بهتان عظيم، فالولاية باطلة والافتراء على الأنبياء باطل.

ومن المفارقات العجيبة: ذلك الغلو الذي لا يقف عند حد في مسألة عصمة الأئمة.. وهذا الجفاء في حق صفوة الخلق وهم الأنبياء أليس ذلك دليلاً على أن واضعى هذه الأساطير هم قوم قد فرغت عقولهم ونفوسهم من العلم والإيمان.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٤٦/٤. 🖰

وشحنت بالحقد والتآمر على المصلحين والأخيار، وأرادوا الدخول على الناس لإفساد أمرهم من طريق التشيع؟، بلى: إنه لا يتجرأ على مثل هذه الافتراءات إلا زنديق، وكأنهم بهذه المقالة يجعلون أتباع الأئمة أفضل من أنبياء الله— ما عدا أولي العزم— لأن الأتباع اتبعوا، والأنبياء تركوا، إن هذا لهو الضلال المبين..

لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء – عليهم السلام – لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمن به ولينصرنه، هكذا قال ابن عباس وغيره. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذُ اللّهُ مِيثَقَ النّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن حِبَب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءً حُمْ رَسُولُ مُصدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ الشّهَدُوا وَلَتَنصُرُنّهُ وَاللّهُ الشّهِدِينَ ﴾ ("). الصّرِي قَالُوا أَقَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَناْمَعَكُم مِن الشّهِدِينَ ﴾ (").

فكأن هؤلاء أرادوا- كعادتهم- أن يجعلوا ما للنبي- عَلَيْكُ- هو من حق عليي، ثم إن الإيمان بتفصيل مابعث به محمد لم يؤخذ عليهم، فكيف يؤخد عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين.

وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي - عَلَيْكُ - وأطاعه، ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا لم يضره ذلك شيئًا، ولم يمنعه من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد - عَلَيْكُ - فكيف يقال: إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة (٣).

وأين عقول هؤلاء القوم الذين يصدقون بهذه الترهات! كيف يؤخذ على من قبلنا من الأنبياء وأممهم الميثاق على طاعة على في إمامته «هذا كما يقول شيخ الإسلام - كلام المجانين، فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليًا فكيف يكون أميراً على بم وغاية ما يمكن أن يكون أميراً على أهل زمانه، أما الإمارة على من خلق،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري: ٥٥٧/٦ وما بعدها (من الأجزاء المحققة).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: آية: ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ٤٦/٤.

قبله، وعلى من يخلق بعده، فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول، ولا يستحي مما يقول... وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون: إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء والذي وجد بعد محمد بنحو ستائة سنة، فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية، وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة، ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة (۱).

فما الغاية والهدف من هذه المقالة التي لا يخفى كذبها على أحد؟

هل الغاية صد الناس عن دين الله؟!.

لأن هذا معلوم بطلانه بداهة، فإذا رفعوا هذه الدعوى ونسبوها للإسلام، واطلع عليها أصحاب تلك الديانات وغيرهم، ورأوا بطلانها في العقل والنقل شكوا في الإسلام نفسه!!

ثم ماذا يقول أهل العلم والعقل عن هذا التحليل الغريب لفساد الأشياء أو صلاحها من الجمادات والنباتات والمياه... إلخ وأن هذا بسبب موقفها من ولاية علي.

ماذا يقول العالم عن هذا..!! هل هذا هو الدين الذي يريدون أن يقدموه للناس.؟

أو أن الهدف تشويه الإسلام والصد عنه !!

ولايستغرب هذا الرأي من الشيعة، فهم أهل مبالغات غريبة يكذبون بالحقائق الواضحات، والأخبار المتواترات، ويصدقون بما يشهد العقل والنقل بكذبه.. وإذا كانوا يقولون بهذا الرأى فيمن يدعون إمامته، فإنهم أيضاً يقولون في أعداء الأئمة وأعداء الشيعة في اعتقادهم ما يقارب هذا الرأي فقد قالوا في

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٧٨/٤.

الخليفتين الراشدين العظيمين: أبي بكر وعمر، قالوا- مثلاً-: «وقع في الخبر أن القائم- رضي الله عنه- إذا ظهر يحيبهم ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا حتى قتل قابيل وهابيل، ورمي إخوة يوسف له في الجب، ورمي إبراهيم في النار وسايرها، وكذا روى عن الصادق: «أنه ما أزيل حجر من موضعه، ولا أريقت محجمة دم إلا وهو في أعناقهما- يعنى الخليفة الأول والثاني-(1).

## • الرأي الثاني: (من آراء الشيعة)

ويزعم بعض الروافض في القديم والحديث أن الرسول- عَلَيْظُ- هو الذي وضع بذرة التشيع، وأن الشيعة ظهرت في عصره، وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي، ويوالونه في زمنه- عَلَيْظُ-.

يقول القمي: «فأول الفرق الشيعة، وهي فرقة على بن أبي طالب المسمون شيعة على في زمان النبي - عَلَيْكُ - وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم المقداد بن الأسود الكندي، وسلمان الفارسي، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وعمار بن ياسر المذحجي.. وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة (٢). ويشاركه في هذا الرأي النوبختي (٣) والرازي (٤).

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا (المتوفى سنة ١٣٧٣هـ): إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة - يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام (٥) جنباً إلى جنب، وسواء بسواء، ولم

<sup>(</sup>۱) البحراني/ دره نجفيه ص: ۳۷، وانظر: رجال الكشى ص: ۲۰۰-۲۰۳، وانظر: الأنوار النعمانية: ۸۲/۱.

<sup>(</sup>٢) المقالات والفرق ص: ١٥.

<sup>(</sup>٣) فرق الشيعة ص: ١٧، وقد وهم الشيبي في نقله لرأى النوبختي، حيث نسب إليه أن يقول بأن التشيع نشأ بعد وفاة الرسول- ﷺ (انظر: الصلة بين التصرف والتشيع ص:٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر الرازى ( من شيوخ الإسماعيلية) الزينة ص:٢٠٥ (مخطوط).

<sup>(</sup>٥) لاحظ أن هذا اعتراف منه بأن بذرة التشيع غير بذرة الإسلام.

يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته، ثم أثمرت بعد وفاته (١). وقال بهذا الرأي طائفة من الشيعة المعاصرين (١).

\* \* \*

### مناقشة هذا الرأى:

أولاً: يلاحظ أن من أول من قال بهذا الرأي القمي في كتابه والمقالات والفرق والنوبختي في كتابه وفرق الشيعة، وقد يكون من أهم الأسباب لنشؤ هذا الرأي هو أن بعض علماء المسلمين أرجع التشيع في نشأته وجذوره إلى أصول أجنبية، وذلك لوجود ظواهر واضحة تثبت ذلك سيأتي الحديث عنها(١). فبسبب ذلك قام الشيعة بمحاولة إعطاء التشيع صفة الشرعية، والرد على دعوى خصومهم برد التشيع إلى أصل أجنبي، فادعوا هذه الدعوى، وحاولوا تأييدها وإثباتها بكل وسيلة، فوضعوا روايات كثيرة في ذلك(١). ونسبوها إلى رسول الله عين وزعموا أنها رويت من طرق أهل السنة، وهي روايات «لا يعرفها جهابذة السنة ولانقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم ولانقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة(٥).

<sup>(</sup>١) أصل الشيعة: ص ٤٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: محسن العاملي/ أعيان الشيعة: ١٦،١٣/١، محمد جواد مغنية/ الاثنا عشرية وأهل البيت ص: ٢٩، هكذا هاشم معروف/ تاريخ الفقه الجعفري ص: ١٠٥، الوابلي/ هوية التشيع ص: ٢٧، الشيرازي/ هكذا الشيعة ص: ٤، محمد الحسني/ في ظلال التشيع ص: ٥٠-٥، الزين/ الشيعة في التاريخ ص: ٢٠،٢٩، المظفر/ تاريخ الشيعة ص ١٨، الصدر/ بحث حول الولاية ص/٦٣، أحمد تفاحة/ أصول الدين: ص ١٨، ١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٨٢) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) في كتب الموضوعات عند أهل السنة روايات كثيرة من وضع الروافض في هذا الباب (انظر – مثلاً – الموضوعات لابن الجوزي: ٣٤٨/١ وما بعدها الشوكاني/ الفوائد المجموعة ص ٣٤٢ وما بعدها، الكتاني/ تنزيه الشريعة: ١/٣٥١ وما بعدها، ولهم وسائل الطرق ومسالك في الاستدلال والاحتجاج على أهل السنة كتبت عنها في رسالتي. فكرة التقريب ص: ٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ابن خالدون / المقدمة: ٢٧/٢ تحقيق د. على عبد الواحد وافي.

ومن الحقائق التاريخية المتواترة والتي تكشف خطل هذا الرأي ومجانبته للحقيقة أنه لم يكن للشيعة وجود زمن أبي بكر وعمر وعثان (٣). وقد اضطر بعض شيوخ الشيعة للإذعان لهذه الحقيقة وهم الذين مردوا على إنكار الحقائق المتواترات. يقول آيتهم ومجتهدهم الأكبر في زمنه محمد حسين آل كاشف الغطاء: «... و لم يكن للشيعة والتشيع يومئذ (في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) مجال للظهور؛ لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة...»(١). وبمثل هذا اعترف شيخهم الآخر محمد كان يجري على مناهجه القويمة...»(١). وبمثل هذا اعترف شيخهم الآخر محمد حسين العاملي، فقال: «إن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت المالافة لأبي بكر، وصار المسلمون فرقة واحدة إلى أواخر أيام الخليفة الثالث»(٥). ونحن نقول: إنه أهمل لأنه لم يوجد أصلاً، إذ كيف يهمل، ولايظهر، والحكومة كافرة في نظر كم، كما هو متواتر في كتبكم كما سيأتي نقله وبيانه وهل كان المسلمون شيعاً في عهد الرسول.. وفرقة واحدة في عهد الجلفاء الثلاثة!

<sup>(</sup>١) آل عمران آية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «ففي خلافة أبي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من الشيعة، ولا تضاف الشيعة إلى أحد.

<sup>(</sup>منهاج السنة: ٦٤/٢ تحقيق د. محمد رشاد سالم).

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة: ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) الشيعة في التاريخ ص: ٣٩-٤٠.

ثالثاً: زعموا أن الشيعة كانت تتألف من عمار، وأبي ذر، والمقداد، فهل قال هؤلاء بعقيدة من عقائد الشيعة من دعوى النص، وتكفير الشيخين: أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة أو أظهروا البراءة والسب لهم أو كراهيتهم..؟ كلا، لم يوجد شيء من ذلك.. وكل ما قاله الشيعة من دعاوى في هذا وملأوا به المجلدات لايعدو أن يكون وهما من الأوهام نسجته خيالات الحاقدين والأعداء (١).

قال ابن المرتضى (وهو شيعي زيدي): (فإن زعموا أن عماراً، وأبا ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي كانوا سلفهم؛ لقولهم بإمامة على عليه السلام أكذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهم، ألا ترى أن عماراً كان عاملاً لعمر بن الخطاب في الكوفة (٢)، وسلمان الفارسي في المدائن (٣). (١) وهذه الحقائق التاريخية الثابتة تنسف كل ما شيده الشيعة من دعاوي في هذا عبر القرون.

رابعاً: يري الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة خرجت من حدود كل أدب، وأنها افتراء على النبي - عَلَيْكُ - ولعب بالكلمات، ويتعجب من قولهم: «إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة، فيقول: «أي حبة بذر النبي حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة، وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي منافقي الصحابة، وأن وفاق الأمة ضلال، وأن الرشاد في خلافها، حتى توارت العقيدة الحقة في لج من ضلال الشيعة جم (°).

<sup>(</sup>۱) كقولهم: وإن الزبير والمقداد وسلمان حلقوا رؤوسهم ليقاتلوا أبا بكر.. (رجال الكشى رقم ۲۱۰ ص: ۱۳۳). وأخبارهم في هذا تملأ مجلدات.. ويلاحظ في الرواية السابقة: أنهم ذكروا الزبير، والزبير كان ممن حارب علياً فيما بعد، ونسوا ذكر أبي ذر، وعمار، وآل البيت.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الأثير/ أسد الغابة: ٤٦/٤، ابن حجر/ الإصابة: ٥٠٦/٢، ابن عبد البر/ الاستيعاب: ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٤/٨٧.

<sup>(</sup>٤) المنية والأمل ص: ١٢٤، ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الوشيعة ص مه.

### • الرأي الثالث:

يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل. قال ابن النديم (١): إن علياً قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله جل اسمه فسمى من اتبعه على ذلك الشيعة، فكان يقول: شيعتي، وسماهم – عليه السلام – الأصفياء الأولياء، شرطة الخميس، الأصحاب (١). هذا رأي انفرد به ابن النديم – حسب علمي – وهو فيما يبدو يشير إلى تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع. وتاريخ إطلاق لقب الشيعة على أنصار علي – رضي الله عنه – وأن علياً – عليه السلام – هو الذي لقبهم بذلك حيث يقول: «شيعتي».

ولا شك أن هذا القول لا يدل على بداية الأصول الفكرية للتشيع، فهو يعني هنا المعنى اللغوي للشيعة وهو الأنصار، ولهذا استخدم أيضاً ألقاباً أحرى تدل على ذلك كالأصحاب والأولياء، كما أن الوثائق التاريخية - كما سلف - أثبتت أن لقب «شيعتي» والشيعة كما استعمله علي - رضي الله عنه - قد استعمله معاوية - رضى الله عنه -.

ويصف د. مصطفى كامل الشيبي- شيعي معاصر- رأي ابن النديم هذا بالغرابة، حيث جعل التشيع لقباً أطلقه علي بنفسه على أصحابه (٢). وما أدري ما وجه الغرابة، في أن يدعو علي أنصاره بقوله (شيعتي). أما د. النشار فيرى في كلام ابن النديم بعض الغلو (٤) ولا يذكر النشار وجه الغلو الذي يصف به كلام ابن النديم.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق بن محمد بن أبي يعقوب النديم ، كان معتزلياً متشيعاً. من تصانيفه: الفهرست، توفي سنة (٤٣٨هـ).

<sup>(</sup>لسان الميزان: ٥/٧٢).

<sup>. (</sup>٢) ابن النديم/ الفهرست ص: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الصلة بين التصوف والتشيع ص: ١٨.

<sup>(</sup>٤) نشأة الفكر الفلسفى: ٣٢/٢.

### 🗌 آراء غير الشيعة في نشأة التشيع:

#### القول الأول:

أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول- عَلَيْتُ - حيث وجد من يرى أحقية علي- رضي الله عنه بالإمامة. وهذا الرأي قال به طائفة من القدامى والمعاصرين، منهم العلامة ابن خلدون، وأحمد أمين، وبعض المستشرقين، وهذا القول منهم مبني على ما نقله البعض من وجود رأي يقول بأحقية قرابة رسول الله على الله المنه على ما نقله البعض من وجود رأي يقول بأحقية قرابة رسول الله عني دولة الشيعة أن أهل البيت لما توفي رسول الله على أن مبدأ هذه الدولة يعني دولة الشيعة أهل البيت لما توفي رسول الله على أحمد أمين: «كانت البذرة الأولى للشيعة لرجالهم دون من سواهم» (١). ويقول أحمد أمين: «كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي على المستشرقين (١).

### مناقشة هذا الرأي:

وهذا الرأي يستند القائلون به إلى الرأي القائل بأحقية القرابة بالإمامة ولا شك أنه إذا وجد من يرى أحقية على بالإمامة، وأن الإمامة ينبغي أن تكون في القرابة، فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة، وأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصار، وهذا لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين، أو فرقة معينة، وتعدد الآراء أمر طبيعي، وهو من مقتضيات نظام الشوري في الإسلام، فهم في

<sup>(</sup>١) العبر: ٣/١٧٠ - ١٧١.

<sup>(</sup>٢) فجر الإسلام ص: ٢٦٦، وانظر: ضحى الإسلام: ٣٠٩/٣، وقال د. على الحربوطلي اونحن نرى أن التشيع بدأ بعد أن آلت الحلافة إلى أبي بكر دون على بن أبي طالب. (الإسلام والحلافة ص: ٢٣). كما يقول بهذا الرأي محمد عبد الله عنان (انظر: تاريخ الجمعيات السرية ص: ١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: دائرة المعارف الإسلامية: ١٤/١٥.

مجلس واحد تعددت آراؤهم «وما انفصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعاً» (۱) وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لأبي بكر – رضي الله عنه وكان علي – رضي الله عنه – سامعاً لأمره، وبايع أبا بكر على ملاً من الأشهاد، ونهض إلى غزو بني حنيفة (۱) وكانوا – على حال ألفة، واجتماع كلمة – يبذلون في طاعة أثمتهم مهج أنفسهم، وكرائم أموالهم على السبيل التي كانوا عليها مع نبيهم.. (۱).

ولو كان هذا الرأي القائل بأحقية القرابة بالإمامة يمثل البذرة والنواة للتشيع لكان له ظهور ووجود زمن أبي بكر وعمر، ولكنه رأي إن ثبت فهو كسائر الآراء التي أثيرت في اجتماع السقيفة، ما إن وجد حتى اختفى بعد أن تمت البيعة.. واجتمعت الكلمة.. واتفق الرأي من الجميع. وموقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بنفي استمرار مثل هذه الآراء أو بقائها بين الصحابة، فقد تواتر عنه رضي الله عنه، من وجوه كثيرة – أنه قال على منبر الكوفة «خير هذه الأمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر» (أ). فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما لم يره في نفسه!.

والشيعة ليس لها ذكر أو وجود في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان،

<sup>(</sup>١) ابن تيمية/ منهاج السنة: ٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) الجويني/ الإرشاد ص: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) الناشيُّ الأكبر/ مسائل الإمامة ص: ١٥.

<sup>(</sup>٤) قال أبن تيمية: روى عن على من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة هذا القول - كا مر – وقد ثبت في صحيح البخاري من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها على: لو كنت بواباً على باب جنة: لقلت لهمدان ادخلي بسلام، من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان، قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا جامع بن أبي راشد، حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: وقلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله على الله بكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، (صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر ج ٧ ص ٢٠).

قال ابن تيمية: وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه.. (الفتاوى: ٤٠٧/٤ – ٤٠٨، منهاج السنة:

فكيف يقال بنشأتها بعد وفاة الرسول- عَيِّلُكُمُ (') وقد أقر بهذه الحقيقة بعض شيوخ الشيعة كما سلف('').

#### • القول الثاني:

أن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان- رضي الله عنه- يقول ابن حزم: وثم ولي عثمان، وبقي اثني عشر عاماً، وبموته حصل الاختلاف، وابتدأ أمر الروافض<sup>(۱)</sup>. والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي<sup>(1)</sup>،

<sup>(</sup>۱) وما ذكره بعضهم من ظهور جماعة بعد وفاة الرسول- على التي تقول: بأن جماعة منهم سلمان أصل تاريخي ثابت، ويبدو أن عمدته رواية اليعقوبي في تاريخه والتي تقول: بأن جماعة منهم سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة أبي بكر ومالوا إلى على. (تاريخ اليعقوبي: ۲۶/۲). وروايات اليعقوبي، ومثله المسعودي يجب الاحتراز والحذر منهما لجنوحهما للرفض ولا سيما فيما يوافق ميولهما المذهبية، وفيما ينفردان به من نقول يقول القاضي أبو بكر بن العربي: ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً إلا للطبري وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر، وقال في المسعودي المؤرخ: إنه مبتدع محتال. (العواصم من القواصم ص: ۲۶۸ - ۲۶۹).

وأيضاً لأن الطبري يروي بالسند فيسهل فحص رواياته والتحقق منها.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: (٦٦).

<sup>(</sup>٣) الفصل: ٨/٢، وبمثل قول ابن حزم هذا قال طائفة من العلماء والباحثين مثل: الشيخ عثمان بن عبد الله الحنفي صاحب الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة (انظر: الفرق المفترقة ص: ٦). ومثل المستشرق: فلهوزن (انظر: الخوارج والشيعة ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية وكانت تقول بألوهية على، كما تقول برجعته وتطعن في الصحابة... أصله من اليمن وكان يهودياً يتظاهر بالإسلام، رحل لنشر فتنته إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة، ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان – رضي الله عنه – فأخرجه أهلها، فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته. قال ابن حجر: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل، أحسب أن علياً حرقه بالنار اهـ. وقد تكاثر ذكر أخبار فتنته وشذوذه وسعيه في التآمر هو وطائفته في كتب الفرق والرجال والتاريخ وغيرها من مصادر السنة والشيعة جميعاً.

انظر في ذلك: الملطي/ التنبيه والرد ص: ١٨، الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ٨٦/١، البغدادي/ الفرق بين الفرق ص ٣٣٣، الشهرستاني الملل والنحل: ١٧٤/١، الإسفرايني/ التبصير في الدين ص: ٧٧-٧١، الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص: ٨٦، ابن المرتضي/ المنية والأمل ص: ٢٩، ابن حجر/ لسان الميزان: ٣٨٩/٣، ابن عساكر/ تهذيب تاريخ دمشق: ٧١/٣، السمعاني/ الأنساب: ٧٢٩/١، ابن عساكر/ تهذيب تاريخ دمشق: ٧١/٣، السمعاني/ الأنساب: ٧٢٩/١، ابن الأثير/ اللباب: ٢٩/١، ١٤١١، الطبري: ١٩٤٥، ابن الأثير/ الكامل: ٧٧/٣، ابن كثير/ البداية والنهاية: ٧١/١، ابن خلدون/ العبر: ٢١٠/١، ١٦١، الطبري/=

والذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان. وأكد طائفة من الباحثين القدماء والمعاصرين على أن ابن سبأ هو أساس المذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه (۱). وقد تواتر ذكره في كتب السنة والشيعة على حد سواء.

ونبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون مبرر واقعي، أو دليل قاطع (٢)، بل ادعى البعض منهم أن عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر (١). وهذه الدعوى هي محاولة أو حيلة لتبرئة يهود من التآمر على المسلمين.. كما هي محاولة أو حيلة لإضفاء صفة الشرعية على الرفض.. والرد على دعوى خصومهم برد أصل التشيع إلى أصل يهودي.

تبصير أولي النهى الورقة (١٤) (مخطوط).

ومن مصادر الشيعة: الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة ص ٢٧-٣٧، القمي/ المقالات والفرق ص: ٢٠، النوبختي/ فرق الشيعة ص: ٢٠، وأورد الكشي عدة روايات في ابن سباً ورجال الكشي انظر: الروايات رقم: ١٧٤،١٧٣،١٧٢،١٧١،١٧٠ من ص ١٠٦-١٠٨، ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة: ٢٠٨/٠.

<sup>(</sup>١) انظر - مثلاً - ابن تيمية الذي يعتبر ابن سبأ أول من أحدث القول بالعصمة لعلي، وبالنص عليه في الحلاقة، وأنه أراد إفساد دين الإسلام، كما أفسد بولس دين النصارى (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجمع عبد الرجمن بن قاسم: ١٨/٥). وكذا ابن المرتضى في كتابه المنية والأمل ص: ١٢٥، ومن المعاصرين - مثلاً - أبو زهرة الذي ذكر أن عبد الله بن سبأ هو الطاغوت الأكبر الذي كان على رأس الطوائف الناقمين على الإسلام الذين يكيدون لأهله، وأنه قال برجعة على، وأنه وصى محمد ودعا إلى ذلك.

وذكر أبو زهرة أن فتنة ابن سبأ وزمرته كانت من أعظم الفتن التي نبت في ظلها المذهب الشيعي (انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية: ٢/١٦-٣٣)، وسعيد الأفغاني الذي يرى أن ابن سبأ أحد أبطال جمعية سرية (تلمودية) غايتها تقويض الدولة الإسلامية، وأنها تعمل لحساب دولة الروم (انظر: عائشة والسياسة ص: ٦٠)، وانظر: القصيمي في الصراع: ٤١/١.

<sup>(</sup>٢) وهو: مرتضى العسكري في كتابه (عبد الله بن سبأ...) ص: ٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) وهو: على الوردي في كتابه (وعاظ السلاطين) ص: ٢٧٤، وقلده في هذا الشيعي الآخر: مصطفى الشيبي في كتابه (الصلة بين التصوف والتشيع) ص: ٤٠-٤، ويرى الأستاذ على البصري أن الوردي هذا مقلد للأستاذ هدايت الوحكيم الهلي أستاذ بجامعة لندن في تلك الآراء والذي نشرها في كتابه: وتخس إمامه أي: الامام الأول. وأن الوردي قام بنشر ترجمتها تقريباً في كتابه (وعاظ السلاطين). (انظر: مجلة الثقافة الإسلامية/ بغداد/ العدد (١١)، السنة الأولى، مقال على البصري بعنوان ومن طلاب الشهرة على الوردي.

وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء على اعتبار ابن سبأ حقيقة واقعية، وشخصية تاريخية فكيف ينفي ما أجمع عليه الفريقان. أما القول بأن ابن سبأ هو عمار بن ياسر فهو قول يرده العقل والنقل والتاريخ، وكيف تلصق تلك العقائد التي قال بها ابن سبأ بعمار بن ياسر، وهل هذا إلا جزء من التجني على الصحابة والطعن فيهم.

ولست بحاجة إلى دراسة هذه المسألة فقد خرجت دراسات موضوعية ومستوفية لهذه القضية (١) فلا حاجة للوقوف عندها طويلاً.. ويكفي - هنالاستشهاد بما جاء في كتب الشيعة المعتمدة عن ابن سبأ تمشياً - أولاً مع خطة البحث في الاعتباد على أصولهم، وثانياً: لأن الإنكار لوجود ابن سبأ جاء من جهة الشيعة، فالاحتجاج عليهم من كتبهم المعتمدة يسقط دعواهم من أساسها وثالثاً: لأن في عرض آراء ابن سبأ من كتب الشيعة تصويراً لأصل الشيعة وجذورها من كلام الشيعة أنفسهم، وهو موضوع هذا البحث. فماذا تقول كتب الشيعة عن ابن سبأ؟.. فالشيعي سعد بن عبد الله القمى شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها، كا ينعته النجاشي (المتوفى سنة ٢٢٩ - ٣٠١) يقر بوجود ابن سبأ، وبذكر أسماء بعض أصحابه الذين تآمروا معه، ويلقب فرقته بالسبئية، ويرى أنها أول فرقة أسماء بعض أصحابه الذين تآمروا معه، ويلقب فرقته بالسبئية، ويرى أنها أول فرقة في الإسلام قالت بالغلو، ويعتبر ابن سبأ وأول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر

<sup>(</sup>١) من أبرز هذه الدراسات وأهمها: رسالة (عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة) للدكتور/ سليمان العودة وقد توفرت لديه أدلة قاطعة على وجود ابن سبأ وسعيه في الفتنة. وهي دراسة جادة ومستوفية وقد ناقش المشككين والمنكرين والقائلين أن ابن سبأ هو عمار بن ياسر، وأثبت زيف هذه الأقوال بالحجة والبرهان.

وكذلك د. عمار الطالبي أثبت بطلان هذه الأقوال في كتابه: «آراء الحوارج» ص: ٧٥-٨١، وللدكتور عزت عطية مناقشة لهؤلاء وتزييف لأقوالهم في كتابه «البدعة» ص: ٦٤ وما بعدها. وقدّم الدكتور سعدي الهاشمي محاضرة قيمة في هذا الموضوع أثبت فيها وجود ابن سبأ بالأدلة من الفريقين (انظر: محاضرات الجامعة الإسلامية عام ٩٨- ١٣٩٩هـ: «ابن سبأ حقيقة لا خيال» ص: ٢٠١-٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي ص: ١٢٦.

وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعي أن عليًا ورضي الله عنه أمره بذلك»، ويذكر القمي أن عليًا بلغه ذلك فأمر بقتله ثم ترك ذلك واكتفى بنفيه إلى المدائن (۱). كما ينقل عن جماعة من أهل العلم كما يصفهم والن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم، ووالى عليًا وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله علي طالب وأظهر البراءة بمثل ذلك وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة على بن أبي طالب وأظهر البراءة من أعدائه. وأكفرهم، فمن هاهنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية (۱). ثم يذكر القمى موقف ابن سبأ حينا بلغه نعي علي حيث ادعى أنه لم يمت وقال: برجعته وغلا فيه (۱).

هذا ما يقوله القمي عن ابن سبأ، والقمي عند الشيعة ثقة واسع المعرفة بالأخبار (ئ)، ومعلوماته— عندهم— مهمة نظراً لقدم فترتها الزمنية، ولأن سعداً القمي كما روى شيخهم الملقب عندهم بالصدوق قد لاقى إمامهم المعصوم— في نظرهم— الحسن العسكري وسمع منه (ف). ونجد شيخهم الآخر النوبختي يتحدث عن ابن سبأ ويتفق فيما يقوله عن ابن سبأ مع القمي حتى في الألفاظ نفسها (۱). والنوبختى ثقة معتمد عندهم (۷)، وعالمهم الكشي (۸) يروي ست روايات في ذكر

<sup>(</sup>١) المقالات والفرق ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص: ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ١٠٥، الأردبيلي/ جامع الرواة: ٣٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن بابويه القمي/ إكال الدين ص: ٤٣٥ -٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: فرق الشيعة للنوبختي ص: ٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ٧٥، الأردبيلي/ جامع الرواة: ٢٢٨/١، عباس القمي/ الكنى والألقاب: ١٤٨/١، الحائري/ مقتبس الأثر: ١٢٥/١٥.

 <sup>(</sup>٨) وهو عندهم «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال» (الطوسي/ الفهرست: ص١٧١).

ابن سباً (۱) وذلك في كتابه المعروف «برجال الكشي» والذي هو من أقدم كتب الشيعة المعتمدة في علم الرجال، وتشير تلك الروايات إلى أن ابن سبأ ادعى النبوة وأنه زعم أن أمير المؤمنين هو الله— تعالى الله وتقدس— وأن عليًا استتابه فلم يتب، فأحرقه بالنار، كما ينقل الكشي لعن الأثمة لعبد الله بن سبأ، وأنه كان يكذب على علي، كقول على بن الحسين: «لعن الله من كذب علينا أني ذكرت على الله بن سبأ، فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادعى أمراً عظيماً ما له لعنه الله كان عليّ— رضي الله عنه— والله عبداً لله صالحاً أخو رسول الله ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته (۱).

ثم قال الكشي بعد ذكر تلك الروايات: «ذكر أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله— عَيْقِاله في علي رضي الله عنه— مثل ذلك وكان أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وأكفرهم، فمن ها هنا قال من خالف الشيعة: أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية) ". هذه مقالة الكشي وهي تتفق مع كلام القمي والنوبختي وكلهم يوثقون قولهم هذا بنسبته إلى أهل العلم.

ثم إن هذه الروايات الست كلها جاءت في رجال الكشي، والذي يعتبرونه أحد الأصول الأربعة التي عليها المعول في تراجم الرجال، وقام الطوسي شيخ الطائفة عندهم بتهذيب الكتاب، فصار عندهم أكثر ثقة وتحقيقاً حيث اجتمع في تأليفه الكشي الذي هو عندهم ثقة، بصير بالأحبار وبالرجال مع الطوسي وهو صاحب كتابين من صحاحهم الأربعة، ومؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعول

<sup>(</sup>۱) رجال الکشی ص: ۱۰۲– ۱۰۸، ۳۰۵.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص: ١٠٨ – ١٠٩.

عليها في علم الرجال عندهم(١).

ثم إن كثيراً من كتب الرجال الأخرى عندهم جاءت على ذكر ابن سباً (٢)، كما جاء ذكر ابن سباً في أهم وأوسع كتبهم الرجالية المعاصرة وهو تنقيح المقال (٢) لشيخهم عبد الله الممقاني (١٤ (المتوفى سنة ١٣٥١هـ).

ولهذا يلحظ أن ثمة اتجاهاً أخيراً لدى بعض شيوخ الشيعة المعاصرين إلى العدول عن إنكاره، يقول مثلاً محمد حسين الزين: (وعلى كل حال فإن الرجل أي: ابن سبأ كان في عالم الوجود، وأظهر الغلو، وإن شك بعضهم في وجوده وجعله شخصاً حيالياً.. أما نحن بحسب الاستقراء الأخير فلا نشك بوجوده وغلوه).

## ذلك أن إنكار وجود ابن سبأ هو تكذيب منهم- وإن لم يصرحوا-

<sup>(</sup>۱) وما نقلناه عن الكشي هو من تهذيب الطوسي واختياره لأن الأصل- كما يقولون- مفقود لايعرف له أثر. (انظر: مقدمة رجال الكشي ص١٧- ١٨، يوسف البحراني/ لؤلؤة البحرين ص: ٤٠٣).

 <sup>(</sup>۲) لعل أقدم مصدر عند الشيعة تحدث عن ابن سبأ والسبئية هو كتاب: مسائل الإمامة ص:
 ۲۲ – ۲۳ لعبد الله الناشيء الأكبر (المتوفى سنة ۹۳هـ).

<sup>(</sup>راجع ترجمته في وفيات الأعيان: ٩٢/٩-٩٢)، أنباء الرواة: ١٢٨/٣- ١٢٩).

ومن كتبهم في الرجال التي جاءت على ذكر ابن سبأ (المازندراني/ منتهى المقال (غير مرقم الصفحات)، الاستراباذي/ منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال ص: ٢٠٣-٢٠٥، الأردبيلي/ جامع الرواة: ١/٥٨، ابن داود الحلي/ الرجال: ٧١/٧، التستري/ قاموس الرجال: ٥٦١/٥ وما بعدها، رجال الطوسى ص: ٥١.

ومن كتبهم في الحديث والفقه التي جاء فيها ذكر ابن سباً: ابن بابويه القمي/ من لايحضره الفقيه: ٢١٣/١، الحصال ص: ٦٢٨، الطوسي، تهذيب الأحكام: ٣٢٢/٢، المجلسي/ بحار الأنوار: ٢٥ / ٢٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تنقيع المقال: ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأعلمي/ مقتبس الأثر: ٢١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) الشيعة في التاريخ ص: ٢١٣.

لشيوحهم الذين ذكروا ابن سبأ، ولكتبهم في الرجال التي تكاثر فيها ذكره وهو اعتراف منهم— وإن لم يشعروا— أن كتب الرجال لديهم ليست مرجعاً يوثق به وإجماعها لا يعتد به.

وهكذا تعترف كتب الشيعة بأن ابن سبأ هو أول من قال بالوصية لعلي ورجعته وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة.. وهي آراء وعقائد أصبحت فيما بعد من أسس المذهب الشيعي وذلك حينا صيغت هذه الآراء وغيرها على شكل روايات وأحاديث ونسبت لآل البيت زوراً وبهتاناً فوجدت القبول لدى كثير من العوام وغيرهم ولاسيما العجم.

## • القول الثالث:

ويقول بأن منشأ التشيع كان سنة ٣٧هـ، ومن أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية حيث يقول: «إن ظهور اسم الشيعة كان عام ٣٧هـ(۱). كا يقول بهذا الرأي الأستاذ وات منتوجمري. (Montgomery). Wath حيث يذكر «أن بداية حركة الشيعة هي أحد أيام سنة ٢٥٨م (٣٧هـ)). ويبدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين، حيث وقعت سنة ٣٧هـ بين الإمام علي ومعاوية - رضي الله عنهما - وما صاحبها من أحداث، وما أعقبها من آثار ولكن هذا الرأي لا يعني بداية الأصول الشيعية حيث إننا لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرخون من نادى بالوصية، أو قال بالرجعة، أو دعا إلى أصل من أصول الشيعة المعروفة، كما أن أنصار الإمام علي لا يمكن أن يقال بأنهم على مذهب الشيعة، أو على أصل من أصول الشيعة، وإن كان في أصحاب الإمام علي كان في أصحاب الإمام الذين للسبئيين أثر في إشعال كان في أصحاب الإسلام ليكيدوا له بالباطن ما لا ينكر وقد كان للسبئيين أثر في إشعال

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة ص: ٥.

Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society P., 104. (Y)

الفتنة لا يجحد، وهم وجدوا قبل ذلك، كما أننا نلحظ أنه بعد حادثة التحكيم وفي بنود التحكيم أطلق لفظ الشيعة على الجانبين بلا تخصيص- كما سبق-(١).

# • القول الرابع:

بأن التشيع ولد إثر مقتل الحسين. يقول شتروتمان (Strotnmann,R) «إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة) (٢).

\* \* \*

# الرأي المختار:

عرضنا فيما سبق معظم الآراء في نشأة التشيع، وناقشنا ما يحتاج إلى مناقشة.. والذي أرى أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة، بل إنها أخذت طوراً زمنياً، ومرت بمراحل.. ولكن طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصولها ظهرت على يد السبئية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض إمامة على، وأن علياً وصي محمد كما مر وهذه عقيدة النص على على بالإمامة، وهي أساس التشيع كما يراه شيوخ الشيعة كما أسلفنا ذكره في تعريف الشيعة. وشهدت كتب الشيعة بأن ابن سبأ وجماعته هم أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان أصهار رسول الله علي علي الناس إليه رضي الله عنهم والطعن في الصحابة الآخرين، وهذه عقيدة الشيعة في الصحابة كما أن ابن سبأ قال برجعة في الصحابة كما هي مسجلة في كتبهم المعتمدة. كما أن ابن سبأ قال برجعة

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۳۸).

 <sup>(</sup>٢) رودلف شتروتمان من المستشرقين المتخصصين في الفرق ومذاهبها، وله عنها مباحث. من
 آثاره: الزيدية، وأربعة كتب إسماعيلية.

<sup>(</sup>انظر: نجيب العقيقي/ المستشرقون: ٧٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية: ٥٩/١٤.

عليّ (١) والرجعة من أصبول الشيعة كما سيأتي. كما أن ابن سبّاً قال بتخصيص عليّ وأهل البيت بعلوم سرية خاصة. كما أشار إلى ذلك الحسن بن محمد بن الحنفية (٢) (ت ٩٥ أو ١٠٠) في رسالة الإرجاء (٣).

وهذه المسألة أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشيعة، وقد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت مبكر، وأن عليًا-رضي الله عنه-سئل عنها، وقيل له: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن أو مما ليس عند الناس، فنفى ذلك نفياً قاطعاً (٤).

هذه أهم الأصول التي تدين بها الشيعة (٥)، وقد وجدت إثر مقتل عثمان-

<sup>(</sup>۱) انظر: القمي/ المقالات والفرق ص: ۲۱، النوبختي/ فرق الشيعة ص: ۲۳، الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة ص: ۲۲–۲۳، الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ۸٦/۱، الملطي/ التنبيه والرد ص: ۸۱، البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ۲۳۶، الإسفراييني/ التبصير في الدين ص: ۷۲، الرازي/ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص: ۲۲، الأيجي/ المواقف ص: ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المدني، وأبوه يعرف بابن الحنفية. له رسالة في الإرجاء أخرجها محمد بن يحيى العدني في كتاب الإيمان. انظر تهذيب التهذيب: ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) رسالة الإرجاء (ضمن كتاب الإيمان، لمحمد بن يحيى العدني ص٢٤٩- ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب كتابة العلم (البخاري مع الفتح: ٢٠٤/١) وباب حرم المدينة رلبخاري مع الفتح ٨١/٤) وباب فكاك الأسير (٢٠٢٦)، وباب ذمة المسلمين وجوارهم (٢٧٣/٦) وباب إثم من عاهد ثم غدر (٢٧٩/٦-٢٨٠) وباب إثم من تبرأ من مواليه (٢١/٤٠٤) وباب العاقلة (٢١/ ٢٤٦) وباب لايقتل مسلم بكافر من تبرأ من مواليه (٢١/٤٠٤) وباب العاقلة (٢١/ ٢٤٦) وباب كونرجه (٢١/ ٢٦٠)، وباب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو (١٣/ ٢٧٥- ٢٧٦). وأخرجه مسلم في باب فضل المدينة وبيان تحريمها (مسلم مع النووي: ١٤٤٩- ١٤٤) وكتاب الذبائح (مسلم مع النووي ٢١/ ١٤١) وأخرجه النسائي (المجتبى: ١٩/٨). والترمذي (٦٦/٤). وأحمد (المسند: ١٠٠١).

<sup>(</sup>٥) مما ينبغي أن يلحظ أن ربط نشأة التشيع بابن سبأ هو في التشيع المتضمن لهذه الأصول الغالبة، أما «التشيع المتوسط والذي مضمونه تفضيل على وتقديمه على غيره ونحو ذلك فلم يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه والعصمة فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقاً زنديقاً».

رضى الله عنه وفي عهد علي رضى الله عنه ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة معروفة، بل إن السبئية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها علي رضى الله عنه ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيأ جواً صالحاً لظهور هذه العقائد، وتمثلها في جماعة وذلك كمعركة صفين، وحادثة التحكيم التي أعقبتها، ومقتل علي، ومقتل الحسين. كل هذه الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشيع للي البيت فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل بيته، وصار التشيع وسيلة لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد ومنافق وطاغوت، ودخلت إلى المسلمين أفكار ومعتقدات أجنبية اكتست بثوب التشيع وتيسر دحولها تحت غطائه، وبمرور الأيام كانت تتسع البدعة ويتعاظم خطرها، حيث قد وجد لابن سبأ خلفاء كثيرون.

ولم يكن استعمال لقب «الشيعة» في عهد عليّ – رضي الله عنه إلا بمعنى الموالاة والنصرة، ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة اليوم.. ولم يكن يختص إطلاق هذا اللقب بعليّ – رضي الله عنه – يدل على ذلك ما جاء في صحيفة التحكيم من إطلاق اسم الشيعة على كل من أتباع عليّ وأتباع معاوية كا سلف (٢).

فإذن كانت الأحداث التي جرت على آل البيت (مقتل علي، مقتل الحسين

 <sup>(</sup>ابن تیمیة/ مجموعة الفتاوی: ۲۰/۲۰ ) وهو ابن سبأ وعصابته من الیهود والمنافقین
 والحاقدین والموتورین.

<sup>(</sup>۱) فقد أمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الألوهية. (انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: ٢١٩/١ تحقيق د. محمد رشاد سالم، فتح الباري: ٢٧٠/٢، الملطي/ التنبيه والرد ص: ١٨، الإسفراييني/ التبصير في الدين ص: ٧٠). وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن علياً لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل: إنه أراد قتله، فهرب منه. وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر الا ضربته حد المفتري. (منهاج السنة: ١٩/١-٢١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: (۳۸).

إلخ) هي من العوامل المؤثرة للاندفاع إلى التشيع لآل البيت، وكان التعاطف والتأثر لما حل بالآل هو شعور كل مسلم، ولكن قد استغل هذا الأمر من قبل الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر فدخلوا من هذا المنفذ، وأشاعوا الفرقة في صفوف الأمة، وحققوا بالكيد والحيلة ما عجزوا عنه بالسلاح والسنان، ودخل أتباع الديانات الأحرى، والمتآمرون والمتربصون في التشيع، وبدأوا يضعون أصولاً مستوحاة من دينهم، ألبسوها ثوب الإسلام.. كما سندرس هذا في أصل التشيع.

\* \* \*

# □ أصل التشيع □ (أو أثر الفلسفات القديمة في المذهب الشيعي)

اختلفت أنظار العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقدية للتشيع فمن قائل بأنها ترجع لأصل فارسي، ومن قائل بأن المذهب الشيعي كان مباءة للعقائد الأسيوية القديمة كالبوذية (١) وغيرها:

# □ القول بالأصل اليهودي:

من الباحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك باعتبارين: الأول:

أن ابن سبأ كان أول من قال بالنص والوصية، والرجعة، وابن سبأ يهودي، وهذه الآراء صارت من أصول المذهب الشيعي، ولهذا أشار القمي، والنوبختي والكشي، وهم من شيوخ الشيعة القدامي إلى هذا وذلك حينا استعرضوا آراء ابن سبأ والتي أصبحت فيما بعد من أصول الشيعة قالوا: «فمن هنا قال من خالف الشيعة: إن أصل الرفض كان مأخوذاً من اليهودية (٢).

<sup>(</sup>۱) البوذية: هم أتباع بوذا، ولها انتشار بين عدد من الشعوب الآسيوية وتتباين عقائد الأتباع حول هذه النحلة، فتجعل البوذية اليابانية «بوذا» جوهراً إلها حالا في الكون، وبوذية الهندوهي الأصل- لا إله لها، وبوذية الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة كائن مطلق يتمثل في شخصيات مختلفة بوذا واحد منها. وانظر عن البوذية (محمد سيد كيلاني/ ذيل الملل والنحل صدا، ٢٦، ٢٦، ٣٠، محمد أبو زهرة/ الديانات القديمة ص: ٥٣، سليمان مظهر/ قصة الديانات ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: القمي/ المقالات والفرق ص: ٢٠، النوبختي/ فرق الشيعة ص: ٢٢، رجال الكشي ص: ١٠٨.

## □ الاعتبار الثاني:

هو وجود تشابه في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة، ولعل أول بيان لذلك وأشمله هو ما روي عن الشعبي (۱) في هذا الباب (۲). كما أشار ابن حزم إلى شيء من ذلك حينا قال: «سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين.. إن إلياس عليه السلام -، وفنحاس بن العازار بن هارون - عليه السلام - أحياء إلى اليوم» (۲). وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو واتباع الهوى ما أشبهوا فيه النصارى من وجه واليهود من وجه، وأن الناس مازالوا يصفونهم بذلك، ثم نقل ماروي عن الشعبي من مشابهة الشيعة لليهود والنصارى (۱).

<sup>(</sup>۱) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي، راوية من التابعين، يضرب المثل بحفظه، (۲۰ هـ). (تهذيب التهذيب: ٥/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في كتاب السنة، قال محقق الكتاب: إسناده لايصح، لأن فيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول متروك، ولكن الأمور المذكورة واقعة من الرافضة (السنة للخلال: ٢٣/٥-٥٥)، وانظر: منهاج السنة لابن تيمية: ٢/١-١، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (انظر: كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة ص٢١١)، ابن الجوزي/ الموضوعات: ٢٣٨/١، ابن بكر/ التمهيد والبيان: ص٣٣٠- ٢٣٤، (القسم الخطوط).

<sup>(</sup>٣) الفصل: ٥/٣٧.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ١/٦.

<sup>(</sup>٥) من هؤلاء الأستاذ أحمد أمين حيث قال: (فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، وقالت الشيعة: إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلاً كما قال اليهود: (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات). والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم: إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إله..». انظر: فجر الإسلام ص: ٢٧٦، ويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع من طريق المؤثرات اليهودية والنصرانية (انظر: العقيدة والشريعة ص٥١٥). وكذلك يرى فريد لندر أن التشيع قد استمد أفكاره الرئيسة من اليهودية. (انظر: المصدر السابق: ص٠١٠ ومابعدها)، ويقول فلهوزن بالأصل اليهودي، ويشير إلى بعض أوجه التشابه في الأفكار بين اليهود والشيعة.

<sup>(</sup>أحزاب المعارضة ص: ١٧٠).

# □ القول بالأصل الفارسي (فارسية التشيع):

يقرر بعض الباحثين أن التشيع نزعة فارسية وذلك لعدة اعتبارات:

الأول: ما قاله ابن حزم والمقريزي من أن الفرس كانت من سعة الملك، وعلو اليد على جميع الأم، وجلالة الخطر في أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكان العرب عند الفرس أقل الأمم خطراً، تعاظمهم الأمر، وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر الله الحق... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام، واستمالوا أهل التشيع، بإظهار محبة أهل البيت، واستبشاع ظلم عليّ- بزعمهم ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى(١). عليّ- بزعمهم ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى(١). الثاني: أن العرب تدين بالحرية، والفرس يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك، ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفة، وقد انتقل النبي على على الرفيق المخلفة، ولم يترك ولداً، فأولى الناس بعده ابن عمه على بن أبي طالب، فمن أخذ الخلافة كأبي بكر وعمر وعثان، فقد اغتصب الخلافة من مستحقها، وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس، فنظروا هذا النظر نفسه الخلافة كأبي بكر وعمر وعثان، فقد اغتصب الخلافة من مستحقها، وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس، فنظروا هذا النظر نفسه الخلافة كأبي بكر وعمر وعثان، فقد اغتصب الخلافة من مستحقها، وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس، فنظروا هذا النظر نفسه

إلى على وذريته، وقالوا: إن طاعة الإمام واجبة، وطاعته طاعة الله سبحانه

وتعالى (٢٠). وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام، ولم يتجردوا من كل عقائدهم

السابقة التي توارثوها أجيالاً، وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلامية، فنظرة الشيعة إلى على وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين.

<sup>(</sup>١) ابن حزم/ الفصل: ٢٧٣/٢، وانظر: المقريزي/ الخطط: ٣٦٢/٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر: محمد أبو زهرة/ تاريخ المذاهب الإسلامية: ٣٧/١، أحمد أمين/ فجر الإسلام: ص
 ٢٧٧، عرفان عبد الحميد/ دراسات في الفرق: ٣٣، فلهوزن/ أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام: ص٨٦٠، فلوتن/ السيادة العربية: ص٧٦.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إنا نعتقد أن الشيعة قيد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة، والتشابه بين مذهبهم ونظآم الملك الفارسي واضح، ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس من الشيعة، وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس، (۱).

الثالث: حينها فتح المسلمون بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي رضي الله عنه ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران، بعدما جاءت مع الأسرى فولدت له علي بن الحسين. وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين، ورأوا أن الدم الذي يجري في عروق على بن الحسين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه ابنة يزدجرد والذي هو من سلالة الملوك الساسانيين المقدسين عندهم (٢)، أضف إلى ذلك أن اسم فاطمة فيما يقال اسم مقدس عند الفرس، لأن لها مقاماً محموداً في تاريخ الفرس القديم (١).

□ الوابع: وتلمح الأصل الفارسي أيضاً في روايات عديدة عند الاثنى عشرية، تفرد سلمان الفارسي- رضي الله عنه وبرأه الله مما يفترون- بخصائص وصفات فوق مرتبة البشر، حيث جاء في أخبارهم: «أن سلمان باب الله في الأرض من

<sup>(</sup>١) محمد أبو زهرة/ تاريخ المذاهب الإسلامية: ٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر في أن أم على بن الحسين هي ابنة يزدجرد: تاريخ اليعقوبي: ٢٤٧/٢، صحيح الكافي: ٥٣/١. وانظر في أثر ذلك: سميرة الليثي/ الزندقة والشعوبية: ص٥٦، عبد الله الغريب/ وجاء دور المجوس: ص٧٧، النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ١١١/٢، عبد الرزاق الحصان/ المهدي والمهدوية: ص٨٠، رونلد سن/ عقيدة الشيعة: ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) لأن لفاطمة أثراً جميلاً كما يعتقدون في الكشف عن سمرديس المجوسي الذي استولى على عرش الكيانيين، فكانت فاطمة بطلة وكانت فاطمة مقدسة، ولولاها لما علم شيء من أمر سمرديس المجوسي هذا، ولولاها لما دبر أبوها أوتانس وصحبه مؤامرة عليه. (انظر: عبد الرزاق الحصان/ المهدي والمهدوية: ص٨٤، عن هيرودوتس: ٢٦٢/٦، المقدسي/ البدء والتاريخ: 18٤/١، ١٩٥٦، ٥٠١٠).

عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً»(١). وهذا الوصف لسلمان اعتاد الشيعة في رواياتهم على إطلاقه على أثمتهم الاثنى عشـر ، كما أثبتت رواياتهم بأن سلمان «يبعث الله إليه ملكاً ينقر في أذنه يقول كيت وكيت» (٢) و«عن الحسن بن منصور قال: قلت: للصادق- عليه السلام- أكان سلمان محدثاً؟ قال: نعم. قلت: من يحدثه؟ قال: ملك كريم. قلت: فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو؟ قال: أقبل على شأنك، (٣). فهي تثبت الوحي لسلمان وتوحي بأن صاحبه وهو على فوق ذلك؟! بل أثبتت أخبارهم لسلمان علم الأئمة والأنبياء، كما جعلت له أمر الإمام والنبي، فقالت: «... سلمان أدرك علم الأول وعلم الآخر» ثم فسرت ذلك، فقالت: «يعني علم النبي- عَلِيُّكُ -، وعلم على، وأمر النبي- عَلِيُّكُ - وأمر على (1) وجاء في رواياتهم أن سلمان أحد الشيعة الذين بهم كما يفترون «ترزقون وبهم تنصرون، وبهم تمطرون» (°). بل بلغ الغلو ببعض الفرق الشيعية أن قالت بتأليه سلمان، وقد وجدت هذه الفرقة في عصر أبي الحسن الأشعري (المتوفى سنة . ٣٣هـ)، وأشار إليها في مقالاته حيث قال: «وقد قال في عصرنا هذا قائلون بألوهية سلمان الفارسي»(١٦). وقد تكون هذه الروايات في كتب الاثني عشرية هي من آثار هذه الفرقة، لأن كتب الاثني عشرية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية بكل ما فيها من شذوذ.. وبقاؤها في كتبهم قد يؤذن بخروج طوائف منها مرة أخرى.

بل نلحظ أن هناك اتجاهاً داخل الدوائر الشيعية لتعظم بعض العناصر

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٩.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي: ص١٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص٦-٧.

<sup>(</sup>٦) مقالات الإسلاميين: ٨٠/١.

الفارسية التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة وهو أبو لؤلؤة الفارسي المجوسي قاتل الخليفة العظيم عمر بن الخطاب، فقد أطلق عليه عندهم «بابا شجاح الدين» (۱) واعتبروا يوم مقتل عمر – رضي الله عنه – بيد هذا المجوسي عيداً من أعيادهم، وقد ساق شيخهم الجزائري روايات لهم في ذلك (۲) كا يعظمون يوم النيروز، كفعل المجوس (۳) ، وقد اعترفت أحبارهم بأن يوم النيروز من أعياد الفرس (3).

# ٣- المذهب الشيعي مباءة للعقائد الأسيوية القديمة:

ويضيف البعض أن المذهب الشيعي كان مباءة ومستقراً للعقائد الأسيوية القديمة كالبوذية وغيرها<sup>(٥)</sup>. يقول الأستاذ أحمد أمين: «وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح<sup>(٢)</sup>، وتجسيم الله<sup>(٧)</sup>، والحلول<sup>(٨)</sup> ونحو ذلك من الأقوال التي كانت

<sup>(</sup>١) انظر: عباس القمي/ الكني والألقاب: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأنوار النعمانية: ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأعلمي/ مقتبس الأثر: ٢٠١-٣٠٦، المجلسي/ بحار الأنوار، باب عمل يوم النيروز: ١٩/٩٨، وانظر: وسائل الشيعة، باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه، ولبس أنظف الثياب والطيب: ٣٤٦/٧. (٤) انظر: بحار الأنوار: ١٠٨/٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: ٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) تناسخ الأرواح: انتقال الروح بعد الموت من بدن إلى آخر؛ إنساناً أو حيواناً. قال بهذه النظرية بعض الهنود، وفيثاغورس من اليونان وتسربت للعالم الإسلامي. (انظر: المعجم الفلسفي: ص٥٥، التعريفات للجرجاني: ص٩٣).

<sup>(</sup>٧) المقصود وصف الله جل شأنه بصفات المخلوقين، وقد وجد هذا عند طوائف من الشيعة كالهشامية أتباع هشام بن الحكم وغيرها- كما سيأتي- أما لفظ الجسم فإن للناس فيه أقوالاً متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي.

انظر في ذلك: ابن تيمية/ التدمرية: ص٣٦- ٣٣ (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ٣)، منهاج السنة: ٧٧/٢ ومابعدها، ١٤٥/٢، ومابعدها، درء تعارض العقل والنقل: ١١٨/١-١١٩، التعريفات للجرجاني: ص١٠٣.

 <sup>(</sup>٨) الحلول: هو الزعم بأن الإله قد يحل في جسم عدد من عباده أو بعبارة أخرى أن اللاهوت يحل في الناسوت (المعجم الفلسفي: ص٧٦).

معروفة عند البراهمة (١) والفلاسفة والمجوس (٢) قبل الإسلام) (٢). ويشير بعض المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة ويقول: (إن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية، والمانوية (١)، والبوذية وغيرها من الديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور الإسلام) (٥).

ويذكر صاحب مختصر التحفة: «أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق اليهود والنصارى والمشركين والمجوس»، ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل طائفة من هذه الطوائف»(1).

كما يذكر البعض أنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد عندها كل المذاهب والأديان التي جاء الإسلام لمحاربتها (٧).

<sup>(</sup>١) البراهمة: هم المنتسبون إلى رجل منهم يقال له براهم (الملل والنحل: ٢٥١/٢) أو: برهام من ملوك الفرس (المنية والأمل: ص٧٢). يقرون بالله، ويجحدون الرسل.. وهم فرق مختلفة (انظر نفس الموضع من المصدرين السابقين).

<sup>(</sup>٢) المجوس: هم عبدة النار، ويقولون بأصلين أحدهما: النور، والآخر: الظلمة والنور أزلي، والظلمة محدثة. ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين، إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأ، والخلاص معاداً. (انظر: الملل والنحل: ٢٣٢/١ ومابعدها، الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١٣٤، وانظر: أخبار أم المجوس/ الكسندرسيبيل).

<sup>(</sup>٣) فجر الإسلام: ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك كان في الأصل مجوسياً، ثم أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية. وقد خالفته المجوس وسعت في قتله، حتى قتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى – عليه السلام – وبقي مذهبه في أتباعه. والمانويه يقولون: بالأصلين: النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، وأن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود.

<sup>(</sup>انظر: الملل والنَّحل: ٢٤٤/١ ومَابعدها، المنية والأمل: صَّ٠٦، شرَّح الطحاوية: ص١٨، الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص١٣٨).

<sup>(</sup>٥) فلوتن/ السيادة العربية: ص٨٣-٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر التحفة ص٢٩٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٧) انظر: بركات عبد الفتاح/ الوحدانية: ص١٢٥.

# □ الرأي المختار في أصل التشيع:

والذي أرى أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية ليس هو وليد مؤثرات أجنبية، بل إن التشيع لآل البيت وحبهم أمر طبيعي، وهو حب لا يفرق بين الآل، ولا يغلو فيهم، ولا ينتقص أحداً من الصحابة، كما تفعل الفرق المنتسبة للتشيع، وقد نما الحب وزاد للآل بعدِما جرى عليهم من المحن والآلام بدءاً من مقتل على، ثم الحسين.. إلخ. هذه الأحداث فجرت عواطف المسلمين، فدخل الحاقدون من هذا الباب، ذلك أن آراء ابن سبأ لم تجد الجو الملامم؛ لتنمو وتنتشر إلا بعد تلك الأحداث.. لكن التشيع بمعنى عقيدة النص على علي، والرجعة، والبداء، والغيبة، وعصمة الأئمة. إلخ فلا شك أنها عقائد طارئة على الأمة، دخيلة على المسلمين ترجع أصولها لعناصر مختلفة، ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل من أراد الكيد للإسلام وأهله، وكل من احتال ليعيش في ظل عقيدته السابقة باسم الإسلام من يهودي، ونصراني، ومجوسي، وغيرهم. فدخل في التشيع كثير من الأفكار الأجنبية والدخيلة- كم سيتبين في الدراسة الموسعة لأصولهم-، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المنتسبين للتشيع قد أحذوا من مذاهب الفرس والروم، واليونان، والنصارى، واليهود، وغيرهم أموراً مزجوها بالتشيع، ويقول: وهذا تصديق لما أخبر به النبي- عَلِيْكُا-، وساق بعض الأحاديث الواردة في أن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها...، وقال بأن هذا بعينه صار في المنتسبين للتشيع(١).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۱٤٧/٤، وانظر الأحاديث في ذلك: في صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم: ١٥١/٨، وفي صحيح مسلم، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم رقم (٢٦٦٩)، المسند ٢٠/٠٥، ٥١١، ٥٢٧.

# □ فرق الشيعة □

حفلت كتب المقالات والفرق بذكر فرق الشيعة وطوائفهم... والملفت للنظر هو كثرة هذه الفرق، وتعددها بدرجة كبيرة حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه السمة أو قل بهذا البلاء..، فبعد وفاة كل إمام من الأئمة عند الشيعة تظهر فرق جديدة، وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام مذهباً خاصاً بها.. وتنفرد ببعض العقائد والآراء عن الطوائف الأحرى، وتدعي أنها هي الطائفة المحقة.

وهذا الاختلاف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من الشيعة نفسها، قال أحد الشيعة لإمامه كما في رجال الكشي: «جعلنى الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي الاختلاف؟. فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم.. فقال: أبو عبد الله أجل هو كما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث، فلا يخرج من عندي، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً»(١).

فيدل هذا النص على أن حب الرياسة، ومتاع الدنيا الزائل كان وراء تشيع الكثيرين، وأن هؤلاء أولعوا بالكذب على آل البيت.. ولهذا كثر الحلاف والتفرق. وقد ذكر المسعودي وهو شيعي (٢) أن فرق الشيعة بلغت ثلاثاً وسبعين

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص١٣٥- ١٣٦، بحار الأنوار: ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) على بن الحسين بن على المسعودي المؤرخ. قال ابن حجر: كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً، ويعتبره الاثنا عشرية في تراجمهم من شيوخهم. توفي سنة (٤٣٦هـ). انظر: ابن حجر/ لسان الميزان: ٢٢٤/٤، ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات ٢٢/٣، وانظر: عباس القمي/ الكنى والألقاب: ٢٦٠/٣، الأردبيلي/ جامع الرواة: ٢٧٤/١).

فرقة (1). وكل فرقة تكفر الأخرى، ولهذا زعم الرافضي ميرباقر الداماد (٢) أن الفرق المذكورة في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هي فرق الشيعة وأن الناجية منها هي طائفته الإمامية (٤)، وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة، أي ليسوا من أمة الإجابة، فهم في اعتقاده

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣٢١/٣، وانظر: الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص ٨٥.

 <sup>(</sup>۲) محمد باقر بن محمد الاسترابادي الشهير بداماد، من شيوخ الشيعة في الدولة الصفوية. توفي سنة (۱۰٤۰هـ) مترجم له في: الكنى والألقاب: ۲۰۲/۲، الحبي/ خلاصة الأثر: ص۳۰۱، الحكيمي/ تاريخ العلماء: ص۸۳۰.

<sup>(</sup>٣) حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد (الفتاوى ٣٤٥/٣ جمع عبد الرحمن بن قاسم). وقال المقبلي: حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لايبقى ريبة في حاصل معناها (العلم الشامخ: ص٤١٤).

ويلحظ أن أحاديث افتراق الأمة منها: ما لانص فيه على الهالك وهذه قد أخرجها أكثر المحدثين منهم أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم، ومنها مافيه بيان أن واحدة ناجية والباقين هلكى وهذه لم يخرجها من أصحاب السنن إلا أبو داود في كتاب السنة رقم (٤٥٧٣) وأخرجها الدارمي: ٢٤١/٢، وأحمد: ١٠٢٨، والحاكم: ١٢٨/١، والآجري في الشريعة: ص١٨. ومنها: مايحكم بنجاة كل الفرق سوى واحدة وهي الزنادقة، وهذه قد حكم عليها علماء الحديث بأنها موضوعة. انظر: كشف الحفاء: ٢٩٩١، والأسرار المرفوعة: ص١٦١. وكم أخرج أهل السنة حديث افتراق الأمة، فقد رواه الشيعة أيضاً بلفظ: «إن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون ويتخلص فرقة، قالوا: يارسول الله: ومن تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة الجماعة»، وبلفظ آخر: «إن أمتى ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، واثنتان وسبعون في النار (انظر: ابن بابويه القمي/ الخصال:

وليس في رواياتهم هذا التصريح بأن هذه الفرق كلها من الشيعة، كما فيها تصريح بأن الناجية الجماعة وليست الشيعة.

٤) جمال الدين الأفغاني/ التعليقات على شرح الدّواني للعقائد العضدية (ضمن كتاب الأعمال الكاملة للأفغاني دراسة وتحقيق: محمد عمارة: ١/٥١٥)، وقد نسب رشيد رضا هذا الكتاب لحمد عبده (تفسير المنار: ٢٢١/٨) لكن حقق محمد عمارة أنه للأفغاني (انظر: محمد عمارة/ الأعمال الكاملة للأفغاني: ١/٥٥١-٥٦١، الأعمال الكاملة/ محمد عبده: ٢٠٩١).

لم يدخلوا في الإسلام، وهذه المقالة قد قالها الشيعة من قبل وأشار إلى ذلك الشهرستاني<sup>(۱)</sup>، والرازي<sup>(۲)</sup>. وقد ورد في دائرة المعارف: أنه ظهر من فروع الفرق الشيعية مايزيد كثيراً عن الفرق الاثنين والسبعين فرقة المشهورة<sup>(۲)</sup>، بينا يذكر المقريزي أن فرق الشيعة بلغت ثلاثمائة فرقة<sup>(1)</sup>.

ومرد هذا الاختلاف في الغالب هو اختلافهم حول الأئمة من آل البيت فيذهبون مذاهب شتى في أعيان الأئمة، وفي عددهم، وفي الوقف على أحدهم وانتظاره، أو المضي إلى آخر والقول بإمامته. فضلاً عما تباينوا فيه من التفريع أو تنازعوا فيه من التأويل، ولجذا قال العلامة ابن خلدون بعد ما ساق اختلافهم في تعيين الأئمة: (وهذا الاختلاف العظيم يدل على عدم النص) أي يدل على أنهم ليسوا على شيء فيما ذهبوا إليه من دعوى أن الرسول على نص على علي والأئمة الآخرين. إذ لو كان من عند الله لما كان هذا الاختلاف والتباين، ولكن لما وجدوا فيه اختلافاً كثيراً كان من أعظم الأدلة على عدم وجود نص صحيح كما قال تعالى: ﴿ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ عَلْمُ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النَّهِ لَا كَانَ مَن أَعْلَمُ الأَدلة على عدم وجود نص صحيح كما قال تعالى: ﴿ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ عَلْمُ الْهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النَّهُ لَا كان عنه الله كان هذا الاحتلاف والتباين، ولكن كمن أعظم الأدلة على عدم وجود نص صحيح كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَنْهِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ النَّهِ لَا قال تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَلَمُ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ النَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ النَّهُ لَا كان هذا الاحتلاف والتباين، ولكن كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَلَمُ اللَّهِ لَا قال تعالى اللَّهِ الْحَدْ اللَّهِ الْحَدْ اللَّهِ الْحَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْحَدْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأمر الإمامة عندهم هو أصل الدين، فلا يقبل فيها الخلاف، كما يقبل في الفروع. وقد عدّ شيخ الشيعة الزيدية في زمنه أحمد بن يحيى المرتضى (١ المتوفى سنة ١٨٤٠) اختلاف الشيعة عند موت كل إمام في القائم بعده أوضح

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين: ص٥٨٠

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية: ١٤/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون/ لباب المحصل: ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٦) النساء، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) وهو من كبار شيوخ الشيعة الزيدية حتى كانت مصنفاته الفقهية عمدة زيدية اليمن، ومن المنتسبين لأهل البيت.

<sup>(</sup>انظر: الشوكاني/ البدر الطالع: ١٢٢/١)٠

دليل على إبطال مايدعون من النص<sup>(۱)</sup>.

وإذا رجعنا إلى كتب الفرق- أو غيرها- التي ذكرت طوائف الشيعة، فإننا نجد بينها اختلافاً في الأصول التي انبثقت منها صنوف الفرق الشيعية الكثيرة والمختلفة، فالجاحظ يرى أن الشيعة فرقتان: الزيدية والرافضة، يقول: اعلم رحمك الله أن الشيعة رجلان: زيدي، ورافضي، وبقيتهم بدد لا نظام لهم»(١). ويأخذ بهذا التقسيم شيخ الشيعة المفيد، ويقول: بأن الشيعة رجلان: إمامي، وزيدي(١).

أما الإمام الأشعري- رحمه الله- فيجعل أصول فرق الشيعة ثلاث فرق: الغالية، والرافضة (الإمامية)، والزيدية. ويبلغ مجموع الفرق الشيعية عنده خمساً وأربعين فرقة، حيث جعل الغالية خمس عشرة فرقة، والرافضة أربعاً وعشرين فرقة، والزيدية ست فرق أربعاً وهو يعتبر الاثنى عشرية من فرق الرافضة (الإمامية) ويسميها بالقطعية، ويصفهم بأنهم جمهور الشيعة (٥٠).

وقد سار على منهج الأشعري في تقسيم فرق الشيعة الرئيسة إلى ثلاث.. طائفة من كتاب الفرق وغيرهم مثل: الرازي حيث سماها زيدية، وإمامية، وكيسانية (٦). ومثل الإسفرايني وكذلك ابن المرتضى حيث قال: والشيعة ثلاث: زيدية، وإمامية، وباطنية (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي صنف الشيعة إلى ثلاث درجات، شرها الغالية، وهم الذين يجعلون لعلى شيئاً من الألوهية،

<sup>(</sup>١) المنية والأمل: ص٢١.

<sup>(</sup>٢) ثلاث رسائل للجاحظ (نشرها السندوبي) ص: ٢٤١. أو رسائل الجاحظ، رسالة استحقاق الإمامة ص٧٠٧ (تحقيق عبد السلام هارون).

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ص١٩٥.

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين: ١/٦٦، ٨٨، ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١/٩٠.

<sup>(</sup>٦) اعتقادات فرق المسلمين: ص٧٧.

<sup>(</sup>٧) المنية والأمل: ص٢٠، وانظر: المقدسي/ البدء والتاريخ: ١٢٥/٥.

أو يصفونه بالنبوة.. والدرجة الثانية وهم الرافضة.. والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما(۱). وغير هؤلاء من أهل العلم بالفرق والمقالات(۲).

أما عبد القاهر البغدادي فيرجع فرق الشيعة إلى أربع فرق: زيدية، وإمامية، وكيسانية، وغلاة، ويلقب الجميع بالرافضة ( $^{(7)}$ ), ويصل عدد فرق الشيعة عنده—باستثناء الفرق الغالية  $^{(3)}$ — إلى عشرين فرقة  $^{(9)}$  ويعتبر الاثنى عشرية من فرق الإمامية، ويسميهم بالقطعية، كما يسميهم بالاثنى عشرية  $^{(7)}$  وإن كان قبل ذكر القطعية والاثنى عشرية كاسمين لفرقتين مختلفتين من فرق الإمامية  $^{(8)}$  لا فرقة واحدة  $^{(8)}$ .

أما الشهرستاني فيرى أن الشيعة فرق كثيرة، لأنه يقول: «لهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير، وعند كل تعدية وتوقف: مقالة، ومذهب، وخبط»<sup>(1)</sup> ولكنه يرجعهم إلى خمس فرق: كيسانية، وزيدية، وإمامية، وغلاة، وإسماعيلية (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية/ التسعينية: ص٠٤ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام، المجلد (٥) ط. كردستان ١٣٢٩هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: زين العابدين بن يوسف الأسكوبي حيث قال: «أما الشيعة فهم اثنتان وعشرون فرقة أصولهم ثلاث فرق: غلاة، وزيدية، وإمامية (الرد على الشيعة-الورقة ٩ «مخطوط»).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق: ص٢١.

<sup>(</sup>٤) حيث وصل عدد الغلاة عنده إلى عشرين فرقة (الفرق بين الفرق: ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) الفرق بين الفرق: ص٢٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص٦٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ص٥٣.

<sup>(</sup>A) ولهذا أشار محي الدين عبد الحميد إلى أن سرد البغدادي في الفرق بين الفرق يدل على أن الاثنى عشرية. غير القطعية (هامش مقالات الإسلاميين: ١/٩٠) وفاته أن البغدادي نص على أن القطعية والاثنى عشرية فرقة واحدة. (الفرق بين الفرق: ص٤٤).

<sup>(</sup>٩) الملل والنحل: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>١٠) نفس الموضع من المصدر السابق.

أما صاحب الحور العين فيرجع الفرق الشيعية الكثيرة إلى ست فرق<sup>(۱)</sup> ويصل عدد فرق الشيعة عند ابن قتيبة إلى ثمان<sup>(۲)</sup>.

وأبو الحسين الملطي يرى أن الشيعة ثماني عشرة فرقة. ويلقبهم جميعاً بالرافضة (٢)، ويشايعه في هذا الرأي السكسكي في كتابه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (٤). ولكن الغريب أن الملطى يسمى الاثنى عشرية بالإسماعيلية (٥).

وابن الجوزي يعتبر الشيعة اثنتي عشرة فرقة، ويسميها بالرافضة (١)، ويوافقه على هذا التقسيم الإمام القرطبي (٧).

والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي استثناء الزيدية، أو بعبارة أدق استثناء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منها، لأن الجارودية سلكت مسلك الروافض، ولذلك فإن شيخ الشيعة المفيد اعتبر الجارودية هي الشيعة، وما عداها من فرق الزيدية، فليسوا بشيعة، وذلك لأن طائفة الجارودية هي التي تشاركه في أساس مذهبه في الرفض (٨).

أما كتب الفرق عند الشيعة الاثنى عشرية فإنها تأخذ بمنهج آخر في ذكر الفرق، فهي تذكر فرق الشيعة حسب الأثمة حيث تجد أن الشيعة تفترق إلى فرق كثيرة بعد وفاة كل إمام، وقد وصل عدد فرق الشيعة في المقالات والفرق

<sup>(</sup>١) الحور العين: ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة/ المعارف: ص٦٢٢-٦٢٣.

<sup>(</sup>۳) التنبيه والرد: ص١٨.

<sup>(</sup>٤) البرهان: ص٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: التنبيه والرد: ص ٣٢– ٣٣.

<sup>(</sup>٦) تلبيس إبليس: ص٣٦ تحقيق خير الدين على.

<sup>(</sup>V) بيان الفرق/ الورقة ١ (مخطوط).

 <sup>(</sup>٨) انظر: المفيد/ أوائل المقالات ص: ٣٩، وانظر عن الجارودية ص: (٤٢) من هذه الرسالة،
 هامش رقم (٣).

للقمي، وفرق الشيعة للنوبختي إلى ما يربو على ستين فرقة، ويلاحظ أن الاثنى عشرية كانت عند النوبختي والقمي فرقة من أربع عشرة، أو خمس عشرة فرقة افترقت إليها الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري سنة (٢٦٠هـ)(١).

أمَّا كتب الرواية عندهم فإن الكليني في: الكافي يذكر رواية تجعل فرق الشيعة ثلاث عشرة فرقة كلها في النار إلا واحدة (٢).

هذا ودراسة نشأة الفرق الشيعية وتطورها يحتاج إلى بحث آخر، وهو أقرب إلى البحث التاريخي، فلا نستطرد في حكاية تفاصيله، ولكن من الملاحظ كما سيأتي في عرض آراء وعقائد الاثنى عشرية أن طائفة الاثنى عشرية قد استوعبت جل الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى، وأنها كانت بمثابة النهر الذي انسكبت فيها كل الجداول والروافد الشيعية المختلفة، ودراسة هذه المسألة، دراسة مقارنة بين روايات الاثنى عشرية وآراء الفرق الأخرى هو أيضاً يحتاج إلى دراسة مستقلة، وقد أشرت إلى بعض الوجوه في هذا الباب في رسالة الماجستير (٣).

فهذه الفرق لم تفن - كما يقال - بل إن أكثرها باقي، وهو يطل علينا من خلال الفكر الاثنى عشري. وقد انحصرت الفرق الشيعية المعاصرة بثلاث فرق هي (٤):

#### ١- الاثنا عشرية.

 <sup>(</sup>۱) انظر: النوبختي/ فرق الشيعة ص: ٩٦ حيث ذكر أن أصحاب الحسن العسكري افترقوا أربع عشرة فرقة بعد وفاته، بينها ذكر القمي أنهم خمس عشرة فرقة. (القمي/ المقالات والفرق: ص١٠٢).

 <sup>(</sup>۲) أصول الكافي (المطبوع على هامش مرآة العقول): ٣٤٤/٤، وقد حكم المجلسي على هذه
 الرواية – حسب مقاييسهم – بأنها ترتقي إلى درجة الحسن. (مرآة العقول: ٣٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة: ص٣٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ١٢/٢، العاملي/ أعيان الشيعة: ٢٢/١، محمد مهدي شمس الدين/ نظام الحكم والإدارة في الإسلام: ص٢٦، هبة الدين الشهرستاني/ مقدمة فرق الشيعة: ص/ كا.

الإسماعيلية: وهم الذين قالوا: الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر، ثم قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر، وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر، ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب كثيرة تختلف باختلاف البلدان، إذ لهم كما يقول الشهرستاني دعوة في كل زمان، ومقالة جديدة بكل لسان، وأما مذهبهم فهو كما يقول الغزالي وغيره: «إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض». أو كما يقول ابن الجوزي: «فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لايظهرون هذا في أول أمرهم. ولهم مراتب في الدعوة، وحقيقة المذهب لا تعطى إلا لمن وصل إلى الدرجة الأخيرة، وقد اطلع على أحوالهم وكشف أستارهم جملة من أهل العلم كالبغدادى الذي اطلع على كتاب لهم يسمى: «السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأكبر، ورأى من خلاله أنهم دهرية زنادقه يتسترون بالتشيع، والحمادي اليماني الذي اندس بينهم وعرف حالهم وبين ذلك في كتابه: «كشف أسرار الباطنية»، وابن النديم الذي اطلع على «البلاغات السبعة» لهم وقرأ «البلاغ السابع ورأى فيه أمراً عظيماً من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها... وغيرهم ولهم نشاطهم اليوم، كما لهم كتبهم السرية. قال أحدهم: «إن لنا كتباً لايقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا» (مصطفى غالب/ الحركات الباطنية في الإسلام: ص٦٧، وانظر: أبو حاتم الرازي الإسماعيلي/ الزينه: ص٢٨٧ «ضمن كتاب الغلو والفرق الغالبة»، الغزالي/ فضائح الباطنية: ص ٣٧ ومابعدها، الملل والنحل: ١٦٧/١ و١٩١، البغدادي/ الفرق بين الفرق: ص٢٩٤، ٢٦١، ابن النديم/ الفهرست: ص٢٦٧- ٢٦٨، الملطي/ التنبيه والرد: ص٢١٨، المقدسي البدء والتاريخ: ٥/٢٤/٥، الإسفراييني/ التبصير في الدين، ابن الجوزي/ تلبيس إبليس: ص٩٩، وانظر الإسماعيلية: إحسان إلهي ظهير).

الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (الملل والنحل: ١٥٤/١) مقدمة البحر الزخار: ص٤٠)، وسموا بالزيدية نسبة إليه (يحيى بن حمزة/ الرسالة الوازعة ص٨٢، السمعاني/ الأنساب: ٣/ ٣٤٠)، وقد افترقوا عن الإمامية حينها سئل زيد عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما فرفضه قوم فسموا رافضة.. وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية لاتباعهم له وذلك في آخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين (منهاج السنة: ٢١/١، الرسالة الوازعة: ص٨٧- ٨٨). والزيدية يوافقون المعتزلة في العقائد (انظر المقبلي/ العلم الشاخ: ص٩٩، الملل والنحل: ١٦٢/١، الرازي/ المحصل: ص٤٤٧). والزيدية فرق: منهم من لم يحمل من الانتساب إلى زيد إلا الاسم فهم روافض في الحقيقة =

وطائفة الاثنى عشرية هي أكبر هذه الطوائف اليوم، كما كانت تمثل أكثرية الشيعة وجمهورها في بعض فترات التاريخ. فقد وصفهم طائفة من علماء الفرق به وجمهور الشيعة»، وممن نعتهم بهذا: الأشعري (۱)، والمسعودي (۱) وعبد الجبار الهمداني (۱)، وابن حزم (۱)، ونشوان الحميري (۱). وهذه الأغلبية للاثنى عشرية ليست في كل العصور إذ نلاحظ مثلاً أن ابن خلدون يقرر أن شيعة محمد بن الحنفية كانت أكثر شيعة أهل البيت (۱) أي: في عصرها ثم لم تلبث أن تقلص الجنفية كانت أكثر شيعة أهل البيت (۱) أي: في عصرها ثم لم تلبث أن تقلص أتباعها حتى اختفت. كذلك يقول البلخي – كما يحكي عنه صاحب الحور العين أن الفطحية (۱) أعظم فرق الجعفرية وأكثرهم جمعاً (۱) – يعنى في زمنه.

(٧) وهم أتباع عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق، وهو أكبر أولاد الصادق وسموا الفطحية، لأن عبد الله كان أفطح الرأس كما يدعون بالعمارية نسبة إلى رئيس لهم يعرف بعمار، وقد قال النوبختي بأنه مال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة وفقهائها، ولكن عبد الله لم يعش بعد وفاة أبيه سوى سبعين يوماً فرجعوا عن القول بإمامته. (انظر: مسائل الإمامة ص٤٦، فرق الشيعة للنوبختي ص٧٧- ٧٨، مقالات الإسلاميين ١٠٢/١، الحور العين ص٣٢-١٦٤).

قال صاحب الزينة (أبو حاتم الرازي الإسماعيلي المتوفى سنة ٣٢٢هـ) وقد انقرضت هذه الفرقة فليس أحد يقول بهذا القول، وعاش عبد الله بعد أبيه سبعين يوما ولم يخلف ذكراً (الزينة: ص٧٨٧). ولعل هذا من أسباب انقراضها، وقد بقيت روايات أتباع هذا المذهب مدونة في كتب الاثنى عشرية المعتمدة، كما سيأتي في فصل السنة.

يقولون إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غير على، وهؤلاء الجارودية أتباع أبي الجارود- كما سبق- ومنهم من يقترب من أهل السنة كثيراً وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي الفقيه القائلون بأن الإمامة في ولد على- رضي الله عنه- (ويقول ابن حزم إن الثابت عن الحسن بن صالح هو أن الإمامة في جميع قريش) ويتولون جميع الصحابة إلا أنهم يفضلون علياً على جميعهم، (انظر: ابن حزم/ الفصل: ٢٦٦/٢، وانظر في اعتدال الزيدية الحقة في مسألة الصحابة: ابن الوزير/ الروض الباسم ص٤٩- ٥٠، المقبلي/ العلم الشاخ: ص٢٢٦) وانظر بحثي عن الزيدية في «فكرة التقريب ص٤٦٠ ومابعد الدليدية في «فكرة التقريب ص١٤٦ ومابعد الدليدية في «فكرة التقريب ص١٤٦ ومابعد السلام الشاخ؛

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين: ٩٠/١. (٢) مروج الذهب: ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٣) المغني ج٢ القسم الثاني ص١٧٦. (٤) الفصل: ٣٨/٥، ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٥) الحور العين: ص١٦٦. (٦) تاريخ ابن خلدون: ٣/١٧٢.

<sup>(</sup>٨) الحور العين: ص١٦٤.

# 🗆 ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 🗆

من الألقاب التي يطلقها بعض كتاب الفرق والمقالات وغيرهم على الاثنى عشرية مايلي:

## □ أولاً: الشيعة:

لقب الشيعة في الأصل يطلق على فرق الشيعة كلها، ولكن هذا المصطلح اليوم إذا أطلق في نظر جمع من الشيعة وغيرهم لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثنى عشرية. وممن قال بهذا الرأي: شتروتمان (۱)، والطبرسي (۲)، وأمير على ( $^{(7)}$ )، وكاشف الغطا (٤)، ومحمد حسين العامل ( $^{(9)}$ )، وعرفان عبد الحميد (۱) وغيرهم (۷).

وأقول بهذا الرأي، لا لأن الاثنى عشرية يمثلون القاعدة الكبيرة من بين الفرق الشيعية الأخرى فحسب، بل لسبب أهم لم أر من تعرض له بالدراسة والبيان، وبحثه يحتاج إلى دراسة مستقلة تعتمد على التحليل والمقارنة وهو أن

<sup>(</sup>١) انظر: دائرة المعارف الإسلامية: ٦٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٣١١/٣.

<sup>(</sup>٣) يقول أمير على: «أصبحت الاثنى عشرية مرادفة للشيعة». (روح الإسلام: ٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) يقول الغطا: «يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية وهو يعني بالإمامية الاثنى عشرية، كما يدل عليه مابعد هذه الجملة. (انظر: أصل الشيعة وأصولها: ص٩٢).

<sup>(</sup>٥) يقول العاملي: (بما أن الزيدية اليوم ومثلهم الإسماعيلية لايعرفون إلا بهذين الانتسابين، وبما أن الفطحية والواقفية لا وجود لها في هذا العصر انحصر اسم الشيعة بالإمامية الاثنى عشرية. (الشيعة في التارخ ص٤٣).

<sup>(</sup>٦) يقول عرفان: (مصطلح الشيعة إذا أطلق من غير تحديد وحصر لايعني إلا المذهب الاثنا عشري. (مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد الأول، ١٣٨٧هـ ص٣٥).

<sup>(</sup>٧) انظر مثلا: السامرائي/ الغلو والفرق الغالية ص٨٦، أحمد زكي تفاحة/ أصول الدين وفروعه عند الشيعة: ص٢١، إحسان إلهي ظهير/ الشيعة والتشيع ص٩٠.

مصادر الاثنى عشرية في الحديث والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي خرجت في فترات التاريخ المختلفة إن لم يكن كلها، كما سلف فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى.

#### 

هذا اللقب عند كثير من أصحاب الفرق والمقالات يطلق على مجموعة من الفرق الشيعية، ولكن تخصص فيما بعد عند جمع من المؤلفين وغيرهم بالاثنى عشرية، ولعل من أول من ذهب إلى ذلك شيخ الاثنى عشرية في زمنه «المفيد» في كتابه أوائل المقالات (۱)، وأشار السمعاني إلى أن ذلك هو المعروف في عصره فقال: «وعلى هذه الطائفة - يشير إلى الاثنى عشرية - يطلق الآن الإمامية (۱)، وقال ابن خلدون: «وأما الاثنا عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم» وأشار صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية إلى أن الاثنى عشرية هي المتبادرة عند إطلاق لفظ الإمامية (أ). ويقول الشيخ زاهد الكوثري «والمعروف أن الإمامية هم: الاثنا عشرية» (أ). ويلاحظ أن كاشف الغطا من شيوخ الشيعة المعاصرين - يستعمل لقب الإمامية بإطلاق على الاثنى عشرية (١)، ومن شيوخ الشيعة الآخرين من يرى أن الإمامية فرق منهم الاثنا عشرية، والكيسانية، والزيدية، والإسماعيلية (۱). وبعد ما عرفنا أن الإمامية صار لقباً من ألقاب الاثنى عشرية نعرج على ماقيل في تعريفه:

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات: ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) الأنساب: ٣٤٤/١ ابن الأثير/ اللباب: ٨٤/١ السيوطي/ لب الألباب في تحرير الأنساب، حرف الهمزة، لفظ إمامية.

<sup>(</sup>٣) تاریخ ابن خلدون: ۲۰۱/۱.

<sup>(</sup>٤) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) الكوثري/ في تعليقاته على كتاب التنبيه والرد للملطي:ص١٨٠٠

<sup>(</sup>٦) أصل الشيعة واصولها: ص٩٢.

<sup>· (</sup>٧) محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ٢١/١.

## □ الإمامية:

ويقول شيخ الشيعة في زمنه المفيد «الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة، والعصمة، ووجوب النص وإنما حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجمعها، في المقالة هذه الأصول، فكل من جمعها فهو إمامي وإن ضم إليها حقاً في المذهب كان أم باطلاً، ثم إن من شمله هذا الاسم واستحقه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعيان الأئمة وفي فروع ترجع إلى هذه الأصول وغير ذلك فأول من شذ من فرق الإمامية الكيسانية (۱).

فالمفيد هنا يجعل لقب الإمامية لقباً عاماً يشمل كل من قال بهذه الأركان الثلاثة التي ذكرها: الإمامة، العصمة، النص، ولكنه في كتاب آخر له يضيق نطاق هذا المصطلح حتى يكاد يقصره على طائفة الاثنى عشرية حيث يقول: «الإمامية علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجب النص الجلي، والعصمة والكمال لكل إمام، ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي، وساقها إلى الرضا على بن موسى – عليه السلام –(1).

فأنت تلاحظ أنه شرط هنا النص الجلي، بينها في الموضع السابق أطلق القول بالنص ليشمل الجلي والخفي، كما أنه أضاف هنا حصر الأئمة بولد الحسين، وسياق الإمامة فيهم إلى الرضا على بن موسى، في حين أنه لم يشترط ذلك فيما سبق حتى أدخل فيهم الكيسانية (۱). وكأنه لاحظ هذا التغير في الرأي فقال: «لأنه وإن كان (أي لقب الإمامية) في الأصل علماً على من دان من الأصول بما ذكرناه دون التخصيص لمن قال في الأعيان بما وصفناه، فإنه قد انتقل عن أصله، لاستحقاق فرق من معتقديه ألقاباً، بأحاديث لهم بأقاويل أحدثوها فغلبت عليهم

<sup>(</sup>١) العيون والمحاسن: ٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات: ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعريف بها ص (١٨٠) من هذه الرسالة.

في الاستعمال، دون الوصف بالإمامية، وصار هذا الاسم في عرف المتكلمين وغيرهم من الفقهاء والعامة علماً على من ذكرناه»(١).

وإذا تجاوزت تعريف المفيد هذا إلى كتب الفرق والمقالات الأخرى لاستطلاع آراء غير الشيعة في تعريف الإمامية نلاحظ أن أكثر مؤلفي الفرق لم يخصوا الإمامية بالاثنى عشرية، بل كان لقب الإمامية عندهم أعم من ذلك وأشمل، فالشهرستاني يقول: «الإمامية هم القائلون بإمامة علي— رضي الله عنه— نصا ظاهراً، وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين»(۱)، ومثله الأشعري حيث يقول: «.. وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة على بن أبي طالب»(۱). ومن أصحاب الفرق من قال بأن «تسميتهم بالإمامية» لأنهم يزعمون أن الدنيا لا تخلو عن إمام، إما ظاهراً مكشوفاً، وإما باطناً موصوفاً الإمام، ولكن ابن المرتضى يقول: والإمامية «سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها للإمام، وأنه كالنبي، ولا يخلو وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا»(١٠).

فمن هؤلاء من راعى في سبب التسمية، مسألة النص، ومنهم من اعتبر في سبب التسمية، قولهم بأن الدنيا لا تخلو من إمام، ومنهم من جمع إلى ذلك، قولهم بأن أمور الدين كلها للإمام، وهي أقوال متقاربة يرجع بعضها إلى بعض.. ومصطلح الإمامية ظهر بعد شيوع مصطلح الشيعة، ويبدو أن ظهوره مرتبط ببدء الاهتام الشيعي بمسألة الإمام والإمامة، وظهور الفرق الشيعية التي تقول بإمامة أفراد من أهل البيت وسيأتي بحث ذلك في موضوع الإمامة.

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات: ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلامين: ٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن عبد الله العراقي/ ذكر الفرق الضوال: ق١٦ أ (مخطوط) وانظر مثل ذلك عند القرطبي في كتابه (بيان الفرق) ق٢ب (مخطوط) وانظر: شرح الاثنتين والسبعين فرقة: ق٢٠ أ (١ مخطوط).

<sup>(</sup>٥) المنية والأمل: ص٢١.

وقد ذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الإمامية - فضلاً عن لقبها - لم تشتهر إلا متأخرة. يقول ابن أبي الحديد: «لم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوهم من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينئذ (يعني في العصر الأموي) على هذا النحو من الاشتهار (۱).

## ٣- الاثنا عشرية:

هذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة فلم يذكره القمي (ت ٢٩٩هـ) في (٣٠٩هـ) في «المقالات والفرق»، ولا النوبختي (ت ٣١٠هـ) في «فرق الشيعة»، ولا الأشعرى (ت ٣٣٠هـ) في مقالات الإسلاميين. ولعل أول من ذكره المسعودي (ت ٣٤٩هـ) - (من الشيعة). أما من غير الشيعة فلعله عبد القاهر البغدادي (ت ٢٩٤هـ) حيث ذكر أنهم سموا بالاثنى عشرية لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى على بن أبي طالب - رضي الله عنه» - (").

قال الرافضي المعاصر محمد جواد مغنيه: الاثنا عشرية نعت يطلق على الشيعة الإمامية القائلة باثنى عشر إماماً تعينهم بأسمائهم (1).

وظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الأئمة الاثنى عشر والتي حدثت بعد وفاة الحسن العسكري (توفى سنة ٢٦٠هـ) حيث إنه: «قبل وفاة الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر ، ولا عرف من زمن على ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثنى عشر (٥٠).

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف: ص١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق: ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) الاثنا عشرية وأهل البيت: ص١٥.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة: ٢٠٩/٤.

ولكن يرى صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية أن زمن ظهور الإمامية الاثنى عشرية، سنة مائتين وخمس وخمسين (١٠).

ويبدو أنه عين هذا التاريخ بالذات، لأن تلك السنة (٢٥٥هـ) هي التي زعمت الاثنا عشرية أنه ولد فيها إمامهم الثاني عشر<sup>(٢)</sup>، والذي يزعمون حياته إلى اليوم، وينتظرون خروجه، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يحدد التاريخ بسنة ٢٦٠هـ، لأن دعوى وجود الإمام الثاني عشر المنتظر إنما ظهرت بعد وفاة الحسن العسكري (والذي توفي سنة ٢٦٠هـ).

أما الاثنا عشر الذي تقول الجعفرية بأنهم أثمتها، فهم: أمير المؤمنين على بن أبي طالب، والحسن والحسين، وذرية الحسين.

وفيما يلي بيان بأسمائهم وألقابهم، وكناهم، وسنة ميلاد كل إمام ووفاته:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة: ص٢١.

<sup>(</sup>۲) كما نص على ذلك الكليني في الكافي: ١/٥١٤، والمفيد في الإرشاد ص. ٣٩، والطبرسي في أعلام الورى: ص٣٩، ونجد في الأعلام للزركلي: ٢١٥/٢، والعقل عند الشيعة، رشدي عليان: ص٥٦، وتاريخ الإمامية، عبد الله فياض: ص١٨٣، بأن الولادة المزعومة كانت سنة (٢٥٦هـ).

| سنة ميلاده ووفاته             | لقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كنيته        | اسم الإمام      | ۴  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----|
| ٢٣ قبل الهجرة ، ٤٠ بعد الهجرة | المرتضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو الحسن    | علي بن أبي طالب | ١, |
| ۲ هـ – ۵۰ هـ                  | الزكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أيو محمد     | الحسن بن علي    | ۲  |
| ٣ هـ – ٢١ هـ                  | الشهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو عبد الله | الحسين بن علي   | ٣  |
| ۳۸ – ۹۰ هـ                    | زين العابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو محمد الس | علي بن الحسين   | ٤  |
| ۷ه ۱۱۶ هـ                     | الباقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو جعفر     | محمد بن علي     | ٥  |
| ۸۳ – ۱٤۸ هـ                   | الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو عبد الله | جعفر بن محمد    | ٦  |
| ۱۸۳ – ۱۸۳ هـ                  | الكاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو إبراهيم  | موسی بن جعفر    | ٧  |
| 7.4- 181                      | الرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو الحسن    | علي بن موسى     | ٨  |
| 77 190                        | الجواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو جعفر     | محمد بن علي     | ٩  |
| 702 - 717                     | المادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو الحسن    | علي بن محمد     | ١. |
| ۲۳۲ – ۲۲۰ هـ                  | العسكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو محمد     | الحسن بن علي    | 11 |
| يزعمون أنه ولد سنة            | المهدي تجرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو القاسم   | محمد بن الحسن   | ۱۲ |
| ٥٥٧ أو ٢٥٧ هـ                 | , in the second |              |                 |    |
| ويقولون بحياته إلى اليوم (١). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |    |

#### ٤- القطعية:

وهو من ألقاب الاثنى عشرية عند طائفة من أصحاب الفرق كالأشعري<sup>(۱)</sup> والشهرستاني<sup>(۱)</sup> والإسفرايني<sup>(۱)</sup> وغيرهم<sup>(۱)</sup>. وهم يسمون بالقطعية؛ لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر الصادق<sup>(۱)</sup>، وهذا هو ما تذهب إليه الاثنا عشرية. يقول المسعودي: «وفي سنة ستين ومائتين قبض أبو محمد الحسن بن على.. وهو أبو المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية<sup>(۱)</sup>، ومنهم من يعتبر القطعية فرقة من فرق الإمامية وليس من ألقاب الاثنى عشرية<sup>(۷)</sup>:

# ٥- أصحاب الانتظار:

يلقب الرازي الاثني عشرية بأصحاب الانتظار، وذلك لأنهم يقولون بأن الإمام بعد الحسن العسكري وهو غائب وسيحضر.. ويقول: وهذا المذهب هو الذي عليه إمامية زماننا (^). والانتظار للإمام مما يشترك في القول به جمع من فرق الشيعة على اختلاف بينهم في تعيينه، ولا يختص به طائفة الاثنى عشرية.

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين: ١/٩٠-٩١. (٢) الملل والنحل: ١٦٩١.

<sup>(</sup>٣) التبصير في الدين: ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحور العين: ص١٦٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص٨٩، الناشيء الأكبر، مسائل الإمامة ص٤٧، الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١/٩٠، عبد الجبار الهمداني/ المغني جـ٢٠، القسم الثاني ص١٧٦، المسعودي/ مروج الذهب: ٣/٢١/٣.

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب: ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٧) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص١٩-٠٠. ولاشك أن القطعية هم أسلاف الاثنى عشرية وسموا بهذا بعد القطع بإمامة موسى، وافترقوا بذلك عن الإسماعيلية..

ولكن إذا لاحظنا أن الشيعة تختلف بعد موت كل إمام فإن فرقة القطعية قد حل بها هذا الانقسام.. وانفصل منها فرق لم تعتقد بالاثنى عشر. أى أنه قد صار من فرق القطعية من لم يكن من الاثنى عشرية، فالقطعية أعم من الاثنى عشرية.

<sup>(</sup>٨) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص٨٤-٥٥.

#### ٦- الرافضة:

ذهب جمع من العلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثنى عشرية كالأشعري في المقالات (١)، وابن حزم في الفصل (٢).

كا يلاحظ أن كتب الاثنى عشرية تنص على أن هذا اللقب من ألقابها وقد أورد شيخهم المجلسي - في كتابه البحار - وهو أحد مراجعهم في الحديث أربعة أحاديث من أحاديثهم في مدح التسمية بالرافضة أن وكأنهم أرادوا تطييب نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم لهم، ولكن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس بدأوا يسمونهم بالرافضة من باب الذم لا المدح، ولا تجيب هذه المصادر الشيعية عن سبب تسمية الناس لهم بهذا الاسم على سبيل الذم والسب لهم أكبر ولكن

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين: ٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) الفصل: ٤/١٥٧-١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ذكرها المجلسي في باب سماه: «باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها». ومن أمثلة ماذكره في هذا الباب: عن أبي بصير قال قلت: لأبي جعفر – عليه السلام – جعلت فداك اسم سمينا به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا، قال: وما هو؟ قلت: الرافضة، فقال جعفر: إن سبعين رجلا من عسكر موسى – عليهم السلام – فلم يكن في قوم موسى أشد اجتهاداً وأشد حباً لهارون منهم، فسماهم قوم موسى الرافضة، فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة فإني نحلتهم وذلك اسم قد نحلكموه الله.

<sup>(</sup>البحار: ٩٦/٦٨-٩٧، وانظر أيضاً: تفسير فرات: ص١٣٩، البرقي/ المحاسن: ص١٥٧، الأعلمي/ دائرة المعارف: ٢٠٠/١٨).

<sup>(</sup>٤) هناك رأي يقول بأن أول من أطلق اسم الرافضة المغيرة بن سعيد، والذي تنسب إليه طائفة المغيرية، وقد قتله خالد القسري سنة (١١٩هـ) وذلك أنه بعد وفاة محمد الباقر، مال إلى إمامة النفس الزكية (محمد بن عبد الله بن الحسن) وأظهر المقالة بذلك فبرأت منه شيعة جعفر بن محمد فسماهم رافضة.

<sup>(</sup>انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص٧٦-٧٧، النوبختي/ فرق الشيعة: ص٦٢-٦٣، القاضي عبد الجبار/ المغنى ج٠٦ القسم الثاني ص٩٧١). ويبدو أن مصدر هذا الزعم هو الرافضة، وقد أشار إلى ذلك الطبري فقال: وفهم اليوم يزعمون أن الذي سماهم رافضة المغيرة حيث فارقوه (تاريخ الطبري: ١٨١/٧)، وقد عدّ عبد الله فياض الرواية المنسوبة للمغيرة من تسميته الشيعة بالرافضة ضعيفة لاتصمد للنقد، إذ لو كان الذي سماهم بذلك هو المغيرة لم يوجب =

المصادر الأخرى تذكر أن ذلك لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين، يقول أبو الحسن الأشعري: «وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر»(١).

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأشعري هذا وعقب عليه بقوله: «قلت: الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك (٢).. وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي الأشعري، لأنهم ما رفضوا زيداً إلا لما أظهر مقالته في الشيخين ومذهبه في خلافتهما (٦)، فالقول بأنهم سموا رافضة لرفضهم زيداً أو لرفضهم مذهبه ومقالته مؤداهما في نظري واحد. إلا أن شيخ الإسلام راعي الناحية التاريخية، في ملاحظته على الأشعري ذلك أن رفض إمامة أبي بكر وعمر قد وجدت عند بعض فرق الشيعة كالسبئية ونحوها قبل خلافهم مع زيد، ولكن لم يلحقهم هذا الاسم (الرافضة) و لم يوجد إلا بعد ما أعلنوا مفارقتهم لزيد لترضيه عن الشيخين وتسمية زيد لمم بالرافضة.

هذا وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم بالرافضة (٤). على أن هناك من

خلك حنق الشيعة، واستحلال الولاة لدمائهم كما تذكره رواية الشيعة (تاريخ الإمامية:
 ص٥٧).

<sup>(</sup>۱) مقالات الإسلاميين: ۸۹/۱، وانظر أيضاً في سبب التسمية بالرافضة: الشهرستاني/ الملل والنحل: ۱۰۵/۱، الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷۷، والإسفراييني/ التبصير في الدين ص٣٤، الجيلاني/ الغنية: ٧٦/١، ابن المرتضى/ المنية والأمل: ص٢١.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٢/١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: تاريخ الطبري: ١٨٠/٧-١٨١، ابن الأثير/ الكامل: ٢٤٦/٤، ابن كثير/ البداية والنهاية: ٣/٩٣-٣٣٠، ابن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب: ١٥٨/١، تاريخ ابن خلدون: ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٤) فقيل: «سموا رافضة». لتركهم نصرة النفس الزكية (ابن المرتضى/ المنية والأمل: ص٢١ وانظر هامش رقم ١ ص ١١١، وقيل لتركهم محبة الصحابة (علي القاري/ شم العوارض في ذم الروافض، الورقة ٤٥٢ب (مخطوط) وقيل لرفضهم دين الإسلام (انظر: الإسكوبي/ الرد على الشيعة، الورقة ٢٣ (مخطوط) وانظر: محى الدين عبد الحميد/ هامش مقالات الإسلاميين: ١٩٥١).

أصحاب الفرق من أطلق اسم الرافضة على عموم فرق الشيعة(١).

### ٧- الجعفرية:

وتسمى الاثنا عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس-كا يزعمون- وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص روى الكشي أن: شيعة جعفر في الكوفة (أو من يدعون التشيع لجعفر) سموا بالجعفرية وأن هذه التسمية نقلت إلى جعفر فغضب ثم قال: «إن أصحاب جعفر منكم لقليل، إنما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه»(٢)

وقد جاء في الكافي ما يدل على أن الناس كانوا يطلقون على من يدعي التشيع لجعفر الصادق «جعفري خبيث»، وأن بعض الشيعة اشتكى من ذلك لجعفر فأجابه «ما أقل والله من يتبع جعفراً منكم، إنما أصحابي من اشتد ورعه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه فهؤلاء أصحابي» (٣). فهذا يدل إن صحت الرواية على أن اسم الجعفرية كان شائعاً في زمن جعفر، وأن جعفر لا يرضى عن الكثيرين منهم، كما يدل على أن لقب الجعفري كان يطلق على الإسماعيلية والاثنى عشرية، لأن الافتراق بين الطائفتين تم بعد وفاة جعفر.

وقد أطلق اسم «الجعفرية» على طائفة من الشيعة انقرضت كانت تقول بأن الإمام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر<sup>(1)</sup>، وهناك ألقاب أحرى للاثنى عشرية تطلق عليهم في بعض البلدان<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كالبغدادي في الفرق بين الفرق، والإسفراييني في التبصير في الدين، والملطي في التنبيه والرد، والسكسكي في البرهان في عقائد أهل الأديان وغيرهم. وانظر الملاحظة على ذلك: ص(٩٥).

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص: ٨٤، مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص٢١.

<sup>(</sup>٥) مثل لقب «المتاولة» يطلق في الأعصار الأخيرة على شيعة جبل عامل وبلاد بعلبك وجبل لبنان وهو جمع متوالي اسم فاعل من توالى مأحوذ من الولاء والموالاة وهي الحب =

#### الخاصة:

وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم، ويلقبون أهل السنة والجماعة بالعامة. جاء في دائرة المعارف الشيعية مانصه: «الخاصة في اصطلاح بعض أهل الدراية: الإمامية الاثنى عشرية، والعامة أهل السنة والجماعة (١).

ويجري كثيراً استعمال هذا اللقب في رواياتهم للأحاديث فيقولون هذا من طريق الحاصة (٢).



لوالاتهم- فيما يزعمون- أهل البيت وقيل أنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يقولون في حروبهم
 مت ولياً لعلى فسمى الواحد منهم متوالياً لذلك.

انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١٩٣/١-١٩٤، أعيان الشيعة: ٢٢/١.

ومثل لقب «قزلباش» وهو لفظ تركي معناه ذو الرأس الأحمر... والآن اسم قلباش في بلاد إيران مشهور. وفي بلاد الهند والروم والشام يسمون كل شيعي قرلباش.

انظر: أعيان الشيعة ٢٣/١-٢٤. وسيأتي في فرق الاثنى عشرية أن القزلباشية من فرق الاثنى عشرية.

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف: ١٢٢/١٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر - مثلا - غاية المرام لهاشم البحراني، ومن رواياتهم: «ما خالف العامة ففيه الرشاد». انظر:
 أصول الكافي: ٦٨/١، وسائل الشيعة: ١٨/ ٧٦.

## 🗆 فرق الاثنى عشرية 🗅

الاثنا عشرية امتداد للشيعة الإمامية (بمعناها العام)، وفصيلة من فصائلها.. بل هي فرقة واحدة من خمس عشرة فرقة انقسمت إليها الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري<sup>(۱)</sup> سنة (٢٦٠هـ) ومع ذلك فقد انبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة. يقول الأستاذ محمود الملاح وهو من المعنيين بتتبع هذه الفرقة: «وفي عصرنا هذا نجد الاثنى عشرية منقسمة إلى:

- أصولية<sup>(٢)</sup>.
- وأخبارية<sup>(٣)</sup>.
  - وشيخية<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: القمي/ فرق الشيعة ص: ١٠٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) سيأتي التعريف بهما.

<sup>(</sup>٤) الشيخية: وقد يقال لها الأحمدية هم أتباع الشيخ أحمد الإحسائي (المولود سنة ١١٦٦هـ، والمتوفى سنة ١٢٤١هـ). وهو من شيوخ الاثنى عشرية.

وقد قال الألوسي – رحمه الله – (عن الإحسائي وأتباعه) «ترشح كلماتهم بأنهم يعتقدون في أمير المؤمنين علي على نحو ما يعتقده الفلاسفة في العقل الأول). كما نسب إليه القول بالحلول، وتأليه الأئمة، وإنكار المعاد الجسماني، وأن من أصول الدين الاعتقاد بالرجل الكامل وهو المتمثل في شخصه، وقد اختلف الشيعة الاثنى عشرية في شأنه بين مادح كالخوانساري في روضات الجنات: (9.5)، وقادح مثل محمد مهدي القزويني في كتابه: ظهور الحقيقة على فرقة الشيخية، ومتوقف مثل علي البلادي في أنوار البدرين ص(9.5)، ومنهم من زعم التوسط في شأنه فقال: «.. اختلف الناس فيه بين من يقول بركنيته وبين من يقول بكفره والتوسط خير الأمور، والحق أنه من أكابر علماء الإمامية – ثم امتدحه بجملة كلمات – إلى أن قال: «نعم له كلمات في مؤلفاته بجملة – كذا – متشابهة لايجوز من أجلها التهجم والجرئة على تكفيره. (محمد حسين آل كاشف الغطا/ (حاشية) المصدر السابق ص(9.5). وهذا الاجتلاف قد يدل على أن الكثير من الاثنى عشرية تهون عندهم عظائم هذا الرجل =

- وكشفية<sup>(١)</sup>.
- وركنية<sup>(۲)</sup>.
- وضلالاته.. (انظر في مذهب الشيخية: الألوسي/ نهج السلامة: ص١٩-١٩ (مخطوط)، مختصر التحفة: ص٢٦، الأعلمي الحائري/ مقتبس الأثر: ١٣٦/٢٠، محمد حسن آل الطلقاني/ الشيخية نشأتها وتطورها، مجلة العرفان مجلد ٣٣ ص١٩٩، أعيان الشيعة: ٨/ ٢٩، محسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والبهائية ص: ٣٦، مصطفى عمران/ تهافت البابية والبهائية ص٣٠، مولد سيهر/ العقيدة والشريعة: ص ٢٧٠، مبارك إسماعيل/ التيارات الفكرية ص١١٠.
- الكشفية: هم أصحاب كاظم بن قاسم الرشتي، (المتوفي سنة ١٢٥٩هـ) تليمذ الإحسائي (مؤسس الشيخية) والقائم مقامه من بعده، والآخذ بنهجه مع زيادة في الغلو والتطرف، وسميت بالكشفية لما ينسب إلى زعيمها من الكشف والإلهام. يقول الشيخ الألوسي عن الكشفية: الكشفية لقب لقبهم به بعض وزراء الزوراء (على رضا باشا) أعلى الله درجته، وهم أصحاب السيد كاظم الحسيني الرشتي وهو تلميذ الإحسائي وخريجه، لكن خالفه في بعض المسائل، وكلماته ترشح بما هو أدهى وأمر مما ترشح به كلمات شيخه حتى أن الاثنى عشرية يعدونه من الغلاة وهو يبرأ مما تشعر به ظواهر كلماته، وقد عاشرته كثيرا فلم أدرك منه مايقول فيه مكفروه من علماء الاثنى عشرية نعم عنده على التحقيق غير ما عندهم في الأئمة وغيرهم مما يتعلق بالمبدأ والمعاد... ولا أظن مخالفاته لشيخه تجعله وأصحابه القائلين بقوله فرقة غير الشيخية (نهج السلامة ص١٩)، ومنهم من اعتبره فرقة مستقلة لتصريحه بذلك في قوله في كتابه دليل الحيران ص١٣٦. «هذا مسلك لم يسبقني إليه أحد قبلي..» (انظر آل طعمة/ مدينة الحسين ص٣٤) ولذلك يعتبره محمد حسين آل كاشف الغطا: هو الذي خرج عن الجادة القويمة، وزاغ زيغاً عظيماً، وأنه أدخل على الشيعة الإمامية أشد فتنة وأعظم بلية ومنه وأتباعه نشأت بلية البابية بخلاف شيخه الإحسائي (محمد حسين آل كاشف الغطا/ حاشية على أنوار البدرين ص٤٠٨-٩٠٤، وانظر في الكيشفية أيضاً: مصطفى عمران/ تهافت البابية ص٣٧-٣٩، آل طعمة/ مدينة الحسين، وفيه بحث مطول عن الكشفية من كتب زعيمها وتلامذته ص٢٤ ومابعدها، عبد الرزاق الحسيني/ البابيون والبهائيون
- الركنية: أتباع مرزا محمد كريم بن إبراهيم خان الكرماني، من تلامذة الرشتي وعلى مذهبه سميت بذلك، لقولها بالركن الرابع والشيعي الكامل، واعتباره من أصول الدين والمتمثل في شخص زعيمهم.

- وكريمخانية<sup>(۱)</sup>.
  - وقزلباشية<sup>(٢)</sup>.

وكلها داخلة في المجموعة الاثنى عشرية وأصولها مبثوثة في كتب الاثنى عشرية، وهي بعد هذا يكفر بعضها بعضاً (٣).

وزاد بعض الباحثين من الشيعة (٤) أسماءً أخرى هي: القرتية (٥).

(انظر: مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: ص٥٠٥-٤٠٦، أعيان الشيعة: ٢٣/١، ٢٤).

(٣) الآراء الصريحة: ص٨١.

(٤) آل طعمة/ مدينة الحسين: ص٥٥-٥٦.

القوتية: أصحاب امرأة اسمها هند، وكنيتها أم سلمة، ولقبها قرة العين لقبها بذلك كاظم الرشتي في مراسلاته إذ كانت من أصحابه وهي ممن قلدت الباب بعد موت الرشتي ثم خالفته في عدة أشياء منها: التكاليف فقيل: إنها كانت تقول بحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية. قال الألوسي (أبو الثنا): وأنا لم أحس منها بشيء من ذلك مع أنها حبست في بيتي نحو شهرين. والذي تحقق عندي أن البابية والقرتية طائفة واحدة تعتقد في الأثمة نحو اعتقاد الكشفية فيهم، ويزعمون انتهاء التكليف بالصلوات الخمس وأن الوحي غير منقطع. (نهج السلامة: ص ٢١، وانظر عن القرتية: آل طعمة/ مدينة الحسين ص٥، ٢٣٩، وما بعدها، وغالب الكتب التي ألفت في البابية تحدثت عن هذه المرأة وأتباعها (انظر مراجع هامش (١) من ص ١١٤.

<sup>(</sup>انظر: آل طعمة/ مدينة الحسين ص٥٦٥)، ومنهم من يعتبر الركنية والكشفية من ألقاب الشيخية والجميع فرقة واحدة. (انظر: مجلة العرفان مجلد ٣٣ ص ١٩٩، محمد آل الطلقاني/ الشيخية ص٢٧٤).

<sup>(</sup>۱) **كريمخانية**: هم أتباع محمد الفجري الكرماني كريمخان، وهو على مذهب الشيخية ولذلك قال فيه الحائري: «رئيس الطائفة الشيخية». (مقتبس الأثر: ۲۷۶/۲۵–۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) القزلباشية: هم صوفيه متشيعة من أتباع الصفويين، ولفظ القزلباش معناه الرؤوس الحمر، لتغطية رؤوسهم بشعار أحمر، وهو عبارة عن قلنسوة يلبسونها كشعار لهم وقد وصفها بعضهم بقوله «لقد أمر حيدر ابن جنيد الصفوي أتباعه بأن ترتفع من وسط عمامتهم، ذات الأكوار العديدة قطعة مدببة على هيئة الهرم مقسمة من قمتها إلى أطرافها إلى اثنتي عشرة شقة تذكر بعلي وأبنائه الاثنى عشر، ومن هنا سمي الصوفية من أتباع الصفويين بالقزلباش اتصالاً بهذا الشعار الاثنى عشري الأحمر.

وقد زعم محسن الأمين أن القزلباش لقب للاثنى عشرية في بعض البلدان- كما مر-ولعله أراد التستر على كثرة فرق طائفته وانقساماتها كعادته.

البابية (١)، والكوهرية (٢).

وزاد بعضهم أيضاً: النوربخشية (٢)، ثم أنه كما يقول الألوسي، و (لا يبعد أن تظهر فرق أخرى من الإمامية بعد) نسأل الله تعالى العافية (١).

ومن خلال تتبعى لنصوص الاثنى عشرية التي تنسبها للأئمة وترويها في

(إحسان اللهي ظهير/ الشيعة والتشيع ص: ٣١٦). ولكن لايمنع هذا أن يكون من الاثنى عشرية في الأصل وادعى دعوى المهدية، وأخذ بروايات أهل السنة لانطباقها عليه، لأنه كان يقول بالأثمة الاثنى عشر ولهذا اكتفى في يوم بيعته بالمهدية بقبول اثنى عشر تيمناً بعدد الأثمة (الشيبي/ الفكر الشيعي: ص٣٣٣).

﴾ زار- عندما قدم العراق- العتبات الشيعية المقدسة (المصدر السابق ص٣٣٣). أما المنزع الصوفي فإن الصلة بين التصوف والتشيع قائمة ووثيقة.

(انظر في مذهب هذه الطائفة: الشيعة والتشيع: ص٢١٤، مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: ص٢١٤، مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: ص٢١٤، ومابعدها).

(٤) أبو الثناء، الألوسي/ نهج السلامة: ص٢٢.

<sup>(</sup>۱) البابية: أتباع الباب ميرزا على محمد الشيرازي (١٢٥٥-١٢٦٥) وهو من الإمامية الاثنى عشرية، ادعى أنه الباب للإمام الذي ينتظرونه، وأنه وحده الناطق عنه، ثم ادعى أنه هو إمامهم الغائب، ثم زعم أن الله— سبحانه— قد حل فيه، وله ضروب من الكفر والضلال. (انظر في مذهب البابية: محسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والبهائية، مصطفى عمران/ تهافت البابية والبهائية، عمود الملاح/ البابية والبهائية، إحسان إلهي ظهير/ البابية).

<sup>(</sup>٢) الكوهرية: هم أتباع الآخوند ملا حسن كوهر المروجون لنحلته في كربلاء حتى اليوم (آل طعمة/ مدينة الحسين ص: ٥٥) وكان للكشفية أثر بليغ في ظهورها. (المصدر السابق ص٣٩٣) يؤلهون الأئمة ويقولون بنفي العقاب عن مرتكب المعاصي (انظر: المصدر السابق ص٣٥-٥٤).

<sup>(</sup>٣) النور بخشية: نسبة إلى محمد نور بخش القوهستاني يكنى بأبي القاسم (المولود سنة ٧٩٥هـ، والمتوفى سنة ٨٦٩هـ) يدعي الاثنا عشرية أنها فرقة من فرقهم، وهي توجد في وديان هملايا، وكوهستان بلتستان المتصله بتبت الصينية، وقد ادعى المهدية لنفسه، وطبق الأحاديث الواردة عن طريق أهل السنة في اسم المهدي وكنيته على شخصه، وأنكر مهدي الشيعة وانفصل عنها، وبهذا رأى بعضهم أنه ليس من فرق الاثنى عشرية بل هو من الصوفية أصحاب وحدة الوجود.

كتبها المعتمدة وجدت أنها تحمل في ثناياها بذور نحل مختلفة وأهواء متباينة.. يجد فيها كل صاحب هوى وغلو وبدعة، بغيته ومرامه... فهي قد اتسعت بحكم معتقد التقية، وكثرة الكذب والافتراء على الأئمة، وانضواء الملحدين والمتآمرين في صفوفهم،وعجز شيوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به من كيد الملحدين عبر القرون، وفقدان الموازين الصحيحة الثابتة لتمحيص الروايات وتحقيقها اتسعت بسبب ذلك وغيره لاحتواء تلك البذور السامة وذلك الركام الهائل من الأحبار المظلمة.

أما الحديث المفصل عن كل فرقة بذاتها فهذا موضوع يطول الحديث فيه، وقد لا يدخل في صلب الموضوع الرئيسي لبحثنا والمعني بدراسة أصولهم لا نشأة فرقهم، وأخبار أصحابها وأقوالهم وآرائهم. ولعلنا نكتفي بالحديث عن افتراق الشيعة إلى أصولية وأخبارية، لأن الأصولية هي أساس المذهب الاثنى عشري، وتمثل الأكثرية ويقابلها الإخبارية، وإن كانت أقل منها، أما ما سواها من فرق فهي ليست بذلك الحجم الذي تمثله الأصولية.. ولذلك اكتفينا بالتعريف الموجز عنها في الهوامش السابقة، كما أن الخلاف الأصولي الأخباري يمثل خلافاً في بنية المذهب الاثنى عشري، فهو خلاف بين رجال الشيعة الذين جمعوا تراث المذهب الاثنى عشري فتجد الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، والكاشاني صاحب الوافي، والنوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل كلهم أخبارية مع أنهم مصنفو مصادرهم المعتمدة في الرواية عندهم. بل يعتبرون ابن بابويه صاحب «من لا يعتبرون ابن بابويه ما للهنه المناس الأربعة المتقدمة في ويقبر المناس الأربعة المتقدمة في ويقبلهم المناس المناس الأربعة المتقدمة في ويقبل المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الشيعة المناس المناس

<sup>(</sup>١) انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٤، كما أنك تلاحظ أن من شيوخ الأخبارية من ظهر واشتهر عندهم كمحمد حسين آل كاشف الغطا صاحب أصل الشيعة وأصولها، وأيضاً تلاحظ كثرة الأخباريين في بعض الجهات مثل البحرين..

كما أن من كبار شيوخ الطائفة الأصولية الذين يمثلون الكثرة الغالبة.. محسن الحكيم، وشريعت مداري، والخوئي، والحميني وغيرهم.

الطوسي صاحب الاستبضار والتهذيب، والمرتضى المنسوب له (أو لأخيه) نهج البلاغة وغيرهما وهما من الأصوليين..

فإذن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين هو خلاف بين أركان المذهب ومشيدي بنائه، فلنتوقف للتعريف بهاتين الفرقتين:

فالأخباريون يمنعون الاجتهاد، ويعملون بأخبارهم، ويرون أن ما في كتب الأخبار الأربعة عند الشيعة (١) كلها صحيحة قطعية الصدور عن الأئمة، ويقتصرون على الكتاب والخبر ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار وينكرون الإجماع (ودليل العقل)(٢)، ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه، ولا يرون صحته، ويقابلهم الأصوليون أو المجتهدون، وهم القائلون بالاجتهاد وبأن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة.. ويمثلون الأكثرية (٣).

لكن شيخهم الأنصاري يكشف- حسب ماينقله عنه محققهم غلام رضا القمي - يكشف أن الأخباريين لا يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيعة فقط، ويقبلونها على علاتها بلا تفريق بين صحيحها وسقيمها. يقول ما نصه: «ويعجبني في بيان وجه تسمية هذه الفرقة (الأخباريين) المرموقة بالأخبارية وهو أحد أمرين:

□ الأول: كونهم عاملين بتهام الأقسام من الأخبار من الصحيح والحسن والموثق والضعيف<sup>(1)</sup> من غير أن يفرقوا بينها في مقام العمل في قبال المجتهدين.

<sup>(</sup>١) وهي الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لايحضره الفقيه، وسيأتي الحديث عنها في فصل «السنة» عند الاثنى عشرية.

<sup>(</sup>٢) انظر: العقل عند الشيعة الإمامية، رشدي عليان.

 <sup>(</sup>٣) انظر: حسن الأمين/ دائرة المعارف: ص١٠٧، عز الدين/ بحر العلوم/ التقليد في الشريعة:
 ص٩٢، فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٩١.

<sup>(</sup>٤) سيأتي إيضاح لهذه المصطلحات في فصل «قولهم في السنة».

□ الثاني: أنهم لما أنكروا الأدلة الثلاثة بما فيها القرآن الكريم وخصوا الدليل بالواحد منها، أعنى الأخبار فلذلك سموا بالاسم المذكور(١).

فهم هنا استجابوا لأساطيرهم التي تقول بنقص القرآن فأعرضوا عن كتاب الله في مقام الاحتجاج، واعتمدوا على تلك الأساطير، فهم بهذا أخرجوا أنفسهم عن دائرة الإسلام، ومع ذلك فإن جملة من شيوخ الشيعة تدعي مع هذا الكفر البواح الذي أعلنته طائفة الأخبارية أن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين «يقتصر على بعض الوجوه البسيطة ككل خلاف يحدث بين أبناء الطائفة الواحدة تبعاً لاختلاف الرأي والنظر<sup>(۱)</sup>». وقال صاحب «الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة»: «إني بحسب تتبعي وفحصي كتب الأصوليين والأخباريين لم أجد فرقا بين هاتين الطائفتين إلا في بعض الأمور الجزئية التي لا توجب تشنيعاً ولا قدحاً<sup>(۱)</sup>».

فهل هم إذن وجهان لعملة واحدة..

ولقد حاول بعض الشيعة المعاصرين أن يخفف من وقع الكلمة السابقة حول عملهم بالأخبار وردهم للقرآن، فقال: كيف ينكر الأخباريون وهم من المسلمين دليلية الكتاب  $^{(3)}$ ، ثم التمس لذلك مخرجاً بما ذكره شيخهم الاستراباذي من «أن القرآن ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية  $^{(9)}$ .. فلا يجوز فهمه والعمل به إلا بمقتضى أخبارهم  $^{(1)}$  فكأن نهاية القولين واحدة، لأن أخبارهم قد حرفت معاني القرآن، وصرفتها عن مدلولها.. - السيأتي - ولاسيما وهذه الطائفة

<sup>(</sup>١) القلائد على الفرائد، حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري، مبحث حجية القطع. انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية: ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) التقليد: ص٩٦، وانظر: البحراني/ الحدائق ١٦٩/١–١٧٠.

<sup>(</sup>٣) فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة ص: ٢-٣.

<sup>(</sup>٤) عز الدين/ التقليد: ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) الفوائد المدنية: ص٤٧-٤٨، التقليد ص٩٤، الحدائق: ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) نفس الموضع من المصادر السابقة.

لا تفرق بين صحيح الأخبار وباطلها.

أما بداية افتراق الاثنى عشرية إلى أصولية، وأحبارية فيذكر البحراني أن شيخهم «محمد أمين الاستراباذي» (المتوفى سنة ١٠٣٣هـ) «هو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين، وتقسيم الفرقة. إلى أخباري ومجتهد»(١) ومنهم من يذكر أنه أقدم من ذلك وأن الاستراباذي هو الذي جدده(١).

هذا وقد جرى بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتكفير وتشنيع حتى أن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف البعض الآحر  $^{(7)}$ , وكان من شيوخ طائفة الأحبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستها، وإنما يقبضها من وراء ملابسه  $^{(1)}$ . وقد كفر الاستراباذي (الأخباري) بعض الأصوليين ونسبهم إلى تخريب الدين  $^{(0)}$  على حد تعبيره  $^{(0)}$  كا نسب الكاشاني (الأخباري) صاحب الوافي  $^{(1)}$  أحد مصادرهم الثانية  $^{(1)}$  من علمائهم إلى الكفر  $^{(1)}$  ورد عليه بعضهم بأن له من المقالات التي جرى فيها على مذهب الصوفية والفلاسفة ما يوجب الكفر كقوله بوحدة الوجود  $^{(1)}$ . وهكذا يكفر بعضهم بعضاً كا كان أسلافهم من قبل، كا صورته جملة من رواياتهم  $^{(1)}$  سيأتي  $^{(1)}$  مع أن الطائفتين كلاهما من الاثنى عشرية.

أما عناصر الخلاف بين الفريقين فقد ألف في شأنها شيخهم جعفر كاشف الغطا كتاباً بعنوان: «الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين» (٩) أنهى

<sup>(</sup>١) لؤلؤة البحرين: ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد جواد مغنية/ مع علماء النجف: ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) عمد آل الطلقاني/ الشيخية: ص٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: لؤلؤة البحرين/ للبحراني: ص١١٨٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص١٢١.

<sup>(</sup>٧) وهو البحراني/ انظر لؤلؤة البحرين: ص١٢١.

<sup>(</sup>٨) انظر: مبحث الغيبة من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٩) طبع في طهران عام ١٣١٦هـ، انظر: الذريعة ٧/٧٧-٣٨.

فيها عناصر الخلاف إلى ثمانين، بينها نرى شيخهم البحراني يحاول أن يقلل من مسائل الخلاف بينهما فيهبط بها ليقصرها على ثمان (۱) أو أقل (۲)، لأنه يرى أن هذا الخلاف يؤدي إلى القدح في شيوخ الطرفين وفتح باب الطعن والتشنيع على الشيعة (۱). ومن بعده محسن الأمين الذي جعلها خمساً (۱)، وصنف ثالث توسط فجعلها ثلاثا وأربعين (۱) أو أربعين (۱) أو تسعا وعشرين (۱). والتقليل من الخلاف يعود إلى أنهم يرجعون بعض المسائل إلى بعض، أو يحكمون بأن الأمر فيه خلاف عند هؤلاء وهؤلاء، فلا يعتبر حينئذ خلافاً بين طرفين، أو أن الخلاف ليس بخلاف حقيقي كخلافهم حول الإجماع الذي يثبته الأصوليون وينكره الأخباريون، ولكن شيخهم البحراني يعتبر هذا ليس بخلاف ثابت، لأن الإجماع وإن ذكره المجتهدون (الأصوليون) في الكتب الأصولية وعدوه في جملة الأدلة.. إلا أنك تراهم في مقام التحقيق في الكتب الاستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في. تحققه ووجود مدلوله حتى يضمحل أثره بالكلية (۱۰)..

وليس الغرض هنا بسط مسائل الخلاف بينهم (١) وإنما الإشارة إلى انقسام

<sup>(</sup>١) انظر: عز الدين بحر العلوم/ التقليد: ص٩٥.

 <sup>(</sup>٢) لأني رجعت إليها في الحدائق فلم أجده أثبت أكثر من أربعة فروق وانظر: الحدائق: ١٦٧/١ ومابعدها.
 (٣) الحدائق: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: أعيان الشيعة: ١٧/ ٥٥٣–٤٥٨.

 <sup>(</sup>٩) وهو شيخهم عبد الله بن صالح البحراني في كتابه منية الممارسين، انظر الحدائق ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٦) وهو شيخهم عبد الله السماهيجي (انظر: روضات الجنات: ٣٦/١).

<sup>(</sup>V) وهو: الخوانساري. انظر: المصدر السابق ٣٦/١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٨) الحدائق: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٩) انظر هذه المسائل في: مقتبس الأثر للحائري: ٣٩٦/٣ ومابعدها، الخوانساري/ روضات الجنات: ٣٨٦/١، البحراني/ الحدائق: ١٦٧/١ وما بعدها، الكشكول: ٣٨٦/٦-٣٨٩ محمد صادق بحر العلوم دليل القضاء الشرعي أصوله وفروعه: ٣٢٢/٣-٢٦، محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ٤٥٨/١٧-٤٥، عز الدين بحر العلوم/ التقليد ص: ٩٥ ومابعدها، الغريفي/ الاجتهاد والفتوى: ص٩٩.

هذا وقد ذكر بعضهم بأن أهم النقاط التي جرى فيها الخلاف هي أربع، إحداها: تنويع الحديث =

الشيعة على نفسها إلى حزبين متعاديين متنازعين في أصول الاستدلال وغيرها، وإن حاول بعضهم أن يخفف من هذا.. وهنا أشير إلى أن الخلاف الذي وقع بين هاتين الفرقتين من الاثنى عشرية قد كشف أموراً كثيرة من حقائق المذهب بحكم ارتفاع التقية في صولة النزاع، وما كانت لتبين لو لم يكن هذا الخلاف.

وإن دراسة واعية متأنية للخلف بين الطرفين لتكشف الكثير من أسرار المذهب (١).

\* \* \*

إلى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف حيث قرره الأصوليون ومنعه الأخباريون، والثانية: مسألة التقليد فالأصوليون لايجوزون تقليد الميت، ولكن الإخباريين يجوزونه، وثالثها: ورابعها: الإجماع والعقل حيث قال الأصوليون: بالاحتجاج بهما بعد الكتاب والسنة، ومنع من ذلك الأخباريون (انظر: الغريفي/ الاجتهاد والفتوى: ص٩٩).

<sup>(</sup>١) وقد استفدت مما جرى من خلاف بينهما في فصل: قولهم في السنة وفصل الإجماع..

# □ الباب الأول □

# اعتقادهم في مصادر الإسلام

# وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عقيدتهم في كتاب الله.

الفصل الثانى: عقيدتهم في السنة

الفصل الثالث: عقيدتهم في الإجماع.

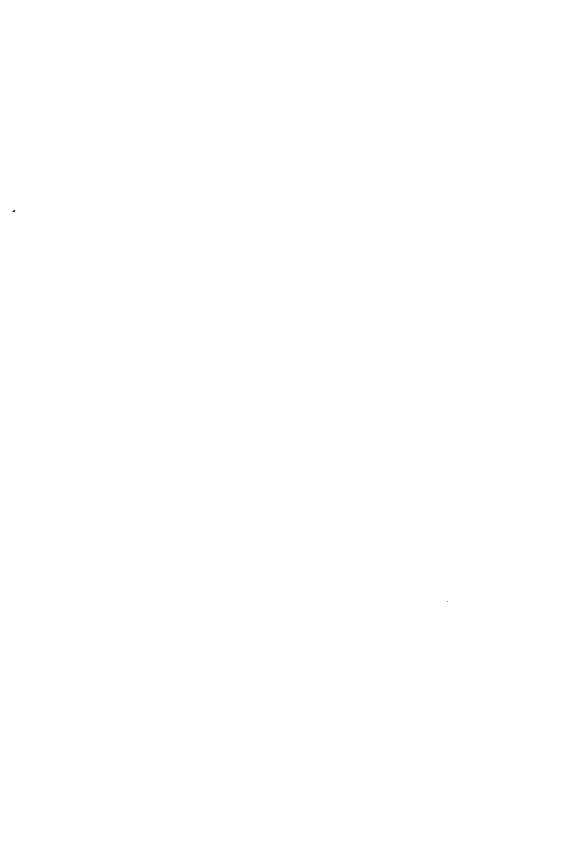

□ الفصل الأول □

اعتقادهم في القرآن الكريم

......

7

# □ الفصل الأول □ اعتقادهم في القرآن الكريم

في هذا الفصل نتناول- بمشيئة الله- أقوال الشيعة التي تبين اعتقادهم في كتاب الله سبحانه، فنعرض- أولاً- لمذهبهم في حجية القرآن وخروجهم في هذا الأمر عما أجمع عليه المسلمون وذلك بقولهم إن القرآن ليس بحجة إلا بقيم (هو أحد الاثنى عشر)، وكذا قولهم: إن علم القرآن عند الأئمة، وقد اختصوا بمعرفته لا يشركهم فيه أحد، وكذا زعمهم بأن قول الإمام يخصص عام القرآن، ويقيد مطلقه.. إلخ.

ثم نعرض- ثانياً- لعقيدتهم في تأويل القرآن، ونتناول فيه قولهم بأن للقرآن معاني باطنة لا يعرفها إلا الأثمة، وقولهم الآخر: بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم.

ثم نتناول- ثالثاً- عقيدتهم في نص القرآن وندرس هل الشيعة تقول بنقص القرآن وتغييره.

هذا والشيعة تقول بأن القرآن مخلوق، حيث اقتفت أثر المعتزلة في ذلك، وسنتناول هذه المسألة في فصل عقيدتهم في الأسماء والصفات إن شاء الله-.

كا أن للشيعة دعوى شائعة في كتبها، ولم أر من حصها بدراسة، أو إشارة، وهي دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة، وقد خفيت هذه المسألة حتى رأيت من الباحثين من خلط بينها وبين ما ينسب للشيعة من قولهم بتحريف القرآن كجولد سيهر، ومحب الدين الخطيب، وإحسان النهني ظهير.

وكذلك تدعي الشيعة بأن عند أثمتها جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء.

وسنعرض لهذه المسألة والتي قبلها في مبحث «الإيمان بالكتب» والذي هو أحد أركان الإيمان. وإنما أشرت إليها هنا حتى يتسنى تصور عقائدهم المتعلقة بكتاب الله في مكان واحد، وقد أرجأت الحديث عن المسائل الثلاث للموضعين المذكورين، لأنهما بها أولى فيما يظهر.

هذا وعقائد الشيعة الاثنى عشرية في كتاب الله بهذه الصورة لم تنل العناية ممن تناول مسألة الشيعة حسب اطلاعي وقد أكثر المعاصرون من الحديث عن مسألة واجدة وهي ما يقال عن الشيعة من قولهم بنقص القرآن وتغييره. وسنرى أيضاً أن هذه القضية لم تسلم من الخلط والتعميم انسياقاً وراء ما قاله غلاة الشيعة في هذه المسألة؛ والله المستعان.



# □ المبحث الأول □ اعتقادهم في حجية القرآن

سنقسم هذا المبحث إلى مسائل ثلاث: الأولى قولهم: إن القرآن ليس بحجة إلا بقيم، والثالثة: زعمهم بأن قول الإمام يخصص عام القرآن، ويقيد مطلقه.. إلح.

المسألة الأولى: اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقيم:

أثناء مطالعاتي في كتب الشيعة رأيت هذه المسألة يؤكد عليها في أكثر من كتبهم المعتمدة عندهم، وما كان يخطر بالبال أن تذهب طائفة من الطوائف التي تزعم لنفسها الإسلام إلى القول: «بأن القرآن ليس حجة» والله يقول لمن طلب آية تدل على صدق الرسول -: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْسِيكَ الْسَيْعِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فالقرآن العظيم هو الشاهد والدليل والحجة، ولكن شيخ الشيعة ومن يسمونه به ثقة الإسلام (الكليني) يروي في كتابه: أصول الكافي والذي هو عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة (٢) يروي مانصه: «... أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم.. وأن عليًا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله (٢).

<sup>(</sup>١) العنكبوت: آية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل «اعتقادهم في السنة» من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١٨٨/١.

كما توجد هذه المقالة أيضاً في طائفة من كتبهم المعتمدة كرجال الكشي (١)، وعلل الشرائع (٢)، والمحاسن (٢)، ووسائل الشيعة (٤). وغيرها.

فماذا يعنون بهذه العقيدة: أيعنون بذلك أن النص القرآني لا يمكن أن يحتج به إلا بالرجوع لقول الإمام؟ وهذا يعني أن الحجة هي في قول الإمام لا قول الرحمن ، أم يعنون أن القرآن لا يؤخذ بنظامه إلا بقوة السلطان وهو القيم على تنفيذه؟ ولكن ورد عندهم في تتمة النص ما ينفي هذا الاحتمال وهو قولهم: «فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجيء، والقدري، والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم» (٥٠). ومعنى هذا أن قول الإمام هو أفصح من كلام الرحمن، ويظهر من هذا أنهم يرون أن الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر على البيان من القرآن، ولهذا سموه بالقرآن الصامت وسموا الإمام بالقرآن الناطق ويروون عن علي أنه قال: «هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق» وقول: «ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم أخبركم عنه...» (٧٠).

ويقولون- في رواياتهم: «وعليَّي تفسير كتاب الله» (^)، ومرة أخرى يدعون بأن الأئمة هم القرآن نفسه (٩)، وحيناً يزعمون بأن القرآن لم يفسر إلا لرجل

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) الصدوق/ علل الشرائع: ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) البرقي/ المحاسن: ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ١٤١/١٨.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) الحر العاملي/ الفصول المهمة: ص٧٣٥.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي: ٦١/١.

<sup>(</sup>٩) ولهذا نجدهم يفسرون قوله سبحانه: ﴿.. واتبعوا النور الذي أنزل معه.. ﴾ يقولون: النور: على والأثمة عليهم السلام (فالأثمة بناء على هذا أنزلوا من السماء إنزالا) الكافي: ١٩٤/١ ==

واحد هو علي (1). وما ندري لم يكون على قيم القرآن وهو القرآن نفسه، وإذا كان هو القرآن أو القيم عليه فلماذا يفسر له وكيف يفسر له وهو تفسيره؟ إنها أقوال يضرب بعضها بعضاً وهي برهان أكيد على أنها من وضع زنديق أراد إفساد دين المسلمين وكيف يقال مثل ذلك في كتاب أنزله الله سبحانه ليكون هداية للناس ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ اَنَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اللهِ اللهُ ا

قال الخليفة الراشد على - رضي الله عنه -: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تنقضى عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل

ويفسرون قوله تعالى: ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوحي إلي ﴾ [يونس: آية ١٥].

يقولون: ائت بقرآن غير هذا أو بدله يعنى: أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>انظر: تفسير العياشي: ٢٠/٢، أصول الكَافي: ١٩/١، تفسير البرهان: ١٨٠/٢، تفسير نور الثقلين: ٢٩٦/٢، تفسير القمي: ١٠/١٦، بحار الأنوار: ٨٠/٣٦).

ومثل ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿ أَم يقولُون تقولُه بَلَ لَا يَوْمَنُونَ فَلَيَأْتُوا بَحَدَيْثُ مِثْلُهُ إِنْ كانوا صادقين﴾ [الطور: آية: ٣٣، ٣٤].

جاء في تفسير القمي: «أم يقولون تقوله» يعني: أمير المؤمنين «بل لايؤمنون أنه لم يتقوله ولم يقمه برأيه» ثم قال: «فليأتوا بحديث مثله» أي: رجل مثله «من عند الله إن كانوا صادقين». (انظر: تفسير القمي: ٣٣٣/٢) البحراني/ البرهان في تفسير القرآن: ٢٤٢/٤، بحار الأنوار: ٨٥/٣٦). ومثل ذلك كثير.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) الإسراء، آية: ٩.

به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقم»(1).

وقال ابن عباس- رضي الله عنه- تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولايشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (٢).

ومسألة أن كتاب الله هو الحجة والإمام لا تحتاج إلى بسط الأدلة، والتوسع في إقامة البراهين، ولقد آثرنا فيما عرضنا من دليل أن نأخذه من كتاب الله سبحانه، ومما جاء عن بعض أهل البيت في مصادر أهل السنة. وقبل أن ننهى الحديث في هذه القضية نشير إلى ما ينقضها من كتب الشيعة نفسها كبرهان على تناقضهم، كما نشير إلى الهدف من وضع تلك المقالة.

ففي بعض مصادرهم المعتمدة جاء النص التالي: «ذكر الرضا- رضي الله عنه-يوماً القرآن فعظم الحجة فيه.. فقال: هو حبل الله المتين وعروته الوثقي..

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تعليقه على هذا الخبر: وقد وهم بعضهم في رفعه وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه – (انظر: ابن كثير/ فضائل القرآن رقم ص٥١). وقد أخرجه مرفوعاً الترمذي، في ثواب القرآن، باب ماجاء في فضل القرآن رقم ورواه الإمام أحمد في مسنده: ٧٠٣/٢ رقم (٤٠٠) – (تحقيق أحمد شاكر). والحديث في سنده مقال. قال الترمذي: «هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده والحديث في الحارث (أحد رجال السند) مقال. (انظر الترمذي: ١٧٣/٤)، وقال الحافظ ابن العربي المالكي وحديث الحارث لاينبغي أن يعول عليه. (انظر: عارضة الأحوذي: ١١/٠٣). قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جداً من أجل الحارث. (انظر: المسند ٢٠٤٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف، فيه الحارث الأعور، وهو لين، بل اتهمه بعض الأثمة بالكذب، ولعل أصله موقوف على على – رضي الله عنه خرج أحاديثها الألباني النبي – صلى الله عليه وسلم – (انظر: شرح الطحاوية، الطبعة التي خرج أحاديثها الألباني ص: ٦٨). وهذا الأثر مروى عن على في كتب الشبعة. انظر: تفسير العياشي: ١/٣، البرهان: ص. ١/٧، تفسير الصافي: ١/٧، بحار الأنوار: ٩/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: ٢٢٥/١٦.

جعل دليل البرهان (۱)، وحجة على كل إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، (۲).

وفي نص آخر لهم: «.. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل..»(").

وفي نهج البلاغة المنسوب لعلي (<sup>1)</sup> رضي الله عنه والذي هو عند الشيعة: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (<sup>(0)</sup> جاء النص التالي: «فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة الله على خلقه...» (<sup>(1)</sup>.

ولهذه النصوص شواهد أخرى وهي تكشف لنا مدى التناقض والاضطراب الواقع في مصادر هؤلاء القوم، فرواياتهم كما ترى يعارض بعضها بعضاً، لكنهم في حالة التناقض تلك قد وضعوا لهم منهجاً خطيراً وهو الأخذ بما خالف العامة وهم أهل السنة عندهم كما سيأتي تفصيل ذلك في معتقدهم في الإجماع في خذون بالجانب الشاذ عن الجماعة، وإن جاء نص يخالفه، وإن استيقظ شيخ

<sup>(</sup>١) كذا وردت في المصدر المنقول عنه، وقد تكون صوابها «الحيران» لأن البرهان لايحتاج إلى دليل.

<sup>(</sup>٢) انظر: (المجلسي/ البحار: ١٤/٩٢، ابن بابويه/ عيون أخبار الرضا: ١٣٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير العياشي: ٢/١، البحار: ١٧/٩٢.

<sup>(</sup>٤) لقد شك في صحة نسبة الكتاب إلى على النقاد قديماً وحديثاً. قال الذهبي: «ومن طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على – رضى الله عنه – ثم بين علامات ذلك. انظر: ميزان الاعتدال: ١٢٤/٣، ترجمة الشريف المرتضى. وسيأتي – إن شاء الله – حديث عنه في فصل السنة، وذكر للمصادر الناقدة له.

 <sup>(</sup>٥) ذكر الهادي كاشف الغطا (أحد شيوخ الشيعة المعاصرين) أن إنكار نسبته إلى علي يعد عندهم
 من انكار الضروريات. وقال: «إن جميع مافيه حاله كحال مايروى عن النبي – صلى الله عليه
 وآله وسلم –.

انظر: مدارك نهج البلاغة ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ص: ٢٦٥، تحقيق صبحى الصالح، البحار: ٢٠/٩٢.

من شيوخهم واستمع إلى نداء الحق وأعلن مخالفته لضلالهم قالوا في ذلك كله: تقية كا سيأتي في مبحث التقية والمتأمل لتلك المقالة التي تواترت في كتب الشيعة يلاحظ أنها من وضع عدو حاقد أراد أن يصد الشيعة عن كتاب الله سبحانه، ويضلهم عن هدى الله، فما دامت تلك المقالة ربطت حجية القرآن بوجود القيم، والقيم هو أحد الأئمة الاثنى عشر، لأن القرآن فسر لرجل واحد وهو علي، وقد انتقل علم القرآن من علي إلى سائر الأئمة الاثني عشر، كل إمام يعهد بهذا العلم إلى من بعده، حتى انتهى إلى الإمام الثاني عشر (() وهو غائب مفقود عند الاثني عشرية منذ ما يزيد على أحد عشر قرناً، ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم.. فما دامت هذه المقالة ربطت حجية القرآن بهذا الغائب أو المعدوم فكأن نهايتها أن دامت هذه المقالة ربطت حجية القرآن بهذا الغائب أو المعدوم فكأن نهايتها أن الاحتجاج بالقرآن متوقف لغياب قيمه أو عدمه، وأنه لا يرجع إلى كتاب الله، ولا يعرج عليه في مقام الاستدلال، لأن الحجة في قول الإمام فقط، وهو غائب فلا حجة فيه حينئذ، ولذلك فإن طائفة الأخبارية من الاثنى عشرية «أنكروا— فلا حجة فيه حينئذ، ولذلك فإن طائفة الأخبارية من الاثنى عشرية «أنكروا— كا يعترف شيوخ الاثنى عشرية الأدلك سمو بالاسم المذكور» (").

وحسبك بهذا ضلال، وإضلال عن صراط الله... وتلك ليست هي نهاية التآمر على كتاب الله، وعلى الشيعة، ولكنها حلقة من حلقات، ومؤامرة ضمن سلسلة مؤامرات طوحت بالشيعة بعيداً عن جماعة المسلمين، وهي مقدمة، أو إرهاص لبدء المحاولة في تفسير كتاب الله على غير وجهه، وزعمهم أن هذا هو ما جاء عن القيم والإمام من أهل البيت، والحجة فيه لا في غيره، وهو الناطق عن القرآن، والمبين له.. ولا حجة في القرآن إلا به.

<sup>(</sup>١) سنبين هذا بالتفصيل- إن شاء الله- في فصل السنة.

<sup>(</sup>٢) يعنى: الإجماع، والعقل، والقرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية ص: ٩٣، وقد مضى الحديث عن ذلك ص: ١١٦-١١٧ من هذه الرسالة.

المسألة الثانية: اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لايشركهم فيه أحد: فإنه مما علم من الإسلام بالضرورة أن علم القرآن لم يكن سراً تتوارثه سلالة معينة، ولم يكن لعلي اختصاص بهذا دون سائر صحابة رسول الله عليه وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الطليعة الأولى الذين حازوا شرف تلقي هذا القرآن عن رسول البشرية محمد بن عبد الله ونقله إلى الأجيال كافة.. ولكن الشيعة تخالف هذا الأصل وتعتقد أن الله سبحانه قد اختص أئمتهم الاثنى عشر بعلم القرآن كله، وأنهم اختصوا بتأويله، وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل.

وتذكر بعض مصادر أهل السنة بأن بداية هذه المقالة، وجذورها الأولى ترجع لابن سبأ فهو القائل: «بأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي» (١) وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب الاثنى عشرية بألوان الأخبار وصنوف الروايات:

1- جاء في أصول الكافي في خبر طويل عن أبي عبد الله قال: (إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسراً، وإن رسول الله- صلى الله عليه وآله- فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو على بن أبي طالب)(٢).

٢- وجاء في طائفة من مصادر الشيعة المعتمدة لديهم أن رسول الله- صلى الله عليه وآله- قال: «إن الله أنزل علي القرآن وهو الذي من خالفه ضل، ومن يبتغي علمه عند غير علي هلك» (٦).

٣- وزعمت أيضاً كتب الشيعة أن أبا جعفر قال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟
 فقال: «كذا يزعمون، فقال أبو جعفر - رضي الله عنه -: «بلغني أنك تفسر

<sup>(</sup>١) الجوزَجَائيُ/ أَحُوال الرجال ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/٥٥، وسائل الشيعة: ١٣١/١٨.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٣٨/١٨، وانظر: بحار الأنوار: ٢٣/١٩، ٢٣/١٩، الطبري (الرافضي)/ بشارة المصطفى ص: ١٦، أمالي الصدوق ص: ٤٠.

القرآن؟ فقال له قتادة: نعم- إلى أن قال- ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به (١٠).

٤- وفي تفسير فرات: «.. إنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا» (٢).

ورواياتهم في هذا الباب كثيرة جداً، ولو ذهبت أنقل ما بين يدي منها لاستغرق مجلداً.

ففي الكافي مجموعة من الأبواب كل باب يتضمن طائفة من أخبارهم في هذا الموضوع مثل:

باب أن الأثمة – رضي الله عنهم – ولاة أمر الله وخزنة علمه  $(^{7})$ . باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأثمة  $(^{3})$ . باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأثمة  $(^{6})$ . باب أن الراسخين في العلم هم الأثمة  $(^{7})$ .

باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم  $(^{(Y)}$ .

أما صاحب البحار فقد ضرب بسهم وافر- كعادته- في هذا المضمار، ومن أبوابه في ذلك:

<sup>(</sup>۱) الكافي، كتاب الروضة: ۱۲/ ٤١٥، رقم (٤٨٥)، المطبوع مع شرح جامع للمازندراني)، وسائل الشيعة: ١٣٦/١٨، تفسير الصافي: ٢١/١-٢٢، البرهان في تفسير القرآن: ١٨/١، عار الأنوار: ٢٤/ ٢٣٧- ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير فرات ص: ٩١، وسائل الشيعة: ١٤٩/١٨.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافى: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١/١٠/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٢١٣/١.

باب أنهم أهل علم القرآن، وذكر في هذا الباب ٤٥ رواية (١٠). وباب أنهم خزان الله على علمه وفيه ١٤ رواية (٢). كا ذكر أيضاً طائفة من روايات هذا الموضوع ضمن: «باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض» (٣). وباب أنهم لا يحجب عنهم شيء (٤).

وفي وسائل الشيعة للحر العاملي «باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأثمة - رضي الله عنهم - فيه ثمانون حديثاً من أحاديثهم»(٥).

وفي الفصول المهمة في أصول الأثمة «باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة» (١).

وفي تفسير الصافي يخصص إحدى مقدمات تفسيره لهذه القضية وهي: «المقدمة الثانية في نبذ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت-رضى الله عنهم»(٧).

أما صاحب مقدمة البرهان فيقول: الفصل الخامس في بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن بل كله عند أهل البيت عليهم السلام (^^) -. ويذكر في هذا الفصل طائفة من أحبارهم في هذه المسألة، ثم يقول: «أقول والأخبار في

<sup>(</sup>۱) البحار: ۲۳/ ۱۸۸ – ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٦/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٠٩/٢٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٣٧/٢٦.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ١٥٢/١٨-١٥٢.

<sup>(</sup>٦) الحر العاملي/ الفصول المهمة ص: ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) تفسير الصافي: ١٩/١.

<sup>(</sup>٨) مقدمة البرهان: ص١٥.

هذا الباب. أكثر من أن تحصى»(١).

ولو ذهبنا نستقصي الكتب الشيعية التي تعرضت لهذا لطال بنا المقام، لأن هذا من أصولهم، قال أحد آياتهم (٢): «اعلم أن علم القرآن مخزون عند أهل البيت وهو مما قضت به ضرورة المذهب) (٢).

ومن العجب أنهم بدعواهم أن علم القرآن عند الأثمة نسبوا إلى الأثمة ومن العجب أنهم بدعواهم أن علم القرآن عند الأعلم ما في السموات وأعلم ما في الأرضين، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون، ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه فقال: علمت ذلك من كتاب الله أن الله يقولى: فيه بتبيان كل شيء (أ). لاحظ أن هذا النص الذي يزعم صاحبه ونبريء جعفراً منه فإمامته ودينه ينفيان ذلك عنه العلم بكل شيء يجهل أقرب الأشياء لمدليه.. حيث إن القرآن ليس فيه (تبيان كل شيء) وإنما هذا تحريف لقوله تعالى: ﴿ تِهُ عِنْ اللهُ اللهُ

### 🗆 مناقشة هذه المقالة ونقدها: 🛸

## أ- مناقشة النصوص:

كما يلاحظ القاريء أنه لا يسمح المقام بجمع نصوصهم في هذه المسألة لكثرتها، إذ جمعها ونقدها يستغرق صفحات كثيرة.. وحسبنا أننا ذكرنا بعض

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١٦.

<sup>(</sup>٢) وهو حسين البروجردي من شيوخهم المعاصرين.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الصراط المستقيم: ٣/٤.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢٦/١١١.

<sup>(</sup>٥) النحل، آية: ٨٩.

الأمثلة عليها، إذ "كلها تحوم حول معنى واحد، هو اختصاص الأئمة الاثنى عشر بعلم القرآن، وأنه مخزون عندهم، وبه يعلمون كل شيء.. وسنتوقف عند كل نص عرضناه لنناقشه ونحلله.. ثم نعود لأصل المقالة وننقدها:

□ النص الأول: (الذي يقول بأن الرسول لم يبين القرآن إلا لعلي...)

الله سبحانه يقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ اللّهِ سَبِحانه يقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ اللّهِ اللّهِ سَائَزُلُ إِلَيْهِمْ ﴾ (١) وكتب الشيعة اتقول كالسلف ليست من وظيفة الرسول بيان القرآن للناس، وإنما مهمته بيان «شأن ذلك الرجل وهو على بن أبي طالب» أما بيان القرآن للناس وتفسيره فهو رسالة على لا محمد (٢).

وكلام الاثنى عشرية هنا يذكر بكلام فرقة من فرق الغلاة وهم الغرابية التي قالت: إن محمداً عليه الله أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وأن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل عليه السلام وأنزل الوحي على محمد<sup>(٣)</sup>.

ما الفرق بين هذه المقالة، ونص الاثنى عشرية؟! إن الاثنى عشرية أعطوا علياً الرسالة بدون دعوى الغلط، وزعموا أن رسالة النبي - عَيِّلِيَّة - التعريف بعلي فقط.

وأترك للقاريء تدبر بقية المعاني فهي ناطقة بذاتها.

<sup>(</sup>١) النحل: آية: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) انظر نصه ص (۱۳۳).

 <sup>(</sup>٣) ابن حزم/ الفصل: ٥/٤، وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ٢٥٠، الإسفراييني/ التبيه والرد ص: التبصير في الدين: ص٤٧، ابن المرتضى/ المنية والأمل ص: ٣٠، الملطي/ التبيه والرد ص: ١٥٨ وسماها (الجمهورية).

### 🗆 النص الثاني:

يقول بأن من ابتغى علم القرآن عند غير على فقد هلك(١).

أقول من ابتغى علم القرآن من القرآن، أو من سنة المصطفى - عَيِّلَةً -، أو من صحابة رسول الله - عَيِّلَةً - بما فيهم على فقد اهتدى، والقول بأن من طلب علم القرآن عند غير على هلك ليس من دين الإسلام، وهو مما علم بطلانه من الإسلام بالضرورة، فلم يخص النبي - عَيِّلَةً - أحداً من الصحابة بعلم من الشريعة دون الآخرين. قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إَلَيْكَ ٱلذِّكَرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلُ إِلَيْمِ ﴾ فالآية تدل على أن البيان للناس وليس لفرد أو طائفة منهم ولو كانوا أهل بيته.

وقد نفى أمير المؤمنين على أن يكون قد خصه رسول الله - عَلَيْكُ - بعلم دون الناس<sup>(۲)</sup>.

وقد خاطب النبي - عَلِيْنَة - الصحابة، ومن بعدهم، ورغبهم في تبليغ سنته ولم يخص أحداً منهم فقال - كما يروي زيد بن ثابت وغيره -: «نضّر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه...»(٢). وقد روت هذا الحديث كتب الاثنى

<sup>(</sup>۱) انظر نصه ص: (۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم الاشارة لهذا الحديث، وتخريجه من كتب السنة: ص: (٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٨٣/٥، واللفظ له، والدارمي/ مقدمة، باب الاقتداء بالعلماء: ١٧٣/١، وأبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم: ١٩٨٤–٦٩، وابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علماً: ١٤/٨، والترمذي في كتاب العلم، باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع: ٣٤٥–٣٣٥ فيم، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن، كتاب العلم، باب رواية الحديث لمن فهمه ولمن لم يفهمه ص: ٤٧)، قال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث زيد بن ثابت هذا صحيح خرجه أحمد وأبو داود، وابن حبان، وابن أبي حاتم، والخطيب، وأبو نعيم، والطيالسي، والترمذي، وفي الباب عن معاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وأنس وغيرهم. (انظر: فيض القدير: ٢٨٥/١). وقد ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث نضر الله امرءاً سمع مقالتي، رواية ودراية.

عشرية المعتمدة<sup>(١)</sup> فيكون حجة عليها.

### □ أما النص الثالث:

فهو يدعي أن القرآن لم يخاطب به سوى الأئمة الاثنى عشر، ومن هنا فلا يعرف القرآن سواهم (إنما يعرف القرآن من خوطب به) (۱)، ولهذا يعتبر صحابة رسول الله، والتابعون وأئمة الإسلام على امتداد العصور قد (هلكوا وأهلكوا) بقيامهم بتفسير القرآن وفق أصوله، أو اعتقادهم أن في كتاب الله ما لا يعذر أحد بجهالته، ومنه ما تعرفه العرب من كلامها، ومنه ما لا يعرفه إلا الله العلماء، ومنه ما لا يعلمه إلا الله (۱).

فالشيعة تزعم أنه لا يعرف القرآن سوى الأئمة، وأنهم يعرفون القرآن كله.

وهذه دعوى تفتقر إلى الدليل، وزعم يكذبه العقل والنقل، وينقضه واقع التفسير عندهم كما سيأتي-.

### 🗆 النص الرابع:

يبين أن وظيفة الناس جميعاً سوى الأئمة الاثنى عشر هو قراءة القرآن فقط. ولا يجوز لأحد أن يتولى منصب تفسير القرآن<sup>(3)</sup>، حتى ولا رسول الله—عيالة ولأن وظيفته بيان «شأن ذلك الرجل..» كما أنه من باب أولى ليس لأحد من الصحابة والسلف والأئمة أن يتولى شيئاً من ذلك، وإن احتاج أحد لتفسير آية فليرجع إلى من عنده علم القرآن: إلى أئمتهم.. وماذا سيجد من يرجع إلى تفاسير الشيعة كتفسير القمي والعياشي، والبرهان وتفسير الصافي، أو مافي الكافي، والبحار

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي: ٤٠٣/١، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٦٣/١٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۳۳–۱۳۶).

<sup>(</sup>٣) روي هذا المعنى عن ابن عباس (انظر: تفسير الطبري: ٧٦/١ تحقيق وتخريج أحمد شاكر، وانظر: تفسير ابن كثير: ٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر نصه ص: (۱۳٤).

من تفسير لآيات القرآن يزعمون نسبتها لأثمتهم.. سيجد تأويلات باطنية ليس لها صلة بنص القرآن، ولا سياق الآيات ولا معانيها ومفهوماتها.. كما سنرى نماذج من ذلك.

إن أوضح برهان في رد هذه الدعاوى هو واقع التفسير عند هؤلاء القوم، ثم إن النص المذكور يدعو إلى الإعراض عن تدبر القرآن وفهم معانيه وهذا من الصد عن دين الله وشرعه. ولعل الدافع لوضع مثل هذه الروايات هو محاولة منع جمهور الشيعة من قراءة كتاب الله وتدبره وفهمه لأن في ذلك افتضاحاً لكذب مؤسسي هذا المذهب وكشفاً لأضاليلهم وتعرية لمناهجهم الباطنية في تأويل كتاب الله.

#### □ ب- نقد هذه المقالة:

تقوم هذه المقالة على أن الرسول- عَلَيْكُ- أودع علياً علم القرآن، وقد وجد لهذه المقالة أصل في حياة أمير المؤمنين، وأظهرت السبئية القول بأن عند علي غير ما عند الناس فنفى أمير المؤمنين ذلك نفياً قاطعاً وقال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطي رجل في كتابه...»(1) - كما مر-.

ومما يجب أن يعلم أن النبي - عَلِيْقُه - بين لأصحابه معاني القرآن، كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي (٣): «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - كعثمان بن

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص: (۷۹).

<sup>(</sup>٢) النحل: آية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) مقريء الكوفة الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي – صلى الله عليه وسلم-، وقد أخذ القراءات عن عثمان، وعلي، وزيد، وأبي، وابن مسعود..

عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَلِيّه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً ((). ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، وذلك أن الله تعلى قال: ﴿ كِنْتُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَلَّبُوا مَا يَعِيم ﴿ (). وقال: ﴿ أَفَلَا يَتَعَلَى اللهُ اللهُ وَقَال: ﴿ أَفَلَا يَدَبُرُونَ الْقَرْمَانَ ﴾ ((). وقال: ﴿ أَفَلَا يَدَبُرُونَ الْقَرْمَانَ ﴾ ((). وقال: ﴿ أَفَلَا يَدَبُرُونَ الْقَرْمَانَ ﴾ ((). وقال: ﴿ أَفَلَا يَدَبُرُونَ الْقَرْمَانَ ﴾ (() وقال: ﴿ أَفَلَا يَدَبُرُونَ الْقَرْمَانَ هُونَ القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال تعالى: ﴿ إِنّا آلْزَلْنَهُ قُرْمَانًا عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ مَعْ يَلُونَ ﴾ (() وعقل القرآن متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك.

ولهذا لم تعد فئة من الشيعة تهضم هذه المقالة. وخرجت عن القول بكل

 <sup>(</sup>انظر: الذهبي/ سير أعلام النبلاء: ٢٦٧/٤، السيوطي/ طبقات الحفاظ: ص١٩٠).
 وهو غير أبي عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية، صاحب حقائق التفسير (ت٢١٤) الذي نسب إلى جعفر الصادق أقوالاً في تأويل القرآن على طريقة الباطنية.

وجعفر بريء من ذلك (انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: ١٤٦/٤، والفتاوى: ٢٤٢/١٣-٢٤٩، وجعفر بريء من ذلك (انظر في ترجمة السلمي الأخير: الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد: ٢٤٨/٢-٢٤٩، الذهبي ميزان الاعتدال: ٢٢٣/٣٠.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام: ٣٣١/١٣، وقد أخرجه الطبري في تفسيره: ٨٠/١، وقال المحقق في تعليقه على هذا الأثر: (هذا إسناد صحيح متصل). انظر: تفسير الطبري، تعقيق وتعليق محمود شاكر، وأحمد شاكر، وأخرجه الطبرى: ٨٠/١ من طريق الحسين بن واقد، حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.

قال المحقق: وهذا إسناد صحيح». وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى، لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

فهو يحكي ماكان في ذلك العهد النبوي المنير (المصدر السابق ٨٠/١) وقال شعيب الأرناؤوط: «رجاله ثقات». انظر تعليقه على سير أعلام النبلاء: ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) النساء آية: ٨٢، محمد: آية: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون آية: ٦٨.

<sup>(</sup>٥) يوسف آية: ٢.

ما فيها فقالت بأن ظواهر القرآن لا يختص بعلمها الاثنا عشر، بل يشركهم غيرهم فيها، أما بواطن الآيات فمن اختصاص الأئمة، وقام خلاف كبير حول حجية ظواهر القرآن بين الأخباريين والأصوليين، فالفئة الأولى ترى أنه لا يعلم تفسير القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأئمة، والأخرى ترى حجية ظواهر القرآن لعموم الأدلة في الدعوة لتدبر القرآن وفهمه (۱).

أن دعوى أن القرآن لم يفسر إلا لعلى هي مخالفة لقول الله سبحانه: 
﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرُوبَ ﴾ (٢). فالبيان للناس لا لعلي وحده - كا سبق -. فليس لمن قال بهذه المقالة إلا أحد طريقين: إما القول بأن الرسول لم يبلغ ما أنزل إليه، وإما أن يكذب القرآن، وهي مخالفة للعقل وما علم من الإسلام بالضرورة، ودعوى أن علم القرآن اختص به الأئمة ينافيه اشتهار عدد كبير من صحابة رسول الله - عَيْقَالُه - بتفسير القرآن كالخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت وغيرهم. «وكان علي رضي الله عنه - يثني على تفسير ابن عباس» (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة ليس في شيء منها ذكر علي، وابن عباس يروي عن غير واحد من الصحابة يروي عن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وغير واحد من المهاجرين والأنصار. وروايته عن علي قليلة جداً، ولم يخرج أصحاب الصحيح شيئاً من حديثه عن

<sup>(</sup>۱) تعرضت لهذه المسألة كثير من كتب التفسير وأصول الفقه عندهم. انظر: الخوييً/ البيان: ص٣٦٦ ومابعدها، المروجردي/ تفسير الصراط المستقيم: ١٧٥/٦ ومابعدها، المظفر/ أصول الفقه: ١٣٠/٣، الحكيم/ الأصول العامة للفقه المقارن: ص١٠٠- ١٠٥، الميثمي/ قوامع الفضول: ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) النحل: آية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عطية/ المحرر الوجيز: ١٩/١، ابن جزي/ التسهيل: ٩/١.

على، وخرجوا حديثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم... وما يعرف بأيدى المسلمين تفسير ثابت عن علي، وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين، والذي منها عن علي قليل جداً، وما ينقل من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر (١).

ثم إن تعميم القول بأن الأثمة يعلمون القرآن كله غلو فاحش، ذلك أنه كا يقول ابن جرير الطبري: إن مما أنزل الله من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول- عَلَيْتُهِ- وذلك تفصيل ما هو مجمل في ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة من شرائع الدين كأوامره، ونواهيه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه. فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول- عَلَيْتُهُ-، ولا يعلمه رسول الله إلا بوحي الله. ومنه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من أمور استأثر الله بعلمها كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور.. ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان العربي الذي نزل به القرآن (٢٠).

هذا وقولهم: إن علم القرآن انفرد بنقله على يفضي إلى الطعن في تواتر شريعة القرآن من الصحابة إلى سائر الأجيال، لأنه لم ينقلها على حد زعمهم عن رسول الله إلا واحد هو على..

وبعد: فهذه الآلة مؤامرة، الهدف منها الصد عن كتاب الله سبحانه والإعراض عن تدبره، واستلهام هديه، والتفكر في عبره، والتأمل في معانيه ومقاصده. فالقرآن في دين الشيعة لا وسيلة لفهم معانيه إلا من طريقة الأئمة الاثنى عشر، أما غيرهم فمحروم من الانتفاع به، وهي محاولة أو حيلة مكشوفة الهدف، مفضوحة القصد، لأن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين وخوطب به الناس أجمعون ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَهُ قُرَّهُ مَا عَرَبِيّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ "، ﴿ هَذَا بِيانٌ لِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٤/٥٥١.

۲) تفسير الطبري: ۷۱/۱۷ - ۷۶، ۸۸-۸۸.

وَهُدُى وَمُوْعِظُةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾ أوأمر الله عباده بتدبره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بمواعظه، ومحال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من البيان والكلام (٢).

وهي محاولة للصد عن ذلك العلم العظيم في تفسير القرآن، والذي نقله إلينا صحابة رسول الله— عَيْنِيله— والسلف والأئمة.. فهذه الكنوز العظيمة لا عبرة بها ولا قيمة لها في دين الشيعة، لأنها ليست واردة عن الأئمة الاثنى عشر، وقد صرح بذلك بعض شيوخهم المعاصرين فقال: «إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد بها»(").

والقيمة في كتب التفسير عندهم وحدها.

وإذا ذهبنا نبحث عن هذه القيمة في كتبهم فماذا نجد؟

لقد حوت كتب التفسير المعتمدة عندهم كتفسير القمي والعياشي والصافي والبرهان وكتب الحديث كالكافي والبحار تأويلات لكتاب الله منسوبة لآل البيت تكشف في الكثير الغالب عن جهل فاضح بكتاب الله، وتأويل منحرف لآياته، وتعسف بالغ في تفسيره، ولا يمكن أن تصح نسبتها لعلماء آل البيت، فهي تأويلات لا تتصل بمدلولات الألفاظ، ولا بمفهومها، ولا بالسياق القرآني كاسيأتي أمثلة ذلك ومعنى ذلك بناءً على هذه العقيدة أن هذا هو مبلغ علم علماء آل البيت، وفي ذلك من الزراية عليهم، ونسبة الجهل إليهم الشيء الكثير من قوم يزعمون عبتهم والتشيع لهم.

وأمر آخر أكبر وأخطر وهي أن تلك التأويلات. هي علم القرآن، ومعانيه، وأنه لا معنى للقرآن أعظم منها، لأنها خرجت من المصدر الأصيل

<sup>(</sup>١) آل عمران: آية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) محمد رضا النجفي/ الشيعة والرجعة: ص١٩٠.

والوحيد والصحيح للتلقي. وهذا تهوين من أمر القرآن وشأنه، بل محاربة له وصد عنه بوسيلة ماكرة خبيثة.

#### \* \* \*

□ المسألة الثالثة: اعتقادهم بأن قول الإمام بنسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه..

بناءً على اعتقاد الشيعة بأن الإمام هو قيم القرآن، وهو القرآن الناطق (۱) وأنهم هم خزنة علم الله وعيبة (۲) وحيه (۳)، وأنه بوفاة الرسول على الله على منها ما يحتاجه التشريع، بل إن بقية الشريعة أو دعها الرسول لعلى، وأخرج على منها ما يحتاجه عصره، ثم أودع ما بقى لمن بعده وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب (۱).

بناءً على ذلك فإن مسألة تخصيص عام القرآن، أو تقييد مطلقه أو نسخه هي مسألة لم تنته بوفاة الرسول- عَلَيْكِ للله النص النبوي، والتشريع الإلهي استمر و لم ينقطع بوفاة الرسول، بل استمر عندهم إلى بداية القرن الرابع الهجري وذلك بوقوع الغيبة الكبرى (°). والتي انتهت بها صلتهم بالإمام، وانقطع تلقي الوحى الإلهي عنه لأنهم يعتقدون «أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا احتلاف في أقوالهم كما لا احتلاف في قوله تعالى (°).

وقالوا يجوز لمن سمع حديثاً عن أبي عبد الله (يعنون جعفر بن محمد الصادق) أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى (٧) فكان

<sup>(</sup>١) انظر مسألة: أن القرآن ليس بحجة إلا بقيم ص: (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) العيبة: زبيل من أدم، ومن الرجل موضع سره. انظر: أصول الكافي: (الهامش): ١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي: باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: فصل السنة.

<sup>(</sup>٥) انظر: مسألة الغيبة في موضعها من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٦) المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٢٧٢/٢.

للإمام - في اعتقادهم - تخصيص القرآن أو تقييده أو نسخه وهو تخصيص أو تقييد أو نسخ للقرآن بالقرآن، لأن قول الإمام كقول الله - كما يفترون -.

ذلك أنهم يرون - كما يقول أحد آياتهم في هذا العصر -: «أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه - سلام الله عليه - أو دعها عند أوصيائه: كل وصي يعهد بها إلى الآخر، لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام مخصص، أو مطلق، أو مقيد، أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك، فقد يذكر النبي عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلاً، بل يودعه عند وصيه إلى وقته (١).

ومسألة النسخ والتخصيص والتقييد... ليست إلا جزءاً من وظيفة الأئمة الكبرى وهي (التفويض في أمر الدين) والتي يقررها صاحب الكافي في باب يعقده في هذا الشأن بعنوان: «باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله – وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين»(١).

فالأثمة قد فوضوا في أمر هذا الدين، كما فوض رسول الله - عَلَيْلَة -، فلهم حق التشريع. تقول كتب الشيعة عن الأثمة: «إن الله عز وجل. فوض إلى نبيه -عَلَيْق - فقال: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ دُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَٱلنَّهُوا ﴾ (٢) فما فوض إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقد فوضه إلينا» (أ). وقال أبو عبد الله - كما تزعم كتب الشيعة -: «لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإلى الأثمة. قال عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا لَا الله المُوسِاء ، (أ) وهمي جارية في الأوصياء (أ).

<sup>(</sup>١) محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) الحشر: آية: ٧.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) النساء: آية: ١٠٥.

ثم إن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل، وعندهم جميع الكتب التي نزلت من السماء، كما تقرره كتبهم المعتمدة في روايات كثيرة كما سيأتي (١).. فهذه المهام التشريعية هي من فيض هذه العلوم المخزونة عند الأئمة.

أما التطبيق العملي لهذه العقيدة فهو ذلك الكم الهائل من الروايات في مسائل العقيدة وغيرها، والتي شذوا بها عن أمة الإسلام. فمثلاً ألفاظ الكفر والكفار والشرك والمشركين الواردة في كتاب الله سبحانه، والتي تعم كل من كفر بالله وأشرك. جاءت عندهم روايات كثيرة تخص هذا العموم بالكفر بولاية على والشرك باتخاذ إمام معه كم سيأتي (١) فخصصوا عموم الكتاب بلا مخصص، أو حرفوا النصوص وزعموا أنه تخصيص، واعتبروا مسألة الإمامة أخطر من الشرك والكفر، بلا دليل من عقل أو نقل صحيح، وخرجوا عن إجماع المسلمين، وما تواتر من نصوص الدين، وتجاهلوا حتى اللغة التي نزل بها القرآن العظيم ﴿ إِنَّا أَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

وسنرى أمثلة كثيرة فيما سيأتي لهذا الضرب من التحريف

### 🗆 نقد هذه العقيدة:

\* قد ختم الله سبحانه بمحمد - عَلَيْتُه الرسالات، وأكمل برسالته الدين، وانقطع بموته الوحي. وهذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. وهذه المقالة تقوم على إنكار هذه الأركان، أو تنتهي بقائلها إلى ذلك، وهذا بلا شك نقض لحقيقة «شهادة أن محمداً رسول الله» والتي لا يتم إسلام أحد إلا بالإيمان بها

\* ولعل المتأمل لهذه المقالة، والمحلل لأبعادها يدرك أن الهدف من هذه المقالة تبديل دين الإسلام، وتغيير شريعة سيد الأنام. إذ أن كلام الله سبحانه عرضة

<sup>(</sup>١) انظر: فصل السنة، ومبحث «الإيمان بالكتب».

<sup>(</sup>٢) سيأتي شواهد لذلك في مبحث: أمثلة من تأويلات الشيعة لآيات القرآن، ومبحث توحيد الألوهية.

<sup>(</sup>٣) يوسف: آية: ٢.

للتبديل والتغيير بناسخ، أو مخصص، أو مقيد، أو مبين، أو عام يزعم شيوخ الشيعة نقله عن أثمتهم. ولعل صورة التغيير تبدو بشكل أوضح وأجلى، إذ أدركنا ما جبل عليه هؤلاء القوم من الكذب، حتى جعلوه ديناً وقربة كا سيأتي (١٠ (ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف (٢٠). وقد شهد طائفة من أئمة المسلمين بأنه لم ير أكذب وأشهد بالزور منهم، وأنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً، وأن الناس كانوا يسمونهم بالكذابين، ونهى أهل العلم عن أخذ الحديث عن هؤلاء الروافض (٢٠)، بل في كتب هؤلاء نصوص تتضمن شكوى آل البيت من كذب هؤلاء وبهتانهم) (١٠).

\* وهذه الدعوى تقوم على أن دين الإسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثنى عشر لإكاله، وأن كتاب الله وسنة رسوله على الله على يكمل بهما التشريع.. إذ أن بقية الشريعة مودعة عند الأئمة، وأن رسول الهدى على الله ما أنزل اليه من ربه، وإنما كتم بعض ما أنزله إليه وأسره لعلى.. وكل ذلك كفر بالله ورسوله، ومناقضة لأصول الإسلام، قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَدَى عَلَيْكُمْ فِي وَمَنِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ في ويقول سبحانه: ﴿ وَمَالَ تعالى: ﴿ لَتُبَيِّنُنَهُ وَلِلنَّاسِ وَلَا وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَال تعالى: ﴿ لَتُبَيِّنُنَهُ وَلِلْنَاسِ وَلَا تَكُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تعالى: ﴿ لَتُبَيِّنُنَهُ وَالْمُكُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَلِلْكُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) انظر: مسألة التقية.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتقى: ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ١٦/١، ١٧، السيوطي/ تدريب الراوي: ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحار: ٢٥/ ٣٣٧، الممقاني/ تنقيح المقال: ١٧٤/١ (المقام الثالث من المقدمة)، وانظر: رجال الكشي رقم: ١٧٤، ٢١٦، ٤١٥، ٢٤٥، ٤٤٥، ٤٩٥، ٢٥٩، ٢٤١، ٢٤١، ٢٠٤، وسيأتي ذكر بعض ذلك في «اعتقادهم في السنة».

<sup>(</sup>٥) المائدة: آية: ٣.

<sup>(</sup>٦) النحل، آية: ٨٩.

<sup>(</sup>٧) آل عمران، آية: ١٨٧.

بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَكِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِنُوكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلِكُواْ وَبَيَّنُواْ .. ﴾ (١).

وقد نسب الإمام الأشعري هذه المقالة إلى الصنف الخامس عشر من أصناف الغالية من الشيعة – حسب تقسيمه – فهم الذين «يزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع ويهبط عليهم الملائكة، وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات ويوحى إليهم»(1).

وهذه العقائد أصبحت من أصول الاثنى عشرية (٢)، لأنها شربت مذاهب الغلاة حتى الثالة.. وقد أشار أبو جعفر النحاس (المتوفى سنة ٣٣٨هـ) إلى هذه المقالة ولم ينسبها لأحد فقال: «وقال آخرون: باب الناسخ والمنسوخ إلى الإمام، ينسخ ما شاء» (٤) وعد ذلك من عظيم الكفر ثم بين بطلانه بقوله «لأن النسخ لم يكن إلى النبي عليه إلا بالوحي من الله— جل وعز – إما بقرآن مثله على قول قوم، وإما بوحي من غير القرآن فلما ارتفع هذان بموت النبي عليه ارتفع النسخ النسخ النسخ النسخ النسخ النسلة النسخ النبي عليه المقرآن مثله على قول النسخ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر في دعوى الاثنى عشرية أن الأئمة يوحى إليهم وتهبط عليهم الملائكة، فصل السنة من هذه الرسالة، وانظر في قول الاثنى عشرية بأن الأئمة تظهر عليهم المعجزات/ مبحث الإيمان بالأنبياء من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ: ص٨.

 <sup>(</sup>٥) يعني سنة المصطفى صلى الله عليه تؤسلم. قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطَقَ عَنِ الْهُوى إِنْ هُو إِلاَ وَحَي يُوحَى إِلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّل

<sup>(</sup>٦) الناسخ والمنسوخ: ص٨-٩.

# □ المبحث الثاني □ اعتقادهم في تأويل القرآن

وفيه مسألتان: الأولى: اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر، والثانية: قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم.

□ المسألة الأولى: اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر:

وهذه المسألة قد أخذت بعداً كبيراً وخطيراً عند الشيعة، حيث تحول كتاب الله عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتاب آخر غير ما في أيدي المسلمين، وقد ذهب شيوخ الشيعة في تطبيق هذا المبدأ شوطاً بعيداً، وقدم الشيعة مئات الروايات والتي تؤول آيات الله على غير تأويلها.. ونسبوها للأئمة الاثنى عشر. وليس لهذا التأويل الباطني من ضابط، ولا له قاعدة يعتمد عليها.. وسيجد القاريء في تأويلهم لآيات القرآن محاولة يائسة لتغيير هذا الدين وتحوير معالمه وطمس أركانه.

فأركان الدين تفسر بالأئمة، وآيات الشرك والكفر تؤول بالشرك بولاية على وإمامته، وآيات الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائهم، وهكذا يخرج القاريء لهذه التأويلات بدين غير دين الإسلام وهذا الدين له ركنان أساسيان هما: الإيمان بإمامة الاثنى عشر، والكفر واللعن لأعدائهم.

جاء في أصول الكافي للكليني ما نصه: «.. عن محمد بن منصور قال: سألت عبداً صالحاً (١) عن قول الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حُرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا طَهَرَ وَمِنًا وَمَا بَطَنَ ﴾ (١). قال فقال: إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما

<sup>(</sup>۱) يعنون به موسى الكاظم والذي يعتبرونه إمامهم السابع (انظر: أصول الكافي: الهامش: ٣٧٤/١).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: آية: ٣٣.

حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق<sup>(۱)</sup>.

تقرر هذه الرواية الواردة في أصح كتبهم الأربعة مبدأ أن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة، وتضرب المثل بما أحل الله وحرم في كتابه من الطيبات، والخبائث، وأن المقصود بذلك رجال بأعيانهم هم الأئمة الاثنا عشر، وأعداؤهم وهم كل خلفاء المسلمين.. وهذا التأويل لا أصل له من لغة أو عقل، أو دين، وهو محاولة لتغيير دين الإسلام من أساسه ودعوة إلى التحلل والإباحية؟!

وفي هذا النص الوارد في أصح كتبهم يظهر من خلاله الدافع إلى القول بأن القرآن له ظهر وبطن وهو أن كتاب الله سبحانه خلا من ذكر أئمتهم الاثنى عشر، ومن النص على أعدائهم، وهذا الأمر أقض مضاجعهم، وأفسد عليهم أمرهم، وقد صرحوا بأن كتاب الله قد خلا من ذكر الأئمة فقالوا: «لو قريء القرآن كما أنزل لألفينا مسمين» (٢) فلما لم يكن لأصل مذهبهم وهو (الإمامة) والأئمة ذكر في كتاب الله قالوا بهذه المقالة لإقناع أتباعهم، وترويج مذهبهم بين الأغرار والجهلة – وحتى يجعلوا لهذه المقالة القبول أسندوها كعادتهم – لبعض آل البيت.

ومسألة القول بأن لنصوص القرآن باطناً يخالف ظاهرها شاعت في كتب القوم وأصبحت أصلاً من أصولهم، لأنه لا بقاء لمذهبهم إلا بها أو ما في حكمها ولهذا عقد صاحب البحار باباً لهذا بعنوان: «باب أن للقرآن ظهراً وبطناً» وقد ذكر في هذا الباب (٨٤) رواية وهذه الروايات هي قليل من كثير مما أورده في كتابه في هذا الموضوع.. فقد قال في صدر هذا الباب إنه: «قد مضى كثير من تلك الأحبار في أبواب كتاب الإمامة ونورد هنا مختصراً من بعضها» أن ثم ساق

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٧٧٤/١، النعماني/ الغيبة: ص٨٦، تفسير العياشي: ١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير العياشي: ١٣/١، المجلى: البحار: ٣٠/١٩، هاشم البحراني/ البرهان: حاص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحار: ٧٨/٩٢-١٠٦. (٤) المصدر السابق: ٧٨/٩٢.

الروايات الأربع والثانين.

وفي تفسير البرهان عقد باباً مماثلاً لما في البحار بعنوان: «باب في أن القرآن له ظهر توثيطن»(١).

وفي مقدمة تفسير البرهان أفاض القول في هذه المسألة، فقد ذكر خمسة فصول حشر فيها روايات أئمتة في هذا الباب انتخبها من مجموعة كبيرة من كتبهم المعتمدة (٢). وقد قرر كثير من كتب التفسير عندهم في مقدماتها هذه المسألة كأصل من أصولهم كتفسير القمي (٣)، والعياشي (٤)، والصافي (٥) وغيرها.

ومن نصوصهم في هذه المسألة: «أن للقرآن ظهراً وبطناً وببطنه بطن إلى سبعة أبطن (٢٠).

وعن جابر الجعفي قال: (سألت أبا جعفر عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثم سألت ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت: جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال لي: يا جابر: إن للقرآن بطناً، وللبطن بطناً وظهراً، وللظهر ظهراً يا جابر: وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه»(٧).

وتقرر نصوص الشيعة أن لكل آية معنى باطنياً، بل قالوا بأكثر من ذلك

<sup>(</sup>١) البرهان: ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار: ص٤–١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القمي: ١٦،١٤/١، ١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير العياشي: ١١/١.

<sup>(</sup>٥) تفسير الصافي: ٢٩/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١/١٦.

 <sup>(</sup>٧) تفسير العياشي: ١١/١، البرقي/ المحاسن: ص٠٠٠، البرهان في تفسير القرآن: ٢٠/١-٢١٠
 تفسير الصاني: ١٩/١، بحار الأنوار: ٩٥/٥٩٠، وسائل الشيعة: ١٨/ ١٤٢.

فقالوا لكل آية سبعة بطون ثم طاشت تقديراتهم فقالت: بأن لكل آية سبعين بطناً. واستفاضت بشأن ذلك أخبارهم. قال أحد شيوخهم: «.. لكل آية من كلام الله ظهر وبطن.. بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون وسبعون بطناً»(۱). وما ندري ما كنه هذه البطون؟! والمعنى الذي يحاولون إثباته لا يعدو أحد أمرين إثبات إمامة الاثنى عشر أو الطعن في مخالفيهم وتكفيرهم فلماذا تتعدد هذه البطون...؟

والناظر في رواياتهم التي تذهب هذا المذهب الباطني والتي تتسع لعرضها المجلدات يجد أنها لا تعدو هذين الموضوعين. قالوا: «وقد دلت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثير من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن السادة الأطهار... بل الحق المتبين أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام، بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفظيع بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم... إن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية، كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة (أن جل القرآن في مسألة «أن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم).

## 🗆 نقد هذه المقالة:

لا شك أن للقرآن العظيم أسراره ولفتاته، وإيماءاته وإيحاءاته، وهو بحر عظيم لا تنفذ كنوزه، ولا تنقضي عجائبه، ولا ينتهي إعجازه.. وكل ذلك مما يتسع له اللفظ ولا يخرج عن إطار المعنى العام.. ولكن دعوى أولئك الباطنيين غريبة عن هذا المقصد، وهي تأويلات- كما سيأتي- لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها، ولا بالسياق القرآني، بل هي مخالفة للنص القرآني تماماً، هدفها هو

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الشريف/ مرآة الأنوار: ص٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٣.

البحث في كتاب الله عن أصل يؤيد شذوذهم، وغايتها الصد عن كتاب الله ودينه، وحاصل هذا الاتجاه الباطني في تأويل نصوص الشريعة هو الانحلال عن الدين (١).

وعموم البشر على اختلاف لغاتهم يعتبرون ظاهر الكلام هو العمدة في المعنى، وأسلوب الاحاجي والألغاز لا وجود له إلا في الفكر الباطني، ولو اتخذ هذا الأسلوب قاعدة لما أمكن التفاهم بحال، ولما حصل الثقة بمقال لأن المعاني الباطنية لا ضابط لها ولا نظام.

والمتأمل لهذه المقالة يدرك خطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القرآن، وأنه يقتضي بطلان الثقة بالألفاظ، ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله، فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به، والباطن لا ضابط له، بل تتعارض فيه الخواطر، ويمكن تنزيله على وجوه شتى، وبهذا الطريق يحاول الباطنية التوصل إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها، وتنزيلها على رأيهم. ولو كانت تلك التأويلات الباطنية هي معاني القرآن، ودلالاته لما تحقق به الإعجاز، ولكان من قبيل الألغاز، والعرب كانت تفهم القرآن من خلال معانيه الظاهرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من ادعى علماً باطناً، أو علماً بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئاً، إما ملحداً زنديقاً، وإما جاهلاً ضالاً... وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم، فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم. ثم يقول: «وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فَالِمَامِمُينِ ﴾ (٢) أنه على.. وقوله: ﴿ فَقَلِلُوٓ أَلْهِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالربير،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر/ فتح الباري: ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٢) يس: آية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) التوبة: آية: ١٢.

# ﴿ وَٱلشَّجَرَةُ ٱلْمَلْعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانِّ ﴾ (١) بأنها بنو أمية (٢).

هذه التأويلات التي ينقلها ابن تيمية وينسبها للباطنية موجودة بعينها عند الاثنى عشرية، فالتأويل المذكور للآية الأولى: ﴿ وَكُلُّ شَيِّءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مَّمُ مِينٍ جاء عندهم في خمس روايات أو أكثر (")، وسجل في طائفة من كتبهم المعتمدة (ئ)، وليس في الآية أية دلالة على هذا التأويل (ف). وكذلك الآية الثانية ﴿ فَقَلْئِلُوا أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ ورد تأويلها بذلك في طائفة من كتبهم المعتمدة (أفَحَت رواياتها عندهم أكثر من ثمان روايات (")، ومثلها الآية الثالثة ﴿ وَالشَّجَرَة المُعْونَة ﴾ جاء تأويلها عند الاثنى عشرية بما قاله شيخ الإسلام في أكثر من اثنتي عشرة رواية (م)، وتناقل هذا التأويل مجموعة من مصادرهم المعتمدة (أ).

وسنجد أنهم قالوا بأكثر من هذا، وأعظم من هذا، ولكن نقلنا هذا لنبين أن ما يذكره علماء الإسلام عن الباطنية من تأويلات منحرفة قد ورثته طائفة الاثنى عشرية، وأصبح منهجاً من مناهجها. وكان علماء الإسلام يستنكرون هذا

<sup>(</sup>١) الإسراء: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٣/ ٢٣٦-٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللوامع النورانية في أسماء على وأهل بيته القرآنية: هاشم البحراني: ص٣٢١–٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر من ذلك: تفسير القمي: ٢١٢/٢، ابن بابويه القمي/ معاني الأخبار: ص٥٥، هاشم البحراني/ تفسير البرهان: ٦/٤-٧، الكاشاني تفسير الصافي: ٢٤٧/٤، تفسير شبر: ص٤١٦.

<sup>(</sup>٥) قال السلف في تفسير الآية: أن الإمام المبين ها هنا هو أم الكتاب، أي وجميع الكائنات مكتوبة في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. (انظر: تفسير ابن كثير: ٩١/٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: البرهان: ٢/١٠٦، ١٠٧، تفسير الصافي: ٣٢٤/٢، تفسير العياشي: ٧٧٧-٧٨، وانظر: تفسير القمي: ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>V) راجع المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٨) انظر: البرهان: ٢٤/٢ع- ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: تفسير القمي: ٢١/٢، تفسير العياشي: ٢٩٧/٢، تفسير الصافي: ١٩٩/٣-٢٠٠٠ البرهان: ٤٢٤/٦- ٤٢٤، تفسير شبر ص: ٢٨٤، وانظر: مقتبس الأثر (دائرة المعارف الشيعية): ٢١/٢٠.

التأويل الباطني، لأن «من فسر القرآن وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام»(١).

وما وصل لعلماء الإسلام السابقين من تأويلات باطنية هي قليل من كثير مما كشفته اليوم مطابع النجف وطهران، وما استجد بعدهم من مقالات صنعتها يد التلبيس والتزوير والتي لم تتوقف إلى اليوم، حيث فسروا كثيراً من آيات القرآن على هذا النحو من التأويل الباطني، وزعموا أن جل آيات القرآن العظيم نزل فيهم وفي أعدائهم، كما سيتبين هذا في المسألة التالية:

□ المسألة الثانية: قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم:

يقول الشيعة بأن: «جل القرآن إنما نزل فيهم (يعني في الأئمة الاثنى عشر) وفي أوليائهم وأعدائهم» (٢) مع أنك لو فتشت في كتاب الله وأخذت معك قواميس اللغة العربية كلها وبحثت عن اسم من أسماء هؤلاء الاثنى عشر فلن تجد لها ذكراً، ومع ذلك فإن شيخهم البحراني يزعم بأن علياً وحده ذكر في القرآن (٤٥١) مرة ويؤلف في هذا الشأن كتابا سماه: (اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية) عطم فيه كل مقاييس لغة العرب، ويتجاوز فيه أصول العقل والمنطق، ويفضح من خلاله قومه على رؤوس الأشهاد بتحريفاته التي سطرها في هذا الكتاب وجمعها وقد كانت متفرقة قد لا تعرف من طائفة من مصادرهم هم المعتبرة عندهم.

وتأتي بعض رواياتهم لتقول: «إن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع

<sup>(</sup>۱) الفتاوى: ۱۳/ ۲۶۳.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي: ٢٤/١، وهَذَا النص جعله صاحب الصافي عنواناً للمقدمة الثانية.

 <sup>(</sup>٣) وقد طبع في المطبعة العلمية بقم ١٣٩٤هـ.

حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم»(١). وهذا يعنى أنه ليس للأئمة ذكر صريح في القرآن.

ولكن تأتي رواية أخرى لهم بتقسيم آخر لكتاب الله تجعل فيه نصيب الأئمة وأعدائهم ثلث القرآن وكأنها تحاول أن تتلافى ما وقع في الرواية السابقة من نسيان لذكر الأئمة، إلا أنها لم تجعل للأثمة وأعدائهم إلا ثلث القرآن لا جله تقول الرواية: «نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام»(٢)، ولكن تأتي رواية ثالثة يزيد فيها نصيب الأئمة ومخالفيهم من الثلث إلى النصف. تقول الرواية: «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع في فرائض وأحكام»(٢).

ويلاحظ أنه ليس للأئمة ميزة ينفردون بها في القرآن عن مخالفيهم بالنسبة للتقسيم المذكور، وقد تفطن بعضهم لهذا فوضع رواية رابعة بنفس النص السابق، إلا أنه زاد فيها: «ولنا كرائم القرآن» (في وقد أشار إلى ذلك صاحب تفسير الصافي فقال: «وزاد العياشي ولنا كرائم القرآن» فانتهوا بهذا إلى القول بأن أكثر القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم.

يقول شيخهم الفيض الكاشاني (مؤلف الوافي أحد مصادرهم المعتمدة عندهم في الحديث) يقول: «وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم، وبأعدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا كتباً في تأويل القرآن على هذا النحو جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل القرآن آية آية، إما بهم أو بشيعتهم، أو بعدوهم على ترتيب القرآن. وقد رأيت منها كتاباً

<sup>(</sup>١) أصول الكافى: ٦٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٦٢٧/٢، البرهان: ٢١/١، تفسير الصافي: ٢٤/١، اللوامع النورانية: ص٦.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٧/٢، البرهان: ٢١/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي: ٩/١، تفسير فرات: ١، ٢، بحار الأنوار: ٢٤/ ٣٠٥، الكراجكي/ كنز الفوائد: ص٣، البرهان: ٢١/١، اللوامع النورانية: ص٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير الصافي: ٢٤/١.

كاد يقرب من عشرين ألف بيت، وقد روي في الكافي، وفي تفسير العياشي، وعلى بن إبراهيم القمي، والتفسير المسموع من أبي محمد الزكي أخباراً كثيرة من هذا القبيل (١).

هذه شهادة أو اعتراف من أحد أساطينهم تؤكد شيوع هذه المقالة بينهم، وأنها أصبحت هي القاعدة المتبعة في كتب التفسير المعتمدة عندهم، وفي أصح كتب الحديث لديهم.. فهم بهذا صرفوا كتاب الله عن معانيه وحرفوه عن تنزيله، وجعلوا منه كتاباً غير ما في أيدي الناس.

وهم يعتبرون هذا هو الأصل والقاعدة حتى قال بعض شيوخهم: «إن الأصل في تنزيل آيات القرآن..- إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بحيث لا خير خبر به إلا وهو فيهم وفي أتباعهم، وعارفيهم، ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفيهم»(١). ولهذا نرى شيوخهم يتسابقون في تحريف آيات القرآن العظيم، وتطبيق هذه العقيدة.

يعقد شيخهم الحر العاملي في كتابه: الفصول المهمة في أصول الأثمة باباً في هذا الشأن بعنوان: «باب أن كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم، فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أثمة العدل والجور» (٦)، فهو يعتبر آيات أحكام الحلال المقصود بها أئمتهم، وآيات الحرام المقصود بها خلفاء المسلمين باستثناء الإمام علي وبقية الأئمة الاثنى عشر، وهذا بلا شك باب من أبواب الإباحية وهو ما عليه طوائف الباطنية، ولكنه يعد هذه المقالة أصلاً من أصول الأئمة.

وفي كتاب الكافي- أصح كتاب عندهم- روايات كثيرة في هذا.. وحسبك أن تقرأ: «باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية «لتفاجأ بإحدى

<sup>(</sup>١) الكاشاني/ تفسير الصافي: ٢١/١-٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن الشريف/ مرآة الأنوار (مقدمة البرهان) ص٤، وانظر: اللوامع النورانية: ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) الفصول المهمة في أصول الأثمة: ص٢٥٦.

وتسعين رواية حشدها في هذا الباب، وحرف بها آيات القرآن عن معانيها<sup>(۱)</sup>. وهذا باب من مجموعة أبواب<sup>(۲)</sup> على هذا النهج وكلها تضمنت عشرات الروايات التي تجعل من كتاب الله كتاباً شيعياً لا موضوع له سوى أثمة الشيعة وأتباعهم، وأعدائهم.

وفي كتاب «البحار» أحد مصادرهم المعتمدة عندهم في الحديث أبواب كثيرة هي بمثابة قواعد وأصول في تفسير القرآن عندهم، وقد حشر في هذه الأبواب روايات كثيرة كلها تذهب هذا المذهب في كتاب الله سبحانه. ولعله يكفي أن تقرأ عناوين بعض هذه الأبواب لتدرك مدى مجافاتها للغة العرب، ومناقضتها للعقل، ومنافاتها لأصول الإسلام، وأنها من أعظم الإلحاد في كتاب الله، والتحريف لمعانيه. ولنستعرض قسماً من هذه العناوين فيما يلي. قال المجلسي:

\* باب «تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولاينهم عليهم السلام، والكفار والمشركين، والكفر والشرك، والجبت والطاغوت واللات والعزى، والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم» (٣) وقد ذكر تحت هذا الباب مائة حديث لهم.

\* باب «أنهم عليهم السلام الأبرار والمتقون، والسابقون والمقربون، وشيعتهم أصحاب اليمين، وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال<sup>(٤)</sup>»، وذكر فيه (٢٥) رواية لهم.

\* باب «أنهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافى: ٤١٢/١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) مثل: باب أن الأثمة – رضي الله عنهم – العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه (أصول الكافى: ٢٠٦/١)، باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأثمة. (المصدر السابق: ٢٠٧/١)، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأثمة (المصدر السابق: ٢١٠/١) وغيرها من الأبواب.

٣) بحار الأنوار: ٢٣/ ٣٥٤ - ٣٩٠. (٤) المصدر السابق: ١/٢٤-٩.

والميزان، وترك ولايتهم وأعدائهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغى»(١). وأورد فيه (١٤) حديثاً من أحاديثهم.

وأبواب أخرى على هذا النمط- كما سيأتي تكشف عن محاولة لتغيير دين الإسلام حيث حصرت كل معاني الإسلام في بيعة رجل، وغيرت مفهوم الشرك في عبادة الله، والكفر به، والطواغيت والأصنام إلى مفاهيم غريبة تكشف هوية واضع هذه «المفتريات»، فأعداء الأئمة كل خليفة من خلفاء المسلمين- باستثناء الاثنى عشر- من أبي بكر إلى أن تقوم الساعة، وكل من بايع هؤلاء الخلفاء من الصحابة ومن بعدهم إلى نهاية الدنيا. هؤلاء هم الأعداء الذين تؤول بهم ألفاظ الكفر والشرك كما سيأتي في مبحث «الإمامة».

فأين أركان الإيمان، وأصول الإسلام، وشراته وأحكامه؟! كلها انحصرت في الإمامة، وأصبح الشرك والكفر والأصنام من المعروف، إذ لا شرك ولا كفر إلا الشرك مع الإمام أو الكفر بولايته.. كما تدل عليه هذه الروايات أليش هذا من أعظم الكفر والزندقة، وهل يبلغ كيد عدو حاقد أبلغ من هذا.. وهو وإن كان كيد جاهل لوضوح فساده، وظهور بطلانه، لكن لا ينقضي عجب المسلم العاقل كيف تعيش أمة تعد بالملايين أسيرة لهذه الترهات والأباطيل.

ونمضي في استعراضنا لعناوين بعض الأبواب من البحار، يقول صاحب البحار:

باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم الفواحش والمعاصي، وتضمن هذا الباب (١٧) رواية (٢). وهذا هو عين مذهب الباطنية الذين «يجعلون الشرائع المأمور بها، والمحظورات المنهي عنها: لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها... والتي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء

 <sup>(</sup>۱) مجار الأنوار: ۱۹۱–۱۹۱.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٨٦/٢٤-٣٠٤.

على الرسل- صلوات الله عليهم-، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات اللهه(١).

ويستمر صاحب البحار ليقدم لنا الاثنى عشرية على حقيقتها من خلال أبوابه، لأنه يكتب كتابه في ظل الدولة الصفوية والتي ارتفعت فيها التقية إلى حد ما، فيقول:

باب أنهم عليهم السلام آيات الله وبيناته وكتابه.. وفيه (۲۰) رواية (۲۰) وباب أنهم السبع المثاني، وفيه (۱۰) روايات (۳).

وباب أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن، وأنهم السفرة الكرام البررة وفيه (١١) رواية (١٠).

وباب أنهم كلمات الله، وفيه (٢٥) رواية<sup>(٥)</sup>.

وباب أنهم حرمات الله، و*لف*يه (٦) روِايات<sup>(١)</sup>.

وباب أنهم الذكر وأهل الذكر، وفيه (٦٥) رواية <sup>(٧)</sup>.

وباب أنهم أنوار الله، وفيه (٤٢) رواية (٨).

وباب أنهم خير أمة وخير أئمة أخرجت للناس، وفيه (٢٤) رواية<sup>(١)</sup>. وباب أنهم المظلومون، وفيه (٣٧) رواية<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۹/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار: ٢٠٦/٢٣-٢١١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١١٤/٢٤-١١٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر الشابق: ٨٧/٢٤ ٩١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٨٤-١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١٨٥/٢٤-١٨٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٢٣/٢٧٦-١٨٨.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٣٠٤/٢٣-٣٠٥.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق: ١٥٨/١٥٨-١٥٨.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق: ٢٢١/٢٤-٢٣١.

وباب أنهم المستضعفون، وفيه (١٣) رواية<sup>(١)</sup>

وباب أنهم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن، وفيه (٢٠) رواية <sup>(٢)</sup> وباب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم— عليهم السلام— وفيه (٣٣) رواية <sup>(٣)</sup>.

فالأثمة كا ترى في هذه الأبواب يكونون أحياناً ملائكة، وأحياناً كتباً سماوية، أو أنواراً إلهية.. إلخ ومع ذلك فهم المظلومون المستضعفون، وهي دعاوي لا تحتاج إلى نقد فهي مرفوضة لغةً وعقلاً، فضلاً عن الشرع وأصول الإسلام، وهي عناوين يناقض بعضها بعضاً.. ولكنه يمضي في هذا النهج حتى يفسر الجمادات ويؤولها بالأثمة يقول: باب أنهم الماء المعين، والبئر المعطلة، والقصر المشيد، وتأويل السحاب، والمطر، والظل، والفواكه وسائر المنافع بعلمهم وبركاتهم. وقد أورد في هذا الباب إحدى وعشرين رواية (أ) انتخبها كعادته من طائفة من كتبهم المعتمدة.

ويغلو ويشتط، ويتجاوز الحد، ليصل إلى أوصاف الرب جل جلاله فيقول: باب أنهم جنب الله وروحه ويد الله وأمثالها ويذكر فيه ستاً وثلاثين رواية<sup>(٥)</sup>

ويجعلهم هم الكعبة والقبلة.. ويعقد باباً لهذا بعنوان: باب أنهم رضي الله عنهم حزب الله وبقيته وكعبته (١) وقبلته، وأن الأثارة من العلم علم الأوصياء

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ١٦٧/٢٤ -١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٥/٢٤-٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٧٢-٢٥٧/

<sup>(</sup>٤) البحار: ۲۵/۱۰۰۱-۱۱۰.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق: ۲۰۳۱–۲۰۳.

<sup>(</sup>٦) ربما أن البهرة (إسماعيلية الهند واليمن) الذين يذهبون للحج، لأن الكعبة كما يقولون - رمز علي الإمام (إسلام بلا مذاهب: ص ٢٤٠) قد استقوا هذا «الإلحاد» من هذه الروايات، فإن الروافض هم الباب والوسيلة لغلو الفرق الباطنية.

ويقدم في هذا الباب سبع روايات(١).

ويمضي في هذا الشطط في طائفة من الأبواب عرضها يمثل في الحقيقة أبلغ رد وأعظم نقد لمذهب الشيعة، وهو ينسف بنيانهم من القواعد، وهو يؤكد عظمة هذا الدين الإسلامي فبضدها تتميز الأشياء لولا المر ما عرف طعم الحلو فهذه التأويلات أشبه ما تكون بمحاولات مسيلمة الكذاب، وهي تعطي الدليل القاطع على أنها ليست من عند الله سبحانه، يعرف هذا من له أدنى صلة بلغة العرب فضلاً عن دين الإسلام وقواعده وأصوله، لأن الله سبحانه أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين.

وكتاب البحار المعتمد عند الشيعة يكاد يجعل الأئمة هم كل شيء ورد به القرآن.. فيمضي في هذه الأبواب ليقرر ما شاء له هواه وتعصبه، ويصل به الأمر ليلقي كل ما في نفسه وما يخطر بباله بلا خوف من انكشاف فضيحته، ولاحياءً من زيادة وقاحته فيقول:

باب أنهم البحر واللؤلؤ والمرجان، ويضمن هذا الباب سبع روايات (٢).

فهل هم جماد؟ أو هذا عندهم رمز باطني، وإشارة سرية إليهم!! ولكنهم ليسو بجماد فهو يعقد باباً بعنوان:

باب أنهم الناس ولا يذكر فيه سوى ثلاث روايات (٣). ويقرر في هذا الباب بأن غير الأثمة ليسوا من الناس. ويعود ليتابع بسط مذهبهم الغريب الشاذ، والذى لم يكن معروفاً عن الاثنى عشرية عند علماء المسلمين السابقين، بل هذا المذهب مشتهر عن الباطنية (٤). يعود ليعقد باباً بعنوان: باب نادر في تأويل

<sup>(</sup>۱) البحار: ۲۱۱/۲۶-۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٤/٩٧-٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٩٤/٢٤-٩٦.

<sup>(</sup>٤) وقد أشار بعض شيوخهم إلى أن المذهب يتطور ويتغير من زمن لآخر كما سيأتي الحديث عن ذلك في باب والشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم.

النحل بهم، وذكر في هذا سبع روايات (١).

وباباً آخر بعنوان: باب في تأويل الأيام والشهور بالأئمة، ويتضمن هذا الباب أربعة أحاديث<sup>(٢)</sup>.

ولو ذهبنا ننقل أحاديث تلك الأبواب، ونتعقبها بالتحليل والنقد لاستوعب ذلك مجلدات.

وقد اخترنا هنا ذكر الأبواب حتى لا يقال بأننا نعمد إلى الروايات الشاذة عندهم فنذكرها، كما أننا سنذكر بعد هذا أمثلة من روايات هذه الأبواب ونحتار منها في الغالب ما يشترك في ذكرها مجموعة من كتبهم المعتمدة. وهذه الأبواب التي أوردناها هي قليل من كثير، وقد جاءت في أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة وهو كتاب البحار، والذي قال شيوخهم المعاصرون في وصفه: «أجمع كتاب في فنون الحديث» ((3)، «لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله) ((3)، «وقد صار مصدراً فنون الحديث) ((3)، «لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله) ((3)، «هو المرجع الوحيد لكل من طلب باباً من أبواب علوم آل محمد عليات ((3)، «هو المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب) ((4). أما مؤلفه فهو عندهم: «شيخ الإسلام والمسلمين) ((4)، «رئيس الفقهاء والمحدثين آية الله في العالمين، ملاذ المحدثين في كل الأعصار، ومعاذ المجتهدين في جميع الأمصار) ((4) إلى آخر الألقاب التي خلعوها عليه.

وتلك الروايات مصدرها طائفة من كتبهم المعتمدة، لأنه يقول: «اجتمع

<sup>(</sup>۱) البحار: ۲۶/ ۱۱۰–۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٤/٢٣-٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) أغابزرك الطهراني/ الذريعة: ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٢٦/٣ - ٢٧.

<sup>(</sup>٦) البهبودي/ مقدمة البحار: ص١٩.

<sup>(</sup>٧) الأردبيلي/ جامع الرواة: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٨) مقدمة البحار: ص٣٩.

عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة (۱) نحو مائتي كتاب ولقد جمعتها في بحار الأنوار»(۱). ويقول صاحب الذريعة: «وأكثر مآخذ البحار من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة»(۱).

وإن من له أدنى صلة باللسان العربي - كما قلت - يدرك أن هذه الأبواب وتلك الروايات إلحاد في كتاب الله، وتحريف لكلامه سبحانه عن مواضعه. وأن مثل هذه التحريفات لا تلتبس إلا على أعجمي جاهل بالإسلام ولغة العرب، ولعلها برهان واقعي على أن من حاول المساس بكتاب الله سبحانه سقط إلى هذا الدرك الهابط، وليس هذا النهج في كتب الروايات والأحاديث فحسب فأنت إذا طالعت عمدة التفسير عند هذه الطائفة «وأصل أصول التفاسير» لديها، وهو تفسير القمي ألفيته قد أخذ من تلك التفاسير الباطنية بنصيب وافر، ومثله تفسير العياشي وهو من كتب التفسير القديمة المعتمدة عندهم، وعلى نفس الطريق تجد تفسير البرهان، وتفسير الصافي وغيرها وهي تعتمد على تفسير الآيات - بما زعموا - أنه المأثور عن جعفر الصادق أو بقية الاثنى عشر. ولو ذهبنا ندرس ونعرض كل كتاب تفسير على حده لطال الموضوع وخرجنا عن المقام وحسبنا أن نذكر أمثلة من رواياتهم في هذا الباب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكتب الأربعة هي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لايحضره الفقيه، وسيأتي إن شاء الله حديث عنها في مبحث: «عقيدتهم في السنة».

<sup>(</sup>٢) اعتقادات المجلسي ص: ٢٤ (عن كتاب الفكر الشيعي/ مصطفى الشيبي ص: ٦١).

<sup>(</sup>٣) الذريعة: ٢٦/٣-٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة تفسير القمي: ١٦/١.

## □ أصل هذه التأويلات وجذورها، وأمثلة لها:

# أ- أصل هذه التأويلات:

مضى القول بأن كتب الشيعة تزعم أن القرآن لا يحتج به إلا بقيم، وأن هذا القيم والمتمثل بالاثنى عشر عنده علم القرآن كله ولا يشركه في ذلك أحد، ثم جعلت لهذا القيم وظيفة «المشرع» في تخصيص عام النصوص، وتقييد مطلقها، وبيان مجملها، ونسخ ما شاء منها، لأنه مفوض في أمر الدين كله، ثم بررت ضرورة وجود هذا القيم لتأويل القرآن بقولها: بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر، ثم كشفت عن علم هذا الباطن المدخر عند الأثمة بأنه يعني الأئمة الاثنى عشر وأعدائهم (وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان) ومعظم موضوعات القرآن لا تتعدى عندهم حذا الشأن، ثم وضعت هذه النظريات موضع التنفيذ، حيث قام شيوخ الشيعة بوضع مئات الروايات في تفسير معاني القرآن بالأئمة أو مخالفيهم أو بعقيدة أخرى من عقائدهم التي شذوا بها عن جماعة المسلمين.

ويرى بعض الباحثين أن أول كتاب وضع الأساس لهذا اللون من تفسير الشيعة هو تفسير القرآن الذى وضعه في القرن الثاني للهجرة (جابر الجعفي). (٢٠).

<sup>(</sup>١) جولد سيهر/ مداهب التفسير الإسلامي ص: ٣٠٣-١ م ٤.

<sup>(</sup>۲) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، توفي سنة (۱۲۷هـ)، قال ابن حبان: كان سبئياً من أصحاب عبد الله بن سبأ. كان يقول إن علياً يرجع إلى الدنيا، وروى العقيلي بسنده عن زائدة أنه قال: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-، وقال النسائي وغيره: متروك. وقال يحيى: لايكتب حديثه ولا كرامه، قال ابن حجر: ضعيف رافضي.

وقد أشار إلى هذا التفسير طائفة من شيوخ الشيعة (1)، وكان هذا التفسير - كما تشير بعض رواياتهم - موضع التداول السري فيروي الكشي بسنده عن المفضل بن عمر الجعفي، قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن تفسير جابر؟ فقال: لا تحدث به السفلة فيذيعوه» (٢).

وتجد روايات كثيرة متفرقة في كتب الشيعة مروية عن هذا الجعفي، وينسبها لجعفر بن محمد أو أبيه ". ويبدو أن الشيعة لا يمكن أن تثبت لها قدم، أو تحتج بدليل من كتاب الله إلا بمثل هذه التأويلات الباطنية، ولهذا بدأ هذا النهج مبكراً كما نلاحظ، بل يمكن أن يقال إن جذور هذه العقيدة قد نبتت في أروقة السبئية.. لأن ابن سبأ هو الذي حاول أن يجد لقوله بالرجعة مستنداً من كتاب الله بالتأويل الباطل وذلك حينا قال: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً لا يرجع. وقد قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّا الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَا الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَالْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْك

<sup>= (</sup>انظر: ميزان الاعتدال: ٣٨٠- ٣٨٠، تقريب التهذيب ١٢٣/١، الضعفاء للعقيلي: 1/١٢٠). المعناء للعقيلي: 1/١٩١- ١٩٦٦).

أما هذا الجعفي في كتب الشيعة فأخبارهم في شأنه متناقضة، فأخبار تجعله ممن انتهى إليه علم أهل البيت، وتضفي عليه صفات أسطورية من علم الغيب ونحوه، وأخبار تطعن فيه... لكنهم يحملون أخبار الطعن فيه على التقية، ويقولون بتوثيقه كعادتهم في توثيق من على مذهبهم، وإن كان كاذباً (انظر: وسائل الشيعة: ١٩١٥، رجال الكشي: ص١٩١، جامع الرواة: ١٤٤/١). وانظر تفصيل ذلك في: «فصل عقيدتهم في السنة».

<sup>(</sup>١) الطوسي/ الفهرست ص: ٧٠، أغا بزرك/ الذريعة: ٢٦٨/٤، العاملي أعيان الشيعة: ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص١٩٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) قال المظفر (من شيوخ الشيعة المعاصرين): روى عن الباقر خاصة سبعين ألف حديث... وقيل إنه ممن انتهى إليه علم الأئمة. (محمد المظفر/ الإمام الصادق ص: ١٤٣). ولكن في رجال الكشي عند ترجمته لجابر الجعفي. قال زرارة: سألت أبا عبد الله- رضي الله عنه عن أحاديث جابر فقال: (ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل على قط (رجال الكشي: ص ١٩١). وهذه شهادة منهم تثبت كذب جابر في مروياته عن الصادق وأبيه، وسيأتي مزيد بيان لهذا في فصل السنة.

وقد نقلت لنا بعض كتب أهل السنة نماذج من تأويلات الشيعة لكتاب الله، ولكن ما انكشف لنا اليوم أمر لا يخطر على البال. ويبدو أن مانسبه بعض أئمة السنة لغلاة الشيعة من تأويلات قد ورثتها الاثنا عشرية. فالإمام الأشعري<sup>(۱)</sup>، وكذلك البغدادي<sup>(۱)</sup>، والشهرستاني<sup>(۱)</sup> وغيرهم يحكون عن المغيرة بن سعيد أحد الغلاة باتفاق السنة والشيعة والذي تنسب إليه طائفة المغيرية<sup>(٥)</sup> أنه ذهب في تأويل الشيطان في قول الله جل شأنه: ﴿كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ المُعْتِرِيةُ وَلَى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنافقة المؤلّفة المؤلّفة المؤلّفة المؤلّفة عنه الله عنه الله عنه الله عنه المؤلّفة المؤلّف

وهذا التأويل بعينه قد ورثته الاثنا عشرية، ودونته في مصادرها المعتمدة، حيث جاء في تفسير العياشي<sup>(۲)</sup>، والصافي<sup>(۸)</sup>، والقمي والبرهان<sup>(۱)</sup>، وبحار

<sup>(</sup>١). القصص: آية: ٨٥، وهذا النص في تاريخ الطبري ٣٤/٤، تاريخ ابن الأثير (٧٧/٣).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين: ٧٣/١. (٣) الفرق بين الفرق: ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل: ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٥) المغيرية: أتباع المغيرة بن سعيد، عدّهم أصحاب الفرق من غلاة الشيعة، نسب إليه القول بألوهية على، ودعوى النبوة، والتجسيم، وضلالات أخرى، وقد جاء في كتب الاثنى عشرية ذمه ولعنه عن الأئمة.. قتله خالد بن عبد الله القسرى سنة (١١٩هـ).

انظر: تاريخ الطبري: ١٣٠/١-١٣٠، الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١٩٥١- ٧٤، البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ٢٣٨- ٢٤٢، ابن حزم/ الفصل: ٤٣/٥- ٤٤، البغدادي/ الملل والنحل: ١٦٨- ١٧٨ نشوان الحميري/ الحور العين: ص١٦٨، الذهبي/ميزان الاعتدال: ١٦٠٤-١٦٢، المقريزي/ الخطط: ٣٥٣/٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير العياشي: ٢٢٣/٢. (٨) الكاشاني/ تفسير الصافي: ٨٤/٣.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي (انظر: المصدر السابق: ٨٤/٣)، ولم أجده في الطبعة التي عندي من تفسير القمي.

الأنوار (۱) عن أبي جعفر في قول الله: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قَضِى ٱلأَمْرُ ﴾ (۲) قال: هو الثاني، وليس في القرآن شيء. وقال الشيطان إلا وهو الثاني، فكأن كتب الاثنى عشرية تزيد على المغيرية بوضع هذا الإلحاد في كتاب الله قاعدة مطردة.

وفي الكافي عن أبي عبد الله قال: «وكان فلان شيطاناً (٢)، قال المجلسي في شرحه على الكافي: المراد بفلان عمر (١)

فهذه الروايات التي تسندها كتب الشيعة الاثنى عشرية إلى أبي جعفر الباقر هي من أكاذيب المغيرة بن سعيد وأمثاله، فقد ذكر الذهبي عن كثير النواء أن أبا جعفر قال: بريء الله ورسوله من المغيرة بن سعيد، وبيان بن سمعان فإنهما كذبا علينا أهل البيت (1)، وروى الكشي في رجاله عن أبي عبد الله قال: (لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا) (٧). وساق الكشي روايات عديدة في هذا الباب (٨). وأشارت روايات الكشي إلى أن المغيرة بن سعيد كان يأخذ ضلاله من مصدر يهودي، ففي رجال الكشي أن أبا عبد الله قال يوماً لأصحابه: لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة (كذا) والمخاريق (١).

ويلاحظ أنه اتفق كل من الأشعري، والبغدادي، وابن حزم، ونشوان

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٧٨/٣ (ط. كمباني).

<sup>(</sup>٢) إبراهم: آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكليني/ الكافي (المطبوع بهامش مرآة العقول: ٤١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) مرآة العقول: ٤١٦/٤.

<sup>(</sup>٥) كثير النواء: شيعي (وروي أنه رجع عن تشيعه، قال الذهبي: ضعفوه، ومشاه ابن حبان: الكاشف: ٣/٣).

<sup>(</sup>٦) ميزان الاعتدال: ١٦١/٤.

<sup>(</sup>V) رجال الكشي: رقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٨) مضى الإشارة إليها في ص: (١٦٨) هامش رقم: (٥).

<sup>(</sup>٩) رجال الكشي: رقم ٤٠٣.

الحميري على أن جابر الجعفي الذي وضع أول تفسير للشيعة على ذلك النهج الباطني كان خليفة المغيرة بن سعيد (١) الذي قال: بأن المراد بالشيطان في القرآن هو أمير المؤمنين عمر – رضي الله عنه – فهي عناصر خطرة يستقي بعضها من بعض عملت على إفساد التشيع.

## ب- أمثلة من تأويلات الشيعة لآيات القرآن:

حين احتج شيخ الشيعة في زمنه والذى إذا أطلق لقب «العلامة» عندهم انصرف إليه (ابن المطهر الحلي) على استحقاق على للإمامة بقوله: «البرهان الثلاثون قوله تعالى: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۚ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبَغِيَانِ ﴾ قال على وفاطمة ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾ النبي عَلَيْه وفاطمة ﴿ يَعْنُهُ مِنْهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾ النبي عَلِية وفاطمة ﴿ يَعْنُهُ مِنْهُمَا اللَّوَلُولُ وفاطمة ﴿ الْمُسْتِحُ الإسلام وأَلْمَرْمَانُ ﴾ الحسن والحسين». حينا احتج ابن المطهر بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ﴿إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لايعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق الملاحدة بل هو شر من كثير منه، والتفسير بمثل هذا طريق الملاحدة على القرآن والطعن فيه، بل تفسير القرآن منه عنه من أعظم القدح فيه والطعن فيه» (٢).

وأقول كيف لو رأى شيخ الإسلام ما أودع في الكافي والبحار، وتفسير العياشي، والقمي، والبرهان، وتفسير الصافي وغيرها من تحريف لمعاني القرآن سموه تفسيراً.

وبين يدي مجموعة كبيرة من هذا اللون.. يستغرق عرضها المجلدات<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ٧٣/١، البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ٢٤٢، ابن حزم/ المحلى: ٥٤٤، نشوان/ الحور العين ص١٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) كنت عملت قائمة من هذه التأويلات رتبت موادها على حروف المعجم، فأذكر في كل مادة: عدد المواضع التي ذكرت فيها في كتاب الله، وتأويلات الشيعة لها في هذه المواضع.. وخرجت من ذلك بمادة كبيرة جداً, إلا أن المشرف رأى- ووافقته على ذلك- الاستغناء

والإله في كتاب الله هو الإمام، فقوله تعالى: ﴿ لَاَنْكُونُوا إِلَهُ يَنِ النّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ الله الله الله الله الله هو الإمام عندهم. وقد يلتمس لهم في هذا التأويل عذر، لأن للرب في اللغة استعمالات أخرى كرب البيت، ورب المال بعنى صاحب ولكن يمنع من ذلك أن تأويلهم للرب في الإمام جرى في آيات هي نص في الله سبحانه ولا تحتمل وجها آخر. وفي قوله سبحانه عن المشركين: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللهُ عنه طهيراً ﴾ (أقال القمي في تفسيره: «الكافر: الثاني (يعني عمر وضي الله عنه وأرضاه –) كان علي أمير المؤمنين عليه السلام ظهيراً » (أله فاعتبر أمير المؤمنين عليا هو الرب. وقال الكاشاني «في البصائر» (ما عن الباقر – عليه السلام – أنه سئل عن تفسيرها فقال (كما يفترون): «إن تفسيرها في بطن القرآن: علي هو ربه في الولاية، تفسيرها فقال (كما يفترون): «إن تفسيرها في بطن القرآن: علي هو ربه في الولاية،

<sup>=</sup> عنها بما عرضناه هنا وذلك لأسباب منهجية.

<sup>(</sup>١) النحل: آية: ٣٦.

 <sup>(</sup>۲) تفسير العياشي: ۲۲۱/۲، البرهان: ۳۷۳/۲، تفسير الصافي: ۱۳٤/۳، تفسير نور الثقلين: ٦٠/٣.

<sup>(</sup>٣) في مبحث: عقيدتهم في توحيد الألوهية.

<sup>(</sup>٤) النحل: آية: ٥١.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي: ٢٦١/٢، البرهان في تفسير القرآن: ٣٧٣/٢، تفسير نور الثقلين: ٣٠٠٣.

<sup>(</sup>٦) الفرقان: آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي: ٢/١١٥.

<sup>(</sup>A) يعني بصائر الدرجات لشيخهم الصفار.

والرب هو الخالق الذي لا يوصف»، فهذا قد يفهم منه أن علياً هو الرب الذي لا يوصف (¹) كما يفترون-، لأن الآية نص في حق الباري سبحانه؟!

وقد حاول صاحب تفسير الصافي تفادي هذا الأمر فقال في توضيح النص السالف: «يعني أن الرب على الإطلاق الغير المقيد بالولاية هو الخالق جل شأنه» (٢). ولكن نص الآية لايؤيده فيما ذهب إليه، إذ أن «الرب» الوارد في الآية لم يقيد بالولاية.. فهو لا ينصرف إلا إلى الحق جل شأنه وليس هناك أية قرينة صارفة للفظ عن معناه؛ ولهذا قال طائفة من السلف في تفسيرها: «وكان الكافر معيناً للشيطان على ربه مظاهراً له على معصيته (٣).

وفي قوله سحانه: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَبِّهَا ﴾ (') قال المفسرون أي: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء (ف). ولكن شيخ المفسرين عند الشيعة (إبراهيم القمي) يروي بسنده عن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله— رضي الله عنه— يقول في قوله: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَبِّهَا ﴾: قال رب الأرض يعني إمام الأرض، فقلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون (كذا) بنور الإمام (1).

ويؤولون الآيات المتعلقة بصفات الله سبحانه بالأثمة، وعلى سبيل المثال قالوا: «إن الأخبار المستفيضة تدل على تأويل وجه الله بالأثمة عليهم السلام»(٢)

<sup>(</sup>۱) لاحظ في هذا النص إشارة إلى مذهبهم في تعطيل الله من صفاته- كما سيأتي-، وانظر: النص في تفسير الصافي: ۲۰/٤، البرهان: ۱۷۲/۳، تفسير نور الثقِلين: ۲۰/٤، مرآة الأنوار: ص٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي: ٢٠/٤، مرآة الأنوار: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢٦/١٩-٢٧، تفسير ابن كثير: ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) الزمر: آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير: ٧٠/٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمى: ٢٥٣/٢، البرهان: ٨٧/٤، تفسير الصافي: ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٧) مرآة الأنوار: ص٣٢٤.

يعنون أخبار الشيعة، وقد ذكر المجلسي جملة من هذه الأخبار في باب عقده بعنوان: «باب أنهم عليهم السلام جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ١٩١/٢٤.

<sup>(</sup>٢) القصص: آية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القمي: ٢٧/٢، الكراجكي/ كنز الفوائد ص٢١٩، ابن شهراشوب/ مناقب آل أبي طالب: ٣٧٨، بحار الأنوار: ١٩٣/٢٤، تفسير شبر: ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي: ٣٤٥/٢، ابن شهراشوب/ مناقب آل أبي طالب: ٣٤٣/٣، الكاشاني/ تفسير الصافي: ٥-١١، بحار الأنوار: ١٩٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) الرحمن، آية: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي: ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>A) الأعراف، آية: ۱۸۰.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي: ٢/٢٤، تفسير الصافي: ٢٥٤/٢-٢٥٥، البرهان: ٢/١٥٠

وسيأتي المزيد من الشواهد في مبحث عقيدتهم في الأسماء والصفات- إن شاء الله-.

وهذه التأويلات التي تفسر الإله والرب و «الله» وصفاته بالإمام هي من آثار السبئية التي تذهب إلى القول بألوهية على، وهذا الأثر السام لا يزال ينخر في كيان الاثنى عشرية، ولهذا لايزال إلى اليوم بعض شيوخ هذه الطائفة يصرح ويجاهر بهذه المقالة (كما سيأتي) (أ. وقد جاء ﴿ في رجال الكشي بعض الروايات التي تفيد استنكار جعفر لهذه التأويلات الباطنية التي تؤله الأئمة، فقد ذكر عند جعفر - كما يروي الكشي - أن بعض الشيعة قال في قوله تعالى: ﴿ وَهُواللّذِي فِالسَّمَاءِ إِللّهُ وَفِي الْكُرْفِ إِللّهُ ﴾ (أ) قال: هو الإمام، فقال أبو عبد الله: لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبداً هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، والله ماصغر عظمة الله تصغيرهم شيء قط.. والله لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأخذتني الأرض وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء ضر ولانفع» (أ).

وكما يسمى الإمام بالرب، والإله عندهم فهو أيضاً يعبر عنه بالرسول. قال صاحب مرآة الأنوار: «قد ورد تأويل الرسول بالإمام، والرسل بالأئمة في بعض الآيات بحيث يمكن سحبه إلى غيرها» أي أنه يمكن اعتبار الرسل حينا وقعت في القرآن يراد بها الأئمة.. ومما يدل على ذلك قولهم: «إن عمدة بعثة الرسل لأجل الولاية فيصح تأويل رسالة الرسل بما يتعلق بها» (٥). وهذا ليس بدليل، لأنه مبنى على تأويل باطني لا يسلم لهم، ذلك أن عمدة بعثة الرسل هي التوحيد، لأن الله

<sup>(</sup>١) انظر: الشيعة المعاصرين وصلتهم بأسلافهم من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) الزخرف، آية: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص: ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص: ١٦٣.

بقول: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْ نَافِ كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ الطَّنْغُوتُ ﴾ (١) ﴿ وَمَا آزْسَلْنَامِن مَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ رَلاَ إِلَهُ إِلَّا أَنْ الْأَنْأَ فَأَعْبُدُونِ ﴾ (١).

ومن أمثلة تأويلهم للرسول بالإمام مايروونه عن الصادق في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِحَكُلِ أُمَّةِ رَسُولُ ﴾("). قال: أي في كل قرن إمام يدعوهم إلى طريق الحق(أ). والأئمة أيضاً يعبر عنهم بالملائكة في القرآن، جاء في أخبارهم كا يقولون – مايدل على أن المراد بالملائكة بحسب البطن في القرآن الأئمة سواء كان المذكور بلفظ الملائكة أو غيرها مما يفيد معناه كالذين يحملون العرش وأمثاله (٥).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: آية: ٢٥.

النحل: آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) يونس: آية: ٤٧.

 <sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص: ٢-١، وانظر: تفسير العياشي: ١٢٣/٢، البرهان: ١٨٦/٢، تفسير الصافي:
 ٢-٥/٥، بحار الأنوار: ٣٠٦/٢٤.

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص (١٢٨-١٢٩) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٧) البقرة: آية: ٢.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي: ١/٠٠، تفسير العياشي: ٢٦/١، البرهان: ٥٣/١، تفسير الصافي: ١/١٩-٩٢.

<sup>(</sup>٩) الشورى: آية: ٢١.

<sup>(</sup>١٠) تفسير القمي: ٢٧٤/٢، البرهان: ١٢١/٤، بحار الأنوار: ١٧٤/٢٤.

<sup>(</sup>۱۱) يونس: آية: ٦٤.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمى: ١/١٤/١، بحار الأنوار: ١٧٥/٢٤.

<sup>(</sup>١٣) لقمان: آية: ٢٧.

لا تدرك فضائلنا ولاتستقصى (١). وأخبارهم في هذا كثيرة أورد منها المجلسي في البحار (٢٥) رواية (٢).

وإطلاق الكلمة على الإمام قد يوضح مدى التأثر بالنصرانية في إطلاق الكلمة على المسيح عليه السلام. لكن تسمية المسيح كلمة الله، لأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون فهو مخلوق بالكلمة، وأما على فهو مخلوق كما خلق سائر الناس (٣).

والصراط المستقيم في قوله تعالى -: ﴿ أَهْدِنَا ٱلْمِسْرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٤) هو أمير المؤمنين (٥) عندهم.

والشمس هي علي، فيروون عن الصادق في قوله: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلَهَا ﴾ (١) قال: «الشمس أمير المؤمنين، وضحاها: قيام القائم» (٧). فهل يعني هذا أنه لما مات أمير المؤمنين اختفت الشمس من الوجود؟!، والناس في ظلمة حتى يشرق ضحى القائم المنتظر؟!!

والمسجد، والمساجد، والكعبة، والقبلة هي الإمام والأثمة، فيروون عن الصادق في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (^) قال يعني

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۱۷٤/۲٤، تحف العقول ص: ۳۵۵، ابن شهر اشوب/ مناقب آل أبي طالب: ۱۸۰۵، الاحتجاج ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار: باب أنهم كلمات الله: ١٧٣/٢٤-١٨٥.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة، آية: ٦.

 <sup>(</sup>٥) تفسير القمي: ٢٨/١، تفسير العياشي: ٤٢/١، البرهان: ٨٩/١، تفسير الصافي: ٨٥/١، بحار الأنوار: ٢١١/٢٣.

<sup>(</sup>٦) الشمس: آية: ١.

 <sup>(</sup>٧) البرهان: ٤٦٧/٤، مرآة الأنوار ص: ٢٠٠، وانظر: تفسير القمي: ٤٢٤/٢، وفيه أن النهار
 هم الأثمة.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: آية: ٢٩.

الأثمة (1). وفي رواية أخرى عنه في قوله تعالى: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (1) قال يعني الأثمة (1). وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِللّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَسْجِدٍ ﴾ (1) قال يعني الأثمة (1). وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِللّهِ فَلَا تَدْعُوا مَن عَيرهم إماماً (1) مُعَ ٱللّهِ أَحَدُ الله عندهم -: (1. نحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله (1).

والسجود: هو ولاية الأئمة وبهذا يفسرون قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَمُ سَلِمُونَ ﴾ (٧) حيث قالوا: أى يدعون إلى ولاية على في الدنيا، (٨).

ولعل مثل هذه الروايات هي السبب في شيوع عبادة الأثمة، وأضرحتهم، وعمارة المشاهد وتعطيل المساجد، لأن المشاهد هي المساجد، والإمام هو كعبة الله وقبلته، ولهذا صنفوا كتباً سموها «مناسك المشاهد» أو «مناسك الزيارات»، أو «المزار»، واعتنوا ببيان فضائلها وآدابها، وأخذت هذه المسائل في كتبهم

<sup>(</sup>۱) تفسير العياشي: ۱۲/۲، البرهان: ۱/۸، تفسير الصافي: ۱۸۸/۲، مرآة الأنوار؛ ص١٧٥، نور الثقلين: ۱۷/۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ١٣/٢، البرهان: ٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الجن: آية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) البرهان: ٤/٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكراجكي/ كنز الفوائد ص: ٢، بحار الأنوار: ٣٠٣/ ٣٠٣، مرآة الأنوار: صـ٧١٣.

<sup>(</sup>٧) القلم: آية: ٤٣.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي: ٣٨٣/٢، البرهان: ٣٧٢/٤، تفسير الصافي: ٢١٥-٢١٥، مرآة الأنوار: ص١٤/٠

<sup>(</sup>٩) مثل كتاب: مناسك الزيارات للمفيد، وكتاب المزار لمحمد بن علي الفضل، والمزار لمحمد المشهدي، والمزار لمحمد بن أحمد.

ذكرها العاملي في وسائل الشبيعة ونقل عنها..

انظر: وسائل الشيعة: ٤٩/٢٠ -٤٩، وانظر: ابن تيمية: منهاج السنة: ١٧٥/١، الفتاوى: ٤٩٨/١٧.

المعتمدة قسماً كبيراً (١٠) كما سيأتي تفصيله (١٠).

والتوبة ومعناها معروف (الرجوع من المعاصى إلى طاعة الله) ولكن الشيعة تفسر التوبة بالرجوع من ولاية أبي بكر وعمر وبني أمية إلى ولاية علي، ففي قوله سبحانه: ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَالتَّبَعُواْسَبِيلَكَ ﴾ (٢) جاء تأويلها عندهم في ثلاث روايات، تقول الأولى: ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ من ولاية فلان وفلان (يعنون أبا بكر وعمر) وبني أمية، وتقول الرواية الثانية ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ من ولاية الطواغيت الثلاثة (يعنون أبا بكر وعمر وعنمان) ومن بني أمية، ﴿ وَالتَّبَعُواسَبِيلَكَ ﴾ يعني ولاية على، وتقول الثالثة ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ من ولاية هؤلاء وبني أمية في واتبي أمية مو أمير المؤمنين (١٠٠).

وكل الروايات الثلاث المذكورة منسوبة لأبي جعفر محمد الباقر وعلمه ودينه ينفيان صحة ذلك عنه.

وهذه الأخبار تقدّم لنا مفهوماً جديداً للتوبة، إذ هي في حقيقتها موالاة رجل، ومعاداة آخر، وليس هناك بُعْدٌ آخر غير هذا.. فالتوبة لاتكون إلا في مسألة ولاية الإمام، وغيرها لايستحق الإنابة والرجوع، ولهذا لم يرد له ذكر وكأن الشيعة بهذا تجعل من والى علياً ليس عليه ذنب، وإن بلغت ذنوبه مثل قراب الأرض، وتجعل موالاة أفضل الخلق بعد النبيين أبي بكر وعمر وعثمان هو الكفر الذي لاينفع معه عمل.

فهل هذا هو الإسلام.. وهل الرسول وصحبه لم يجاهدوا إلا لإقرار هذا الأمر؟!

<sup>(</sup>١) كما في أصول الكافي، والوافي، والبحار، ووسائل الشيعة وغيرها، وسيأتي ذكر مواضعها وشيء من نصوصها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿ فصل عقيدتهم في توحيد الألوهية ﴾.

<sup>(</sup>٣) غافر: آية: ٧.

<sup>(</sup>٤) البرهان: ٩٢/٤-٩٣، تفسير الصافي: ٣٣٥/٤، وانظر: تفسير القمي: ٢٥٥/٢.

ثم ما تأثير مثل هذه الروايات على من يؤمن بها ويعتقد أنها صادرة من محمد الباقر؟ ألا تهون في نفسه المعصية، وتدفعه إلى ارتكاب كل موبقة... وتثبطه عن عمل الخير، واصطناع المعروف.. بلى إن هذا وارد بل قد يكون حاصلاً، فقد اطلعت في الكافي على شهادة هامة في هذا الباب تتضمن شكوى أحد الشيعة لإمامه من سوء أخلاق أبناء طائفته، وأنه ليعجب من البون الشاسع بين مايجده عند أصحابه وبين مايراه عند أهل السنة (۱) وقد نقل لنا الشوكاني ملاحظات قيمة في هذا سجلها أثناء خلطته مع الشيعة (۲) وسيأتي حديث في هذا الشأن في فصل «أثرهم في العالم الإسلامي».

والصلاة والزكاة، والحج، والصيام.. أركان الإسلام ومبانيه العظام هي عند الشيعة بمعنى الأئمة في القرآن فيروون عن أبي عبد الله «نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج» (٢).. بل إن الدين كله هو عندهم ولاية علي، ويروون عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ الشّمَالَةُ لَكُمُ الدِّينَ ﴾ (٤). قال: ولاية على – رضي الله عنه – ﴿ فَلَا تَعُونُنَ إِلّاً السّمَالَةُ لَا لَكُمُ الدِّينَ ﴾ (٤). قال: ولاية على – رضي الله عنه – ﴿ فَلَا تَعُونُنَ إِلّاً

<sup>(</sup>١) نصه مايلي:

عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله - رضى الله عنه - إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لايتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً (يعني أبا بكر وعمر وهو يشير بهذا لأهل السنة) لهم أمانه وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم (يعني الشيعة) ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق؟ فاستوى أبو عبد الله - رضي الله عنه - جالساً فأقبل علي كالغضبان، ثم قال: لادين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله، قلت لادين لأولئك ولاعتب على هؤلاء ثم قال: ألا تسمع لقول الله عز وجل: في الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، [البقرة: آية: ٢٥٧) يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله.. (أصول الكافي:

 <sup>(</sup>٢) يقول الشوكاني: (جربنا وجرب غيرنا فلم يجدوا رافضياً يتنزه عن شيء من محرمات الدين كاثناً ما كان. (طلب العلم ص٧٣) وستأتي إن شاء الله بقية ملاحظاته في فصل: (أثرهم في العالم الإسلامي).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوارَ: ٣٠٣/٢٤.

<sup>(</sup>١) البرهان: ١٥٦/١، مرآة الأنوار ص: ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) الشورى: آية: ۱۳.

 <sup>(</sup>٣) تفسير القمي: ٢٧٤/٢، البرهان: ١٢٠/٤، تفسير الصافي (٣٦٨/٤-٣٦٩). بحار الأنوار:
 ٣٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الكيسانية: من غلاة الشيعة، تقول بإمامة محمد بن الحنفية، وسميت بالكيسانية نسبة للمختار بن أبي عبيد الثقفي، لأن لقبه كيسان، وكذلك تسمى بالمختارية عند بعض أصحاب الفرق، وقد ادعى المختار نزول الوحي عليه، وقال بالبداء، وضلالات أخرى، وقيل إن الكيسانية سميت بذلك نسبة إلى رجل يقال له كيسان، وهو مولى لبطن من بجيلة في الكوفة، وقيل مولى لعلي بن أبي طالب. والكيسانية فرق بلغت عند الأشعرى إحدى عشرة فرقة. ويرجع محسلها كما يرى البغدادي إلى فرقتين: فرقة تقول أن محمد بن الحنفية لم يمت وهو المهدي المنتظر، وفرقة أخرى ينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره، ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه.

انظر: عن الكيسانية: الأشعري/ مقالات الإسلاميين: 91/1، البغدادي الفرق بين الفرق: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 الفصل 000 000 000 000 المنسلمين والمشركين 000 000 000 000 000 الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

طاعة رجل ولا رجل له، لأنه (غائب في سردابه) فلا دين له..» (١). فقد انحصر الدين عندهم بولاية رجل هو على وأصبح مايدل عليه الدين من الطاعة لله ورسوله واتباع المعروف والانتهاء عن المنكريد. خارجاً عن معنى الدين حسب رواياتهم.

ولفظ الأمة – ومعناه معروف – وقد ورد هذا اللفظ (٤٩) مرة في كتاب الله، والشيعة تفسره بالأئمة أو بالشيعة. قال في مرآة الأنوار: إن الذي يستفاد من رواياتنا على اختلاف ألفاظها تأويل الأمة فيما يناسب بالأئمة عليهم السلام وبأهل الحق والشيعة المحقة وإن قلوا... (٢). ثم ساق طائفة من رواياتهم في هذا التأويل نقلها من مجموعة من كتبهم المعتمدة، وإذا كانت الأمة بمعنى الأئمة فهذا يعني أن القرآن نزل للأئمة فقط، وأن الأمة غير مخاطبة بالقرآن ولامكلفة به.

وليس ذلك فحسب بل إن الجمادات تفسر بالأئمة.

فالبئر- ومعناه واضح- ولكن الشيعة تفسره في القرآن «بعلي- رضي الله عنه-، وبولايته، وبالإمام الصامت- يعنون القرآن- وبالإمام الغائب، وبفاطمة وولدها المعطلين من الملك (٢)، وبذلك يفسرون قوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّنَ مِّنَ قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنْ لَهَا وَبِعْرِمُعَظَّ لَمْ وَقَصْرِمَ شِيدٍ ﴾ أَهْلَكُنْ لَهَا وَقَصْرِمَ شِيدٍ ﴾ (١). وقد جاء في تفسير البرهان حمس روايات لهم في هذا المعنى (٥).

والبحر- وقد ورد في كتاب الله في أكثر من ثلاثة وثلاثين موضعاً بالمعنى المعروف، ولكن الشيعة تفسر البحر والبحار بالإمام والأئمة وأعدائهم. وقد أورد

<sup>(</sup>١) المُلُل والنحل: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار: ص٨١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٦/ ١٠٥-١٠٥، مرآة الأنوار: ٩٤، وانظر تفسير القمي: ٨٥/٢، البرهان: ٣٠/ ٩٤-١٠١، أصول الكافى: ٢/٧٧، معاني الأخبار: ص١١١٠.

<sup>(</sup>٤) الحج: آية: ٤٥.

<sup>(</sup>٥). البرهان: ٩٦/٣-٩٧.

صاحب مرآة الأنوار جملة من روايات طائفته في هذا التأويل ثم قال: «ولا يخفى أن المستفاد من ذلك جواز تأويل البحر والبحار العذبة.. المشتملة على المدح والنفع بالإمام، والأئمة بل بفاطمة.. وتأويل البحر والبحار المالحة بأعدائهم ('). وقد جاء في تفسير القمي وغيره عن أبي عبد الله في قوله سبحانه ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ على وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه، ﴿ يَخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللَّقَلُو وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ الحسن والحسين (").

وتفسر المعاني والمثل العليا بالإمامة والأئمة.

فالخير هو الولاية. يقول الكاظم- كما يدعون- في قوله تعالى: ﴿ وَأَفْعَكُواْ الْخَيْرَةِ ﴾ (1) قال الولاية (٥) . وفي قوله سبحانه: ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَةِ ﴾ (1) ، قال أَبُولاية (٩) .

والآيات الكونية تؤول بالأئمة، فالأئمة هم العلامات في قوله سبحانه: ﴿وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْمَدُونَ ﴿ (النجم ﴿ وَعَلَامَاتِ هُمْ الْأَمْمَةُ عَلَيْهُمُ السلام) (٩). وعقد الكليني باباً في هذا رسول الله، والعلامات هم الأئمة عليهم السلام) (٩). وعقد الكليني باباً في هذا

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار: ص٩٤.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: آية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي: ٣٤٤/٢، تفسير فرات ص: ١٧٧، وابن بابويه/ الخصال ص٥٦، تفسير الصافي: ١٠٩/٥، البرهان، وقد ذكر اثني عشر رواية في هذا التأويل: ٢٦٥/٤، بحار الأنوار، وقد عقد لذلك باباً مستقلاً بعنوان: باب أنهم – عليهم السلام – (البحر واللؤلؤ والمرجان): ٩٧/٢٤، وانظر مامضى من كلام ابن تيمية حول هذا التأويل ص: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الحج: آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار: ص١٣٩.

<sup>(</sup>٦) البقرة: آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) البرهان ١٦٣/١، تفسير الصافي: ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٨) النحل: آية: ١٦.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي: ٣٨٣/١، تفسير العياشي: ٢٥٥/٢، أصول الكافي: ٢٠٦/١، البرهان: ٩) تفسير الصافي: ٣٢/٤، تفسير فرات: ص٨٤، مجمع البيان: ٣٢/٤.

بعنوان (باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه) (۱) وتبعه المجلسي وعنون لبابه بقوله: «باب أنهم عليهم السلام النجوم والعلامات» (۱). وسياق الآية، وما ورد عن السلف ينفي ما ذهبوا إليه في تأويل الآية (۱).

وأحوال اليوم الآخر يفسرونها برجعة الأئمة أو الولاية، فالساعة، والقيامة، والنشور وغيرها من الأسماء التي تتعلق باليوم الآخر تفسر في الغالب عند هؤلاء برجعة الأئمة. ويقدم صاحب مرآة الأنوار قاعدة في هذا فيقول: «كل ما عبر به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل فتأويله بالرجعة»<sup>(1)</sup>. ويقول المجلسي عن لفظ الساعة في القرآن إن الساعة ظهرها القيامة، وبطنها الرجعة<sup>(0)</sup>. وقد ورد أيضاً عندهم تأويل الساعة بالولاية فيروون عن الرضا في قوله سبحانه: ﴿ بَلْ كُذَّبُولُ السَّاعَةِ ﴾ (1) قال: يعنى كذبوا بولاية على (٧).

والحياة الدنيا: هي الرجعة قال صاحب مرآة الأنوار: جاء ما يدل على تأويل الدنيا بالرجعة، وبولاية أبي بكر وعمر (^)، ففي قوله سبحانه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللهِ عَفْر: يعني في الرجعة (١٠٠)، وفي قوله وألَّذِينَ الرجعة (١٠٠)، وفي قوله

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٤/٧٢-٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ٩٢/١٤، تفسير ابن كثير: ٦١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار: ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٣٣٤/٢٤.

<sup>(</sup>٦) الفرقان: آية: ١١.

<sup>(</sup>٧) النعماني/ الغيبه: ص٥٥، البرهان: ٣/١٥٧، مرآة الأنوار: ص١٨٢٠

<sup>(</sup>٨) مرآة الأنوار: ص١٥٠.

<sup>(</sup>٩) غافر: آية: ٥١.

<sup>(</sup>١٠) تفسير القمي: ٢٥٨/٢-٢٥٩، تفسير الصافي: ٤/٥٠/، البرهان: ١٠٠/٤.

سبحانه: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا ﴾ (۱) قال: ولايتهم (۲) (يعني ولاية أبي بكر وعمر وعثمان). والتأويلات الباطنية لا ضابط لها فأنت ترى «أن الآخرة تؤول بالرجعة، والحياة الدنيا تؤول بها كذلك على ما بينهما من تفاوت، كما تلحظ أن الحياة الدنيا فسرتها تأويلاتهم مرة بالرجعة، ومرة بالولاية على ما بينهما من اختلاف.. فهي أقوال عشوائية لا تستند إلى أصل ولا فرع، بل ولا عقل».

وتأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأثمة يربو على الحصر وكأن القرآن لم ينزل إلا فيهم، ولقد تجاوزوا في هذه الدعاوى كل معقول، وأسفوا في تأويلاتهم إلى ما يشبه هذيان المعتوهين حتى قالوا: إن النحل في قوله سبحانه: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْغَلِ .. ﴾ (٢) هم الأثمة، وروى القمى بإسناده إلى أي عبد الله قال: «نحن النحل التي أوحى الله إليها ﴿ أَنِ أَغَيْلِي مِنَ لَيْلِم الله بيُوتًا ﴾ أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة ﴿ وَمِنَ الشَّجْرِ ﴾ يقول: من العجم ﴿ وَمِمَّا أَمْرَا أَن نتخذ من العرب شيعة ﴿ وَمِنَ الشَّجْرِ ﴾ يقول: من العجم ﴿ وَمِمَّا بيعنوان: «باب نادر في تأويل النحل بهم عليهم السلام» (٥)، كما جاء بروايات تقول: إن الأئمة هم الماء المعين والقصر المشيد والسحاب والمطر والفواكه وسائر المنافع الظاهرة» (١).

وفي الباب الذي عقده بعنوان: «باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة» (٢) جاء فيه: «نحن الأيام فالسبت اسم رسول الله، والأحد كناية عن أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) الأعلى: آية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/٨١١، البرهان: ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) النحل: آية: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى: ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ١١٠/٢٤–٢١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: بحار الأنوار: ١١٠٠/٠٠.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٢٤٨/٢٤-٢٤٣.

والاثنين الحسن والحسين، والثلاثاء على بن الحسين، ومحمد بن على، وجعفر بن محمد، والأربعاء موسى بن جعفر، وعلى بن موسى ومحمد بن على وأنا، والحميس ابني الحسن بن على، والجمعة ابن ابني..»(١).

ومن الطريف أن بعض الأيام حظيت في أخبار الشيعة بالذم كيوم الاثنين (۲) فهل يتوجه هذا الذم إلى بعض الأئمة، لأن الأئمة هم الأيام.

ويروي جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ عِدَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللّهِ اللّهَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ. ... ﴾ (1) قال: فتنفس سيدي الصعداء ثم قال: يا جابر أما السنة فهي جدي رسول الله عَلَيْكِ، وشهورها اثنا عشر شهراً فهو أمير المؤمنين إلي (٤) وإلى ابني جعفر وابنه موسى وابنه على وابنه محمد وابنه على، وإلى ابنه الحسن وإلى ابنه محمد الهادي المهدي اثنا عشر إماماً... والأربعة الحرم الذين هم الدين القيم أربعة منهم يخرجون باسم واحد: على أمير المؤمنين وضي الله عنه م، وأبي علي بن الحسين، وعلى بن موسى، وعلى بن موسى، وعلى بن محمد، فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم، ﴿ فَلَا تَظْلِمُوافِيهِنَ آنَفُسَكُمْ . ﴾ أي: قولوا بهم جميعاً تهتدوا» (٥).

والبعوضة (وهي حشرة صغيرة معروفة) ورد ذكرها في سورة البقرة (١)

<sup>(</sup>۱) البحار: ۲۳۹/۲٤، الصدوق/ الخصال: ص٣٩٥-٣٩٦. والنص منسوب لإمامهم العاشر على الهادي.

<sup>(</sup>٢) انظر: سفينة البحار: ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) التوبة: آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) أي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن بعده من الأثمة حتى يصل إلي.(المجلسي/ بحار الأنولر: ٢٤٠/٢٤).

<sup>(°)</sup> الطوسي/ الغيبة: ص٩٦، ابن شهر اشوب/ مناقب آل أبي طالب: ٢٤٤/١، بحار الأنوار: ٢٤٠/٢٤ البرهان: ٢٢٠/١ - ٢١١، اللوامع النورانية: ص١٤١٠.

<sup>(</sup>٦) الآية: ٢٦.

هي علي عندهم (١).

ولفظ (الذباب) يؤول بعلي في تفسير الشيعة (٢)، كما أولوا البعوضة وحاول بعضهم أن يلطف من هذا التأويل فزعم أنه ذباب العسل (٢)، وفاته أنهم يؤولون به قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَنْكُونَ مَنْ وَنَ اللّهِ لَن يَغْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو الْجَتَمُعُوا بَعْنَ اللّهِ العسل لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ أُمِير المؤمنين للله عنه وأرضاه – من طائفة تزعم محبته والتشيع له.. ولكن قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وتاريخهم الفعلي مع آل البيت أشد وأشنع.

وقبور الأثمة لها نصيب من تأويلاتهم، فالبقعة المباركة في قوله سبحانه: ﴿ فَلَمَّا آَتَهُمَا نُودِي مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْفُعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ ﴾ (٥) هي كربلاء (١). ومن المعروف أنها كانت في طور سيناء بنص القرآن في الآية التي قبلها: ﴿ مِنجَانِي ٱلطُّودِ ﴾.

وكما خصت هذه الروايات أئمة الشيعة بهذه الآيات كذلك تخص أتباعها بآيات من كتاب الله حتى تذهب إلى أن الشيعة هي الشيء (٧) في قوله سبحانه: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءً ﴾ (٨) لتقصر رحمة الله الواسعة على الشيعة، وتضيق ماوسعه الله على عباده.

ولفظ «الشرك» و«الكفر» و«الردة» و«الضلال» في كِتاب الله يؤولونه بغير

<sup>(</sup>١) تفسير القمي: ١/٣٥، البرهان: ٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مرآة الأنوار: ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٤) الحج: آية: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) القصص: آية: ٣٠.

ر). (٦) ابن قولويه/ كامل الزيارات: ص٤٨-٤٩، البرهان: ٣٣٦/٣، مرآة الأنوار: ص (٩٩).

<sup>(</sup>V) انظر: أصول الكافي: ٩/١٤، البرهان: ٤٠/٢، مرآة الأنوار: ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: آية: ١٥٦.

مايعرفه المسلمون من هذه «الألفاظ»، حيث يفسرون هذه الألفاظ بترك بيعة الاثنى عشر (على الرغم من أنهم لم يتولوا الحكم ماعدا أمير المؤمنين على)، وشواهد هذا كثيرة بلغت عشرات الروايات، وقد أشرنا فيما سلف إلى أن شيخهم المجلسي عقد أبواباً في بحاره تحمل عناوين في هذا التأويل الباطني تضمن بعضها مائة رواية، ولكن هنا نذكر مجرد أمثله لهذه الأحاديث، فقد روت كتب الشيعة في قوله سبحانه: ﴿ لَهِنَ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ (١) قالت: لئن أشركت في إمامة على ولاية غيره) (١).

قال صاحب مرآة الأنوار: «فعلى هذا جميع المخالفين مشركون» وقال: «إن الأخبار (أخبار الشيعة) متضافرة في تأويل الشرك بالله، والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة» ولذلك حكموا على صحابة رسول الله بالردة - كا سيأتي - (°) لمبايعتهم لأبي بكر دون على.

وكذلك يؤولون الكفر بذلك، جاء في الكافي: «عن أبى عبد الله في قول الله عز وجل: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم) (١). قال: نزلت في فلان وفلان وفلان أمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله – في أول الأمر ، وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية .. ثم آمنوا

<sup>(</sup>١) الزمر: آية: ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القمي: ۲۰۱/۲، تفسير فرات: ص۱۳۳، البرهان: ۸۳/٤، تفسير الصافي: ۸۳/٤.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الشريف/ مرآة الأنوار: ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في فصل الإمامة.

<sup>(</sup>٦) لاحظ أنه جمع آيتين من سورتين على أنهما آية واحدة، مما يشير إلى أن واضع هذه الأساطير، ومفتريها على أهل البيت أحد الزنادقة الجهلة. حيث إن قوله: ﴿لَنْ تَقْبُلْ تُوبِتُهُمُ مِنْ آلُ عَمْرَانَ: آية: ٩٠، وقوله: ﴿إِنْ اللَّهُ إِنْ آمُنُوا..﴾ إلخ من النساء: آية: ٩٠،

<sup>(</sup>٧) يعنون: أبا بكر وعمر وعثمان كما جاء تفسير ذلك على لسان بعض شيوخهم كما سيأتي في فصل: (الإمامة).

بالبيعة لأمير المؤمنين – عليه السلام – ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وآله –، فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفراً بأحذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء»(١).

فأنت ترى أنهم خصوا أفضل الخلق بعد النبيين بهذا الحكم، فما بالك بمن دونهم من سائر أمة محمد- عليه -، وقد أشار بعض شيوخهم إلى وجه هذا التخصيص فقال: (ورد في بعض الروايات تأويل الكفر برؤساء المخالفين، لاسيما الثلاثة (يعنون الحلفاء الراشدين) مبالغة بزيادة كفرهم وجحدهم)(٢).

ولفظ «الردة» يعنى الردة عن بيعة أحد الاثنى عشر. جاء في أصول الكافي وغيره عن أبي عبد الله في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱلْقَدَّوْاَعَلَ ٱلْمَارِهِ مِنْ أَبَدِ مِنْ أَبَدِ مِنْ أَبَد مِن أَبَد مِن أَبَد مِن أَبَد مِن أَبَد مِن أَبَد مِن الإيمان في مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى .. ﴾ (قال) فلان وفلان وفلان ارتدوا من الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين.. (1)

والضلال هو عدم معرفة الإمام، ففي قوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَنِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ ... ﴾ (°) قال: «يعني ضلوا في أمير أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَنِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ ... ﴾ (°) قال المؤمنين (°) وفي قوله سبحانه: ﴿ غَيْرِٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالَةِينَ ﴾ (۷) قال

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٠/١، تفسير القمى: ١/٩٥١، تفسير العياشي: ٢٧٦/١، البرهان: ٢٠١/١، تفسير الصافى: ١/١٥١، بحار الأنوار: ٣٧٥/٢٣، مرآة الأنوار: ٣٨٩٠٠

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار: ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) محمد: آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢٠٠/١، محار الأنوار: ٣٧٥/٢٣، وانظر: تفسير القمي: ٣٠٨/٢، البرهان: ٢٨٦/٤، تفسير الصافي: ٢٨/٥.

<sup>(</sup>o) النساء: آية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمى: ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٧) الفاتحة: آية: ٧.

الضالين: الذين لايعرفون الإمام (١).

إن تفسير الكفر والشرك، والردة والضلال بترك بيعة الاثنى عشر فضلاً عن أنه لاسند له من نقل أو عقل أو لغة أو شرع فإنه ولعل ذلك هو هدف واضع الروايات بنتهي بالمؤمن به إلى تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين من غير الشيعة، (لأن رأس الكفر ترك الولاية)، وهذا ما يصدقه تاريخ الشيعة مع المسلمين، كما أنه يهون أمر الشرك والإلحاد، وهذا هدم لأصول الإسلام، ومحاربة لرسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث لمحاربة الشرك والكفر والضلال، وإرساء قواعد التوحيد وشريعة الإسلام.

والكبائر وسائر المحرمات هي عندهم أعداء الأئمة. يقول أبو عبد الله – كا يزعمون –: «.. وعدونا في كتاب الله عز وجل: الفحشاء والمنكر والبغي والحمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام، والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير...»(٢) وقد أشرنا من قبل إلى أن تأويل المحرمات بأعداء الأئمة قد جاء في أبواب عدة في البحار تضمنت عشرات الأحاديث.

وقد جاء في بعض مصادرهم المعتمدة عندهم مايكشف واضع هذه الأسطورة، ويبين أن أصل تأويل المحرمات بأعداء الأئمة، وتأويل الفرائض بالأئمة هو: أبو الخطاب الذي تبرأ منه الأئمة ولعنوه، ففي رجال الكشي: «كتب أبو عبد الله إلى أبي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل وأن الخمر رجل وأن الصلاة رجل وأن الصيام رجل وأن الفواحش رجل وليس هو كما تقول..»(").

وتذكر كتب المقالات عن بعض غلاة الشيعة القول بأن المحرمات كلها أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم، وأن الفرائض أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم، وأن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم (أ).

<sup>(</sup>١) تفسير القمى: ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٠٣/٢٤.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشى: ص ٢٩١، بحار الأنوار: ٢٩٩/٢٤.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل: ١٧٩/١.

ويقول الشهرستاني: «إنما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال: هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع الخطاب»(1). وكل ذلك ورثته الاثنا عشرية وأحيته وتولى كبر نشره القمي (صاحب التفسير)، والكليني، والعياشي، والكاشاني، والمجلسي وغيرهم من شيوخ الدولة الصفوية الذين «أحيوا» كل أساطير غلاة الفرق الشيعية، وأدخلوه في المعتقد الاثنى عشري كروايات عن الأئمة.

هذا وتأويلاتهم في هذا الباب يستغرق ذكرها مجلدات ولهم في كل عقيدة شذوا بها كالرجعة، والغيبة، والتقية وغيرها تأويلات وافتراءات تربو على الحصر وسنأتي – إن شاء الله – على شيء منها عند بحثنا لهذه المسائل. وما ذكرناه هنا جزء قليل مما جمعناه و لم نذكره خشية الإطالة.. وما جمعناه هو كقطرة من بحر مظلم.. عرضه ونقده يستوعب المجلدات.. وكل مثال من هذه الأمثلة – في الغالب يكشف لنا عن عقيدة من عقائد القوم في الألوهية والنبوة، والأسماء والصفات، وأركان الإسلام وغيرها.

هذا وقبل أن أرفع القلم عن هذا الموضوع أسجل الملاحظات التالية:

1- فيما مضى من مباحث ذكرنا ما يقوله الشيعة من أن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم، ثم قدمت أمثلة لتحريف الشيعة لمعاني القرآن. وكل ذلك يؤكد ما تذهب إليه الشيعة من القول بأن أكثر القرآن قد اشتمل على ذكر الأئمة الاثنى عشر ومخالفيهم.. فهذه المسألة حشد لها شيوخ الشيعة آلاف النصوص كما أسلفنا الإشارة إلى شيء منها.. وبعد ذلك كله نجد من نصوصهم نفسها ما ينقض هذه الدعاوى كلها جملة واحدة.

يقول هذا النص الذي يروونه عن أبي عبد الله جعفر الصادق: «لو قريء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٧٩/١.

القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين (١٠). فهذا اعتراف منهم بأنه ليس لأئمتهم ذكر في كتاب الله، ولم يرد لهم تسمية فيه.. فكأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم. ولعل السر في ذلك أن واضع هذا النص اهتم بتأييد مسألة التحريف- وسيأتي بحثها-ونسى ما وضع من قبل، والاختلاف والتناقض قد يكون عقوبة إلهية لمن يضع في الدين ما ليس منه، كما يؤخذ ذلك من قوله سبحانه: ﴿ وَلُوِّ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخْذِلَافَا كَثِيرًا ﴾ (٧). فهو برهان أكيد على أنه ليس من عند الله سبحانه.. وقد مضى من قبل الإشارة إلى نص آخر لهم يجعل من كتاب الله سبحانه أربعة أقسام وليس في قسم منها ذكر للأئمة $^{(7)}$ . وجاء في رجال الكشى نص هام ينسف كل مابنوه من هذا التفسير الباطني. فقد نقل لأبي عبد الله جعفر ما يقوله أولئك الزنادقة من تأويل آيات الله سبحانه بتلك التأويلات الباطنية «حيث قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لايعلمون» أي: يستحيل أن يخاطب الله سبحانه عباده بما لاسبيل لهم إلى معرفته والاهتداء إلى معناه، لأن هذا يتنافى مع الحكمة في إنزال القرآن لهداية الناس والدعوة إلى عبادة الله، ويتنزه الله سبحانه أن يأمر عباده بتدبر القرآن وهو غير قابل للتدبر والفهم، ويتقدس سبحانه أن يخاطب عباده بألغاز وطلاسم. وهذا القول من أبي عبد الله الذي ورد في أوثق كتب الرجال عند الشيعة يهدم كل ما بنوه من تلك التحريفات وذلك الإلحاد في كتاب الله وآياته.

هذا نقض للمسألة من نصوصهم نفسها، أو ما يسمى بالنقد الداخلي للنصوص، وإلا فإن المتأمل لآيات القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ

<sup>(</sup>١) تَفْسير العياشي: ١٣/١، بحار الأنوار: ٥٥/٩٢، تفسير الصافي: ١/١، اللوامع النورانية: ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص (١٥٦–١٥٧).

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي: ص٢٩١.

قُرُّ وَالْعَرَبِيِّ الْمَلَّ كُمْ تَعْقِلُوك ﴾ (١) لا يجد فيه ذكراً لما يدّعون، والروايات التي يذكرونها يكفي في بيان فسادها مجرد عرضها فهي تحمل بنفسها ما يهدم بنيانها من الأساس فهل يصدق أحد أن لعلي في القرآن (١١٥٤) اسماً وهل يدخل عقل أحد أن من أسماء علي البعوضة والذباب؟ وهل يوافق مؤمن على القول بأن ما ورد من آيات عن اليوم الآخر هي خاصة بعقيدة رجعة الأئمة وكيف تناقش من يقول بأن آيات الإيمان والمؤمنين هي في الأئمة الاثنى عشر، وآيات الكفر والكافرين هي في الصحابة. وإنني هنا أذهب إلى القول بأن هذا المستوى الذي هبط إليه هؤلاء هو من معجزات هذا الدين العظيم، فما من أحد ادعى نبوة أو وحياً وأراد أن يضع في الدين ما ليس منه إلا وفضحه الله على رؤوس الأشهاد، وتالله إن هذه المقالات التي لا يمكن بحال أن تتفق مع العقل والنقل ولا اللغة والدين هي من أعظم فضائح القوم وعوراتهم.. وبها يكشف الله سبحانه وتعالى كذبهم وبهتانهم.

إن مطابع النجف وطهران وقم وبمبي قد أخرجت لنا تراثاً شيعياً ضخماً يمثل ديناً بأكمله، لعل أقرب تسمية له هو دين الولاية، أو الإمامة ولم تتوفر هذه الكتب للمسلم كما توفرت اليوم.. دين وضعه المجلسي والكليني وغيرهما من أساطين التشيع، وسينكشف من خلاله أمور كثيرة لم تكن معروفة من قبل.. ويبدو من الاطلاع عليه عظمة هذا الدين الإلهي وسر خلوده، إذ بضدها تتميز الأشياء فلولا المر ما عرف طعم الحلو..

ولعلي أقول إن هذا الإحياء لهذا التراث الشيعي الضخم دليل على قرب نهايته فقد عاشوا يبشرون بمعتقدهم بتقية ومصانعة انخدع بها الكثير وها هي كتبهم اليوم المعتمدة تظهر بشكل وفير في وقت تطلع الناس لمعرفة ما عندهم.. لتسهم في كشف عوارهم..

<sup>(</sup>١) يوسف، آية: ٢.

٧- هذه التأويلات الباطنية المستفيضة في كتب الاثنى عشرية هي مجهولة للكثير ممن يكتب عن هذه الطائفة .. وحسبك أن تجد ممن كتب عن الاثني عشرية من يعتبرها بعيدة كل البعد عن الاتجاه الباطني، ويظن أن التأويل الباطني مقصور أمره على طائفة الاسماعيلية. يقول بعض من كتب عن الفرق: «جعل الاسماعيلية للأئمة صفات لم تعرفها فرق الشيعة الأخرى، ذلك أنهم يقولون ظاهراً إن الأئمة بشر كسائر الناس يأكلون وينامون ويموتون، ولكنهم في تأويلاتهم الباطنية يقولون إن الإمام هو: «وجه الله» «ويد الله» «وجنب الله»(١).. ويلاحظ أن هذا هو عين ما تذهب إليه طائفة الاثنى عشرية، وجاءت أخبار كثيرة عندهم في إقرار هذا الغلو وخصص المجلسي لذلك باباً من أبواب بحاره كما أسلفنا وهو «باب أنهم-عليهم السلام- جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها» (٢). والسر في هذا الجهل المتفشى بين طبقة من الكتاب هو أن كتب الاثنى عشرية نوعان: كتب للدعاية للمذهب وضعت بأسلوب التقية.. والنوع الثاني: - وهو المعتبر عندهم - كتب الحديث الثمانية المعتمدة عندهم وكتب الرجال الأربعة، وما في درجة هذه الكتب من كتب شيوخهم فمن يعتمد على الأول وحده يفوته الكثير من أمورهم، والتي قد تشير إليها كتب الدعاية إشارة لايفهمها إلا شيوخهم، أو من هو على صلة وفهم لكتبهم المعتمدة.

٣- يلاحظ أن هذه التأويلات ليست عندهم آراء اجتهادية في تأويل القرآن قابلة للأحذ والرد والمناقشة والتعديل بل هي في مقاييسهم نصوص شرعية لها سمة الوحي وأهميته، وقدسية النص النبوي وشرعيته. وقد جاءت عندهم نصوص كثيرة تحذر وتنذر من رد أمثال هذه النصوص التي لا تتفق مع العقل والفطرة، ولا مع المنطق واللغة. وأن الواجب التسليم وعدم الاعتراض، على لغة: «اطفأ مصباح عقلك واعتقد» وقد حاولوا توطين أتباعهم على قبول أمثال هذه النصوص فقالوا:

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة/ إسلام بلا مذاهب: ص٢٤٧-٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٩١/٢٤-٣٠٣٠

(إن حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم، ومن أنكر فذروهم» (أن حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم، ومن أنكر فذروهم» (وعن سفيان السمط قال: قلت لأبي عبد الله— عليه السلام— جعلت فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله: يقول لك إني قلت لليل إنه نهار أو للنهار إنه ليل. قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني» (1).

وأمثال هذه الروايات كثيرة، ويلاحظ أن في الرواية الأخيرة ما يدل على أن من الشيعة من يستبشع رواياتهم، ولكن يلزمون بالإيمان الأعمى بها، بل يعتبر من توقف في رواية من هذه الروايات وقال: «كيف جاء هذا، وكيف كان، وكيف هو فإن هذا والله الشرك بالله العظيم» (٢) وقد اهتم بهذه القضية صاحب البحار وذكر لها (١١٦) حديثاً من أحاديثهم في باب عقده بعنوان باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وإن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم (١٠٠) ولعل أول من أرسى دعائم هذا المعتقد صاحب الكافي والذي خصه بباب مستقل بعنوان: «باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب» وذكر فيه خمس روايات (٥) ولعل هذا الأسلوب هو الذي ساعد على تفشي تلك المقالات الأسطورية. وغياب الصوت العاقل الذي يجهر بالحق.. ويعري الباطل ويفضحه. وهذا نوع من الاستهواء الذي يطالب فيه الأتباع بالإيمان بأقوال الأثمة وإن خالفت العقل والنقل، وهو قريب من موقف الصوفية الذي يطالب فيه الشيوخ مريديهم بالتسليم لهم حتى إنهم قالوا: إن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، وهذا الاستهواء هو الذي لجأ

<sup>(</sup>١) البحار: ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢/١١/٢-٢١١، البحراني/ اللوامع النورانية ص٥٩-٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: رجال الكشي: ص١٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحار الأنوار: ١٨٢/٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول الكافي: ٤٠١/١-٤٠٢.

إليه فرعون مع قومه، وأشار إليه الله سبحانه بقوله: ﴿ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ ﴾ (١) (٢).

 إن للتفسير عندهم وجوهاً: ظاهرة، وباطنة والجميع معتبر. قال أبو عبد الله -كما يزعمون- إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء، وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاً، ولا إيمان بظاهر إلا بباطن، ولا باطن إلا بظاهر ولهذا يلاحظ أن بعض تفاسير الشيعة لم تذكر هذا التأويل، أو ذاك وإنما ذكرت ما ظهر من الآية الذي قد يوافق اللغة أو ما جاء عن السلف، ولكن قد لا يعني هذا مخالفتهم لذلك التأويل الباطني لأنهم يقولون بأن لكل آية معنى باطناً ومعنى ظاهراً، والكل مراد فقد يكتفي بعضهم بذكر الظاهر وحده، أو الباطن فقط، أو يذكر الوجهين جميعاً، لأن رواياتهم جاءت على نفس المنهج كما تدل على ذلك رواية صاحب الكافي في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَدُّهُمْ ﴾ (") قال: «... عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله: إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله، قال: وما ذاك؟ قلت:قول الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَنَّهُمْ وَلْسُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ قال: ﴿ لَيُقَضُّواْ تَفَتُّهُمْ الله الإمام، ﴿ وَلَّـ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ تلك المناسك، قال عبد الله بن سنان: · فأتيت أباعبد الله- عليه السلام- فقلت:جعلت فداك قول الله عز وجل:﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْتَفَ ثَهُمْ وَلْـيُوفُواْنُدُورَهُمْ هَال: أحد الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك. قال: قلت: جعلت فداك: إنّ ذريحاً المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له: ﴿ لَيَقَضُواْ تَفَنَّهُمْ ﴾ لقاء الإمام ﴿ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ تلك المناسك، فقال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهراً وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذريح»(1). ففي هذا

<sup>(</sup>١) الزخرف: آية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدخل إلى الثقافة الإسلامية: ص١١٥-١١٥.

<sup>(</sup>٣) الحج: آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الكليني/ فروع الكافي: ٩/٤، وانظر: ابن بابويه/ من لايحضره الفقيه: ٢٩٠/٢-٢٩١-

النص – الذي أورده صاحب الكافي، وذكره أيضاً صاحب من لا يحضره الفقيه وغيره – التصريح بأن للقرآن معاني ظاهرة تقال لعامة الناس، وله معاني باطنة لا تذكر إلا للخاصة ممن يستطيع احتالها، وهم قلة قد لا توجد «فمن يحتمل ما يحتمل ذريح». وإذا كان الأئمة يضنون بهذا العلم الباطني، ويتحاشون ذكره عند شيعتهم إلا من كان على مستوى ذريح فلماذا خالفت كتب الاثنى عشرية نهج أثمتها وأشاعت هذا «العلم» المضنون به على غير أهله للخاص والعام؟

هذا ما يؤخذ من أقوال هؤلاء القوم.. ولعل قائلاً يقول لماذا لا يكون هذا التأويل الذي يتفق وظاهر النص، وسياق القرآن، ولغة العرب، وما أثر من السلف، وما اتفق عليه جماعة المسلمين هو الذي يعتقد صدوره عن أمثال محمد الباقر، وجعفر الصادق وغيرهما من أثمة العلم والدين واللغة، وأن تلك التأويلات الباطنية التي لا تستند إلى أصل معتبر من نقل أو عقل أو لغة هي من وضع زنديق ملحد أراد الإساءة إلى كتاب الله ودينه، وإلى أهل البيت، ولاسيما أن تلك الأقوال الباطنية لا تذكر إلا خلسة وفي الظلام، ولا ينقلها إلا قلة كما يشير إليه نهاية الخبر، وتفسير القرآن لا يمكن أن يكون علماً سرياً لا يتحمله إلا خاصة الناس، فالله سبحانه أنزل كتابه لعباده كافة لا لفئة معينة، وهؤلاء الأئمة كان عصرهم يمثل العصر الذهبي للأمة في وقت عزة الإسلام والمسلمين فهل يصبح تفسير القرآن في عصرهم «سرياً» وفي هذا العصر يعلن هذا التفسير.

وأئمة أهل البيت هم أجرأ وأشجع من أن يجبنوا عن بيان الحق، وأن يتخلوا عن الصدع بأمر الله وشرعه.

٥- هذه التأويلات الباطنية هي من باب الإلحاد في كتاب الله وآياته. وقد قال

معاني الأخبار: ص٣٤٠، عيون أخبار الرضا: ص٣٦٦، الكاشافي، تفسير الصافي: ٣٧٦/٣، الحويزي/ تفسير نور الثقلين: ٤٩٢/٢، البحراني/ البرهان: ٩٨٨/٣-٨٨، المجلسي/ بحار الأنوار: ٩٨٨/٣-٨٨، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ١٠/ ٣٥٣، الموسوي/ مفتاح الكتب الأربعة: ٥٨٨/٣-٢٩٩.

تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اَيُنتِنَا لَايَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ ﴾ (١) قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام في غير موضعه (٢) وذلك بالانحراف في تأويله (٣).

قال في الإكليل: «ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة» (أ) وهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها عن معانيها وإن كتموا كفرهم وتستروا بالباطل وأرادوا الإخفاء لكنهم لايخفون على الله كما قال تعالى: ﴿ لَا يَخْفُونَ عَلَيْنًا ﴾ (٥).

7- ربط شيوخ الشيعة هذه التأويلات أو التحريفات بأئمة أهل البيت لتحظى بالقبول عند الناس، ولأنها تأويلات غير عاقلة قالوا: بأن السياق القرآني غير منسجم مع النظر العقلي ونسبوا هذا القول لجعفر الصادق كما يروي ذلك جابر الجعفي أنه قال له: (ياجابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ثم قال: وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إن الآية لينزل أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه» (١) ولا شك أن هذا الحكم هو برواياتهم أليق وأوفق ولا يتصل من قريب أو بعيد بكتاب الله وتفسيره الصحيح.

٧- قامت مصادرهم في التفسير- غالباً- على هذا المنهج الباطني في التأويل الذي استقته من أبي الخطاب وجابر الجعفي والمغيرة بن سعيد وغيرهم من الغلاة. ويلاحظ أنه في القرن الخامس بدأ اتجاه التفسير عندهم يحاول التخلص من تلك النزعة المغرقة في التأويل الباطني حيث بدأ شيخ الطائفة عندهم أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة ٤٦٠هـ) يؤلف لهم كتاباً في تفسير

<sup>(</sup>١) فصلت: آية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ١٢٣/٢٤، فتح القدير: ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاسمي/ محاسن التأويل: ٢١١/١٤، الألوسي/ روح المعاني جـ٢٦/٢٤.

<sup>(</sup>٤) السيوطي/ الإكليل: ص٥٤ (المطبوع على هامش جامع البيان في تفسير القرآن).

<sup>(</sup>٥) محمد شاه الكشميري/ إكفار الملحدين: ص١٠.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج هذا النص من كتب الشيعة: ص (١٥٢).

القرآن يستضيء في تأليفه بأقوال أهل السنة، ويأخذ من مصادرهم في التفسير، ويحاول فيه أن يتخلص أو يخفف من ذلك الغلو الظاهر في تفسير القمي والعياشي وفي أصول الكافي وغيرها، وهو وإن كان يدافع عن أصول طائفته ويقرر مبادئهم المبتدعة، إلا أنه لا يهبط ذلك الهبوط الذي نزل إليه القمي ومن تأثر به. ومثل الطوسي في هذا النهج الفضل بن الحسن الطبرسي في «مجمع البيان» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك حيث قال: الطوسي ومن معه في تفسيرهم من علم يستفاد إنما هو مأخوذ من تفاسير أهل السنة وما في تفسيرهم من علم يستفاد إنما هو مأخوذ من تفاسير أهل السنة (1).

ولكن قد كشف لنا شيخ الشيعة في زمنه ومحدثها وخبير رجالها وصاحب آخر مجموع من مجاميعهم الحديثية، وأستاذ كثير من علمائهم الكبار عندهم كمحمد حسين آل كاشف الغطا، وأغا بزرك الطهراني وغيرهما وعالم الشيعة حسين النوري الطبرسي قد كشف لنا سراً عندهم بقي دفيناً، وأماط اللئام عن حقيقة كانت مجهولة لدينا وهي أن كتاب «التبيان» للطوسي إنما وضع على أسلوب التقية والمدارة للخصوم وإليك نص كلامه:

(ثم لايخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المدارة والمماشاة مع المخالفين، فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج والجبائي والزجاج، وابن زيد وأمثالهم. ولم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قليلاً في بعض المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون. بل عد الأولين في الطبقة الأولى من المفسرين الذين حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم. وهو بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة.. ومما يؤكد كون وضع هذا الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي بن طاووس في سعد السعود وهذا لفظه: ونحن نذكر ماحكاه جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة: ٣٤٦/٣.

«التبيان» وحملته التقية على الاقتصار عليه من تفضيل المكي على المدني والخلاف في أوقاته.. إلخ. (هكذا لم يكمل النوري النص) ثم قال هذا النوري معقباً على ما نقله عن ابن طاووس» وهو يعنى ابن طاووس أعرف بما قال من وجوه لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل (۱). فمن هذا النص يتبين أن التبيان للطوسي قد وضع على أسلوب التقية - كا هو رأي شيخ الشيعة - المعاصر - أو أن يكون التبيان قد صدر من الطوسي نتيجة اقتناع عقلي بإسفاف ما عليه القوم من تحريف لمعاني القرآن سموه تفسيراً، وبتأثير نزعة معتدلة لاختلاطه مع بعض علماء السنة في بغداد.. ومعنى هذا أن شيعة اليوم - والذي يمثلهم هذا النوري علماء السنة في بغداد.. ومعنى هذا أن شيعة اليوم - والذي يمثلهم هذا النوري كدليل على كبير مقامه عندهم - هم أشد غلواً وتطرفاً، ولذا تراهم يعتبرون تفسير الطوسي ومن سار على منهجه إنما ألفت للخصوم، والتزمت بروح التقية (لتبشر) بالعقيدة الشيعية مع غير الشيعة.

ولعل القاريء يدرك من خلال هذا الرأي لشيخ الشيعة حول كتاب «التبيان» – أن التقية أسهمت في (تكريس) الغلو عند هذه الطائفة، وفي وأد كل صوت عاقل ورأي معتدل بحمله على التقية لأنه يوافق بزعمهم ما عند أهل السنة فبقيت هذه الطائفة في هذه الدائرة المغلقة، قد جعلت من التقية حصناً تلجأ إليه كلما هبت عليها نسمات الإصلاح، ورياح التغيير – كا سيأتي في مبحث التقية – ثم لا نسى أن نشير إلى أن ما قلناه عن كتاب الطوسي ينطبق على تفسير مجمع البيان للطبرسي لأنه سار على نهج الطوسي وأشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره حيث قال: «... إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه من كتاب التبيان فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه رواء الصدق.. وهو القدوة أستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره (٢).

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٣٥ (والورقة ١٧ من النسخة المخطوطة من الكتاب المذكور).

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل والسنة» من هذه الرسالة. (٣) مجمع البيان: ٢٠/١.

## □ المبحث الثالث □

## هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصاً أو تغييراً؟

🗆 مدخل للموضوع:

وجاء هذا المبحث بهذه الصيغة الاستفهامية لثلاثة أسباب:

\* أولاً: أن طائفة من أعلام الاثنى عشرية يتبرأون من هذه المقالة - مثل الشريف المرتضى، وابن بابويه القمى وغيرهما.

\* ثانياً: أن إجماع المسلمين كلهم قام على أن كتاب الله سبحانه محفوظ بعفظ الله له ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ . ومن قال بأن في القرآن نقصاً وتحريفاً فليس من أهل القبلة وليس من الإسلام في شيء، ومن هنا فإن العدل يقتضي أن نحتاط في دراستنا لهذه المسألة أبلغ الاحتياط، وأن نعدل في القول، فلا نرمي طائفة بهذه المقالة إلا بعد الدراسة والتثبت.

\* ثالثاً: أن هناك طائفة من المفكرين يرمون الشيعة بالقول بهذا الكفر، ويعممون ذلك، ولا شك بأن الشيعة فرق، والشيعة طبقات فلا يصح أن يقال مثلاً بأن متقدمي الشيعة يقولون بهذه المقالة (١٠)، ولا يقبل أن يقال بأن الزيدية تقول بهذه الفرية.. فأسلوب التعميم غير مرضى ولا مقبول.

<sup>(</sup>۱) وقد انساق المحسان إلهي ظهير» وراء مقالة صاحب فصل الخطاب بأنه لايوجد من أنكر مقالة التحريف من الشيعة في القرون المتقدمة إلا هؤلاء الأربعة (يعني ابن بابويه القمي، والمرتضى، والطبرسي، والطوسي) فقال إحسان: «والحاصل أن متقدمي الشيعة ومتأخريهم تقريباً جميعهم متفقون على أن القرآن محرف، مغير فيه». (الشيعة والسنة ص١٢٧) (ط. دار الأنصار). والحقيقة أن هذه القضية بدأت عند الشيعة متأخرة عن نشأة الشيعة نفسها، وأن أوائل الشيعة ليسوا على هذا الضلال، وأن فرقاً من الشيعة ليست على هذا الباطل»..

وبعد: فإن الباحث المسلم يعاني بلا شك من قراءة تلك الحروف السوداء، ومن الاستماع لأولئك الأقزام الذين يتطاولون على كلام الله سبحانه، يعاني من ذلك أبلغ المعاناة. وليعلم القاريء أن دراسة هذا الموضوع ليس من أجل الرد والدفاع، فكتاب الله لا تصل إلى مقامه بغاث الأحلام، ولا تنال من عظمته دعوى حاقد، ومزاعم مغرض. فهل تستر الشمس، أو تحجب القمر كف إنسان، ثم ما أسهل الادعاء الكاذب على حاقد موتور، ومن ثم فليس علينا أن نتتبع كل دعوى كاذبة لنردها:

لو أن كل كلب عوى ألقمته حجراً لكان كل مثقال بدينار

كما أن إهمال القول الكاذب قد يكون أحرى لإماتته وانصراف الأنظار عنه ما لم يتفش هذا القول ويشتهر وتحمله طائفة، وتسير به كتب فحينئذ يجب كشف المبطل وباطله.

وأقول إن دراسة هذه المسألة ليست من أجل الرد والنقض، إنما هي لبيان هل الشيعة تقول بهذه المقالة أم لا؟ وفي ثبوت ذلك أكبر فضيحة للشيعة يهدم بنيانها من الأساس ويزلزل كيانها من القواعد، ولن يقبل منها قول ولا يسمع منها كلمة. ومن ذا الذي يمس كتاب الله ويقبل منه مسلم قولاً أو يرتضي منه حكماً (۱). ومن ثم فنحن نكتب هذه الدراسة لبيان حقيقة نسبة هذه المسألة للشيعة، لأن من حاول المساس بكتاب الله والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن تسمى به وأنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته، لأنه يحارب الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين.

ثم إن حكاية قول من قال ذلك- كما يقول أبو بكر الباقلاني- يغني عن

<sup>(</sup>۱) ولهذا رأينا الإمام ابن حزم- رحمه الله- حينها احتج النصارى بما ينسب إلى الرافضة من القول بنقص القرآن وتغييره... أجابهم ابن حزم بأن هؤلاء ليسوا من المسلمين وإنما هي فرقة طارئة على الإسلام والمسلمين حدث أولها بعد موت النبي- صلى الله عليه وسلم- بخمس وعشرين سنة (انظر: الفصل: ۸۰/۲).

الرد عليه (١) لما توافر لكتاب الله من وسائل الحفظ وأسباب الضبط التي يستحيل معها أن يتطرق إليه نقص أو تغيير تحقيقاً لوعد الله سبحانه في حفظه (إِنَّا نَحَيِّنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْطُونَ ﴾ (١). هذا ومن أمر هذه الدعوى والتي وجدت في محيط الشيعة (وسندرس مدى موافقة الشيعة لها أو رفضها) أنها ولدت وفي أحشائها أسباب فنائها، وبراهين زيفها وكذبها، لم يحكم واضعها الصنعة في صياغتها، ولم يجد الحيلة في حبكها، فجاءت على صورة مفضوحة، وبطريقة مكشوفة، ولذلك نقضت نفسها بنفسها، فهي تقوم على دعوى أن القرآن ناقص ومغير.. وأن القرآن الكامل المحفوظ من أي تغيير هو عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب ثم أورثه الأئمة من بعده وهو اليوم عند مهديهم المنتظر.

فهذه الدعوى ربطوها بأمير المؤمنين علي، ولكن علياً هو الذى حكم القرآن في خلافته وقرأه وتعبد به، ولو كان لديه غيره لأحرجه للناس ولم يجز أن يتعبد الله بكتاب محرف وناقص، ولو كان شيء مما يدعون لأحرج علي القرآن الكامل الذى جمعه، وعارض به هذا القرآن المحرف كما يدعون ولتدراك الأمر حين أفضت إليه الخلافة، لأن من أقر الخائن على خيانته كان كفاعلها.. وقد حارب على معاوية على أقل من هذا الأمر، فكيف لم يفعل ذلك أمير المؤمنين؟!!

لم يجد أصحاب هذا الافتراء مايجيبون به عن هذا السؤال الكبير الذي ينسف بنيانهم من القواعد سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري (٣): «ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن: ص٢٤. تحقيق أحمد صقر.

<sup>(</sup>٢) الحجر، آية: ٩.

<sup>(</sup>٣) وله منزلته عندهم وصفوه بأنه السيد السند، والركن المعتمد، المحدث النبيه، المحقق، النحرير، المدقق العزيز النظير، وقالوا بأنه من أكابر متأخري علماء الإمامية، محدث جليل القدر، ومحقق عظيم الشأن إلى آخر أوصافهم. توفى سنة (١١١٦هـ). (انظر: أمل الآمل: ٣٣٦/٢، الكنى والألقاب: ٢٩٨/٣، سفينة البحار: ٢٠١/٣، مقدمة الأنوار النعمانية).

ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه(١)

هكذا يجيبون وبهذا يعتذرون.. وأي قدح وسب لأمير المؤمنين ممن يزعم التشيع له أبلغ من هذا وأشد.... إنهم يتهمون علياً – رضي الله عنه – بأنه راعى المجاملة لمن سبقه على هداية الأمة، ولهذا لم يخرج ما عنده من القرآن.. سبحانك هذا بهتان عظيم!

كما أنهم ربطوا وجود المصحف بإمامهم المنتظر الذي لم يولد أصلاً ولا وجود له- كما سيأتي- والإمام الغائب والمصحف الغائب كلاهما وهم وخيال.

والكلمات المفتراه والتي قدموها على أنها آيات ساقطة من المصحف انكشف بها كذبهم وظهر بها بهتانهم فهي أشبه ماتكون بمفتريات مسيلمة المتنبيء الكذاب وادعاءاته... لا تربطها بلغة العرب، وبلاغة اللسان العربي أدنى رابطة كا سيأتى - ثم إنهم رجعوا على أنفسهم وقالوا لا اعتباد على تلك الكلمات ولا تعتبر من القرآن، ولا يجوز القراءة بها، لأن طريقها آحاد، والأثمة قرأوا هذا القرآن واستعملوه فلا يترك ما أجمعوا عليه بمثل هذه الروايات. ثم انفصل منهم طائفة عبرأت من هذا الكفر لما رأت من تناقضه ووضوح بطلانه.. وهاجمت من قال به من أصحابها وكشفت كذبه وكفى الله المؤمنين القتال.. وهذا الصراع الدائر بين الطائفتين ينكشف من خلال كتاب فصل الخطاب كما سيأتى تفصيله إن شاء الله، فحملت هذه المقالة أسباب فنائها في أحشائها، وانكشف عوارها القرآن، وسر من أسرار إعجازه والتي لا تحيط بها العقول، وشاهد من شواهد تحقيق وعد الله بحفظه لكتابه العزيز.

وفيما يلي نبدأ بدراسة هذه القضية عند الشيعة، ومتى بدأت، وكيف امتدت، ومن الذي تولى كبر وضعها، وهل تقول الشيعة كلها بذلك أم فيها من

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية: ٣٦٢/٢.

أنكر وتبرأ؟ وسنذكر أولاً ماتقوله كتب السنة، ثم نرجع لتحقيق ذلك من كتب الشيعة الاثنى عشرية نفسها:

## □ بداية هذا الافتراء- كما تقوله مصادر أهل السنة:

يقول الإمام أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (۱): «لم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون شرف القرآن وعلو منزلته... حتى نبغ في زماننا هذا زائع عن الله وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة.. فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان – رضي الله عنه – باتفاق أصحاب رسول الله – على تصويبه فيما فعل لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف... (ثم ذكر ابن الأنباري) أن هذا الزنديق أخذ يقرأ آيات من القرآن على غير وجهها زندقة وإلحاداً فكان يقرأ: (ولقد نصركم الله ببدر بسيف على وأنتم أذلة) (۱).

هذا النص قاله ابن الأنباري المولود سنة (٢٧١هـ) والمتوفى سنة (٣٢٨هـ) وهو يشير إلى أن هذا الافتراء بدأ في زمنه أي في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. ويدل النص المذكور أيضاً على: أن مصدر هذا الافتراء من طائفة الشيعة كما تفيده تلك الزيادة المفتراه (بسيف علي)، كما يدل على أنه لم يكن للأمة المسلمة في ماضيها عهد بهذه المفتريات حتى ظهر هذا الزائغ عن الملة، وكأن ابن الانباري بهذا يشير إلى شخص بعينه إلا أنه لم يذكره باسمه. ولكن بدت هويته المذهبية من خلال افتراءاته.

بينها نجد الملطى (ت ٣٧٧هـ) يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه

<sup>(</sup>۱) محمد بن القاسم بن محمد. أبو بكر بن الأنباري. قال الخطيب البغدادي: (كان صدوقاً فاضلا دينا خيرا من أهل السنة، وصنف كتباً كثيرة في علوم القرآن. والوقف والابتداء والرد على من خالف مصحف العامة.. وكان من أحفظ الناس للغة وتفسير القرآن. (انظر: تاريخ بغداد: ١٨٦/٣- ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٨٢/١.

الفرية هو هشام بن الحكم<sup>(١)</sup> فإنه زعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع أيام عثمان، وأما القرآن فقد صعد به إلى السماء لرَّدة الصحابة بزعمه (٢٠). ولكن هشام بن الحكم توفي سنة ٩٠هـ وهذا يعني أن هذا الافتراء أقدم مما يذكره ابن الإنباري، وإذا لاحظنا أن هذه الفرية مرتبطة أشد الارتباط بمسألة الإمامة والأئمة عند الشيعة، وذلك حينًا بدأ شيوخ الشيعة في الاستدلال عليها فلم يجدوا في كتاب الله مايثبت مزاعمهم في ذلك فأدى بهم هذا إلى القول بهذه الفرية وغيرها.. إذا أدركنا ذلك فإنه لا يبعد أن يكون ما يقوله الملطى في أن هشاماً هو الذي تولى كبر هذا الافتراء.. لا يبعد أن يكون هذا واقعاً لاسيما أن هشاماً كان من أول من تكلم في الإمامة حتى قال ابن النديم إن هشام بن الحكم ممن فتق الكلام في الإمامة، وله من الكتب كتاب الإمامة(٢)، وقال ابن المطهر الحلى: «وكان ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر»(٤). ويشفع لتأهيل هشام بن الحكم- أيضاً- لهذه الفرية ما جاء في رجال الكشي- عمدة الشيعة في كتب الرجال- ونصه: «هشام بن الحكم من غلمان أبي شاكر، وأبو شاكر زنديق (٠). وقال القاضي عبد الجبار (المعتزلي): «هشام.. ليس من أهل القبلة، وهو معروف بعداوة الأنبياء، وقد أخذ مع أبي شاكر الديصاني(١) صاحب

<sup>(</sup>۱) هشام بن الحكم: أصله كوفي، وسكن بغداد، وتربى في أحضان بعض الزنادقة، وكان في الأصل على مذهب الجهمية، ثم قال بالتجسيم.. نقلت عنه مقالات ضالة وتنسب له كتب الفرق فرقة «الهشامية» من الشيعة. توفي سنة (۱۷۹هـ) كما في رجال الكشي، وقيل (۱۹۰هـ). انظر: رجال الكشي: ص٥٥٥- ٢٨٠، رجال النجاشي: ص٨٣٨، وانظر: ابن حجر/ لسان الميزان: ١٩٤٦، وانظر عن الهشامية: الملطي/ التنبيه والرد: ص٢٤، الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١/٤٠١، البغدادي الفرق بين الفرق: ص٥٦، الشهرستاني/ الملل والنحل: الإسلاميين. ١٨٤/١ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) التنبيه والرد: ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص١٧٥.

<sup>(</sup>٤) رجال الحلي: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشي: ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن النديم/ الفهرست: ص٣٣٨.

الديصانيه (۱) وكان معروفاً به وبصحبته، فادعى أنه من الشيعة، فخلصه بعض أصحاب المهدي حين ادعى أنه يتشيع لبني هاشم فلم يصلبه مع أبي شاكر (۱) فهو قد تربى في أحضان الزنادقة، والشيء من معدنه لا يستغرب... وقد أوعز إليه – كما في رجال الكشى – بلزوم الصمت حين جدّ المهدي العباسي بتتبع الزنادقة» (۱). قال هشام: «فكففت عن الكلام حتى مات المهدي» (١).

فتشير القرائن كما ترى إلى هشام وشيعته فهذا يدل على أقل الافتراضات أن هذه «الفرية» وجدت في عصر هشام، ومما يدل على وجود هذه الدعوى في تلك الفترة ماذكره ابن حزم عن الجاحظ قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا لمحمد بن جعفر (٥) الرافضي المعروف بشيطان الطاق ويحك أما استحيت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله تعالى لم يقل قط في القرآن: ﴿ قَانِ الله شيطان الطاق طويلاً حتى كأنا نحن الذي إن الله أذنبنا» (١). قالا: فضحك والله شيطان الطاق طويلاً حتى كأنا نحن الذي أذنبنا» (٧).

هذه الحكاية أوردها ابن حزم عن الجاحظ، وقد قال ابن حزم عن الجاحظ بأنه رغم مجونه وضلاله «فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً لها،

<sup>(</sup>۱) الديصانية: إحدى فرق الثنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، وتعتبر أصلاً للمانوية، وإنما اختلفت الفرقتان في كيفية اختلاط النور بالظلمة.

<sup>(</sup>الملل والنحل: ٢٥٠/١، الفهرست لابن النديم: ص٣٣٨-٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تثبيت دلائل النبوة: ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: رجال الكشي: ص٥٦٦-٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي: ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبعة المحققة من «الفصل» ولعل الصواب أبو جعفر، لأن أباه علي كما هو المشهور في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) التوبة، آية: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) الفصل: ٩٩/٥.

وإن كان كثيراً لإيراد كذب غيره»(١). وشيطان الطاق وهو محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول توفي نحو (١٦٠هـ)(١) والمعروف أن شيطان الطاق معاصر لهشام بن الحكم، قال ابن حجر: قيل إن هشام بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه أنهم لقبوه شيطان الطاق سماه هو مؤمن الطاق» فقد يكون أحد الشركاء في هذه «الجريمة» مع هشام بن الحكم فهو شريك في التأليف حول مسألة الإمامة والتي هي السبب والأصل للقول بهذا الافتراء كما تدل عليه نصوص هذه الفرية.

## □ شيوع هذه المقالة عندهم كما تقول كتب أهل السنة:

ثم فشت هذه المقالة في الشيعة الاثنى عشرية والذي يلقبهم الأشعري وغيره بالرافضة كما أسلفنا حتى أصبحت كما يذكر الأشعري (المتوفى سنة ٣٣٠هـ) مقالة لطائفة من هؤلاء الروافض زعموا «أن القرآن قد نقص منه، وأما الزيادة فذلك غير جائز أن يكون قد كان، وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء عما كان عليه، فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه، والإمام يحيط علماً به» (٢)، بينما اتجهت فرقة أخرى من هؤلاء يصفهم الأشعري بأنهم ممن جمع القول بالاعتزال والإمامة إلى إنكار هذا القول وقالت: «إن القرآن ما نقص منه، ولا زيد فيه، وإنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه على عليه الصلاة والسلام لم يغير ولم يبدل، ولا زال على ما كان عليه» (٤). وهناك فرقة ثالثة سقط فيما يظهر - ذكر

<sup>(</sup>١) الفصل: ٥/٣٩.

<sup>(</sup>٢) نسب إليه أنه يقول: إن الله لايعلم شيئاً حتى يكون، وضلالات أخرى، تنسب له فرقة «الشيطانية» أو النعمانية من غلاة الشيعة.

<sup>(</sup>انظر: رجال الكشي: ص١٨٥، رجال النجاشي: ص٢٤٩، لسان الميزان: ٥/٥٠٠-٣٠١، فرق الشيعة للنوبختي: ص٧٨، سفينة البحار: ٣٣٣/، مقالات الإسلاميين: ١١١١، الملل والنحل: ١٨٦/، الانتصار لابن الخياط: ص١٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين: ١/٩/١-١٢٠.

 <sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين: ١/٩١١-١٢٠.

مذهبها<sup>(۱)</sup>.

كا يشير البغدادي (المتوفى سنة ٤٢٩هـ) إلى أن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض القرآن، وحرفوا بعضه، واعتبر ذلك من موجبات الحكم بكفرهم وحروجهم عن الإسلام (٢).

ويبدو أن هذا المنكر زاد انتشاره بين هؤلاء القوم حتى إننا نجد ابن حزم (المتوفى سنة ٤٥٦هـ) ينسب هذه المقالة إلى طائفة الإمامية كلها ولم يستثن من أعلام الإمامية إلا ثلاثة نجوا من الوقوع في هذه الهاوية (٣).

وكذلك القاضي أبو يعلى (المتوفى سنة ٥٥هـ) ينسب هذه المقالة إلى طائفة الرافضة (٤٥ والتي هي من ألقاب الاثنى عشرية كا سبق بينا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة ٧٢٨هـ) يعزو هذه المقالة فيما يظهر للباطنية حيث قال: (وكذلك أي يحكم بكفره من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك، وهؤلاء

<sup>(</sup>۱) كما يبدو من خلال النسخة المطبوعة من مقالات الإسلاميين تحقيق محمد محي الدين عبد المحميد (ج۱ ص۱۲۰) وفي المطبوعة الأخرى للمقالات تحقيق هلموت ريتر ذكر في تحقيقه للكتاب بأنه قد وجد في بعض النسخ الخطية تعليقة في الهامش تقول: «سقط فرقة من الترتيب والعدد وهم الذين يجوزون الزيادة ولايجوزون النقص منه (انظر: هامش مقالات الإسلاميين: ص٤٧ تحقيق هلموت ريتر) وقد يكون هذا استنتاج من الناسخ حيث لايوجد من الشيعة قائل بذلك فقد ذكر الطوسي في التبيان (١/٥١)، والطبرسي في مجمع البيان (٣٠/١) أن الزيادة مجمع على بطلانها عندهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الفرق: ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل: ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٤) المعتمد في أصول الدين: ص٢٥٨، ويشير القاضي أبو يعلى إلى جهل هؤلاء الروافض وإنكارهم للقضايا الضرورية ومكابرتهم في ذلك للحقائق المتواترة حيث إن القرآن قد جمع بمحضر من الصحابة بما فيهم على رضي الله عنه وأجمعوا عليه، ولم ينكره منكر، وإن مثل هذا لو كان لاستحال كتانه في مستقر العادة ولوجب على عليّ وغيره إنكاره، وقد كان على حرضي الله عنه يقرأه ويستعمله. (المعتمد: ص٢٥٨).

ا يسمون القرامطة والباطنية،(١).

فهل شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الاثنى عشرية في عداد الباطنية، أم غاب عنه أنهم يذهبون هذا المذهب فلم يذكرهم، أم أن الشيخ في هذه النسبة ركز على المعنى الأخير وهو التأويل الباطني الذي تعتمده القرامطة الباطنية؟ على أي الأحوال فإني لم أجد فيما قرأت لشيخ الإسلام أنه ينسب هذه الفرية لطائفة الاثنى عشرية لا في منهاج السنة الذي رد فيه على شيخهم ابن المطهر الحلي ولا في غيره من كتبه المنشورة التي اطلعت عليها.

ويكشف- ميرزا مخدوم الشيرازي (من القرن العاشر) وقد عاش بين الشيعة وقرأ الكثير من كتبهم- كما يقول-<sup>(۲)</sup> «أنهم ذكروا في كتب حديثهم وكلامهم أن عثمان- رضي الله عنه- نقص من آيات القرآن- بزعمهم- ويشير إلى أمثلة عالوه في القرآن كقولهم إنه كان في سورة ﴿ ٱلرَّفَتُرَحُ ﴾ بعد قوله سبحانه: ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ فَرَكُ ﴾ كان بعدها- كما يفترون- «وعلياً صهرك»<sup>(۲)</sup>.

ويذكر مطهر بن عبد الرحمن بن علي بن إسماعيل في كتابه «تكفير الشيعة» والذي ألفه سنة (٩٩٠هـ) يذكر ما صنعه شيعة زمانه من إحراق المصاحف

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول: ص٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) حيث يذكر أنه اضطر للبقاء بين ظهرانيهم، ولزمته مخالطتهم ومطالعة كتبهم.. وقد اطلع بسبب ذلك على الكثير من ضلالاتهم وأباطيلهم.

<sup>(</sup>انظر: النواقض: الورقة ١١٠، ١٥١، ١٦٥) (مخطوط) حتى قال: «لم يطلع أحد على تفصيل كتبهم وأقوالهم وشروح عاداتهم وأعمالهم، كما اطلعت عليه فلا يقدرون على أن يقولوا قد افترى علينا مثل ما يقولون في مقابلة ما نسبه سلفنا في كتبهم الكلامية إلى الرافضة (المصدر السابق الورقة: ٨٧-أ).

<sup>(</sup>٣) النواقض/ الورقة ١٠٣ (مخطوط) قال الشيخ محب الدين الخطيب: ووهم لايخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن سورة (ألم نشرح) مكية وإنما كان صهره الوحيد العاص بن الربيع الأموي (الخطوط العريضة: شرص ١).

وإهانتها واختراعهم- كما يقول- مصحفاً محدثاً»(').

ويشير الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت١٢٠٦هـ) إلى ما ذكرته كتب الشيعة من القول بنقص القرآن، ويذكر بأن شيعة زمنه على ما قيل أظهروا سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان، كل سورة مقدار جزء وألحقوهما بآخر المصحف إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاء»(٢).

كما أن الصورة تتضع أكثر عند صاحب التحفة الاثنى عشرية شاه عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة (١٢٣٩هـ) الذي يذكر بأن الاثنى عشرية تقول بأن الصحابة قد غيروا ونقصوا في كتاب الله ما يتصل بفضل على وأثمتهم الاثنى عشر وذكر أعدائهم، وينقل بعض الشواهد على ذلك من كتبهم، ويبين أنهم خالفوا بذلك المنقول والمعقول، وما علم من الدين بالضرورة وما تواترت به التواريخ والوقائع، كما يبين براءة أهل البيت من هذه العقيدة، وأن من شيوخ الشيعة أنفسهم من بدأ يتبرأ من هذه العقيدة كابن بابويه (١٠). كما يتعرض أبو الثناء الألوسي (المتوفى سنة ١٢٧٠هـ) لهذه الفرية في تفسيره، ويذكر بعض شواهدها من كتبهم، ويبين فسادها لما توافر لهذا الكتاب العظيم من أسباب الحفظ بما لا يبقى في ذهن مؤمن احتال سقوط شيء بعد من القرآن وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات هذا الدين. ثم يقول: بأنه لما تفطن بعض علمائهم لما في قولهم هذا من الفساد جعله قولاً لبعض أصحابه، واستشهد على ذلك بما قاله شيخ الشيعة الطبرسي في محمع البيان من أن الشيعة تنكر هذه المقالة، وأنها قول لقوم من أصحابهم

<sup>(</sup>۱) تكفير الشيعة: الورقة ٥٨ (مخطوط) ذكر ذلك في الفصل الذي عقده بعنوان: «فصل في أحوال طهماسب الزنيم وزندقته وبيان كفره وإلحاده» وطهماسب هذا هو: طهماسب بن الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي المولود سنة (٩١٩هـ) وهو أحد سلاطين الدولة الصفوية، تولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة (٩٣٠هـ) وهو من الشيعة الاثنى عشرية.

<sup>(</sup>انظر: دائرة المعارف (الشيعية) ج٦ ص٣٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة في الرد على الرافضة: ص١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص٨٦، وانظر أيضاً: ص٥٠،٣٠، ٥٠.

والصحيح خلافه. ثم قال الألوسي وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال(١)

ولعل الألوسي (أبا الثناء) أول من كتب بالعربية عن هذه القضية بذلك الاستيعاب (النسبي) حيث عرض لهذه الفرية مقرونة بالاستشهاد المباشر من كتبهم، وعرض أحاديثهم كما جاءت في أصول الكافي وغيره، وذكر الجناح الآخر من الشيعة الذي أنكر هذه الفرية واستشهد بكلامه، وناقشه.

وكذلك قام حفيده علامة العراق أبو المعالي الألوسي (ت١٣٤٢هـ) ببيان وقوع الشيعة في هذا الكفر عبر رسائله التي ألفها أو لخصها حول الشيعة.

هذا ويتولى الشيخ محمد رشيد رضا (المتوفى سنة ١٣٥٤هـ) بعد ذلك إثارة هذه المسألة، وفضح الشيعة في هذا عبر مجلة المنار<sup>(۲)</sup>، ثم في رسالته «السنة والشيعة» وذلك حينها ألجأه إلى ذلك تعصب بعض شيوخ الشيعة وعدوانهم كايقول فيذكر أن رافضة الشيعة تزعم أن ما بين الدفتين ليس كلام الله بل حذف منه الصحابة بزعمهم بعض الآيات وسورة الولاية (۲).

ومن بعد هؤلاء يأتي الشيخ موسى جار الله (ت١٣٦٩هـ) والذي عاش بين الشيعة فترة، وتجول في مدنها، وحضر حلقات دروسها في البيوت والمساجد والمدارس، وقرأ في العديد من أمهات كتبها<sup>(٤)</sup>. ورأى أن «القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات قد نزلت، وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات، أجمعت عليه كتب الشيعة»<sup>(٥)</sup> وأن هذه الكلمات والآيات كانت كا يزعمون في علي وأولاده،

<sup>(</sup>۱) روح المعاني: ۲۳/۱ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) السنة والشيعة: ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) الوشيعة: ص ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص١٠٤٠.

وأن الذي حذف ذلك هم صحابة رسول الله، وينقل عن بعض شيوخ الشيعة أنهم قالوا بأن أخبار هذه الفرية متواترة عندهم ويلزم من ردها رد سائر أخبارهم في الإمامة والرجعة وغيرها، والحكم ببطلانها(١).

وقد لاحظ من خلال حياته مع الشيعة في تلك الفترة تأثر المجتمع الشيعي بهذه العقيدة حيث إنه لم يجد من التلاميذ ولا من العلماء من يحفظ القرآن، ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية بل ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه وأنهم اتخذوا القرآن مهجوراً<sup>(۱)</sup>، ويقول هل هذا بسبب أنهم ينتظرون ما وعدتهم به أساطيرهم من ظهور القرآن الكامل مع منتظرهم الموعود<sup>(۱)</sup>.

ثم يقوم الأستاذ عب الدين الخطيب (ت١٣٨٩هـ) بمناسبة إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشأها الشيعة في أرض الكنانة لبث عقيدة «الرفض» بين أهلها يقوم بالكتابة عن الشيعة في مجلة الفتح، وفي رسالته «الخطوط العريضة» ويتحدث عن هذه الفرية، ويستشهد بما جاء في كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» الذي ألفه ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي أحد كبار علماء النجف، والذي بلغ من إجلال الشيعة له عند النوري الطبرسي أحد كبار علماء النجف، والذي بلغ من إجلال الشيعة له عند وفاته سنة (١٣٢٠هـ) أنهم دفنوه في أشرف بقعة عندهم، ويقول بأن هذا الكتاب ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة يثبت بها أنهم جازمون

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق: ص١٣٨.

<sup>(</sup>Y) وقد استفهم عن هذه الظاهرة الخطيرة بعض شيوخ الشيعة في ورقة صغيرة كتب فيها هذه المسألة مع مسائل أخر فلم يجد إجابة (انظر: الوشيعة ص: ٧٧- ٢٨) ثم كتب بعد ذلك رسالة ضمنها مجموعة من عقائد الشيعة الباطلة وقدمها لشيخ مجتهدي الكاظمية ببغداد، ثم نسخت في كراريس، ووزعتها الرابطة العلمية لأساتذة النجف، ثم يذكر بأنه بعد ما راجع بهذه المسائل مجتهدي الشيعة انتظر سنة وزيادة و لم يسمع جواباً من أحد إلا من كبير مجتهدي الشيعة بالبصرة، فقد أجابه بكتاب من تسعين صفحة بكلمات في الطعن على العصر الأول أشد وأجرح من كلمات كتب الشيعة. (الوشيعة: ص٩٥، ١١٧-١١٨).

<sup>(</sup>۳) انظر: ص ۳۰-۳۱، ۱۱۲.

بالتحريف ومؤمنون به، ويستشهد بما جاء في كتاب الكافي للكليني والذي يقول بأنه كصحيح البخاري عند أهل السنة، كما ينشر صورة لما يسمى «سورة الولاية» ويقول بأنها منقولة فتوغرافياً عن أحد مصاحف إيران ثم قال: ويبقى أن هناك قرآنين أحدهما عام معلوم، والآخر خاص مكتوم ومنه سورة الولاية ثم يستشهد بما جاء في بعض نصوصهم من الفتوى بقراءة المصحف العثماني، ولكن يقول إن خاصة الشيعة يعلم بعضهم بعضاً ما يخالف ذلك مما يزعمون وجوده عند أئمتهم من أهل البيت» (1).

كما أن الشيخ محمود الملاح (ت١٣٨٩هـ) في العراق فضح الشيعة في هذه المسألة لمواجهة محاولة شيخ الشيعة الخالصي في نشر الرفض باسم الوحدة الإسلامية (٢).

ومن بعد هؤلاء نرى الشيخ إحسان إلهي ظهير يكتب عن هذه القضية في كتابه: «الشيعة والسنة» ويذهب إلى القول بأن الشيعة كلها على هذا الكفر، وينقل الشواهد الكثيرة من كتبهم التي تتضمن أخبار هذه الأسطورة، ويعد إنكار المنكرين لهذه المسألة تقية لا حقيقة، ويرى أنه قام بدراسة هذه المسألة ببيان واضح، مستند، مفصل لم يسبق إليه (٣).

ثم يحاول أن يتوسع أكثر في هذه المسألة فيخصص لها كتاباً مفرداً بعنوان الشيعة والقرآن ينتهي فيه إلى نفس الحكم الذي انتهى إليه في كتابه السابق، ومعظم هذا الكتاب هو عبارة عن نقل حرفي بدون أدنى تعليق لكتاب لا يوجد من كتب الشيعة أجمع لنصوص الفرية منه وهو كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»، والغريب أن إحساناً ينتهى إلى نفس النهاية التي انتهى إليها

الخطوط العريضة: ص١٠-١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابه: «الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد».

<sup>(</sup>٣) السنة والشيعة: ص١٤.

صاحب فصل الخطاب مع أن صاحب فصل الخطاب ألف كتابه- كما سيأتي-لإقناع طائفة من قومه أنكرت هذا الكفر وأبت أن تهضمه واحتجت بما قاله بعض شيوخها السابقين من إنكار هذه الفرية فرد عليها صاحب فصل الخطاب بكتابه هذا، وعزا الإنكار من شيوخه السابقين إلى التقية أو إلى عدم توفر المصادر عندهم- كما سيأتي- فذهب إحسان إلى مذهب صاحب فصل الخطاب نفسه (١)، ونعمة الله الجزائري من أن إنكار المنكرين كان على سبيل التقية كما سيأتي بحثه ودراسته، كما أن للأستاذ محمد مال الله كتاباً بعنوان: «الشيعة وتحريف القرآن» انتهى فيه إلى أن شيوخ الشيعة اتفقوا على القول بهذه الفرية واستشهد على ذلك بكلام اثنى عشر شيخاً من شيوحهم يقولون بهذا الافتراء ولم يشر إلى وجود خلاف بينهم في هذا مع أن طائفة من شيوخهم أنكروه، كما قام بالاستشهاد بأكثر من مائتي رواية لهم قال بأنها نماذج من تحريفات الشيعة للقرآن، كما قام بإعداد جدول لهذا في تعليقه على كتاب الخطوط العريضة ووضعه في نهاية الكتاب، واستخرج ذلك من طائفة من كتب الشيعة في التفسير والحديث، إلا أن فيها ما ليس بصريح في هذا الأمر بل هو يندرج بشكل واضح في باب التأويل، كما أنه وقع– كما وقع إحسان من قبله–بذكر بعض الروايات للشيعة والتي فيها ذكر قراءة للآية مروية عن السلف واعتبرها- بجهل- من قبيل التحريف. والسبب في ذلك هو اعتادهم بدون تدبر على كتاب فصل الخطاب..، وهناك كتابات أخرى تشابه

<sup>(</sup>۱) في فصل الخطاب يتبين أن هناك جناحين من الشيعة، جناح يقول بالتحريف، ويعتبر إنكار من أنكر تقية ويدعي إجماع الشيعة على ذلك الكفر، ويشايع هذا الجناح صاحب فصل الخطاب والذي ألف هذا الكتاب كما قلنا من أجل الرد على من أنكر ذلك.

والجناح الآخر المنكر لرأي أولئك ويدعي الإجماع على خلافه ويسرد الأدلة القوية التي تؤيد مذهبه، إلا أن صاحب الشيعة والقرآن أغفل ذكر أدلة هذه الطائفة واكتفى بسرد ما عند الطائفة الأخرى بدون أي تعليق وكأنه اعتبر هذا الإنكار تقية فلا لزوم لذكره، ولاشك أن الأمانة تقتضي ذكر المذهبين، كما أن بذكرهما يتبين أمور كثيرة تتصل باضطراب المذهب الشيعي وفساده.

ما ذكرناه (۱) لكن الدكتور على أحمد السالوس وهو أحد المهتمين بقضية الشيعة، لا يتفق مع الأستاذ محب الدين الخطيب وغيره في نسبة هذا الجرم الشنيع إلى الإمامية عامة ويرى أن ذلك خاص بالإخباريين فقط، أما الأصوليون منهم فهم يتبرؤون من هذه المقالة لكن هذا التقسيم لم يكد يسلم له بطريقة جازمة، حيث قام بمقابلة أحد مراجع الشيعة الإخبارية وسأله عن رأيه في ذلك فقال: إن التحريف وقع في القرآن الكريم من جهة المعنى فقط. يقول الدكتور السالوس: وأعطاني كتيباً كتبه تعليقاً على مقال يهاجم الشيعة، ومما جاء في هذا الكتيب: «مذهبنا ومذهب كل مسلم بأن القرآن الكريم المتداول بين أيدينا ليس فيه أي تحريف بزيادة أو نقصان. وما ذكر في بعض الأحاديث بأن فيه تحريفاً ونقصاناً فهو مخالف لعقيدتنا في القرآن الكريم الذكر الحكيم، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه».

وقال الدكتور: لعل القائلين بهذه الفرية هم فريق من الأحباريين لأكلهم، أو يكون الكلام في ذلك الكتيب مبعثه التقية ويستدل على ذلك بأنه قال في نفس ذلك الكتيب: «لم يقل الشيعة وأئمتهم بما يحط من كرامة الخلفاء المرضيين.. وقد أجري الفتح والخير للمسلمين على يد أولئك الصالحين عليهم سلام الله ورحمته ورضوانه أجمعين ويقول بأنه من الواضح البين أن هذا ليس رأي الشيعة (٢).

هذا ولعلماء الهند وباكستان جهود في كشف هذه الفرية في كتب الشيعة وإعلانها للمسلمين بغير اللغة العربية<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) مثل كتاب: وجاء دور المجوس (ص١١٤) الذي يرى أن إنكارهم للتحريف تقية، لأنهم يعتقدون خيانة الحلفاء الثلاثة ونفاقهم، وغيرهم من جلة الصحابة، والقرآن وصلنا عن طريقهم، كما أنهم يترحمون على شيوخهم المجاهرين بهذه الفرية ويجلونهم. (ص١١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه الشيعة: ص١٤٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر مثلاً ماكتبه الشيخ عبد الشكور فاروقي الكهنوي بعنوان: إفسانة تحريف قرآن.
 ومعنى إفسانة: حكاية أو رواية.

هذا ونكتفي بهذه الإشارات للدراسات التي قامت حول هذه «الفرية» وندع الجانب التفصيلي من التقييم، والملاحظات على بعض هذه الدراسات حتى لا نخرج عن موضوعنا الأساسي، لأنني سأحاول أن أكتب عن هذه القضية وفق منهج آخر، وذلك بدراسة أصولها وجذورها الأساسية، وتتبع مسارها التاريخي، وإفساح المجال للصوت المنكر لهذه الأسطورة، لسماعه وتحليله فلم أر من اعتنى وإفساح المجال للصوت المنكر لهذه الأسطورة، لسماعه وتحليله فلم أر من اعتنى بمثل ذلك. بالإضافة لمسائل أخرى قد تكون جديدة تتعلق بهذه القضية.

وقبل أن أرفع القلم أشير إلى أن تلك الدراسات والأقوال قوبلت من طائفة من شيوخ الشيعة بالإنكار وأخذوا ينادون ويصرخون بأنهم قد ظلموا في هذه القضية وأنهم أبرياء من هذه التهمة فما حقيقة الأمر؟ لقد رأينا من المنتمين لأهل السنة (۱) من بلغ به الحماس إلى أن يجمع ما جاء في كتاب إحسان إلهي ظهير ومحب الدين الخطيب من نصوص حول هذه الفرية، مقروناً بمصادره التي نقلت عنها ويعرضه على أحد شيوخ الشيعة (۱) ويطلب منه الإجابة على ذلك. فكان من جواب هذا الشيعي أن «سلامة القرآن الكريم من التحريف موضع اتفاق من جواب هذا الشيعي أن «سلامة القرآن الكريم من التحريف موضع اتفاق من شذ عن هذا الإجماع من علماء السنة» (۱). ثم استدل ببعض أقوال شيوخهم من شذ عن هذا الإجماع من علماء السنة» (۱). ثم استدل ببعض أقوال شيوخهم في إنكار هذه الفرية، كما ذكر أن في كتب الحديث عندهم الصحيح وغيره، وأن الروايات التي ذكرها في رسالته غير معتبره إجمالاً وقال: «وقد عرفنا أن إجماع الطائفة واتفاقها قائم على رفض التحريف في كتاب الله، فهذه الروايات إذن مهما الطائفة واتفاقها قائم على رفض التحريف في كتاب الله، فهذه الروايات في المجاميع عندنا

 <sup>(</sup>١) سالم البهنساوي في كتابه: «السنة المفترى عليها».

 <sup>(</sup>٢) وهو كما قال «محمد مهدي الآصفي» ووصفه بأنه «الأخ الصديق الإمام» وهو يقيم في الكويت.

 <sup>(</sup>٣) لاحظ الكذب على علماء السنة، فلا يوجد من علمائهم من قال بهذا الافتراء.
 ولكن هذه إشارة لها مغزى سيأتي الوقوف عندها وعند سائر أخطائه وتناقضاته في مبحث «الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم» إن شاء الله.

فهي مجاميع خاضعة للنقذ والاجتهاد، وليست صحاحاً للأخذ والعمل، (١).

ولكثرة إنكار الشيعة وشيوخها لهذه الفرية إن حقيقة أو تقية. قال الدكتور رشدي عليان: «وأرى ما دام المعتمدون من علماء الطائفة يذهبون إلى أنه لا تبديل ولا تحريف ولا نقص ولا زيادة في كتاب الله أن نكتفي بذلك ولا داعي لترديد بعض الآراء الشاذة وذكر الروايات الواهية الموضوعة في ذلك»(٢).

وقال الشيخ رحمة الله الهندى في كتابه إظهار الحق بعد نقله لكلام طائفة من شيوخهم في إنكار هذه الفرية «فظهر أن المذهب المحقق عند علماء الفرقة الإمامية الاثنى عشرية أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك...»(٣).

وبعد ما عرفنا ما جاء في كتب المنتمين لأهل السنة ولاحظنا أن المتقدمين من أهل السنة كالأشعري يرى أن الشيعة فريقان فريق يقول بهذا الكفر وفريق ينكره، ثم نرى هذه الفرية عند البغدادي وأبي يعلى تنسب إلى الرافضة عموماً، ولكن نلاحظ في بعض كتابات المتأخرين كأبي الثناء الألوسي، والدكتور السالوس وغيرهما أن الشيعة في هذا طائفتان ويميز بينهما الدكتور السالوس بالاسم فيرى بأن الأصوليين قد ردوا أخبار هذه الأسطورة بحكم منهجهم في نقد النصوص، بينا قبلها الأخباريون لأنهم يقبلون كل ما نسب لأئمتهم من روايات، كا ترى إشارة إلى شيء من الخلاف فيما جاء على لسان الشيخ رحمة الله الهندي، بينا يرى د. رشدي عليان ألا يذكر سوى هذا القول عن الشيعة لأن ما سواه عندهم رأي شاذ موضوع. بينا نرى صنفاً آخر من المعاصرين كالشيخ عب الدين

<sup>(</sup>۱) الآصفي/ البيان التوضيحي حول دعوى تحريف القرآن،ضمن كتاب: «السنة المفترى عليها»: . ص ٦٨-٧٥.

<sup>(</sup>٢) العقل عند الشيعة الإمامية: ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) إظهار الحق: ص٧٧.

الخطيب وإحسان إلهي ظهير وغيرهما يرى أن الاثنى عشرية كلها على هذا، ومن أنكر منهم ذلك فإنكاره من قبيل التقية وليس بحقيقة.

وبعد هذا نرجع إلى مصادر الشيعة المعتمدة عندها نستنطقها علنا نعرف جلية الخبر عندها، هل ما يقال عنهم ليس بثابت عندهم فلقد وجد من الطوائف ومن العلماء من افترى عليه وظلم وقيل عنه ما ليس فيه، وما ورد في كتب الفرق والمقالات نقول عن المخالف وقد تكون تخريجات وإلزامات بعيدة عما يقتضيه المذهب، أو تكون ليست بثابتة أو لها تأويل آخر عندهم ولذا قيل: «إن نقل المخالف لا يعتد به»(1).

والعدل والإنصاف واجب ولازم ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِالْعَدُلِ ﴾ (٢) ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمُ مَّ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ (٢) . ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمُ مَّ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ (٢) .

## 🗆 ما تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية:

وقبل أن نأخذ بيد القاريء في رحلة تبدأ من نقطة الصفر من أول كتاب وضعه الشيعة وألفوه، نعرض لصوتين مختلفين ومتعارضين، هذان الصوتان المتعارضان كان لهما في الغالب وجود وصدى في كل الكتب الشيعية التي تعرضت لهذه القضية فلنستمع إليهما ليتسنى إدراك وتصور هذه المسألة عند هؤلاء حتى لا يحصل غبش في تصورها في رحلة قد تطول مراحلها بين محطات الكتب الشيعية المختلفة. يقول شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمي (ت ٢٨١هـ) صاحب من لا يحضره الفقيه.. وهو واحد من أهم كتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث يقول:

«اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد وهو مابين الدفتين

<sup>(</sup>١) القاسمي/ تاريخ الجهمية والمعتزلة: ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) النساء، آية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) المائدة، آية: ٨.

وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب»(١)

هذا قول شيخهم الملقب عندهم بالصدوق، ويشايعه في قوله هذا آخرون من شيعته. ويقول المفيد (ت٤١٣هـ): (إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أثمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان» (عقول: (واتفقوا أي الإمامية على أن أثمة الضلال (ت) خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي عليه النبي ويقول بما قاله مفيدهم الذي يلقبونه بركن الإسلام وآية الله الملك العلام طائفة من شيوخهم.

هذان قولان مختلفان ومتعارضان صدرا من شيخين من شيوخهم يجمعهما وحدة الزمان والمكان، ويتفقان في الهوية المذهبية، بل إن هذا المفيد هو تلميذ لابن بابويه القمي. فمن نصدق منهما؟ وأي القولين يعبر عن مذهب الشيعة؟ ونجد أن تلميذين من تلامذة المفيد ومن أكبر شيوخ الشيعة وهما الطوسي، وابن المرتضى يقولان بما قاله ابن بابويه وأن مذهب أهل التحقيق من الشيعة إنكار هذه الفرية كا سيأتي وكل قول من هذين القولين يؤيده جناح من الشيعة، بل يدعي حيناً أن لا قول للشيعة سواه وغيره افتراء على الشيعة وكذب.. والتعرف على الحقيقة وسط هذا الركام من الأقوال المتعارضة والمتناقضة ليس بسهل المنال.. وإذا لاحظنا أن من أركان الدين عند هؤلاء «التقية» ولادين لمن لا تقية له أدركنا أن الحقيقة محجوبة بغيوم من الكذب والتزوير، وركام من التناقضات والتعارضات،

<sup>· (</sup>۱) الاعتقادات: ص١٠١-١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات: ص٤٥.

 <sup>(</sup>٣) يعني بهم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنه ورضوا عنه وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة قبل على رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٤) أوائل المقالات: ص١٣٠.

وعقبات من التقية والكتمان.. ولهذا سنرى في مبحث التقية أن الحقيقة التي تعبر عن مذهب الأئمة قد تخفى على شيوخ الشيعة أنفسهم فلا يعلمون أي القولين تقية فكان هذا من أسباب ضياع مذهب الأئمة واستمرار الغلو..

ولهذا سنبدأ بدراسة هذه القضية من بدايتها، والتحري في صدق الأقوال من تقيتها بتحليل الأقوال ومقارنتها مما صدر عن صاحبها في كتبه الأخرى، وأسأل الله سبحانه أن يعصمنا من اتهام الآخرين بما ليس فيهم وأن يجنبنا مواضع الزلل في أقوالنا وأحكامنا.

وسنتناول هذه القضية الخطيرة التي يترتب على رمي الشيعة بها انفصالها عن المسلمين لمفارقتها للأصل الذي يتفقون عليه— سنتناولها فيما يلي وفق التصور التالي:

أقوم أولاً بتتبع الكتب التي شاركت في وضع هذا الكفر بين الشيعة، وأعرض لها، وأتوقف في أول الأمر لدراسة أول كتاب تسجل فيه هذه الفرية، ومن الذي وضعه، ورأي شيوخ الشيعة فيه لما في ذلك من أهمية في بيان جذور هذا البلاء، واكتشاف الأيدي السبئية التي شاركت في هذه الجريمة، ثم نتحدث كيف امتدت منه إلى سائر كتب الشيعة. وبعد ذلك نعرض لمضامين هذه الكتب ونصوصها المتصلة بقضية التحريف، وحجمها ووزنها عندهم، وما يقولونه عن مصحف علي، وما يقال بأن عندهم مصحفاً سرياً يتداولونه فيما بينهم، وإنكار جملة من شيوخ الشيعة لهذا الكفر، وهل هذا الإنكار تقية أم حقيقة. كل ذلك نعرض له من كتب

الشيعة نفسها إلا ما جاء عرضاً في مناقشة بعض المسائل، وإن رأيت شيئاً من الإطالة في هذا المبحث فللخطورة الكبرى له، واختلاف الناس حول رمي الشيعة به -- كما سلف الإشارة إلى ذلك-.

\* \* \*

## □ بداية الافتراء كما يؤخذ من كتب الشيعة:

أول كتاب تسجل فيه هذه الفرية هو «كتاب سليم بن قيس»<sup>(۱)</sup> الذي رواه عنه أبان بن أبي عياش<sup>(۲)</sup>، لم يروه عنه غيره<sup>(۳)</sup>، وهو «أول كتاب ظهر للشيعة» كما يقول ابن النديم<sup>(٤)</sup> وغيره.

وقد أكثر الشيعة من مدحه وتوثيقه والثناء على كتابه (٥) رغم أنني لم أجد

<sup>(</sup>١) تقول كتب الشيعة وسلم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق، كان من أصحاب أمير المؤمنين وكان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله ولجأ إلى أبان بن أبي عياش فأواه فلما حضرته الوفاة أعطاه (سلم) كتاباً وهو كتاب سلم بن قيس. توفي سنة (٩٠هـ).

<sup>(</sup>البرقي/ الرجال: ص٣-٤، الطوسي/ الفهرست: ص١١١، الأردبيلي جامع الرواة: ٢٧٤/١، رجال الكشي: ص١٦٧، رجال الحلي: ص٨٦، ٨٣).

<sup>(</sup>٢) أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل، قال الإمام أحمد متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهر، وقال لايكتب حديثه كان منكر الحديث، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال ابن المديني: كان ضعيفاً، وقال شعبة: ابن أبي عياش: كان يكذب في الحديث. توفي سنة (١٣٨هـ).

<sup>(</sup>انظر: تهذيب التهذيب: ١٠١-٩٧/١، العقيلي/ الضعفاء: ٢/٣٨-٤، ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل: ٢٩٥/٢-٢٩) هذا بعض ماقاله أئمة أهل السنة، وفي كتب الشيعة. يقول ابن المطهر الحلي أبان بن أبي عياش ضعيف جداً، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه، ومثل ذلك قال الأردبيلي (انظر: رجال الحلي: ص٢٠٦، جامع الرواة: ٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفهرست: ص٢١٩، الخوانساري/ روضات الجنات: ٦٧/٤، رجال الحلي: ص٨٦، الأردبيلي/ جامع الرواة: ٣٧٤/١، البروجردي/ البرهان ص١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الفهرست: ص٢١٩، وانظر: الذريعة: ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) يروون عن أبي عبد الله أنه قال فيه «من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولايعلم من أسبابنا شيئاً وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله (مقدمة كتاب سليم بن قيس ص: ٤، أغا بزرك الطهراني/ الذريعة: ٢٧/٧، وانظر: هامش وسائل الشيعة: ٤٢/٢٠ رقم (٤).

وقال النعماني: «وليس بين جميع الشيعة ممن لحمل العلم ورواه عن الأثمة-عليهم السلام-خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواه أهل العلم وحملة حديث أهل البيت- عليهم السلام- وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه الأصل إنما هو عن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وأمير المؤمنين، والمقداد، وسلمان الفارسي،=

لمؤلفه ذكراً فيما رجعت إليه من مصادر (۱)، ولو صدق بعض ماتذكره الشيعة فيه لكان شيئاً مذكوراً، ولكنه لم يذكر إلا في كتب الشيعة وحدها، بل إن من متقدمي الشيعة من قال: «إن سليماً لايعرف ولا ذكر في خبر» (۱) وإن كان هذا ليس بمرضي عند متأخري الشيعة. ورغم أن الكتاب يحمل أخطر آراء السبئية وهو تأليه علي ووصفه بأوصاف لا يوصف بها إلا رب العالمين (۱)، فإن كل ذلك لم يحد من مبالغات الشيعة في مدحه وتوثيقه في روايات ينسبونها لآل البيت،

وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وسمع مهما وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها. (انظر: النعماني/ الغيبية ص ٦٦ط. الأعلمي بيروت، وص٧٤ط. إيران، وانظر: وسائل الشيعة: ٢١٠/٢٠).

وقال المجلسي: «وهو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب صنف في الإسلام ثم أورد المجلسي أربع روايات لهم تفيد أن علياً بن الحسين برأه الله مما يفترون قريء عليه الكتاب وقال صدق سليم (بحار الأنوار: ١٥٨١-١٥٨)، وانظر في بعض الروايات التي أشرنا إليها رجال الكشي: ص١٠٤-١٠٥).

<sup>(</sup>۱) رجعت في البحث عنه إلى مصادر كثيرة من كتب أهل السنة فلم أجد له ذكراً فلم أجده مثلاً في تاريخ الطبري كما يظهر ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي وضعه أبو الفضل إبراهيم، وكذلك تاريخ ابن الأثير كما يبدو من فهارسه التي وضعها إحسان عباس (أو سيف الدين الكاتب) وليس له ذكر في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، والبداية والنهاية لابن كثير، وطبقات ابن سعد، ولا في مجموعة من كتب الرجال مثل: لسان الميزان، أو التاريخ الكبير والصغير للبخاري، أو تهذيب الكمال للمزي.. إلخ مع أنه مؤلف أول كتاب في الإسلام، ولاحقه الحجاج لقتله.. إلخ فمن برز في هذين الاتجاهين الفكري، والسياسي يستبعد أن ينسى، ونسيانه دليل على أن ماتقوله الشيعة عنه مجرد دعوى، فقد يكون شخصيته خيالية، أو نكرة من النكرات.

<sup>(</sup>٢) رجال الحلي: ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في بعض روايات الكتاب مخاطبة على بهذه الألقاب: «يا أول، ياآخر، ياظاهر، ياباطن، يا من هو بكل شيء عليم، «ويقول إن هذا الوصف صدر من الشمس لعلى وأنه سمعه أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار، فصعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات (كتاب سليم بن قيس ص٣٨ ط: الأعلمي، وص ٣١-٣٦ ط: النجف) وهذه الأوصاف هي من آثار السبئية التي تؤله=

وأقوال صدرت من كبار شيوحهم (۱) حتى اعتبروه أصلاً من أصول آل محمد وسراً من أسرارهم، رغم أنه يحمل برهان وضعه سنداً ومتناً فهو من روايات أبان وهو متروك أو ضعيف عند أهل السنة، وضعيف في كتب الرجال عند الشيعة (۲) أيضا وسليم الذي يزعمون أنه مؤلف الكتاب مجهول، وقد لا يكون له وجود إلا في حيالات الشيعة (۱)، والكتاب مضطربة طرقه ولكنهم يقولون: «مايترائى من الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقع في أكثر طرق كتب أصحابنا (۱). وجملة من متون الكتاب تجعله في عداد الكتب الباطنية الإلحادية، ومع ذلك فقد اعتمد النقل عنه أصحاب الكتب الأربعة المعتمدة عندهم وآخرون من شيوخهم (۱). وسجل في هذا الكتاب جملة من عقائد غلاة الشيعة.

والمفاجأة في هذا الموضوع أن بعض شيوخ الشيعة أماط اللثام عن حقيقة هذا الكتاب، وكشف النقاب عن هويته إذ قد رابهم شيء في هذا الكتاب فرأوا من الواجب كشفه قبل أن يقوض أساس التشيع الاثنى عشري نفسه، ولا يظن القاريء أن هذا الذي رابهم وأشكل عليهم هو تأليه علي، أو الطعن في القرآن

علياً، والتي ورثتها الاثنا عشرية، واستبقت أقوالها في مصادرها، ونسبتها لآل البيت، فأزرت على الآل بهذا وأمثاله وهي تدعي التشيع لهم.. وهذه أوصاف لرب العالمين. قال تعالى:
 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، [الحديد، آية: ٣].

انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: (٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: (۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢٢٢) هامش رقم: (١).

<sup>(</sup>٤) الخوانساري/ روضات الجنات: ٦٨/٤.

<sup>(</sup>٥) الكليني يعتمد عليه وأخرج له في عدة أبواب كباب ماجاء في الاثنى عشر (انظر: أصول الكافي: ٢/٥٠٥) وباب دعائم الكفر (انظر: المصدر السابق: ٣٩١/٢) وغيرها. ومثله شيخهم ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق في من لايحضره الفقيه (انظر: روضات الجنات ٢٨/٤، الذريعة: ٢/٤٥١) ومثله الاحتجاج للطبرسي، والاختصاص للمفيد، وتفسير فرات وغيرها. انظر: مقدمة كتاب سلم بن قيس ص٦.

أو غير ذلك من المطاعن في الإسلام نفسه إنما الخطر الذي اكتشفوه في الكتاب: «هو أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر» وهذه طامة كبرى تهدد بنيان الاثني عشرية بالسقوط ولاسيما أن هذا وجد في كتاب يعتبر أبجد الشيعة، وأول كتاب ظهر لهم، ولهذا كفونا مؤنة نقض هذا الكتاب. فقرر فريق منهم أن «الكتاب موضوع لا مرية فيهه(١٠). وبدأوا يبينون عيوب الكتاب وأمارات وضعه فقالوا إنه خالف التاريخ بقوله: ﴿إِن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت لأنه غصب الإمامة من على مع أن محمد بن أبي بكر ولد في سنة حجة الوداع فكيف يعظ أباه وعمره ثلاث سنوات (١٠)، كما أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر، وقالوا: بأن سليماً لا يعرف ولا ذكر في خبر، وأن أسانيد الكتاب مختلفة مضطربة (٢٠)، واتهموا في وضع الكتاب أبان بن أبي عياش(1). وحدّد بعض المعاصرين تاريخ وضعه فقال: إنه موضوع في آخر الدولة الأموية لغرض صحيح<sup>(٥)</sup>- كذا- و لم يبين دليله فيما ذهب إليه. وفريق منهم عزّ عليهم- فيما يبدو- أن يفقدوا هذا الكتاب جملة واحدة مع أنه أصل من أصولهم وعمدة لشيوخهم.. فقال هذا الفريق: «والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه والتوقف في الفاسد من كتابه»(١) مع أن هذا الفاسد ينقض بنيان الاثنى عشرية من الأساس وذلك في جعله الأئمة ثلاثة عشر، ولهذا لم يرتض هذا القول من الدوائر الشيعية فرأى فريق منهم القيام بعمل جذري ينهي المشكلة التي أقلقتهم من أساسها فقاموا بتعديل الكتاب ليتلاءم والمنطق الشيعي، وأشار الخوانساري إلى التغير في الكتاب فقال: «إن ما وصل الينا من

<sup>(</sup>۱) انظر: رجال الحلي: ص۸۳، ابن داود/ الرجال: ص٤١٤، ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخوانساري/ روضات الجنات: ٢٧/٤، رجال الحلي: ص: ٨٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر: رجال الحلي: ص٨٣، الخوانساري/ روضات الجنات: ٦٧/٤، ابن داود/ الرجال:
 ص٣١٦-٤١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: رجال الحلي: ص٢٠٦، ابن داود/: الرجال: ص٤١٤-٤١٤.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الحسن الشعراني/ في تعليقه على الكافي مع شرحه للمازندراني: ٣٧٣/٦-٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) رجال الحلي: ص٨٣، وسائل الشيعة: ٢١٠/٢٠.

نسخ الكتاب هو أن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت (() وقال الحر العاملي: «والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شيء فاسد، ولا شيء مما استدل به على الوضع (()). وقد بحثت عن عيوب الكتاب في نظر الشيعة والتي أشار إليها الفريق الأول في طبعتين من طبعات الكتاب (()) فلم أجد لها ذكراً فيه وهذا يدل على أنهم يغيرون في كتبهم ويزيدون وينقصون. ومع هذا فقد أصبح هذا الكتاب عمدة عند متأخري الشيعة كا قرره المجلسي في البحار (أ)، والحر العاملي في الوسائل () وغيرهما.

هذه الوقفة عند كتاب سليم بن قيس أرى أنها ضرورية لمحاولة اكتشاف الأيدي السبئية التي افترت هذه الفرية، إذ إننا نلاحظ أن الفرية بدأت من كتاب سليم بن قيس الذي اتهموا في وضعه أبان، وحدد بعضهم تاريخ وضعه بأنه في آخر الدولة الأموية. أما من تولى كبر هذا الوضع لهذه الفرية فإن بعض شيوخ الشيعة يتهم فيه أبان، وقد سبق أن ذكرنا أن الملطي يتهم فيه هشام بن الحكم، يعني أن هذه الفرية لم يكن لها وجود قبل القرن الثاني وقد تتبعت الآراء المنسوبة لابن سبأ وطائفة السبئية فلم أجد أن هذه المقالة قد نقلت عن ابن سبأ لأنها فيما يبدو لم تخطر على باله لوضوح بطلانها أمام الجيل الذي عاصر التنزيل، ولأنها وسيلة سريعة لانكشاف كذبه، فلم يتجرأ ابن سبأ على إشاعة هذه الفرية. لم يقل إن الصحابة حرفوا القرآن ولكن عدل عن ذلك إلى القول «بأن هذا القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي) (1) وهي مقالة مجملة لم يفصح فيها عن مراده، وقد يوضحها ما جاء في رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية (ت٥٩هـ) وهو قوله: «ومن خصومة هذه السبئية

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات: ۲۹/۶.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٢١٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) ط: النجف بالمطبعة الحيدرية، وطبعة الأعلمي ببيروت.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٣٢/١.

<sup>(</sup>o) وسائل الشيعة: ٢١٠/٢٠.

<sup>(</sup>٦) الجوزجاني/ أحوال الرجال: ص٣٨.

التي أدركنا يقولوا (كذا) هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خفي ويزعمون أن نبي الله كتم تسعة أعشار القرآن ولو كان نبي الله كاتماً شيئاً مما أنزل الله لكتم شأن امرأة زيد ﴿ وَلِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَعُم الله عَلَيْهِ ﴾ (١) فإذن لم تكن هذه القضية من مقالات السبئية بل حدثت فيما بعد، أما من هو الذي تولى كبر وضع هذا الكفر بين الشيعة ؟ فإن الإجابة الجازمة المحددة قد لا تكون ميسرة، ولا يجدي في هذا تتبع أسانيد روايات التحريف، لأن في أخبارها ما هو عار من السند كالروايات التي جاءت في كتاب الاحتجاج للطبرسي، ولأن مسألة الإسناد عندهم قد وجدت بعض القرائن كما سيأتى التي تدل على أنها صنعت متأخرة، كما أن من أساليبهم وضع الأسانيد الصحيحة لمتون مكذوبة فلا يعطي سلوك هذا المنهج نتيجة جازمة.

## 🗆 شيوع هذه الفرية في كتب الشيعة:

لقد لاحظنا أن البداية - إذا أخذنا بأقوالهم - كانت بكتاب سليم وبدأت القضية بروايتين فقط وليس فيها الصراحة التي نجدها عند من بعده - كما سترى أثناء عرضنا لروايات التحريف بعد نهاية هذه المسألة - فكأن المسألة في كتابه لاتزال في بدايتها لم يكثر الوضع والكذب حولها، ولكنها بداية في كتاب قوبل بالرفض من بعض الشيعة فهذا يعني الحكم بالموت على هذه المقالة لولا أنه جاء في القرن الثالث من تلقف هذه الأسطورة وزاد عليها، وأرسى دعائمها الباطلة.

جاء شيخهم على بن إبراهيم القمي وهو شيخ الكليني صاحب الكافي وحشا تفسيره (٣). ولهذا قال وحشا تفسيره بهذه الأسطورة (١) وصرح بها في مقدمة تفسيره (١). ولهذا قال شيخهم الكاشاني: «فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه» (١) وكذلك قال شيخهم

 <sup>(</sup>١) كتاب الإيمان لمحمد بن أبي عمر المكي العدني: ص٢٤٩-٢٥٠ (مخطوط). والآية رقم (٣٧)
 من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي: ١٠/١.

الآخر النوري الطبرسي: «وقد صرح (يعني القمي) بهذا المعتقد في أول تفسيره وملأ كتابه من أخباره مع التزامه في أوله ألا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته» (1). ومع أن هذا الكتاب قد مليء بهذه الزندقة فإن كبير علماء الشيعة اليوم «الخوئي» يوثق روايات القمي كلها- كما سلف-(1).

ومن بعد القمي جاء تلميذه الكليني المتوفى سنة (٣٢٨هـ) أو (٣٣٩هـ) اللقب عند الشيعة بـ «ثقة الإسلام» ومؤلف أصح كتاب من كتهم الأربعة المعتمدة في الرواية عندهم. وقد روى الكليني في الكافي من أحبار هذه الأسطورة الشيء الكثير (٢) مع أنه التزم الصحة فيما يرويه (٤)، ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة: «أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق المعنى في أول كتابه أنه يثق عند شيوخ الرافضة في أعلى درجات الصحة، لأن الكليني كان معاصراً للسفراء الأربعة الذين يدعون الصلة بمهديهم الغائب المنتظر، ولهذا كان التحقق من صحة مدوناته أمراً ميسوراً له لأنه يعيش معهم في بلد

<sup>(</sup>١) الطبرسي/ فصل الخطاب الورقة (١٣) (النسخة المخطوطة) وص٢٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) انظر نص ذلك عن الخوتي في مقدمة هذه الرسالة، أو معجم رجال الحديث للخوتي: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافى، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية من الجزء الأول ص٢١٦ ومابعدها، وأرقام هذه الرويات كالتالي: ٨، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢١، ٢٥، ٤٥، ٤٧. ٨٥، ٥٩، ٦٠، ٦٤.

وانظر الجزء الثاني من الكافي باب أن القرآن يرفع كما أنزل ص٦١٩ رقم ٢ وباب النوادر ص٦٢٧ ومابعدها رقم: ٢، ٣، ٤، ٢٣، ٨٦، وهذه الروايات "ر إيها صريحة في القول بهذا الافتراء ويبعد حملها أو يتعذر على أنها من قبيل المصدر أو القراءات.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة الكافي: ص٩، وتفسير الصافي المقدمة السادسة ص٥٢، ط: الأعلمي بيروت، وص ١٤ط: المكتبة الإسلاسية بطهران.

<sup>(</sup>٥) الكاشاني/ تفسير الصافي/ المقدمة السادسة ص٥٦، ط: الأعلمي، وص١٤ ط: طهران.

واحد هو بغداد<sup>(۱)</sup>. ولكن يلاحظ أن ابن بابويه القمي حكم بوضع ما روي في تحريف القرآن مع وجودها في الكافي الذي يصفونه بهذا الوصف، ويوثقونه هذا التوثيق.

وقد رجعت إلى مرآة العقول للمجلسي فرأيته يحكم على بعض أحاديث الكافي بالضعف، ولكنه حكم على روايات في التحريف بالصحة (٢)، وكذلك الشافي شرح أصول الكافي (٢)، وقد صدر حديثاً كتاب اسمه «صحيح الكافي» وقد راجعته فوجدت صاحبه قد جرده من الروايات التي تمس كتاب الله، وليس ذلك فحسب بل حذف أبواباً بكاملها مع أحاديثها (٥) في ذلك، كما حذف أبواباً

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد صالح الحائري/ منهاج عملي للتقريب ضمن كتاب «الوحدة الإسلامية ص: ٣٣٣، وبمثل هذا قال قدماء شيوخهم انظر: ابن طاوس/ كشف المحجة ص١٥٩، وراجع ماجاء في مقدمة الرسالة.

 <sup>(</sup>۲) كحكمه بصحة رواية: «أن القرآن الذي جاء به جبرائيل – عليه السلام – إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية». وآيات القرآن كما هو معروف لاتتجاوز ستة آلاف آية إلا قليلاً.

<sup>(</sup>انظر: مرآة العقول: ٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: حكمه بالصحة على الرواية التي ذكرناها في الهامش السابق، الشافي شرح أصول الكافي: ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>٤) طبع سنة ١٤٠١هـ من تأليف أحد شيوخهم المعاصرين «محمد الباقر البهبودي» ويقع في ثلاثة أجزاء.

<sup>(°)</sup> مثل: باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وهو من أبواب الكافي الصريحة في هذا الافتراء حتى استظهر بعض الشيعة مذهبه في هذا من خلال عنوان هذا الباب (انظر: فصل الخطاب: ص٢٦-٢٧) وأبوب أسرى، كما حذف كل روايات «باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» والبالغة (٩٢) روائم من اوايتين فقط ليس فيهما الطعن في نص القرآن بل فيهما الولاية» والبالغة (٩٢) روائم من المناه وفق المنهج الناطني في التفسير عندهم، وهذا الباب المشار المحراف في تأويله أي تحريف لمعناه وفق المنهج الناطني في التفسير عندهم، وهذا الباب المشار المحراف في الخواب الكافي جمعاً لأخبار هذه الأسطوره حتى خصصه بذلك صاحب فصل الخطاب. (انظر: ص٢٦ من فصل الخطاب).

تمثل جملة من العقائد التي تنتقد فيها الشيعة (١) وما ندري تصرفه هذا تقية أم حقيقة.. لاسيما وأنه قد حذف أحاديث كثيرة لهم قد حكم عليها بالصحة المجلسي في مرآة العقول، وصاحب الشافي.

ومن طبقة الكليني أيضاً العياشي له تفسير يسمى «تفسير العياشي» وقد وجدت أسطورة التحريف مكانها في هذا التفسير في مواضع كثيرة ومتفرقة فيه (۲). وهو من كتبهم المعتمدة – كا سلف (۳) – رغم أن رواياته لا سند لها ولا زمام، وزعم صاحب البحار أن الذي حذف أسانيده أحد النساخ (۴). ومن القرن الثالث أيضاً فرات بن إبراهيم الكوفي له تفسير يسمى «تفسير فرات» وقد ارتضى لنفسه أن ينقل من أخبار هذه الأسطورة (۲) وهو من كتبهم المعتبرة (۳) عندهم، ومن هذا القرن أيضاً محمد بن إبراهيم النعماني (۸) روى في كتابه: «الغيبة» طائفة من الروايات في هذا الافتراء (۴) وهو عندهم من أجل

مثل باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا، وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون ولايموتون
 إلا باختيار منهم، وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليهم الشيء
 صلوات الله عليهم وغيرها.

<sup>(</sup>قارن في هذا كتاب الحجة من صحيح الكافي، وكتاب الحجة من أصول الكافي).

<sup>(</sup>٢) انظر من ذلك المواضع التالية: ١٦/١، ١٦٨، ١٦٩، ٢٠٦ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الرسالة. (٤) بحار الأنوار: ٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) طبع في المطبعة الحيدرية بالنجف وكتب على صفحة العنوان «التفسير القيم الذي طالما تشوقت لرؤيته نفوس العلماء» ضم (على صغر حجمه) ما لم تضمه التفاسير الكبيرة، مطابق تمام المطابقة لأحاديث وأخبار النبي والأئمة - رضي الله عنهم-.

<sup>(</sup>٦) انظر من تفسير فرات: ص١٨، ٨٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٧) انظر مقدمة الرسالة.

<sup>(</sup>A) قالوا: كان في عصر السفراء الأربعة لمهديهم المنتظر، وهو من تلامذة شيخهم الكليني صاحب الكافي ولعله تلقى عنه هذا الكفر بل قالوا بأنه هو الذي كتب الكافي، وساعد الكليني في تأليفه.

<sup>(</sup>انظر: رجال النجاشي: ص٢٩٧، أمل الآمل: ص٢٣٢، رجال الحلي: ص١٦٢).

<sup>(</sup>٩) انظر ص٢١٨ من كتاب الغيبة.

الكتب وأثبتها(). ومن هذه الزمرة الحاقدة التي وجدت في هذه الفترة أبو القاسم الكوفي، وقد نسبته بعض كتب الاثنى عشرية إلى الغلو()، وشهد على نفسه في كتابه: «الاستغاثة» بأنه على هذا المنهج الضال(). وقد نسب له النجاشي كتاباً سماه «التبديل والتحريف»() وقد فقد هذا الكتاب مع نظائر له، كا أشار إلى ذلك صاحب فصل الخطاب() وهو يروي عن القمي مباشرة () بعض روايات التحريف فقد يكون تلقى عنه هذا الكفر.

ومن بعد هؤلاء نرى شيخهم المفيد (ت٤١٣هـ) سجل في كتابه «أوائل المقالات» إجماع طائفته على هذا المنكر<sup>(۲)</sup>، ونقل بعض أخباره في بعض كتبه كالإرشاد<sup>(۸)</sup> وهو من كتبهم المعتبرة<sup>(۹)</sup>.

هذا الزخم من المصنفات وغيرها لتأييد هذا الكفر وإثباته لا يشك مسلم أنه كيد زنديق حاقد على كتاب الله ودينه وأتباعه، وقد دفع هذه الفئة إليه- كما سيأتي في تحليل نصوص هذه الأسطورة ورواياتها- خلو كتاب الله مما يثبت

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) قال النجاشي: «على بن أحمد أبو القاسم الكوفي رجل من أهل كوفة كان يقول إنه من آل أبي طالب وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصنف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد: كتاب الأنبياء، كتاب الأوصياء، كتاب البدع المحدثة، كتاب التبديل والتحريف، كما ذكر النجاشي بأن الغلاة يدعون فيه منازل عظيمة. توفي سنة (٣٥٦هـ).

<sup>(</sup>رجال النجاشي ص: ٢٠٣، رجال الحلي: ص٣٣٣). وقد حاول الرافضي المعاصر المقدّم لكتاب الاستغاثة والذي لم يفصح عن اسمه أن يدفع عنه صفة الغلو (انظر: ص ب من المقدمة).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستغاثة (أو البدع المحدثة) ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: رجال النجاشي: ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: فصل الخطاب: ص٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستغاثة ص٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: أوائل المقالات ص٥١.

<sup>(</sup>٨) انظر: الإرشاد ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: يجار الأنوار: ٢٧/١.

شذوذهم وما ذهبوا إليه من عقائد ليس لها أصل في كتاب الله، وليس في مقدورهم أن يفعلوا شيئاً لتغيير بعض آيات الله، كما فعلوا في السنة المطهرة حيبا دسوا بعض الروايات والتي كشفها صيارفة هذا العلم وأربابه فلما لم يستطيعوا أن يحدثوا في كتاب الله أمراً لأنه فوق منالهم حينئذ ادعوا أن في كتاب الله نقصاً وتغييراً—وما أسهل الدعوى على حاقد موتور—وهي محاولة فيما يبدو لإقناع أتباعهم الذين ضجوا من خلو كتاب الله من ذكر أثمتهم وعقائدهم والتي لها تلك المكانة التي بسمعونها من رؤسائهم (1)، فادعوا هذه الدعوى ونشط شيوخهم في القرن الثالث والرابع في الحديث عنها ولكنهم فيما يبدو لم يحسبوا لهذه الدعوى حسابها فارتدت عليهم بأسوأ العواقب فقد فضحتهم أمام الملأ وكشفت القناع عن فارتدت عليهم وأبانت عن عداوتهم ونفاقهم، وقطعت صلتهم بالإسلام والقرآن وأهل البيت.

ولهذا في القرن الرابع أعلن كبير شيوخهم ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد صحاحهم الأربعة في الحديث والموصوف عندهم به «رئيس المحدثين» المتوفى سنة (٣٨١هـ) أعلن براءة الشيعة من هذه العقيدة (٢)، وكذلك الشريف المرتضى المتوفى سنة (٤٣٦هـ) كان ينكر هذه المقالة، ويكفر من قال بها كما ذكر ذلك ابن حزم (٢)، وقد نقل إنكاره أيضاً شيوخ الشيعة كالطوسي (٤) والطبرسي (٥)، وكذلك استنكر هذه المقالة وصلة الشيعة بها الطوسي صاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم، وصاحب كتابين من كتب الرجال الأربعة المعتمدة عندهم وكذلك الطبرسي (١) صاحب «مجمع البيان».

<sup>(</sup>١) كما سيأتي بيان ذلك في الإمامة وغيرها من عقائدهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابه الاعتقادات: ص١٠١-١٠، وسيأتي نص كلامه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) الفصل: ٥/٢٢.

<sup>(</sup>١) التبيان: ١/٣.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان: ١/١١.

وسننقل- بمشيئة الله - كلماتهم في ذلك ونقدم دراسة مقارنة لها مع ما قالوه في كتبهم الأخرى، وما قاله الشيعة عن إنكارهم، ولكن رغم هذا الإنكار من هؤلاء فإن القضية لم تمت، ففي القرن السادس تولى إثارة هذه القضية مرة أخرى الطبرسي صاحب الاحتجاج فحشا كتابه الاحتجاج من هذا الكفر (۱) وسطر مجموعة من رواياتهم في ذلك وجاء بها مجردة من كل إسناد وزعم في مقدمة كتابه أنه لم يذكر إسناداً في أكثر رواياته لأنها محل إجماع قومه، أو مشهورة عندهم فقال: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد، إما لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف (۱)، وقد كان هذا الطبرسي المجاهر بهذا الكفر من معاصري أبي الفضل الطبرسي صاحب مجمع البيان الذي ينكر هذه المقالة ويبريء الشيعة منها (۱).

ويبدو أن إنكار أولئك الأربعة كان له وقعه، أو أن القضية أصبحت سرية التداول، فلم نشاهد نشاطاً ملحوظاً لبعثها وترويجها بشكل ظاهر وكبير إلا في ظل الحكم الصفوي الذي شهد إثارة لهذه الأسطورة واختراع روايات لها، وترويجها أشد مما كان في القرن الثالث، كان ذلك على يد مجموعة من شيوخ الدولة الصفوية الذين نشطوا في بعث هذا الكفر حتى يلاحظ أن هذه الأسطورة التي بدأت بروايتين في كتاب سليم بن قيس أصبحت كما يعترف شيخهم نعمة الله

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب الورقة (٣٢) النسخة المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ص١٤.

<sup>(</sup>٣) وقد خلط بعض الكاتبين بينهما فنسب كتاب الاحتجاج لصاحب مجمع البيان مع أن صاحب الاحتجاج يجاهر بهذا الكفر، وصاحب مجمع البيان يتبرأ منه. وممن اشتبه عليه التفريق بين الرجلين: نبيلة عبيد في كتابها «نشأة الشيعة» ص٣٥-٤٠، على الرغم من أنها شيعية. كا اشتبه على بعضهم التفريق بين الطبرسي صاحب الاحتجاج والطبرسي صاحب فصل الخطاب فظنهما شخصية واحدة مع أن بينهما أكثر من ستة قرون. وممن اشتبه عليه ذلك: عبد المتعال الجبرى/ حوار مع الشيعة: ص١٨٧٠.

الجزائري أكثر من ألفي رواية (١)، حيث إن شيوخ الدولة الصفوية كالمجلسي في بحاره (٢)، والكاشاني في تفسير الصافي (٣)، والبحراني في البرهان (٤)، ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية (٥) وما سواها من كتبه، وأبي الحسن الشريف في مرآة الأنوار (٢)، والمازندراني (٢) شارح الكافي وغيرهم تولوا نشر هذه الفرية على نطاق واسع في ظل الحكم الصفوي الذي ارتفعت فيه التقية إلى حد ما.

وفي آخر القرن الثالث عشر وقعت الفضيحة الكبرى للشيعة في هذا الباب فقد ألف شيخهم حسين النوري الطبرسي الذي يحظى بتعظيمهم (^) مؤلفاً في هذا الكفر جمع فيه كل ما لهم من «أساطير» في هذا الباب وسماه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» (٩) فأصبح هذا الكتاب عاراً على الشبعة

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب/ الورقة (١٢٥) (النسخة المخطوطة).

 <sup>(</sup>۲) انظر: بحار الأنوار، كتاب القرآن، باب تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل:
 ۲۹/۹۲ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الصافي: المقدمة السادسة: ص٤٠٥، ١٦٣، ١٦٣، ٣٩٩، ٤٢٠.

 <sup>(</sup>٤) البرهان في مواضع كثيرة، انظر - مثلاً - ج اص١٥ باب أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا
 الأثمة، وص٣٤، ٧٠، ٢٠، ١٤٠، ١٧٠، ٢٧٧، ٢٩٥ - ٢٩٥، ٣٠٨ وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأنوار النعمانية: ٣٥٧/٢–٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: مرآة الأنوار لأبي الحسن الشريف، المقدمة الثانية: ص٣٦–٤٩.

<sup>(</sup>٧) فقد شرح الكافي ووافق مؤلفه على بلاياه حتى قال: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى.. (انظر: شرح جامع الكافي: ٧٦/١١) ولك أن تعرف أن هذا التواتر المزعوم هو عند صنف آخر من شيوخ الشيعة نفسها من الكذب المعلوم..

<sup>(</sup>٨) يحظى بتعظيم الشيعة حتى جعلوا كتابه «مستدرك الوسائل» مصدراً من مصادرهم المعتمدة في الحديث، كما سيأتي عند الحديث عن عقيدتهم في السنة، وبعد أن مات هذا الطبرسي وضعوه في أشرف بقعة عندهم «بين العترة والكتاب-كذا- يعنى في الإيوان الثالث عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف من باب القبلة (في النجف).

<sup>(</sup>أغا بزرك الطهراني/ أعلام الشيعة، القسم الثاني من الجزء الأول ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٩) وقد ارتكب جريمة تأليفه سنة ١٢٩٢هـ وطبع في إيران سنة ١٢٩٨هـ، ولديّ صورة من النسخة المخطوطة مصورة من المتحف العراقي، ونسخة من المطبوعة. وسيأتي إن شاء الله - حديث عنه في الباب الرابع.

أبد الدهر فقد جمع فيه صاحبه رواياتهم المتفرقة وأقوال شيوخهم المتناثرة لإثبات أن الشيعة برواياتها وأقوال المحققين من شيوخها تقول بهذا الكفر.. وهو يؤلف كتابه هذا لمواجهة جناح من الشيعة أبى أن يهضم هذه الأسطورة، ورفض قبول هذه المقالة كما يظهر واضحاً في رده عليهم في آخر كتابه المذكور(۱). وقد كشف بهذا الكتاب ما كان خفياً وأبان ما كان مستوراً. لقد وضع «المجهر» الذي كشف ما في زوايا كتب القوم وخباياها من كيد حاقد، وعداوة مبيتة للقرآن وأهله، وقد أبان هذا الملحد المسمى بالطبرسي عن غرضه المبيت ضد كتاب الله في مقدمة كتابه فقال: «فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين الطبرسي جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه (!) هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان وسميته فصل الخطاب عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان وسميته فصل الخطاب عين وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولابنون»(۱).

انظر كيف تتقنع «المجوسية» بمسوح الرياء والكذب لحداع الأغرار والبسطاء عن الهدف الخبيث الذي تسعى إليه، وقد رام بعضهم أن يتستر على هذا «الهدف» فقال: «وقد يقال إن نظره في تأليف ذلك الكتاب إلى جمع تلك الأخبار والشواذ والنوادر ولم يكن غرضه اعتقاد التحريف» (۲) ولكن هذه الدعوى ما تلبث أن تتلاشى بمجرد قراءة العنوان فضلاً عن المقدمة والكتاب، فلا يجدي شيئاً مثل هذا الدفاع فهي تقية مكشوفة (٤) هذا وبعد هذا العار الأكبر الذي كساه صاحب فصل الخطاب على الشيعة وكتبها، وبعد هذه الفضيحة والخزي قام فئة من شيوخ الشيعة المعاصرين يتبرؤون من هذه المقالة وينكرونها كالبلاغي في آلاء الرحمن (٥)،

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب ص٣٦٠. (٢) فصل الخطاب: ص٢.

<sup>(</sup>٣) محمد الطبطبائي/ هامش الأنوار النعمانية: ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) سيأتي إن شاء الله عرض لموضوعات الكتاب ونقض لمزاعمه وشبهاته وكشف لمفترياته في باب الشيعة المعاصرين. (٥) آلاء الرحمن: ١٧/١-٣٣.

ومحسن الأمين في الشيعة بين الحقائق والأوهام(١١)،

وعبد الحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار الله (۱) والخوئي في تفسيره البيان (۱) ومحمد حسين آل كاشف الغطا في أصل الشيعة وأصولها (۱) ومحمد جواد مغنيه في الشيعة في الميزان (۱) وفي عدد من كتبه وغيرهم وسنتوقف في مناقشة أقوالهم في فصل «الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم» فهل ننتهي من هذا كله إلى أن ما قاله الأشعري في المقالات من أن للشيعة في هذه المسألة أكثر من قول وأنهم لم يتفقوا على هذا الضلال هو الواقع وأن الاثنى عشرية فتنان فئة تغلو في هذا وتشتط، وفئة تقول الحق كا ذكر ذلك بعض المنتمين لأهل السنة كا سبق وبعض الكاتبين من الشيعة (۱) أم أن القول الحق هو تقية من الشيعة كا قال بذلك بعض أهل السنة كا سلف، وكا يزعمه من يقول بالتحريف من الشيعة كنعمة الله الجزائري (۷)، هذا كله سنتناوله بالدراسة والبيان في مبحث تالى.

## 🗆 مضامين روايات التحريف في كتب الشيعة:

بعد ما عرضنا للكتب التي نقلت هذه الأسطورة نبدأ الآن في بيان بعض مضامينها، وصورة البداية لهذه الفرية وكيف تطورت وبماذا انتهت. ونبدأ في ما تضمنه أول كتاب للشيعة وأول كتاب تعرض لهذه الفرية وهو كتاب سليم بن قيس حيث نجد الصورة لهذه الفرية في بدايتها فترد هذه المسألة في أثناء روايتين طويلتين يتعلقان بموضوع إمامة على فتذكر الرواية الأولى والتي يرويها أبان بن

<sup>(</sup>١) الشيعة بين الحقائق والأوهام: ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) أجوبة مسائل جار الله: ص٢٧-٧٧.

<sup>(</sup>٣) البيان: ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة وأصولها: ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) الشيعة في الميزان: ص٥٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الصافي: ٥٢/١-٥٣، قوامع الفضول: ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) الأنوار النعمانية: ٢/٣٥٨-٥٩٩، وسيأتي نص كلامه- إن شاء الله-.

عياش المتفق على ضعفه - كما أسلفنا - عن سليم وفيها: «أن علياً لزم بيته حتى جمعه وكان في الصحف والرقاع» (أ). واعتذر عن المسارعة إلى بيعة أبي بكر بانشغاله بجمع القرآن فقال - لما بعث إليه أبو بكر لطلب البيعة -: «إني آليت على نفسي يميناً ألا أرتدي رداءً إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه (آ). ومثل هذه الدعوى وردت في بعض كتب أهل السنة ولكنها لم تثبت بسند صحيح، ولهذا قال ابن حجر: وما يروى عن علي أنه قال «آليت ألا آخذ ردائي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن، فجمعه، فإسناده ضعيف لانقطاعه وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فمراده بجمعه حفظه في صدره، وما وقع في بعض طرقه «حتى جمعته بين اللوحين» فوهم من راويه (آ) قال ابن حجر: وأصح منه وهو المعتمد ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر - رحمة الله على أبي بكر - هو أول من جمع كتاب الله (أ). هذا وتصف رواية سليم جمع علي للقرآن بأنه لم يكن كله قرآنا بل جمع «تنزيله وتأويله والناسخ والمنسوخ منه (°). وهذا رغم أنه لم يصح من أصله إلا أنه يدل على أنه ليس وفق الأصول التي أمر بها النبي - عليا الله أنه ليس وفق الأصول التي أمر بها النبي علي المقرق المناس أصله إلا أنه يدل على أنه ليس وفق الأصول التي أمر بها النبي عليقة - لجمع

<sup>(</sup>١) كتاب سليم بن قيس: ص٨١.

<sup>(</sup>٢) كتاب سليم بن قيس: ص٨١، ولاحظ في هذا النص المنقول أن علياً لم يعتذر عن المبادرة لبيعة أبي بكر إلا بانشغاله بجمع القرآن، و لم يعتذر بشيء آخر، فكأن الواضع لهذه الحكاية نسي القضية الأساسية عندهم وهي مسألة الإمامة وأن علياً لم يبايع في نظرهم بسبب أنه يرى أنه هو الوصي المنصوص عليه... وهذه سمة مطردة في كثير من المسائل التي يريدون إثباتها.. حيث يثبتونها من وجه تنتفي معه العقيدة الأخرى، وهذه سمة الوضع والكذب على الدوام: الاختلاف والتناقض كما قال سبحانه: ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ [النساء، آية: ٢٨] فهذه الآية تدل على أن كل من يزعم أنه من عند الله وهو ليس من عند الله فلا محيص من وقوعه في فخ الاختلاف والتناقض ....

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٢/٩-١٣. وانظر كتاب المصاحف لابن أبي داود ص١٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٢/٩.

<sup>(</sup>٥) كتاب سليم بن قيس: ص٨١.

القرآن ومنها قوله: «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن»(١). فقد أمر النبي – عَلَيْهُ – بكتابة القرآن ومهي أن يكتب معه غيره حشية أن يختلط بشيء آخر وعلى أي الأحوال فإن قصاري ما في مذه الدعوى أن يكون لعلى مصحف مثل بعض الصحابة كابن مسعود وغيره (٢٠). وهذا لا يتضمن الطعن في كتاب الله سبحانه. ولكن الرواية لم تكتف بهذه الدعوى، بل قالت بأنه جاء به إلى الصحابة ودعاهم إليه فقال عمر- كما يزعمون- «ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه»<sup>(٠٠)</sup>. وما دام قرآن على المزعوم لم يكن كله قرآناً بل اشتمل على التفسير والآيات المنسوخة فإن الأصل الرجوع إلى المصحف الإمام فهو يغني عن غيره. لذا عادت هذه الزمرة التي وضعت هذه الأسطورة لتتوسع في سبكها وعرضها ولعب فيها الخيال الحاقد دوره أكثر وأكثر فتحولت هذه الزيادة الأخيرة عند الطبرسي (من القرن السادس) في الاحتجاج إلى صورة أخرى كطبيعة الكذب الذي يزيد وينقص تحولت إلى صراع بين على وصحابة رسول الله- رضي الله عن الجميع وبرأهم الله مما يفتري المفترون-، فإذا كانت رواية سلم تقول بأنهم ردوا مصحف على حينها جاء به لأول وهلة، فإن رواية الطبرسي تشير إلى أنهم أخذوه «فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فضائح القوم»<sup>(١)</sup> وهي هنا تقدم لنا موضوعاً من موضوعات مصحف على وهو فضائح القوم يعنى الطعن في صحابة رسول الله– عَلَيْظُ- في حين أن رواية سلم لا تتعرض لكتاب الله بطعن صريح وهذا لا يطفىء الحقد الذي أكل قلوب هذه الزمرة الحاقدة تجاه الرعيل الأول

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الزهد رقم ۷۲ ص۲۲۹، ۲۲۹،۹ والدارمي، مقدمه رقم ۲۲ ص۱۱۹، وقال أهل العلم: إن النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط. (النووي/ شرح صحيح مسلم: ۱۳۰/۱۸، الأبي/ اكال المعلم: ۷/۰۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أبي داود/ كتاب المصاحف: ص ٦٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) كتاب سليم بن قيس: ص٨٢.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج ص١٥٦.

الذين فتحوا ديارهم ونشروا الإسلام بينهم بل لا تتغذى قلوبهم الحاقدة إلا على موائد سب الصحابة، ولا ترتوي نفوسهم السوداء إلا بالطعن فيهم، وآيات القرآن التي تثني عليهم وتعلى من شأنهم هي قوارع من حديد على رؤوسهم، وشهب من نار تهوي على أفئدتهم فكان من الطبيعي أن يدعوا مثل هذه الدعوى.. وإذا كانت رواية سليم تكتفي بما أسلفنا فإن رواية الاحتجاج تضيف إليها فصلاً جديداً يقول: «ثم أحضروا زيد بن ثابت- وكان قِارِئاً للقرآن- فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد رأينا أن نؤلف القرآن (في حين أن رواية سليم تشير إلى أن القرآن كان مجموعاً عند أبي بكر وعمر) ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكاً للمهاجرين والأنصار، فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة، فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه، فدبر في قتله'''– ثم يشرح في موضع آخر محاولة القتل المزعومة وتكليف خالد بذلك وأن أبا بكر تأسف وتراجع عن هذه المؤامرة خشية عواقبها فقال وهو في الصلاة: «لا تقتله يا خالد» إلى آخر هذه المسرحية المصنوعة (٢). ثم تواصل هذه الأسطورة فصولها فتذكر محاولة عمر لاستدراج على وخداعه بدعوته لإحضار القرآن حتى يعملوا به، وذلك محاولة من عمر لتحريف مصحف على وأن علياً رفض ذلك، وأن عمر سأله متى أوان ظهوره؟ فقال: إنه سيظهر مع القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به – صلوات الله عليه – (٣).

والسؤال الذي لا تجيب عنه رواية الطبرسي، ولا كتب الشيعة الأحرى هو ما دامت محاولتهم لقتل على أخفقت، وتدبيرهم لتحريف مصحفه قد فشلت،

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ص٥٦ اط: الأعلمي.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ص٨٩-٩٠ ط: الأعلمي.

٣) الاحتجاج: ٢٢٥/١-٢٢٨ ط: النجف، أو ص: ١٥٥-١٥٦ من ط: الأعلمي بيروت.

فلماذا لم يخرج على القرآن الذي معه، وإذا كان يخشى منهم لأن السلطة بأيديهم فلماذا لم يخرجه أثناء خلافته، لماذا يتسبب في بقاء الأمة تائهة حائرة، ولماذا يتستر على خيانة الحائن وتحريف المحرف، ومن أقر خائناً على خيانته كان كفاعلها؟ لم تجد هذه الزمرة ما تجيب به إلا ما قالته على لسان عالمها نعمة الله الجزائري من أنه فضل مجاملة من سبقه على هداية الأمة (۱۱)، وهذا فوق أنه طعن في كتاب الله هو من أبلغ القدح في علي كما سبق وأقول أيضاً إذا كانت مجاملة على تبلغ هذا المبلغ فلماذا لم يقتد الشيعة بإمامهم ويدعوا السب والطعن الذي سود صفحات المجلدات من كتبهم، فإما أن يكونوا كاذبين في اعتذارهم أو مجانبين لحظى إمامهم، وما ندري أي الأمرين يطوّح بهما أكثر من الآخر.

وأعود لذكر الرواية الأخرى في كتاب سليم بن قيس وهي تشبه الرواية الأولى وتزيد عليها بسؤال وجه من طلحة – رضي الله عنه – لعلي لماذا لم يخرج القرآن الذي معه، وسكوت علي عن الإجابة ومضيه في حديث عن أحقيته بالإمامة، ولكن طلحة يسأله مرة أخرى عن هذا فيقول: «ما أراك ياأبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه عن القرآن ألا تظهره للناس، قال: ياطلحة عمداً كففت عن جوابك، قال فأخبرني عما في كتب عمر وعثمان – كذا – أقرآن كله أم فيه ماليس بقرآن، قال طلحة: بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا، فقال طلحة: حسبي أما إذ هو قرآن فحسبي»(٢).

فهذه الرواية عند سليم تعرض عن الطعن في كتاب الله بطريقه صريحة، بل تؤكد بأن كل ما فيه قرآن، وأن فيه بيان حق أهل البيت وفرض طاعتهم على حين أننا نجد روايات عندهم تناقض هذا، وتقول: «لولا أنه زيد في كتاب الله

<sup>(</sup>١) وسبق نقل النص ص: (٢٠٢-٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب سليم بن قيس: ص١٢٤.

ونقص منه لما خفي حقنا على ذي حجى»(۱)، وتقول: «لو قريء القرآن كا أنزل لألفينا فيه مسمين»(۱) فهذا تطور آخر في هذه الأسطورة ينكشف من خلاله بعض الدوافع لوضعها وهي أن الأئمة الاثنى عشر الذين جعلوا الإيمان بهم هو الإسلام.. وإنكار واحد منهم هو الكفر لا ذكر لهم في كتاب الله، وهذا يهدد جمعهم بالفشل وبنيانهم بالانهيار ففزعوا يبحثون عن حيلة لمواجهة هذه المعضلة عندهم فلجؤوا إلى وسائل شتى، أخطرها هذه المقالة.

هذا وفي تطور آخر بدأت هذه الأسطورة تتخذ شكلاً عملياً ويزاد في أخبارها ورواياتها على يد علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير وتلميذه الكليني صاحب الكافي، وهذان الرجلان هما ممن أرسى دعائم هذه العقيدة الباطلة وعملا على ترويجها ونشرها والإكثار من الحديث عنها، وقد اكتملت صورة هذه الأسطورة على أيديهما فبدأت الروايات عند القمي والكليني تأخذ بهذه الأسطورة إلى مرحلة عملية فبدؤوا بإقحام كلمة «في علي» بعد أي آية فيها لفظ «أنزل الله إليك»، «وأنزلنا إليك»، وزيادة لفظ «آل محمد حقهم» بعد لفظ «ظلموا» حيثا وقع في القرآن ، وزيادة لفظ «في ولاية علي» بعد لفظ «أشركوا» حيثا جاء في القرآن وتغيير كلمة «أمة» بكلمة أئمة حيثا وقعت، وعلى هذا المنوال نسج القوم في القرآن كله ومن شواهد هذا ما يروي الكليني عن القمي بسنده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد «بئسما اشتروا به أنزل الله (في على) بغياً» (").

وكذلك يقولون: «نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا» وإن كنتم في

<sup>(</sup>١) البرهان: مقدمة ص٣٧، بحار الأنوار: ٣٠/١٩، تفسير الصافي: ١١/١.

 <sup>(</sup>۲) تفسير العياشي: ۱۳/۱، بحار الأنوار: ۹۲/۰۰، تفسير الصافي: ۱/۱، اللوامع النورانية: ص٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٠ من سورة البقرة، والكلام المحرف الذي ذكرته أعلاه في أصول الكافي: ٤١٧/١.

ريب مما نزلنا (في على) فأتوا بسورة من مثله»(١).

ويروون عن أبي عبد الله أنه قال «نزل جبرائيل- عليه السلام- على محمد بهذه الآية هكذا: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا (في علي) نوراً مبينا»(٢). ويلاحظ هنا أنه خلط بين أكثر من آية (٣).

وقال القمي: «وأما ما هو محرف فمنه قوله: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك (في علي) أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» (أنه وقوله: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك (في علي) وإن لم تفعل فما بلغت رسالته (أنه وقوله: «إن الذين كفروا وظلموا (آل محمد حقهم) لم يكن الله ليغفر لهم (أنه وقوله: (وسيعلم الذين ظلموا (آل محمد حقهم) في غمرات الموت (أنه علم القمي ومثله كثير

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة البقرة، والكلام المحرف المذكور في أصول الكافي: ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/٤١٧.

<sup>(</sup>٣) فأول الآية: ﴿يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم ﴾ هي الآية ٤٧ من سورة النساء، فأقحم مع هذه الآية قوله: ﴿نُوراً مبيناً ﴾، وهي جزء من آية أخرى في نفس السورة وهي: ﴿يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ﴾ الآية ١٧٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) النساء: آية: ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) المائدة: آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) النساء: آية: ١٦٨، والكلام المقحم في تفسير القمي: ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٧) لاحظ أن هؤلاء بعيدون عن كتاب الله روحاً وحساً فيخطئون حتى في نقل الآيات أو يتعمدون وينسبون ذلك لأهل البيت زوراً وبهتاناً، فتأمل كيف خلط بين آيتين بطريقة غبية جاهلة بين قوله سبحانه: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون﴾ [الشعراء، آية: ٢٢٧)، وقوله: ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت﴾ [الأنعام، آية: ٩٣] فجعلها ﴿وسيعلم الذين ظلموا في غمرات الموت﴾.

ولاشك أن رؤية الظالمين في غمرات الموت يعانون من سكراته وآلامه هي محل للعبرة والذكرى، وهي أبلغ وأعظم من القول بأنهم سيعلمون في غمرات الموت لأنه سيأتي من يقول بأنهم في غمرات الموت قد ذهلوا فهم لايكادون يفقهون شيئاً ولا يعلمون، ولانسترسل أكثر من هذا فمثل هذه الأساطير لاتستحق المناقشة.

نذكره في مواضعه (۱)، وقد حشى كتابه بهذا الكفر كما وعد (۲) وعلى نفس النسق الذي أشرنا إليه.

كا تزيد رواية أخرى له على قوله سبحانه: ﴿ فَأَنزَلْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ﴿ فَأَنزَلْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ﴿ فَكُنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ويروي هذا القمي أيضاً عن أبي عبد الله أنه قرأ عنده قوله سبحانه وكُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (°) قال أبو عبد الله: «خير أمة» يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام - ؟ فقال القاريء: جعلت فداك كيف نزلت؟ قال: نزلت (كنتم خير أئمة أخرجت للناس) ، ألا ترى مدح الله لهم وتأمُّرُونَ فِالْمُعَرُوفِ وَتَنَّهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنتَكِرِ (°) وهذا يعني أن الأمة بما فيها الشيعة لا خير فيها ما عدا الأئمة الاثنى عشر. كما يلاحظ أن رواياتهم في تأويل القرآن، أثبتت الأمة، وأولتها بالأئمة - كما سلف - وروايات التحريف زعمت أن الأصل الأئمة لا الأمة اليس هذا تناقض؟!

ويروي الكليني عن الرضا في قول الله – عز وجل ﴿ كُبُرَعَكَى ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (يزيدون) بولاية على ﴿ مَائَدَعُوهُمْ إِلَيْتُ فِي الله عز وجل ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي هَكَذَا فِي الكتاب مخطوطة (^)، وفي قول الله عز وجل ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِمُّينِ اِنْ ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِمُّينِ اِنْ ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ولاية صَلَالِمُّينِ اِنْ ﴿ الله عَرْ وَجَلَ الله عَرْ أَنْ الله عَنْ ولاية ولاية ولاية ولاية الله عَنْ ولاية ولاية

<sup>(</sup>١) تفسير القمى: ١/١٠-١١.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: ج.١ ص.٤٨، ١٠٠، ١١٠، ١٢٢، ١٤٢، ١٥٩، ١١٨، ٣٣إ، ١٢٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) البقرة، آية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٥) آل غمران، آية: ١١٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي: ١١٠/١.

<sup>(</sup>۷) الشورى، آية: ۱۳.

<sup>(</sup>٨) أصول الكافي: ٤١٨/١.

<sup>(</sup>٩) الملك، آية: ٢٩.

على - عليه السلام - والأئمة من بعده، من هو في ضلال مبين. ثم يؤكدون هذا التحريف والكفر بقولهم: «هكذا أنزلت» (أ)، وفي قوله سبحانه: ﴿ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ ﴾ (يزيدون): (بتركهم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام) عذاباً شديداً في الدنيا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون (٢).

والأمثلة في هذا كثيرة. وإذا قارنت بين ماجاء في تفسير القمي والكافي من هذه الروايات، وبين ماذكره شيوخهم المتأخرون كالمجلسي والجزائري، والنوري الطبرسي منها، لاحظت أن روايات التحريف زادت عند المتأخرين بشكل ملحوظ مما يدل على أن العمل يجري في كل فترة على الزيادة في هذه المفتريات.

وهذه «الإضافات» التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب الله ألا يلاحظ القاريء العربي أن السياق لا يتقبلها، وأنها مقحمة إقحاماً بلا أدنى مناسبة ولذلك يكاد النص يلفظها، وأنها من وضع أعجمي لاصلة له بلغة العرب، ولا معرفة له بأساليب العربية، ولا ذوق له في اختيار الألفاظ، وإدراك المعاني.

إن الكلمات المفتراة التي يقدمها أولئك المفترون أمثلة للآيات الساقطة بزعمهم، قد كشفت القناع عن كفرهم كما أنها فضحت كذبهم، وكشفت افتراءهم فهي محاولات أشبه بمحاولات مسيلمة الكذاب في تقليد القرآن العظيم، كما ترى ذلك في الأمثلة التي قدمناها، وكما تراه في الألف مثال أو أكثر، والذي قدمها صاحب فصل الخطاب<sup>(٦)</sup>. وتكفي فصاحة القرآن وإعجازه البلاغي الذي سحر أساتذة البيان وفرسان العربية وأعياهم وأعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله بأو آية من مثله يكفي في كشف هذه المفتريات والأكاذيب، بل إن أغلب هذه المفتريات تنزل عن مستوى أداء الإنسان العادي، وبها يتبين عظمة القرآن وسحره

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٤٢١/١.

<sup>(</sup>٢) فصلت، آية: ٢٧، والتحريف من الكافي: ٢١/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فصل الخطاب ص٢٥٣ ومابعدها.

فلولا المر ما عرف طعم الحلو، ولولا الملوحة ماتبين طعم العذوبة، وبضدها تتميز الأشياء، ولذلك فهي ناطقة بذاتها على كذب واضعيها بغض النظر عن البراهين والأدلة الأخرى على حفظ القرآن وسلامته.

إن هذه المحاولات الغبية لإقحام كلام البشر في كلام الله سبحانه وتعالى عملت شرذمة من هذه الطائفة قروناً متواصلةً.. عملت جاهدة لإيجاد أكبر قدر ممكن منها، وهناك أمثلة عديدة لهذه المحاولات بالإضافة لما مضى - ذكر المجلسي جزءاً منها في باب عقده بعنوان (باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عز وجل مما رواه مشايخنا..) (1)، كما أن كتب التفسير عندهم حوت من هذا الغثاء الشيء الكثير - كما أشرنا من قبل (1) - وجمعها كلها صاحب فصل الخطاب (1).

وعد الرافضة هذه المفتريات جزءاً مما سقط من كتاب الله، فقد روى الكليني في الكافي «أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد (ص) وآله وسلم سبعة عشر ألف آية» (أ) وآيات القرآن كما هو معروف لا تتجاوز ستة آلاف آية إلا قليلاً، فهذا يقتضي سقوط مايقارب ثلثي القرآن فما أعظم هذا الافتراء، وهذه الرواية وردت في الكافي أصح كتاب عندهم، ولكن من الشيعة من يقول ليس كل ما في الكافي صحيحاً (٥)، وإذا حملنا مثل هذا القول على الحقيقة لا على التقية، وإذا تجاوزنا ما يلاحظ على الإسناد عندهم، وما يلاحظ على ضوابط وأصول التصحيح والتضعيف لديهم، وما يرى من اختلافهم في هذا الشأن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٠/٩٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٢٦٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب: ص٢٥٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: كتاب فضل القرآن، باب النوادر: ١٣٤/٢.

انظر – مثلا – محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الإمامية ضمن كتاب دعوة التقريب ص٣٨٣، محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص٩١٩ - ٤٢٠.

واضطرابهم فيه (۱) وإن الحكم بالضعف قد يكون على الإسناد فقط حيث قالوا: «إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها، وموافقتها للعقائد الحقة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد» (۱). إذا تجاوزنا ذلك كله وذهبنا نبتغي الإجابة من شيوخهم عن صحة إسناد هذه الرواية وذلك لنكن أكثر حيدة من قيامنا بمثل هذا عن طريق النظر في الإسناد على ضوء كتب «الرجال» عندهم. نجد أن شيخهم المجلسي يقول عن الرواية السابقة». فالخبر صحيح (۱) وشهادة المجلسي هذا في غاية الاعتبار عندهم، لأنه «الشارح المتتبع للكافي الذي بين صحيحه من ضعيفه» (١) وإذا أردنا شهادة من شيوخهم المعاصرين على صحة هذه الرواية عندهم

فإننا نجد شيخهم عبد الحسين المظفر يقول: «إنه موثق كالصحيح» ومن الإنصاف أن نذكر بأن صاحب «صحيح الكافي» وهو من شيوحهم المعاصرين أيضاً قد أغفل ذكر هذه الرواية أن فهل يعني إغفاله لها أنها ليست بصحيحة في نظره هذا مايظهر من صنيعه حسب منهجه الذي ألمح إليه في مقدمة كتابه، وقد يسلك مثل هذا العمل وأكثر وهو غير صادق بحكم عقيدة التقية عندهم حتى قال أحد شيوخهم المعاصرين: «لكل مجتهد إمامي أن يرفض أي حديث لايرتضيه في الكافي وغيره ويأخذ بحديث موجود في البخاري ومسلم، ولا يحق لأحد أن يحتج عليه من وجهة دينية أو مذهبية» أن التقية تسمح له بذلك

<sup>(</sup>١) سيأتي إيضاح هذا في فصل «عقيدتهم في السنة».

<sup>(</sup>٢) الشعراني/ مقدمة شرح جامع: ص يب.

<sup>(</sup>٣) مرآة العقول: ٣٦/٢٥.

<sup>(</sup>٤) راجع: مرآة العقول، وانظر: محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الإمامية ضمن كتاب دعوة التقريب: ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) الشافي شرح أصول الكافي: ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح الكافي/ البهبودي: كتاب فضل القرآن، باب النوادر: ١٥٦/١-١٥٧.

 <sup>(</sup>٧) محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الإمامية (ضمن كتاب دعوة التقريب ص٣٨٤).

وإلا فالحقيقة غير هذا، ولهذا فإن شيخهم المجلسي يعقد باباً بعنوان «الباب الثامن والعشرون ما ترويه العامة» (أهل السنة) من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وأن الصحيح من ذلك عندهم (يعني شيعته) والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين إلا في حالة الاحتجاج عليهم من كتبهم (١).

هذا عن صحة الرواية عندهم، أما عن معنى الرواية المذكورة عندهم فقد قال «المازندراني» (٢) شارح الكافي «إن آي القرآن ستة آلاف وخمسمائة (٢). والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف» (٤). وقال المجلسي: «إن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره» (٥).

هذا قول شيوخ الدولة الصفوية في تفسير هذه الرواية، والذين ساروا في التشيع أشواطاً حثيثة في الغلو، وبلغوا بها «الأوج» في ذلك، ولعلك تعجب إذا قارنت هذه التفسيرات لهذه الأسطورة والتي تجسم هذا الكفر وتنشر هذا الغلو عن شيوخ وجدوا في القرن الثاني عشر إبان الحكم الصفوي، إذا قارنت هذه التفسيرات بما قاله ابن بابويه القمي من القرن الرابع الهجري عن هذه الرواية في كتابه «الاعتقادات» وهو بشهادة شيوخهم المعاصرين «من الكتب المعتبرة الموثقة» عندهم، حيث قال: ... إنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية وذلك مثل قول جبرائيل.. عش ماشئت فإنك ميت، وأحب ماشئت فإنك مفارقه، واعمل ماشئت

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) محمد صالح بن أحمد المازندراني توفي سنة (١٠٨١هـ) أو (١٠٨٦هـ).

<sup>(</sup>٣) هذا العدد الذي ذكره لآيات القرآن لم أجد له ذكراً ضمن الأقوال المأثورة في عدد الآي وذلك فيما رجعت إليه. انظر: تفسير القرطبي: ٦٤/١-٦٥، الإتقان: ٨٩/١، الفيروزآبادي/ بصائر ذوي التمييز: ٩/١-٥٥، ٥٦٠٠.

<sup>(</sup>٤) شرح جامع (للكافي): ٧٦/١١.

<sup>(</sup>٥). مرآة العقول: ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الذريعة: ١٠١/١٣.

فإنك ملاقيه..» (١) ثم ذكر طائفة من أمثال هذه الأقوال.

فانظر إلى هذا الاختلاف والتباين بين نص الكليني، ونص ابن بابويه هذا يقول: «إن لمن الوحي الذي ليس بقرآن» وذاك يقول: «إن القرآن الذي جاء به جبرائيل...» أي أن ابن بابويه يقول: إن النقص في غير القرآن، والكليني يصرح بأن النقص في القرآن، ولذلك جاء تفسير المجلسي والمازندراني للرواية بما يتمشى مع ظاهر النص الإلحادي بينها نلاحظ أن ابن بابويه حمل زيادة العدد المذكور في الرواية عن عدد آيات القرآن حمل ذلك على الأحاديث القدسية، لأن ذلك يمكن أن يتمشى مع ظاهر القول الذي ذكره ولكن الجميع جبن عن رد الرواية وتكذيبها.

وأقول هل لرواية الكليني وجة يمكن قبوله خلافاً لما يراه ويفتريه المجلسي والمازندراني وأضرابهما؟ لعله من الممكن لو كان لهؤلاء إرادة خير لمذهبهم وأتباعهم أن يحملوا مازاد على عدد آيات القرآن مما ذكرته الرواية أن يحملوا ذلك على منسوخ التلاوة إذا لم يكن لديهم الشجاعة على رد هذه الرواية وأمثالها، إذ لابد من تأويلها وأمثالها بنحو من الاعتبار وإلا فليضرب بها الجدار.

ثم إنى رأيت صاحب الوافي ذكر مثل هذا التأويل للرواية، حيث قال بعد ذكره لبعض الاحتالات التي تؤيد ذلك الكفر قال بعد ذلك: «أو يكون– أي العد والزائد عما في القرآن– مما نسخ تلاوته»(٢)، ولكن شيخ الشيعة اليوم (الخوئي»(٣) ومرجعها الأكبر– وهو يتظاهر بالدفاع عن القرآن يرى أن القول بنسخ التلاوة د قول بالتحريف(٤)، وكأنه أراد أن يوصد هذا الباب، ويرد هذه

<sup>(</sup>١) الاعتقادات: ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الكاشاني/ الوافي، المجلد الثاني: ٢٧٤/١.

 <sup>(</sup>٣) أبو القاسم الموسوي الخوئي يلقبونه بالإمام الأكبر والآية العظمى، زعيم الحوزة العلمية، يعيش
 حالياً في العراق، من تآليفه معجم رجال الحديث، البيان في تفسير القرآن.

<sup>(</sup>٤) الخوئي/ البيان: ص٢٠١.

القاعدة الثابتة ليثبت بطريق ملتوي عقيدة في نفسه يكاد يخفيها.. والفرق واضح بين النسخ والتحريف، فالتحريف من صنع البشر وقد ذم الله فاعله، والنسخ من الله. قال تعالى: ﴿ كُمَانَنْسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِحَنْرِمِنْهَا آوْمِثْلِهِكُمْ ﴾ (١) وهو لايستلزم مس كتاب الله سبحانه بأي حال.

وإذا كانت رواية الكليني تذهب إلى سقوط قرابة الثلثين فيعني هذا أنه لم يبق لدينا من كتاب الله إلا ما يتجاوز الثلث بقليل، وإذا عرضنا روايته الأخرى التي تقول: «نزل القرآن أثلاثاً، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام»(٢<sup>)</sup> فأي الأثلاث الذي بقى لنا في نظرهم؟ أثلث السنن والأمثال أم ثلث الفرائض والأحكام. إذ لا ريب عند هذه الزمرة الملحدة أن ثلث الأولياء والأعداء قد أسقط لأنهم قالوا: لو قريء القرآن كما أنزل لألفينا مسمين»، وهو بيت القصيد والهدف الظاهر من كل هذه المحاولات. ومعنى هذا أن الأمة ضائعة كل هذه القرون الطويلة.. منذ وفاة النبي - عَلِيْتُهُ - ليس معها سوى ثلث كتابها.. والأئمة تقف موقف المتفرج.. لديها القرآن الكامل- كما يزعمون- ولاتبلغه للأمة، لتتركها أسيرة ضلالها، لا تعرف وليها من عدوها، وتعدهم بظهوره مع منتظرهم، وتمر آلاف السنين ولا غائب يعود، ولا مصحف يظهر فإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما فائدة ظهوره مع المنتظر، وإن كان أساساً في هدايتها فلماذا يحول الأئمة بينه وبين الأمة، لتبقى الأمة في نظر هؤلاء حائرة ضالة تائهة، وهل أنزل الله سبحانه كتأبه ليبقى أسيراً مع المنتظر لا سبيل للأمة للوصول إليه؟ مع أن الله سبحانه لم يترك حفظ كتابه لا لنبي معصوم ولا لمنتظر موهوم، بل تكفل بحفظه سيحانه.

تقول رواياتهم كما تقدم بأن علياً لم يستطع إخراجه خشية تحريفه وهذا

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى: ٦٢٧/٢.

يعني أن الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس كتب عليها الشقاء والضلال لا يستثنى من ذلك إلا أصحاب المنتظر، لأنها ستبقى في معزل عن مصدر هدايتها، وأصل سعادتها وخيرها.

مع أن الأئمة يملكون من وسائل التبليغ ما لا يملكه حتى الأنبياء فعلى بزعمهم يملك قدرات خارقة وكان بإمكانه بهذه القدرات نشر القرآن الكامل. فقد قال المجلسي في الباب الذي عقده بعنوان باب «جوامع معجزاته رضي الله عنه»: «إن علياً مر برجل يخبط: هو هو، فقال: ياشاب لو قرأت القرآن لكان خيراً لك فقال: إني لا أحسنه ولوددت أن أحسن منه شيئاً فقال ادن مني، فدنا منه فتكلم بشيء خفي، فصور الله القرآن كله في قلبه فحفظه كله»(١).

فإذن على يستطيع إبلاغ القرآن بهذه الطريقة «السحرية» إلى كل من يريد، ويستطيع أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بمنع أي محاولة ضده، لأنه كما تقول أبواب الكافي: «يعلم ما كان وما يكون ولايخفى عليه الشيء» (٢)، كما أن الوصول إلى قتله بغير رضاه واختياره أمر ممتنع، لأن الأئمة كما تقول أبواب الكافي أيضا: «يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم» (٣).

ونقف أولاً عند قوله «لو ثني لي الوسادة» وهذا كناية عن توليه الحكم - كا قرره المجلسي (٥) – فكيف لم يخرج ماعنده بعد توليه الخلافة وهو يعد بهذا أم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٧/٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي: ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) بجار الأنوار: ٢/٩٢ه.

<sup>(</sup>o) انظر: المصدر السابق ونفس الموضع.

قد أخلف وعده كما يفترى واضع هذه «الأساطير».

ثم قوله: «وعرف لي حقي» كيف يعرف حقه ومصدر هذه المعرفة لم يظهر للناس؟

أما قوله «أملاه على رسول الله» فهذا يناقض أساطيرهم الأخرى التي تقول إن الجمع تم بعد وفاة الرسول- عَيْضَا —.

والحقيقة أن كل هذه النصوص حول هذه الفرية هي من أبلغ الطعون في أهل البيت، ولا يبلغ مفتر ضد أهل البيت مبلغ هذه المفتريات، حتى لقد صدق فيهم قول إمامهم - كما تعترف بذلك كتبهم - «لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا» (١).

ومن أعجب الروايات لهذه الأسطورة أن عالمهم في القرن السادس «الطبرسي» في كتابه «الاحتجاج» جعل القول بهذه الفرية هي الإجابة المقنعة من أمير المؤمنين على على اعتراض أحد الزنادقة، فقد روى في كتابه الاحتجاج وهو من كتبهم المعتبرة - كما قدمنا - «أن علياً قال لأحد الزنادقة في محاورة طويلة منها»... إن الكناية عن أسماء الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وأنها من فعل المغيرين والمبدلين.

<sup>(</sup>۱) رجال الكشي: ص۳۰۷..

٢) الأحقاف، آية: ٣٥.

وَجُهَهُ وَ الْحَالُ أَنْ اللَّهُ اللّ شيء ويبقى الوجه هو أجل وأعظم من ذلك، إنما يهلك من ليس منه، ألا ترى أنه قال: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (٢) ففصل بين خلقه ووجهه.

وأما ظهورك على تناكر قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْمِنْكَىٰ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ ﴾ (")، وليس يشبه القسط في اليتامي نكاح النساء، ولا كل النساء أيتام، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، وبين القرآن، القول في اليتامي، وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى القدح في القرآن، ولو شرحت لك كلما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ماتحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء» (").

هذا النص رغم طوله هو جزء من محاورة طويلة يزعم صاحب الاحتجاج أنها جرت بين أمير المؤمنين علي، وزنديق من الزنادقة وأن علياً يناظره ويحاول أن يهديه إلى الحق، فهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقة، ممن يقول في كتاب الله سبحانه وصحابة رسول الله مثل هذا القول وهل يبلغ كيد حاقد أكثر من هذا...؟ يقول موسى جار الله: «هل يجد أشد الناس عداوة مساغاً أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القول الذي يسنده شيوخ الشيعة إلى أمير المؤمنين علي»(1).

<sup>(</sup>١) القصص، آية: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الرحمن، آية: ٢٦ و٢٧.

<sup>(</sup>٣) النساء: آية: ٣.

<sup>(</sup>٤) كذا في الاحتجاج.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج: ص٢٤٩-٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) الوشيعة: ص١٢٣.

ولاحظ في هذه الرواية ذلك الحقد الأسود ضد خير جيل عرفته البشرية ضد صحابة رسول الهدى - عَلِيلَة - حيث كنّت عنهم هذه الرواية بأنهم «أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين» لأن تلك الزمرة الحاقدة التي قد أكل الغيظ قلوبها، وملأ الحقد نفوسها ضد ذلك الجيل القرآني الفريد، لم تجد في كتاب الله مايطفيء هذا الحقد فقالت: بأن القرآن مليء بأسماء المنافقين - وتعني بهم صحابة رسول الله - وإسقاطهم من فعل المبدلين. ورواياتهم في هذا الاتجاه كثيرة.

ثم تقول تلك الرواية إنه لا يسوغ التصريح بأسماء المبدلين بسبب التقية مع أنه في نفس الكتاب رواية أخرى تقول بأن الذين غيّروا بزعمهم هم: أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت (۱)، وشيخهم النوري الطبرسي يزيد آخرين فيقول: «والذين باشروا هذا الأمر الجسيم هم أصحاب الصحيفة أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، واستعانوا بزيد بن ثابت» (۲).

هؤلاء هم رواد الفتح الإسلامي، والطليعة من الرعيل الأول الذين بنوا حضارة لم تعرف لها الدنيا مثيلاً فهم قذى في عيون هؤلاء وشجى في حلوقهم، فلهذا خصتهم هذه الزمرة بهذا الافتراء.

ثم تقول هذه الأسطورة ولا يسوغ بحكم التقية الزيادة في آيات القرآن.

هل يعني هذا أن الخوف هو الذي قعد بهم عن إخراج مصحف مفترى وأنه لولا الخوف لفعلوا مثل هذا، وأنه يحتمل عند ارتفاع الخوف أن يفعلوا ذلك ويجاهروا به، ومع وجود الخوف قد يكون موضع التداول السري بينهم..؟

لكن صاحب فصل الخطاب قدّم من كتب قومه أكثر من ألف «شاهد» زعم أنها آيات من كتاب الله أسقطت، وأثبت تواطؤ معظم كتب الشيعة المعتمدة

<sup>(</sup>١) انظر: الاحتجاج: ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: الورقة (٧٣).

على هذا، وسجل بهذا أكبر فضيحة لقومه، وكشف أكبر جريمة ارتكبتها طائفته فهل ارتفعت التقيّة، مع أن في نصوصهم أن التقية ملازمة لهم حتى رجعة مهديهم (۱)، أم هو قد خالف بهذا وصية إمامه، وخطة قومه؟ إنها أوهام يضرب بعضها بعضاً، وسيأتي بعد قليل تحقيق القول في هل للشيعة مصحف سري متداول؟

ثم تذكر رواية الاحتجاج بأن علياً واصل حديثه مع الزنديق وقال بأنه بسبب ظروف التقية لا يستطيع أن يصرح بأكثر من هذا لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل.

فمعنى هذا أن الخطاب مع الزنادقة ترتفع فيه التقية، وتتم فيه المصارحة بالكفر، وأما مع المؤمنين فالتقية واجبة فهل تريد هذه الفئة أن تجعل أمير المؤمنين من حزب هذا الزنديق يتقي صحابة رسول الله ويصارح بأمر كتاب الله الزنادقة الملحدين. وبعد هذا التصريح بالكفر يقول: إن الزيادة على هذا فيه تقوية لحجج أهل التعطيل إذا كان المراد بأهل التعطيل هم أهل الإيمان من الصحب الكرام، ومن تبعهم فلا شك أن هذا يكفي لكشف ما عليه هذه الزمرة الحاقدة، وإن كانت الأخرى فكيف يكون الكفر بكتاب الله إذن؟!

ثم تزعم هذه «الزمرة» أن علياً قال للزنديق بأنه لا يستطيع أن يعلن ذلك ويفصله «لأن الصبر على ولاة الأمر مفروض...» إن مذهب الشيعة قائم على إنكار إمامة ماسوى الاثنى عشر. وهذا النص يثبت بأن هناك ولاة أمر غيرهم مفروضة طاعتهم وهذا ينقض المذهب من أصله، ويكشف أن الوضع والافتراء لا محالة له من التناقض والاختلاف.

ومن أعظم الافتراء على أمير المؤمنين علي القول بأنه يطبع غيره في معصية الله، ويرى أن هذا أمر مفروض!! ومن المعلوم في الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿ وَإِنجَهَدَاكَ عَلَى أَن أَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

<sup>(</sup>١) انظر: فصل التقية في هذه الرسالة.

تُطِعُهُماً ﴾(١).

وهؤلاء يزعمون أن علياً وافقهم وأطاعهم في تغيير القرآن بحكم شريعة التقية وهذا سب لعلي وتكفير له قبل أن يكون ذلك لأصحاب رسول الله— (صلى الله عليه وسلم)— ومن هنا ندرك أن هؤلاء أعداء لأهل البيت قبل أن يكونوا أعداء لسائر المسلمين».

ولاحظ كيف يستدل على طاعة الحاكم في الكفر بقوله سبحانه: ﴿ فَأُصْبِرِ كُمَا صَبَرُ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ فهذا يدل على أن واضع هذا النص من الجهلة، لأن هذه الآية تأمر بخلاف ما يدعو إليه تماماً، ونسبة هذا الاستدلال لعلي تجهيل له وافتراء عليه.

ويظهر من قوله «وأما قوله ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ﴿ ﴾ فإنما نزلت كل شيء هالك إلا دينه، لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه.. إلخي (٢) يظهر من هذا النص أن واضعه أعجمي لا صلة له بلغة العرب، ولا معرفة له بدلالات ألفاظها، أو زنديق يتجاهل.

ثم زعم صاحب الاحتجاج أن علياً قال للزنديق بأنه سقط أكثر من ثلث القرآن في موضع من سورة النساء وأنه لو شرح كلما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ما تمنع التقية إظهاره»، وهذا من أعظم الكذب على أمير المؤمنين بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط من القرآن، ولم يأمر المسلمين بإثباته والاهتداء بهديه والعمل بأحكامه. فهؤلاء الذين يدعون التشيع لأمير المؤمنين، وينسبون له هذه الأباطيل هم بهذا أشد عداوة لأمير المؤمنين من النصاب، لأنهم ينسبون له الرضا بالكفر والإقرار به.

وهم كلما أعيتهم الحيلة لإثبات الحجة لجأوا إلى التقية، فهو هنا يستر عجزه

<sup>(</sup>١) لقمان، آية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الخطوط العريضة: ص٦.

عن شرح ما أسقِط وبُدِّل، بالتعلق بالتقية، وهي حيلة مكشوفة، وفرار من المواجهة، ثم إن غيره ممن حاول أن يقدم شيئاً من النموذج الساقط بزعمه افتضح أمره، وانكشف كيده، لأن هذا «النموذج» بالنسبة لآيات القرآن أشبه ما يكون بعبث الصبيان ولعب الأطفال وأنى لهم أن يصلوا إلى شيء من محاكاة القرآن العظيم.

هذا وما دامت شريعة هذه الزمرة تخص الزنادقة بهذه المقالات الملحدة حول كتاب الله كما في الرواية السابقة، فهل نصدق ما قيل بأن عند المستشرق «براين». مصحفاً إيرانياً فيه زيادات على كتاب الله، ومن هذه الزيادات «سورة» يسمونها «الولاية» (۱) وهذا يعنى أن عند هؤلاء القوم مصاحف سرية يتداولونها.

#### □ هل لدى الشيعة مصحف سري يتداولونه:

هل عند الشيعة مصحف يحوي كل هذه المفتريات وتكون فيه قراءة الشيعة عوضاً عن كتاب الله سبحانه؟ ماذا تقول أساطيرهم، وماذا يقول واقعهم بهذا الخصوص هل قول الشيخ محب الدين الخطيب بأن «للشيعة مصاحف حاصة تختلف عن المصحف المتداول...» (٢) هل هذا واقع. وقد نشر محب الدين صورة «لسورة مفتراة» يسمونها سورة «الولاية» (٣) وقال بأنها مصورة من مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق مستر براين (٤)، وقبل ذلك أثبتها شيخ الرافضة في كتابه «فصل الخطاب» (٥). ومن قبل قال صاحب تكفير الشيعة إنهم أحدثوا

<sup>(</sup>١) ﴿ لِنِظِر: الخطوط العريضة: ص١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر هامش ﴿ مختصر التحفة الاثنى عشرية ﴾ ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) وقد نشر صورتها كَيَ الخِطوط العَريضة ص١٢، ومحتصر التحفة ص٣١، ومجلة الفتح العدد (٨٤٢) ص٩، وقد نشرها قبلة الشيعي الأصل الأستاذ أحمد الكسروي في كتابه: «الشيعة والتشيع».

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ محب الدين بأنه قد اطلع عليه وصورها منه من وصفه بـ «الثقة المأمون» محمد علي سعودي الذي كان- كما يقول الشيخ- كبير خبراء وزراء العدّل بمصر (هامِش مختصر التحفة: ص٣٣، الخطوط العريضة ص١١).

<sup>(</sup>٥) ص۱۸۰.

مصحفاً - كا سلف - فهل للشيعة مصحف سري يتداولونه كا يقول هؤلاء؟ سأجيب من خلال استقراء نصوصهم وأقوال شيوخهم.. فأقول: لقد جاءت نصوص عندهم تأمرهم بالعمل بالقرآن ريثما يخرج مصحفهم مع إمامهم المنتظر قال الكليني في الكافي ما نصه: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن - رضي الله عنه - قال: قلت جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن، ليس هي عندنا كا نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها كا بلغنا عنكم فهل. نأثم؟ فقال: لا اقرؤوا كا تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم»(۱).

من هذا النص نأخذ أنهم فيما بينهم يتلون مفترياتهم كا يدل عليه قوله: 
(كا نسمعها) (كا بلغنا عنكم) أنهم إنهم اشتكوا أنهم لا يحسنون قراءة ما يسمعون أو ما يبلغهم فوعدهم إمامهم بأنه سيأتيهم من يعلمهم وهذا الوعد كان في عهد إمامهم أبي الحسن- كا يفترون- وعبارة (سيأتيكم) توحي بأن هذا المعلم سيأتي هؤلاء الذين لا يحسنون القراءة ولكن هذا المعلم لم يأت ومر ذاك الجيل ومرت بعده قرون متطاولة. وقد فسر شيوخ الشيعة فيما بعد المقصود بالمعلم بأنه مهديهم المنتظر (١٠).

والشيعة مأمورة بقراءة القرآن، وانتظار ما يأتي به منتظرهم وعدم قراءة تلك المفتريات لأنهم لا يحسنون قراءتها كما يدل النص المذكور وبالتالي لا تجعل

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٦١٩/٢.

<sup>(</sup>۲) وهناك روايات كثيرة تزعم أن أثمتهم يقرأون بغير ما في القرآن، كما جاء في تفسيرات فرات عن حمران قال: سمعت أبا جعفر يقرأ هذه الآية: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين» قلت: ليس يقرأ كذا قال أدخل حرف مكان حرف، (تفسير فرات ص ١٨٠، بحار الأنوار: ٢٩/٩٥) ومثله نصوص كثيرة تدل على أنهم ينسبون للأئمة أنهم يقرأون بغير ما أنزل الله، وبخلاف مايقرأ المسلمون، فهل هؤلاء شبعة لأهل البيت؟ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المارندراني/ شرح جامع (على الكافي): ١ / ٤٧/١، وهناك نصوص كثيرة للرافضة تصرح بأنه القائم أو المهدي كما سنذكر بعد قليل.

في مصحف متداول بينهم هذا ما تدل عليه رواية الكافي.

ويقول مفيدهم: «إن الخبر قد صح من أئمتنا عليهم السلام أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه، حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام (١).

وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: «قد روي في الأحبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه»(٢) فما دام الأمر كذلك لماذا تروى عن كل إمام طائفة من الزيادات على كتاب الله؟ ثم ما دام قد غير كيف يصح العمل به؟!

وهذه النصوص التي تدعو إلى العمل بالقرآن يكاد يقابلها نصوص أخرى تدعو بأسلوب «مقنع» وغير صريح إلى إهمال حفظ القرآن لأنه مغير بزعمهم ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظرهم. فقد روى مفيدهم بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال: إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضرب فساطيط، ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل فأصعب مايكون على من حفظه اليوم، لأنه يخالف فيه التأليف (٣).

هذه الرواية لمفيدهم الذي يقدسونه ويعظمونه حتى زعموا أنه فوق مستوى البشر، لأن إمامهم المنتظر خاطبه بالأخ السديد والمولى الرشيد<sup>(3)</sup>..

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٤:٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأنوار النعمائية: ٣٦٣/٢-٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) المفيد/ الإرشاد: ص٤١٣٠.

<sup>(</sup>٤) مقدمة الكتاب التي أحالت نصوص مخاطبة المهدي لمفيدهم، لكتاب الاحتجاج ص٢٧٧.

وهذه الرواية جاءت في كتابه الإرشاد وهو في قمة كتبهم المعتبرة حتى قال شيخهم المجلسي «كتاب الإرشاد أشهر من مؤلفه» (١٠).. وكذلك روى النعماني في الغيبة ما يشبه الرواية السابقة، فقد روى بإسناده (الكاذب) إلى أمير المؤمنين علي قال: «كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل قلت: يا أمير أو ليس هو كما أنزل؟ فقال: لا، محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء يا أمير أو ليس هو كما أنزل؟ فقال: لا، محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وآله – لأنه آبائهم وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله – صلى الله عليه وآله – لأنه عمه» (٢٠).

وأورد النعماني روايتين (٢) بمعنى هذه الرواية..

ويبدو أن واضع هذه الأسطورة هو أعجمي زنديق فهو يخص العجم بأسطورة التعليم الموعودة، كما أن الحقد المرير الذي يحمله إزاء صحابة رسول الله- رضوان الله عليهم الذين فتحوا ديار قومه ونشروا الإسلام بينهم واضح في هذه الرواية، ولذلك فإن دعوى التغيير عنده تكمن في عدم وجود أسمائهم مع اسم أبي لهب.

ولقد كان لهذه الأساطير التي تدعو إلى إهمال حفظ كتاب الله أثرها في مجتمعات الشيعة كما شهد بذلك الشيخ موسى جار الله والذي عاش بين الشيعة فترة من الزمن فلم ير من تلاميذ الشيعة وعلمائهم من يحفظ القرآن، ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه فضلاً عن أن يعرف وجوه قراءاته، ورأى أن هذا قد يكون من أثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد» (3) كما يزعمون فهل يقوم الشيعة بجمع أساطيرهم في مصحف ليسهل

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار: ٢٧/١.

 <sup>(</sup>٢) النعماني/ الغيبه ص١٧١-١٧٢، فصل الخطاب الورقة (٧)، بحار الأنوار: ٦٠/٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الغيبة ص١٩٤، بحار الأنوار: ٣٦٤/٥٢.

<sup>(</sup>٤) الوشيعة: ص١١٦، وقد جاءت نصوص أخرى عندهم تدعوا لتعلم هذا القرآن وحفظه، وتذكر ثواب من فعل ذلك كقول أبي جعفر لأحد أصحابه ويدعى سعد الخفاف «ياسعد تعلموا القرآن. (أصول الكافي: ٩٦/٢). وعقد صاحب الكافي باباً بعنوان «باب من حفظ القرآن ثم نسيه» وذكر فيه ست روايات تتحدث عن الثواب الذي يضيع على من نسى شيئاً =

حفظ المصحف الموعود حين ظهوره. يقول المجلسي نقلاً عن المفيد:

«.. نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف يزيد على الثابت في المصحف، لأنها لم يأت على التواتر وإنما جاء بالآحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقله، ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع أهل الخلاف، وأغرى به الجبارين، وعرض نفسه للهلاك فمنعونا عليهم السلام من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه»(١).

فهذا يعني أن (الآيات المفتراة) والمتفرقة في كتبهم، والمخالفة لكتاب الله لم تصل عندهم إلى وضعها في مصحف متداول بينهم لسببين: أحدهما: الخوف من المسلمين، والآخر: أن الطريق لثبوتها عندهم طريق آحاد، والواحد قد يغلط فيما ينقله ويلاحظ أن عدم قبول الروايات التي طريقها آحاد مما يختص به «الأصوليون»، أما الأخباريون من الشيعة فإنهم يرون صحة ما رواه شيوخهم عن الأئمة في العشرات من الكتب التي صنفوها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت

من كتاب الله (أصول الكافي: ٢٠٧/٢-٣٠) وعقد باباً آخر بعنوان «باب في قراءته» وفيه
 عن أبي عبد الله قال: «القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده
 وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية (المصدر السابق: ٢٠٩/٢).

كما عقد باباً بعنوان «باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن» وجاء فيه: «عن ليث بن أبي سليم رفعه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: «نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولاتتخذوها قبوراً» (المصدر السابق: ٢١٠/٢).

وكذلك ذكر من الأبواب «باب ثواب قراءة القرآن» وجاء فيه سبع روايات تتحدث عن عظيم ثواب من قرأ القرآن وتعلمه.. (المصدر السابق: ٢١١٦-٣١٣) وباب قراءة القرآن في المصحف، وذكر فيه خمس روايات تبين ثواب القراءة في المصحف (المصدر السابق: 1١٣/٢-٢١٤).

وأبواب أخرى في هذا الموضوع، وهذه تنقض تلك الروايات، بل تثبت من كتبهم زيف وكذب مايفترونه على آل البيت من تلك «الأكاذيب» إذ كيف يأمرون بقراءة القرآن، ويذكرون الثواب العظيم لمن قرأه، وأنه ينبغي للمسلم أن يقرأه في كل يوم، وأن ينور بيته به. وهم يقولون إنه مغير مبدل، أليس هذا يدل على عظيم التناقض في هذا المذهب.

 <sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۹۲/ ۷۲–۷۵.

أحاديثها عن أهل العصمة»(١).

فهم يقرون بكل نص ورد في هذه «الفرية» في كتب شيوخهم، ولذلك قال شيخ الشيعة «الذي يصفونه بـ» إمام الفقهاء العظام رئيس الإسلام «جعفر كاشف الغطا» وصدرت منهم— يعني من الإخباريين— أحكام غريبة وأقوال منكرة منها قولهم بنقص القرآن مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها وطرحها...»(٢).

إذن الإخباريون يرون ثبوت هذه الأساطير في كتب شيوخهم (ولك أن تعجب كيف يؤمنون بكل حرف ورد في هذه الكتب المنسوبة لشيوخهم، والمنكرة في أسانيدها ومتونها، ويشكون في كتاب الله سبحانه يصدقون بالأكاذيب الواضحة، ويكذبون بالحقائق الثابتة، فأي عقوبة أعظم من هذا المسخ، والانتكاس في الفطر والعقول والمقاييس).

ولكن هذا يبقى مجرد جمع لتلك المفتريات، التي جاءت عندهم كأمثلة لما في مصحف علي المزعوم، أما مصحف علي فهو غائب منتظر، كالمهدي المنتظر

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) جعفر كاشف الغطا/ حق المبين عن: الطبطبائي/ الأنوار النعمانية (الهامش) ٣٥٩/٢.

<sup>(</sup>٣) وهذه المفتريات جمعها صاحب فصل الخطاب ورتبها على سور القرآن ولكن ليست كهيئة مصحف، وقد وصلني مصحف من باكستان طبعه الشيعة وقد حشاه طابعه بتلك المفتريات، ولكن لم تمتد أيديهم إلى الأصل، فقد طبع كطبعة تفسير الجلالين حيث وضع نص القرآن في الوسط، والتفسير في الحواشي.

عندهم لم يخرج إلى الآن، والعمل بالقرآن إلى أن يظهر، ولكن جمع هذه المفتريات هو محاولة لإقناع المتشككين والحائرين من بني قومهم والذي لاحظته من كلام شيوخهم أن قولهم بوجود مصحف لعلى أمر لا يختلفون فيه حتى ليقول بذلك من يتظاهر بإنكار التحريف من القدامي والمعاصرين كابن بابويه القمي في الاعتقادات كما سيأتي نص كلامه، والخوئي في البيان (۱).

لكن يبقى القول في زيادة مصحف على المزعوم عما في كتاب الله وهل هي زيادة في النص؟ أم من قبيل التأويل أو الترتيب؟ كما سيأتي.

### 🗆 مصحف على:

تقدم الإشارة إلى أن مصحف على «المزعوم» جاء الحديث عنه في أول كتاب وضعه الشيعة، وأنه قد جاءت بعض الروايات عنه عند أهل السنة ولكنها كما قال ابن حجر لا تصح، ولكن ما في كتب الشيعة صورة أخرى كما سلفوقد أكثر القوم من الحديث عن مصحف على المزعوم والذي يحتوي كما يزعمون على زيادات على كتاب الله.

وقد اهتم بإشاعة هذه الفرية الكليني ثقة دينهم في كتابه الكافي وعقد لها باباً خاصاً بعنوان «باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وذكر فيه ست روايات لهم منها مارواه عن جابر الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول: «ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا على بن أبي طالب والأئمة من بعده»(٢).

<sup>(</sup>١) البيان: ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢٢٨/١، لاحظ أن هذه الرواية رواها جابر الجعفي وهو كذاب عند أهل السنة، كما أن كتب الشيعة اعترفت بأنه ليس على صلة معروفة بأبي جعفر (انظر: رجال الكشي ص١٩١) فهذه الرواية من أكاذيبه، وتلقفها الكليني الذي يعمل على إشاعة هذا الكفر.

وإذا كان لم يجمع القرآن إلا على فأين ماجمعه؟ وإذا كان قد جمعه على فما الحاجة لجمع=

وفي تفسير القمي- عمدة كتب التفسير عندهم- عن أبي جعفر رضى الله عنه-قال: «ما أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد صلى الله عليه و آله» (۱)

ويفهم من رواية الكليني أن كل إمام جمع القرآن وكأننا أمام كتب متعددة لا كتاب واحد، بينها تعارضها رواية القمي وتذكر بصيغة الحصر أنه لم يجمعه سوى على، ثم هم يقولون في رواياتهم وأبوابهم من ادعى أنه جمع القرآن غير الأئمة فهو كذاب مع أنهم زعموا أن القرآن كان مدوناً مجموعاً من عهد النبي عَلِيهُ ويستدلون على هذا برواية جاءت في البحار(٢) فهل كان الحسن والحسين وبقية الأئمة هم الذين يتولون جمعه في عهد النبي- عَلِيُّكُ-

وتذكر بعض هذه الأساطير أن بعض الشيعة اطلع على هذا المصحف المزعوم فتقول: «.. عن ابن عبد الحميد قال: دخلت على أبي عبد الله– رضي الله عنه- فأخرج إلى مصحفاً، قال: فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب «هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان. فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحييان». قال المجلسي: «يعني الأولين (٣) يعنون حبيبي رسول الله، وصهريه، وخليفتيه ووزيريه، وأفضل الخلق بعد النبيين أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما-.

وإذا كانت هذه الرواية تسمح لخواص الأئمة بالاطلاع على ذلك المصحف

الأُثمة من بعده؟ إلا إذا كانوا يرون أنهم قد شاركوا في الجمع وهم لم يوجدوا. ولماذا لم ير هذا الكتاب المجموع ولم يعرفه أحد من المسلمين؟ وكيف يصدق مثل هذا الإفك الذي نقله شرذمة من الكذابين وينكر إجماع الصحابة بما

فيهم على - رضي الله عنه - على العمل بهذا القرآن العظم وتحكيمه وعلى نهجهم أئمة المسلمين بما فيهم علماء أهل البيت- أنها خرافات لايصدقها عقل بريء من الهوى والغرض، ولاتدخل قلباً خالطته بشاشة الإيمان.

تفسير القمى: ص٤٤٧ ط: إيران، بحار الأنوار: ٤٨/٩٢. (1)

انظر: المرعشي/ المعارف الجلية: ص٧. **(Y)** 

بحار الأنوار: ٤٨/٩٢. (T)

المزعوم، فإن في الكافي رواية أخرى تخالف ذلك حيث جاء فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن مصحفاً وقال: «لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف (١).

ففي هذه الرواية: الإمام يستودع المصحف أحد خواصه ويحظر عليه النظر فيه، ولكنه يخالف أمر إمامه، ويخونه فيما استودعه ويقرأ في هذا المصحف ويكشف بعض محتوياته. فهذا المصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف سري محجوب عن الخاص والعام لا يطلع عليه سوى الإمام، وهو يشير إلى أن من موضوعاته تكفير صحابة رسول الله— عليله الله الله الذي نزل للناس كافة، والذي أثنى على الصحابة في جمل من آياته.. بل هو مصحف تتداوله الأيدي الباطنية بصفة سرية وتنسب بعض أخباره لأهل البيت لتسيء إليهم.

وهذه الأسطورة أراها تعرض مرة أخرى بصيغة مغايرة لتلك الرواية السابقة، حيث جاء في بصائر الدرجات عن البزنطي (٢) أن الرضا عليه السلام أودع عنده ذلك المصحف المزعوم فقال هذا البزنطي: وكنت يوماً وحدي فقتحت المصحف لأقرأ فيه، فلما نشرته نظرت فيه في «لم يكن» فإذا فيها أكثر مما في أيدينا أضعافه فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيئاً فأخذت الدواة والقرطاس فأردت أن أكتبها لكي أسأل عنها، فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شيئاً، معه منديل وخيط وخاتمه فقال: مولاى يأمرك أن تضع المصحف في المنديل وتختمه

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٦٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) البرنطي هو نفسه الراوي للأسطورة السابقة، وهذا الذي يروي هذه الأساطير، ويفتري على كتاب الله وعلى الصحابة والقرابة، هو ثقة عندهم (مع أنه قد خان إمامه وخالف أمره). جاء في معجم رجال الحديث للخوئي أحمد بن محمد بن أبي نصر زيد مولى السكوني أبو جعفر، وقيل أبو على المعروف بالبرنطي، كوفي ثقه لقي الرضا، وكان عظيم المنزلة عنده، روى عنه كتاباً، ومات سنة ٢٢١هـ.

<sup>(</sup>معجم رجال الحديث: ٢٣١/٢).

وتبعث إليه بالخاتم، قال: ففعلت(١).

هذا البزنطي يقول في هذه الرواية لم أعرف منها شيئاً، وفي الرواية التي قبلها يقول إنه وجد فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم.

وتأتي رواية أخرى له في رجال الكشي لتصوغ هذه الأسطورة بصورة ثالثة فتقول: «عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: لما أتي بأبي الحسن رضي الله عنه أخذ به على برّاني البصرة، قال: فبعث إليّ مصحفاً وأنا بالقادسية ففتحته فوقعت بين يدّي سورة «لم يكن» فإذا هي أطول وأكثر مما يقرأها الناس، قال: فحفظت منه أشياء قال: فأتى مسافر ومعه منديل وطين وخاتم فقال: هات، فدفعته إليه فجعله في المنديل، ووضع عليه الطين وختمه فذهب عني ما كنت حفظت منه، فجهدت أن أذكر منه حرفاً واحداً فلم أذكره (1).

هذه روايات ثلاث كلها عن هذا البزنطي في رواية بصائر الدرجات يزعم أنه لم يفهم شيئاً مما قرأ وحاول أن يكتب ماقرأ فاستعجله رسول إمامه قبل أن يكتب، وفي رواية الكشي يزعم أنه حفظ جزءاً مما قرأ، ولكن هذا المحفوظ فارقه بمفارقة المصحف، وفي رواية الكافي نراه يعرف ماقرأه ويستذكر ما حفظ وأن ذلك يتعلق بأعداء الأئمة من قريش، نصوص متناقضة كالعادة في كل أسطورة.

وإذا كان يصعب كتابة شيء منه، أو حفظ جزء منه، فكيف حفظت وكتبت تلك «الأساطير»؟ إنها أوهام يناقض بعضها بعضاً.

وروايات الشيعة تقول بأن هذا المصحف عند إمامهم المنتظر. قال شيخهم نعمة الله الجزائري «إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين – إلى أن قال – وهو الآن موجود عند مولانا المهدي رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ص٢٤٦، عن بحار الأنوار: ٥١/٩٢.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٨٨٥-٥٨٩.

مع الكتب السماوية ومواريث الأنبياء»(۱)، ومع ذلك فقد ارتبطت مصاحف قديمة عند الشيعة أيضاً بعقيدة أنها مكتوبة بخط علي، ويذكر ابن النديم— وهو شيعي— أنه رأى قرآنا بخط علي يتوارثه بيت من البيوت المنتسبة للحسن ويشير ابن عنبه— وهو ممن يدعي النسب العلوي— إلى وجود مصحفين بخط أمير المؤمنين علي، أحدهما يقع في ثلاثة مجلدات، والآخر يقع في مجلد واحد، قد رآه بنفسه، ولكنهما احترقا— كما يذكر— حين احترق المشهد (۱).

وقال أبو عبد الله الزنجاني من كبار شيوخ الشيعة المعاصرين ورأيت في شهر ذي الحجة سنة ١٣٥٣هـ في دار الكتب العلوية في النجف مصحفاً بالخط الكوفي كتب على آخره: كتبه على بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة (أ) ولهذا قال ميرزا مخدوم الشيرازي وهو ممن عاش بين الشيعة، وقرأ الكثير من كتبها كا سلف قال: «ومن الطرائف أنهم مع هذا (أي مع مايدعونه من التحريف) يعتقدون في مصاحف كثيرة كونها مكتوب على والأثمة من ولده وليس فيها إلا ما في سائر المصاحف المتواترة والتي لا تحصى كثرة (أ). كا أن هذه المشاهدات المزعومة لمصحف على، تناقض دعواهم أن المصحف الذي كتبه على عند مهديهم المنتظر.

ولا شك بأن أمير المؤمنين على ما كان يقرأ ويحكم إلا بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة، وهذا ماتعترف به كتب الشيعة نفسها- كما سلف<sup>(١)</sup>- ولهذا أخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال قال على:

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية: ٣٦٠/٣-٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص١٣١-١٣١.

<sup>(</sup>٤) الزنجاني/ تاريخ القرآن: ص٦٧-٦٨.

<sup>(</sup>٥) النواقض: الورقة ١٠٤ (مخطوط).

<sup>(</sup>٦) انظر: ص (٢٠٣).

لا تقولوا في عثمان إلا خيراً، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا(1). وقد نقلت ذلك كتب الشيعة كما سيأتي بعد قليل. وقد جاء في صحيح البخاري بأن أمير المؤمنين عثمان— حين جمع القرآن— أرسل إلى كل أفق بمصحف عما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق (1). ولعل هذا ينفي وجود مصحف بخط علي— كما يدعون—.

ويلاحظ أن من بين القراء المشهورين مايرجع سند قراءته إلى أئمة أهل البيت، ولهذا استدل الدكتور عبد الصبور شاهين على براءة أهل البيت، وزيف ادعاءات الشيعة أن من بين القراء السبعة المشهورين حمزة الزيات، وسند قراءته هو: حمزة الزيات، عن جعفر الصادق، وهو قرأ على محمد الباقر، وهو قرأ على زين العابدين، وهو قرأ على أبيه الحسين، وهو قرأ على أبيه على بن أبي طالب-كرم الله وجهه (٢) فهؤلاء الأبرار من آل البيت لم يخرجوا على إجماع المسلمين على المصحف الإمام، وآية رضاهم به، إقراؤهم الناس بمحتواه دون زيادة أو نقص أو ادعاء يمس كال كتاب الله سبحانه (٤).

وقال الدكتور محمد بلتاجي: «ونضيف إلى ذلك أن قراءة علي بن أبي طالب للقرآن قد رويت أيضا بطريق زيد بن علي أخي الإمام الباقر وعم الإمام الصادق-وهذا ما يسلم به الإمامية الاثنا عشرية أنفسهم (٥).

قلت: أضيف- أيضاً- إقراراً واعترافاً آخر من شيخ الشيعة المجلسي حيث يقول: «والقراء السبعة إلى قراءته (يعني قراءة علي) يرجعون، فأما حمزة والكسائي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۸/۱۳.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري- مع فتح الباري: ١١/١٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الصبور شاهين/ تاريخ القرآن: ص١٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص١٦٥.

<sup>(</sup>٥) مناهج التشريع الإسلامي: ١٨٩/١ وأحال في هذا الاعتراف إلى كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص٢١٥، ٣٤٣، والفهرسبت للطوسي ص١١٥.

فيعولان على قراءة على.. وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم يرجع إلى ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وعلي، والذي قرأ هؤلاء القراء يخالف قراءة أبي فهو إذاً مأخوذ عن على – عليه السلام –.

وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن: قرأت القرآن كله على على بن أبي طالب عليه السلام، فقالوا: أفصح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالأصل وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره، ويحقق من الهمز ما لينه غيره.. والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى على عليه السلام وليس في الصحابة من ينسب إليه العدد غيره، وإنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين (١).

بل يقولون - كا ذكره شيخهم علي بن محمد الطاووسي العلوي الفاطمي في كتابه سعد السعود... «ثم عاد عثمان فجمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه» (۱۰ - ... يقولون وقال علي أيضاً: «أيها الناس الله الله الله والغلو في أمر عثمان وقولكم حراق المصاحف فوالله ماحرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله - عليه الله عنها أهل البيت عليهم السلام أن عثمان بن عفان لما رأى اختلاف الصحابة في قراءة القرآن طلب من علي عليه السلام مصحف فاطمة الذي كانت هي سلام الله عليها دونته بإشارة من أبيها، وطابقه مع المصاحف الأخرى التي كانت بيد الصحابة، فما طابق منها مصحف فاطمة لا مصحف غان، وعثمان كان ناشره لا المصحف الذي بأيدينا مصحف فاطمة لا مصحف عثمان، وعثمان كان ناشره لا ملونه ومرتبة (٤٠).

أليس هذا كله ينقض كل ما ادعوه، ويهدم كل مابنوه.. وهو دليل على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٣/٩٢-٥٥، مناقب آل أبي طالب: ٤٣-٤٣-٤.

<sup>(</sup>٢) عن تاريخ القرآن/ للزنجاني (وهو من الاثنى عشرية المعاصرين): ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) المرعشي/ المعارف الجلية: ص٢٧.

اختلاف أحبارهم وتناقضها، والتناقض أمارة بطلان المذهب.

ويبدو من خلال النص الأخير أن ذلك محاولة منهم للرجوع عن تلك المقالة بعد ما جلبت عليهم العار، وأورثتهم الذل والشماتة، وضرت مذهبهم و لم تنل من كتاب الله شيئاً، لكن الرجوع عن هذه المقالة يوقعهم في تناقض آخر وهو أن هذا القرآن العظيم وصل إلينا عن طريق أبي بكر وعمر وعثان وإخوانهم وهؤلاء لهم في مذهب الشيعة النصيب الأوفى من اللعن والتكفير، وكيف يجتمع حينئذ في قلب واحد وعقل واحد الاعتقاد بسلامة القرآن وخيانة جامعيه، ولعلهم وضعوا المقالة الأخيرة التي تقول إن عثان قابل القرآن على مصحف فاطمة المزعوم، وضعوها للخروج من هذا المأزق، ولكن هذا يوقعهم في تناقض ثالث وهو مخالفة أخبارهم التي تقول إن مصحف فاطمة غير القرآن كما سيأتي (''-. والثابت عن أخبارهم التي تقول إن مصحف فاطمة غير القرآن كما سيأتي (''-. والثابت عن أخبان أنه أرسل إلى حفصة «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف.. إلى الاثنى عشر، عن طريق تحوير الأحاديث، وصياغتها في كتبهم وتركيبها على الأثمة، أما في آيات القرآن فطريق ذلك التأويل الباطني أو دعوى التحريف، كا الأثمة، أما في آيات القرآن فطريق ذلك التأويل الباطني أو دعوى التحريف، كا

## □ حجم أخبار هذه الأسطورة في كتب الشيعة ووزنها عندهم:

لقد رأينا أن معظم كتب الشيعة أنغمست في هذا المستنقع الآسن، وسقطت في تلك الهوة الخطيرة فما مقدار هذا السقوط وما مستواه؟ هل تلك الروايات السوداء والتي وجدت طريقها إلى كتب القوم، وتسللت إلى مراجعهم الحديثية لتكسو من يركن إليها ثوباً من الخزي والعار، وتسلب من يده آخر علاقة له بالإسلام؟.. هل تلك الروايات مجرد روايات شاذة مندسة في كتب القوم لم

<sup>(</sup>١) انظر الحديث عن مصحف فاطمة في مبحث (الإيمان بالكتب).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري- مع فتح الباري-: ١١/١٣.

تحظى برضى عقلائهم، ولا قبول محققيهم، وأنها قد تسربت إلى كتب هؤلاء، لأن الكذابين على الأئمة – كما تقول كتب الشيعة – قد كثروا في صفوف الشيعة، وكان التشيع مطية لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله، كما أثبتته الأحداث والوقائع.

لقد لاحظنا أن هذه الأسطورة بدأت بروايتين اثنتين في كتاب سليم بن قيس حسب النسخة المطبوعة التي بين أيدينا، وما لبثت أن أخذت بعداً أكبر وزادت أخبارها. وقد تولى كبر هذه الفرية ووزر هذا الكفر شيخ الشيعة على بن إبراهيم القمي، فقد أكثر من الروايات في هذا الباب، ونص في مقدمته على أنها كثيرة، وبدأت عنده محاولة التطبيق العملي لهذه الخرافة كما سبق. ويلاحظ أن معظم روايات الكليني صاحب الكافي هي عن هذا القمي الذي تلقف هذه الروايات عن كل أفاك أثيم وسجلها في تفسيره الذي يحظى بتقدير الشيعة كلها(۱)، وقد قال الذهبي وابن حجر عن تفسيره هذا: «وله تفسير فيه مصائب»(۱):

كانت دوائر الغلاة في القرن الثالث تعمل على الإكثار من صنع الروايات في هذا حتى أن شيخهم المفيد الذي يلقبونه بركن الإسلام وآية الله الملك العلام والمتوفى سنة (٤١٣هـ) يشهد باستفاضتها عند طائفته (الاثنا عشرية) يقول: «إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان» "".

هذه الاستفاضة هي ثمرة الوضع والكذب على أهل البيت والذي نشط في القرن الثالث على يد شرذمة من شيوخهم.

ولو كان عند أهل البيت شيء لقرؤوا به دون ما سواه، ولأخرجوه للناس ولم يسعهم كتمانه. ولكن أهل البيت باعتراف الشيعة لم يقرؤوا إلا بكتاب الله،

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الاعتدال: ١١١/٣، ولسان الميزان: ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات: ص٩٨.

فعلم براءتهم من هذا الافتراء.. وثبت أن ديناً يستفيض فيه الباطل باطل.

هذا والمفيد يقول باستفاضة هذا الكفر بين طائفته رغم أن شيخه ابن بابويه يقول: إن من نسب إلى الشيعة مثل هذا القول فهو كاذب- كم سبق(١٠-وسلالة أهل البيت «الشريف المرتضى وهو من معاصري المفيد بل من تلامذته يقول إن أخبارهم في هذا لا يعتد بها، لأنها أخبار ضعيفة لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته»(٢) فهل كل شيخ من هؤلاء يمثل مدرسة ونحلة والتشيع يجمعهم، أم هم يتلونون تلون الحرباء بحكم التقية، أم أنهم قد أحكموا خطتهم، وأزمعوا أمرهم على أن يظهر منهم حسب المناسبات والظروف صوتان مختلفان متعارضان حتى لا يتمكن أحد من الوقوف على حقيقة المذهب، ولهذا نجد أيضاً في القرن السادس ظهور الطبرسي صاحب التفسير وإنكاره هذه المقالة كما سيأتي، ومعاصره الطبرسي الآخر صاحب الاحتجاج يصرح بهذا الكفر ويروي فيه عشر روايات، ويرى أن ما ذكره هو محل إجماع أو اشتهار بين طائفته كما سلف. أم أن الوضع لهذه الروايات إنما وقع في العصور المتأخرة ونسب لشيوخهم القدامي ليحظى بثقة الأتباع الأغرار؟ سيأتي إن شاء الله دراسة هل الإنكار تقية أم حقيقة.. هذا وفي ظل الدولة الصفوية كثر الوضع لأخبار هذه الأسطورة فتجاوزت مرحلة ما سجله القمي أو الكليني، أو المفيد، أو فرات الكوفي، وغيرهم من شيوخهم في القرن الثالث والرابع تجاوزت الحجم الذي سجلته هذه الزمرة إلى درجة أن شهد شيخهم المجلسي صاحب بحار الأنوار بأن أخبارهم في هذا أصبحت تضاهى أخبار الإمامة؛ يقول: «وعندى أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة» ("). هذه شهادة من المجلسي المتوفى سنة (١١١١هـ) على تضخم أحبار هذه الأسطورة– والتي كانت مجرد روايتين

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۱۸-۲۱۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجمع البيان: ۲۱/۱.

٣) مرآة العقول: ٣/٣٦٥.

في كتاب سليم بن قيس، وكانت عند ابن بابويه القمي المتوفى سنة (٣٨١هـ) لا تكاد توجد حتى قال إن من نسب للشيعة مثل هذا القول فهو كاذب، وشيخ الشيعة الطوسي أنكر نسبة هذا إلى الشيعة (١)، وقد أرهق نفسه النوزي الطبرسي صاحب فصل الخطاب ليجد وسيلة يتخلص بها من كلام الطوسي فقال: «والطوسي في إنكاره (يعني لتحريف القرآن) معذور لقلة تتبعه الناشيء من قلة تلك الكتب عنده» (١).

وهذا الاعتذار لا يمكن أن يوافق عليه صاحب فصل الخطاب الذي يصر على أن يجعل كل الشيعة على مذهبه في القول بتحريف القرآن، ذلك لأن الطوسي هو شيخ الشيعة في زمنه، وهو مؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث، وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال، فلا يتصور أن يوصف بقلة التبع، أو بقلة الكتب عنده، كما يقوله هذا الطبرسي. بل نحن نأخذ من قول الطوسي هذا شهادة هامة أو وثيقة تاريخية تثبت أن الوضع لهذه الأسطورة لم يتسع ويصل إلى هذا المستوى الموجود اليوم إلا في ظل الحكم الصفوي، ولا يستبعد أن تضاف روايات من هذه الروايات إلى شيوخهم القدامي لخدمة هذه الأسطورة، ولا سيما والشواهد قائمة على أن الكذب في الشيعة كثير، كما تشهد بهذا كتب أهل السنة وتقر بذلك كتب الشيعة نفسها كما سيأتي "أ-.

هذا وشهادة شيوخ الدولة الصفوية بكثرة هذه الأخبار في زمنهم كثيرة فكما شهد المجلسي يشهد شيخهم الآخر نعمة الله الجزائري وهو من معاصري المجلسي، ومن تلامذته (٤) وموضع ثقة الشيعة وتقديرهم (٥). يقول: «إن الأخبار

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير التبيان: ١/٣.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب الورقة ١٧٥ (النسخة المخطوطة).

<sup>(</sup>٣) انظر: فصل «اعتقادهم في السنة».

<sup>(</sup>٤) أشار إلى ذلك في الأنوار النعمانية: ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٢٠٢) من هذه الرسالة.

الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث (۱) كما أنه يضع أساطيره، وكتاب الله سبحانه في كفة ميزان ويرى أن القول بسلامة القرآن يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم فيقول وهو يرد على شيوخهم المتقدمين في قولهم بتواتر القراءات السبع.. يقول: «إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي، وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن (۲) يعني والمحافظة على حرمة وسلامة أخباره وأساطيره أولى من القول بصيانة

القرآن وحفظه! وهذا هو نفس ما قاله شيخهم المجلسي حينها قال - كما مر - «وطرح جميعاً (يعني جميع أخبار التحريف) يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأساً».

هذا هو الخيار الصعب في نظر هذه الزمرة، هل تفقد أحبارها وبها قوام دينها، ومنها تقتات رزقها باسم الخمس، وبها تستمد قداستها باسم النيابة عن الإمام أتخسر كل هذه المكاسب التي تجنيها.. أم تقول بتغيير القرآن فتجني تكفير المسلمين لها، وصعوبة التبشير بادينها، وتقلص أتباعها وضمور مكاسبها من بعد ذلك إنه خيار صعب أمام هؤلاء (الشيوخ).. هل يخرجون منه بالظهور أمام الناس بوجهين وقولين أم يرجعون إلى التقية والكتمان، أم يراعون الظروف والمناسبات والأجواء؟

الملاحظ أن شيوخ الدولة الصفوية هم أجرأ على التصريح بهذا الكفر بحكم وجود قوة تسندهم فتخف تكاليف التقية لديهم، ولهذا كثرت أقوالهم بتواتر هذا الكفر عندهم حتى زعم شيخهم أبو الحسن الشريف وهو من تلامذة المجلسي بأنه «يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع»(٢).

وقال ثقتهم محمد صالح المازندراني (ت١٠٨١هـ): «.. وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل كتب الأحاديث

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب، الورقة ١٢٥ (النسخة المحطوطة) وص ٢٥١ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) الأنوار النعمانية: ٣٥٧- ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار: ص٤٩.

(يعنى كتب أحاديثهم) من أولها إلى آخرها»(١).

ويقول شيخهم محسن الكاشاني «المستفاد.. من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم»(٢).

هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفترة عن حجم الروايات والأخبار عندهم وهي شهادة خطيرة تؤكد تواتر هذه الفرية عندهم، واستفاضتها في كتبهم، وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها فما دام الكذب عندهم يصل إلى حد التواتر فلا ثقة بسائر أخبارهم، وكل من يذهب هذا المذهب فإنه ليس من الإسلام في شيء، وإن دين هؤلاء ليس دين الأئمة، بل هو دين المجلسي أو القمي أو الكليني أو العياشي أو غيرهم. وأن مثل هؤلاء كمثل سائر الزنادقة الذين ظهروا في التاريخ الإسلامي، وأن ذلك القناع الذي أضفوه على حقيقتهم المعادية للإسلام وأهله قد انكشف بهذه الدعوى، وأن أخبارهم التي نسبوها زوراً وكذباً لأهل البيت قد ظهر كذبها واستبان زيفها بهذا الكفر المعلن.

وبناءاً على حركة الوضع المستمرة عبر القرون، ولاسيما في إبان الدولة الصفوية رأينا شيخ الشيعة ومحدثها، وخبير رجالها، وصاحب آخر مجموع من مجاميعهم الحديثية (مستدرك الوسائل) وأستاذ كثير من شيوخهم المعتبرين كمحمد حسين آل كاشف الغطا، وأغا بزرك الطهراني وغيرهما.. شيخ الشيعة حسين النوري الطبرسي يرى أنه لا ينبغى عندهم النظر في أسانيد تلك الأساطير لتواترها

<sup>(</sup>١) المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): ٧٦/١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي: ١/٩٩.

من طرقهم. يقول: «إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغى الاستعاذة منه (١٠).

والخوئي مرجع الشيعة في العراق وغيره اليوم يقول: «إن كثرة الروايات (رواياتهم في تحريف القرآن) من طريق أهل البيت تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين، ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر»<sup>(۲)</sup>.

وبعد هذه الاعترافات من أساطين التشيع وشيوخه هل يشك أحد يقرأ هذه الدعاوى العريضة في أن القوم قد وقعوا في درك مظلم وفي مستنقع آسن.. وكم يتألم المسلم وهو يقرأ مثل هذه الكلمات المظلمة، وكم يشفق على قوم اعتمدوا في دينهم على كتب حوت هذا «الغثاء» وركنوا في أمرهم على شيوخ يجاهرون بهذا الكفر قد باعوا أنفسهم للشيطان، وجعلوا نواصيهم بيده. ولكن هل الشيعة كلهم على هذا الطريق المظلم؟ وهل هم جميعاً قالوا بهذا الكفر والإلحاد؟ هذا منتحدث عنه في الفقرة التالية:

## □ هل الشيعة جميعاً تعتقد صحة هذه الروايات وتقول بتواترها؟

وبعدما رأينا أن معظم كتب الشيعة سقطت في هذه الهوة المظلمة، وعرضنا لشيء من مضامين هذه الروايات مما تتضح به صورتها وتتبين به حقيقتها، ثم حاولنا التعرف على القدر الكمي، والوزن الإسنادي لهذه الروايات ورأينا أن مهندسي التشيع عملوا جاهدين على الوضع والزيادة لأخبار هذه الأسطورة عبر القرون، حتى اعترف طائفة من شيوخهم المعتبرين عندهم باستفاضتها وتواترها، وأنه لا ينبغي لذلك النظر في أسانيدها.. فهل جميع شيوخ الاثنى عشرية يتفقون معهم في هذا الحكم؟

يقول شيخهم المفيد (ت٤١٣هـ) في كتابه أوائل المقالات وهو من كتبهم

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب- الورقة ١٢٤ (النسخة المخطوطة).

<sup>(</sup>٢) الخوتي/ البيان ص٢٢٦.

المعتبرة عندهم باعتراف شيوخهم المعاصرين "أى يقول: «واتفقوا أي الإمامية على أن أثمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي عليه وأجمعت المعتزلة والخوارج، والزيدية، والمرجئة، وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية» (أ). وهذه شهادة مهمة واعتراف صريح من مفيد الشيعة بأن سائر الفرق الإسلامية لم تقع في هذا الكفر الذي وقعت فيه طائفته، وهي شهادة تلجم أولئك الروافض الذين يحاولون من منطلق جبان أن يصموا أهل السنة بشيء من هذه الفرية كمحاولة مكشوفة لإثبات هذا الكفر بطريق النسبة الكاذبة لأهل السنة. وعصمة أهل السنة من هذا الضلال لا تحتاج إلى هذا الاعتراف ولكن ذكرناه هنا لأنه صادر من المخالف وإنصاف المخالف أشد وقعاً في النفس من إنصاف الموافق، ولأن في هذا وأمثاله ما يسكت أولئك المفترين الذين يفترون الكذب ولا يؤمنون.

كا أن مفيدهم يعترف أيضاً بأن إجماع طائفته قائم على هذا الكفر البين ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا!! مع أن شيخه ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق (ت٣٨١هـ) قد أنكر هذا في رسالته في «الاعتقادات» (أ) وأنكر نسبة الاعتقاد بالتحريف إليهم كا مر و تبعه على ذلك الشريف المرتضى (ث (ت٤٦٥هـ)، والطوسي (ث) (ت٥٥هـ) وهما من تلامذة المفيد، ورابعهم الطبرسي (ت٤٥٥ أو ٤٦٥هـ) فلم لم يشر المفيد إلى خلاف شيخه القمي؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بأن مخالفته بسبب التقية أم ماذا؟! وليس ذلك فحسب بل إن المفيد نفسه، وفي الكتاب ذاته ذكر أن طائفة

<sup>(</sup>١) محمد جواد مغنيه: الشيعة في الميزان: ص١٤.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات: ص١٣.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات: ص١٠١-١٠٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر: التبيان: ٣/١، مجمع البيان: ٣١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيان: ١/٣.

من أهل الإمامة أنكرت ذلك(١).

ومثل دعوى المفيد يدعي النوري الطبرسي أن إجماع الشيعة قائم على هذا الكفر إلى أن جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك حتى قال: «إن ابن بابويه القمي أول من أحدث هذا القول في الشيعة في عقائده»(٢).

ولعل القاريء يدرك محاولة هذا الطبرسي، لأن يجعل الشيعة منذ نشأتها كانت على مذهبه، وأن مخالفة هذا المذهب كانت طارئة، والحقيقة التي لا يمارى فيها مسلم، ولا يشك فيها من سبر التطور العقدي عند هؤلاء القوم أن أوائل الشيعة ما كانت على هذا الكفر، ما كان خلاف الشيعة في أول الأمر إلا في مسألة الإمامة، ومن أحق بالإمامة ثم ما لبثت أن انجرت من بدعة إلى أخرى حتى رأينا شيوخهم في القرن الثالث يتسابقون للوقوع في هذا الكفر فأورثهم ذلك ذلاً وعاراً ومقتاً من المسلمين، فأراد ابن بابويه الرجوع بهم إلى الأصل كما هو الظاهر ولكن عقيدة التقية لديهم جعلت محاولة ابن بابويه لا تثمر ثمارها وتبع ابن بابويه ثلاثة آخرون من شيوخهم، كلهم أنكروا هذا كما مر .

ويذكر النوري الطبرسي بأنه لا يوجد من القرن الرابع إلى القرن السادس خامس لهؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم، ويقول إنه «لم يعرف الخلاف صريحاً إلا من هؤلاء الأربعة» (٣).

إذن بعد ما استشرى هذا البلاء في الإمامية لم نجد من شيوخهم من يعلن

<sup>(</sup>۱) حيث ذكر أن «جماعة من أهل الإمامة (قالت): إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة (انظر: أوائل المقالات: ص٥٥)، وسترى في مبحث «عقيدتهم في الإجماع اضطرابهم في أمر الإجماع حيث تجد الإجماعات المتعارضة، ودعوى الشخص منهم للإجماع مع نقله للخلاف فيه

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب- الورقة ١١١ (النسخة المخطوطة).

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب-: ١٥ (المخطوط) وص٣٤.

إنكاره لهذا إلا هؤلاء الأربعة (١٠). وقد أشرنا من قبل إلى أن ابن حزم يذكر بأن الإمامية كلها على هذا الباطل إلا ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة الشريف المرتضى.

وقد تحدث شيوخهم أن الإمامية لم تتفق على هذا الكفر. يقول صاحب «قوامع الفضول»: «إن المحكي عن ظاهر الكليني وشيخه عليّ بن إبراهيم القمي والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج وقوع التحريف والزيادة والنقصان فيه، بل وحكى ذلك عن أكثر الأخباريين. وعن السيد الصدوق (٢) والمحقق (٣) إنكار ذلك بل وحكي عن جمهور المجتهدين وظاهر الصدوق في اعتقاداته أن المراد بما ورد في الأخبار الذالة على أن في القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين وضي الله عنه كان زيادة لم يكن في غيرها أنها كانت من باب الأحاديث القدسية لا القرآن (٤).

<sup>(</sup>١) وقد نقل الشيخ إحسان إلهي ظهير هذا القول، وتحدى الشيعة أن تأتي بخامس لهؤلاء (الشيعة والسنة ص١٢٤). والذي يجب ملاحظته في هذا الأمر مايلي:

أولاً: أن مفيدهم ذكر أن الخلاف لهذا الكفر قد ذهب إليه جماعة من أهل الإمامة (انظر: أوائل المقالات ص٥٥)، فهل هو يشير بهذا إلى خلاف الثلاثة (لأن الطبرسي من القرن السادس) أم يشير إلى أكثر من ذلك ولاسيما أن وصفهم بأنهم جماعة، يشعر بكثرتهم، وقد شك في هذا صاحب فصل الخطاب نفسه وقال: «و لم يعرف من القدماء موافق لهم إلا ما حكاه المفيد من جماعة من أهل الإمامة والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه (انظر: فصل الخطاب ص٣٣).

ثانياً: أن أوائل الشيعة كلهم على حلاف هذا الكفر، وقد استحدث هذا القول فئة من الزنادقة قد اندسوا في الروافض، فقول النوري «لم يعرف من القدماء موافق لهم» هو كذب ظاهر، إذ أن كل أوائل الشيعة وقدمائها معهم.

ثالثا: أن الأشعري في مقالات الإسلاميين نسب الإنكار لهذه الفرية إلى طائفة منهم، وهو يشعر بأنهم ليسوا بثلاثة فقط (انظر: مقالات الإسلاميين: ١١٩/١-١٢٠).

<sup>(</sup>٢) لقب يطلقونه على ابن بابويه القمي صاحب من لايحضره الفقيه.

<sup>(</sup>٣) يطلق لقب المحقق على محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، وعلى جعفر بن الحسن بن يحيى المتوفى سنة (٦٧٦هـ) (انظر: أغابزرك/ الأنوار الساطعة ص١٤٦) وهو هنا يريد الأول (الطوسي).

<sup>(</sup>٤) قوامع الفضول: ص٢٩٨.

وكذلك أشار الطبرسي في فصل الخطاب إلى مثل ذلك وتوسع في ذكر الذاهبين إلى التحريف فمما قاله: «أعلم أن لهم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان الأول وقوع التغيير والنقصان فيه»، ثم ذكر من قال بذلك من شيوخهم، ونقل كلمات بعضهم في هذا، ويلاحظ أنه يحاول المبالغة في جعل معظم رجالات طائفته على هذا القول، بل إنه ذكر مصنفات لا يوجد لها عين ولا أثر، وذكر أنها تسمى باسم «التحريف» أو «التبديل» واستظهر أن أصحابها كانوا على مذهبه ()، ولمعارضه أن يقول ما المانع أن تكون هذه المصنفات لنقد تحريف الشيعة لمعاني القرآن، أو لنقد دعواهم تحريف ألفاظه وأخذت ذلك الاسم.

ثم ذكر القول الثاني فقال: «الثاني عدم وقوع التغيير والنقصان فيه وأن جميع مانزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين، وإليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى، وشيخ الطائفة في المتبيان، ولم يعرف من القدماء موافق لهم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة، والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه (٢).

وقوله: «لم يعرف من القدماء موافق لهم» يعني قدماء شيوخه الإمامية، الرافضة، أما أسلافهم من الشيعة فلم يصل بهم الأمر إلى هذا الحد- كما تقدم-.

ثم قال هذا النوري «ثم شاع هذا المذهب (يعني إنكار التحريف) بين الأصوليين من أصحابنا واشتهر بينهم حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية إنه حكي عليه الإجماع»<sup>(۱)</sup>. ثم حاول رد دعوى الإجماع.. ليجعل جل الشيعة الاثنى عشرية على مذهبه.

فإذن هل ننتهي من هذا إلى أن الاثني عشرية لم يتفقوا على هذا الكفر،

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب: ص٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٣٣.

<sup>(</sup>۳) نفسه ص۳۸.

بل لهم قولان في هذه المسألة، كما أشار إلى ذلك الأشعري في مقالاته كما سلف، أم أنه قول واحد والإنكار تقية؟ هذا ماسنعرض له في المسألة التالية:

# □ هل إنكار المنكرين لهذا الكفر (من الشيعة) من قبيل التقية؟

بعدما بينا أن الإمامية لم تتفق على هذا الضلال، وأنه قد أنكر ذلك كبار محقيقهم كالشريف المرتضى، وابن بابويه القمي والطوسي والطبرسي، ومن اتبعهم من المتأخرين فإنه مع ذلك قد برز ناعق من شيوخ الدولة الصفوية يقول: إن إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية.

يقول شيخهم نعمة الله الجزائري (وهو من الإخباريين) (١) والذي قال عنه الخوانساري: «كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين...) (٢).

والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليهم بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها<sup>(٦)</sup>.

ثم قدم برهان دعواه بقوله «كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أحباراً كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن، وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا»(1).

وكذلك يرى مثل هذا صاحب فصل الخطاب فإنه نقل كلام الجزائري المذكور مؤيداً له، كما نقل ماذكره شيخهم ابن طاوس من أن كتاب التبيان الذي أنكر فيه الطوسي هذا الضلال موضوع على غاية الحذر والمدارة للمخالفين». (٥)

<sup>(</sup>۱) ولهذا قال الخوانساري: «كان مع شرب الإخبارية كثير الاعتناء والاعتداد بأرباب الاجتهاد..» (روضات الجنات: ۸/۰۰/).

<sup>(</sup>۲) روضات الجنات: ۱۵۰/۸.

 <sup>(</sup>٣) الجزائري/ الأنوار النعمانية: ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٥٨/٢-٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) فصل الخطاب: ص٣٨ (النسخة المخطوطة).

وقد نقلنا النص بتهامه فيما سبق (١٠).. فهل مايقوله هؤلاء حقيقة؟ أقول:

لاشك أن الجزائري وصاحب فصل الخطاب وغيرهما هم ممن يجاهر بهذا الكفر ويعلنه، ومن يفعل ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإذا كنا نتثبت في خبر الفاسق، فما بالك بأخبار هؤلاء، فهم يودون أن يجعلوا كل شيعي على هذا الكفر فليس بغريب أن يحملوا آراء المعارضين على التقية. وأرى خطأ من يأخذ كلام هذا الجزائري ومن على شاكلته بإطلاق، ويحكم على طائفة بأكملها بهذا الكفر من غير دراسة وتحقيق.

وإذا كنا لا نأخذ بكلام هؤلاء الأفاكين الآثمين فهذا لا يعنى أيضاً أن نتقبل بسذاجة ظاهرة، وبسطحية غافلة ما يقوله أصحاب الرأي الآخر بإطلاق، ونحن نعلم أن التقية من أصولهم، وأنها عندهم تسعة أعشار الدين، ولا دين لمن لا تقية له - كما سيأتي -.

وعلى هذا فلابد من دراسة متأنية وأمينة لهذه القضية فأقول كما نقل شيخهم المفيد إجماع طائفته على هذا الكفركما أسلفنا، فإن من كبار شيوخهم المتأخرين من نقل إجماع الأصوليين من الشيعة على إنكار هذا الكفر(٢).

واعترف صاحب فصل الخطاب بأن مذهب إنكار التحريف قد شاع واشتهر بين أصحابه فقال: «.. شاع هذا المذهب بين الأصوليين من أصحابنا واشتهر بينهم حتى قال المحقق الكاظمى في شرح الوافية إنه حكي عليه الإجماع»(").

وقد غضب من هذا الأمر صاحب فصل الخطاب، لأنه- كما أسلفت- يريد أن يجعل مذهبه هو الأشهر والأكثر.. فقال: «.. إن دعواه- يعني دعوى

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۷–۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٣٨ (النسخة المخطوطة).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٣٨ (النسخة المخطوطة).

الإجماع - جرأة عظيمة (!) وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة على مسألة خالفها جمهور القدماء وجل المحدثين وأساطين المتأخرين، بل رأينا كثيراً من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه المسألة، ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه، ومع ذلك كله فالمتبع هو الدليل، وإن لم يذهب إليه إلا قليل كما قال السيد المرتضى - رحمه الله - في بعض مسائله. لا يجب أن يوحش من المذهب قلة الذاهب إليه والعاثر عليه، بل ينبغي ألا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجة تعمده، وقال المفيد في موضع من المقالات و لم يوحشني من خالف فيه إذ بالحجة له أتم أنس ولا وحشة من حق»(١).

نلاحظ من خلال هذه الكلمات أن هناك وميض نار مشتعلة بين فريقين وكل يدعي الشهرة والأحقية لمذهبه. وأن هذا الرجل قد ارتدى ثوب الواعظ كما يصنع الشيطان أحياناً وراح يدعو قومه إلى نار جهنم وبئس المصير وينادي بأن قوله هو الذي عليه الدليل من كتبهم، وهو الأصل الذي عليه قدماء الشيعة، وخلافه قول طاريء على مذهبهم، ودعوى الإجماع عليه أو الشهرة هي في نظره جرأة عظيمة.

إذن هناك- بلا شك- فئة من الشيعة لم تعد تهضم هذا المعتقد، وقد كثر أتباعها ولهؤلاء- فيما يظهر- ألف صاحب فصل الخطاب كتابه ليردهم عن هذا الطريق الذي سلكوه، ويرفع عنهم تلك العماوة التي غشيتهم في نظره ويقول إن الدليل أحق أن يتبع، وإن لم يذهب إليه أحد وكأنه استوحش من مذهبه والكفر كهف موحش مخيف، وحاف تقلص أتباعه واندراس أشياعه فراح يدعو الى عدم الوحشة عند القلة فهي في نظره عنوان الحق على هذا القول، ومن الغريب أن يستعير كلمات الشريف المرتضى الذي يتبرأ من هذا الكفر، ويكفر من قاله ويعظ بها قومه ويدعوهم إلى هذا الإلحاد.

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٣٨-٣٩.

ومن خلال قراءتي لكتاب فصل الخطاب تبين لي أن فئة من الشيعة لم تعد تصدق بهذه الخرافة وقد هاجمهم صاحب فصل الخطاب في مواضع متعددة وقال معلقاً على كلام بعضهم «ليس لداء قلة التتبع دواء إلا تعب المراجعة»(١).

كما ضاق ذرعاً بأمر الصدوق صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد كتبهم الأربعة المعتمدة في إنكاره لهذه الخرافة، وقال إن أمره مضطرب، ويغير بعض الروايات لتوافق مذهبه في نفي هذه الخرافة، وأنه غير في بعض الروايات تغييرات تورث سوء الظن (٢) به كما سيأتي بعد قليل إيراد نصوصه في هذا مع العلم بأن كتابه من لا يحضره الفقيه هو أحد جوامعهم المعتمدة عندهم.

كا يعتذر أحياناً عن المنكرين من أصحابه لهذا الاعتقاد – الذي يؤكد أنه متواتر من طرقهم الكاذبة – بقوله: «إن أخبار التحريف متفرقة فلهذا لم يعرفوها» ولقائل أن يقول إنها لم تكن موجودة فلهذا لم يعرفوها وولدت فيما بعد، ونمت أخبارها وكثرت أساطيرها فأخذت بها أنت ومن معك اغتراراً و تغريراً إذ كيف يعقل أن تخفى على أمثال ابن بابويه وغيره من مؤسسي مذهبكم ومؤلفي مجاميعكم المعتمدة، وكذلك اعتذر عن الطوسي بنحو هذا – كما سيأتي وحتى نعمة الله الجزائري الذي قال إن إنكارهم تقية لم يكن على يقين من هذا فتراه في شرح الصحيفة السجاديه يتعجب من صنيعهم، ويحاول أن يرد على حجتهم، حيث يقول: «وأخبارنا متواترة بوقوع التحريف والسقط منه بحيث لا يسعنا إنكاره، والعجب العجيب من الصدوق وأمين الإسلام الطبرسي، والمرتضى في بعض كتبه كيف أنكروه وزعموا أن ما أنزله الله تعالى هو هذا المكتوب مع أن فيه رد متواتر الأخبار (يعني أساطيرهم).

ثم حاول أن يجيب عما اعترض به عقلاء قومه من أن القول بتحريف

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: الورقة ٨٤ (النسخة المخطوطة) وص ١٦٩ (من المطبوعة).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: الورقة ١٢٠ (من المخطوطة) وص ٢٤٠ (من المطبوعة).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: الورقة ١٧٦ (النسخة المخطوطة).

القرآن يلزم منه ألا يعمل به لارتفاع الثقة عنه، وهذا مخالف لما عليه الشيعة والأثمة.. فقال: وما قيل من طرفهم أنه يلزم عليه ارتفاع الموثوق بالآيات الأحكامية، وينتفي جواز الاستدلال بها لمكان جواز التحريف عليها. فجوابه: أنهم عليهم السلام أمرونا في هذه الأعصار بتلاوة هذا القرآن والعمل بما تضمنته آياته لأنه زمن هدنة، فإذا قامت دولتهم وظهر القرآن كا أنزل الذي ألفه أمير المؤمنين بعد وفاة الرسول عيالية وشده في ردائه وأتى إلى أبي بكر وعمر وهما في المسجد في جماعة من الناس فعرضه عليهم فقالوا لا حاجة لنا في قرآنك ولا فيك عندنا من القرآن ما يكفينا فقال لن تروه بعد هذا اليوم حتى يقوم قائمنا. فعند ذلك يكون ذلك القرآن هو المتداول بين الناس مع أن ما وقع من التحريف في الآيات الأحكامية أظهروه عليهم السلام فيقوم الظن بأن ما لم يعرفونا تحريفه لم يكن فيه تحريف".

وبعد هذا هل يحق لأحد أن يجزم بالقول إن إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية، والخلاف جاري بينهم وبين قومهم على أشده، والصراع واضح من حلال ماكتبه صاحب فصل الخطاب وغيره.

ولكن بقي أن ندرس البرهان الذي قدمه نعمة الله الجزائري في أن إنكار هؤلاء المنكرين كان على سبيل التقية بدليل أنهم «رووا في مؤلفاتهم أخباراً كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا» (٢) كما سبق نقله، فهل هذا حقيقي بالنسبة لأولئك المنكرين؟

نبدأ بابن بابوية القمي «الصدوق» (ت٣٨١هـ) باعتباره أول من أنكر على هؤلاء الغلاة، وأعلن أن هذا لا يمثل مذهب الشيعة وذلك في رسالته «الاعتقادات».

<sup>(</sup>١) شرح الصحيفة السجادية: ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأنوار النعمانية: ٣٥٨/٣–٩٥٩.

#### ١- ابن بابويه وإنكاره لما ينسب لطائفته:

يقول: «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيه محمد وهو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس، وليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربعة عشر (۱) سورة وعندنا أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ومن نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب، ثم استدل بما جاء في رواياتهم في ثواب من قرأ سورة من القرآن، وثواب من ختم القرآن كله، وإن هذا ينفي تلك الدعاوى الباطلة.

ثم قال «بل نقول إنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدراً سبع عشرة ألف آية». واستشهد على ذلك ببعض الأحاديث القدسية الواردة عندهم، ثم قال: «ومثل هذا كثير كله وحي ليس بقرآن ولو كان قرآناً لكان مقرونا به وموصولاً إليه غير مفصول عنه كما قال أمير المؤمنين لما جمعه فلما جاء به فقال لهم هذا كتاب الله ربكم كما أنزل على نبيكم لم يزد فيه حرف و لم ينقص منه حرف فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك فانصرف وهو يقول: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس مايشترون» (٢). هذا ما قاله ابن بابويه نقلته بطوله لندرة المصدر المنقول عنه، ولأن معظم من ينقل عنه من كتب الشيعة وغيرها يكتفي بنقل صدر كلامه مما لا يعطى تصوراً كاملاً عن مذهب الرجل..

ومن خلال الكلمات السابقة يلاحظ ما يلي:-

أولاً: أن الرجل يعد هذا القول مذهب الشيعة الإمامية كلها، ولهذا قال صاحب فصل الخطاب بعد نقله لهذا النص: «وظاهر قوله اعتقادنا، وقوله نسب إلينا، اعتقاد الإمامية» (٣) ثم انتقده في ذلك وقال: «وقد ذكر في هذا الكتاب ما لم يقل به

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو خطأ لغوى والصحيح «أربع عشرة سورة».

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات: ص١٠١--١٠٣.

غيره أو قال به قليل»<sup>(۱)</sup>.

وقد سبق أن قلت إن صاحب فصل الخطاب متحمس لأن يجعل جميع الشيعة على مذهبه.

ثانياً: في قوله «ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب» تكذيب للكليني صاحب الكافي وشيخه القمي صاحب التفسير والنعماني صاحب الغيبة وغيرهم الذين يجاهرون بهذا المعتقد، ويعدونه من مذهب الإمامية، أو كأنه يعتبر من يقول بهذا ليس في عداد الشيعة.

ثالثاً: لا نرى إشارة منه إلى وجود رأي آخر في هذا عندهم، كما أشار إلى ذلك الأشعري وغيره وكأنه يعتبر من يخالف في هذا خارج نطاق التشيع إلا إن كان في الأمر تقية.

رابعاً: كأنه في قوله: «... ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه سبع عشرة ألف آية» يفسر فيه رواية الكليني والتي تقول: «إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية» وآيات القرآن كا هو معروف لانتجاوز ستة آلاف آية إلا قليلاً» لكن الكليني ينص كا ترى على أنها من القرآن، بينها ابن بابويه ينص على أنها ليست من القرآن ويحملها على الأحاديث القدسية - كما سلف -.

خامساً: لم يتحرر - كما ترى - من رواسب وآثار الروايات الأسطورية والتى علقت في ذهنه في هذا الباب.. فتراه يكاد ينقض ما قرره.. بالرواية الأخيرة التي ذكرها في عرض علي المصحف على الصحابة وردهم له.. إن إقراره لهذه الخرافة يفتح الباب لأن يقال فيه بأن إنكاره كان على سبيل التقية وهو ماقيل فعلاً من قبل بعض الشيعة، ومن لدن بعض أهل السنة، ولكنه على أية حال لم يتجرأ أن يقول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص٣٣.

في كتاب الله شيئاً وأراد إنقاذ سمعة طائفته من العار الذي لحقها، ولم يستطع أن يجابه قومه بإنكار روايتهم رأساً، أو لم يتمكن من الخلاص النهائي عن تلك السموم، أو أراد الإنكار على سبيل التقية وزرع في كلامه ما ينبىء عن ذلك. الله أعلم بالسرائر.

لكن أرى من الشيعة من يذهب إلى القول بأن إنكاره تقية كنعمة الله الجزائري، ولكن لا يقدم دليلاً معيناً على هذا القول ويكتفي بمجرد الدعوى بأنه روى في كتبه بأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا.. وبالرجوع إلى بعض كتب ابن بابويه المعروف عندهم بالصدوق للبحث عن روايات هذه الأسطورة في كتبه، فنجد من روايات هذه الأسطورة حكاية الزنديق الذي جاء لسؤال على ابن أبي طالب كا يزعمون والذي مر بنا نقل بعض نصوصه، والذي رواه شيخهم الطبرسي (من القرن السادس) في كتابه الاحتجاج وفيه تسعة مواضع كلها تدل على هذا الكفر (۱) كما شهد بذلك النوري الطبرسي (ت) نجد هذا الخبر يورده صدوقهم هذا في كتابه التوحيد وليس فيه مايدل على أسطورة التحريف (ت) فهل هذه الأسطورة زادت بعد قرنين من عصر ابن بابويه لتحشى بهذا الكفر، أم أن ابن بابويه نفسه حذف ذلك.. على أية حال هي تشهد بسلامته من التلبس بحكاية هذا الكفر الذي حملته رواية الطبرسي.

وقد احتار صاحب فصل الخطاب في تعليل هذا فقال: «وساق (يعني صدوقهم) الخبر (خبر الزنديق) مع نقصان كثير عما في الاحتجاج، منه مايتعلق بنقصان القرآن وتغييره، إما لعدم الحاجة إليه كما يفعل ذلك كثيراً، أو لعدم موافقته لمذهبه (٤). ولكن ألا يحتمل أن يكون الأصل هو ما في كتاب التوحيد، وأن تلك

<sup>(</sup>١) انظر: الاحتجاج ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) النوري/ فصل الخطاب: ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التوحيد ص٥٥٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) فصل الخطاب: ص٢٤٠.

المفتريات المتعلقة بالتحريف زيادة بعد الصدوق من صاحب الاحتجاج أو غيره، هذا احتمال وارد ولاسيما وأن صدوقهم لم يشر إلى أنه حذف منه شيئاً.

ولقد اغتاظ - فيما يبدو - صاحب فصل الخطاب من صدوقهم بسبب ذلك وقال - نقلاً عن بعض شيوخه - «.. وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جداً، ولا يحصل من فتاوى وأساطين المتأخرين وكذلك الحال في تصحيحه وترجيحه (۱)، ثم قال: وقد ذكر صاحب البحار حديثاً عنه في كتاب التوحيد.. ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق (۱). كل ذلك بسبب أن صدوقهم لم ينقل ذلك الكفر الذي نقله صاحب الكافي. وساق هذه «الانتقادات» صاحب فصل الخطاب، لأن ابن بابويه لم يوافقه في مشربه.

ولكن لم تسلم كل كتب الصدوق من هذا «الإلحاد» فقد جاء في كتابه «ثواب الأعمال» في ثواب من قرأ سورة الأحزاب عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه إلى أن قال: إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها»(٢).

وفي كتاب الخصال جاء برواية تقول: «يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف، والمسجد، والعترة. يقول المصحف: يارب حرقوني ومزقوني...»(3).

<sup>(</sup>١) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص ٢٤٠، والمجلسي يقول هذا عن صدوقهم مع أنه يعتبر جميع كتبه ماعدا أربعة «لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في جميع الأعصار (البحار: ٢٦/١) وقد أخرج له في بحاره عن سبعة عشر منها (البحار: ٧٣/١) وكتابه من لايحضره الفقيه، أحد كتبهم الأربعة المعتمدة، فما هذا التناقض؟! .

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال ص١٣٩، وانظر: بحار الأنوار: ٥٠/٩٢.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ١/١٧٥-١٧٥.

وقد وردت في بجار الأنوار<sup>(۱)</sup> وعند بعض الناقلين<sup>(۱)</sup> «حرفوني» وهي أدل على الوقوع في هذا الكفر، ولكنها خلاف الأصل.

وقد وردت بنحو ذلك في كتابه الأمالي، تقول الرواية التي يرويها صدوقهم بسنده «عن جعفر الصادق عن أبيه عن آبائه رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «... اذكروا وقوفكم بين يدي الله... فإنه لابد سائلكم عما عملتم بالثقلين من بعدي: كتاب الله، وعترتي فانظروا أن لا تقولوا، أما الكتاب فغيرنا وحرفنا..» وهذه الرواية لا تدل على فعلهم ولكنها تحذرهم، ولكن إذا قرنتها بما قبلها، وأنهم قد فعلوا - كما يزعمون - صارت من ذلك الكفر، وهناك روايات أخرى مماثلة نقلها صاحب فصل الخطاب بالواسطة أدع نقلها لعدم وقوفي عليها في كتب الصدوق (أ) كما أن ثمة روايات أخرى أوردها صاحب فصل الخطاب من كتب صدوقهم وهي قراءة واردة لا تدين الرجل وحدها (فليس هذا بغريب من ذلك الطبرسي، ولكن قد اغتر بصنيعه هذا بعض الكاتبين فليس هذا بغريب من ذلك الطبرسي، ولكن قد اغتر بصنيعه هذا بعض الكاتبين

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٩/٩٢.

<sup>(</sup>٢) إحسان إلهي/ الشيعة والقرآن: ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ص٢٣١.

<sup>(</sup>٤) مثل مانقله عن بشارة المصطفى للصدوق، بواسطة تفسير البرهان لمحدثهم «التوبلي» (فصل الخطاب: ص١٥٧-١٥٨).

<sup>(</sup>٥) مثل الروايات الثلاث التي أوردها صاحب فصل الخطاب (ص٢٥٩) عن معاني الأخبار (انظر: معاني الأخبار: ص٣٩١) بأن في مصحف عائشة وحفصة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وهذه قراءة وارده. انظرهما في مصحف عائشة - تفسير الطبرى: ١٧٣٥، ١٧٣٥ وما بعدها رقم ٥٣٩٥، ٥٣٩٥، ٥٣٩٥، ٥٤٦٥، ٥٤٦٥ (تحقيق الطبرى: أحمد ومحمود شاكر) وانظر: تفسير ابن كثير: ٤/١٠، قال الشيخ أحمد شاكر: والخبر نقلة الحافظ في الفتح: ٤/١٥، والسيوطي: ٤/١٠، ولم ينسباه لغير الطبري، وذكره ابن حزم في المحلى: ٤/١٥، ٥ ورواه عبد الرزاق في المصنف: ١٨٢/١ (تفسير الطبري ص١٧٠ (الهامش ج٥) وانظر عن وجود هذه القراءة في مصحف حفصة. تفسير الطبرى: ٥/٩٠٠، ٢٠٥ رقم ٢٠٤٥، ٢٥٤٦، تفسير ابن كثير: ١٨٢٨.

وقد جاء في صحيح مسلم مايدل على نسخ هذه التلاوة (صحيح مسلم: ٤٣٨/١) كتاب المساجد ومواضع الصِلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر).

من السنة، وسلك مسلكه بلا تدبر (١).

وننتهي من هذا إلى أنه جاء في كتب صدوقهم بعض روايات هذه الفرية، ومع ذلك فلا نجزم بالقول أنه هذه عقيدته وأن الإنكار تقية كما قاله بعضهم، ذلك لأنه لا يوثق بخلو كتبه من الدس والزيادة عليه وليس ذلك مجرد تخمين لا دليل عليه. بل إن الزيادة أمر ميسور عندهم، كما بدا لنا ذلك في كتاب «سليم بن قيس» والذي اعترف بوضعه والتغيير فيه شيوخهم كما سلف وكما زادوا في روايات كتاب: «من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه نفسه أكثر من الضعف كما سيأتي في فصل: «اعتقادهم في السنة»..

### ٧- الطوسي وإنكاره للتحريف:

أما شيخهم الطوسي (ت . ٥٤هـ) فقد قال: «وأما الكلام في زيادته ونقصانه مما لا يليق به أيضاً، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، ورويت روايات كثيرة من جهة العامة والحاصة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علماً، فالأولى الإعراض عنها، وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه، ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه، فما وافقه عمل عليه، وما يخالفه يجتنب و لم يتلفت إليه، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله رواية لا يدفعها أحد أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لأنه

<sup>(</sup>۱) مثل: إحسان إلهي ظهير/ الشيعة والقرآن ص٦٩، محمد مال الله/ الشيعة وتحريف القرآن: ص١٢٢.

لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعاً على صحته فينبغى أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ماسواه»(١).

هذا كلام شيخهم الطوسي صاحب كتابين من كتبهم المعتمدة في الحديث عندهم، وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال فهل هذا الإنكار تقية..؟ أقول:

إن مسألة التقية من أماراتها التناقض والاختلاف، ولكن التناقض صار قاعدة مطردة في رواياتهم، بل وجد مثل ذلك في إجماعاتهم، كما وجد في كلام شيوخهم، وأصبح معرفة حقيقة المذهب ليست متيسرة حتى على شيوخهم الذين لا يجدون دليلاً على التمييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة إلا بالاستناد إلى أصل وضعه زنديق ملحد وهو قولهم: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» (أما السنة، فأوشك أن ينتهي بهم هذا المذهب إلى مفارقة الدين رأساً (").

وعليه فإن قضية الاحتلاف هي ظاهرة طبيعية لكل دين ليس من شرع الله ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْدِلْكَفَاكَثِيرًا ﴾: فهو حينا ينقل رواياتهم في كتبه فمن الطبيعي وجود مثل هذا الاحتلاف، وبالتالي فإنه لا يدين الرجل إدانة أكيدة بعد إنكاره ولا سيما أن العبرة بالنسبة لبيان مذهبه بما رأى لا بما روى.

لقد لوحظ أن الطوسي هذا نقل في تهذيبه لرجال الكشي بعض روايات هذه الأسطورة كنقله للرواية التي تقول: «لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الحائنين الذين خانوا الله ورسوله، وخانوا أماناتهم، إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرّفوه وبدّلوه..»(1). كما أنه قد

<sup>(</sup>۱) التبيان: ۱/۳.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢/٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة في «فصل الإجماع».

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي: ص٤.

نقل بعض أخبار هذه الأسطورة على أنها قراءة في تفسيره التبيان (١٠).

ولكن يرى أن كل هذه الروايات من قبيل روايات الآحاد التي لا يعتمد عليها، –كما ذكره في إنكاره– ولا تدفع ما تضافر من رواياتهم التي توجب العمل بالقرآن والرجوع إليه عند التنازع.

أما صاحب فصل الخطاب فقد اختلفت أقواله في توجيه هذا الإنكار الذي يقلقه لمخالفته لمذهبه فهو مرة يرى أن هذا القول لا يمثل إلا رأي الطوسي وفئة قليلة من الشيعة معه يقول: «.. إنه ليس فيه حكاية إجماع عليه بل قوله: نصره المرتضى صريح في عدمه، بل في قلة الذاهبين إليه» أن ثم يرجع ويقول: بأن هذا القول منه تقية، لأن هذا الإنكار جاء في تفسير التبيان و «لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المدارة والمماشاة مع المخالفين» ويعلل ذلك باستناده لأقوال أئمة أهل السنة في التفسير أن ولا يكاد يجزم بهذا الحكم كما يشعر به قوله» وهو أي نقل الطوسي لأقوال أئمة أهل السنه بمكان من المخرابة لو لم يكن على وجه المماشاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول عنى

<sup>(</sup>۱) كا في تفسيره لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهذا تلطف في التعبير، أو عال العالمين قال وفي قراءة أهل البيت ﴿وآل محمد على العالمين وهذا تلطف في التعبير، أو عاولة للتغيير في أساطيرهم التي تنص أن هذه ليست قراءة وإنما هي من باب التحريف بفعل الصحابة كما يفترون (وسيأتي ذكر نصوصها بعد قليل في مناقشة الطبرسي). وهذا التغيير قد يكون الهدف منه التستر على الفضيحة، أو محاولة لانتشال طائفة من قومه من تلك الوهدة التي تردوا فيها بفعل تلك الأساطير وربما يكون ماعند الطوسي هو الأصل والزيادات التي تصرح بالتحريف هو من جعل شيوخ الدولة الصفوية.

لكن يرد على ذلك أن تلك الروايات موجودة في كتب معاصرة للطوسي أو أقدم كتفسير القمي والعياشي وفرات، إلا إذا قلنا إن الشيعة يغيرون في كتب قدمائهم كما فعلوا في كتاب سلم بن قيس..

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب: ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) وقد مضى نقل النص بتمامه ص: (١٩٨-١٩٩).

إنكار التحريف- منه (من الطوسي) فيه (في تفسير البيان) على نحو ذلك (أي من المدارة والتقية).

وثم يتجه وجهة أخرى ويشير إلى أن في كلام الطوسي تناقضاً يشعر أنه تقية فقال: «إن إخباره بأن ما دل على النقصان روايات كثيرة يناقض قوله لكن طريقه الآحاد إلا أن يحمل على ماذكرنا» (١) أي من التقية.

ثم يعرض عن هذا كله ويقول إن الطوسي «معذور (في إنكاره) لقلة تتبعه الناشيء من قلة تلك الكتب عنده»(٢).

هذا جانب من حيرة الطبرسي في أمر الطوسي وغيره من المنكرين لهذه الفرية، فإذا كان هذا أمر شيوخهم لا يكادون يقفون على حقيقة مذهب أثمتهم وشيوخهم القدامي بسبب أمر التقية فنحن أعذر في عدم الوصول إلى نتيجة جازمة يقينية.

والطوسي كما يلاحظ في إنكاره قد دس في الشهد سماً، وتناقض في حكاية مذهبه كما لايخفي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٣٨. (٢) فصل الخطاب: ص٥١٥٠.

من ذلك زعمه أن العامة - يعني بهم أهل السنة قد شاركوا طائفته في رواية هذا الكفر وهذا كذب، وقد شهد شيخهم المفيد بتفرد طائفته بهذا البلاء (أوائل المقالات ص١٧). وأجمع أهل السنة، بل المسلمون جميعاً على صيانة كتاب الله عز وجل وسلامته من التحريف أو الزيادة أو النقص فهو محفوظ بحفظ الله له. قال تعالى: ﴿إِنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون ﴿ [الحجر، آية: ٩] وانظر ماقاله في هذا علماء التفسير من أهل السنة حول هذه الآية (انظر: القرطبي/ جامع أحكام القرآن: ١٥/٥٠، النسفي/ مدارك التأويل: ١٧٩٧، تفسير الخازن: ٤/٧٤ تفسير ابن كثير: ١٩٢٥، تفسير البغوي: ٣/٤٤، البيضاوي/ أنوار التنزيل: ١٩٨١، الألوسي/ روح المعاني: ١٦٨١، صديق خان/ فتح البيان: ٥/١٠٠ وغيرها. ١٩١٥ الشنقيطي/ أضواء البيان: ٣/١٠، سيد قطب/ في ظلال القرآن: ٥/١٩٠ وغيرها. وانظر في نقل أثمة السنة لإجماع المسلمين على حفظ كتاب الله وسلامته، وتكفيرهم لمن خالف ذلك: انظر: القاضي عياض/ الشفاء: ٣/٤٠٣ ابن قدامة/ لمعة الاعتقاد: حالف ذلك: انظر: الفرق بين الفرق ص٢٢٠، ابن حزم/ الفصل: ٢٥/٥ وغيرها.

## ٣- الشريف المرتضى (ت٤٣٦هـ) وإنكاره لهذه الفرية:

يقول: «إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وجمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد». ثم ذكر أنه لو رام أحد الزيادة أو النقص من كتاب مشهور ككتاب سيبويه والمزني لعرف ونقل، لأن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما مايعلمونه من جملتهما حتى لو أن مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني.

ومعلوم أن العناية بالقرآن وضبطه أصدق من العناية بنقل كتاب سيبويه ودواوين الشعراء..

وإن من حالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته (٢).

وكأن الجملة الأخيرة تشير إلى ماذهب إليه الإخباريون من الشيعة من القول بهذا الضلال (٣).

<sup>(</sup>١) لعلها «ما ذكرناه».

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان: ١/١٦.

 <sup>(</sup>٣) ويرى الألوسي أنه يلمز بهذا القول أهل السنة ويعقب عليه بقوله وهو كذب أو سوء فهم،
 لأنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآناً كما هو موجود بين الدفتين اليوم.. (روح المعاني: ٢٤/١-٢٥).

وهذه كلمات شيخهم الشريف المرتضى (الذي استثناه ابن حزم من القائلين بهذا الكفر كما تقدم) نقلها عنه صاحب مجمع البيان وقال إن المرتضى «قد استوفى الكلام في نصرة هذا المذهب الحق في جواب المسائل الطرابلسيات» () ولم يقع لنا هذا الكتاب، وأغفل متأخرو الشيعة النقل عنه كما فعل الكاشاني في تفسير الصافي، والبحراني في البرهان، والمجلسي في البحار وغيرهم ولم أجد منه – فيما اطلعت عليه – إلا هذا النص الذي حفظه الطبرسي في مجمع البيان. ولكن قيل إن هذا الإنكار تقية، لأنه كما قال صاحب فصل الخطاب «قد عد هو في الشافي من مطاعن عثمان ومن عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه وإبطاله ماشك أنه من القرآن» ().

وهذا بلاشك يناقض إنكاره لهذه الفرية، وبيانه بالدليل العقلي والتاريخي استحالة حصولها، فأما أن يكون هذا النص مدسوساً عليه، فقد رأينا كيف يغيرون في كتبهم كما صنعوا بكتاب سليم بن قيس وغيره، لاسيما أنه لو كانت هذه عقيدة الرجل لكثر حديثه عنها، ولكن لم يجد صاحب فصل الخطاب عليه سوى هذا النص.

وأما أن يكون الإنكار على سبيل التقية وهذا احتمال أضعف مما قبله لما ذكرنا، وهذا النص علاوة على أنه طعن في كتاب الله سبحانه، فهو حكم بالضلال على الأمة عامة بما فيهم عليّ— رضي الله عنه— من قوم يزعمون التشيع له وموالاته..

وكيف يتصور مسلم مثل هذا في ذلك الجيل القرآني الفريد الذين بذلوا المهج وهجروا الأهل والولد، وفارقوا الأوطان في سبيل الله وحده، ولمصلحة من، وفي سبيل من يضحون بسابقتهم، وجهادهم، ويبيعون دينهم ودنياهم

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان: ٣١/١.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٣٣.

فيوافقون أحداً على المساس بدينهم وكتابهم، إن هذا لبهتان عظيم بل الحق أن عمل عثمان هذا من أعظم مناقبه، ووقع بإجماع من الأمة، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه-: «لا تقولوا في عثمان إلا خيراً فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن ملاً منا» (1) فجزاه الله عن الأمة خيراً.

## ٤- الطبرسي وإنكاره لهذه الفرية:

أما الطبرسي فيقول: «.. ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنه لا يليق بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً ونقصاناً والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات» ثم ساق بعض كلامه في ذلك (٢).

فهو يشير هنا إلى أن جماعة من أصحابه رووا روايات في نقص كتاب الله وتغييره، وأن مذهب محققي الشيعة على خلافه ويحاول - كعادة هؤلاء - أن يشرك بعض أهل السنة الذي عبر عنهم «بحشوية العامة» في هذا الكفر كنوع من الدفاع عن المذهب، وحفظ ماء الوجه، ولون من النقد المبطن لأهل السنة وهو كما قال الألوسي كذب أو سوء فهم، لأنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآناً كما هو موجود بين الدفتين اليوم. نعم أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر ونسخت تلاوته - وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ - وما لم يكن في العرضة الأخيرة ولم يأل جهداً رضي الله عنه في تحقيق ذلك إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين..» (٢) وقد ناقش الألوسي ماقاله الطبرسي وبين أوهامه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي داود بسند صحيح كما قاله ابن حجر في فتح الباري: ١٨/١٣.

<sup>(</sup>۲) تقدم ذکره ص (۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني: ١/٢٥/.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق: ٢٤/١-٢٥٠.

وقد ذكر الألوسي أن كلامه هذا في إنكار هذه الفرية دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال(۱).

وقد اكتشفت أثناء قراءتي في مجمع البيان أن الطبرسي قد قام بحيلة أو محاولة لستر هذا العار، فأتى إلى بعض روايات أصحابه في هذه الأسطورة والتي فيها أن الآية كذا ثم غيرت إلى كذا، فغير صورة عرضها بما ينخدع به أهل السنة، أو بما لا تتضح به صورة هذا الخزي، فعبر عن بعض هذه الأساطير بأنها قراءة واردة. ولنعرض على سبيل المثال بعض الأمثلة لأساطيرهم في التحريف كا جاءت في مصادرهم، وتغيير الطبرسي لها:

جاء في تفسير القمي في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِنَّ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ عَلَى ٱلْفَاكُمِينَ ﴾ (''). قال العالم ('') – رضي الله عنه – نزل: «وآل عمران وآل محمد على العالمين» فأسقطوا آل محمد من الكتاب ('').

وفي تفسير فرات عن حمران قال سمعت أبا جعفر يقرأ هذه الآية (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين. قلت ليس يقرأ هكذا قال أدخل حرف مكان حرف)(٥).

وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) كناية عن الإمام.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) تفسير فرات: ص١٨، بحار الأنوار: ٥٦/٩٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي: ١٦٨/١، البرهان: ٢٧٨/١، فصل الخطاب ص٢٤٤.

هذا الافتراء والتزوير هو محاولة إثبات قولهم باثنى عشر إماماً، من كتاب الله وفاتهم أن آل محمد لفظ عام والاثنى عشر عندهم هم على وابناه وأولاد أحد أبنائه فقط، وما سواهم ينالون السب أو التكفير - كا سيأتي - فلم يتحقق الهدف لهم من التزوير ولا من التأويل وهذه الأساطير التي تفترى على كتاب الله، وصحابة رسول الله بما فيهم أهل بيته، والتي تناقلتها كتب التفسير عندهم، نلاحظ أن صاحب مجمع البيان يعبر عنها بقوله: «وفي قراءة أهل البيت وآل محمد على العالمين» (۱). وكذلك فعل في عدة من مفترياتهم جعلها قراءات (۱).

وأحياناً يجعل تلك الفرية معنى للآية ففي أسطورتهم حول قوله جل شأنه:

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ٦٢/٢.

كما في قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي جَاهِدُ الْكَفَارُ وَالْمُنَافَقِينَ ﴾ [التوبة، آية: ٧٣]. جاء في تفسير القمى «إنما نزلت جاهد الكفار بالمنافقين» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالسيف». (تفسير القمي: ١/١ ٣٠) وهي أسطورة وضعت لتوافق مذهب الرافضة في الصحابة من رميهم بالنفاق، وزعمت أن الله يأمر رسوله بالاعتماد على المنافقين في الجهاد، وجعلت الجهاد في الإسلام قائماً على أكتاف المنافقين فهي جهل فاضح بالإسلام، وتاريخ المسلمين، وتفسير القرآن أو زندقة وإلحاد ومع ذلك فإن الطبرسي يعبر عن هذه الأسطورة بقوله: «وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفار بالمنافقين، وحاول أن يوجه الآية بقوله: وإنما كان يتألفهم لأن المنافقين لايظهرون الكفر، وعلم الله تعالى بكفرهم لايبيح قتلهم، إذ كانوا يظهرون الإيمان (مجمع البيان: ٣-١٠٠) ولكن هذا التعليل لاينسجم بحال مع معنى الآية فالله يأمر نبيه بجهاد الكفار والمنافقين فكيف تجعل تألف المنافقين هو جهاد للكفار بهم، ولم يقم الجهاد في الإسلام بالمنافقين ﴿ لُو خَرْجُوا فَيَكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ [التوبة، آية: ٤٧]. وقد قال السلف في تفسير الآية «جاهد الكفار بالسيف والقتل، وكذلك جاهد المنافقين باللسان وترك الرفق، كما قال ابن عباس أو باليد أو اللسان أو القلب على حسب القدرة، ولاتلقهم إلا بوجه مكفهر كما قال ابن مسعود، أو بإقامة الحدود عليهم كما قال الحسن وقتادة وكلها معاني تدل على مجاهدة المنافقين وعدم العفو عنهم. ولهذا قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح (انظر: تفسير الطبري: ١٨٣/١٢-١٨٤، تفسير البغوي: ٣١١/٢) وأنت ترى الفرق الكبير بين نص الآية الذي يأمر بجهاد المنافقين، وبين تلك القراءة المفتراة التي تأمر بالجهاد بهم

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا آنزَلَاللهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ (') قالت الأسطورة: «عن أبي جعفر نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية هكذا: «ذلك بأنهم كرهوا مأأنزل الله (في على) فأحبط أعمالهم، انظر إلى هذه الزيادة التي افتروها وهي «قولهم في علي» ('' تجدها تتحول عند الطبرسي إلى معنى للآية يقول: كرهوا ما أنزل الله في حق على رضي الله عنه» ('').

هذا بعض ماجاء في كتاب مجمع البيان، الذي سار في تأليفه على منهج الطوسي في التبيان، وقرر ثقة الشيعة في العصور المتأخرة «النوري الطبرسي» أن كتاب التبيان موضوع على أسلوب المدارة وتقية الخصوم، فإن صدق هذا الوصف انطبق على الاثنين معاً، لأن منهجهما واحد، وقد انخدع بأسلوب «مجمع البيان» قلة من المنتسبين لأهل السنة ممن ينتمي لدار التقريب في القاهرة، والتي كانت حية إلى وقت قريب قبل أن تتبين حقيقتها.. فقاموا بإخراج هذا الكتاب باسم التقريب وعمل على مراجعته وتصحيحه وضبطه ستة من الشيوخ المنتسبين لأهل السنة (أ) وذلك لأن من لم يتعرف على نصوصهم لا يدرك «الخدعة» التي انطوى عليها هذا التفسير.. ويبدو أن ذلك الأسلوب هو الذي جعل بعض الشيعة يعتبر إنكار الطبرسي تقية .

هؤلاء هم الأربعة الذين نقلت أقوالهم وقد يكون هناك من أنكر غيرهم ولم تصلنا أقوالهم، فإن المفيد في أوائل المقالات نسب الإنكار إلى جماعة من الإمامية - كما سلف - ولا نجزم بأن هؤلاء الأربعة لا يوجد لهم خامس في القرون المتقدمة كصاحب فصل الخطاب الذي يريد أن يخنق هذا الصوت، ويجعل جل الشيعة على مذهبه (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة محمد، آية: ٩. (٢) انظر: فصل الخطاب: ٣٣٠-٣٣٠

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان: ٣٢/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجمع البيان: ١٠/٥٧٥ (كلمة ختامية) ط. دار التقريب.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٢٧٧) هامش (١) من هذه الرسالة.

وفي النهاية أقول بأن هذا الموقف من كبار علماء الشيعة في رد وإنكار ماورد في كتبهم مما يمس كتاب الله— سبحانه— لا نقول إنه تقية فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين، وإن كان البعض من السنة (۱) والشيعة (۲) قد ذهب إلى ذلك، فقد لاحظت الصراع الدائر بين الطائفتين في فصل الخطاب، كما تبين شيوع الكذب والدس في كتبهم كما بينا، ثم إن من يتبرأ من هذا الكفر (بعد إيمانه بالله ورسوله) نقبل ذلك منه والله يتولى السرائر.

وهذا الإنكار خطوة يجب أن تتلوها خطوات وذلك بأن يعيدوا النظر في سائر ما شذوا به عن جماعة المسلمين، وقد أشار شيخهم المجلسي كما مر إلى أنهم يجب أن يسلكوا هذا المسلك إذ يترتب في رأيه علي إنكار أخبار التحريف التي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة والاعتهاد في سائر أخبارهم. وهذا حق، فإن تواتر هذا الكذب في كتبهم من أكبر الأدلة على وضعها وفشو الكذب فيها.

\* \* \*

#### 🗆 نتائج الموضوع:

أولاً: يحتمل أن هذه الأسطورة نشأت عند الشيعة في القرن الثاني والذي تولى كبرها بعض الغلاة (وقد مر ذكر بعض أسمائهم)، وكان من أسبابها خلو كتاب الله مما يثبت بدعهم في الإمامة، والصحابة وغيرهما.

ثانياً: أكثر كتب الشيعة المعتمدة عندهم قد روت هذا الكفر، وجاءت معظم هذه الروايات صريحة في ذلك لا يمكن حملها على أنهم يقصدون تأويل الآية، أو بيان القراءات التي وردت فيها، بل جاءت تصرح بأن الآية هكذا والصحابة-

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۱۳).

۲) انظر: ص (۲۷۹).

بزعمها غيرت ذلك، مثل الألفاظ التالية: «هذه الآية مما غيروا وحرفوا..»(۱) يعنون الصحابة، وقولهم «أنزل الله سبعة بأسمائهم فمحت قريش ستة وتركوا أبا لهب»(۱) كانت فيه أسماء رجال فألقيت»(۱) وقولهم «هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله (۱) وقولهم «بلى والله إنه لمثبت فيها وأن أول من غير ذلك لابن أروى(۱) ومثل ذلك كثير. فمن يقل من الشيعة إن رواياتهم الواردة في كتبهم من جنس روايات القراءات، ونسخ التلاوة فهو يتستر على هذا الكفر، ويساوي بين الحق والباطل..

ثالثاً: ادعى جمع من شيوحهم استفاضة هذه «الأساطير» وكثرتها في كتبهم المعتمدة، وهذا طعن في كتبهم لا في كتاب الله سبحانه، ولهذا حاول بعض عقلائهم الخروج بالمذهب من هذا «المأزق» الذي وقع فيه، أو التستر على هذه الفضيحة.. ولكن هذه الأسطورة كانت رواياتها تزيد عبر القرون رغم إنكار المنكرين، وتبنى إشاعتها طائفة من الزنادقة الذين اندسوا في الشيعة.. ولا ريب بأن من يقل بهذه الأسطورة فليس من الإسلام في شيء، ولا علاقة له بكتاب الله ودينه، ولا برسول الإسلام، وأهل بيته بل له دين آخر غير دين الإسلام.

لكن هؤلاء القائلون بتغير القرآن الناقلون لتلك الأساطير كالمجلسي في بحار الأنوار، والطبرسي في فصل الخطاب نراهم يستشهدون من كتاب الله، ويفتتحون كل باب من أبواب كتبهم بآيات من القرآن، كما يفعل المجلسي في بحاره، والطبرسي في مستدرك الوسائل وغيرهما، بل إن الطبرسي الذي كتب في فصل الخطاب ما كتب قد عقد في كتابه: مستدرك الوسائل باباً بعنوان «باب استحباب الوضوء

<sup>(</sup>١) بحار ألأنوار: ٩٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٢٩٠، بحار الأنوار: ٥٤/٩٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ١٢/١، بحار الأنوار: ٩٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٩٢/٩٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير فرات: ص١٧٧، بحار الأنوار: ٥٦/٩٢.

لمس كتابة القرآن ونسخه، وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن ('')، بل إن شيخ الشيعة المجلسي الذي قال- كما سلف- باستفاضة تلك الأساطير وأنها لا تقصر عن أخبار الإمامة يقول مع ذلك «بأن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان ('').

ثم استشعر التناقض بين هذا القول وبين أساطيرهم في تحريف القرآن فقال: «فإن قال قائل كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرؤوا: «كنتم خير أئمة أخرجت للناس» أو «كذلك جعلناكم أئمة وسطاً» وقرؤوا «يسألونك الأنفال» وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس قيل له.. إن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به.. مع أنه لا ننكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين أحدهما ماتضمنه المصحف، والثاني ماجاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى» ثم أشار الى بعض القراءات (٢٠).

فما دام هذه نهاية الذين أثاروا تلك العقائد الكفرية، فلماذا أثاروا تلك المفتريات وتناقلوها.. وألجواب واضح من خلال ماسبق أن عرضناه وهو إقناع قومهم وأتباعهم بصحة ما هم عليه من معتقدات، وإن آيات من القرآن قد حذفها الصحابة تشهد لمذهبهم، ولهذا لاحظنا أنهم أيضاً ادعوا نزول كتب إلهية غير القرآن، وفزعوا إلى التفسير الباطني كل ذلك لإثبات شذوذهم.. فإذن تحولت تلك الدعاوى إلى مجرد محاولات للتخلص من الإلزامات الواردة عليهم بخلو كتاب الله مما يثبت عقائدهم ولكن تلك الروايات كان لها آثارها على فرق

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٩٢/٥٧.

<sup>(</sup>٣). الموضع نفسه من المصدر السابق.

الشيعة (١)، بل على الاثنى عشرية نفسها، فإن الإخباريين منهم يقدّمون أخبارهم على كتاب الله كم سلف (١). حتى أشيع بأن الاثنى عشرية لهم مصحف خاص بهم..

رابعاً: كما أن لديهم روايات تقول بالتحريف، فإن عندهم روايات أخرى تنفي هذا الباطل وتنكره مثل قول إمامهم: «واجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاحتجاج عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي عليه «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (أ). ومثل ماجاء عندهم في ثواب قراءة القرآن أن وفضل حامل القرآن ووجوب عرض آحاديثهم عليه أن والتمسك به إلى قيام الساعة وهذا يبطل أن يكون محرفاً أو مخفياً عند منتظرهم.

خامساً: تبين لنا أن هذه الأسطورة حملت بذاتها باطلها، وتبين من عناصر تكوينها فسادها، وكان مجرد عرضها كافياً في الرد عليها ويكفي في بيان كذب الروافض. أن علي بن أبي طالب الذى هو عند أكثرهم إله خالق، وعند بعضهم نبي ناطق، وعند سائرهم إمام معصوم ولي الأمر وملك، فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعاً ظاهر الأمر.. والقرآن يقرأ في المساجد في كل مكان وهو يؤم الناس به، والمصاحف معه وبين يديه. فلو رأى فيه تبديلاً كما تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟

<sup>(</sup>١) كالدروز الذين اتخذوا لهم مصحفاً سموه «مصحف المنفرد بذاته».

<sup>(</sup>انظر: مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذاهب، مقدمة الطبعة الخامسة، الخطيب/ عقيدة الدروز ص١٨٣-١٨٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۱۹). ۰

 <sup>(</sup>٣) انظر: الشعراني: تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني) ٤١٤/٢، وراجع: تتمة النص
 في فصل اعتقادهم في الإجماع.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الكافي، كتاب فضل القرآن: ٦١١/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٦٠٣/٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق/ باب الرد إلى الكتاب والسنة: ١٩٥١.

ثم أتى ابنه الحسن وهو عندهم كأبيه فجرى على ذلك.

فكيف يسوغ لهؤلاء النوكى أن يقولوا إن في المصحف حرفاً زائداً أو ناقصاً أو مبدلاً مع هذا؟؟

ولقد كان جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال أهل الشام الذين إنما خالفوه في رأي يسير رأوه ورأي خلافة فقط، فلاح كذب الرافضة ببرهان لا محيد عنه والحمد لله رب العالمين (۱).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) ابن حزم/ الفصل: ۲۱۲/۲–۲۱۷.

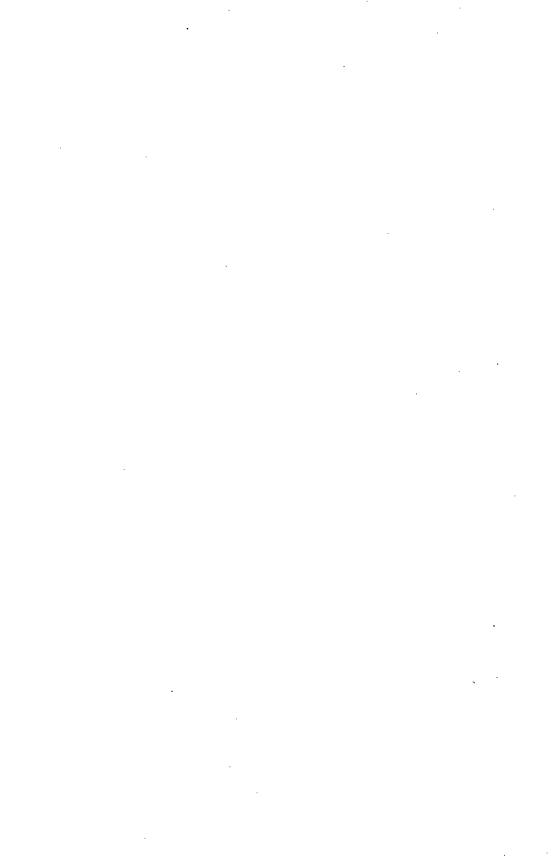

□ الفصل الثاني □ اعتقادهم في السنة



# □ الفصل الثاني □اعتقادهم في السنة

اعتبر الإمام عبد القاهر البغدادي الشيعة من المنكرين للسنة لرفضهم قبول مرويات صحابة رسول الهدى – عليه الصلاة والسلام  $^{(1)}$  على حين نجد أن السيوطي يشير في كتابه «الاحتجاج بالسنة إلى ظهور دعوة شاذة في عصره تدعو إلى نبذ السنة، والإعراض عن الاحتجاج بها والاكتفاء بالقرآن، ويذكر أن مصدر هذه الدعوة رجل رافضي، وقد كتب كتابه المذكور لنقض هذا الاتجاه وإبطاله.

إذاً فالشيعة تحارب السنة، ولهذا فإن أهل السنة اختصوا بهذا الاسم الله السنة المصطفى عَلِيتُهُ .

هذا ما جاء في بعض مصادر أهل السنة؛ ولكن الشيعة تروي عن أئمتها أن كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ("). وبهذا المعنى روايات أخر (أنا عندهم. وهو يفيد أن الشيعة لا تنكر سنة رسول الله عَيْضَةً؛ بل تعتمد عليها، وتجعلها مع كتاب الله الميزان والحكم.

غير أن الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتهي إلى الحكم بأن الشيعة تقول بالسنة ظاهراً وتنكرها باطناً إذ إن معظم رواياتهم واقوالهم تتجه اتجاهاً مجانفاً للسنة التي يعرفها المسلمون، في الفهم والتطبيق، وفي الأسانيد، والمتون، ويتبين

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق ص: ٣٢٧، ٣٢٧، ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) المنتقى ص١٨٩، منهاج السنة: ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) البهبودي/ صحيح الكافي: ١١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الكافي مع شرحه، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ٤١٧/٢، وصحيح الكافي: ١١/١.

ذلك فيما يلى:-

#### \* قول الإمام كقول الله ورسوله:

فالسنة عندهم هي: «كل ما يصدر عن المعصوم من قولٍ أو فعلٍ أو تعليه أو تقرير»(١)، ومن لا يعرف طبيعة مذهبهم لا يلمح مدى مجانبتهم للسنة في هذا القول؛ إذ إن المعصوم هو رسول الله— عَلَيْكُ —؛ ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة لآخرين غير رسول الله— عَلَيْكُ — وتجعل كلامهم مثل كلام الله وكلام رسوله، وهم الأثمة الاثنا عشر لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الاثنى عشر وبين من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهم «ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمجدثين عنه، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية، فلا يحكمون

ولا فرق في كلام هؤلاء الاثنى عشر بين سن الطفولة، وسن النضج العقلي؛ إذ إنهم في نظرهم لا يخطئون عمداً ولا سهواً ولا نسياناً طوال حياتهم كا سيأتي في مسألة العصمة ولهذا قال أحد شيوحهم المعاصرين: «إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي عليه والحال عند أهل السنة (٣)؛ ذلك أن الإمامة عندهم «استمرار للنبوة» وأن الأئمة كالرسل «قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه» (٥).

وقد جاء في الكافي مايعدونه حجة لهم في هذا المذهب وهو قول

<sup>(</sup>١) محمد تقي الحكيم/ الأصول العامة للفقه المقارن ص: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) المظفر/ أصول الفقه المقارن: ٣/١٥، وانظر: السالوس/ أثر الإمامة ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الله فياض/ تاريخ الإمامية ص: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) محمد رضا المظفر/ عقائد الإمامية ص:٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن بابويه/ الاعتقادات ص: ١٠٦.

أبي عبد الله-كما يزعم صاحب الكافي- «حديث عديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث الحسن، وحديث الحسن، وحديث الحسن حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله عن وحليث أمير المؤمنين وحديث رسول الله عن وجل»(١).

وذكر شارح الكافي أن هذا القول يدل على «أن حديث كل واحد من الأئمة الظاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى»(٢).

بل قال: «يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله— رضي الله عنه— أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى» (٢) وهذا صريح في جواز نسبة أقوال البشر إلى الله سبحانه. ثم ذكر أن بعض رواياتهم تدل على جواز ذلك بل أولويته (٤)، كما جاء في الكافي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله— رضي الله عنه—: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه عن أبيك أرويه عنك ؟ قال: سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إليّ. وقال أبو عبد الله— رضي الله عنه— لجميل: ماسمعت مني فأروه عن أبي» (٥).

هذه الروايات صريحة في استساغتهم الكذب البواح الصراح حيث ينسبون مثلاً لأمير المؤمنين على رضي الله عنه ما لم يقله، بل قاله بعض أحفاده ممن لم يشتهر عنه العلم، وحتى ماينسب لمنتظرهم من أقوال يجوز نسبتها إلى أمير المؤمنين على؛ بل النسبة إلى الأعلى أولى كا يدل عليه صريح الرواية السابقة،

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث: ٥٣/١، وسائل الشيعة: ٨١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المازندراني/ شرح جامع (على الكافي) ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي (مع شرح جامع): ٢٥٩/٢.

وقد أخد من ذلك شارح الكافي أولوية نسبة أقوال الأئمة إلى الله عز وجل، وهذا في غاية الجرأة على الله عز وجل فالسنة عندهم ليست سنة النبي فحسب؛ بل سنة الأئمة، وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله ورسوله، ولهذا اعترفوا بأن هذا مما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة قالوا: «وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن أثمتهم الاثنا عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة (١).

وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين، وقاعدتين أساسيتين عندهم في هذه المسألة. وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين إليهما حينها ذكر أن قول الإمام عندهم يجري مجرى قول النبي، من كونه حجة على العباد واجب الاتباع وأنهم لا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. فبين أن ذلك يتحقق لهم من طريقين «من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، أو من طريق التلقي عن المعصوم قبله كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام -: «علمني رسول الله عن المعصوم قبله كما قال مولانا أمير المؤمنين على باب ألف باب» (")، فعلم الأثمة نوعان: علم حادث وهذا يتحقق عن طريق الإلهام وغيره، وعلم مستودع عندهم ورثوه عن الرسول - عين الرسول عندهم ورثوه عن الرسول - عين الكل يعتبر من السنة.

وفيما يلي توضيح لهذين الأصلين الخطيرين عند الشيعة:

## □ الأصل الأول: علم الأثمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحى:

علم الأئمة يتحقق في نظرهم عن طريق الإلهام وحقيقته كما قال صاحب الكافي في روايته عن أثمته «النكت في القلوب» أو في لفظ آخر له «فقذف في القلوب» وصرح أن ذلك هو الإلهام حيث قال: «وأما النكت في القلوب فإلهام» أي أن العلم ينقدح في قلب الإمام فيلهم القول الذي لا يتصور فيه

<sup>(</sup>١) محمد تقي الحكيم/ سنة أهل البيت ص: ٩.

<sup>(</sup>۲) محمد رضا المظفر/ أصول الفقه: ٣/٥١.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المصدر السابق. -

الخطأ لأن الإمام معصوم.

والإلهام ليس هو الوسيلة الوحيدة في هذا كما حاول أن يلطف من الأمر ذلك الشيعي المعاصر الذي نقلنا كلامه آنفاً، بل صرح صاحب الكافي أن هناك طرقاً أخرى غيره، حيث ذكر في بعض رواياته أن من وجوه علوم الأثمة «النقر في الأسماع» من قبل الملك وفرق بين هذا والإلهام حيث قال: «وأمّا النكت في القلوب فإلهام وأما النقر في الأسماع فأمر الملك» (١٠). إذن هناك وسيلة أخرى غير الإلهام وهو نقر في الأسماع بتحديث الملك (١٠)، وهو يسمع الصوت ولا يرى الملك كما جاء في الروايات الأربع في باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدّث من أصول الكافي وكلها قالت إن «الإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص» (١٠). وذكر صاحب البحار (١٥) رواية في هذا المعنى في باب عقده بعنوان: «باب أنهم محدثون مفهمون» (١٠).

ولكن كيف يعلم أنه كلام الملك وهو لا يراه؟ قال إمامهم: «إنه يعطي السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام الملك»(٥).

ثم بعد أبوابٍ عدة يعود صاحب الكافي ينقض ماقرره في الروايات السابقة، ويثبت تحقق رؤية الإمام للملك في روايات أربع في باب عقده بعنوان «باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم، وتأتيهم بالأخبار عليهم السلام»(١)، ثم ما تلبث أن تزيد هذه الروايات الأربع، لتصل إلى ست وعشرين رواية عند

<sup>(</sup>١) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): ٢٤٤/٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي: ١٧٦/١- ١٧٧، وقد صحح هذه الروايات صاحب الشافي شرح
 آلكافي: ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) المجلسي: ٧٣/٢٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ٢٧١/١، بحار الأنوار: ٦٨/٢٦، الصفار/ بصائر الدرجات ص: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي: ٣٩٤-٣٩٣.

صاحب بحار الأنوار ليجمعها في باب أكثر صراحة على التأكيد على رؤية الإمام للملك حيث جعل عنوانه «باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم»(١).

وتتحدث رواية أخرى لهم عن أنواع الوحي للإمام فتذكر أن جعفراً قال: «إن منا لمن ينكت في أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت (كذا)، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل»(٢).

وثمة روايات أخرى في البحار بهذا المعنى (٢). وكأنهم بهذا المقام أرفع من النبي الذي لا يأتيه إلا جبرائيل، وتأتي روايات تبين هذه الصورة التي أعظم من جبرائيل وميكائيل بأنها الروح (٢) عندهم، وقد خصها صاحب الكافي بباب مستقل بعنوان: باب الروح التي يسدد الله بها الأثمة، وذكر فيها ست روايات (٢) منها: (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَكَذَيْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا وَمَعَلَيْلُ كَانَ مَعْده، (١) مع رسول الله عليه وآله يجبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده (١). ومعلوم أن الروح في هذه الآية المراد بها القرآن، كا يدل عليه لفظ الآية «أوحينا»، وقد سماه الله سبحانه روحاً لتوقف الحياة الحقيقية على الاهتداء به (٧). وكأن هذه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٥٥/٢٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٥٨/٢٦، بصائر الدرجات ص: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) - انظر: محار الأنوار: ٣/٣٥ ومابعدها، الروايات رقم: ١١٠، ١١١، ١١٢، ١٣٠.

 <sup>(</sup>٤) وقد ورد في معانى الأخبار لابن بابويه تفسير للروح بأنها- كما يقول إمامهم-: «عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل». عيون الأخبار ص: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ٢٧٣/١-٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٧) شرح الطحاوية ص: ٤.

الدعاوى حول الوحي للإمام قد غابت عن مفيدهم (المتوفى سنة ٤١٣هـ) أو أنها صنعت فيما بعد إذ رأينا المفيد يقرر الاتفاق والإجماع على «أنه من يزعم أن أحداً بعد نبينا يوحى إليه فقد أحطأ وكفر... (١)، أو يكون قوله هذا تقية.

إذن الإمام يلهم، ويسمع صوت الملك، ويأتيه الملك في المنام واليقظة، وفي بيته ومجلسه، أو يرسل له ما هو أعظم من جبرائيل يخبره ويسدده وليس ذلك نهاية الأمر، بل لدى الأئمة أرواح أخرى، ووسائل أخرى. لديهم خمسة أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة».

ذكر ذلك صاحب الكافي في باب بعنوان «باب فيه ذكر الأرواح التي الأثمة عليهم السلام» (٢) فذكر في ذلك ست روايات، بينا تطورت هذه المسألة عند صاحب البحار فبلغت رواياتها (٧٤) رواية (٣). وقد ركزت رواياتهم على روح القدس فذكرت أن هذه الروح تنتقل إلى الأثمة بعد موت الأنبياء «فإذا قبض النبي – صلى الله عليه وآله – انتقل روح القدس إلى الإمام (٤) «وبروح القدس» عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى (٥) «وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يزهو (١) ، وبروح القدس يستطيع أن يرى الإمام (ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى) (٢).

بل إن الأئمة تذهب إلى عرش الرحمن– كما يزعمون– كل جمعة لتطوف

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات: ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٩٩-٤٧/٢٥.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافى: ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي: ٢٧٢/١، والزهو: الرجاء الباطل والكذب والاستخفاف (هامش الكافي: ٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٧) الغفاري/ تعاليق على أصول الكافي: ٢٧٢/١ (الهامش).

به فتأخذ من العلم ماشاءت. قال أبو عبد الله: «إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله—صلى الله عليه وآله— العرش ووافى الأئمة—عليهم السلام— معه ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا» (۱) وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى ذكرها الكليني في باب خصصه لهذه الدعوى بعنوان «باب في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة». وذكر فيه ثلاث روايات (۲)، ثم جاء صاحب البحار فذكر في هذا الموضوع (۳۷) رواية في باب عقده في هذا الشأن بعنوان «باب أنهم يزدادون وأرواحهم تعرج إلى السماء» (۱).

بل جاء في البحار تسع عشرة رواية تذكر بأن الله تعالى ناجى علياً، وأن جبرائيل يملى عليه..» (أ). كما جاءت فيه سبع عشرة رواية تتحدث عن تحف الله تعالى وهداياه إلى على (أ). كما ذكر المجلسي: «أن الله بزعمهم برفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد» واستشهد لذلك بست عشرة رواية (1).

كل هذه العلوم التي تتحقق لهم بهذه الوسائل يسمونها: «العلم الحادث» (() وتحققها موقوف على مشيئة الأئمة، كما أكدت ذلك روايات صاحب الكافي التي جاءت في الباب الذي عقده بعنوان «باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا (()) وذكر فيه روايات ثلاثاً كلها تنطق به (أن الإمام إذا شاء أن يعلم أعلم) ()، وفي لفظ آخر: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٥٤/١، بحار الأنوار: ٨٩/٨٨-٩٨، بصائر الدرجات: ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي: ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحار الأنوار: ٨٦/٢٦-٩٧.

 <sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٥١/٣٩–١٥٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١١٨/٣٩-١٢٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١٣٢/٢٦-١٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: أصول الكافي: ٢٦٤/١.

 <sup>(</sup>٧) الطور: الحافي: ٢٥٨/١.

ره المتابات

<sup>(</sup>٩) نفس الموضع من المصدر السابق.

أعلمه الله ذلك»(۱). فالوحمي للأئمة ليس بمشيئة الله وحده كما هي الحال مع الرسل– عليهم السلام– بل هو تابع لمشيئة الإمام

وهذا العلم الحادث الذي يحدث للأئمة متى شاؤوا فيجعل كلامهم مثل كلام الله ورسوله، ليس هو كل ما عند الأئمة، بل لديهم ما تسميه رواياتهم بالعلم الغابر، والعلم المزبور<sup>(۲)</sup> وهو ما أودع الأئمة من علوم ومن كتب وصحف، وهي الأساس الثاني لقولهم بأن كلام الإمام يجري مجرى كلام الله ورسوله، وهو ما سنبينه في المبحث التالي.

□ الأصل الثاني: خزن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة:

جاء في الكافي عن موسى بن جعفر قال- كما يزعمون- «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث، فامّا الماضي فمفّسر، وأما الغابر فمزبور، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا»<sup>(7)</sup>. وفي البحار، وبصائر الدرجات ثلاث روايات بهذا اللفظ<sup>(3)</sup>.

العلم الحادث هو ماتقدم بيانه، وهو كما أشارت الرواية يعد من أفضل علومهم، لأنه كما يقول بعض شيوخهم حصل لهم من الله بلا واسطة أن أن من الله مباشرة بلا واسطة ملك من الملائكة وهذا يشبه قول غلاة الصوفية مثل ابن عربي.

<sup>(</sup>١) السابق نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) انظر: باب جهات علوم الأئمة، من أصول الكافي: ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٦٤/١.

وقد جاء في رواية أخرى لهم قول إمامهم: «... أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان» (انظر: بحار الأنوار: ١٨/٢٦، المفيد/ الإرشاد ص٧٥٧، الطبرسي/ الاحتجاج ص: ٣٠٣) وهذا التفسير كأنه يشير إلى موضوع كل نوع، فنوع يتعلق بالحوادث الماضية، وآخر يتعلق بالحوادث المستقبلة.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٩٦/٢٦، بصائر الدرجات ص٩٦.

<sup>(</sup>٥) المازندراني/ شرح جامع: ٤٤/٦.

أما الماضي المفسر والغابر المزبور وفقد أوضح شارح الكافي معناهما بقوله يعني: الماضي الذي تعلق علمنا به وهو كل ما كان مفسراً لنا بالتفسير النبوي، والغابر المزبور الذي تعلق علمنا به هو كل ما يكون مزبوراً مكتوباً عندنا بخط علي رضي الله عنه وإملاء الرسول وإملاء الملائكة مثل الجامعة وغيرها فيهذا يتبين أن العلم المستودع عند الأئمة نوعان: كتب ورثوها عن النبي، أو علم تلقوه مشافهة منه علي من ضرورات مذهبهم وأركان دينهم أن رسول الله عنه عندا الاعتقاد الذي يعتبر من ضرورات مذهبهم وأركان دينهم أن رسول الله علياً فأظهر علي منه جزءاً في حياته، وعند موته أودعه الحسن وهكذا كل إمام علياً فأظهر علي منه جزءاً في حياته، وعند موته أودعه الحسن وهكذا كل إمام يظهر منه جزءاً حسب الحاجة ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر.

وقد مربنا ما قاله شيخهم وآيتهم مجمد بن حسين آل كاشف الغطا (ت ١٣٧٦هـ) من أن الأحكام في الإسلام قسمان: قسم أعلنه النبي علي السلام المصحابة، وقسم كتمه وأودعه أوصياءه كل وصي يخرج منه ما يحتاجه الناس في وقته ثم يعهد به إلى من بعده حتى زعم أن النبي علي الله عند وصيه إلى وقته (١).

وقال شيخهم المعاصر بحر العلوم: «لما كان الكتاب العزيز متكفلاً بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها، احتاجوا إلى سنة النبي... والسنة لم يكمل بها التشريع!!، لأن كثيراً من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده - عليه التشريع!!، لأن كثيراً من الحوادث المستجدة في أوقاتها»(").

<sup>(</sup>١) انظر: أصل الشيعة: ص٧٧، وانظر ص١٤٦ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢). بحر العلوم/ مصابيح الأصول: ص٤، وأقوال شيوخهم في هذا المعنى كثيرة، فيقول- مثلاًآيتهم العظمى شهاب الدين النجفي: «إن النبي- صلى الله عليه وسلم- ضاقت عليه الفرصة
و لم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين... وقد قدّم الاشتغال بالحروب على التمحص (كذا)
ببيان تفاصيل الأحكام.. لاسيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع مايحتاج =

هذه بعض الخطوط العامة لهذه العقيدة الخطيرة في مذهب الشيعة، أما شواهدها فإن المقام سيطول لو عرضت لها كلها فكيف بتحليلها ونقدها... فلنذكرها على سبيل الإجمال..

فهم يزعمون أن الأثمة هم خزنة علم الله ووحيه، وقد عقد صاحب الكافي باباً لهذا بعنوان: «باب أن الأثمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه» (۱) وضمن هذا الباب ست روايات في هذا المعنى، وباباً آخر بعنوان: «أن الأثمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم» (۱)، وفيه سبع روايات، وباباً ثالثاً بعنوان: «أن الأثمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام» (۱) وفيه أربع روايات.

وهذا العلم المستودع نوعان كما سبق (مفسر، ومزبور)، أما المفسر فمما ذكروه فيه ماجاء في أصول الكافي: باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وأنه كان شريكه في العلم وذكر فيه ثلاث روايات (أنه)، وقريب من هذا ماجاء في البحار في باب بعنوان: «باب أنه صلوات الله عليه كان شريك النبي – صلى الله عليه وآله – في العلم دون النبوة،

<sup>=</sup> إليه طول قرون» (النجفي/ تعليقاته على إحقاق الحق: ٢٨٨/٢-٢٨٩).

انظر: كيف يطعن في رسول الله—صلى الله عليه وسلم— بأنه قدّم الاشتغال بالحروب على تبليغ شريعة الله والله يقول له: ﴿يا أيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ﴾.. فهل أعرض رسول الهدى عن أمر ربه.. وهل أمثال هؤلاء من أتباع الرسول.. فضلا عن أن يكونوا من أنصار أهل بيته.. أليس إقرارهم لهذه العقيدة هو تكذيب لقول الله جل شأنه: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ فالله سبحانه أكمل لنا الدين وكل قول خلاف هذا كفر وضلال.. ولكن الدين الذي لم يكمل ولن يكمل هو دين الشيعة الذي يزيد فيه شيوخهم على مر الدهور ولايزال في نقص واختلاف لأنه من وضع البشر.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٩٢/١-١٩٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/٣٧١-٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٥٥٥-٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الكافي: ٢٦٣/١.

وأنه علم كلما علم صلى الله عليه وآله وأنه أعلم من سائر الأنبياء عليهم السلام «وقد استشهد لذلك باثنتي عشرة رواية من رواياتهم»(١).

كا قدّم المجلسي اثنتين وثمانين رواية تتحدث عن علم علي وأن النبي - علم الحلم.. في باب عقده لهذا الموضوع (١) قالت إحدى رواياته بأن النبي - عَيِّلِهِ - أسرّ إلى علي ألف حديث لم تعلمه الأمة وزعمت أن علياً أعلن ذلك للناس فقال: «أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرّ إلي ألف حديث في كل حديث ألف باب، لكل باب ألف مفتاح (١).

ومرة أخرى زعمت أن أبا عبد الله قال: «أوصى رسول الله— صلى الله عليه وآله— إلى علي— عليه السلام— بألف باب كل باب يفتح ألف باب» ثم زعمت أن علياً قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله علمني ألف باب من الحلال والحرام، ومما كان ومما يكون إلى يوم القيامة كل باب منها يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب، حتى علمت علم المنايا والبلايا، وفصل الخطاب» فالت بأن رسول الله— عين علمت علم علياً بثوبه— عند موته— وأنه حدثه بألف حديث كل حديث يفتح ألف باب» (١٠).

وهذا كله ليس بذاك العلم في نظر الأئمة بالقياس لما عندهم من علوم فقد قال أبو بصير: دخلت على أبي عبد الله فقلت له: إن الشيعة يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم علياً باباً يفتح منه ألف باب، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد علم والله رسول الله صلى الله عليه وآله علياً ألف باب

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٠٨/٤٠–٢١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٠٠٠-١٢٧/٤٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٧٤/٠، ابن بابويه/ الخصال: ١٧٤/٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٢٩/٤، الخصال: ١٧٥/٢-١٧٦.

<sup>(</sup>o) بحار الأنوار: ٤٠/ عُرِه ١٠ الخصال: ١٧٥/٢، بصائر الدرجات ص٨٧.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٤٠/هـ ٢٠١، بصائر الدرجات ص: ٨٩-٩٠.

يفتح له من كل باب ألف باب قلت له: هذا والله هو العلم قال: إنه لعلم وليس بذاك»(١).

وقد استمر رسول الله عَلِيْكُ طيلة حياته كما تزعم روايات الشيعة يعلم علياً علوماً وأسراراً لا يطلع عليها أحد سواه، وقد وصلت مبالغات الشيعة في هذه الدعاوى إلى مرحلة لا يصدقها عقل. حتى قالوا بأن علياً استمر في تلقي العلم من فم الرسول حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام وعقد المجلسي لهذا باباً بعنوان «باب ماعلمه الرسول صلى الله عليه وآله عند وفاته وبعده..» (٢).

وقالت الرواية الأولى في هذا الباب إن علياً قال: «أوصانى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس (")، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني، ثم ضع فاك على فمي، قال: ففعلت وأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة» (أ). وقالت الرواية الثانية بأن الرسول - عَلَيْك - قال - كا يفترون - ياعلي إذا أنا مت فاغسلني وكفني، ثم أقعدني وسائلني واكتب» (أ). ومضت بقية الروايات على هذا النسق المظلم، حتى قالوا بأن علياً كان إذا أخبر بشيء قال: «هذا مما أخبرنى به النبي صلى الله عليه وآله بعد موته (آ)، وهكذا يخربون بيوتهم بأيديهم، ويكشفون كذبهم بأنفسهم عبر مبالغتهم التي لا تكاد تنتهي، وهذا جزء من رواياتهم عن العلم الذي خصه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلى وأورثه الأئمة من بعده.

ولم يكتف الخيال الشيعي بهذا؛ بل زعم أن عند الأئمة العلم المزبور، أو

<sup>(</sup>۱) وهي رواية طويلة تتحدث عن العلوم الوهمية التي عند الأئمة انظرها في أصول الكافي: ٢٣٨/١ ومابعدها، وانظر: بحار الأنوار: ١٣٠/٤٠، الخصال: ١٧٦/٢–١٧٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢١٣/٤٠–٢١٨.

<sup>(</sup>٣) بتر غرس: بتر بالمدينة. (انظر: معجم البلدان: ١٩٣/٤) معجم مااستعجم: ٩٩٤/٢) المراصد: ٩٩٤/٢).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢١٣/٤٠، بصائر الدرجات: ص٨٠.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٢١٥/٤٠، الخرائج والجرائح: ص١٣٢.

الكتب التي ورثوها عن النبي- عَلَيْهُ-. وقد جاء على ذكر بعضها صاحب الكافي في باب عقده بعنوان باب فيه ذكر الصحيفة، والجفر والجامعة ومصحف فاطمة-عليها السلام (''-، وفي باب آخر بعنوان: «ما أعطى الأثمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم»(٢)، وفي باب ثالث بعنوان: «باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء عليهم السلام»(٢)، أما شيخهم المجلسي فقد أكثر من الروايات في هذا الباب، وجمع ما في معظم كتب شيوخهم المعتمدة عندهم وسجل ذلك في بحاره . في أبواب متعددة تضمنت روايات يصعب حصرها، مثل: باب جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب.. وقد بلغت أخبار هذا الباب (١٤٩) خبراً انتخبها كعادته من مجموعة من كتبهم المعتمدة لديهم (٤)، وباب «في أن عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض»(°)، وباب «في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرءونها على اختلاف لغاتها» (١٠)، وباب «أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام، وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم»(٧)، وباب «أنهم عليهم السلام... عندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم..»(^).

وتحدثت روايات هذه الأبواب عن ما ورثه الأئمة من صحف وغيرها أو عن المصادر الوهمية التي تزعم الرافضة أنها عند أئمتهم الاثنى عشر والتي فيها–

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٤٨-٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٣١/١-٢٣٢,

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٦/١٨–٦٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٢٦/١٥٥ –١٥٦ (وفيه ٧ روايات).

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ١٨٠/٢٦–١٨٩ (وفيه ٢٧ رواية).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٢٦/١٥٩-١٧٩ (وفيه ٦٣ رواية).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ١١٧/٢٦ (وفيه ٤٠ رواية).

كما يزعمون - كل ما يحتاجه الناس، ولو ذهبنا نعرض ونفصل ما احتوته هذه الأبواب، ونحلل معلوماتها، ونبين ضروب تناقضاتها وأوهامها لكان بذاته بحثاً مستقلاً؛ ولكن نكتفى بالإشارة والمثال.

لقد كان مما تضمنته هذه الأبواب روايات عديدة عن صحيفة تسمى الجامعة أو الصحيفة وصفوها بأنها «سبعون ذراعاً بخط علي عليه السلام، وإملاء رسول الله صلى الله عليهما وعلى أولادهما – كذا – فيها من كل حلال وحرام» (۱)، وليس من قضية إلا هي فيها حتى أرش الخدش (۲)، وتكرر ذكر هذه المعلومات وما في معناها في روايات كثيرة (۱).

ومن العجب أن أئمتهم يعدون أتباعهم بأنهم سيحكمون بما في هذه الصحيفة لو تمكنوا من الحكم حيث قالوا: «لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله لم نعد ما في هذه الصحيفة» أما القرآن فليس له ذكر، كما يخبرون بأنها هي دستورهم الذي يتبعون حيث قالوا: «.. فنحن نتبع ما فيها ولا نعدوها» وزعم أبو بصير (أحد رواتهم) بأنه رآها عند أبي جعفر (1)، كما زعم زرارة أنه استمع إلى نص من نصوصها يقول: «إنّ ما يحدث به المرسلون كصوت السلسلة أو كمناجاة الرجل صاحبه» (٧).

كما نقلت رواياتهم أخباراً عن كتاب يسمونه كتاب علي، ووصفوا شكله

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٣٩/١، بحار الأنوار: ٢٢/٢٦.

<sup>(</sup>٢) نفس الموضع من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحار الأنوار: ٢٢/٢٦ ومابعدها، الروايات التالية: رقم ١١، ١٣، ١٥، ١٪، ١٨. . .

۲۲، ۲۳، ۲۰، ۲۱، ۲۰، ۸۷، ۸۰، ۹۰ وغیرها.

<sup>(</sup>٤) أبحار الأنوار: ٢٦/٢٦-٢٣، بصائر الدرجات: ص٣٩.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٢٣/٢٦، بصائر الدرجات: ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٢٤/٢٦، بصائر الدرجات: ص٣٩–٤٠.

بأنه «مثل فخذ الرجل مطوّى» (1) وأنه «خط على بيده وإملاء رسول الله) (1)، ولم ينقلوا لنا من نصوصه وأحكامه إلا هذا الحكم الجائر الذي يقول: «إن النساء ليس لهن من غفار الرجل إذا هو توفي عنها شيء» هذا والله خط على بيده وإملاء رسول الله (1)، وهم يأخذون بهذا النص من ذلك الكتاب الموهوم، ويعرضون عن نصوص القرآن العامة والتي لم تفرق بين العقار وغيره. ثم إن هذا يناقض ما يدعونه بأن لفاطمة نصيباً في فدك (1).

ويبدو من خلال رواياتهم أن هذا الكتاب لايظهر له صوت إلا في جو من الإلحاد والزندقة؛ إذ إنه ما إن قتل المغيرة (٥) والذي تعترف كتب الرافضة بغلوه حتى زاد حرصهم على إخفاء الكتاب، فقد قال جعفرهم حينا نقل له نص في ولاية على: «... هذا مكتوب عندي في كتاب علي ولكن دفعته أمس حين كان هذا الخوف وهو حين صلب المغيرة» (١).

كا تتحدث رواياتهم عن صحيفة فيها تسع عشرة صحيفة قد حباها أو خباها $^{(V)}$  رسول الله صلى الله عليه وآله عند الأئمة $^{(\Lambda)}$ ، ولا تفصح عن شيء أكثر من هذا.

وتذكر أخبارهم بأنه: «في ذؤابة سيف على صحيفة صغيرة، وأن علياً عليه السلام دعا إليه الحسن فدفعها إليه ودفع إليه سكيناً وقال له: افتحها فلم يستطع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥١/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس الموضع من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) وحاولوا التخلص من ذلك بزعمهم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حصها بذلك في حياته. (انظر: مقتبس الأثر: ١٧٩/٢٣).

<sup>(</sup>٥) المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي، أحد الزنادقة، تقدم التعريف به ص: (١٦٨)..

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٥٣/٢٦-٥٣، بصائر الدرجات: ص٤٥، وانظر الحديث عن كتأب على المزعوم في البحار: ٣٤/٢٦ رقم: ٥٥، ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>V) على اختلاف نسخهم مابين اللفظين.

<sup>(</sup>A) بحار الأنوار: ۲٤/۲٦، بصائر الدرجات: ص٣٩.

أن يفتحها ففتحها له، ثم قال له: اقرأ فقرأ الحسن عليه السلام الألف والباء والسين واللام وحرفاً بعد حرف، ثم طواها فدفعها إلى الحسين عليه السلام، يقدر أن يفتحها ففتحها له ثم قال له: اقرأ يابئي فقرأها كما قرأ الحسن عليه السلام، ثم طواها فدفعها إلى ابن الحنفية فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له فقال له: اقرأ فلم يستخرج منها شيئاً، فأخذها وطواها ثم علقها بذؤابة السيف»(۱). وقد سئل أبو عبد الله عن ما في هذه الصحيفة فقال: «هي الأحرف التي يفتح كل حرف ألف باب»(۱). وقال أبو عبد الله عن معاني هذه الحروف المبهمة، والتي حرفان الساعة»(۱) ولم يفصح هذا النص عن معاني هذه الحروف المبهمة، والتي يفتح بها آلاف من الأبواب المغلقة كما يزعمون م ولماذا لم يستفد منها الأئمة، وهم في أخبار الشيعة تتناوبهم المحن، ويعيشون في ظل الحوف والتقية، حتى ظل آخرهم قابعاً في سردابه فيما يزعمون يمنعه الحوف من أعدائه كل هذه القرون المتطاولة.

وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما يشبه هذه الدعوى حيث أشار إلى لون من استكشاف المستقبل بواسطة «حساب الجمل من حروف المعجم» وأشار إلى أن هذا مما ورث عن اليهود، وأن طائفة حاولت به استخراج مدة بقاء هذه الأمة (أ). فقد تكون تلك الدعوى السابقة كشبيهها هذه ذات أصل يهودي.. وهي على العموم ضرب من الهوس والجنون، أو لون من الكيد للأمة وإلهائها عن مهمتها في هذه الحياة، ونوع من التلبيس على عوام الشيعة وخداعها، وإغراقها في جو من الطلاسم والألغاز لا تبصر من خلاله طريقها، ولا تهتدي بسبب ظلماته إلى الصراط المستقيم.

ومزاعمهم في هذا الباب لا تكاد تنتهي.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٦/٢٦، بصائر الدرجات: ص٨٩، المفيد/ الاختصاص ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) نفس الموضع من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) فتاوى شيخ الإسلام: ٨٢/٤ (جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم).

فقد افتروا بأن علياً قال: «إن عندي صحفاً كثيرة.. وإن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة، وما ورد على العرب أشد عليهم منها، وأنّ فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة (۱) ما لها في دين الله من نصيب (۱).

ولعل القاريء يلاحظ من خلال قراءة هذا النص وأمثاله هوية واضع هذه النصوص.. وأنهم صنف من الشعوبية الذين يكنون كل حقد وكراهية للعرب، لا لجرد جنسيتهم؛ ولكن للدين الذي يحملونه ويسعون في نشره، وأن هذا الصنف استغل التشيع ليحقق من خلاله كيده وعدوانه ضد الأمة ودينها.. ولقد انطلت الحدعة على طوائف الشيعة فأوسعوا مصادرهم لأخبار هذا الصنف الحاقد، أو تعمدوا ذلك، والضحية هم الأتباع الجهلة الذين ينخدعون بهذه الأساطير، لأنها منسوبة لآل البيت، ولم يعلمول أن وراء الأكمة ما وراءها.

ومن الكتب التي عند أئمتهم من يزعمون - كتاب يسمى «ديوان الشيعة» أو الناموس أو السمط على اختلاف رواياتهم في تسميته، قد سُجل فيه الشيعة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكان أتباع الأئمة كا تزعم روايات الشيعة يذهبون إلى الأئمة ليقفوا على أسمائهم في هذا الديوان؛ لأن وجود الاسم فيه هو برهان النجاة أن فمثلا هذه امرأة تدعى - حبابة الوالبية - كا تقول روايتهم - جاءت لأبي عبد الله وقالت له: «إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإني أحب أن تعلمني أمن شيعتكم على قال: وما اسمه عقالت: فلان بن فلان، قالت: فقال: يافلانة هات الناموس فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا الناموس فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا السم أبيه هاهنا أنها ومن ليس له اسم في هذا الديوان فليس عندهم من

<sup>(</sup>١) في القاموس: المبهرج: الباطل الرديء.. والمبهرج من المياه: المهمل الذي لايمنع عنه، ومن الدماء: المهدر (القاموس: ١٨٠/١).

<sup>(</sup>٢) : بحار الأنوار: ٣٧/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: رواياتهم في هذا في بحار الأنوار: ١١٧/٢٦–١٣٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٢١/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤٦.

أهل الإسلام؛ لأن إمامهم قال: (إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم... ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم» (أ. وأحياناً يقولون في رواياتهم بأنهم ورثوا ذلك من الرسول عَلِيلة - لأنه دُفع إليه حينا أسري به صحيفتان: صحيفة فيها أصحاب اليمين، وأخرى فيها أصحاب الشمال، وفيهما أسماء أهل الجنة، وأسماء أهل النار. وقد دفعهما الرسول عَلِيلة - كما يزعمون إلى علي، وتوارثها الأئمة من علي، وهما اليوم عند منتظرهم (٢).

كما أن لدى الأئمة كتاباً يقولون عنه بأنه (وصية الحسين) وفيها ما يحتاج الناس) (٣) أو ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنيا إلى أن تفنى) (٤).

كما أن لدى الأئمة الجفر الأبيض (٥) وفيه كما تقول رواياتهم زبور داود،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٢٣/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار: ١٢٥/٢٦-١٢٥، بصائر الدرجات: ص٥٦، وإذا لاحظنا أنهم يزعمون بأن لكبار شيوخهم صلة بالمنتظر المزعوم، وهذا المنتظر عنده كل هذه العلوم، والتي منها سجل أسماء أهل الجنة وأهل النار، فلا يستبعد مايقال بأن بعض آياتهم في دولتهم الحاضرة يصدرون صكوك الغفران والحرمان، ويغررون بأولئك المغفلين ويزجون بهم في أتون الحرب تحت تأثير هذه الأَمَانُ والوعود الكاذبة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٠٪ ٥، بصائر الدرجات: ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢٠٤/١.

الخفر: تقول رواياتهم في تفسيره بأنه: «وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل (أصول الكافي ٢٣٩/١) ومرة تنعته بأنه «جلد ثور مليء علماً» (المصدر السابق: ٢٤١/١) وهل المسلمون بحاجة في دينهم إلى غير شريعة القرآن؟! لقد أكمل الله سبحاته لنا الدين. وحتم بكتابه الكتب، ونسخ بالإسلام الأديان كلها.. ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران، آية: ٨٥] وتأتي روايات أخرى عندهم تجعل من هذا الجفر ألواناً \* كل لون مضمون يتناسب مع لونه، ونكهة توافق شكله، فهناك الجفر الأبيض وهناك الجفر الأحر، والذي يحمل الموت الأحمر والذي «سببعث» به منتظرها، وتتوعد الرافضة بهذا «الجفر» الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها، لأنه يحكي أسطورة الانتقام الموعودة (انظر في الجفر الأحمر: أصول الكافي ٢٤٠/١)، وراجع: فصل المهدية والغية.

وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم، والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، وفيه مايحتاج الناس حتى إن فيه الجلدة، ونصف الجلدة وثلث الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش، (۱).

#### \* النقد:

هذا ونكتفي بهذا القدر من المصادر الوهمية التي تزعمها الرافضة والتي يغني في بيان فسادها مجرد عرضها وتصورها... والتي لو كان شيء منها موجوداً لتغير وجه التاريخ، ولما عجز الأئمة – حسب منطق الروافض – عن الوصول إلى سدة الحكم، ولما عصفت بهم المحن، ومات كل واحد منهم مقتولاً أو مسموماً كا يزعمون –، ولما غاب غائبهم في سردابه، وظل مختفياً قابعاً في مكمنه خوف القتل!! وهذه المزاعم الخطيرة التي دونها الروافض في المعتمد من كتبهم تحمل أموراً خطيرة:

تحمل دعوى استمرار الوحي الإلهي؛ وهو باطل. قامت الأدلة النقلية والعقلية على بطلانه، وأجمع المسلمون على أن «الوحي قد انقطع منذ مات النبي علائه من والوحي لا يكون إلا لنبي، وقد قال الله سبحانه: ﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا الله سبحانه: ﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا الله سبحانه: ﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا الله الله على من رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّيْتِ وَالله على حين فترة من الرسل... عن علي قال في حق رسول الله على الله على حين فترة من الرسل... فقفي به الرسل، وحتم به الوحي (١٠) فهذا قد يدل على أن هذه الدعاوى التي مضى عرضها هي من صنيع شيوخ الشيعة المتأخرين، وقد لوحظ كما سلف مضى عرضها هي من صنيع شيوخ الشيعة المتأخرين، وقد لوحظ كما سلف أن مفيدهم (ت٤١٣هـ) يكفر من يذهب إلى القول بنسبة الوحي لغير الأنبياء.

ثم هي تدعي أن الدين لم يكمل وهي مخالفة صريحة لقول الله سبحانه:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٧/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤١.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب، آية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ص١٩١.

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . ﴾ ('') كَا تزعم بأن رسول الهدى - عَيْقَالُهُ لَم يبلغ جميع ما أنزل إليه، وأنه لم يمتثل أمر ربه في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكٌ وَإِن لَمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، ﴾ ('' وهذا إزراء بحق رسول الله، ولهذا وجد من فرق الشيعة من يقع في رسول الله (").

وقد بلَّغ النبي - عَلِيْكُ - البلاغ المبين، وبين الدين، وأقام الحجة على العالمين، وأعلن ذلك بين المسلمين ولم يسر لأحد بشيء من الشريعة ويستكتمه إياه، قال تعالى: ﴿ لَتُبَيِّنُنَمُّ وَلِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ .. ﴾ (\*) فهو بيان للناس وليس لفئة معينة من أهل البيت، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْمُلَكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِهِ لَى يَكْتُمُونَ مَا آَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْمُلَكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكَ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِهِ لَى يَكْتُمُونَ مَا آَزَلْنَا عَلَيْكُ ٱللَّيْعِنُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِهِ لَى يَعْمَلُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَنُوا .. ﴾ (\*)، وقال: ﴿ وَمَا آَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ هَامُوا الْمَاسُولُولُولِيْ فِي الْمَاسِ فِي الْمُولُولِيْ فِي الْمُعَلِّي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

«فالدين قد تم وكمل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل» (٧) لا من إمام مزعوم، ولا من غائب موهوم..

وقد ودع المصطفى الدنيا بعد أن بلغ الدين كله وبين جميعه كما أمره ربه، وأعلم بذلك المسلمين أجمع «فلا سر في الدين عند أحد» (^^).

قال عَلِيْكِ: «تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي

<sup>(</sup>١) المائدة، آية: ٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) وهي طائفة العلبائية، سيأتي التعريف بها ص (٦١٩).

<sup>(</sup>٤) آل عمران، آية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) البقرة، آية: ١٥٩-١٦٠.

<sup>(</sup>٦) النحل، آية: ٦٤.

 <sup>(</sup>٧) ابن حزم/ المحلى: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ١٥/١.

إلا هالك<sub>"</sub>(').

قال أبو الدرداء- رضي الله عنه-: «صدق الله ورسوله فقد تركنا على مثل البيضاء»(٢).

وقال أبو ذر- رضي الله عنه-: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً (٣). وقال عمر- رضي الله عنه-: «قام فينا رسول الله مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه (٤).

وقال الإمام الشافعي: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها» (٥) ، بل قال جعفر الصادق كا تنقل كتب الشيعة نفسها -: «إن الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لايستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن؟ إلا وقد أنزله الله فيه (١) ، فكل ما تنسبه الشيعة بعد هذا كذب.

والرافضة ليست على شيء في مخالفتها في هذا الأصل العظيم الذي «هو أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملاً»(٧).

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث رواه ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 17/۱، وأجمد في مسنده: ١٢٦/٤، والحاكم في مستدركه: ٩٦/١، وابن أبي عاصم في كتاب السنة باب ذكر قول النبي – صلى الله عليه وسلم – تركتكم على مثل البيضاء، وروى عدة روايات في هذا المعنى صحح الألباني معظمها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) روى هذا الأثر الإمام أحمد في مسنده: ٥٣/٥٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وهو الذي يبدء الحلق مُ يعيده ﴾ ج١/ص٧٣.

<sup>(</sup>٥) الرسالة: ص٢٠.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافى: ١/٩٥.

<sup>(</sup>٧) معارج الوصول: ص٢، وانظر موافقة صحيح المنقول: ١٣/١.

وأين هذه (المصادر) اليوم؟ وماذا ينتظر (منتظرهم) حتى يخرج بها إلى الناس؟ وهل الناس بحاجة إليها في دينهم؟ فإن كان الناس بحاجة فلم تبقى الأمة منذ اختفاء الإمام (المزعوم) منذ أكثر من أحد عشر قرناً بعيدة عن مصدر هدايتها؟ وما ذنب كل هذه الأجيال المتعاقبة لتحرم من هذه (الفيوضات) والكنوز؟!

وإن لم تكن الأمة في حاجة إليها فلم كل هذه الدعاوى، ولم يصرف هؤلاء الشيع عن مصدر هدايتهم وهو كتاب الله وسنة نبيه؟!

إن الحق الذي لا ريب فيه أن الله أكمل لنا ديننا ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وَكُلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَا

وكل هذه الدعاوى أرادت منها هذه الزمرة إثبات ماتزعمه في الأئمة.. فزادت وغلت في ذلك.. فانكشف بذلك أمرها.. والشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده.

ولو كان عند عليّ مثل هذه العلوم.. لأخرجها للناس أيام خلافته، ولرواها عنه أئمة أهل السنة ولم يختص بها شرذمة من الرافضة.

بل إن هذه الدعاوى وجد لها أصل في عهد أمير المؤمنين وتولى كبرها بعض العناصر السبئية، كما جاء في رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية كما سلف-، وقد نفى أمير المؤمنين علي هذه المزاعم نفياً قاطعاً، وأعلن ذلك للمسلمين، ونفى أن يكون عندهم شيء أسره الرسول لهم واختصوا به دون المسلمين.. وأقسم على ذلك قسماً مؤكداً وكأنه – رضي الله عنه – خشي أن يأتي من يقول بأن هذا الإنكار تقية، فأقسم على نفي ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وهذا من فراسة الرعيل الأول ببركة صحبة النبي والتلقي عنه والجهاد معه.. وقد جاء الحديث عن علي في نفي تلك المزاعم في الصحاح والسنن والمسانيد(۱).

<sup>(</sup>۱) وقد مر تخریجه ص: (۲۹).

وقد وقفت على هذا النص في بعض كتب الشيعة، فقد جاء في تفسير الصافي: «أنه عليه السلام سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الوحي سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى العبد فهماً في كتابه»(١).

ثم تطورت هذه المزاعم وكثرت في عصر جعفر الصادق وأبيه رحمهما الله وكان لكل اتجاه شيعي نصيبه من هذه المزاعم، ولكن الاثنى عشرية استوعبت كل ما عند هذه الفرق وزادت عليها على مر السنين، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الاتجاه عند البيعة في نسبة هذه الأوهام كالجفر ونحوه لبعض أهل البيت ولم يحدد فرقة الاثنى عشرية تذاتها إلا أنه نسب القول بأن علياً أعطى علماً باطناً مخالفاً للظاهر نسب ذلك إلى القرامطة الباطنية أب كما نسب القول بأن علياً يعلم المستقبلات إلى الغلاة من الشيعة أب ويرى الشيخ أبو زهرة «بأن الخطابية هم أول من تكلم بالجفر واستنبط ذلك من كلام للمقريزي (أ).

وأضيف بأنه جاء في كتب الشيعة أيضاً ما يوافق ذلك وهو أن أبا الخطاب هو الذي نسب علم الغيب إلى جعفر الصادق، وأن جعفراً كذبه في ذلك وتبرأ منه، وقدّم من حياته أمثلة لجهله بما غاب عنه، وإن كان من أقرب الأشياء إليه شأنه في ذلك شأن سائر البشر وسيأتي نص كلامه.

وهذه الدعاوى ينفيها واقع الأئمة، فقد تلقوا العلم كغيرهم من بني البشر.. ومن يراجع تراجمهم يجد هذا واضحاً جليّاً (٥). وقد أقرت الشيعة في أوثق كتاب

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي: ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٤/١٧٩.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الإمام الصادق: ص١٢٦.

 <sup>(</sup>٥) فقد أخذ مثلاً – على بن الحسين العلم عن جابر وأنس (منهاج السنة: ١٥٣/٢) وأخذ عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وصفية، وأخذ عن ابن عباس والمسور بن مخرمة، =

عندها في علم الرجال وهو «رجال الكشي» أقرت بأن محمد بن علي بن الحسين يروي عن جابر بن عبد الله واعتذرت عن ذلك باعتذار غريب، حيث قالت إنه يروي عنه ليصدقه الناس<sup>(۱)</sup>. وهذا الاعتذار لا يقبل بالنظر إلى دعاوى الشيعة في أئمتها، وأن عندهم من المعجزات والعلوم والكتب ما يجعلهم يستولون على العقول والقلوب، كما أنهم من سلالة الرسول فكيف لا يصدقهم الناس حينئذ؟!

ولو كان لأمير المؤمنين بعض مايدعون لدبر الأمر في خلافته على غير مادبر، ولقد ندم على أشياء مما فعلها<sup>(۲)</sup>، والشيعة يذكرون أن مسيرة الحسين إلى أهل الكوفه، وخذلانهم له، وقتله كانت سبب ردة الناس إلا ثلاثة<sup>(۳)</sup>، ولو كان يعلم المستقبل وأنهم سيرتدون ما سار إليهم أو سار إلى غيرهم..

وقد تبرأ جعفر من ذلك الغلو ومن الغلاة وروت ذلك كتب الشيعة نفسها فقد نفى ما نسبه إليه أبو الخطاب من العلم بالغيب وأقسم على ذلك يميناً مؤكداً، وقدم من واقع حياته مثالاً عملياً على ذلك فقال: «.. لقد قاسمت مع عبد الله ابن الحسن حائطاً بيني وبينه فأصابه السهل والشرب، وأصابني الجبل» (أ). وقال: «ياعجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي» (أ). ولقد كان واقع حياتهم العملية - كما قلت - يكشف كل هذه الدعاوى حيث كانوا كسائر البشر يسهون، ويخطئون..

وأبي رافع مولى النبي – صلى الله عليه وسلم –، ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم من علماء أهل المدينة. (منهاج السنة: ٤٤/٤)، وكان الحسن – رضي الله عنه – يأخذ عن أبيه وعن غيره حتى أخذ عن التابعين وهذا من علمه ودينه – رضي الله عنه – (نفس الموضع من المصدر السابق) وهكذا سائر علماء أهل البيت.

<sup>(</sup>١) رجال الكشى: ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٨٠/٢، رجال الكشي: ص١٢٣.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي: ص١٨٨-١٨٩ ط: إيران، بحار الأنوار: ٣٢٢/٢٥.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ٢٥٧/١.

وقد اخترع مهندسو التشيع عقيدتين للخروج من هذا هما عقيدة التقية، والبداء.. فإذا أجاب الإمام بخلاف الصواب قالوا: تقية، وإذا أخبر بأمر ووقع خلافه قالوا قد بدا لله سبحانه(۱)..

وقد يقال بأن هذه الدعاوى مجرد حكايات لا رصيد لها من الواقع وقد حفظتها كتب الشيعة ليبقى عارها عليها إلى الأبد، وليس لها أثر في واقع الحياة لأنه لا وجود للأئمة.. وأقول إن هذه الأساطير المكشوفة لها آثارها الخطيرة على نفسية وعقلية أولئك الأتباع الأغرار وقد تؤدي بمن يؤمن بها ويعطي لعقله فرصة التأمل والتفكر فيها إلى متاهات الإلحاد، كما أن هذا الغلو قد تحول إلى واقع عملي واضح وهو الغلو في قبور الأئمة - كما سلف -. وجانب ثالث وهو أن في عقيدة هؤلاء - كما سيأتي في الإمامة - أن آياتهم ومراجعهم لهم حق النيابة عن الغائب وتمثيله بين الناس، وأنهم على صلة بهذا الغائب، وقد يظهر لبعضهم كما يزعمون.

إذن هذه الدعاوى عادت بشكل واقعي، وارتدت بصورة خطيرة متمثلة في المرجع الشيعي وهذا ماسنفصله في مبحث حكايات الرقاع:

# \* حكايات الرقاع:

مات الحسن العسكري (سنة ٢٦٠هـ) والذي تزعم الشيعة أنه إمامها الحادي عشر «ولم يعرف له خلف ولم ير له ولد ظاهر» (٢)، كما تعترف كتب الشيعة، وقال ثقات المؤرخين بأنه مات عقيماً (٢). فكانت هذه الواقعة قاصمة الظهر للتشيع، لأن هذا مؤذن بنهايتهم، إذ إن أساس دينهم هو الإمام الذي يزعمون أن قوله قول الله ورسوله والإمام توفي ولم يخلف ولداً يتعلقون به، وحينئذ توقف النص المقدس المزعوم سنة (٢٦٠هـ) وانقطع سيل الأموال الجارية التي تؤخذ

<sup>(</sup>١) انظر فصلى التقية، والبداء.

<sup>(</sup>٢) المقالات والفرق: ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتقى ص٣١.

من الأتباع باسم الإمام فافترق الشيعة، وتشتت أمرهم، وعظم الخطب عليهم وضاقت بهم السبل- كما سيأتي(١٠)-. إلا أن تلك الزمرة التي أخذت على عاتقها تفرقة الأمة أخذت تنسج خيوطها وأوهامها، وتضع شباك مؤامراتها للبحث عن وسيلة لاستمرار دعوى التشيع ليستمر من خلال ذلك كيدهم للأمة ودينها، والاستيلاء على أموال الجهلة والمغفلين بأيسر طريق، والحصول على وجاهة ومنزلة عندهم فادعت دعوى في غاية الغرابة، ادعت أن للحسن ولداً قد اختفى فلم يعرفه أحد، وكان سبب اختفائه خوف القتل مع أنه لم يقتل أبوه وأجداده – من قِبَل دولة الخلافة- وهم كبار فكيف يقتل وهو طفل رضيع، إلا أن هذه الفكرة رغم سذاجتها، وظهور زيفها راقت لشيوخ الشيعة، وأخذوا يشيعونها بين أتباعهم، وبدأت تتسلل للأوساط الشيعية الشعبية بسرية تامة.. واختلف الشيوخ على النيابة، وكل يخرج «توقيعاً» أي: ورقة من الطفل يلعن بها الآخر ويزعم فيها أنه هو نائب الطفل، وكثر الذين يدعون النيابة وذلك بغية الاستيلاء على الأموال التي تجبى باسم هذا «المنتظر» وقد ارتضت طائفة الاثنى عشرية أربعة من هؤلاء واعتبرتهم هم النواب عن الإمام. وكان هؤلاء الوكلاء عن هذا الطفل الصغير يأخذون الأموال، ويتلقون الأسئلة والطلبات ويخرجون لأصحابها بطريقة سرية أجوبة وإيصالات يزعمون أنها بخط هذا «الطفل» الذي قالوا عنه بأنه سيظهر ووقتوا لظهوره وقتاً حتى لا يسارع في تكذيبهم، ثم لما مضى ذلك الجيل قالوا: إن الله بدا له وأنه لا توقیت لخروجه- کما سیأتی-(۲).

وكانت تلك الخطوط المجهولة، والتي خرجت على يد تلك الزمرة المتآمرة، والمنسوبة لذلك الطفل المدعى.. هي عندهم من أوثق السنن وأقوى النصوص. ويسمونها «التوقيعات»، «والتوقيعات هي خطوط الأئمة بزعمهم في جواب مسائل الشيعة».

<sup>(</sup>١) سيأتي نقل صورة لذلك في فصل الغيبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل الغيبة.

ويبدو أنه في ظل التحزب والتعصب يفقد العقل وظيفته، ويصاب الفكر بالشلل والتعطل. فقد جعل هؤلاء المفترون لهذا الطفل المزعوم وظيفة «المشرع» أي منصب الأنبياء والرسل، مع أن مكانه لو وجد في حضانة وليه، وكانت بداية النقل الشرعي، عن هذا الرضيع منذ ولادته وهو ما لا يكون إلا في خيالات المعتوهين. استمع لابن بابويه الملقب عندهم بالصدوق يروي عمن سموها «نسيماً» وزعموا أنها خادمة هذا الرضيع، أنها قالت: «قال لي صاحب الزمان وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي: رحمك الله، قالت نسيم ففرحت بذلك، فقال لي – عليه السلام –: ألا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلي يامولاي، قال: هو أمان من الموت ثلاثة أيام»(۱) فهذا النص ينقله واحد من أكبر شيوخهم ويعتبره من سنة المعصومين والتي هي كقول الله ورسوله.

وقد تولى بث هذه الأخبار مجموعة من هؤلاء الأفاكين الذين يدعون الصلة بهذا المنتظر. وارتضت هذه الطائفة أربعة منهم - كما سبق - وسميت فترة النيابة التي تعاقبوا عليها بالغيبة الصغرى والتي استمرت زهاء سبعين سنة، كما كان في بلدان العالم الإسلامي مجموعة تمثل هؤلاء النواب، وكانوا يستلمون الأموال ويخرجون للناس التوقيعات المزعومة.

وقد اهتم شيوخ الشيعة بهذه التوقيعات ودونوها في كتبهم الأساسية، على أنها من الوحي الذي لا يأتيه الباطل(!) كما فعل الكليني في أصول الكافي<sup>(٢)</sup> وابن بابويه في إكمال الدين<sup>(٣)</sup>، والطوسي في الغيبة<sup>(٤)</sup>، والطبرسي في الاحتجاج<sup>(٥)</sup>، والمجلسي في البحار<sup>(٢)</sup>، وقد جمع شيخهم عبد الله بن جعفر الحميري الأخبار

<sup>(</sup>١) إكال الدين: ص٤٠٦-٤١٦، ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١٧/١٥ ومابعدها (باب مولد الصاحب).

<sup>(</sup>٣) إكمال الدين: ص٥٠٠ ومابعدها (الباب التاسع والأربعون ذكر التوقيعات الواردة عن القائم).

<sup>(</sup>٤) الغيبة: ص١٧٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج: ٢٧٧/٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ١٥٠/٥٣–٢٤٦ (باب ماخرج من توقيعاته).

المروية عن منتظرهم في كتاب سماه «قرب الإسناد»(١).

وذكر صاحب الذريعة كتابين لهم في هذا باسم «التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة»(٢).

وتحكي هذه «التوقيعات» رأي الإمام المزعوم في كثير من أمور الدين والحياة، وتصور قدرته على علم الغيب المجهول.. وتحقيقه لأماني شيعته وشفائه لأمراضهم، وحله لمشاكلهم، وإجابته لأسئلتهم واستلامه لما يقدمونه من أموال، وقد تصاغ أحداث ذلك أحياناً بثوب قصصي.

والمتأمل للفتاوى المنسوبة إليه في أمور الدين يرى في الكثير منها الجهل في أبسط مسائل الشريعة، مما يدل على أن واضع هذه «التوقيعات» هو من المتآمرين الجهلة الذين لا يحسنون الوضع، أو أن الله سبحانه شاء كشفهم وفضحهم على رؤوس الخلائق.. فجاءت محاولتهم في الكذب كمحاولة مسيلمة في محاكاة القرآن.

استمع إلى شيء من هذه التوقيعات:

«وكتب إليه صلوات الله عليه أيضاً في سنة ثمان وثلاثمائة كتاباً سأله فيه عن مسائل... سأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم؟ فأجاب عليه السلام: إن كان مابهم حادث جازت شهادتهم، وإن كانت ولادة لم تجز» (٢).

فهل للبرص ونحوه أثر في قبول الشهادة وردها، وهل للتفريق بين ما هو أصلي وحادث وجه معقول.. وهل تستحق مثل هذه الفتاوى مناقشة.. وكيف ينسب مثل ذلك لأهل البيت، بل وللإسلام..

<sup>(</sup>١) وقد طبع في المطبعة الإسلامية بطهران.

<sup>(</sup>٢) أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٤/٥٠٠-٥٠١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٦٤/٥٣.

وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح»(١).

فهذا المبدأ من دين الوثنيين، لا من دين التوحيد.. وهل يكتب التسبيح بالعبث بالمسبحة.. فأي شرعة هذه وأي فقيه يفتى بذلك..

والأمثلة على هذا اللون من الفتاوى الجاهلة الغبية كثيرة (٢).

وهذه «السنة» التي تخرج من المنتظر تحمل الأخبار بالمغيبات، والقدرات الخارقة على تحقيق الأمنيات.. فهذا الشيعي الذي أصيب بمرض عضال أعيا الأطباء شفاؤه.. يتوجه لهذا المنتظر عن طريق نوابه فيكتب رقعة يطلب فيها الشفاء فيأتي التوقيع بالدعوة له بالشفاء فما تأتي جمعة حتى يشفى (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٦٥/٥٣.

<sup>(</sup>٢) فهو يفتي لمن سأله هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ فيقول: «والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه. (بحار الأنوار: ٥٣/).

فكيف يجعل القبر قبلة؟ ولم يعفر حده بطين القبر؟!، والمسلم مأمور بالتوجه لبيت الله، والسجود لله وحده. وقد جاء اللعن لمن اتخذ القبور مساجد. ومن الأمثلة أيضاً التي وجهت بزعمهم للطفل المنتظر وجاء التوقيع بجوابها السؤال التالي: «قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر، ولاشيء لها، وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين، فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق. (بحار الأنوار: ١٦٩/٥٣). فهل هذا الجواب يخرج من في عالم، بل من جاهل يملك ذرة من عقل.. وهل هذا المبدأ من دين الإسلام.. كيف يقرر مثل هذا المبدأ الذي يبيح أخذ مال الغير إذا لم يكتب.. فيسقط الصداق إذا لم يكن فيه كتاب.. هذه شرعة اللصوص والإباحيين لادين الإسلام. هذا ومن أراد التوسع في هذه الأمثلة فليرجع لبحار الأنوار ج٥٠، وإكال الدين لابن بابويه، والغيبة للطوسي وغيرها. (٣) أصول الكافي: ١٩٥١.

وهذا الرجل الذي لا تحمل زوجته، وقد بلغ به الحنين والشوق إلى الولد مابلغ، فما أن يكتب إلى الناحية المقدسة (١) حتى يخرج التوقيع بأنه سيحمل له قبل الأربعة أشهر وسيولد له ابن (٢).

وعن طريق هذا الطغل الغائب يعرفون متى يموتون، فهذا شيعي يكتب إليه يسأله كفنا فيأتي التوقيع (إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين، فمات في سنة ثمانين وبعث إليه بالكفن قبل موته بأيام)(").

وقد جاءت توقيعات من المنتظر يؤخذ منها أن العمل بسنن الإسلام وشرائعه يتوقف على إذن «القائم المنتظر»، فكأن «سنة» هذه «الرقاع» المزورة أبلغ من نصوص الإسلام عندهم، كما قد يؤخذ من النصوص التالية: «ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع. فلم يكتب شيئاً فمات المولود يوم الثامن...»(1).

فهو يتوقف في ختان ابنه حتى يأتي له الإذن من القائم.

والزواج مرتبط بأمر القائم في الغالب قال أحدهم: «وزوجت بأمره سراً فلما وطئتها علقت وجاءت بابنه فاغتممت وضاق صدري فكتبت أشكو ذلك (يعني في رسالةٍ إلى هذا الطفل المنتظر) فورد ستكفاها فعاشت أربع سنين ثم ماتت فورد، الله ذو أناة وأنتم تستعجلون (٥٠).

<sup>(</sup>١) كناية عن مهديهم المنتظر.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين: ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/٤٢٥، إكمال الدين: ص٤٦٥، ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) ابن بابويه/ إكال الدين: ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع من المصدر السابق. ويلاحظ أن هذا المنتظر المعصوم- بزعمهم-أقر هذا المشتكى على غمه وحزنه مع أن ذلك سنة أهل الجاهلية الذين ﴿إِذَا بَشُو أَحَدُهُمُ بِالْأَنْثَى ظُلُ وَجِهُهُ مَسُوداً وَهُو كَظِيمٍ [النحل، آية: ٥٨].

وقد اهتم بأمر رزقها مع أن الله سبحانه هو المتكفل بالرزق: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن برزقهم وإياكم﴾ [الإسراء، آية: ٣١] ولكن النص عن هذا المنتظر اعتبر الموت هو الكافي.

والحج متوقف على إذن هذا الطفل المزعوم، فهذا شيعي يقول: «تهيأت للحج، وودعت الناس، وكنت- كذا- على الخروج فورد: نحن لذلك كارهون، والأمر إليك، قال: فضاق صدري واغتممت وكتبت أنا مقيم على السمع والطاعة غير أني مغتم بتخلفي عن الحج فوقع لا يضيقن صدرك فإنك ستحج من قابل إن شاء الله، قال: ولما كان من قابل كتبت استأذن، فورد الإذن»(۱)، فهل أمر قائمهم فوق أمر الله وشرعه حتى يستأذن في ركن من أركان الإسلام؟!!

وهذه التوقيعات التي تحمل كل هذه الأباطيل، لها عند شيوخ الشيعة مكانة خاصة، ومزية ظاهرة حتى إنهم رجحوا هذه التوقيعات على ماروي بإسناد صحيح عندهم في حال التعارض. قال ابن بابويه في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعد ما ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصى إليهما..» قال: هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي، ثم ذكر أن في الكافي للكليني رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق، ثم قال: «لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي..»، وعقب على ذلك الحر العاملي فقال: بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي..»، وعقب على ذلك الحر العاملي فقال: «.. فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط».

وكيف يجزمون بأن هذا هو خط الحسن أو «المنتظر» (الذي لم يولد) مع أن الخطوط تتشابه، والكذب والتزوير على أهل البيت كثير.. وكيف يعتمدون في هذا على قول واحد غير معصوم هو «نائب المنتظر» مع أن العصمة من أصولهم، كما أن هذا النائب محل شك كبير، لأن مسألة «النيابة» يتصارع كثير من رؤسائهم على الفوز بها لأنها وسيلة سهلة لجمع الأموال.. فصار من المحتمل أن الذي فتح على الشيعة هذا الباب لص ماهر محتال لبس ثوب الكذب وارتدى زي النفاق للكسب الحرام والتآمر والإضلال.. لكن صار نقل هذا الواحد وغير المعصوم بل والمشبوه هو عمدة عند شيوخهم، فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على بل والمشبوه هو عمدة عند شيوخهم، فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٢/١.

ماجاء في أصح كتبهم. ومن يزعم الصلة بهذا المنتظر، أو يزعم أنه قد أرسل له برسالة يحظى بثقة القوم، كما نجد ذلك في تراجم رجالهم (١) مع أن هذا بدلالة العقل والتاريخ من أكبر البراهين على كذبهم.

كما يجري في هذه التوقيعات توثيق الرجال أو ذمهم، ويجعل ذلك أصلاً عندهم في جرحه وتعديله (٢)، فهي مصدر من مصادر دينهم. قال الألوسي رحمه الله—: «إنهم أخذوا مذهبهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل أنها افتراء على الله تعالى ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته (٣).

ثم تحدث الألوسي عن أحد رجال الرافضة الذي يدعي أنه اتصل بهذا المنتظر في غيبته المزعومة ويدعي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى، والذي زعم أنه وصلته رقاع من هذا المنتظر وتعجب كيف تلقبه الرافضة بالصدوق<sup>(3)</sup>، وقال: «لا يخفى عليك أن هذا من قبيل تسمية الشيء باسم ضده، وهو وإن كان يظهر الإسلام فهو كافر في نفس الأمر»، ثم بين أن دعواه لا يخفى كذبها على عاقل فهو يزعم أنه يكتب مسألة في رقعة فيضعها في ثقب شجرة ليلاً فيكتب الجواب عنها صاحب الزمان<sup>(٥)</sup>.

ثم ذكر أن الرافضة لم تكتف بمجرد تصديق هذه «الخرافة» بل جعلوا هذه الرقاع من أقوى دلائلهم، وأوثق حججهم وتعجب كيف يزعمون بعد هذا أنهم أتباع أهل البيت وقد أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات، واستنبطوا الحرام

<sup>(</sup>۱) انظر: رجال الحلي: ص١٠٠ (ترجمة على بن الجهم)، ووسائل الشيعة: ٣٣٢/٢٠، ترجمة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وكذلك ترجمة على بن الحسين بن بابويه في المصدر السابق: ٢٦٢/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: رجال الحلي ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) كشف غياهب الجهالات ص١٢ (مخطوط).

<sup>(</sup>٤) الملقب بالصدوق بإطلاق- عندهم- هو ابنه «صاحب من لايحضره الفقيه».

<sup>(</sup>٥) انظر نص الشيعة على أن ابن بابويه ممن كاتب منتظرهم: وسائل الشيعة: ٢٦٢/٢٠.

والحلال من نظائر هذه الخزعبلات وقال إنهم في الحقيقة أتباع الشياطين وأهل البيت بريتون منهم (١).

ذلك أن مثل هذه الرقاع لا يقام لها وزن في قضاء ولا في منطق ولا في عقل من عقول البشر فهي «رقاع» منسوبة لطفل مشكوك في وجوده أصلاً حتى عند طوائف من الشيعة، بل وينكر بعضهم وجوده، وهو متيقن عدمه عند أهل التحقيق كا سيأتي – عليها خط مجهول ووصلت بوسائط مجهولة، فهل يبنى على مثل ذلك حكم فضلاً عن أن تكون مصدراً من مصادر التشريع.. إن ذلك لعار على الرافضة إلى الأبد، وبرهان دائم على كذبهم.. وفضيحة من الله سبحانه لمن أراد أن ينسب إلى الدين ما ليس منه..

وهذه التوقيعات جرت في فترة الغيبة الصغرى - كما يسمونها والتي استمرت قرابة سبعين سنة تعاقب على دعوى النيابة عن الإمام الغائب فيها أربعة من يسمونهم بالسفراء والنواب - كما سبق -.. وقد أعلن رابعهم وهو «السمري» انتهاء الصلة بالإمام وانقطاع فترة النيابة. قالوا: «خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري: (يعني خرجت ورقة من المنتظر المزعوم) يا علي بن محمد السمري اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت مابينك وبين ستة أيام، فأجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره... وسيأتي من شبعتي من يدّعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر» (٢)، وهذا يعني أن النص المعصوم - عندهم قد انقطع بالغيبة الكبرى سنة (٣٢٩هـ) ولكن شيوخ الشيعة - فيما بعد - لم تقتنع بالإعلان عن الانقطاع التام عن المنتظر، وكثرت الدعاوى عندهم في الاتصال بالمنتظر، ولقائه والأخذ عنه.. (مع أن منتظرهم الدعاوى عندهم في الاتصال بالمنتظر، ولقائه والأخذ عنه.. (مع أن منتظرهم

<sup>(</sup>١) كشف غياهب الجهالات: ص١٢ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه/ إكال الدين: ١٩٣/٢، الطوسي/ الغيبة: ص٥٥٧.

يقول: بأن من ادعى ذلك فهو كذاب)، وهذا يعنى استمرار النص المقدس وأنه لم يتوقف، كما أعلن ذلك الشيعة بعد وفاة السمري. فها هو شيخهم ابن المطهر الملقب بالعلامة يدعى اللقاء بالمهدي وأنه نسخ له كتاباً في ليلة واحدة (١).

ويفسر شيخهم النوري الطبرسي نص الكافي الذي يقول: «لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولابد له في غيبته من عزلة، وما بثلاثين من وحشة (٢) بأنه في «كل عصر يوجد ثلاثون مؤمناً ولياً يتشرفون بلقائه» (٣)، بل قالوا إن بعض المجتهدين يتمكن من لقاء الغائب ويأخذ منه بعض الأحكام الشرعية وقد لا يستطيع أن يعلن عن هذا اللقاء لأمر الإمام له بالكتان فهو حينئذ يدعي حصول الإجماع على هذا الحكم، وإن لم يوجد إجماع في الحقيقة (٤)، وبهذا يفسرون دعاوى بعض شيوخهم الإجماع على مسائل لم يقل بها سوى هؤلاء الشيوخ، وسيأتي في مبحث الإجماع عندهم قولهم بتحقق الإجماع بقول فئة يوجد فيها «عالم مجهول النسب غير معروف» وأنه بقولها يحصل الإجماع مهما خالف من خالف على اعتبار أن هذا المجهول قد يكون الإمام.

وقرر شيوخهم بأن هذا المنتظر الذي لم يوجد «كان يجتمع بجملة من أهل العلم والتقوى الذين كانوا يستحقون المقابلة كالعلامة السيد مهدي بحر العلوم النجفي فيما اشتهر عنه، والشيخ ميثم البحراني فيما ينقل عنه... ((\*) وقد ألف بعض شيوخهم مصنفات في حكايات وأحداث من اجتمع بهذا المنتظر، كما فعل المجلسي (ت١٣١٠هـ) في البحار، ثم جاء بعده النوري الطبرسي (ت١٣٢٠هـ) فكتب في ذلك كتاباً سماه «جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۲۹۱/۵۱.

<sup>(</sup>٢) النوري الطبرسي/ جنة المأوى: ٣٢٠/٥٣ (المطبوع مع بحار الأنوار).

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) جنة المأوى: ٣٢٠/٥٣–٣٢١. (ضمن بحار الأنوار).

<sup>(</sup>٥) محمد صالح/ حصائل الفكر: ص١٢٣.

الكبرى»، وقد أورد فيه تسعاً وخمسين حكاية، وذكر من كان بعد المجلسي ممن الكبرى»، وقد أورد فيه تسعاً وخمسين حكاية، وذكر من كان بعد المجلسي ممن الدعى اللقاء بالمنتظر (١).

وهكذا صار بإمكان كل شيطان رجيم من الإنس والجن أن يحتال على هؤلاء، ويتظاهر بأنه المنتظر ويدس في دينهم ما يبعدهم عن الحق ما داموا فتحوا هذا الباب على أنفسهم ويعتبرون ذلك من السنة، وبإمكان كل شيخ زنديق متلفع برداء الدروشة ومتوشح بالسواد متظاهر بالعلم مدع للسيادة وما أكثر هؤلاء عندهم أن يزعم اللقاء بالمنتظر ليحظى بالتعظيم، وليغير من دينهم ماشاء له إلحاده، ولاسيما أن هؤلاء يزعمون أن هذا المنتظر يتصور بصور مختلفة، ويظهر بأشكال وأردية متنوعة أو قصد الإضلال، أو أراد كلا الأمرين، أو أنه صادق والذي مثل الدور أمامه شيطان من الشياطين (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم ويكون المرئي جنياً» (ن).

وقد ضلت النصارى - كا يقول شيخ الإسلام - بمثل هذا حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب - كا يظنون - أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم وذاك الذي جاء كان شيطاناً قال أنا المسيح و لم يكن هو المسيح نفسه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: أغا بزرك/ الذريعة: ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الغيبة الكبرى للصدر: ص٠٤.

<sup>(</sup>٣) راجع للتعرف على هذا المعنى، وبيان كيد الشيطان لبني آدم، وتمثله لبعض الشيوخ المضلين لإغوائهم. (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٩٥/١٣.

<sup>(</sup>٥) ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين، كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم تبليغه، ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه، فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء (المصدر السابق: ٩٤/١٣).

كا قال شيخ الإسلام إن أصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج، فيرونه في صورته عياناً، وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه اطلع على هذا الكتاب المنسوب للدسوقي حيث أطلعه عليه بعض الصادقين من أتباع الدسوقي. يقول شيخ الإسلام فرأيته بخط الجن. وقد رأيت خط الجن غير مرة ثم ذكر شيخ الإسلام نماذج أحرى من هذا القبيل ثم قال: «وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء محمد بن الحنفية قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته. ثم قال: وهذا باب واسع واقع كثيراً وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر (1).

### \* مرويات الصحابة:

وبعد ما لاحظنا أن الاثنى عشرية حصرت نفسها في نطاق ضيق، وهو ماينقل عن بعض أهل البيت من روايات، ولم تكتف بأهل العلم منهم؛ بل أدخلت فيهم من لم يشتهر بعلم كا سيأتي حتى عملت برقاع منسوبة لطفل مختلف في وجوده. وجعلت ماينقل عن هؤلاء في مقام مايقوله رسول الله عليه فإنها أيضاً حرمت نفسها من مصدر عظيم للعلم والإيمان وهو «روايات الصحابة» رضوان الله عليهم، الذين فازوا بصحبة رسول الله، وشهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل وأثنى الله عليهم ورسوله.

يقول محمد حسين آل كاشف الغطا- أحد مراجع شيعة هذا العصر- في تقرير مذهب طائفته في ذلك: «إن الشيعة لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث النبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت.. أما ما يرويه مثل أبي هريرة، وسمرة بن جندب، وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة»(۱)، فهو هنا يقرر أن مذهب الشيعة هو قبول «ما صح لهم من طرق

<sup>(</sup>١) مجموع فناوى شيخ الإسلام: ٩٤/١٣-٩٥. (٢) أصل الشيعة وأصولها: ص٧٩.

أهل البيت، (١) دون ما سواه من روايات صحابة رسول الله— عَلَيْتُهـ، وإذا عرفنا أن الاثنى عشرية تعني بأهل البيت «الأئمة الاثنى عشر»، والذي أدرك الرسول على الله المؤمنين على، وعليه فهل يتمكن أمير المؤمنين من نقل سنة الرسول— عَلَيْتِهـ كلها للأجيال.. كيف وهو لا يكون مع الرسول على الأحيان. فقد كان الرسول على يسافر ويستخلفه في بعض الأحيان كما في غزوة تبوك، كما كان على يسافر ورسول الله في المدينة فقد بعثه رسول الله إلى اليمن، وكذلك ألحقه بأبي بكر حين أرسله لأهل مكة، بالإضافة إلى حال الرسول— عَلَيْتُهـ في بيته والتي يختص بنقلها زوجاته أمهات المؤمنين.. وهذا من أسرار وحكم تعددهن. فإذن على لا يمكن أن يستقل بنقل سنة رسول الله عن أسرار وحكم تعددهن. فإذن على لا يمكن أن يستقل بنقل سنة رسول الله— عَلَيْتُهـ في واحد يفضي إلى فقدان رسول الله وهي حصر نقل سنة رسول الله— عَلَيْتُهـ بواحد يفضي إلى فقدان صفة التواتر في نقل شريعة القرآن، وسنة سيد الأنام— عَلَيْتُهـ «ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغون المبلغون المها به كان يكون المبلغون المها به كانه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحداً؛ بل يجب أن يكون المبلغون المها به كانه لا يجوز أن يكون المبلغون المها مواحداً؛ بل يجب أن يكون المبلغون عليه أنه لا يجوز أن يكون المبلغون المها مواحداً؛ بل يجب أن يكون المبلغون عليه العلم واحداً؛ بل يجب أن يكون المبلغون عليه العلم واحداً؛ بل يجب أن يكون المبلغون

<sup>(</sup>۱) قوله: «ماصح لهم من طرق أهل البيت» هذا تعبير فيه شيء من التمويه والخداع، لأن من لايعرف طبيعة مذهب الشبعة يظن أن العمدة عندهم هو كلام رسول الله— صلى الله عليه وسلم— الذي جاء من طرق آل البيت— في حين أنهم يعدون الواحد من الاثنى عشر كالرسول لاينطق عن الهوى، وقوله كقول الله ورسوله، ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في مدوناتهم، لأنهم اكتفوا بما جاء عن أثمتهم، كما أن قوله: أهل البيت، إنما يعني بعضهم فليس كل آل البيت يصلحون— عندهم— طريقاً للرواية، لأن آل البيت ليسوا جميعاً أثمة فالرواية عن ذرية فاطمة من ولد الحسن— رضي الله عنه— لاتعبر روايتهم، لأن من بغد الحسن من ذريته ليسوا أثمة عندهم، وغاية أمرهم أن يعتبروا مجرد رواة يخضعون للرد والقبول، ولذلك كفر الاثنى عشرية كل من خرج وادعى الامامة من آل البيت (ماعدا الائمة الاثنى عشر عندهم). «أصول الكافي: ٢٧٢/١ رقم ١، ٣٠.

ويلحظ أن الطوسي في الاستبصار يرد روايات زيد بن على (الاستبصار: ٦٦/١). فتعبير آل كاشف الغطا فيه شيء من التمويه والخداع، لأن الكتاب وضع للدعاية للتشيع في العالم الإسلامي..

أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب..»(١).

كا أن جل بلاد الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي رضي الله عنه حده الله عنه على وحده فقد بعث رسول الله على وحده فقد بعث رسول الله على ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الناس إلى الإسلام، ويعلم الأنصار القرآن، ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته» (٢٠).

وقد قال بعض أهل العلم إنه «لم يرو عن علي إلا خمسمائة وستة وثمانون حديثاً مسندة يصح منها نحو خمسين حديثاً»(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ١٣٨/٤، ويقول شيخ الإسلام أيضاً: «وخبر الواحد لايفيد العلم بالقرآن والسنن المتواترة، وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره قبل لهم فلا بد من العلم بعصمته أولاً وعصمته لاتثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته لأنه دور، ولاتثبت بالإجماع فإنه لا إجماع فيها، وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة، لأن فيهم الإمام المعصوم فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه فعلم أن عصمته لو كانت حقاً لابد أن تعلم بطريق آخر غير خبره.

<sup>(</sup>منهاج السنة: ١٣٩/٤).

٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ٥.. فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير على، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيها ظاهر، وكذلك الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئاً قليلاً، وإنما كان غالب علمه في الكوفة، كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلاً عن على، وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر، وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن على، وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل، ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضياً وهو وعبيدة السلماني تفقها على غيره فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم على الكوفة.

<sup>(</sup>منهاج السنة: ١٣٩/٤).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حزم/ الفصل: ٢١٣/٤، منهاج السنة: ١٣٩/٤.

فهل سنة الرسول هي هذه فقط

وقد أقر الروافض بأنه لم يبلغهم علم الحلال والحرام ومناسك الحج إلا عن طريق أبي جعفر.. وهذا يعني أنه لم يبلغهم عن على شيء في هذا، وأن أسلافهم كانوا يتعبدون فيما جاء عن صحابة رسول الله- عَلَيْتُها-. تقول كتب الشبعة:

«...كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس..»(۱).

ومن العجب أن الشيعة حكمت على من سمع من غير الإمام، بالشرك حيث جاء في أصول الكافي «.. من ادعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك (٢).. فهم يحكمون على أسلافهم بالشرك لأنهم تلقوا علم الحلال والحرام والمناسك من الناس ويقولون: «.. كل ما لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل» (٦) وهذه جرأة عظيمة على شريعة سيد المرسلين، التي نقلها الرعيل الأول إلى الأجيال، والمتمثلة بالسنة المطهرة التي يتعبد بمقتضى بيانها المسلمون. ولعل الرافضة حينا وضعت لنفسها ألا تأخذ إلا ما جاء عن طريق علي، و لم يكن عندها مما يؤثر عن علي إلا القليل حتى إن علم الحلال والحرام ليس عندهم فيه شيء عن علي كما يعترفون فعملت القواعد الشيعية على سد هذه الفجوة بالكذب، ولذلك قال الشعبى: «ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على على (٤).

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي: ۲۰/۲، تفسير العياشي: ۲۰۲۱–۲۰۳، البرهان: ۳۸٦/۱، رجال الكشي: م ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذهبي/ سير أعلام النبلاء: ٣٠٧/٤.

ولشيوع الكذب على على من قبل الرافضة () حتى لا يكاد يوثق برواية أحد منهم، أعرض عنهم أهل الصحيح فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث على إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين، ومثل محمد بن الجنفية، وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم، مثل عبيدة السلماني، والحارث التيمي، وقيس بن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن على، فلهذا اخرج أصحاب الصحيح حديثهم ().

وقد اعترفت كتب الشيعة بكثرة الكذب على أهل البيت، حتى قال جعفر الصادق - كا تروي كتب الشيعة -: «.. إن الناس أولعوا بالكذب علينا..» (٢) وكانت مصيبة جعفر أن «اكتنفه - كا تقول كتب الشيعة - قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم الدراهم..» (٤) ولذلك قال بعض أهل العلم: «لم يكذب على أحد ما كذب على جعفر الصادق مع براءته» (٥).

ومن هنا ندرك كبير الخطر على الشيعة حينها قبلوا روايات الكذابين على الأئمة وأعرضوا عن روايات صحابة رسول الله – عَلَيْتُهُ –، بل وثقوا هؤلاء الذين اكتنفوا جعفراً قالوا: «روى عن الإمام الصادق أربعة آلاف راو وذهب بعض

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي: إن الرافضة ثلاثة أصناف:

<sup>-</sup> صنف سمعوا شيئاً من الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا.

وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال جعفر: وقال فلان.

<sup>-</sup> والصنف الثالث: عوام جهلة يقولون: حايريدون مما يسوغ في العقل ومما لايسوغ (ابن الجوزي/ الموضوعات: ٣٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: رجال الكشي: ص٢٠٨–٢٠٩، بحار الأنوار: ٣٠٣-٣٠٣، وهذا جزء من نص سيأتي بتامه.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة: ٤/٣٤.

علماء الإمامية إلى القول بتوثيق الأربعة آلاف راو بدون استثناء (۱). مع أن أبا عبد الله يشكو - كما مر من كثرة الكذابين عليه؛ بل ويذكر أنه لا يوجد له من هؤلاء الذين يدعون التشيع ولا سبعة عشر رجلاً من شيعته كما صرحت بذلك رواية الكافي (۲).

ولكن لماذا أعرضت طائفة الاثنى عشرية عن رواية صحابة رسول الله؟

إن السبب يعود إلى البدعة الأولى التي ابتدعها ابن سبأ من القول بأن علياً هو وصي رسول الله، وأن الصحابة لم ينفذوا الوضية، ويولوه الخلافة. وترتب على ذلك عند طائفة الاثنى عشرية أن الصحابة خرجوا من دين الإسلام ولا يستثنون من ذلك إلا عدداً لا يساوى أصابع اليد- كا سيأتي- ولم يشفع للصحابة عند هؤلاء ثناء الله ورسوله عليهم، ولا صحبتهم لرسول الله، وجهادهم في سبيل الله، وتضحياتهم، وسابقتهم، وبذلهم الأرواح والمهج، ومفارقتهم للأهل والوطن، ونشرهم للإسلام في أصقاع الأرض..

ومن المفارقات العجيبة أن الشيعة تحكم على من زعم أنه رأى المنتظر الذي لم يوجد أصلاً - كما سيأتي - بالعدالة والصدق. يقول الممقاني - وهو من آياتهم في هذا العصر -: «تشرف الرجل برؤية الحجة - عجل الله فرجه وجعلنا من كل مكروه فداه - بعد غيبته فنستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة »(۲). ولكن لماذا لا يجرون مثل هذا الحكم في صحابة رسول الله، ويعتبرون تشرف الصحابة برؤية رسول الهدى عين برهان عدالتهم، أليس رسول الله أعظم من منتظر موهوم مشكوك في وجوده عند شيعة عصره، فكيف به اليوم بعد تعاقب القرون.. أليس هذا هو التناقض بعينه.. فانظر وتعجب كيف

<sup>(</sup>۱) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص١١، وانظر: محمد الحسين المظفر/ الإمام الصادق: ص١٤٤، أغا بزرك/ الذريعة: ٢٢/٢، وانظر: وسائل الشيعة: ٧٢/٢٠.

<sup>(</sup>۲) أصول الكافي: ۲٤٢/٣-٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال: ٢١١/١.

يزكى رجل يدعي رؤية معدوم، والأصل أن يعتبر هذا دليل كذبه، ويطعن في صحابة رسول الله!! وكل خطيئة الصحابة التي من أجلها ردوا رواياتهم، وحكموا بردتهم أنهم أنكروا النص على إمامة علي، وهذا أمر عظيم وخطب كبير عندهم، فإن من أنكر إمامة واحد من الأثمة ولو كان الغائب المزعوم فهو كإبليس كا نص على ذلك صدوقهم ابن بابويه القمي (۱۱). فالإيمان بأئمتهم هو مقياس القبول والرد عندهم، لأنه هو أساس الإيمان والكفر كا سيأتي ومع أن هذا الأصل الذي يزنون به الناس واضح البطلان لأنه لو كان بهذه المثابة التي يزعمون لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، ولبينه رسوله عليها بين المسلمين، فهل حقيقة الإيمان والإسلام، ولأصبح ذلك من الأمور المجمع عليها بين المسلمين، فهل يخطر ببال عاقل أن الأمة على توالي القرون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يجهل ركناً أساسياً من أركان الإيمان أو تجمع على إنكاره؟! وما كان الله ورسوله بتاركي خير أمة أخرجت للناس دون إكال دينهم وتعريفهم بحقيقة إسلامهم، وما يدور بخلد مؤمن شيء من هذا قط.

أقول مع وضوح بطلان هذا الأصل الذي يزنون به الناس فيردون به رواية من أنكر إمامة إمام من الأثمة، فإن هذا الأصل لم يعملوا به إلا في حق الصحابة حيث ردوا روايات الصحابة ولكنهم لم يردوا روايات من أنكر بعض الأثمة من أسلافهم من الشيعة، وقد أكد شيخهم الحر العاملي على أن الطائفة الإمامية عملت بأحبار الفطحية (٢) مثل: عبد الله بن بكير، وأخبار الواقفية (٣) مثل: سماعة بن

<sup>(</sup>١) إكال الدين: ص١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٩٨) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) الواقفة: هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامة من بعده، ذلك أنهم زعموا أن موسى بن جعفر لم يمت بل هو حي، وينتظرون خروجه كما ينتظر الاثنا عشرية غائبهم المزعوم (القمي/ المقالات والفرق: ص:٩٣، الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة ص٤٧). قال صاحب الزينة: هوقد ثبت على هذا القول جماعة إلى يومنا هذا (الزينة: ص ٢٩٠) ولكنها انقرضت فيما بعد..

مهران. وكثيراً ما تقرأ في تراجم رجالهم بأن فلاناً فطحي، وذاك واقفي وهذا من الناووسيه<sup>(۱)</sup>.

وكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الاثنى عشرية، ومع ذلك يعدون جملة من رجالها ثقات. جاء في رجال الكشي – مثلاً – «في محمد بن الوليد الخزاز، ومعاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمد بن سالم بن عبد الحميد قال أبو عمرو (الكشي): وهؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا – رضي الله عنه – وكلهم كوفيون» (٢) كا كان الحسن بن علي بن فضال (٣)، وعلي بن حديد بن حكيم (٤)، وعمرو بن سعيد المدايني (٥) كلهم من الفطحية.

وكان أبو خالد السجستاني (1)، وعلى بن جعفر المروزي (1)، وعثمان بن عيسى (1) وحمزة بن بزيغ (1) كلهم من الواقفة، ومع ذلك وثقوهم وعملوا

وربما يطلق الواقفي على من وقف على غير موسى بن جعفر كمن وقف على على أو الصادق
 أو الحسن العسكري، فلم يقل بإمامة من بعده.

<sup>(</sup>۱) الناووسية: أتباع رجل يقال له ناووس، أو ابن الناووس، أو عجلان بن ناووس، وقيل نسبة إلى قرية ناووسا، وقالت هذه الفرقة بأن جعفر بن محمد لم يمت وهو حي لايموت حتى يظهر ويلي الأمر وهو القائم المهدي..

قال صاحب الزينة: وقد انقرضت هذه الفرقة ولايوجد اليوم أحد يقول بهذا القول» (ولكن رجالها لاتزال رواياتهم في كتب الاثني عشرية).

<sup>(</sup>انظر: القمي/ المقالات والفرق ص٨٠، النوبختي/ فرق الشيعة ص٦٧، الرازي/ الزينة ص٢٨، الأشعري/ مقالات الإسلاميين ١٠٠/، الشهرستاني: ١٦٦١-١٦٧، نشوان/ الحور العين ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٥٦٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص٦١٢.

<sup>(</sup>٦) نفس الموضع من المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق: ص٦١٦.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق: ص٥٩٧. (٩) المرجع السابق: ص٥٩٧.

بمرویاتهم معرضین عن قول إمامهم «الزیدیة والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة» (۱) «والواقف عائد عن الحق ومقیم علی سیئة إن مات بها كانت جهنم مأواه وبئس المصیر» (۲). وقال: الواقفة «یعیشون حیاری ویموتون زنادقة» (۲). وقال: «فانهم كفار مشركون زنادقة (۱)، ومع هذا فهی تقبل روایات هؤلاء أو یقبل شیوخهم روایات هؤلاء لقیام نصوص المذهب الشاذة علیهم ویردون روایات الصحابة رضوان الله علیهم و الیس هذا هو التناقض بعینه ۱۹ ذلك أننا إذا أدركنا أنهم ردوا روایات الصحابة لردهم النص المزعوم علی علی، وهؤلاء من الواقفة والفطحیة ینكرون مجموعة من الأئمة و یجحدون النصوص الواردة فیهم عن الأئمة قبلهم، فالجمیع یشتركون فی نفس العلة المزعومة التی من أجلها رفضوا مرویات الصحابة وهو إنكار أحد الأئمة. إذا أدركنا ذلك – أدركنا عظیم تناقضهم وأنهم لیس لهم میزان ثابت، وأن الهوی المذهبی، والتعصب والتحزب قد أعمی أبصار شیوخهم میزان ثابت، وأن الهوی المذهبی، والتعصب والتحزب قد أعمی أبصار شیوخهم فأضلوا أتباعهم سواء السبیل وحرموهم من منبع العلم والإیمان.

وهل ثمة مجال لمقارنة من أثنى الله عليهم ورسوله بمجموعة من حثالة الأفاكين والمفترين إلا لبيان أنهم في مذهبهم في رد روايات الصحابة ليسوا على شيء.

ولقد جاء في كتب الشيعة: «عن ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله.. فأخبرني عن أصحاب رسول الله - عليه - صدقوا على محمد - عليه - أم كذبوا قال: بل صدقوا<sup>(٥)</sup>. والصحابة ليسوا بحاجة لمثل هذا بعد ثناء الله ورسوله، ولكن نستشهد بذلك لبيان أنهم أعرضوا حتى عما جاء عن أثمتهم في كتبهم الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله واتبعوا روايات الكذابين عن الأئمة، والتي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٥٦٦. يرز

<sup>(</sup>٣) نفس الموضّع من المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ١/٥٥، بحار الأنوار، ٢٢٨/٢.

اعترفت بكذبهم كتب الشيعة نفسها كما سيأتي(١).

## 🗆 بدایة تدوین الحدیث عندهم:

قال ابن النديم: «إن أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلالي» (٢) رواه عن أبان بن أبي عياش لم يروه غيره (٣)، وقد كان لنا وقفة عند هذا الكتاب في أثناء الحديث عن أسطورة «التحريف عند الشيعة» وقد قدّم لنا أحد أساطين الشيعة المتأخرين اعترافاً يقول: بأن هذا الكتاب موضوع في آخر الدولة الأموية..» يعني لا صحة لنسبته لسليم. وقد تبين لنا أن «سليماً» هذا لا ذكر له في مصادر أهل السنة مع تعظيم الشيعة لأمره، وقد يقال بأنه اسم لا مسمى له إذ لو كان كما يقولون... لكان شيئاً مذكوراً.

ويبدو أن أوسع جمع لآثارهم في العصور المتقدمة هو ما قام به أبو جعفر القمي محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي (المتوفى سنة ٢٩٠هـ) في كتابه «بصائر الدرجات في علوم آل محمد وما خصهم الله به» وهو مجموعة لأحاديثهم، وقد طبع سنة ١٢٨٥هـ(٤).

وهذا الصفار اعتبره بروكلمان «المؤسس الحقيقي لفقة الإمامية في بلاد العجم» (٥). ويرى الدكتور محمد البلتاجي أنه «أول من دون فقه وآثار الإمامية الاثنى عشرية» (١)، وفي كلام ابن النديم السالف ماينفي دعوى الأولية، ويكاد شيخهم المجلسي ينقل الكتاب بحذافيره في موسوعته البحار، عبر أبوابه المختلفة.

<sup>(</sup>١) في بيان (حال رجالهم) الذين نقلوا الروايات عن الأئمة.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص٢١٩.

 <sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق، روضات الجنات: ١٧/٤، رجال الحلي: ص٨٣، جامع الرواة: ٣٧٤/١، البروجردي/ البرهان ص١٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذريعة: ٣/١٢٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي: ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) مناهج التشريع الإسلامي: ٢٠١/١.

وقد امتلاً هذا الكتاب بالغلو حيث فيه الطعن في كتاب الله سبحانه، والغلو في الأئمة، وتكفير الصحابة. إلخ مما يؤكد أن معظم أخباره مفتراة على الأئمة.

وفي أوائل القرن الرابع الهجرى جدد التأليف الكليني (المتوفى سنة ٣٢٨ أو ٣٢٩هـ) في كتابه «الكافي»، ثم تعاقب التأليف عندهم بعد ذلك.

### □ الكتب الرئيسة عند الاثنى عشرية:

إن الكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الاثنى عشرية هي: ثمانية يسمونها «الجوامع الثمانية» (1) ويقولون بأنها هي المصادر المهمة للأحاديث المروية من الأئمة (7). قال عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري: «وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنها لحسين المعاصر النوري» (7).

أول هذه المصادر وأصحها عندهم الكافي(١) لمحمد بن يعقوب الكليني، ثم

مفتاح الكتب الأربعة: ١/٥.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة: ١٨٨/١، مفتاح الكتب الأربعة: ١/٥.

<sup>(</sup>٣) الحائري/ منهاج عملي للتقريب (مقال نشر في مجلة رسالة الإسلام في القاهرة، كما نشر مع مقالات أخرى منتخبة من المجلة باسم «الوحدة الإسلامية» ص: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر في التعريف بالكافي: الذريعة: ٢٤٥/٥١، النوري/ مستدرك الوسائل: ٤٣٢/٣، مقدمة الكافي، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٢٠/٧، وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم، وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته... مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله، وبلغت أحاديث الكافي كما يقول العاملي: ١٦٠٩ حديثاً، وأعيان الشيعة: ٢٨٠/١) وقد طبع عدة طبعات، وشرحه عدد من شيوخهم وقد رأيت من شروحه: مرآة العقول للمجلسي، وقد اعتنى بالحكم على أحاديث الكافي من ناحية الصحة والضعف.. وقد صحح روايات هي كفر بإجماع المسلمين كروايات تحريف القرآن. كما اطلعت أيضاً على شرح المازندراني للكافي المسمى «شرح جامع»، وكذلك الشافي شرح أصول الكافي

كتاب: «من لا يحضره الفقيه» (1) لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد بن بابويه القمي (المتوفي سنة ٣٨١هـ) ثم تهذيب الأحكام (٢)، والاستبصار (٣)، كلاهما لشيخهم المعروف به «شيخ الطائفة» أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة ٣٦٠هـ).

قال شيخهم الفيض الكاشاني (المتوفى سنة ١٠٩١هـ): «إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها» (أ)، وقال أغا بزرك الطهراني – من مجتهديهم المعاصرين – وهي: «الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم» (°).

هذه هي المصادر الأربعة المتقدمة عندهم. ثم ألف شيوخهم في القرن الحادي عشر وما بعده مجموعة من المدونات ارتضى المعاصرون منها أربعة سموها بالمجاميع الأربعة المتأخرة وهي: الوافي(١) لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف بملا

<sup>(</sup>۱) انظر في التعريف بهذا الكتاب الخوانساري/ روضات الجنات: ٢/٣٥-٢٣٧ وأعيان الشيعة: 
١٨٠/١، مقدمة من لايحضره الفقيه، وقد اشتمل على ١٧٦ باباً أولها باب الطهارة وآخرها 
باب النوادر، وبلغت أحاديثه (٩٠٤٤) وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه ألفه بحذف الأسانيد 
لئلا تكثر طرقه وأنه استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول، ولم يورد فيه إلا 
ماير من بصحته.

<sup>(</sup>٢) انظر في التعريف به: النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ٧١٩/٣، الذريعة: ٥٠٤/٥، مقدمة تهذيب الأحكام. وقد ألفه لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم، وبلغت أبوابه ٣٩٣ باباً، أما عدد أحاديثه فسيأتي الحديث عنها.

<sup>(</sup>٣) ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء، جزآن منه في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه، وبلغت أبوابه (٣٩٣) باباً وحصر المؤلف أحاديثه بـ (٥٥١١) وقال حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان، وقد جاء في الذريعة أن أحاديثه (٦٥٣١) وهو خلاف ماقال المؤلف. انظر: (الذريعة: ١٤/٢، أعيان الشيعة: ٢٨٠/١، حسن الخرسان، في تقديمه للاستبصار).

<sup>(</sup>٤) الوافي: ١١/١.

<sup>(</sup>٦) ويقع في ٣ مجلدات كبار، وطبع في إيران، وبلغت أبوابه ٢٧٣ باباً، وقال شيخهم محمد بحر العلوم من المعاصرين بأنه يحتوي على نحو خمسين ألف حديث. (لؤلؤة البحرين «الهامش» ص١٢٢) بينا يذكر محسن الأمين بأن مجموع ما في الكتب الأربعة (٤٤٢٤٤) حديثاً (أعيان الشيعة: ١/٨٠٠):

محسن الفيض الكاشاني (المتوفى سنة ١٩١١هـ)، وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (١) لشيخهم محمد باقر المجلسي (المتوفي سنة ١١١٠ أو ١١١١هـ)، ووسائل الشيعة (على تحصيل مسائل الشريعة تأليف شيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي (المتوفي سنة ١١٠٤هـ) ومستدرك الوسائل (٣) لحسين النوري الطبرسي (المتوفي سنة ١٣٢٠هـ).

## □ ملحوظات على الكتب الثمانية:

هناك كتب كثيرة عندهم قالوا إنها في الاعتبار والاحتجاج كالكتب

<sup>(</sup>١) قالوا بأنه أجمع كتاب في الحديث، جمعه مؤلفه من الكتب المعتمدة عندهم. انظر في التعريف به: الذريعة: ٢٧/٣، أعيان الشيعة: ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام عندهم، جمع فيه مؤلفه رواياتهم عن الأئمة من كتبهم الأربعة التي عليها المدار في جميع الأعصار - كما يقولون - وزاد عليها روايات أخذها من كتب الأصحاب المعتبرة تزيد على ٧٠ كتاباً، كما ذكر صاحب الذريعة، ولكن ذكر الشيرازي في مقدمة الوسائل بأنها تزيد على ١٨٠، ولانسبة بين القولين، وقد ذكر الحر العاملي أسماء الكتب التي نقل عنها فبلغت - كما حسبتها - أكثر من ثمانين كتاباً، وأشار إلى أنه رجع إلى كتب غيرها كثيرة إلا أنه أخذ منها بواسطة من نقل عنها (طبع في ثلاثة مجلدات عدة مرات، ثم طبع أخيراً بتصحيح وتعليق بعض شيوخهم في عشرين مجلداً).

<sup>(</sup>الشيرازي/ مقدمة الوسائل، أعيان الشيعة: ٢٩٢/١-٢٩٣، الذريعة: ٣٥٣-٣٥٣، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٤/١-٨ وج ٣٦/٢٠-٤٤).

٣) قال أغا بزرك الطهراني: «أصبح كتاب المستدرك كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة في أنه يجب على المجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام، وقد أذعن بذلك جل علمائنا المعاصرين (الذريعة: ٢/١١-١١)، ثم استشهد ببعض أقوال شيوخهم المعاصرين باعتهاد المستدرك من مصادرهم الأساسية (الذريعة: ٢/١١) ولكن يبدو أن بعض شيوخهم لم يوافق على ذلك فنجد صاحب أحسن الوديعة ينتقد بشدة هذا الكتاب ويقول بأنه «نقل منه عن الكتب الضعيفة الغير معتبرة... والأصول الغير ثابتة صحة نسخها حيث إنها وجدت مختلفة النسخ أشد الاختلاف»، ثم قال بأن أخباره مقصورة على ما في البحار، وزعها على الأبواب المناسبة للوسائل، كا قابلته حرفاً بحرف (محمد مهدي الكاظمي/ أحسن الوديعة ص٤٧).

الأربعة كما ذكر ذلك المجلسي في مقدمة بحاره (۱)، والحر العاملي في الوسائل (۱)، وكما نجد ذلك في مقدمات تلك الكتب. ويبدو أن تخصيص ما سلف بالذكر، إما لأنها مجاميع كبيرة، أو قد يكون لمجرد محاكاة أهل السنة وللدعاية المذهبية، ومما يوضح ذلك أنهم اعتبروا مثلاً من المجاميع الثمانية المتقدمة كتاب الوافي، وعدوه أصلاً مستقلاً، مع أنه عبارة عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة (الكافي والتهذيب والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه) فكيف يعد أصلاً خامساً، ومستقلاً، وهو تكرار لأحاديث الكتب الأربعة.

وكذلك اعتبروا «الاستبصار» للطوسي مصدراً مستقلاً من المصادر الأربعة المتقدمة وهو لا يعدو أن يكون اختصاراً لكتاب تهذيب الأحكام للطوسي، كما صرح بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار (٦)، وكما يبدو واضحاً لمن شاء المقارنة بين الكتابين، فالدعاية المذهبية واضحة في صنيعهم هذا.

وتجد أن بحار الأنوار وضعه مؤلفه في خمس وعشرين مجلداً، ولما كبر المجلد الخامس والعشرين جعل شطراً منه في مجلد آخر فصار المجموع (٢٦) مجلداً فقام المعاصرون وزادوا فيه كتباً ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري الطبرسي، وهداية الأخبار للمسترحمي، ومجلدات في الإجازات ليبلغوا به في طبعة جديدة مائة وعشرة مجلدات تبدأ من الصفر (٥) كلون من المظاهر الثقافية

<sup>(</sup>۱) انظر: ج١ص٣٦، قال المجلسي بأن كتب الصدوق كلها ماعدا خمسة فيها لاتقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة (نفس الموضع من المرجع السابق). وقال (وكتاب بصائر الدرجات من الأصول المعتبرة التي روى عنها الكليني وغيره (السابق: ٢٧/١)، وهكذا قال في عدد كبير من كتبهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: وسائل الشيعة: ج٠٠ (الخاتمة).

<sup>(</sup>٣) الاستبصار: ١/٢-٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذريعة: ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٥) حيث إن المجلد الأول يحمل رقم صفر!

الشكلية، والدعاية المذهبية وهم مغرمون بهذا الاتجاه الدعائي(١).

أما موضوع هذه المدونات فإن التهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، ووسائل الشيعة، ومستدرك الوسائل كلها في الفقه، وكذلك الكافي فإن المجلدين الأول والثاني في الأصول وسائر المجلدات الباقية في الفقه وهو ما يسمى «فروع الكافي».

ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة مما يؤكد ما يقول بعض أهل العلم من أخذهم لذلك من أهل السنة أولهم مفردات غريبة، ومسائل منكرة لا تخطر على البال تستحق أن يكتب فيها تأليف خاص، وقد جمع جزءاً منها شيخهم المرتضى في كتاب سماه «الانتصار» ("). وقد نقل ابن عقيل الحنبلي بعض هذه المسائل، وهو يتعجب منها، وقد سجلها ابن الجوزي في المنتظم (أ) من خط ابن عقيل، كما أشار إليها في الموضوعات بقوله: «ولقد وضعت الرافضة كتاباً في الفقه وسموه مذهب الإمامية، وذكروا فيه ما يخرق إجماع المسلمين

<sup>(</sup>۱) وتجد أن مجموعة كبيرة منهم تكلف بالكتابة في موضوع «ما» ويصرف لها المرتبات من الحوزات العلمية، فإذا انتهى العمل نسب لواحد منهم أو لأحد شيوحهم كأنه هو الذي قام بهذا العمل الذي لايقوم به إلا جمع من الناس، كما يلاحظ ذلك في كتاب الغدير وغيره، ولهم هوس في ادعاء السبق، حيث تجد في كتاب الشيعة وفنون الإسلام.

بأن للشيعة السبق في كل علم مع أن الروافض لم يعرف عنهم شيء من هذا إلا ما أحذوه عن أهل السنة، ولهم مفردات تفضح أمرهم، وترى في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير من أثمة أهل السنة من طائفته لمجرد مايذكر في تراجمهم من وجود ميل للتشيع عندهم، وهو أمر لايدخلهم في مسلك الروافض، إذ محبة أهل البيت الحقيقية هي في أهل السنة أكثر من الرافضة.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية: ٣٤٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) وقد وقفت عليه في طبعته الأخيرة (١٤٠٥هـ، دار الأضواء، بيروت) وقد طبع قبل ذلك ضمن الجوامع الفقهية بطهران سنة ١٣٧٦هـ ومستقلا سنة ١٣١٥هـ، ويسمى «مسائل الانفرادات في الفقه (لؤلؤة البحرين ص٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) المنتظم: ١٢٠/٨.

بلا دليل أصلاً<sup>(۱)</sup>.

أما بالنسبة للقسم الباقي من هذه المدونات وهي أصول الكافي، وبحار الأنوار فهي تتعلق بمسائل: التوحيد، والعدل، والإمامة.. وأكثر ما فيها يدور حول عقائدهم وآرائهم في الإمامة والأئمة الاثنى عشر والنص عليهم، وصفاتهم، وأحوالهم، وزيارة قبورهم، والحديث عن أعدائهم، وعلى رأسهم صحابة رسول الله— عليهم. ونلحظ أن كل شيء— في الغالب— يدور في فلك الإمامة والأئمة.

والقاريء لهذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كتب الرواية عندهم يجد أن هناك فرقاً واضحاً وكبيراً بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنة ويطلق عليها الحديث، وبين الروايات التي ترد عن طريق الشيعة ويطلق عليها اللفظ نفسه، فكتب السنة الستة وغيرها إذا روت حديثاً فهو منسوب إلى النبي عيلية وهي أحاديثه هو. أما كتب الحديث عند الشيعة فهي تأتي بالرواية عن أحد أئمتهم الاثنى عشر ويعتقدون كما مر أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي عيلية أو عن أحد أئمتهم.

كما أن القاريء لكتب الحديث عندهم لا يجد إلا القليل النادر منها هو المسند إلى النبي - عَلِيلة -، وأكثر ما يروونه في الكافي، واقف عند جعفر الصادق، وقليل منها يعلو إلى أبيه محمد الباقر وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - ونادراً ما يصل إلى النبي - عَلِيلة -.

كا يلحظ أن مدوناتهم الأربع المتأخرة ألفت في القرن الحادي عشر وما بعده، وآخرها ألفه النوري الطبرسي (المتوفى سنة ١٣٢٠هـ) وهو من معاصري الشيخ محمد عبده. وقد جمع فيه ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأئمة (٢) لم

<sup>(</sup>١) الموضوعات: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الذريعة: ٧/٢١.

تعرف من قبل فهي متأخرة عن عصور الأئمة بمئات السنين، فإذا كان هؤلاء قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو ثلاثة عشر قرناً!! وإذا كانت مدونة في كتب فلم لم يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة (۱)، ولم لم يجمع تلك الروايات متقدموهم ولم لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمة كيف لم يسجلها الكليني وهو بحضرة السفراء الأربعة سفراء المهدي، وقد سماه الكافي لأنه كاف للشيعة، وقد عرضه على مهديهم بواسطة السفراء فقال كاف لشيعتنا كا سلف (۱) بل إن الطوسي قال بإنه جمع في كتابه تهذيب الأحكام جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأصولهم لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير (۱). فهل هذه الكتب وضعت فيما بعد في أيام الدولة الصفوية، ونسبت لشيوخهم الأوائل؟ هذا ليس ببعيد.

بل إن كتبهم الأربعة الأولى لم تخل من دس وزيادة وآية ذلك أن كتاب

<sup>(</sup>۱) صرح بعض أصحاب هذه المدونات بأنه عثر على كتب لم تدون في كتبهم المعتمدة من قبل. يقول المجلسي: «اجتمع عندنا بجمد الله سوى الكتب الأربعة نحو مائتي كتاب، ولقد جمعتها في بحار الأنوار (اعتقادات المجلسي ص٢٥، مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي ص٢١) وذكر شيخهم الحر العاملي بأنه توفر عنده أكثر من ثمانين كتاباً عدا الكتب الأربعة وقد جمع ذلك في وسائل الشيعة» (انظر: الوسائل ج١، المقدمة، والذريعة: ٢٥٢١-٣٥٣). أما شيخهم المعاصر النوري الطبرسي فهو أيضاً قد عثر على كتب لم تدون من قبل رغم أنه من المعاصرين يقول أغا بزرك الطهراني: «والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل (الذريعة: ٢٧/١) وجعلوا هذه الأحاديث المكتشفة والتي جمعها مستدرك الوسائل مما لايستغنى عنه قال: آيتهم الخراساني كا ينقل صاحب الذريعة بأن الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لاتتم قبل الرجوع إلى المستدرك والاطلاع على مافيه من الأحاديث» (الذريعة ٢١/١)، فهل يعني هذا أنه قبل تأليف المستدرك لاحجة عندهم في قول شيوخهم فانظر وتعجب.. وقد تستمر مسيرة الاكتشافات للكتب والروايات.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة الرسالة.

<sup>(</sup>m) الاستبصار: 1/1.

تهذيب الأحكام للطوسي بلغت أحاديثه (١٣٩٥٠) حديثاً كا ذكر ذلك أغا بزرك الطهراني في الذريعة (١) وعسن العاملي في أعيان الشيعة (توجها من شيوخهم المعاصرين في حين أن الشيخ الطوسي نفسه صرح في كتابه عدة الأصول بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (٠٠٠٥) ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى (٢٠٠٠) في أقصى الأحوال ألى فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور المختلفة إلى الدليل المادي الملموس أمامنا يؤكد ذلك.

وأيضاً تراهم اختلفوا هل كتاب الروضة – وهو أحد كتب الكافي التي تضم مجموعة من الأبواب، وكل باب يتضمن عدداً كبيراً من الأحاديث – هل هو من تأليف الكليني أم مزيد فيما بعد على كتابه الكافي ('')، فكأن أمر الزيادة شيء طبيعي ووارد في كل حال.

بل الأمر أخطر من ذلك فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الكركي العاملي (المتوفى سنة ١٠٧٦هـ) قال: إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأثمة (٥٠)، بينا نرى شيخهم الطوسي (المتوفى سنة ٣٦٠هـ) يقول: «كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً أخبرنا بجميع رواياته الشيخ..» (١٠).

فهل زيد على الكافي للكليني فيما بين القرن الخامس، والحادي عشر عشرون كتاباً، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب، وكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث؟! لعل هذا أمر طبيعي فمن كذب على رسول الله والصحابة والقرابة فمن باب أولى أن يكذب على شيوخه..

<sup>(</sup>١) الذريعة: ٤/٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة: ١/٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإمام الصادق: ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات: ٦/٨١١–١٧٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١١٤/٦.

<sup>(</sup>٦) الفهرست: ص١٦١.

وشواهد هذا الباب كثيرة.

أما متون هذه الكتب ونصوصها فإنك تلحظ فيها ظاهرة الاختلاف والتضاد ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي «لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه..» واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى، وأن هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم، وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض (۱).

وقام شيخهم الطوسي بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا التناقض فلم يفلح؛ بل زاد الطين بلة، حيث علق كثيراً من اختلاف الروايات على التقية بلا دليل سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنة. والواقع أنه بصنيعه هذا قد «كرس» الفرقة، وأضاع على طائفته كثيراً من سبل الهداية.. ومحاولته كانت في أحاديث الأحكام، أما باقي مسائل المذهب فلم يتعرض لها.

والدليل المادي على أن محاولته لم تنجع هو كثرة احتلافهم، وقد اشتكى بعض شيوخهم من هذه الظاهرة وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي أحد الكتب الثانية المعتمدة فقال عن اختلاف طائفته «.. تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها»(٢).

 <sup>(</sup>۱) تهذیب الأحكام: ۲/۲-۳.

<sup>(</sup>٢) الوافي، المقدمة: ص٩.

# لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾(').

وقد عزت بعض رواياتهم ظاهرة الاختلاف إلى كثرة الكذب على الأئمة.. فهذا الفيض بن المختار يشكو لأبي عبد الله كما تقول رواياتهم كثرة اختلافهم ويقول: «ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم.. إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم. فقال أبو عبد الله: هو ما ذكرت يافيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا.. وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأساً (٢).

وقد كثرت شكاوى الأئمة من كثرة الكذابين عليهم ""، وقد حف بهم

<sup>(</sup>١) النساء: آية: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) مضى ذكره وتخريجه من كتب الشيعة: ص (۹۰).

<sup>(</sup>٣) تروي كتب الشيعة عن جعفر الصادق قال: «إن لكل رجل منا، رجل يكذب عليه، وقال أن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها فاتقوا الله ولاتقبلوا علينا ماخالف قول ربنا وسنة نبينا».

وقد اعترف المغيرة بن سعيد كم تروي كتب الشيعة بذلك حيث قال: «دسست في أخباركم أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث».

وعن الصادق قال: «إنا أهل بيت صادقون لانخلوا من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه وعن يونس أنه قال: «وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله— عليهما السلام— متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة.. وقال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله—عليه السلام— فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. (انظر: النصوص السابقة في: تنقيح المقال: ١٧٤/١-١٧٥).

فإذا وضعت مع هذه النصوص شهادة أئمة السنة بكذب الروافض (إنظر: المنتقى ص٢١-٢٣، ميزان الاعتدال: ٢٧/١-٢٨) تبين شيوع الكذب وكثرته عندهم، وإذا عرفت مدى بضاعتهم في علم الإسناد، والجرح والتعديل تحقق لك الخطر الكبير الذي يعيشه هؤلاء من خلال اعتادهم في التلقي على تلك المدونات...

ولاسيما جعفر الصادق مجموعة من المتآمرين والمتكسبين والمحتالين..» وكانوا يستقبلون بعض الوفود القادمة من أصقاع العالم الإسلامي ويأكلون أموالهم باسم الأئمة، ويقدمون لهم تواقيع مزورة باستلامهم ويحدثون عنهم بما لم يقولوا (۱). وإذا كذب الأئمة أقوالهم قالوا: إن هذا التكذيب منهم تقية (۲).

واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي (ت١٧٧- ١٧٨هـ) يصف الأقوام الذين التصقوا بجعفر وادعوا الرواية عنه- كما تنقل ذلك كتب الشيعة نفسها «قال أبو عمرو الكشي: قال يحيى بن عبد الحميد الحمّاني في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين- رضي الله عنه-: قلت لشريك إن أقواماً يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث، فقال: أخبرك القصة، كان جعفر بن محمد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر، ليستأكلوا الناس بذلك، ويأخذوا منهم الدراهم، كانوا يأتون من ذلك بكل منكر، فسمعت العوام بذلك فمنهم من هلك ومنهم من أنكر (٢٠) ويبدو أن الإنكار كان من طائفة من المتقدمين.. إذ أن المتأخرين، ولاسيما في العهد الصفوي ومابعده قد أصبحت الأساطير الكثيرة التي تروى عن جعفر جزءاً من عقائدهم بلا نكير.

أما معاني هذه الروايات، ومادتها فإن فيها مايحكم المرء بوضعه بمجرد النظر في متنه لمخالفته لأصول الإسلام وضروراته، وما علم بالتواتر، وما أجمع المسلمون عليه.. مع مخالفته لصريح العقل، وقد رأيت في رواياتهم ما يلغي هذا المبدأ أعني

انظر: التحفة الأثنى عشرية، الورقة (٩٢) (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الاعتدال ترجمة زرارة: ٢٠٩٦-٧٠، وسيأتي عند الحديث عن حال رجالهم بأن شيوخ الشيعة يحملون الطعن والتكذيب الصادر من جعفر الصادق وغيره في حق معظم رواتهم بأنه تقية.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص٢٠٨-٢٠٩، بحار الأنوار: ٣٠٢/٢٠-٣٠٣.

مبدأ نقد المتن لظهور القرائن التي تدل على ذلك فقد جاء في بصائر الدرجات عن سفيان السمط قال: «قلت لأبي عبد الله— عليه السلام— جعلت فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله— عليه السلام— يقول لك إني قلت للّيل إنه نهار، وللنهار إنه ليل، قال: (1) فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني (1). وجاء أيضاً «إن حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم، ومن أنكر فذروهم»

وقد ذكر شيخهم المجلسي في هذا الاتجاه (١١٦) حديثاً في باب بعنوان «باب إن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وإن كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضيلة التدبر في أخبارهم رضي الله عنهم والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم» (٦)، وإذا قارنت هذا بما يذهب إليه أهل السنة استبان بصورة أعظم ضلالهم وبضدها تتميز الأشياء (١).

(£)

 <sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۲۱۱/۲–۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق: ٢/٢٨-٢١٢.

قارن ذلك بما قاله أثمة السنة في هذا الباب قال: الربيع بن خثيم (المتوفى سنة ٦١ أو ٣٦هـ) والذي قال فيه ابن مسعود: «لو رآك رسول الله—صلى الله عليه وسلم— لأحبك (تقريب التهذيب: ٢٤٤/١) قال الربيع: وإن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار يعرف، وإن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار يعرف، وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل ننكره» (رواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص٠٦٠) وقال أبو الحسن علي بن عروة المتوفي سنة ٧٣٨هـ، صاحب الكواكب الدراري في ١٢٠ بجلداً. (انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ٥/١٤/٣ - ٢١٥)، قال ابن عروة: القلب إذا كان تقياً نظيفاً زاكياً كان له تمييز بين الحق والباطل، والصدق والكذب، والهدى والضلال ولاسيما إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي، فإنه حينئذ تظهر له خبايا الأمور، ودسائس الأشياء، والصحيح من السقيم، ولو ركب على متن ألفاظ موضوعة على الرسول إسناد صحيح أو على متن صحيح إسناد ضعيف لميز ذلك وعرفه. فإن ألفاظ الرسول الكواكب الدراري لابن عروة).

وقد اعتنى أئمة الحديث بالمتن كما اعتنوا بالإسناد، ووضعوا علامات لمعرفة الحديث الموضوع =

والغالب في نقد المتن عندهم أنه يعمل به إذا كان الحديث يوافق أهل السنة والذين يسمونهم بالعامه فيرد الحديث حينئذ، لأن مخالفة العامة كما تقول رواياتهم فيها الرشاد (۱). فيزدادون بهذا ضلالاً على ضلالهم.. مع أنه قد جاء عن بعض الأئمة وفي كتب الشيعة نفسها لا تقبلوا علينا خلاف كتاب ربنا (۱)، إلا أن هذا المبدأ لم يعمل به شيوخهم.. بل إن الأصل الذي أمر الأئمة بالرجوع إليه (وهو القرآن) قد كثرت أساطيرهم التي تتعرض له.

أما مدى صحة هذه الروايات عندهم، والتي تضمنتها تلك المدونات والتعرف على أسانيدهم ورجالهم الذين ارتضوا رواياتهم عن الأئمة، وأقسام الحديث عندهم، ومقاييس نقد السند لديهم، فهذا موضوع هام وكبير يستحق أن يكتب فيه كتابة مستقلة.. وذلك لأهميته في كشف حقيقة هذه المدونات أمام المخدوعين والمغفلين.. وتعرية الباطل واكتشاف الأيدي السبئية التي أسهمت في صنع هذا «الضلال» ونسبته لبعض علماء أهل البيت.. وهو مبحث واسع الأطراف متعدد الجوانب لا يكفي هذا الحيز لتفصيل القول فيه.. فسنكتفي بالعرض المجمل، والإشارة واللمحة.

بدون النظر إلى إسناده، وعامة علوم الحديث تعرضت لذلك، قال ابن دقيق العيد: وأهل الحديث كثيراً ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث.. (الاقتراح: ص ٢٣١).. كا ذكر ابن الصلاح بأنهم قد يعرفون كون الحديث موضوعاً بقرينة النص المروى فقد وضعت أحاديث كا يقول طويلة تشهد لوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها (علوم الحديث/ لابن الصلاح ص: ٨٩).

وقد كتب ابن القيم – رحمه الله – كتاباً مستقلاً في هذا الشأن إجابة لسؤال يقول: «هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده» فأورد – رحمه الله – قواعد عدة في هذا الشأن بلغت (٤٤) قاعدة ومثل لها بـ (٢٧٣) حديثاً وبين وجه وضعها من خلال نقد المتن فقط وذلك في كتابه «المنار المنيف».

<sup>(</sup>١) انظر: مبحث الإجماع من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي: باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب: ٦٩/١-٧١، وفيه مجموعة أحاديث في هذا المعنى.

### □ مدى صحة روايات هذه المدونات:

لقد جاء على لسان جملة من أعلام أهل السنة بأن الرافضة من أعظم الطوائف افتراء للكذب، وتكذيباً للصدق(١).. وحينا قال ابن المطهر فإن لهم أحاديثهم التي رواها رجالهم الثقات، قال شيخ الإسلام: «من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوهم، ولم تعلموا أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها(٢).

ولكن هل أئمة الإسلام على علم بهذه المدونات؟

الحقيقة أنه لم يكن للأمة المسلمة مصادر في التلقي معروفة مشهورة غير أمهات مصادر المسلمين من الصحاح والسنن والمسانيد..

والملحوظ أن أئمة الإسلام الذين لهم عناية بأمر الروافض كالأشعري وابن حزم، وابن تيمية، لم يرد عنهم في حدود تتبعي - ذكر لأسماء هذه المدونات وبالأخص أخطر كتاب لهم وهو أصول الكافي رغم أن صاحبه قد توفي سنة ٣٢٩ه. فهل مرد ذلك إلى أن تلك المدونات سرية التداول بينهم، أو لاحتقار علماء الإسلام لهم، فلم يلتفتوا إلى كتب الحديث عندهم؟ أو أن هذه الكتب صنفت في إبان الدولة الصفوية، ونسبت لشيوخهم الأوائل؟

قد جاء في أصول الكافي مايفيد أن كتب الحديث عندهم كانت موضع التداول السري بينهم، ولهذا لم تكن متصلة السند بسبب ظروف التقية كما يدعون. يقول نص الكافي: «إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله- عليهما السلام-

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۱/۵، وراجع: المنتقى (مختصر منهاج السنة: ص: ۲۱-۲۳، ميزان الاعتدال: ۲۷/۱-۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٤/١١٠.

وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. (قال أحد أئمتهم): حدثوا بها فإنها حق<sup>(۱)</sup>، وتلحظ في بعض رواياتهم- مثلاً- الأمر بكتان هذا النص وعدم إذاعته عند غير أهله (۲).

وفي عصر السيوطي قام أحد الروافض يدعو إلى الاحتجاج بالقرآن فقط دون السنة، وألف في الرد عليه كتابه «الاحتجاج بالسنة»، فلم لم يدع هذا الرافضي إلى كتب أصحابه؟ قد يلتمس من هذا الصنيع أنه يتكتم عليها.. وعلى أية حال لم يكن لكتبهم ذلك الذيوع والانتشار إلا بعد ظهور الطباعة وتفشي أم الرافضة.

ولعل أولى الإشارات لمصادر الشيعة الأربعة للأولى جاءت في كتاب النواقض في الرد على الروافض، حيث ذكر بأن من هفوات الروافض إنكارهم كتب الأحاديث الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول، وإيمانهم بمقابل ذلك بأربعة كتب جمع فيها كثير من الأكاذيب مع بعض الأحاديث وأقوال الأئمة (٣).

وصاحب النواقض (مخدوم الشيرازي) من القرن العاشر، ولكن لا يعني هذا ظهور أمر هذه المدونات؛ لأن الشيرازي هذا عاش في وسط الرافضة، واضطر أن يتلقى تعليمه بينهم.. فعرف من أمورهم- كما يقول- ما يخفى على الكثير (٤).

- أما مدى صحة ما في هذه المدونات في نظر هذه الطائفة، فهم في هذا فريقان صنف يرى صحتها، ويقطع بثبوت كل حرف فيها عن الأئمة، وفريق يرى

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث: ٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) كما في خبر (الوح فاطمة) المزعوم، وفي آخره قال إمامهم: (الو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فَصُنّهُ إلا عن أهله) وهو نص يرويه أبو بصير عن جعفر الصادق. (انظر: أصول الكافي: ١/١٥ - ٢٥، الكاشاني/ الوافي، المجلد الأول ج٢ ص٧٧، الطبرسي/ الاحتجاج: ١/١٨ - ٨٠، ابن بابويه/ إكمال الدين: ص ٣٠١ - ٣٠، الطبرسي/ (وهو صاحب مجمع البيان) أعلام الورى: ص١٥ ومابعدها، الكراجكي/ الاستنصار: ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) النواقض: ص٩٠٠، ١١٠ (مخطوط).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق، الورقة ٨٧، ٥١، وانظر: ص (٢٠٩) من هذه الرسالة، هامش رقم (٢).

أن فيها الصحيح وغيره.. يبين ذلك شيخهم الممقاني فيقول:

«إن كون مجموع مابين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواتراً مما لا يعتريه شك ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حد التواتر، ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كل حديث وبعبارة أخرى هل كل حديث وكلمة بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية، وبهذا الترتيب للكلمات والحروف على القطع أم لا؟ فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني كما هو قضية عدها أخبار آحاد، واعتبارهم صحة سندها أو ما يقوم مقام الصحة، وجل الإحبارية على الأول كما يقتضيه قولهم بوجوب العمل بالعلم، وأنها قطعية الصدور»(1).

إذن الكتب الأربعة عند الإخباريين من الاثنى عشرية أعظم من القرآن عند المسلمين.. ولهذا قبلوا رواياتها التي تتعرض لكتاب الله، وجعلوها هي الحاكمة على كتاب الله وذلك هو الضلال العظيم، والكفر الصراح. أما الأصوليون أو المجتهدون كما يسمون فإنهم يعتبرونها من قبيل الآحاد، وينظرون حين الحكم عليها إلى السند، ولذلك قال جعفر النجفي (ت٢٢٧هـ) - شيخ الشيعة الإمامية، ورئيس المذهب في زمنه (ت) قال في كتابه «كشف الغطا» عن مؤلفي الكتب الأربعة:

«والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض.. ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً.. ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم، وثبوت المكان، والزمان»<sup>(٣)</sup>.

ولكن أصحاب الكتب الأربعة نصوا في مقدماتهم بأنهم لا يذكرون إلا الصحيح فيجيب صاحب كشف الغطا عن ذلك بقُوله: «فلابد من تخصيص ما ذكر في المقدمات أو تأويله على ضرب من المجازات أو الحمل على العدول عما

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ١٨٣/١ (ط ١٣٤٩هـ).

<sup>(</sup>٢) الشيعة في الميزان: ص٢٧٢ (الهامش).

<sup>(</sup>٣) كشف الغطا: ص٤٠.

فات حيث ذكروا في تضاعيف كتبهم خلاف ماذكروه في أوائلها(١)، أي أنهم عدلوا عن شرط الصحة الذي ذكروه في مقدمات كتبهم !!

ثم يأتي الاعتراض الأكثر صعوبة وهو أن هذه الكتب الأربعة مأخوذة كا يقولون من أصول معروضة على الأئمة، وأصول الكافي كتب في عصر الغيبة الصغرى، وكان بالإمكان الوصول إلى حكم الإمام على أحاديثه، بل قالوا بأنه عرض على مهديهم فقال بأنه كاف لشيعتنا()، كما أن صاحب من لا يحضره الفقيه «أدرك من الغيبة الصغرى نيفاً وعشرين سنة»()، فلم لم يعترض الأئمة على مافيها من موضوعات؟ لم يجد صاحب كشف الغطا جواباً على ذلك إلا الفزع إلى التقية التي هي متعلقهم إذا أعيتهم الحيل فقال: «وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة إليهم بالإنكار ولا تمييز الخطأ من الصواب لمنع التقية المتفرعة على يوم السقيفة»().

ومع ذلك فإن لسائل أن يقول: إذا كان الأصوليون من الشيعة قد سلكوا مسلك التصحيح والتضعيف من خلال دراسة الإسناد فهل للشيعة بصر بالرجال ودراية بعلم الجرح والتعديل؟

والجواب على ذلك أنه: من خلال النظر في كتب الرجال عندهم يتبين بأنه لم يكن لهم كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتاباً لهم في ذلك. جاء في غاية الاختصار، وليس فيه مايغني في هذا الباب، وقد أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل (٥) وليس في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم (١). كما «أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه من كتبهم ص: (٢٠) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) الصدر/ الشيعة: ص١٢٥.

<sup>(</sup>٤) كشف الغطا: ص٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر- مثلاً-: ترجمة زرارة بن أعين، وأبي بصير، وجابر الجعفي وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) الشيرازي/ النواقض ص١١٣ (مخطوط).

أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم، أو ألقابهم» (١).

وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوماً عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي<sup>(۲)</sup> الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المقتول سنة ٩٦٥هـ)<sup>(۲)</sup>، وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها. قال شيخهم الحائري: «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة..»<sup>(1)</sup> يعني أهل السنة. (وسيأتي أن تقسيم الحديث إلى صحيح وغيره لم يوجد عندهم أيضاً إلا في القرن السابع).

ويرى صاحب التحفة أن سبب تأليفهم في ذلك هو ما لحظوه في رواياتهم من تناقض وتهافت، وأنهم قد استعانوا في وضع هذه الأصول بما كتبه أهل السنة (٥)، غير أن لهم بعض المقاييس الخاصة بهم لم تسلم من ضلال كالعادة في كل ما انفردوا به عن المسلمين. فتجدهم مثلاً يوثقون من ادعى رؤية غائبهم المعدوم الذي لم يولد أصلا (١)، ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالة، على حين لا تؤثر عندهم صحبة الرسول شيئاً في التزكية والتعديل كم سلف فهم بهذا يجعلون الكذب والضلال دليل العدالة، وعدوا برهان العدالة أمارة على الكذب فانظر وتعجب.. ويوثقون الكليني الذي أخرج أساطير «تحريف القرآن» وأوسع لها في كتابه الكافي، ولذلك قال عنه الكاشاني في تفسيره الصافي (٧)،

<sup>(</sup>١) الممقاني/ تنقيح المقال: ١٧٧/١. (٢) النواقض: ص١١١-١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: القمى/ الكنى والألقاب: ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) مقتبس الأثر: ٧٣/٣، وقال الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكور وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة، كما ذكره ولده وغيره (أمل الآمل: ٨٦/١).

<sup>(</sup>٥) التحفة الاثنا عشرية: ص١٠٥ (مخطوط).

 <sup>(</sup>٦) كما تقوله طوائف من الشيعة، وكما ثبت ذلك عند ثقات المؤرخين وعلماء النسب- كما سيأتي في مبحث الغيبة.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الصافي: ٢/١٥، ط: الأعلمي بيروت، وص: ١٤ ط: المكتبة الإسلامية طهران.

والنوري الطبرسي في فصل الخطاب (١)، ومحمود النجفي الطهراني في قوامع الفضول (٢) بأنه كان يقول بتحريف القرآن. وقال أبو زهرة: فإن من هذا اعتقاده فليس من أهل القبلة (٣). ومع ذلك يقول ابن المطهر الحلي بأنه من أوثق الناس في الحديث وأثبتهم (١٠). بينا يعدون القول بالقياس – والذي هو من مباديء الفقه الإسلامي – قدح في الرجل عندهم تترك روايته من أجله (٥) فانظر كيف يوثقون الكفار، ويردون روايات المسلمين.

ومن كان على غير مذهب الإمامية فروايته لا ترتقى للصحة - عندهم - كا سيأتي في تعريف الصحيح عندهم، ولكن الإمامي مقبولة روايته ولو كان مذموماً على لسان الأئمة؛ بل صرح ابن المطهر الحلي بأن «الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في حديثه»(١)، فإذا كانت هذه بعض مقايسهم فما حال رجالهم؟

### رجال أسانيدهم:

إن مصنفي هذه المدونات لم يحصل لهم ملاقاة الأئمة، وما أخذوا أقوالهم إلا بواسطة رجال بينهم وبين الأئمة، فما حال هؤلاء الرجال الذين رووا كل ذلك الضلال عن جعفر وغيره؟.

لقد شهد طائفة من أعلام السنة بأن الروافض من أكذب الناس في الحديث واتقوا الرواية عنهم.. لكن الاثنى عشرية لا تقبل هذه الشهادات، فهي لا تقبل «روايات العامة» كما يقولون فضلاً عن الأخذ بجرحهم.

وقد استقرأ صاحب التحفة الاثنى عشرية أحوال رجالهم في الكتب الأربعة

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب: ص٣٠ ومابعدها (النسخة المطبوعة).

<sup>(</sup>٢) انظر: قوامع الفضول: ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) الإمام الصادق: ص٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) رجال الحلي: ص٥٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص١٤٥.

<sup>(</sup>٦) رجال الحلي: ص١٣٧.

من خلال ما تقوله عنهم كتب الشيعة نفسها نفسها فعل مثل ذلك صاحب «الصواقع المحرقة» (۱). وقدم الألوسي – رحمه الله – في «كشف غياهب الجهالات» المامة موجزة بأحوالهم (۱)، كما صدر حديثاً كتاب بعنوان: «رجال الشيعة» درس فيه مؤلفه مجموعة كبيرة من رجالهم من خلال مصادر الشيعة، وما قد يوجد في مصادر السنة، وهي خطوة تستحق الإشادة (۱).

وتبين من خلال ذلك أن رجال كتبهم في الغالب ما بين كافر لا يؤمن بالله ولا بالأنبياء ولا بالبعث والمعاد، ومنهم من كان من النصارى ويعلن بذلك جهاراً ويتزيا بزيهم، ولم يدع صحبتهم، ومنهم من أعلن جعفر الصادق كذبهم ونص على ذلك باعتراف كتب الشيعة وقال «يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت»(٥). إلى غير ذلك من أحوال رجالهم، وأنواع ضلالهم. وقد ذكرت هذه المصنفات جملة من أسماء هؤلاء الرجال الذين ذهبوا لهذه المذاهب الملحدة(١).

ولقد لخص شيخ الطائفة، وصاحب كتابين (٧) من كتبهم الأربعة في الحديث، وصاحب كتابين أو ثلاثة من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرجال (٨)

<sup>(</sup>١) انظر: التحفة الاثني عشرية: ص٩٧، ١٠٧ ومابعدها (مخطوط)، ومختصر التحفة ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) الصواقع- بتقديم القاف على العين- المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة «من تأليف نصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكي، وقد قام الشيخ محمود الألوسي باختصار الكتاب باسم «مختصر الصواقع..» وانظر (ما أشرنا إليه في) مختصر الصواقع: ص١١٢ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) كشف غياهب الجهالات: ص١٠ (مخطوط).

<sup>(</sup>٤) وقد نشرته: دار الأرقم– الكويت عام ١٤٠٣هـ تأليف عبد الرحمن الزرعي.

<sup>(</sup>٥) انظر: التحفة ص٩٧.

 <sup>(</sup>٦) ولعل بعض أقسام «السنة» في الجامعات الإسلامية تقوم بدراسة متأنية وشاملة لأحوال هؤلاء
 الرجال الذين قام على رواياتهم مذهب الاثنى عشرية لكشف حالهم... وبيان الحقيقة..

<sup>(</sup>٧) وهما: التهذيب والاستبصار.

<sup>(</sup>٨) وهي: الفهرست للطوسي، ورجال الطوسي، والكتاب الثالث وهو رجال الكشي، والذي قام بتهذيبه الطوسي، وقد فقد الأصل اليوم عند الشيعة فلا يوجد إلا تهذيب الطوسي، بالإضافة إلى كتاب الرجال للنجاشي.

خص الطوسي أحوال رجالهم باعتراف مهم أجراه الله سبحانه على لسانه، يقول الطوسي: «إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة – ومع هذا يقول – إن كتبهم معتمدة» (١) فكأن المهم عندهم تشيع الرجل ولا يضر بعد ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد. ولكنهم يردون روايات الزيدية. كما ردوا روايات زيد بن علي وهو من أهل البيت كما فعل الطوسي في الاستبصار (١) مع أن الزيدية شيعة.

إذن المقصود عندهم هو التشيع الإمامي أو الغالي، ولهذا ارتضوا أمر الجارودية مع أنها من غلاة الزيدية، ولكن ارتضوا مذهبها لأنها تكفر معظم صحابة رسول الله عين عموم مذهبهم ألى بعد ذلك لا يضر أن يكونوا من أصحاب المذاهب الفاسدة، والنحل الزائفة.

بل قرر جملة من علماء الرجال عندهم كابن الغضائري، وابن المطهر الحلي بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه<sup>(۱)</sup> كما مر-

ولكن هناك جملة من رجالهم ورواة مذهبهم هم من الغلاة كما نص على ذلك شيوخ المذهب القدامي، فلم يكونوا يأخذون برواياتهم، ولكن هذا القدح في هؤلاء الرجال لم يرتضه الشيعة المتأخرون بحجة غريبة وهي أن المذهب يتطور ويتغير فأصبح ما يعتبر عند القدامي غلوا هو اليوم من ضرورات المذهب الشيعي فصارت مقاييسهم في نقد مذهب الرجل تتغير من عصر لعصر تبعاً لتغير المذهب وتطوره. قال الممقاني- أكبر شيوخهم في علم الرجال في هذا العصر- «إن القدماء- يعني من الشيعة- كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب الشيعة غلواً وارتفاعاً وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال كما لا يخفي على من أحاط

<sup>(</sup>١) الفهرست: ص٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: الاستبصار: ١/٥٥- ٦٦.

<sup>(</sup>٣) كما قرر ذلك شيخهم المفيد في أوائل المقالات، وقد مضى ذكر كلامه ص: (٤١).

<sup>(</sup>٤) رجال الحلي: ص١٣٧.

خبراً بكلماتهم»(١).

وأمر آخر أخطر من هذا، لقد جاءت روايات بأسانيد ثابتة وصحيحة لديهم تذم وتلعن مجموعة من الكذابين الذين قام الدين الشيعي على رواياتهم، تذمهم بأعيانهم.. فلم يقبل شيوخ الشيعة الذم الوارد فيهم (لأنهم لو قبلوا ذلك لأصبحوا من أهل السنة وتخلوا عن شذوذهم) وقد فزعوا إلى التقية لمواجهة هذا الذم، وهذا ليس له تفسير إلا رد قول الإمام من وجه خفي، وإذا كان منكر نص الإمام كافراً في المذهب الشيعي فهم خرجوا بهذا عن الدين رأساً، وقد اعترف محمد رضا المظفر – وهو من شيوخهم وآياتهم المعاصرين – اعترف بأن جل رواتهم قد ورد فيهم الذم من الأئمة ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها قال: وهو يتحدث عما جاء في هشام بن سالم الجواليقي من ذم قال: «وجاءت فيه مطاعن، كا جاءت في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات والجواب عنها عامة مفهوم (٢) (أي العلة المعروفة السائرة عندهم وهي التقية) ثم قال: «وكيف يصح في أمثال هؤلاء الأعاظم قدح وهل قام دين الحق وظهر أمر أهل البيت إلا بصوارم حججهم) (٢).

لاحظ كيف يصنع التعصب بأهله. فهم يدافعون عن هؤلاء الذين جاء ذمهم عن أئمة أهل البيت، ويردون النصوص المروية عن علماء أهل البيت في الطعن فيهم والتحذير منهم، والتي تنقلها كتب الشيعة نفسها. فكأنهم بهذا يكذبون أهل البيت. بل ويصدقون ما يقوله هؤلاء الأفاكون حيث زعموا أن ذم الأئمة لهم جاء على سبيل التقية. فهم لا يتبعون أهل البيت في أقوالهم التي تتفق مع نقل الأمة، بل يقتفون أثر أعدائهم ويأخذون بأقوالهم، ويفزعون إلى

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ٢٣/٣، وراجع ماذكره محب الدين الخطيب في ذلك في حاشية المنتقى: ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) محمد الحسين المظفر/ الإمام الصادق: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

التقية في رد أقوال الأئمة.

وهناك مجموعة من رجالهم تميزوا بالإكثار من الرواية في كتبهم، وهم يحظون بتوثيق شيوحهم على الرغم من أنهم قد لعنوا أو كفروا أو كذبوا على ألسنة الأئمة وباعتراف كتب الشيعة نفسها، وفي ظني أن جمع ما ورد في هؤلاء الرجال الذين شاعت رواياتهم في كتب الاثنى عشرية. جمع ماورد فيهم من ذم في كتب الشيعة وما قد يوجد من ذلك في كتب السنة يسهم في إيضاح الرؤية وكشف الكذب على أهل البيت، ويسقط الكثير من تلك الروايات السوداء التي أخذت بالشيعة بعيداً عن جماعة المسلمين، ويكشف الأمر أمام عوام الشيعة وجهالهم الذين لا يعرفون عن مذهبهم إلا أنه مأخوذ عن أهل البيت، كما خدعهم بذلك شيوخهم وما علموا أن تلك الروايات جاءتهم بواسطة حثالة من الكذابين بذلك شيوخهم وما علموا أن تلك الروايات جاءتهم بواسطة حثالة من الكذابين الذين تبرأ الأثمة منهم وكذبوهم. فالعوام في الغالب في غفلة عن مذهبهم وما يراد بهم.

ويأتي على رأس هؤلاء الذين تميزوا بكثرة الرواية عندهم جابر الجعفي قال الحر العاملي: «روى سبعين ألف حديث عن الباقر عليه السلام وروى مائة وأربعين ألف حديث، والظاهر أنه ماروي بطريق المشافهة عن الأئمة عليهم السلام أكثر مما روى جابر» (١).

إذاً فجابر يأخذ المرتبة الأولى في الرواية من ناحية العدد، وإذا لحظنا أن مجموع أحاديث كتبهم الأربعة لم تبلغ سوى (٤٤٢٤٤) (٢)، أدركنا ضخامة مارواه جابر الجعفي، وأن رواياته تأخذ النصيب الأكبر في المدونات الشيعية، فهو أحد أركان دينهم. ولكن جاء في رجال الكشي- أصل كتب الرجال عندهمعن زرارة بن أعين قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر؟ فقال مارأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط» (٢). فالإمام

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ١٥١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة: ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص١٩١، وقد مضى الاستشهاد به.

الصادق هنا يكذب مايزعمه جابر من روايته عنه وعن أبيه.. فكيف إذاً يروي هذا العدد الضخم من الأحاديث عمن لم يلتق به، أو لم يلتق به إلا مرة واحدة مع أنه يصرح بالسماع والتحديث.

ولم يجد شيخهم الخوئي مخرجاً من هذه الرواية التي تكذب جابراً إلا أن يفزع إلى التقية فيقول بأنه «لابد من حمله على نحو من التورية» (۱). لأنه يرى أنه من ثقاتهم، حيث يقول: «الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من الثقات الأجلاء» (۱). واستشهد لذلك بتوثيق بعض شيوخهم له كابن قولويه وعلي بن إبراهيم والمفيد، ثم قال: ويقول الصادق في صحيحة زياد إنه كان يصدق علينا (۱). وقد جاء في جامع الرواة الإشارة إلى أن هذه الرواية التي يصفها الخوئي بالصحيحة قد رويت عندهم بطريق مجهول (۱)، وما أدري لم يؤول الرواية الأخرى ويأخذ بهذه الرواية بلا دليل؟

كما أن المفيد الذي يعتبره الخوئي ممن وثقه كان ينشد أشعاراً كثيرة عنه يستدل بها على اختلاطه كما أشار إلى ذلك النجاشي<sup>(٥)</sup>.

كما أن النجاشي قال عنه: «وكان في نفسه مختلطاً» (1). وقال هاشم معروف: «إن جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال» (٧) وقال وهو يحكم على بعض رواياتهم: «في سند هذه الرواية صباح المزني، وجابر الجعفي وهما ضعيفان وقد ورد في جابر قدح ومدح والأكثر على أنه كان مخلطاً» (٨).

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤/٢٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٤/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) الأردبيلي/ جامع الرواة: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) النجاشي/ الرجال ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) الموضوعات في الآثار والأخبار: ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ص١٨٤.

كما أن النجاشي (ت م ع ه) وهو خبير رجالهم وصاحب أحد كتبهم الأربعة في الرجال ذكر أنه «قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام»(١)، ولكن الخوئي يقول «فإن الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة في الحلال والحرام»(١). فهذا قد يشير إلى شيء آخر وهو أن الرجل بالإضافة إلى كذبه في نفسه، قد كثر الذين يكذبون عليه، وهذا ما صرح به النجاشي في رجاله حينا قال «روى عنه جماعة عمز فيهم وضعفوا منهم عمرو بن شمر، ومفضل بن صالح..»(١).

وقال هاشم معروف في ترجمة عمر بن شمر «ضعفه المؤلفون في الرجال ونسبوا إليه أنه دس أحاديث في كتب جابر الجعفي» (أ)، «وأنه كان يضع الأحاديث في كتب جابر الجعفي وينسبها إليه» (أ). فهذا جانب آخر يكشف كذب هذه الروايات الكثيرة المنتشرة في كتبهم عن جابر.

كما جاء في رواياتهم ما يثبت أن جابراً أحد المجانين، وإن زعموا أنه افتعل ذلك خشية بطش الخليفة (١). كما صورته رواياتهم بأنه واحد من أمهر السحرة والمشعوذين وإن لم تسمه بذلك (٧).

وإذا لحظنا أن جابراً قد شاركت رواياته في كثير من أركان الكفر في المذهب الشيعي فهو الذي روى في الكافي أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة.. إلخ، وهو أول من وضع التأويل الباطني في كتاب- كما سلف-. وجاء في رواياتهم ما يشير إلى وجوب كتان تلك التأويلات إلى غير ذلك مما أسهم به في تشييد

<sup>(</sup>١) النجاشي/ الرجال: ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الخوئي/ معجم رجال الحديث: ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) النجاشي/ الرجال: ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) دراسات في الحديث: ص١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٥) هاشم معروف/ الموضوعات والآثار: ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ذلك في رجال الكشي: ص١٩٤-١٩٥.

<sup>(</sup>٧) انظر مخاريقه التي ينقلونها عنه في ذلك في رجال الكشي: ص١٩٧.

الكفر والضلال، كما أن رواياته هي من أكبر الأدلة على كذبه وبهتانه وقد شهد علماء السنة بأنه أحد الكذابين المفترين. قال الإمام أبو حنيفه: «ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي». وقال ابن حبان: «كان سبئياً من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول: إن علياً عليه السلام يرجع إلى الدنيا». وقال جرير بن عبد الحميد: «لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي، وقال هو كذاب يؤمن بالرجعة». وقال زائدة: رافضي يشتم أصحاب رسول الله— عيد الم

- ومثل جابر الجعفي، زرارة بن أعين (ت١٥٠هـ)، وثقه شيوحهم كالطوسي (٢)، والنجاشي وابن المطهر (عليه وغيرهم واعتبروه أحد الرجال الستة من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الله الذين أجمعت (٦) العصابة على تصديقهم (٧) وله روايات كثيرة في كتب الشيعة، كما أن له إخوة وأبناء شاركوا في ذلك (٨) ولهذا قال الطوسي: (ولهم روايات كثيرة وأصول وتصانيف) (٩)

وذكر الخوئي مجموع رواياته في كتبهم الأربعة فقال: «وقع بعنوان زرارة في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفين وأربعة وتسعين مورداً، فقد روى عن أبي جعفر عليه السلام-، ورواياته عنه تبلغ ألفاً ومائتين وستة وثلاثين مورداً، وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله- عليهما السلام- ورواياته عنهما بهذا العنوان

<sup>(</sup>۱) انظر: العقيلي/ الضعفاء الكبير: ١٩٦/١، ابن حبان/ المجروحين: ٢٠٨/١، ميزان الاعتدال: ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص ١٠٤، رجال الطوسي: ص ٢٠١، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ص١٣٢-١٣٣.

<sup>(</sup>٤) رجال الحلي: ص٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ١٩٦/٢٠، الأردبيلي/ جامع الرواة: ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) لاحظ استدلالهم بمبدأ الإجماع وهم لايقولون به كما سيأتي في فصل الإجماع.

<sup>(</sup>٧) انظر: معجم رجال الحديث: ٢١٩/٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: الفهرست للطوسي: ص١٠٤.

<sup>(</sup>٩) نفس الموضع من المصدر السابق.

تبلغ اثنين وثمانين مورداً، وروى عن أبي عبد الله— عليه السلام— ورواياته عنه بهذا العنوان وقد يعبر عنه بالصادق— عليه السلام— تبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين مورداً، وروى عن أحدهما عليهما السلام ورواياته عنهما بهذا العنوان تبلغ ستة وخمسين مورداً…»(۱).

هذا ما يقولون، ولكن يقول سفيان الثوري بأن زرارة «ما رأى أبا جعفر»(۱). ويقول سفيان بن عيينة- حينا قيل له روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر كتاباً— «ما هو ما رأى أبا جعفر ولكنه كان يتتبع حديثه»<sup>(٣)</sup>. وقد جاء في ميزان الاعتدال أن زرارة نسب لجعفر الصادق علم أهل الجنة وأهل النار، وقال لابن السماك إذا لقيته فاسأله هل أنا من أهل النار أم من أهل الجنة.. ولما بلغ ذلك جعفراً قال: أخبره أنه من أهل النار، فمن ادعى على علم هذا فهو من أهلها(ئ)، غير أن بعض آياتهم وشيوخهم في هذا العصر يقول: ﴿لَمْ نَجِدُ أَثْرُا مما نسبوه إلى كل من زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، ومؤمن الطاق وأمثالهم، مع أنا قد استفرغنا الوسع والطاقة بالبحث عن ذلك وما هو إلا البغي والعدوان»(°)، فكأنه يشير إلى أنه لا أصل لما يذكر عن زرارة من ذم، وأن ذلك من عدوان الخصوم. وأنه بحث عن ذلك في مصادره واستفرغ الوسع في التقصى فلم يجد له أي أثر.. فهل هذا حق؟ لابد من الرجوع لمصادرهم المعتمدة في الرجال لأجل التثبت من صحة هذه الدعوى، لاسيما وأن عقيدة التقية هي شبهة تمنع الباحث من التصديق، وأولى ما يرجع إليه في هذا الشأن كتب الرجال المعتمدة عندهم.. ففي الفهرست للطوسي يتبين أن زرارة من أسرة نصرانيه، إذ أن جده

<sup>(</sup>١) الخوئي/ معجم رجال الحديث: ٢٤٧/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان الميزان: ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: ميزان الاعتدال: ٢٠٩٢-٧٠، لسان الميزان: ٢٧٣/٢-٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) الموسوي/ المراجعات: ص٣١٣.

«سنسن» كان راهباً في بلاد الروم، وكان أبوه عبداً رومياً لرجل من بني شيبان» (١).

ويبدو تأثير زرارة في مذهب الشيعة أشبه بتأثير ابن سبأ، بل قال أبو عبد الله: «ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله» $(^{7})$ . وقال: «.. زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قال: إنّ مع الله ثالث ثلاثة $(^{7})$ .

ونقل الكشي أن أبا عبد الله لعنه ثلاثاً (<sup>۱)</sup>، وقال: «إن الله نكس قلب زرارة..» (°). وذكر روايات أخرى في ذمه.

ولذلك كان زرارة كا ينقل الكشي – يقول: «وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة» وعلل لذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله: «لأن أبا عبد الله أخرج مخازيه» (1) وقد بلغ تطاول زرارة على أبي عبد الله – كا في رجال الكشي –أن كذبه في قوله (٧) وأساء في القول له (٨) وكان يتعمد الكذب، ويصر على نسبته إليه، ففي رجال الكشي «.. عن محمد بن أبي عمير، قال: دخلت على أبي عبد الله – عليه السلام – فقال: كيف تركت زرارة؟ قلت: تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس فقال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصل في مواقيت أصحابي فإني قد حرقت قال: فأبلغته ذلك فقال (يعني زرارة): أنا والله أعلم أنك لم تكذب

<sup>(</sup>١) الطوسي/ الفهرست: ص٤٠١، ابن النديم/ الفهرست ص٢٢، والذي جاء في فهرست ابن النديم أن اسم جده سنبس لاسنسن كما في فهرست الطوسي.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) السابق: ص٤٩ ١-١٥٠.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص١٦٠.

<sup>(</sup>٦) السابق: ص٤٤ ١-١٤٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: السابق: ص١٥٨.

 <sup>(</sup>٨) حتى قال: سألت أبا عبد الله عن التشهد- إلى أن قال- فلما خرجت ضرطت في لحيته وقات لايفلح أبداً. السابق: ص٩٥٥.

عليه، ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه»(١).

فهو يزعم أن جعفر الصادق هو الذي أمره ألا يصلي العصر حتى تغيب الشمس!! وجعفر بريء من هذا الافتراء.

فهذا هو زرارة كما تصفه كتب الشيعة نفسها، ومع ذلك يقول كبير شيوحهم في هذا العصر بأنه قد استفرغ الوسع والطاقة في البحث فلم يجد شيئاً في ذمه فهل يخفى عليه ذلك أم أن في التقية متسعاً لأن يقول مايشاء ولا أحد ينكر عليه؟!

وكيف يذهب شيوخ الشيعة إلى توثيق زرارة مع هذا التجريح، وهذا التكفير واللعن الذي صدر عن «المعصوم» في اعتقادهم.. والذي يتفق في روايته الكشي، وشيخ الطائفة الطوسي (٢) يجيب على ذلك شيخهم الحر العاملي فيقول: «روي أحاديث في ذمه (أي زرارة) ينبغي حملها على التقية، بل يتعين، وكذا ما ورد في حق أمثاله من أجلاء الإمامية» (١) ويحتجون لذلك بما يروونه عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبد الله بن زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله (جعفر الصادق) «اقرأ على والدك السلام وقل له: إنما أعيبك دفاعاً مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه، لإدخال الأذى فيمن نحبه ونقربه، فيذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله...» (١)

يحتجون بهذا ولا يلتفتون إلى أن رواية الابن مجروحة، لأنه يدافع عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) رجال الكشي: ص١٤٣، الحر العاملي (وسائل الشيعة: ١١٣/٣) الخويّ / معجم رجال الحديث: ٢٢٢/٧.

 <sup>(</sup>۲) لأن رجال الكشي من تأليف الكشي، وتهذيب واختيارات الطوسي، والمتداول هو اختيارات الطوسي، لأن الأصل مفقود كما مر-.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٩٦/٢٠.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي: ص١٣٨، وسائل الشيعة: ١٩٦/٢٠، معجم رجال الحديث: ٧٤٥/٧.

غم لو كان ذلك الذم تقية لم يصل إلى هذا الحد من اللعن والتكفير، ثم إن جعفراً كان في عصره محل الإجلال والتكريم فكيف يهان من يحبه ويقربه، وإذا كانت التقية من جعفر للدفاع عن زرارة فلماذا يفتري زرارة عليه بأنه أمره ألا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس ويكذبه، ويسيء إليه، فهل في هذا تقية، ولذلك حاول شيخهم أن يتخلص من روايات ذم زرارة في كتبهم بحمل قسم منها على التقية (۱). والتخلص من القسم الآخر في الطعن في سنده، وقد لحظت أن طعنه في بعض رجال تلك الروايات لا يستقيم مع ماجاء عنه في كتب الرجال عندهم فهو مثلا قد رد روايات في ذم زرارة بحجة أن فيها جبرائيل بن أحمد وهو كا يقول الأردبيلي كان يقول محمول أنه كي حين أنه ليس بمجهول عندهم، لأنه كما يقول الأردبيلي كان مقيماً بكش كثير الرواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان (۱). ثم إنه قام بالطعن في روايات الذم فقط وأهمل النظر في روايات المدح وهذا تحيز ظاهر.

ولكن شيوخهم يجرون هذا الحكم في كل رجل ذمه الأئمة وارتضى شيوخهم أخباره مثل أحمد بن محمد المروزي<sup>(3)</sup>، وإسماعيل بن جابر الجعفي<sup>(0)</sup>، وبريد بن معاوية العجلي<sup>(1)</sup>، وحريز بن عبد الله السجستاني<sup>(۷)</sup> وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) معجم رجال الحديث: ۷/۵۷٪. (۲) السابق: ۷/۲۱٪.

<sup>(</sup>٣) جامع الرواة: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) قال الحر العاملي: روى الكشي وغيره فيه مدحاً وذماً، ولعل وجه الذم ماياً تي في زرارة (أي حمل الذم على التقية). (وسائل الشيعة: ٢٧/٢٠، انظر: رجال الكشي: ص٥٥-٢٥٥، جامع الرواة: ٤٩/١-٤٥).

 <sup>(</sup>٥) قال الحر العاملي: «وفيه ذم يسير ضعيف السند والدلالة، ويأتي وجهه في زرارة (وسائل الشيعة:
 ١٣٩/٢٠ وانظر: رجال الكشي: ص٩٩١).

<sup>(</sup>٦) قال الحر العاملي: «وجه من وجوه أصحابنا، ثقة فقيه، وعدّه الكشي من أصحاب الإجماع (أي من أجمعت الشيعة على تصحيح رواياتهم) وفيه بعض الذم يأتي الوجه في مثله في زرارة. (وسائل الشيعة: ٢٠/١٥ - ٤٦، وانظر: رجال النجاشي: ص٨٧، رجال الحلي: ص٣٦-٢٧، جامع الرواة: ١٨/١ - ١١٩، رجال الكشي: ص٨٤١ (وفيه قال أبو عبد الله: لعن الله بريداً).

<sup>(</sup>٧) قال الحر العاملي: «كوفي ثقة، وفيه مدح، وفيه ذم محمول على التقية لما يأتي في زرارة (وسائل =

ولا شك بأن أمر التقية في مثل هذه الحالات ليس بمؤكد، فكان أقل الأحوال أن يتوقف في هؤلاء، وإذا كان شيوخ الشيعة لم يقبلوا ما قيل في رواتهم من قبل أهل السنة، لأنهم خصوم على حد زعمهم فإنهم أيضاً لم يقبلوا ما ورد عن أئمتهم وادعو أنه صدر منهم مجاملة ومصانعة لأهل السنة.. فضاعت الحقيقة حينئذ، وقام مذهب الشيعة على أهواء الشيوخ، والرواة الكذبة.

## □ أقسام الحديث عند الشيعة:

ومع تأخر التأليف عندهم في علم الرجال، واشتاله على ما لا يغني في بيان الحال، فإن القاريء لكتب الشيعة المتأخرة، كمرآة العقول للمجلسي، والمعاصرة مثل الشافي في شرح أصول الكافي، يجد أنهم يذكرون أحياناً أن هذا الحديث صحيح وذاك ضعيف، وإن كانوا لا يلتزمون هذا في الكثير من مصنفاتهم. وقد مرّ أن هذا مسلك طائفة من الاثنى عشرية وهم الأصوليون. والعهد بالشيعة أنهم لا بصر لهم بهذه الأمور ولا معرفة لهم بهذا الشأن، وقد شنع عليهم أهل السنة لجهلهم بذلك فمتى بدأ هذا التقسيم عند الشيعة وما سببه؟

لقد ظهر لي أثناء دراستي لعلم الجرح والتعديل عندهم أن تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف (١). قد جاء متأخراً جداً عندهم. ولعل

الشيعة: ١٦٢/٢، وانظر: رجال النجاشي: ص١١١، رجال الطوسي: ص١٨١، رجال الحلي:
 ص٦٣، جامع الرواة ١٨٢/١-١٨٧).

<sup>(</sup>۱) الصحيح عندهم: ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات. والحسن: ما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح.

والموثق: ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته.

والضعيف: ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة بأن يشمل طريقه على مجروح أو مجهول الحال أو مادون ذلك.

والمرسل: مارواه عن المعصوم من لم يدركه.

هذه «القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل باعتبارها في نظري جديدة لم أر من نبه عليها من قبل فأقول:

يلحظ أن بداية تقويم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره، قد كانت في القرن السابع (مع أن بداية دراسة أحوال الرجال عندهم كانت في القرن الرابع كانت في القرن الرابع كانت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في منهاج السنة حينها شنع على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال، وقلة خبرتهم في ذلك، كما انبرى يكشف استدلالات الشيعة من كتب السنة ويبين جهلهم وكذبهم في هذا الباب حيث يستدلون بالضعيف والموضوع، وينقلون من المصادر غير المعتمدة.

فهل الشيعة تنبهوا إلى ضعف هذا الجانب عندهم فاتجهوا إلى تمحيص أحاديثهم، أو إنهم رأوا أن تقليدهم لأهل السنة في هذا الباب فيه مجال للتخلص من إلزامات أهل السنة ونقدهم لما جاء في كتب الشيعة من كفر وضلال فما أن يقول لهم السني لقد جاء في كتابكم الكافي مثلاً كذا وكذا من الكفر حتى يجد الشيعى الجواب حاضراً وميسوراً، حينا يحكم على الحديث بالوضع وفي التقية

<sup>= (</sup>زين الدين العاملي/ الدراية: ص١٩، ٢١، ٢٣، ٤٧) وانظر: الممقاني مقياس الهداية ص: ٣٣-٣٥)، بهاء الدين العاملي/ الوجيزة: ص٥.

ويلحظ أن المعصوم كما أشرنا من قبل ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أثمتهم لهم هذه الصفة التي يختص بها الرسل كما أنهم يشترط أمامية الراوي في الحكم بصحة الحديث أو حسنه وما سوى الإمامي فلا يقبل خبره بقول علامتهم ابن المطهر الحلي: «لاتقبل رواية الكافر وإن علم من دبنه التحرز عن الكذب».

وكذلك «المخالف لايقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق» (ابن المطهر/ تهذيب الموصول: ص٧٧-٧٧) وهم يجرون حكم الكفر أو الفسق على سائر المسلمين من غير طائفتهم. قال الممقاني: «.. والأحبار في فسقهم بل كفرهم لاتحصى كثرة (تنقيح المقال: ٢٠٧/٣) وراجع مبحث الإمامة من هذه الرسالة ص (٧٤٩) وما بعدها.

ولكنهم متناقضون في تطبيق هذه الشروط.. وقد تعقبهم في ذلك صاحب التحفة وغيره، كما كشف أمرهم إخوانهم من الإخباريين..

إن التوافق الزمني بين رد شيخ الإسلام ووضعهم لهذا الاصطلاح قد ينبيء عن تأثرهم بقد شيخ الإسلام لهم، حيث اعترفوا به «أن هذا الاصطلاح (وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف) مستحدث في زمن العلامة»(۱).

والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام. بل هناك مايؤكد الموضوع أكثر، وهو أن ابن المطهر الحلي هذا هو كل يقول صاحب الوافي: «أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك» (٢). إذن ألا يدل هذا على أن لابن تيمية، ومنهاج السنة أثراً في ذلك، وإن بدء ابن المطهر في وضع هذه المقاييس لشيعته إنما هو بسبب النقد الموجه له من ابن تيمية. ؟

وقد اعترف شيخهم «الحر العاملي» بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال: «والفائدة في ذكره (أي السند)... دفع تعيير العامة (يعني أهل السنة) الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم» (7).

وكأن هذا النص الخطير يفيد - أيضاً - أن الإسناد عندهم غير موجود، وأن رواياتهم كانت بلا زمام ولا خطام حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الإسناد. فالأسانيد التي نراها في رواياتهم هي صنعت فيما بعد وركبت على نصوص أخذت من أصول قدمائهم، ووضعت هذه الأسانيد لتوقي نقد أهل السنة، وقولهم بأن أسانيد الشيعة غير معنعنة ولا يستبعد أن يقوم من

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ١٠٢/٠، وانظر: الكاشاني/ الوافي/ المقدمة الثانية.

<sup>(</sup>٢) الوافي/ المقدمة الثانية: ١١/١.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٢٠٠/٢٠.

يتولى صناعة تلك الأسانيد بوضع أسماء رجال لا مسمى لهم. وقد لحظت في دراستي لكتاب سليم بن قيس- أول كتاب ظهر لهم- أنهم يضعون روايات أو كتباً لأشخاص لا وجود لهم حتى قال بعض شيوخهم وهو يعترف بأن كتاب سليم بن قيس موضوع عليه «والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنية، وطرائف بن طاووس، والرحلة المدرسية»(۱) وتبين لنا فيما سلف أن سليم بن قيس قد يكون اسما لا مسمى له(۱).

وقد رأيت صاحب الحور العين يقدم شهادة مهمة لأحد علماء الشيعة الزيدية في هذا الشأن حيث قال، قال السيد أبو طالب (٢): «إن كثراً من أسانيد الاثنى عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال، قال: وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه. وحكى عن بعضهم: أنه كان يجمع روايات بزرجمهر، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها، فقيل له في ذلك، فقال: ألحق الحكمة بأهلها» (٤). وقد ذكروا أن من رجالهم حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي قالوا بأنه: «روى جميع مصنفات رجالهم حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي قالوا بأنه: «روى جميع مصنفات الشيعة وأصولهم.. وروى ألف كتاب من كتب الشيعة "ولو كان هذا واقعاً لانتشر ذكره في كتب الرجال والتاريخ ولكني لم أجد له أي ذكر أو إشارة..

ومما يؤيد هذا وأنه لاسند لهم في الحقيقة النص التالي الذي جاء في أصح كتبهم، حيث قالوا: «إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله- عليهما السلام-، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الشعراني/ تعليقات علمية (على شرح الكافي للمازندراني): ٣٧٣/-٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٢٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني وقد قال ذلك في كتابه الدعامة، وقد توفى سنة (٣)٤.٤هـ). (انظر: معجم المؤلفين: ١٩٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) . الحور العين: ص٥٣، .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ١٨٥/٢٠.

الكتب إلينا». ولما سألوا إمامهم عن ذلك قال: «حدثوا بها فإنها حقى»(١)، فهذا اعتراف خطير بانقطاع أسانيدهم.

ومن يضمن لهم ولاسيما في ظروف الخوف والتقية التي تشير إليها هذه الرواية من يضمن أن لا تكون هذه الكتب التي صارت إليهم من وضع زنديق ملحد أراد إضلال الشيعة وإبعادهم عن «حظيرة» الجماعة بنسبة روايات تلك الكتب إلى بعض أهل البيت.. وليس هذا ببعيد.. ومما يثبت ذلك كثرة النصوص عندهم والتي تتناول أقدس ما عند المسلمين وهو كتاب الله سبحانه بالطعن مما لا يوجد عند طائفة من طوائف الضلال والكفر إلا عند هذه الطائفة.

ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة حيث قال: «والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع»(٢).

وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتام بهذه القضية، وإن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل عندهم مليئاً بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: «في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها»(").

وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشاني، والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل الخلاف الذي دار ويدور بين الإحباريين والأصوليين.. والذي- كما نلاحظ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث: ٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١٠٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الوافي، المقدمة الثانية: ١١/١-١٠.

ارتفعت فيه التقية لاسيما وأن في الشيعة - كما يقول الكافي - خصلتين: «النزق (۱) وقلة الكتمان» (۱) فجاءت هذه الإقرارات لتكشف أن «الإسناد» خصيصة من خصائص أهل السنة، وأن اتجاه الشيعة لذلك إنما هو من باب التقليد وصيانة المذهب من النقد.. وكان وضع هذا الاصطلاح على يد ابن المطهر الذي حظي بنقد قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية مما يدل على أثر ذلك في الشيعة.

وقد صار هذا الاصطلاح مثل عقيدة التقية يتسترون به على غلوهم، فإذا وجه إليهم نقده ادعو أن في رواياتهم الصحيح وغيره، كما تلحظ هذه الظاهرة في كتابات ثلة من شيوخهم المعاصرين.

ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون إن طبقوه لم يبق لهم من حديثهم إلا القليل، كما كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني المتوفى من حديثهم إلا القليل، كما كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني المتوفى (١١٨٦هـ) حيث قال: «والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر»(").

فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم، وأنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم. وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش، كما فعل قدماؤهم وقبولها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة، لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة.

<sup>(</sup>١) نزق نزقاً من باب تعب خف وطاش (المصباح المنير: ص٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢٢١/٢-٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) لؤلؤة البحرين: ص٤٧.

وإذا أخذنا هذا الاعتراف، ووضعناه مع إقرارهم الذي جاء في أخبارهم بأنهم كانوا لا يعرفون مناسك الحج والحلال والحرام حتى جاء أبو جعفر<sup>(۱)</sup>. وأنه في عهد أبي جعفر وابنه كثر الكذابون على الأئمة(٢). تكاملت الصورة في أن معظم رواياتهم مكذوبة، ولو طبق علم الجرح والتعديل لانكشف أمرها بذلك وظلوا كما كانوا قبل أبي جعفر لا يعرفون الكثير من أمور دينهم، إلا عن طريق كتب المسلمين. ولكن يبدو أنهم لم يلتزموا بتطبيق هذه الأصول التي وضعوها. فتراهم مثلاً يحكمون بصحة كتاب نهج البلاغة، حتى قال أحد شيوخهم المعاصرين: «إن الشيعة على كثرة فرقهم واختلافها متفقون متسالمون على أن ما في نهج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين- رضي الله عنه- اعتماداً على رواية الشريف ودرايته ووثاقته.. حتى كاد أن يكون إنكار نسبته إليه- رضي الله عنه-عندهم من إنكار الضروريات وجحد البديهيات اللهم إلا شاذاً منهم. وأن جميع ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله كحال ما يروى عن النبي – عَلِيْتُهُ (٢) – مع أن كتاب النهج مطعون في سنده ومتنه، فقد جمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند، وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي(؛) وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند خصوصاً فيما يوافق بدعته فكيف إذا لم يسند كما فعل في النهج، وأما المتهم- عند المحدثين- بوضع النهج فهو أخوه على (٥). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على على، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٠/٢، ومضى ذكر النص بحروفه ص (٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٣٦٢) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) الهادي كاشف الغطا/ مدراك نهج البلاغة: ص١٩١-١٩١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسين بن موسى الرضى أبو الحسن قال الذهبي: رافضي جلد. (ميزان الاعتدال: ٣/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) على بن الحسين العلوي الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي. . المتوفى سنة (٤٣٦هـ). انظر: ميزان الاعتدال: ١٢٤/٣.

ولا لها إسناد معروف (()، كما أن علامات الوضع لنصوص الكتاب كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها (؟). والغرض هنا أن الشيعة يشترطون في الحكم بالصحة اتصال السند فأين اتصال السند هنا ومن قديم كان شيوخهم لا يعملون بمقاييس الصحة والضعف التي وضعوها بأنفسهم. قال الحر العاملي عن شيخهم الطوسي إنه «يقول: هذا ضعيف، لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوى بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى. وكثيراً ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء، ويرد المسند ورواية الثقات (؟).

وإذا كان شيخهم البحراني المتوفى سنة (١١٦٦هـ) يقرر بأن تطبيق منهجهم في الجرح والتعديل (على ما فيه) يلغي الكثير من أحاديثهم كما مر فإن شيخهم الأردبيلي أو المتوفى سنة (١٠١هـ) يؤلف كتابه جامع الرواة ويدعي دعوى في غاية الغرابة، حيث زعم وهو في القرن الحادي عشر أنه بتأليفه لكتابه المذكور تتغير أحكامه في اثني عشر ألف حديث عن الأثمة في العصور الأولى، تتغير من القول بضعفها أو إرسالها أو جهالتها إلى القول بصحتها حيث قال: «بسبب نسختي هذه يمكن أن يصير قريب من اثني عشر ألف حديث أو أكثر من الأخبار التي كانت بحسب المشهور بين علمائنا وضوان الله عليهم جهولة أو ضعيفة أو مرسلة معلومة الحال وصحيحة لعناية الله تعالى، وتوجه كذا سيدنا محمد وآله الطاهرين أن

<sup>(</sup>١) ابن تيمية/ منهاج السنة: ٢٤/٤، المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) انظر في نقد نهج البلاغة: ابن تيمية/ منهاج السنة: ١٥٩/٥، المنتقى من منهاج الاعتدال: ص٥٠٥، و٥٠٥ الذهبي/ ميزان الاعتدال (ترجمة على بن الحسين الشريف المرتضى: ١٢٤/٣)، ابن حجر/ لسان الميزان: ٢٢٣/٤ مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص٣٦، محب الدين الخطيب/ حاشية مختصر التحفة: ص٥٥، وحاشية المنتقى: ص٤٣٠، أحمد أمين/ فجر الإسلام: ص٨٥، أحمد زكي صفوت/ ترجمة على بن أبي طالب: ص٥١-١٦٢، الزعبي/ البينات في الرد على أباطيل المراجعات: ص٣٦-٤، مجلة المقتطف المجلد ٤٢ ج٣ ص٢٤٨ عدد (٢٥) ربيع الأول عام المراجعات، الوادعي/ رياض الجنة: ص٢٦١-١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١١١/٣٠. (٤) محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري.

 <sup>(</sup>٥) الأردبيلي/ مقدمة جامع الرواة.

ويستدل بهذا القول صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع من أن تصبح أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم لعدم علمهم بطرق صحتها فتتحول عندهم إلى صحيحة (١)..

ونجد شيخهم المجلسي في كتابه مرآة العقول يضعف جملة من أحاديث الكافي مع أنه يقول: فإننا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، وإذا أوردنا سنداً فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف (٢)، وهذا تناقض غريب ولكن شيخهم هاشم معروف يرى «أن اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي بالضعف (٦) لا يعني عدم جواز الاعتهاد عليها في أمور الدين، ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها، لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة، أو في بعض الكتب المعتبرة.. أو لكونها معمولاً بها عند العلماء، وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاغتهاد عليها تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة، وربما تترجح عليها في مقام عليها تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة، وربما تترجح عليها في مقام التعارض» (١). ولهذا قال شيخهم الشعراني - كا مر - بأن أسانيد الكافي وإن كان أكثرها ضعيفا فإن مضامينها صحيحة (٩).

ويلحظ أن هذا مع ما قبله محاولة للتخلص من تطبيق مباديء الجرح والتعديل التي وضعها لهم ابن المطهر في القرن السابع وانتهت بهم إلى سقوط كثير من رواياتهم، كما كشف ذلك شيخهم البحراني، فطفقوا يبحثون عما يسند رواياتهم بأي قرينة.. وإلا فما معنى وجودها في كتاب معتبر وهل هناك أكثر

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٣٥٤.

<sup>· (</sup>٢) وسالة لزوم نقد رجال من لايحضره الفقيه، عن أبي زهرة/ الإمام الصادق: ص٧٠–٤٧١.

 <sup>(</sup>٣) قالوا بأن عدد الضعيف من روايات الكافي (٩٤٨٥) حديثاً، والصحيح (١٧٢٥)، الحسن.
 (١٤٤)، والموثق (١٧٨)، القوى (٣٠٢).

<sup>(</sup>انظر: الذريعة: ٢٤٥/١٧-٢٤٦، النوري/ مستدرك الوسائل: الفائدة الرابعة.

<sup>(</sup>٤) هاشم معروف/ دراسات في الحديث والمحدثين: ص١٣٧.

<sup>(</sup>٥) الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني): ١٢٣/٢.

اعتباراً عندهم من الكافي المعروض على مهديهم، أما قوله «كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة»(١) فإن شيوخهم يقولون بأن الكتب الأربعة وغيرها من كتبهم المعتمدة كالخصال، والأمالي، ومدينة العلم.. منقولة من الأصول الأربعمائة(١). فكيف يجعلون علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في الكافي وجودها في أحد الأصول والكافي برمته منقول منها كا يزعمون أليس هذا تناقضاً.

## □ تقويم حال الأثمة الذين تدعى فيهم الشيعة كل تلك الدعاوى:

الملاحظ أن روايات الشيعة في كتبها كلها منسوبة إلى الأئمة الاثنى عشر، ومعظمها مروي عن جعفر الصادق وقليل منه (بل نادرٌ ولا يكاد يوجد إلا بكلفة) مروي عن رسول الهدى على الله على الشار شيخهم الحر العاملي إلى أنهم يتجنبون رواية ما يرفع إلى النبي خشية أن يكون من روايات أهل السنة (٣).

إذن هذه الطائفة «لا تعتني بحديث رسول الله - عَلَيْتُه و معرفة صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه، ولا تعتني بآثار الصحابة والتابعين حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم وترد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول»(ئ). بل عمدتها ما تزعم روايته عن بعض أهل البيت وليس كل أهل البيت، فقد رد الطوسي روايات زيد بن علي بن الحسين (ف). وكفر هؤلاء جملة من أهل البيت لا لشيء إلا لأنهم لم يصدقوا بدعوى إمامة الاثنى عشر (1). وياليتهم أخذوا بما يقوله أمير

<sup>(</sup>١) ادعى شيوخ الشيعة بأن أسلافهم كانوا يعتمدون على أربعمائة مصنف يسمونها الأصول ثم خصت هذه الكتب وجمعت في كتب خاصة أحسنها الكتب الأربعة (الوسائل: ٦٧/٢٠).

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: وسائل الشيعة: ٣٩١/٢٠.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ٣/٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستبصار: ٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: أصول الكافي: ٣٧٢/١، بحار الأنوار: ١١٢/٢٥-١١٤.

المؤمنين علي، أو قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين بل يأتون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون كل ما قاله واحد من أولئك فالنبي قد قاله. وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان في زمانهما من الهاشميين ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم، ويحتاج إليهم في أهل العلم، ولا كان أهل العلم يأخذون عنهم للها علماء زمانهم، وكما كان أهل العلم في زمن علي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد، فإن هؤلاء الثلاثة – رضي الله عنهم ح كا كانوا يأخذون عن أمثالهم بخلاف العسكريين ونحوهما فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئاً. فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول الذي بعثه الله إلى جميع العالمين، بمنزلة القرآن والمتواتر من السنن وهذا مما لا يبنى عليه دينه إلا من أبعد الناس من طريقة أهل العلم والإيمان (۱).

وقد تحدث ابن حزم عن هذه الدعوى للروافض وقال: «وأما من بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لهم علماً أصلاً، لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم منا، ولو كان عندهم من ذلك شيء لعرف كا عرف عن محمد بن علي وابنه جعفر وعن غيره منهم ممن حدث الناس عنه»(۱)، وأما من قبل جعفر فلهم ما لنظرائهم من العلم والفضل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بأن من يدعي الروافض أن قوله كقول الله ورسوله «منهم من كان خليفة راشداً تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله، وهو علي، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلي بن الحسين، وأبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، ومنهم دون ذلك، "".

ثم فصل القول في من هم دون ذلك في موضع آخر فذكر بأن موسى بن

منهاج السنة: ٣/١٠٤-١٤.

<sup>(</sup>٢) الفصل: ١٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٦٩/١٩.

جعفر ليس له كثير رواية، وقد روى عن أبيه، وروى عنه أخوه على وروى له الترمذي وابن ماجه، وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم، وليس لهم رواية في الكتب المعروفة التي نقل فيها فتاوى السلف، ولا لهم تفسير ولا غيره، ولا لهم أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل رضى الله عنهم»(١).

فكأن شيخ الإسلام- رحمه الله- يستدرك على ابن حزم.. فيزيد موسى ابن جعفر، ويبين أنه كان له رواية في كتب السنة، إلا أنها ليست كثيرة. وقد حدّد الذهبي رواياته في الكتب الستة فقال: له عند الترمذي وابن ماجه حديثان (۲).

ولكن يلحظ أيضاً أن ابنه علي بن موسى الرضا؛ له رواية في سنن ابن ماجه، كما أشار إلى ذلك الذهبي، وابن حجر حيث رمزا له—عند ذكر ترجمته بالقاف إشارة إلى ذلك  $(^{\circ})$ . وقد ذكر المزي بأنها رواية واحدة فقط  $(^{\circ})$ ، وبالرجوع الى سنن ابن ماجه تبين أن تلك الرواية جاءت من طريق أبي الصلت الهروي  $(^{\circ})$  وهو ممن لا يحتج له، حتى قال فيه الدارقطني. رافضي خبيث متهم بوضع حديث الإيمان في القلب»  $(^{\circ})$  وهو الحديث الذي جاء في سنن ابن ماجه من طريق أبي الصلت عن علي بن موسى، ولذلك قال ابن السمعاني: إن الخلل في روايات علي الرضا من رواته، فإنه ما روى عنه إلا متروك  $(^{\circ})$ . وقال فيه ابن

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۲/۰۰۱. (۲) سير أعلام النبلاء: ٦/٠٧٠.

 <sup>(</sup>٣) الذهبي/ الكاشف: ٢٩٦/٢، ابن حجر/ تقريب التهذيب: ٤٥-٤٤.

<sup>(</sup>٤) المزي/ تهذيب الكمال: ٩٩٣/٢ (المخطوط).

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن ابن ماجه: ٢٥/١-٢٦ رقم (٤٥)، وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع (١٤)، والموضوعات: ١٤٠١، وانظر: السخاوي/ المقاصد الحسنة: ص١٤، الكناني/ تنزيه الشريعة: ١١٥١-١٥٠١، البوصيري/ مصباح الزجاجة: ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) ميزان الاعتدال: ٦١٦/٢.

<sup>(</sup>٧) الأنساب: ١٣٤/٦، وانظر: تهذيب التهذيب: ٣٨٩/٧.

حجر: إنه صدوق والخلل ممن روى عنه (١).

ولعل هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حينا قال: «لم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئاً، ولا روى له حديثاً في كتب السنة، وإنما يروي له أبو الصلت الهروي وأمثاله نسخاً عن آبائه فيها من الأكاذيب ما نزه الله عنه الصادقين (۱).

وأما من بعد على الرضا وهو من يعده الاثنا عشرية إمامهم الثامن فلم يؤثر عنهم في كتب السنة من العلم شيء، وحينا ادعى ابن المطهر الحلي أن الحسن العسكري (إمامهم الحادي عشر) قد «روت عنه العامة (يعني أهل السنة «كثيراً». نفى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال: بأن ذلك من الدعاوى المجردة، والأكاذيب المثبتة فإن العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة في كتب أهل العلم. وقال «بأن شيوخ أهل كتب السنة (البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه) كانوا موجودين في ذلك الزمان وقريباً منه مثله وبعده، وقد جمع الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أسماء شيوخ الكل يعني شيوخ هؤلاء الأئمة من روى عن الحسن بن علي العسكري مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث فكيف يقال روت عنه العامة كثيراً، وأين هذه الروايات؟» (٢).

وقد رأيت الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن علي العسكري يذكر بأن ابن الجوزي ضعفه في الموضوعات<sup>(٤)</sup>. فانظر الفرق بين هذا، وبين من يعد

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ١٥٦/٢، وفي تهذيب التهذيب ذكر أمثلة لهذه المنكرات والأكاذيب التي يرويها أبو الصلت الهروي عن على الرضا، (تهذيب التهذيب: ٣٨٨/٧-٣٨٩) كحديثهم الذي يقول: «السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أمية.. إلخ. (انظر: المصدر السابق ٣٨٨/٧) وترويه كتب الاثنى عشرية في مصادرها المعتمدة عندهم.

<sup>(</sup>انظر: عيون الأخبار: ص٢٠٧، وسائل الشيعة: ٢٥٨/٨).

<sup>.(</sup>٣) منهاج السنة: ١٦٣/٢–١٦٤. (٤) لسان الميزان: ٢٤٠/٢.

كلامه وحياً يوحى.

وقد أثار ابن حزم على الشيعة ما ثبت تاريخياً من أن بعض أئمتهم المذكورين مات أبوه وهو ابن ثلاث سنين، ثم قال: فنسألهم من أين علم هذا الصغير جميع علوم الشريعة؟ وقد تعذر تعليم أبيه له لصغره؟ فلم يبق إلا أن يدّعوا له الوحي فهذه نبوة، وكفر صريح وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة، وأن يدعوا له معجزة تصحيح قوله.

فهذه دعوى باطلة، ما ظهر منها قط شيء، أو يدعوا له الإلهام فما يعجز أحد عن هذه الدعوى (١٠).

وكأن ابن حزم يتنبأ بما ستضيفه الشيعة، أو هو يكشف شيئاً يتسترون عليه، فقد قالوا بالإلهام والوحي للإمام كما سلف وجاء في روايتهم ما يؤكد القول بإمامة الأطفال، ففي أصول الكافي «عن ابن بزيع قال: سألته يعني أبا جعفر رضي الله عنه عن شيء من أمر الإمام، فقلت: يكون ابن أقل من سبع سنين؟ فقال: نعم، وأقل من خمس سنين» (٢).

وقالوا بأن الجواد كان إماماً وهو ابن خمس سنوات<sup>(۳)</sup>، وقد مضى احتجاجهم بروايات منسوبة لمنتظرهم وهو ابن ليلة واحدة.

ويكفي مجرد تصور هذا لمعرفة مدى بطلان رواياتهم التي ينسبونها للأئمة، إذ قد علم بنص القرآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة، أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في نفسه وماله، فتكون نفسه محضونة ومكفولة لمن يستحق كفالته الشرعية، وهو قبل السبع لا يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ السبع أمر بها.. فكيف يكون مثل هذا إماماً معصوماً، قوله قول الله ورسوله، وهل يؤمن بهذا إلا من أعمى الله

<sup>(</sup>١) الفصل: ١٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣٨٣/١-٣٨٤، بحار الأنوار: ١٠٣/٢٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٠٣/٢٥.

قلبه.. ولذلك اعترفت كتب الفرق عند الشيعة، بأن طوائف من الشيعة أنكروا إمامة الجواد لاستصغارهم لسنه، وقالوا لا يجوز الإمام إلا بالغاً، ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ، فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله وغامض الأحكام وشرائع الدين، وجميع ما أتى به النبي- صلى الله عليه وآله-، وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ(١).

وقد أدى بهم القول بإمامة طفل في حكم الحضانة.. إلى قبول رواية الكذابين الذين نسبوا لبعض الأئمة أقوالاً لم تصدر منهم، لأنهم لم يدركوهم إلا في مرحلة الطفولة.

قال الممقاني في ترجمة المعلى بن خنيس: «إن المعلى قتل لأربع وثلاثين ومائة، والكاظم طفل لأنه ولد سنة ٢٨ أو ٢٩ ومائة، فعمره عند قتل المعلى ست أو سبع سنين» (٢). ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تقبل روايته يقول الممقاني في توجيه ذلك: «وفيه أن صغرهم لا يمنع من علمهم بالأحكام، ألا ترى إلى إمامة الجواد وهو صغير فيمكن أن يكون المعلى سأل الكاظم وهو صغير فروى عنه» (٣).

ثم إنهم فيما ينقلونه عن بعض علماء أهل البيت لا ينظرون في الإسناد اليهم هل ثبت النقل إليهم أم لا، فانام لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد» فهم في حقيقة الأمر «ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله (٥)، ولهذا وجدوا كتباً منسوبة لأوائلهم،

<sup>(</sup>١) النوبختي/ فرق الشيعة: ص٨٧-٨٨، القمي/ المقالات والفرق ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال للممقاني، ترجمة المعلى.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة: ١٣٤/٢، المنتقى: ص١٦٣٠.

مقطوعة الإسناد، بسبب الخوف من دولة الخلافة الإسلامية - كما يقولون - وقيل لهم اعملوا بها فإنها صادقة - كما مر -.

وكان شيوخهم يقبلون بما جاء في هذه الكتب بلا تمحيص. حتى إذا جاء القرن السابع بدأ ابن المطهر بتقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره. وفي القرن العاشر ألف أول كتاب عندهم في مصطلح الحديث. وخالفهم في ذلك طائفة منهم وهم الإحباريون، الذين رفضوا ذلك وقالوا: إنه مجرد محاكاة وتقليد لأهل السنة. وفضحوا أمر الشيعة في هذا الباب.

وقد شهد طائفة من أعلام المسلمين بأن صناعة الكذب رائجة في الأوساط الشيعية، وأنهم يرون ذلك من الدين بحكم حقيدة التقية - كما سلف الإشارة إلى ذلك - (۱)، وقد بلغ التعصب المذهبي مداه حينا قبلوا روايات الكذابين، ومن أنكر إمامة بعض الأئمة. لمجرد الانتساب للتشيع، وردوا روايات الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله.

وكانت مقاييسهم في توثيق الرجال في غاية العجب فمن زعم أنه رأى المنتظر، أو أكثر من الافتراء على أهل البيت<sup>(٢)</sup>، أو زعم أنهم ضمنوا له الجنة<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) ص: (٣٦٢) هامش (٣)، وانظر: فصل التقية.

<sup>(</sup>٢) لأنهم رووا عن أثمتهم «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا». (أصول الكافي: ١/٠٥).

 <sup>(</sup>۳) ضمان الإمام الجنة لأحد رواتهم من أعلى درجات التوثيق. (انظر: وسائل الشيعة: ١١٨/٢٠ رقم (٢٠٧)، رجال الحلي: رقم (٢٠٧)، رجال الحلي: ص٨٩، ٨٥).

ومن نماذج هذه التوثيقات ماجاء في ترجمة إبراهيم بن أبي محمود والذي قال عنه الكشي بأنه «روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى مسائل موسى – رضي الله عنه – (يعني موسى الكاظم) قدر حمس وعشرين ورقة، وعاش بعد الرضا، – جاء فيها النص التالي الذي يدل على توثيق الرجل بزعمهم: روى الكشي بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: دخلت على أبي جعفر – إلى أن قال فقلت جعلت فداك تضمن لى عن ربك أن تدخلني الجنة؟ قال: نعم، قال: فأخذت رجله فقبلتها» (رجال الكشي: ص٧٦٥). ولاشك بأن من يعتقد في الأئمة هذا الاعتقاد فليس من الإسلام في شيء، فضلاً عن أن يؤخذ من ذلك توثيق للرجل، وقد أفتى جعفر الصادق بكفر من اعتقد منهم ذلك. (انظر: ميزان الاعتدال: ١٩٥١-٠٠).

أو أنه كان يغلو فيهم (١) فهو الثقة المأمون.

فكيف يجعل الكذب أصلاً للتوثيق والتعديل.. وإذا تدبرت رجال السند على ضوء كتب الرجال عندهم رأيت أن كبارهم، والمكثرين من الرواية عندهم قد نالوا من ذم الأئمة، وحاق بهم لعنهم، وكان الأئمة يتبرؤون منهم ويكذبونهم.. وقد نقلت ذلك كتب الشيعة نفسها(٢).

ولكن شيوخ الشيعة أعرضوا عن وصايا الأئمة وأقوالهم بلا مبرر إلا دعوى التقية التي هي في مثل هذا المقام كنسيج العنكبوت أو أوهى..

ومن بعد السند. المتن. فكثير من متون هذه الروايات كما رأينا في أبواب هذه الرسالة وفصولها. وكما يظهر ذلك لمن راجع أصول الكافي، أو البحار، أو تفسير القمي، والعياشي، أو رجال الكشي- كثير من متونها هي معروف كذبها من الإسلام بالضرورة، لأنها تنال من كتاب ربنا، وتحارب سنة نبينا، وتكفر خير القرون ومن تبعهم بإحسان وتقول بعقائد ليس لها في كتاب الله برهان. فيكفي في الحكم على أحاديثهم؛ النظر في متونها «وكل متن يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع (٢) على الرسول.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في رجال الحلي، وفي ترجمة رجل من رواتهم يدعى واصل، استدل على وثاقته بما رواه الكشي قال: وحدثني واصل، قال: طليت أبا الحسن – رضى الله عنه –بالنورة، فسددت مخرج الماء من الحمام إلى البئر، ثم جمعت ذلك الماء، وتلك النورة، وذلك الشعر فشربته كله. (رجال الكشي: ص ٢١٤). قال ابن المطهر: وهذا يدل على علو اعتقاده والسند صحيح (رجال الحلي: ص ١٧٧ – ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ماسبق: ص (٣٧٤)٠

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي/ الموضوعات: ١٠٦/١.



□ الفصل الثالث □ عقيدتهم في الإجماع

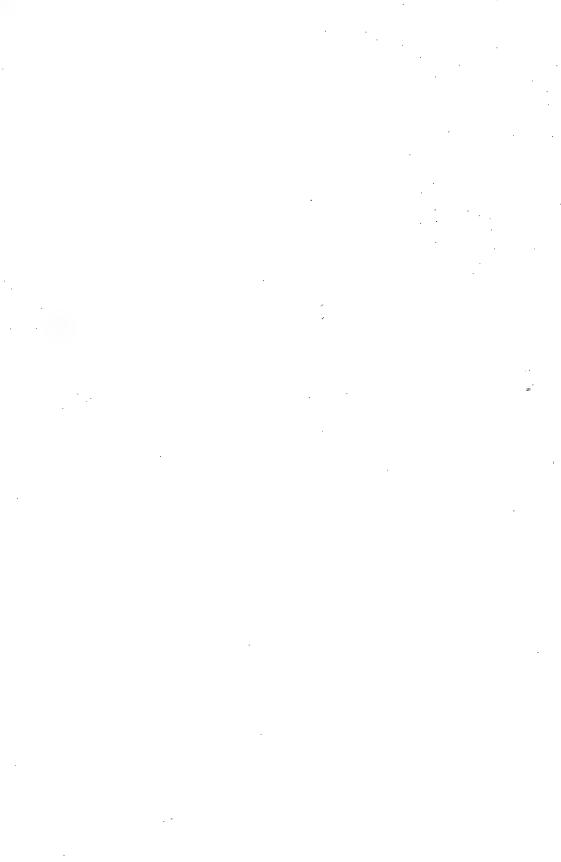

# □ الفصل الثالث □ عقيدتهم في الإجماع

الإجماع من أصول أهل السنة، وهو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يعتمد عليه في العلم والدين (1)، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة» (7). وأهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال.. مما له تعلق بالدين (7)، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة (1). والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة (٥).

والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعاً، ولها في هذا الباب عقائد مخالفة نذكرها فيما يلي:

## \* أولاً: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع:

نقلت كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول: «إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعاً، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم محجة» (1).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۵۷/۳، وراجع في هذا: الآمدى/ الإحكام في أصول الأحكام: ۲۰۰۱، الغزالي/ المستصفى: ۱۷۳/۱ وما بعدها، وانظر الرسالة للشافعي: ص٤٠٣ رقم ١١٠٥، وص ٤٧١ وما بعدها، ابن عبد البر/ التمهيد: ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٣٤٦/٣. (٣) المصدر السابق: ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>٤) وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين (انظر: المصدر السابق: ١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٦) الإسنوى/ نهاية السول: ٢٤٧/٣.

ونستطلع فيما يلي رأي الشيعة من مصادرها، يقول ابن المطهر الحلي: «الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع» (١) وبمثل هذا قال عدد من شيوخهم (٢).

إذن الإجماع ليس حجة عندهم بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته فمدار حجية الإجماع هو على قوله لا على نفس الإجماع، فهم في الحقيقة لم يقولوا بحجية الإجماع، وإنما قالوا بحجية قول المعصوم ودعواهم الاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها، فقول ابن المطهر: «الإجماع حجة عندنا» من لغو القول إذ الأصل أن يقول: الإجماع ليس بحجة عندنا، لأن الحجة في قول الإمام المعصوم.. لأن هذا هو مقتضى مذهبهم، فهم جعلوا الإمام بمثابة النبي أو أعظم فهو عندهم ينكت في أذنه، ويأتيه الملك، بل يرى خلقاً أعظم من جبرائيل وميكائيل، إلى آخر ما فصلنا القول فيه عنهم في معتقدهم في السنة، فهم ليسوا بحاجة للإجماع والإمام حاضر بينهم، كما أن الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول حاضر بينهم.

فعندهم في كل عصر نبي يسمى الإمام، والحجة في قوله لا في الإجماع، ولهذا قالوا: «ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كا هو مستقصى في كتب أصحابنا الإمامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه، فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلاً في جملتها لأنه سيدها، والخطأ مأمون على قوله، فيكون ذلك الإجماع حجة. فحجية الإجماع عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم (٢).

والأرض لا تخلو من إمام، لأنه- كما يزعمون- «لو خلت الأرض من إمام

<sup>(</sup>١) ابن المطهر/ تهذيب الوصول إلى علم الأصول: ص٧٠، ط: طهران ١٣٠٨هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفيد/ أوائل المقالات ص٩٩- ١٠٠، قوامع الفضول ص٣٠٥، حسين معتوق/ المرجعية الدينية العليا ص١٦، وراجع كتب الأصول عندهم عامة.

<sup>(</sup>٣) النحاريري/ معالم الدين: ص٦٠٦.

لساخت (١)، ومعنى هذا استمرار تعطيل مبدأ الإجماع.

وأنت إذا تأملت أقوالهم في الإجماع لا تكاد تلمس فرقاً بين مفهوم السنة عندهم، والإجماع إلا باللفظ فقط؛ لأن السنة قول المعصوم، والإجماع المعتبر عندهم هو الكاشف عن قول المعصوم. ولك أن تعجب لماذا يعدون الإجماع أصلاً يقررونه في كتبهم الأصولية، وهو اسم بلا مسمى حتى قرروا بأنه لا عبرة بأقوال فقهائهم ولو بلغوا المائة، قالوا: «أما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم، فلو خلا المائة، من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو كان في اثنين لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله».

فمعنى هذا أن الإجماع لغو لا فائدة في القول فيه أصلاً، وإنما نهاية أمرهم أنهم سموا السنة باسم الإجماع.

ويبدو أن هذا الاعتراض أثير على الشيعة في عصور متقدمة، فقد نقل بعض شيوخ الشيعة عن الشريف المرتضى أنه قال: «إننا لسنا بادئين بالحكم بحجية الإجماع حتى يرد كونه لغواً، وإنما بدأ بذلك المخالفون، وعرضوه علينا، فلم نجد بداً من موافقتهم عليه.. فوافقناهم في أصل الحكم لكونه حقاً في نفسه، وإن خالفناهم في علته ودليله» أي: أنهم قلدوا لمجرد التقليد والمحاكاة.

وقال صاحب قوامع الفضول أيضاً: «تنعدم فائدة الإجماع لو علم حال شخص الإمام خروجاً أو دخولاً أو حال قوله تقية أو نحوها، لكن الذي يسهل الخطب هو أن عقد باب الإجماع منهم دوننا كي يتجه علينا ذلك»(٥).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) معالم الدين: ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) قوامع الفضول ص٣٠٥.

 <sup>(</sup>٤) يعنى خروجاً من الإجماع أو دخولاً فيه.

<sup>(</sup>٥) قوامع الفضول: ص٣٠٥.

وما دام أهل السنة اعتبروا هذا أصلاً، فلماذا تجارونهم وعقيدتكم في الإمام تناقض القول به أصلاً؟!

ويقول محمد رضا المظفر: «إن الإجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم.. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فيدخل حينئذ في السنة، ولا يكون دليلاً مستقلاً في مقابلها»(١).

ويقول رضا الصدر: «وأما الإجماع عندنا- معاشر الإمامية- فليس بحجة مستقلة, تجاه السنة، بل يعد حاكياً لها، إذ منه يستكشف رأي المعصومين عليهم السلام»(٢).

ويذكر شيخهم محمد جواد مغنية (وهو من شيوخهم المعاصرين): «أن ثمة تبايناً بين موقف متقدمي الشيعة وبين موقف متأخريهم من مسألة الإجماع، حيث اتفق المتقدمون (من الشيعة) على أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، وغالوا في الاعتهاد على الإجماع حتى كادوا يجعلونه دليلاً على كل أصل وكل فرع، وعد المتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر ولكنهم أهملوه، بل لم يعتمدوا عليه إلا منضماً مع دليل آخر في أصل معتبر»("). ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، إذ من المتأخرين من يعد الإجماع دليلاً مستقلاً(١٠).

<sup>(</sup>١) المظفر/ أصول الفقه/ ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) رضا الصدر/ الاجتهاد والتقليد: ص١٧.

<sup>(</sup>٣) مغنية/ أصول الفقه للشيعة الإمامية بين القديم والحديث/ بحث بمجلة رسالة الإسلام، السنة الثانية، العدد الثالث: ص٢٨٤-٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) فقد ذهب شيخهم الشعرائي والذي وصفوه بالعالم المتبحر إلى القول «بحجية الإجماع، وكونه دليلاً مستقلاً. (الشعرائي/ تعاليق علمية» على شرح جامع للمازتدراني»: ٤/٤ ٤)، إذن مايقوله معنية غير مسلم، لكن الخلاف- فيما ألاحظ- دائر في هذا الأصل بين الأصوليين والإخباريين فنجد الحر العاملي- وهو من الإخباريين- يرى أن «كل ماهو مذكور في هذا البحث في كتب الأصول فهو من العامة (يعني أهل السنة) لادليل عليه، ولاوجه له أصلاً (الفصول المهمة: صـ ٢٤). وبإزاء ذلك فإن الأصوليين من الشيعة قد بحثوا هذا «الأصل» وقرروا القول به في =

هذا وإمامهم انقطع ظهوره منذ القرن الثالث، فكيف الطريق للوصول لرأيه الكاشف عن حجية الإجماع

يرى شيخهم الحر العاملي ومن سلك سبيله من الإخباريين أنه يتعذر الوصول لرأيه بعد غيبته، وبالتالي لا يثيت الإجماع، لأنه لا يمكن تحصيل العلم بدخوله فيهم ولا يظن به بعد غيبته، فلا يدرى في البر أم في البحر، في المغرب أم في المشرق (۱). بينها يذهب الأصوليون إلى ثبوت الإجماع، وإمكانية معرفة رأي الإمام.

يقول شيخهم الهمداني في مصباح الفقيه: «إن المدار على حجية الإجماع على ما استقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق آلكل، بل ولا على اتفاقهم في عصر واحد، بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس<sup>(۲)</sup> من فتوى علماء الشيعة الحافظين للشريعة، وهذا عما يختلف باختلاف الموارد، فرب مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الإمام، وإن اتفقت فيها آراء جميع الأعلام.. ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة ولو من الشهرة» (7).

<sup>=</sup> كتب أصول الفقه عندهم، وإن كان مذهبهم في الإمام لايستجيب للقول به. يقول شيخهم المعاصر الشعراني في التأكيد على القول بهذا الأصل: «روى الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسن على بن محمد العسكري في حديث طويل قال: «اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك على أن القرآن حق لاريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتاع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتجتمع أمتى على الضلالة..». قال الشعراني وهو يدل على حجية الإجماع، وكونه دليلاً مستقلاً، وإمكان العلم به، وتصديق لصحة الحديث المشهور «لاتجتمع أمتى على ضلالة».

<sup>(</sup>الشعراني/ تعاليق علمية: ٤١٤/٢).

<sup>(</sup>١) عن مقتبس الأثر للحاثري: ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) الحدس في اللغة: الظن والتخمين (مختار الصحاح مادة: حدس) وقد يراد بالحدس المصطلح الفلسفي وهو الإدراك المباشر لموضوع التفكير..

وهو أشبه عندهم بالرؤية المباشرة والإلهام. المعجم الفلسفي ص٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٣) مصباح الفقيه: ص٤٣٦، الاجتهاد والتقليد: ص١٧.

فمن هنا يتبين أن الطريق- عندهم- لاكتشاف قول الإمام هو الحدس فانظر كيف يجعلون اكتشاف قول المعصوم بطريق الحدس والظن هو العمدة، وإجماع السلف ليس بعمدة، إنها مفارقات في غاية الغرابة، واتفاق جميع أعلامهم لا يحصل به الجزم بموافقة الإمام، ومجرد الشهرة يحصل بها الجزم ولو لم يحصل اتفاق. إنها مقاييس مقلوبة، كما أنه اعتراف منهم بأن شيوخهم قد يتفقون على ضلالة.

ومع إنكارهم حجية الإجماع في الحقيقة، فقد أثبتوا العمل بقول طائفة مجهولة وترك ما تقوله الطائفة المعروفة، وهذه من ثمار الشذوذ وقد عللوا لهذا المسلك الشاذ بأن الإمام مع الطائفة المجهولة. يقول صاحب معالم الدين: «إذا اختلفت الإمامية على قولين، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الإمام أحدهم كان الحق مع الطائفة الأخرى، وإن لم تكن معلومة النسب...» (() حتى اعتبروا وجود هذه الطائفة المجهولة شرطاً لتحقق الإجماع في عصور الغيبة. قالوا: «الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وماضاهاه من غير المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله رضي الله عنه مستوراً بين أقوالهم، وهذا المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله رضي الله عنه مستوراً بين أقوالهم، وهذا المي زماننا هذا، وليس مستنداً إلى نقل متواتر أو آحاد حيث يعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم، فلابد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة» ((). العمدة عندهم قول الطائفة المجهولة، وهذا عزيز الوجود، فمنذ ما يقارب عصر شيخ الطائفة قول الطائفة المجهولة، وهذا عزيز الوجود، فمنذ ما يقارب عصر شيخ الطائفة الطوسي لم يطلع على مثل هذا، والإجماع الموجود هو الإجماع المنقول ()). وكأنه الطوسي لم يطلع على مثل هذا، والإجماع الموجود هو الإجماع المنقول (). وكأنه الطوسي لم يطلع على مثل هذا، والإجماع الموجود هو الإجماع المنقول (). وكأنه

<sup>(</sup>١) معالم الدين: ص٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) معالم الدين: ص٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) الإجماع في اصطلاح الاثني عشرية ينقسم إلى قسمين:-

١ – الإجماع المحصل: والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بتتبع أقوال أهل الفتوى. =

قبل عصر الشيخ قد وجد مثل هذا الإجماع. وهؤلاء الذين يرفضون إجماع الصحابة، يبحثون عن قول طائفة مجهولة ليأخذوا به. ثم هم قد أصابوا في عدم الاعتداد بأقوال شيوخهم وإن اتفقت كلمتهم، ولكنهم ضلوا في إعراضهم عما أجمع عليه الصحابة والسلف.

وهم في وصولهم إلى ما يسمى «بالإجماع» عندهم، يتخبطون أيما تخبط حتى صارت إجماعاتهم المتعارضة كرواياتهم المتضاربة التي تلاحظها أثناء مراجعتك لكتاب كالاستبصار أو البحار أو غيرهما، بل إن العالم الواحد تتضارب أقواله في دعوى الإجماع، انظر – مثلاً – ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار العمل عندهم، قالوا عنه: إنه «.. ليدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماعاً آخر على خلافها وهو كثير» (١٠). حتى قال صاحب جامع المقال: «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف يتم الاعتاد عليه والوثوق بنقله» (١٠).

بل إنهم يدعون الإجماع في أمر لا قائل به، يقول شيخهم النوري الطبرسي «ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر وإن لم يظهر له قائل»<sup>(٣)</sup>. كما

٣- الإجماع المنقول: والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء سواء أكان النقل له بواسطة أم بوسائط، ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر، وهذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية. وأخرى يقع على نحو خبر الواحد، وإذا أطلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد منه الأخير، وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته (المظفر/ أصول الفقه: ٣/١٠١). وقال الأعلمي في مقتبس الأثر للإجماع في اصطلاحات الفقهاء (يعني فقهاء الجعفرية) إطلاقات منها يقولون:

الإجماع: هو القطع برأي الإمام رضي الله عنه، ومنها الإجماع المحصل، وعلق عليه بقوله وهو غير حاصل، ومنها الإجماع المنقول بخبر الواحد وعقب عليه بقوله: وهو مقبول. (مقتبس الأثر: ٥٦٢/٣).

<sup>(</sup>١) جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال/ الطريحي: ص١٥.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب: ص٣٤.

ذكر شيخهم الطبرسي وأكد على وجود «الإجماعات المتعارضة من شخص واحد ومن معاصرين أو متقاربي العصر، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة (كذا) في كلام من تقدم على المدعي، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعى، بل في زمانه بل ما قبله»(۱).

هذا قول الطبرسي وهو الخبير المتتبع لكتبهم، واضطر ليكشف هذا لنصرة مذهبه الذي ألف فصل الخطاب من أجله، ويرد دعوى الإجماع على خلافه فاستفدنا من هذا الاعتراف غير المقصود لذاته لنبين اضطرابهم في هذا الأصل، واضطرابهم في تحديده وفي تطبيقه..

ثم إنهم وهم يقولون بأن الإجماع هو ما يكشف عن قول المعصوم لا يطبقون هذا، بل يتتبعون اتفاق أصحابهم لا قول معصومهم. ولهذا قال صاحب معالم الدين حينا ذكر ما قاله أحد كبار شيوخهم من أن العمدة هو كلام المعصوم لا اتفاق الفقهاء بدونه، فقال: «والعجب من غفلة الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من غير قرينة جلية، ولا دليل على الحجية معتداً كذا به (۱).

فهم لا يقولون بالإجماع على الحقيقة، ومع ذلك يجعلونه من أصول أدلتهم، ويتناقضون في القول دليل بطلانه.

وحتى يتجلى لك الفرق جلياً بين مذهب أهل السنة في القول بحجية الإجماع، وبين مذهب الشيعة في ذلك، فلك أن تتصور أنه لو صدر من إمامهم محمد الجواد، والذي قالوا بإمامته وهو ابن خمس سنين (٣): لو صدر منه وهو

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) معالم الدين: ص٥٠٥-٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحار الأنوار: ١٠٣/٢٥.

في هذا العمر قول أو رأي، أو نسب إليه عن طريق جماعة من الروافض أنه يقول في أمر شرعي بحكم، أو قول، وخالفته في ذلك الأمة الإسلامية جميعاً، فإن الحجة في رأيه لا في إجماع الأمة (١).

ولو أثر عن منتظرهم - الذي قال التاريخ بأنه لا وجود له - كما سيأتي - قول، ولو عن طريق حكايات الرقاع، وخالفه في هذا القول أو ذلك الحكم يالمسلمون جميعاً، فإن القول قول هذا المعدوم الذي لم يوجد، ولا عبرة بقول المسلمين جميعاً. قال مفيدهم في تقرير هذا: «فلو قال (يعني الإمام) قولاً لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافياً في الحجة والبرهان» (٢).

وهذا مذهب في غاية البطلان لا يحتاج إلى مناقشة.

ولهذا قرر المفيد أن هذا مما شذت به طائفته، فقال: «وهذا مذهب أهل الإمامة خاصة، ويخالفهم فيه المعتزلة والمرجئة والخوارج وأصحاب الحديث..»(").

### \* ثانياً: ما خالف العامة ففيه الرشاد:

الإجماع عند جمهور المسلمين ينظر فيه إلى إجماع الأمة، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُو لِهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَجَهَ نَمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ (٤) وقال -

<sup>(</sup>۱) وقد جاء في أصول الكافي القول بإمامة الإمام، ولو كان عمره ثلاث سنين. انظر: (أصول الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني: ۲۱/۱۳)، وانظر: (المفيد/ الإرشاد ص ۲۹۸، الطبرسي/ أعلام الورى: ص ۳۳۱.

وفيهما ولو كان ابن أقل من ثلاث سنين،، وبحار الأنوار: ١٠٢/٢٥–١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات: ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) النساء، آية: ١١٥، فمن خرج عن إجماع الأمة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٩٤/١٩). ولذلك عوّل الإمام الشافعي – رحمه الله – في الاحتجاج =

عَلَيْتُهُ-: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»(١).

وروي عنه- عَلَيْظُ- عدة روايات في أن هذه الأمة «لا تجتمع على ضلالة» (٢٠).

على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته بهذه الآية الكريمة، وذلك بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها (تفسير ابن كثير: ١/٩٠٥). ولشيخ الإسلام تحقيق بديع حول هذه الآية والإجماع (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٩٢، ١٧٩، ١٩٩ ومابعدها، وانظر: تفسير القاسمي: ٥٩/٥٥ ومابعدها).

قال الإمام ابن كثير «قوله: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك.. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها. (تفسير ابن كثير: ١/٥٠٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الجهاد، باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» ١٥٢٤/٢.

والحديث بهذا المعنى أخرجه - أيضاً - البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق: ١٤٩/٨.

<sup>(</sup>المقاصد الحسنة ص ٤٦٠). فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أجاركم من ثلاث (المقاصد الحسنة ص ٤٦٠). فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال (ومنها) وأن لاتجتمعوا على ضلالة. رواه أبو داود في سننه: ٤٧/٤ (رقم ٤٠٥٤). قال الحافظ في التلخيص في إسناده انقطاع، وقال في موضع آخر سنده حسن (عون المعبود: ١٩٦٦) وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سألت الله عز وجل أن لايجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها» (المسند ٢٩٦٦) قال الحافظ في التلخيص: «.. رجاله ثقات لكن فيه راو لم يسم» (عون المعبود: ٢٦٢١١). وروى الترمذي عن ابن عمر «أن الله تعالى» لايجمع أمتي أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن ابن عمر «أن الله تعالى» لايجمع أمتي أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار». قال أبو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه (سنن الترمذي ٤٦٦٤) (رقم ٢١٦٧). وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث

هذا بالنسبة لجمهور المسلمين، أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة، والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر بشرط أن يكون من ضمنهم الإمام، أو يكون إجماعهم كاشفاً عن قول الإمام- كما قدمنا- ولا يلتفت إلى اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد عَلَيْكُ.

بل الأمر أعظم من عدم اعتبار إجماعهم، حيث تعدى ذلك إلى القول بأن مخالفة إجماع المسلمين فيه الرشاد، وصار مبدأ المخالفة أصلاً من أصول الترجيح عندهم، وأساساً من أسس مذهبهم، وجاءت عندهم نصوص كثيرة تؤكد هذا المبدأ وتدعو إليه.

ففي أصول الكافي سؤال لأحد أئمتهم يقول: إذا «... وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة (يعني أهل السنة) والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت (القائل هو الراوي) جعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى القي إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»(1).

غريب خرجه أبو نعيم في الحلية، واللالكائي في السنة ورجاله رجال الصحيح لكنه معلوم، فقد قال الحاكم: لو كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال فذكرها، وذلك مقتضي للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف (عن فيض القدير ٢٧١/٢). ورواه ابن ماجة بلفظ «إن أمتي لاتجتمع على ضلالة» (سنن ابن ماجة تكاب الفتن باب السواد الأعظم ١٣٠/٣) (رقم ٣٩٥٠). وأورده السيوطي في الجامع ورمز له بالصحة (فيض القدير: ٢/٤٣١). لكن قال السندي: «وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف (حاشية السندي على سنن ابن ماجة: ٢/٤٦٤)، وقال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: «جاء الحديث بطرق في كلها نظر: (المصدر السابق). وقال ابن حجر: «له طرق لايخلو واحد منها من مقال» (عن فيض القدير: ٢٠٠/٢) وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به. انظر: المستصفى: ١٧٥/١، والإحكام للآمدي:

<sup>(</sup>١) الكليني/ أصول الكافي: ٢٧/١-٦٨، ابن بابويه القمي/ من لايحضره الفقيه: ٣/٥، الطوسي/=

وذكر ثقتهم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف رواياتهم قول إمامهم: «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم» (١٠).

وقال أبو عبد الله – كما يفترون – «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» (۲).

وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح<sup>(٣)</sup> رضي الله عنه-: «هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبد الله شيء، ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم (إشارة لأهل السنة) وما وافق القوم فاجتنبه»<sup>(٤)</sup>.

ويعللون الأحد بهذا المبدأ بما يرويه أبو بصير عن أبي عبد الله قال: «ما أنتم والله على شيء مما هم من الله على شيء مما أنتم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء» (٥٠).

ويغرر هؤلاء الزنادقة الذين يبغون في الأمة الفرقة والخلاف، بأولئك الأتباع الجهال الذين تعطلت ملكة التفكير عندهم بعد ما شحنت نفوسهم بما يسمى «محن آل البيت» و «خدرت» عقولهم بما يقال لهم من ثواب كبير ينتظرهم بمجرد حب آل البيت، غرر هؤلاء الزنادقة بأولئك الأتباع فقالوا: إن الأصل في هذا المبدأ «أن علياً – رضي الله عنه – لم يكن يدين الله بدين إلا خالف – كذا – عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا

<sup>=</sup> التهذيب: ١/٦، ١٠ الطبرسي/ الاحتجاج ص١٩٤، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٧٦-٧٥/١٨.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي/ خطبة الكتاب ص٨، وانظر: وسائل الشيعة: ٨٠/١٨.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١٨٥/١٨.

<sup>(</sup>٣) هذا اللقب المراد به الإمام.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة: ١٨/٨٨.

<sup>(°)</sup> الموضع نفسه من المصدر السابق.

يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له- كذا- من عندهم ليلتبسوا- كذا- على الناس(١).

مع أنهم يقولون بأن عمر كان يستشيره في كل صغيرة وكبيرة، ويأخذ بقوله ويعمل بفتواه، وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتهم (٢)، وأن عمر قال: لا عشت في أمة لست لها يا أبا الحسن (٣). لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن (١).

فأي القولين نأخذ به ونصدقه؟ ولكن هذا هو دأب هؤلاء الوضّاع التناقض، وهذه ثمار الكذب.

كا يوصون أتباعهم بالوصية التالية والتي تعمق الخلاف وتضمن استمراره، وتكفل لهذه الفئة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا رضي الله عنه -: يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: ائت فقيه البلد، فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه (°).

وعلق على هذا النص أحد شيوخهم، فقال: «من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة، فأضلهم في جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا، ونظيره ما ورد في حق النساء شاوروهن وخالفوهن (1).

هذه النصوص في منتهي الخطورة، وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيد

<sup>(</sup>١) ابن بابویه/ علل الشرائع: ص٥٣١، وسائل الشیعة: ٨٣/١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة حيث نقل كلام ابن المطهر في ذلك: ١٦٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٤٩٢/١-٤٩٣، الصادق/ على والحاكمون: ص١٢٠.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد للمفيد ص٩٧–٩٨، مناقب آل أبي طالب: ٤٩٤/١.

<sup>(</sup>٥) ابن بابویه/ علل الشرائع: ص٥٣١، الطوسي/ التهذیب: ٢٩٥/٦، وسائل الشیعة: ٨٥/١٨-٨٣٨، و بحار الأنوار: ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٦) الحر العاملي: الإيقاظ من الهجعة ص ٧٠-٧١.

للأمة ودينها، وأراد أن يفتح للقوم باباً واسعاً للخروج من الإسلام، حيث يتجهون إلى مخالفة كل أمر من الدين عليه أمة الإسلام. وكيف يدعو قوم هذه عقائدهم إلى التقريب؟! وكيف يزعمون إمكانية اللقاء مع أهل السنة الذين يكون الرشد في خلافهم؟!

#### □ الجانب النقدى لهذه المقالة:

بالإضافة إلى ما ألمحنا إليه في أثناء العرض نوضح هذه المسألة أكثر، فأقول: أما ثبوت حجية الإجماع، فقد تكفلت كتب الأصول ببيانه، والاستدلال عليه بما يغنى ويكفى.

والشيعة تقر بالإجماع اسماً، وتخالفه في الحقيقة- كما سلف-.

وقد نقل شيخهم المعاصر مغنية اتفاق شيعته القدماء على القول بالإجماع، وأن المتأخرين عدوه من أصول أدلتهم، ولكن لم يعتمدوا عليه (۱)، وهذا يعني أنهم خالفوا الإجماع الذي عدوه من أصول أدلتهم، أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا على ضلالة، أو أن متأخريهم خالفوا الحق الذي أجمع عليه متقدموهم.. والحقيقة أن مآل الجميع إلى الإنكار، وإن كثر ادعاء بعضهم في هذا الباب لاسيما في كتب الأصول عندهم، ذلك أن دعوى الإجماع عند التمحيص مجرد لغو لا حقيقة له.

ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن حيرتهم في الوصول إلى هذا الإجماع الذي يدعونه برهان جلي يدل على أنهم ليسوا على شيء، ومن أوضح الأمثلة على ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب لتحقق الإجماع على اعتبار أن يكون هو الإمام الغائب، وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك من أعظم الجهل، حيث قال: رأيت في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين، وكان أحد القولين يعرف قائله، والآخر لا يعزف قائله، فالصواب عندهم القول الذي لا

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٤٠٦).

يعرف قائله. قالوا: لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم فهل هذا إلا من أعظم الجهل».

وتعجب كيف يجعلون عدم العلم بالقول وصحته، دليلاً على صحته، وقال من أين يعرف أن القول الآخر الذي لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم؟ ولم لا يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله، وأن القول الآخر قد قاله من لا يدري ما يقول، بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس. فهم أثبتوا الجهل بالجهل، حيث جعلوا عدم العلم بالقائل دليلاً على أنه قول المعصوم. وهذه حال من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله، فإنه يقع في ظلمات بعضها فوق بعض (۱).

وقد انتقدهم شيخهم الحر العاملي «صاحب الوسائل» على هذا المسلك<sup>(۲)</sup>، فقال: «وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب، وأي دليل دل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به»<sup>(۳)</sup>.

وأمر آخر لا يقل عن هذا، وهو كيف يجعل قول طفل عمره خمس سنين لم يخرج عن طور الحضانة بمنزلة إجماع الأمة بأسرها، بل يرفض إجماع الأمة ويؤخذ بقول صبى أو معدوم، هذا في غاية الفساد.

وإذا بحثت عن إجماعهم (الاسمي) الذي يكشف عن رأي المعصوم كا يزعمون لم تجد إلا روايات يعارض بعضها بعضاً، كا ترى ذلك في روايات التهذيب والاستبصار. وقد صرح به شيخ الطائفة في مقدمة التهذيب، وذكر أن هذا من أسباب خروج الكثير من التشيع كا مرّ -(1).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ٣/٥٢٥-٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) لأنه من الإخباريين الذين لايقولون بدليل الإجماع.

<sup>(</sup>٣) عن مقتبس الأثر: ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٣٦١).

ثم يلحظ أن أهم مسألة عند الشيعة وهي مسألة الإمام قد تضاربت في تعيينه فرق الشيعة، واختلفت مذاهبهم، واضطربت اتجاهاتهم حوله بشكل كبير، كما حفلت ببيانه وتفصيله كتب المقالات عند الفريقين، فأين تحقق الإجماع وأصل المذهب تنخر فيه الاختلافات، وتدور في شأنه المنازعات.

وترى كذلك أن دعاوى الإجماع عندهم متعارضة متضاربة. وما انفردت به الشيعة عن الجماعة وادعت الإجماع عليه هي أقوال في غاية الفساد سواء في الأصول أو الفروع، كإيمانهم بذلك المنتظر الذي لم يولد، ومبالغاتهم في أوصاف الإمام ومعجزاته، وإلى آخر ما شذوا به مما سيأتي بسطه وبيانه. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية— رحمه الله—: «الشيعة ليس لهم قول واحد يتفقون عليه»(١).

وهذا حق اعترفت به الشيعة نفسها، حيث جاء في أصول الكافي: «عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر – رضي الله عنه – قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاءه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبى، فلما خرج الرجلان قلت: ياابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يازرارة، إن هذا خير لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم»(٢).

فهذا يؤكد أن من أصول مذهبهم بحكم عقيدة التقية اختلاف أقوالهم وتباين آرائهم، حتى لا يقف بزعمهم الأعداء على حقيقة مذهبهم، فكان من أثر ذلك أن ضاع المذهب، ولم يعرف حقيقة رأي الأئمة، فكيف يمكن تحقق الإجماع على قول أو حكم في ظل هذا الاختلاف والاضطراب.

والإمام أبو جعفر بريء من هذا، لكن هذا من اختراع الزنادقة حتى

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/٥٥.

لا يعرف الشيعة رأي أبي جعفر وغيره من علماء آل البيت ليتسنى لهم نشر كفرهم وغلوهم، وكل ما كذب هذا الغلو أئمة أهل البيت قالوا هذا تقية.

قال علامة الهند صاحب التحفة الاثنى عشرية: وأما الإجماع فدعواهم أنه من أدلتهم باطل، لأن كونه حجة ليس بالأصالة، بل لكون قول المعصوم في ضمنه، فمدار حجيته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع.

وهم ينازعون في ثبوت عصمة الإمام، كما ينازعون في تعيينه. وأيضاً إجماع الصدر الأول – يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة – غير معتبر عندهم، لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر.. ومنع ميراث النبي – عَلَيْكُ – وحرمة المتعة، وهذا باطل في نظرهم، فإذا كان هذا الإجماع غير معتبر عندهم فبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع، ولاسيما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة.

ثم أشار صاحب التحفة إلى صور من التناقض عندهم، حيث إن بعضهم نقل إجماع فرقتهم على أمر وكذبهم وأنكر عليهم بذلك الآخرون منهم. وأن شيخهم (الشهيد الثاني) وهو من أجلة علمائهم قد أفرد فصلاً مستقلاً في أن شيخ الطائفة قد ادعى في مواضع إجماع الفرقة مع أنه قال هو بخلافه في مواضع أخر (۱). ثم نقل صاحب التحفة نص كلامه (۲).

وأقول: إن مذهبهم بأن الإجماع حجة من جهة كشفه عن رأي المعصوم

<sup>(</sup>۱) جمع شيخهم زين الدين العامل، الملقب عندهم بالشهيد الثاني أربعين مسألة ادعى فيها شيخ الطائفة الطوسي الإجماع، وقد خالف أكثرها في موارد أخرى، كما أن بعض شيوخهم يدعي الإجماع فيما يتفرد به، وعلل شيخهم المجلسي لهذه الظاهرة عندهم بقوله: إنهم لما رجعوا إلى الفروع نسوا ما أسسوه في الأصول، فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء أظهر فيها الحلاف أم لا، وافق الروايات المنقولة أم لا. (انظر: الشيعة في الميزان: ص٣٢٣).

وقد لايكون مرد ذلك النسيان كما يقول المجلسي، بل سبب ذلك أن كتب الفروع عندهم منقولة في الغالب من كتب أهل السنة، فانفصلت عن آرائهم في مسائل الإمامة.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحفة الاثنى عشرية– الورقة ١١٨ (مخطوط)، ومختصر التحفة ص٥٠.

فقط لا من جهة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما عليه أهل السنة فوق أن هذا إنكار للإجماع على الحقيقة، فإن في ذلك مخالفة للحديث الثابت عندهم وهو: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(١). كما أن هذا الحديث أيضاً ورد من طرق أهل السنة كما سبق تخريجه(١).

فلماذا لا يؤخذ بهذا النص الذي يستدل به كل الفريقين وليس ذلك فحسب بل قد ورد أيضاً في الاحتجاج وهو من كتبهم المعتمدة كا قرر ذلك المجلسي وغيره واية عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري رضي الله عنه في حديث طويل قال: «واجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك على أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها، فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي عليل المجتمع أمتي على الضلالة» فأخبر أن ما أجمعت عليه الأمة، ولم يخالف بعضها بعضاً هو الحق، فهذا معنى الحديث، لا ما تأوله الجاهلون، ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب، واتباع حكم الأحاديث المزورة، والروايات المزخرفة، واتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب، وتحقيق الآيات الواضحات النيرات.» (").

فأنت ترى في هذا النص أن إمامهم لم يقل: انظروا إلى ما اتفق عليه الجماعة التي فيها المعصوم، ودعوا رأي الجماعة الأخرى، ولم يقل: ابحثوا عن الجماعة أو الشخص المجهول النسب، فقد يكون المنتظر من ضمن تلك الجماعة، أو يكون هو نفس المجهول النسب، بل قال بأن ما أجمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضاً هو الحق، وبين أن أساس إصابة الحق هو الاعتاد على الكتاب والسنة، وأن إصابة الحق في حالة الإجماع محققة لقول النبي - عليه الا تجتمع أمتي على

<sup>(</sup>١) انظر: الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني): ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٤١٢) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٢٥/٢.

ضلالة». وهذا الحديث هو أحد حجج جمهور المسلمين في إثبات حجية الإجماع. وحذر من اتباع غير ذلك من الروايات المكذوبة.

فلماذا تشذ هذه الطائفة، وتأخذ بتلك الروايات المكذوبة، وتدع قول إمامها، وتفارق الأمة، وتنبذ إجماعها، وتأخذ برأي طفل صغير أو معدوم، وتدع ما أجمعت عليه أمة الإسلام، كل ذلك لأن زنديقاً وضع لها أصلاً يقول بأن ما خالف العامة فيه الرشاد «فجعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه الرسول وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أصلاً للنجاة فصار كلما فعل أهل السنة شيئاً تركوه، وإن تركوا شيئاً فعلوه، فخرجوا بذلك عن الدين رأساً، وذلك هو الضلال المبين والهلاك باليقين (١٠).

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ - جَهَنَكُمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾('').

ولو كان هذا الأصل أعنى قولهم: ما خالف العامة– أي أهل السنة– فيه الرشاد لو كان هذا من عند الأئمة كما تزعم هذه الزمرة لكان الأئمة أسبق الناس إلى تطبيقه على أنفسهم، والواقع الذي يوافقنا شيوخ الشيعة عليه أن علياً-رضي الله عنه- لم يشذ عن الصحابة، بل إنه كما يقول شيخهم الشريف المرتضى: «دخل في آرائهم، وصلى مقتدياً بهم، وأخذ عطيتهم، ونكح سبيهم، وأنكحهم، ودخل في الشورى»<sup>(٣)</sup>. وغير ذلك، ولم يذهب إلى مخالفتهم في شيء مما أجمعوا عليه، وكان رضى الله عنه يكره الاختلاف، كما روى البخاري عن على – رضى الله عنه- قال: «اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة" (٤)

قال ابن حجر: قوله: «فانِي أكره الاختلاف» أي: الذي يؤدي إلى النزاع.

<sup>(1)</sup> 

الألوسي/كشف غياهب الجهالات/ الورقة (٦). المرتضى/ تنزيه الأنبياء: ص/١٣٢. النساء، آية: ١١٥. (٢)

صحيح البخاري (مع فتح الباري): ٧١/٧. (٤)

قال ابن التين: يعني مخالفة أبي بكر وعمر، وقال غيره: المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة، ويؤيده قوله بعد ذلك «حتى يكون الناس جماعة» (١).

وكل ما ينفرد به الشيعة وتشذ به ليس من «هدي» على – رضي الله عنه – وكان علي – رضي الله عنه – مع الأمة في إجماعها، لأن فيه الرشاد، لا في مخالفتهم كما تدعيه هذه الزمرة الحاقدة على الأمة، والتي تبغي فيها الفرقة والشتات، ولهذا لم نجد إجابة عن موافقة على – رضي الله عنه – للأمة إلا بدعوى التقية، أي نفاق علي للصحابة – برأه الله مما يفترون – وهي دعوى تتناقض مع العقل والتاريخ، فضلاً عن الشرع والدين.

فلم يستطع شيوخ الشيعة - كما ترى - أن يثبتوا على على تطبيقه لهذا الأصل المفترى، بل أقروا بموافقته للأمة على لسان شيخهم الشريف المرتضى، وحتى إبّان خلافته، وامتلاكه لزمام الأمور والتي تنتفي معها «التقية» لم يقدروا على إنكار موافقته للأمة. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري: «ولما جلس أمير المؤمنين - عليه السلام - على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه، كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء.. وكما لم يقدر على عزل شريح من القضاء، ومعاوية عن الإمارة» (1).

. فثبت بنقل الفريقين أن أمير المؤمنين لم يفارق إجماع الأمة، وأن الإمامية قد خالفت سيرته حينها وضعت لنفسها مبدأ مخالفة الأمة، فليست له بشيعة، وليس لها بإمام.

茶 茶 茶

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٧٣/٧.

<sup>(</sup>٢) الأنوار النعمانية: ٣٦٢/٢.

□ الباب الثاني □ عقيدتهم في أصول الدين

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: عقيدتهم في توحيد الألوهية.

الفصل الثاني: عقيدتهم في توحيد الربوبية. الفصل الثالث: عقيدتهم في أسماء الله وصفاته.

الفصل الرابع: عقيدتهم في الإيمان وأركانه.

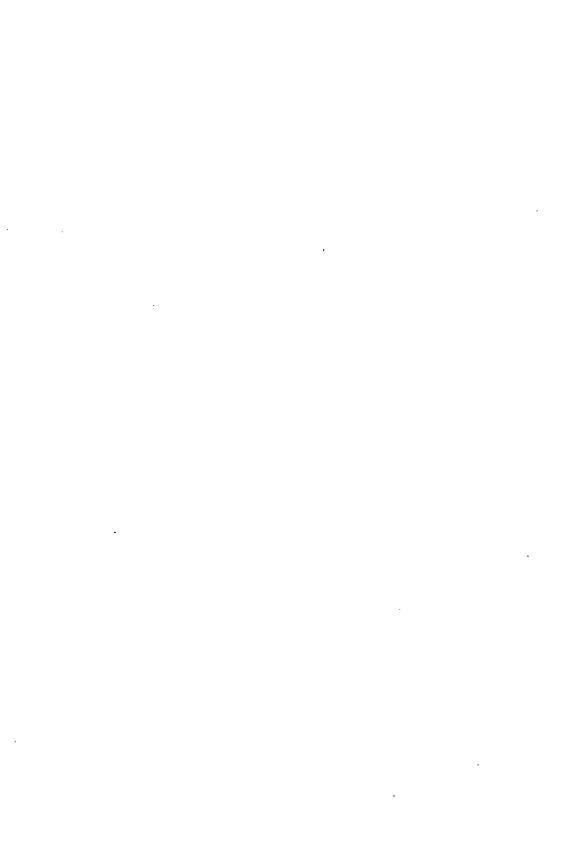

# □ الفصل الأول □ عقيدتهم في توحيد الألوهية

والمقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره (۱).

وهذا التوحيد هو الذي دعت الرسل إليه، لأن إقرار أقوامهم بتوحيد الربوبية معلوم، كما أخبر الله عز وجل عن أنبيائه نوح، وهود، وصالح، وشعيب أنهم قالوا لقومهم: ﴿ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴾ (٢)، وأخبر سبحانه أن هذه دعوة الرسل عامة، فقال جل شأنه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنعُوتَ ﴾ (٣). وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوجِي إِلَيْهِ أَنَهُ وَلا إِلّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ (١).

وهو أصل النجاة، وأساس قبول العبادات ﴿ إِنَّاللَّهَ لَا يَغْـفِرُأَن يُشَرَكَ بِهِــوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (°).

فهل حافظت الشيعة على هذا الأصل الأصيل، والركن المتين، أم أن اعتقادها في توحيد الله سبحانه؟ هذا ما سنتناوله بالحديث فيما يلي، حيث سأعرض لسبعة مباحث إن شاء الله-

<sup>(</sup>١) انظر في تعريف توحيد الألوهية: شرح الطحاوية: ص١٦، لوامع الأنوار: ٢٩/١ العزيز الحميد: ص٣٦ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الأعراف، آية: ٢٥،٥٥، ٧٣، ٨٥.

<sup>(</sup>٣) النحل، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء، آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) النساء، آية: ٤٨، ١١٦.

أولها اعتقادهم أن نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل من أصول الدين، والذي وقع فيه الضلال في العالمين، وهو توحيد العبادة، اعتقادهم أن الغاية منه تقرير ولاية على والأئمة وعدم إشراك أحد معهم في الإمامة.

والمبحث الثاني: اعتقادهم أن أصل قبول الأعمال هو الإيمان بإمامة الاثنى عشر وولايتهم وليس توحيد الله عز وجل.

والمبحث الثالث: اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق حتى صاروا يعبدونهم ويدعونهم رغباً ورهباً.

والمبحث الرابع: اعتقادهم أن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم.

والمبحث الخامس: اعتقادهم أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء، وأمان من كل خوف.

والمبحث السادس: دعاؤهم بالطلاسم والرموز لكشف البلايا ورفع الملمات، واستعانتهم بالمجهول لطلب الهداية.

والمبحث السابع: استخارتهم بما يشبه رقاع الجاهلية (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه المسائل الأربع الأخيرة يمكن إلحاقها بوجه آخر في توحيد الربوبية، ولاشك أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية.

# □ المبحث الأول □

## نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة

فأول ما نفاجاً به أن نصوص القرآن التي تأمر بعبادة الله وحده، غيروا معناها إلى الإيمان بإمامة على والأئمة، والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا المقصود بها الشرك في ولاية الأئمة.

أَ- فَفِي قُولُهُ سَبِحَانُهُ: ﴿ وَلَقَدْأُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُتَ لَيَ لَيَحْبَطُنَ عَمَالُكَ ﴾(').

جاء في الكافي (٢) – أصح كتاب عندهم في الرواية – وفي تفسير القمي (٦) – عمدة تفاسيرهم – وفي غيرهما من مصادرهم المعتمدة (٤) تفسيرها بما يلي: (يعني إن أشركت في الولاية غيره) (٥) ، وفي لفظ آخر: (النن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك) (٦) . وقد ساق صاحب البرهان في تفسير القرآن أربع روايات لهم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور (٧) .

وقد جاء في سبب نزولها عندهم: «... إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم علياً للناس علماً اندس إليه معاذ بن جبل فقال: أشرك في ولايته الأول والثاني (يعنون أبا بكر وعمر) حتى يسكن الناس إلى قولك

<sup>(</sup>١) الزمر، آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/٢٧٤ رقم (٧٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان: ٨٣/٤، وتفسير الصافي: ٣٢٨/٤.

<sup>(</sup>٥) هذا لفظ الكليني في الكافي.

<sup>(</sup>٦) هذا لفظ القمى في تفسيره.

<sup>(</sup>٧) البرهان: ٤/٨٨.

ويصدقوك، فلما أنزل الله عز وجل: ﴿ فَيَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ (١) شكا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبرائيل فقال: إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني فأنزل الله عز وجل: ﴿ لَبِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَ عَمَلُكَ وَلَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُرَكِّتَ لَيَحْبَطُنَ عَمَلُكَ وَلَيَكُونَ مِنَ اللهُ عَزِوجِل: ﴿ لَبِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَ عَمَلُكَ وَلَيَكُونَنَ مِنَ اللهُ عَزِوجِل: ﴿ لَبِنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطُنَ عَمَلُكَ وَلَيَكُونَ مِنَ اللهُ عَزِوجِل: ﴿ لَهِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ أَشْرَكُتُ لَيْعَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ أَمْرَكُمُ لَيْكُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلْمُ أَلِيلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَ

وحتى يدرك القاريء مدى تحريفهم لآيات الله، وتآمرهم لتغيير دين الإسلام بتغيير أصله العظيم وهو التوحيد، نسوق الآية وما قبلها وما بعدها، ونتبع ذلك ببيان معناها. قال تعالى:

﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْحَهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن الْفَيْسِ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشَّيْحِينَ ﴾.

فالآية كما هو واضح من سياقها تتعلق بتوحيد الله في عبادته، فهم غيروا الأمر فاعتبروا الآية متعلقة بعلي مع أنه ليس له ذكر في الآية أصلاً، فكأنهم جعلوه هو المعبر عنه بلفظ الجلالة (الله) وجعلوا «العبادة» هي الولاية والآية واضحة المعنى بينة الدلالة، ليس بين معناها وتأويلهم المذكور أدنى صلة. قال أهل العلم في تفسيرها:

إن الله سبحانه أمر نبيه أن يقول هذا للمشركين لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام، وقالوا هو دين آبائك (٢). والمعنى: قل يا محمد لمشركي قومك أتأمرونني بعبادة غير الله أيها الجاهلون بالله ولا تصلح العبادة لشيء سواه سبحانه. ولما كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إلا من غبي جاهل ناداهم بالوصف المقتضي ذلك فقال أيها الجاهلون. ثم بين سبحانه أنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل من

<sup>(</sup>١) المائدة، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٨٣/٤.

 <sup>(</sup>٣) وقد نقل ابن كثير وغيره عن بعض السلف أن هذا هو سبب نزولها.
 انظر: تفسير ابن كثير: ٦٧/٤، تفسير البغوي: ٢٨٤/٤.

قبله: لئن أشركت بالله شيئا ليبطلن عملك وهذا في بيان خطر الشرك وشناعته وكونه بحيث ينهي عنه من لايكاد يباشره فكيف بمن عداه؟

ثم قال سبحانه: ﴿ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُدُ ﴾ لا تعبد ما أمرك به المشركون بل اعبد الله وحده دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان (١).

فالمعنى كم ترى واضح جلي، لا يلتبس إلا على صاحب هوى مغرض، قد أعماه هواه عن رؤية الحق...، فهذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات كان جل همها، وغاية قصدها البحث عن سند لدعواهم في الإمامة، فكانت تخبط في هذا الأمر خبط عشواء لا تستند في الاستدلال إلى أصل من لغة أو عقل فضلاً عن الشرع والدين.

وفي ظني أنه لا يبعد أن يكون من بينها من يتعمد سلوك هذه المسالك.. حتى يبعد ناشئة الشيعة، وعقلاءها عن دين الإسلام، لأنهم إذا رأوا أن هذه الأدلة، والمسائل وأمثالها فاسدة في العقل، وظنوا أن هذا هو الإسلام شكوا في الإسلام نفسه، وهذه إحدى الأهداف البعيدة لتلك الزمرة الحاقدة التي رامت الكيد للأمة ودينها، وإبعاد الشيعة عن دين الإسلام، ولا سيما أنك تجد في النص الشيعي السالف الذكر النيل من رسول الله عليه عيث نسبوا إليه عليه الصلاة والسلام المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو تنقص لمقام المعصوم (من قوم بالغوا في دعوى عصمة من دون النبي وهم الأئمة) وتنقص الأنبياء كفر(٢).

كذلك يظهر في النص الإساءة للمعصوم عليه الصلاة والسلام بتصويره في موقف الخائف الوجل من قومه، المتردد في تنفيذ أمر ربه، حتى إنه لم يفارق هذا الموقف إلا حينها نزل عليه التهديد بإحباط عمله.

ب- وفي قوله سبحانه: ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ ﴿ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ مُكَ فَرْتُكُمْ وَإِن

<sup>(</sup>۱) أنظر: تفسير الطبري: ۲٤/۲٤، تفسير القرطبي: ٢٧٦/١٥-٢٧٧، البحر المحيط لأبي حيان: ٢٣٨/٧، فتح القدير للشوكاني: ٤٧٤/٤، روح المعاني للألوسي: ٢٣/٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد على الرافضة: ص٦.

# يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُواً . . (1)

وهذه الآية - كما هو واضح - تبين ماعليه أهل الشرك من إعراض عن عبودية الله وحده، وهي جواب للمشركين حينما طلبوا الخروج من النار، والرجعة إلى الدنيا فقالوا: «فهل إلى خروج من سبيل» فكان جوابهم «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم» أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده «وإن يشرك به» غيره من الأصنام أو غيرها «تؤمنوا» بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه، فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاء، فهي مع ما قبلها خبر عن جزاء المشركين في الآخرة، وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون منها، وأنهم عن جزاء المشركين في الآخرة، وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون منها، وأنهم عليلبون الرجعة إلى الدنيا ولا يجابون بسبب إشراكهم بالله في عبادته (٢).

ولكن الشيعة تروي عن أئمتها في تأويل الآية غير مافهمه المسلمون منها. تقول «عن أبي جعفر في قوله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم» بأن لعلي ولاية «وإن يشرك به» من ليست له ولاية «تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» (٣).

ومعلوم أن هذا التأويل من جنس تأويلات الباطنية، إذ لا دلالة عليه من لفظ الآية ولاسياقها مطلقاً، ولذلك فإن صاحب مجمع البيان أعرض عن تأويلات طائفته حسب رواياتها عن أئمتها وفسر الآية بمقتضى ظاهرها، وما قاله السلف

<sup>(</sup>١) غافر، آية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ٤٨/٢٤، تفسير البغوي: ٤٣/٩-٩٩، تفسير ابن كثير: ٧٩/٤-٨٠، فتح القدير: ٤٨٤/٤، تفسير القاسمي: ٢٢٧/١٤، ابن سعدي/ تيسير الكريم الرحمن ٢/٢٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) البرقي/ كنز جامع الفوايد ص٢٧٧، بحار الأنوار: ٣٦٤/٢٣، وانظر: تفسير القمي: ٢٥٦/٢، و٥ أصول الكافي: ٤٣٦/١، البرهان ٩٣/٤-٩٤، تفسير الصافي: ٣٣٧/٤.

في تفسيرها (١). لكن مثل هذه الأصوات المعتدلة سرعان ماتموت في جو التقية الخانق.

ج- وتمضي رواياتهم على ذلك المنهج الضال، والتأويل الفاسد، ففي قوله سبحانه: ﴿... أُءِلَهُ مُّعَالِلًا مُعَالِمُ اللهِ عَلَمُونَ ﴾ (٢) قال أبو عبد الله - كا يفترون-: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد» (٣).

إن هذه الروايات وأمثالها هي التربة الصالحة لنشوء الاتجاهات الغالية التي تؤله علياً، والتي لا تزال تظهر في هذه الطائفة بين آونة وأخرى، وإلا فالآية لا صلة لها بإمامهم، بل هي لتقرير وحدانية الله، فالله جل شأبه قال: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِلَى عِلَى عِلَى عَلَى عِلَى عَلَى عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلَى عَلَى عَلَى

يقول الله في آخر كل آية : ﴿ أَعِلَهُ مَّعَ اللّهِ ﴾ أي: أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك، وأن ذلك يستلزم ألا يعبد إلا الله وحده (٥٠).

د- وإذا كان الله جل شأنه يقول: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ اللهُ عَلَى مِن رَّسُولٍ اللهُ إِلَّا أَنَاْفَاعُبُدُونِ ﴾ (٦) ، فإن تلك الزمرة التي وضعت الله نوات الشيعة قالت وكأنها تضاهي معنى هذه الآية أو تعارضه، قالت: «ما بعث الله نبياً قط إلا بولايتنا والبراءة من أعدائنا» (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان: ٥/١٨٦. (٢) الخل، آية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٩١/٢٣، كنز جامع الفوايد: ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) النمل، آية: ٥٩-٣٠.

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية: ص٢٥.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء، آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) البرهان: ٣٦٧/٢، تفسير العياشي (انظر: المصدر السابق)، تفسير الصافي: ١٣٤/٣.

وفي رواية أخرى: «ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبياً قط إلا بها» (١)، فجعلوا أمر إمامة أئمة لم يخلقوا هو أصل دعوة الأنبياء (٢)!!

هذا ورواياتهم في تأويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بالمعنى المبتدع عندهم لا تكاد تخلو منها آية من آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد، والنهي عن الشرك<sup>(7)</sup>، ولهذا جعل أحد شيوحهم هذا التأويل قاعدة مطردة في القرآن فقال: «كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله سبحانه رباً غيره من الأصنام التي صنعوها بأيديهم ثم عظموها وأحبوها والتزموا عبادتها وجعلوهم شركاء ربهم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بغير أمر من الله بل بآرائهم وأهوائهم؛ فبطنه وارد

أصول الكافي: ٢/٢٧٤ رقم (٣).

٢) ونسبوا هذه الروايات وأمنالها لجعفر الصادق وأبيه برأهما الله مما يفترون وذلك إمعاناً في التغرير بأولئك الأتباع الأغرار ممن حجبوا عقولهم عن رؤية الحق، وعطلوا ملكة التفكير عندهم، بإيحاءات متنوعة عبر مراحل العمر الممتدة في موضوع محن آل البيت وحب آل البيت، والصراع بين الآل والأصحاب، ليخرج من ذلك الناشيء وقد شحنت عاطفته ونفسيته بالحقد والكراهية للصحابة، ولكل مسلم من غير طائفته.. وإن دراسة الآثار النفسية والتربوية لهذه الروايات على أولئك الأتباع ومقارنة ذلك بالحركات التاريخية لهم لهو موضوع حقيق بالدراسة ليتبين ضخامة الخطر لهذه الأساطير.. ورصد مكامن الضرر، والتعرف على توجهات أولئك الباطنيين ضد الأمة ودينها.

<sup>(</sup>٣) ومن أمثلة هذه التأويلات: تحريفهم لمعنى قوله سبحانه: ﴿وَمِن النّاسِ مِن يَتَخَذُ مِن دُونَ اللّهُ أَلْدَاداً يَجُونِهِم كُحب الله. ﴾ [البقرة، آية ١٦٥] بقولهم: ﴿هم أولياء فلان وفلان اتخذوهم أثمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً ﴾ (الغيبة للنعماني ص٨٨، بحار الأنوار: ٣٥٩/٣، البرهان: ١٩٧١، وقوله سبحانه: ﴿فَأَقُم وجهك للدين حنيفاً ﴾ [الروم، آية: ٣٦] بقولهم: هي الولاية (تفسير القمي: ١٥٤/١، أصول الكافي: ١٨/١٤، ١٩٤، كنز جامع الفوايد: ص٤٢٤، بحار الأنوار: ٣١٥/٣، البرهان: ٣٦١/٣)، وقوله سبحانه: ﴿وَوِيلُ للمشركين الذين لليؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ [فصلت، آية: ٢٠٧] قالوا: ﴿وَوِيلُ للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول، وهم بالأئمة الآخرين كافرون... وتفسير القمي: ٢٠٢/٢، بحار الأنوار: ٣٠/٨٣ ما البرهان: ١٠٤٤، تفسير الصافي: (تفسير القمي: ٢٠٦/٢، بحار الأنوار: ٣٠/٣٨–٨٤، البرهان: ١٠٤٤، تفسير الصافي: ٣٥٣٤).

وأمثال ذلك من التأويلات الخطرة لأعظم ركن من أركان الدين.

في الذين نصبوا أئمة بأيديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتهم وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عينه الله لهم..»(١).

ووضعهم هذا قاعدة يعني أن أخبارهم تواطأت وتضافرت لإثبات هذا المنكر، وهذا ما صرحوا به فقالوا: «إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة، وأن يتخذ مع ولاية آل محمد رضي الله عنهم (أي الأئمة الاثنا عشر) ولاية غيرهم» (أ).

وهكذا لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن في موضوع التوحيد والنهي عن الشرك إلا وراموا تحريفها وتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية عليّ والأثمة ولوكانت صريحة واضحة بينة.

وهذه التأويلات هي مفتاح كل شر، وباب كل فتنة (٢) كيف وهي تتعلق بأصل الدين، وما اتفقت عليه دعوة المرسلين، وبه نزلت الكتب، ومن أجله أرسلت الرسل، وبه انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة، وفريق في الجحيم.

وقبل أن نرفع القلم في هذه المسألة أشير إلى رواية من كتبهم تنقض تأويلاتهم، وتبين أصلها ومنبتها، فقد جاء في تفسيرهم «البرهان»: «عن حبيب ابن معلى الخثعمي قال: ذكرت لأبي عبد الله رضي الله عنه ما يقول أبو الخطاب، فقال: أجل إلي ما يقول. قال: في قوله عز وجل ﴿ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ ﴾ أنه أمير المؤمنين ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَنْ فلان وفلان (أ). قال أبو عبد الله:

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار: ص.١٠٠، وانظر: ص٥٨ من المرجع المذكور.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار: ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) للعلامة ابن القيم حديث قيم عن فساد التأويل، وما جره على الأمة من المصائب «وإن أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، ولا دل على أنه مراده».

<sup>(</sup>انظر: أعلام الموقعين: ٤/٥٥٠–٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) يعني بهما: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.

من قال هذا فهو مشرك بالله عز وجل ثلاثاً أنا إلى الله منهم بريء ثلاثاً، بل عنى الله بذلك نفسه. قال: فالآية الأخرى التي في حم قول الله عز وجل وَذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى الله وَحَلَى الله عَنى بذلك أمير المؤمنين عَلِيكِ . وَأَنَّهُ وَالله عَنى بذلك أمير المؤمنين عَلِيكِ . قال أبو عبد الله: من قال هذا فهو مشرك بالله ثلاثاً أنا إلى الله منهم بريء ثلاثاً، بل عنى الله بذلك نفسه (۱).

وقد مرّ أن الآية الأخيرة التي أشارت إليها الرواية جاء تأويلها بمثل ما قال أبو الخطاب في عدد من مصادرهم المعتمدة كالكافي، والبرهان، والبحار، وتفسير الصافي وغيرها كما سلف<sup>(۲)</sup>. أما الآية الأولى فقد جاء تأويلها بمثل هذا المنكر الذي أنكره أبو عبد الله— باعترافهم— في رواية ينسبونها لأبي عبد الله خرجها صاحب البحار<sup>(٤)</sup> وغيرهما<sup>(٥)</sup>.

فأبو عبد الله يحكم على شيوخ الشيعة الذين ارتضوا هذا التأويل بالشرك.

وقد جاءت عندهم روايات كثيرة ليست من قبيل التأويل للآيات، بل هي أحاديث مستقلة عن أئمتهم تؤصل هذا المنكر، وتثبت قاعدته كقولهم: «من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركاً»<sup>(7)</sup>.

وفي هذا المعنى عدة روايات (٧).

وأكد ذلك شيوخهم قال صدوقهم ابن بابويه: «.. إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم، فمن عبد رباً لم يقم لهم الحجة، فإنما عبد

<sup>(</sup>١) البرهان: ٤/٨٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي: ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) ذكرها في موضعين ص٣٦٢، وص ٣٦٨ من الجزء الثالث والعشرين.

<sup>(</sup>٥) انظر: البرقي/ كنز جامع الفوايد: ص٢٧١.

<sup>(</sup>٦) النعماني/ الغيبة ص٨٢، بحار الأنوار: ٧٨/٢٢.

<sup>(</sup>٧) انظر- مثلاً- أصول الكافي: ٤٣٧/١.

غير الله عز وجل<sup>(١)</sup>.

وهو يعني أن من آمن بالله سبحانه رباً، وأخلص له العبادة، ولكن اعتقد أنه لم يول علياً، ولم ينص على إمامته، فقد عبد غير الله!!

وأخذوا من هذه النصوص وغيرها الحكم بتكفير من عداهم من المسلمين. قال المجلسي: «اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر – يعني في نصوصهم – على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار» ( $^{(7)}$ ).

وكل ذلك دعاوى لا سند لها من كتاب الله سبحانه وهي غير دين الإسلام تماماً ولو كان شيء مما يقولون حقاً لكان له ذكر في كتاب الله في آيات كثيرة صريحة مبينة لا لبس فيها ولا غموض تبين للأمة هذا الأمر، ولو كان شيء من ذلك واقعاً لبينه الرسول عملية بياناً واضحاً وشافياً كافياً، ولنقلته الأمة بأجمعها.. وأصبح من الأمور المشهورة المعروفة.. ولم يستقل بنقله حثالة من الكذابين.

ولو كان شيء من ذلك حقاً لما أعرض عنه صحابة رسول الله، ولما تخلفوا عن القيام به وهم الذين بذلوا المال والنفس وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان واعتزلوا القرابة والعشيرة، وبذلوا حياتهم لهذا الدين.

وآيات القرآن صريحة واصحة في أن أصل هذا الدين وأساسه هو توحيد الله سبحانه وإفراده جل شأنه بالعبودية وشواهد هذا في القرآن كثير ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللَّهَ مُدُونَ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّاللَّهَ ﴾ (أَ اللَّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص١٤، بحار الأنوار: ٨٣/٢٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٩٠/٢٣، وسيأتي- إن شاء الله- حديث عن تكفيرهم للصحابة، وغيرهم من لم يؤمن بأثمتهم في الباب الثالث.

<sup>(</sup>٣) الإسراء، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة، آية: ٣٦.

أما ولاية الاثنى عشر فليس لها ذكر على وجه الإطلاق في كتاب الله. وقد اعترفت بذلك نصوصهم كما سلف. فهذه التحريفات والتأويلات الخطرة ابتداع في الدين كبير، وإغفال لأصل الدين العظيم.. وفتح لأبواب الشرك وتيسير لأسبابه.

※ ※ ※

# □ المبحث الثاني □ الولاية أصل قبول الأعمال عندهم

إن التوحيد هو أصل قبول الأعمال، والشرك بالله سبحانه هو سبب بطلانها. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاعُ ﴾ (١) ، ولكن الشيعة جعلوا ذلك كله لولاية الاثنى عشر، وجاءت رواياتهم لتجعل المغفرة والرضوان والجنات لمن اعتقد الإمامة وإن جاء بقراب الأرض خطايا، والطرد والإبعاد والنار لمن لقي الله لا يدين بإمامة الاثنى عشر، فقالوا: ﴿إِن الله عز وجل نصب عليًا علماً بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضالاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنة (١).

وقالوا في رواياتهم: «... فإن من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته، وصومه، وزكاته، وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل شيئاً من أعماله»<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو عبد الله - كما يزعمون - «من خالفكم وإن تعبد منسوب إلى هذه الآية: ﴿ وُجُوهُ يُؤَمَيِدٍ خَلْشِعَةً عَامِلَةً نُاصَبَةً تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ (١٠).

وزعموا أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول: «خلقت السموات السبع وما فيهن، والأرضين السبع ومن

<sup>(</sup>١) النساء، آية: ٤٨، ١١٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٤٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ص١٥٤، ١٥٥.

 <sup>(</sup>٤) الآيات من سورة الغاشية ٢-٤، والنص في تفسير القمي: ٢١٩/٢.

عليهن وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت السموات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية على لأكببته في سقر»(١).

ولا تترك رواياتهم وجهاً من أوجه المبالغة في عبادة جاحد الولاية وعدم نفعها له إلا وتذكره حتى قالت: «... لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت»(٢).

وزعمت أن الله قال - كما يفترون - «يا محمد لو أن عبداً يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشنّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي» (۱). وادعت أن رسول الله عَيْقِطَة قال: «لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية على بن أبي طالب لأكبه الله عز وجل بالنار» (١).

«ولو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي» (٥٠).

بل إنهم جعلوا التوحيد لا يقبل إلا بالولاية، ففي أخبارهم «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال رجلان من أصحابه: فنحن نقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وشيعته، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على رأس علي وقال لهما: من علامة ذلك ألا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قوله...» (أ) فهذا يقتضي عندهم أن الولاية مقدمة على الشهادة وهي أساس قبولها.. ولا تقبل الشهادة إلا من شيعة على.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ص٢٩٠، بحار الأنوار: ١٦٧/٢٧.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١/١١، المحاسن: ص٢٢٤، بحار الأنوار: ١٦٧/٢٧، ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٧/ ١٦٩.

 <sup>(</sup>٤) أمالي الشيخ الطوسي: ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ١٧٢/٢٧.

<sup>(</sup>٦) بحار إلأنوار: ٢٧/ ٢٠١.

واعتقاد الإمامة هو مناط عفو الله ومغفرته، وإنكارها هو سبب سخط الله وعقابه، وجاءت عندهم بهذا المعنى روايات كثيرة، فقد رووا «عن عليّ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل من الله تعالى، وإن كانت الرعية في أعمالها طالحة سيئة»(1).

ورواياتهم في هذه المسألة كثيرة جاء على أكثرها صاحب البحار، فقد ذكر مثلاً عشرين رواية في باب أنهم عليهم السلام أهل الأعراف.. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه»(٢) وإحدى وسبعين رواية في باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية»(٢) وغيرها.

وكل هذه الروايات ليست من الإسلام في شيء، فأمامنا كتاب الله سبحانه ليس فيه مما يدعون شيئاً، وهو الفيصل الأول، والمرجع الأول في كل حلاف.

القرآن العظيم ذكر أن أصل قبول الأعمال هو التوحيد وسبب الحرمان هو الشرك، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ السّرك، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (\*). النّاتُ ﴿ مَنْ مَالغات الشيعة تكذبها آيات القرآن فالله سبحانه يقول: ﴿ مَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَحْوِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ (\*). ولم يذكر سبحانه من ضمن ذلك الولاية، وكذلك قال سبحانه: ﴿ مَنْءَامَ لَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمُ عَلَيْهِمْ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) النعماني/ الغيبة: ص٨٦، بحار الأنوار: ٢٠١/٢٧.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ۲٤٧/۲٤-٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢٠٢-١٦٦/٢٧.

<sup>(</sup>٤) ألمائدة، آية: ٧٢. (٥) النساء: آية: ٤٨، ١١٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة، آية: ٦٢. (٧) المائدة، آية: ٦٩.

وهم يزعمون أن ولاية الاثنى عشر أعظم من الصلاة وسائر أركان الإسلام (۱). والصلاة ذكرت في القرآن بلفظ صريح واضع في أكثر من ثمانين موضعاً، ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة.. فهل أراد جل شأنه ضلال عباده، أم لم يبين لهم طريق الوصول إليه!! سبحانك هذا بهتان عظيم: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلُ فَوْمَا ابْعَدَ اللهُ مُحَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّا يَتَقُونَ اللهُ (۱).

وقد جاء في رواياتهم ما ينقض ما قالوه، وإن كانت لا تلبث تأويلاتهم، أو تقيتهم من وأد مثل هذه النصوص المعتدلة، ولكن أذكر ذلك لإقامة الحجة عليهم من كتبهم، ولبيان ما عليه نصوصهم من تناقض.. جاء في تفسير فرات: «قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله عَيْنِيَة يقول لما نزلت: ﴿ قُل لا آسَئكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلّا المُودَة فِي الْقُرْدِينَ ﴾ (٢) قال جبرائيل: يا محمد إن لكل دين أصلاً ودعامة، وفرعاً وبنياناً، وإن أصل الدين ودعامته قول: لا إله إلا الله، وإن فرعه وبنيانه مجتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه» (٤).

فهذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم، حين يجعل أصل الدين شهادة التوحيد، لا الولاية، ويعد محبة أهل البيت هي الفرع وهي مشروطة بمن وافق الحق منهم ودعا إليه..

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) انظر في فصل الإمامة؛ من الباب الثالث في هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) التوبة، آية: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) الشورى، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير فرات: ص١٤٨-١٤٩، بحار الأنوار: ٢٤٧/٢٣.

## □ المبحث الثالث □ اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق

يقول الاثنا عشرية: إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه، قال المجلسي عن أئمته: «فانهم حجب الرب، والوسائط بينه وبين الخلق»(١).

وعقد لذلك باباً بعنوان «باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله وإنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم» (٢).

وجاء في أخبارهم أن أبا عبد الله قال: «نحن السبب بينكم وبين الله عز وجل» (٣).

وجاء في كتاب «عقائد الإمامية» أن الأئمة الاثنى عشر هم: «أبواب الله والسبل إليه... إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»<sup>(1)</sup>.

وإذا كان المسلمون يعتقدون أن الرسل هم الواسطة بين الله والناس في تبليغ أمر الله وشرعه، فإن الاثنى عشرية تعتقد أن هذا المعنى موجود في الأئمة، لأنهم يتلقون من الله - كما مر في فصل عقيدتهم في السنة - وتزيد على ذلك فتجعل لهم من خصائص الألوهية ما يخرج بمن يؤمن به من دين التوحيد إلى دين المشركين حين تجعل هداية الخلق إليهم، وأن الدعاء لا يقبل إلا بأسمائهم، وأنه يستغاث بهم عند الشدائد والملمات، ويحج إلى مشاهدهم، والحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله، وكربلاء أفضل من الكعبة، ولزيارة أضرحة الأثمة مناسك وآداب سموها

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۹۷/۲۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٠١/٢٣.

<sup>(</sup>٤) عقائد الإمامية/ للمظفر: ص٩٨-٩٩. .

«مناسك المشاهد» وجعلوها تحج كما يحج بيت الله الذي جعله الله قياماً للناس، ويطاف بها كما يطاف بالبيت، وتتخذ قبلة كبيت الله الحرام.

وسأعرض إن شاء الله المسائل من خلال النقل الأمين بحول الله من كتب الشيعة المعتمدة عندها.

وقبل أن أعرض لهذه المسائل أبين أن دعوى «الواسطة» للأئمة غريبة على نصوص الإسلام، بل هي منكرة، لأنها عين دين المشركين، وقد بعث الرسل لتخليص البشرية من هذا الشرك.

وليس بين المسلم في عبادته لربه ودعائه له، حجب تمنعه، ولا واسطة تحجبه. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُمْ ِ وَنَا عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٢).

وقال أهل العلم: «إن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام الذين قالوا: ﴿ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلُفَحَ ﴾ (٣)(٤).

وحينا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن قال لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإننا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك.

أجاب- رحمه الله- بقوله: إن أراد أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به وينهى عنه إلا

<sup>(</sup>١): البقرة، آية: ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) غافر، آیة: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الزمر، آية: ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: البهوتي/ كشاف القناع: ١٦٨/٦-١٦٩.

بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه،قال تعالى: ﴿ الله يُصَطِّعِي مِنَ الْمَكَمِ كَ الله وإن رَسُلًا وَمِن الله أوامره ونواهيه،قال تعالى: ﴿ الله يُعلَمُ عَلَمُ الملل. وإن رُسُلًا وَمِن الله في من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المنافع ويدفعون ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب، ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب، وهداية القلوب وتفريج الكربات، وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين.

إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين حلقه كالحجاب الذي بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله كا أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم، موالناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستناب، فإن تاب وإلا قتل (1).

وأعود- الآن- لعرض المسائل التي أشرت إليها آنفاً من خلال كتب الشيعة نفسها لتتضح حقيقة الشرك والدعوة إليه الكامنة في المذهب الإمامي الاثنى

انظر: ابن تیمیة/ الواسطة بین الحلق والحق (ضمن مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۲۱/۱ وما بعدها، جمع الشیخ عبد الرحمن بن قاسم) وانظر: أبا بطین/ الانتصار لحزب الله الموحدین ص۳۰-۳۰.

عشري:

\* المسألة الأولى: قولهم لا هداية للناس إلا بالأئمة:

قال أبو عبد الله: «بلية الناس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا»(١).

فهذا النص يقرر أن هداية الناس لا تتحقق إلا بالأئمة وأن الناس في بلاء وضلال دامم لأنهم يرفضون إجابة دعوة الأئمة.

وكلا الحكمين (حصر الهداية بالأئمة، والحكم بالضلال على الناس) باطل من القول وزور لمخالفته للنقل والعقل والواقع.

ومرة أخرى تقول أخبارهم: قال أبو جعفر: بنا عُبِدَ اللَّهُ، وبُنا عرف الله، وبنا وحد الله<sup>(۲)</sup>.

فهي لا تنفي الهداية عن الأمة، ولكن تجعل مصدرها الأئمة.

والحق أن الهداية بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله، لا يملكها إلا رب العباد، ومقلب القلوب والأبصار، والذي يحول بين المرء وقلبه، والذي إذا قال للشيء كن فيكون.. والشيعة في إطلاقها هذه العبارات بلا أي قيد تجعل لأئمتها مشاركة لله جل شأنه في هذه الهداية وهو شرك أكبر، فالله سبحانه هو الهادي وحده لا شريك له.

قال تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ، وَلِيًّا مُرْشِدُهُ (\*). ويقول لنبيه عليه السلام -: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءً ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ص٣٦٣، بحار الأنوار: ٩٩/٢٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٠٣/٢٣.

<sup>(</sup>٣) الكهف، آية: ١٧:

<sup>(</sup>٤) القصص، آية: ٥٦.

أما هداية الدلالة على الحق والإرشاد إليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم بإحسان، ولا تنحصر في الاثنى عشر. ﴿ قُلْ هَلْذِهِ عَسَبِيلِي أَدَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَاحِسان، ولا تنحيل أَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (١). وإطلاق القول بأن هداية العباد لا تتم إلا بالأثمة جرأة على الله سبحانه.

\* المسألة الثانية: قولهم لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة:

قالوا: لا يفلح من دعا الله بغير الأئمة، ومن فعل ذلك فقد هلك.

جاء في أخبارهم عن الأئمة: «من دعا الله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك» (٢). وبلغت جرأتهم في هذا الباب أن قالوا: «إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين» (٣). وقد استشهد على ذلك المجلسي بإحدى عشرة رواية من رواياتهم (٤). كا عرض لروايات كثيرة مماثلة في أبواب أحوال الأنبياء، وبالأخص في أحوال آدم وموسى وإبراهيم وكذا في أبواب معجزات النبي (٥)

وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة (1) وهذا «الزعم» الخطير يهدف بطريقة ماكرة، وأسلوب مقنع إلى «تأليه الأثمة» وأنهم ملجاً المحتاجين ومفزع الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الداعين، ولا تستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم، فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم؟

نعم هناك فرق، وهو أن المشركين في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله

<sup>(</sup>۱) يوسف، آية: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) الطبري/ بشارة المصطفى: ص١١٧- ١١٩، البحار: ١٠٣/٢٣، وسائل الشيعة: ١١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) وهذا أحد أبواب. بحار الأنوار: ٣١٩/٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحار الأنوار: ٣١٩/٢٦–٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٢٦/٢٣.

 <sup>(</sup>٦) انظر - مثلا-: تفسير العياشي: ١/١٤، ابن بابويه/ الخصال: ١٣٠/١، معاني الأخبار ص٤٤، الطبرسي/ الاحتجاج ص٢٧، ٢٨، وانظر: تفسير الحسن العسكري: ص١١٧، ١١٨، ١١٨، وسائل الشيعة: ١١٣٩/٤ وغيرها.

﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفُلَكِ دَعُولُ ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (١). أما هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل يزعمون أن الشدة لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة.

تقول إحدى رواياتهم «عن الرضا عليه السلام قال لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه برداً وسلاماً، وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا، وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجى من القتل فرفعه الله (٢).

وكما أن الاستجابة لدعاء الأنبياء بسبب الأئمة، فإن ما جرى لبعض الأنبياء هي بزعمهم بسبب موقفهم من الأئمة، فآدم عليه السلام كما يفترون «.. لما أسكنه الله الجنة مثل له النبي وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر إليهم بحسد، ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنة بأوراقها، فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم غفر الله له وذلك قوله: ﴿ فَلَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَمُ مِن رَبِّهِ عَلَمُ مِن رَبِّهِ عَلَمُ مِن رَبِّهِ عَلَم بن كم الله عليه السلام حبسه الله في بطن الحوت لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب و لم يخرجه حتى قبلها (٤).

هذا ما تقوله الشيعة وتفتريه، ولكن يقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسُنَىٰ فَادَّعُوهُ مِهَا ﴾ (٥) ولم يقل سبحانه فادعوه بأسماء الأئمة أو مقامات الأئمة أو مشاهدهم.

كَمْ قَالَ جَلَّ شَأْنَهُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُوْ ﴾ (١)، ولو كان

<sup>(</sup>١) العنكبوت، آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٢٥/٢٦، وسائل الشيعة: ١١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة، آية: ٣٧، والنص المذكور في تفسير العياشي: ١١/١، بحار الأنوار: ٣٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير فرات ص١٦، بحار الأنوار: ٣٣٦-٣٣٤-٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) الأعراف، آية: ١٨٠.

أساس قبول الدعاء ذكر أسماء الأئمة لقال ادعوني بأسماء الأئمة أستجب لكم، بل إن هذا الأمر الذي تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله، لأن الإخلاص في الدعاء لله أصل في الإجابة والقبول. قال تعالى: ﴿فَأَدْعُواْ اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (١)، ﴿وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (١).

وهؤلاء الأئمة هم من سائر البشر ﴿ إِنَّ ٱلَّذِين تدعوت مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ ٱلْمَثَالُكُمُ فَادَّعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ أَن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (٣).

ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه في عبادته ودعائه، ولياً صالحاً ولا ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، بل الجميع عباد لله ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا الْمَلَيْكِكُهُ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَبْدًا لِهَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِن كُثُلُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْهَ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْهَ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

وتربية الشيعي من خلال أدعيته ومناجاته لله على هذا المنهج هي تربية خطيرة.. حيث تزرع في قلبه ومشاعره الاتجاه إلى غير الواحد القهار، وتنمي في نفسه التوجه إلى البشر لا إلى خالق البشر، ويترعرع في هذا المحضن الوثني لينشأ أولاده وأحفاده على هذه الطريق، ولربما ينسى ذكر الله سبحانه أصلاً، لأن ذكر الأئمة في لسانه، ووجودهم في قلبه حين الدعاء والتوجه..

ويتركز ذلك من خلال الكلمة والقدوة.

وقد صرحت بعض رواياتهم بشيء من هذا المعنى، حيث تقول بأن بعض الشيعة كتب إلى إمامه يشتكي أو يسأل ويقول: «إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه» فجاء الجواب: «إذا كانت لك حاجة فحرك

<sup>(</sup>١) غافر، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الأعراف، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، آية: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) النساء: آية: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) مريم، آية: ٩٣.

شفتيك، فإن الجواب يأتيك» (أ. فهم أسرع إجابة وأقضى للحاجة، وهذا شرك يهون عنده شرك الجاهلية الأولى.. وواقع مشاهد الشيعة ومزاراتهم يعبر عن الثمرات المرة لهذه الأساطير.

والكلمات التي قالها آدم عليه السلام وزوجه هي كما قال الله سبحانه: ﴿ قَالَارَبُّنَاظُلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (").

وهذه المقالة من الشيعة معلوم فسادها من الدين بالضرورة، وهي من وضع زنديق ملحد أراد إدخال الشرك في دين الإسلام ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَأَللَّهُ مُتِّمُ نُورِهِ وَلَوْكَرِهُ آلْكَفِرُونَ ﴾ (أ).

ونقلت كتب الشيعة نفسها ما يناقض هذه الدعوى عن الأئمة في مناجاتهم لله ودعائهم له، فأمير المؤمنين كان يقول كما تنقل كتب الشيعة «إلهي أفكر في عفوك فتهون على خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم على يليتي، ثم قال: آه إنْ أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه!

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢/٩٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء، آية: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الصف، آية: ٨.

فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته، ولا تنفعه قبيلته»(١).

وما من إمام إلا قد رِووا عنه الكثير من أمثال هذا الدعاء، مما لا يتسع المجال لعرضه وقد أتى على أكثره المجلسي في بحاره (٢٠).

\* المسألة الثالثة: الاستغاثة (T) بالأئمة:

لا يستغاث إلا بالله وحده، ولكن الشيعة تدعو إلى الاستغاثة بأئمتها فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده، وقد خصصت بعض رواياتها وظيفة كل إمام في هذا الباب فقالت: «.. أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين، وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل، وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل، وأما على بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار، وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى، وأما على بن محمد فللنوافل وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل، وأما الحسن بن على فللآخرة، وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن الحسن بن على فللآخرة، وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك (3).

ثم جاء صاحب البحار بدعاء يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر اعتبره من قبيل الشرح لهذا النص<sup>(٥)</sup>.

وقد قرر المجلسي أنهم- كما يزعم- «الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص٤٨، بحار الأنوار: ٩٢/٩٤.

<sup>(</sup>٢) ولاسيما في الجزء الرابع والتسعين.

<sup>(</sup>٣) الاستغاثة: طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كاللاستنصار طلب النصر، والفرق بين الدعاء والاستغاثة: أن الدعاء عام في كل الأحوال والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد (انظر: ابن تيمية/ الرد على البكري ص٨٨، سليمان بن عبد الوهاب/ تيسير العزيز الحميد: ص٤١٣-٢١٥).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٩٤/٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق: ٣٣/٩٤.

استشفی بهم ۱

وأدعيتهم تنسج على هذا المنوال، حيث الأئمة عندهم هم المستغاث والمرتجى، فيتوجه الشيعي للإمام ويقول- كما جاء في رواياتهم- عن إمامهم المنتظر:

«.. أركان البلاد، وقضاة الأحكام، وأبواب الإيمان.. منائح العطاء، بكم إنفاذه محتوماً مقروناً، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل.. فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم، ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة...»(٢).

ولا يخفى ما في هذا النص من تأليه للأئمة، حيث جعلهم سبب كل شيء، ولا مفزع إلا إليهم، وبهم العطاء محتوماً...!!

وأدعية كثيرة تسير على هذا الضلال في الغلو بالأئمة إلى مقام خالق الأرض والسموات، وهي قد جمعت في كتب الأدعية عندهم كمفاتيح الجنان وعمدة الزائر وغيرهما، وقد وردت في كتبهم المعتمدة في أبواب المزار، والأدعية ودراستها وجمعها وتحليلها يحتاج إلى بحث مستقل، وترى في تلك الأدعية السبئية قد أطلت بوجهها المظلم الذي يؤله عليًا من خلال هاتيك الدعوات والاستغاثات.

وهناك «رقاع» تكتب، وتوضع على قبور الأئمة، لأن قبور الأئمة وأضرحتهم التي لا تنفع ولا تضر هي- بزعمهم- مناط الرجاء ومفزع الحاجات. قالوا: «إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله، واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه، واطرحها في نهر جارٍ، أو بئر عميقة، أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه» (٣).

ثم ذكروا أنه يكتب في هذه الرقعة: «بسم الله الرحمن الرحيم كتبت إليك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٧/٩٤.

 <sup>(</sup>۳) المصدر السابق ۲۹/۹٤.

يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثاً...، فأغنني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف، وقدّم المسألة لله عز وجل في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء، فبك بسطت النعمة عليّ، واسأل الله (الخطاب للإمام في قبره) جل جلاله لي نصراً عزيزاً..»(١).

ثم ذكروا بأنه يصعد النهر أو الغدير وينادي على أحد أبواب المنتظر (۱) فينادي أحدهم ويقول: «يا فلان بن فلان سلام الله عليك أشهد أن وفاتك في سبيل الله وأنت حي عند الله مرزوق، وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند الله جل وعز وهذه رقعتي وحاجتي إلى مولانا عليه السلام فسلمها إليه فأنت الثقة الأمين» (۱).

قالوا: «ثم ارم بها في النهر وكأنك تخيل لك أنك تسلمها إليه» (1). وهناك رسائل أيضاً تبعث إلى المنتظر المعدوم لطلب الاستغاثة.

وقد قرر المحققون من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن هذا المنتظر الذي تنتظره الرافضة لم يولد أصلاً، لأن الحسن العسكري مات عقيماً - كما سيأتى - ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا المنتظر: «وهو شيء لا حقيقة له و لم يكن هذا في الوجود قط» (6). ومع هذا فقد وضعوا من الروايات في مشروعية إرسال رقاع إلى هذا المعدوم لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله فمن ذلك أيضاً:

قالوا: تكتب رقعة إلى صاحب الزمان وتكتب فيها «بسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٩/٩٤–٣٠.

<sup>(</sup>٢) وهم أربعة: عثمان بن سعيد، أو ابنه محمد، أو الحسن بن روح، أو على السمري. (المصدر المسابق: ٣٠/٩٤)، وانظر: فصل الغيبة من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٩٤/٩٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٣/٩٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤٠١/٢٨.

توسلت بحجة الله الخلف الصالح محمد بن الحسن (۱) بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النبأ العظيم، والحبل المتين، عصمة الملجأ وقسيم الجنة والنار أتوسل إليك بآبائك الطاهرين.. وأمهاتك الطاهرات الباقيات الصالحات.. أن تكون وسيلتي إلى الله عز وجل في كشف ضرّي وحلّ عقدي وفرج حسرتي، وكشف بليتي...» (١).

قالوا: ثم تكتب رقعة أخرى لله سبحانه «وتطيب الرقعتين، وتجعل رقعة الباري تعالى في رقعة الإمام رضي الله عنه وتطرحهما في نهر جار أو بئر ماء بعد أن تجعلهما في طين حرّ..» (٣)(٤).

انظر في هذا النص وصفه لهذا المعدوم بأنه عصمة الملجأ، وفارج الحسرة، وكاشف البلية. وهي صفات لا تطلق إلا على من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ومن يهدي من يعتصم به إلى صراط مستقيم وهو الخالق جل علاه. ولكن هؤلاء جعلوا لهذا المعدوم خصائص الرب عز وجل.

وتأمل قوله في نهاية النص «وتجعل رقعة الباري في رقعة الإمام» فكأنهم يجعلون هذا المعدوم هو المقدّم في طلب الحاجات!!

ثم ساق المجلسي استغاثة أحرى بهذا المنتظر، وفيها «ارجع فيما أنت بسبيله إلى الله تعالى، واستعن بصاحب الزمان (٥) عليه السلام، واتخذه لك مفزعاً، فإنه نعم المعين، وهو عصمة أوليائه المؤمنين... وقل السلام عليك يا إمام المسلمين

<sup>(</sup>۱) جاء عندهم روايات تنهى عن التصريح باسمه (أصول الكافي ۳۳۲/۱، ۳۳۳) فهذه الرواية تناقض ماقرروه وتناقضهم لايكاد ينتهي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٩/٩٤.

<sup>(</sup>٣) طين حرّ: أي لا رمل فيه (المصدر السابق: ٢٨/٩٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٩/٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٥) : هذا من ألقاب مهديهم المنتظر.

والمؤمنين، السلام عليك يا وارث علم النبيين، السلام عليك يا عصمة الدين، السلام عليك يا مذل الكافرين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان.. يا مولاي حاجتي كذا وكذا فاشفع لى في نجاحها(۱).

وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته حوف القتل كا تقرره نصوصهم المعتبرة - كما سيأتي - فكيف يوصف بهذه الأوصاف، ويطلب منه هذه الحاجات مما لا يقدر عليه إلا كاشف الملمات وهو عاجز عن حماية نفسه قد قبع في سردابه وتوارى عن الأنظار..

\* المسألة الرابعة: قولهم إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وحده، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت»(٢).

هذه المسألة التي قال عنها عالم من أكبر علماء أهل السنة المعنيين بتتبع أمر الرافضة والرد عليهم بأنه قد وصله خبرها عن طريق بعض الثقات هي اليوم مقررة ومعلنة في المعتمد من كتب الاثنى عشرية في عشرات من الروايات تنص على أن زيارة المشهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام.

جاء في الكافي وغيره: «إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة، وأفضل من عشرين عمرة وحجة»(٢).

وحينها قال أحد الشيعة لإمامه «إني حججت تسع عشرة حجة، وتسع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣١/٩٤ ٣٣–٣٢.

<sup>(</sup>Y) منهاج السنة: ٢/١٢٤.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي: ٣٢٤/١، ابن بابويه/ ثواب الأعمال: ص٥٦، الطوسي/ تهذيب الأحكام: ١٦/٢، ابن قولويه/ كامل الزيارات: ص١٦١، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٣٤٨/١٠.

عشرة عمرة» أجابه الإمام بأسلوب يشبه السخرية - قائلاً «حج حجة أخرى، واعتمر عمرة أخرى، تكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام»(١).

فكأنه يقول له علام تبذل كل هذا الجهد، وزيارة قبر الحسين أفضل من عملك هذا، ثم تراه وجهه لإكال عشرين حجة وعمرة ليتحقق له بذلك فضل زيارة واحدة لقبر الحسين، ولم يوجهه لزيارة الحسين، وذلك زيادة في التقريع وإظهار السخرية وإبداء التحسر.

وتذهب رواياتهم إلى المبالغة بالقول بأفضلية زيارة قبر الحسين وقبور سائر الأئمة على الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام وتصل في ذلك إلى درك من العته والجنون، أو الزندقة والإلحاد لا يكاد يصل إليه أحد في هذا الباب، حتى ليقول القائل بأن هذا دين المشركين لا دين المسلمين الموحدين ، لأن هؤلاء يقدمون لنا ديناً آخر غير ما يعرفه المسلمون دين شيوخهم وآياتهم لا دين رب العالمين، وتخرصات وأوهام رجالهم، لا وحى سيد المرسلين، فهي أشبه ما تكون بمؤامرة لتغيير دين المسلمين، وتغيير قبلة المسلمين، بيت رب العالمين. وتقدم لنا رواياتهم هذا المعنى بصور مختلفة وأساليب متنوعة لتؤثر في قلوب السذج والجهلة، وتخدع عقول الناشئة والعجم، فما أسرع تأثير البدعة في هؤلاء (").

فهذا أحد الأعراب يشد الرحل من اليمن لزيارة الحسين كما تزعم أساطيرهم - فيلتقي بجعفرهم الذي يسمونه بالصادق، لأن جعفر بن عبد الله بريء من افتراءات هؤلاء وأكاذيبهم، فيسأله جعفر عن أثر زيارة قبر الحسين فقال هذا الأعرابي إنه يرى البركة من ذلك في نفسه وأهله وأولاده وأمواله وقضاء حوائجه، فقال أبو عبد الله - كما تقول الرواية - أفلا أزيدك من فضله فضلاً يا أخا اليمن؟ قال: زدني يابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إن زيارة أبي عبد الله

<sup>(</sup>١) الطوسي/ تهذيب الأحكام: ١٦/٢، وسائل الشيعة ٢٤٨/١٠، بحار الأنوار: ٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) ولذلك قال أيوب السختياني - كما يروي اللالكائي - إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٢٠/١).

عليه السبلام – يعني نفسه – تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتعجب من ذلك، فقال له: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتعجب فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام يزيد حتى قال: ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله (۱).

بهذا الأسلوب الغريب الذي أشبه ما يكون بلعب الأطفال ومحاوراتهم يقرر جعفرهم أن زيارة الضريح أفضل من ثارثين حجة.

ويفترون أيضاً على رسول الله بأنه قرر هذا الشرك بنفس هذا الأسلوب الذي بلفظه يكشف كذبهم فضلاً عن معناه، حيث تقول روايتهم «كان الحسين عليه السلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه وآله وهو يلاعبه ويضاحكه» وإن عائشة قالت: «يارسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي!! فقال لها: وكيف لا أحبه وأعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما إن أمتي ستقتله فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي، قالت: يا رسول الله حجة من حججك، قال: نعم وحجتين، قالت: حجتين؟ قال: نعم وأربعاً فلم تزل تزاده وهو يزيد حتى بلغ سبعين حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله بأعمارها»(٢).

وتذهب رواية أخرى إلى أن «من زار قبر أبي عبد الله كتب الله له ثمانين حجة مبرورة»<sup>(۲)</sup>.

وتزيد رواية أخرى على ذلك فتقول: «من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»(1).

<sup>(</sup>١) ابن بابويه القمي/ ثواب الأعمال ص٥٦، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٣٥١/٥٥-١٥٥.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١٠/١٥-٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال ص٥٦، كامل الزيارات ص١٦٢، وسائل الشيعة: ١٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال: ص٥٦، وسائل الشيعة: ٥٠/١٠.

وتتنافس رواياتهم في المبالغة في الأعداد لتتجاوز المئات إلى مرحلة الآلاف، وتتجاوز ذلك إلى ذكر أصناف من الثواب والأجر وكأن الدين هو مجرد زيارة قبر، والوقوف على ضريح.

فقد جاء في «وسائل الشيعة» وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: «لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقاً، وتقطعت أنفسهم عليه حسرات، قلت: وما فيه؟ قال: من زاره تشوقاً إليه كتب الله له ألف حجة متقبلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظاً سنته من كل آفة أهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن حلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه، ويفتح له باب إلى الجنة ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب، وينادي مناد هذا من زار الحسين شوقاً إليه فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه من زوار الحسين عليه السلام»(۱).

وفي رواية أخرى: «إن الرجل منكم ليغتسل في الفرات ثم يأتي قبر الحسين عارفاً بحقه فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة، ومائة عمرة مبرورة، ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل(٢).

ورواية ثالثة تقول: «من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكياً لقى الله عز وجل يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجة، وألفي ألف

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات ص١٤٣، وسائل الشيعة: ٣٥٣/١، بحار الأنوار: ١٨/١٠١.

٢) وسائل الشيعة: ٣٧٩/١٠ كامل الزيارات ص١٨٥٠

عمرة وألفي ألف غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين صلوات الله عليهم..»(١).

ثم ذكرت الرواية أن هذا الفضل كله يحصل أيضاً لمن لم يستطع زيارة قبره في هذا اليوم، ولكن صعد على سطح داره وأومأ إليه بالسلام ثم دعا على قاتله وندب الحسين وبكاه و لم ينتشر في يومه هذا في حاجة (١).

وعلى غرار هذا عشرات من الأمثلة تكل اليد من نقلها، ويتعب الفؤاد من تأملها، لأنها روايات الهدف منها صرف الناس عن عبادة الواحد القهار إلى عبادة المخاليق الضعفاء، وغايتها التحلل من تكاليف الإسلام وشرائع الدين إلى مجرد نقل القدم إلى قبر ليحصل بذلك على كل الأجر حتى تنتهى بمعتقدها إلى ضرب من الإباحية، والإعراض عن أوامر الله وشرائعه، والتعدي على محارمه.

فلو كان شيء من هذا حقاً لذكره القرآن العظيم في آياته...، لماذا يذكر الحج في آيات عدة من القرآن، ولا تذكر زيارة قبر الإمام مطلقاً.. وهي أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام بزعمهم -.

وقد تنبه أحد الشيعة لذلك وتعجب لماذا تخص زيارة الحسين بهذا الفضل الذى يربو على فضل الحج مئات المرات وليس لها ذكر في القرآن أليس هذا دليل الوضع والافتراء.

فقال- بعد أن استمع من إمامه لفضائل زيارة قبر الحسين المزعومة- قال: «قد فرض الله على الناس حج البيت، ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام»(٣).

<sup>(</sup>١) بجار الأنوار: ٢٩٠/١٠١، كامل الزيارات ص١٧٦٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) المصدرين السابقين في نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٣/١٠١، كامل الزيارات ص٢٦٦.

فأجاب إمامهم بجواب يبدو فيه الاضطراب، حيث قال: «وإن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا» (١). وهذا اعتراف منهم وهم أرباب التأويل الباطني بخلو القرآن من هذه البدعة، وهذا كاف في نقض مزاعمهم من كتبهم. فالإقرار هو سيد الأدلة، وبأيديهم يهدمون بيوتهم.

وكأن إمامهم في جوابه هذا يقول لا جواب عندي، الأمر هكذا، لم يبين الله لعباده سبيل عبادتهم وما يتقون.

ثم حاول بعد هذه الكلمة المضطربة أن يتلمس جواباً بعيداً عن الموضوع فأردف قائلاً: «أما سمعت قول أمير المؤمنين إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم، ولكن الله فرض هذا على العباد» (٢). وهذا اعتراف منهم أيضاً بأن زيارة قبر الحسين كباطن القدم (والأصح كباطن الخف) لم تدخل فيما فرض الله، ثم واصل الاعتذار فقال: «أو ما علمت أن الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم» (٢).

وهذا كسابقه اعتراف بأن الزيارة لم تفرض، وإن كانت في نظر هذه الزمرة أحق.. ثم هي في اعتذارها تحاول أن تجعل من نفسها رقيبة على تشريع رب العالمين، فكأنها تشير بأن الله سبحانه لم يفعل ما هو أولى وأحق (تعالى الله عما يقوله الظالمون)، حيث لم يجعل موقف عرفات في الحرم بل جعله في الحل، وهكذا تتطاول هذه الزمرة الملحدة التي وضعت هذه الأخبار، وخدعت بها الأغرار تتطاول على شرع الله وحكمته، وتضع من نفسها وصية على أمر الله.

ورواياتهم في هذا كثيرة للغاية كما أشرنا من قبل، وإنني الآن أمام زخم هائل من الروايات التي لا تخطر ببال من لم يخض غمار هذه الأساطير روايات

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٣/١٠١، كامل الزيارات ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

كثيرة ما أدرى ما آخذ منها وما أدع فكل منها يثير العجب والاستنكار لكل من كان على صلة بكتاب ربه، أو على أدنى وعي بأمر دينه، و لم يلجم عقله التعصب ويغلق فكره الهوى وتأخذه العزة بالإثم تعصباً لبدعته وطائفته.

ولو حاول الشيعي أن يتخلى عن هذه الأساطير التي تشده إلى الظلام ولو لحظة ثم يتفكر في أمر هذا الخطر الأكبر الذي يأخذ به ليلقيه في غياهب الشرك وظلماته، لينسى ربه وحالقه، ويتعلق بقبر مخلوق قد أرم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا حياةً ولا نشورا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِين تَدَعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمَّ الْكُمُ مُ اللهُ ا

والعجب أنه ورد عندهم بعض الروايات في تخفيف هذا الغلو الذي يجعل من الشخوص إلى القبر أفضل من حج بيت الله الحرام، ولكن شيخ الشيعة المجلسي رد ذلك بحجة التقية.

تقول روايتهم «عن حنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال: تعدل حجة وعمرة؟ قال فقال: ما أضعف هذا الحديث ما تعدل هذا كله ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة (٢)..

قال المجلسي في تأويل هذا النص الذي ينقض عشرات الروايات التي جاء بها، ويكشف ضلال ما عليه طائفته قال: «لعل المراد أنها لا تعدل الواجبين من الحج والعمرة والأظهر أنه محمول على التقية»(")، أي أن جعفراً يقول هذا الكلام على سبيل الكذب مجاملة لأهل السنة أو خوفاً منهم وليس من دين الشيعة .. وهكذا يفعل شيوخهم بكل رواية عن أهل البيت لا توافق أهواءهم يبطلون مفعولها بهذه الحجة الجاهزة «التقية» فصار التشيع يكتسب غلوه على مر الأيام يفعل شيوخه وصار دينهم دين شيوخ الرافضة لا دين الأئمة..

<sup>(</sup>١) الأعراف، آية: ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٥/١٠١، قرب الإسناد ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

### □ زيارة كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الأيام:

مما يكشف أن هذه الروايات هي ثمرة مؤامرة ضد الأمة لصرفها عن بيت ربها، والعمل على إفساد أمرها، وتفريق اجتماعها.. والحيلولة دون تلاقيها في هذا المؤتمر السنوي العام.. أن هذه الروايات خصت زيارة الحسين يوم عرفة بفضل خاص، تقول:

«من أتى قبر الحسين عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات... ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة.. ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل»(١).

وتكاد بعض رواياتهم تصرح بالهدف، فهذا جعفرهم يقول: «لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأساً وما حج منكم أحد، ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتخذ مكة حرماً"...

فأنت تلاحظ أنه صرح من طرف حفي أن ترك الحج وزيارة كربلاء أولى.

وقال: «إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف (قال الراوي وكيف ذلك؟) قال أبو عبد الله - كما يزعمون- لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا<sup>(٣)</sup>، وأولاد الزنا عند الشيعة هم غير الشيعة من المسلمين (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الكليني/ فروع الكافي: ٢١٤/١، ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ١٨٢/١، الطوسي/ التهذيب: ١٦٢/١، ابن قولويه/ كامل الزيارات ص١٦٩، ابن بابويه/ ثواب الأعمال ص٥٠، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٩١٠/١٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٣/١٠١، كامل الزيارات ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الفيض للكاشاني/ الوافي/ المجلد الثاني: ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>٤) يدل على ذلك ماجاء في الكافي عن أبي جعفر قال: «والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ماخلا شيعتنا» (الكليني/ الروضة من الكافي: ص١٣٥٠ ط: لكنو ١٨٨٦م، وانظر: بحار الأنوار: 11/٢٤)، وعن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس =

ويظهر من رواياتهم أن لهذه الأساطير تأثيرها حتى قال أحد نقلة هذه الأسطورة ورواتها بعد سماعه دعاء من جعفرهم لزوار قبر الحسين قال: «والله لقد تمنيت أني زرته ولم أحج..» $^{(1)}$ 

وتتحدث رواية أحرى أن من أراد «أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين بن علي في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء حجته وضاعف الله له بذلك أضعافاً مضاعفة (قال الراوي) قلت: كم تعدل حجة وكم تعدل عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك. قلت: مائة. قال: ومن يحصي ذلك؟ قلت: ألف. قال: وأكثر، ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها(۱)، وأنت تلاحظ أن صدر النص يشير إلى أن الحج أفضل، وأن زيارة الحسين هي البديل عند حصول عائق بينا عجزه يشير إلى خلاف ذلك.

قال شيخهم الفيضي الكاشاني في التعليق عما تذكره رواياتهم من فضائل زيارة قبر الحسين «إن هذا ليس بكثير على من جعله الله إماماً للمؤمنين، وله حلق السموات والأرضين وجعله صراطه وسبيله، وعينه، ودليله، وبابه الذي يؤتى منه، وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وحجج وأولياء هذا مع أن مقابرهم رضي الله عنهم فيها أيضاً إنفاق أموال، ورجاء آمال، وإشخاص أبدان، وهجران أوطان، وتحمل مشاق، وتجديد ميثاق، وشهود شعائر، وحضور مشاعر»

من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبوناً، وفي فرج الجارية فكانت فاجرة (تفسير العياشي: ٢١٨/٢، البرهان: ١٣٩/٢). وعقد المجلسي في البحار باباً لهذا الاعتقاد بعنوان: (باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشبعة) وذكر فيها ١٢ حديثاً (بحار الأنوار: ٢٣٧/٧) وانظر تفسير نور الثقلين: ١٢٥٥).

 <sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٢٠١/١٠، فروع الكافي: ٣٣٥، ثواب الأعمال ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) الوافي، المجلد الثاني: ٢٢٣/٨.

<sup>(</sup>٣) الوافي، المجلد الثاني، ج ٢٢٤/٨.

تأمل هذا الغلو، حيث جعل الحسين هو الحبل والواسطة بين الله وعباده، وأنه عين الله وبابه!! ولاحظ توجيهه لفضل زيارة قبر الحسين بفعل أسباب الوقوع في الشرك نفسه من شد الرحال إلى القبر، وإنفاق الأموال لها أو عندها طلباً لشفاعتها، وتعليق الآمال عليها إلى آخر ماذكره من أعمال الشرك وأسبابه، ومع ذلك فهذا عندهم من أفضل الطاعات!!(١).

### □ زيارة قبر الحسين أفضل الأعمال:

ليست زيارة قبر الحسين عند هؤلاء أفضل من الحج فحسب، بل هي أفضل الأعمال، جاء في رواياتهم أن زيارة قبر الحسين «أفضل ما يكون من الأعمال» (٢)، وفي رواية أحرى «من أحب الأعمال زيارة قبر الحسين» (٣)، وأنشأ المجلسي باباً خاصاً بهذا العنوان ذكر فيه جملة من جنس هذه الروايات (٤).

وهكذا تنسى شرائع الإسلام وأوامره، ويهتم هؤلاء بالقبور والأضرحة ويجعلونها من أفضل الأعمال بلا دليل إلا ما صنعته أوهامهم وأوحاه لهم شياطينهم، ليشرعوا من الدين ما لم يشرعه الله.

#### □ قولهم إن كربلاء أفضل من الكعبة:

قبلة المسلمين، وأقدس مقدساتهم، وأفضل البقاع بيت الله الحرام، مهوى أفعدة المسلمين، الذي لا يشرع الطواف إلا به.. والذي جعله الله مثابة للناس

<sup>(1)</sup> ولكن لماذا لم يعمل شيوخهم بهذه الروايات ويدعو الحج..؟ الواقع أنهم لم يفعلوا، لعل ذلك لأسباب منها ليتمكن هؤلاء من نقل شرهم لسائر العالم الإسلامي عبر هذا المؤتمر العظيم.. وخشية التشنيع عليهم من قبل المسلمين فيفقدوا الأرضية الصالحة لنشر دعوتهم سيما أنهم يرون الفريضة لابد منها، على الرغم من أن هذه الروايات لا تجعل في قلب المؤمن بها أي حنين إلى حج بيت الله الحرام.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات ص١٤٦، بحار الأنوار: ٤٩/١٠١.

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات ص١٤٦، بحار الأنوار: ٤٩/١٠١.

<sup>(</sup>٤) وهو بعنوان «باب أن زيارته عليه السلام من أفضل الأعيال «بحار الأنوار: ٤٩/١٠١.

وأمناً.. ملتقى المسلمين "عام، وقبلتهم التي يتجهون إليها جميعاً.. تقول روايات الاثنى عشرية بأنها ليست إلا ذنباً ذليلاً مهيناً لأرض كربلاء<sup>(١)</sup>..

إن وراء الأكمة ما وراءها.. لقد أقضَّ مضاجع الأعداء اجتماع المسلمين في هذا الملتقى الطاهر، وأرق أجفانهم تلاقيهم وتوجيههم لهذا المكان الواحد..

فراموا الكيد لذلك بكل وسيلة.. وراحوا يبحثون عما يصرفون به قلوب المسلمين.. وكان المدخل الميسر لهم عن طريق التشيع، فقالوا إن قبر الحسين أفضل من الكعبة البيت الحرام.. ووضعوا من الروايات ما يحتالون به لإثبات هذه المقالة، ونسبوها لبعض آل البيت زوراً وبهتاناً.. علها تجد طريقها لقلوب المغفلين، وعقول الجاهلين، ويميل إليها أهل الأهواء، والابتداع، وأصحاب الأحقاد المتوارثة، والثارات القديمة، ومن يبغى في الأمة الفرقة والشتات.

لقد اعتبر الشيعة كربلاء وغيرها من أماكن قبور أئمتهم المزعومة حرماً مقدساً فالكوفة حرم، وقم حرم، وغيرها، جاء في رواياتهم «إن الكوفة حرم الله وحرم رسوله عَيِّلِهُ وحرم أمير المؤمنين وإن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم» (أ). ويروون عن جعفرهم «إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم (1)، ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له الجنة» (أ).

وقال على بن الحسين- كما يفترون عليه-: «اتخذ الله أرض كربلاء حرماً

<sup>(</sup>١) سيأتي بعد أسطر سياق النص بتمامه وتخريجة من كتبهم.

<sup>(</sup>٢) الوافي/ باب فضل الكوفة ومساجدها، المجلد الثاني: ٢١٥/٨.

<sup>(</sup>٣) قم: بالضم والتشديد كلمة فارسبة، وهي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في إيران، وأهلها كلهم شيعة إمامية (انظر: معجم البلدان: ٩٧/٤) ومن أسباب تقديسهم لقم وجود قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر (إمامهم السابع) فيها (انظر: عبد الرزاق الحسيني/ مشاهد العترة: ص١٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٦٧/١٠٢.

آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض الكعبة، ويتخذها حرماً بأربعة وعشرين ألف عام، وقدسها وبارك عليها فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة، وأفضل منزل ومسكن يسكن فيه أولياءه في الجنة»(١).

وتقديسهم لأرض كربلاء لأنها ضمت جسد الحسين فاستمدت قداستها بوجوده فيها..

فهل كان الحسين مدفوناً فيها قبل خلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، أم هي معدة لاستقباله منذ غابر الأزمان؟! وإذا كان كل هذا الفضل بوجود جسد الحسين فلماذا لم تفضل المدينة وفيها جسد رسول الله؟! إن هذا تناقض في بنية المذهب.. وهو يكشف أنه ليس الهدف تقديس الحسين، ولكن الكيد للأمة ودينها.

وقد جاءت روايات كثيرة عندهم تفضل كربلاء على بيت الله.

فتتحدث بعض هذه الأساطير عن محاورة جرت بين كربلاء والكعبة يتبين منها أن هؤلاء الوضاعين لا عقل عندهم فضلاً عن الدين، قال جعفرهم: «إن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه.

فأوحى الله إليها كما يفترون أن كفي وقرّي ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم» (٢).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ۱۰۷/۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ص٢٧٠، بحار الأنوار: ١٠٩/١٠١.

ولكن الكعبة لم تأخذ بالنصيحة كما تقول روايات الشيعة!! فلم تتواضع لأرض كربلاء، وتصبح كالذنب الذليل المهين لها فحلت بها العقوبة، بل إن العقوبة كما يقولون وقعت على كل ماء وأرض ماعدا كربلاء، قالوا في رواياتهم:

«..فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع لله، حتى سلط الله على الكعبة المشركين، وأرسل إلى زمزم ماء مالحاً حتى أفسد طعمه..»(١).

أما كربلاء فقد نجت من العقوبة على الرغم أنها افتخرت وقالت: «أنا أرض الله المقدسة المباركة، الشفاء في تربتي ومائي ولا فخر..»(٢).

هذا جزء مما يدعونه حول كربلاء وجمعه كله وتحليله يستغرق مؤلفاً خاصاً، وهي كلمات لا يمكن أن تخضع للمناقشة بالعقل والمنطق فهي من جنس هذيان المحمومين وكلمات المجانين، ولو لم أجدها في كتبهم المعتمدة، وبروايات عديدة لما أثبتها.. وهذه الدعاوى والمخاريق هي إساءة بالغة لأهل البيت الذين يزعمون محبتهم والتشيع لهم، ولكنهم كانوا عليهم أشد من أعدائهم، وهي فضيحة من فضائح دين الشيعة قد تنتهي بقارئها والمؤمن بها من مثقفي الشيعة وعقلائهم إلى دروب الإلحاد والضلال.

ولقد خاب واضع هذه الأساطير وفشل في تحقيق أهدافه فلم يتجه المسلمون إلى كربلاء، وظلت هذه الروايات لا تؤثر إلا بأولئك الذين أصمهم التعصب عن سماع الحق وأعمى قلوبهم، فهاموا في أودية من الضلال..

فما دام كتاب الله سبحانه بين المسلمين فلن يغتر بمثل هذه المؤامرات إلا من اتخذ كتاب الله مهجوراً، و لم ير الحق إلا فيما قاله الحجة والسيد والآية وما سارت عليه طائفته، وإن كان لا شاهد له من كتاب الله سبحانه.

والذي يروي هذه الأسطورة السالفة الذكر عن جعفر الصادق رجل يدعى

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

صفوان الجمال وهو كما يزعم شيوخ الشيعة من رجال جعفر وهو ثقة عندهم (۱)، فقد يكون هو الذي باء باثم هذا الإفك، إذا لم يكن السند مصنوعاً، ولم أجد لهذا الرجل ذكراً في الكتب التي رجعت إليها من كتب الرجال عند أهل السنة.

## ا زوار الحسين تأتيهم الملائكة ويناجيهم الله:

وصلت مبالغات الشيعة في الحديث عن فضائل زيارة قبر الحسين والأئمة الآخرين إلى درجة لا تتصور ولا يقبلها ذو عقل، قال جعفرهم: «من خرج من منزله يريد زيارة الحسين كتب الله له بكل خطوة حسنة... إلى أن قال: «وإذا قضى مناسكه... أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنف فقد غفر لك ما مضى»(٢).

فالملائكة تقابل زوار القبر، وتبلغهم سلام الله وتوزع عليهم صكوك الغفران..

هذه دعاوى فوق الجنون بدرجات، وأعظم منها وأكبر جرأتهم على القول بأن الله يناجي زوار الحسين، قالت رواياتهم: «.. فإذا أتاه (يعني أتى الزائر قبر الحسين) ناجاه الله فقال عبدي سلني أعطك، ادعني أجبك»(٢).

وهكذا يفترون الكذب على الله، وإنما يفتري الكذب على الله الذين لايؤمنون، ويزعمون وهم الذين سلكوا مسلك أهل التعطيل في كلام الله سبحانه، أن الله يناجي ويكلم زوار الحسين.. وهذه فرية خطيرة.. وبهتان عظيم.

ولم يكتفوا بذلك كعادتهم في الغلو والمبالغة، بل زعموا أن الله تعالى عما

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ١٢١/٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي/ تهذيب التهذيب: ١٤/٢، ابن قولويه/ كامل الزيارات ص١٣٢، ثواب الأعمال: ص٥١، وسائل الشيعة ٢٠١/١٠-٤٢..

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات: ص١٣٢، وسائل الشيعة: ٢/١٠، وانظر ثواب الأعمال ص٥١.

يقوله الظالمون علواً كبيراً يزور قبور الأئمة مع الشيعة، ففي البحار للمجلسي «إن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون» (١).

كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وتسطرها أقلامهم إن يقولون إلا كذباً.

#### □ مناسك المشاهد:

زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم أن يكفر تاركها وقد عقد لذلك المجلسي باباً بعنوان: «باب أن زيارته واجبة مفترضة مأمور بها، وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها» وذكر فيه (٤٠) حديثاً من أحاديثهم (0)

ومن هنا وضعوا لها مناسك كمناسك الحج إلى بيت الله الحرام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد كتاباً سماه «مناسك المشاهد» جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس، وهو أول بيت وضع للناس، فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر إلا بحجه (١).

ولكن كشف لنا اليوم شيخهم أغا بزرك الطهراني في كتابه «الذريعة» أن ما صنفه شيوخهم في المزار ومناسكه قد بلغ ستين كتاباً (٧)، كلها ألفت لإرساء

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۲۰۸/۱۰۰.

<sup>(</sup>٢). انظر روايات ذلك في تهذيب الأحكام للطوسي: ١٤/٢، وفي كامل الزيارات لابن قولويه ص١٩٤، ووسائل الشيعة للحر العاملي: ٣٣٧-٣٣٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) ففي الوسائل «عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة، فقال: هذا رجل من أهل النار. (وسائل الشيعة: ٣٣٠-٣٣٧، كامل الزيارات: ص١٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) يعنى: زيارة الحسين.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحار الأنوار: ١١-١/١٠١.

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة: ١/٥٧١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤٩٨/١٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: الذريعة: ٣١٦/٢٠-٣٢٦.

قواعد هذا الشرك وتشييد بنائه، وهذا عدا ما اشتملت عليه كتب الأخبار المعتمدة عندهم من أبواب خاصة بالمشاهد- كما سيأتي- ومن هذه المناسك ما يلي: أ- الطواف بها:

اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور (1)... ولكن شيوخ الشيعة شرعوا لأتباعهم الطواف بأضرحة الموتى من الأئمة، ووضعوا من الروايات على آل البيت ما يسندون به هذا الشرك، فقال المجلسي بأنه ورد في بعض زيارات الأئمة «إلا أن نطوف حول مشاهدكم»، وفي بعض الروايات «قبّل جوانب القبر»، كما قال بأن الرضا كان – على حد زعمه – يطوف بقبر رسول الله عليه وآله (1) وأخذ من ذلك «شرعية» هذا «النسك الوثني» في مذهبهم ولم يلتفت إلى نصوص القرآن، الصريحة الواضحة في النهي عن الشرك والوعيد عليه بنار جهنم وبئس المصير، ولكن أشكل عليه روايات لهم تناقض – كالعادة – مذهبهم في المشاهد وهي مروية عن أئمتهم فرام التخلص منها بالتأويل.

فقد جاء في رواياتهم ما ينهى عن الطواف بالقبور كقول إمامهم: «لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر، ... فإن من فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله(")، وقد أجهد المجلسي نفسه في تأويل هذه الرواية فقال: «يحتمل أن يكون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت» (أ).

فأنت ترى أن المجلسي لم يحاول أن يسلك ما يتفق مع كتاب الله سبحانه وما عليه المسلمون، وما جاء عندهم أيضاً: «ولا تطف على قبر» فينصح لنفسه

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۱/٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٢٦/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن بابويه/ علل الشرائع: ص٢٨٣، بحار الأنوار: ١٢٦/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٢٦/١٠٠.

وطائفته بالنهي عن هذه البدعة فيقر بذلك، ويؤول ما يخالفه، لأنه شذوذ وانحراف وباب من أبواب الشرك بالله لم يفعل ذلك بل تكلف في تأويل نصهم الذي يدل على المعنى الحق حتى قال: «يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط»(١).

فدين الشيعة هو دين المجلسي لا دين الأئمة وعمل الشيعة بما قاله شيوخهم لا ما قاله إمامهم. فأعرضوا عن قول الإمام «ولا تطف بقبر»، كما أعرضوا من قبل عن قول الله ورسوله وإجماع المسلمين فضلوا وأضلوا قومهم سواء السبيل. ب- الصلاة عند الضريح:

من مناسك المشاهد والأضرحة أداء ركعتين أو أكثر عند قبور الأئمة، وربما يتخذونها قبلة - كما سيأتي - وكل ركعة تؤدى عند القبور تفضل على الحج إلى بيت الله الحرام مئات المرات، جاء في أخبارهم: «الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل»(٢).

وليس هذا حاصاً بقبر الحسين بل كل قبور أئمتهم كذلك، ففي البحار: «من زار الرضا<sup>(۳)</sup> أو واحداً من الأئمة فصلى عنده.. فإنه يكتب له (ثم ذكر ما جاء في النص السابق وزاد) وله بكل خطوة مائة حجة، ومائة عمرة، وعتق مائة رقبة في سبيل الله، وكتب له مائة حسنة، وحط عنه مائة سيئة (٤).

انظر كيف يفضلون الصلاة عند القبور على الحج إلى بيت الله الحرام،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٢٧/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) الوافي/ المجلد الثاني: ٢٣٤/٨.

<sup>(</sup>٣) يعد مرقد على الرضا أهم الأماكن المقدسة في إيران، ومن أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة، وعليه قبة ضخمة مكسوة بالذهب (عبد الله فياض/ مشاهداتي في إيران ص١٠٢) لأن الأضرحة والاهتام بها وتقديم أنواع من العبادات لها من أصول دينهم.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٣٧/١٠٠-١٣٨.

فيقدمون الشرك على التوحيد.

وقديماً كان المشركون يقولون بأن دينهم أفضل من دين الله، وأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً.

واتخاذ القبور مساجد ملعون فاعلها على لسان رسول الهدى عَلِيْكُ، حيث قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١).

وفي الصحيحين أيضاً أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير قيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله»(٢).

وقد ثبت أيضاً النهي عن اتخاذ القبور مساجد في كتب الاثنى عشرية نفسها، ولكن شيوخهم يؤولونه- كما سيأتي-.

#### ج- الانكباب على القبر:

من مناسك المشاهد عندهم الانكباب على القبر، ووضع الخد عليه، وتقبيل

(۱) أخرجه البخاري في الصلاة، في باب ٥٠:١/١٥٥ (البخاري مع فتح الباري)، وفي الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: ٢٠٠٧، وباب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: ٢٥٥/٣، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٢٩٤/٦، وفي المغازي، في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ١٤٠/٨، وفي اللباس في باب الأكسية والخمائل: ٢٧٧/١٠.

والحديث بهذا المعنى في مسلم، كتاب المساجد ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور: ٣٧٦–٣٧٦، وأحمد: ٢١٨/، ٢١٨، ٨٤، ١٢١، ٢٤٦، ٢٥٩، ٢٧٥، ٢٧٥، والدارمي، كتاب الصلاة باب النهى عن اتخاذ القبور مساجد: ٣٢٦/١ وغيرها.

(٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد: ١/٣٢٥ (البخاري مع فتح الباري)، وباب الصلاة في البيعة: ١/٥٣١، وفي الجنائز في باب بناء المسجد على القبر: ٢٠٨/٣، ومسلم، كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور: ١/٥٧٥–٣٧٦. وأبو عوانة في مسنده: ١/٠٠٤-١٠٤، وأحمد: ١/٥، والبيهقي: ١/٠٨. الأعتاب. ومناجاة صاحب القبر حتى ينقطع النفس كما يقولون. قال المجلسي «باب ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام..» (() ثم ذكر أن شيخ طائفتهم الطوسي قال في وصفه لأعمال زيارة يوم الجمعة: «... ثمّ تنكب على القبر وتقول: مولاي إمامي مظلوم استعدى على ظالمه النصر النصر حتى ينقطع النفس» (().

وفي أكثر زياراتهم يؤكدون في أثنائها وحاتمتها على الانكباب على القبر، ودعائه، فهذه زيارة للحسين أوصى بها جعفر الصادق كما يزعمون وأمر قبل بدء هذه الزيارة بصيام ثلاثة أيام ثم الاغتسال، ولبس ثوبين طاهرين ثم صلاة ركعتين، ثم قال: «فإذا أتيت الباب فقف حارج القبة، وأوم بطرفك نحو القبر وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك، الذليل بين يديك، المقصر في علو قدرك، المعترف بحقك جاءك مستجيراً بذمتك قاصداً إلى حرمك متوجهاً إلى مقامك إلى أن قال ثم انكب على القبر وقل: يا مولاي أتيتك حائفاً فآمني، وأتيتك مستجيراً فأجرني.. ثم انكب على القبر ثانية أن يا مولاي أتيتك حائفاً فآمني، وأتيتك مستجيراً فأجرني.. ثم انكب على القبر ثانية أن قال عبد الله المركاً.. ومثل ثانية ألم يكن هذا شركاً.. ومثل ذلك قال مفيدهم: «فإذا أردت الخروج فانكب على القبر وقبله إلى أن قال أن عال مشهد الحسين وقل السلام عليك يا أبا عبد الله أنت لي جُنَّة من العذاب أن العناب العداله أن العذاب أن الله المذاب أن المذاب أن العذاب أن الله المذاب أن العذاب أن العذاب أن المذاب أن العذاب أن المذاب أن المذاب أن المذاب أن المذاب أن المذاب أن المدال أن المذاب أن ال

وهكذا أصبح في دينهم الشرك بالله من المستحبات فهو سجود على القبر أو لصاحب القبر يسمونه «الانكباب» ودعاء للميت الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكأنهم يدعون خالق السموات والأرض القادر على كل شيء ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللَّهِ عَنْ دُعَاآبِهِمْ وَهُمٌ عَن دُعَآبِهِمْ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٠١/٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) نفس الموضع من المصدر السابق، مصباح المتهجد للطوسي: ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٠١/٢٥٧-٢٦١ عن المزار الكبير لمحمد المشهدي: ص١٤٤-١٤٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٦١/٢٥١-٢٦١ عن المزار الكبير ص١٥٤.

غَلِفِلُونَ ﴾ (١)، وهم يعدون هذا من أفضل القربات، ويوهمون الأتباع بأن هذا الشرك «يوجب غفران الذنوب ودخول الجنة، والعتق من النار، وحط السيئات، ورخع الدرجات وإجابة الدعوات (٢) و «توجب طول العمر وحفظ النفس والمال وزيادة الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج (٣) و «تعدل الحج والعمرة والجهاد والإعتاق (١) إلى آخر الفضائل الموهومة.. فشرعوا من الدين من لم يأذن به الله.

وكل إمام ينسب له من المبادىء الشركية الجديدة حتى «المنتظر» الذي لم يولد له قوانين جديدة في هذا الباب منها استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة - كا سيأتي - ومنها في مسألتنا هذه وضع الخد على القبر، فقد خرجت الرواية فيها - كا يقولون - من الناحية المقدسة، أي من قبل المهدي المنتظر المزعوم بواسطة سفرائه الكذبة حيث قال مهديهم: «... والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر» (٧).

الأحقاف، آية: ٥.

<sup>(</sup>٢) هذا من عناوين بحار الأنوار، وقد ضم ٣٧ رواية في هذا المعنى: ٢١/١٠١–٢٨.

<sup>(</sup>٣) هذا أحد عناوين بحار الأنوار أيضاً وفيه (١٧) رواية: ٤٨-١٥/١٠١.

<sup>(</sup>٤) . وهذا من عناوين صاحب البحار وقد ضمنه (٨٤) رواية: ٢٨/١٠١–٤٤.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ١٣٦/١٠٠، عمدة الزائر ص٢٩.

<sup>(</sup>٦) الزخرف، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) عمدة الزائر: ص٣١.

ولهذا قرر شيوخهم أن من آداب زيارة مهذه الأضرحة «وضع الجد الأيمن عند الفراغ من الزيارة والدعاء»(١). وقالوا: «لا كراهة في تقبيل الضرايح؛ بل هو سنة عندنا ولو كان هناك تقية فتركه أولى»(٢).

هذه مباديء جديدة ابتدعها شيوخ السوء من الرافضة «وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل إلا للركنين اليمانيين فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم، وقد قيل إنه يقبل وهو ضعيف، وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت.. والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين» (٣).

والهدف من هذه المبادي الصد عن دين الله سبحانه، والدعوة إلى الشرك بالله وتهيئة أسبابه، وقد وضعت أدعية تقال أثناء هذه الأعمال فيها من الشرك بالله سبحانه، وتأليه الأئمة ما يستقل عنده فعل المشركين.

#### د - اتخاذ القبر قبلة كبيت الله:

قال شيخ الشيعة المجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم، وإن لم يكن موافقاً للقبلة... واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالة»(1).

وحينها وجد المجلسي في روايات قومه نصين متعارضين– كالعادة–

الأول: عن أبي جعفر محمد الباقر يقول: «إن رسول الله عَيْضَةٍ.. قال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٥٠).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٣٤/١٠٠، عمدة الزائر ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٣٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٣٦٩/١٠١.

<sup>(</sup>٥) ابن بابويه/ علل الشرائع ص٥٥٨، بحار الأنوار: ١٢٨/١٠٠.

والثاني: من مهديهم المنتظر (الذي لا وجود له كما يقول أهل العلم) ونصه «كتب الحميري() إلى الناحية المقدسة() يسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام... هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب (المهدي المزعوم): ... أما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره؛ لأن الإمام صلى الله عليه لا يتقدم عليه ولا يساوى»().

حينا وجد المجلسي هذين النصين رجح لقومه العمل بالنص الثاني فقال: «يمكن حمل الخبر السابق على التقيّة أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة يتوجه إليها من كل جانب» (أ). ومن الأصحاب من حمل الخبر الأول على الصلاة جماعة، والخبر الثاني على الصلاة فرادى، وسيأتي الأخبار المؤيدة للخبر الثاني (يعني في اتخاذ القبر قبلة) في أبواب الزيارات (٥).

انظر كيف يؤيد شيوخهم الشرك بالله سبحانه، ويردون الحق ولو جاء في كتبهم، فيرجح المجلسي ما جاء عن المنتظر الذي لا حقيقة له، ويرد ما روي عن أبي جعفر عن رسول الهدى عيالية والموافق للكتاب والسنة وإجماع الإمة.

وقد توقف المجلسي أيضاً عند قول إمامه وهو يبين طريقة زيارة القبر من البعيد عنه قال: «اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت، والبس أطهر ثيابك واصعد

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جعفر بن مالك الحميري، أحد الكذابين الذين يزعمون مكاتبة المنتظر الذي لم يوجد ولكنه عندهم من الثقات.

<sup>(</sup>انظر: الفهرست للطوسي ص١٣٢، رجال الحلي ص١٠٦).

 <sup>(</sup>٢) الناحية المقدسة رمز عندهم على مهديهم المنتظر.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج للطبرسي: ٣١٢/٢ ط: النجف، بحار الأنوار: ١٢٨/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) أي أنها قبلة - في مذهبهم - من جهة واحدة، وليست كالكعبة قبلة من كل الجهات، وليس ذلك لأفضلية الكعبة عندهم، ولكن خشية التقدم على الضريح كما يشير إليه «التوقيع».

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ١٢٨/١٠٠.

إلى أعلى موضع في دارك أو الصحراء فاستقبل القبلة بوجهك بعد ما تبين أن القبر هنالك». توقف المجلسي عند هذا النص، لأن استقبال القبر في دينه أمر لازم فقال: «قوله فاستقبل القبلة بوجهك لعله عليه السلام إنما قال ذلك لمن أمكنه استقبال القبر والقبلة معا... ويحتمل أن يكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازاً.. ولا يبعد أن تكون القبلة تصحيف القبر»(١).

كل هذه التكلفات والتأولات لأنه يقول بأن طائفته «حكموا باستقبال القبر مطلقاً (أي في كل أنواع الزيارات)، وهو الموافق للأخبار الأخر في زيارة البعيد»(٢).

وقال: إنه مع بعد الزائر عن القبر يستحسن استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة (أ)، وذلك عند أداء ركعتي الزيارة التي قالوا فيها: (إن ركعتي الزيارة لابد منهما عند كل قبر) وهذا ليس بغريب من قوم زعموا أن كربلاء أفضل من الكعبة.

فماذا نسمي هذا الدين الذي يأمر أتباعه باستدبار الكعبة واستقبال قبور الأئمة؟ وماذا نسمي هؤلاء الشيوخ الذين يدعون لهذا الدين؟

فليسم بأي اسم إلا الإسلام دين التوحيد الذي نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر فكيف باتخاذ القبور قبلة.

ومن العجب أن هذا النهي من اتخاذ القبور مسجداً وقبلة ورد في كتب الشيعة نفسها، كما جاء في الوسائل للحر العاملي<sup>(٥)</sup> وغيره، كما ورد أيضا بطلان

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۳۶۹/۱۰۱. (۳) المصدر السابق: ۱۳۵/۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٧٠-٣٦٩/١٠١. (٤) المصدر السابق: ١٣٤/١٠٠.

<sup>(</sup>٥) روت كتب الشيعة أن عليَّ بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: «لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (من لا يحضره الفقيه ٧/١٥، وسائل الشيعة: ٤٥٥/٣) ولكن هؤلاء دينهم دين شيوخهم الذين وضعوا مبدأ خالفوا العامة (يعنى أهل السنة) فأضلوا قومهم سواء السبيل.

الصلاة إلى غير القبلة (١)..

والتناقض في هذا المذهب من أعجب العجب.

هذا بعض ما جاء في مصادرهم المعتمدة حول المشاهد، وهو قليل من كثير، حيث إن لهم عناية ظاهرة، واهتاماً واسعاً بأمر المشاهد ومناسكها كاهتامهم بمسألة الإمامة، وقد خصصت مصادرهم المعتمدة له قسماً خاصاً مما لا تجده في كتب المسلمين الموحدين.

ففي بحار الأنوار للمجلسي، كتاب مستقل سماه «كتاب المزار» يتضمن أبواباً كثيرة، اشتملت على مئات الروايات، وقد استغرق ذلك حوالي ثلاثة مجلدات (٢) من طبعة البحار الأخيرة.

وكذلك في وسائل الشيعة للحر العاملي ذكر (١٠٦) أبواب بعنوان: (ابواب المزار)<sup>(٣)</sup>.

وفي الوافي للكاشاني الجامع لأصولهم الأربعة عقد ثلاثاً وثلاثين باباً بعنوان (أبواب المزارات والمشاهد)(٤).

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه (أحد مصادرهم المعتمدة) أبواب عدة حول المشاهد وتعظيمها كباب تربة الحسين وحريم قبره، وأبواب زيارة الأئمة وفضلها(٥).

وفي تهذيب الأحكام للطوسي مجموعة كبيرة من الأبواب تتضمن تعظيم

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر صاحب الوسائل في هذا المعنى خمس روايات (انظر: وسائل الشيعة: ۲۲۷/۳) وانظر في بطلان الصلاة إلى غير القبلة عندهم: من لا يحضره الفقيه: ۷۹/۱، ۲۲۲، وتهذيب الأحكام: ۱/۲۶۲، ۷۷۸، ۱۹۲، ۲۱۸، وفروع الكافي: ۸۳/۱.

<sup>(</sup>۲) هي المجلدات: ١٠٠، ١٠١، ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) انظرها في: ٢٥١/١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظرها في المجلد الثاني: ١٩٣/٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢ وما بعدها.

المشاهد والقبور، ومناجاة الأئمة بأدعية تتضمن تأليهم (١).

وفي مستدرك الوسائل ستة وثمانون باباً حوث ٢٧٦ رواية في الزيارات والمشاهد<sup>(٢)</sup>.

هذا عدا ما اشتملت عليه كتبهم الأحرى التي هي في منزلة المصادر الثمانية عندهم كثواب الأعمال لابن بابويه وغيره.

وهذا غير ما ألف في المزارات من كتب خاصة به في الماضي والحاضر مثل: كامل الزيارات لابن قولويه، ومفاتيح الجنان لعباس القمي، وعمدة الزائر لحيدر الحسيني، وضياء الصالحين للجوهري وغيرها.

وكلها تتحدث عن الفضائل المزعومة لمن شد الرحل لزيارة أضرحة الأئمة وطاف بها، ودعا في رحابها، واستغاث بمن فيها، وتذكر مئات الأدعية التي فيها من الغلو في الأئمة ما يصل بهم إلى مقام الخالق جل شأنه، وفيها من الشرك بالله ما الله به عليم.

وكان لاهتمامهم بهذا المعول الهادم لأصل التوحيد أثره في ديار الشيعة، حيث عمرت بيوت الشرك التي يسمونها المشاهد، وعطلت بيوت التوحيد وهي المساجد وبقي هذا الاهتمام إلى اليوم كما سيأتي- إن شاء الله-(").



<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الأحكام: ٣/٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ١٨٩/٢-٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) . انظر: الفصل الثالث من الباب الرابع. ص (١٠٧١) وما بعدها.

### □ الجانب النقدي (لسألة المشاهد عند الشيعة):

إن للمسلمين كعبة واحدة يتجهون إليها في صلاتهم ودعائهم، ويحجون إليها، ويطوفون بها، أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات عبارة عن أضرحة الموتى من الأئمة (١) وغيرهم (٢)، وهي قبور تنافس بيت الله بل تفضل عليه، ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد.

وقد يقال إن الشرك والمشاهد منتشرة في كثير من بلاد السنة. وقد أثار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال في أثناء حديثه عن غلو الشيعة في أئمتها وما عندها من الشرك والبدعة حيث قال: فإن قيل ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من المنتسبين إلى السنة...، وأجاب رحمه الله عن ذلك: بأن هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله، وكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مذموم منهي عنه سواء كان فاعله منتسباً إلى السنة أو التشيع، ولكن ما عند الرافضة من هذه الأمور المخالفة للكتاب والسنة أكثر مما عند أهل السنة".

<sup>(</sup>۱) وكثير من هذه القبور (المنسوبة للأثمة) لم يدفن فيها من ينسبونها إليهم: فلا مكان قبر أمير المؤمنين على رضي الله عنه في النجف هو مكان قبره حقيقة، ولا مكان الحسين في كربلاء وغيرها هو مكان دفنه حقيقة. وهذه حقائق يعرفها التاريخ ويقررها وإن كابروا فيها (محب الدين الخطيب/ المنتقى الهامش ص١٥٨).

وانظر للتفصيل (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٤ ٦/٢٧ وما بعدها) قال شيخ الإسلام: «وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلق لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد، وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام (المصدر السابق ٤٤٧/٢٧).

<sup>(</sup>٢) غلو الرافضة بالمشاهد تجاوز مشاهد أثمتهم إلى آخرين. انظر – مثلاً –: باب فضل زيارة عبد العظيم الحسني من بحار الأنوار: ٢ ، ٢ / ٢٦٨، وقد جاء فيه أن الحسن العسكري قال: بأن من زار قبر عبد العظيم كان كمن زار قبر الحسين (انظر: الموضع نفسه من المصدر السابق، وثواب الأعمال ص ٨٩ و كامل الزيارات ص ٢٤، وكذلك عقد المجلسي باباً في زيارة فاطمة بنت موسى بقم (انظر: بحار الأنوار: ٢٠٥/١٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ١٧٧/١-١٧٨،

وأضيف أيضاً أن الفرق بين الشيعة وأهل السنة في ذلك أن ما عند أهل السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم، وما عند الشيعة هو ما يتفق مع أصولهم بل هو ما تدعو إليه وتحث عليه أحاديثهم ورواياتهم كما رأينا فهو معروف في أصول الشيعة منكر في أصول أهل السنة.

ونتيجة هذا الفرق أن ما عند أهل السنة قابل للإصلاح وما عند الشيعة غير قابل حتى تغير أصولهم أولاً، وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية بل ظهرت بشكل واقعي في تأثير حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي في محاربة الشرك، واستعصاء الشيعة على هذا الإصلاح.

وقد شهد بهذه الحقيقة شاهد من أهلها:

يقول العالم الإيراني – الشيعي الأصل – أحمد الكسروي (1): (ومما يرى من لجاج الشيعة أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من مائة وخمسين عاماً، وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت كتب، وظهر جلياً أن ليست زيارة القبب، والتوسل بالموتى، ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها، يبين ذلك آيات كثيرة من القرآن، فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية، فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان، ولم يعتنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى اعتناء، و لم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين (1).

إن الشرك قد ألبس في مصادر الشيعة المعتمدة ثوب الحق، وأصبح هو الدين وهذا هو الخطر الأكبر، والداء الأعظم. لقد عقدت أمهات كتبهم «أبواباً»

<sup>(</sup>١) انظر الحديث عنه في «فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة ص: ٥٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الكسروي/ الشيعة ص٨٩.

كثيرة ضمنتها مئات من الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده وألفت في هذا كتباً مستقلة جمعت من الشر في هذا السبيل فأوعت- كما مر-.

لقد غلت الرافضة بالأئمة وقبورهم، وصنعوا صنيع النصارى في غلوهم في المسيح.. فترك هؤلاء الروافض عبادة الله وحده لاشريك له فتراهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.. ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق بل السفر إليها والطواف بها والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحابها والانكباب على الضريح والاستغاثة به، وطلب الشفاء منه، أو التوسل به وطلب شفاعته هي عندهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات كما مضى ذكر بعض شواهده ومن أضل ممن يفضل الشرك على التوحيد، ويعمر المشاهد ويعطل المساجد، و «يعتاض عن أرض مكة والحرم وعرفة ومنى بأرض كربلاء» (())،

قال ابن عباس وغيره: هؤلاء.. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت (1).

<sup>(</sup>١) الجرجاني/ المعارضة في الرد على الرافضة الورقة (٧١).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة: ١/٥٧١. (٣) نوح، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح (البخاري مع الفتح: ٦٦٧/٨). قال الألباني: «وهو موقوف على ابن عباس في حكم المرفوع» (شرح العقيدة الطحاوية ص٨٠-الهامش-).

وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- لأبي الهياج الأسدي «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»(١).

وهذا المعنى أقرت به بعض روايات الشيعة، فقد روى الكليني عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبراً إلا سويته (٢). وفي رواية أحرى «بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور» (٣).

وعن أبي عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه <sup>(3)</sup>. وعن أبي عبد الله قال: لا تبنوا على القبور. فإن رسول الله عليه كره ذلك <sup>(٥)</sup>، وعنه أيضاً عن آبائه عن رسول الله عليه نهى أن يجصص المقابر <sup>(٦)</sup>. وقد زعم الحر العاملي أن هذا النهي يشمل كل قبر «غير قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام» وأن هذا النهي لمجرد الكراهة <sup>(٧)</sup>.

وصيغة العموم واضحة في هذه الروايات كما أن دلالة التحريم بينة ولا دليل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (۹۲۹): ۲۹۶۱، وأبو داود: ۳۸٪ ۱۲۹ (۳۲۱۸) والنسائي ۸۸٪ ۸۸٪ وأحمد (۳۲۱۸) ۱۲۹، ۹۲٪ والتيمقي في سننه: ۳/۶، ومواضع أخرى، وأبو داود الطيالسي ۱۸٪ والحاكم: ۳۱۹٪، والبيهقي في سننه: ۳/۶.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي: ٢٢٧/٢، وسائل الشيعة: ٨٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي: ٢٢٦/٢، وسائل الشيعة: ٨٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) الطوسي/ تهذيب الأحكام: ١٣٠/١، وسائل الشيعة: ٨٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأحكام: ١٣٠/١، البرقي/ المحاسن: ص٦١٢، وسائل الشيعة: ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٦) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ١٩٤/، أمالي الصدوق ص٢٥٣، وسائل الشيعة: ٢٠٨٧.

 <sup>(</sup>٧) كما هو صريح الباب الذي عقده لهذه الأحاديث وهو «باب كراهة البناء على القبر في غير قبر
النبي والأثمة..» (وسائل الشيعة ٨٦٩/٢) والغريب أنه لم يذكر ما يدل على هذا العنوان إذ
كل أحاديث الباب السبعة تناقض ماذهب إليه.

عند العاملي سوى ما شذت به طائفته في واقعها وفي جملة من رواياتها، والشذوذ دليل على البطلان لمخالفته لكتاب الله وسنة رسوله عليظة وإجماع الأمة بما فيهم أهل البيت الذين أثر عنهم التحذير من ذلك، لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ثم إن الحكمة التي ورد من أجلها النهي لا تفرق بين قبر وقبر وقد يكون الخطر في قبور الأئمة أشد لعظيم الآفتتان بهم، ولهذا كان أصل الشرك هو الغلو في الصالحين (۱).

وتناقض كتب الشيعة نفسها حينا تنقل أدعية الأئمة، ومناجاتهم لله سبحانه، وتضرعهم بالاستكانة إليه، وإخلاص الدعاء له وحده، وإظهار الضعف والافتقار إليه سبحانه، مما يكشف باطل الشيعة، ويبين أن ما تفعله في مزاراتها، وتدعو إليه في رواياتها ليس من هدي الأئمة، فهذا جعفر الصادق كان من دعائه كا تعترف كتب الشيعة:

«اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً، قد ذل مصرعي، واستكان مضجعي، وظهر ضري، وانقطع عذري، وقل ناصري، وأسلمني أهلي ووالدي وولدي بعد قيام حجتك عليّ، وظهور براهينك عندي، ووضوح أدلتك لي.

اللهم وقد.. أعيت الحيل، وتغلقت الطرق، وضاقت المذاهب، ودرنست الآمال إلا منك، وانقطع الرجاء إلا من جهتك..»(٢).

هذا ما يجأر به جعفر ويلجأ به إلى الله فهو لا يملك شيئاً من النفع، أو الضر لنفسه فكيف لغيره، وإذا كان ذلك في حياته فهو بعد موته أعجز.

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب التوحيد (مع شرحه تيسير العزيز الحميد) باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣١٨/٨٦، مهج الدعوات ص٢١٦.

وكثير من الأئمة نقل عنهم أمثال هذه الدعوات(١).

كا تنقل كتب الشيعة أن أمير المؤمنين علياً صور حالته في القبر في مناجاته لربه فقال: «إلهي كأني بنفسي قد أضجعت في حفرتها، وانصرف عنها المشيعون من جيرتها.. و لم يخف على الناظرين ضرّ فاقتها.. قد توسدت الثرى وعجز حيلتها..»(٢). فليس له حيلة في نفسه إلا برحمة من الله وفضل، فكيف يطلب منه في قبره الشفاعة والغفران وينسى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم.

والحسين لم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل فكيف يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله.

وقد نقلت كتب الشيعة أن النبي - عَلَيْقِهِ - كان يعوذه هو والحسن بهذه العوذة وهو هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم: أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وخواتيم عملي، وما رزقني ربي وخولني بعزة ربي وعظمة الله...إلخ فهو أضعف من أن يقي نفسه شر ما يصيبها إلا بحفظ الله، فإذا كان ذلك في حياته فهو بعد موته أعجز، والله سبحانه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة إلا الرسل للإبلاغ والبيان.



<sup>(</sup>۱) انظر– مثلاً– باب الأدعية والأذكار من البحار: ٢٤٠/٨٦ وما بعدها، وانظر أيضباً: باب أدعية المناجاة في الجزء ٩٤ ص٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٩٣/٩٤-٩٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٦٤/٩٤، مهج الدعوات: ص١٣.

# □ المبحث الرابع □ قولهم إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء

من أصول التوحيد الإيمان بأن الله سبحانه هو المشرّع وحده سبحانه، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء لا شريك له في ذلك، ورسل الله يبلغون شرع الله لعباده، ومن ادعى أن له إماماً يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فهو داخل في قوله سبحانه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكَ وَاللّهُ مَ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنَّ بِهِ اللّهُ مَنْ أَلَدّينِ مَا لَمْ يَعْره.

والشيعة تزعم في رواياتها أن الله سبحانه وتعالى «خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون»(٢):

وقد بين شيخهم المجلسي بعض فقرات هذا النص فقال: «وأجرى طاعتهم عليها، أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات والأرضيات كشق القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمثالها مما لا يحصى، وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع..»("). ثم بين أن ظاهر هذا النص يدل على تفويض الأحكام «أحكام التحليل والتحريم إليهم».

وجاءت الرواية عندهم صريحة بهذا فيما ذكره المفيد في الاختصاص، والمجلسي في البحار وغيرهما عن أبي جعفر قال: «من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين (٤) فهو حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال،

الشورى، آية: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/١٤٤، بحار الأنوار: ٣٤٠/٢٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٤١/٢٥-٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) الظالمون في معتقدهم هم خلفاء الدولة الإسلامية، ما عدا أمير المؤمنين علياً وابنه الحسن رضى الله عنهما: لأن بقية أثمتهم لم يتولوا الخلافة ولا يوماً واحداً، وكل خليفة من غيرهم هو ظالم وغاصب لحق الأثمة على حد زعمهم.

وما حرموا فهو خرام<sup>(۱)</sup>.

هكذا يصرحون بأن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم فما أحلوه من بيت مال المسلمين فهو حلال، وما حرموه فهو حرام... فجعل هؤلاء من أئمتهم أرباباً من دون الله، لأن جعلهم جهة تحريم وتحليل وتشريع هو شرك في توحيد الربوبية، لأن الحاكمية والتشريع لله، كما أن طاعتهم في تشريعهم المخالف لشريعة رب العالمين، والتي قد تنسخ أو تقيد أو تخصص ما جاء به خاتم النبيين (۱) هو عبودية لهم من دون الله.. وحق التشريع لا يملكها إلا رب العباد، والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن الله سبحانه لا يحرمون ولا يحلون إلا ما يأمرهم الله به، ويوحيه إليهم.

وقد قال الله جل شأنه فيمن اتبع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون شرع الله وحكمه قال سبحانه: ﴿ أَغَنَا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَا مَنَ أَرَبَابًا مِن دُونِ الله وحكمه قال سبحانه اتباعهم فيما يحلون من الحرام، ويحرمون من الحلال – كما جاء في تفسير الآية (أ) عبادة لهم، حيث «تلقوا الحلال والحرام من جهتهم وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة الله عز وجل» (٥).

وقد شابه اعتقاد الشيعة في أئمتهم ومشايخهم اعتقاد النصارى في رؤسائهم فالجميع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله سبحانه.

<sup>(</sup>١) الاختصاص: ص٣٣، بحار الأنوار: ٣٣٤/٢٥، وانظر: بصائر الدرجات: ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما سلف حول هذا الموضوع ص: ١٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) التوبة، آية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ١١٣/١٠-١١٤، تفسير ابن كثير: ٣٧٣-٣٧٣- وقد جاء في أصول الكافي ما يقر بهذا في تأويل الآية، حيث قال أبو عبد الله: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً من حيث لا يشعرون (أصول الكافي: ٣٣١/١)، ومثله في: مجمع البيان للطبرسي: ٤٨/٣-٤، والبرهان للبحراني: ٢/٢٠-١١، وتفسير الصافي للكاشاني: ٣٣٦/١).

<sup>(</sup>٥) ابن عطية/ المحرر الوجيز: ١٦٦/٨.

والشيعة حينها اعتقدت في أئمتها أنهم جهة تشريع أكملت ذلك بدعواها أن الناس جميعاً عبيد للأئمة لتتضح صورة الشرك أكثر. قال الرضا: «الناس عبيد لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب»(١).

مع أن الله سبحانه يقول ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّابُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِكُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ('').

فالناس جميعاً عبيد لله وحده لا لأحد سواه، ولو كان من عباد الله المرسلين الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة، فكيف بأئمة الشيعة، أو من تدعي فيه الإمامة.

وبما أن الأثمة - حسب اعتقاد الشيعة - جهة تحليل وتحريم، فإن لهم الخيار في أن يبينوا للناس أمر الحلال والحرام وأن يكتموا. جاء في الكافي وغيره: «عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضا رضى الله عنه فقلت له: جعلت فداك ﴿ فَسُنُلُوا أَهْلَ الدِّكِرِ إِن كُنتُ مُلاَتَعً لَمُونَ ﴾ (") فقال: نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون، قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: حقاً علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا ذاك إلينا إن علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا ذاك إلينا إن شئنا لم نفعل (أ). وفي هذا المعنى روايات كثيرة عندهم (٥).

مع أن هذا لم يكن لرسول الهدى عَيْسَتُهُ أفضل الرسل أجمعين. قال تعالى:

<sup>(</sup>١) المفيد/ الأمالي ص٤٨، بحار الأنوار: ٢٧٩/٢٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، آية: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) النحل، آية: ٣٤، الأنبياء، آية: ٧.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢١٠/١-٢١١، تفسير القمي: ٦٨/٢، بحار الأنوار: ٦٧٤/٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول الكافي، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأثمة عليهم السلام: ١/ ٢١٠-٢١، بحار الأنوار، باب أنهم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر وأنهم المسؤولون، وأنه فرض على شيعتهم المسألة و لم يفرض عليهم الجواب: ١٧٢/٣٣-١٨٨، وانظر: تفسير العياشي: ٢٦١/٢، قرب الإسناد للحميري ص١٥٢، ١٥٣.

﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (''، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ وَإِن لَدَتَفَعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾ ('')

وقد جاء الوعيد الشديد لمن كتم ما أنزل الله من الهدى والحق قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمِيَّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّتَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَنْبُ أُولَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴾ (٣).

وقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي عَلَيْكُم أنه قال: «من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»<sup>(3)</sup>. فهل بيان ما يحتاج الناس إليه من الحق والهدى خاضع للإرادات والمزاج والهوى حتى يقال: «ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<sup>(0)</sup>.

ولأن البيان والتعليم خاضع لإرادة أئمة الشيعة، فقد ظل الشيعة - كما تقول أخبارهم - «لايعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر (محمد الباقر) ففتح لهم، وبين مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم»(1).

و لم يكتف الشيعة بذلك بل زعموا أن لأئمتهم «حق» إضلال الناس، وإجابتهم بالأجوبة المختلفة المتناقضة، لأنه قد فوض إليهم ذلك. جاء في الاحتصاص للمفيد عن موسى بن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله فسألته عن مسألة

<sup>(</sup>١) النحل، آية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة، آية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٦٣/٢، ٣٠٥، ٣٤٤، ٣٥٣، ٤٩٥، ٩٠٤، ٥٠٥، وأبو داود في العلم، باب كراهية منع العلم: ٢٩/٥ (٣٦٥٨) والترمذي في العلم، باب ما جاء في كتمان العلم: ٥/٥٠ (٢٦٤٩)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه، في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه: (٢٦١)، والحاكم: ١٠١/١، وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان: ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢٠/٢.

فأجابني فيها بجواب، فأنا جالس إذ دخل رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني، فدخل رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وخلاف ما أجاب به صاحبي، ففزعت من ذلك وعظم عليَّ، فلما خرج القوم نظر إليّ وقال: يابن أشيم إن الله فوّض إلى داود أمر ملكه فقال: ﴿ هَذَا عَطَآوُنَا فَأَمَنَنَ أَوْ الله عَلَم عَلَى الله عليه وآله وسلم أمر دينه فقال: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْدُ فَأَننَهُوا ﴾ (١) وإن الله فوّض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر دينه فقال: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْدُ فَأَننَهُوا ﴾ (١) وإن الله فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تجزع» (١).

وهكذا يفترون الكذب.. فالأئمة - كما تقول أخبارهم - هم المشرعون، وأمر التحليل والتحريم بأيديهم، ولهم حق كتمان ما يحتاج الناس إليه حتى أركان الإسلام وأصوله إن شاءوا أجابوا الناس، وإن شاءوا منعوهم، ولذلك ظل الشيعة في جهل في أمر الحج - كما يشهدون على أنفسهم - إلى زمن الباقر. لأنهم لا يأخذون مما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذون ما جاء عن الأئمة، والأئمة كتموا أمر المناسك عليهم.

وتستمر مسيرة الافتراء بأيدي هؤلاء القوم على دين الله وكتابه، ورسوله وأهل بيته، وهم يتسترون على هذه الدعاوى المنكرة، والاتجاهات الكافرة بدعوى التشيع لآل البيت فهل هؤلاء شيعة لعلى والحسن والحسين وعلى بن الحسين وهم يفترون عليهم.. كل هذه الافتراءات، ويرمونهم بأنهم لم يبينوا للناس أمر الحلال والحرام، والحج، وأن من شرعتهم كتمان الحق، وإضلال الناس بالأجوبة المتناقضة.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) سورة ص، آیة: ۳۹.

<sup>(</sup>٢) الحشر، آية: ٧.

<sup>(</sup>٣). الاختصاص: ص٣٢٩–٣٣٠، بحار الأنوار: ١٨٥/٢٣.

# □ المبحث الحامس □ قولهم إن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء

تقول الشيعة - مخالفة بذلك النقل والعقل، والطب والحكمة - بأن تربة الحسين هي الكفيلة لشفاء الأدواء والأسقام بشتى أنواعها وأشكالها، وكأنهم بهذا اعتقدوا فيما لا ينفع بالحس والمشاهدة، وبالطبع والعقل اعتقدوا فيه النفع، وزعموا أن الشفاء يتحقق من تراب قبر لا من رب الأرباب، مخالفين بذلك قول الله: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللّهُ يُضِرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِذَا مُرِضَّتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (١).

فهم باعتقادهم بهذا التراب الدواء والشفاء قد شابهوا المشركين في اعتقادهم بأحجارهم النفع والضر.

ولقد ذكر صاحب البحار ما يصل إلى ثلاث وتمانين رواية عن تربة الحسين وفضلها وآدابها، وأحكامها<sup>(٤)</sup>، فجعلت هذه الروايات من هذه التربة البلسم الشافي من كل داء<sup>(٥)</sup>، والحصن الحصين من كل خوف<sup>(١)</sup>، يشرب منها المريض

<sup>(</sup>١) يونس، آية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) النمل، آية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الشعراء، آية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ج١٠١/ ص١١٨-١٤٠.

<sup>(</sup>٥)،(٦) جاء في أخبارهم «... عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: إني رجل كثير العلل والأمراض، وما تركت دواء إلا تداويت به، فقال لي: أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي فإن فيه شفاء من كل داء وأمناً من كل خوف (أمالي الطوسي: ٣٣٦/١، وبحار الأنوار: ١١٩/١، وانظر: شواهد أخرى في هذا المعنى في: وسائل الشيعة: ١١٥/١، وغيرهما).

فيتحول إلى صحيح، كأن لم يكن به بأس<sup>(۱)</sup>. ويحنك بها الطفل فتكون مأمنه من الأخطار<sup>(۱)</sup>، وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من العذاب<sup>(۱)</sup>، ويمسك بها الرجل يعبث بها ساهياً يقلبها فيكتب له أجر المسبحين، لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح<sup>(1)</sup>.

وما إن يحس الشيعي بألم المرض وشدته حتى يتجه إلى طينة الضريح وعليه أن يختار الوقت المناسب، فيتجه إليه - كما تقول أخبارهم - في جنح الليل البهيم وليكن في آخره، ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه، وإذا وصل فليقف عند الرأس ويصلى وإذا فرغ من صلاته سجد سجدة طويلة يكرر فيها كلمة واحدة ألف مرة، هذه الكلمة هي «شكراً» ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول «يا مولاي يابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء، وعزاً من كل ذل، وأمناً من كل خوف، وغلى من كل فقر..» (٥).

<sup>(</sup>۱) وقد اخترعوا في ذلك حكايات وأساطير، وكل واحد من أصحاب هذه الحكايات يسوق قصة مرضه، وتعذر شفائه، وما إن يأكل من طين الحسين حتى ينهض كأن لم يكن به علة. يقول أحدهم في نهاية حكايته: «فلما استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال». (بحار الأنوار: ١٢١- ١٢٠ / ١٢٠- كامل الزيارات: ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبُو عَبِدُ اللهُ: «حَنَكُوا أُولادَكُم بَتَرَبَةَ الْحَسَيْنُ فَإِنَّهُ أَمَانَ». (كَامَلُ الزيارات ص٢٧٨، بحار الأنوار: ٢٠٤/١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مبحث اعتقادهم في اليوم الآخر: ص (٦٣١).

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب الأحكام للطوسي «عن محمد الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (إمامهم المنتظر) أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب، وقرأت التوقيع ومنه نسخت: تسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة تكتب له ذلك التسبيح (تهذيب الأحكام: ٢٥/٧، بحار الأنوار: ١٣٢/١٠). وفي رواية أخرى عندهم: «إذا قلبها ذاكراً الله كتب له بكل حبة أربعون حسنة، وإذا قلبها ساهياً يعبث بها كتب الله له عشرين حسنة» (تهذيب الأحكام ٢٥/٦، بحار الأنوار ١٣٢/١٠).

وهكذا أصبح العبث عندهم عبادة، وشرعوا من الدين مليوافق شهواتهم..

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٣٧/١٠١، وقد نقل ذلك عن مصباح الزائر ص١٣٦.

ثم بعد ذلك يأخذ من الطينة «بثلاث أصابع ثلاث قبضات» وتوصيه الرواية بأن يجعل ذلك في خرقة نظبفة ويختمها بخاتم فضة فصه عقيق.. ثم يستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة فإنه يشفى (١).

وتزيد رواية أخرى بأن عليه أن يتباكى ويقول: «بسم الله وبالله وبحق هذه التربة المباركة، وبحق الوصي الذي تواريه وبحق جده وأبيه، وأمه وأخيه، وبحق أولاده الصادقين، وبحق الملائكة المقيمين عند قبره ينتظرون نصرته، صلً عليهم أجمعين، واجعل لي ولأهلي وولدي وإخوتي وأخواتى فيه الشفاء من كل داء..(٢)

وتتحدث بعض الروايات عن طرق أخرى للاستشفاء بها فتقول: قال أبو عبد الله إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عنه شفاءً من كل داء، وأماناً من كل خوف، فإذا تناولها أحدكم فليقبلها ويضعها على عينه وليمرها على سائر جسده وليقل: «اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل بها وثوى فيها.. إنخ» (٢).

وتذكر رواية أخرى طريقة تناولها ببيان المقدار والصفة، حيث قال جعفرهم-حينا سئل عن كيفية تناولها- «إذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه وقدره مثل الحمصة فليقبلها وليضعها على عينه..» (أ) فهذا هو المستشفى المتنقل مع كل شيعي.

ويبدو أن هذه الطينة زادت مرضهم مرضاً، ومن تعلق بشيء وكل إليه، ولهذا شكا بعض الشيعة لإمامه ما يجده من ضعف القدرة فعزاه إمامه بقوله: «كذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودتنا وجعل البلاء إليهم سريعاً»(°).

<sup>(</sup>١) المصدرين السابقين، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٣٨/١٠١.

<sup>(</sup>٣) أمالى الطوسي: ٣٢٦/١، بحار الأنوار: ١١٩/١٠١.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق ص١٨٩ (ط: إيران ١٣٧٦هـ)، بحار الأنوار: ١٢٠/١٠١.

<sup>(</sup>٥) كامل الزيارات ص٢٧٥، بحار الأنوار: ١٢١/١٠١.

هذا وكما أن الشيعي يتجه حين نزول المرض به إلى صنمه والذي يسميه «بالطينة»، فإنه أيضاً يلجأ إلى هذا الصنم وقت الخوف ومداهمة العدو، فيصطحبه معه في ظروف الخوف. يقول إمامهم: «إذا خفت سلطاناً أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين» (۱) وأمره أن يقول: «اللهم إني أخذته من قبر وليك وابن وليك، فاجعله لي أمناً وحرزاً لما أخاف وما لا أخاف» (۲).

ولا ينسى راوي هذه الأسطورة أن يذكر طائفته بأنه فعل ذلك فكانت له الأمان من كل ما حاف وما لم يخف و لم ير مكروهاً (٢).

وهذه الطينة هي أمل الحور العين، ولذلك فالحور كما تقول أساطيرهم يطلبن من الملائكة حينا يهبطون إلى الأرض أن تكون هداياهن من طين قبر الجسين (٤).

كم تصف رواياتهم السجود على هذه الطينة بأنها «تخرق الحجب السبع»(°).

هذا جزء من دعاواهم حول طينة الحسين، وكأنهم في اعتقادهم بهذه الطينة فعلوا أكثر من المشركين الذين قالوا في أصنامهم بأنها تقربهم إلى الله زلفى، فقد جعلوا لهذه الطينة خواص لا يقدر عليها إلا رب العزة جل علاه، اتخذوها رباً وإلها مع الله سبحانه.

ودعوى الاستشفاء بهذه الطينة منكر من القول وزور وهي من دين الشيعة لا من دين الإسلام ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرً ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَكَن يُقَبِّلَ مِنْ هُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي: ١/٥٢٥، بحار الأنوار: ١١٨/١٠١.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٣٤/١٠١، وقد نقل ذلك عن كتاب المزار الكبير لشيخهم محمد المهدي: ص ١١٩.٠

<sup>(</sup>٥) مصباح المتهجد للطوسي: ص٥١١، بحار الأنوار: ١٣٥/١٠١.

مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (ا) وليس لها ذكر في كتاب ربنا ولا سنة نبينا، والله سبحانه بين في كتابه أن القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنين ﴿ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ الْمَنُواْهُدَّى وَشِفَآ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَشِفَآ اللهُ وَرَحْمَةُ لِللهُ وَمِنْ اللهُ الله

وسنة المصطفى عَلِيْكُ بينت من الأدعية والأوراد التي فيها اللجوء إلى الله وحده لا إلى تراب، ولا صنم، بل ولا ملك مقرب ولا نبى مرسل وإنما إلى الله وحده ويتحقق بسببها بإذنه تعالى الحفظ للمسلم والأمان (٤).

كما أن المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب الطبيعية للشفاء..

أما أكل التراب فهو بدعة كبرى، وأضحوكة ليس لها مثيل إلا في دين هؤلاء القوم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عمران، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) فصلت، آية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) راجع كتب الأذكار مثل: الأذكار للنووي، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، وتحفة الذاكرين للشوكاني وغيرها.

### □ المبحث السادس □

## دعاؤهم بالطلاسم والرموز، واستغاثتهم بالمجهول

ومن ضلالهم وشركهم دعاؤهم بالرموز والطلاسم والحروف، واعتبار ذلك من أحراز الأئمة وأدعيتهم وحجبهم، فيكتبونها ويتمتمون بها.. من أجل الشفاء، والسلامة، وقد جمع من ذلك المجلسي فأكثر فقد أورد في كتابه طائفة من الألفاظ التي لا معنى لها، ووضع صور بعض الطلاسم برسم غويب في كتابه البحار على أن ذلك من هدي الأئمة للشفاء (۱).

والأحجية بالحروف التي لا معنى لها هي من عوذات الأثمة كا يفترون<sup>(۱)</sup>. والله سبحانه يقول: ﴿وَلِلَّهِٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾<sup>(۱)</sup>. وكتابة

<sup>(</sup>۱) من أمثلة تلك الطلاسم قالوا «حرز لأمير المؤمنين صلوات الله عليه للمسحور، والتوابع (الجني يتبع الإنسان حيث ذهب) والمصروع والسم والسلطان والشيطان وجميع ما يخافه الإنسان... وهذه كتابته:

بسم الله الرحمن الرحيم أي كنوش أي كنوش أرشش عطنيطنيطح يامطيطرون فريالسنون ما وما ساما سويا طيطشا لوش خيطوش إلى آخر هذه الطلاسم ثم رسم رموزاً غريبة على شكل خطوط متداخلة... (بحار الأنوار: ص١٩٣٣ ج٩٤). وتكرر رسم مثل هذه الرموز في ص ٢٢٩، وص٥٢، ٢٩٧ من الجزء نفسه.

ومن عوذات الأئمة وأحرازهم بالألفاظ الغريبة قولهم كما يزعمون: «أعوذه بيا آهيا شراهيا.. إلخ (المصدر السابق: ٢٢٢/٩٤).

 <sup>(</sup>۲) ومن دعواتهم بالحروف «اللهم بالعين والمم والفاء والحاءين بنور أبو الأشباح.. اكفني شر من
 دب ومشى...» واعتبروا هذا من الحجب التي احتجب بها الأئمة ممن أراد الإساءة إليهم.
 (المصدر السابق: ۹۲/۳۷۳-۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) الأعراف، آية: ١٨٠.

الأحجبة والحروز بهذه الخلاسم والحروف هي من الشرك بالواحد القهار، لأنها دعاء لغير الله سبحانه لأنها ليست من أسمائه سبحانه وصفاته، وأسماء الله سبحانه هي ما ورد في الكتاب والسنة وهي توقيفية لا يجوز أن ندعو الله سبحانه بغيرها.

كَا أَن هذه الطلاسم لا معنى لها معروف، ولهذا قال الإِمام الصغاني: «وربما يكون التلفظ بتلك الكلمات كفراً لأنا لا نعرف معناها بالعربية، وقد قال الله تعالى ﴿ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِكَتَابِ مِن شَيَّعِ ﴾ (١) وهو يقول: «آهيا شراهيا..» (٢) ثم ذكر أنه قد ضل بهذه الدعوات المجهولات خلق كثير (٢).

أما الاستعانة بالمجهول فإنهم يستغيثون به عند الضلال في الطريق كما استغاثوا من قبل بالميت، والمعدوم - كما سلف -، و «الاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر من استعان بهم من ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا لمن تاب منه لأن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة، وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم.

ومن أدلة ذلك ما علَّم الله عباده أن يقولوه في آية: ﴿ إِتَّاكَ تَعْبُدُوَاتِكَاكَ فَاسَكَاكَ مَنْ أَيُكُ أَلَى اللهُ عباده أن يقولوه في آية: ﴿ وَقَطَىٰ فَسُسْتَعِينُ ﴾ (٤) أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وقوله سبحانه: ﴿ وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَاتَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٥) وغيرها (١).

جاء في مصادرهم المعتمدة «عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إذا ضللت

<sup>(</sup>١) الأنعام، آية: ٣٨.

<sup>(</sup>۲) موضوعات الصغانى: ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة، آية: ٥.

<sup>(</sup>٥) الإسراء، آية: ٢٣.

 <sup>(</sup>٦) هذه فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، انظر: جريدة الجزيرة، الجمعة ٦ رجب
 ١٤٠٧هـ، العدد (٢٧٢٥)، ركن الدعوة والإفتاء، تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ص: ٨.

الطريق فناد: يا صالح أو يا با صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله، (١).

قال ابن بابویه فی باب: دعاء الضال عن الطریق بعد ذکره للروایة السالفة: «وروي أن البر موكل به حمزة» (۲).

ومن هو صالح أو حمزة؟ جاء ما يكشف عن هوية «صالح» في الخصال لابن بابويه بإسناده عن علي في حديث الأربعمائة قال: «ومن ضل منكم في سفر وخاف على نفسه فليناد يا صالح أغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنياً يسمى صالح يسبح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس عليه دابته»(").

وهذا ورثوه فيما يبدو عن أهل الجاهلية الأولى، فهو من دينها، كما يدل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِ فَوَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (أ). قال أهل العلم: «كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلت مكاناً يعوذون بعظيم ذلك المكان أن يصيبهم بشيء يسؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامته وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً أي خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم، كما قال قتادة ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ أي إثماً وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة... فإذا عاذوا بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ابن بابویه/ من لا یحضره الفقیه: ۱۹۵/۲، البرقی/ المحاسن: ص۲۹۳ (وفیه أخطأتم الطریق)، وسائل الشیعة: ۳۲۰/۸.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٢/١٩٥١، المحاسن: ص٣٦٣، وانظر: وسائل الشيعة: ٣٢٥/٨.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٦١٨/٢، وسائل الشيعة: ٨/٥٢٥.

 <sup>(</sup>٤) الجن، آية: ٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ٤٥٤-٤٥٥، وانظر: تفسير الطبرى ١٠٨/٢٩، فتح القدير: ٥٥٥-٣٠، ونضير القمي = وقد جاء هذا المعنى في كتب التفسير عند الشيعة: انظر البرهان: ٣٩١/٤، تفسير القمي =

فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وحده وتركوهم (۱). والاستعاذة بالجن من الشرك، لأنه استعاذة بغير الله(۲).

﴿ وَإِن يَمْسَنُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدَ الْفَضْلِةِ عَيْمِ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (").

\* \* \*

<sup>= (</sup>المصدر السابق)، تفسير الصافي: ٥/٢٣٤ - ٢٣٥، تفسير شبر ص٥٥٥.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري: ١٠٩/٢٩

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب التوحيد (مع شرحه فتح المجيد)، باب من الشرك الاستعادة بغير الله ص١٧٥.

<sup>(</sup>٣) يونس، آية: ١٠٧.

# □ المبحث السابع □ استخارتهم بما يشبه أزلام الجاهلية

كانت العرب في جاهليتها إذا أراد أحدهم سفراً أو غزواً ونحو ذلك أجال القداح وهي الأزلام، وكانت عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء، ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد»(١).

وقد ابتلي فئات من الناس بالأزلام، كما ابتلوا بالأنصاب، فالأنصاب للشرك في العبادة والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به هذه للعلم وتلك للعمل ودين الله وشرعه مضاد لهذا وهذا.

وقد أدخلت طائفة الاثنى عشرية الاستخارة بالأزلام في دينها وأضافت عليها بعض الإضافات وسموها الرقاع. وعقد الحر العاملي لهذا باباً بعنوان «باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتها» (٢) وذكر في هذا الباب جملة من أحاديثهم في ذلك بلغت خمس روايات، أما المجلسي فقد ذكر أنواعاً من الاستخارات تدخل في هذا المعنى في أبواب ثلاثة وهي باب الاستخارة بالرقاع (٢)، وباب الاستخارة بالسبحة والحصى (٠).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١٢/٢، تفسير الطبري: ١٠/٥ (ط: المحققه).

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٥/٨٠٠-٢١٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٢٦/٩١-٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٤٠-٢٣٥/٩١.

<sup>(</sup>o) المصدر السابق: ٢٥١-٢٤٧/٩١.

وفي هذه الاستخارات تذكر كتب الشيعة كيفية قد تختلف في البداية عن طرق أهل الجاهلية حيث الصلاة والدعاء، وهي صلاة على طريقة مبتدعة، ثم دعاء معين ولكنها تنتهي بما يشبه عمل الجاهلية حيث استكشاف ما هو خير عن طريق تحريك السبحة، أو كتابة افعل أو لا تفعل في رقاع معينة واختبار ذلك عدة مرات.

ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الكليني (۱)، والطوسي (۲)، والحر العاملي (۲) وغيرهم (٤) عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها: «بسم الله الرحمن الرحيم تحيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة (۱) افعل، وفي ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاك، ثم صل ركعتين، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثم استو جالساً وقل: اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري، في يسر منك وعافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات افعل. فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله، وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فا خرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها».

أما الاستخارة بالبنادق فيفسرها ما جاء في روايتهم التي تقول: «... انو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا، وفي واحدة نعم، واجعلهما في بندقتين من طين، ثم صلِّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: ياالله إني أشاورك

<sup>(</sup>١) الفروع من الكافي: ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ١/٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٢٠٨/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقنعة ص٣٦، المصباح ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا النسبة للأم، والله يقول: ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ الأحزاب، آية: ٥.

في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي مما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل، وإن كان فيها لا، لا تفعل<sup>(١)</sup>.

وجاء في أحبارهم أن «استخارة مولانا أمير المؤمنين وهي أن تضمر ما شئت وتكتب هذه الاستخارة وتجعلهما في مثل البندق ويكون بالميزان (٢) وتضعهما في إناء فيه ماء ويكون على ظهر إحداهما افعل والأخرى لا تفعل فأيهما طلع على وجه الماء فافعل به، ولا تخالفه (٣).

ولا شك بأن أمير المؤمنين علياً بريء من لوثات الجاهلية وأوهامها وهذا مما دسته الشيعة عليه، ولذلك لم ينقله عنه سواها..

أما الاستخارة بالسبحة والحصى ققد قال شيخهم المجلسي «سمعت والدي يروي عن شيخه البهائي.. أنه كان يقول: سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها، ويصلي على النبي وآله صلوات الله عليهم ثلاث مرات، ويقبض على السبحة، ويعد اثنتين اثنتين، فإن بقيت واحدة فهو افعل، وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل»(1).

هذه الأنواع من الاستخارة ذات أصل جاهلي حاولوا إلباسة ثوب الإسلام.

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه (٥)، لما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة

<sup>(</sup>١) الفروع من الكافي: ١٣٢/١، التهذيب: ٣٠٦/١، وسائل الشيعة: ٧٠٩/٥.

<sup>(</sup>٢) أى متساويتين بأن تزنهما بالميزان قاله شيخهم المجلسي: البحار: أبو ٢٣٩/٩١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٣٨/٩١، باب الاستخارة بالبنادق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٩١/ ٢٥٠.

<sup>(°)</sup> ابن کثیر/ التفسیر: ۱۳/۲.

ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.. الحديث(١).

وهذه الاستخارة جاءت أيضاً في كتب الشيعة بنفس النص السابق (٢) الوارد في أمهات كتب المسلمين (مصادر أهل السنة) ولكن عقيدة التقية التي كانت من أهم العوامل التي نأت بالشيعة عن الانضواء تحت لواء الجماعة.. جعلت بعض شيوخ الشيعة يرجح العمل برقاع الجاهلية على غيرها لالشيء إلا لأنها مما شذت به طائفته عن هدي المصطفى عين وما عليه أهل السنة، ذلك أن ما يتفق من رواياتهم مع إجماع المسلمين يصبح العمل به عند الشيعة موضع تردد لاحتمالات التقية المزعومة. قال الحر العاملي: «قد رجح ابن طاووس العمل باستخارة الرقاع بوجوه كثيرة منها.. أنها لا تحتمل التقية لأنه لم ينقله أحد من العامة» (ويعني بالعامة أهل السنة، وهذا اعتراف منهم أن استخارة الرقاع مما شذت به طائفتهم.

ويبدو أن بعض شيوحهم رابهم أمر هذه الرقاع وشعروا بشذوذه فقال بعضهم (1): «وأما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ» (٢) كا طعن بعضهم في إسنادها(١).

ولكن هذا الصوت الذي ينكر هذا الاتجاه في الاستخارة لم يرق لبعض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: ۱/۲ ه في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، و۱۸۸۸، ۱۹۸۸ الله تعالى **﴿قُلُ هُو القادر﴾**، وأبو داود ۱۸۷/۱، ۱۸۸ (۱۰۳۸)، والترمذي: ۳۲۹/۲ (٤٨٠)، والنسائي ۲/۸۰–۸۱، وابن ماجه: ۲/۸۰٪ (۱۳۸۳)، وأحمد: ۳٤٤/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار: ٢٦٥/٩١، مكارم الأخلاق ص ٣٧٢.

 <sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٥/٢١١.

<sup>(</sup>٤) وهو شيخهم جعفر بن الحسن الحلي (ت ٦٧٦هـ) الملقب عندهم بالمحقق.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحار الأنوار: ٢٨٧/٩١.

قال شيخهم ابن إدريس: (إنها من شواذ الأخبار، لأن رواتها فطحية ملعونون مثل: زرعة وسماعة
 (بحار الأنوار: ٢٨٧/٩١).

متأخري الشيعة، فقد ردوه وقالوا: «إنه لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم، والمصنفون في مصنفاتهم (١)، ثم قالوا بأنه قد ألف أحد شيوخهم (٢) كتاباً ضخماً في الاستخارات واعتمد فيه على رواية الرقاع وذكر من آثارها عجائب وغرائب (١) وقالوا بأنه لم ينكرها إلا قلة (٤) منهم لا عبرة بإنكاره.

هذه حكاية الاستخارة بالرقاع، والبنادق، والسبحة، والحصا، وما دار حولها من جدل. وهي عين استخارة المشركين «افعل أو لا تفعل» سوى أنهم أضافوا إليها صلاةً ودعاءً، وخصصت بعض رواياتهم موضع هذه الاستخارة بأن تكون عند قبر الحسين<sup>(٥)</sup> ليتسع باب الشرك أكثر. وهذه بدعة انفرد بها هؤلاء القوم، جعلتهم يتعلقون، ويأتمرون بما تهديهم إليه هذه الأزلام.

مع أن الله سبحانه يقول: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ إلى قوله سبحانه ﴿ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسُقُ مَن . ﴾ (٢) أي حرم عليكم أيها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٨٨/٩١.

<sup>(</sup>٢) وهو رضي الدين الحسن علي بن طاووس الحسني.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٨٨/٩١.

<sup>(</sup>٤) اختلفت أقوالهم في أول من أنكرها فذكر شيخهم الملقب بالشهيد بأنه لم ينكرها من شيوخهم سوى ابن إدريس ومن أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين (بحار الأنوار: ٢٨٨/٩١). بينما قال المجلسي بأن أصل الإنكار كان من شيخهم المفيد، وذلك حينما ذكر رواية الاستخارة بالرقاع قال: «وهذه الرواية شاذة.. أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل». ثم أنكر بعض متأخريهم وجود هذا الكلام في نسخة المفيد وقالوا بأنه مما ألحق في كلامه وليس منه.

<sup>(</sup>بحار الأنوار: ٢٨٧/٩١-٢٨٨) وهذا يدل على أنهم يغيرون في كتب شيوخهم ويبدلون.

<sup>(</sup>٥) انظر: وسائل الشيعة: ٥/٢٠٠، بحار الأنوار: ١٠١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) المائدة، آية: ٣.

المؤمنون الاستقسام بالأزلام، والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام (۱). قال ابن عباس: «هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور» أي يطلبون بها علم ماقسم لهم (۲). وقوله سبحانه: ﴿ ذَلِكُمْ فِسَّقُ اللهُ وَعَلَيْهُ فَسَقَ وَضَلالة وجهالة وشرك» (٤).

وهؤلاء الروافض في استخارتهم تلك ساروا في خطا المشركين، ورجعوا العمل بهذه «الأزلام» (٥) على الاستخارة الشرعية، لأن انفرادهم بها عن المسلمين دليل الصحة عندهم، كما هي قاعدتهم، كما ألزموا أتباعهم العمل بنتيجتها، وتوعدوا على مخالفتها (١). فكأنهم اعتقدوا أنها تأتيهم بالخبر عن الله، وهذا كالاستقسام بالأزلام عند المشركين. قال ابن القيم: «الاستقسام هو إلزام أنفسهم بما تأمر به القداح كقسم اليمين..» (٧).

فكيف يزعم الرافضي أن ما خرج من هذه الرقاع التي يستقسم بها هي عين ما أراد الله فيلزم نفسه بها.. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً، فهذه الرقاع تدفعه للمضي في أمره أو تمنعه بلا بينة ولا برهان كحال أهل الشرك، والله ولعله «لا فرق بين ذلك وبين قول المنجم لا تخرج من أجل نجم كذا». والله سبحانه يقول: ﴿وَمَاتَدُرِى نَفُسُ مَّاذَاتَكُ سِبُ عَدَا اللهِ اللهِ اللهِ المولى والجمادات.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۲/۲.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٦/٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم/ إغاثة اللهقان: ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير: ١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة: ص٣، ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٦) قالوا– مثلا–: «وإن وجد في كلها (أي الرقاع) لا تفعل فليحذر عن الإقدام على ذلك الأمر». (بحار الأنوار: ٢٢٨/٩١).

<sup>(</sup>V) إغاثة اللهفان: ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٨) لقمان، آية: ٣٤.

<sup>(</sup>٩) إغاثة اللهفان: ١/٢٧/١.

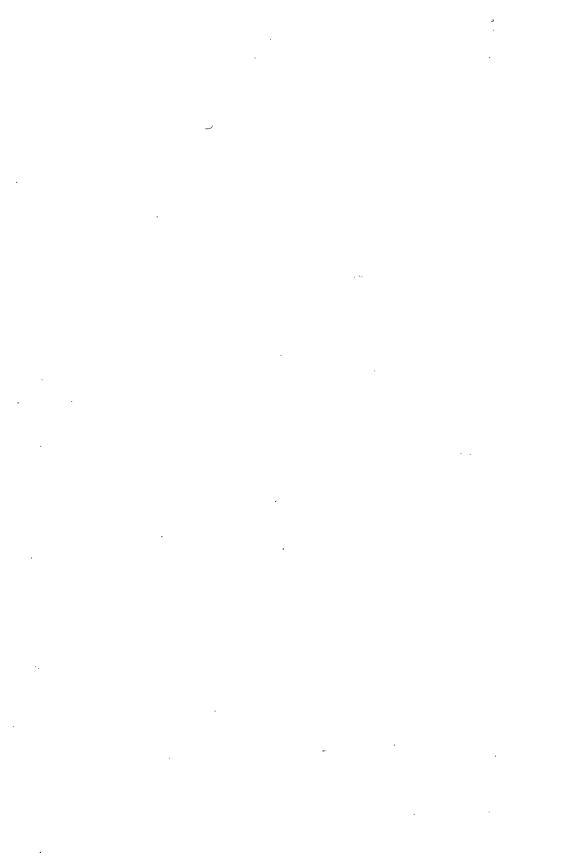

### الفصل الثاني عقيدتهم في توحيد الربوبية

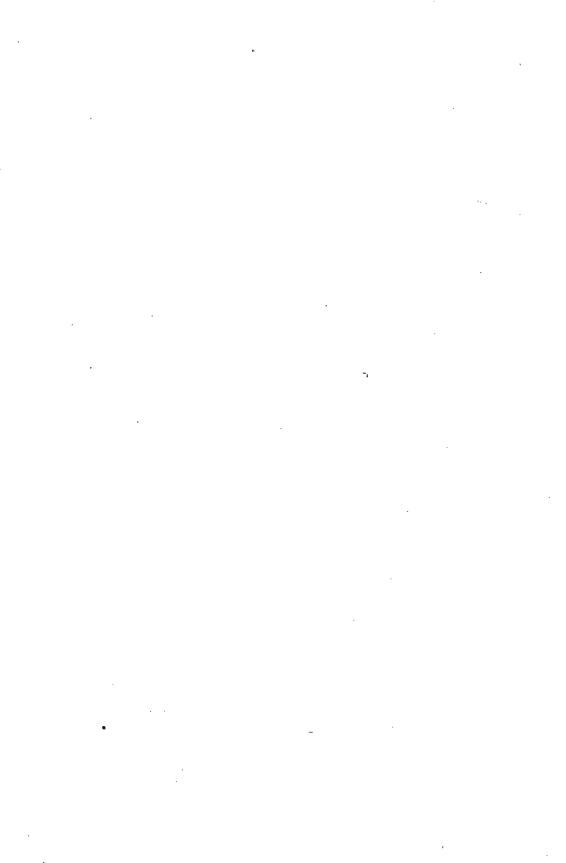

# □ الفصل الثاني □ عقيدتهم في توحيد الربوبية

وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالملك والحلق والتدبير، فيؤمن العبد بأنه سبحانه الحالق الرازق، المحيي، المميت، النافع، الضار، المالك المدبر، له الحلق والأمر كله، كما قال سبحانه: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَاقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْمَالِينَ ﴾ (١). وقال ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكَ ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (٢). لا شريك له في ذلك سبحانه ولا نظير (٢).

وليس المقصود هنا دراسة هذا الأصل، وإنما القصد معرفة اعتقاد الشيعة فيه..

وهل تأثر هذا الأصل الأصيل والركن العظيم عندهم بما يدعونه في الإمام؟ لقد بين القرآن العظيم أن مشركي قريش مع كفرهم بعبادته سبحانه وصوفهم أنواعاً من العبادات لغيره، إلا أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه هو خالقهم ورازقهم، قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُم ؟ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (أ) وقال: ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) الأعراف، آية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) النور، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر في معنى توحيد الربوبية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٣/١٠، وعلى بن أبي العز/ شرح العقيدة الطحاوية ص١٧، المقريزي/ تجريد التوحيد ص ٨، (ضمن مجموع: عقيدة الفرقة الناجية) السفاريني/ لوامع الأنوار البهية: ١٨/١-١٢٩، سليمان بن عبد الوهاب/ تيسير العزيز الحميد ص٣٣، عبد الرحمن بن سعدي/ سؤال وجواب في أهم المهمات ص٥، محمد خليل هراس/ دعوة التوحيد: ص٧٧ وما بعدها. عبد العزيز بن باز/ تعليق على العقيدة الطحاوية، نشر في أنه جملة البحوث الإسلامية، العدد: (١٥) ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٤) الزخرف، آية: ٨٧.

مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ (١)

ولكنهم مع ذلك أشركوا مع الله غيره في عبادته، ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا يُوَّمِنُ أَكَ ثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَا وَهُم مُشْرِكُونَ. ﴾ قال مجاهد: ﴿إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره (٢).

فهل كانت الشيعة أكثر كفراً من المشركين في هذا؟

لقد بين أهل العلم أن الإيمان بربوبية الله سبحانه أمر قد فطر عليه البشر وأن الشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متأثلين في الصفات والأفعال لم يثبت عن طائفة من الطوائف في التاريخ البشري، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقاً خلق بعض العالم(1).

ولهذا كان السؤال هل تأثر هذا الأصل في دين الشيعة، بمعنى هل وجد الإشراك الجزئي عندهم، باعتبار ما يولونه الأئمة من اهتمام، وما يعطونهم من أوصاف، وما يضفونه عليهم من ألقاب؟ سيتبين هذا من خلال التتبع لما جاء عن أثمتهم في كتبهم المعتمدة، ورواياتهم المعتبرة عندهم، حيث أعرض خمسة مباحث: أولها: قولهم إن الرب هو الإمام، وثانيها: اعتقادهم أن الدنيا والآخرة للإمام، وفي المبحث الثالث: قولهم إن السحاب والرعد هو من أمر الأئمة، ومسخر للأئمة وهو ما أسميته (إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة) وفي المبحث الرابع: قولهم بحلول جزء إلهي في الأئمة، وفي الخامس: زعمهم تأثير الأيام بالنفع والضر، وسيأتي أيضاً

<sup>(</sup>١) أيونس، آية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) يوسف، آية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٧٧/٢٣١-٧٨، وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٢/٢٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٩٦/٣-٩٧، شرح العقيدة الطحاوية:
 ص١١٨-١٨.

في أقوالهم بأركان الإيمان مبحث قولهم بالقدر وأن العبد يخلق فعله، وهذا شرك في الربوبية وقد أرجأت عرضه إلى هناك حتى يكتمل النظر في أقوالهم في أركان الإيمان.

※ ※ ※

#### □ المبحث الأول □ قولهم إن الرب هو الإمام

جاء في أخبارهم أن علياً - كما يفترون عليه - قال: أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به (۱).

فانظر إلى هذا التطاول والغلو.. فهل رب الأرض إلا الواحد القهار وهل يمسك السموات والأرض إلا خالقهما سبحانه ومبدعهما.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهُ عَنْ .. ﴾ (١).

وقال إمامهم: «أنا رب الأرض يعني إمام الأرض، وزعم أنه هو المقصود بقوله سبحانه: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَيِّهَا ﴾ (٣)(٤).

وفي قوله سبحانه: ﴿ أَمَّامَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّرِيَّرُدُّ إِلَى رَبِّهِ عَنِّعَذِبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾ (°) قالوا: يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابًا نكراً (').

وفي قوله سبحانه: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٧). جاء في تفسير العياشي: يعني التسليم لعلي رضي الله عنه ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٩٥، وقد نقل ذلك عن بصائر الدرجات للصفار.

<sup>(</sup>٢) فاطر، آية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) الزمر، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) مرّ تخريج هذا النص ص: (١٧٢).

<sup>(</sup>٥) الكهف، آية: ٨٧.

<sup>(</sup>٦) مرآة الأنوار ص٥٥، وقد عزاه إلى كنز الفوائد.

<sup>(</sup>۷) الكهف، آية: ۱۱۰.

ذلك ولا هو من أهله(١)، وبنحو ذلك جاء تأويلها عند القمي في تفسيره(٢).

ولا تظن أن هذا التأويل من باب أن رب تأتي في اللغة بمعنى صاحب، أو سيد، إذ أن هذه الآيات نص في الرب سبحانه لا يحتمل سواه، فالإضافة عرفته وحصصته.

وقد قال أئمة اللغة: إن الرب إذا دخلت عليه أل لايطلق إلا على الله سبحانه (٣).

#### □ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

الأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الرب، مثل الإله ورب العالمين ونحو ذلك، فهذا لا يثبت للعبد بحال ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أنداداً، والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر إلا أنه لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلاً .. ولكن هؤلاء جعلوا لفظ الرب الخاص بالله سبحانه اسماً لإمامهم عبر تأويلاتهم الكثيرة.

وهذه التأويلات وضعها لهم زنديق ملحد أراد بذلك صرف الشيعة عن ربها،.. وقد تكون فرقهم التي قالت بربوبية علي، والرجال الذين ذهبوا هذا المنتقع الآسن المذهب والذي نسمع نعيقهم إلى يومنا هذا قد شربوا من هذا المستنقع الآسن الذي احتفظت به كتب الاثنى عشرية المعتمدة عندها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي: ٣٥٣/٢، البرهان: ٤٩٧/٢، تفسير الصافي ٣٧٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمي: ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح المنير: ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ١/٣٤٢.

#### □ المبحث الثاني □

#### قولهم بأن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء

عقد صاحب الكافي لهذا باباً بعنوان: «باب أن الأرض كلها للإمام»(۱) ومما جاء فيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله..»(۱).

أليس في هذا النص شرك في ربوبية الله سبحانه، لأن الله جل شأنه يقول: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللهُ جل شأنه يقول: ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ اللَّهَ مَا لَكُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

كَمْ قَالَ سَبَحَانُهُ: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ۖ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِ ٱللَّهُ ۗ ﴾ (^^). وقال سَبَحَانُهُ: ﴿ هَلْمِنْ خَلِقٍ غَيْرُاللَّهِ يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي: ٢/٧٠١-٤١٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/٩٠١.

<sup>(</sup>٣) البقرة، آية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) المائدة، آية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) المائدة: آية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) الفرقان، آية: ٢.

<sup>(</sup>٧) النجم، آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٨) سبأ، آية: ٢٤.

<sup>(</sup>٩) فاطر، آية: ٣.

وقال: ﴿ فَأَبِنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ ). فهو سبحانه قد تفرد بالملك والرزق والتدبير لا شريك له في ذلك.

فكيف تدعي هذه الزمرة ما لا سلطان للبشر عليه، وتعطي الأئمة ما هو من مقتضيات ربوبية الله سبحانه، ما لهم بذلك من برهان إلا اتباع ما تمليه شياطينهم، وتسطره زنادقتهم، ومن العجب أنهم يعطون أئمتهم ملك الله وعلمه وحقوقه وأفعاله.. ويقولون: إن ذلك من الله أو «جائز له ذلك من الله» فهل هذا إلا مجرد تستر على الإلحاد، ومحاولة لإخفاء الهدف الخطير الذي تسعى إليه شياطينهم في تأليه الأثمة، وإضفاء صفات الربوبية عليهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العنكبوت، آية: ١٧.

### □ المبحث الثالث □ إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة

كل ما يجري في هذا الكون فهو بأمر الله وتقديره لا شريك له سبحانه، لكن في كتب الاثنى عشرية مايثير العجب في هذا حيث تدعي بأن لأئمتها أمراً في ذلك تقول رواياتهم:

(عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم، قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عليه السلام»(١).

يعنى كل ماوقع من رعد وبرق فهو من أمر علي، لا من أمر الواحد القهار..

فماذا يستنبط المسلم المنصف من هذه الرواية، والله جل شأنه يقول: هُوَ اللّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشِيعُ السّحَابَ اللِّقَالَ ﴾ (٢) أليست هذه هي السبئية قد أطلت برأسها المشوه من خلال كتب الاثنى عشرية؟ أليس هذا ادعاء لربوبية علي، أو أن له شركاً في الربوبية؟ كيف يتجرأ قلم المجلسي ومن قبله المفيد على كتابة هذه الأسطورة ونسبتها إلى جعفر؟ فإن هذا الإلحاد لا يخفى على أمثالهم، ولا يؤمن بهذا ويدعو إليه إلا كل زنديق وملحد، والعجب من قوم يستقون دينهم من كتب حوت هذا الغثاء، ويعظمون شيوخاً يجاهرون بهذا البلاء، أليس في هذه الطائفة من صاحب عقل ودين يعلن الصيحة والنكير على هذا الدرن الضلال المنتشر، والكفر المبين ويبريء «أهل البيت الأطهار» من هذا الدرن

<sup>(</sup>١) المفيد/ الاختصاص ص٣٢٧، بحار الأنوار: ٣٣/٢٧، البرهان: ٤٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الرعد، آية: ١٢.

القاتل.. وينقى ثوب التشيع مما لطخه به شيوخ الدولة الصفوية من كفر وضلال.

أم أن كل صوت صادق إما أن يعاجل بالقتل كما فعلوا مع الكسروي، أو يحمل قوله على التقية كما صنعوا في الكثير من رواياتهم، وطائفة من أقوال شيوخهم، فهل وصل هذا المذهب في سبيل عودته إلى نور الحق إلى طريق مسدود...؟

أحسب أن أولئك الأتباع الأغرار لا يظنون بأن هناك إسلاماً إلا هذا، لأن طوائف من السنة والشيعة أوهموهم بأن لا فرق بين المذهبين إلا في بعض مسائل الفروع فأوصدوا أمامهم مجال النظر والتفكير والبحث بهذا الوهم الشائع الكبير(١).

ويقولون بأن السحاب هو المطية الذلول لعليّ يسيرها كيف شاء. تقول روايتهم: «.. ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه، أما أنه سيركب السحاب، ويرقى في الأسباب أسباب السموات والأرضين السبع خمس عوامر وثنتان خراب»(٢).

وكأنهم بهذا يقولون إن علياً هو الذي يسير السحاب فيكفرون بقول الله سبحانه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُننهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ اللّهُ ٱلّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَحَ فَلْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ (٤).

ويبدو أن قول الاثنى عشرية إن علياً يركب السحاب امتداد للمذهب السبئي الذي يقول بأن علياً: «هو الذي يجيء في السحاب والرعد صوته والبرق تبسمه»(٥).

<sup>(</sup>١) راجع فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ص٩٩، وانظر: رواية أخرى مثلها ص٣٢٧، وانظر: بحار الأنوار: ٣٢/٢٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، آية: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) الروم، آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) الشهرستاني/ الملل والنحل: ١٧٤/١.

وينقل لنا المجلسي رواية طويلة في ثماني صفحات<sup>(۱)</sup>، تجعل لعلي قدرات مطلقة، فهو ينقل أصحابه إلى عالم السموات والأرض، ويعرض عليهم معجزات أعظم من معجزات الأنبياء، ويمر بأقوام فيهلكهم بصعقة واحدة. ويتعاظم حتى يقول: إني لأملك من ملكوت السموات والأرض ما لا تحتملون العلم ببعضه..

يقول المجلسي - في حديثه هذا - إن علياً أوماً إلى سحابتين فأصبحت كل سحابة كأنها بساط موضوع فركب على سحابة بمفرده، وركب بعض أصحابه كا تقول الرواية - كسلمان والمقداد.. السحابة الأخرى، وقال علي وهو فوق السحابة: «أنا عين الله في أرضه، أنا لسان الله الناطق في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه، وحجته على عباده»(٢).

ومضت القصة الطويلة في سرد غريب، أصحاب علي يسألونه عن معجزات الأنبياء فيقول: أنا أريكم أعظم منها حتى قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأملك من ملكوت السموات والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله جنانكم، إن اسم الله الأعظم على اثنين وسبعين حرفاً، وكان عند آصف بن برخيا حرف واحد فتكلم به فخسف الله عز وجل الأرض ما بينه وبين عرش بلقيس، حتى تناول السرير، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرف النظر وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفاً وحرف واحد عند الله عز وجل استأثر به في علم الغيب» (٣).

ثم تذكر هذه الأسطورة بأنهم مروا على عوالم غريبة فزار الأنبياء، فكان من الأنبياء من يبكي لما رأى أمير المؤمنين ولما قيل له ما بكاؤك قال: «إن أمير المؤمنين كان يمر بي عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادتي بنظري إليه فقطع ذلك منذ عشرة أيام فأقلقنى ذلك»(1).

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ٣٣/٢٧ ـ. ٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٤/٢٧.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

وتقول القصة بأن علياً كان يقول لأصحابه «غضوا أعينكم» فينقلهم إلى مدينة أسواقها قائمة، وأهلها أعظم من طول النخل، ويقول إن هؤلاء من قوم عاد ثم يصعق فيهم علي صعقة فتهلكهم (۱). وهكذا تمضي القصة حتى يعودوا تقلهم السحاب ثم يهبطون في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر، قالوا: وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن، وكان خروجنا منها وقت علت الشمس» (۱). فقال أمير المؤمنين: «لو أنني أردت أن أجوب الدنيا بأسرها والسموات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم، فقلنا: ياأمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر» (۱).

هذه الرواية الطويلة بكل ما فيها من «بلايا» لم يتجاسر شيخهم المجلسى على ردها، بالرغم من أنه قال بأن هذا النص «لم نره في الأصول التي عندنا» (أن الله أنه قال بأننا «لا نردها ونرد علمها إليهم عليهم السلام» (°).

فانظر إلى نص لايوجد في أصولهم المعتبرة، وحوى من الغلو ما لا يخطر بالبال، ومع ذلك لم يتجرأ على رده.. فكيف إذن بالروايات الأخرى المثبتة في أصولهم. فقبولها من باب أولى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ٣٩/٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٧/٠٤.

<sup>(</sup>٣) السابق ونفس الموضع.

<sup>(</sup>٤) السابق: ۲۷/٠٤.

<sup>(</sup>٥) الموضع نفسه من المصدر السابق.

## □ المبحث الرابع □ المجزء الإلهي الذي حل في الأئمة

وترد عندهم روايات تدعي بأن جزءاً من النور الإلهي حل بعلي. قال أبو عبد الله: «ثم مسحنا بيمينه فأفضي نوره فينا» ((). «.. ولكن الله خلطنا بنفسه.:» (()

وهذا الجزء الإلهي الذي في الأئمة - كما يزعمون - أعطوا به قدرات مطلقة، ولذلك فإن من يقرأ ما يسمونه معجزات الأئمة وتبلغ مئات الروايات يلاحظ أن الأئمة أصبحوا كرب العالمين - تعالى الله وتقدس عما يقولون - في الإحياء والإماتة والخلق والرزق (٢). إلا أن رواياتهم تربط هذا بأنه من الله كنوع من التلبيس والإيهام.

فهذا مثلاً على يُحْيِي الموتى. جاء في الكافي عن أبي عبد الله قال: «إن أمير المؤمنين له خؤولة في بني مخزوم وإن شاباً منهم أتاه فقال: ياخالي إن أخي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً، قال فقال: تشتهي أن تراه؟ قال: بلى، قال: فأرني قبره، قال فخرج ومعه بردة رسول الله مُتزرا بها، فلما انتهى إلى القبر

<sup>(</sup>١). أصول الكافي: ٤٤٠/١، وانظر أيضاً: المصدر السابق: ٤٤٢-٤٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحار الأنوار، باب جوامع معجزاته (يعنون علياً): ٢١/٤٢-٥٠، وفيه ١٧ رواية، وباب ما ورد من غرائب معجزاته: ٢٤/٥٥-٥، وحتى قبره جعلوا له معجزات لا يقدر عليها إلا رب العباد، وعقد لهذا صاحب البحار باباً بعنوان باب «ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات: ٢٤/ ٣١٦-٣٣٩.

وهكذا كل إمام من أثمتهم الاثنى عشر، ويزيد الحسين على سائر الأئمة بأن جعلوا لتراب قبره تأثيراً كالقدرة الربانية من رزق وشفاء وعافية.

تلملمت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلى، ولكنّا متنا على سنة فلان وفلان (أي أبو بكر وعمر) فانقلبت السنتنا»(۱). بل إن علياً كا يزعمون – أحيى موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم(۱)، وضرب الحجر فخرجت منه مائة ناقة(۱).

وقال سلمان- كما يفترون- «لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم» (٤).

هذا الغلو هو بلا شك ارتضعوه من أفاويق المذاهب الوثنية التي تدعى في أصنامها، ومعبوداتها ما للرب سبحانه من أفعال، ويكفي في فساده مجرد تضوره، إذ هو مخالف للنقل والعقل، والسنن الكونية كما هو منقوض بواقع الأئمة وإقراراتهم، ورسول الهدى عَلَيْكَ يقول - كما أمره ربه - ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّامَاشَاءَ اللَّهُ ﴾ (٥٠).

ومن الطريف أن كتب الشيعة مع تعظيم الأئمة والغلو فيهم تروي ما يخالف هذا، لتثبت تناقضها فيما تقول كالعادة في كل كذب وباطل، فقد جاء في رجال الكشي أن جعفر بن محمد قال: «فوالله ما نحن إلا عبيد الذي حلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، وإن رحمنا فبرحمته، وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة، ولامعنا من الله براءة وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون، ويلهم ما لهم لعنهم الله فقد آذوا الله وآذوا

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٧/١٥، وانظر: بحار الأنوار: ١٩٢/٤١، بصائر الدرجات: ص٧٦.

<sup>(</sup>٢). بحار الأنوار: ١٩٤/٤١، وعزاه إلى الخرائج والجرائح، ولا يوجد في النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٩٨/٤١، وعزاه إلى الخرائج والجرائح، وليس في النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٢٠١/٤١، الخرائج والجرائح ص٨٢.

<sup>(</sup>٥) الأعراف، آية: ١٨٨.

رسوله عَلَيْكُ في قبره، وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليهم... أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله—عَلَيْكُ-، وما معي براءة من الله إن أطعته رحمني، وإن عصيته عذبني عذاباً شديداً»(١).

ولكن شيوخ الشيعة يعدون مثل هذه الإقرارات من باب التقية (٢) فأضلوا قومهم سواء السبيل، وأصبح مذهب الشيعة مذهب الشيوخ لا مذهب الأئمة.

وهذه المقالة التي عرضت لبعض شواهدها عندهم والتي تزعم حلول جزء إلهي بالأئمة، قد تطورت عند بعض شيوخهم واتسع نطاقها إلى القول «بوحدة الوجود» وعدوا ذلك أعلى مقامات التوحيد فهو الغاية في التوحيد عند شيخهم النراق (أ)، كما أن شيخهم الكاشاني – صاحب الوافي أحد أصولهم الأربعة المتأخرة – كان يقول بعقيدة وحدة الوجود، وله رسالة في ذلك، جرى فيها مجرى ابن عربي وعبر عنه ببعض العارفين (٥).

والاتجاه الصوفي المتطرف قد تغلغل في كيان المذهب الاثنى عشري، وعشعش في عقول أساطين المذهب من المتأخرين، وبين الأفكار الصوفية الغالية والعقائد الشيعية المتطرفة تشابه وتلاق<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رحال الكشى: ص ۲۲٥-۲۲٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ١٥١، وراجع: مبحث التقية في هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) وحقيقتها أن وجود الكائنات هو عين وجود الله. (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٤٠/١).

 <sup>(</sup>٤) مهدي بن أبي ذر الكاشاني النراقي، المتوفي سنة (١٢٠٩هـ) (انظر: الذريعة: ٥٨/٥، وانظر نص النراقي في ذلك في كتابه: جامع السعادات ص١٣٢-١٣٣).

<sup>(</sup>٥) لؤلؤة البحرين: ص١٢١.

<sup>()</sup> راجع في ذلك: الصلة بين التصوف والتشيع/ لمصطفى كامل الشيبي، والفكر الشيعي والنزعات الصوفية للمؤلف نفسه، والفكر الصوفي/ عبد الرحمن عبد الخالق ص٣٨٩، وقد غاظت هذه الحقيقة بعض متعصبي الشيعة الاثنى عشرية وهو هاشم معروف الحسيني فرد على الشيبي بكتاب سماه: «بين التصوف والتشيع».

# □ المبحث الحامس □ قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر

قال الله سبحانه: ﴿ وَمَايِكُم مِّن نِعْ مَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ مَّخَرُونَ ﴾ (() فالضروالنفع من الله وحده، وليس للأنواء والأيام والليالي وغيرها تأثير في ذلك، والشيعة تخالف هذا بدعواها أن في بعض الأيام شؤماً لا تقضى فيه الحاجات. قال أبو عبد الله: ﴿ لا تخرج يوم الجمعة في حاجة، فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك (()).

وقال: السبت لنا، والأحد لبني أمية (٣).

وقال: «.. فأي يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين.. لاتخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء»(<sup>ئ)</sup>.

وقال أبو عبد الله: «لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة» (٥٠). وقال: «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر» (١٠).

وقال أمير المؤمنين علي - كما يفترون -: «يوم السبت يوم مكر وحديعة ويوم الأحد يوم غرّس وبناء، ويوم الاثنين يوم سفر وطلب، ويوم الثلاثاء يوم حرب

<sup>(</sup>١) النحل، آية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٩٥/١، وسائل الشيعة: ٢٥٣/٨.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: ٣٤٢/٢، وسائل الشيعة: ٢٥٣/٨.

<sup>(</sup>٤). من لا يحضره الفقيه: ١/٩٥، الروضة ص١٤، المحاسن: ص٣٤٪، يسائل الشيعة: ٢٥٤/٨، وانظر: الخصال: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ص٣٤٦، وسائل الشيعة: ٨٥٥/٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢٧/٢، وسائل الشيعة: ٢٥٧/٨.

ودم، ويوم الأربعاء يوم شؤم يتطير فيه الناس، ويوم الخميس يوم الدخول على الأمراء وقضاء الحوائج، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح»(١).

وثمة أحاديث أحر عندهم بهذه المعاني<sup>(٢)</sup>، ومن مجموع هذه الروايات يتبين أن الجمعة، والأحد، والاثنين، والأربعاء أيام فيها شؤم ذاتي فلا يناسب قضاء الحاجات فيها.

ولكن تلحظ أن الرواية الأخيرة اعتبرت يوم الاثنين يوم سفر وطلب، وهذا يخالف ما مضى من روايات، ولذلك حمل شيخهم الحر العاملي هذا على التقية (٢).

فعلى هذا كل هذه الأيام الأربعة أيام مشؤومة فلم يبق أمام الشيعي من وقت للعمل من الأسبوع سوى أيام ثلاثة

وهذا نوع من التطير<sup>(1)</sup>، وهو التشاؤم ببعض الأيام، أو الطيور والأسماء، والألفاظ والبقاع وغيرها، وهو من عمل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وقد نهى رسول الله عيالة عن التطير وأخبر أنه شرك، وأنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر، وهي من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ص١٩٩، الخصال: ٢٨/٢، عيون الأخبار ص١٣٧، وسائل الشيعة: ٢٥٨/٨.

 <sup>(</sup>۲) ومثل هذا النوع قد ذكره علماء الحديث من أهل السنة في كتب الموضوعات (انظر: ابن الجوزي/ الموضوعات: ص٧١-٧٤)، ابن عراق/ تنزيه الشريعة المرفوعة: ٣/٣٥-٥٦، الشوكاني/ الفوائد المجموعة: ص٣٧٦-٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٢٥٨/٨.

<sup>(</sup>٤) وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها وكانوا يسمونه السانح والبارح، فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس. وكانوا يتيمنون بالسانح، ويتشاءمون بالبارح. (فتح الباري المحس. وانظر: لسان العرب: ١٢/٤هـ).

ويفرق بعضهم بين الطيرة والتطير فيقول: التطير: هو الظن السيء الذي في القلب، والطيرة: هو الفعل المرتب على الظن السيء، وقد نسب ذلك صاحب عون المعبود إلى عز الدين بن عبد السلام (عون المعبود ١٠٦/١٠).

قال تعالى: ﴿ . أَلَآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ أَلَاۤ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَاْللَّهِ ﴾، يقول: مصائبهم عند الله ﴿ وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وقال ابن جريج عن ابن عباس قال «ألا إنما طائرهم عند الله» أي: من قبل الله» $^{(7)}$ .

وعن ابن مسعود عن رسول الله عليه قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثاً» (").

وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك، لما فيها من تعلق القلب بغير الله تعالى<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن حجر: «وإنما جعل ذلك شركاً لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضراً فكأنهم اشركوه مع الله تعالى» (٥). وهي دعوة باطلة لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات، وصرف للقلوب عن الخالق الباريء إلى مخلوقات لا تضر ولا تنفع.

غير أنه لا يكاد يوجد شذوذ عند الشيعة إلا وفيه من رواياتهم نفسها ما يرد هذا الشذوذ ويبطله، فقد جاء في رواياتهم ما ينقض هذه الدعاوى، وأبلغ ما يكون نقض الخصم لكلامه بنفسه، فقد روت كتب الشيعة أن أبا عبد الله قال: لا

<sup>(</sup>١) الأعراف، آية: ١٣١.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۷/۲.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الطب، باب في الطيرة: ٢٣٠/٤ رقم (٣٩١٠) والترمذي في السير، باب ما جاء في الطيرة: ١٦٠/٤-١٦١، رقم (١٦١٤). وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة: ١١٧٠/٢، رقم (٣٥٣٨)، ورواه ابن حبان في صحيحه «موارد الظمآن» رقم (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) فتح ألمجيد: ص٣٦١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٠/١٠، وانظر: ابن منظور/ لسان العرب: ١٣/٤٥.

طيرة(١).

وقال: كفارة الطيرة التوكل (٢).

وقال أبو الحسن الثاني رضي الله عنه: «من خرج يوم الأربعاء.. خلافاً على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته»<sup>(٣)</sup>.
وجاء عندهم أيضاً: «إذا تطيرت فامض»<sup>(٤)</sup>.

وجاء في البحار وغيره «في الحديث أن النبي عَلَيْكُ كان يحب الفأل، ويكره الطيرة، وكان عليه السلام يأمر من رأى شيئا يكرهه، ويتطير منه أن يقول «اللهم لايؤتي الخير إلا أنت ولاحول ولاقوة إلا بك»(°).

فهذا تناقض، والتناقض علامة بطلان المذهب، ولكن مبدأ التقية، ومخالفة العامة يعطل الاستفادة من هذه النصوص وأمثالها، ولذلك تلحظ أن شيخهم الحر العاملي حمل حديثهم الذي يقول «بأن يوم الاثنين» يوم سفر وطلب على التقية...

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) روضة الكافي: ص١٩٦، وسائل الشيعة: ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>٢) روضة الكافي: ص١٩٨، وسائل الشيعة: ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: ١/٩٥، الخصال: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول ص٥٠٠ ط: ٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٥٩/٧-٣، الطبرسي/ مكارم الأخلاق ص٤٠٣.

### □ الفصل الثالث □ عقيدتهم في أسماء الله وصفاته

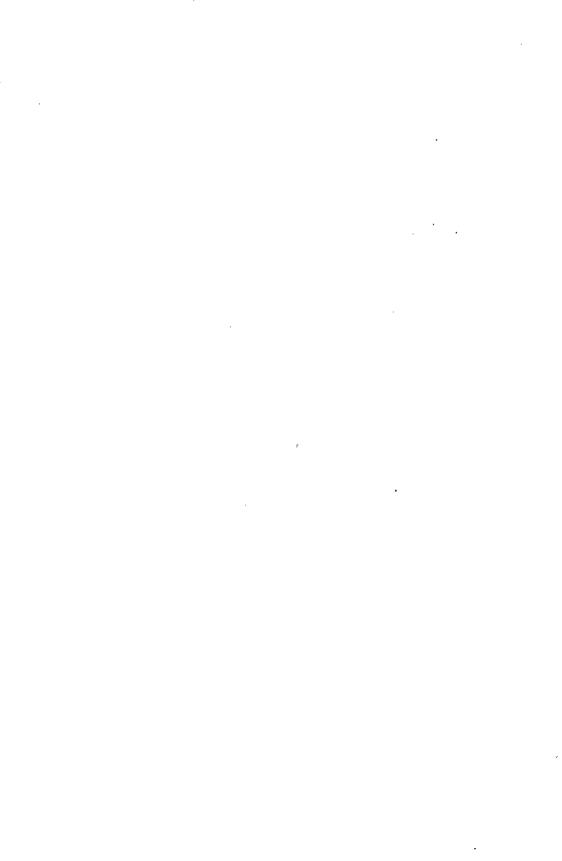

## □ الفصل الثالث □ عقيدتهم في أسماء الله وصفاته

#### للشيعة في هذا الفصل أربع ضلالات:

الضلالة الأولى: ضلالة الغلو في الإثبات (ومايسمي بالتجسيم).

الضلالة الثانية: تعطيلهم الحق جل شأنه من أسمائه وصفاته.

الضلالة الثالثة: وصف الأئمة بأسماء الله وصفاته.

الضلالة الرابعة: تحريف الآيات بدافع عقيدة التعطيل للأسماء والصفات. وسأتوقف عند كل مسألة من هذه المسائل الأربع وأبين مذهب الشيعة

فيها من خلال مصادرها– إن شاء الله–.

#### المبحث الأول الغلو في الإثبات (التجسيم)

اشتهرت ضلالة التجسيم بين اليهود (١)، ولكن أول من ابتدع ذلك بين المسلمين هم الروافض، ولهذا قال الرازي: «اليهود أكثرهم مشبهة، وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، ويونس بن عبد الرحمن القمي وأبي جعفر الأحول (١).

وكل هؤلاء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم الاثنا عشرية في الطليعة من شيوخها، والثقات من نقلة مذهبها<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) وفي كتاب الله سبحانه أدلة على تلبس اليهود بهذا الضلال. قال تعالى: ﴿وقالت اليهود عزير
 ابن الله [التوبة، آية: ٣٠].

وفي التوراة المتداولة اليوم بين اليهود أمثلة عديدة لفشو ضلالة وصف الله سبحانه بصفات المخلوقين بينهم منها مايلي: «وسمعا (يعني آدم وحواء) صوت الرب الاله ماشيا» (سفر التكوين، الفصل الثالث، فقرة (٨٨»)، ومنها: «ثم صعد موسى وهارون.. وسبعون رجلاً من شيوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه كصنعة بلاط.. وكذات السماء صفاء» (سفر الحروج، الفصل الرابع والعشرون، فقرة: ٩، ١٠، ١١). وأمثلة كثيرة على هذا النمط وأشد، وللمزيد من أمثلة هذه الافتراءات انظر: سفر التكوين، الفصل ٣٢ فقرة ٢٢، وسفر تثنية، الفصل ٣٤، فقرة ١١، سفر القضاة، الفصل ٢، فقرة ١١، سفر الخروج، فصل ٢٤، فقرة ٤٠. إغ..

<sup>(</sup>۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ١٠٦/١، وهؤلاء في كتب الفرق أصحاب طوائف منسوبه لأسمائهم. قال الأشعري: «الهشامية أصحاب هشام بن الحكم..» (مقالات الإسلاميين: ١٦/١) و«اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي (السابق: ١٠/١)، والجميع ينتظمهم سلك والهشامية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي (السابق: ١٠٩/١)، والجميع ينتظمهم سلك الرفض..

وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء فقال: «وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم»(١).

وقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين أن أوائل الشيعة كانوا مجسمة، ثم بين مذاهبهم في التجسيم، ونقل بعض أقوالهم في ذلك، إلا أنه يقول بأنه قد عدل عنه قوم من متأخريهم إلى التعطيل(٢).

وهذا يدل على أن اتجاه الاثنى عشرية إلى التعطيل قد وقع في فترة مبكرة، وسيأتي ما قبل في تحديد ذلك<sup>(٣)</sup>.

وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة في التشبيه والتجسيم منسوبة إلى هشام بن الحكم وأتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤمنين.

يقول عبد القاهر البغدادي: «زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مثل عرضه...» $^{(1)}$ .

ويقول: إن هشام بن سالم الجواليقي مفرط في التجسيم والتشبيه لأنه رعم أن معبوده على صورة الإنسان. وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان<sup>(6)</sup>، وكذلك ذكر أن يونس بن عبد الرحمن القمي مفرط أيضاً في باب التشبيه، وساق بعض أقواله في ذلك<sup>(7)</sup>.

وقال ابن حزم «قال هشام إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه» (V).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الإسلامين: ١٠٩-١٠٩-١.

<sup>(</sup>٣) في المبحث الثاني.

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٦٨-٦٩.

<sup>(</sup>٦) السابق ص٧٠.

<sup>(</sup>Y) الفصل: ٥/٠٤.

وقد نقل الإسفراييني مقالة هشام بن الحكم، وهشام الجواليقي وأتباعهما في التجسيم، ثم قال: «والعاقل بأول وهلة يعلم أن من كانت هذه مقالته لم يكن له في الإسلام حظ<sup>(۱)</sup>.

وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في التجسيم في كتب الفرق وغيرها<sup>(۱)</sup>. وتحدثت عن ذلك أيضاً بعض كتب المعتزلة والزيدية. وممن نقل ذلك عن الروافض من المعتزلة الجاحظ حيث قال: وتكلمت هذه الرافضة وجعلت له صورة وجسداً، وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسيم والتصوير<sup>(۱)</sup>، وكذلك ابن الخياط<sup>(1)</sup>، والقاضي عبد الجبار<sup>(۱)</sup>.

ومن الزيدية (٢) ابن المرتضى اليماني حيث قال «بأن جل الروافض على التجسيم إلا من اختلط منهم بالمعتزلة (٧).

إذاً تشبيه الله سبحانه بخلقه كان في اليهود، وتسرب إلى التشيع، لأن التشيع كان مأوى لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله، وأول من تولى كبره هشام بن الحكم (^)، ثم تعدى أثره إلى آخرين عرفوا بكتب الفرق بمذاهب ضالة غالية

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين/ ٢٤.

<sup>(</sup>۲) انظر- بالإضافة لما مضي- الملطي/ التنبيه والرد ص ۲۶، الشهرستاني/ الملل والنحل: ١٩٤/٠، الملا، ١٩٤/٠، السكسكي/ البرهان ص ٤١، ابن حجر/ لسان الميزان: ١٩٤/٠، محمود البشبيشي/ الفرق الإسلامية ص ٥٠٠، على مصطفى الغرابي/ تاريخ الفرق الإسلامية ص ٥٠٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: رسالة الجاحظ في بني أمية ص٩٩ (ضمن كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية
 وبني هاشم، المطبعة الإبراهيمية القاهرة ١٩٣٧م.

<sup>(</sup>٤) الانتصار ص١٤. (٥) تثبيت دلائل النبوة: ١/٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) يلاحظ أن الزيدية هم يوافقون المعتزلة في العقيدة ولذلك قال الشهرستاني: «أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذه (انظر: الملل والنحل ١٦٢/١١، المقبلي/ العلم الشاخ: ٣١٩).

<sup>(</sup>٧). المنية والأمل ص١٩، وانظر: نشوان الحميري/ الحور العين ص ١٤٨–١٤٩.

<sup>(</sup>A) انظر ما سلف من الحديث عن هشام وصلته بفرية دعوى التحريف للقرآن التي استشرى داؤها في مذهب الاثنى عشرية. ص (٢١٣-٢١٤).

منسوبة إليهم (١).

ولكن شيوخ الاثنى عشرية يدافعون عن هؤلاء الضلال الذين استفاض خبر فتنتهم، واستطار شرهم ويتكلفون تأويل كل بائقة منسوبة إليهم أو تكذيبها(٢).

حتى قال المجلسي: «ولعل المخالفين نسبوا إليهما<sup>(۱)</sup> هذين القوليَن (١٠) معاندة» (٥).

و أقول أما إنكار بعض الشيعة لذلك فقد عهد منهم التكذيب بالحقائق الواضحات، والتصديق بالأكاذيب البينات.

وأما دفاعهم عن هؤلاء الضلال فالشيء من معدنه لا يستغرب، فهم يدافعون عن أصحابهم، وقد تخصص طغام منهم للدفاع عن شذاذ الآفاق، ومن استفاض شره، وتناقل الناس أخبار مروقه وضلاله، في حين أنهم يتناولون من أثنى الله عليهم ورسوله بالذم والتكفير.

وقد يقال إن ما سلف من أقوال عن هشام وأتباعه هي من نقل خصوم الشيعة فلا يكون حجة عليهم.

ومع أن تلك النقول عن أولئك الضلال قد استفاضت من أصحاب المقالات على اختلاف اتجاهاتهم، وهم أصدق من الرافضة مقالاً، وأوثق نقلاً، وهي تثبت أن الرافضة هم الأصل في إدخال هذه البدعة على المسلمين. لكن القول بأن نسبة التجسيم إليهم قد جاءت من الخصوم، ولا شاهد عليها من كتب

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۵۲۸) هامش رقم: (۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجلسي في دفاعه عن هؤلاء في بحار الأنوار: ٢٩٠/٣-٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) يعنى هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ما نسب إليهما من القول بالجسم، والقول بالصورة.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٢٨٨/٣.

الشيعة قد يتوهمه من يقرأ إنكار المنكرين لذلك من الشيعة، وإلا فالواقع خلاف ذلك.

إذ قد جاء من رواياتهم في كتبهم المعتمدة ما يدل على أن متكلمي الشيعة كهشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم لم يكتفوا بمجرد إثبات الصفات كما دل عليه القرآن والسنة، بل تجاوزوا ذلك حتى ابتدعوا الغلو في الإثبات والتجسيم.

جاء في أصول الكافي للكليني، وفي التوحيد لابن بابويه وغيرهما ما يدل على أن الشيعة في سنة (٥٥٦هـ) قد تاهوا في بيداء مظلمة، إذ قد غرقوا في خلافهم في التجسيم فمن قائل إنه صورة، ومن قائل إنه جسم، وقد صوروا هذا الواقع لإمامهم فحكم عليهم بأنهم بمعزل عن التوحيد، تقول الرواية كا يرويها صدوقهم القمي عن سهل قال كتبت إلى أبي محمد سنة (٥٥٦هـ) قد اختلف ياسيدي أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم (۱۱)، ومنهم من يقول هو صورة فإن رأيت ياسيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً على عبدك؟

فوقع بخطه سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. حالق وليس بمخلوق يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام ويصور ما يشاء وليس بمصوَّر، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وتعالى أن يكون له شبيه هو لا غيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (٢).

<sup>(</sup>١) «لفظ» الجسم وأمثاله من الألفاظ المبتدعة التي لم يرد نفي لفظها ولا إثباته في الكتاب والسنة.. الحق التوقف في مثل هذه الألفاظ فلا يثبت اللفظ ولاينفى لعدم ورود دليل النفي أو الإثبات. وأما المعنى فإن أراد حقاً قيل وإن أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل فلابد من الاستفصال وتبيين الحق من الباطل. والله أعلم.

انظر: التدمرية ص٦٥ (بتحقيق محمد بن عودة السعودي) وانظر: معنى الجسم في اللغة وعند النظار والمتكلمين: في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١٦/١٢-٣١٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١٠٣/١، التوحيد لابن بابويه: ص١٠١–١٠٢، بحار الأنوار: ٢٦١/٣.

وقد كان لهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي بالذات دور ظاهر في اتجاه التجسيم عند الشيعة كما تذكر ذلك مجموعة من رواياتهم. جاء في أصول الكافي وغيره».. عن محمد بن الفرج الرّخجي قال «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة فكتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ماقال الهشامان (۱).

وكان الأئمة يتبرؤون منهما ومن قولهما، وحينها جاء بعض الشيعة إلى إمامهم وقال له: «إني أقول بقول هشام» قال إمامهم (أبو الحسن على بن محمد) «ما لكم ولقول هشام؟ إنه ليس، منا من زعم أن الله جسم ونحن منه براء في الدنيا والآخرة»(٢).

وتفصح بعض رواياتهم عما قالوه في الرب جل شأنه وتقدست أسماؤه، فهذا أحد رجالهم (٢) ينقل لأبي عبد الله - كما تقول الرواية - ما عليه طائفة من الشيعة من التجسيم فيقول: إن بعض أصحابنا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان، وقال آخر إنه في صورة أمرد جعد قطط! فخر أبو عبد الله عليه السلام ساجداً ثم رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به علم...» (١).

وروى ابن بابويه عن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ماروي أن محمداً رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة، رجلاه في خضره وقلنا: إن هشام بن

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٠٥/١، وانظر هذه الرواية في التوحيد لصدوقهم ابن بابويه ص٩٧، وفي «أمالي الصدوق»: ص٢٢٨، وبحار الأنوار: ٢٨٨/٣، والحر العاملي/ الفصول المهمة ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه/ التوحيد: ص١٠٤، بحار الأنوار: ٢٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) سمته الرواية: يعقوب السراج وهو من ثقاتهم (انظر: الفهرست للطوسي ص٢١٤).

<sup>(</sup>٤) ابن بابويه/ التوحيد ص١٠٣–١٠٤، بحار الأنوار: ٣٠٤/٣.

سالم وصاحب الطاق<sup>(۱)</sup> والميثمى<sup>(۲)</sup> يقولون: إنه أجوف إلى السرة والباقي صمد، فخر ساجداً ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك، سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك...»<sup>(۲)</sup>.

فأنت ترى أن كبار متكلميهم قد غلوا في الإثبات، حتى شبهوا الله جل شأنه بخلقه وهو كفر بالله سبحانه؛ لأنه تكذيب لقوله سبحانه: ﴿لَيْسَكُمِ شَلِهِ عَلَيْهِ وَعَطِلُوا صَفَاتُه اللائقة به سبحانه فوصفوه بغير ما وصف به نفسه، وإمامهم كان ينكر عليهم هذا المنهج الضال، ويأمر بالالتزام في وصف الله، بما وصف به نفسه. ورواياتهم في هذا الباب كثيرة (٥).

فهذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات، قد طرأ على الإثبات الحق الذي عليه علماء أهل البيت وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان اتجاه التجسيم الذي تزعمه هشام، واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت كما تشير إليه روايات الشيعة نفسها، وكما هو «ثابت مستفيض في كتب أهل العلم»(1).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يعني محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر، لأنه يلقب بشيطان الطاق والشيعة يقولون عنه «مؤمن الطاق» (سبقت ترجمته ص: ۲۰۷).

 <sup>(</sup>۲) هو: على بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، من وجوه متكلمي الشيعة، وتلميذ
 هشام بن الحكم، له كتب منها كتاب «الإمامة» انظر: رجال النجاشي ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن بابويه/ التوحيد ص١١٣-١١، بحار الأنوار: ٤٠/٤، أصول الكافي: ١٠١٠١-١٠١.

<sup>(</sup>٤) الشورى: آية: ١١.

<sup>(</sup>٥) لمعرفة المزيد من الشواهد انظر كتاب: التوحيد لابن بابويه، باب أنه عز وجل ليس بجسم ولاصورة ص: ٩٧-٤، وفيه عشرون رواية، وأصول الكافي: باب النهى عن الجسم والصورة: ١٠٤/١-١٠، وفيه ثماني روايات، وفي بحار الأنوار في باب نفي الجسم والصورة والتشبيه وفيه (٤٧) رواية، وفي ترجمة هشام بن الحكم، وهشام بن سالم، ويونس ابن عبد الرحمن في رجال الكشي أمثلة أخرى لهذا الاتجاه، وانظر بعض روايات هذه المسألة أيضا عند: الطبطبائي/ مجالس الموحدين في أصول الدين: ص٢٣.

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة: ٢٠/٤٤١.

## □ المبحث الثاني □التعطيل عندهم

بعد هذا الغلو في الإثبات بدأ تغير المذهب في أواخر المائة الثالثة حيث تأثر بمذهب المعتزلة في تعطيل الباريء سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب والسنة، وكثر الاتجاه إلى التعطيل عندهم في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي الملقب بالشريف المرتضى، وأبي جعفر الطوسي، واعتمدوا في ذلك على كتب المعتزلة (1). وكثيراً مما كتبوه في ذلك منقول عن المعتزلة نقل المسطرة، وكذلك ما يذكرونه في تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك هو منقول من تفاسير المعتزلة (2).

ولهذا لا يكاد القاريء لكتب متأخري الشيعة يلمس بينها وبين كتب المعتزلة في باب الأسماء والصفات فرقا، فالعقل كا يزعمون هو عمدتهم فيما ذهبوا إليه، والمسائل التي يقررها المعتزلة في هذا الباب أخذ بها شيوخ الشيعة المتأخرون كمسألة خلق القرآن، ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآحرة، وإنكار الصفات.

بل إن الشبهات التي يثيرها المعتزلة في هذا، هي الشبهات التي يثيرها شيوخ الشيعة المتأخرون.

والفرق الذي قد يلمسه القاريء في هذه المسألة هو أن الشيعة أسندوا روايات إلى الأئمة تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطيل مع أنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد «أسسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة: ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۳۰٦/۱.

ما رأوه بقياس عقولهم»(). وهذا تلمسه في طريقة احتجاجهم على مذهبهم في التعطيل كما في النكت الاعتقادية للمفيد، ونهج المسترشدين لابن المطهر وغيرها من كتبهم الكلامية حيث اعتمدوا المنهج العقلي الكلامي البحت في صفات الله.

وهذا مخالف للمنهج الشرعي والعلمي والعقلي؛ إذ أن صفات الله سبحانه من الغيب الذي يتوقف العلم به على الكتاب والسنة.

ومع اعتادهم الدليل العقلي كمنهج أهل الاعتزال فإنك تلاحظ أنهم جاءوا بروايات كثيرة عن الأئمة يسندون بها مذهبهم في التعطيل، ويفترون على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبعض علماء أهل البيت كمحمد الباقر وجعفر الصادق بأنهم يقولون بالتعطيل. واعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا هو عمدتهم في نفي الصفات حيث قال - تحت عنوان: طريقة معرفة الصفات «هل يبقي مجال للبحث عن الصفات وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين رضى الله عنه كال الإخلاص نفى الصفات عنه الصفات عنه "".

فترى القوم ليس لهم منهج ثابت، ذلك أن مسلك التقليد عرضة لتناقض، فهم حيناً يعتمدون العقل، وتارة يعتمدون الخبر.. فهم بين مشرب أحباري، ومشرب اعتزالي عقلي يتأرجحون.

هذا والثابت عن على رضى الله عنه وأئمة أهل البيت إثبات الصفات لله..

والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم (٢). وهذا أيضاً ما تعترف به بعض روايات لهم موجودة وسط ركام هائل من التعطيل وسيرد شيء منها بعد قليل.

ولكن الأمثلة على رواياتهم التي نسبوها لأهل البيت والتي تصرح بنفي

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٧٨/٧-٧٩ تحقيق د. محمد رشاد سالم، أو ج١٣٢/١ من ط: الأميرية.

الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٢/١٤٤/.

الصفات كثيرة منها قولهم: «وكال التوحيد نفى الصفات عنه»(۱)، وقولهم: «وحمد الله نفي الصفات عنه»(۲) «ولا نفي (للتشبّيه) مع إثبات الصفات»(۳).

وصرح علامتهم ابن المطهر بأن مذهبهم في الأسماء والصفات كمذهب المعتزلة (٤)، ومنهم من قال: (وكمذهب الفلاسفة)(٥).

كا وصفت مجموعة من رواياتهم رب العالمين بالصفات السلبية التي ضمنوها نفي الصفات الثابتة له سبحانه، فقد روى ابن بابويه أكثر من سبعين رواية تقول إنه تعالى «لا يوصف بزمان ولا مكان، ولا كيفية، ولا حركة، ولا انتقال، ولا بشيء من صفات الأجسام وليس حساً ولا جسمانياً ولا صورة..»(1).

وشيوخهم ساروا على هذا النهج الضال من تعطيل الصفات الواردة في الكتاب والسنة ووصفه سبحانه بالسلوب. قال شيخهم محمد الحسيني الشهير بالقزويني (ت١٣٠هـ) والذي يلقبونه بالإمام الثالث عشر لأنه قابل منتظرهم المزعوم ثلاث مرات. قال في وصف الله سبحانه: «.. لاجزء له، وما لا جزء له لا تركيب فيه، وما ليس بجركب ليس بجوهر ولا عرض وما ليس بجوهر ليس بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة ولا جسم وما ليس بجسم ليس في مكان ولا في زمان ولا في جهة، ولا في وقت، وما ليس في جهة لا كم له ولا كيف ولا رتبة، وما لا كم له وكيف له ولا جهة لا وضع له، وما ليس له وضع ولا في وقت ولا في مكان لا إضافة له ولا نسبة، وما لا نسبة له لا فعل فيه ولا انفعال، وما ليس بجسم ولا لون ولا في مكان ولا في مكان لا إضافة له ولا نسبة، وما لا سبة له لا فعل فيه ولا انفعال،

<sup>(</sup>١) التوحيد لابن بابويه: ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٣٤-٣٥. (٣) السابق ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن المطهر/ نهج المسترشدين ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) الطبطبائي/ مجالس الموحدين في أصول الدين ص(٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر: التوحيد/ لابن بابويه ص٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) قلائد الخرائد في أصول العقائد ص٥٠، وانظر في مثل هذه الطريقة ابن المطهر/ نهج المسترشدين ص٤٠٠، الطبطبائي/ مجالس الموحدين في أصول الدين ص٢١.

فأنت ترى أن هذا النفي المحض الذي استقاه من ركام الفلاسفة وغثاء الملاحدة يتضمن نفي الوجود الحق ﴿ سُبْحَنْ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَكَنَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١).

وليس هذا بجديد فهو سبيل من زاغ وحاد عن منهج الرسل عليهم السلام «من الكفار والمشركين والذين أوقوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة (٢) والمتفلسفة والجهمية (٣) والباطنية (٣) ونحوهم. فإنهم يصفونه سبحانه بالصفات

<sup>(</sup>١) الصافات، آية: ١٨٠-١٨٢.

<sup>(</sup>٢) ذهب جملة من الصابعة إلى وصف الله سبحانه بالسلوب، ولذلك قال البيروني عن صابعة حران: إنهم يصفون الله سبحانه بالسلب لا بالإيجاب كقولهم: لا يحد ولا يرى ولا يظلم ولا يجور، ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازاً إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة وينسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه (الآثار الباقية عن القرون الخالية ص٠٠٥)، وطائفة الصابئة عموما اختلف في أمرها فقد أخرج الطبرى بسنده عن مجاهد وغيره أنهم قالوا: «الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. (انظر: تفسير الطبرى: ٢/٦٤١ من تحقيق أحمد ومحمود شاكر). وهذا ما رجحه ابن كثير (انظر: تفسير ابن كثير: ١٠٧/١)، واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب في زمان إبراهيم (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص٣٤١) ويذكر الشهرستاني أن الفرق في زمان إبراهيم يرجعون إلى صنفين صابئة وحنفاء (الملل والنحل: ٢٠/١) وأنهم بحكم ميلهم عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة، لأن صبأ في اللغة بمعنى مال وزاغ (المصدر السابق: ٢/٥) وانظر عن الصابئة (بالإضافة لما أشير إليه من مصادر) التبصير في الدين للإسفرايني ص٩٨، الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٧٨٥-٢٨٩)، اخطط للمقريزي: ٣٤٤/٣.

٢) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان، من ضلالاته القول بنفي الصفات وبدع أخرى كالقول بالإرجاء، والجبر، وفناء الجنة والنار. (انظر عن الجهم والجهمية: الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٦٤ وما بعدها، خلق أفعال العباد للبخارى ص ١١٨ وما بعدها، الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١٨٤١ وما بعدها، التنبيه والرد/ للملطي ص ٢١٨، التبصير في الدين/ للإسفراييني ص ٣١٨، والبدء والتاريخ/ للمقدسي: ١٤٦/٥، تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي وغيرها.

ومصطلح الجهمية لم يعد مختصاً بالجهمية المحضة أتباع جهم بن صفوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهمياً (مجموع الفتاوى جـ: ١٩/١٢) وقال في موضع آخر: «ومن الجهمية: المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق... (المصدر السابق: ٢٤/١٢).

<sup>(</sup>٤) الباطنية: من ألقاب الإسماعيلية ومر التعريف بها ص: (٩٧).

السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل فقولهم يستلزم غاية التعطيل وهو نفي الوجود الحق، لأنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات.

كما يستلزم غاية التمثيل حيث يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات<sup>(۱)</sup>.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم
من التحريفات والتعطيلات<sup>(۱)</sup>.

والله سبحانه بعث رسله في صفاته بإثبات مفصل، ونفي مجمل (٢٠). ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً، والنفي مجملاً (١٠).

قال تعالى: ﴿لَيْسَكُمِثْلِهِ عَشَىٰ مُّوَهُوالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (°). فالنفي جاء مجملاً (ليس كمثله شيء) وهذه طريقة القرآن في النفي غالباً. قال تعالى: ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِينًا ﴾ (۱) أي نظيراً يستحق مثل اسمه، ويقال مسامياً يساميه (۷).

وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلاً أو شبيهاً (^). وقال سبحانه: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِنَّ الْمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أما في الإثبات فيأتي التفصيل «وهو السميع البصير» وكآخر سورة الحشر:

<sup>(</sup>١) انظر: التدمرية لابن تيمية: ص١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق: ص١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق: ص٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الطحاوية ص٤٩.

<sup>(</sup>٥) الشورى، آية: ١١.

<sup>(</sup>٦) مريم، آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) التدمرية ص٨، وانظر: لسان العرب مادة «سما».

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري: ١٠٦/١٦.

<sup>(</sup>٩) الإخلاص، آية: ٤.

· وشواهد هذا كثيرة<sup>(۲)</sup>.

فطريقة هؤلاء في النفي المحض لا تتفق مع طريقة القرآن، كما لا تتفق مع الفطر السليمة والعقول الصريحة؛ بل هي منكرة في مدح البشر للبشر فكيف يوصف بها رب العالمين (٢٠).

والشيعة تروي عن أثمتها «أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه» ولكنها تعرض عن ذلك كما أعرضت عن كتاب الله سبحانه، وعن مقتضى العقل والفطرة وتؤثر في ذلك التقليد المحض، والأخذ من «نفايا» الفلسفات البائدة وإلا فكيف يتجرأ عاقل على الاعتاد في أمر غيبي لا سبيل للوصول إلى المعرفة فيه على سبيل التفصيل إلا بخبر السماء على العقل القاصر والفكر العاثر، وتحكيم خيالات البشر المتناقضة، وتصوراتهم المتعارضة.

وهؤلاء المعطلة قد رد عليهم أئمة الإسلام وبينوا باطلهم ولن نكرر القول ونبديء فيه ونعيد.. ولكن الذي يمكن أن يضاف في هذا المجال بعد ظهور الكتاب الشيعى وانتشاره هو تصوير هذه المسألة من كتب الشيعة ومن خلال روايات

الحشر، آیة: ۲۲–۲۶.

 <sup>(</sup>٢) وقد استعرض أكثرها شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية ص٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) قال شارح الطحاوية: (وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولاحجام ولاحائك! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاً، وإنما تكون مادحاً إذا أجملت النفي، فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي، أجملت في الأدب (على بن أبي العز/ شرح الطحاوية/ ٥٠).

الشيعة عن أئمتها، وكلام شيوخهم المبني على مجاراة أهل التعطيل، ليتبين مدى تناقضهم، وانفصالهم عن أئمتهم، ومدى تدخل الأيدي السبئية لتحوير مذهب الأئمة، ووضع روايات تحاكي مذهب التعطيل، وتصدق مذهبهم في التقليد، وسأختار ثلاث مسائل في ذلك:

الأولى: مسألة خلق القرآن.

والثانية: مسألة الرؤية.

والثالثة: مسألة النزول الإلهي.

ثم أبين بعد ذلك من خلال نصوص الشيعة نفسها أن مذهب الأئمة كان وسطاً بين غلو الممثلة، وجفاء المعطلة. وهو ما يتفق مع مذهب أهل السنة وهو الموافق للنقل الصحيح والعقل الصريح.

\* المسألة الأولى: قولهم بأن القرآن مخلوق:

القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع السلف<sup>(۱)</sup>، والاثنا عشرية حذت حذو الجهمية في القول بخلق القرآن فقد عقد شيخ الشيعة في زمنه المجلسي في البحار في كتاب القرآن باباً بعنوان: «باب أن القرآن مخلوق» (۱) أورد فيه إحدى عشرة رواية، ومعظم هذه الروايات تخالف ما ذهب إليه، ولكن لشيوخ الشيعة مسلكاً في تأويلها سنذكره بعد قليل.

ويقول آية الشيعة محسن الأمين: «قالت الشيعة والمعتزلة القرآن مخلوق» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر في تقرير مذهب السلف في ذلك والرد على المخالفين: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، كتاب خلق أفعال العباد للبخاري والرد على الجهمية للدارمي، وكتاب رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد، والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة، والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد، والرد على الجهمية لابن منده وغيرها.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١١٧/٩٢–١٢١.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ٤٦١/١.

وهذا بناءً على إنكارهم لصفة الكلام لله وزعمهم أن الله سبحانه «يوجد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى، وكجبرائيل حين أنزله بالقرآن»(١).

هذا بعض ما يقوله شيوخهم في هذا الأمر $^{(7)}$ .

وإذا رجعت إلى الروايات التي ينقلونها عن (آل البيت) وجدتها تخالف في أكثرها مايذهب إليه هؤلاء، فمن ذلك:

ما جاء في تفسير العياشي: «عن الرضا أنه سئل عن القرآن فقال... إنه كلام الله غير مخلوق..»<sup>(٣)</sup>.

وفي رجال الكشي: «... إن الكلام ليس بمخلوق..» ففي

وفي «التوحيد» لابن بابويه القمي قيل لأبي الحسن موسى رضي الله عنه «يابن رسول الله ما تقول في القرآن: فقد اختلف فيه من قبلنا فقال قوم: إنه مخلوق، وقال قوم إنه غير مخلوق، فقال رضي الله عنه: أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون، ولكنى أقول: إنه كلام الله عز وجل»(٥).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) وقد سئل شيخ الإسلام عمن قال ذلك فأفتى بكفره وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقال بأنه يكفر ولو قال: أنا لا أكذب قوله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليماً ﴾ [النساء، آية: ١٦٤]. بل أقر بأن هذا اللفظ حق، ولكن أنفي معناه وحقيقته، وقال بأن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأثمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع، حتى أخرجهم كثير من الأثمة عن الثنتين والسبعين فرقة (انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: الالاثمة عن الثنين قالوا: إن الله خلق كلاماً في موضع آخر إن سلف الأمة وأثمتها كفروا الجهمية الذين قالوا: إن الله خلق كلاماً في بعض الأجسام سمعه موسى وفسر التكلم بذلك: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٥٣٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ١/٨.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشى: ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) ابن بابويه/ التوحيد ص٢٢٤.

وفي هذا المعنى روايات كثيرة عندهم<sup>(١)</sup>. .

ولكن يلاحظ أن شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمي قد ذهب في تأويل هذه النصوص إلى اتجاه آخر فأثبت أن قول الأئمة القرآن غير مخلوق يعني «أنه غير مخلوق أي غير مكذوب لا يعني به أنه غير محدث» (٢). وقال: «وإنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوباً، ويقال: كلام مخلوق أي مكذوب» (٣).

ولا شك أن هذا التأويل لا يسلم له لأنه من الواضح أن النصوص السابقة ترد على ما ذهب إليه أهل الاعتزال من القول بأن القرآن مخلوق فقال السلف رداً عليهم: إنه غير مخلوق ولم يريدوا بذلك أنه غير مكذوب كا يزعم ابن بابويه وغيره، فإن أحداً من المسلمين لم يقل إنه مكذوب، بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم، وإنما قالوا إنه مخلوق خلقه في غيره فرد السلف هذا القول كما تواترت الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة (1).

وفي كتاب تفسير الصراط المستقيم لآيتهم البروجردي نقل نصاً عن ابن بابويه - أيضاً - يحيل فيه النصوص التي فيها المعنى السابق على التقية فقال: «ولعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع العامة، أو لكونه موهماً لمعنى آخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى في قولهم: إن هذا إلا احتلاق» (٥٠).

فلم يجد هؤلاء الشيوخ ما يلوذون به إلا القول «بالتقية» أو ما ماثلها.. وهذا المنهج يثبت أنهم ليسوا على شيء، وأن احتمال التقية في كل نص قد أفسد عليهم أمرهم وأضاع حقيقة المذهب فأصبح دينهم دين المجلسي، أو الكليني، أو

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: البحار: ١١٧/٩٢-١٢١، التوحيد: ص٢٢٩-٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: التوحيد ص٢٢٥، البحار: ١١٩/٩٢.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٠١/١٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير الصراط المستقيم: ٣٠٤/١.

ابن بابويه القمي لا روايات الأئمة<sup>(١)</sup>..

وتسنى لكل شيخ، أو زنديق أو مفتر يلبس ثوب المشيخة، ويتظاهر بالعلم أن يأخذ ما شاءت له زندقته أو جهله وهواه وتعصبه واحداً من هذه الأقوال المتعارضة المتضاربة ويعرض عن الأقوال الأخرى ولو كانت حقاً ويجد ما يبرر هذا التصرف من الاحتجاج بالتقية، أو دعوى أن في ذلك مخالفة للعامة أهل السنة ففي خلافهم الرشاد كا يفترون وهكذا يضيع العلم والحق والدين بهذه الطريقة الماكرة، ويكتب على الأمة الفرقة والخلاف بهذه الأساليب التي هي من وحي الشيطان ومكره.. ولو أحسن محسن للشيعة وأراد بها الخير من شيوخها لسلك بها طريق الجماعة وأخذ من رواياتهم ما يتفق وكتاب الله، وما عليه أهل السنة والجماعة، وتخلص من مكر القمي والكليني والمجلسي، ولا سيما، والأئمة تشتكي من كثرة الكذابين عليها حتى قالوا: «بأن الناس أولعوا بالكذب علينا»(۱).

ولو أردت أن تطبق هذه النظرية أعني ما تتفق فيه روايات أهل السنة مع روايات الشيعة عن أهل البيت في هذه المسألة لوجدت أن كتب الشيعة روت كم سبق روايات عن أهل البيت بأن كلام الله منزل غير مخلوق وكتب أهل السنة روت مثل هذا فقد أحرج البخاري في كتاب أفعال العباد (٢) وابن

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «درة نجفية» لشيخهم هاشم البحراني ص ٢٠ وما بعدها، فقد عرض لاختلاف الروايات عندهم من أجل التقية، وكشف عن حيرتهم بأي الأقوال يؤخذ هل يؤخذ بالأول أم بالأخير أو يتوقف أو يخير في الأحذ بأيهما شاء أم ماذا يفعل بهذه الأقوال المتعارضة المتناقضة فقد جعلت التقية كما يقول هذا البحراني «مناط الأحكام لا تخلو من شوب وريب وتردد لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة وتدافع الأمارات» درة نجفية: ص ٢٦، وانظر فصل «التقية» في هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص١٣٥-١٣٦، وللاطلاع على المزيد من الشواهد ارجع إلى فصل «عقيدتهم في السنة» ص: (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) خلق أفعال العباد ص٣٦ (تجقيق البدر) وص١٣٥ (ضمن مجموعة عقائد السلف، تحقيق النشار وعمار الطالبي).

أبي حاتم (1), وأبو سعيد الدارمي (٢), والآجري في الشريعة (٣), والبيهقي في الاعتقاد (1), والأسماء والصفات (٥), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١), وأبو داود في مسائل الإمام أحمد (١) عن جعفر الصادق أنه قال حينا سئل عن القرآن قال: «ليس بخالق ولا مخلوق». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه قد استفاض ذلك عن جعفر (٨).

فلماذا لا يؤحذ بالمعنى الحق المتفق عليه ويترك الباطل الذي لا يسنده إلا أقوال شيوخ يبغون في الأمة الفرقة والحلاف، وينشدون الشذوذ والعزلة ليتسنى لهم تحصيل الأموال الطائلة باسم الخمس، وتتحقق لهم الوجاهة الاجتماعية، والمنزلة (المقدسة) باسم النيابة عن الإمام الغائب ولهذا ما برحوا يؤكدون على القول إن ما خالف العامة ففيه الرشاد.

«والعامة» أو أهل السنة بالمعنى العام يدخل فيه المعتزلة (٩) وهم قلدوا المعتزلة في هذا، ذلك أن مسألة خلق القرآن من عقائد أهل الاعتزال، قال عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة: «وأما مذهبنا في ذلك (أي في القرآن) فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) كما في منهاج السنة لابن تيمية: ١٨٧/٢-١٨٨ تحقيق د/ محمد رشاد سالم.

<sup>(</sup>٢) الرد على الجهمية ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) الشريعة ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد ص٣٦ وقال البيهقي بعد ذكره: «فهو عن جعفر صحيح مشهور، وقد روي ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه عليّ بن الحسين، وروي عن الزهري عن علي بن الحسين، ورويناه من أوجه عن مالك بن أنس وهو مذهب كافة أهل العلم قديماً وحديثاً (المصدر السابق: ص٣٩).

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٢٣٨/٢، ٢٤١–٢٤٢.

 <sup>(</sup>٧) مسائل الإمام أحمد ص٢٦٥ ط: بيروت أو ص ١٠٦-١٠٧ (ضمن مجموعة عقائد السلف).

<sup>(</sup>٨) منهاج السنة: ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: منهاج السنة: ١٦٣/٢ تحقيق د/ محمد رشاد سالم.

<sup>(</sup>١٠) شرح الأصول الخمسة ص٥٢٨، وانظر: المحيط بالتكليف ص٣٦١.

وقد تلقته الشيعة فيما تلقته من آراء المعتزلة.. فهي بضاعة اعتزالية فلم يتحقق لهم مخالفة العامة.

وأول من قال بهذه المقالة هو الجعد بن درهم (١).

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: «أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم أول من قال بمبدأ التعطيل في هذه الأمة ثم تلقى ذلك عنه الجهم بن صفوان» (١٣).

ويشير البعض إلى أن هذه المقالة ترتد في أصولها إلى مؤثرات أجنبية فقد ذكر ابن الأثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن الجعد أخذ ذلك أي القبول بخلق القرآن عن أبان بن سمعان، وأخذه هذا من طالوت بن أخت لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي عينه وكان يقول بخلق التوراة، وكان طالوت زنديقاً وهو أول من صنف لهم في ذلك ثم أظهره الجعد بن درهم (أ)، كما يذكر الخطيب البغدادي أن والد بشر المريسي وهو أحد كبار القائلين بخلق القرآن من المعتزلة كان يهودياً (٥).

ومن هنا يظهر الأثر اليهودي في ظهور هذه المقالة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: «الجعد بن درهم عداده في التابعين، مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، و لم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة (لسان الميزان ١٠٥/٢، ميزان الاعتدال: ٣٩٩/١، ابن نباته/ سرح العيون: ص٣٩٣-٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) اللالكائي/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص٣٨٣. ويلاحظ أن النص المذكور له تتمة هي «وقاله (أي خلق القرآن) في سنة نيف وعشرين ومائة» و لم يتعقب المحقق هذا النص بشيء رغم أن الجعد قتل نحو سنة ١١٨هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: ١٢٧/١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٠/٥، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٤٤٥، ابن نباتة، سرح العيون: ص٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الأثير/ الكامل: ٢٩٤/٥، ابن تيمية/ الحموية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٥/٢٠/٠)، ابن نباتة/ سرح العيون ص٢٩٣، السفاريني/ لوامع الأنوار: ٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد: ۲۱/۷.

ويشير شيخ الإسلام- رحمه الله- إلى مؤثرات أخرى حيث يذكر أن الجعد ابن درهم كان من أهل حران، وكان فيهم من بقايا الصابئين والفلاسفة خصوم إبراهيم عليه السلام فلهذا أنكر تكليم موسى وخلة إبراهيم موافقة لفرعون والنمرود بناء على أصل هؤلاء النفاة وهو أن الرب تعالى لا يقوم به كلام، ولا محبة لغيره، فقتله المسلمون، ثم انتشرت مقالته في من ضل من هذا الوجه(١).

وتلك الروايات الواردة في كتب الشيعة والتي تنص على أن القرآن منزل غير مخلوق قد تمثل مذهب قدماء الشيعة الذين كانوا على هذا الاعتقاد كما أشار إلى ذلك أهل العلم (٢)؛ لأن القول بأن القرآن مخلوق هو من إحداث متأخري الشيعة (٣).

كما أن الاعتقاد بأن القرآن منزل غير مخلوق، هو الثابت عن أهل البيت، إذ ليس من أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من يقول بخلق القرآن، ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم (1).

أما قولهم بأن كلام الله لموسى خلقه في شجرة فهو مخالف لصريح قوله سبحانه: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ (٥) فالتأكيد بالمصدر «تكليماً » ينفي التأويل الذي يشيرون إليه، ولذا قال غير واحد من العلماء التوكيد بالمصدر ينفي الجاز (١).

ولو كان الأمر على ما يدعون لم يكن في ذلك مزية لموسى عليه السلام، وفضيلة اختص بها، ونوه الله سبحانه بذكرها فإن «من سمع كلام الله من ملك أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من موسى، لأنهم

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل: ۱۷٥/۷–۱۷٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة: ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ١١٤/١.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) النساء: آية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١١/٥١٥.

\_ 0 { V \_

سمعوه من نبي، وموسى سمعه من شجرة.. ويلزمهم أن تكون الشجرة هي التي قالت: (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبذني) وهذا ظاهر الفساد<sup>(١)</sup>.

والرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات كثير في كلام التابعين وتابعيهم، والأثمة المشاهير، وفي مسألة القرآن آثار كثيرة جداً (()، وهي مذكورة في الكتب المتخصصة في ذلك ((). ولكن الذي يمكن أن يضاف فيما يتصل بنقد المذهب الشيعي في ذلك بعد ظهور كتبهم وانتشارها أنهم وهم ينفون هذه الفضيلة لموسى عليه السلام، وينكرون مناجاة الله له ومناداته، ويزعمون أن الشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام، لم يأخذوا بهذا المنهج في ما يتصل بالإمام، ونسوا هذه القضية في حديثهم عن فضائل الأئمة.. لقد جاء في كتابهم المعتمد عندهم (() الأنوار) باب بعنوان (باب أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه...) وساق فيه مجموعة من رواياتهم في هذا المعنى عزاها - كعادته - إلى طائفة من كتبهم المعتمدة تقول إحدى هذه الروايات (لما بعث رسول الله علي ببراءة مع أبي بكر وأنزل الله عليه: تترك من ناجيته غير مرة، وتبعث من لم أناجه؟ (() فأرسل رسول الله عليه: تترك من ناجيته غير مرة، وتبعث من لم أناجه؟ (() فأرسل رسول الله عليه وآله فأخذ براءة منه ودفعها إلى علي رضي الله عنه فقال له علي: أوصني يا رسول الله مقال له: إن الله يوصيك ويناجيك، قال: فناجاه يوم براءة قبل صلاة الأولى إلى صلاة العصر» (()).

وتقول رواية أخرى: «.. إن الله ناجاه (يعني علياً) يوم الطائف ويوم عقبة

<sup>(</sup>١) البيهقي/ الاعتقاد ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤١٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٤١). هامش (١).

 <sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٣٩/١٥١.

<sup>(</sup>٥) لاحظ هنا أن الله- بزعمهم- عاتب رسول الله، وبين خطأه.. وهذا يناقِض دعوى العصمة المطلقة التي يصفون بها الرسول والأئمة.. والتناقض سمة عامة وظاهرة مطردة في نصوصهم.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٣٩/٥٥٥.

تبوك، ويوم حنين)<sup>(۱)</sup>.

وفي بصائر الدرجات، والاختصاص وبحار الأنوار، رواية تقول: «عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله عليه لأهل الطائف: لأبعثن إليكم رجلاً كنفسي يفتح الله به الخيبر، سوطه سيفه (ثم تذكر الرواية اختيار علي لهذه المهمة، وأن الرسول لحق به ولما وصلها) «كان عليٌ على رأس الجبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثبت فثبت، فسمعنا مثل صرير الزجل (٢) فقيل يارسول الله ما هذا؟ قال: إن الله يناجي علياً رضي الله عنه» (٣).

وبغض النظر عما في هذه الرواية من أخطاء تاريخية في خلطها بين فتح خيبر والطائف، فلعل القاريء يلاحظ هذا التشبيه لكلام الحق جل شأنه...فعنصر التجسيم والتمثيل واضح في قوله «مثل صرير الزجل» ولا تشير الرواية إلى أن هذا قد سمعه علي من شجرة ونحوها، فما بالهم يذهبون تارة إلى التعطيل المحض، وتارة إلى التجسيم، هل هذه الروايات تمثل الأدوار التي مرت بها مراحل التشيع حينا كان الشيعة مجسمة، ثم تحولوا إلى مرحلة التعطيل في المائة الثالثة حينا هبت عليهم أعاصير الاعتزال.

أم أن وضاع هذه الروايات يمثلون كل نحلة وكل يضع ما تمليه عليه عقيدته..

والتشيع يحتضن الجميع بلا تفريق فحب علي حسنة لا تضر معها سيئة نها يقولون.

ولا يجدون ما يلجأون إليه في تعليله سوى القول بالتقية ولا يكاد يجزم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٩٨٥، الاختصاص: ص٣٢٨.

 <sup>(</sup>۲) قالوا معناه «صوت الرعد» انظر: بحار الأنوار: ۱۰۲/۳۹، الاختصاص: ص (۲۰۰)
 (الهامش).

<sup>(</sup>٣) المفيد/ الاختصاص: ص ٢٠٠-٢٠١، بحار الأنوار: ٣٩/١٥٥-١٥٦، الصفار/ بصائر الدرجات (انظر الموضع نفسه من المصدر السابق).

شيخ من مشايخهم بمعرفة أي القولين تقية إلا بالقول بأن ما خالف العامة (يعني أهل السنة) فيه الرشاد وليتهم قالوا: ما وافق القرآن هو الحق وما سواه تقية.

وبعد أليس يكفي في بيان فساد مذهبهم أنه عنصر غريب على الأمة وأنه خلاف ما عليه أهل البيت، وخلاف ما اتفقت فيه روايات لهم مع ما جاء عند أهل السنة، وأن رواياتهم كلها متعارضة متناقضة.

※ ※ ※

### ٧- مسألة الرؤية:

الرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا ﴿ وَمُجُوِّهُ يَوْمَهِنِو نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ (١). وأما الأحاديث عن النبي عَلَيْكُ وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن (٢).

وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنة والجماعة (٣).

وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية (<sup>1)</sup> . وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وإجماع السلف (<sup>0)</sup>.

<sup>(</sup>١) القيامة/ ٢٢، ٢٣، والنص عن الطحاوي (انظر: شرح الطحاوية ص١٤٦).

<sup>(</sup>٢) علي بن أبي العز/ شرح الطحاوية ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) علي بن أبي العز/ شرح الطحاوية ص١٤٦.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص٨٥، رد الإمام المدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص٤١٣، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: ٣/٤٥٤، وانظر التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة للآجري، ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة، والتبصرة للشيرازي ص٢٢٩، شرح الطحاوية ص٢٤١، مختصر الصواعق المرسلة ص٢٧٩.

وأذكر فيما يلي قول الشيعة من مصادرها:

لقد ذهبت الشيعة الإمامية بحكم مجاراتهم للمعتزلة إلى نفي الرؤية وجاءت روايات عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه التوحيد وجمع أكثرها صاحب البحار تنفي ما جاءت به النصوص من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة فتفتري- مثلاً على أبي عبد الله جعفر الصادق بأنه سئل «عن الله تبارك وتعالى من يرى في المعاد؟ فقال سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.. إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الألوان والكيفية» (١).

ويظهر أن الحجة التي احتج بها هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية على جعفر تتضمن نفي الوجود الحق، لأن ما لا كيفية له مطلقاً لا وجود له. ولهذا قال بعض السلف حينا سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول (٢).. ولم يقل لا كيفية له.

فالمنفي هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية، كما أن هذا يناقض ما رواه صاحب الكافي عن أبي عبد الله أنه قال: «.. ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره "(").

وقال شيخهم وآيتهم جعفر النجفي صاحب كشف الغطا: «ولو نسب

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣١/٤، وعزاه إلى أمالي الصدوق.

<sup>(</sup>٢) جاء هذا الأثر- بهذا المعنى- عن أم سلمة، فأخرجه اللالكائي بسنده عن أم سلمة موقوفاً (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٣٩٧/٣، وذكره ابن حجر (فتح الباري: ٢٠٦/١٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها: موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه (الفتاوى: ٣٦٥/٥) كما ثبت مثل هذا الجواب عن ربيعة شيخ مالك، وروي من غير وجه عن مالك (المصدر السابق) فأخرجه اللالكائي عنهما (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٣٩٨/٣).

والبيهقي (الأسماء والصفات ص٤٠٨-٤٠٩)، وذكره البغوي (شرح السنة: ١٧١/١) والسيوطي (الدر المنثور: ٩١/٣).

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/٥٨٠

إلى الله بعض الصفات... كالرؤية حكم بارتداده (''. وجعل الحر العاملي نفي الرؤية من أصول الأئمة، وعقد لذلك باباً بعنوان «باب أن الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة ('').

فنفيهم لرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة خروج عن مقتضى النصوص الشرعية، وهو أيضاً خروج عن مذهب أهل البيت، وقد اعترفت بعض رواياتهم بذلك، فقد روى ابن بابويه القمي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم (٢).

## ٣- ومثل مسألة «الرؤية» مسألة أخرى هي «نزول الرب جل شأنه»:

والذي استفاضت به السنة عن النبي عَلَيْكُ واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول<sup>(١)</sup> وإثباته على ما يليق بجلاله سبحانه ويختص بعظمته.

وقد جاءت عند الاثنى عشرية روايات نسبوها لأهل البيت تنكر ذلك (°) في حين يوجد روايات أخرى تثبت النزول الإلهي وهي التي تتفق مع نقل أهل السنة عنهم. جاء في كتب الشيعة «قال سائل لأبي عبد الله: تقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبو عبد الله: نقول بذلك، لأن الروايات قد صحت به

<sup>(</sup>١) كشف الغطا ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة في أصول الأثمة: ص١٢.

 <sup>(</sup>٣) ابن بابویه/ التوحید ص۱۱۷، بحار الأنوار: ٤٤/٤، وانظر: رجال الكشي ص٤٥٠ (رقم ۸٤٨).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية/ شرح حديث النزول ص٦، وانظر: الرد على الجهمية للإمام أبى سعيد الدارمي ص٤٨، ورد الإمام عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص٣٧٧، السنة/ لابن أبي عاصم: ١/٦/١، شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكائي: ٣٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر رواياته في أصول الكافي: ١/٥/١–١٢٧، وانظر: بحار الأنوار: ٣١١/٣، ٣١٤.

والأخبار (1). ومثل هذا المعنى جاء في تفسير القمي أصل أصول التفاسير عندهم كما أثبت ذلك صاحب البحار (٢)، وإن كان ناشر الكتاب والمعلق عليه أضاف إليه ما يغير معناه (٢) و لم يتفطن أن بقية النص تكشف ما زاده فيه (٤).

واختلاف رواياتهم بهذه الصورة يدل على أن جانباً منها باطل بلا ريب، ولا شك بأن الروايات التي تتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع السلف هي الصواب، وإن أعرض عنها شيوخ الشيعة مجاراة لأهل الاعتزال.

ثم إن اختلاف شيوخ الإمامية المتقدمين عن متأخريهم في هذا الباب يلزم منه أن أحدهما على ضلال وعليه «لزم ضرورة أن شيوخ الإمامية ضلوا في التوحيد إما متقدموهم وإما متأخروهم» (٥). وقد جاءت روايات تدل على أن الأئمة باعتراف كتب الشيعة قد أخذوا بالمنهج الوسط بين غلو متقدمي الشيعة في الإثبات، وبين غلو متأخريهم في التعطيل.

وعقد صاحب الكافي باباً بعنوان «باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى وذكر فيه اثنتى عشرة رواية عن الأئمة (٢) افتتح الباب برواية «عبد الرحيم بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ٣٣١/٣. وقد عزاه المجلسي إلى كتاب التوحيد لابن بابويه، وقد رجعت إلى كتاب التوحيد فوجدت الرواية إلا أن النص الذي يدل على النزول قد حذف، لكن محقق الكتاب أشار في الحاشية إلى وجود هذا النص في بعض النسخ الخطية للكتاب، ولكنه لم يشبته في الصلب لعدم موافقته لمشربه (انظر: التوحيد لابن بابويه ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣/٥/٣.

<sup>(</sup>٣) قال «ينزل أمره» انظر: تفسير القمي: ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) حيث جاء النص: «إن الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليلة... فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه». (انظر: بحار الأنوار: ٣١٥/٣، تفسير القمى: ٢٠٤/٢) ولا يخفى ما فيه من الغلو في الإثبات في قوله «ثم عاد الرب إلى عرشه».

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة: ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: أصول الكافي: ١٠٠/١-١٠٤

أبي عبد الله عليه السلام: إن قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط فكتب إلي: سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله، فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه (۱). لا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان» (۱). وعن المفضل قال: سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة فقال: «لا تجاوز ما في القرآن» (۱).

لاحظ أن هذا النص الذي ورد في أصح كتبهم الأربعة يأمرهم باتباع ما نزل به القرآن من صفات الله سبحانه. فمن قلد أهل الاعتزال، أو حكم العقل وأعرض عن كتاب الله، ولم يأخذ بوصية إمامه.

وقال الرضا: للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي، وتشبيه، وإثبات بغير تشبيه. فمذهب النفي لا يجوز، ومذهب التشبيه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه»(1).

فأوائل الشيعة أخذوا بالتشبيه «وأواخرهم أخذوا بالنفي، وأعرضوا عن المذهب الوسط، وهو مذهب الأئمة كما تقر به «نقولهم» فدل على أنهم ليسوا على

<sup>(</sup>۱) مذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين: هو إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، فقوله تعالى: ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ رد على أهل التشبيه، والتمثيل. وقوله: ﴿ وهو السميع البصير ﴾ رد على أهل النفي والتعطيل (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٩٦/٥) لكن لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظاً مجملاً: يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن صفات الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ويراد به معنى باطل وهو أن لا يثبت لله شيء من الصفات. (انظر: شرح الطحاوية ص٤٠).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنور: ٢٦٣/٣.

شيء في هذا الباب فلم يأخذوا بمنهج القرآن والسنة ولم يأخذوا بطريقة الأئمة الذين يزعمون أنهم قدوتهم، بل ساروا مع أهل التمثيل أولاً، وخالفوا قول الله: ﴿ لَيْسَ كُمِثُلِهِ عَلَى اللهُ عَمْ أَخذوا بمسلك أهل التعطيل وأعرضوا عن نصوص الصفات الواردة عن الله ورسوله.

\* \* \*

.

## ☐ المبحث الثالث ☐ وصفهم الأئمة بأسماء الله وصفاته

وهو ما انفردت به الشيعة، وشذت به عن الأمة... فإذا كان شيوخ الشيعة المتقدمون قد شبهوا الخالق سبحانه بصفات المخلوقين، ثم واجه هذه الموجة الغالية في التجسيم موقف آخر قد يمثل ردة فعل له، وهو موقف التعطيل..

فشبهوا الله سبحانه بالمعدومات والجمادات والممتنعات، وعطلوا نصوص الأسماء والصفات.

فهم لم يصفوا الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عَلَيْكُمُ لا في مذهبهم الأول ولا في مذهبهم الأخير.. إذا كان الأمر كذلك فإنهم لم يكتفوا بذلك، بل تطور الأمر إلى أن الأسماء والصفات الواجبة لله سبحانه وصفوا بها بعض البشر (الأئمة) فخرجوا بمذهب ثالث وهو تشبيه المخلوق بالحالق، فشابهوا النصارى في ذلك كما شابهوا اليهود في المذهب الأول (التجسيم).

لقد خرجوا ببدعة ثالثة أحدثوها في أمة محمد عَلَيْكُم، حين زعموا أن الأئمة هم أسماء الله، فأسماء الله سبحانه التي ذكرها في كتابه هي على حد زعمهم عبارة عن الأئمة الاثنى عشر، وهذا يتضمن تعطيل الله من أسمائه الحسنى، وإعطاءها بعض البشر، ويزعمون أن النص من «المعصوم» قد ورد بذلك وهذا إفك عظيم افتروه فويل لهم مما يفترون. روى الكليني في أصول الكافي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ﴿ وَيلَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَادَّعُوهُ بِمَا ﴾ قال: غن والله الله عن العباد عملاً إلا بمعرفتنا» (١).

<sup>(</sup>١) الأعراف، آية: ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) أصول الكافي: ۱٤٣/١-١٤٤.

وهذا المعنى تناقله أساطين المذهب في روايات عديدة منسوبة لجعفر الصادق وغيره (١).

الله سبحانه يقول: ﴿ وَيِلْمَهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ وهؤلاء يقولون: نحن الأسماء الحسنى، فأي محاداة لله وكتابه أعظم من هذا، إن من معين هذه النصوص المظلمة تستقي طوائف الباطنية الملحدة والتي تذهب لتأليه الأئمة.. ومن مائها الآسن ترتوي.

وتفصل روايات أحرى لهم ما أجملته الرواية السابقة فيروون عن أبي جعفر أنه قال: «نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده، عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا»(٢).

وعن أبي عبد الله «إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عياده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وحزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله "".

وزعموا أن أمير المؤمنين علياً قال: «أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله الله الله الواعي، وأنا باب الله الناطق، وعين الله الناظرة، وأنا جنب الله وأنا يد الله (°).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير العياشي: ۲/۲، المفيد/ الاختصاص: ص٢٥٢، المجلسي/ بحار الأنوار: ٢٢/٩٤، النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ٣٧١/١، البرهان: ٢/٢٥، تفسير الصافي ٢٥٤/٢-٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١٤٣/١، البرهان: ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/٤٤/١، ابن بابويه/ التوحيد ص١٥١-٢٥١، بحار الأنوار: ١٩٧/٢٤، البرهان: ٣٠/٧٤.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافى: ١٥٥/١، بحار الأنوار: ١٩٤/٢٤.

<sup>(</sup>٥) ابن بابويه/ التوجيد ص١٦٤، بحار الأنوار: ١٩٨/٢٤.

وفي التوحيد لابن بابويه أن أبا عبد الله قال: «إن لله عز وجل خلقاً من رحمته، خلقهم من نوره.. فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه.. بهم يمحو السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتاً، وبهم يميت حياً، وبهم يبتلي خلقه، وبهم يقضى في خلقه قضيته»(١).

وقد ذكر المجلسي ستاً وثلاثين رواية تقول إن الأئمة هم وجه الله ويد الله (٢). وفي رجال الكشي وغيره قال عليّ – كما يفترون – «أنا وجه الله، أنا جنب الله، وأنا الأول، وأنا الآخر، وأنا الظاهر، وأنا الباطن... (٢).

وجاءت عندهم روايات عديدة في كثير من مصادرهم المعتمدة تفسر قوله سبحانه: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكِ ذُو اللَّهُ كَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (''. وقوله سبحانه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا أَهُ ﴾ ('') بما رووه عن جعفر أنه قال: «نحن وجه الله» ('') «نحن الوجه الذي يؤتى الله منه ('') «نحن وجه الله الذي لا يهلك ('') وروايات أخرى بهذا المعنى ('').

وجاء في تفسير العياشي، رواية طويلة تقشعر منها أبدان المؤمنين تصف

<sup>(</sup>١) التوحيد: ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٩١/٢٤–٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي ص٢١١ رقم (٣٧٤)، وانظر: بحار الأنوار: ١٨٠/٩٤، بصائر الدرجات ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) الرحمن، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) القصص، آية: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) مضى تخريج هذا النص من كتبهم ص ١٧٢–١٧٣٠.

<sup>(</sup>۷) مضى تخريجه من كتبهم ص ۱۷۲–۱۷۳.

 <sup>(</sup>٨) ابن بابویه/ التوحید ص۱۵۰، بحار الأنوار: ۲۰۱/۲٤، تفسیر الصافی: ۱۰۸/٤، البرهان:
 ۲٤۱/۳

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن بابویه/ التوحید، باب تفسیر کل شيء هالك إلا وجهه ص١٤٩-١٥٣، وبحار الأنوار: ١٩١/٢٤ وما بعدها، وفي تفسیر البرهان ثلاث عشرة روایة بهذا المعنی نقلها من مختلف كتبهم المعتمدة عندهم (انظر: البرهان ٢٤٠/٣٠).

ما يجري في يوم القيامة، وتقول نهاية الرواية على لسبان الأئمة «ثم يؤتى بنا فنجلس على عرش ربنا..» (١) نعوذ بالله من هذا البهتان والافتراء.

هذا ونصوصهم التي تفسر أسماء الله عز وجل وصفاته بالإمام والأئمة كثيرة.

كا أنهم أضفوا على الأثمة أيضاً بعض صفات الرب سبحانه كالعلم بالغيب وعقد لذلك صاحب الكافي باباً بعنوان باب أن الأثمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء»(١). وضمنه طائفة من رواياتهم. وعقد باباً آخر بعنوان «باب أن الأثمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا) وذكر فيه جملة من أحاديثهم. ومن روايات هذه الأبواب:

قال أبو عبد الله - كما يفترون - «إني لأعلم ما في السموات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون...» (وعن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله رضي الله عنه جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً، فقلنا: ليس علينا عين فقال: ورب الكعبة ورب البنية ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان و لم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة (٥٠).

وبعد فهذه كلمات لا تحتاج إلى تعليق، وأقوال هي «زبالة» المذاهب

<sup>(</sup>۱) تفسير العياشي: ۳۱۲/۲، البحراني/ البرهان: ۴۳۹/۱، المجلسي/ بحار الأنوار: ۳۰۲/۳ (ط: كعباني).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي: ٢٦٠/١-٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٥) السابق: ١/٢٦٠-٢٦١.

الباطنية، التي كان لها وجود في تاريخ المسلمين، والتي تذهب إلى تأليه عليّ والأئمة. قد استوعبتها الاثنا عشرية في بنية مذهبها.

وهم يلصقون هذه المفتريات بأهل البيت ليتخذوا منهم «عكازة» يعتمدون عليها لنشر مذهبهم. وإلا فمن يقول «أنا الأول والآخر والظاهر والباطن» هل يختلف عن فرعون الذي قال: «أنا ربكم الأعلى»، وكيف يتجرأ أساطين المذهب كالكشي والطوسي على نقل هذا الإلحاد، وكيف يعدون الكليني ثقة إسلامهم وهو ينقل هو وأضرابه هذا الكفر البواح.

وهل ثمة عذر لمعتذر؟

وقد حاول شيخهم المجلسى اللجوء إلى المجاز لتفسير بعض نصوصهم الواردة في هذا الباب حيث قال: «إن تلك المجازات شائعة في كلام العرب، فيقال لفلان وجه عند الناس، ولفلان يد على فلان وأمثال ذلك والوجه يطلق على الجهة، فالأثمة الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها، ولا يتوجه إليه تعالى إلا بالتوجه إليهم، وكل شيء هالك باطل مضمحل إلا دينهم وطريقتهم وطاعتهم، وهم عين الله أي شاهده على عباده، فكما أن الرجل ينظر بعينه ليطلع على الأمور فكذلك خلقهم الله ليكونوا شهداء من الله عليهم ناظرين في أمورهم. وإطلاق اليد على النعمة والرحمة والقدرة شائع فهم نعمة الله التامة، ورحمته المبسوطة، ومظاهر قدرته الكاملة، والجنب: الجانب والناحية وهم الجانب الذي أمر الخلق بالتوجه إليهم.. ويحتمل أن يكون كناية عن أن قرب الله تعالى لا يحصل إلا بالتقرب بهم، كا أن قرب الملك يكون بجنبه» اهد(\*).

إن هذا الاعتذار دليل على رضا شيوخهم بهذا الكفر البين، وإلا فكيف يلتمس لهذا الإلحاد الظاهر مخرجاً؟! لم لا يضرب به الجدار، وينقى «ثوب التشيع»

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٠٢/٢٤.

من أدران رؤوس الملاحدة، وزبانية الكفر؟ وهل يصح تأويل المجلسي إلا إذا صح تأويل قول فرعون «أنا ربكم الأعلى» إلا إذا كان هذا التأويل لمجرد التستر على الباطل، والدفاع بالهوى عن مقالات الملاحدة.

إن التعلق بالمجاز على فرض القول<sup>(۱)</sup> به لا مكان له هنا، لأن المجاز في اللغة يلاحظ فيه وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي<sup>(۱)</sup>. والأصل في الكلام الحقيقة «ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته»<sup>(۱)</sup>.

ولذلك فإن فرقاً كثيرة في الاثنى عشرية وغيرها عدت ذلك الكلام حقيقة، واعتقدت في الأئمة الألوهية بمقتضى هذا الكفر الذي ينقله لهم شيوخ الاثنى عشرية، وكان حق هذه المقالة الرفض والتكذيب، لأنه لا معنى لدعوى المجاز، فهل توجد علاقة وقرينة لجعل معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا للأئمة؟! فأين العلاقة في قولهم بأن أسماء الله «الأول والآخر والظاهر والباطن» هي أوصاف للأئمة؟!! وقوله سبحانه: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَادَّعُوهُ بِهَا ﴾ أين القرينة الصارفة لهذه الآية عن معناها الأصلي وهو أسماء الله سبحانه، لا يوجد شيء من ذلك إلا إن كانت هي زعمهم أن في الأئمة جزءًا إلهياً فقد أخرج ضاحب الكافي عن الأئمة أنهم قالوا: «إن الله خلطنا بنفسه» (٤٠).

فإذا كانت هذه هي القرينة فهي تؤكد مبدأ الغلو ولا تنفيه، وتعطي الأئمة جزءاً من صفات الله سبحانه. وأنت تلاحظ في كلمات المجلسي مظاهر الغلو في الأئمة وتكاد تكون مجرد صدى لتلك الروايات.

فهل يمكن أن يقارن قول العرب لفلان وجه عند الناس بقول إمامهم-

<sup>(</sup>۱) انظر في مسألة المجاز: ابن تيمية/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۱۹ – ۱۱۹ ، مختصر الصواعق المرسلة ص٢٤٢ وما بعدها.

<sup>. (</sup>٢) راجع: كتب البلاغة العربية: انظر– مثلاً– المراغي/ علوم البلاغة ص٢٩٦، خفي ناصف وزملاؤه/ البلاغة ص٣٤١ (ضمن قواعد اللغة).

<sup>(</sup>٣) أبو شامة/ ضوء الساري ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ١٤٦/١.

كما يفترون- «أنا وجه الله» وهل يقبل أن تجعل قرينة ذلك أن علياً والأئمة هي الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها.. هل عندهم من برهان بهذا فيخرجوه لنا؟

لا يتوجه الناس بعبادتهم ودعائهم إلا إلى الله وحده، ولا يستقبل المسلمون في صلواتهم إلا بيت الله، ولا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ وحيه سبحانه ولا واسطة في التبليغ إلا رسل الهدى عليهم السلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَيْنِيَةٍ فكيف يقال بعد هذا إن الأئمة هم الجهة التي يتوجه الناس إليها؟!

أما دعوى «أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء» فهذه صفة للحق جل شأنه لا يشاركه فيها أحد سبحانه. قال تعالى: ﴿ قُللًا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّااللَّهُ ﴾ (١). ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُمَ إِلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْه

والله سبحانه أمر أفضل الخلق رسول الهدى عَلَيْكُ أَن يقول: ﴿ وَلَوْكُنتُ اللّٰهَ وَلَا لَكُمُ الْغَيْبَ لَاسْتَحْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السَّوَءُ ﴾ (أ) ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَرَآيِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيِّبَ ﴾ (أ) فأمره سبحانه أن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم بغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى: ﴿ عَلِمُ الْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ وَ الْحَلَمُ الْفَيْدِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ وَ اللّهُ عليه كما قال تعالى: ﴿ عَلِمُ الْفَيْدِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا قَال تعالى: ﴿ عَلِمُ الْفَيْدِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ قُلَا يُقُلُلُونُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

وقد ذكر علماء الإسلام أن من أدعى شيئاً من علم الغيب فقد كفر،

<sup>(</sup>١) النمل: آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، آية: ٥.

<sup>(</sup>٤) الأعراف، آية: ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) الأنعام، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) الجن، آية: ٢٧،٢٦، والنص عن تفسير ابن كثير: ٢٩٣/٢.

فقد أضاف الله سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه، فلا يظهر على غيبه إلا من اصطفى من رسله<sup>(۱)</sup>، وهذا هو الغيب المطلق المحجوب عن جميع الخلق<sup>(۲)</sup>.

وقد عثرت وسط هذا الركام من هذه الدعاوى الغبية الملحدة حول الأئمة على بعض النصوص التي روتها كتب الشيعة والتي تجرد الأئمة من هذه الصفات التي خلعوها عليهم وهي لا تنبغي إلا للحق جل شأنه. قال أبو عبد الله— كا يروي صاحب الكافي— (يا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في بيوت الدار هي..) (٢).

ولو كان أبو عبد الله كما يزعم الكليني في أبوابه التي عقدها بعد ذكره لهذا النص، لو كان يعلم ما يكون ولا يخفى عليه الشيء، وإذا شاء أن يعلم علم لم يخف عليه موضع الجارية.

وكان الأئمة من قديم يشكون من مزاعم هؤلاء الذين جمع أقوالهم صاحب

<sup>(</sup>١) انظر هذا المعنى في تفسير القرطبي: ٣٠٢/٧.

<sup>(</sup>٢) ذكر أهل العلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين:

غيب «مطلق» أو حقيقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه وهو المقصود عند الإطلاق، وفيه يقول الله عز وجل ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾.

وغيب «إضافي» أو مقيد وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض كالذي يعلمه الملائكة من أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلاً، وأما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه واستعمالهم لها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتك الأسباب أو عجزهم عن استعمالها فلا يدخل في عموم معنى الغيب الوارد في كتاب الله لأنه غيب عمن غاب عنه من المخلوقين ليس هو غيباً عمن شهده.

والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبا مقيداً ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة.

<sup>(</sup>انظر: مجموع فتاوى شنيخ الإسلام: ١١٠/١٦، تفسير المنار: ٢٢/٧).

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٥٧/١.

الكافي وأسندها للأئمة، ولهذا جاء في حديث لهم ذكره صاحب البحار وصاحب الاحتجاج عن بعض أئمتهم قال: «تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه وبحمده، ليس نحن شركاء في علمه ولا في قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره كا قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَلَى اللهَ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِل اللهُ وَلِل اللهُ وَلِل اللهُ وَلَى به شهيداً... أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول: إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه، أو يحلنا محلاً سوى الحلى الذي رضيه الله لنا»..

وروايات الشيعة تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصها.

وقول الأثمة إنهم مصدر الرزق وإنزال الغيث.. إلخ والذي يرويه شيوخ الاثنى عشرية هو من مخلفات غلاة الشيعة والذي أنكر الأثمة مذهبهم، فقد جاء في أخبارهم أن أبا عبد الله قال حينا قيل له: «إن المفضل بن عمر يقول: إنكم تقدرون أرزاق العباد. فقال: والله مايقدر أرزاقنا إلا الله ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم فعندها طابت نفسى، لعنه الله وبريء منه. (۱).

ولكن هذه الروايات هي كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وفي التقية متسع لكل نص تضيق به نفوس شيوخ الشيعة، وإذا أردت مثالاً على ذلك فاسمع ما يقوله شارح الكافي تعقيباً على قول أبي عبد الله الذي نقلناه آنفاً (والذي يتعجب فيه أبو عبد الله من قوم نسبوا له العلم بالغيب، ويذكر للرد عليهم بأن جاريته قد اختفت في داره فلم يدر أين هي فكيف يقال عنه إنه يعلم ما كان وما يكون). قال شارح الكافي «.. الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال

 <sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۳۰۱/۲۰، رجال الكشي ص٣٢٣، وانظر رواية في هذا المعنى في بحار الأنوار: ٣٢/٢٥، ورجال الكشي ص٣١٦/٢٥، وأخرى أيضاً في البحار: ٣١٦/٢٥، ورجال الكشي ص٥١٨-٥١٩.

إلهاً، أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالغيب حفظاً لنفسه وإلا فهو رضي الله عنه كان عالماً بما كان وما يكون فكيف يخفى عليه مكان الجارية، فإن قلت: إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب، قلت: إنما يوجب الكذب لو لم يقصد التورية وقد قصدها، فإن المعنى ما علمت علماً غير مستفاد منه تعالى بأنها في أي بيوت الدار»('').

انظر التكلف العجيب في رد هذه الرواية لإثبات أن الإمام يعلم ما كان وما يكون حتى ارتكب في سبيل ذلك نسبة الإمام إلى الكذب، وهدم أصلاً من أصولهم وهو العصمة.

وإذا كان الإمام أراد بهذا القول ألا يتخذه الجهال إللها فهل أنت بإثباتك لضد قوله تريد أن تدعو إلى تأليه الإمام، وأين الدليل على وجود بعض الحاضرين الذين يخشى من وجودهم الإمام وسلسلة السند كلهم شيعة؟! وعلى أي وجه من وجوه اللغة يعتبر هذا من قبيل التورية..؟

أما شيخهم الآخر الشعراني المعلق على الشرح فلم يعجبه هذا التكلف في تأويل الرولية، ورام ردها بأقصر طريق وهو الحكم بأن الرواية كذب<sup>(٢)</sup>.

وهكذا يشيع الزنادقة عن علماء أهل البيت مثل هذه الإشاعات الكاذبة، فإذا أنكروا على هؤلاء الزنادقة فريتهم، وفضحوا باطلهم أمام الملأ حمل شيوخ الشيعة هذا التكذيب والإنكار على التقية.. فصارت التقية حيلة بيد غلاة الشيعة لإبقاء التشيع في دائرة الغلو، ورد الحق، والإساءة لأهل البيت.

وقد ادعى زرارة بن أعين أن جعفر بن محمد يعلم أهل الجنة وأهل النار، فأنكر ذلك جعفر لما بلغه ذلك، وكفر من قاله، ولكن زرارة حينا نقل له موقف جعفر قال لمحدثه: «لقد عمل معك بالتقية» (٣).

<sup>(</sup>۱) المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): ۳۰/٦-۳۱.

<sup>(</sup>۲) تعالیق علمیة (علی الکافی و شرحه): ۳۱/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر قصة ذلك في ميزان الاعتدال، ترجمة زرارة بن أعين: ١٩/٢-٧٠.

## ☐ المبحث الرابع ☐ دعوى التحريف لتأييد مذهبهم في التعطيل

وهو مسلك لم يسلكه أحد غيرهم، وشذوذ اختصوا به عن سواهم، حيث راموا التخلص من آيات الإثبات للأسماء والصفات في كتاب الله سبحانه بدعوى خطيرة، سبق أن عرضنا لها مفصلة، ولذلك سنشير إليها هنا باقتضاب ونقتصر على ما يتصل منها بباب الأسماء والصفات هذه الدعوى هي تحريفهم للآية عما أنزل الله، فمثلاً روى ابن بابويه عن الرضا على بن موسى في قول الله سبحانه: همّل يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ الله في ظُلُلِ مِن الفيصامِ وَالْمَلَيِكُةُ وَقُضِي الْمَرَّرُ وَالله الله الرضا: إنها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وكذا نزلت "".

وهدف الشيعة من هذا التحريف واضح، فهم يحاولون بذلك نفي الإتيان عن الله سبحانه كقول المعتزلة. وفي الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين علي قال يخاطب أحد الزنادقة لإقناعه بالإسلام!!: «وأما قوله ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَدُ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَبَعَهُ مَنْ فَاغِمَا نزلت كل شيء هالك إلا دينه، لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه، هو أجل وأعظم من ذلك» ".

' وواضح أن واضع هذه الأسطورة أعجمي جاهل لايفقه من أمر العربية شيئاً، وزنديق حاقد في افترائه على كتاب الله، وتعطيله لصفات الله، ونسبة هذا الكفر لأمير المؤمنين علي، ومن كبير مكره وحقده زعمه أن هذه إجابة أمير

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن بابويه: ص١٦٣، بحار الأنوار: ٣١٩/٣، البرهان: ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ص٢٥٣.

المؤمنين لإقناع أحد الزنادقة.

إن هذا المنهج في التعطيل يدل على أن هذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات لا ترعى في سبيل الدفاع عن مبادئها أية حرمة، ولا تقف عند حد.

وإذا كانت فرق المعطلة من المعتزلة وغيرها لم تحاول أن تمس لفظ كتاب الله سبحانه، ورامت البحث عن تأويل للمعنى، فإن هذه الفئة قد تخطت الحدود وتجاوزت المباديء فرامت إثبات مبدئها، بما يخرجها عن الإسلام أصلاً، فدل على أن هناك فئات من أهل التعطيل تريد الكيد للأمة بمحاربة أصل دينها وهو كتاب الله العظيم. ولقد انكشف بهذه الوسيلة أمرها وافتضح شأنها. والله من ورائهم محيط.

※ ※ ※

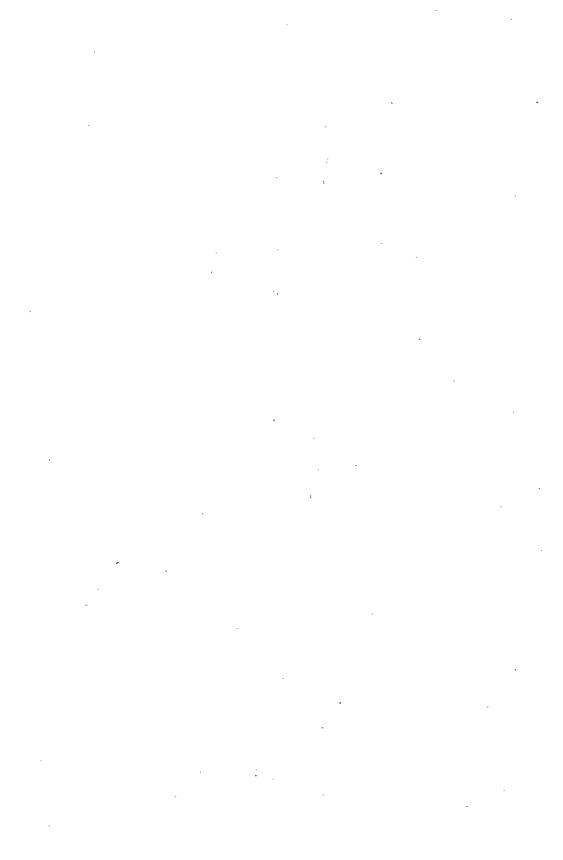

## «الفصل الرابع» اعتقادهم في الإيمان وأركانه

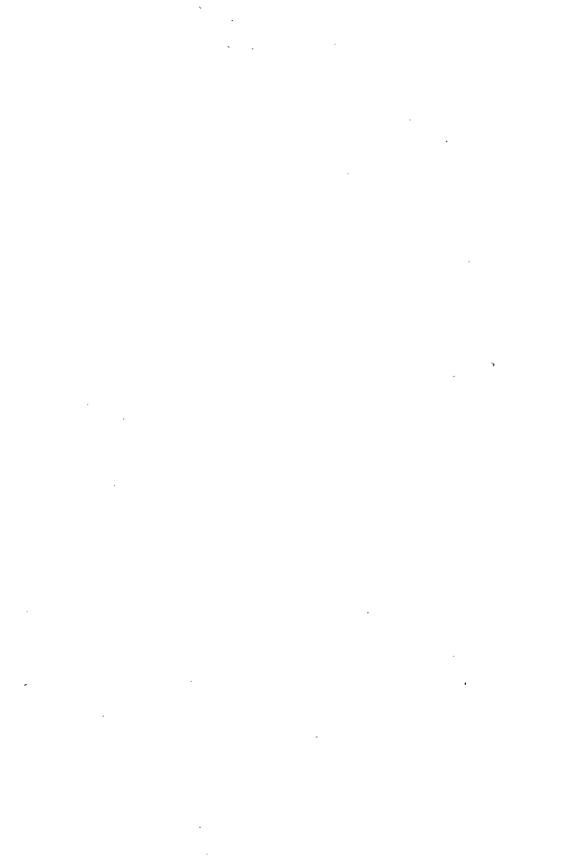

# □ الفصل الرابع □ اعتقادهم في الإيمان وأركانه

وفي هذا الفصل عرض لمبحثين الأول: قولهم في الإيمان والوعد والوعيد، والثاني: قولهم في أركان الإيمان.

وفي المبحث الأول خمس مسائل:

المسألة الأولى: مفهوم الإيمان عندهم.

المسألة الثانية: قولهم بشهادة ثالثة مَع الشهادتين.

المسألة الثالثة: القول بالإرجاء.

المسألة الرابعة: بيان قولهم بالوعد.

المسألة الخامسة: بيان قولهم بالوعيد.

وفي المبحث الثاني: بيان لقولهم في أركان الإيمان.

# □ المبحث الأول □ قولهم في الإيمان والوعد والوعيد

\* المسألة الأولى: مفهوم الإيمان عندهم:

لقد أدخل الاثنا عشرية الإيمان بالأئمة الاثنى عشر في مسمى الإيمان (۱) بل جعلوه هو الإيمان بعينه. جاء في أصول الكافي: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» ثم ذكر بقية أركان الإسلام، ثم قال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقر بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً (۱).

ويقولون بأن الثواب في الآخرة ليس على الإسلام، إنما هو على الإيمان وعقد لذلك صاحب الكافي باباً بعنوان: «باب أن الإسلام يحقن به الدم وأن الثواب على الإيمان» (٣).

ويفسرون قوله سبحانه: ﴿ قُولُواْ ءَامَتَ ابِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ اَلَى اِلْكَ اِ اِلْكَ اِلْكَ الْمَا أُنزِلَ إِلَى اللّهِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ اللّهَ اللّهُ وَنَ فَإِنْ ءَامَنُواْ أُوتِيَ النّبِيُّونَ مِن رَبّهِ مَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ ءَامَنُواْ أَوتِيَ النّبِيُّونَ مِن رَبّهِ مَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا فِي شِقَاقٍ .. ﴾ (١)

بما يروونه عن أبي جعفر قال: «إنما عنى بذلك عليّاً، والحسن، والحسين، وفاطمة. وجرت بعدهم في الأئمة. قال: ثم يرجع القول من الله في الناس فقال:

<sup>(</sup>١) وقد نسب الأشعري هذا المذهب إلى جمهور الرافضة، انظر: مقالات الإسلاميين: ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البقرة، آية: ١٣٧، ١٣٧.

«فإن آمنوا» يعني الناس، «بمثل ما آمنتم به» يعني عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والخسين والخسين والخسين والخسين والأئمة من بعدهم، «فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق»(١).

ولهذا قال ابن المطهر الحلي: إن «مسألة الإمامة (إمامة الاثنى عشر).. هي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن (٢).

وقال محمد جواد العاملي: «الإيمان عندنا إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة الأثنى عشر عليهم السلام، إلا من مات في عهد أحدهم فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله»(").

وقال أمير محمد القزويني (من شيوخهم المعاصرين): «إن من يكفر بولاية على وإمامته – رضي الله عنه – فقد أسقط الإيمان من حسابه وأحبط بذلك عمله»<sup>(1)</sup>.

#### \* المسألة الثانية: الشهادة الثالثة:

وبمقتضى هذا الإيمان الذي لا يعرفه سوى الاثنى عشرية، فإنهم اخترعوا «شهادة ثالثة» هي شعار هذا الإيمان الجديد هي قولهم: «أشهد أن عليًا ولي الله» يرددونها في أذانهم، وبعد صلاتهم، ويلقنونها موتاهم.

فالإِقرار بالأئمة مع الشهادتين يقال بعد كل صلاة، وعقد الحر العاملي باباً في هذا المعني<sup>(٥)</sup>.

وجاء في أخبارهم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو أدركت

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي: ٦٢/١، تفسير الصافي: ٩٣/١. البرهان: ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: ص١.

<sup>(</sup>٣) مفتاح الكرامة: ٢/٨٠.

<sup>(</sup>٤) الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: ص (٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: وسائل الشيعة: باب استحباب الشهادتين والإقرار بالأئمة بعد كل صلاة: ١٠٣٨/٤.

عكرمة (۱) عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه (۱)، وعن أبي بصير عن أبي جعفر قال: «... لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية (۱).

ويلقن هذه الشهادة عند إدخاله للقبر<sup>(1)</sup>، وكذلك عند انصراف الناس عنه وبوب لذلك المجلسي فقال: «باب استحباب تلقين الولي الميت الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف الناس<sup>(۱)</sup>، وساق في ذلك جملة من رواياتهم.

وهذه الشهادة الجديدة هي إقرار بمسألة الإمامة التي يرى ابن المطهر أنها «أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين» (1).

وبعد فإن الاعتقاد بأن الإيمان بالاثنى عشر هو ركن الإيمان، أو هو الإيمان نفسه وهو أهم مطالب الدين... إن هذا «الاعتقاد» إحدى الدلائل البينة، والأمارات الواضحة على بطلان مذهبهم، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فلا جاء في القرآن ولا ثبت في السنة شيء من ذلك (٧)، ولهذا رأى شيخ الإسلام أن قولهم بأن الإمامة (فضلاً عن القول بإمامة الاثنى عشر التي لا يوافقهم أحد من المسلمين عليها إلا من ارتضى مذهبهم من الروافض) أهم مطالب الدين هو

<sup>(</sup>۱) يعني عكرمة مولى ابن عباس العلامة الحافظ المفسر (انظر: سير أعلام النبلاء: ١٢/٥). هذا قدره عند هؤلاء (انظر: رجال الكشي: ص٢١٦ حيث قال بأن هذا يدل على ذمه).

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي: ٣٤/١، من لا يحضره الفقيه: ١/١، تهذيب الأحكام: ٨٢/١، رجال الكشي: ص٢١٦، وسائل الشيعة: ٣٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) قروع الكافي: ٣٤/١، تهذيب الأحكام: ٨٢/١، وسائل الشيعة: ٣٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر أخبارهم في ذلك في: فروع الكافي: ٥٣/١، تهذيب الأحكام: ٩١/١، وسائل الشيعة: ٨٤٣/٢.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ٨٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) منهاج الكرامة: ص١.

 <sup>(</sup>٧) انظر ما ساقه ابن تيمية من ذلك في منهاج السنة: ٢٠/١ وما بعدها، وقد مضى في هذه الرسالة شيء من ذلك، وسيأتي تفصيل في فصل الإمامة.

كفر، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة (١).

وإذا كانت الإمامة بهذه المثابة التي يزعمون، فأبعد الناس عنها الرافضة الذين يرون أن كل راية ترفع قبل قيام «المعدوم» والذي يسمونه المنتظر هي راية جاهلية (٢)، ويكفرون بما وراءه من الخلفاء ما عدا خلافة علي والحسن.

كا أن مجرد المعرفة للأئمة لا يحصل بها نيل درجة الكرامة، لأن هذا لا يحصل بمجرد معرفة الرسول عليه إذا لم يطع أمره ويتبع قوله<sup>(7)</sup>.

### \* المسألة الثالثة: القول بالإرجاء:

هذا وإذا كان الإيمان عندهم هو الإقرار بالأئمة الاثنى عشر، فقد أصبح معرفة الأئمة عندهم كافية في الإيمان ودخول الجنان فأخذوا بمذهب المرجئة أماً. ولهذا عقد صاحب الكافي باباً بعنوان: «باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة، والكفر لا ينفع معه حسنة» (أم)، وذكر فيه ستة أحاديث منها قول أبي عبد الله «الإيمان لا يضر معه عمل، وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل) أو والإيمان حسب مصطلحهم هو حب الأئمة أو معرفتهم.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة: ٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الغيبة للنعماني، باب في أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت، ص ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ١/٣١.

<sup>(</sup>٤) الموجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، ويجعلون الإيمان هو مجرد المعرفة بالله سبحانه، ومنهم من يقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب من المعاصي.

انظر عن المرجثة: مقالات الإسلاميين: ٢١٣/١-٢٣٤، الملل والنحل: ١٣٩/١-١٤٦، الفرق بين الفرق ص٢٠٢- ٢٠٧، التنبيه والرد ص٤٣، التبصير في الدين ص٥٥، البدء والتاريخ: ٥/٤٤، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١٠٧، الخطط للمقريزي: ٣٤٩/٢-٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ٢/٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) السابق: ٢/٤٢٤.

وحين قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: «إن أكثر الشيعة يعتقدون أن حب على حسنة لا يضر معها سيئة»(١).

رد عليه بعض شيوخهم وآياتهم في هذا العصر فقال: «ما نسبه إلى كثير من الشيعة من القول بأن حب علي حسنة ليس يضر معه سيئة، فإنه بهتان منه، فإنهم جميعاً متفقون على ذلك، فتخصيصه الكثير منهم بهذه العقيدة ليس له وجه سوى الكذب»(۲).

قال شيخ الإسلام: «وإذا كانت السيئات لا تضر مع حب علي، فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاص، فإذا كان حب علي كافياً فسواء وجد الإمام أو لم يوجد» فصارت مسألة إمامة المعصوم المبنية على قاعدة اللطف منقوضة بمسألة المحبة المجردة، وكل قول عندهم لا بد أن يهدم قولا آخر وهكذا الشأن في كل دين ليس من عند الله سيحانه.

(على ولعلهم يفارقون المرجئة من حيث إن المرجئة تقول: الإيمان هو المعرفة بالله، وهم يقولون: الإيمان معرفة الإمام أو حبه.

وأخبارهم في هذا الباب كثيرة في عشرات من الأحاديث، فقد جاء عندهم «وهل الدين إلا الحب» وذكر المجلسي (١٥٤) رواية في باب بعنوان: «باب ثواب حبهم وولايتهم وأنهم أمان من النار» و كا جاء في عنوان باب آخر: «أن ولايته (يعني علياً) عليه السلام حصن من عذاب الجبار، وأنه لو اجتمع الناس على حبه ما خلق الله النار» و جاء في أحاديثهم «لا يدخل الجنة إلا من أحبه على حبه ما خلق الله النار» و جاء في أحاديثهم «لا يدخل الجنة إلا من أحبه

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١/٣١.

<sup>(</sup>٢) محمد مهدي الكاظمي/ منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية: ٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٣١/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي: ١٦٧/١، بحار الأنوار: ٩٥/٢٧.

<sup>(</sup>٥) بحأر الأنوار: ٧٣/٢٧–١١٤٤

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٣٢/٣٩.

من الأولين والآخرين ولا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخرين (١٠).

وعلى هذا التقدير سقط الإيمان بالله ورسوله، وجميع العقائد الدينية، وجميع التكليفات والأحكام الشرعية، ولم يبق في شريعة الإسلام غير حب عليّ، وهذه المفتريات قد أضلت كثيراً ممن يحب الإباحة ويتبع الشهوات (٢).

وهذه الروايات يلزم منها أن القرآن لم ينزل لهداية الخلق، بل لضلالتهم إذ لم يذكر فيه حب على وبغضه مع أنه هو أصل دخول الجنة أو دخول النار. قال السويدي: «وإذا كان حب الله ورسوله عَلِيْتُهُ غير كاف في النجاة والخلاص من العذاب بلا إيمان وعمل صالح فكيف يكون حب عليّ كافياً، وهذا مخالف لقوله سبحانه: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ ، ﴾ (٣) وقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ ذَرَّةِ شُــرُّا يَــرَهُۥ﴾ (١) بل مخالف لأصولهم ورواياتهم، أما المخالفة للأصول، فلأنه إذا ارتكب رافضي الكبائر و لم يعاقبه الله على ذلك يلزم ترك الواجب على الله تعالى عندهم. وأما المخالفة للروايات فلأن علياً والسجاد والأئمة الآخرين قد روي عنهم في أدعيتهم الواردة عندهم بطرق صحيحة البكاء والاستعادة من عذاب الله تعالى، وإذا كان مثل هؤلاء الأئمة الكرام خاشعين خائفين من عذاب الله فكيف يصح لغيرهم أن يغتر بمحبتهم ويتكل عليهم في ترك العمل(٥). وانظر في قولهم إنه لا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخرين تجد أنه يدل صراحة على أنه لا يدخل النار مثل فرعون وهامان وقارون وسائر رؤساء الكفر وأتباعهم من الأمم الماضية لأنهم لم يبغضوا علياً، بل لم يعرفوه فانظر كيف أدى بهم الغلو. ولا شك أن هذه مقالة لا يتكلف في ردها، لأنه معلوم بطلانها من الإسلام

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) نقض عقائد الشيعة للسويدي، الورقة: ٣٤ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) النساء: آية: ١٢٣.

 <sup>(</sup>٤) الزلزلة، آية: ٨. . . .

<sup>(</sup>٥) نقض عقائد الشيعة، الورقة: ٣٤، ٣٥.

بالضرورة، ولو كان الأمر كما يزعمون لما أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وشرعت الشرائع..

لكن هذه العقيدة بقيت آثارها في المجتمعات الشيعية من الاستهانة بشرائع الله، والجرأة على حدود الله.

## \* المسألة الرابعة: قولهم في الوعد:

قال ابن بابويه: «اعتقادنا في الوعد أن من وعد الله على عمل ثواباً فهو منجزه»(١).

وقد توسعوا في مفهوم الوعد فاخترعوا روايات وأخباراً ونسبوها لجعفر الصادق وغيره تثبت الوعد بالثواب على أعمال ما أنزل الله بها من سلطان. بل إن الدليل والبرهان قام على منعها وتحريمها أو اعتبارها ضرباً من الشرك أو الإلحاد كلعن صحابة رسول الله عليه وقد جعلوه من أفضل القربات (٢). ولطم الحدود وشق الجيوب، وتعذيب النفس، وضربها بالسكاكين والسيوف باسم عزاء الحسين وهو عندهم من عظيم الطاعات (٦). والحج إلى الأضرحة والطواف بها ودعائها والاستغاثة بها من أجل العبادات عندهم (٤). واستحداثهم لعبادات ما نزل بها من عظيم الثواب عليها (٥).

<sup>(</sup>١) الاعتقادات: ص٩٤، وانظر: أوائل المقالات ص٥٧، الاعتقادات للمجلسي ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار: ٢١٨/٢٧، وراجع ص (٧٣٠) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) انظر: عقائد الإمامية للزنجاني: ٢٨٩/١ وما بعدها، مبحث (المواكب الحسينية) وانظر: الآيات البينات/ لمحمد حسين آل كاشف الغطاء ص: ٤ وما بعدها، فصل المواكب الحسينية، ودائرة المعارف (الشيعية): ٧٠٦/٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: فصل عقيدتهم في توحيد الألوهية.

<sup>(</sup>٥) انظر – مثلاً – بحار الأنوار، باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما: ٢٩٨/٩٨ –٣٢٣، وباب عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك ٢٩/٩٨ وغيرها، وانظر: وسائل الشيعة، باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه، ولبس أنظف الثياب والطيب: ٣٤٦/٧، وباب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذى القعدة، وقال بأنه كفارة سبعين سنة، ٣٣٣/٧، وأبواب صلاة =

وجاءت أخبارهم تقول: بأن الأئمة يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة، وقد شهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعيين، فهم يعدون بالثواب ويحققونه!!

ومن نصوصهم في هذا ما جاء في رجال الكشي: «.. عن زياد القندي عن على بن يقطين، أن أبا الحسن قد ضمن له الجنة» (() وفي رواية أخرى «عن عبد الرحمن الحجاج، قال: قلت لأبي الحسن رضي الله عنه إن على بن يقطين أرسلني إليك برسالة أسألك الدعاء له، فقال: في أمر الآخرة (()) قلت: نعم، قال: فوضع يده على صدره ثم قال: ضمنت لعلي بن يقطين ألا تمسه النار (()).

فانظر إلى هذا «التألي» على الله، وكأن لديهم خزائن رحمة الله، وبيدهم مقاليد كل شيء فهم يضمنون ولا يستثنون، ويوزعون صكوك الغفران والحرمان، فهل لهم مع الله تدبير؟ أم هم رسل يوحى إليهم، أو اطلعوا على الغيب، أم اتخذوا عند الرحمن عهداً.. إن مثل هذه المزاعم تبين أن واضعي هذه الأساطير هم فئة من الزنادقة الذين لا يؤمنون بقرآن ولا سنة، وهدفهم إفساد هذا الدين، فلم يجدوا مكاناً لتحقيق ذلك إلا في محيط التشيع. وعلى بن يقطين الذي ضمن له هؤلاء الزنادقة «جنتهم» قد يكون شريكاً لهم في المذهب، فقد ذكر الطبري في حوادث سنة ١٦٩ هـ بأنه قتل على الزندقة ().

وأخبار ضمان الأئمة لأتباعهم الجنة مستفيضة أخبارها في كتب الاثنى

<sup>=</sup> جعفر: ١٩٤/٥، ١٩٧، ١٩٤٥، وصلاة فاطمة: ٣٤٣/٥، وصلاة يوم المباهلة، وتعدل مائة ألف حجة - على حد زعمهم - ٣٨٧/٥.

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) لاحظ أن الإمام المزعوم يستفهم عن المقصود بالدعاء وهو الذي يعلم المصير ويضمنه، وهذا من كذب المغفلين، أو أن الله سبحانه أراد لأمرهم أن يفتضح بهذا الاختلاف والتناقض الشائع في الكثير من أخبارهم.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص٤٣١، وأورد الكشي عدة روايات مشابهة لما ذكر: ص٤٣١-٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: ١٩٠/٨.

# المسألة الخامسة: قولهم في الوعيد:

قال المفيد: «اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار حاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة»(٢)، وأنهم بارتكاب الكبيرة لا يخرجون عن الإسلام، وإن كانوا يفسقون بما فعلوه من الكبائر والآثام (٣).

وهذا القول في ظاهره موافق لمذهب أهل السنة، لكنهم خرجوا عن تحقيق هذا المذهب من طريق آخر، حيث توسعوا في مفهوم الكفر، والمكفرات ولذلك «اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار»(3).

واتفقت على القول بكفر من حارب أمير المؤمنين علياً وأنهم «كفار ضلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين وأنهم بذلك في النار مخلدون»(°).

وهكذا حكمهم في كل من خالفهم، ولذلك قال ابن بابويه: «واعتقادنا في من خالفنا في جميع أمور الدين كاعتقادنا في من خالفنا في جميع أمور الدين»(١٦).

<sup>(</sup>۱) انظر مثل ذلك في أصول الكافي: ٢٧٤/١، ٤٧٥، رجال الكشي: ص٤٤-٤٤، ٤٨٤، ٤٨٤، ورجال الكشي: ص٤٧-٤٨٥، وكل هذه الصفحات المشار إليها تحمل ضمان الأثمة لبعض أتباعهم الجنة، وهذا «الضمان» يعدونه توثيقاً للرجل، ولذلك تكثر أخباره في كتب الرجال عندهم، كما أنْ الشهادة بالنار يعتبرونها من علامات القدح، ولذلك يتداولون أخبارها في كتب رجالهم أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات ص١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) السابق: ص١٦٠.

<sup>(</sup>٦) الاعتقادات ص١١٦، وانظر: الاعتقادات للمجلسي: ص١٠٠٠.

فهم من هذا الباب وعيدية، ولهذا قال شيخ الإسلام بأن متأخري الشيعة وعيدية في باب الأسماء والأحكام (١٠).

ويذكر الأشعري بأن طائفة من الروافض «يثبتون الوعيد على مخالفيهم، ويتعمون ويقولون إنهم يعذبون ولا يقولون بإثبات الوعيد في من قال بقولهم، ويتعمون أن الله سبحانه يدخلهم الجنة، وإن أدخلهم النار أخرجهم منها، ورووا في أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم، و ما كان بين الشيعة وبين الأثمة تجاوزوا عنه، وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شفعوا لهم إليهم حتى يصفحوا عنهم» (٢).

وهذا المعنى الذي يتحدث عنه الأشعري قد تبنى المجلسي اشاعته في باب عقده بعنوان: «باب الصفح عن الشيعة» وذكر فيه سبعاً وتسعين رواية (٣) وبعدما ذكر هذه الروايات كلها كأنه استقلها فقال: قد مرت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبواب المعاد من الحوض والشفاعة وأحوال المؤمنين والمجرمين في القيامة وغيرها، وأبواب فضائل الأئمة (٤).

وقد صدر الباب المذكور بحديث يحكي نفس المذهب الذي أشار إليه الأشعري، يقول حديثهم: «إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفا وصفح»(٥).

فهم وعيدية بالنسبة لمن خالفهم، كما أنهم مرجئة في من دان بقولهم.

<sup>(</sup>١) الفتاوى: ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين: ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحار الأنوار: ٦٨ /٩٨-١٤٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٤٩/٦٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٨٩/٦٨، عيون أخبار الرضا: ٦٨/٢.

# □ المبحث الثاني □قولهم في أركان الإيمان

أركان الإيمان تشمل: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، كما في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْآخِر، والإيمان بالقدر، كما في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَّ أَن تُولُولُ وَكُولَكُمْ وَبَكَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَكَيْبِ وَلَكِنَ ٱلْمِرْ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْبِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِيْبُ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِيْبُ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكَيْبِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْكَمْ فِي اللّهِ وَٱلْبَوْمِ اللّهِ وَٱلْمَلَيْبِ وَٱلْمَلَيْبِ وَالْمَلَيْبِ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَلَيْبِ وَالْمَلْمُ وَاللّهِ وَٱلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمَلْمُ وَاللّهِ وَٱلْمُؤْمِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمَلْمُ وَاللّهِ وَٱلْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

وقوله: ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢).

وقد سبق الحديث مفصلاً عن انحراف الشيعة في باب الإيمان بالله، في ربوبيته، والنهيته، وأسمائه وصفاته.

وهنا سيكون الحديث عن قولهم ببقية أركان الإيمان، حيث يبدو أن مسألة الإمامة كان لها أثرها على ذلك، فهم مع إثبات أركان الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر، يبدو أثر الإمامة واضحاً في بيانهم لهذه الأركان، وحديثهم عنها كما سيتبين في الصفحات التالية:

## □ الإيمان بالملائكة:

وقد نال هذا الركن من أركان الإيمان نصيبه، فالملائكة خلقوا من نور الأئمة وهم حدم للأئمة، ومنهم طوائف قد كلفوا بزعمهم للعكوف على قبر الحسين.. إلخ.

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) القمر، آية: ٤٩.

تقول أخبارهم: «خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة» (١).

وأحياناً يقولون: «خلق الله الملائكة من نور علي» (٢٠).

وقد زعموا أن من ملائكة الرحمن من لا وظيفة لهم إلا البكاء على قبر الحسين، والتردد لزيارته، قالوا: «وكل الله بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة..»(").

وزيارة قبر الحسين هي أمنية أهل السماء، قالوا: «وليس شيء في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يؤذن لهم في زيارة الحسين ففوج ينزل وفوج يعرج» (أ).
وقالوا: «إن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا» (٥).

وجاء في آخر حديث طويل لهم إن جبرائيل دعا أن يكون خادماً للأئمة، قالوا: فجبريل خادمنا»(١).

وقد قال شيخ الإسلام- رحمه الله- وهو يرد على ابن المطهر نقله لمثل هذا اللقب للملائكة قال: «فتسمية جبريل رسول الله إلى محمد عليات خادماً عبارة من لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسال الله لهم إلى الأنبياء...»(٧).

وكيف يطلق هذا اللقب «الوضيع» في من وصفه الله بقوله: ﴿ إِنَّهُ وَلَقُولُ

<sup>(</sup>١) كنز جامع الفوايد ص٣٣٤، بحار الأنوار: ٣٢٠ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) المعالم الزلفي: ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٣١٨/١٠، فروع الكافي: ٧/٥/١، ثواب الأعمال: ص٤٩، كامل الزيارات: ص١٨٩٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي/ التهذيب: ١٦/٢، ثواب الأعمال ص٥٥، وسائل الشيعة: ٣٢٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٣٣٥/٢٦، ابن بابويه/ إكمال الدين ص١٤٧، عيون أحبار الرضا: ٢٦٢/١، علل الشرائع ص١٣٠.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٣٤٥-٣٤٤/٢٦، إرشاد القلوب ص٢١٤، كنز جامع الفوايد ص٤٨٣.

<sup>(</sup>V) منهاج السنة: ٢/١٥٨.

رَسُولِ كَرِهِرِ. ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ (١) فالمراد بالرسول الكريم هنا ع جبريل، وذي العرش رب العزة سبحانه.

ولهم دعاوى في هذا الباب كثيرة، وكأنه لا وظيفة للملائكة إلا أمر أئمتهم الاثنى عشر، أو كأنهم ملائكة الأئمة لا ملائكة الله!

قال أبو عبد الله: «إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشنا، وتحضر موائدنا، وتأتينا من كل نبات في زمانه رطب ويابس، وتقلب علينا أجنحتها، وتقلب أجنحتها على صبياننا، وتمنع الدواب أن تصل إلينا، وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا، وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها، وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا وتأتينا بخبره وكيف كانت سيرته في الدنيا»(٢).

ويقولون بأن وسائد وقلائد أولادهم يأحذونها من أجنحة الملائكة، بل إن الملائكة تتولى رعاية أطفالهم حتى قال أبو عبد الله «هم ألطف بصبياننا منا بهم» (٢٠).

والملائكة في أخبار الشيعة مكلفون بمسألة الولاية، ولكنهم يقولون بأنه لم يستجب منهم إلا طائفة المقربين (أ). رغم أن العقوبة تحل بمن يخالف منهم في أمر الولاية – في زعمهم – حتى إن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه لرفضه ولاية أمير المؤمنين و لم يبرأ إلا حينا تمسح وتمرغ بمهد الحسين (٥).

ولم تشرف الملائكة- بزعمهم- إلا بقبولها ولاية على (١).

<sup>(</sup>١) التكوير، آية: ٢٠/١٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٥٦/٢٦، بصائر الدرجات: ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٥٤/٢٦، بصائر الدرجات: ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٦/ ٣٤٠، بصائر الدرجات: ص٢٠.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٣٤١/٢٦، بصائر الدرجات: ص.٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الحسن العسكري ص٥٥، الاحتجاج للطبرسي: ص٣١، بحار الأنوار: ٣٣٨/٢٦.

وحياة الملائكة موقوفة على الأئمة والصلاة عليهم، لأنه «ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على على بن أبي طالب ومحبيه، والاستغفار لشيعته المذنبين» (1)، وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً من قبل تسبيحنا (يعني تسبيح الأئمة) وتسبيح شيعتنا (٢).

ولذلك فإن الملائكة تراعي أمر الشيعة على وجه الخصوص، فإذا حلا الشيعي بصاحبه اعتزلهم الحفظة فلم يكتبوا عليهم شيئاً يقولون: إذا التقى الشيعي مع الشيعي يتساءلان قالت الحفظة: اعتزلوا بنا، فإن لهم سراً وقد ستره الله عليهما مع أن الله سبحانه يقول: ﴿ إِذْيَنْلُقَى لَمُتَلَقِيانِ عَنِ ٱلْمَيْنِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُمّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَيدٌ مَا وقال سبحانه: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَعُونُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُ بُونَ ﴾ (٥). وقال سبحانه: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَعُونُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُ بُونَ ﴾ (٥).

هذا ومزاعمهم في هذا الباب متنوعة، وفيها من التطاول على مقام الملائكة المقربين، والكذب عليهم، مع مبالغات غريبة، ومجازفات طاغية، أقرب ما تكون إلى إنكار الملائكة، لأن إنكار وظائفهم وخصائصهم وما شرفهم الله به، ووضع دين الولاية هو شرعتهم، والشرك عند قبر الحسين هو عمل طائفة منهم قد يهون عنده إنكارهم أصلاً، ولقد اقتربوا من الإنكار حينا أولوا أسماء وألقاب الملائكة في القرآن بالأئمة، أو جعلوا وظائف الملائكة للأئمة. وبهذا عقد المجلسي باباً بعنوان (باب أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنهم السفرة الكرام البررة).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٤٩/٢٦.

<sup>(</sup>٢) - جامع الأخبار لابن بابويه ص٩، بحار الأنوار: ٣٤٤/٢٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٥٦٤-٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة ق، آية: ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٥) الزخرف، آية: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ۸٧/٢٤.

هذا ما يقولونه في الملائكة والله سبحانه يقول: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسَادُ مُكَرِّمُونَ لَا يَسْمِ فَوَ نَهُ بِإِلْقِوْلُ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتَ بِكَيْهِ - وَرُسُ لِهِ - وَجِنْرِيلَ وَمِيكُمْلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴾ (١).

## □ الإيمان بالكتب: .

والشيعة قد تأثر هذا الجانب عندها بمقتضى عقائدها التي انفردت يها عن سلطان، سلمين في مسألة الإمامة وغيرها، فآمنت بكتب ما أنزل بها من سلطان، حيث ادعت أن الله سبحانه أنزل على أئمتها كتباً من السماء، كما أنزل كتبه على أنبيائه.

كما زعمت بأن لدى الأئمة الاثنى عشر الكتب السماوية التي نزلت على حميع الأنبياء فهم يقرأونها ويحتكمون إليها.

وإليك بيان هاتين القضيتين، من خلال النقل الأمين من كتب الشيعة المعتمدة.

\* المسألة الأولى: دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة (٣):

تضمنت كتب الشيعة المعتمدة عندها.. دعاوى عريضة، ومزاعم خطيرة ليس لها وجود في عالم الواقع، ولا يرى لها عين ولا أثر، وليس لها في كتب الأمة شاهد ولا خبر.

تلك المزاعم والدعاوى تتضمن أن هناك كتباً مقدسة نزلت من السماء بوحي من رب العزة جل علاه إلى «الأئمة». وأحياناً تورد كتب الشيعة نصوصاً

<sup>(</sup>١) الأنبياء، آية: ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة، آية: ٩٨.

 <sup>(</sup>٣) هناك كتب أخرى يزعمون أنها مودعة عند الأثمة، سبق ذكرها في فصل عقيدتهم في السنة وهي كهذه الكتب في القدسية، إلا أنها لا توصف بأوصاف هذه الكتب من القول بنزولها من عند الله ونحوه.

وأخباراً يزعمون أنها مأخوذة من تلك الكتب وعلى هذه الروايات المدعى أخذها من تلك الكتب تبنى عقائد ومباديء.

وكأن الذين وضعوا أصول التشيع لم يكتفوا لتأييد أصولهم بكل ما مضى من دعاوى حول كتاب الله، وحافوا ألا تكون وافية بالغرض فيفر أتباعهم من حولهم، وتضيع مصادر الثروة عليهم فيخسروا المال والجاه والتقديس الذي يجنونه من أولئك الأتباع باسم الخمس والنيابة عن الإمام.

فافتعلوا هذه الدعوى ليضمنوا بها- مع أخواتها- تحقيق تلك الأهداف وليسددوا بها سهما آخر ضد الأمة ودينها..

وهذه الدعوى لا تكاد تختلف عن دعوى أكثر المتنبئين بتنزل كتب، أو وحى عليهم.

ولعل جذور هذه المقالة بدأت في عصر علي - رضي الله عنه - كما أشارت إلى ذلك إحدى روايات الإمام البخاري - رضي الله عنه - عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر»(١).

وفي رواية أخرى للبخاري جاء السؤال: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله»<sup>(۲)</sup> (وهي تفسر المراد بالكتاب).

قال ابن حجر: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك، لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت- لا سيما علياً- أشياء من الوحي- خصهم النبي عَلَيْكُ بها لم يطلع غيرهم عليها، وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري- مع الفتح- ٢٠٤/١. وسبق تخريجه: ص (٧٩).

٢) صحيح البخاري- مع الفتح- ١٦٧/٦.

ابن عباد، والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي»(١).

فإذن نواة هذه المقالة ظهرت في عصر متقدم. أما من تولى كبرها فإن في رسالة «الإرجاء» للحسن بن محمد بن الحنفية ما يشير إلى أن السبئيين - أتباع عبد الله بن سبأ - قد بدأوا في إشاعة مثل هذه المقالات حيث قالوا: «هدينا لوحي ضل عنه الناس، وزعموا أن نبى الله كتم تسعة أعشار القرآن» (٢).

وفي كتاب أحوال الرجال أن عبد الله بن سبأ زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعِلمه عند علي»(٣).

إذن كانت دعوى السبئيين تشير إلى علم مخزون عند على، فهذه أصل الدعوى، وقد تطورت واتخذت صوراً وأشكالاً متعددة كلها ترجع إلى دعوى أن عند آل البيب ما ليس عند الناس والتي نفاها أمير المؤمنين علي نفياً قاطعاً وما تفرع من الباطل فهو باطل، فالفرع له حكم أصله.

وإليك بكل أمانة بعض ما وجدناه في كتبهم المعتبرة عندهم من هذه الدعاوى والمزاعم:

#### أ- «مصحف فاطمة»:

تدعي كتب الشيعة نزول مصحف على فاطمة بعد وفاة رسول الله عَيْضَةٍ.

تقول إحدى روايات الكافي عن مصحف فاطمة: «... إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل الله إليها ملكاً يسلي عمها ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه فقال: إذا أحسست بذلك، وسمعت الصوت

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) رسالة الإرجاء (ضمن كتاب الإيمان) محمد بن يحيى العدني: ص٢٤٩–٢٥٠ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) الجوزجاني/ أحوال الرجال ص٣٨.

قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين رضي الله عنه يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً.. أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون»(١).

فتفيد هذه الرواية بأن الغرض من هذا المصحف أمر يخص فاطمة وحدها وهو تسليتها وتعزيتها بعد وفاة أبيها عَلَيْكُ وأن موضوعه «علم ما يكون» وما أدري كيف يكون تعزيتها بإخبارها بما يكون وفيه – على ما تنقله الشيعة – قتل أبنائها وأحفادها، وملاحقة المحن لأهل البيت...

ثم كيف تعطي فاطمة «علم ما يكون» «علم الغيب» ورسول الهدى يقول كا أمره الله: ﴿ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لَا سَتَكَ ثَرْتُ مِنَ اللهَ؟ رسول الله؟

وتقول هذه الرواية بأن علياً هو الذي كتب ما أملاه الملك رغم أن رواياتهم الأخرى تقول بأنه بعد وفاة الرسول عَيْنِكُ كان منشغلاً بجمع القرآن (''). والكذب لا محالة له من التناقض والاحتلاف.

ويْقُولُون بأن مصحفهم هذا ثلاثة أضعاف القرآن.

جاء في الكافي «عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله – ثم ذكر حديثاً طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول عَيْقَظُ عند أئمة الشيعة – كا يزعمون وفيه قول أبي عبد الله: «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام قلت (القول للراوي) وما مصحف فاطمة؟ عليها السلام قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ما فيه من قرآنكم حرف واحد» (٣).

فهذه الأسطورة التي يرويها «ثقة الإسلام عندهم» بسند صحيح عندهم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٤٠/١، بحار الأنوار: ٤٤/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٢٣٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٣٩/١.

كا يقرره شيوحهم (۱) تقول: (إن مصحفهم يفوق المصحف في حجمه، ويخالفه في مادته.. فهل معنى هذا أن كتاب الله أقل من مصحف فاطمة، وأن مصحف فاطمة أكمل وأوفى من كتاب الله سبحانه الذي أنزله الله سبحانه ﴿ بَيْكَنّا لِكُلّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (۱) وجعله دستوراً ومنهاج حياة للأمة إلى أن تقوم الساعة، وهل الأمة محتاجة إلى كتاب آخر غير كتاب الله ليكمل به دينها، وإذا فقدته فهي لم تستكمل أسباب الهداية والخير، وهي اليوم قد فقدته، إذ لاوجود له باعتراف الجميع. ثم كيف يكون كتاب تسلية وتعزية كما تقول روايتهم السابقة أكمل من كتاب الله سبحانه؟ أليس هذا الزعم غاية في التحلل من العقل والجرأة على الكذب؟

هذا وتختلف أساطيرهم في وصف مصحف فاطمة كطبيعة الأكاذيب، فإذا كانت الرواية المذكورة تذكر بأن هذا المصحف من إملاء أحد الملائكة، والمصحف كان نزوله بعد وفاة الرسول عيالية.. فإن رواية أخرى عندهم تقول «وخلفت فاطمة عليها السلام ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها إملاء رسول الله وخط على (").

فهذا يعني أن المصحف كان في حياة رسول الله عَلَيْظُهُ والمملي هو رسول الله، والكلام كلام الله.

وهذه الرواية يكاد آحرها يناقض أولها، إذ كيف ينزل على فاطمة ثم يكون من إملاء رسول الله وخط على.

وتقول رواية أخرى: «مصحف فاطمة عليها السلام ما فيه شيء من كتاب الله وإنما هو شيء ألقي عليها» (٤). فهذا يشير إلى أن المصحف ألقي عليها

<sup>(</sup>١) انظر: الشافي شرح أصول الكافي: ١٩٧/٣.

<sup>(</sup>٢) النحل، آية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٠/٢٦، عن بصائر الدرجات: ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٤٨/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤٣.

من السماء ولم يكن المالي رسول الله ولا خط علي، ولم يحضر ملك يحدثها ويؤنسها ليكتب علي ما يقوله الملك- بدون علمه كما يبدو- ليجتمع من ذلك مصحف فاطمة لم يحدث شيء من ذلك إنما هو شيء ألقني عليها ثم إنه بعد وفاة أبيها لا في خياته.

وكان الأثمة كما تزعم كتب الشيعة يتخذون من مصحف فاطمة وسيلة لمعرفة علم الغيب، واستطلاع ما يكون. يةول أبو عبد الله - كما يزعمون - «تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام...» أي فأخذت ذلك منه، وليس في هذه السنة التي حددتها هذه الأسطورة أحداث بارزة - كما يظهر من كتب التواريخ - اللهم إلا قتل بعض الرؤوس الضالة كالجهم بن صفوان وغيره، وهذا ضد ما تزعمه الأسطورة من ظهورهم، وتقول أيضاً: قال أبو عبد الله: «إني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام قبيل فلم أجد لبني فلان فيها إلا كغبار النعل» (٢). وهذه الأسطورة مغلفة بشيء من التقية، فلم يفصح عن اسم بني فلان، ولا المشار إليه بقوله فيها، ولم يوضح شيخهم الجلسي ذلك كعادته، وقد يشيرون بذلك إلى الحلاقة، وببني فلان يوضح شيخهم الجلسي ذلك كعادته، وقد يشيرون بذلك إلى الحلاقة، وببني فلان كقولهم «أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فهو دائماً حولها يدندنون كقولهم «أولاد الحسن يحملهم الحسد وطلب الدنيا في الإنكار» (٢).

والمقصود أن مصحف فاطمة أداة عندهم لاستطلاع ما يحدث في هذا الكون، ولو كان شيء من ذلك لتغير وجه التاريخ.. ولما حصل للأئمة ما حصل مما تصوره كتب الشيعة من المحن، ولما غاب منتظرهم واختفى خوفاً من القتل، ولما كان للتقية أدنى حاجة، إذ بمعرفة أسباب وقوع المكروه يتقون المكروه، وبمعرفة أسباب المرغوب والمحبوب يفوزون بالمحبوب، فإن زعموا أنهم لا قدرة لهم على

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨/٢٦، بصائر الدرجات: ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/٥٥٠-٣٠٦.

تغيير شيء من ذلك فهم إذن كسائر الناس يجري فيهم قدر الله، وعلمهم بما يحدث يزيدهم حزناً لا يؤنسهم ويزيل وحشتهم كا تزعم روايتهم مادام أنهم لا حيلة لهم في التغيير، وإذا كانت هذه الروايات تجعل موضوع مصحف فاطمة هو «علم ما يكون».. فإن حديثاً آخر من أحاديثهم يقول كا يروي ثقة الإسلام عندهم إن أبا عبد الله قال عن مصحف فاطمة: «ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الحدش» (١).

فهذا النص يجعل من مصحف فاطمة بالإضافة إلى علم ما يكون، علم الحدود والديات، ففيه حتى أرش الحدش، بل فيه التشريع كله فلا يحتاج فيه الأئمة معه إلى أحد، فهل يعني هذا أنهم لا يحتاجون إلى كتاب الله، وأنهم استغنوا عن شريعة القرآن بمصحف فاطمة فلهم دينهم ولأمة الإسلام دينها.

وهل التشريع الإسلامي العظيم لم يكمل بكتاب الله وسنة رسوله ليحتاج بعد ذلك إلى مصحف فاطمة، أو أن مصحف فاطمة يغني عن الجميع؟

إن المغزى من هذه النصوص واضح، فإعطاء الأئمة علم ما يكون هو إضفاء لصفة الألوهية عليهم بمنحهم ما هو من خصائص الإله «وهو علم الغيب» وجعل مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديات هو اتهام «مبطن» بقصور التشريع الإسلامي.

ثم عندهم رواية أخرى تقول: إن علم التشريع موجود في الجامعة لا في مصحف فاطمة يقولون: «إن عندنا لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتى أرش الخدش»(٢)، وكذا في صحيفة عندهم تسمى صحيفة الحدود فيها من الحدود «ثلث جلدة من تعدى ذلك كان عليه حدّ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٣/٢٦، عن بصائر الدرجات: ص٣٩٠.

أما علم ما يكون فهو الآخر قالوا بأن وسيلته عير مصحف فاطمة - لأنه في الجفر، وخلق أعظم من جبرائيل وميكائيل (٢). إلح حتى قالوا: «ما ينقلب طائر في الهواء إلا وعندنا فيه علم» (٣).

ثم رجعوا وقالوا: إن العلم كله إنما يؤخذ من كتاب الله كقول روايتهم بأن أبا عبد الله قال: «إني أعلم ما في السموات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. قال (الراوي): ثم مكث هنيهة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال: «علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء» (أ).

وقد مضى ما نقله بعض شيوخهم المعاصرين من القول بإيمان الشيعة بسلامة كتاب الله، لأنه قوبل على مصحف فاطمة (٥). ولكن قال شيخهم الآخر الخنيزي: إن مصحف فاطمة غير القرآن وعلى ذلك تدل نصوصهم (١)، أقوال وروايات يكذب بعضها الآخر، ولا يخجلون من ذلك لأن دينهم التقية.

وفي كتاب «دلائل الإمامة» وهو من كتبهم المعتمدة عندهم<sup>(٧)</sup> ترد رواية

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٠/١٩/٦-، عن بصائر الدرجات: ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٩/٢٦، أمالي ابن الطوسي: ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٦/ ١٩، عيون أخبار الرضا: ص٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>٤) مضى تخريجه من كتب الشيعة، والتعليق عليه ص (١٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٧) قال عالمهم المجلسي عن الكتاب «دلائل الإمامة» من الكتب المعتبرة المشهورة، أخذ منه جملة من تأخر عنه كالسيد ابن طاووس وغيره.. ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية (محمد بن جرير بن رستم الطبري) وليس هو ابن جرير صاحب التاريخ المخالف (المجلسي/ البحار ٢٩٩١-٤٠) وقالب مقدمة الكتاب: «وهذا الكتاب لم يزل مصدراً من مصادر الشيعة في الإمامة والحديث تركن إليه وتعتمد عليه في أجيالها المتعاقبة منذ تأليفه إلى وقتنا الحاضر» من مقدمة الكتاب: ص٥.

تصف هذا المصحف المزعوم بأن فيه «خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سماء سماء، وعدد ما في السموات من الملائكة وغير ذلك، وعدد كل من خلق الله مرسلاً وغير مرسل، وأسماءهم، وأسماء من أرسل إليهم، وأسماء من كذب ومن أجاب، وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين وصفة كل من كذب، وصفة القرون الأولى وقصصهم، ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم وأسماء الأئمة وصفتهم وما يملك كل واحد واحد... فيه أسماء جميع ما خلق الله وآجالهم، وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها، وعدد من يدخل النار، وأسماء هؤلاء وهؤلاء، وفيه علم القرآن كما أنزل، وعلم التوراة كما أنزلت وعلم الإنجيل كما أنزل، وعلم الزبور، وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد» (١٠).

هذه المواضيع كلها في «ورقتين من أوله» $^{(7)}$ . يقول الراوي: «إن إمامهم قال: وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة ولا تكلمت بحرف منه $^{(7)}$ .

وما ندري بأي حجم يكون هذا «الورق»؟! كما لا ندري لماذا لم يستفد أثمتهم من هذه العلوم في سبيل استرداد الإمامة التي حرموها- كما تزعم الشيعة-؟ ولماذا لا يخرج منتظرهم من سردابه وكيف يخاف القتل- كما يعللون سر احتفائه- فيظل مختفياً- وكل هذه العلوم عنده!!

وتصف رواية «دلائل الإمامة» صفة نزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في الرواية السالفة عن الكافي من أن علياً كتب، ما سمعه من الملك حتى أثبت بذلك مصحفاً، تقول رواية «الدلائل» إنه نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة وهم «جبرائيل وإسرافيل وميكائيل... فهبطوا به وهي قائمة تصلى فما زالوا قياماً حتى قعدت، ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا:

<sup>(</sup>۱) محمد بن جرير بن رستم الطبري/ دلائل النبوة: ص۲۷–۲۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

٣) المصدر السابق.

السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في حجرها،(١).

فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل الله السلام ثم عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرؤه حتى أتت على آخره «ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة.

قلت: جعلت فداك فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها؟

قال: دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر...»(٢).

هذا بعض ما جاء في كتبهم عن مصحف فاطمة المزعوم، وهو يبين أن لفاطمة مصحفاً نزل عليها بعد وفاة الرسول عليه فيه علم الغيب وعلم الحدود والديات وغيرها مما سلف ذكره وأنه اليوم عند إمامهم الغائب! وهو وحي كالقرآن، إلا أنه مثله ثلاث مرات ما فيه من قرآننا حرف واحد، فهل نزل هذا المصحف ليكمل القرآن!!

هذا ومثل هذا المصحف المزعوم «مصاحف كثيرة» تدعي الشيعة فيها ما يشبه دعواها حول مصحف فاطمة، وهذا موضوع واسع يحتاج إلى بحث مستقل، ولذلك سنذكر فيما يلي بعض أسماء هذه المصاحف وشيئاً مما يعرف بها وندع التفاصيل والتحليل.

# ب- كتاب أنزل على الرسول قبل أن يأتيه الموت- كما يزعمون-:

«عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاباً قبل أن يأتيه الموت فقال: يا محمد هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب

<sup>(</sup>١) محمد بن جرير بن رستم الطبري/ دلائل النبوة: ص٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

من أهل بيتك، فقال: ومن النجيب من أهلي يا جبرائيل؟ فقال: علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان على الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام وأمره أن يفك خاتماً منها ويعمل بما فيه، ففك عليه السلام خاتماً وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتماً وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتماً فوجد فيه أن اخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك وأشر نفسك لله عز وجل ففعل، ثم دفعه إلى علي بن الحسين عليه السلام ففك خاتماً فوجد فيه اصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ففعل، ثم دفعه إلى محمد بن على عليه السلام ففك خاتماً فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله فإنه لا سبيل لأحد عليك، ثم فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك، دفعه إلى ففككت خاتماً فوجدت فيه حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك، وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله وأنت في حرز وأمان ففعلت ثم وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله وأنت في حرز وأمان ففعلت ثم ادفعه إلى موسى بن جعفر وكذلك يدفعه موسى إلى الذي من بعده ثم كذلك أبداً إلى قيام المهدي عليه السلام)(۱).

إن هذا الكلام ممكن أن يؤخذ منه أن الرسول عَلَيْكُ كان يجهل من هو النجيب، وهذا يعني النجيب من أهل بيته إلى وقت وفاته فهو يسأل من هو النجيب، وهذا يعني أنه لم يعلن للناس وبهذا تسقط أخبار الشيعة كلها، أو يقال إن هناك مجموعة من النجباء من أهل البيت والسؤال للتعرف على المقصود منهم وهذا أيضاً يلغي دعاوى الشيعة في أفضلية على.

ثم إن الكتاب لم يفصح عما أمر به على والحسن، وبين ما أمر به الحسين وهو خروجه إلى الموت، وهذا يخالف الواقع تاريخياً من أن الحسين لم يكن في ذهابه يتوقع ماحصل له، وأن الذي تولى كبر ماحصل للحسين رضي الله عنه بعد قتلته هم الذين غرروا به وخدعوه، فلما خرج إليهم خذلوه وتخلوا عن نصرته، وهم يزعمون التشيع له. وقد كتبوا إليه كتباً عديدة في توجهه إلى طرفهم،

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۱۹۲/۳٦-۱۹۳، وانظر: ابن بابويه/ إكمال الدين ص٣٧٦، أمالي الصدوق: ص٢٤٠، أمالي الشيخ: ص٢٨٦، أصول الكافي: ٢٨٠/١.

فلما قرب من ديارهم تقاعسوا عن نصرته، بل رجع أكثرهم مع الأعداء خوفاً وطمعاً وصاروا سبباً لشهادته وشهادة كثير ممن معه (۱).. ولذلك حكمت كتب الشيعة بردة من بعد الحسين إلا ثلاثة (۲)، فهل هذه الرواية محاولة للدفاع عن هذه الفئة؟!

ثم كيف يفرقون بين الأئمة في وجوب الدعوة ونشر العلم، وأن فيهم من يسعه الصمت ولزوم البيت ومنهم من يلزمه نشر العلم وإظهار الدعوة؟! ثم هذه الرواية تعترف بأن الشيعة لم يكن لديها من يحدثها وينشر العلم بينها حتى جاء أبو جعفر الصادق، وهذا ما تؤكده روايتهم التي تقول «كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى كان أبو جعفر ففتح لهم، وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم. "".

وهذا يعني الحكم بأن أوائل الشيعة من قبل أبي جعفر كانوا يعبدون الله على جهل.

ثم هل كان علي بن الحسين ممن لزم بيته وآثر الصمت، أم هو قد خان الوصية وخالف الكتاب المختوم بالذهب فنشر العلم، ودعا إلى سبيل الله على بصيرة؟!!

لقد كان على بن الحسين من كبار التابعين وساداتهم علماً وديناً، وهو الذي قال في مثل هؤلاء المفترين: «أحبونا حب الإسلام فوالله مازال بنا ما تقولون حتى بغضتمونا إلى الناس»(1).

قال الزهري: «مارأيت قرشياً أفضل منه ومارأيت أفقه منه» (°) وكان ثقة مأموناً كثير الحديث..» (۱).

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة: ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ٥/٤١٠.

<sup>(</sup>٥) الخزرجي/ الخلاصة ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة: ٢/١٥٣.

وقد اعترف شيخهم المفيد بنشره للعلم قال: «وقد روى عنه فقهاء العامة - يعني أهل السنة - من العلوم ما لا تحصى كثرة، وحفظ عنه من المواعظ والأدعية والحلال والحرام، والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء ولو قصدنا إلى شرح ذلك لطال به الخطاب»(١).

وهكذا تناقض أخبارهم وتتعارض أقوالهم وهو دليل الكذب والافتراء. جـ «لوح فاطمة»:

وهذا- كما يؤخذ من رواياتهم- غير مصحف فاطمة، لأن مصحف فاطمة نزل بعد وفاة الرسول- عَلَيْكُ- بواسطة الملك وكتبه على من فم الملك وسلمه لفاطمة، أو نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة إلى آخر ما بينا من أوصاف القوم لهذا الكتاب. أما لوح فاطمة فله صفات أخرى منها: أنه نزل على الرسول-عَلَيْكُ- وأهداه لفاطمة، إلى غير ذلك من أوصافه، وقد نقلوا عن لوح فاطمة بعض النصوص التي تؤيد عقائدهم. ويبدو أن هذا الخبر عن «لوح فاطمة» والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية ففي نهاية النص- كما سيأتي- أمر بكتمانه عن غير أهله فهو سر من أسرارهم، ولا ندري كيف تسرب ولماذا تسرب ومتى؟

وإليك النص:

روى صاحب الوافي عن الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة متى يخف عليك أن ألحلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأحوال أحببت فخلا به في بعض الأيام فقال له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب، فقال جابر: أشهد بالله أبي دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) المفيد/ الإرشاد: ص٢٩٢-٢٩٣، عباس القمي/ الأنوار البهية: ص١١٢.

عليه وآله فهنيها بولادة الحسين فرأيت في يديها لوحاً أخضر ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه لون الشمس فقلت لها: بأبي وأمي أنت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم، فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك، فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي، فما خالف حرف حرفاً، فقال جابر: أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي.. (١).

د- دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة: في حديث طويل من أحاديثهم- يرويه صدوقهم ابن بابويه القمي- أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال- كما يفترون- «إن الله تبارك وتعالى أنزل علي اثنى عشر حاتماً ، واثنى عشر صحيفة، اسم كل إمام على حاتمه وصفته في

> صحيفته»(۱). ومزاعمهم في هذا الباب كثيرة.(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر نصه في كتب الشيعة: الكليني، الكافي: ٢٧/١، ٥٢٨، الفيض الكاشاني/ الوافي، أبواب العهود بالحجج والنصوص عليهم صلوات الله عليهم، المجلد الأول: ٧٢/٢، وانظر الطبرسي/ الاحتجاج: ١/٤٨-٨٧ وابن بابويه القمي/ إكال الدين: ص٥٠١-٣٠، الطبرسي (صاحب مجمع البيان)، أعلام الورى ص٥١، الكراجكي/ الاستنصار: ص١٨. ويلاحظ أن رواة الشيعة لم يتفقوا في نقلهم لألفاظ هذا الكتاب الإلهي المزعوم، قارن مثلاً بين ما جاء في إكال الدين، وما جاء في الكافي. وانظر صورته ص (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه القمي/ إكمال الدين ص٢٦٣.

 <sup>(</sup>٣) وهناك كتب أخرى غير ما ذكر: كصحيفة فاطمة.. وهي كما يزعمون «صحيفة بيضاء من درة..
 فيها أسماء الأئمة» ومحظور لمسها على سائر الناس «قد نهي أن يمسها إلا نبي أو وصي =

وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في الأئمة.. بعد أن زلزل دعواهم خلو كتاب الإسلام العظيم «مما يثبتها» فراحوا يزعمون تنزل كتب إلهية مع القرآن فكانت هذه الدعوى فضيحة تضاف لقائمة فضائحهم وأكاذيبهم.

米 米 米

نبي أو أهل بيت نبي» ثم ذكروا بعض نصوصها ومنها «أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى
أمه آمنة، أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد...» ثم ذكر بقية الاثنى
عشر بذكر اسمه واسم أبه (انظر: بحار الأنوار: ٣٦/ ٣٦ - ١٩٤، إكال الدين ص١٧٨، عيون
أخبار الرضا ص٢٤، ٢٥).

بيم الله الرُّحيم

هذا كناب من الله العريز الحكيم لمحمد نبياً ، و نوره وسفيره وحجابه ودليله زلبه الر وحالاً مين من عندرب العالمين ، عظم يا عبد أسمائي والشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أَنَا الله إلا أناقاص الجبّارين ومديل المظلومين وديّان الدّين، إنّي أنالته لا إِلهُ إِلَّا أَنَا ، فَمِن رَحَا غَيْرِ فَشَلِّي أُوخَافَ غَيْرِعِدْلِي، عَذَّ بِنَهُ عَذَابِنَا لاأُعَذَّبه ۖ أُحداً من العالمين عا يَبَاي فاعبد و عليُّ فتوكُّل ، إنَّني لَم أبعث نبيًّا فأكملت أيَّامع انقضتمد ته إلا جملت اه وسياً وإنسى فصَّلتك على الأنبيا، و فصَّلت وصيك على الأوصيا، وأكرمنك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسناً معدن علمي. بمدرانقضا. مدّة أبيه وجعلت حسينًا خازن و حبي و أكرمنه بالشهادة و ختمت له بالسعادة ، فهو أفشل من استشهد وأرفع الشهدا. درجة . حملت كلمتني النامَّة ممه و حجِّتي البالغة عنده ، بعترته النب وأعاقب أوالهم علي سيَّدا لعابدين وزين أوليالي الماضين (١) وابنه شبه جد ، المحمود عدالباقر علمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون ف جعفر، الرَّ ادْعلبه كالرَّ ادْعليُّ، حقَّ القول منْيلاً كرمنَّ منوى جعفرولاً سرُّ نَه ني أشياعه وأنداره و أوليائه ، أتيحت (<sup>1)</sup> بعده موسى فننة عميا، حندس لأن خيط . فرضي لاينقطع وحجَّتي لاتخفى و أنَّ أوليائي يسقون بالكأس الأوفى ، من جحد واحداً منهم فقد جحدنممتي ومن غير آية من كتابي فقدا فنرى عليٌّ. ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي وليبي وناصري و من أضع عليه أعباء النبوآة وأمتحنه بالاضطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة الني بناها العبد المالح<sup>(٢)</sup> إلى جنب شر" خلقي حق القول مِنْيلاً سر"نَه بمحمَّدابنه و خليفته من بعده و وارث علمه ، فهو معدن علمي وموضع سُرْي و حجَّتي على خلتي لايؤمن عبد به إلا جعلت الجنَّة مثواه وشفَّعته في سبعين من أهل بينه كُلُّهم قد استوجبوا النَّار وأحتم بالسعادة لابنه على" وليني وناصري والشاهد بيخلَّقي وأميني على وحيي، أخرج منه الدَّاعي إلى سبيلي والخاذن لعلمي الحسن وأكمُّل ذلك ماينه دم جهد، رحمة للعالمين، عليه كمال موسى وبها، عيسى وصبر أيَّوب فيذُلُّ أوليائي ني زمانه و تنهادي رؤوسهم كما تنهادي رؤوس النرك والديلم فينقتلون ويُحرقون و يكونون خائفين ، مرعوبين ، وجلين ، تسيخ الأرس بدمائهم و يفشو الويل والر"ت ن نسائهم أ ولئك أوليائي حقًّا ، بهم أدفع كُلُّ فننة عميا. حندس وبهمأ كشف الزُّ لازل وأدفيع الآساروالأغلال أولئك عليهم سلُّوات من ربِّهم,ورحقواً ولئك هم المهندون. قال عبد الرَّحَن بن سالم : قال أبو بصير : لولم تسمع في دهرك ، إلاَّ هـد! الحديث لكماك ، فعسنه إلا عن أهله. (\*)

<sup>(</sup>١) في سنن النبخ [ وزين أولياه الله الناخين] ·

<sup>(</sup>٢) في سن السنغ [ أيبعث ] وفي بعنها [ التبيث ] : (٣) هو دُوالارين إن طوس من بنائه كما صرح به في دواية النسائي ليذا الغير . (٣٠)

اصول الكاني ١٣٠٠-

<sup>(</sup>ع) مضى تجريجه من كتب الشيعة : ص ٥٩٩ ها مش (١) .

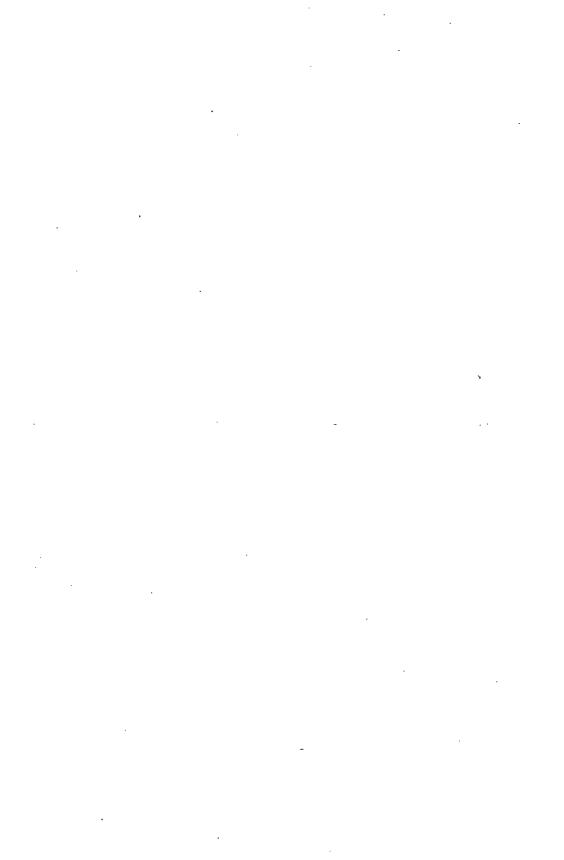

#### □ نقد هذه المقالة:

قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِئْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ ٱكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ .. ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا أَوْ تَسْقِطَ السَّمَآءَ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن خَفْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تَشْقِطَ السَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي إِلَيْهِ وَالْمَلَيْكِ كَنْ الْوَيْكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَكُونَ فَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَقْفِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى ثُنْزِلَ عَلَيْنَا كِلنَا نَقْرَوهُ مُقُلِسُمُ مَا ذَرَقِ هَلَ كُنْتُ إِلَا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (١٠).

وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ هَذَ ٓ إِلَّاسِحٌ مُّيِئُ ﴾ (٣).

فالذين طلبوا من الرسول- عَلَيْكُ- صحيفة مكتوبة من السماء هم الكفار وأهل الكتاب.. فلم يجابوا..

فأراد الكليني وأمثاله ممن أشاع هذه الفرية أن يصوروا خير أمة أخرجت للناس بأنهم أشد كفراً من اليهود والذين كفروا، لأنهم أنزل عليهم كتب من السماء فلم يؤمنوا أي لم يعرفوا الأثمة الاثنى عشر.

والآية صريحة في بطلان ما يدعى هؤلاء الروافض إذ لو كان شيء من دعاوى الشيعة واقعاً لأشارت إليه الآيات، ولم تنكر على هؤلاء دعواهم، أو لقال

<sup>(</sup>١) النساء: آية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإسراء، آية: ٩٠ - ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام، آية: ٧.

النبي عَيِّلِكُ لهم دونكم ما نزل على فاطمة، أو ما نزل علي، أو ما سينزل على الأئمة، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث فما أجرأ هؤلاء على الكذب المكشوف.

ولماذا تنقل الأمة القرآن والسنة.. وتترك هذه الكتب المزعومة لينفرد بنقلها هؤلاء؟ ولا يعرف أحد من الأمة ولا علماء التاريخ، ولا أهل الأديان شيئاً عن أمر هذه «الكتب»؟ وكيف تختلف الشيعة في أمر تعيين الإمام إلى عشرات الفرق وعندها هذه الصحف المنزلة؟

وقد وقفت على نص عندهم جاء في الكافي، يناقض هذه الدعوى وهو عن أبي عبد الله— الذي يفترون عليه كل تلك الافتراءات— قال: «إن الله عز ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبداً، وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبداً، وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السموات والأرض ونباً ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وأمر الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه» (١) وهذا نص لا يحتاج إلى تعليق فهو يكذب كل هذه الدعاوى وينفي وقوعها نفياً قاطعاً.

وفي حديث آخر عندهم قال الرضا: «شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوة، أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه (٢).

ونحن هنا نخاطبهم بعقليتهم وإلا فإن هذه المقالة يكفي في معرفة فسادها مجرد عرضها، وإن إجماع الأمة قائم على أنه لا كتاب إلا كتاب الله سبحانه، وكل من ادعى أنه عنده كتاب إللهى فهو كاذب زنديق.

وما الحاجة لنزول هذه الكتب والله سبحانه يقول: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وِاللهِ سبحانه يقول: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَهْدِى بَيْدَى لَلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)، ﴿ إِنَّ هَنَدَاٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى

<sup>(</sup>١) صحيح الكافي: ٣١/١، أو أصول الكافي: ٢٦٩/١، وانظر: مفتاح الكتب الأربعة: ٦٤/٨-٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٢١/٧٩، و ج ٢١/١٣– ٣٥، وعزاه إلى علل الشرائع لابن بابويه.

<sup>(</sup>٣) النحل؛ آية: ٨٩.

لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾(١).

وأين هذه المصاحف والصحف اليوم، وهل لها من أثر، وما فائدة خزنها عند المنتظر.. ولكن يبدو أن مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه الروايات - خوفاً من أن يفقد المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من كتاب الله. كما كان لهم هدف أبعد من ذلك وهو الكيد للأمة ودينها، والأخذ بالشيعة بعيداً عن المسلمين لتستقل بكتبها عن كتاب الله.

ومن الغريب أن من شيوخ الشيعة القدامي والمعاصرين من أنكر ما ينسب، لمذهب الشيعة الاثنى عشرية من القول بالتحريف، وعد رواياتها وإن كثرت من قبيل الأساطير التي تسربت للمذهب... ولكن لم يقفوا نفس الموقف في حدود اطلاعي من هذه الفرية التي تولى كبر إشاعتها الكليني وأضرابه، فقد أغمض عنها شيوخ الشيعة، وهي قد لا تقل خطورة عن «الدعوى» الأولى بل إن ابن بابويه، والطبرسي وهما ممن أنكر «أسطورة التحريف» قد شاركا في إشاعة هذه بابويه، والطبرسي وهما فمن أنكر «أسطورة التحريف» قد شاركا في إشاعة هذه معروفة؟!

وهذه الدعوة تتضمن أموراً في غاية الخطورة منها: أن الوحي لم ينقطع والنبوة لم تختم، وأن الأئمة بمنزلة الأنبياء أو أعظم، فهم تنزل عليهم الكتب المتعددة من السماء، وهذا ما لم يتحقق للرسول عَيْضَةً، ومنها تضليل الصحابة والأمة جميعاً بأنها ردت الكتب المنزلة.

وهذه الدعوى إحدى المعالم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلي بشرذمة من الكُذابين الذين لا يتورعون عن أي كذب، فهم كذبوا على رسول الله بوضع الأحاديث، وكذبوا على الله سبحانه بوضع هذه «الكتب»!!

وإنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون..

<sup>(</sup>١) الإسراء، آية: ٩.

# \* المسألة الثانية: دعواهم بأن جميع الكتب السماوية عند الأئمة:

تدعي الشيعة بأن عند الأئمة الاثنى عشر كل كتاب نزل من السماء وأنهم يقرأونها على اختلاف لغاتها، وعقد صاحب الكافي باباً لهذا الموضوع بعنوان: (باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها) (۱) وضمنه طائفة من رواياتهم. ومثله فعل صاحب البحار فذكر باباً بعنوان: (باب في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤونها على اختلاف لغاتها) (۲) وذكر في هذا الباب (۲۷) حديثاً من أحاديثهم.

تقول هذه الروايات عن الأئمة «كل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم» (٢) «إن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى» (أ) «إن عندنا علم التوراة والانجيل والزبور وبيان ما في الألواح» (أ). وتأتي رواية أخرى تفسر المراد بالألواح وأنها ألواح موسى، وتصف هذه الألواح بأنها زبرجدة من الجنة وفيها تبيان كل شيء هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وأنها مكتوبة بالعبرانية وأن الرسول عين دفعها إلى أمير المؤمنين على وقال: «دونك هذه ففيها علم الأولين والآخرين وهي ألواح موسى وقد أمرني ربي أن أدفعها إليك. قال يارسول الله لست أحسن قراءتها، قال: إن جبرائيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح وقد علمت قراءتها قال: فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه الله كل شيء فيها فأمره رسول الله عين أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفر وفيه علم الأولين والآخرين، وهو عندنا (١).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٦/١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (مع شرح جامع للمازندراني): ٥٥٥/٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٥/٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٢٦/ ١٨٧– ١٨٨.

وإذا كانت هذه الرواية تحدد مضمون الجفر بأنه (ألواح موسى)، فإن رواية أحرى لهم تخرج عن هذا التحديد وتقول بأن أبا عبد الله قال: «إن عندي الجفر الأبيض.. فيه: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم، والحلال والحرام، ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الحدش»(۱).

وكأن شارح الكافي استكثر أن يكون كل ذلك مكتوباً في الجفر الذي هو جلد شاة - كما تفسره الرواية السابقة - فقال: الظاهر أن الجفر وعاء فيه هذه الصحف لا أنها مكتوبة فيه (١). في حين أن صريح الرواية السابقة يخالف هذا حيث نصت على أن عليًا (نسخها في جلد شاة).

ومعنى هذا أن جلد الشاة يستحيل أن يستوعب كل هذه الكتب، والتي يتضمن أحدها وهو ألواح موسى، علم الأولين والآخرين، وهذا يكشف أن هذه الدعاوى من وضع جاهل لا يحسن أن يضع.

وكل عاقل يدرك أن لو كان عند الأئمة علم الأولين والآخرين لتغير وجه التاريخ..

والزعم بأن عند الأثمة الكتب السماوية كلها لم يأخذ الشكل النظري فحسب بل تجاوز ذلك إلى محيط العمل، فها هو أبو الحسن بزعمهم يقرأ الإنجيل أمام نصراني يقال له بريه فيقول هذا النصراني بعد سماعه لقراءة إنجيله عن الإمام: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة، ثم إن النصراني كا تقول الرواية — آمن وحسن إسلامه. وقال للإمام: «أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء فقال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأوها كا قرأوها، ونقولها كا قالوا:

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٣٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) شرح جامع/ للمازندراني: ٣٨٩/٥.

إِنِ الله لا يجعل حجةً في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري (١).

فيؤخذ من هذه الرواية أن الأئمة يقرأون التوراة والإنجيل وغيرهما، كما قرأها الأنبياء، حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسئلة الناس.

بل الأمر تعدى مجرد القراءة والفتوى إلى مجال الحكم والقضاء، ووضع صاحب الكافي لهذا باباً بعنوان: (باب في الأثمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة عليهم السلام»(٢).

ومن الروايات التي ذكرها في هذا الباب: «.. عن جعيد الهمداني عن على ابن الحسين رضي الله عنه قال: سألته بأي حكم تحكمون؟ قال: حكم آل داود فإن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس»(").

وترد عندهم نصوص كثيرة تقول بأن مهديهم المنتظر يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بينة (أ) ويذكرون جملة من الأحكام التي يحكم بها مهديهم بموجب شريعته الخاصة مثل «كونه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، ويقتل كل من بلغ عشرين سنة و لم يتفقه في الدين، وأنه لا يقبل البينة، ويحكم بحكم آل داود وأمثالها» (6). كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في عقيدتهم في المهدي المنتظر.

وجاءت عندهم عدة روايات تذكر بأن عليّاً يقول: لو تمكنت من الأمر لحكمت لكل طائفة بكتابها(١٠)، فمن هذه الروايات: زعمهم أن عليّاً قال: «لو

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (مع شرح جامع): ٥/٩٥٥، بحار الأنوار: ١٨١/٢٦، ١٨٢، التوحيد للصدوق ص٢٨٦- ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) إنظر هذه الروايات في المصدر السابق: ٣٩٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني) ٣٩٣/٦.

<sup>(</sup>٦) توجد هذه الروايات في البحار: ١٨٠/٢٦ وما بعدها، و ج ١٣٦/٤٠ وما بعدها.

ثنيت لي وسادة»(۱) أو «لو ثنى الناس لي وسادة كما ثني لابن صوحان للحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل. ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل. ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور. ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان»(۱).

#### □ نقد هذه المقالة:

بعث الله محمداً عَيِّلِتُهِ إِلى جميع الثقلين، وحتم به النبوات، ونسخ برسالته سائر الرسالات ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمَالَمِ مِنَ ٱلْمَاكِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمَاكِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمَاكِمِ مِنَ ٱلْمَاكِمِ مِن الْمَاعِه عَيْسِهِ فَيَ اللهِ اللهِ مَن أَلُخُ سِرِينَ ﴾ (أوإذا نقل عيسى عليه السلام إلى الأرض فإنما يحكم بشريعة محمد عَيِّلِيَّةٍ (أ) فقد نسخ الله سبحانه بكتابه الكتب السماوية كلها، قال تعالى:

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُم فِمَا ءَاتَنكُم مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيبَلُوكُم فِمَا مَاتَنكُم فَا اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُم جَمِيعًا فَيُلَيِّقُولَكُم بِمَا كُتُتُم فِيهِ تَغْلَيْفُونَ وَأَنِ ٱحْكُم فَاسْتَيِقُوا ٱلْخَيْرَاتُ إِلَى ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُم وَاحْذَرَهُم أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُم وَاحْذَرَهُم أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱلللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُم وَاحْذَرَهُم أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱلللّهُ إِلَى اللّه وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُم وَاحْذَرَهُم أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱلللّهُ اللّه مَا اللّه مِن اللّه وَلَا تَتَبِعْ أَهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهُ وَلَا مُنْ إِلَيْكَ .. ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) قال المجلسي: ثني الوسادة عبارة عن التمكن في الأمر ونفاذ الحكم... (البحار: ٠٤/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>۲) قال المجلسي: ذكر ابن صوحان في الخبر غريب ولعله كان ابن أبي سفيان وعلى تقديره كأن المراد به لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول حكم كنفاذ أمر ابن صوحان (البحار: ١٨٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) البحار: ٢٦/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران، آية: ٨٥.٠

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية: ص٥١٣٥.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣١٦/٤، شرح الطحاوية: ص٥١٣.

<sup>(</sup>٧) المائدة، آية: ٨١ - ٩١.

قال ابن جرير الطبري في قوله سبحانه: ﴿ وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ اللّهُ ﴾ «وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد عَيْنَهُ أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي خصه بشريعته، فالله سبحانه أنزل القرآن مصدقاً ما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه، رقيباً يقضي على ما قبله من سائر الكتب قبله »(أ).

وكتب الشيعة تقول بأن الأئمة يحكمون بحكم آل داود، ويحكمون لكل أصحاب دين بكتابهم. فهل هذا خروج عن شريعة الإسلام، أو دعوة إلى وحدة الأديان؟! وقد يكون هذا من الأدلة على أن التشيع مأوى النحل والأديان، وكل صاحب دين يجد فيه بغيته، وينفث من خلاله سمومه على الإسلام.

أما قول الشيعة بأن كتب الأنبياء عند أئمتهم فهذا ما لا يملكون عليه دليلاً سوى دعاوى لا يصدقها الواقع، كيف والمصطفى عين لا يملك ذلك، كما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله عين فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا. فقال لهم رسول الله عين ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يامحمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله عين فرجما» فرجما» أنه الرجم، فقالوا: صدق يامحمد، فيها آية الرجم.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير الطبري: ٢٦٨/٦–٢٦٩، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢١٨/١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (مع الفتح) في كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم...» (البقرة، آية: ١٤٦) ج٦ ص ٦٣١ (ح٣٦٥) وفي مواضع أخرى، وأخرجه بهذا المعنى مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى: ١٣٢٦/٢، (ح ١٦٩٩) وأبو داود، في كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين: ١٣٨٥، (ح٢٥٥١)، وابن ماجه في الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية: ٢/٤٥٥ – ٥٥٥ (ح٥٥٥)، ومالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: ١٨٥١، وأحمد: ٢/٥، والشافعي في الرسالة فقرة ٢٩٢، بتحقيق أحمد شاكر.

قال أهل العلم: «وقوله عَلَيْكَ: «ها تجدون في التوراة في شأن الرجم» يحتمل أن يكون قد علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع... ويحتمل أن يكون علم بذلك بخبر عبد الله بن سلام ومن أسلم من علماء اليهود على وجه حصل له به العلم بصحة ما نقلوه، ويحتمل أن يسألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يستعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى»(۱). ولم يذكروا احتمال أن تكون التوراة موجودة عنده بل هذه من بدع الشيعة.. ولو كان الأمر على ما زعمت كتب الشيعة لأظهر التوراة الموجودة عنده ولم يأمرهم بالإتيان بها، أو لطلبها من ابن أخيه على.

وأمر آخر وهو أن الشيعة تزعم أن الكتب السماوية السابقة والموجودة عند الأئمة لم تصل إليها يد التحريف والتبديل.

وقد بين الله سبحانه لنا أن أهل الكتاب حرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به، وإنما أوتوا نصيباً من الكتاب إذ نسوا نصيباً آخر وأضاعوه.

ولماً خرجت أمة القرآن من الأمية وعرفوا تاريخ أهل الكتاب ظهر لهم أن اليهود فقدوا التوراة التي كتبها موسى ثم لم يجدوها، وإنما كتب لهم بعض علمائهم ما حفظوه منها ممزوجا مما ليس منها والتوراة التي بين أيديهم تثبت ذلك (٢).

«وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة، ونسخ الزبور يخالف بعضها بعضاً مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني ويقطع من رآها أن كثيراً منها كذب على زبور داود عليه السلام»(٣).

ولسنا في مقام دراسة هذه المسألة وبسطها وإنما الغرض الإشارة إلى نتيجة الدراسات التي قامت حول الكتب السابقة والتي تقول بأنه لم يبق منها كتاب

<sup>(</sup>١) الباجي/ المنتقى: ١٣٣/٧، فتح الباري: ١٦/ ١٦٨، عون المعبود: ١٣١/١٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار: ۲/۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية/ دقائق التفسير: ٥٨/٣.

على ما أنزل لم يصل إليه تحريف.. إلا أن كتب الشيعة تدعي أن عندها هذه الكتب وغيرها من الكتب السماوية لم ينلها تغيير.. ولو كان عند الأئمة الكتب الأصلية غير المحرفة لكان واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتم عليهم أن يواجهوا بها اليهود والنصارى ليردوهم إلى الحق وليظهروا ما فيها من الأخبار من ظهور النبي عيالة ووجوب اتباعه، ولو فعلوا ذلك لرجع أكثر اليهود والنصارى عن كفرهم ولنقل ذلك واشتهر.

ولعل من سمع هذه الدعوى يسأل: أين هذه الكتب السماوية، في أي مكان توجد وعند من؟

وما الهدف من وجودها عند أئمتهم هل ليكملوا بها شريعة الإسلام؟! و لم لم يحتجوا بها على تحريف أهل الكتاب ويقيموا الحجة عليهم؟ هل هذا تقصير منهم؟

هذه أسئلة لا جواب عليها يرتضى، لأنها تدور على أسطورة لا حقيقة لها.. وليس هذه الدعوى بغريبة على قوم ادعوا لأئمتهم كل شيء.. ولكن الغريب أن تجد من يصدق بها في عالم اليوم.

ولذلك فإن الشيعة تقول في كل وهم من هذه الأوهام أعني الكتب السرية والمصاحف السماوية ومواريث الأنبياء.. إلخ إن مستقرها ومستودعها عند الغائب الموهوم المهدي المنتظر (۱)، فتعلق أتباعها بهذا السراب الخادع أساطير يتبع بعضها بعضاً.

### □ الإيمان بالرسل:

وضلال الشيعة في هذا الركن يتمثل في عقائد متعددة كقولهم بأن الأئمة يوحى إليهم (٢)، كما سبق إثباته في «فصل السنة»، وفي مسألة الإيمان بالكتب.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي: ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٢) بل قالوا: (إن الأئمة عليهم السلام لايتكلمون إلا بالوحي (بحار الأنوار: ١٥٥/١٧، و ج ٥٥/ ٢٣٧).

وكقولهم بعصمة الأئمة، وضرورة اتباع قولهم (۱)، فهم أعطوهم بهذا معنى النبوة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها» (۲).

وبالغوا في الضلالة حينها زعموا أن الأنبياء عليهم السلام هم أتباع لعلي، وأن منهم من عوقب لرفضه ولاية علي، حتى جاء في أخبارهم «عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عرض ولايتي على أهل السموات وأهل الأرض أقرّ بها من أقرّ، وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها»(").

ولهم في هذا المعنى روايات كثيرة (أ).

من هنا قرروا: بأن الأئمة هم أفضل من الأنبياء، وأن الأئمة جاءوا بالمعجزات لإقامة الحجة على الخلق أجمعين. وسأعرض لهاتين المسألتين بشيء من التفصيل في الصفحات التالية.

# □ تفضيلهم الأثمة على الأنبياء والرسل:

الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة، حيث أعدهم الله تعالى لكمال العبودية والتبليغ والدعوة والجهاد ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ ( ) ، فهم قد امتازوا «برتبة الرسالة عن سائر الناس ( ) .

وقد أوجب الله على الخلق متابعتهم. قال تعالى:﴿وَمَآأَرُسَلُنَامِنرَّسُولٍ إِلَّا

<sup>(</sup>١) انظر فصل العصمة.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٣/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٦/ ٢٨٢، بصائر الدرجات: ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) ذكرها المجلسي في «باب تفضيلهم على الأنبياء»: ٢٦٧/٢٦- ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) الأنعام، آية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) الحليمي/ المنهاج في شعب الإيمان: ٢٣٨/١.

لِيُطَكَاعَ بِإِذْرِبُ ٱللَّهِ ﴾ (1) ولا يفضل أحد من البشر عليهم. قال الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» (7).

وتفضيل الأئمة على الأنبياء هو مذهب غلاة الروافض، كما نبه على ذلك عبد القاهر البغدادي (أ)، والقاضي عياض (أ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (أ). وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن «من اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساوياً لهم فقد كفر، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء (أ). ولذلك قال القاضي عياض: «نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إن الأئمة أفضل من الأنبياء» (أ). وهذا المذهب بعينه قد غدا من أصول الاثني عشرية، فقد قرر صاحب الوسائل أن تفضيل الأئمة الاثني عشر على الأنبياء من أصول مذهب الشيعة التي نسبها للأئمة (أ). وقال بأن الروايات عندهم في ذلك أكثر من أن الشيعة التي نسبها للأئمة (أ). وقال بأن الروايات عندهم في ذلك أكثر من أن السيعة التي نسبها للأئمة (المعجلسي عقد باباً بعنوان (باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر

<sup>(</sup>١) النساء: آية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الطحاوية (مع شرح علي بن أبي العز) ص٤٩٣، قال الشيخ ابن أبي العز: «ويشير الشيخ إلى الرد إلى الاتحادية وجهلة المتصوفة (شرح الطحاوية ص٤٩٣)، واللقاء والتشابه بين الصوفية والرافضة كثير..

<sup>(</sup>٣) البغدادي/ أصول الدين: ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) القاضى عياض/ الشفاء: ص١٠٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية/ منهاج السنة: ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) رسالة في الرد على الرافضة ص٢٩.

<sup>(</sup>٧) الشفا/ ص١٠٧٨.

انظر: الفصول المهمة في أصول الأئمة «باب أن النبي والأئمة الاثنى عشر-عليهم السلام- أفضل
 من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم: ص١٥١.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ص ١٥٤.

الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم)(١).

واستشهد لهذا الأصل بثمان وثمانين حديثاً من أحاديثهم المنسوبة للاثنى عشر (٢) وقال: (والأخبار - يعني أخبارهم - في ذلك أكثر من أن تحصى وإنما أوردنا في هذا الباب قليلاً منها وهي متفرقة في الأبواب لا سيما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله، وباب بدو أنوارهم، وباب أنهم أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما (٣).

وقد قرر شيخهم ابن بابويه في اعتقاداته التي تسمى دين الشيعة الإمامية هذا المبدأ عندهم فقال: «يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق حلقاً أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم وأولهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبيين في الذر، وأن الله تعالى أعطى كل نبي على قدر معرفته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسبقه إلى الإقرار به، ويعتقد أن الله تعالى خلق جميع ماخلق له ولأهل بيته عليهم السلام وأنه لولا هم ما خلق السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئاً مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين».

وقد نقل صاحب البحار هذا النص وعقب عليه بقوله: «اعلم أن ما ذكره رحمه الله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكون أئمتنا أفضل من سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام على وجه الإذعان واليقين، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.. وعليه عمدة

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ٢٦٧/٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٦٧/٢٦- ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٦/ ٢٩٧ – ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) اعتقادات ابن بابویه ص١٠٦- ١٠٧.

الإِمامية ولا يأبي ذلك إلا جاهل بالأخبار (١)

وقد ألف بعض شيوحهم في هذا المذهب مؤلفات(٢).

وهذه المقالة هي التي يجاهر بها الخميني ومن يشايعه في هذا العصر كما قرر ذلك في كتابه الحكومة الإسلامية– كما سيأتي–<sup>(٣)</sup>.

وتعزو رواياتهم هذه الأفضلية إلى أمور يرونها في الأئمة مغرقة في الغلو والضلال تقشعر من سماعها أبدان المؤمنين (وقد مر بعضها في فصلي اعتقادهم في توحيد الألوهية والربوبية).

وليس الأئمة أفضل من الأنبياء فحسب بل ما استحق الأنبياء ما هم فيه من فضل بزعمهم إلا بسبب الولاية. قال إمامهم «ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية على عليه السلام، وما كلم الله موسى تكليماً إلا بولاية على عليه السلام، ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلى عليه السلام، ثم قال: أجمل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إله إلا بالعبودية لنا<sup>(3)</sup>.

ولو ذهبت أنقل من أحاديث «بحارهم» وغيره من هذا «اللون» لاستغرق ذلك صفحات طويلة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ۲٦/ ۲۹۷– ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) مثل كتاب تفضيل الأثمة على الأنبياء، وكتاب تفضيل على عليه السلام على أولي العزم من الرسل (كلاهما لشيخهم هاشم البحراني، المتوفى سنة ١١٠٧)، وتفضيل الأثمة على غير جدهم من الأنبياء لشيخهم محمد كاظم الهزار، وتفضيل أمير المؤمنين على على من عدا خاتم النبيين/ لمحمد باقر المجلسي (المتوفى سنة ١١١١هـ) ومن الظريف أن أحد شيوخهم ألف كتاباً بعنوان: «تفضيل القائم المهدي على سائر الأثمة» من تأليف فارسي يدعى فتحعليشاه (ت ١٢٥٠هـ)، وانظر: الذريعة ١٢٥٠هـ)، وانظر:

<sup>(</sup>٣) في فصل دولة الآيات من الباب الرابع.

<sup>(</sup>٤) الاختصاض: ص٠٥٠، بحار الأنوار: ٢٩٤/٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكثير منها في الجزء السادس والعشرين من البحار، ولاسيما «باب تفصيل الأثمة على =

ويبدو أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه مذهب الاثنى عشرية عبر التغيرات والتطورات التي تلاحق المذهب، والذي أشار الممقاني إلى طبيعتها وهو التطور نحو الغلو<sup>(۱)</sup>، فإن الشيعة في هذه المسألة أعني مسألة تفضيل الأنبياء على الأئمة كانوا ثلاث فرق- كما يقول الأشعري-:

فرقة: يقولون بأن الأنبياء أفضل من الأئمة، غير أن بعض هؤلاء جوزوا أن يكون الأئمة أفضل من الملائكة.

والفرقة الثانية: يزعمون أن الأثمة أفضل من الأنبياء والملائكة.

والفرقة الثالثة: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة، يقولون: إن الملائكة والأنبياء أفضل من الأئمة (٢).

ويضيف المفيد في أوائل المقالات مذهباً رابعاً لهم وهو أفضلية الأئمة على سائر الأنبياء ما عدا أولى العزم<sup>(٣)</sup>. ثم لا يبوح بذكر المذهب الذي يعتمده من هذه المذاهب بل يذكر توقفه للنظر في ذلك<sup>(٤)</sup>.

ولكن يظهر أن كل هذه المذاهب تلاشت بسعى شيوخ الدولة الصفوية ومن تبعهم واستقر المذهب على الغلو في الأئمة حتى إن المجلسي يقول في عنوان الباب الذي عقده في بحاره لهذا الغرض: «إن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم» ولا يستثني في ذلك أحداً من المرسلين، حتى نبينا محمد عليهم المسلمة (٥)

<sup>=</sup> الأنبياء» ص: ٣٦٧- ٣١٩، وباب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين: ص٣٦٩- ٣٣٤، من نفس الجزء.

<sup>(</sup>۱) انظر: نص کلامه ص (۳۹۶، ۲۰۰۶)٠

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين: ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات: ص٤٢ – ٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٤٣٠. (٥) انظر: ص (٦١٥).

وجاءت عندهم نصوص تعقد مقارنات بين رسول الله وعلي، وتنتهي بأن لعلي فضل التميز على رسول الله علي أن خصائصه، وانفرد على فضل التميز على رسول الله على أعلى فضائل لم يشاركه فيها رسول الله على أعطيت ثلاثاً ما أعط» كذا (١٠).

وقد جاء في الكافي والبحار وغيرهما نصوص كثيرة تقول بأن لعلي والأئمة من الفضل ووجوب الطاعة كرسول الله، ولكنها ما تلبث أن تنتقل بالقاريء إلى أن الأئمة أفضل من رسول الله، بل تذهب إلى القول بأن عليًا والأئمة انفردوا بخصائص لا يشاركهم فيها أحد من الخلق، وإذا تدبرت تلك الخصائص وجدت أنها من صفات الرب جل شأنه، وبحسبك أن تعرف أن من هذه الأوصاف التي يتنطع بها الروافض ما ينسبونه لعلي أنه قال: «لم يفتني ما سبقني و لم يعزب عني ما غاب عني.. إلخ(٢).

فما أعظم افتراءهم على الله، وعلى دينه، وعلى نبيه، وعلي، وأهل بيته. ولقد أنكر أمير المؤمنين علي- رضي الله عنه- تفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر، وهدد من يتفوه بذلك بأنه سيجلده حد المفتري<sup>(٣)</sup>. وتواتر عنه من ثمانين

<sup>(</sup>۱) انظر: بحار الأنوار: ۸۹/۳۹، ومن أمثلة ذلك ماجاء في أخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت ثلاثاً وعلى مشاركي فيها، وأعطي على ثلاثاً ولم أشاركه فيها، فقيل يارسول الله: وما هن الثلاث التي شاركك فيها على عليه السلام؟ قال: لي لواء الحمد وعلى حامله، والكوثر لي وعلى ساقيه، ولي الجنة والنار وعلى قسيمهما، وأما الثلاث التي أعطيها على و لم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي و لم أعط مثله، وأعطي زوجته فاطمة و لم أعط مثلها، واعطي ولديه الحسن والحسين و لم أعط مثلهما. (بحار الأنوار: ۳۹/ ۹۰، وانظر في هذا المعنى: عيون أخبار الرضا ص: ۲۱۲، مناقب آل أبي طالب: ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١٩٧/١ وما بعدها، وقد ذكر جملة من أحاديثهم بهذا المعنى المذكور، وانظر: ص ٦٢٣–٦٢٤ من هذه الرسالة، حيث سأذكر - إن شاء الله- بعض نصوص هذه «الفرية» والمراجع الشيعية التي تناقلتها.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ١٣٧/٤، وروي ذلك عن علي بأسانيد جيدة (الفتاوى: ٢٨/٤٧٥).

وجهاً أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر (1). ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها (٢). فما حاله رضي الله عنه مع هذا الصنف الذي يدعي التشيع له ويفضله على أنبياء الله ؟ لا شك أن إنكاره عليهم أعظم وأشد، وقد قرر بعض أهل العلم بأن من خسَّلَ عليّاً - فكيف ممن بعده على نبى الله إبراهيم أو محمد فإنه أشد كفراً من اليهود والنصارى (٣).

وقد روت كتب الشيعة أنه عندما قيل لأمير المؤمنين أنت نبي قال: «ويلك إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله (١). قال ابن بابويه: يعني بذلك عبد طاعته لا غير ذلك (٥).

ويحتمل أن هذا الاتجاه الغالي الذي استقر عليه المذهب الاثنى عشري كان من آثار فرقة من فرق الشيعة تذهب إلى تفضيل علي على محمد عَيْقَاتُهُ يقال لها العلمائية (٢).

وفي ظني أن عقيدة عصمة الإمام عندهم تؤدي إلى ظهور هذا المذهب وأمثاله، ذلك أنهم يصفون الأئمة بأوصاف لا يتصف بها أحد من أنبياء الله ورسله- كما سيأتي- وإن من يرجع إلى كتاب الله سبحانه يجد أنه ليس لأئمتهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٣٧/٤ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تلخيص الشافي: ٢/٨٦، عن الشيعة وأهل البيت ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ابن بابويه/ التوحيد ص١٧٤، ١٧٥، المجلسي/ بحار الأنوار ٢٨٣/٨، الطبرسي/ الاحتجاج (انظر نفس الموضع من المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) التوحيد ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) العلبائية: من فرق الشيعة، وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي، أو الأسدي، كان يفضل علياً على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بذم محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه بعث ليدعو إلى على فدعا إلى نفسه.

<sup>(</sup>الملل والنحل: ١٧٥/١، وانظر: رجال الكشي: ص ٥٧١، إلا أنه سماها: العليائية، بحار الأنوار: ٣٠٥/٢٥).

الاثنى عشر ذكراً، فضلاً عن أن يقدموا على أنبياء الله ورسله.

كَا أَنه يلاحظ «أَن الأَنبياء لكونهم أَرفع رَبّة يقدمون بالذكر على غيرهم من صالحي عباد الله. قال تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنَّعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ وَالشّهُدَآءِ وَالصّلِحِينَ ﴾ (١). فرتب الله سبحانه عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب (وكتاب الله يدل في جميع آياته على اصطفاء الأنبياء واختيارهم على جميع العالم» (١).

وقد أجمع أهل القرون الثلاثة على تفضيل الأنبياء على من سواهم، وهذا الإجماع حجة – حتى عند الشيعة – لأن فيهم الأئمة (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الدين ليسوا بأنبياء»(٥).

والعقل يدل صريحاً على أن جعل النبي واجب الطاعة وجعله آمراً وناهياً وحاكماً على الإطلاق والإمام نائباً وتابعاً له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه، ولما كان هذا المعنى موجوداً في حق كل نبي مفقوداً في حق كل إمام لم يكن إمام أقضل من نبي أصلاً، بل يستحيل<sup>(1)</sup>.

ثم إنه قد ورد في كتب الشيعة نفسها ما يتفق مع النص والإجماع والعقل، وينفي ذلك الشذوذ وهو ما رواه الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة، وأن من قال غير ذلك فهو ضال (٧).

<sup>(</sup>١) مختصر الصواقع: ص١٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) مختصر التحفة: ص (١٠١).

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواقع: ص١٨٦- ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٢١/١١.

<sup>(</sup>٦) مختصر التحفة: ص١٠١.

<sup>(</sup>V) انظر: مختصر الصواقع: ص ١٨٧.

وروى ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب إلى الله من على (١). على (١).

ولا شك أن هذا المذهب واضح البطلان، يدرك بطلانه بصريح العقل وبما علم من الدين بالضرورة، وبالتاريخ والسير والفطر، ولا يحتاج إلى تكلف في إبطاله وهو أحد البراهين على فساد المذهب الرافضي.

### □ معجزات الإمام:

يرى أهل السنة «أن المعجزات (٢) لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام (٢)، خلافاً للروافض الذين جعلوا علامة الإمام عندهم صدور المعجزة منه، لأنهم يقولون «إن الإمامة استمرار للنبوة (٤) فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة.. فكذلك يختار للإمامة (٥).

وقد امتلأت كتب الحديث عندهم بالحديث عن هذه المعجزات، ورواية قصصها وأحداثها- المزعومة- وقد يقال بأن غاية ما هنالك بأنهم سموا الكرامات معجزات.

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة: ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) المعجزات: هي الآيات والبراهين التي لا يقدر عليها إلا الله والتي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه فتدل على صدقهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لفظ المعجزات لم يكن موجوداً في الكتاب والسنة، وإنما فيه لفظ الآية، والبينة والبرهان (الجواب الصحيح: ٢٧/٤) وقال رحمه الله: المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة، وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره يسمونها الآيات. لكن كثيراً من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي، والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة (انظر: قاعدة في المعجزات والكرامات ص٢، مطبعة المنار، أو ج ١١/ ٢١١ - ٣١٢ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وراجع النبوات لابن تيمية، وانظر: التعريفات للجرجاني ص٢٨٢، شرح العقيدة الطحاوية ص٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) ابن حزم/ المحلى: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: عقائد الإمامية ص ٩٤.

<sup>(</sup>٥) أصل الشيعة وأصولها ص٥٨.

ولا شك أن «من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجرى على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة» (1).

وإذا كان الأمر كذلك فتسمية الكرامات بمعجزات مجرد اختلاف في الاصطلاح ولهذا حينها قال ابن المطهر الحلي عن أمير المؤمنين علي: «وظهرت منه معجزات كثيرة» عقب على ذلك شيخ الإسلام بقوله:

«فكأنه يسمي كرامات الأولياء معجزات وهذا اصطلاح كثير من الناس فيقال: على أفضل من كثير ممن له كرامات والكرامات متواترة عن كثير من عوام أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي رضي الله عنه، وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره»(٢).

وقد رأى شيخ الإسلام أن اهتهام الروافض بأمر ما ينسب للأئمة من كرامات إنما سببه. أن «الرافضة لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء الله ليس لهم من .كرامات الأولياء المتقين مايعتد به، فهم لإفلاسهم منها إذا سمعوا شيئاً من خوارق العادات عظموه تعظيم المفلس للقليل من النقد، والجائع للكسرة من الخبز... (۲).

ولكن الإمامية هل ترى هذه الخوارق من كرامات أولياء الله وتسميها معجزات؟.

إن المتأمل للمذهب الإمامي يرى أنهم يذهبون في هذه الكرامات إلى

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣-١٥٦.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٩٦/٤.

مذهب آخر فهم يرون أنها معجزات لإثبات الإمامة وإقامة الحجة - كما يزعمون - على الخلق، لأن الأئمة كما تقول رواياتهم هم الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض<sup>(۱)</sup>.

بل يقول ثقة إسلامهم الكليني: «إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بامام» (٢) وجاءت روايات كثيرة عندهم بهذا المعنى، ولذا قالوا «فنحن حجج الله في عباده» (٣) «ولولانا ما عبد الله» (١٤) «الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولولاهم ما عرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه» (٥). ولذلك قال البحراني في كتابه الذي صنفه في معجزات الأئمة إن الله «أظهر على أيديهم المعاجز والدلائل لأنهم حجته على عباده» (١).

فهم يجعلون الأئمة كالأنبياء والرسل الذين يقيم الله بهم الحجة على خلقه فهم يحتاجون للمعجزات لإثبات رسالتهم كما يحتاج الأنبياء.

بل هم في الفضل، ووجوب الطاعة، وتحقق المعجزات قد يصلون إل مرتبة أفضل الرسل والأنبياء أو أعظم.

قال أبو عبد الله - كما يزعمون-: «ما جاء به عليّ رضي الله عنه آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله..

وكذلك يجري لأئمة الهدى واحداً بعد واحد.

كان أمير المؤمنين كثيراً ما يقول.. «لقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٩٢/١، وانظر: المظفر/ علم الإمام: ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) وهو عنوان باب في الكافي تضمن أربعة أحاديث بهذا المعنى، (أصول الكافي: ١٧٧/١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) السابق: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) هاشم البحراني/ ينابيع المعاجز ص٢ (المقدمة).

أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني أبشر بإذن الله وأودي عنه كل ذلك مكنني فيه بعلمه» (١).

فأنت ترى أن النص يؤكد بأن من أخذ عن أحد من الأئمة فكأنما أخذ غن رسول الله، أو أفضل، ولذلك فإن جعفراً يفضل الأخذ عن علي لا عن رسول الله(٢).

ثم يبرهن على ما تميز به علي من معجزات وصفات ليست محمد عليه في قوله (أنا قسيم الله.. إلخ) ويؤكد هذا المعنى في خاتمة النص وهو قوله: «لقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد.. ويضفي على علي صفات الجبار جل علاه حينا يقول علمت المنايا والبلايا، وكذلك حينا يقول «فلم يفتني ما سبقني و لم يعزب عني ما غاب عني» فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء هو الرب جل جلاله.

فهذه ليست معجزات، هذه افتراءات وتأليه للأئمة..

ولكن الشيعة الإمامية ترى أن هذه معجزات جرت للأئمة لإقامة الحجة على الخلق. وليست أيضاً من قبيل الكرامات بل هي كمعجزات الأنبياء أو أعظم وقد بوب صاحب البحار لهذا المعنى باباً بعنوان «إنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء ". وأورد فيه جملة من أحاديثهم، ولهذا عرف شيخهم القزويني المعجزة التي تحصل للأئمة بأنها «ما كان خارقاً للعادة أو صارفاً للقدرة عند التحدي مع عدم المعارضة، والمطابقة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٩٦/١- ١٩٧، وروايات أخرى بهذا المعنى، وكلها ساقها في «باب أن الأئمة هم أركان الأرض. وانظر: «فصل العصمة».

<sup>(</sup>٢) ونبريء جعفراً من هذه الزندقة وسائر أثمة أهل البيت، فإن من اعتقد أن له طريقاً إلى الله لايحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد.

<sup>(</sup>انظر حول هذا المعنى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٢٥/١١).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٩/٢٧–٣١.

فهي معجزة خارقة للعادة المقصود بها التحدي لإقامة الدعوى.

وقد صنفوا المصنفات في معجزات الأئمة كما يكتب أهل السنة في معجزات رسول الله عَيْنِاللهُ (٢)، بل إن أخبارهم في ذلك تخرج بالأئمة من طور البشر إلى مقام الخالق جل علاه.

وللقوم ولع غريب وتعلق عجيب بسرد الحكايات وغرائب الأساطير والتي هي أحياناً أشبه بعمل السحرة والمشعوذين، وحيناً هي من ضروب الخيال،

ومثل كتاب (ينابيع المعاجز وأصول الدلائل» لشيخهم هاشم البحراني، وذكر فيه (٢١) باباً ومن عناوين هذه الأبواب (الباب الخامس»: أن عندهم عليهم السلام علم ما في السماء، وعلم ما في الله ومن عناوين هذه الأبواب (الباب الخامس»: أن عندهم عليهم السلام إذا شاء أن وعندهم علم النبيين، وزيادة ص٣٥- ٤٦، الباب السادس: أنهم عليهم السلام إذا شاء أن يعلموا علموا، وأن قلوبهم مورد إرادة الله، وإذا شاء شيئا شاؤوه ص: ٤٦- ٤٦. وللبحراني أيضاً كتاب آخر في نفس الموضوع ولعله أوسع ما كتب عندهم سماه «مدينة المعاجز» يذكر عند كل إمام ما ينسبون له من معجزات فمثلا عقد الباب الأول في معجزات أمير المؤمنين فذكر (٥٥٠) معجزة، منها ذكر معاجز ميلاده ص٥- على حد زعمهم، ومناجاة الله له ص٩، وعروجه للسماء ص١٢، وكلام الأرض معه ص١٦، وكلام إبليس معه ص١٦، وكلام إبليس على ذلك بأن الرسول قال لعلى: إن الله أيد بك النبيين سراً، وأيدنى بك جهراً.

وهكذا يذكر لكل إمام معجزاته حتى إمامهم المنتظر الذى لا وجود له قال بأن من معجزاته: قراءته وقت ولادته الكتب المنزلة، والصعود إلى سرادق العرش. ويمضي في ذكر حكايات لا يصدق بها عاقل، تجعلك تعجب غاية العجب من شيوخ استغفلوا أتباعهم إلى هذا الحد.. ومن أتباع انقادوا لهذه «الترهات»

<sup>(</sup>١) قلائد الخرائد ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) مثل كتاب «عيون المعجزات» لشيخهم حسين بن عبد الوهاب (من القرن الخامس) وقد نشرته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في طبعة ثالثة عام ١٤٠٣هـ وقد جاء فيه من معجزاتهم: أنهم يحيون الموتى ص٣٦، ويتحدثون مع الحيوانات، وتشهد لهم يالإمامة ص٣١، ٢٦، ٢٥، ٣٥، ويحدثون بما كان وما يكون ص٥٧، ويرون أعمال العباد بواسطة عمود من نور يكون معهم منذ ولادتهم ص٨، وأمثال ذلك.

وغرائب الأحلام..، ويزعمون أن هذا من أصول ثبوت إمامتهم.. بل جعلوا لأتباع الأئمة معجزات تضاهى معجزات الأئمة (١).

وقد يقال تلك حكايات وأساطير ذهبت مع ذهاب الأئمة وليس لها وجود واقعي، وأقول إن هذه المعجزات لا تزال تولد عند الشيعة وتتجدد لا بقراءة هذه الأساطير في المجالس وتخدير العقول وتكبيل الأفكار بها فحسب، بل اتخذت صورة واقعية تتمثل في جانبين:

الأول: ما ينسبونه للغائب المنتظر من معجزات وخوارق ينقلها جملة من شيوخهم الذين يزعمون الصلة به، فهذا ابن المطهر الحلي يستعير كتاباً كبيراً ليرد عليه كا يقولون ولا يسمح له صاحب الكتاب باستعارته إلا ليلة واحدة فيأتيه هذا المنتظر فينسخ له الكتاب كله (٢). وحكاياتهم في هذا الباب كثيرة سجل جملة منها شيخهم النوري الطبرسي في كتابه جنة المأوى، فالمعجزات تجري الآن على أيدي غائبهم، ويظهرها في أشخاص شيوخهم وآياتهم.

الثاني: ما يدعونه من حصول الخوارق عند قبورهم فأضلوا قومهم سواء السبيل وأغروهم بالشرك وفتحوا لهم أبوابه. وقد عقد المجلسي جملة من أبواب بحاره لهذا الغرض مثل «الباب التاسع والعشرون ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات»<sup>(7)</sup>، ومثل «الباب الخمسون جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن تربته وزيارته»<sup>(3)</sup>. وهكذا يذكر عند الحديث

<sup>(</sup>۱) انظر - مثلاً - حسين عبد الوهاب/ عيون المعجزات، شهادة الكاظم كما يزعمون - بأن رشيداً الهجري يعلم علم المنايا ص ۱۰۱، وفي رجال الكشي، وكان إذا لقي الرجل قال له: فلان أنت تموت بميتة كذا، وتقتل أنت يافلان بقتلة كذا وكذا فيكون كما يقول (رجال الكشي ص ٧٦).

<sup>(</sup>٢) مضى ص (٣٤٠) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣١١/٤٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٥٥/١٣٩.

عن كل إمام معجزاته المزعومة. وقد ألفوا في هذه الخرافات مصنفات (١).

وقد تحدثت أساطيرهم عن معجزات جرت من الأضرحة، وساق الكثير منها المجلسي في أبوابه التي عقدها في أخبار كل إمام. وجاء بقصص خيالية تثير العجب من هؤلاء القوم الذين ألفوا الخرافة، ووجدت طريقها لقلوبهم بكل يسر.

قصص تتحدث عن شفاء الضريح للأمراض المستعصية، فتذكر أن أعمى أبصر بمجرد مجاورته للضريح (٢).

وأن الحيوانات تذهب لأضرحة أئمتهم طلباً للشفاء، فهذا حيوان يتمرغ على القبر لشفاء جرحه فيشفى (٣).

بل جعلوا أئمتهم وهم رهائن قبورهم يتصرفون تصرف الأحياء فجاءوا بقصص تتحدث عن أن الضريح يودع الأمانات فيحفظها<sup>(١)</sup>.

. ويبدو أن واضع هذا بعض السدنة اللصوص الذي لم يكفه ما يأخذ من هؤلاء الأغرار من أموال يبذلونها على عتبات الضريح فحاول أن يأخذ المزيد بالسرقة والخداع.

والضريح يخاطب فيستجيب. فهذا أحد زوار القبر يتمزق رداؤه عند . الضريح فيقول: «ما أعرف عوض هذا إلا منك، فيتحقق له ما أراد»<sup>(°)</sup>.

كل هذه الأساطير تصاغ في قالب قصصي خيالي للتأثير على السذج من العامة، وهي قصص كثيرة وطويلة تنتهي بمثل هذه الغرائب التي تدعو للشرك

<sup>(</sup>۱) مثل: المعجزات لشيخهم محمد على البلداوي، جمع فيه المعجزات التي ظهرت عند المشهدين الكاظميين والعسكريين. (انظر: الذريعة: ٢١٥/٢١).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣١٧/٤٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣١٢/٤٢.

<sup>(</sup>٤) ، السابق: ٣١٨/٤٢.

<sup>(</sup>٥) بحاز الأنوار: ٣١٦/٤٢.

بالله سبحانه، وتشل العقل، وتعطل التفكير، وتثبط عن العمل الصالح، وقد تنأى بعقلائهم إلى الكفر بالدين أصلاً إذا رأى هذه الخرافات الباطلة بضرورة العقل. وقد استنكر جعفر الصادق ما ينسبه له شيعة الكوفة من تلك المبالغات فقال: كا تروي كتب الشيعة - «والله لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأحذتني الأرض، وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء بضر ولا بنفع»(١).

ولا يستبعد أن تلك الدعاوى الغالية في الأئمة والتي ترفع الأئمة إلى مقام الألوهية ويسمونها معجزات لا يستبعد أن هذه موروثة عن المجوسية الذين دخلوا في سلك التشيع للكيد للإسلام أو لإظهار عقائدهم باسم الإسلام ذلك أن «المجوس تدعي لزرادشت من المعجزات والآيات أكثر مما يدعيه النصارى»(٢).

أما قولهم بأن الأئمة هم الحجة على الناس ولا تقوم الحجة على خلقه إلا بهم، ولهذا جرت المعجزات على أيديهم لإثبات الإمامة.. فهذا إذا بحثت عنه في كتاب الله سبحانه لم تجد ما يدل عليه البتة، بل تجد ما يخالفه وهو أن حجة الله على عباده قامت بالرسل. قال تعالى: ﴿ لِئُلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ اللهُ الرُسُلِ ﴾ (3) ولم يذكر الأئمة.

فعلم أن هذه الدعوى هي محض اختلاق، وأما تلك المعجزات التي ينسبونها للأضرحة أو الغائب المنتظر فهي كذب وبهتان، أو من وحي شيطان، فالغائب لا وجود له إلا في خيالات طائفة الاثنى عشرية كما يقرره طوائف من الشيعة، وكما يذكر ذلك أهل العلم بالأنساب والتواريخ. أما معجزات الأضرحة فإنها دعوة شيطانية للشرك، وهؤلاء أموات قد أفضوا إلى ما قدموا لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. وهم في حياتهم يلجأون إلى الله سبحانه وينفون عن أنفسهم الحول والقوة.

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ٣٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) تثبيت دلائل النبوة: ١/٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) النساء: آية: ١٦٥.

وقد نقلت كتب الشيعة نفسها أحاديث كثيرة في هذا المعنى، والله سبحانه أمر نبيه أن يقول: ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (١)، ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (٢)، ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (٢)، ﴿ قُل لَا أَمُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ (٣)، ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَلْ كُنتُ إِلَا بَشَرًا وَسُولًا ﴾ (١)، ﴿ قُلْ إِنَّمَ آَنَا بَشَرُّمِ مُنْكُمُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فهذا هو رسول الهدى وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين فكيف بمن دونه..

## 🗌 الإيمان باليوم الآخر:

لهم في هذا الركن العظيم أقوال منكرة، وبدع كثيرة.. فآيات القرآن في اليوم الآخر أولوا معناها بالرجعة (٦). وهذه حيلة ماكرة من واضعي هذه النصوص لإنكار أمر اليوم الآخر بالكلية، وأقل ما فيها أنها تصرف قلوب الشيعة، عن ذلك اليوم، أو تمحو معاني اليوم الآخر من نفوسهم، لأنهم لا يقرأون في آيات اليوم الآخر إلا تأويلات شيوخهم له بالرجعة.

ومن بدعهم أيضاً قولهم بأن أمر الآخرة للإمام. يقول صاحب الكافي في أخباره: «الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء حائز له ذلك من الله»(٧).

أما لماذا أمر الآخرة للإِمام فإن هذا فرع عن تصورهم لأمر الجنة والنار،

<sup>(</sup>١) الأعراف، آية: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) يونس، آية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الأنعام، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الإسراء، آية: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) الكهف، آية: ١١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: فصل «الرجعة».

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي: ١/٩٠١.

إذ يقولون: («لولا الأثمة ما خلقت الجنة والنار»(۱) و (إن الله خلق الجنة من نور الحسين»(۲). وعقد شيخهم البحراني باباً في ذلك بهذا العنوان المذكور ( $^{(7)}$ ).

ومرة يقولون بأن الجنة هي من مهر فاطمة في زواجها على عليّ. وما أدري كيف تكون مهرها وهي مخلوقة من نور ابنها.

والأصل في المهر أن يدفع من قبل الزوج، فقد روى الشيخ الطوسي في مجالسه عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إن الله تعالى أمهر فاطمة رضي الله عنها ربع الدنيا فربعها لها، وأمهرها الجنة والنار، تدخل أعداءها النار وتدخل أولياءها الجنة» (أ). وعقد لذلك صاحب المعالم الزلفي باباً بعنوان «الباب الرابع أن الجنة في مهر فاطمة» (أ) أي أن الجنة جزء من مهر فاطمة.

ثم إن المهر الأصل أن يصل إلى صاحبه في الدنيا، ولذلك قالوا: إن الأئمة يأكلون في الدنيا من نعيم الجنة، وخصص لهذه المسألة شيخهم البحراني باباً بعنوان «باب أن طعام الجنة في الدنيا لا يأكله إلا نبي أو وصي نبي» أن أورد فيه روايات كثيرة من كتبهم المعتمدة عندهم تتضمن أن الفواكه والرمان والأطباق المليئة بأنواع الطعام تأتيهم من الجنة يأكلون منها، وصاغ هذه المزاعم في قصص طويلة.

وفات عليهم أن يزيدوا في قولهم عمن يأكل طعام الجنة لا يأكله إلا نبي، أو وصي نبي «أن يزيدوا أو بنت نبي»، لأنهم بهذا قد حرموا فاطمة من مهرها،

<sup>(</sup>۱) قال ابن بابویه «ویجب أن یعتقد أنه لولاهم لما خلق الله سبحانه السماء والأرض ولا الجنة ولا النار، ولا آدم ولا حواء، ولا الملائكة، ولاشيئاً مما خلق (الاعتقادات ص١٠٦– ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) المعالم الزلفي ص٢٤٩، وانظر: نزهة الأبرار، ومنار الأنظار في خلق الجنة والنار/ لهاشم البحراني أيضاً ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) المعالم الزلفي ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٣١٧– ٣١٩.

ومما خلق من نور ولدها، لأنها ليست من الأوصياء باتفاقهم فلا تأكل من طعام الجنة، ويبدو أنهم لم يزيدوا ذلك خشية أن تدخل فيه بنات النبي الأخريات، وليس لهن نصيب من الود في دين الشيعة.

وما دام أمر الآخرة في نظر هذه الزمرة للإمام بهذه الوجوه المذكورة، فإن كل مراحل الحياة الأخروية صبغتها الشيعة بآثار غلوهم في الإمام والأئمة. فالأئمة يحضرون عند الموت. قال المجلسي في بيان اعتقادات طائفته: «يجب الإقرار بحضور النبي والأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم عند موت الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، فينفعون المؤمنين بشفاعتهم في تسهيل غمرات الموت وسكراته عليهم، والكفار، فينفعون المؤمنين بشفاعتهم في تسهيل غمرات الموت وسكراته عليهم، ويشددون على المنافقين ومبغضي أهل البيت صلوات الله عليهم، ولا يجوز التفكر في كيفية ذلك إنهم يحضرون - كذا - في الأجساد الأصلية أو المثالية أو بغير ذلك»(١).

وحينا يوضع الميت في قبره، يجعل معه تربة من تراب الحسين، لأنها بزعمهم أمان له، وعقد لهذا الحر العاملي باباً بعنوان «باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر (٢)، وكذلك خصص لها صاحب مستدرك الوسائل باباً بنفس العنوان المذكور (٣).

ومن وصاياهم في ذلك قولهم «ويجعل معه شيء من تربة الحسين فقد روي أنها أمان» (٤٠)، ولهم في هذه المسألة أحاديث كثيرة (٥٠).

والتكليف بزعمهم ورفع الدرجات وعمل الحسنات يحصل من الميت

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص٩٣- ٩٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٧٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدرين السابقين، الطوسي/ تهذيب الأحكام: ٢٧/٢، الطبرسي/ الاحتجاج ص٥١١.

الشيعي وهو في قبره.. روى الكليني في الكافي عن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر يقول: الرجل أيحب البقاء في الدنيا؟ قال: نعم، فقال: ولم؟ قال: لقراءة قل هو الله أحد. فسكت عنه فقال له بعد ساعة: ياحفص من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به من درجته، فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن (1).

فالشيعي في قبره يعلم القرآن ويشتغل بقراءته فيستمر عمل الحسنات منه حتى بعد موته وهذه فريدة من فرائدهم.. فهل هذه دعوة مبطنة وحيلة أخرى لهجر القرآن وتعلمه وقراءته بانتظار حصول ذلك في القبر؟.

وأول ما يسأل عنه في القبر هو حب الاثنى عشر قالوا: «أول مايسأل عنه العبد حبنا أهل البيت» فيسأله ملكان عن «من يعتقده من الأثمة واحد بعد واحد، فإن لم يجب عن واحد منهم يضربانه بعمود من نار يمتلىء قبره ناراً إلى يوم القيامة» (")، وأما «إذا كان في حياته معتقداً بهم (يعني الاثنى عشر) فإنه يستطيع الرد على أسئلتهم (يعنى أسئلة الملائكة) ويكون في رغد إلى يوم الحشر» (أ).

ويعتقد الشيعة بحشر بعد الموت لا يشاركهم في القول به أحد يقول المجلسي في الاعتقادات: «يحشر الله تعالى في زمن القائم أو قبيله جماعة من المؤمنين لتقر أعينهم برؤية أئمتهم ودولتهم، وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلاً في الدنيا»(٥).

أما اعتقادهم في الحشر يوم القيامة، فإن لهم فيه أقوالاً منكرةً ففي أخبارهم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٠٦/٢، المعالم الزلفي ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٩/٢٧، عيون أخبار الرضا: ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات/ للمجلسي ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) محمد الحسيني الجلالي/ الإسلام عقيدة ودستور ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) الاعتقادات: ص٩٨.

أن حشر الناس يوم القيامة لا يشمل الجميع كما هو اعتقاد المسلمين، بل هناك فئة لا يشملها الحشر، ولا تتعرض لهول ذلك اليوم، ولا تقف ذلك الموقف العظيم، ولا تمر على الصراط بل ينتقلون من قبورهم إلى الجنة بلا وسائط.

ذلك هم أهل مدينة «قم» تقول أخبارهم: «إن أهل مدينة قم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة»(١).

وليس ذلك فحسب، بل إن أحد أبواب الجنة قد حصص- بزعمهم- لأهل قم» عن أبي الحسن الرضا قال: إن للجنة ثمانية أبواب، ولأهل قم واحد منها فطوبى لهم ثم طوبي» (٢) وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد حمّر الله تعالى ولايتنا في طينتهم» (٣).

قال شيخهم عباس القمي (من المعاصرين): «وقد وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت في مدح قم وأهلها، وأنها فتح إليها باباً - كذا - من أبواب الجنة»(1).

وخصوا قم بفضائل أخرى (٥)، حتى أغروا شيعتهم بشراء أرضها، وخدعوهم بقولهم: إن قم يبلغ من العمارة إلى أن يشترى موضع فرس بألف درهم (١). فحاولوا التأثير عليهم من الجانب المادي، والجانب الروحي.. وقد يكون في الموضوع جانب سياسي، حيث إن قم في إيران وهي مركز الدولة الصفوية، بالإضافة إلى الهدف المقيت الذي تسعى إليه هذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات، لإشاعة الكفر والزندقة، وإبعاد الشيعة عن الإسلام، وقد تجد من

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢١٨/٦٠، عباس القمي/ الكني والألقاب: ٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢١٥/٦٠، سفينة البحار: ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢١٦/٦٠.

<sup>(</sup>٤) الكنى والألقاب: ٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحار الأنوار: ٢١٢/٦٠ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢١٥/٦٠.

يساندها من شياطين الجن أيضاً وما أسهل ذلك، لأنهم سيأتون إليهم بثوب «المهدي المنتظر» المزعوم ويضعون في دينهم ما يشاءون.

وقد زاد أحد شيوخهم المعاصرين في عدد أبواب الجنة المفتوحة على قم-كما يفترون- فذكر بأن في أخبارهم أن الرضا قال: للجنة ثمانية أبواب فثلاثة منها لأهل قم (١).

وجعلوا أمور الحساب، والصراط والميزان، والجنة والنار بيد الأئمة، قال أبو عبد الله: «إلينا الصراط وإلينا الميزان وإلينا حساب شيعتنا»(٢).

وعد الحر العاملي من أصول الأئمة الإيمان بأن حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة (٣).

وجاءت عندهم روايات كثيرة تقول «لا يجوز الصراط أحد إلا ومعه ولاية من علي» (أ) أو «جواز فيه ولاية علي» (أ) أو «كتاب فيه براءة بولاية علي» (أ) .

وفي كتاب الاعتقادات لابن بابويه في «باب الاعتقاد في الصراط قال: «.. والصراط في وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة.. قال النبي عليا لعلى: يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنّا وأنت وجبرائيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك»(٧).

وقال بأن على الصراط عقبة اسمها الولاية «يوقف جميع الخلائق عندها

<sup>(</sup>۱) محمد مهدي الكاظمي/ أحسن الوديعة ص٣١٣- ٣١٤.

<sup>(</sup>۲) رجال الکشی: ص۳۳۷.

<sup>. (</sup>٣) الفصول المهمة في أصول الأئمة: ص١٧١.

<sup>(</sup>٤) المعالم الزلفي: ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار: ٨/٨، البرهان: ١٧/٤.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٦٦/٨.

<sup>(</sup>٧) الاعتقادات ص٩٥.

فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فمن أتى بها نجا وجاوز ومن لم يأت بها بقى»(١).

وعقد المجلسي باباً بعنوان «باب أنه عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز الصراط» (٢). وعقد البحراني باباً بنحو ذلك (٣). وساقا فيهما روايات عدة عن أساطين المذهب، وكتبهم المعتمدة عندهم.

ويقولون بأنه صاحب الجنة والنار، قالت أخبارهم: «إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه الخلائق يصعده رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن شماله، ينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها من يشاء، وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب النار يدخلها من يشاء»(٥).

بل وصلوا إلى القول بأنه ديان الناس يوم القيامة، «عن المفصل بن عمر الجعفى عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٩٣/٣٩.

<sup>(</sup>٣) المعالم الزلفي ص١٦٧ (باب علي قسيم الجنة والنار).

<sup>(</sup>٤) ابن بابويه: عيون أخبار الرضا ص٢٣٩، بحار الأنوار: ١٩٤/٣٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٢٠٠/٣٩، بصائر الدرجات ص١٢٢.

لديّان الناس يوم القيامة.. الله الناس يوم القيامة.. الله

وهذه الجنة التي يتحدثون عنها هي قصر على الروافض لا يشاركهم فيها أحد لأنها لأئمتهم، كما أن النار التي مفاتيحها بيد الأئمة هي لأعدائهم، قالوا: «إنما خلقت الجنة لأهل البيت، والنار لمن عاداهم»(١). ولكنهم ينسون هذا ويقولون بأن «الشيعة يدخلون الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاماً»(١).

ومن أصولهم «أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة إلا الشيعة فيدعون بأسماء آبائهم»(٤).

هذا ويعتقدون بجنة غير جنة الخلد، يسمونها جنة الدنيا، وكذلك بنار يعذب بها الناس غير نار الآخرة. يقول المجلسي: «ويجب أن يعتقد أن لله تعالى في الدنيا جنةً وناراً سوى جنة الخلد ونار الخلد» ( $^{(\circ)}$ )، وأهل القبور قد ينتقلون اليهما، وذلك أنهم «بعد السؤال وضغطة القبر ينتقلون إلى أجسادهم المثالية فقد يكونون على قبورهم، ويطلعون على زوارهم، وقد ينتقلون إلى «النجف» ( $^{(1)}$ ).

ومزاعمهم في هذا الباب يصعب حصرها.. بدع كثيرة منكرة.. وما ذكرته مجرد إشارات لو قمنا باستعراض نصوصها وتحليلها لاستغرق ذلك صفحات كثيرة.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدرين السابقين ونفس الموضع، وانظر: تفسير فرات ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المعالم الزلفي: ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) المعالم الزلفي: ص٥٥٥، وانظر بمعنى هذا الخبر: ابن قولويه/ كامل الزيارات ص١٣٧، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٣٣١/١٠.

<sup>(</sup>٤) الفصول المهمة في أصول الأئمة: ص١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الاعتقادات للمجلسي: ص٩٨، ويقول بأنها هي جنة آدم (الموضع نفسه من المصدر السابق) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الحلد، ومن قال: إنها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين، أو من إخوانهم المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة (الفتاوى: ٣٤٧/٤).

<sup>(</sup>٦) الاعتقادات للمجلسي: . ص٩٧.

كَمْ جعلوا للأثمة الحكم والأمر في يوم القيامة والله جل شأنه يقول: ﴿لَهُ اللَّهَ عَلَوْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَكُمُ وَإِلْتَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٣).

وقالوا بأن الجنة لهم كما قال اليهود: ﴿ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَرَى تَنِلَكَ أَمَانِيَّهُم مُّ قُلْ هَا قُوا بُرْهَانَكُم إِن كُنتُم صَدِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرهُ وَعِندَرَيِّهِ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرهُ وَعِندَرَيِّهِ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) ونقول لهم في كل مزاعمهم التي مرت: ﴿ هَا تُوا بُرُهَانَكُم مِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ ونقول لهم في كل مزاعمهم التي مرت: ﴿ هَا قُوا بُرُهَانَكُم مِ إِن كُنتُ وَصَدِقِينَ ﴾ والله و كيد عاجز، وصنعة حاقد، وتدبير زنديق، وبين أيدينا كتاب الله سبحانه لم يدع لهذه التخرصات والأوهام سبيلاً إلى قلب من احتكم إليه وجعله إمامه وقائده.

وأما من أغلق عقله، وأحذته العرة بالإثم، وأعمى تفكيره التعصب فسيجد مغبة ذلك في يوم ﴿ لَا تَجَرِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيّْكًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا نَنْفُعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا نَنْفُعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا نَنْفُعُهَا مَعْ فَا اللّهُ مَا يُنْصَرُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) النجم، آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة، آية: ٩٥-٩٥.

<sup>(</sup>٣) القضص، آية: ٧٠.

 <sup>(</sup>٤) البقرة، آية: ١١١ – ١١٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة، آية: ١٢٣.

#### □ الإيمان بالقدر:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن «قدماء الشيعة كانوا متفقين على إثبات القدر، وإنما شاع فيهم نفي القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة»(١).

وهذا كان في أواخر المائة الثالثة، وكثر بينهم في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه (٢).

 $\forall$  أن «سائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدر»

ويذكر الأشعرى أن الرافضة في أفعال العباد ثلاث فرق: فرقة يقولون بأن أعمال العباد مخلوقة لله وأخرى تقابلها فتنفي أن تكون. أعمال العباد مخلوقه لله، وثالثة تتوسط وتقول لا جبر، كما قال الجهمي ولا تفويض كما قال المعتزلة لأن الرواية عن الأئمة - كما زعموا - جاءت بذلك، ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال العباد هل هي مخلوقة أم لا شيئاً (٤).

واعتبر شيخ الإسلام هذه الطائفة متوقفة بينا الأولى مثبتة والثانية نافية (٥٠)، ولا يذكر صاحب التحفة الاثنى عشرية عن الإمامية إلا قولهم: «إن العبد يخلق فعله» (١٠).

هذا ما تقوله مصادر أهل السنة.

وبالرجوع إلى مصادر الشيعة يتبين ما يلي:

نرى ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق، يقول في عقائده، التي

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين: ١١٤/١، ١١٥.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة: ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) مختصر التحفة: ص٩٠.

سجلها على أنها تمثل عقائد الشيعة واشتهرت باسم عقائد الصدوق يقول: «اعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، ومعنى ذلك أنه لم يزل الله عالماً بمقادير ها» (١).

وهذا فيه إثبات علم الله عز وجل بأعمال العباد فقط لا إثبات عموم مشيئته سبحانه، وهو لا يقتضي أن الله خالق أفعال العباد، ومع ذلك فقد تعقبه شيخهم المفيد فقال: «الصحيح عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، والذي ذكره أبو جعفر قد جاء به حديث غير معمول به، ولا مرضي الإسناد، والأخبار الصحيحة بخلافه وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء هو خلق له»(٢).

ثم قال : وقد روي عن أبي الحسن أنه سئل عن أفعال العباد فقيل له هل هي مخلوقة لله تعالى؟ فقال عليه السلام: «لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها وقد قال سبحانه: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ مُنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, ﴾، ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم» (٢٠).

ويبدو في هذا الاستدلال الذي عزاه مفيدهم إلى الرضا التكلف الواضح فبراءة الله عز وجل من المشركين لعدم رضاه سبحانه عن عملهم، ولا ينفي هذا قدرة الله سبحانه ومشيئته الشاملة النافذة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشَرَكُوا ﴾ (٤). وجاء في رواياتهم ما ينقض هذا ويتفق مع الحق، حيث قالوا: «ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء» (٥).

ثم إن المفيد يذهب إلى معنى أن العباد خالقون لأفعالهم، لكنه لايستحسن هذا التعبير فيقول: «أقول إن الخلق يفعلون، ويحدثون ويخترعون ويصنعون

<sup>(</sup>١) عقائد الصدوق ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح عقائد الصدوق ص١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح عقائد الصدوق ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الأنعام، آية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) الحر العاملي/ الفصول المهمة: ص٣٥٠.

ويكتسبون ولا أطلق القول عليهم بأنهم يخلقون ولا هم حالقون، ولا أتعدى ذكر ذلك فيما ذكره الله تعالى ولا أتجاوز به مواضعه من القرآن وعلى هذا القول إجماع الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة وأكثر المرجئة وأصحاب الحديث، وخالف فيه البصريون من المعتزلة وأطلقوا على العباد أنهم خالقون فخرجوا بذلك عن إجماع المسلمين (1).

فهو یلتزم کا یزعم منهج القرآن، لأنه سماهم فاعلین وعاملین و لم یسمهم خالقین، غیر أن إجماع طائفته لم یستمر إن کان قد حصل إذ أن طائفة من شیوخهم سلکوا مسلك معتزلة البصرة في إطلاق لفظ «الخلق» (۱) والفرق اللفظي بینهم وبین معتزلة البصرة قد تواری فیما بعد علی ید ثلة من أساطین المذهب.

فقد عقد شيخهم الحر العاملي (ت١١٠٤هـ) صاحب وسائل الشيعة في كتابه الذي يتحدث فيه عن أصول أثمته عقد باباً بعنوان «باب أن الله سبحانه

(1)

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات: ص٢٥.

وقالوا بأنه قيل لأبي الحسن هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: هو قبارك الله أحسن الخالقين المؤمنون، آية: ١٤]. إن في عباده خالقين وغير خالقين منهم عيسى عليه السلام خلق من الطين كهيئة الطير (الفصول المهمة ص٨١) ومثل هذا التوجيه نسب لبعض السلف حيث قال ابن جريج: إنما جمع الخالقين، لأن عيسى كان يخلق كا قال: «أني أخلق لكم من الطين» فأخبر الله عن نفسه أنه أحسن الخالقين (تفسير الطبري: عالم ١١/١٢ تفسير البغوي: ٣٠٤/٣) ولكن عيسى عليه السلام إنما كان يخلق بإذن الله فلا خالق مع الله، ولذلك فإن أكثر أهل العلم قال: إن الخلق بمعنى التقدير كما يدل على ذلك لغة العرب، وقال مجاهد: يصنعون ويصنع الله و الله خير الصانعين (تفسير البغوي ٣٠٤/٣)، قال ابن جرير الطبري- بعد أن ذكر قول ابن جريج وقول مجاهد-: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد، لأن العرب تسمي كل صانع خالقاً (انظر: تفسير الطبرى ١١/١٢). ولكن في قولهم بأن العبد هو الذي يخلق فعله ، كما أن توجيه إمامهم بأن عيسى يخلق ليس بذليل لهم في قولهم إن كل إنسان يخلق فعله ، كما أن توجيه إمامهم بأن عيسى يخلق ليس النص «أني أخلق لكم» وهم يعممون إطلاق الخلفظ.

خالق كل شيء إلا أفعال العباد» (١)، وقال «أقول مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لها» (٢).

وكذلك قال شيخهم الطبطبائي: «ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وحركاتهم واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لها، وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل شيء وأمثالها إما مخصص بما سوى أفعال العباد، أو مؤول بأن المعنى أنه خالق كل شيء إما بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاته (٣).

وقال القزويني: «وأفعال العباد مخلوقة لهم»<sup>(1)</sup>.

وغير هؤلاء كثير (٥). وهو كما ترى عين مذهب أهل الاعتزال فهل مقالة هؤلاء طارئة على المذهب الشيعي كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وإن قدماء الشيعة لم يكونوا على هذا المعتقد، أم أن هذا هو مذهب الأقدمين ومن بعدهم؟.

لعل أفضل مرجع يرجع إليه لاستقراء هذه الحقيقة هو كتب الحديث عند الشيعة.

وقد رجعت إلى مصادر الشيعة المعتمدة في الرواية وبالذات إلى مراجعها الرئيسة فرأيت مجموعة كبيرة من الروايات تخالف ما هو شائع عن مذهب الشيعة

<sup>(</sup>١) الفصول المهمة في أصول الأئمة: ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٨١.

 <sup>(</sup>٣) مجالس الموحدين في بيان أصول الدين/ محمد صادق الطبطبائي ص٢١٠.

<sup>(</sup>٤) قلائد الخرائد: ص٦٠.

<sup>(</sup>٥) مثل ابن المطهر الحلي في كتابه نهج المسترشدين: ص٥٦، حيث قال: البحث الرابع: في خلق الأعمال وقرر أن هذا مذهب طائفته ومذهب المعتزلة، ومثل ذلك صرح في كتابه «الباب الحادي عشر» (مع شرحه للمقداد) ص٣٣، وكتابه: كشف المراد ص٣٣٣»، وكذلك شيخ الشيعة المجلسي صاحب البحار قال: «وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وحركاتهم واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لها. (بحار الأنوار: ١٤٨/٤)، والمقداد الحلي (انظر: النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: ص٣٦- ٣٣).

من القول بمذهب المعتزلة في أفعال العباد، وتعارض ما قرره طائفة من شيوخهم في هذه المسألة من الأخذ بمسلك أهل الاعتزال كما سبق ذكر بعض شواهده من أقوال المفيد، وابن المطهر، والحر العاملي وأضرابهم مما سجلوه في كتب العقيدة التي كتبوها لتعبر عن مذهب الشيعة.

فمن رواياتهم التي وصفنا:

«قال أبو جعفر وأبو عبد الله» إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكون قال: فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال: نعم أوسع ما بين السماء والأرض»(١).

يعنى أن بين القول بالجبر والقول بنفي القدر منزلة ثالثة وسط.

وجاءت عندهم مجموعة من الروايات تقول بأن مذهبهم في القدر هو أمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض (٢).

ولهذا قال المجلسي «اعلم أن الذي استفاض عن الأثمة هو نفي الجبر والتفويض وإثبات أمر بين الأمرين» (٣).

ونفي الجبر واضح القصد وهو الخروج عن مذهب الجبرية، ولكن ماذا يريدون بالتفويض؟.

يقول المجلسي: «وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد العباد، وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون بإيجادها وفق مشيئتهم وقدرتهم وليس لله في أفعالهم صنع»(١٠).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي/ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين: ١٥٥/١، وانظر: بحار الأنوار: ٥٢٢، ٥٦، الفصول المهمة ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٥/٢٨.

كذلك عندهم روايات أخرى تنتقد مذهب المعتزلة، وتشنع على القائلين به فهو رد على الشيعة نفسها في سلوكها مسلك المعتزلة، جاء في تفسير القمي في التشنيع على القدرية نفاة القدر من المعتزلة ومن نهج سبيلهم قول إمامهم: «... القدرية الذين يقولون لا قدر، ويزعمون أنهم قادرون على الهدى والضلالة، وذلك إليهم إن شاءوا اهتدوا، وإن شاءوا ضلوا، وهم مجوس هذه الأمة، وكذب أعداء الله المشيئة والقدرة لله ﴿كَمَابَدَأَكُم تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الشّما لله الله على الله عليه وآله: الشّما يوم خلقه كذلك يعود إليه شقياً، ومن خلقه سعيداً يوم خلقه كذلك يعود إليه شقياً، ومن خلقه سعيداً يوم خلقه كذلك يعود إليه شقياً، ومن أله: والشقى من شقى في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه» (الشقى من شقى في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه).

وقال أبو عبد الله: «إنك لتسأل عن كلام أهل القدر وما هو من ديني ولا وجدت أحداً من أهل بيتي يقول به»<sup>(٣)</sup>.

هذه الروايات تعبر عن مذهب الأئمة في إثبات القدر، وقد تشير إلى ما عليه قدماء الشيعة من الإثبات، وقد أعرض عن هذه الروايات الشيعة المتأخرون بلا دليل سوى تقليد أهل الاعتزال، وأغمضوا النظر عما يعارض ذلك من روايات كثيرة عندهم، بل إن الشيعة جعلوا من أصولهم العدل كالمعتزلة سواءً بسواء. وهذه الكلمة في ظاهرها لفظ جميل، ولكنها تخفي وراءها معنى حطيراً، وهو إنكار قدر الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) الأعراف، آية: ٣٠/٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي: ٢٢٦/١- ٢٢٧، بحار الأنوار: ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٥٦/٥، البرهان: ٣٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٥٦/٥.

<sup>(</sup>۵) انظر: بحار الأنوار، ٥/١١٦ وما بعدها رقم ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٦، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٥٠، ٥٩، ٥٠، ٥٠، ٥٩، ٥٠، ٥٤، ٥٩، ٥٤، ٥٤، ٥٤، ١٤، ٩٤، وغيرها.

قال أحد شيوخهم: «أما الإمامية فالعدل من أركان الإيمان عندهم بل ومن أصول الإسلام»(١).

مع أن أقوال الأئمة كما أثبتته كتبهم المعتمدة عندهم لا تصرح بنفي القدر في أكثر رواياتها - كما مضى - بل تهاجم المعتزلة وتنتقد مذهبها في القدر، كما تقرر جملة من أخبارهم أن الحق ليس مع المعتزلة القدرية، ولا مع الجبرية بل الحق منزلة أخرى ثالثة، وهذا حق، ولكن تفسير هذه المنزلة، أو الأمر بين الأمرين ما هو؟.

لقد أحجمت بعض رواياتهم عن تفسير هذا واكتفت بإطلاق هذا القول. ولما سئل أبو عبد الله عن معناه لم يجب وقالت رواياتهم في وصف موقفه من هذا السؤال: «فقلب يده مرتين أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك فيه لكفرت»(٢).

وقد حمل بعض شيوخهم هذا الموقف من «جعفر» على التقية «لأنه-بزعمهم- كان يعلم أنه لا يدركه عقل السائل فيشك فيه أو يجحده فيكفر»<sup>(٣)</sup>.

ولعل هذا التوقف هو ما أشار إليه الأشعري من أنه أحد مذاهب الرافضة الثلاثة. كما أن المذهب الأول قد جاء على لسان شيخهم المفيد في قوله: «إن أفعال العباد غير مخلوقة لله» (٤). وقد لوحظ أن المذهب الثالث وهو الإثبات قد نطقت به طائفة من رواياتهم فأنت ترى أن المذاهب الثلاثة للرافضة التي أشار إليها الأشعري في مقالاته قد وجدت كلها ضمن مقالات الاثنى عشرية ورواياتهم.

وذكر صدوقهم في عقائده رواية تفسر قولهم بالأمر بين الأمرين حيث

<sup>(</sup>۱) هاشم معروف/ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزله ص٢٤، عبد الأمير قبلان/ عقيدة المؤمن ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه/ التوحيد ص٣٦٣، بحار الأنوار: ٥٣/٥، وجاءت روايات أخر شبيهة بهذا منها ما يقول بأن ذلك «سر من أسرار الله». (بحار الأنوار: ١١٦/٥) أو أن بينهما ما بين السماء والأرض» (المصدر السابق ١١٦/٥)، وما ماثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) المجلسي/ بحار الأنوار: ٥/٥٥- ٥٥.

<sup>(</sup>٤) شرح عقائد الصدوق ص ١٠- ١٢.

قال: قيل لأبي عبد الله: «ما أمر بين الأمرين؟ فقال: ذلك مثل رجل رأيته على المعصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لا يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية»(١).

فهو هنا يفسر القدر بالأمر والنهي فحسب.. وهو لا يكفي في بيان المذهب الحق في القدر.. إذ كان الله سبحانه لا سلطان له على العبد إلا أمره أو نهيه.

ولكن نجد من شيوخهم من فسر ذلك بمقتضى مذهب أهل السنة وقال بما جاء في رواياتهم من الإثبات، وأعرض عما قاله طائفة من شيوخه وجعل ذلك هو معتقد طائفته فقال: بعد ما ذكر ضلال الجبرية فيما ذهبوا إليه وإن من قال بقولهم فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك، وضلال القدرية فيما أخذوا به من نفي القدر وأن من قال بذلك فقد أشرك مع الله غيره في الخلق قال: «واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين... فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة «لاجبر ولاتفويض ولكن أمر بين الأمرين».

ما أجمل هذا المغزى، وما أدق معناه وخلاصته: «أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه بل له الخلق والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد»(٢).

وهذه الكلمات لا تخالف ما قاله أهل السنة في باب أفعال العباد، وهي

<sup>(</sup>١) عقائد الصدوق: ص٥٧.

 <sup>(</sup>٢) المظفر/ عقائد الإمامية ص٦٧- ٦٨، وقريب من ذلك ما ذكره شيخهم الزنجاني/ في عقائد
 الشيعة الإمامية الاثنى عشرية: ٣/٥٧٥- ١٧٦.

تفيد أن من شيوخ الشيعة المتأخرين من يذهب إلى ما ذهب إليه أوائلهم، وما قررته معظم رواياتهم إذا لم يكن قد جعل لكلماته ضرباً من التأويل أو لوناً من الاتقاء فذاك علمه عند الله.

وهذا لا ينفى أن شيوخ المذهب وأساطين الطائفة قد ذهبوا في الغالب إلى ما ذهب إليه أهل الاعتزال.

### ويمكن أن يقال:

قد كان في القديم الإثبات هو الأصل والنفي طاريء نتيجة التأثر بالاتجاه الاعتزالي، وعند المتأخرين النفي هو الكثير الغالب، والإثبات موجود عند البعض.

ولا شك بأن من قال بالنفي فقد قال بجزء من الأدلة وعطل الباقي، ومن قال بالجبر فقد عمل بالجزء الآخر وعطل ما سواه، ومن أخذ بالقول الوسط فقد أعمل الأدلة كلها، وآيات القرآن أثبتت للعبد فعلاً وقدرة ومشيئة، ولكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته، قال تعالى: ﴿وَمَالَتُشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾(١).

## □ قال شيخ الإسلام:

«فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة» ثم ساق الأدلة في ذلك (٢).

والروايات الكثيرة عند الرافضة والتي مضى بعضها هي أكبر شاهد من مذهبهم نفسه على بطلان ماذهب إليه شيوخهم من الأخذ بمذهب أهل

<sup>(</sup>١) الإنسان، آية: ٣٠، التكوير، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة: ١/٠٠- ٢١.

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) ولتفصيل القول في القدر، ونقض شبهات المعتزلة ومن قلدهم من الرافضة انظر: منهاج السنة النبوية: ۱۹۳- ۶۵، ۲۸۵ وما بعدها. و ج ۲/۲ وما بعدها، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج۸، وفي مواضع متفرقة أخرى راجع المجلد ۳۲ ص۱۶۳- ۱۵۳، وانظر شرح الطحاوية ص۲۱۷ وما بعدها، ۳۶۷- ۳۵۲، وراجع رسالة الشيخ عبد الرحمن المحمود/ القضاء والقدر.

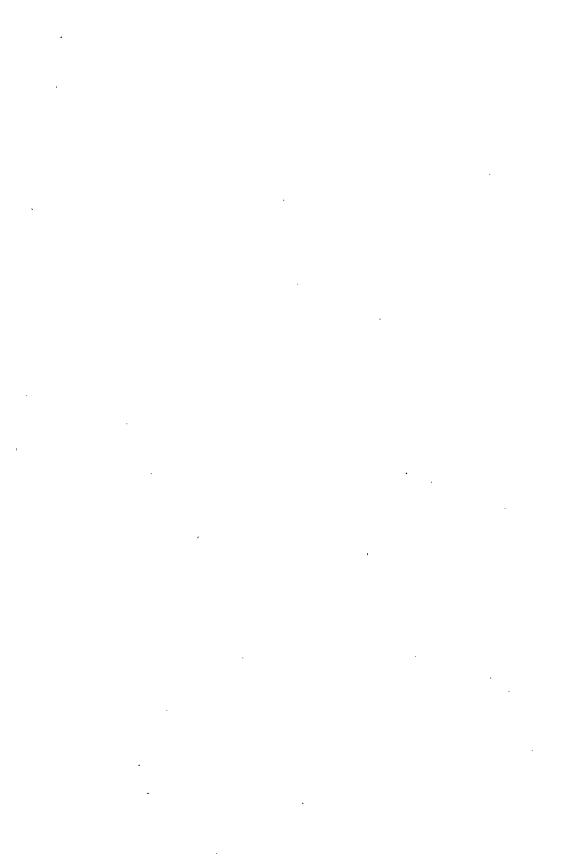

#### □ الباب الثالث □

أصولهم ومعتقداتهم (الأخرى) التي تفردوا بها وفيه ثمانية فصول:

الفصل الأول: الإمامة.

الفصل الثاني: عصمة الإمام.

الفصل الثالث: التقية.

الفصل الرابع: المهدية والغيبة.

الفصل الخامس: الرجعة.

الفصل السادس: الظهور.

الفصل السابع: البداء.

الفصل الثامن: الطينة.

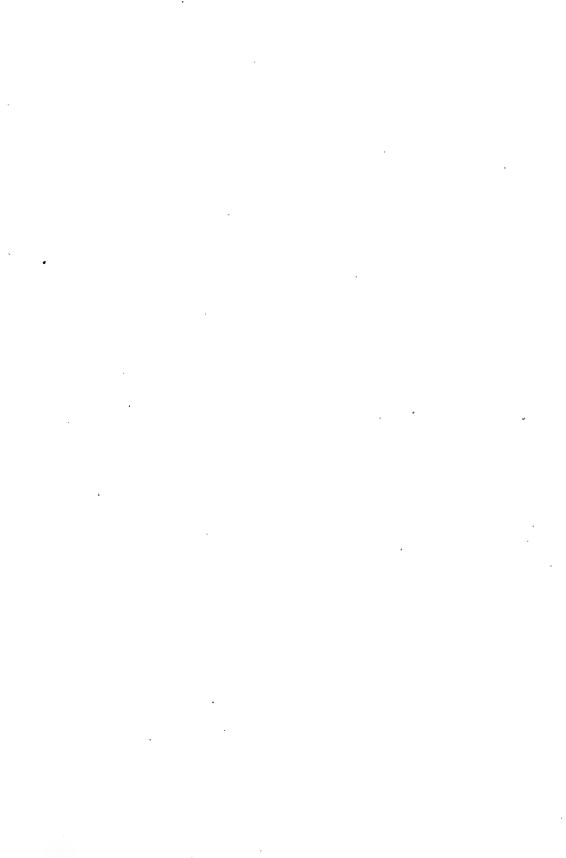

# الفصل الأول الإِمامة



# الفصل الأولالإمامة

الإمامة عند الشيعة هي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم وترجع إليه عقائدهم، وتلمس أثره في فقههم وأصولهم، وتفاسيرهم وسائر علومهم.

ولقد اهتم الشيعة بأمرها في القديم والحديث.

وفيما يلي عرض لأهم جوانبها: مفهومها، ومنشئها، ومنزلتها في مذهبهم، وكتانهم لها في باديء الأمر، ثم بدء شيوخ الشيعة في الاستدلال عليها، وعرض لما يعدونه أقوى أدلتهم فيها ومناقشته، ثم حديث عن تكفيرهم لمنكرها، حتى كفروا: الصحابة، وأهل البيت، وحكام المسلمين، وقضاتهم، والأمصار الإسلامية وشعوبها، والفرق الإسلامية بكل اتجاهاتها، والأمة جميعاً كل ذلك على سبيل التعيين والتخصيص.

وسيتبين هذا في الصفحات التالية، ومن خلال ما قالته كتبهم المعتمدة عندهم..

※ ※ ※

## □ مفهوم الإمامة<sup>(۱)</sup> عند الشيعة ومنشؤها:

لعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو ابن سبأ، الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصاية من النبي، ومحصورة بالوصي، وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره، فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ «كان أول من أشهر القول بفرض إمامة عليّ، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وكفرهم» (٢) لأنه كان يهودي الأصل يرى أن يوشع بن أعدائه، وصي موسى، فلما أسلم أظهر هذه المقالة في علي بن أبي طالب (٢).

وهذا ما تواضع عليه شيوخ الشيعة، فابن بابويه القمي يسجل عقائد الشيعة في القرن الرابع ويقول بأنهم: «يعتقدون بأن لكل نبي وصيًا أوصى إليه بأمر الله تعالى» (٤). ويذكر أن عدد الأوصياء «مائة ألف وصي، وأربعة وعشرون ألف وصي» (٥)، كما يذكر المجلسي في أخباره «أن علياً هو آخر، الأوصياء» (١)، وجاء

<sup>(</sup>۱) الإمامة، في اللغة: التقدم، تقول أمّ القوم، وأمّ بهم تقدمهم وهي الإمامة، والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم، أو كانوا ضالبن، ويطلق الإمام على الخليفة، وعلى العالم المقتدى به، وعلى من يؤتم به في الصلاة (انظر: اللسان، والقاموس، والمصباح، مادة: أمّ، وراجع في تعريف الإمامة عند أهل السنة: الأحكام السلطانية للماوردي ص٥، مقدمة ابن خلدون: ٥١٨-٥١٥).

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص١٠٨- ١٠٩، القمي/ المقالات والفرق: ص٢٠، النوبختي/ فرق الشيعة ص٢٠، الرازي/ الزينة ص٣٠٥، وانظر: الملل والنحل: ١٧٤/١، حيث قال الشهرستاني عن ابن سبأ.. «وهو أول من أظهر القول بالنص على إمامة على رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) عقائد الصدوق: ص١٠٦٠.

<sup>(</sup>٥) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٣٤٢/٣٩، ومعنى هذا أنه لاوصي بعد على، وأن إمامة من بعده باطلة، لأنهم ليسوا بأوصياء وهذا ينقض مذهب الاثنى عشرية من أصله.

في بعض عناوين الأبواب في الكافي (باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد» (١) و (باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحداً فواحداً» (٢) وقد ضمنهما مجموعة من أخبارهم التي يعدونها من الأدلة التي لا يرقى إليها الشك. ولهذا قال شيخهم مقداد الحلي (ت ٨٢١) بأن مستحق الإمامة عندهم لا بد أن (يكون شخصاً معهوداً من الله تعالى ورسوله لا أي شخص اتفق» (٣).

ويقرر محمد حسين آل كاشف الغطا أحد مراجع الشيعة في هذا العصر: «أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه.. فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده»(1).

فأنت ترى أن مفهوم الإمامة عندهم كمفهوم النبوة، فكما يصطفي الله سبحانه من خلقه أنبياء، يختار سبحانه أئمة، وينص عليهم، ويعلم الخلق بهم، ويقيم بهم الحجة، ويؤيدهم بالمعجزات، وينزل عليهم الكتب، ويوحي إليهم، ولا يقولون أو يفعلون إلا بأمر الله ووحيه. أي أن الإمامة هي النبوة، والإمام هو النبي، والتغيير في الاسم فقط. ولذلك قال المجلسي: «إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأحبار لا يخلو من إشكال» ثم قال: «ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة» أنه النبوة والإمامة أنه النبوة والإمامة أنه النبوة والإمامة أنه النبوة الإرعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة أنه النبوة الإمامة أنه النبوة والإمامة أنه الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة أنه المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة أنه المنابقة المناب

هذا قولهم في مفهوم الإمامة ويكفي في نقده أنه لا سند لهم فيه إلا ابن سبأ واليهودية.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) النافع يوم الحشر: ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة وأصولها ص٥٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٨٢/٢٦.

<sup>(</sup>٦) نفس الموضع من المصدر السابق.

#### □ منزلة الإمامة عندهم:

مسألة الإمامة عند أهل السنة ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها، كا قرره جمع من أهل العلم (أ). ولكنها عند الشيعة (بمفهومها السبئي) لها شأن آخر، فالنوبختي يذكر بأن من فرق الشيعة من يذهب إلى أن الإمامة من أجل الأمور بعد النبوة (أ)، ولكنها عند آل كاشف الغطا: «منصب إلهي كالنبوة» (أ). وفي أحاديث الكليني في الكافي تعلو على مرتبة النبوة (أ)، وهذا ما يجاهر به جملة من شيوخهم، قال شيخهم نعمة الله الجزائري: «الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة والرسالة..» (أ).

وقال هادي الطهراني- أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر- «الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والحلة...»(1).

وفي الكافي روايات تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلام.

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: «بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأحذ الناس بأربع وتركوا هذه— يعنى الولاية—»(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: الآمدي/ غاية المرام ص٣٦٣، الغزالي/ الاقتصاد: ص١٣٤، مقدمة ابن حلدون:

<sup>(</sup>٢) فرق الشيعة: ص١٩.

<sup>(</sup>٣). أصل الشيعة: ص٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الكافي: ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) زهر الربيع: ص١٢.

<sup>(</sup>٦) ودايع النبوة: ص١١٤.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام: ١٨/٢، رقم ٣، قال في شرح الكافي في بيان درجة هذا الحديث عندهم «موثق كالصحيح» فهو معتبر عندهم. (الشافي شرح الكافي: ٥/٨٧ رقم (١٤٨٧).

فأنت ترى أنهم أسقطوا الشهادتين من أركان الإسلام، ووضعوا مكانهما الولاية، وعدوها من أعظم الأركان، كما يدل عليه قولهم: «و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية» وكما يدل عليه حديثهم الآخر. وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة وزاد «قلت (الراوي) وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل» (أ. ورواية ثالثة بنحو الرواية الأولى، مع زيادة تقول: «فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربع (أ) ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله ما فيها الأربع (أ)، حتى قالوا في أخبارهم أيضاً بأنه: «عرج بالنبي صلى الله عليه وآله السماء مائة وعشرين مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها إلى النبي بالولاية لعلي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض» (أ) «وما وكد على العباد في شيء ما وكد عليهم بالإقرار بالإمامة، وما جحد العباد شيئاً ما جحدوها» (ف). وبهذا الضلال يهذي شيوخهم، قال أحد مراجعهم في هذا العصر: «إن أعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هو أمر الإمامة» (أ).

هذه منزلة إمامة الاثنى عشر عندهم، وما أدري أين سند هذه المنزلة المزعومة، وكتاب الإسلام العظيم كتاب الله تذكر فيه مرات، وتؤكد كرات أركان الإسلام: الشهادتان، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج ولا ذكر فيه لشأن ولاية أئمتهم...

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، ونفس اكتاب والباب: ۱۸/۲، وهو حديث صحيح السند حسب ما صرح به شيوخهم (انظر: الشافي: 09/0) وقد ورد حديثهم هذا في: تفسير العياشي: 1/191/1 البرهان: 09/0، بحار الأنوار: 09/0.

 <sup>(</sup>٢) قال المجلسي: «قوله فرخص لهم في أشياء كقصر الصلاة في السفر، وترك الصيام في السفر والمرض، والحج والزكاة مع عدم الاستطاعة (مرآة العقول: ٣٦٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٢/٢، قال المجلسي «حديث صحيع» (حسب مقاييسهم (مرآة العقول: ٣٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) ابن بابويه/ الخصال ص ٦٠٠- ٢٠١، بحار الأنوار: ٦٩/٢٣.

<sup>(</sup>٥) الحميري/ قرب الإسناد ص١٢٣، بحار الأنوار: ٦٩/٢٣.

<sup>(</sup>٦) هادي الطهراني/ ودايع النبوة ص١١٥، وانظر في هذا المعنى: محمد حسين آل كاشف الغطا/ رسالة عين الميزان ص٤.

#### 🗀 سرية هذا المبدأ: `

وكانت مسألة الإمامة بمفهوم الشيعة تعني أن هناك خلية سرية وضعت لأتباعها هذا المبدأ لتعمل على تقويض أركان الحلافة الإسلامية.. ولذلك فإنها ما إن كشفت هذا الوجه في عهد الحلافة الراشدة.. حتى وقف منها أمير المؤمنين علي موقفاً حازماً وصارماً.. فتعقب ابن سبأ ونفاه إلى المدائن، ونفى ما حاول إشاعته من أفكار في المجتمع الإسلامي.. كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها(۱).

فعادت هذه الخلية تدعو لهذا المبدأ في سرية تامة، وكانت تقول في عصر علي الرضا كما يظهر من إسناد النص إليه، تقول: «ولاية الله أسرها إلى جبرائيل، وأسرها جبرائيل إلى محمد، وأسرها محمد إلى عليّ، وأسرها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفاً سمعه؟(٢).

قال أبو جعفر رضي الله عنه: في حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه مقبلاً على شأنه عارفاً بأهل زمانه، فاتقوا الله، ولا تذيعوا حديثنا(٢٠).

فهذا النص يشير إلى أن الولاية من الأسرار في أصل التنزيل الإلهي ويحذر من إظهار الحديث عنها.. أي أنه في العهد الإسلامي الزاهر المتقدم لا صوت مسموعاً للولاية وشأنها.. ويعلل شارح الكافي ذلك بقوله: «لما كانت التقية شديدة في عصرهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بكتان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم المختصة بمذهبهم..»(3).

<sup>(</sup>۱) انظر: القمي/ المقالات والفرق ص٠٠، النوبختي/ فرق الشيعة: ص٢٢- ٢٣، وفي رجال الكشى: ص٧٠-: أن عليا قتله.

<sup>(</sup>٢) أي لم يوجد أحد أمسك كلاماً سمعه (المازندراني/ شرح جامع: ١٢٣/٩).

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) المازندراني/ شرح جامع: ١١٨/٩.

وعند حديث الكليني الذي يقول: «.. ولا تبثوا سرنا، ولا تذيعوا أمرنا» أن قال شارح الكافي: «وهو أمر الإمامة والخلافة..» أن وقال عند حديث آخر يسندونه لجعفر ويقول: «المذيع حديثنا كالجاحد له» قال «واعلم أنه عليه السلام كان حائفاً من أعداء الدين على نفسه المقدسة وعلى شيعته، وكان في تقية شديدة منهم فلذلك نهى عن إذاعة خبر دال على إمامته أو إمامة آبائه» أن أ

وكان هناك ميثاق دائم بينهم على الكتمان قالوا: «إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق (٥) فمن هتك علينا أذله الله (٦).

وتحدد بعض نصوصهم بدء إذاعة أمر الولاية بأنه كان على يد طائفة الكيسانية فتقول «ما زال سرنا مكتوماً حتى صار في يد ولد كيسان $^{(V)}$  فتحدثوا به في الطريق وقرى السواد» $^{(\Lambda)}$ .

وهذه الخلية التي وضعت الخطوط الأساسية لأمر الولاية على وفق المنهج السبئي لا تنسى أن توصي أتباعها بأن يتستروا بالاتجاه الشيعى المعتدل لنشر فكرتهم بين الناس، فقد جاء في أصول الكافي: «كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبداً، ولا تزال الزيدية لكم وقاء أبداً» (٩).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) المازندراني/ شرح جامع: ١١٩/٩.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤). شرح جامع: ۲٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) علق مصحح الكافي عند هذا فقال: «أي بالعهد الذي أخذه الله ورسوله على الأثمة عليهم السلام أن يكتموه عن غير أهله (أصول الكافي: ٢٢٧/٢، هامش رقم ١).

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي: ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) كيسان: لقب المختار بن أبي عبيد المنسوب إليه الكيسانية. شرح جامع: ١٢١/٩- ١٢٢.

<sup>(</sup>٨) أصول الكافي: ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٩) أصول الكافي: ٢٢٥/٢.

ويحتمل أن المراد أن الزيدية لإِظهارها طلب الولاية هي التي يوقع بها وتسلمون أنتم لالتزامكم بالتقية كما أشار إليه شارح الكافي(').

وإذا كانت الولاية صنو النبوة أو أعظم فلماذا تكون سرية محاطة بالكتمان، حتى أن رسول الله- عَلَيْكُمْ- والذي أمره الله أن يبلغ ما أنزل إليه- يخفي أمرها ويسرها إلى عليّ...، ثم يسرها علىّ إلى من شاء.

ولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسرها عليّ إليهم. وتترك الأمر لمشيئته يختار ما يريد، أما غير علي فلا خيرة له في الاختيار! فكيف تكون الولاية التي هي أصل النجاة عندهم، وأساس قبول الأعمال والفيصل بين الإيمان والكفر كيف تظل سرية حتى يتولى نشرها ولد كيسان.. ويعدون ذلك خروجاً عن الأصل المأمور به.

إن هذه النصوص تدل على أن واضعي هذه الفكرة هم من أعداء الأمة، واستغلوا هذه المسألة لتنفيذ أغراضهم، ولذلك أحاطوها في جو من السرية والكتمان، ونسبوها لآل البيت، لتجد طريقها إلى قلوب الناس الذين آلمهم ما جرى من أحداث على بعض علماء أهل البيت، والتي كانت هذه الزمر الحاقدة المدعية للتشيع أحد أسبابها الرئيسة.

## 🗆 حصر الأئمة بعدد معين:

كان ابن سبأ ينتهي بأمر الوصية عند عليّ، ولكن جاء فيما بعد من عممها في مجموعة من أولاده.. وكانت «الخلايا» الشيعية تعمل بصمت وسرية.. ومع ذلك فقد كانت تصل بعض هذه الدعاوى إلى بعض أهل البيت، فينفون ذلك نفياً قاطعاً، كما فعل جدهم أمير المؤمنين عليّ، ولذلك اخترع أولئك الكذابون على أهل البيت «عقيدة التقية» حتى يسهل نشر أفكارهم وهم في مأمن من تأثر الأتباع بمواقف أهل البيت الصادقة والمعلنة للناس.

<sup>(</sup>۱) شرح جامع: ۱۲۲/۹.

ترد رواية في «رجال الكشي» - أهم كتاب عندهم -: «في الرجال» تكشف بأن شيطان الطاق<sup>(1)</sup> هو الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس مخصوصين من آل البيت، وأنه حينا علم بذلك زيد بن علي بعث إليه ليقف على حقيقة الإشاعة، فقال له زيد: «بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماماً مفترض الطاعة؟ قال شيطان الطاق: نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم، فقال: وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها، أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة، ولا يشفق علي من حر النار؟ قال (شيطان الطاق) قلت له : كره أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة لا والله فيك المشية -كذا-(1).

وفي رواية الكليني في الكافي: قال زيد بن علي لأبي جعفر: «يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة، ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد، شفقة عليّ، ولم يشفق عليّ من حر النار، إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به؟ فأجابه شيطان الطاق: جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النار، وأحبرني أنا، فإن قبلت نجوت، وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار..»(٣).

وينقل الأستاذ محب الدين الخطيب هذا النص من تنقيح المقال المممقاني<sup>(1)</sup>، ويأخذ منه أن شيطان الطاق هو أول من اخترع هذه العقيدة الضالة وحصر الإمامة والتشريع وادعى العصمة لأناس مخصوصين من آل

<sup>(</sup>۱) وتلقبه الشيعة مؤمن الطاق (انظر: رجال الكشي: ص١٨٥) وانظر ترجمته ص (٢٠٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>۲) رجال الكشي ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تنقيح المقال: ٤٧٠/١.

<sup>(</sup>٥) مجلة الفتح ص٥، العدد (٨٦٢)، خاتمة العام الثامن عشر، ذو الحجة ١٣٦٧هـ.

كا نقل الأستاذ محب هذا النص أيضاً من تنقيع المقال في تعليقه على مختصر التحفة وعقب على ذلك بقوله: «وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبة الإمامة التي صارت من أصول الديانة عند الشيعة، واتهم الإمام علياً زين العابدين ابن الحسين بأنه كتم أساس الدين حتى عن ابنه الذي هو من صفوة آل محمد، كا اتهم الإمام زيداً بأنه لم يبلغ درجة أخس الروافض في قابليته للإيمان بإمامة أبيه. والشيعة هم الذين يروون هذا الخبر في أوثق المصادر عندهم ويعلنون فيه أن شيطان الطاق يزعم بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام زيد ما لا يعرفه الإمام زيد من والده مما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهم.

وليس هذا بكثير على شيطان الطاق الذي روى عنه الجاحظ في كتابه عن الإمامة: أن الله لم يقل ﴿ ثَافِكَ أَتُنَاتِنِ إِذْ هُــمَافِــــ ٱلْفَارِ ﴾ (١).

وتذكر كتب الشيعة أنه بلغ جعفراً ما يقوله شيطان الطاق، وما يجادل به في أمر الإمامة فقال: «لو شاء ظريف من مخاصميه أن يخصمه فعل؟ قلت (القائل هو الراوي كيف ذاك؟ فقال يقول: أخبرني عن كلامك هذا من كلام إمامك؟ فإن قال: نعم، كذب علينا، وإن قال: لا قال له: كيف تتكلم بكلام لم يتكلم به إمامك، ثم قال: (أي جعفر الصادق): إنهم يتكلمون بكلام إن أنا أقررت به ورضيت به أقمت على الضلالة، وإن برئت منه شق علي، نحن قليل وعدونا كثير، قلت: (أي الراوي) جعلت فداك فأبلغه عنك ذلك؟ قال: أما إنهم قد دخلوا في أمر ما يمنعهم عن الرجوع عنه إلا الحمية، قال: فأبلغت أبا جعفر الأحول ذاك فقال: صدق بأبي وأمي ما يمنعني من الرجوع عنه إلا الحمية» (١).

ولقد شارك شيطان الطاق رجل آخر هو هشام بن الحكم(٢) (المتوفى سنة.

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص١٩٥ – ١٩٦ (الهامش) وقد مرّ نقل ما رواه الجاحظ عن شيطان الطاق بتمامه في هذه الرسالة: ص (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص١٩٠– ١٩١.

<sup>(</sup>٣) مضى التعريف به.

1۷۹) بل يرى القاضي عبد الجبار الهمداني أن الذي ادعى النص، وجرأ الناس على شتم أبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار هشام بن الحكم وهو ابتدأه ووضعه، وما ادعى هذا النص أحد قبله (۱).

وفي رجال الكشي ما يفيد أن مؤامرة هشام بن الحكم في مسألة الإمامة وصل خبرها إلى هارون الرشيد، حيث قال له يحيى بن خالد البرمكي: «يا أمير المؤمنين إني قد استنبطت أمر هشام فإذا هو يزعم أن لله في أرضه إماماً غيرك مفروض الطاعة، قال: سبحان الله! قال: نعم، ويزعم أنه لو أمره بالخروج لخرج (٢). فيظهر أن هارون - كما يدل عليه هذا النص - فوجيء بهذه المقالة مما يدل على جدتها..

وقد أشاع هشام بن الحكم أن ما يقول به في الإمامة إنما هو عن أمر موسى الكاظم، فأساء إليه أبلغ الإساءة حتى سجنه المهدي العباسي ثم أخرجه «وأخذ عليه العهد أن لا يخرج عليه ولا على أحد من أولاده، فقال: والله ما هذا من شأني ولا حدثت فيه نفسي» (٣).

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن موسى الكاظم- رحمه الله- متهم بالتطلع للملك، ولذلك سجنه المهدي ثم الرشيد<sup>(1)</sup>. ويبدو أن الذي يعمل على ترويج هذه الإشاعة في الخفاء ضده هو هشام بن الحكم ومن لف لفه. ولذلك أقرت روايات الشيعة بأن سبب سجن موسى هو هشام بسبب ما ينسبه له من أقوال، وما يشيعه عنه من افتراءات تدور حول الإمامة وأحقيته بها. ولذلك لما بلغ هارون شيء من ذلك عن هشام قال لعامله: «شد يدك بهذا وأصحابه، وبعث

<sup>(</sup>١) تثبيت دلائل النبوة: ٢٢٥/١، ولعل القاضي يريد النص على أناس بأعيانهم من أهل البيت، إذ أن النص على على وحده، قد سبقه إليه دابن سبأ».

<sup>(</sup>٢) رجال الكشى: ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير/ البداية والنهاية: ١٨٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ٢/١٥٥٠.

إلى أبي الحسن موسى عليه السلام فحبسه، فكان هذا سبب حبسه مع غيره من الأسباب»(١).

واتهمت نصوص الشيعة هشاماً بأنه هو الذي شارك في قتل موسى الكاظم (٢) فقالت: «هشام بن الحكم.. ضال مضل شرك في دم أبي الحسن» (٣).

وقد طلب منه أبو الحسن- كما تقول روايتهم- أن يكف عن الكلام، ولكنه أمسك عن الكلام شهراً ثم عاد، فقال له أبو الحسن: «أيسرك أن تشرك في دم امريء مسلم؟ قال: لا، قال: وكيف تشرك في دمى، فإن سكت وإلا فهو الذبح؟ فما سكت حتى كان من أمره ما كان (صلى الله عليه)»(1).

ولذلك قال أبو الحسن الرضا- كما تروي كتب الشيعة-: «... هشام بن الحكم فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع وقال لهم وأخبرهم، أترى الله يغفر له ما ركب منا»(٥).

وكشفت كتب الشيعة بأن هشاماً قد تربى في أحضان بعض الزنادقة، ففي رجال الكشي «.. وهشام من غلمان أبي شاكر وأبو شاكر زنديق»<sup>(1)</sup>، ومع ذلك فإن أحد آيات الشيعة في هذا العصر يقول عن هشام صاحب كل هذه البلايا التي تنقلها أوثق كتب الشيعة في الرجال يقول عنه: «لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه..»<sup>(۷)</sup> وما أدري هل يخفى عليه الأمر؟ أم ينكر

<sup>(</sup>١) رجال الكشي ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) لأن الشيعة تزعم أنه قتل مسموماً في سجن الرشيد.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص٢٦٨.

<sup>° (</sup>٤) المصدر السابق: ص٧٠٠- ٢٧١، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشى: ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص٢٧٨.

<sup>\*</sup> وهو: أبو شاكر الديصاني صاحب الديصانية، مر التعريف بها ص: ٧٠٥، وهو الذي ساهم في إضلال هشام بن الحكم (انظر: الرافعي/ تحت راية القرآن ص١٧٦).

<sup>(</sup>V) عبد الحسين الموسوي/ المراجعات ص٣١٣.

تقية، لأنه يظن أن الناس لا علم لهم بما في كتبهم.

فإذاً هشام بن الحكم، وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أحيوا نظرية ابن سبأ في أمير المؤمنين على ثم عمموها على آخرين من سلالة أهل البيت، واستغلوا بعض ما جرى على أهل البيت، كمقتل على والحسين، في إثارة مشاعر الناس وعواطفهم، والدخول إلى قلوبهم لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإسلامية في ظل هذا الستار.

ويبدو أن عقيدة حصر الإمامة بأناس معينين سرت في الكوفة (١) بسعي مجموعة من أتباع هشام والشيطان، وكان بعض من تعرض عليه هذه الدعوة في المجتمع الإسلامي، يذهب إلى جعفر يسأله عن حقيقة الأمر، فيروي الكشي بسنده عن سعيد الأعرج. قال: كنا عند أبي عبد الله رضي الله عنه فاستأذن له رجلان، فأذن لهما، فقال أحدهما: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال: ما أعرف ذلك فينا، قال: بالكوفة قوم يزعمون أن فيكم إماماً مفترض الطاعة، وهم لا يكذبون أصحاب ورع واجتهاد.. منهم عبد الله بن يعفور وفلان وفلان، فقال أبو عبد الله رضي الله عنه: ما أمرتهم بذلك، ولا قلت لهم أن يقولوه (١)، قال: فما ذنبي! واحمر وجهه وغضب غضباً شديداً، قال: فلما رأيا الغضب في وجهه قاما فخرجا، قال: أتعرفون الرجلين؟ قلنا: نعم هما رجلان من الزيدية (١).

إذن فكرة حصر الأئمة بعدد معين قد وضع جذورها في القرن الثاني زمرة ممن يدعى الصلة بأهل البيت أمثال شيطان الطاق وهشام بن الحكم..

ولقد اختلفت اتجاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم في عدد الأئمة قال في مختصر التحفة: «اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار الأئمة، ولكنهم مختلفون في

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ٢٥٩/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) لا يخفى ما في هذه الكلمة من تلميح إلى أن إنكار جعفر كان على سبيل التقية .

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص٤٢٧.

مقدارهم، فقال بعضهم: خمسة، وبعضهم: سبعة، وبعضهم: ثمانية، وبعضهم: اثنا عشر وبعضهم: ثلاثة عشر» (۱). وأقوالهم في هذا كثيرة وأظن أنني لو قمت بنقل اتجاهاتهم في ذلك من خلال كتب الفرق لقطع القاريء القراءة من الملل لكثرة خلافهم الذي يمضي على وتيرة واحدة، إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تنشأ بعده فرق.. منهم من يتوقف عليه ويجعل عدد الأثمة ينتهي به، ومنهم من يذهب يلتمس رجلاً آخر من أهل البيت يتخذه إماماً، ويتكسب من خلال ذلك، ويحقق ما في نفسه من موروثات دينية سابقة، أو تطلعات عرقية وشعوبية، وينفذ من وراء ذلك أحقاده ومطامعه.. وبحسب القاريء أن يطلع على كتب الفرق ليجد ذلك.. بل إن كتب الفرق عند الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض سواء ذلك.. بل إن كتب الفرق عند الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض سواء كانت من كتب الإسماعيلية كمسائل الإمامة للناشيء الأكبر، أو الزينة لأبي حاتم الرازي، أو من كتب الاثنى عشرية مثل: المقالات والفرق للأشعري القمي، وفرق الشيعة للنوبختي، أو من كتب الزيدية كالمنية والأمل للمرتضى.

وقضية الإمامة عندهم ليست بالأمر الفرعي الذي يكون فيه الخلاف أمراً عادياً، بل هي أساس الدين وأصله المتين ولا دين لمن لم يؤمن بإمامهم ولذلك يكفر بعضهم بعضاً، بل إن أتباع الإمام الواحد يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً.

أما الاثنا عشرية فقد استقر قولها - فيما بعد - بحصر الإمامة في اثني عشر إماماً، و «لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد رسول الله عليه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثنى عشر..»(٢) وإنما عرف الاعتقاد باثنى عشر إماماً بعد وفاة الحسن العسكري كما سبق ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة: ص١٩٣.

 <sup>(</sup>۲) ولذلك كانوا يشتكون من ذلك (انظر: رجال الكشي: ص ٤٩٨ – ٤٩٩)، وانظر: ص
 (٧٤٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ١١١/٢.

<sup>(</sup>٤) مضى ص (١٠٣).

وتجد في بعض الروايات عند الاثنى عشرية ملامح من الحيرة والتردد في عدد الأئمة، مما يدل على أن تلك الروايات موضوعة قبل وفاة الحسن العسكري، وأنه قبل ذلك لم تعرف عقيدة الإيمان بالاثنى عشر الذي تنتسب إليهم الاثنا عشرية، أو أنها موضوعة قبل تحدد هذه العقيدة عند الجعفرية، ولا شك أن تلك الروايات نقد واضح للاتجاه الاثنى عشري.

فقد جاء في روايات الكافي أن علياً يسر بالولاية إلى من شاء(١). وقال شارح الكافى: إلى من شاء من الأئمة المعصومين (٢) ولا تحدد هذه الرواية العدد، ولا تعين الشخص، فكأن الأمر غير مستقر في تلك الفترة التي وضع فيها الخبر بينها تجد روايات عندهم تجعل الأئمة سبعة وتقول: «سابعنا قائمنا»<sup>(٣)</sup>. وهذا ما استقر عليه الأمر عند الإسماعيلية، ولكن لما زاد عدد الأئمة أكثر عند الموسوية أو القطعية والتي سميت بالاثني عشرية صار هذا النص الآنف الذكر مبعث شك في عقيدة الإمامة لدى أتباع هذه الطائفة وحاول مؤسسو المذهب التخلص منه، ونفي شك الأتباع بالرواية التالية «عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا رضى الله عنه: جعلت فداك إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديثاً سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر رضي الله عنه قال لي: وما هو؟ قال: سمعته يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله قال: صدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر رضي الله عنه، فازددت والله شكاً، ثم قال: يا داود بن أبي خالد أما والله لولا أن موسى قال للعالم ستجدني إن شاء الله صابراً ما سأله عن شيء، وكذلك أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال: إن شاء الله لكان كما قال، قال: فقطعت عليه (١).

فكأنهم يجعلون هذا من باب البداء وتغير المشيئة والذي هو من عقائدهم-

<sup>(</sup>۱) مضى ذكر النص: ص (۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) المازندراني/ شرح جامع: ١٢٣/٩.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشى: ص٣٧٣– ٣٧٤.

كما سيأتي- لأنهم يجدون به وسيلة للتخلص من أمثال هذه الأقوال.

ولقد كان أول كتاب ظهر للشيعة وهو كتاب سليم بن قيس قرر أن عدد الأئمة ثلاثة عشر، وكان هذا من أسباب القدح فيه عند طائفة من شيوخ الاثنى عشرية.

كما أنك ترى الكافي أصح كتبهم الأربعة قد احتوى على جملة من أحاديثهم تقول بأن الأئمة ثلاثة عشر. فقد روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني واثنى عشر إماماً من ولدي وأنت يا علي زرّ الأرض، يعني أوتادها وجبالها بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساحت الأرض بأهلها ولم ينظروا(١).

فهذا النص أفاد أن أئمتهم بدون على – اثنا عشر – ومع على يصبحون ثلاثة عشر. وهذا ينسف بنيان الاثنى عشرية. ولهذا يظهر أن شيخهم الطوسي في الغيبة تصرف في النص وغير فيه فأورده بهذا اللفظ: «إني وأحد عشر من ولدي» (١).

كذلك روت كتب الشيعة الاثنى عشرية عن أبي جعفر عن جابر قال: « دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم على»(٣).

فانظر كيف اعتبروا أئمتهم اثنى عشر كلهم من أولاد فاطمة، فإذن على ليس من أئمتهم لأنه زوج فاطمة لا ولدها، أو يكون مجموع أئمتهم ثلاثة عشر، ومما يدل أيضاً على أنهم لم يعتبروا علياً من أئمتهم قوله: ثلاثة منهم على، فإن المسمى بعلى من الأئمة عند الاثنى عشرية أربعة: أمير المؤمنين على، وعلى بن

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) الغيبة ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٥٣٢/١، ابن بابويه/ إكال الدين ص٢٦٤، المفيد/ الإرشاد ص٣٩٣، الطوسي/ الغيبة ص٩٢.

الحسين، وعلى الرضا، وعلى الهادي.

ولذلك فإن ابن بابويه غير في النص فيما يبدو في كتابه الحصال حيث جاء النص عنده بدون لفظة من ولدها، ولكن لم يفطن لباقي النص وهو قوله: «ثلاثة منهم علي» فأثبته كما جاء في المصادر الاثنى عشرية الأخرى  $^{(1)}$ ؛ ولكنه في كتابه عيون أخبار الرضا غير النص في الموضعين بما يتفق ومذهبه أو غيره غيره  $^{(2)}$ . ومن العجب أن بعض شيوحهم حكم بوضع كتاب سليم بن قيس لأنه اشتمل على أن الأئمة ثلاثة عشر و لم يحكم بمثل ذلك على الكافي الذي ورد فيه مثل ذلك، والمصادر الأخرى التي شاركته في هذا الاتجاه.

والقول بأن الأئمة ثلاثة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول به، ولعل تلك النصوص من آثارها وقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رده على من خالف الاتجاه الاثنى عشري، الذي ينتمي إليه (۱)، وكذلك النجاشي في ترجمة هبة الله أحمد بن محمد (۱). وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الحق، وأن الخبر في تعيين أثمتها متواتر، وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعية الأخرى، وهذا دليل على أنهم ليسوا على شيء؛ إذ لو تواتر خبر إحدى فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم... فإن هذه مزاعم افتروها على أهل البيت على وفق مصلحة الوقت، فكل طائفة تقرر إماماً تدعو إليه ليأخذوا بهذه الذريعة الخمس والنذور والتحف والهدايا من أتباعهم باسم إمامهم المزعوم ويتعيشوا بها، ومتأخروهم قد قلدوا أوائلهم بلا دليل، وسقطوا في ورطة الضلال، هر إنّهم ألفواً عاباً عَهم ضاَلِينَ فَهم عَلَى عَائرهم وسقطوا في ورطة الضلال، هر إنّهم ألفواً عاباً عَهم ضاَلِينَ فَهم عَلَى عَائرهم

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بابويه/ الخصال ص ٤٧٧ - ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بابویه/ عیون أخبار الرضا: ٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الغيبة: ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) حيث ذكر بأن هبة الله «كان يتعاطى الكلام، ويحضر مجلس أبي الحسين ابن الشيبة العلوي الزيدي المذهب، فعمل له كتاباً، وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي: «إن الأثمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين» (رجال النجاشي: ص٣٤٣).

يُهُرَعُونَ ﴾ (١) (٢).

#### نقد حصرهم الأئمة بعدد معين:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِمِنِكُمْ ۗ ﴾("). ولم يحصر سبحانه أولي الأمر بعدد معين وهذا واضح جلي.

وأمر تعيين الأئمة من أعظم أمور الدين عندهم وهو صنو النبوة أو أعظم.. فكيف لا يبين الله ذلك في كتابه، ويذكر الأئمة بأسمائهم وأعيانهم؟ لا يوجد لأئمتهم ذكر في كتاب الله، وليس هناك نص صحيح متواتر في تعيين أئمتهم.. ولو وجد لما تخبط الشيعة وتاهوا في أمر تعيين الإمام كما حكت ذلك كتب المقالات «فإن النبي عليه في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين، ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف». وفي هذا المعنى عدة أحاديث (٥٠).

أما كتب الشيعة الاثنى عشرية فهي طافحة بالروايات التي تحدد الأئمة باثنى عشر، والملاحظ أن هذه الروايات كانت موضع التداول السري، وكان الأئمة يكذبون رواتها مما يثير الشكوك في صدقها، لا سيما وكتاب الله سبحانه-والذي أمر الأئمة بالرجوع إليه في الحكم على ما ينسب إليهم من أقوال- لا شاهد فيه لهذه الروايات إلا عن طريق التأويلات الباطنية، والروايات الموضوعة فيصبح

<sup>(</sup>١) الصافات، آية: ٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>٢) مختصر التحفة: ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) النساء، آية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية: ٢/٥٠١، والحديث المذكور أخرجه البخاري بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة» (صحيح البخاري- مع الفتح-كتاب الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع، ج٢/ ص١٨٨ (ح٢٩٦). وأخرجه مسلم بإسناده إلى أبي ذر باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام. (صحيح مسلم/ كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: ١٤٦٧/٢، ١٤٦٨ (ح١٨٣٧).

<sup>(</sup>٥) وقد ذكر جملة منها شيخ الإسلام في منهاج السنة: ١٠٥/٢– ١٠٦.

عمدتهم في النهاية هذه الروايات. التي تؤكد الشواهد كذبها، كما أن الأوائل الذين جمعوا هذه الروايات وهم: الصفار وإبراهيم القمي والكليني هم من الغلاة الذين يجب اعتبارهم خارج الصف الإسلامي لنقلهم أساطير نقص القرآن وتحريفه فهم بهذا غير مأمونين وكتبهم غير موثوقة..

وكتاب النهج الذي هو أصح كتاب عند الشيعة لا ذكر فيه للأئمة الاثنى عشر بأسمائهم وأعيانهم؛ بل جاء فيه ما ينقض مبدأ حصر الأئمة، حيث قال صاحب نهج البلاغة «.. إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر.. يقاتل به العدو، وتأمن السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر»(١).

فلم يحدد الأئمة بعدد معين. فأين تذهب الشيعة، وهي تزعم أنها تصدق بكل حرف في النهج؟.

كما أن اختلاف أقوال فرق الشيعة في هذا الأمر، وتباين مذاهبهم في تحديد عدد الأئمة وأعيانهم يكشف حقيقة هذه الدعوى، إذ كل طائفة تدحض مزاعم الأخرى وتكذبها، وكفى الله المؤمنين القتال(٢).

ومسألة حصر الأئمة بعدد معين لا يقبلها العقل ومنطق الواقع؛ إذ بعد انتهاء العدد المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين عند الاثنى عشرية لا يتعدى قرنين ونصف إلا قليلاً.

وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الأثمة بمسألة نيابة المجتهد عن الإمام، واختلف قولهم في حدود النيابة (٣).. وفي هذا العصر اضطروا للخروج نهائياً عن

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ص٨٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر- مثلا- ما كتبه أبو حاتم الرازي في التشكيك بإمامة أئمة الاثنى عشرية بعد جعفر الصادق في كتاب «الزينة» ص: ٢٣٢- ٢٣٣، (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد مغنية/ الخميني والحكومة الإسلامية: ص٦٨.

هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب.. ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي(١).

هذا ويحتج الاثنا عشرية في أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء في كتب السنة عن جابر بن سمرة قال: «يكون اثنا عشر أميراً وقال: كلمة لم أسمعها فقال: أبي إنه قال: كلهم من قريش» هذا لفظ البخاري (٢)، وفي مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله عَيْقَاتُ يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمها. فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلهم من قريش» (٣). وفي لفظ آخر: لمنظ «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة» (٤)... وفي لفظ آخر: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» (٥).. وعند أبي داود: «لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليهم الأمة» (١). وأحرجه أبو داود أيضاً من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بنحو ما مضى قال: «وزاد فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج» (٧).

يتعلق الاثنا عشرية بهذا النص ويحتجون به على أهل السنة، لا لإيمانهم بما جاء في كتب أهل السنة (^)، ولكن للاحتجاج عليهم بما يسلمون به..

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف: ١٢٧/٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش: ١٤٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المصدر السابق. (٥) المصدر السابق ص١٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، أول كتاب المهدي: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٤٧٢/٤، وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها: اثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج. (ابن حجر/ فتح الباري: ٢١١/١٣).

<sup>(</sup>٨) انظر ممن يحتج بذلك من شيوخهم: ابن بابويه/ الخصال: ص٤٧٠، الطوسي/ الغيبة: ص٨٨، الأربلي/ كشف الغمة: ص٥٦- ٥٠، البياضي/ الصراط المستقيم: ١٠٠١، شبر/ حق اليقين ص٣٣٨، السماوي/ الإمامة: ١/٤٧١، وغيرهم كثير.

وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا بأنهم يتولون الخلافة، وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة، وأن الناس تجتمع عليهم ولا يزال أمر الناس ماضياً وصالحاً في عهدهم. وكل هذه الأوصاف لا تنطبق على من تدعي الاثنا عشرية فيهم الإمامة، فلم يتول الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين على والحسن مدة قليلة، ولم تجتمع في عهدهما الأمة، كما لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر في نظر الشيعة أنفسهم بل ما زال أمر الأمة فاسداً.. ويتولى عليهم الظالمون بل الكافرون(۱)، وأن الأئمة أنفسهم كانوا يتسترون في أمور دينهم بالتقية(۱)، وأن عهد أمير المؤمنين على وهو على كرسي الحلافة عهد تقية، كما صرح بذلك شيخهم المفيد(۱) فلم يستطع أن يظهر كرسي الحلافة عهد تقية، كما صرح بذلك شيخهم المفيد(۱)، ولا أن يحكم بجملة من أحكام الإسلام، كما صرح بذلك شيخهم الجزائري(١)، واصطر إلى ممالأة الصحابة ومجاراتهم على حساب الدين، كما أقر بذلك شيخهم المرتضى(۱). فالحديث في جانب ومزاعم هؤلاء في جانب آخر. أنه ليس في الحديث حصر للأئمة بهذا العدد بل نبوءة منه علي عسر الإسلام لا يزال عزيزاً في عصر هؤلاء.

وكان عصر الحلفاء الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعة، ولهذا قال شيخ الإسلام: إن الإسلام وشرائعه في زمن بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم، ثم استشهد بحديث «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش»، ثم قال: وهكذا كان، فكان الخلفاء أبو بكر وعثان وعلي ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعه معاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۲۱۰/۶، المنتقى (مختصر منهاج السنة) ص٥٣٣، وستأتي أحاديثهم في أن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا ثلاثة وبعد الحسين ارتدوا إلا ثلاثة.. إلخ.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواقع ص٢٣١ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٤٣ - ٤٤ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٢٠٢ - ٢٠٣ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٤٢١) من هذه الرسالة.

الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز وبعد ذلك حصل من النقص ما هو باق إلى الآن، ثم شرح ذلك..(١).

ونجد أن الاثنى عشرية ترى دوام «ولاية المنتظر.. إلى آخر الدهر وحينقذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر، وإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعين نوع يقوم فيه أمر الأمة، ونوع لا يقوم بل هو قائم في الأزمان كلها وهو خلاف الحديث (۲)، وخلاف ما يعتقده هؤلاء بأن عصر الاثنى عشر إلى أن يخرج المنتظر هو عصر تقية من تركها من الشيعة بمنزلة من ترك الصلاة» (۲).

كا أن الأمة لم تجتمع عليهم لأنهم لم يتولوا حكماً ما عدا علياً والحسن بل الشيعة أنفسهم مختلفون في شأنهم وفي أعدادهم وأعيانهم اختلافاً لا يكاد يحصى إلا بكلفة، كا حفلت بتصوير ذلك كتب الفرق والمقالات. ثم إنه قال في الحديث «كلهم من قريش» وهذا يعني أنهم لا يختصون بعلي وأولاده «ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده لذكر ما يميزون به، ألا ترى أنه لم يقل كلهم من ولد إسماعيل ولا من العرب، وإن كانوا كذلك، لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بها، فلو امتازوا بكونهم من بني هاشم، أو من قبيل علي لذكروا بذلك، فلما جعلهم من قريش مطلقاً علم أنهم من قريش، بل لا يختصون بقبيلة، بل بنو تيم وبنو عدي، وبنو عبد شمس، وبنو هاشم فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل»(1).

فإذن لم يبق من الأوصاف التى تنطبق على ما يريدون إلا مجرد العدد، والعدد لا يدل على شيء.. ألا ترى أن هذا الرقم وصف به هؤلاء الخلفاء الصلحاء كما وصف به أضدادهم، فقد جاء في صحيح مسلم «في أمتي اثنا عشر

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۲۰۶/۶.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) انظره بنصه في فصل التقية.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ٢١١/٤.

منافقاً»<sup>(١)</sup>.

ويبدو أن هذا الرقم الذي تدعيه الشيعة الاثنى عشرية يعود في الأصل إلى زعم يهودي قديم ورد في كتاب دانيال<sup>(٢)</sup>، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن في التوراة مثل ذلك<sup>(٣)</sup>.

#### استدلالهم على مسألة الإمامة:

من أصول الروافض «أنه لا يجوز للرعية اختيار إمام، بل لابد فيه من النيص» (١٠). «فالإمامة لا تكون إلا بالنص» (٥). وأن الرسول عَلِيْتُ نص على على وأولاده (١٦)، فهم الأئمة إلى أن تقوم الساعة.

وقد رأينا بدايات هذه العقيدة على أيدي السبئية، والهشامية والشيطانية. إلا أن شيوخ الشيعة ادعوا أن هذا الأمر هو من شرع الله ورسوله عَلَيْكُ، وأقوال أثمة أهل البيت..

وأخذوا يستدلون على ذلك «بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أن بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة»(٧).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ٢١٤٣- ٢١٤٤، (ح٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) قال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي، فقد وجدت في كتاب دانيال: إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً، كل واحد منهم إمام مهدي.

<sup>(</sup>انظر: فتح الباري: ١٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٤/١٠/٠.

 <sup>(</sup>٤) الحر العاملي/ الفصول المهمة في أصول الأئمة ص١٤٢، وانظر: ابن المطهر/ نهج المسترشدين ص٦٣.

<sup>(</sup>٥) المظفر/ عقائد الإمامية ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٦) الكليني/ أصول الكافي: باب ما نص الله ورسوله على الأئمة: ٢٨٦/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون/ المقدمة: ٢٧/٢ (تحقيق د. على عبد الواحُّد وافي).

وبالغوا كعادتهم في جمع الروايات وحشد النصوص في ذلك حتى ألف شيخهم ابن المطهر كتاباً سماه «الألفين في إمامة أمير المؤمنين» (١٠).

وقل من مؤلفى الشيعة من لم يتكلم عن هذه القضية ويستدل لها(٢)، لأنها عصب دينهم وعماده.

وإذا علمت أن كل هذه الروايات تفرد بنقلها حسب منطق الشيعة آحاد الناس، بل الواحد وهو علي لأنه هو الباب ومن ادعى سماعاً من غيره فقد أشرك (٢)، كما أن ما سوى علي وبضعة نفر من الصحابة ثلاثة أو أربعة أو سبعة ما سوى هؤلاء محكوم عليهم في كتب الشيعة بالردة، فلا تقبل روايتهم.. وتفرد الواحد بالنقل موضع شك ولا سيما والجم الغفير على خلافه.. فاضطروا حينئذ للقول بالعصمة. ولكن العصمة كيف تثبت بخبر من ادعاها وهو واحد.. فاضطروا حينئذ للقول ببدعة أخرى وهي إثبات المعجزة للأئمة، فصارت قضية الإمامة ترتكز عندهم على ثلاث شعب: النص، والعصمة، والمعجزة.

قال شيخهم المفيد: «إن الإمامة توجب لصاحبها عند الاثنى عشرية: العصمة، والنص، والمعجزة...»(3).

وقد مضى القول بأن المعجزات لا يأتي بها إلا الأنبياء، وأن الشيعة قالت بها في حق الأئمة، لأنها أعطتهم معنى النبوة دون اسمها، وزعمت أنهم هم الحجة على العباد، وليس لهم في ذلك من برهان، إلا اتباع ما وضعه زنادقة العصور الماضية.. قال تعالى: ﴿ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً المُعْدَالُرُسُلِّ ﴾ (٥) ولم يقل

<sup>(</sup>١) إلا أنه لم يبلغ ما يريد فلم يصل إلى الألفين، كما عنون به كتابه، حيث لم يذكر إلا ألفاً وثمانياً وثلاثين، مما يعدها أدلة على مقصوده.

<sup>(</sup>الأعلمي/ مقدمة الألفين ص١٠).

<sup>(</sup>٢) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٣٧٧/١، وقد مر بنصه ص (٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) العيون: ٢/٢٧/.

<sup>(</sup>٥) النساء: آية: ١٦٥.

سبحانه والأئمة، فحجة الله قامت على عباده بالرسل وأيدهم سبحانه بالآيات.

ولا يملك الشيعة في باب معجزات الأئمة إلا دعاوى مجردة لا يعجز عن تأليفها المحتالون والمتآمرون (١).

أما مسألة العصمة فلأهميتها في المذهب الشيعي، فقد خصص لها الفصل التالى لهذا الفصل.

ثم إن المعجزة على تقدير الصدور موقوفة على الخبر، وكيف يوثق بخبر مرتدين؟! وكذا الشأن في العصمة، ومع ذلك فإن الشيعة تولي مسألة الخبر المتمثل في دعوى النص والوصية أهمية كبرى، فهي الحجر الأول في بناء المذهب، والقاعدة الأساسية في كيانهم العقدي.

ولا شك أن النص على عين من يتولى إمامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة غير ممكن، إلا في عقل الرافضة، وقد انتهى بهم هذا القول إلى الاستسلام لوهم كبير، حيث اضطروا إلى القول بحياة واحد من البشر قروناً مديدة (وهو مهديهم الذي ينتظرونه) فأصبحوا ضحكة الأمم.. وقد رد عليهم على الرضا. والذي يدعون إمامته برد هو من أبلغ الردود وأقواها في هذه المسألة، والشيعة تنقله في أوثق كتبها في الرجال، حيث قال: «لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله»(۲)، لكنهم يخالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء المنتظر كل هذه القرون إنما هو لحاجة الخلق بل والكون كله إليه، ولو خلت منه الأرض لساخت بأهلها..

وبعد هذا التأصيل لقضية النص، لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتتبع النصوص في هذه المسألة، لأن هذه القضية انتهت عندهم اليوم إلى الإيمان بهذا المنتظر الذي

<sup>(</sup>١) انظر: ص٦٢٤- ٦٢٥ من هذه الرسالة.

۲) رجال الكشى: ص٥٥٨.

لا يسمع له حس ولا خبر ولا يرى له عين ولا أثر. ولو كان للناس فيه حاجة لبقي رسول الله وهو أفضل منه، ولكن الأمة في غنى بقرآنها وسنة نبيها عن كل منظر موهوم وكتاب مزعوم وسيأتي نقض مسألة الغيبة.

ولكن الشيعة ترى أن القرآن نص على «إمامتهم»، وكذلك تزعم أن أمر «النص» متفق عليه بين أهل السنة والشيعة، فهي تريد أن تشرك السنة في «أوهامها» وتخدع بذلك أتباعها.. وما دام الأمر كذلك فلندرس ما تقدمه كتب الشيعة في هذا الباب، وسنختار أقوى أدلتها في ذلك من الكتاب والسنة، ثم نعرج بعد ذلك على أدلتها الخاصة بها.

ونختم القول بنقد «مسألة النص» من الكتاب والسنة والاعتبار العقلي. والأمور المعلومة والمتفق عليها.

#### □ أدلتهم من القرآن:

قال شيخ الطائفة - كما يلقبونه - الطوسى: «وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ،وَرَسُولُهُ وَ وَالَذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ وَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِ اللَّهِ مَن الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ ذَكِعُونَ (١) ﴿ (١) ﴿ وَقَالَ الطّبرسي: «وهذه اللَّهِ مَن أوضح الدلائل على صحة إمامة على بعد النبي بلا فصل (٣).

ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم حيث يجعلون له الصدارة في مقام الاستدلال في مصنفاتهم (٤).

أما كيف يستدلون بهذه الآية على مبتغاهم؟ فإنهم يقولون: «اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة أنها نزلت في علي لما تصدق بخاتمه على المسكين في

<sup>(</sup>١) المائدة، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الشافي: ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان: ٢/٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر- مثلا- ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة، حيث اعتبره البرهان الأول (ص: ١٤٧)، وشبر في حق اليقين: ١٤٤/١، والزنجاني في عقائد الإمامية الاثنى عشرية: ٨١/١- ٨٢.

الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستة»(١).

وإنما للحصر باتفاق أهل اللغة، والولي بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام والخليفة<sup>(٥)</sup>.

فأنت ترى أن الشيعة تعتمد في استدلالها بالآية بما روي في سبب نزولها لأنه ليس في نصها ما يدل على مرادهم، فصار استدلالهم بالرواية لا بالقرآن، فهل الرواية ثابتة، وهل وجه استدلالهم سليم، يتبين هذا بالوجوه التالية:

أولاً: أن زعمهم بأن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في علي هو «من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في على بخصوصه، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع» (٣). وقوله إنها «مذكورة في الصحاح الستة» كذب؛ إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة (٤). وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في على حين تصدق بخاتمه—

<sup>(</sup>١) قوله «الصحاح الستة» تسمية غير سليمة، لأن أهل السنة لايعدون جميع الكتب الستة «صحاحاً» ولذا يسمونها «الكتب الستة»، ولكن الروافض أصحاب مبالغات وليس هذا بكثير على من يتعمد الكذب على الله ورسوله.

<sup>(</sup>٢) شبر/ حق اليقين: ١٤٤/١، الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية: ٨١/١–٨٢.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٤/٤.

<sup>(</sup>٤) وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة من إثباته، والغريب أن هذا الزعم يجري على ألسنة آياتهم في هذا العصر كشبر، والزنجاني، فهل يخفى عليهم أن هذا لا وجود له في الكتب الستة؟!

وقد توفرت اليوم الفهارس والمعاجم التي تكشف الحقيقة (راجع: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ومفتاح كنوز السنة، لفظ «على بن أبي طالب» وراجع الكتب المعنية بجمع الروايات المتعلقة بتفسير الآيات وسبب نزولها مثل (الدر المنثور: ٣/١٠٤ – ١٠٦) وغيره، أو المعنية بجمع روايات الكتب الستة كجامع الأصول فلا تجد لدعواهم أصلا. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولاشيء من الأمهات، (منهاج السنة: ٤/٥).

وعقب عليها بقوله: «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها» (١).

ثانياً: أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الاثنى عشرية، لأنه يقصر الولاية على أمير المؤمنين بصيغة الحصر (إنما) فيدل على سلب الإمامة عن باقي الأئمة، فإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية في بعض الأوقات، أعني وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده، وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما لا قبله، وهو زمان خلافة الثلاثة (٢).

ثالثاً: أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة، ولو كان مستحباً لفعله الرسول عليه ولحض عليه، ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشُغْلاً، وإعطاء السائل لا يفوت إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه؛ بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما هو رأي جملة من أهل العلم (٢).

رابعاً: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع، فكيف يقال: لا ولي إلا الذين يتصدقون في حال الركوع، فإن قيل: هذه أراد بها التعريف بعلي، قيل له: أوصاف علي التي يعرف بها كثيرة ظاهرة، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة ويعرف بهذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من سمعه وصدق به، وجمهور الأمة لا تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة (3).

خامساً: وقولهم إن علياً أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه، فنزلت الآية: مخالف للواقع؛ ذلك أن علياً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۷- ۷۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني: ١٦٨/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ج١ ص٢٠٨، ج٤/ ص٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٤/٥.

عهد النبي عَلِيَّةِ، فإنه كان فقيراً، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً وعلى لم يكن من هؤلاء.

كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي، وقيل إنه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال<sup>(۱)</sup>.

سادساً: لما تبين أن الروايات التي أولوا بمقتضاها الآية باطلة سنداً ومتناً، فلا متمسك لهم حينئذ بالآية بوجه سائغ؛ بل إن الآية حجة عليهم، لأنها جاءت بالأمر بموالاة المؤمنين، والنهي عن موالاة الكافرين (٢)، وليس للرافضة -فيما يظهر من نصوصها وتاريخها من ذلك نصيب.

وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الآيات، إذ قبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ۖ أَوْلِيّاً اللّهِ لَا يَعْضِ وَمَن يَتَوَهُّمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الطّلِمِينَ ﴾ (أ) فهذا نهى صريح عن موالاة اليهود والنصارى بالود والمحبة والنصرة. ولا يراد بذلك باتفاق الجميع الولاية بمعنى الإمارة، وليس هذا بوارد أصلاً، ثم أردف ذلك بذكر من تجب موالاته وهو الله ورسوله والمؤمنون، فواضح من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة التي نهى عنها في الأولى هي بعينها التي أمر بها المؤمنين في هذه الآية بحكم المقابلة كما هو بين جلي من لغة العرب.

قال الرازي: «لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار، أمر في هذه الآية بموالاة من تجب موالاته» (أنه من المعلوم الآية بموالاة من تجب موالاته)

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٤/٥.

<sup>(</sup>٢) حتى وإن ثبت أن لها سبب نزول حاص (راجع كتب التفسير في سبب النزول) فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

<sup>(</sup>٣) المائدة، آية: ٥١.

 <sup>(</sup>٤) تفسير الفخر الرازي: ١٢/ ٢٥.

المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار، والأمر بموالاة المؤمنين»(١).

سابعاً: قولهم: «إن المراد بقوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمْ ﴾ الإمارة لا يتفق مع قوله سبحانه: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده، وأنه أمير عليهم، فإنه خالقهم ورازقهم وربهم ومليكهم له الخلق والأمر، لا يقال: إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل على وغيره أمير المؤمنين أ، وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويرضون عنه، ومن عادى له ولياً فقد بارزه بالمحاربة "، فهذه الولاية هي المقصودة في الآية (أ)، وقوله ﴿ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ أي خاضعون فيهذه الولاية هي المقصودة في الآية أصل اللغة بمعنى الخضوع، أي يقيمون الصلاة لربهم منقادون لأمره، والركوع في أصل اللغة بمعنى الخضوع، أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع وهو الخشوع والإحبات والتواضع لله (").

ثامناً: إن الفرق بين الولاية بالفتح، والولاية بالكسر معروف في اللغة، فالولاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة، وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير ولا يفرقون بين اللفظين، مع أنه واضح «أن الولاء بالفتح وهو ضد العداوة، والاسم منه مولى، وولي.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٤/٥.

<sup>(</sup>٢) بل الرسول- صلى الله عليه وسلم- أيضاً لا يقال إنه متول على الناس، وأنه أمير عليهم، فإن قدره أجل من هذا بل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول الله، وأول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين هو عمر. (منهاج السنة: ٩/٤).

<sup>(</sup>٣) وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلك. (الإسراء/ آية ١١١).

فَالله تَعَالَى لَمْ يَكُنَ لَهُ وَلَيْ مِنَ الذَلَ بَلَ هُوَ القَائلَ: ﴿ مِن كَانَ يُويِدُ الْعَزَةَ فَلَلُهُ الْعَزَةَ جَمِيعاً ﴾. (فاطر/ آية ١٠)، (منهاج السنة: ٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف للزمخشري: ٢١٤/١، تفسير الرازي: ١٦/ ٢٥.

والولاية بالكسر والاسم منها والي ومتولي»(''.

ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي فقيل يقدم الوالي وهو قول أكثرهم، وقيل يقدم الولي، فلفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي<sup>(٢)</sup>.

ولو أراد سبحانه الولاية التي هي الإمارة لقال: (إنما يتولى عليكم).. فتبين أن الآية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة، الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض<sup>(۱)</sup>، ولهذا جاء قوله ﴿ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ ﴾ بصيغة الجمع.

وإذا كانت هذه أقوى أدلتهم كما يقوله شيوخهم تبين أنهم ليسوا على شيء، ذلك أن الأصل أن يستعمل في هذا الأمر العظيم والذي هو عند الشيعة أعظم أمور الدين، ومنكره في عداد الكافرين صيغة واضحة جلية، يفهمها الناس بمختلف طبقاتهم، يدركها العامي، كما يدركها العالم، ويفهمها اللاحق، كما يفهمها الحاضر، ويعرفها البدوي، كما يعرفها الحضري، فلما لم يستعمل مثل ذلك في كتاب الله دل على أنه لا نص كما يزعمون، فليست الآية المذكورة وغيرها مما يستدلون به من ألفاظ الاستخلاف المعروفة في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فأين يذهب الشيعة د هذا؟ إما إلى الكفر بالقرآن وهو كفر بالإسلام، وإما ترك الغلو والتطرف والتعصب والرجوع إلى الحق، وهذا هو المطلوب.

هذه أقوى آية يستدلون بها من كتاب الله، ويسمونها آية الولاية، ولهم تعلق بآيات أخرى ذكرها ابن المطهر الحلي، وأجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بأجوبة جامعة (٤)، ومن يراجع كتب التفسير عندهم، والحديث يلاحظ أنهم

<sup>(</sup>١) المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة: ص٠٢٢- ٢٢١، وراجع مختار الصحاح/ مادة (ولي».

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق. وللمزيد من التفصيل راجع: تفسير الفخر الرازي: ١٢/ ٢٥ وما بعدها، تفسير الألوسي: ١٦٧/٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) وقد قدّم الدكتور على السالوس- في رسالة له بعنوان «الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن
 العظيم- عرضاً ومناقشة للآيات القرآنية الكريمة التي يستدل بها الإمامية لقولهم بالإمامة. =

أجروا القرآن كله في فلك الولاية والأئمة كما مضى نقل صورة من ذلك وهذا برهان عجزهم وفشلهم..

وقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على علي أو بقية الاثنى عشر، وأن كل ما يستدلون به من آيات يحاولون أن يصرفوا معناها إلى ما يريدون بمقتضى روايات موضوعة، وتأويلات باطلة.. فهم في الحقيقة لا يستدلون بالقرآن، وإنما يستدلون بالأحبار، فدعواهم أخذ الأدلة من القرآن دعوى لا حقيقة لها..

#### □ أدلتهم من السنة:

أما السنة المطهرة فقد تعلق الشيعة في إثبات النص من طرق أهل السنة بما ورد في فضائل علي- رضي الله عنه- ويلاحظ أن باب الفضائل مما كثر فيه الكذب، ويقال بأن الشيعة هم الأصل فيه. يقول ابن أبي الحديد: «الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة»(1).

ولهذا تجد في كتب الموضوعات الأحاديث الموضوعة في حق علي أكثر من عيره من الحلفاء الأربعة.

والفضائل الواردة في حق على رضي الله عنه ليست من ألفاظ النصوص والوصايا والاستخلاف، لا في لغة العرب ولا في عرفهم ولا في شريعة الإسلام ولا في عقول العقلاء، إنما هي فضائل أدخلها هؤلاء في الدعاوى. وقد قام ابن حزم بحصر الأحاديث الواردة في فضائل على فقال: «وأما الذي صح من فضائل على فهو قول النبي عليه أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي

<sup>=</sup> وانتهی من ذلك إلی أن استدلالالتهم تنبنی علی روایات متصلة بأسباب النزول، وتأویلات انفردوا بها، و لم یصح شيء من هذا ولا ذاك بما یمکن أن یکون دلیلا یؤید مذهبهم.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٣٤/٢ (عن السنة ومكانتها في التشريع: ص٧٦).

(۱) ونص الحديث كما أخرجه البخاري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، واستخلف علياً، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي» (صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي، باب عزوة تبوك: ۱۲/۸ (ح٤١٦) ورواه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب: ۱۸۷۸، (ح٤٠٤)، والترمذي: كتاب المناقب: ٥/١٥٠ - ١٤١ علي بن أبي طالب: ١٨٧٨، (ح٤٠٤)، والترمذي: كتاب المناقب: ٥/١٠٠ - ١٤١ (ح٠١١)، وأحمد: ١٧٠١، ١٧٧، ١٧٧، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، وج٣/ ص٣٦و ٢٣٨، وحج/ ص٣٦و ٢٣٨،

(٢) يقول ابن حزم في إثبات ذلك «وهذا لايوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة بعده عليه السلام، لأن هارون لم يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وإنما ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون، فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام، كما ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى المدينة.

وإذا لم يكن علي نبياً كما كان هارون نبياً، ولا كان هارون حليفة، بعد موت موسى على بني إسرائيل، فصح أن كونه- رضي الله عنه- من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمنزلة هارون من موسى إنما هو في القرابة فقط.

وأيضا فإنما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول إذ استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، فقال المنافقون استقله (كذا في الأصل المحقق من الفصل، ولعلها استثقله) فخلفه، فلحق على برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشكى ذلك إليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ: أنت منى بمنزلة هارون من موسى، يريد عليه السلام أنه استخلفه على المدينة مختاراً لاستخلافه، ثم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالاً سوى علي - رضي الله عنه - فصح أن هذا الاستخلاف لايوجب لعلى فضلاً على غيره، ولا ولاية الأمر بعده، كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين.

(الفصل: 9/10 - 10 - 10)، وتشبيه على بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى، وتشبيه عمر بنوح وموسى (كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده: 9/10 - 10 - 10)، والحاكم في مستدركه: 9/10 - 10 - 10, وروى الترمذي في كتاب الجهاد طرفاً منه: 9/10 - 10 - 10, فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد، فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي، مع أن استخلاف على له فيه أشباه وأمثال من الصحابة، وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه، فلم يكن 9/10 - 10 - 10 - 10

وقوله عليه السلام: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» (¹)، وهذه صفة واجبة لكل مسلم وفاضل (¹).

وعهده عليه السلام: «أن علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» (<sup>(7)</sup> وقد صح مثل هذا في الأنصار– رضي الله عنهم– أنه لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> الاستخلاف من الخصائص، ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص (المنتقى: ص ٣١٤- ٣١٥).

وانظر في إبطال احتجًاج الرافضة بهذا الحديث (شرح النووى على صحيح مسلم: ٥٧/١)، الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم ص: ٢٢١- ٢٢٢، منهاج السنة: ٨٧/٤ وما بعدها، المنتقى ص٢١٢، ٢١٣، ٢١١، ٣١٤، فتح الباري: ٧٤/٧، المقدسي/ الرد على الرافضة ص١٦٠- ١٦٤، السالوس/ الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة ص٣٣- ٣٤، وغيرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على بن أبي طالب: ٧٠/٧ (البخاري. مع الفتح)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب: ١٨٧١/٢- ١٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) أي ليس هذا الوصف من خصائص على بل غيره يحب الله ورسوله، ويجبه الله ورسوله ولكن فيه الشهادة لعينه بذلك، كما شهد لأعيان العشرة بالجنة، فهو ليس من خصائصه فضلاً عن أن يكون نصاً على إمامته وعصمته. والرافضة الذين يقولون إن الصحابة ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يمكنهم الاستدلال بهذا، لأن الخوارج تقول لهم هو ممن ارتد أيضاً، قال الأشعري: أجمعت الخوارج على كفر على (المقالات: ١/١٦٧)، وأهل السنة يبطلون قول الخوارج بأدلة كثيرة لكنها مشتركة تدل على إيمان الثلاثة.. (انظر: منهاج السنة: ٩٨/٤،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، في كتاب المناقب: ٩٤٣/٥ (ح٣٧٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق: ج١/ ص٨٦ (ح١٣٠)، وهناك أحاديث في الأنصار مطابقة للفظ الوارد في على رضي الله عنه، منها ما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن =

, وأما من كنت مولاه فعلى مولاه (١١)، فلا يصح من طريق الثقات أصلاً.

. وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة، يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها<sup>(٢)</sup>.

وقد نقل هذا النص عن ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وعقب عليه بقوله: «فإن قيل لم يذكر ابن حزم مافي الصحيحين من قوله أنت مني وأنا منك»(٣).

# وحديث المباهلة (٤) والكساء (٥) قيل مقصود ابن حزم الذي في الصحيح

(١) سيأتي تخريجه، والتعليق عليه.

(٢) الفصل: ٢٢٤/٤.

(٣) راجع: صحيح البخاري- مع الفتح- كتاب الصلح: ٣٠٣- ٣٠٤ (ح٢٦٩٩) وكتاب المغازي/ باب عمرة القضاء: ٤٩٩/٧ (ح٢٥١).

(٤) وهو في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «... ولما نزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبِنَاءُنَا وَأَبِنَاءُكُم ﴾ [آل عمران، آية: ٦٦] دعا رسول الله—صلى الله عليه وسلم—علياً وفاطمة وحسناً وقال «اللهم هؤلاء أهلى».

(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه: ١٨٧١/٢).

وهذا «لا دلالة فيه على الإمامة ولا على الأفضلية.. والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه، وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب، وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود» (انظر تفصيل الرد على الروافض في احتجاجهم بهذا الحديث في: منهاج السنة: ٣٤/٣-٣٦، المقدسي/رسالة في الرد على الرافضة ص٣٤٣- ٢٤٥.

(٥) وهو في مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: خرج النبى صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط (يعني كساء) مرحّل (هو الموشى المنقوش عليه صور رجال الإبل) من شعر أسود فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء على فأدخله. ثم قال: ﴿إِنّمَا يُرِيدُ الله لَيْدُهُ عِنْكُمُ الرّجِس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴿ [الأحزاب، آية: ٣٣]. (صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب =

ولا يغضهم إلا منافق» (البخاري- مع الفتح- كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار من الإيمان: ١١٣/٧ (ح٣٧٨٤، ٣٧٨٤)، والترمذي، كتاب المناقب، باب فضل الأنصار وقريش: ٧١٢/٥ (ح٣٩٠٠).

من الحديث الذي لا يذكر فيه إلا علي، وأما تلك ففيها ذكر غيره، فإنه قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، وحديث المباهلة والكساء فيهما ذكر علي، وفاطمة، وحسن، وحسين رضي الله عنهم فلا يرد هذا على ابن حزم (١).

ولكن الرافضة قد توسعوا في هذا الباب، واختلقوا الروايات، وزادوا على النصوص الصحيحة نصوصاً كاذبة. وقد ذكرت كتب الموضوعات جملة من الروايات التي يستند إليها الروافض<sup>(۲)</sup>، قال ابن الجوزي: «فضائله- يعني عليّاً- الصحيحة كثيرة، غير أن الرافضة لم تقنع، فوضعت له ما يضع ولا يرفع»<sup>(۳)</sup>.

وتجدهم في كتبهم يحتجون بكثير من الروايات التي يعزونها لكتب أهل السنة من باب الخداع والكذب إذ لا وجود لها أصلاً، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ورأيت كثيراً من ذلك المعزو الذي عزاه أولئك (يعني بهم شيوخ الروافض الذين اطلع على كتبهم) إلى المسند والصحيحين وغيرهما باطلاً لا حقيقة له»(3).

وقد جمع ابن المطهر الحلي جل ما يحتجون به في هذا الباب، وكشف شيخ الإسلام ما فيها من حق وباطل في «منهاج السنة»(٥).

فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: ١٨٨٣/٢ (ح٢٤٢٤)، وانظر: في الرد على تعلق الرافضة بهذا الحديث: منهاج السنة: ٤/٠٠- ٢٥، وانظر: المقدسي، رسالة في الرد على الرافضة ص٢٤٦، مختصر التحفة: ص٥٥٥- ١٥٦).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١٤/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا: الموضوعات لابن الجوزي: ٣٣٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣٣٨/١. (٤) منهاج السنة: ٢٧/٤.

<sup>(°)</sup> ولاسيما في المجلد الأخير منه، وقد قام د. على السالوس بجمع كل الأحاديث المتصلة بالإمامة والموجودة في الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد ودرسها سنداً ومتناً، وانتهى إلى أن السنة النبوية لا تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية في مسألة الإمامة بل تنقضه بأحاديث صحيحة ثابتة.

(انظر: الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة).

لكن للروافض وسائل خفية ماكرة في طريقتهم في الاحتجاج من كتب أهل السنة لعل أول من تولى كشفها وشرحها علامة الهند شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه التحفة الاثنى عشرية (۱)، وكذلك فعل شيخ العلماء الأعلام فريد دهره ووحيد عصره كما يصفه الألوسي الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي في كتابه «الصواقع المحرقة» وقد اختصره الألوسي رحمه الله وسماه «السيوف المشرقة» (۱). والشيخ السويدي - رحمه الله - قد ساهم في ذلك في كتابه «نقض عقائد الشيعة» (۱)، وقد أوردت طائفة من هذه الوسائل في رسالتي «فكرة التقريب» (م) مما لاحاجة لإعادته.

هذا وكما ذكرنا ما يراه الشيعة أنه أقوى أدلتهم من القرآن في إثبات الإمامة بحسب مفهومهم، نذكر أيضاً ما يرونه أقوى أدلتهم من السنة ونبين ما فيه..

## □ عمدة أدلتهم من السنة:

عمدة أدلتهم هو ما يسمونه «حديث الغدير»، وقد بلغ من اهتمام الروافض في أمره أن ألف أحد شيوخهم المعاصرين كتاباً من ستة عشر مجلداً يثبت به صحة هذا الحديث وشهرته سماه: «الغدير في الكتاب والسنة والأدب». فهم يرون أن النبي - عَلِيلة - عندما وصل إلى غدير خم (٥) بعد منصرفه من حجة الوداع بين للمسلمين أن وصيته وخانته من بعده علي بن أبي طالب، حيث أمره الله عز وجل بذلك في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّدْ تَفْعَلُ

<sup>(</sup>۱) انظر: التحفة الاثنى عشرية، الورقة ٤٤ وما بعدها، ومحتصر التحفة الاثنى عشرية ص٣٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيوف المشرقة، ومختصر الصواقع المحرقة، الورقة ٥٠ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) انظر: نقض عقائد الشيعة، وهو مخطوط غير مرقم الصفحات وبالعد ينظر الورقة ٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) فكرة التقريب: ص٥٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) خمّ. واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير، وهذا الوادى موصوف بكثرة الوخامة. (معجم البلدان: ٣٨٩/٢).

فَاللَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ ﴾ (١).

وقد أورد شيخهم المجلسي في هذا المعنى (١٠٥) من أحاديثهم (٢٠) وقال: «إنا ومخالفينا قد روينا عن النبي عَيْقِكُم أنه قام يوم غدير خم وقد جمع المسلمون فقال: أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلى، قال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله..»(٣).

وقد أوردت كتب التفسير عندهم هذا الحديث للاحتجاج به على إمامة على (أن عند قوله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ .... ﴾ الآية (أن وكذلك سائر كتبهم التي تتحدث عن مسألة الإمامة (أ). وهم يذكرون هذا الخبر في طليعة الأخبار التي يحتجون بها على أهل السنة. قال شيخهم عبد الله شبر: «ما روى العامة بأسرهم بطرق متواترة وأسانيد متضافرة تنيف على مائة طريق واتفقوا على صحته واعترفوا بوقوعه وهو حديث الغدير ثم ذكر ملخصه بنحو ماذكرناه آنفا) (أن).

<sup>(</sup>١) المائدة، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٧/ ١٠٨– ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٢٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر– مثلا– مجمع البيان: ١٥٢/٢– ١٥٣، تفسير الصافي: ١/١٥– ٧١، البرهان: ٤١/٥– ١٧١، البرهان:

<sup>(</sup>٥) المائدة، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن المطهر/ كشف المراد ص٣٩٥، القزويني/ الشيعة في عقائدهم ص٧١، الصادقي/ على والحاكمون ص٥٥- ٧٦، خليل ياسين/ الإمام على: ص٢٩٢، الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية: ١٠٩١، الأصفهاني/ عقيدة الشيعة في الإمامة ص٥٥.

 <sup>(</sup>٧) حق اليقين: ١٥٣/١، وقال الصادق: «إن قصة الغدير لمن أثبت الآثار التي يتناقلها الرواة..
 (علي والحاكمون: ص٧٧) وهي «حجة على الحاضر والغائب لئلا يكون للناس حجة بعد هذه الحجة البالغة (المصدر السابق: ص٧٧).

والحديث احتج به ابن المطهر، وأجاب عليه شيخ الإسلا شافياً (۱)، كما ناقش الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخهم المفيد في الحديث بالصورة التي تراها الشيعة (۲). وتعرض لهذا الحديث معظم اسرالذين ردوا على الروافض (۳). ونوجز جواب أهل السنة فيما يلي:

أن الحديث زاد الوضاعون فيه، ولا يصح منه في نظر طائفة من أهل العلم في الحديث إلا قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه أ، بينا يرى بعض أهل العلم أن الحديث لا يصح منه شيء البتة. قال ابن حزم: «وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلاً»(٥). ونقل عن البخاري وإبراهيم الحربي

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة: ٤/٩- ١٦، ٨٤- ٨٧، المنتقى ص٢٢١- ٢٥٥، ٢٦٦- ٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: رسالة في الرد على الرافضة ص: ٦-٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو نعيم/ الإمامة والرد على الرافضة ص١٣، المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة: ص٢١١- ٢٢٤، الطفيلي/ المناظرة بين أهل السنة والرافضة ص١٥- ١٦، الألوسي/ روح المعانى: ١٩٢٦- ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد على الرافضة ص١٣٠.

والحديث أخرجه ابن ماجه: ٢/١٤. وأخرجه الترمذى بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب: ٥/٦٣٣ (ح٣٧١٣)، وابن ماجه بسنده عن البراء بن عازب قال: «أقبلنا مع رسول الله في حجته التي حج، فنزل في بعض الطرق فأمر الصلاة جامعة. فأخذ بيد على فقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى: قال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى: قال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟»

قالوا: بلى. قال: «فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاه، اللهم عاد من عاداه» (ابن ماجه: ٤٣/١)، المقدمة (ح١١٦).

لكن قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان (أحد رجال سند ابن ماجه)، (الزوائد: ص٦٩). وأخرجه الإمام أخمد ٨٤/١، قال الشيخ أحمد شاكر: الحديث متنه صحيح، ورد عن طرق كثيرة، وطرقه أو أكثرها في مجمع الزوائد (انظر: المسند: ٢/٢٥) تحقيق شاكر، ومجمع الزوائد: ١٠٣/٩-١٠٩).

<sup>(</sup>٥) ابن حزم/ الفصل: ٢٢٤/٤، وانظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: ٨٦/٤، والذهبي/ المنتقى (عتصر منهاج السنة) ص٢٦٤).

وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه (١).

قال شيخ الإسلام: «وأما قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه» «فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه أهل العلم وتنازع الناس في صحته» (٢). وأما قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فهو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث» (٣). ثم بين شيخ الإسلام أن الكذب يعرف من مجرد النظر في متنها، لأن قوله: «اللهم انصر من نصره..» خلاف الواقع التاريخي الثابت (٤) فلا تصح عن رسول الله عليات وأما قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فهو مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض» (٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – بعد ذكره لحلاف أهل العلم في ثبوت قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» – إن لم يكن النبي عليه قاله فلا كلام، فإن قاله فلم يرد به قطعاً الحلافة بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه، وهذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغاً مبيناً. والموالاة ضد المعاداة. وهذا حكم ثابت لكل مؤمن (۱)، فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه، وفي هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطن، والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطناً وظاهراً، ويرد ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب، ولكن ليس فيه أنه ليس من المؤمنين مولى غيره، فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موال وهم

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) منهاخ السنة: ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) فإنه قاتل معه أقوام يوم «صفين» فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا: «كسعد» الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيراً من بلاد الكفار ونصرهم الله. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤١٨/٤).

<sup>(</sup>٥) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) وإنما حص بذلك على لسبب سيأتي بيانه.

صالحوا المؤمنين(١).

قال الفيروزآبادي صاحب القاموس: «وأما ما يظنه من يظن من الرافضة أن في الآية (٢) أو في الحديث دلالة على أن عليّاً وضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي عَلَيْكُ فمن الجهل المقطوع بخطأ صاحبه؛ فإن الولاية بالفتح هي ضد العداوة، والاسم منها مولى، ووليّ، والولإية بكسرالواو هي الإمارة، والاسم منها والي ومتولي. والموالاة ضد المعاداة وهي من الطرفين كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَمَولَكُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينُ وَالْمَكَيْبِ كَهُ بُعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١) وقال: ﴿ ذَلِكَ طَهِيرٌ اللّهُ مُولَى لَمُمْ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَالْمَوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينُ وَالْمَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بُعْضِ (١) ﴿ وَالآيات في هذا المعنى كثيرة (٧).

ويبدو أن الرافضة وجدوا أن الحديث لا يخدم أغراضهم، فزادوا فيه زيادات فاحشة.

وقد رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب في جملة من الزيادات التي زادها الروافض في هذا الحديث ما هو كفر بإجماع المسلمين (^)، ومن يقرأ زياداتهم في ذلك من خلال ما جمعه المجلسي في بحاره يرى من الكفر والضلال ما يستغرق شرحه الصفحات الطوال، ويكفي في الحكم بكذبه مجرد النظر إلى متنه.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) وهي قوله سُبحانه: ﴿إِنَّهَا وَلِيكُم اللهُ وَرَسُولُهُ..﴾ انظر: استدلال الروافض بها ونقده ص (٢٧٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) التحريم، آية: ٤.

<sup>(</sup>٤) محمد، آية: ١١.

<sup>(</sup>٥) التوبة، آية: ٧١.

<sup>(</sup>٦) القضاب المشتهر، الورقة (١٣).

<sup>(</sup>V) انظر: المعجم المفهرس، مادة «ولي».

 <sup>(</sup>A) انظر: رسالة في الرد على الرافضة ص٦ وما بعدها.

ومن المعلوم لغةً وعقلاً وعرفاً، فضلا عن الشرع أن الاستخلاف لا يكون بمثل هذه الألفاظ، لذلك قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كما يروي البيهقي – حينا قيل له: ألم يقل رسول الله علي الإمرة والسلطان والقيام على فقال: أما والله إن رسول الله علي أن كان يعني الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك، كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقال لهم: إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطبعوا فما كان من وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس للمسلمين رسول الله عليه المناس المسلمين رسول الله عليه الناس المسلمين رسول الله عليه المناس الله الله عليه المناس المسلمين المناس المسلمين المناس المناس المناس المناس المسلمين المناس المنا

والمعنى الذي في الحديث يعم كل مؤمن، ولكن حص بذلك علياً ورضي الله عنه ولأنه قد نقم منه بعض أصحابه، وأكثروا الشكاية ضده حينا أرسله النبي عينية إلى اليمن قبل حروجه من المدينة لحجة الوداع (٢)، ولذلك قال البيهقي: «ليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل مادل على مقصود النبي عينية من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي عينية أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته فقال: من كنت وليه فعلي وليه، وفي بعض الروايات من كنت مولاه فعلي مولاه، والمراد به ولاء الإسلام ومودته. وعلى المسلمين أن يوالى بعضهم بعضاً ولا يعادي بعضهم بعضاً "."

<sup>(</sup>۱) البيهقي/ الاعتقاد ص١٨٦- ١٨٣، وانظر: تهذيب تاريخ دمشق: ١٦٩/٤، أبو حامد المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة ص٢٠٢- ٢٢٣.

٢) انظر: سيرة ابن هشام: ٦٠٣/٢، البداية والنهاية: ٥١٠٥ – ١٠٠٠.

الاعتقاد: ص١٨١، ونشير في حتام القول عن حديث الغدير إلى الملاحظات التالية: - أولاً: أن قوله سبحانه: ﴿يَا أَيَّهَا الرسول بلغ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَبْكُ ﴾ نزلت قبل حجه بمدة طويلة، ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذى الحجة بعد رجوعه من الحج (وانظر تفصيل ذلك في منهاج السنة: ٨٤/٤) فقولهم بأنه حينها نزلت عليه هذه الآية خطب خطبة الغدير هو من وضع من لا يعرف كيف يضع.

ثانياً: أن الذي رواه مسلم بأنه بغدير خم قال: «إنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخدوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل=

وبعد أن عرضنا لأهم دليل عندهم من كتاب الله، وأقوى دليل عندهم من سنة رسول الله عَلِيْكُم ندع استعراض باقي أدلتهم إلى كتب أهل السنة التي تتبعت شبه الروافض التي يثيرونها من كتب السنة وأتت عليها من القواعد.

ولا شك أن التعرف على هذه الشبه والرد عليها أمر ميسور، إذ يكفي الرجوع إلى منهاج السنة وما ماثله من كتب أهل السنة. ولكن استعراضها كلها في بحثنا يستوعب المجلدات ولن يأتي بجديد.. ولذلك اقتصرنا على أقوى دليل عندهم من الكتاب والسنة.

وسبب آخر في غاية الأهمية وهو أن هؤلاء الروافض لا يؤمنون أصلاً بما جاء عن طريق أهل السنة ولو كان في غاية الصحة- كما سلف- لكن هم يثيرون هذه الشبهات ليحققوا بها أمرين- فيما أرى-:

الأول: إقناع المتشككين والحائرين من أتباعهم، وذلك بخداعهم أن هذه العقائد متفق عليها بين السنة والشيعة، ولكن أهل السنة يكابرون.

الثاني: إشغال أهل السنة بهذه المسائل والدفاع عنها حتى لا يتمكنوا من

<sup>=</sup> بيتي...» (صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- ١٨٨٣/٢ (ح٢٤٠٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه البخاري، وليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع، وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال: أذكركم الله في أهل بيتى، وتذكر الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ماتقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم، والامتناع من ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير حم، فعلم أنه لم يكن في الغدير أمر بشرع نزل لا في حق على ولاغيره. (منهاج السنة: ٤٥/٤).

وقال الفيروزأبادي: إن قوله أذكركم الله في أهل بيتي ليس مما يختص بعلي- رضي الله عنه- بل هو مشترك بين جميع أهل البيت: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس، وأبعد الناس من قبول هذه الوصية هم الرافضة فإنهم يعادون جمهور آل البيت، ويعاونون الكفار على أهل البيت.

الوصول إلى كتب الروافض المعتمدة في الحديث والرجال والتفسير ودراستها بعين بصيرة ناقدة.. وكشف الأمر أمام الأتباع الجهلة..

ولذلك أقول إن علماء السنة قدموا جهداً عظيماً في مواجهة الأمر الأول، أما الثاني فإن عدم توفر كتب الروافض- فيما يظهر- حال بينهم وبين نقدها، وكشف ما فيها، إلا في العصور المتأخرة، حيث بدأ علماء الهند والباكستان الإسهام في ذلك. والموضوع لا يزال بحاجة إلى مواصلة هذا الطريق وتضافر الجهود، بدراسات علمية موضوعية تبين الحقيقة وتكشف الزيف أمام أولئك المغرورين والمخدوعين.

ونعود الآن إلى مسألة النص في كتب الشيعة بعد أن أشرنا إلى أقوى أدلتهم من طريق السنة.

### □ النص في كتب الشيعة:

أصل قول الرافضة هو دعوى النص<sup>(۱)</sup>.. وقد تنوعت احتجاجاتهم على مسألة النص فهي تارة كتب إلهية تنزل من السماء في النص على على والأئمة، ولكن هذه الكتب غابت منذ سنة ٢٦٠هـ مع الغائب المنتظر<sup>(۱)</sup>.. وهي أخرى نصوص صريحة في القرآن في النص على الاثنى عشر، ولكن هذه النصوص اختفت من القرآن بفعل الصحابة<sup>(۱۱)</sup>، وهي ثالثة نصوص صريحة من الرسول عليه ولكن الأمة أجمعت على كتانها، وكان أول من أظهر القول بها كما في رجال الكشي وغيره ابن سبأ<sup>(۱)</sup>.

وهي تارة رابعة تأويلات باطنية لآيات القرآن بالأثمة، ولكن لا يعرف

<sup>(</sup>القضاب المشتهر، الورقة ١٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٥٨٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢٠٠) وما بعدها من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٦٥٤) من هذه الرسالة.

هذه التأويلات إلا الأئمة(١)..

ويدعمون ذلك بدعاوى غريبة في الأئمة من معجزات خارقة، وعصمة مطلقة وكتب موروثة وعلوم متلقاة عن الوحي السماوي.. وعلامات في الأئمة ينفردون بها دون سائر البشر... إلخ.

وقد تفرد بنقل دعوى النص في بدايتها ابن سبأ، ثم عممت هذه الدعوى على آخرين من آل محمد اختلفت فرق الشيعة في أعدادهم وأعيانهم اختلافاً كبيراً، وقد تولى كبرها هشام بن الحكم وشيطان الطاق كما يقوله طائفة من أهل العلم، ثم كان استقرار القول باثنى عشر إماماً بعد سنة (٢٦٠هـ) على يد ثلة ممن ادعوا واخترعوا فكرة الإمام الغائب، والنيابة عنه والارتزاق باسمه كما سيأتي في مسألة الغيبة. ورواياتهم في النص على الأئمة قد استحوذت على حيز كبير من كتبهم المعتمدة في الكافي والبحار وكتب التفسير، وعامة كتب شيوخهم كالمفيد وابن المطهر وغيرهم.

وما دام قد قام ما يشبه الاتفاق بين كتب السنة والشيعة على أن الذي تولى كبر فرية النص هو ابن سبأ، ونقلت كتب الشيعة أن أحاديث النص كانت موضع التداول السري بين العناصر المنتسبة للتشيع (٢)، ولم تعلن ذلك أمام علماء الإسلام بما فيهم أئمة أهل البيت، وهذا الجو السري مجال واسع للوضع والافتراء.

وقد كانت بداية التدوين من عناصر ليست من الإسلام في شيء لافترائها على كتاب الله كالصفار وإبراهيم القمي والكليني، فما دام الأمر كذلك فهل يثق المسلم بمثل هذه النصوص التي تكاثرت على مر الزمان..

وبعض الشيعة الأصوليين قد لا يثقون بكل ما جاء في هذه المدونات، حتى قال جعفر آل كاشف الغطا في كتابه «كشف الغطا» والذي تعتمد عليه الشيعة

<sup>(</sup>١) انظر: ص١٣٣- ١٤٩ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>۲) کا سلف ض (۲۰۸).

اليوم قال المحمدون الثلاثة: كيف يوثق بتحصيل العلم عليهم(١).

والكتاب الوحيد الذي تطمئن الشيعة إلى كل كلمة فيه هو كتاب نهج البلاغة مع أنه لم يجمع إلا في القرن الرابع عن أمير المؤمنين في القرن الأول وليس له سند معروف (١). فإذا كان هذا هو عمدة كتبها فما حال الكتب الأحرى؟ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصل فضلاً عن أن يكون متواتراً» (١).

ومع ذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى نهج البلاغة نجد فيه ما ينفى دعوى النص ويهدم كل ما زعموه في هذا الباب، أو يثبت التناقض، والتناقض دليل بطلان المذهب. جاء في نهج البلاغة: أن أمير المؤمنين علياً قال: لا أراده الناس على البيعة «دعوني والتمسوا غيري فإننا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خير منى لكم أميراً» (1)

<sup>(</sup>١) مر نقل النص ص٣٦٨، وهو يعني بالمحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۳۸۹).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: ص١٣٦.

وقال المفيد في الإرشاد: ومما حفظ العلماء من كلام أمير المؤمنين أنه قال: «... أتيتموني فقلتم بايعنا، فقلت: لا أفعل، فقلتم: بلى، فقلت: لا، وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتكم فجذبتموه - كذا - وتداككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت أنكم قاتلي، وإن بعضكم قاتل بعضاً لدي فبسطت يدي فبايعتموني...».

<sup>(</sup>الإرشاد: ص١٣٠- ١٣١ ط: الأعلمي بيروت، وص: ١٤٣- ١٤٤ط: الحيدرية بالنجف).

فهل يقول مثل هذا الكلام من يتطلع للخلافة، ويطوف بفاطمة على بيوت الصحابة يطالب بالبيعة إلى آخر أساطير الشيعة في هذا الباب، وهل يبقى لدعوى النص على الإمامة وكفر من خالفه بعد هذا القول مكان.. إذ هل يخطر بالبال أن يدعو على الناس إلى الكفر، ذلك أن من لم يبايع الإمام المنصوص عليه هو كافر في قواميس الشيعة.. وعلى هنا يرفض البيعة.

وهذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول وإلا لما جاز أن يقول «دعوني إلخ، ولعلّي إلخ، وأنا لكم إلخ»(١).

فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة في قوله: «دعوني» مع أن ذلك أهم ركن من أركان الدين وكيف يأمرهم بمبايعة غيره في قوله: «التمسوا غيري» مع أن كتب الشيعة تقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: «من بايع إماماً ليس من عند الله...»(٢).

فهل يأمرهم بالكفر بعد الإيمان.. أو أن دعاوى الشيعة في هذا الباب لا صلة لها بالإمام علي، وإنما هي دسيسة حاقد، وصنيعة كافر موتور.. أراد تفرقة الأمة وبث النزاع والخلاف في صفوفها..

وهذا المعنى الذي جاء في النهج يتفق مع ما أثبتته القرائن والأحداث. التاريخية من أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ما كانوا يتطلعون لمنصب الحلافة، ولا يستشرفونه.. لأن ذلك في نظرهم أمانة عظيمة، وتكليف باهظ..

«وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن علياً لم يدع إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولا بايعه على ذلك أحد» ولكن الشيعة تفسر ذلك بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين إذ «تعتقد أنه كان يريد ذلك، وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره ولكن كان عاجزاً عنه» فكان يلوذ بالتقية، وتخلى

<sup>(</sup>١) محمود شكري الألوسي/ تعليقات على ردود الشيعة (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) 'انظر: النص بتمامه ص:

<sup>(</sup>٣) ابن المطهر/ منهاج الكرامة: ص١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ١/٢٥/١.

نفس الموضع من المصدر السابق.

عن أعظم أمر من أمور الدين كما يراها هؤلاء، وهذا ما حدا بطائفة من الشيعة وهي الكاملية إلى تكفيره – رضي الله عنه – لتخليه عن المطالبة بهذا الأمر، وهذا لأن من وضع هذا الاعتقاد لا يقصد نصرة أمير المؤمنين ومشايعته وإنما يرمي إلى تفرقة الأمة والكيد لها. ولهذا كانت النتيجة لمقالته الحكم بالضلال على جميع الأمة بما فيهم أمير المؤمنين علي.

ثم قرر أمير المؤمنين - كما يذكر صاحب النهج - في قوله: «ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» بأنه رضي الله عنه سيكون أكثر سمعاً وطاعة لمن ولاه المسلمون واختاروه خليفة. وهذا ينقض دعوى التقية في مبايعته لمن سبقه وطاعته لهم رضي الله عنه، إذ أن من يتعامل معهم بالتقية لا يكون كأحد المسلمين المبايعين فضلاً عن أن يكون أكثرهم سمعاً وطاعة.

وقوله لمن وليتموه يقتضى أن أمر الولاية يعود إلى رأي جمهور المسلمين واتفاقهم، لا إلى نص مزعوم، كما لا ينحصر في شخص معلوم.

ثم يدفع أمر مبايعته مرة أخرى وبطريق آخر في قوله: «وأنا لكم وزيراً • خير مني لكم أميراً» وهذا أيضاً ينفي ما نسبه الروافض إليه- رضي الله عنه-من التفاخر بالفضائل والتظاهر بالخوارق والمعجزات.. والطعن في الخلفاء السابقين للاحتجاج على أحقيته بالإمامة..

وهو يشير في نص آخر إلى أن قبوله للخلافة لا عن رغبة بها ولا تطلع إليها، ولكنه استجابة لحمل المسلمين له على ذلك ولم يدع نصاً ولا وصية فهو يقول: «والله ما كانت لى في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة (١)، ولكنكم دعوتموني إليها، وحملتوني عليها..»(٢).

ويذكر أن ثبوت خلافته تم بمبايعة المهاجرين والأنصار الذين كانت الشورى لهم، وكان إجماعهم هو المعتبر في هذا المقام، ولو كان هؤلاء مرتدين

<sup>(</sup>١) الإربة- بكسر الهمزة-: الغرض والطلبة.

<sup>. (</sup>٢) نهج البلاغة: ص٣٢٢.

كا تصفهم كتب الشيعة لم يجز اعتبار بيعتهم وإجماعهم، ولو كان ثمة نص لم يحتج إلى بيعتهم وإجماعهم. يقول أمير المؤمنين كا في النهج -: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه (فطريقة بيعته لا تختلف عمن سبقه) فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يَرُدَّ (وهذا يوحي بأن بيعته لم تكن ثابتة من قبل كا يزعم الإمامية وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن ثمة مجال للرد حينئذ) وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك رضى (فإجماعهم هو الأصل في الاختيار لا النص)، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه ما تولى (١٠).

فهذا نص صريح - أيضاً - في عدم وجود نص فالشورى - في أمر الإمامة - هي للمهاجرين والأنصار، وما أجمعوا عليه هو الإمام ومن خرج عن ذلك وجب قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين، ولو كان هناك نص في الإمام لم يقل علي رضي الله عنه ذلك.

فهذه النصوص من كتاب نهج البلاغة الذي ترى الشيعة أنه من الكلام الذي لا ريب فيه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو من كلام المعصوم على وجه اليقين عندهم.

ولا يشك الشيعة في كلمة منه وهني تهدم كل ما بنوه من دعاوى حول النص على على والأئمة.

وهذا المعنى المروي عن علي في النهج يتفق مع ما جاء عن طريق أهل السنة عن أمير المؤمنين فيأخذ صفة الإجماع عند الفريقين، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال:

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ص٣٦٦– ٣٦٧، وقارن ما ذكره المفيد عنه في الإرشاد ص١٣٠ ط: الأعلمي بيروت، وص٣٤ ط: الحيدرية النجف.

سمعت علياً يقول: (وذكر أنه سيقتل) قالوا: فاستخلف علينا قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله— عَيْنِهِ – قالوا: ما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: «اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدتهم» (1).

وروى الإمام أحمد مثله عن أسود بن عامر بن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع<sup>(٢)</sup>.

وقد قال العباس لعلي- رضي الله عنهما- «.. فاذهب بنا إليه (يعني إلى رسول الله- عَلَيْكِية) فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا...» (3).

وقد كان هذا كما جاء في بعض الروايات «يوم الإثنين يوم الوفاة فدل على أنه عليه السلام توفي عن غير وصية في الإمارة» (٥٠).

وقد جاء في صحيح البخاري أنهم «ذكروا عند عائشة أن علياً - رضي الله عنه - كان وصياً فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه» (1).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۲٤۲/۲ رقم (۱۰۷۸)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، والحديث في مجمع الزوائد: ۱۳۷/۹. وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلي ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) المسند: ٣٤٠/٢ رقم (١٣٣٩). قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدارقطني/ السنن الكبرى: ١٤٩/٨، وراجع: البداية والنهاية: ٥٠٥٠- ٢٥١، ٣٢٤/٧- ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري/ كتاب الاستئذان: ١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير/ البداية والنهاية: ٢٥١/٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري/ كتاب الوصايا: ١٨٦/٣، وكتاب المغازى ١٤٣/٥، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه: ١٢٥٧/٢ (ح١٦٣٦)، والنسائي، كتاب الأحباس، باب هل أوصى النبى صلى الله عليه وسلم: ٢/٠٤٠، وأحمد: ٣٢/٦.

وقد صح عن ابن عباس أنه- عَلَيْكُ للهِ للهِ مَا يُوص «أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ۲۰۷ (۲۰۸ (ح۱۰۹۸۸)، وقد صححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري:

#### □ الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق عليها في مسألة النص:

وما تنسبه الشيعة من نصوص لأهل السنة هي باطلة في أصلها أو في دلالتها ولا حجة فيها عليهم.

ولدى الشيعة أدلتهم في ثبوت النص سجلوها في كتبهم الخاصة بهم وأهل السنة لا يؤمنون بها، ويرون أنها وضعت على الأئمة من قبل بعض الروافض.

وما في كتب الشيعة من أدلة تنقض ما ادعوه في هذا الباب كما في نهج البلاغة وغيره يلجؤون في ردها إلى التأويل أو دعوى التقية، فليرجع في الحكم في هذه المسألة التي هي أصل الأصول عند الشيعة إلى الأمور المعلومة والمتواترة والمتفق عليها «نقدر - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - أن الأخبار المتنازع فيها لم توجد أو لم يعلم أيها الصحيح، ونترك الاستدلال بها في الطرفين، ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر وما يعلم من العقول والعادات وما دلت عليه النصوص المتفق عليها»(١).

ونذكر فيما يلي جملة من هذه الأمور وهي كثيرة تستحق مؤلفاً خاصاً (٢٠):

أولاً: لندع جانب الروايات المختلف فيها ونحتكم إلى كتاب الله سبحانه عن طريق فهمه من خلال اللغة العربية. فالله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن «أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئاً من إمامة على، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم (منهاج السنة: ١٤/٤) ويكفي نقل ماذكره شيخ الإسلام في مواضع متفرقة من المنهاج فهي كنز عظيم.

مبين، وقد اتفق أهل السنة والشيعة على حدود العربية، واتفقوا على ما وضع لمفرداتها من المعاني، ومعنى هذا أن اللغة العربية يمكن أن تكون المرجع في الحكومة في هذا الأمر.

فهل نجد في كتاب الله ذكراً للأئمة الاثنى عشر بأسمائهم، كما ذكر رسول الهدى عَلَيْكُ باسمه ووصفه، لأن الإمام عندهم كالنبي، ومنكر الإمام كمنكر النبي أو أعظم.

وهل نجد لإمامة الاثنى عشر ذكراً صريحاً في كتاب الله كما ذكرت أركان الإسلام صريحة واصحة في مواضع متفرقة من كتاب الله من غير ما حاجة لمعرفة أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضوعة، والإمامة عبدهم أعظم أركان الإسلام...

فكيف لا تذكر ولا يشار إليها، أليس هذا دليلاً على أن مزاعم الإمامية في هذا الباب لا أصل لها؟ وحينئذ لا بد من رفض هذه المزاعم لمناقضتها لكتاب الله.

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشته لابن المطهر الحلي إلى هذا المنهج فقال: «فإن تركوا الرواية رأساً أمكن أن تترك الرواية»(۱)، ثم طبق هذا المنهج في الاحتجاج لإبطال دعوى الروافض في الإمامة فقال: «وهب أنا لا نحتج بالحديث فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ وَلَكُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُمُ وَلِيكَ هُمُ وَلِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ كَقًا لَهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ يُعْمِدُ وَمِعَارَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ وَرَدَقُ كَرِيمُهُ اللهُ وَمِعَارَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُهُمْ (۱). فشهد لحؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة.

وقالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمَ لَمْ بَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِ مِّ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِ قُونَ ﴾ (") فجعلهم صادقين في بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِ مِّ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِ قُونَ ﴾ (")

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١/٣٢.

 <sup>(</sup>۲) الأنفال، آية: ۲/ و ۳/ و ٤/.

الإيمان من غير ذكر الإمامة. وساق شيخ الإسلام شواهد أخرى من هذا القبيل (١)، وهي وغيرها تبين أن إمامة الاثنى عشر التي تجعلها الاثنا عشرية أصل الدين وأساسه، ليس لها أصل في كتاب الله سبحانه.

ثانياً: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كا نقل أمثاله من حديثه، لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له فكيف لا ينقل الحق الذي قد بلغ للناس، ولأن النبي عليه أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه (٢٠)، ولو كتم الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل علي ومناقبه و لم ينقلوا منها شيئاً، وهذا خلاف الواقع فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنقل لأن «النص على الخلافة واقعة عظيمة، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جداً، فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف والموافق، وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا أنه كذب (٢٠)، وإنما تفرد بنقله الشيعة «وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون لاسيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهث بادعاء المحال ومخالفة العقول، وسب أصحاب الرسول) (٤٠).

والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا إلينا ما صدر عنه عَلِيْكُ من قوله وفعله، وأمره ونهيه، وأكله وشربه، وقعوده، ونومه، وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور أن ينص النبي عَلِيْكُ على على بالخلافة ولا ينقل ذلك بحال.

قال ابن حزم: «وبرهان ضروري وهو أن رسول الله مات وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم، حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين، فما منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله عليه نص عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة: ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي/ أصول الدين: ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الآمدي/ غاية المرام: ص٣٧٧.

ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابذي الهمم والنيات والأنساب.. على طي عهد عهده رسول الله عليه اليهم، وما وجدنا قط رواية عن أخد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق<sup>(۱)</sup>.

قالثاً: أن الإمامة من المفترضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم، فإذا قيل فيها: إن النبي عَلَيْكُ نص على أحد بعينه، والصحابة غيروا وبدلوا، أمكن حينئذ لكل ملحد أن يقول: إن الصلوات الخمس كانت عشراً وإنما الصحابة كتموها وجعلوها خمساً بأهوائهم، وهكذا إذا ادعى مدع تغيير ما نص عليه النبي عَلَيْكُ أَمكن ذلك في جميع الفرائض ويتعدى ذلك إلى أن لا يحصل الثقة بشيء من أمور الدين أصلاً (٢).

رابعاً: أن قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على العباس، فإن قالوا: ليس النص على العباس بصحيح، قيل: ولا النص على علي صحيح، وبإبطالهم النص على العباس يبطل النص على علي، لأن الكل لم يرد به نص صحيح صريح، وهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض في النص على الكثير ممن تدعى إمامته، حتى ينازعها في إمامها الثاني عشر، عشرون فرقة والكل يزعم بطلان نص الآخر.

والنص في اللغة مأخوذ من المنصة وهي الظاهر على الفرس لظهوره، فأين ظهور النص، ولو كان لذلك أصل لظهر واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع بين الخاص والعام، فإن قالوا: فقد نص ولكنهم كتموه، قيل لهم: فقد نص على عمه العباس ولكنهم كتموه، وأيضاً فإذا أمكن أن يكتم مثل هذا ولا يظهر يسوغ لقائل أن يقول: إن النبي عَيِّلَهُ كان له ابن ونص عليه وأن الصحابة حسدوه

<sup>(</sup>١) الفصل: ١٦١/٤.

<sup>(</sup>۲) دفع شبه الخوارج والرافضة: الورقة (۱۵).

وقتلوه، وما أشبه هذه الدواعي الفاسدة التي لا يصير إليها عاقل(١).

خامساً: أنا رأينا أبا بكر حيث نص على عمر ما اختلف فيه اثنان، ولا وقع في ذلك خفاء، وكذلك حيث نص عمر على ستة أنفس من قريش ظهر ذلك عنهم ظهوراً لا يسع جحده، ولا يمكن رده، ورسول الله على أفضل، ومبادرة الخلق إلى امتثال أمره أكثر، وتشوف النفوس إلى نقل ما صدر عنه أعظم، فمن المحال البين أن ينص أبو بكر على واحد ولا يقع خلاف فيمن استخلفه، ولا أمكن أحد أن يكتمه، وكذلك عمر، بل معاوية حيث نص على يزيد، اشتهر ذلك ونقل عنه اشتهاراً ظاهراً متواتراً لا نزاع فيه ولا مراء، فكيف نقل نص معاوية، وكتم نص رسول الله على الله المدارة، وما نقله أحد أن، باعتراف الشيعة الذين يقرون بأن مسألة الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم.

«كيف يحتمل عقل عاقل، أو يشتبه على بر أو فاجر- إلا من أراد الله فتنته أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين لهم بإحسان علموا أن رسول الله عَيْسَةً قد نص على على بن أبي طالب، وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول عَيْسَةً، وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب فاتبعوه وأطاعوه، وأمرهم عمر بن الخطاب أن يولوا الستة فلم يخالفوه ولم يعصوه»(٣).

وكيف يتصور أن يقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من فرائض الإسلام ويتركون فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة

<sup>(</sup>١) دفع شبه الخوراج والرافضة/ الورقة ١٤ ب.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق الورقة ١٤- ١٥ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه/ إمامة أبي بكر الصديق (مخطوط غير مرقم الصفحات).

علي، وأي مصلحة لهم في مبايعة أبي بكر وترك مبايعة علي؟<sup>(١)</sup>

سابعاً: لو كان النص على على صحيحاً لم يجز لعلى رضي الله عنه أن يدخل مع الستة الذين نص عليهم عمر، وكان يقول: أنا المنصوص على فلا حاجة لي إلى الدخول فيمن نص عليه عمر (٦)، ولم يجز له أن يبايع أبا بكر وعمر وعثمان، «ولا يجوز أن يظن بعلي – رضي الله عنه – أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت، وهو الأسد شجاعة، وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله عليه مرات، ثم يوم الجمل، وصفين، فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟ (٦) وألجأه إلى التقية.

وإذا كان منصوصاً عليه بالإمامة، ومفوضاً إليه أمر الأمة بعد رسول الله على الله على وحده وإن على فقد قلد أمراً يجب عليه القيام به، ومدافعة المبطل عنه بكل وجه، وإن أهمل ذلك وتركه من غير سبب، فقد خالف وحاشاه من ذلك، ولو كان مغلوباً عليه، فلا بد أن يجري سبب يوجب عذره في أخذ حقه سيما مع التفويض إليه. ورأينا عثمان بن عفان وهو أضعف عندكم من علي لم يسلمها إلى غير أهلها، ورضي بحكم الله وقضائه، ولم يضيع ما جعل إليه، ورأينا أبا بكر حيث ارتدت قبائل العرب، ومنعوا الزكاة لم يهمل أمر الأمة ولو أهمله لانهدم الإسلام فقاتلهم ونصره الله عليهم.. وما كان في صحابة رسول الله من يسكت عن حق رآه (أ) فكيف ينسب هؤلاء الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضى بالباطل، والجبن فكيف ينسب هؤلاء الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضى بالباطل، والجبن والخوف عن المطالبة بحقه، حتى ارتد الناس كلهم بسبب تأخره عن إعلان حقه والدعوة إليه، و لم يبق منهم إلا النزر اليسير كما يقولون وهو أسد الله وأسد

<sup>. (</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) دفع شبه الخوارج والرافضة/ الورقة ١٥، وقد أخرج البخاري في صحيحه قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان- رضي الله عنه-. (انظر البخاري/ فضائل الأصحاب؛ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان..: ٢٠٤/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الفصل: ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) دفع شبه الخوارج والرافضة الورقة/ ٦ أ.

بل لم ينقل أنه دعا إلى نفسه، وجادل من أجل بيعته، فضلاً عن القتال ولو وقع ذلك لاشتهر، وقد وقعت مناسبات مهمة، وأحداث خطيرة توجب إظهار النص كحادثة السقيفة، وحادثة الشورى فلم يفعل شيئا من ذلك(١)، بل إنه دعا أصحابه إلى بيعته كما تقر الرافضة ولم يدّع نصا(٢).

وقد ذكر شيخ الإسلام بأن من الطرق التي نعلم منها بالاضطرار أن النبي عَلَيْكُ لم يبلغ شيئاً من إمامة حلى أن النبي عَلَيْكُ لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكونَ منهم أمير، ومن المهاجرين أمير (٢) فأنكروا ذلك عليه وقالوا الإمارة لا تكون إلا في قريش (٤)، وروى الصحابة في متفرقة الأحاديث عن النبي عَلَيْكُ لا

<sup>(</sup>١) قال شيخهم البياضي: إنما عدل عن ذكر النص لوجهين:

أ- لو ذكره فأنكروه حكم بكفرهم حيث أنكروا متواتراً.

ب- أنهم قصدوا في الشورى الأفضل فاحتج عليهم بما يوجب تقديمه (الصراط المستقيم: ٢٩٩/١) فترتد فتأمل جوابه تجد أنه متناقض، حيث زعم أن علياً تخلى عن إعلان النص خشية إنكاره، فيرتد منكره، مع أنهم يكفرون الصحابة لإنكارهم النص بزعمهم، ثم هي حجة باردة ساقطة لأنها تعني أن أصل الدين وجوهره لايدعى إليه لئلا ينكر فيكفر منكره.

أما اعتذاره من عدم ذكره للنص في حادثة الشورى، فيكفي إقراره بأنه لم يظهر النص إذ زعمه بأنه لا موجب لذكر النص لا يتفق مع العقل والمنطق لاسيما وأن الأمر يتعلق بمنصب الإمامة. وهي أصل الأصول عندهم.

<sup>(</sup>٢) قال البياضي: «قالوا: طلب علي بيعة أصحابه دليل على عدم نصه قلنا: الحلافة حقه فله التوصل اليها بما يمكنه» (الصراط المستقيم: ٢٩٩/١). وهذا إقرار منهم بأن عليًا حين واتته الحلافة بعد عثمان لم يذكر نصاً لأصحابه، ولو كان ثمة نص لأظهره، ولم يحتج الأمر إلى بيعة وانتخاب.

وقوله هي حقه فله التوصل إليها بما يمكنه، حجة منقوضة عندهم، لأن القضية تتعلق عندهم بإيمان الناس، أو كفرهم، وهي منصب كالنبوة أو أعظم وليست حقاً شخصيّاً، لكن الروافض يتحدثون في كل مسألة بما يوجب– في نظرهم– ردها، وينسون ما قرروه من قبل.

<sup>(</sup>٣) وهذا يقر به الشيعة. أنظر: الصراط المستقيم: ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد: ٩٢٦/، ج٤/١٢، وأبو داود الطيالسي ص ١٢٥ (ح٢٦٩ و٣٦٣) ورواه الإمام مسلم بلفظ «الناس تبع لقريش» وفي لفظ آخر «لا يزال هذا الأمر في قريش=

أن الإمامة في قريش، ولم يرو واحد منهم لا في ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة على، وبايع المسلمون أبا بكر، وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبى طالب يختارون ولايته ولم يذكر أحد منهم هذا النص، وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثمان، وفي عهده أيضاً لما صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص.

ولو كان للنص وجود ما حصل الاحتلاف في عهده، إذ لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره.

وقد جرى تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أصحابه فضلاً عن غيرهم من احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهاره، وقد احتجوا بقوله عليه تقتل عماراً الفئة الباغية (۱) وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم، وليس هذا متواتراً، والنص عند القائلين به متواتر فيالله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة على بذلك الحديث، ولم يحتج أحد منهم بالنص (۱) المنطق العجب كيف بالنص (۱) المنطق الحديث، ولم يحتج أحد منهم بالنص (۱) المنطق المنطق

· أما دعوى النص على إمامة الاثنى عشر، وأن الرسول عَلَيْكُ نص على ذلك فهي أعظم استحالةً، وأوضح بطلاناً، وأظهر كذباً، فلم ينقله إلا الاثنا عشرية، وسائر فرق الشيعة تكذبها وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة.

والنصوص التي ينقلها الاثنا عشرية تعارضها نصوص القائلين بإمامة غير

<sup>=</sup> ما بقي من الناس اثنان (صحيح مسلم، كتاب الإمارة: ١٤٥١/٣-١٤٥٢ (ح١٨١٨،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، في كتاب الجهاد والسير، باب مسح الغبار عن الناس: ۲۰۷/۳، ومسلم كتاب الفتن ۲۲۳۰/۳ (ح ۲۹۱۰)، والترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر: ١٦٩/٥ (ح ٣٨٠)، وأحمد: ١٦١/٢، ١٦٤، و ج٣/ ص٥، ٢٢، ٢٨، ٩٠، وج٤/ ص: ٩٧، و ج٥/ ص٤٢١، ٣٠٠، ج٦/ ص٣١٩، ٣٠٠، ٣١١، ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ١٤/٤ – ١٥.

الاثنى عشر، من فرق الشيعة البالغة الكثرة، فإن كل طائفة تدعي من النص غير ما تدعيه الاثنا عشرية.

وهذه الدعوى لم تظهر إلا بعد موت النبي عَلَيْكُ بأكثر من مائتين وخمسين سنة، فهو من اختلاق متأخري الشيعة ومن قبلهم يخالفهم في ذلك.

وأهل السنة وعلماؤهم وهم أضعاف أضعاف الشيعة يعلمون أن هذا كذب على دلك. على رسول الله عَيِّالِيَّة علماً يقيناً لا يخالطه الريب ويباهلون الشيعة على ذلك.

والمنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا وأنهم لم يكونوا يدعون أنه منصوص عليهم بل يكذبون من يقول ذلك فضلاً عن أن يثبتوا النص على اثنى عشر (۱).

ولو كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء الروافض لما كان الحسن رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها إلى معاوية رضي الله عنه فيعينه على الضلال وعلى إبطال الحق وهدم الدين فيكون شريكه في كل مظلمة، ويبطل عهد رسول الله عنها الله على ذلك أخوه الحسين رضي الله عنهما فما نقض قط بيعة معاوية إلى أن مات فكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله عنان عمون و إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع أن الحسن معه أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه، فتالله لولا أن الحسن رضي الله عنه علم أنه في سعة من إسلامها إلى معاوية، وفي سعة من أن لا يسلمها لما جمع بين الأمرين فأمسكها ستة أشهر لنفسه وهي حقه، وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح؛ بل هو الأفضل بلا شك، لأن جده رسول الله عنه بين طائفتين عظيمتين على المسلمين رويناه من طريق البخاري (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة: ٢١٠- ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) أبن حزم/ الفصل: ١٧٢/٤– ١٧٣، والحديث رواه البخاري في كتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن على رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح =

هذا والبراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة ويكفي بعضها لمعرفة الحق لمن تجرد عن الهوى والتعصب.

\* \* \*

به بين فتتين عظيمتين: ٣/ ١٦٩، وأبو داود، كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الفتنة: ٥٨/٥، (ح٢٦٦٤)، الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام: ٥٠/٥٠ (ح٣٧٧٣)، والنسائي، كتاب الجمعة، باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر: ٣/٧، ١، وأحمد: ٥٧/٣ - ٣٨، ٤٤، ٤٤، ٥١.

# □ حكم من أنكر إمامة أحد الاثني عشر □

الإمامة صنو النبوة أو أعظم، وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية عندهم ..

لهذا جاء حكم الشيعة الاثنى عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم الاثنى عشر مكملاً لهذا الغلو، حيث حكموا عليه بالكفر والخلود بالنار.

قال ابن بابويه: «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء.

واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله(۱).

فهذا النص يقتضي أن الاثنى عشرية تكفر كل فرق المسلمين حتى فرق الشيعة التي وجدت على مدار التاريخ، مع أنها تتلقى عنهم دينها، لأن رواتهم من رجالها.

وقال شيخهم الطوسي: «ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد<sup>(٢)</sup>.

وهذا فيما يبدو لم يقنع ابن المطهر الحلي فرأى أن إنكار إمامة الاثنى عشر أعظم من إنكار النبوة فقال: «الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص١١١. بحار الأنوار: ٦٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي/ تلخيص الشافي: ١٣١/٤، بحار الأنوار: ٣٦٨/٨.

فهو يجعل من لم يؤمن بأئمتهم أشد كفراً من اليهود والنصارى، وقد بني ذلك على أن الزمان لا يخلو من إمام، وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود إمامهم المنتظر الغائب، والذي أنكره طوائف من الشيعة، وقرر المحققون من علماء النسب والتاريخ أنه لم يولد أصلاً كما سيأتي – ولكن شيخ الشيعة يرى أن إنكاره أعظم الكفر.

وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول: «اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار(٢).

وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن المسلمين بسبب قضية الإمامة فيقول: «لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد عليه نبيه، وحليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا» (٣).

وبعد هذا التكفير العام، خصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فئات المسلمين ما عدا الاثنى عشرية فتناول تكفيرهم:

۱- الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم خير هذه الأمة بعد حاتم الأنبياء
 أبو بكر وعمر رضى الله عنهما.

٢- أهل البيت.

- خلفاء المسلمين وحكوماتهم.

٤- الأمصار الإسلامية وأهلها.

<sup>(</sup>١) ابن المطهر الحلي/ الألفين: ص٣.

<sup>(</sup>٢) المسائل للمفيد، وقد نقل ذلك عنه المجلسي في البحار: ٣٦٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الأنوار النعمانية: ٢٧٩/٢.

- ٥- قضاة المسلمين.
- ٦- أئمة المسلمين وعلمائهم.
  - ٧- الفرق الإسلامية.
    - ٨- الأمة.

وسأذكر عقيدتهم في هذه الفئات تفصيلاً فيما يلي:-

#### ١- الصحابة رضوان الله عليهم:

كتب الشيعة مليئة باللعن والتكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه، من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر، وبيعة الرضوان، وسائر الصحابة أجمعين، ولا تستثنى منهم إلا النزر اليسير الذي لا يبلغ عدد أصابع اليد، وأصبحت هذه المسألة بعد ظهور كتبهم وانتشارها من الأمور التي لا تحجب بالتقية.

وإن كانت من قبل قد تخفى على بعض أئمة الإسلام. فقد جاء في شرح مسلم للنووي بأن الإمامية يقولون بأن الصحابة مخطئون في تقديم غير على لا كفار (١).

ولكن من أهل العلم وأصحاب المقالات من اطلع على هذا الأمر عند الإمامية، قال القاضي عبد الجبار: «وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثنى عشر النص الجلي، الذي يكفر من أنكره، ويجب تكفيره، فكفروا لذلك صحابة النبى عليه السلام»(٢).

وقريب من هذا المعنى قال عبد القاهر البغدادي $^{(7)}$ ، وابن تيمية  $^{(4)}$  وغيرهما $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي: ١٧٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ص٧٦١.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق: ص٣٢١.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: البزدوي/ أصول الدين: ص٢٤٧- ٢٤٨.

ولكن العدد الذي تستثنيه الرافضة من حكمها العام بالتكفير لم أجد من أشار إليه بما يتفق مع ما جاء في. كتب الاثنى عشرية، فيقول عبد القاهر البغدادي: وأما الإمامية فقد زعم أكثرهم (١) أن الصحابة ارتدت بعد النبي عليه سوى على وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الرافضة تقول: إن المهاجرين والأنصار كتموا النص، فكفروا إلا نفراً قليلاً.. إما بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا»(٢).

وستجد أن العدد الذي تستثنيه الاثنى عشرية أقل مما يذكرون.

هذا ما جاء في كتب أهل السنة وغيرهم حول مذهب الشيعة في الصحابة، وسنرى فيما يلي ماذا تقول الشيعة من خلال مصادرها المعتمدة عندها.

تقول كتب الاثنى عشرية: إن الصحابة بسبب توليتهم لأبي بكر قد ارتدوا إلا ثلاثة، وتزيد بعض رواياتهم ثلاثة أو أربعة آخرين رجعوا إلى إمامة على، ليصبح المجموع سبعة، ولا يزيدون على ذلك.

ولقد تداولت الشيعة «أنباء هذه الأسطورة» في المعتمد من كتبها فسجلوا ذلك في أول كتاب ظهر لهم وهو كتاب سليم بن قيس<sup>(٣)</sup>، ثم تتابعت كتبهم في تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها الكافي<sup>(٤)</sup> أوثق كتبهم الأربعة، ورجال الكشي<sup>(٥)</sup> عمدتهم في كتب الرجال، وغيرها من مصادرهم كتفسير العياشي<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) تلحظ أن عبد القاهر، لا يعمم هذا المذهب على الإمامية كلها، وقد أشار الأشعري إلى أنهم اختلفوا في ذلك على فرقتين. (انظر: مقالات الإسلاميين: ١٢٨/١– ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب سليم بن قيس: ص٧٤- ٧٥.

<sup>(</sup>٤) الكليني/ الكافي: ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشي: ص٦، ٧، ٨، ٩، ١١.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي: ١٩٩/١.

والبرهان<sup>(۱)</sup>، والصافي<sup>(۲)</sup>، وتفسير نور الثقلين<sup>(۳)</sup>، والاختصاص<sup>(۱)</sup>، والسرائر<sup>(۰)</sup>، وبحار الأنوار<sup>(۱)</sup>.

وليست هذه مجرد آراء لبعض شيوخهم، ولكنها روايات عن معصوميهم تحمل صفة «العصمة» والقدسية عندهم.

أما السب لذلك الجيل القرآني الفريد، على ألسنة شيوخهم فهو قد سود معظم كتبهم.

ولو ذهبت أسرد للقاريء ما رأيت من هذا الغثاء لبلغ مجلدات، وسأكتفي بذكر بعض النصوص التي فيها التصريح بالتكفير، إذ هو يكشف ويغني عما دونه من سب وطعن.

روى ثقتهم الكليني في الكافي «عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدّثك بأعجب من ذلك، المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا- وأشار بيده-ثلاثة» (١٩/٥).

فالتكفير - كما ترى- يتناول أفضل صحابة رسول الله وهم المهاجرون

<sup>(</sup>١) هاشم البحراني/ البرهان: ٣١٩/١.

<sup>(</sup>٢) محسن الكاشاني/ الصافي: ١/٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) الحويزيني/ نور الثقلين: ٣٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) المفيد/ الاختصاص: ص٤-٥.

<sup>(</sup>٥) ابن إدريس/ السرّائر: ص٤٦٨.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٣٥١/٣٤٥، ٣٥١، ٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) علق هنا شيخهم المعاصر «على أكبر الغفاري» فقال: «يعني أشار عليه السلام بثلاث من أصابع يده. والمراد بالثلاثة سلمان وأبو ذر والمقداد.

<sup>(</sup>الكافي: ٢٤٤/٢ - الهامش-) فانظر كيف لم تمح هذه المعاني الخرافية من عقول هؤلاء الشيوخ على مر السنين.. وسيأتي مزيد بيان في باب الشيعة المعاصرين.

<sup>(</sup>٨) أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب قلة عدد المؤمنين: ٢٤٤/٢، وانظر: رجال الكشيي: ص٧، بحار الأنوار: ٣٤٥/٢٢.

والأنصار، ويبين أن الشبعة في عصر أبي جعفر لا يرون أحداً من المسلمين على الإسلام إلا قلة شاذة تقول برأيهم، وهي لا تشكل بالنسبة إلى مجموع المسلمين شيئاً حتى إنها لو اجتمعت على أكل شاة لما أتت عليها، وقد شكوا ذلك إلى إمامهم، فقال لهم معزياً بأن الشيعة الأوائل كانوا لا يتجاوزن الثلاثة والباقي في حكم المرتدين.

وهذا النص قد يبين أن الرافضة إلى عهد أبي جعفر محمد الباقر، كانوا قلة شاذة بالنسبة للمسلمين، وأن دعوتهم لم تجد القبول، ولم تحظ بالانتشار، وكانت تعيش في سراديب التقية والكتمان، ويعزي رؤساؤها أتباعهم بما يفترونه على أهل البيت من أمثال هذه المفتريات.

ولم تكشف رواية الكافي أسماء الصحابة الثلاثة الذين سلموا من الردة، حيث قالوا بمذهب الرافضة، لكن مذهب الرفض لم يظهر أصله إلا بعد مقتل عثمان، فهؤلاء ليسوا بصحابة، ولا يبعد أن يكون هؤلاء من السبئيين الذين بدأ النشاط الرافضي على أكتافهم، ولا يستبعد أن هؤلاء السبئيين يتخذون أسماء «مستعارة» وقد تكون أسماء صحابة لهم مكانتهم. وهذا ما جاء في رجال الكشي «.. عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل الردة بعد النبي عينه إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، ثم عرف الناس بعد يسير، وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع» (١).

فهذا النص بالإضافة إلى تكفيره لصحابة رسول الله عَيْقِطَة، قد يشير إلى الخلية الأولى لمذهب الرفض وأنها تتقنع بهذه الأسماء المستعارة. وحتى هؤلاء الثلاثة

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص٦، الكافي، كتاب الروضة: ٢١/١٦ - ٣٢٢ (مع شرح جامع للمازندراني).

الذين تستثنيهم أخبار الشيعة، لم يسلموا من شك في «معرفة» الإمام التي هي أصل الإيمان باستثناء واحد منهم ولذلك حينا قال أبو جعفر ارتد الناس إلا ثلاثة، أردف قائلاً: إن أردت الذي لم يشك، و لم يدخله شيء فالمقداد، فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أنّ عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض، وهو هكذا، فلبب (۱) ووجئت (۲) عنقه حتى تركت كالسلقة (۳)، فمر به أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله هذا من ذاك، بايع، فبايع، وأما أبو ذر فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت، و لم يأخذه في الله لومة لائم، فأبي إلا أن يتكلم فمر به عثمان فأمر به (1) كذا-.

وهؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة، لم يسلموا أيضاً من قدح الشيعة وعيبهم، فتذكر أخبارهم بأن العلاقة بين هؤلاء الثلاثة طيبة في الظاهر، ولكن لو علم كل واحد منهم بما في قلب الآخر لقتله، أو ترحم على قاتله، لأن كلا منهم أجنبي في باطنه واعتقاده عن صاحبه، ففي رجال الكشي «قال أمير المؤمنين: يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان» (في وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله رضى الله عنه يقول: قال رسول الله على سلمان يا سلمان لو عرض علمك على سلمان لكفر، يامقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر،

ولذلك فإن التعامل قائم بينهم (وهم خلص الشيعة في زعم الروافض) على أساس التقية والكتمان، فعن جعفر عن أبيه رضى الله عنه قال: ذكرت التقية يوماً

<sup>(</sup>١) لببه: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره (رجال الكشي- الهامش- ص١١).

<sup>(</sup>٢) وجأً يوجأً: ضربه باليد والسكين (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) في نسخة أخرى (كالسلعة). والسلعة: خراج كهيئة الغدة.

<sup>(</sup>المصباح ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي ص١١، بحار الأنوار: ٢٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص١٥.

<sup>(</sup>٦) السابق: ص١١.

عند علي عليه السلام فقال: إن عَلِمَ أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، وقد آخى رسول الله بينهما فما ظنك بساير الخلق»(١).

وهذه النصوص تنطبق على أهل البدعة والكفر، لأنك «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» ويبرأ منها صحابة رسول الله عليه الكن هذه النصوص يؤخذ منها تكفير الشيعة لصحابة رسول الله عليه عليه على يؤخذ منها أيضاً الصورة غير المنظورة في الظاهر لأهل الرفض، حيث قلتهم وتناكر قلوبهم، وإضمار السوء لبعضهم، واعتقادهم بأنه ليس على الإيمان سواهم وهذه خصائص الرعيل الأول عندهم فما ظنك بسائرهم؟

وتقول نصوص الشيعة: إن هؤلاء الثلاثة قد لحق بهم أربعة آخرون، ليصل عدد المؤمنين (أو قل الروافض) في عصر الصحابة إلى سبعة، ولكنهم لم يتجاوزوا هذا العدد. وهذا ما تتحدث عنه أخبارهم حيث تقول: «عن الحارث بن المغيرة النصرى، قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله رضي الله عنه فلم يزل يسأله حتى قال له: فهلك الناس إذا (۱) فقال: إي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون، قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال، فقال: إنها فتحت على الضلال إي والله هلكوا إلا ثلاثة. ثم لحق أبو ساسان (۱)، وعمار (١)، وشتيرة (٥)،

<sup>(</sup>١) السابق: ص١٧.

<sup>(</sup>٢) أي: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعة الناس لأبي بكر (في منظور الروافض).

قال شيخهم الأردبيلي: أبو ساسان اسمه الحصين بن المنذر، وقد يقال: أبو سنان، ثم ساق الرواية المذكورة عن الكشي جامع الرواة: ٣٨٧/٢).

وقد ذكر ابن حجر بأنه يسمى «حضين- بالضاد المعجمة مصغراً- ابن المنذر بن الحارث الرقاشي، وقال: كان من أمراء على بصفين، وهو ثقة، مات على رأس المائة (تقريب التهذيب: ١٨٥/١).

<sup>(</sup>٤) يعني: عمار بن ياسر.

<sup>(</sup>٥) قال الأردبيلي: «شتيرة» من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ثم ساق رواية الكشي مرة أخرى. (جامع الرواة: ٣٩٨/١).

وأبو عمرة (١) وصاروا سبعة »(٢).

وتؤكد جملة من نصوصهم على أن العدد لم يزد على ذلك. قال أبو جعفر: «وكانوا سبعة، فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة» (٣).

وكان أبو عبد الله يقسم على ذلك فيقول: «فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر» (أ).

وتتفاوت أخبارهم وتختلف في تعيين بعض هؤلاء السبعة (٥)، فيما يبدو أنه اختلاف بين الفرق الشيعية في تعيين آحادهم، وكل يضع من جهته، أو لأن من طبيعة الكذب الاختلاف والتناقض.

وإن كان يحتمل كما قلت أن الرافضة تكفر الصحابة كلهم، وأن هؤلاء السبعة رموز على «الخلية الأولى للرفض» لأن صفاتهم، وعلاقاتهم، ومذهبهم ليست من الصحابة في شيء.

<sup>(</sup>۱) قال الأردبيلي: أبو عمرة الأنصاري اسمه تعلبة بن عمرو من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين (جامع الرواة: ۲/۸۰٪). قال ابن عبد البر: أبو عمرة الأنصاري اختلف في اسمه فقيل: عمرو بن محصن، وقيل: ثعلبة بن عمرو بن محصن، وقيل: بشير بن عمرو بن محصن بن عتيك. قال ابن عبد البر: وهو الصواب إن شاء الله، قتل بصفين وهو يقاتل مع على رضي الله عنهما. (الاستيعاب: ۲۳۳/۵)، أسد الغابة: ۲۲۳/۵).

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السّابق: ص١١- ١٢.

<sup>(</sup>٤) المفيد/ الاختصاص ص٦٣، الحميري/ قرب الإسناد: ص٣٨، بحار الأنوار: ٣٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) قارن- مثلاً بين ما جاء في الرواية التي عند الكشي والطوسي في تعيين السبعة كما سقتها، وبين ما جاء في قرب الإسناد للحميري وفيه «فوالله ما وفي بها إلا سبعة نفر: سلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد بن الأسود، الكندي، وجابر بن عبد الله الأنصاري، ومولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الثبيت، وزيد بن أرقم (قرب الإسناد ص٣٨)، بحار الأنوار: ٣٢٢/٢٣).

والرافضة تؤول أحيانا<sup>(۱)</sup> آيات الإيمان والثناء على الصحابة بهذا العدد اليسير الذى تستثنيه من الأصل العام في التكفير، ففي تفسير القمي في قوله سحانه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَلَا سَحانه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَرَزَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَرَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٱلّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقُ عَلَيْهُمْ يُنفِقُونَ أُولَيْهِمُ أَلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ ﴾ (١). قال: ﴿ وَلَا نَالُتُ فِي أُمِيرِ المؤمنين عليه السلام، وأبي ذر وسلمان والمقداد (١).

وفاتهم أن الشيعة إنما تثني على هؤلاء الثلاثة، وتدخلهم في عداد المؤمنين، لا لهذه الأوصاف المذكورة في الآية ولكن لأنهم آمنوا بإمامة على، وكفروا بإمامة أبي بكر، وهذا الأصل الذي تزن به الشيعة من خالفها ليس له ذكر في هذه الآية التي جعلوها نصاً في إيمان الثلاثة وكذلك الشأن في آيات القرآن كلها فهي رد عليهم لاحجة لهم. وجعلوا آيات الكفر والكافرين والشرك والمشركين في سائر الصحابة أجمعين، كما نجد ذلك في عدد من أبواب الكافي وبحار الأنوار (أ).

ومع هذا الحكم العام في التكفير لأصحاب محمد بن عبد الله عليه التكفير وأنصاره، وأحبابه، وأصفيائه، فإنهم يخصون، كبار الصحابة رضوان الله عليهم بمزيد من الطعن والتكفير ولهم في ذلك أقوال ونصوص تقشعر من سماعها جلود المؤمنين.

فهم يخصون الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، وزراء رسول الله وأصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير، وقد عقد شيخهم المجلسي في كتابه البحارالذي عده بعض شيوخهم المعاصرين «المرجع الوحيد في تحقيق معارف

 <sup>(</sup>١) لأن تأويلها في غالب نصوصهم بالأئمة.

 <sup>(</sup>٢) الأنفال، آية: ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي: ١/٥٥٥، بحار الأنوار: ٢٢/ ٣٢٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر: من الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: ١٢/١ ٤ – ٤٣٦، وفيه ٩٢ رواية،
 وراجع ما مر حول ذلك ص١٥٨ وما بعدها.

المذهب (۱) – باباً بعنوان «باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم» (۲). وعقد شيخهم الآخر البحراني عدة أبواب في هذا الموضوع منها: «الباب ۹۷: اللذان تقدما على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة (۲). والباب ۹۸ أن إبليس أرفع مكاناً في النار من عمر، وأن إبليس شرف عليه في النار» (۱).

وجاءت رواياتهم مغرقة في هذا الكفر تضرب في كل اتجاه فيه، فهي مرة لا تكفر الشيخين فحسب بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما حتى روى صاحب الكافي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم: من ادعى إمامة من الله ليست له (٥). ومن جحد إماماً من الله (٦)، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيباً (٧)، وحيناً تنعتهم بأنهم الجبت والطاغوت (٨)، وتارة تصب عليهم اللعنات ولاسيما في أدعية الزيارات (٩)، و «أذكار» ما بعد الصلوات حيث يستبدلونها باللعن على الشيخين وسائر المسلمين (١٠٠).

وقد نقل بعض من كتب عن الشيعة في هذا العصر شيئاً من سوآت الشيعة وعوراتها في تكفير صديق الأمة وفاروقها (١١)، ولكن الذي يمكن أن أضيفه هنا،

<sup>(</sup>١) البهبودي/ مقدمة البحار، ج: صفر/ ص (١٩).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٠٨/٨ – ٢٥٢ من الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٣) المعالم الزلفي: ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٣٢٥.

 <sup>(</sup>٥) هذا نص في تكفير كل خلفاء المسلمين إلى أن تقوم الساعة!

<sup>(</sup>٦) هذا تكفير لكل من لا يؤمن بأثمتهم الاثني عشر من جميع المسلمين الأولين والآخرين!.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي: ٣٧٣/١، ٣٧٤، النعماني/ الغيبة ص٧٠، تفسير العياشي: ١٧٨/١، بحار الأنوار: ١١١/٢٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: أصول الكافي: ٢٩/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: من لا يحضره الفقيه: ٣٥٤/٢.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: مستدرك الوسائل: ۳٤٢/۱۰.

<sup>(</sup>١١) كما في كتابات الشيخ موسى جار الله في الوشيعة، وإحسان إلهي ظهير في «السنة والشيعة» وغيرهما.

أن ما كتبه شيوخ الشيعة في ظل الدولة الصفوية كان فيه التكفير لأفضل أصحاب محمد عَيْلِيَّةٍ صريحاً ومكشوفاً، وما كتبه أوائل الشيعة في عصر الكليني وما بعده كان بلغة الرمز والإشارة، وقد كشف أقنعة هذه الرموز شيوخ الشيعة المتأخرون حينا ارتفعت التقية إلى حد ما وظهرت الاثنا عشرية على حقيقتها.

فمن مصطلحاتهم الخاصة: تسمية الشيخين بالفصيل ورمع، وذلك لأنهم لا يجرأون على التصريح بالاسم في إبان قوة دولة الإسلام. جاء في تفسير العياشي: «.. قلت (الراوي يقول لإمامهم) ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة، قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل، ورمع، ونعثل، ومعاوية ومن دان دينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله»(١).

قال شيخهم المجلسي في بيانه لهذه المصطلحات: «أبو الفصيل أبو بكر، لأن الفصيل والبكر متقاربان في المعنى، ورمع مقلوب عمر، ونعثل هو عثمان»<sup>(۲)</sup>.

وعند قوله سبحانه: ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُورُهُ مَّقُسُوهُ ﴾ (")
روى العياشي: «عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «يؤتى بجهنم
لها سبعة أبواب، بابها الأول للظالم وهو زريق، وبابها الثاني لحبتر، والباب الثالث
للثالث، والرابع لمعاوية، والباب الخامس لعبد الملك، والباب السادس لعسكر بن
هوسر، والباب السابع لأبي سلامة فهم أبواب لمن اتبعهم»(أ).

قال المجلسي في تفسير هذا النص: «زريق كناية عن الأول، لأن العرب تتشاءم بزرقة العين، والحبتر هو الثعلب، ولعله إنما كنى عنه لحيلته ومكره، وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر، إذ الحبتر بالأول أنسب ويمكن أن

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي: ١١٦/٢، بحار الأنوار: ٥٨/٢٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الحجر، آية: ٤٤. ر

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي: ٢٤٣/٢، البرهان: ٣٤٥/٢.

يكون هنا أيضاً المراد ذلك، وإنما قدم الثاني لأنه أشقى وأفظ وأغلظ، وعسكر ابن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس، وكذا أبي سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي، ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وساير أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً وروي أنه كان شيطاناً (۱).

كَمَّا يَرِدُ فِي كَثِيرِ مِن نصوصهُم الإِشَّارَةَ إِلَى هَذِينِ العَظَيْمِينِ بَلَقَبِ «فَلَانَ وَفَلَانَ»، كَمَا فِي رَوَايَتُهُم التي تقول: عن أبي عبد الله في قوله:﴿وَلَاتَ تَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَالله وَلاَية فَلانِ وَفَلانُ (٣).

وفي قوله سبحانه: ﴿... أَوْكُظُ لُمَاتٍ ﴾ قالوا: فلان وفلان ﴿ فِي بَعْرِلَجِيّ يَغْشَـٰلُهُ مَوْجٌ ﴾ يعنى نعثل ﴿مِّن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ ﴾ طلحة والزبير ﴿ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ '' معاوية... (°).

قال المجلسي: المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر، ونعثل هو عثمان (٦).

ومن مصطلحاتهم أيضا للرمز للشيخين ما جاء في تأويلهم سورة الليل وفيها ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ حبتر ودلام غشيا عليه الحق»(٧).

قال شيخ الدولة الصفوية– في زمنه– (المجلسي) حبتر ودلام: أبو بكر وعمر <sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البحار: ٤/٨٧٨، و٨/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة، آية: ١٦٨، ٢٠٨، الأنعام، آية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ١٠٢/١، البرهان: ٢٠٨/١، تفسير الصافي: ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) النور: آية: ٠٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى: ١٠٦/٢، بحار الأنوار: ٣٠٨ ٣٠٠- ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٣٠٦ / ٣٠٦.

 <sup>(</sup>٧) كنز الفوائد: ص٣٨٩ - ٣٩، بحار الأنوار: ٢٤/ ٧٧ – ٧٣.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار: ٢٤/ ٧٣.

وتجد بعض النصوص التي فيها الرمز للشيخين في كتب أوائلهم، ولكن حينها ينقلها عنهم بعض شيوخ الدولة الصفوية يستبدل الرمز بالاسم الصريح (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القمي: ۳۰۱/۱، حيث رمز للشيخين بفلان وفلان، ولكن حينا ينقل شيخهم الكاشاني هذا النص يصرح بالاسمين. (تفسير الصافي: ۳۰۹/۲).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في تفسير الصافي، أما في تفسير القمي فقال: «وهم الأول والثاني..
 إلخ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في تفسير الصافي، وفي تفسير القمي «قال الثاني».

<sup>(</sup>٤) لا يخفى على عاقل أن واضع هذا القول قد رام الطعن في رسّول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وفي نبوته باديء ذي بدء، لأنه يريد أن يقال إذا كان كبار صحابته لم يؤمنوا به، وهم الذين عاصروه وتلقوا عنه، وشاهدوا معجزاته..

فغيرهم أحق، كذلك يريد أن يقال رجل سوء له أصحاب سوء، كما كشف عن هذا الهدف بعض السلف، كما يريدون الطعن في الإسلام ذاته بطريقة ماكرة خفية على الأغرار والدهماء وهو الطعن في الناقل لإبطال المنقول.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل المنقول منه بدون ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولأحظ: الرسول يعلمه جبريل، وأثمتهم يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء، كما بوب عليه صاحب الكافي. (أصول الكافي: ٢٦٠/١).

بمقالة القوم فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا فأنزل الله:﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِمَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْكِلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾(١).

ومثل هؤلاء أيضاً يتناولون آخرين من فضلاء الصحابة ونقلة الشريعة كأبي هريرة  $\binom{(7)}{3}$ , وأنس بن مالك $\binom{(7)}{3}$ , والبراء بن عازب $\binom{(1)}{3}$ , وطلحة  $\binom{(7)}{3}$ , والزبير بن العوام  $\binom{(7)}{3}$ 

أما كلام شيوخهم في هؤلاء العظماء فقد سود الصفحات، فإنه لا يخلو مصنف من مصنفاتهم في مسألة الإمامة ونحوها إلا وفيه من التكفير والسب واللعن ما لا يخطر ببال مسلم، لأنهم لا يرونهم على الإسلام أصلاً، وفضلاً عن ذلك فإنهم يرونهم من ألد أعدائهم، ومن الظالمين لهم، لأنهم بايعوا أبا بكر وعمر وعثان وكانوا في عهدهم على كلمة سواء، وكانوا بنعمة الله إخواناً فأقاموا دولة الإسلام، وفتجوا البلاد ونشروا الإسلام بين العباد، وأطفأوا نار المجوسية، وحطموا طاغوت الوثنية، وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وخالقهم، فأوغروا بذلك صدور الزنادقة الحاقدين من أصحاب تلك البلاد المفتوحة، وأتباع تلك الديانات الموضوعة، فكان من كيدهم الدخول لإفساد أمر هذه الأمة من طريق التشيع، وكان من الطبيعي أن تكون مسألة الإمامة هي هدفهم، وشغلهم الشاغل، فكان من أمرهم ما كان، ثم أصبح كيدهم، وخلاصة مكرهم عقيدة لحؤلاء الشيع فكان من أمرهم ما كان، ثم أصبح كيدهم، وخلاصة مكرهم عقيدة لحؤلاء الشيع

<sup>(</sup>١) تفسير القمى: ١/١ ٣٠١، تفسير الصافي: ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار: ٢٤٢/٢٢، الخصال: ١٩٠/١. وقد ألف الرافضي المعاصر عبد الحسين الموسوى كتاباً في أبي هريرة - رضي الله عنه انتهى فيه إلى القول بأنه كان منافقاً كافراً (انظر: الموسوي آبو هريرة) وانظر في الرد على افتراءاته: محمد عجاج الخطيب، أبو هريرة راوية الإسلام ص ٢٠١ وما بعدها، عبد المنعم العزي/ دفاع عن أبي هريرة، عبد الرحمن الزرعي/ أبو هريرة وأقلام الحاقدين.

<sup>(</sup>٣) انظر: رجال الكشى: ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ، (٦) وقالوا فيهما: «كانا إمامين من أئمة الكفر» انظر: تفسير العياشي: ٧٧/٧- ٧٨، البرهان: ١٠٧/٢، تفسير الصافي: ٣٢٤/٢.

كفروا بها الحاكم والمحكوم.

قال ابن بابويه في الاعتقادات: «فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون، ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون»(١).

فهذا تكفير للحاكم والمحكوم في مختلف العصور (ما عدا حكم علي والحسن) وحينها سئل شيخهم المفيد الملقب عندهم بركن الإسلام وآية الله الملك العلام عما ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري فأجاب: عليه من الله ما يستحق «إن الوجه فيه أن المفاضل بينه وبين الرجلين إنما وجب عليه حد المفتري، لأن المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في الفضل، وكان الرجلان بجحدهما النص قد خرجا عن الإيمان بطل أن يكون لهما فضل في الإسلام فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين، ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليهما فقد افترى بالتفضيل لأمير المؤمنين عليهما، من حيث كذب في إثبات فضل لهم في الدين، وجرى في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد، ومجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد، ومجرى من فضل جبرائيل على إبليس، ورسول الله على أبي جهل بن هشام (\*).

فانظر كيف عدّ أفضل الأمة بعد نبيها بمنزلة إبليس وأبي جهل. وهذا موضع إجماع طائفته حيث يقول: «فقد حصل الإجماع على كفره (يعني عمر) بعد إظهاره الإيمان»<sup>(٣)</sup>.

وقال شيخهم المجلسي: «ومما عدّ من ضروريات دين الإمامية (١) استبحلال

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص١١٦- ١١٣، بحار الأنوار: ٢٧/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) العيون والمحاسن: ١٢٢/٢–١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر كيف يستخدم كلمة «دين» وكأنه يلوح بأن ما عليه الإمامية دين مستقل بذاته، منفصل عن دين الإسلام، ولا ريب أن ما سطره المجلسي في بحاره وعقائده هو في الغالب دين آحر لا يمت لدين الإسلام بصلة.

المتعة، وحج التمتع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية»(١).

ومن لم يبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان فهو عدو وإن أحب علياً (٢).

ولذلك يتعبدون الله سبحانه بعد كل صلاة بلعن الخلفاء الثلاثة وغيرهم من فضلاء الصحابة، وبعض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وعقد لذلك الحر العاملي باباً بعنوان: «باب استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم»، وذكر فيه ما روى الكليني عن ابن ثوير والسراج قالا: سمعنا أبا عبد الله رضي الله عنه وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء، فلاناً وفلاناً (الخلفاء الثلاثة) ويسميهم ومعاوية، وفلانة وفلانة (عائشة، وحفصة رضي الله عنهما) وهنداً وأم الحكم أخت معاوية".

وفي مستدرك الوسائل لشيخهم النوري الطبرسي عقد باباً بعنوان: «باب استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم» (أ). وساق فيه جملة من رواياتهم ومنها: «عن أبي عبد الله أنه قال: إن من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل فيهم حتى يدعو بهذا الدعاء: «اللهم... ضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على اللذين كفرا نعمتك، وخوفا رسولك.. وحلا عقده في وصيه، ونبذا عهده في خليفته من بعده، وادعيا مقامه، وغيرا أحكامه، وبدلا سنته، وقلبا دينه، وصغرا قدر حجتك وحججك، وبدءا بظلمهم، وطرقا طريق الغدر عليهم، والخلاف عن أمرهم، والقتل لهم.. ومنعا خليفتك من سد الثلم، وتقويم عليهم، وإخلاف عن أمرهم، وإظهار دين الإسلام، وإقامة حدود القرآن، اللهم العنهم، وابنتيهما، وكل من مال ميلهم، وحذا حذوهم، وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعناً لا يخطر على البال، ويستعيذ منه أهل النار، العن اللهم من دان بقولهم،

<sup>(</sup>١) الاعتقادات للمجلسي: ص٩٠- ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: وسائل الشيعة: ٥/٩٨.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي: ٩٥/١، الطوسيّ التهذيب: ٢٢٧/١، وسائل الشيعة: ١٠٣٧/٤.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٣٤٢/١.

واتبع أمرهم، ودعا إلى ولايتهم، وشك في كفرهم من الأولين والآخرين»(١).

فانظر كيف لعنوا في هذه «الكلمات المظلمة» المسلمين جميعاً من الأولين والآخرين، وخصا بمزيد من اللعن والتكفير من أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله عليه عليه ونشرا دين الله في العالمين، وعدوهما وجميع من اتبعهما (أي جميع المسلمين) من أعداء الدين، فأي دين يعتقده هؤلاء الذين يعدون صحابة رسول الله ومن اتبعهم بإحسان هم أعداء للدين؟ فليكن أي دين ونحلة إلا دين الإسلام، إن هذه «اللعنات» تؤكد أن واضعها من أتباع تلك الديانات التي قضى عليها الإسلام بقيادة أبي بكر وعمر وإخوانهما رضوان الله عليهم جميعاً.

وفي مزاراتهم يجري أيضاً بواسطة الأدعية التي وضعها لأولئك الأتباع زنادقة العصور البائدة، غرس الأحقاد وبث الضغائن، وتأجيج العداوة في لعنات متتالية ومتتابعة على حير القرون، ففي زيارة فاطمة مثلاً يلعنون أبا بكر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم في دعاء يقولون فيه: «السلام عليك يافاطمة ياسيدة نساء العالمين لعن الله مانعك إرثك، ودافعك عن حقك، والراد عليك قولك، لعن الله أشياعهم وأتباعهم وألحقهم بدرك الجحيم»(٢).

وتلاحظ أن واضع هذا الدعاء يقصد فيه لعن صديق هذه الأمة، ثم يلحق فيه كل من شايعه، فيدخل فيهم أمير المؤمنين علي، لأنه من شيعة أبي بكر وأعوانه ووزرائه. ولاتخفى هذه الحقيقة على واضع هذا الدعاء، ولكنه عدو للجميع ويتستر بالتشيع لأن العقل الشيعي في غيبوبة بفعل العواطف المشحونة - زوراً - بظلم آل البيت وقهرهم وضياع حقهم، وصراعهم مع أعدائهم وهم صحابة رسول الله عيالة. وقد حشدوا في ذلك ركاماً هائلاً من الأساطير لا تبقي في قلب من يؤمن

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ۱۹۷/۱۰۰، باب زیارة فاطمة، وانظر: ص۱۹۸ رقم ۱۹، وانظر: ص۲۰۰۰ من الجزء نفسه,

بها إلا الحقد، والتعطش لسفك الدماء، والرغبة في الانتقام (۱).. وواقعهم يشهد بذلك.

### □ مثالب الصحابة (المزعومة):

ومع اللعن والتكفير لخير القرون، فإن الشيعة ملأت الصفحات فيما يسمونه بمثالب الصحابة ومعايبهم (٢)، وانشغل بعض أهل السنة في الرد عليهم (٣)، والحقيقة المهمة في هذا الموضوع أن إثارة الشيعة لهذه القضايا هو في حقيقة أمره تستر على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابة، ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لو كانوا في عصمة من كل خطأ، وفي حرز من كل ذنب، لما رضي عنهم الإمامية، لأن ذنب الصحابة عند هؤلاء هو بيعتهم لأبي بكر دون علي، وكل ذنب يعتفر إلا هذا الأمر، كما أن من جاء بقراب الأرض خطايا ومعه «جواز الولاية»

فقد نجا. و كملفر البركهما برام المرعيج فا واقعه الدعيج مهل وفرلقه عمل

النوع الثاني: ما هو صدق وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوباً، وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب.

وما قدّر من هذه الأمور ذنباً محققاً، فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها: التوبة، ومنها الحسنات الماحية للذنوب فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها المصائب المكفرة.. (منهاج السنة: ٩/٣).

<sup>(</sup>۱) انظر بعض أخبار هذا الصراع المزعوم، في إثبات الوضية الذي ينسبونه للمسعودي صاحب مروج الذهب ص١٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن المطهر الحلي/ منهاج الكرامة ص١٣٢.

<sup>(</sup>٣) وقد أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الروافض في هذا الباب بجواب مفصل (انظر: منهاج السنة ١٩/٣ وما بعدها) وبجواب مجمل ملخصه ما يلي: أن المثالب التي تنقل عن الصحابة نوعان: أحدهما: ما هو كذب، إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن، وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، وهشام بن السائب الكلبي، وأمثالهما من الكذابين الذين شهد الأثمة بكذبهم، وسقوط أخبارهم.

وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المهمة القاضي عبد الجبار فقال: وكثيراً تسأل الإمامية عما كان من عثمان في تولية أقاربه وغير ذلك، وفي سير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، وما ذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم، لأن عثمان لو لم يول أقاربه ولم يصنع ما صنع لكان كافراً مشركاً عندهم بادعائه الإمامة لنفسه، ولأبي بكر وعمر، ولو كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر أمير المؤمنين وفي المحاربين معه ما كانوا إلا مشركين باعتقادهم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، فمن يكلم الإمامية في إثارتهم لهذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النية في الطهارة، أو يكلم النصارى في استحلالهم الخمر، وإنما يكلم في هذا من قال لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحمى، وتولية الأقارب، ولولا ذلك لكان مثل عمر، ومن قال لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلى البصرة، ولولا ذلك لكانوا مثل أبي عبيدة وعبد الرحمن وابن مسعود.

فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة، وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو الأصل(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تثبيت دلائل النبوة: ٢٩٤/١.

## ٧- تكفيرهم أهل البيت:

هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد، ولا تستثني منهم جميعاً إلا سبعة في أكثر تقديراته، لا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحداً من أهل بيت رسول الله باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء على فقط وهي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: على، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر. فقلت: فعمار، فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة (۱).

لقد حكموا بالردة في نصوصهم التي مر ذكرها، على الحسن والحسين وآل عقيل وآل جعفر، وآل العباس، وزوجات رسول الله أمهات المؤمنين.

بل إن الشيعة خصت بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول الله-عَلِيْكُ كعم النبي العباس، حتى قالوا بأنه نزل فيه قوله سبحانه: ﴿ وَمَنَكَانَ فِي عَلَىٰ هَا اللهِ عَبِدَ اللهِ بن عباس هَذِهِ اللهِ عَبِد اللهِ بن عباس

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي: ١/٩٩١، البرهان: ١/٣١٩، تفسير الصافي: ٣٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٥٣، والآية (٧٢) من سورة: الإسراء.

حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد جاء في الكافي ما يتضمن تكفيره، وأنه جاهل سخيف العقل<sup>(۱)</sup>. وفي رجال الكشي: «اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهما، كما عميت قلوبهما». واجعل عمى أبصارهم دليلاً على عمى قلوبهما»<sup>(۱)</sup>.

وعلق على هذا شيخهم حسن المصطفوي فقال: «هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس»<sup>(٣)</sup>.

وبنات النبي عَلِيْكُ يشملهن سخط الشيعة وحنقهم، فلا يذكرن فيمن استثني من التكفير، بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنبي عَلِيْكُ ما عدا فاطمة (٤) فهل يحب رسول الله - عَلِيْكُ من يقول فيه وفي بناته هذا القول.

وقد نص صاحب الكافي في رواياته على أن كل من لم يؤمن بالاثنى عشر فهو كافر، وإن كان علوياً فاطمياً (٥)، وهذا يشمل في الحقيقة التكفير لجيل الصحابة ومن بعدهم بما فيهم الآل والأصحاب، لأنهم لم يعرفوا فكرة «الاثنى عشر» التي لم توجد إلا بعد سنة (٢٦٠هـ).

كا باءوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج رسول الله عَلَيْكُ إذ لم يستننوا واحدة منهن في نصوصهم.. ولكنهم يخصون منهن عائشة (١) وحفصة (٧) رضي الله عنهن جميعاً بالذم واللعن والتكفير. وقد عقد شيخهم المجلسي باباً بعنوان (باب أحوال عائشة وحفصة) ذكر فيه ١٧ رواية (٨)، وأحال في بقية

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق (الهامش).

<sup>(</sup>٤) انظر: جعفر النجفي/ كشف الغطاء ص٥، حسن الأمين/ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: ٢٧/١.

<sup>(°)</sup> انظر: الكافي، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأثمة، أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل: ٣٧٢/١- ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: أصول الكافى: ٢٠٠/١، رجال الكشي ص٥٧٥- ٦٠، بحار الأنوار: ٩٠/٥٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: بحار الأنوار: ٢٢/٢٢. (٨) بحار الأنوار: ٢٤٧/٢٢– ٢٤٧.

الروايات إلى أبواب أخرى<sup>(۱)</sup>، وقد آذوا فيها رسول الله عَلَيْظُم في أهل بيته أبلغ الإيذاء.

حتى اتهموا في أخبارهم من برأها الله من سبع سموات عائشة الصديقة بنت الصديق بالفاحشة، فقد جاء في أصل أصول التفاسير عندهم (تفسير القمي) هذا القذف الشنيع (٢) المتضمن تكذيب القرآن العظيم، قال ابن كثير في تفسير سورة النور: «أجمع أهل العلم- رحمهم الله- قاطبة على أن من سبها ورماها بما

(هذا نص القمي كما نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار: ٢٤٠/٢٢، أما تفسير القمي فقد جاء فيه النص، إلا أن المصحح حذف اسم البصرة الذي ورد مرتين ووضع مكانه نقط (انظر: تفسير القمى ٣٧٧/٢).

والنص فيه عدم التصريح بالأسماء فقوله: وليقيمن الحد» من الذي يقيم؟ وقوله «فلان» وفلانة» من هما؟ لكن شيخ الشيعة المجلسي كشف هذه التقية وحل رموزها وذلك لأنه يعيش في ظل الدولة الصفوية فقال: «قوله: وليقيمن الحدّ أى القائم عليه السلام في الرجعة كما سيأتي (وقد نقلت ذلك عن المجلسي في فصل الغيبة، وصرح بالاسم وأنها عائشة أم المؤمنين إلا أنه قال بأنه بسبب ما قالته في مارية فلم يجرؤ أن يصرح مع ذكر الاسم بما صرح به هنا من القذف الصريح) والمراد بفلان طلحة (بحار الأنوار: ٢٤١/٢٢).

هذا النص كما ترى قد جاء في تفسير القمي الذي يوثقه شيوخهم المعاصرون، ولم يتعقبه المصحح والمعلق على تفسير القمي بشيء، فهو عار يلف السابقين والمعاصرين من شيوخهم، إلا أن المعلق على البحار عقب على النص المذكور بالدفاع عن شيخهم القمي لا الدفاع عن عائشة أم المؤمنين، وأم المؤمنين لاتحتاج إلى شهادة أحد بعد شهادة الله لها.. ولكن نذكر ذلك لبيان عظم جرمهم.

 <sup>(</sup>١) حيث قال: «قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج حديجة، وفي باب أحوال أولاده صلى الله
 عليه وآله في قصص مارية وأنها قذفتها فنزلت فيها آيات الإفك (انظر كيف يقلبون الحقائق).
 وسيأتي أكثر أحوالها في قصة الجمل (بحار الأنوار: ٢٤٥/٢٢).

<sup>(</sup>٢) ونص ذلك «قال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿وضرب الله مثلا كثم ضرب الله فيهما (يعني عائشة وحفصة زوجتي رسول الله مثلا فقال: ﴿ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كال والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحدّ على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجين – كذا – من غير محرم فزوجت نفسها من فلان.

رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن (١). وقال القرطبي: «فكل من سبها مما برأها الله منه مكذب لله، ومن كذب الله فهو کافر (۲).

هذا وظاهرة التكفير عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة، وإن كان الصحابة ينالهم النصيب الأوفى من السب والتكفير باعتبار أنهم حملة الشريعة، ونقلة الكتاب والسنة، والمبلغون عن رسول الله دين الله، ولذلك صار «الطعن فيهم طعن في الدين» (٣). وكان هذا هو هدف الزنادقة من وراء الحملة الضارية عليهم، ولكن سلسلة التكفير عند الشيعة مستمرة..

فكما قالت كتب الشيعة: إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة، قالت أيضاً: «ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي، ويحيى رأم الطويل، وجبير بن مطعم»<sup>(٤)</sup>.

فأنت ترى أن هذا النص لايستثني احدا من اهل سبيب ر على الذي تعده الاثنا عشرية إمامها، ويبدو أنها لا تستثنيه لأنها عليه ساخطة لقيامه ورود الشرور والمرود على الذي تعده الاثنا عشرية إمامها، ويبدو انها لا تستنيه مه على الذي تعده الاثنا عشرية إمامها، ويبدو انها لا تستنيه مه عمولية حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله: «يا مذل المؤمنين» (°)، ووثب المرزي و من المرزي في المرز على الذي تعده الاننا حسريم مصالحة معاوية حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله: «يا مدل سوسير على خاطبه بعض الشيعة بقوله: «يا مدل سوسير الأسدي في وم "كري عليه أهل عسكره فانتهبوا فسطاطه، وأخذوا متاعه وطعنه ابن بشير الأسدي في وم "كري عليه أهل عسكره أال المدائن» (أ).

\_ ٧٣٧ \_

تفسير ابن كثير: ٣/٧٨٩- ٢٩٠، وانظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص٧١٥. (1)

تفسير القرطبي: ١٢/ ٢٠٦. (1)

ابن تيمية/ منهاج السنة: ١/٥. (٣)

رجال الكشى ص١٢٣، أصول الكافي: ٣٨٠/٢. (٤)

انظر: رجال الكشى ص١١١. (0)

انظر: المصدر السابق ص١١٣. (1)

### ٣- تكفيرهم خلفاء المسلمين وحكوماتهم:

في دين الاثنى عشرية أن كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة، وصاحبها ظالم وطاغوت يعبد من دون الله، ومن يبايعه فإنما يعبد غير الله.

وقد أثبت الكليني هذا المعنى في عدة أبواب مثل: باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأثمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل، وذكر فيه اثنى عشر حديثاً عن أئمتهم (۱)، وباب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله، وفيه خمسة أحاديث (۱). وفي البحار «باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور، أو أطاع إماماً جائراً» (۱).

وكل خلفاء المسلمين ما عدا علياً والحسن طواغيت حسب اعتقادهم وإن كانوا يدعون إلى الحق، ويحسنون لأهل البيت، ويقيمون دين الله ذلك أنهم يقولون «كل راية ترفع قبل راية القائم (ئ) رضي الله عنه صاحبها طاغوت» فال شارح الكافي: وإن كان رافعها يدعو إلى الحق (أ)، وحكم المجلسي على هذه الرواية بالصحة (۷) حسب مقاييسهم أما من قبل سنة (۲٦٠هـ) فيقول شيخهم المجلسي عن الخلفاء الراشدين: «إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين» (٨).

<sup>(</sup>۱) الكافى: ١/٢٧٦ ع٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/٣٧٤ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٥/ ١١٠ وما بعدها. ﴿ ٤) هو: مهديهم المنتظر.

<sup>(</sup>٥) الكافي: بشرحه للمازندراني: ١٢/ ٣٧١، بحار الأنوار: ٢٥/ ١١٣٠.

<sup>(</sup>٦) المازندراني/ شرح جامع: ١٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٧) مراة العقول: ٤/ ٣٧٨. (٨) بحار الأنوار: ٤/ ٣٨٥.

# ٤- الحكم على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر:

جاء في أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسب، وتكفير أهلها على وجه التعيين، ويخصون منها غالباً ما كان أكثر التزاماً بالإسلام واتباعاً للسنة، فقد صرحوا بكفر أهالى مكة والمدينة في القرون المفضلة، ففي عصر جعفر الصادق كانوا يقولون عن أهل مكة والمدينة: «أهل الشام شر من أهل الروم (يعني شر من النصارى) وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة» (1).

«وعن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم سبعين ضعفاً»(٢).

ومن المعلوم أن أهل المدينة كانوا ولاسيما في القرون المفضلة يتأسون بأثر رسول الله عَلَيْكُ أكثر من سائر الأمصار، ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة ".

وقد ظل أهل المدينة متمسكين بمذهبهم القديم، منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أفسد مذهب كثير منهم (٤).

وهذا الالتزام بالإسلام قد أغاظ هؤلاء الزنادقة، فعبروا عن حقدهم بهذه

أصول الكافي: ٢/٩٠٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/٠٤١.

<sup>(</sup>٣) اشتهر عن مالك وأصحابه، أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك، والمراد إجماعهم في تلك الأعصار، المفضلة، أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس بحجة (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٠/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوى: ۲۰/ ۲۹۹-۳۰۰.

الكلمات، والتاريخ يعيد نفسه، ففي هذا العصر خطب خطيبهم وقال: بأن مكة يحكمها شرذمة أشرَّ من اليهود (١).

وقد كشف شيخهم المعاصر والذي علق على نصوص الكافي عن وجه هذه الكلمات، وأبان عن فحوى هذه النصوص فقال: «لعل هذا الكلام في زمن بني أمية وأتباعهم، كانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والمنافقون شر من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار. ويحتمل أن يكون هذا مبنيًا على أن المخالفين غير المستضعفين مطلقاً شر من سائر الكفار كما يظهر من كثير من الأخبار»(٢).

فهو يرى أن هذا التكفير حق، ويخرج الحكم عليهم بأيهم شر من الكفار بأحد أمرين: إما باتباعهم للأمويين أي: بمقتضى مبايعتهم لخلفاء المسلمين من الأمويين، وهذا نفاق أكبر عندهم، أو لأن المخالف شر من الكافر.. وبهذا التخريج الأخير يشمل التكفير ديار المسلمين في كل الأزمان.

وقالوا أيضاً عن مصر وأهلها: «أبناء مصر لعنه اعلى لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير» (٣) وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها» (٤).

«بئس البلاد مصر أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني اسرائيل» (أ). «انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها (لأنه) يورث الدياثة» (١).

<sup>(</sup>١) وسيأتي ذكر ذلك بنصه في فصل «دولة الآيات» من الباب الرابع ص١١٧٤.

<sup>(</sup>٢) على أكبر الغفاري/ أصول الكافي: ٤١٠ - ٤١٠ (الهامش).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦٠/ ٢٠٨، تفسير القمي ص٩٦٥ ط: إيران.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٦٠/ ٢٠٨– ٢٠٩، قرب الإسناد: ص٢٢، تفسير العياشي: ٣٠٤/١، البرهان: ٢-٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي: ١/٥٠٥، بحار الأنوار: ٦٠/ ٢١٠، البرهان: ١/٧٥٤.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٦٠/ ٢١١.

وجاءت عندهم عدة روايات في ذم مصر، وهجاء أهلها، والتحذير من سكناها، ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله علي الرضاء وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة، وقد عقب المجلسي على هذه النصوص بقوله: بأن مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم (۱).

كل ذلك لأنها لم تأخذ بنهج الروافض، ويحتمل أن هذه الروايات قبل أو بعد الحقبة الإسماعيلية من تاريخ مصر، لأن من يشاركهم في رفضهم.. ويقيم دولة تسمح بكفرهم لا ينالون منه بمثل هذا.

ولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم الإسماعيليين على يد القائد العظيم صلاح الدين الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم. وأين هذه الكلمات المظلمة في حق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه «باب وصية النبي عقده مسلم في صحيحه «باب وصية النبي عقده عرباً».

وجاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهلها<sup>(۱)</sup>. ولم يستثن من ديار المسلمين إلا من يقول بمذهبهم وهي قليلة في تلك الأزمان حتى جاء عندهم «إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة» (أ).

\* \* \*

انظر: بحار الأنوار: ٥/٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢٩٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخصال: ص٥٠٦- ٥٠٧، بحار الأنوار: ٢٠٦/٦٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٦٠/ ٢٠٩، وعزاه إلى بصائر الدرجات.

### قضاة المسلمين

تعد أخبارهم فضاة المسلمين طواغيت لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم، فقد جاء في الكافي عرعمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بيهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكا إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أحد عجم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاعُوت وَفَد أَمْر الله أن يكفر به. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاعُوت وَفَد أَمْر الله أن يكفر به. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاعُوت وَفَد أَمْر الله أن يَكَفُرُوا بِدِ ﴾ (١٥٢٠).

فأنت ترى أنهم اعتبروا قضاة المسلمين وحكامهم طواغيت، واعتبروا أحكامهم باطلة، ومن يأخذ حقه بواسطتها فإنما يأكل الحرام، وهذا الحكم يعم قضاة المسلمين على مدى القرون، وتعاقب الأجيال، وهذه الرواية تحكم على القضاء والقضاة في عصر جعفر الصادق، كما يظهر من إسنادهم للرواية إلى جعفر، فإذا كان هذا نظرهم في قضاة المسلمين في القرون المفضلة فما بالك فيمن بعدهم.

ويبدو أنهم يريدون قضاة يحكمون بحكايات الرقاع، وبالجفر والجامعة، ومصحف فاطمة، وحكم آل داود، ولا يسألون البينة، كا جاء ذلك في أخبارهم (۲) لا في حكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهم الذين تتناولهم الآية التي استدلوا بها، لأنها نزلت في بعض المنافقين الذين فضلوا حكم الطاغوت على حكم محمد بن عبد الله عرفي ( وهؤلاء الروافض من جنس أولئك

<sup>(</sup>١) النساء، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى: ٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: فصل «السنة، ومبحث: الإيمان بالكتب، وفصل الغيبة».

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٥٠٧/٨ وما بعدها (من الأجزاء المحققة)، تفسير البغوي: ١/ ٤٤٦.

المنافقين.

وهذه النظرة لم يتغير منها شيء في نفوس شيوخهم في هذا العصر – فها هو الخميني يعقب على حديثهم هذا فيقول - مزكداً معناه: «الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعاً إلى الطاغوت»(۱).

ويقول المعلق على الكافي: والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع إلى حُكم الجور مطلقاً، وربما قيل بجواز التوسل بهم إلى أخذ الحق المعلوم، اضطراراً مع عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل(٢).

ولكن يظهر أن هذه المباديء التي وضعها الزنادقة لم تجد القبول لدى بعض أتباعهم، لأنه يجد في ظل حكم قضاة المسلمين العدل والإنصاف ما لا يجد عند قومه، وقد اعترف بعضهم لشيخ الاسلام ابن تيمية فقال له: أنتم (يعني أهل السنة) تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضاً (٢). وقد اشتكى بعض رجالهم لإمامه بأنهم يجدون عند أهل السنة كثرة الأمانة، وحسن الخلق، وحسن السمت، ويجدون على الضد من ذلك في الشيعة فيغتمون لذلك (٤).

※ ※ ※

ي كونك ن

<sup>(</sup>١) الحكومة الإسلامية: ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/ ٦٧ (الهامش).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٣٩/٣.

وقد حدثني بعض قضاة السنة وقد تولى القضاء في بعض المناطق/التي يقطنها شيعة بأنه يجد منهم رغبة في التبحاكم إلى أهل السنة لاستخلاص حقوقهم ولا يرجعون لشيوخهم. ويبدو أنهم لا يلجأون إلى شيوخهم إلا مكرهين تحت سياط الوعيد والتهديد بإصدار صكوك الحرمان، والوعيد بالنيران.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢/٤.

## ٦- أئمة المسلمين وعلماؤهم:

حذروا من التلقي عن شيوخ المسلمين وعلمائهم، وعدوهم كملل أهل الشرك «عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نأتي هؤلاء المخالفين (١) فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله، ولعن مللهم المشركة» (١).

وجاء في الكافي عن سدير عن أبي جعفر قال: «.. ياسدير فأريك الصادين عن دين الله، ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد، فقال: هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين، إن هؤلاء الأحابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس، فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله .

فيبدو أن الغيظ أخذ من هؤلاء الباطنيين مأخذه وهم يرون أثمة أهل السنة يعلمون الناس القرآن والسنة، ويدعون إلى دين الإسلام والناس مقبلون عليهم، ينهلون من علمهم ويأخذون عنهم، فترى حلقهم في المسجد، عامرة بالرواد، مزدانة بالعلم. تغمرها السكينة، وتحفها الرحمة، وتغشاها الملائكة، وكان هؤلاء العلماء الأعلام للمتقين أئمة وقادة، وأولئك الباطنييون قد قبعوا في بيوتهم، لا يلتفت إليهم، ولا يحفل بهم، قد استولت عليهم الذلة، والمسكنة وباءوا بغضب الناس، واحتقارهم. فكانت أمنياتهم التي وضعوها على ألسنة أهل البيت للتغرير بالأتباع، ومحاولة إيجاد الفتنة والعزلة بين أهل البيت وأئمة المسلمين، كانت هذه الأمنيات تكفر أئمة المسلمين وتتمنى أن تخلو الأرض منهم لتنهيأ لهم الفرصة لتحقيق أغراضهم.

<sup>(</sup>١) هذا اللقب يطلق عندهم في الغالب على أهل السنة، وقد يتناول كل مخالف.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢١٦/٢، وعزاه للسرائر لابن إدريس.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٣٩٣/ ٣٩٣، تفسير نور الثقلين: ١٣٢/٤.

### ٧- الفرق الإسلامية:

ويخصون كثيراً من الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن، ولاسيما أهل السنة والدين يلقبونهم حيناً بالنواصب، وأحياناً بالمرجئة. جاء في الكافي: «عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبد الله عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة وقدرية (۱)، وحرورية. فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء (۲).

ويعنون بالمرجئة أهل السنة، ولهذا تجد شيخهم المجلسي يشرح حديثهم الذي يقول: «اللهم العن المرجئة فهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة» .

ويرجح أن المراد بالإرجاء في هذا النص تأخير عليّ عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة» (١٤).

ويكفي أن تعرف أن الزيدية وهي من الشيعة نالهم من الذم والتكفير ما لا يخطر بالبال. قالوا- مثلاً- عن الزيدية» عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية قال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال لي: الزيدية هم النصاب في الكافي «عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن رضي الله عنه: إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من معاشرتهما فمن أعاشر؟ فقال: هما سيان من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء

<sup>(</sup>١) صارت الشيعة قدرية فيما بعد- كا سلف- فاللعن يشملهم.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣٨٧/٢، ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي (مع شرحه مرآة العقول: ٣٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) مرآة العقول: ٣٧١/٤.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشي: ص١٩٩، نحار الأنوار: ٧٢/ ١٧٩.

ولم يشفع للزيدية عندهم أنهم «دعوا إلى ولاية علي» (٢) وكانوا شيعة: لأنهم «خلطوها بولاية أبي بكر وعمر» (٣) وهذا عندهم ذنب لايغفر، بل إن مجرد محبة أبي بكر عندهم هي من الكفر. جاء في البحار «عن أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال: كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت: إن لي عليك حقاً ألا تخبرني عن هذين الرجلين: عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران كافر من أحبهما» (٤).

وعدوا مجرد الاعتقاد بإمامة أبي بكر وعمر من النصب الذي هو أعظم الكفر عندهم.

ولهذا قال المجلسي: «قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كم هو ظاهر من كثير من الأحبار»(٥).

وقال أيضاً: «لا تجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو حارجية أو إنكار إمامة إلا للتقية، فإن فعل (يعنى صلى عليه تقية) لعنه بعد الرابعة»(1).

ر وقد قال المفيد بأن كل أهل البدع كفار (٢)، ولهذا عقد المجلسي باباً بعنوان: «باب كفر المخالفين والنصاب» (^).

<sup>(</sup>١) الكافي/كتاب الروضة: ٢٠/ ٣٠٤ (مع شرحه للمازندراني) مفتاح الكتب الأربعة: ٧٦/٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) السابق: ۲۷/۷۲ - ۱۳۸.

<sup>(</sup>٥) مرآة العقول: ٧٢/٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٧٢/٤ - ٧٣.

<sup>(</sup>V) أوائل المقالات: ص٥١.

<sup>(</sup>٨) بحاز الأنوار: ٧٢/ ١٣١.

وقال المجلسي: «كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية، والواقفة»(١٠).

وهذه الفرق التي يذكر كلها شيعة، فما بالك بمن دونهم- في رأيهم-.

بل إن رجال الاثنى عشرية يكفر بعضهم بعضاً، استمع إلى مايرويه الكشي، ويوافقه عليه شيخ طائفتهم الطوسي (۱)، عن حال أصحابهم من التكفير والاختلاف والتنابذ، حيث يقول في روايته بأنه في سنة (۹۰هـ) اجتمع ستة عشر رجلاً في باب أبي الحسن الثاني، فقال له أحدهم ويدعى جعفر بن عيسى: «ياسيدي نشكو إلى الله وإليك (۱) ما نحن فيه من أصحابنا، فقال. وما أنتم فيه منهم؟ فقال جعفر: هم والله يزندقونا ويكفرونا ويتبرؤون منا، فقال: هكذا كان أصحاب علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وأصحاب جعفر، وموسى: صلوات الله عليهم، ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم، وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم. وقال يونس: «جعلت فداك إنهم يزعمون أنا زنادقة» (١).

وهذا حال «رعيلهم الأول» الذين ينتسبون زوراً لأهل البيت، فما حال من بعدهم.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣٧/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) لأن رجال الكشي من اختياره وتهذيبه.

<sup>(</sup>٣) هذا من الألفاظ المنهي عنها لدخولها في دائرة الشرك، بل يقال: «نشكو إلى الله ثم إليك» وضلال هؤلاء أكبر من ذلك، ولكن هذا لتنبيه القاريء.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشي: ص٤٩٨ - ٤٩٩.

### ٨- الأمة كلها:

ولعن الأمة الإسلامية وتكفيرها مما استفاض في كتب الشيعة، ولذلك فإن أدعية الزيارة والمشاهد التي يلهج بها الشيعة ويرددونها لا تخلو من لعن لهذه الأمة المباركة الوسط.

ففي زيارة أمير المؤمنين علي يقولون: «لعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك ولعن الله من عصبك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به (1) أنا إلى الله منهم بريء، لعن الله أمة خالفتك وأمة جحدتك، وجحدت ولايتك وأمة تظاهرت عليك، وأمة حادت عنك وخذلتك، الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورد، وبئس ورد الواردين.. اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة، واللات والعزى، وكل ند يدعى دون الله وكل مفتر، اللهم العنهم وأتباعهم، وأولياءهم، وأعوانهم، ومحبيهم لعنا كثيراً (1).

وهذه اللعنات التي تجري على ألسنة هؤلاء مكان التسبيح والتهليل لها آثارها

<sup>(</sup>١)،(١) الظلم، والغضب عندهم هو تولية أبي بكر وعمر وعثان الخلافة (انظر الاعتقادات لابن بابويه ص١١٣- ١١٣).

<sup>(</sup>٣) أي من رضي بخلافة أبي بكر لأنه رضي- بزعمهم- بالظلم والغصب، فيشمل جميع أمة محمد ما عدا غلاة الشيعة.

<sup>(</sup>٤) بتوليتها لأبي بكر.

 <sup>(</sup>٥) الولاية لعلي ممتدة عندهم منذ وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – فمن أقر بخلافة الثلاثة فقد جحد الولاية. (انظر: الإرشاد للمفيد ص١٢).

<sup>(</sup>٦) الجوابيت. إلخ هم في اعتقادهم خلفاء المسلمين ولاسيما الخلفاء الثلاثة، والخلفاء الأمويون، والند الذي يدعى من دون الله هو الإمام الذي يبايع دون أثمتهم الاثنى عشر (انظر عقيدتهم في توحيد الألوهية).

<sup>(</sup>٧) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ٢٥٤/٢.

في تعبئة نفوسهم حقداً وكراهية للأمة وديها..

والأمة عند هؤلاء الروافض لها ألقاب وشناعات وخواص لا توجد في كتب طائفة من الطوائف لا لشيء إلا لأن الأمة ارتضت من رضيه الصحابة والمهاجرون لهم خليفة.

فهي أحياناً تقذف الأمة الإسلامية جميعاً وتتهمها بالفجور<sup>(١)</sup>، وحيناً تدعى بأنهم كلهم أولاد زنا(٢)، ولذلك فإنهم يوم القيامة يظهرون على حقيقتهم «فيدعون بأسماء أمهاتهم (٢)، ومرة تقول بأنهم جلق منكوس وهم ليسوا من البشر، بل هم قردة وكلاب وحنازير(1)، ولهم أقوال ولعنات في الأمة كثيرة منكرة.

قال: أولا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت: وما عليك أن تجمعها لى؟ قال وتحب ذلك؟ قلت: كيف لا أحب؟ فما زاد أن مسح على بصرى فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالساً، قال: يا أبا محمد هذا بصرك، فانظر ما ترى بعينك، قال: فوالله ما أبصرت إلا كلباً وخنزيراً وقرداً، قلت: ماهذا الخلق الممسوخ؟ قال: هذا الذي ترى، هذا السواد الأعظم، ولو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة، ثم قال: يامحمد إن أحببت تركتك على حالك هكذا وحسابك على الله، وإن أحببت ضمنت لك على الله الجنة ورددتك على حالك الأول، قلت: لاحاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس، ردني فما للجنة عوض، فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت (بحار الأنوار: ٣٠/٢٧ وعزاه إلى الخرائج والجرائح للراوندي).

فانظر إلى هذه المخاريق التي لاتشيع إلا في مجتمعات السحرة والمشعوذين، وانظر إلى دعواهم أن الأئمة يملكون الضمان بالجنة، ثم زعمهم بأن كل الناس كلاب وخنازير (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً).

قالوا بأنه يحضر المولود أحد الشياطين ليتولى الفجور به، ولايسلم من ذلك إلا شيعتهم، وقد . مضى ذكر نصوصهم في ذلك (ص: ٤٦٠ هامش: ٤).

قالوا: إنَّ الناس كلهم أولاد بغايا ما عدا شيعتناو وقد مضى تخريج ذلك من كتبهم (ص: ٢٦٠ (1) الانالحنصري المقر هامش: ٤).

وهذا أحد عناوين بحار الأنوار: ٢٣٧/٧. (٣)

ومن شواهد ذلك «عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنا مولاك ومن شيعتك (1) ضعيف البصر، اضمن لي الجنة.

هذه نصوص الاثنى عشرية لم تدع أحداً من أمة محمد عَيِّلِيّم لله وتناولته بالطعن والتكفير، وخصت بذلك صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار، وأهل البيت النبوي، والأمصار الإسلامية وأهلها، والفرق الإسلامية، وأمة محمد وتلعن الجميع في دعواتها وصلواتها وزياراتها، فهل استثنت الشيعة أحداً؟ نعم إنها استثنت الفئة التالية ودافعت عنهم وأثنت عليهم.

\* \* \*

# □ الفئة التي تستثنيها الشيعة من عموم اللعن والتكفير للأمة:

وإذا كفرت الاثنا عشرية الصحابة والقرابة، والخلفاء، والقضاة، والأئمة والفرق الإسلامية بما فيها فرق من الشيعة. فمن تثني عليه؟

لقد رأيتها تثنى على أقزام التاريخ، وحثالة البشر، بل تمدح وتدافع عن الكفرة الملحدين، والزنادقة والمنافقين، (والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف).

فهى تدافع عن المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب (۱)، وعن الزنادقة: كالمختار بن أبي عبيد (۲)، والنصير الطوسي (۳)، وعن الكذابين والمفترين كجابر الجعفى (۱)، وزرارة بن أعين (۱)، وعن المجوس الحاقدين مثل أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه – حتى أنها تسميه بابا شجاع الدين (۱).

كما تتلقى دينها عن الكفرة الذين يعتقدون في كتاب الله النقص والتحريف، وفي صحابة رسول الله الكفر والردة: كإبراهيم القمي، والكليني وأمثاله ما وتجعل منهم ثقات دينها، وعمدة روياتها.

<sup>(</sup>١) انظر: عبد الله العلايلي/ الإمام الحسين، مقدمة الطبعة الثانية ص٣، ٤، ١٩، وراجع: المنتقى: ص٢٧١– ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن إدريس/ السرائر: ص٤٧٥، وانظر: حسين البرقي/ تاريخ الكوفة: ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخوانساري/ روضات الجنات: ٦/ ٠٠٠ - ٣٠١ الخميني/ الحكومة الإسلامية: ص١٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٣٧٥- ٣٧٨) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٣٧٨- ٣٨٢) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٦) عباس القمي/الكنى والألقاب: ٢/٥٥، وتعديوم مقتل عمر-رضي الله عنه- من أعظم أعيادها، وتقول: «إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد» (انظر أخبارهم في ذلك في الأنوار النعمانية للجزائري: ١٠٨/١ وما بعدها، فصل (نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر ابن الخطاب) وهذا اعتقادهم في عظيم الإسلام وفاروق هذه الأمة، وسبب هذا الحقد أنه هو الذي فتح بلاد فارس وأخضعها لحكم الإسلام، ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله...

#### □ النقد:

هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه أوضح من أن يبين، وكذبه أجلى من أن يكشف، وتكفير الأمة امتداد لتكفير الصحابة، والسبب واحد لا يختلف.

ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابة رسول الله ويسبهم، ويكفرهم يحقد على الأمة جميعاً ويكفرها كما قال بعض السلف: «لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله على الله على المسلمين أغل»(۱) فإذا لم يرض عن أبي بكر وعمر وعثمان، وأهل بدر وبيعة الرضوان، والمهاجرين والأنصار وهم في الذروة من الفضل والإحسان، فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم.

ومبنى هذا الموقف هو دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا النص على إمامة على وبايعوا أبا بكر، وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة المعلومة. وما بنى على الباطل فهو باطل.

ولقد كان حكمهم بردة ذلك «الجيل القرآني الفريد» من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب الرفض من أساسه، وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة، وبطلان هذه المقالة معروف بداهة، ولذلك قال أحمد الكسروي (الإيراني والشيعي الأصل): «وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي عليه فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون، ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه، ولم يرغبوا عنه بأنفسهم، ثم أي نفع لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله؟! فأي الأمرين أسهل احتمالا: أكذب رجلاً أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة، أو ارتداد بضع مآت من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن كان

<sup>(</sup>١) الإبانة لابن بطة: ص٤١.

لكم جواب<sup>(۱)</sup>.

ومع وضوح بطلان مذهبهم كما ترى خالفته للشرع والعقل، والتاريخ، وما علم من الإسلام بالضرورة فإنه لابد من وقفة ولو سريعة في الرد عليه لأنه وجد في الماضي ويوجد اليوم من يتجاهل الدلائل والبراهين في ذلك، وحسبك أن تعرف أن أحد آيات الشيعة في هذا العصر، ومن يرفع شعار الوحدة الإسلامية، ويرددها في نشراته وخطبه ورحلاته (٢) وهو شيخهم محمد الخالصي قد كتب رسالة للشيخ محمد بهجة البيطار في تاريخ ٢٦ ربيع الأول سنة ١٣٨٧هـ يقول فيها: «لم أذكر الصحابة بخير لأني لا أريد أن أتعرض لعذاب الله وسخطه بمخالفتي كتابه وسنته في مدح من ذمه الكتاب والسنة، والإطراء على من قبح أعماله القرآن المجيد، والأحاديث المتواترة عن النبي عين الله و تدل على فضل لهم وأقوله هو أن كتاب الله وسنته لم تذكر الصحابة بخير، ولا تدل على فضل لهم محابة (٢).

فالحالصي هنا لا يذكر الصحابة بخير مع تواتر النصوص في فضلهم، ولكنه يقول عن أثمته إن «الأئمة الاثنى عشر أركان الإيمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال من العباد إلا بولايتهم مع أن الاثنى عشر لا ذكر لهم ولا لإمامتهم أصلاً في كتاب الله سبحانه. فانظر كيف يكذبون بالحقائق الواضحات، ويصدقون بالكذب الصريح. وإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فإننا نسوق الأدلة والبراهين على نقض مذهب الرافضة، وبيان فضل الصحابة من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة، والتاريخ، والعقل، والأمور المعلومة المتواترة.. ونكشف من خلال كتب الشيعة نفسها مؤسس وواضع هذه العقيدة في المذهب الشيعي.

<sup>(</sup>١) التشيع والشيعة ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر– مثلا– الإسلام فوق كل شيء: ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) رسالة الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة للشيخ محمد بهجة البيطار ص٦.

<sup>(</sup>٤) الخالصي/ الاعتصام بحبل الله ص٤٣.

وهو بالتالي نقض لمذهبهم في تكفير الأمة جميعاً، لأن السبب الذي كفروا به الصحابة هو السبب بعينه الذي كفروا به سائر المسلمين، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم يختصون بالمزيد من السب واللعن والتكفير قديماً وحديثاً بهدف إبطال الشريعة التي ينقلونها للأمة.

## أ- القرآن الكريم:

لقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عهم، وأثنى الله عليهم في آيات كتيرة جلية واضحة، لا نحتاج لمعرفة معناها إلى تأويل باطني كحال الشيعة في تأويل آيات القرآن بالاثنى عشر.

- قال جل شأنه: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (١).

«وكفى فخراً لهم أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير الناس فإنهم أول داخل في هذا الخطاب ولامقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه عَلِيلِتُهُ ونصرته (٢٠).

ولهذا جاء تأويلها عن السلف بأقوال «مقتضاها أن الآية نزلت في الصحابة، قال الله لهم كنتم خير أمة» (٣).

- وقال سبحانه: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اللَّهَ عَلَيْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـذَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي تَحْتَهَا الْأَنّهُ مُ رَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـذَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي تَحْتَهَا الْأَنّهُ لَا أَنْهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـذَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي تَحْتَهَا اللَّهُ وَرُكُوا لَعَظِيمُ ﴿ ثَالَا لَهُ وَرُكُوا لَعَظِيمُ ﴾ (أن اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) آل عمران، آية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر الهيثمي/ الصواعق المحرقة ص٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عطية/ المحرر الوجيز: ١٩٣/٣، ولهذا قال علامة البشيعة الزيدية محمد بن إبراهيم الوزير بعد ما ذكر من أحوال أولئك الصحب العظام ما لم تر أمة من أمم الأرض مثله. قال: «وهذه الأشياء تنبه الغافل، وتقوي بصيرة العاقل، وإلا ففي قوله تعالى: «كتم خير أمة أخرجت للناس» كفاية وغنية (الروض الباسم: ٥٦/١- ٥٧، وإنظر: محب الدين الخطيب/ الجيل المثالى: ص١٩).

<sup>(</sup>٤) التوبة، آية: ١٠٠.

فالآية صريحة الدلالة على رضاء الله سبحانه عن المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، وتبشيرهم بالفوز العظيم، والخلود في جنات النعيم ولهذا قال ابن كثير عند هذه الآية:

«فيا ويل من أبغضهم أو سبهم، أو أبغض أو سب بعضهم ولاسيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم أن عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبون من رضي الله عنهم» (٢).

- وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِهِمْ فَأَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (").

قال ابن حزم: فمن أخبرنا الله سبحانه أنه علم ما في قلوبهم، ورضي عنهم، وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتّة (٤٠).

«والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم (٥) كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، بايعوه لما صده المشركون عن العمرة (١)...

وهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر

<sup>(</sup>١) بل تجاوزوا مرحلة السب إلى الحكم بالردة والتكفير .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۰/۲.

<sup>(</sup>٣) الفتح، آية: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الفصل: ٢٢٥/٤.

التنعيم: على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة سمى به، لأن على يمينه جبل نعيم كزبير، وعلى
يساره جبل ناعم، والوادى اسمه نعمان بالفتح.

<sup>(</sup>انظر: تاج العروس، مادة نعم، ومعجم البلدان لفظ «تنعيم»).

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة: ٢/١٥-١٦ (تحقيق د. رشاد سالم).

وعثمان رضي الله عنهم<sup>(۱)</sup>.

ولقد خاب وخسر من رد قول ربه أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة.. وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير وعماراً والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم من أهل هذه الصفة، وقد انتظمت الخوارج والروافض البراءة منهم خلافاً لله عز وجل وعناداً (٢).

- وقال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُ اَشِدَا مُعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا مُ بَيْنَهُمُ مَ مَرُكُمُ مَرُكُمُ مَنَ اللَّهِ وَرِضُونَا السِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ الشَّجُودِ مَرَاكُمُ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا السِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ الشَّجُودِ وَالسَّعُودِ وَالسَّعُودَ وَالسَّعُ وَالسَّعُودَ وَالسَّدُودَ وَالسَّعُودَ وَالْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُمْ وَالْعُودُ وَالْعُمْ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِدَةُ وَالْمُؤْمِدَةُ وَالْمُؤْمِدَةُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدَةُ وَالْمُؤْمِدَةُ وَالْمُؤْمِدَةُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

فانظر إلى عظيم مقام الصحابة، حيث أثنى الله عليهم بهذه الأوصاف، وأخبر أن صفتهم مذكورة في التوراة والإنجيل، حتى ذكر بعض أهل العلم أن ظاهر هذه الآية يوجب أن الروافض كفار، لأن في قلوبهم غيظاً من الصحابة وعداوة لهم والله يقول ﴿لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفّارِ ﴾، فبين أن من كان في قلبه غيظ منهم فهو من الكفار (٤٠).

وقال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوَى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلَ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴿ (\*).

وقد حكم الله لمن وعد بالحسنى بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَــَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٢)، الفصل: ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإسفراييني/ التبصير في الدين: ص٢٥، تفسير ابن كثير ٢١٩/٤، تفسير القاسمي: ١٥/

<sup>(</sup>٥) الحديد، آية: ١٠.

ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِ مَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ لَا يَعْرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ الْأَصْدَةُ مُ الْفَصْدُ الْمُعْرِفِينَ لَا يَعْرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ الْأَصْدَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللل

فجاء النص أن من صحب النبي - عَيْنِي - فقد وعده الله تعالى بالحسنى، وقد نص الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ (٢) وصح بالنص أن كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى، فإنه مبعد عن النار لايسمع حسيسها، وهو فيما اشتهى خالد لايحزنه الفزع الأكبر.. وليس المنافقون ولاسائر الكفار من أصحابه ماللة (٢).

- وقال سبحانه: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ وَالْمَهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّلِيقُونَ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ اللَّهِ مَن مَا اللَّهِ وَرِضَونَا وَيَصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّلِيقُونَ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّلِيقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَا حَكَةً مِمّا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم، ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلاً لهم، وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولاريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين، وفي قلوبهم غل عليهم. ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من

<sup>(</sup>۱) الأنبياء، آية: ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، آية: ٩.

<sup>(</sup>٣) المحلى: ٢/١.

<sup>(</sup>٤) الحشر، الآيات: ٨، ٩، ١٠.

ذلك، وهذا ينقض مذهب الرافضة(١).

والآيات في هذا الباب كثيرة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١/٤٠٠.

 <sup>(</sup>۲) وحبذا لو قام أحد طلبة قسم القرآن وعلومه بتسجيل موضوع في «الصحابة في القرآن الكريم»
 لإظهار عظيم ثناء الله على هذا الجيل القرآني الفريد.

#### ب- السنة المطهرة:

وكتب السنة المطهرة مليئة بالثناء على الصحب، وبيان فضلهم عن سيد الخلق على الصحب، وبيان فضلهم عن سيد الخلق علي المسلم على ا

١- فنصوص تثني عليهم جميعاً كقوله عَلَيْكُم: «لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه» (١).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» (٢٠).

٢- ونصوص تثنى على جماعات منهم على سبيل التعيين كأهل بدر، وقد قال فيهم على الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(٦).

وأصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان، وقد قال فيهم عَلِيْكِيْكِ: «لا يدخل النار– إن شاء الله– من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها»<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١٩٥/٤. ومسلم، واللفظ له، في كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم: ١٩٦٧/٢ (ح ٢٥٤٠)، وأبو داود في كتاب السنة باب في النهى عن سب أصحاب رسول الله: ٥/٥٤ (ح٢٥٨٥)، والترمذي في كتاب المناقب، باب ٥٩: ٥/٥٩٥- ٢٩٦ (ح٣٨٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٥١/٣، في كتاب الشهادات، باب لايشهد على شهادة جور إذا شهد.. واللفظ له، ومسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم: ١٩٦٢/٢ (ح٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر: ١٩٤١/٢ (ح٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة: ١٩٤٢/٢ (ح٢٤٩٦).

وغيرهما<sup>(١)</sup>.

٣- ونصوص تثني على آحادهم وهي كثيرة ذكرتها كتب الصحاح،
 والسنن والمسانيد<sup>(١)</sup>.

ولكن الشيعة قد رضيت لنفسها أن تنأى عن هذا المورد العظيم فهي لا تعرج في مقام الاستدلال عليها، ولا تحتج بها، ولامعنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونها، كما أنه لا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لانصدقها، وإنما ينبغي أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه»(").

ولذا أكتفي في هذا المقام بالإحالة على الكتب الأمهات في أبواب فضائل الصنحابة ففيها أحاديث كثيرة في فضل الصحابة والثناء عليهم، والنهي عن سبهم، وأقيم عليهم الحجة من كتبهم أيضاً، من أقوال الأئمة التي يعدونها كأحاديث رسول الله عليهم.



<sup>(</sup>٣) الفصل: ١٩٩٤.

## جـ ثناء الأئمة على الصحابة رضوان الله عليهم:

في الخصال لابن بابويه القمي «عن أبي عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله عليه النبي عشر ألفاً (١) ثمانية آلاف من المدينة وألفان من أهل مكة، وألفان من الطلقاء لم ير فيهم قدري، ولا مرجي، ولاحروري، ولا معتزلي، ولاصاحب رأي كانوا يبكون الليل والنهار» (٢).

### □ وفي البحار للمجلسي:

عن الصادق عن آبائه عن على عليه السلام قال: «أوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم الذين لم يحدثوا بعده حدثاً ولم يؤوا محدثاً، فإن رسول الله أوصى بهم الخير»(٣).

وفي البحار أيضاً قال النبي عَلِيْكُ: «طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني» (أني، وطوبى لمن رأى من رآني»

<sup>(</sup>۱) هذا من وضع الجهال فعدد الصحابة الذين شهدوا معه صلى الله عليه وسلم حنينا اثنا عشر الفاً سوى الأتباع والنساء، وجاءت إليه هوازن مسلمين، وترك مكة مملوءة ناساً، وكذلك المدينة أيضاً، وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين، فهؤلاء كلهم لهم صحبة وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان، وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة. (ابن الأثير/ أسد الغابة: ١/١٧). قال أبو زرعة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. (تدريب الراوي: ٢٢١/٢، الإصابة: ص٤، الذهبي/ تجريد أسماء الصحابة صلى الله عليهم وسلم: ض (ب)، والمعتمد انه ليس هناك تحديد ثابت لهم. (انظر: السخاوي: فتح المغيث: ١١١/٣).

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه القمي/ الخصال: ص٦٣٩- ٦٤٠، وانظر: المجلسي/ البحار: ٣٠٥/٢٢.

<sup>(</sup>٣) المجلسي: البحار ٢٢/ ٣٠٥، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ص٧٤٠– ٢٤١، بحار الأنوار: ٣٠٥/ ٣٠٠

وعن موسى بن جعفر (إمامهم السابع) قال: قال رسول الله عَلَيْكِي: «أنا أمنة لأصحابي، فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا قبض أصحابي دنا من أمني ما يوعدون ولايزال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني»(١).

وفي معاني الأخبار لشيخهم ابن بابويه القمي (الصدوق): «عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عليها: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله عز وجل، وكانت فيه سنة منى فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة منى فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدى، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم (ثم زاد دعاة التفرقة على هذا النص الزيادة التالية) فقيل يارسول الله ومن أصحابك؟ قال: «أهل بيتي» (ثم.

ولا شك أن تفسير الصحابة بأهل البيت فقط بعيد جداً، وقد لاحظ صدوقهم هذا البعد فعقب على النص السالف بقوله: «إن أهل البيت لايختلفون، ولكن يفتون الشيعة بمر الحق، وربما أفتوهم بالتقية فما يختلف من قولهم فهو للتقية والتقية رحمة للشيعة»(").

فهو هنا يحمل «النص الذي يثني على الصحابة» على التقية، والعقل والمنطق يعترض على هذا «التأويل» فلم يكون الثناء على الصحابة الذين أثنى عليهم الله ورسوله، وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقية، ويكون السب لهم هو الحقيقة وهو مذهب الأئمة؟ إنه لادليل لهم على هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق أعداء الأمة.

ثم إن النص السابق يرويه «جعفر الصادق» عن رسول الله عَلَيْكُم، فهل

<sup>(</sup>١) المجلسي/ البحار: ٢٢/ ٣٠٩- ٣١٠، وعزاه إلى نوادر الراوندي: ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه/ معاني الأخبار: ٥٦١– ١٥٧، المجلسي/ البحار: ٢٢/ ٣٠٧.

<sup>. (</sup>٣) الموضع نفسه من المصدرين السابقين.

رسول الله يكذب على الأمة- تقية- أم أن جعفراً يكذب على رسول الله من أجل التقية، وكلا الأمرين طعن في رسول الله عَيْلِيَّةً وأهل بيته ومخالفة صريحة للنصوص.

وفي نهج البلاغة يقول على رضي الله عنه في أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما على اختلاف بين شيوخ الشيعة في ذلك(١):

«لله بلاء فلان»(۲) فلقد قوم الأود(۲)، وداوى العمد(٤)، وأقام السنة..

وخلف الفتنة (٥)، ذهب تقى الثوب، قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه (١).

وهذا نص عظيم يهدم كل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع بين علي والشيخين رضي الله عنهم.

وقد احتار «الروافض» بمثل هذا النص؛ لأنه في نهج البلاغة وما في النهج عندهم قطعي الثبوت، وصور شيخهم ميثم البحراني (٧) ذلك بقوله: «واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة، فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه رضي الله عنه، وإما أن يكون إجماعنا خطأ». ثم حملوا هذا الكلام على التقية وأنه إنما قال هذا المدح من أجل «استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام». أي: أن علياً في

<sup>(</sup>١) انظر: ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة: ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) أي عمله الحسن في سبيل الله (ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة ٩٧/٤).

<sup>(</sup>٣) وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن سبيل الله إلى الاستقامة. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) العمد بالتحريك العلة. انظر (صبحي الصالح/ في تعليقه على نهج البلاغة ص: ٦٧١.

<sup>(</sup>٥) تركها خلفاً لا هو أدركها ولا هي أدركته (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ص٥٥٠ (تحقيق صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٧) ميثم بن علي البحراني (كال الدين) من شيوخ الإمامية، من أهل البحرين، من كتبه: «شرح نهج البلاغة»، توفي في البحرين سنة ٦٧٩هـ (معجم المؤلفين: ١٣/ ٥٥).

زعمهم- أراد خداع الصحابة، وأظهر لهم خلاف ما يبطن فهو خطب هذه الخطبة العامة أمام الناس، وهي مبنية على الكذب، هذا هو جواب من يزعم التشيع لعلي<sup>(۱)</sup>. وما أعتقد أن عاقلاً يرضى هذا «الجواب» وإننا نقول بأن إجماع الشيعة ضلال، وقول على هو الحق والصدق، وهو الذي لايخاف في الله لومة لائم.

وقد يقول قائل: هذه النصوص المنقولة من كتبهم تناقض ماسلف من تكفير الشيعة للصحابة، وأقول نعم، لأن هذا المذهب يحمل في رواياته هذه الصورة المتناقضة، لكن شيوخهم وضعوا أصولاً وأقوالاً نسبوها للأئمة للتخلص من هذه الأخبار، والخروج من هذا التناقض، فمن أصولهم أن هذا التناقض أمر مقصود لإخفاء حقيقة المذهب حتى لايقضى على المذهب وأهله من قبل العامة (يعني أهل السنة)(٢).

وقالوا عند الاختلاف: «حذوا بما خالف العامة، فإن فيه الرشاد» (۱) ولذلك يحمل شيوخهم أمثال هذه الروايات على التقية، ولأنها روايات قليلة بالنسبة لأخبارهم الكثيرة التي تكفر وتلعن، فهم لايا خذون بها فمفيدهم يقول: «ما خرج للتقية لايكثر روايته عنهم كما تكثر روايات المعمول به (۱).

ولذلك تجد في تعقيب ابن بابويه إشارة إلى أن مدح الصحابة في الرواية التي ذكرها إنما هو على سبيل التقية، وكذلك في تعقيب ميثم.

وإذا كان الأمر كذلك فإني إنما ذكرت هذه الأخبار وأمثالها لإثبات تناقض المذهب أمام العقلاء، وتبصير من يريد الحق من أتباع المذهب إلى أن هذه الروايات هي الحقيقة لا التقية؛ لاتفاقها مع كتاب الله سبحانه وإجماع الأمة.

<sup>(</sup>١) ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة: ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافى: ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٤١٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) تصحيح الاعتقاد: ص٧١.

وبيان أن عقيدة التقية جعلت من المذهب ألعوبة بأيدي الشيوخ يوجهونه وفق إرادتهم، فلم يعد مذهب أهل البيت، إنما مذهب الكليني والقمي والمجلسي وأضرابهم.

※ ※ ※

## □ دلالة العقل والتاريخ وما علم بالتواتر وأجمع الناس عليه:

أولاً: قد عرف بالتواتر الذي لا يخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان لهم بالنبي عين الحتصاص عظيم وكانوا من أعظم الناس اختصاصاً به، وصحبة له وقرباً إليه، وقد صاهرهم كلهم، وكان يحبهم ويثني عليهم، وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهراً وباطناً في حياته وبعد موته، وإما أن يكونوا بخلاف ذلك في حياته أو بعد موته، فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا القرب فأحد الأمرين لازم، إما عدم علمه بأحوالهم، أو مداهنته لهم، وأيهما كان فهو من أعظم القدح في الرسول عين كل قيل:

#### فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة

### وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا حذلان من الله للرسول في خواص أمته، وأكابر أصحابه، ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله، فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين؟ فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة في الرسول عيلية وغيره: إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول عيلية ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين، ولهذا قال أهل العلم: إن الرافضة دسيسة الزندقة (١).

ثانياً: إن المرتد إنما يرتد لشبهة أو شهوة، ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى، حيث كان الإسلام إذ ذاك قليلاً، والكفار مستولون على عامة الأرض، وكان المسلمون يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من الأذى ما لايعلمه إلا الله، وهم صابرون على الأذى متجرعون لمرارة

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١٢٣/٤.

البلوى، وقد اتبعوه عَلَيْتُهِ وهو وحيد فقير، ذليل خائف، مقهور مغلوب، وأهل الأرض يد واحدة في عداوته، وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعزة حباً لله ورسوله.

وهذا كله فعلوه طوعاً واختياراً، فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام، كيف يكون إيمانهم بعد ظهور آياته وانتشار أعلامه (1).. لاسيما والسبب الذي تكفرهم الرافضة من أجله وهو بيعة أبي بكر من دون علي، لا يوحد فيه ما يدفعهم إلى التضحية بإيمانهم، وخسارة سابقتهم وجهادهم وبيع آخرتهم من أجل أبي بكر، فما الذي حملهم على ذلك وهم يعلمون أنه كفر بربهم، ورجوع عن دينهم، وتركوا اتباع قول رسول الله في بيعة علي بن أبي طالب، وقد علموا أنها طاعة نبيهم، والثبات على دينهم، هل يعقل أن يطيع المهاجرون وقد علموا أبها طاعة نبيهم، والثبات على دينهم، هل يعقل أن يطيع المهاجرون والأنصار أبا بكر في الكفر بالله، ويتركوا اتباع قول رسول الله في علي؟ وهم الذين خرجوا ن ديارهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون.

ثالثاً: إن مذهب الرافضة في تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير أمير المؤمنين لتخليه عن القيام بأمر الله، ويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة، بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين، ويؤدي إلى القدح في القرآن العظيم، لأنه وصلنا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم، وهذا هو هدف واضع هذه المقالة ولذلك قال أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله— عيالة— فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول— عيالة— حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة (٢).

ولذلك اعترفت كتب الشيعة أن الذي وضع هذه المقالة هو ابن سبأ فقالت

<sup>. (</sup>١) منهاج السنة: ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الكفاية: ص٤٩.

إنه: «أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وتبرأ منهم، وادعى أن علياً عليه السلام أمره بذلك (١).

رابعاً: أن عليا رضي الله عنه لم يكفر أحداً ممن قاتله حتى ولا الخوارج، ولاسبى ذرية أحد منهم، ولاغنم ماله، ولاحكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين كا حكم أبو بكر وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدين، بل كان يترضى عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله، ويحكم فيهم وفي أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين، وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم مال (٢٠). واستفاضت الآثار أنه كان يقول عن قتلى عسكر معاوية: إنهم جميعاً مسلمون ليسوا كفاراً ولا منافقين (٣).

وهذا ثبت بنقل الشيعة نفسها، فقد جاء في كتبهم المعتمدة عندهم «عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السلام للم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك، ولا إلى النفاقي، ولكنه يقول: هم بغوا علينا(٤).

ولكن عقيدة التقية عندهم تجعل دينهم دين الشيوخ لادين الأئمة، فقد قال الحر العاملي في التعليق على النص السابق «أقول: هذا محمول على التقية»(°).

وجاء في كتاب على إلى أهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين: «وكان بدء أمرنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله، والتصديق برسوله، ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما احتلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء»(1).

<sup>(</sup>١) القميّ/ المقالات والفرق ص٢٠، النوبختي/ فرق الشيعة: ص٩٩- ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) و هذا مما أنكرته الخوارج عليه حتى ناظرهم ابن عباس - رضي الله عنه - في ذلك (منهاج السنة: ١٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد ص: ٩٢، وسائل الشيعة: ١١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ١١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: ص٤٤٨.

وقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال: «إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم»(1).

فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف أصح كتاب في نظر الشيعة.

خامساً: إن الذين تستثنيهم الرافضة من حكمها بالردة كسلمان وعمار والمقداد، إنما استثنتهم لأنهم بزعمها على مذهب الرفض من تكفير أبي بكر وعمر، وإنكار بيعتهما، وهذا «من جملة نصب الرافضة وتلبيسهم؛ لأنه لم يعهد لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما منازع في إمامتهما لا هؤلاء ولا غيرهم. وهذا سلمان كان أميراً على مدائن كسرى من قبل عمر يدعو إلى إمامته وطاعته.. وهذا عمار كان أميراً من قبل عثمان - رضي الله عنه - على الكوفة، وهذا المقداد وغيره كانوا في عساكر الصحابة وغزواتهم فكيف يمشى تلبيس الرافضة (٢).

سادساً: من المعلوم المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة المستفيضة حال الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم لم يؤثروا على الله شيئاً، وبلغ المكروه بهم كل مبلغ، وبذلوا النفوس في الله حتى أيد الله تعالى بهم نبيه، وأظهر بهم دينه، فكيف يجسر على الطعن عليهم من عرف الله ساعة في عمره؟ أم كيف يجتريء على سبهم وانتقاصهم من يزعم أنه مسلم (٢)؟! ولهذا قال الخطيب البغدادي: «على أنه لو لم يرد من الله عز وجل فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن الواسطي/ المناظرة، الورقة (٦٦)، وانظر: ص (٦٦– ٦٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والرد: ص١٠– ١١.

والاعتقاد بنزاهتهم (١).

ومن يراجع أحداث السيرة وما لقي رسول الله عَيِّكُ وصحبه من أذى واضطهاد، حتى رمتهم العرب عن قوس واحدة، وتحملوا اضطهاد قريش في بطحاء مكة، وقاسوا مرارة المقاطعة وشدة الحصار في الشعب، وعانوا من فراق الوطن والأهل والعشيرة فهاجروا إلى الحبشة، والمدينة، وقاموا بأعباء الجهاد وتضحياته، وحاربوا الأهل والعشيرة إلى آخر ما هو مشهور ومعلوم من حالهم.

من يتأمل شيئاً من هذه الأحوال، يعرف عظمة ذلك الجيل، وقوة إيمانه، وصدق بلائه.

سابعاً: قامت القرائن العملية، والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين على علاقته مع إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان مما اشتهر وذاع ونقله حتى الروافض ما يثبت المحبة الصادقة، والإخاء الحميم بين هذه الطبيعة المختارة، والصفوة من جيل الصحابة رضوان الله عليهم. وتأتي في مقدمة هذه الأدلة والقرائن تزويج أمير المؤمنين على ابنته أم كلثوم لأمير المؤمنين عمر (١). فإذا كان عمر فاروق هذه الأمة قد صار عند الاثنى عشرية أشد كفراً من إبليس، أفلا يرجعون إلى عقولهم ويتدبروا فساد ماينتهي إليه مذهبهم، إذ لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كافرين لكان على بتزويجه ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر رضي الله عنه كافراً فاسقاً معرضاً بنته للزنا، لأن وطء الكافر للمسلمة زنا محض (١).

والعاقل المنصف البريء من الغرض، الصادق في تشيعه لا يملك إلا الإذعان لهذه الحقيقة، حقيقة الولاء والحب بين الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، ولذلك لما قيل لمعز الدولة أحمد بن بويه— وكان رافضياً يشتم صحابة رسول الله— «إن

<sup>(</sup>١) الكفاية ص٤٩، وانظر مثل هذا المعنى: الإيجي/ المواقف: ص٤١٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر: عقد أم كلثوم للشيخ فاروقي، محمد صديق/ التحقيق الجلي في تزويج أم كلثوم بنت علي.

<sup>(</sup>٣) السمعاني/ الأنساب: ٣٤٧/١.

علياً عليه السلام - زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب استعظم ذلك وقال: ما علمت بهذا وتاب وتصدق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد كثيراً من المظالم وبكى حتى غشي عليه (١) لشعوره بعظيم جرمه في ما سلف من عمره، الذي أمضاه ينهش في أعراض هؤلاء الأطهار مغتراً بشبهات الروافض.

وقد حاول شيوخ الشيعة إبطال مفعول هذا الدليل فوضعوا روايات عن الأئمة تقول: «ذلك فرج غصبناه» (٢) فزادوا الطين بلة، حيث صوروا أمير المؤمنين في صورة «الديوث» الذي لاينافح من عرضه، ويقر الفاحشة في أهله، وهل يتصور مثل هذا في حق أمير المؤمنين علي. «إن أدنى العرب يبذل نفسه دون عرضه، ويقتل دون حرمه، فضلاً عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأعلاها نسباً وأعظمها مرؤة وحمية، فكيف يثبتون لأمير المؤمنين مثل هذه المنقصة الشنيعة، وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب أسد الله في المشارق والمغارب» (٣).

ويبدو أن بعضهم لم يعجبه هذا التوجيه، فرام التخلص من هذا الدليل بمنطق أغرب وأعجب، حيث زعم أن أم كلثوم لم تكن بنت على ولكنها جنية تصورت بصورتها(<sup>1)</sup>.

ومن القرائن أيضاً علاقات القربى القائمة بينهم، ووشائج الصلة، وكذلك مظاهر المحبة حتى إن عليًا والحسن والحبين يسمون بعض أولادهم باسم أبي بكر وعمر، وهل يطيق أحد أن يسمي أولاده بأسماء أشد أعدائه، كفراً وكرهاً له؟ وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أرجاء بيته، يرددها مع أهله في يومه

ابن الجوزى/ المنتظم: ٧/ ٣٨ - ٣٩.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي: ٢/ ١٠، وسائل الشيعة: ٧/ ٤٣٥ - ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) السويدي/ مؤتمر النجف: ص٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأنوار النعمانية: ٨٣/١- ٨٤، وقد جاء مثل هذا التوجيه في كتب الإسماعيلية (انظر: الهفت الشريف: ص٨٤ ومابعدها.

مرات وکرات؟<sup>(۱)</sup>..

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) انظر ما سجله محب الدين الخطيب من علاقات المصاهرة بين الآل والأصحاب وأولاد آل البيت الذين يحملون أسماء الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الصحابة في كتابه: «حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون» ص: ١١ ومابعدها، أو «نشأة التشيع وتلموره»: ص١٢ وما بعدها، وانظر: ما سجله إحسان إلهي ظهير مما نقله من كتب الشيعة في هذا الباب في كتابه الشيعة وأهل البيت، مما لا حاجة لتكرار نقله هنا.

الفصل الثاني عصمة الإمام

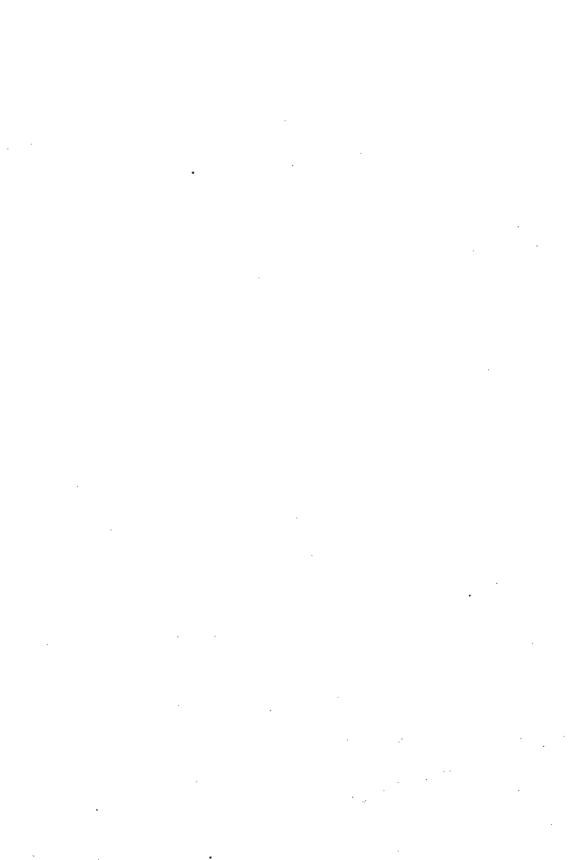

# □ الفصل الثانى □عصمة الإمام

مسألة عصمة الإمام لها أهمية كبرى عند الشيعة (١) وهي من المباديء الأولية في كيانهم العقدي (٢).

والعصمة في كلام العرب: تعني المنع، وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه، واعتصم فلان بالله إذا امتنع به (٢).

أما معنى العصمة عند الشيعة فيختلف بحسب أطوار التشيع وتطوراته لكن يظهر أن مذهب الشيعة في عصمة الأئمة قد استقر على ما قرره شيخ الشيعة في زمنه المجلسي صاحب بحار الأنوار المتوفى سنة (١١١١هـ) - في قوله: «اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلاً لاعمداً ولانسياناً ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه (٤).

فالمجلسي يسبغ على أئمته العصمة من كافة الأوجه المتصورة العصمة من المعصية كلها- صغيرة أو كبيرة- العصمة من الخطأ، والعصمة من السهو والنسيان.

وهذه الصورة للعصمة التي يرسمها المجلسي، ويعلن اتفاق الشيعة عليها لم تتحقق لأنبياء الله ورسله كما يدل على ذلك صريح القرآن، والسنة، وإجماع

<sup>(</sup>١) عبد الله فياض/ تاريخ الإمامية: ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) باقر شريف القرشي/ حياة الأمام موسى بن جعفر: ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة: مادة عصم.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢١١، وانظر: مرآة العقول: ٣٥٢/٤.

الأمة (١)، فهي غريبة على الأصول الإسلامية، بل إن النفي المطلق للسهو والنسيان عن الأئمة تشبيه لهم بمن لا تأخذه سنة ولا نوم، ولهذا قيل للرضا- وهو الإمام الثامن الذي تدعى الشيعة عصمته - «إن في الكوفة قوماً يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وآله لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: كذبوا- لعنهم الله - إن الذي لايسهو هو الله الذي لا إله إلا هو (٢).

وهذا النص إن صح من الممكن أن نستقريء منه بأن نفي السهو والذي أصبح من أسس مفهوم العصمة عند الاثنى عشرية المتأخرين كان في عصر الرضا عقيدة لقوم ينتسبون للتشيع لم يذكر لهم اسم لقلتهم أو حقارتهم أو شناعة قولهم وكانوا يخصون بهذه العقيدة أفضل الخليقة محمد بن عبد الله والتكفير من إمام الشيعة عصد لأن في هذا الاتجاه الغالي باللعن والتكذيب والتكفير من إمام الشيعة نفسه لأن في هذا تشبيها للرسول عين المتحدة عليه وعلى آخرين معه من أجداده وأبنائه؟ الرضا إذاً في من يطلق هذا الوصف عليه، وعلى آخرين معه من أجداده وأبنائه؟

لاشك أن إنكاره عليهم أشد وأعظم، كما يمكن أن يؤخذ من هذا النص تأخر شيوع هذا الاتجاه عن عصر الرضا.

وهذا يدعونا لبحث بواكير النشأة لهذه العقيدة وتطورها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فكرة التقريب ص: ٢٩٩ (الهامش).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٥٠، وانظر: ابن بابويه/ عيون أخبار الرضا: ص٣٢٦.

## 🗆 نشأة هذه العقيدة وتطورها 🗆

إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن معتقد العصمة كان من آراء ابن سبأ (أ) ولكن لم أجد لفظ «العصمة» مأثوراً عن ابن سبأ في حدود اطلاعي ولا شك أن ابن سبأ قد نقل عنه مايؤدي إلى القول بالعصمة وأعظم، فقد نقل عنه القول بألوهية أمير المؤمنين (أ) لكنه لم يقل بالعصمة حسب النظرية الإمامية وكانت آراؤه في الغالب خاصة بأمير المؤمنين علي، حتى إنه كان أول من قال بالتوقف من الشيعة (أ) أي انتظار ظهور الإمام علي ورجعته.

ويرى القاضي عبد الجبار أن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه الخطأ والزلل في حال من الأحوال ولا يلحقه سهو ولا غفلة لم يعرف في عصر الصحابة والتابعين لهم إلى زمن هشام بن الحكم حيث ابتَدَع هذا القول(1).

ويتفق معه محب الدين الخطيب في تحديد الحقبة الزمنية التي نشأت فيها عقيدة العصمة، لكنه يعزوها إلى شخص آخر من معاصري هشام بن الحكم فيقول: «وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة حبيث يسميه المسلمون شيطان الطاق وتسميه الشيعة «مؤمن آل محمد» (٥)، واسمه محمد بن على الأحول (١):

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٨/٤، منهاج السنة: ٢٠/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: مقالات الإسلاميين: ۸٦/۱، التنبيه والرد: ص۱۸، الفرق بين الفرق: ص۲۱، الملل والنحل: ۱۷٤/۱، وانظر في كتب الشيعة: رجال الكشي: ص١٠٦- ١٠٧، الوازي/ الزينة ص٥٠٠، تنقيع المقال: ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) القمى/ المقالات والفرق: ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) تثبيت دلائل النبوة: ٢٨/٢٥.

<sup>(</sup>٥) في رجال الكشي: ص١٨٥، «مؤمن الطاق».

<sup>(</sup>٦) مجلة الفتح: المجلد (١٨) ص٢٧٧.

وقد أشار دونلدسن إلى احتمال أن فكرة العصمة قد بدأت عند الشيعة في عصر جعفر الصادق<sup>(۱)</sup>، ويلحظ أن هشام بن الحكم، وشيطان الطاق من المعاصرين لجعفر، فلعل هذه العقيدة عرفت عند الشيعة في عصر جعفر الصادق ولكنها تطورت، ومرت بمراحل حتى استقرت على تلك الصورة التي يعرضها المجلسي.

## □ أطوار عقيدة العصمة:

وإذا حاولنا أن نرجع إلى النصوص الشيعية التي ورد فيها النص على العصمة لنستقزيء من خلالها الأطوار التي مرت بها هذه العقيدة نجد ما يلي: تنسب كتب الشيعة إلى زين العابدين على بن الحسين أنه قال: «المعصوم هو من اعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن»(٢).

وسواء صحت نسبة هذا النص إلى على بن الحسين أم لم تصح فإنه يطلعنا على تلك النظرة السليمة للعصمة، وربطها بهذا المعنى الإسلامي الجميل في تلك الفترة المبنكرة من تاريخ التشيع، فالاعتصام بالقرآن والتمسك به هو العصمة والنجاة، وهذا المعنى ليس مقصوراً على أناس معينين، قال - تعالى -: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللّهِ بَعِيمِكُ اللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ بِعَبْلِ اللّهِ بَعِيمِكُ اللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مِسْتَقِيمٍ اللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمٍ اللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمٍ اللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وبعد ذلك نجد أن هشام بن الحكم الذي ينسب له القاضي عبد الجبار اختراع عقيدة العصمة يسأله أحد رجال الشيعة ويدعى حسين الأشقر فيقول: ما معنى قولكم: «إن الإمام لايكون إلا معصوماً؟» فقال هشام: سألت أبا عبد الله (جعفر الصادق) عن ذلك فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله،

<sup>(</sup>١) دونلدسن/ عقيدة الشيعة: ص٣٢٩، محمود صبحى/ نظرية الإمامة ص١٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه/ معاني اَلأَخبار: ص١٣٢، بحار الأنوار: ٢٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، آية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران، آية: ١٠١.

وقال- تبارك وتعالى:- ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي َ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْلَقِيمٍ ﴾ (١)

ويقول شيعي آخر يدعى ابن أبي عمير: ما استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في عصمة الإمام وهو: أن الإمام لايذنب لأن منافذ الذنوب الحرص والحسد والغضب والشهوة، وهذه الأوجه منتفية عن الإمام (٢).

ولكن هذا المفهوم على كل حال ليس من غلو المجلسي في العصمة، ولايترتب عليه من الآثار ما يترتب على عصمة الشيعة في صياغتها الأخيرة والتي تزيد على ذلك، بجعل كلام الإمام وحياً يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه، وتنفي عنه العوارض البشرية من السهو والغفلة والنسيان لتخرج به من طور المخلوقين إلى صفات خالق البشر.

كما يلحظ أن الحكم بامتناع الإمام عن المعصية ولزوم فعله للطاعة يعني أنه مجبور من الله— سبحانه— على ذلك، وهذا يتعارض مع مذهب الاثنى عشرية في القدر من القول بالحرية والاختيار وأن العبد يخلق فعله مما يدل على أن مفهوم العصمة هذا سابق لمذهبهم في القدر والذي أخذوه عن المعتزلة في المائة الثالثة.

ولهذا نجد أنه بعد تأثر الشيعة بالفكر الاعتزالي اصطبغ مفهوم العصمة عندهم ببعض الأفكار الاعتزالية كفكرة اللطف الإلهي، وفكرة الاختيار الإنساني كا نلاحظ هذا في تعريف المفيد (المتوفى سنة ٤١٣هـ) للعصمة حيث قال «بأنها لطف يفعله الله— تعالى— بالمكلف بحيث يمنع منه وقوع المعصية، وترك الطاعة مع قدرته عليها» (")، فليس معنى العصمة أن يجبر الله الإمام على ترك المعصية بل

<sup>(</sup>١) آل عمران، آية: ١٠١، والنص عن ملهافي الأخبار: ص١٣٢، بحار الأنوار: ١٩٤/٢٥-١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٥/ ١٩٣ - ١٩٣، (باعتصار)، وانظر: ابن بابويَه/ الخصال: ٢١٥/١، معاني الأخبار: ص١٣٣، أمالي الصدوق ص٣٧٥ – ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) المفيد/ النكت الاعتقادية: ص ٣٣- ٣٤، تصحيح الاعتقاد: ص١٠٦، الجيلاني/ توفيق التطبيق: ص١٦.

يفعل به ألطافاً يترك معها المعصية مختاراً. فتلحظ الاستعانة بمصطلحات المعتزلة لتحديد مفهوم العصمة.

ومسألة العصمة لم تقف عند حد نفي المعصية بل تجاوزت ذلك.. ففي القرن الرابع يقرر ابن بابويه (المتوفى سنة ٣٨١هـ) عقيدة الشيعة في العصمة في كتابه الاعتقادات الذي يسمى «دين الشيعة الإمامية فيقول: «اعتقادنا في.. الأئمة.. أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر، واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها لايوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولاعصيان ولاجهل(۱).

فهو هنا ينفي المعصية، وأيضاً الجهل، والنقص ويثبت الكمال الذي يلازمهم من أول حياتهم إلى آخرها ويكفر من خالف ذلك.

فهذا طور آخر انتقلت إليه مسألة العصمة، ولكنه لم يصرح بنفي السهو عن الأثمة كما فعل المجلسي وشيوخ الشيعة المتأخرون، بل إنه نص في كتابه من لايحضره الفقيه على أن نفي السهو عن النبي عليه هو مذهب الغلاة والمفوضة يقول: «إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله عنهم الله عنكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله يقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة. وليس سهو النبي على الله عنه وخل معبوداً دونه وليعلم عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي على منكريه (٢).

<sup>(</sup>۱) الاعتقادات: ص۱۰۸ - ۱۰۹. (۲) من لايحضره الفقيه: ۲۳٤/۱.

فأنت ترى أن ابن بابويه وهو رئيس الشيعة ﴿ كَمَا يَسْمُونُه ﴿ يَنْكُرُ عَلَى مَنْ نَفَى السَّهُو عَنْ الْمُصْطَفَى ﴿ عَلَيْكُ ﴿ فَكَيْفُ بَمْنَ هُو أَقَلَ مَنْهُ كَالْأَنُمَةُ وَيَعَدّ نَفَى السَّهُو عَلَامَةُ الْغَلُو، ويشير إلى أن هذا القول من مذاهب الغلاة.. ويلمح إلى ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه المخلوق بالخالق جل شأنه.

ولكن نفي السهو هو مما أضافه الشيعة المتأخرون إلى مسألة العصمة، في تطور آخر لهذه القضية، ولذلك فإن نصوصهم الموضوعة سلفاً عن الأئمة تخالف ذلك، فأبو عبد الله كان يقول له الدكر له السهو -: «أو ينفلت من ذلك أحد ربما أقعدت الحادم خلفي يحفظ على صلاتي» (١).

والرضا يلعن من ينفي السهو عن النبي - عَلَيْظُ - كما مرّ ويقول: إن الذي لا يسهو هو الله سبحانه، وكتب الشيعة روت أخباراً في سهوه - عَلَيْظُ - في صلاته (٢).

ومن الغريب أنهم يحتجون بإجماعهم رغم أنه منقوض بمخالفة شيعة القرن الرابع من قبلهم، وبنصوصهم.

ولكن شهوة الغلو تقول: «إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة – صلوات الله عليهم – من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأ ونسياناً من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل»(").

وإذا قيل لهم كيف ينعقد إجماعكم، وشيخكم الصدوق ابن بابويه وشيخه ابن الوليد قد خالفا هذا المذهب، قالوا: «إن خروجهما لا يخل بالإجماع لكونهما معروفي النسب»(أ)، أما القسم الآخر الذين قالوا بالعصمة المطلقة ففيهم من لا تعرف هويته ونسبه أو كلهم كذلك، فيحتمل أن يكون الإمام الغائب خرج من

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: من لا يحضره الفقيه: ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٥٠ - ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٥/ ٣٥١.

مخبئه وأدلى بصوته معهم، وقوله هو العمدة في الإجماع<sup>(۱)</sup>، أي أنه يكفي في إثبات حجية الإجماع في هذه المسألة وجود الظن بأن الغائب المعصوم يوجد مع الفئة التي قررت نفي السهو.

ولك أن تعجب كيف يردون النصوص الصريحة في إثبات السهو والواردة في كتبهم عن الأئمة ويتعلقون بإجماع يكشف عن قول المعصوم الغائب على سبيل الظن والاحتال.

ولكن مذهب الشيعة هو مذهب الشيوخ لامذهب الأئمة.

ولقد احتار المجلسي- وهو يرى النصوص التي تخالف إجماع أصحابه-فقال: «المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم، وإطباق الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز (٢).

وهذا اعتراف من المجلسي بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة الأئمة بإطلاق يخالف رواياتهم، وهذا دليل واقعي واعتراف صريح في أنهم يجمعون على ضلالة وعلى غير دليل حتى من كتبهم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الإجماع.

٢) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٥٣.

## ☐ استدلالهم على عصمة أئمتهم ☐ ☐ استدلالهم بالقرآن: ☐

رغم أن كتاب الله- سبحانه- ليس فيه ذكر للاثنى عشر أصلاً كا. مرّ- فضلاً عن عصمتهم، إلا أن الاثنى عشرية تتعلق بالقرآن لتقرير العصمة، ويتفق شيوخهم على الاستدلال بقوله- سبحانه-: ﴿ وَإِذِ ٱبْسَكَى إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴾ (١) .

وبهذه الآية صدر المجلسي بابه الذي عقده في بحاره بشأن العصمة بعنوان «باب.. لزوم عصمة الإمام» (٢)

وجملة من شيوخ الشيعة المعاصرين يجعلون هذه الآية أصل استدلالهم من القرآن، ولا يستدلون بسواها مثل محسن الأمين (٣)، ومحمد حسين آل كاشف الغطا، والذي يقول بأن هذه الآية صريحة في لزوم العصمة (٤)، ويتولى صاحب مجمع البيان سياق وجهة استدلال أصحابه بهذه الآية على مرادهم فيقول: استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً من القبايج، لأن الله—سبحانه— نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة (٥) ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالمًا إما لنفسه، وإما لغيره.

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٥/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أعيان الشيعة: ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة. ص٥٩.

اختلف السلف في معنى العهد كما سيأتي – ولكن الروافض يأخذون بما يوافق هواهم ويقطعون به بلا دليل.

فإن قيل: إنما نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه، فإذا تاب فلا يسمى ظالمًا فيصح أن يناله .

والجواب: أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالمًا، فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد<sup>(۱)</sup>.

#### نقد استدلاهم:

أولاً: اختلف السلف في معنى العهد على أقوال: ـ

قال ابن عباس والسدى: إنه النبوة، قال: لاينال عهدي الظالمين «أي نبوتي»، وقال مجاهد: الإمامة، أي لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به، وقال قتادة وإبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. قال الزجاج: وهذا قول حسن، أي لاينال أماني الظالمين أي: لا أؤمنهم من عذابي. والمراد بالظالم: المشرك.، وقال الربيع بن أنس والضحاك: عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينه، يقول: لاينال دينه الظالمين، ألا ترى أنه قال: ﴿ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى البراهيم على الحق. فيسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيتُ ﴾ يقول: ليس كل ذريتك ياإبراهيم على الحق. وروي عن ابن عباس- أيضاً لاينال عهدي الظالمين، قال: ليس للظالمين عهد، وروي عن ابن عباس- أيضاً لاينال عهدي الظالمين، قال: ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانقضه (٢). فالآية حكا ترى اختلف السلف في تأويلها، فهي

<sup>(</sup>۱) الطبرسي/ مجمع البيان: ١/ ٢٠١، وانظر: الطوسي/ التبيان: ١/٩٤١، المجلسي/ بحار الأنوار: ٥٠/ ١٩١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري: ج۲ (من الأجزاء المحققة) ص ۲۰ وما بعدها، تفسير البغوي: ۱۱۲/۱ ابن عطية/ المحرر الوجيز: ۱/۰٥، القرطبي الجامع لأحكام القرآن: ۱۰۸/۲، تفسير ابن كثير: ۱/۲۷۲ تفسير الشوكاني/ فتح القدير: ۱/ ۱۳۸، الألوسي/ روح المعاني: ۱/۳۷۷، تفسير القاسمي: ۲/۰۲۵ - ۲٤٦.

ليست في مسألة الإمامة أصلاً في قول أكثرهم، والذين فسروها بالإمامة قصدوا إمامة العلم والصلاح والاقتداء، لا الإمامة بمفهوم الرافضة .

ثانياً: لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدل على العصمة بحال، إذ لا يمكن أن يقال بأن غير الظالم معصوم لا يخطيء ولا ينسى ولا يسهو... إلخ كا هو مفهوم العصمة عند الشيعة، إذ يكون قياس مذهبهم من سها فهو ظالم ومن أخطأ فهو ظالم.. وهذا لا يوافقهم عليه أحد ولا يتفق مع أصول الإسلام، فبين اثبات العصمة، ونفي الظلم فرق كبير، لأن نفي الظلم إثبات للعدل، لا للعصمة الشيعية.

ثالثاً: لا يسلم لهم أن من ارتكب ظلماً ثم تاب منه لحقه وصف الظلم ولازمه، ولا تجدي التوبة في رفعه فإن أعظم الظلم الشرك، قال- تعالى-: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْدِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (١)، ثم فسر الظلم بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (٢) ومع هذا قال- جل شأنه في حق الكفار: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ (٣) .

لكن قياس قول هؤلاء أن من أشرك ولو لحظة، أو ارتكب معصية ولو صغيرة فهو ظالم لا ينفك عنه وصف الظلم، ومؤدى هذا أن المشرك ولو أسلم فهو مشرك لأن الظلم هو الشرك(٤).

فصاروا بهذا أشد من الخوارج الوعيدية، لأن الخوارج لا يثبتون الوعيد لصاحب الكبيرة إلا في حالة عدم توبته .

<sup>(</sup>١) الأنعام، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) لقمان، آية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) الأنفال، آية: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) هم يعنون بالظلم الشرك، لأن مرادهم إبطال حلافة أبي بكر وعمر لأنهما قد أسلما بعد شرك، والشرك لم ينفك عنهما بعد إيمامهما في زعمهم، ولذلك قال الكليني: «هذه الآية أبطلت إمامة كل ظالم».

<sup>(</sup>أصول الكِأفي: ١٩٩/١).

ومن المعلوم في بدائه العقول فضلاً عن الشرع والعرف واللغة «أن من كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم.. وإلا جاز أن يقال صبى لشيخ، ونائم لمستيقظ، وغني لفقير، وجائع لشبعان، وحي لميت، وبالعكس، وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال إلا أنه كان كافراً قبل سنين متطاولة أن يحنث ولا قائل به» (1)

ومن المعروف أنه قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه. ومن اعتقد أن كل من لم يكفر و لم يقتل و لم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله، وتاب بعد ذنوبه، فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام، فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم، وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل(٢)؟

كما أن استدلالهم هذا يؤدى إلى أن جميع المسلمين وكذلك الشيعة وأهل البيت-إلا من تعتقد الشيعة عصمتهم جميعهم ظلمة لأنهم غير معصومين، وقد قال شيخهم الطوسي بأن الظلم اسم ذم فلا يجوز أن يطلق إلا على مستحق اللعن لقوله تعالى -: ﴿ أَلَا لَعَنَ أُللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (٣) .

رابعاً: وأختم القول بما قرره أحد علماء الشيعة الزيدية في نقض استدلال الشيعة الاثنى عشرية بهذه الآية حيث قال: «احتج بعض الرافضة بالآية على أن الإمامة لايستحقها من ظلم مرة، ورام الطعن في إمامة أبي بكر وعمر، وهذا لايصح لأن العهد إن حمل على النبوة فلا حجة، وإن حمل على الإمامة فمن تاب من الظلم لا يوصف بأنه ظالم، ولم يمنعه— تعالى— من نيل العهد إلا حال كونه ظالمًا"

<sup>(</sup>١) الألوسي/ روح المعاني: ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة: ٣٠٢/١ - ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) التبيان: ١٥٨/١، والآية رقم/ ١٨ من سورة هود.

<sup>(</sup>٤) يوسف بن أحمد الزيدي/ الثمرات اليانعة: ج١ الورقة ٦٠ (محطوط).

#### أدلتهم من السنة:

ويتمسكون بروايات من طرق أهل السنة للاحتجاج بها على أهل السنة، وإقناع قومهم بأن ماهم عليه موضع إجماع، وهي ما بين كذب أو بعيد عن استدلالهم، وقد مضى الحديث فيها في فصل الإمامة.

والروايات التي يحتجون بها هي تتعلق بأهل البيت، ولا حجة للاثنى عشرية في ذلك أصلاً لما ثبت من أن الاثنى عشرية ليس لها علاقة بأهل البيت إلا العلاقة المزعومة بعلي وبعض أولاده، وهما الحسن والحسين، وبعض ذرية الحسين، وقد انقطع النسل الذين يقولون بإمامتهم لوفاة الحسن العسكري عقيماً فعلاقتهم منذ سنة ٢٦٠هـ بشيوخ يزعمون النيابة عن معدوم لاوجود له، وهم الذين انتهوا بالمذهب إلى هذه النهاية المفزعة التي مر علينا جملة من صورها.

وقد سلف ذكر الشواهد في تكفيرهم لأهل البيت، ولذلك فإن تمسكهم بالقول بعصمة أهل البيت هو من حداع العناوين.

غير أن الاثنى عشرية تقيم معتقدها في العصمة وغيرها بما يرويه صاحب الكافي، وإبراهيم القمي، والمجلسي وأضرابهم من روايات منكرة في متنها فضلاً عن إسنادها، تثبت لهؤلاء الاثنى عشر العصمة المزعومة، وقد ساق المجلسي في بابه الذي عقده في شأن العصمة ثلاثاً وعشرين رواية من روايات شيوخه كالقمي، والعياشي والمفيد وغيرهم، وقد ذكرها بعد استدلاله بآية البقرة، التي تبين لنا أن استدلالهم فيها باطل.

أما الكليني في الكافي فقد عقد مجموعة من الأبواب في معنى العصمة المزعومة ساق فيها أخباراً بسنده عن الاثنى عشر يدعون فيها أنهم معصومون بل وشركاء في النبوة، بل ويتصفون بصفات الألوهية، وقد مر في باب اعتقادهم في

أصول الدين أمثلة من ذلك، وتجد ذلك في الكافي في باب «أن الأئمة هم أركان الأرض» وأثبت فيه ثلاث روايات تقول بأن الأئمة الاثنى عشر كرسول الله في وجوب الطاعة، وفي الفضل، وفي التكليف فعلي «جرى له من الطاعة بعد رسول الله—صلى الله عليه وآله—ما لرسول الله—صلى الله عليه وآله (۱)، وكذا سائر الاثنى عشر، ثم ماتلبث أن ترفعهم عن مقام رسول الله—عليه أحد قبلي، علمت رب العالمين حيث تقول بأن علياً قال: «أعطيت خصالاً لم يعطهن أحد قبلي، علمت علم المنايا والبلايا.. فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني» (۱).

والذي يعلم المنايا والبلايا هو الله- سبحانه- ﴿ وَمَا تَـدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْوِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْوِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْوِي نَفْشُ مِّاذَا تَكْوِي بَعْدُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والذي لا يعزب عنه شيء، ولا يفوته شيء هو الخالق جل علاه قال تعالى ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ('').

فالأمر تعدى حدود العصمة إلى دعوى الرسالة والألوهية، وهذا خروج عن الإسلام رأساً.

وقد تتابعت أبواب الكافي في هذا المعنى (٥)، وهي لا تخرج عن دعاوى المتنبئين والملحدين على مدار التاريخ سوى أنهم نسبوا هذه المفتريات إلى جملة من أهل البيت الأطهار.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣). لقمان، آية: ٣٤.

<sup>· (</sup>٤) سِبأ، آية: ٣.

<sup>(</sup>۵) انظر من أصول الكافي، باب فرض طاعة الأثمة: ١/٥٨١، وقد ذكر فيه (١٧) رواية لهم، وباب أن الأثمة ولاة أمر الله وحزنة علمه: ١٩٢/١، وأورد فيه (٦) روايات، وباب أن الأثمة خلفاء الله—عز وجل—في أرضه، وأبوابه التي منها يؤتى: ١٩٣/١، وفيه ثلاث روايات، وغيرها من الأبواب والأخبار التي يعرف كذبها بالاضطرار من دين الإسلام.

## □ أدلتهم العقلية على مسألة العصمة:

نستطيع أن نرجع أدلتهم العقلية التي يستدلون بها على عصمة الإمام إلى أصل واحد وهو أن الأمة كلها معرضة للخطأ والضلال، والعاصم لها من الضلال هو الإمام.

ولهذا رتبوا أدلتهم على هذا الأساس فقالوا إن الأمة لا بدلها من رئيس معصوم يسدد خطأها، فلو جاز الخطأ عليه لزم له آخر يسدده فيلزم التسلسل فحينقذ يلزم القول بعضمة الإمام؛ لأن الثقة عندهم بالإمام لا بالأمة.. وقالوا بأنه هو الحافظ للشرع، ولا اعتاد على الكتاب والسنة والإجماع بدونه.. إلخ(1).

والحقيقة غير هذا تماماً فالأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها عليه ولا تجمع الأمة على ضلالة و (عصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة قالوا: لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبياً يبين الحق، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها، فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة، فلا يمكن أحد منهم أن يبدل شيئاً من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله، ولذلك فإن الله سبحانه قرن سبيل المؤمنين بطاعة رسوله في قوله عز وجل : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا نَبِيلُ ٱلمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ عَمَا وَنُصَ لِهِ عَهَا لَمُ مَصِيرًا ﴾ (٢).

فعصمة الأمة وحفظها من الضلال- كما جاءت بذلك النصوص الشرعية-تخالف تماماً من «يوجب عصمة واحد من المسلمين، ويجوز على مجموع المسلمين-

 <sup>(</sup>١) انظر: ابن المطهر/ كشف المراد: ص٣٩٠- ٣٩١، وانظر: نهج المسترشدين: ص٣٦، وانظر
 الألفين ص٥٦ ومابعدها، القزويني/ الشيعة في عقائدهم: ص٣٦٨-٣٦٩، الزنجاني/ عقائد.
 الإمامية: ص٧٧، هاشم معروف الحسيني/ أصول التشيع: ص١٣١- ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) النساء: آیة: ۱۱۰.

إذا لم يكن فيهم معصوم - الخطأ ،(١).

وكل ما سطروه وملأوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى مع معصوم قد تحققت بالرسول عين الله ولذلك فإن الأمة ترد عند التنازع إلى ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة ولا ترد إلى الإمام ﴿ فَإِن نَنْزَعُنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾. «قال العلماء إلى كتاب الله، وإلى نبيه على ضلالة لأنها لن قبض فإلى سنته (٢)، وهمي بهدي الكتاب والسنة لا تجمع على ضلالة لأنها لن تخلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساعة.

ولهذا فإن الحجة على الأمة قامت بالرسل، قال- تعالى- ﴿ إِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّ اَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ فُوجٍ وَالنَّبِيِّنُ مِن بَعْدِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلنَّالِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِّ ﴾ (أ) و لم يقل- سبحانه- والأئمة، وهذا يبطل قول من أحوج الحلق إلى غير الرسل كالأثمة (1).

وأدلتهم العقلية التي تؤكد الحاجة إلى إمام معصوم، وأن الأمة بدونه لا إيمان لها ولا أمان، هذه الحجج هي أيضاً تؤدي في النهاية إلى إبطال عصمة الأئمة عندهم، لأن أثمتهم لم يتحقق بهم مقاصد الإمامة التي يتحدثون عنها.

والواقع أنه يكفي من ذلك انتهاء ظهور الإمام عندهم منذ سنة (٢٦٠هـ)، سواء كان لم يوجد أصلاً كا يقوله أكثر الفرق الشيعية التي وجدت أثر وفاة الحسن، وكما تقوله أسرة الحسن وعلى رأسهم أحوه جعفر، وكما يؤكده علماء النسب والتاريخ، كما سيأتي أو هو مختف لم يظهر كما تقوله الاثنا عشرية فإن هذا الغائب الموعود أو المعلموم لم ينتفع به في دين ولادنيا.

<sup>(</sup>١) المنتقى (مختصر منهاج السنة): ص٠٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر/ التمهيد: ٢٦٤/٤ "

<sup>(</sup>٣) النساء/ آية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن تيمية/ الفتاوى: ١٩/ ٦٦.

وهذه ثلمة لا تسد، وفتق لا يرتق في المذهب الاثنى عشرى لا يبقي ولا يذر لحججهم وزن ولا أثر، وكذلك أجداده من قبل إذ لم يتول منهم أحد ما عدا أمير المؤمنين على، والحسن قبل تنازله، ولهذا قال أهل العلم إن دعوى العصمة عندهم ليس عليها دليل إلا زعمهم بأن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف، ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف.. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان كما كان النبي عليه بعد الهجرة فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته، ويحصل بذلك سعادتهم، ولم يحصل بعده أخد له سلطان تدعى له العصمة إلا على - رضي الله عنه - ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من المصلحة واللطف الذي كان المؤمنون فيها زمن القتال والفتنة والافتراق (۱).

أما من دون على فإنما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه، وكان على بن الحسين وابنه أبو جعفر، وابنه جعفر بن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله كما علمه علماء زمانهم، وكان في زمانهم من هو أعلم منهم، وأنفع للأمة وهذا معروف عند أهل العلم، ولو قدر أنهم كانوا أعلم وأدين فلم يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية من القوة والسلطان وإلزام الناس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل.

وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة، ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة بل كانوا كأمثالهم من الهاشميين لهم حرمة ومكانة، وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم، وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين. ولذلك لم يأخذ عنهم أهل العلم كما أخذوا عن أولئك الثلاثة (۱).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ١٠٤/٢.

## □ نقد عام «لبدأ عصمة الأئمة»:

دعوى العصمة للأئمة تضاهي المشاركة في النبوة، فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول، ولا يجوز أن يخالف في شيء، وهذه حاصة الأنبياء ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال – تعالى –: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْمَا وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النبيونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسلِمُونَ ﴾ (١) فأمرنا أن نقوله ونؤمن نقول آمنا بما أوتي النبيون. فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به، وهذا ما اتفق عليه المسلمون. فمن جعل بعد الرسّول معصوماً يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطه لفظها (١).

وهذا مخالف لدين الإسلام، للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.

أما القرآن فقال- سبحانه- ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ الْأَمْنِ مِنْكُمْ فَإِن لَنَازَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ (")، فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول- عَلِيلًة - لأمرهم بالرد إليه فدل القرآن أن لا معصوم إلا الرسول عَلِيلًة (١٠).

وقال- تعالى-: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيئِ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ. عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيئِ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ. عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيئِيئِ وَالصَّلِحِينَ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ. وَالصَّلِحِينَ وَمَالَا وَرَسُولُهُ وَالشَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ (أو فدل مَن أهل السعادة، ولم القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٣/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) النساء، آية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) النساء، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) الجن، آية: ٢٣.

يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر، ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم.

وقد اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص- سوى الرسول- فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله- عَلَيْكُم- فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (١).

والسنة المطهرة دلت على ذلك، ولكنهم - كما سلف - لا يرجعون إلا إلى أقوال أثمتهم، وإليك ما ينقض مذهبهم من أقوالهم.

جاء في نهج البلاغة الذي لا تشك الشيعة في كلمة منه ما يهدم كل ما بنوه من دعاوى في عصمة الأثمة حيث قال أمير المؤمنين كا يروى صاحب النهج الله تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام النفس فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإنى لست في نفسي بفوق أن أخطيء ولا آمن ذلك من فعلي (٢٠). فأمير المؤمنين يطلب من أصحابه ألا يترددوا في إبداء النصيحة والمشورة، ولا يمنعهم من ذلك المجاملة والمصانعة، أو أن يظن به أنه لا يقبل الحق إذا قيل له، استثقالا له وتعظيماً لنفسه، فإن الحاكم الذي لا يقبل مشورة الرعية ولا يرضى أن يقال له أخطأت هو عن العمل بها أعجز فلا تكفوا عن مقالة بحق ولا مشورة بعدل فالجماعة أقرب إلى الحق والعصمة، فلا تكفوا عن مقالة بحق ولا مشورة بعدل فالجماعة أقرب إلى الحق والعصمة، والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع في الخطأ فهو هنا لم يدع ما تزعم الشيعة فيه من أنه لا يخطىء بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من الخطأ كا لم يعلن استغناءه من أنه لا يخطىء بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من الخطأ كا لم يعلن استغناءه من أنه لا يخطىء بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من الخطأ كا لم يعلن استغناءه من أنه لا يخطىء بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من الخطأ كا لم يعلن استغناءه من أنه لا يخطىء بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من الخطأ كا لم يعلن استغناءه

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٣/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ص٣٣٥.

عن مشورة الرعية بل طلب منهم المشورة بالحق والعدل لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وكل فرد لوحده معرض للضلالة فعلم أن دعوى العصمة من مخترعات غلاة الشيعة.

وجاء في نهج البلاغة - أيضاً - «لا بد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوى»(١).

فأنت ترى أنه لم يشترط العصمة في الأمير، ولم يشر لها من قريب أو بعيد، بل رأى أنه لا بد من نصب أمير تناط به مصالح العباد والبلاد، ولم يقل أنه لا يلى أمر الناس إلا إمام معصوم، وكل راية تقوم غير راية المعصوم فهي راية جاهلية - كا تقول كتب الشيعة - ولم يحصر الإمارة في الاثنى عشر المعصومين عند الشيعة ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين كا تذهب إليه الشيعة، بل رأى ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجراً، وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد في ظل إمارة الفاجر فأين هذا مما تقرره الشيعة بمنع الجهاد حتى يخرج المنتظر (۱۳). لأن الإمامة الشرعية محصورة في الاثنى عشر.

وكان الأئمة يعترفون بالذنوب ويستغفرون الله منها..

فأمير المؤمنين يقول في دعائه - كما في نهج البلاغة - «اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني، ثم خالفه قلبي، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ، وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان، وهفوات اللسان (1).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل الغيبة والمهدية: ص٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) وأيت: وعدت.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: ص١٠٤.

فأنت ترى الإقرار بالذنب، وبالعودة إليه بعد التوبة والاعتراف بسقطات الألفاظ، وشهوات الجنان، ومخالفة القلب للسان.. كل ذلك ينفي ما تدعيه الشيعة من العصمة، إذ لو كان على والأئمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم عبثاً.. وكل أئمتهم قد نقلت عنهم كتب الشيعة الاستغفار إلى الله—سبحانه— من الذنوب والمعاصي، ولو كانوا معصومين لما كانت لهم ذنوب.

قال أبو عبد الله - كما تروى كتب الشيعة - «إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا»(۱).

وكان أبو الحسن (موسى الكاظم) يقول حسب روايات الشيعة -: «رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأحرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت لأكمهتنى وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني، وعصيتك بيدى ولو شئت وعزتك لكنعتني (آ)، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني، وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها على ولم يكن هذا جزاك منى (أ)..

ولقد احتار شيوخ الشيعة في توجيه مثل هذه الأدعية والتي تتنافى ومقرراتهم في العصمة.

ولقد نقل لنا أحدهم صورة لهذا التردد حول الحديث السابق فقال: «كنت أفكر في معناه وأقول: كيف يتنزل على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة وما اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه ثم يذكر بأنه توجه بالسؤال عن هذا إلى شيخهم رضي الدين أبي الحسن علي بن موسى بن طاووس العلوي الحسني وذكر له هذا الإشكال فقال ابن طاووس: «إن الوزير مؤيد الدين العلقمي سألني عنه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٠٧/٢٥.

<sup>(</sup>٢) كمه بصره: اعترته ظلمة تطمس عليه. عمى أو صار أعشى (بحار الأنوار: ٢٥ / ٢٠٣ الهامش).

<sup>(</sup>٣) كنع يده: أشلها وأيبسها. (الموضع نفسه من المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٠٣.

فقلت: كان يقول هذا ليعلم الناس»، ويبدو أن ابن العلقمي اقتنع بالجواب ولكن صاحب الإشكال استدرك على جواب ابن طاووس وقال: «إني فكرت بعد ذلك فقلت: هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه».

يقول: «ثم خطر ببالي جواب آخر وهو أنه كان يقول ذلك على سبيل التواضع».

ولكن لم يقنعه هذا الجواب.. واستقر جواب السائل على أن اشتغالهم بالمباحات من «المأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح يعدونه ذنباً، ويعتقدونه خطيئة ويستغفرون الله منه». ويذكر أن هذا هو الجواب الذي لا شيء بعده ويتمنى حياة ابن العلقمي ليهديه إليه ويكشف حيرته به (۱).

وكيف يعد الأثمة هذه الأمور ذنوباً، كيف يجعلون النكاح الذي هو من شرائع الاسلام ذنباً يستغفرون الله منه، والله— سبحانه— يقول: ﴿فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ﴾ (٢). ويعتبرون الأكل والشراب معاصي والله يقول: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ ﴾ (٤).

ولكن الجواب الذي يكشف هذه المعضلة، ويتفق مع واقع الأئمة وشرائع الإسلام هو بطلان دعوى العصمة بالصورة التي تراها الشيعة وأن الأئمة ليسوا بمعصومين من الخطأ والعصيان، وهذا كما يتفق مع النصوص الشرعية ينسجم مع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٠٣ - ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الأعراف، آية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) النساء، آية: ٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف، آية: ١٦٠، طه، آية: ٨١.

واقع الأئمة، وبه تتحق إمكانية القدوة.

ولهذا فإن أنبياء الله - سبحانه - كانوا كسائر البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.. ويسعون في نشر الدعوة ويعانون من أذى قومهم، ومن تكاليف الجهاد كل ذلك لتتحق بهم القدوة، وليكونوا لمن بعدهم أسوة.

وأمر آخر يبطل دعوى العصمة ومن كتب الشيعة نفسها ذلك هو الاختلاف والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل وأعمال المعصومين لا تتناقض ولا تختلف بل يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض.. والاحتلاف ناقض للعصمة التي هي شرط للإمامة عندهم وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة نفسها، ولذلك فإن ظاهرة الاختلاف في أعمال الأئمة كانت سبباً مباشراً لخروج بعض الشيعة من نطاق التشيع حيث رابهم أمر هذا التناقض، ومن أمثلة ذلك ما يذكره القمى والنوبختى من أنه بعد «قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين، لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقاً واجباً صواباً من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوتهم فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار الحسين وضعفهم، وكثرة أصحاب يزيد حتى قُتل وقُتل أصحابه جميعاً باطل غير واجب، لأن الحسين كان أعذر في القعود من محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية، وإن كان ما فعله الحسين خقاً واجباً صواباً من مجاهدته يزيد حتى قتل وقتل ولده وأصحابه، فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل، فشكو في إمامتهما ورجعوا فدخلوا في مقالة العوام<sup>(١)</sup>.

أما الأمثلة على الاختلاف والتناقض في أقوال الأئمة فهو باب واسع، وكان هو الآخر من أسباب انصراف بعض الشيعة من التشيع وقد شهد بذلك شيخ

<sup>(</sup>١) القمي/ المقالات والفرق: ص٢٥، النويختي/ فرق الشيعة: ص٢٥- ٢٦.

الطائفة الطوسي وقال بأن أخبارهم متناقضة متباينة مختلفة حتى لا يوجد خبر إلا بازائه ما يضاده، ولا رواية إلا ويوجد ما يخالفها، وعدّ ذلك من أعظم الطعون على المذهب الشيعي، ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة للمذهب (١).

وكتابا التهذيب والاستبصار – وهما المصدران المعتمدان من المصادر الأربعة عند الشيعة – يشهدان بهذا التناقض والاختلاف عبر روايتهما الكثيرة، وقد حاول الطوسي درء هذا الاختلاف ومعالجة هذا التناقض بحمله على التقية فما أفلح إذ زاد الطين بلة.

وقد أوجد الشيعة عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاختلاف في أخبار الأئمة وأعمالهم.. فاكتشف بعض الشيعة هذه المحاولة، وعرف سبب وضع هاتين العقيدتين فترك التشيع وقال: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لايظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً وهما القول بالبداء وإجازة التقية (٢).

وتنقل كتب الشيعة أن الإمام في مجلس واحد وفي مسألة واحدة يجيب بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة، ويحيل ذلك على التقية أو على حرية الإمام في الفتوى وأن له أن يجيب على الزيادة والنقصان.

وقد ذهب رجل من الشيعة يدعى عمر بن رياح ليسأل إمامه فلما أفتاه عاد إليه من قابل فسأله عن نفس المسألة فأفتاه بخلاف الجواب الأول فاستنكر ذلك وقال: «هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له: (أى الإمام): إن جوابنا خرج على التقية، فتشكك في أمره وإمامته» ثم خرج من عنده ولقي أحد الشيعة (ويدعى محمد بن قيس) وقص عليه ما حدث وقال له: «وقد علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقوله

<sup>(</sup>١) انظر: ص٣٦١ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) المقالات والفرق: ص٧٨، فرق الشيعة: ص٥٥- ٥٦، والقائل هو: سليمان بن جرير الذي تنسب له طائفة السليمانية من الزيدية.

في العمل به فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي، فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه فقال: ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري ولكن جوابيه جميعاً خرجا على وجه التبخيت - كذا - ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله، فرجع عن إمامته وقال: لا يكون إماما من يفتي بالباطل (۱).

وقد روى الكليني عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر - رضي الله عنه قال (زرارة): «سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صحبي فلما خرج الرجلان قلت: يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبيه فقال: يازرارة إن هذا خير لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم (1).

وأحيانا يفتي في تفسير آية مُن كتاب الله بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة، ويزعم أن هذا قد فوض إليهم، يقولون فيه ما يشاؤون (٢).

فأنت ترى اختلاف الجواب في مسألة واحدة وفي مجلس واحد، والاختلاف ينفي دعوى العصمة... هذا بحسب المنطق الشيعي وإلا فإن شيئاً من ذلك لم يحدث من أبي جعفر محمد الباقر فدينه وعلمه وورعه ينفي أن يفتي في دين الله بالكذب خوفاً وتقية، ولكن هذه الرواية وأمثالها هي حيلة ممن اخترع عقيدة العصمة والغلو في الأئمة لستر الخلاف والتناقض الحاصل في روايتهم والتي هي في الغالب أيضاً من صنع أيديهم فيحصل فيها من التناقض ما يليق بجهلهم.

ثم إن المعصوم الذي يدعون اتباعه لم يعصمهم من الخلاف في أصل الدين

<sup>(</sup>١) فرق الشيعة: ص٥٩- ٦١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي: ١/٥٢٥ - ٢٦٦.

عندهم وأساسه وهو الإمامة فتجدهم مختلفين متنابذين متلاعنين يكفر بعضهم بعضاً لاختلافهم في عدد الأئمة، وفي تحديد أعيانهم، وفي الوقف وانتظار عودة الإمام، أو المضي إلى إمام آخر... هذا عدا الروايات المختلفة المتناقضة في الكثير من أمور الدين – أصوله وفروعه – فما منعت العصمة المزعومة أهل الطائفة من الاختلاف.. وعدم وجود أثرها يدل على انعدام أصلها.

هذا، وقد يكون مبدأ العصمة ورثته الشيعة عن المذهب المجوسي ذلك أن المجوس تدعي في منتظرهم الذي ينتظرون وأصحابه أنهم لا يكذبون، ولا يعصون الله، ولا يقع منهم خطيئة صغيرة ولاكبيرة(١)...

وقد يقال بأن اعتقادهم في عصمة الأئمة أمر لا يؤثر اليوم لأن الأئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منذ عام ٢٦٠هـ.. ولم يبق إلا الانتظار للغائب الموعود.

وأقول: إن هذه العقيدة لها آثارها اليوم في واقع الشيعة ويتمثل ذلك في جوانب منها:

أولاً: عملهم بما يؤثر عن الأئمة الاثنى عشر كما يعمل سائر المسلمين بالقرآن والسنة.

ثانياً: غلوهم في قبورهم وأضرحتهم؛ فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات الألوهية تحول إلى غلو في قبورهم ومشاهدهم فيطاف بها وتدعى من دون الله سبحانه...

ثالثاً: أن المجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة فهم يرون أن الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله (۲)، وهذا من الخطورة بمكان لأن آيات الشيعة اليوم هم الذين يقودون الحكم في دولة الشيعة...

<sup>(</sup>١) تثبيت دلائل النبوة: ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) سيأتي- إن شاء الله- ذكر بعض نصوصهم في ذلك في فصل الغيبة.

فينفذ الشعب تعاليمهم على أنها من شرع الله، ولا يعترض عليهم خشية الوقوع في الشرك.

رَابِعاً: حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به.

\* \* \*

.

•

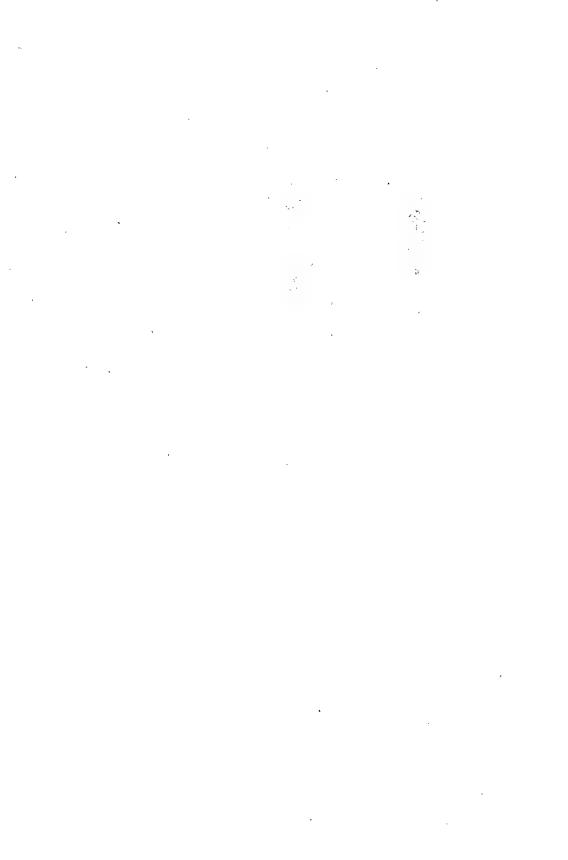

□ الفصل الثالث □ التقية



·

.

## □ الفصل الثالث □

#### التقية(١)

| . 1 | تع ىفعا | $\Box$ |
|-----|---------|--------|
| •   | مرتف    |        |

يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: «التقية كتمان الحق، وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا» (٢).

فالمفيد يعرف التقية بأنها الكتمان للاعتقاد حشية الضرر من المخالفين وهم أهل السنة كما هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ عندهم، أي هي إظهار مذهب أهل السنة (الذي يرونه باطلاً)، وكتمان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق، من هنا يرى بعض أهل السنة: أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين لأن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل، ويتظاهرون بالإسلام خوفاً، وأما هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحق، وأن طريقتهم هي منهج الرسل والأثمة (٢).

<sup>(</sup>۱) اتَّقَيْتُ الشيء، وتَقَيْتُه أَتقِيه وأَتقِيه تقَى وتَقِيّةٌ وتقاء: حَذِرْته، (لسان العرب مادة: وقي). ولهذا قال ابن حجر: التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير (فتح الباري: ١٢/ ٢٣)، وهذا يعنى الكتان، وقد يضطر لإظهار خلاف ما في النفس بلسانه، قال ابن عباس: التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل (تفسير الطبري: ١٢٤/ ٣١٤). فالتقية: إظهار خلاف الطبري: ١٢٤/ ٣١٤). فالتقية: إظهار خلاف ما في الباطن (انظر: النهاية لابن الأثير: ١/ ١٩٣)، وأكثر العرب ينطقون التقية (تقاة»، ولهذا جاء في القرآن: ﴿إلا أَن تتقوا منهم تقاق﴾ [آل عمران، آية: ٢٨]. وإن كان نطقها تقية صواباً كان الفراء، وقد قريء (تقية» (انظر: معاني القرآن للفراء ص٥٠٥، تفسير الطبري: ٢١٧٦).

 <sup>(</sup>٢) شرح عقائد الصدوق: ص ٢١١ (منحق بعناب بوس سطاع ).
 (٣) ابن تيمية: رسالة في علم الظاهر والباطن، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: ١/ ٢٤٨.

والتقية في الإسلام غالباً إنما هي مع الكفار، قال تعالى: ﴿ إِلَّا آَن تَكَتَّقُواُ مِنْهُمْ تُقَلِهُ اللهِ في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم (٢).

ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام، قال معاذ بن جبل، ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، أما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا منهم تقاة (٢)، ولكن تقية الشيعة هي مع المسلمين ولاسيما أهل السنة حتى أنهم يرون عصر القرون المفضلة عهد تقية كا قرره شيخهم المفيد (١)، وكما تلحظ ذلك في نصوصهم التي ينسبونها للأئمة لأنهم يرون أهل السنة أشد كفراً من اليهود والنصارى، لأن منكر إمامة الاثنى عشر أشد منكر النبوة (٥).

والتقية رخصة في حالة الاضطرار، ولذلك استثناها الله سبحانه من مبدأ النهي عن موالاة الكفار فقال سبحانه -: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيكَ آمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (1).

فنهى الله - سبحانه - عن موالاة الكفار، وتوعد على ذلك أبلغ الوعيد فقال: ﴿ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله في هذا فقد بريء من الله، ثم قال - سبحانه -: ﴿ إِلَّا أَن تَكَقُوا مِنْهُم تُقَنْقُ الله، ثم قال - سبحانه -: ﴿ إِلَّا أَن تَكَقُوا مِنْهُم تُقَنْقُ الله أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته (٧).

<sup>(</sup>١) آل عمران، آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٣١٦/٦ (تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي: ٥٧/٤، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) مضى نص قوله ص: ٣٤-٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٧١٤) من هذه الرسالة. (٦) آل عمران: آية: ٢٨.

 <sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير: ٣٧١/١، وراجع في هذا المعنى كتب التفسير عند آيتي آل عمران، آية: ٢٨، والنحل، آية: ١٠٦.

وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة، قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر(١).

ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضل، قال ابن بطال: «وأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله» (٢).

ولكن التقية التي عند الشيعة خلاف ذلك، فهي عندهم ليست رخصة بل هي ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم، قال ابن بابويه: «اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصلاة»(٣).

قال الصادق: «لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً» (١) بل نسبوا إلى النبي - عَلَيْكُ - أنه قال: «تارك التقية كتارك الصلاة» (٥) ثم زادوا في درجة التقية فجعلوها «تسعة أعشار الدين».

ثم لم يكفهم ذلك فجعلوها هي الدين كله ولا دين لمن لا تقية له، جاء في أصول الكافي وغيره أن جعفر بن محمد قال: «إنّ تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له»(١).

وعدّوا ترك التقية ذنباً لا يغفر على حد الشرك بالله، قالت أخبارهم: «يغفر الله للمؤمن كل ذنب، يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) . المصدر السابق: ١٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات: ص١١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن إدريس/ السرائر: ص٤٧٩، ابن بابويه/ من لايحضره الفقيه: ٢/ ٨٠، جامع الأخبار: ص١١٠، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٧/ ٩٤، بحار الأنوار: ٧٥/ ٤١٤، ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) جامع الأخبار: ص١١٠، بحار الأنوار: ٧٥/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي: ٢/ ٢١٧، البرقي/ المحاسن: ص٥٩، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٦٠، المجلسي/ بحار الأنوار: ٧٥/ ٤٢٣.

التقية، وتضييع حقوق الإخوان (١).

والتقية في دين الإسلام دين الجهاد والدعوة، لا تمثل نهجاً عاماً في سلوك المسلم، ولاسمة من سمات المجتمع الإسلامي، بل هي- غالباً- حالة فردية مؤقتة، مقرونة بالاضطرار، مرتبطة بالعجز عن الهجرة، وتزول بزوال حالة الإكراه.

ولكنها في المذهب الشيعي تعد طبيعة ذاتية في بنية المذهب، يقول أبو عبد الله: «إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله» (٢) وقال: «... أبى الله— عز وجل— لنا ولكم في دينه إلا التقية» (٣).

والتقية عندهم حالة مستمرة، وسلوك جماعي دائم، قال ابن بابويه في كتابه «الاعتقادات» المسمى دين الإمامية: «والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله- تعالى- وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة».

وروت كتب الشيعة عن على بن موسى الرضا- عليه السلام- قال: «لا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية» (٥).. فقيل له: يابن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا» (١).

والتقية ملازمة للشيعي في كل ديار المسلمين حتى إنهم يسمون دار الإسلام

<sup>(</sup>١) تفسير الحسن العسكري: ص١٣٠، وسائل الشيعة: ١١/ ٤٧٤، بحار الأنوار: ٧٥/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢/٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) الاعتقادات: ص١١٤ - ١١٥.

 <sup>(</sup>٥) وكأنهم يفسرون قوله- سبحانه-: ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات/ ١٣].

<sup>(</sup>٦) ابن بابويه/ إكمال الدين: ص٥٥٥، الطبرسي/ أعلام الورى: ص٤٠٨، أبو القاسم الرازي/ كفاية الأثر: ص٣٣٣، وسائل الشيعة: ١١/ ٤٦٥، ٤٦٦، وانظر في هذا المعنى: جامع الأخبار: ص١١٠، وبحار الأنوار: ٧٥/ ٤١٢.

«دار التقية»، جاء في رواياتهم: «.. والتقية في دار التقية واجبة» (١).

ويسمونها «دولة الباطل». قالوا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية»(٢).

ويسمونها: «دولة الظالمين» قالوا: «التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه»(٣).

ويؤكدون على أن تكون عشرة الشيعة مع أهل السنة بالتقية، وقد ترجم لذلك الحر العاملي فقال: باب وجوب عشرة العامة (أهل السنة) بالتقية»<sup>(1)</sup>.

ونسبوا لأبي عبد الله أنه قال: «من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله— عَلَيْظه— في الصف الأول» (() وقال: «من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة» (().

وقال صاحب كشف الغطاء: «التقية إذا وجبت فمتى أتى بالعبادة على خلافها بطلت، وقد ورد فيها الحث العظيم، وأنها من دين آل محمد وأن من لا تقية له لا إيمان له»(٧).

بل إن التقية تجرى حتى وإن لم يوجد ما يبررها، فأخبارهم تحث الشيعي على استعمال التقية مع من يأمن جانبه حتى تصبح له سجية وطبيعة فيمكنه التعامل بها حينئذ مع من يحذره، ويخافه بدون تكلف ولا تصنع، فقد روت كتبهم: عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار: ص١١، بحار الأنوار: ٧٥/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار: ص١١٠، بحار الأنوار: ٧٥/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٥٥/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة: ١١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: باب التقية: ٥٧/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٦) جامع الأخبار: ص١١٠، بحار الأنوار: ٧٥/ ٤١٢.

<sup>(</sup>V) جعفر النجفي/ كشف الغطاء: ص ٢١.

مع من یجذره<sup>(۱)</sup>.

ولأن التقية لا تعني - بهذه الصورة - سوى الكذب والنفاق، وهو مما تكرهه الفطرة السليمة وتمجه النفوس السوية ولا تقبله العقول، حاولت روايات الشيعة أن تحببها للأتباع، وتغريهم بالتزامها فزعموا أنها عبادة لله، بل هي أحب العبادات إليه، روى الكليني: «.. عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء، فقلت: ما الخبء؟ قال: التقية»(٢).

وجاء في الكافي وغيره: «.. عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله-رضي الله عنه- قال: كان أبي- عليه السلام- يقول: وأي شيء أقر لعيني من التقية»<sup>(٣)</sup>، وفي رواية: «ما خلق الله شيئاً أقر لعين أبيك من التقية»<sup>(٤)</sup>.

هذه هي معالم التقية عند الشيعة الاثنى عشرية، وقد ذكر صاحب الكافي أخبارها في باب التقية  $\binom{(\circ)}{(\circ)}$ ، و  $\binom{(\circ)}{(\circ)}$  و باب الإذاعة  $\binom{(\circ)}{(\circ)}$ .

وذكر المجلسي في بحاره من رواياتهم فيها مائة وتسع روايات في باب عقده بعنوان «باب التقية والمداراة» (^).

#### أما سبب هذا الغلو في أمر التقية فيعود إلى عدة أمور منها:

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي: ١/٩٩١، وسائل الشيعة: ١١/ ٤٦٦، بحار الأنوار: ٧٥/ ٣٩٥.

 <sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢/ ٢١٩، وانظر: ابن بابويه/ معاني الأخبار: ص١٦٢، وسائل الشيعة: ١١/

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن بابویه/ الخصال: ص۲۲، جامع الأحبار: ص۱۱، البرقي/ المحاسن: ص۲۰۸، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۱۱/ ٤٦٤، ٤٦٤ بحار الأنوار: ٧٥/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار: ٧٥/ ٣٩٣– ٤٤٣.

أولاً: أن الشيعة تعد إمامة الخلفاء الثلاثة باطلة، وهم ومن بايعهم في عداد الكفار، مع أن علياً بايعهم، وصلى خلفهم، وجاهد معهم، وزوجهم وتسرى من جهادهم، ولما ولي الخلافة سار على نهجهم و لم يغير شيئاً مما فعله أبو بكر وعمر، كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها(۱)، وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسه. فحاولوا الخروج من هذا التناقض المحيط بهم بالقول بالتقية.

ثانياً: أنهم قالوا بعصمة الأثمة وأنهم لايسهون ولا يخطئون ولا ينسون، وهذه الدعوى خلاف ما هو معلوم من حالهم.. حتى أن روايات الشيعة نفسها المنسوبة للأئمة مختلفة متناقضة حتى لا يوجد خبر منها إلا وبإزائه ما يناقضه، كما اعترف بذلك شيخهم الطوسي (٢).

وهذا ينقض مبدأ العصمة من أصله.

فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف والتستر على كذبهم، روى صاحب الكافي عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله—عليه السلام—ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان..»(").

قال شارح الكافي: «أي زيادة حكم عند التقية، ونقصانه عند عدمها.. ولم يكن ذلك مستنداً إلى النسيان والجهل بل لعلمهم بأن اختلاف كلمتهم أصلح لهم، وأنفع لبقائهم إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع وصار ذلك سببا لقتلهم، وقتل الأئمة عليهم السلام»(1).

ولذلك رأى سليمان بن جرير الزيدي في مقالة التقية أنها مجرد تستر على

<sup>(</sup>١) انظر: ص٤٢٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۳٦٠.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) المازندراني/ شرح جامع: ٣٩٧/٢.

الاختلاف والتناقض، إذ لما رأوا في أقوال الأئمة في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة، وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة، فلما وقفوا على ذلك منهم، قالت لهم أئمتهم (1): إنما أجبنا بهذا للتقيه، ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا، لأن ذلك إلينا، ونحن نعلم بما يصلحكم، وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم، وكف عدوكم عنا وعنكم، قال: فمتى يظهر من هؤلاء على كذب، ومتى يعرف لهم حق من باطل» (1).

ثالثاً: تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة ومحاولة التعتيم على حقيقة مذهب أهل البيت بحيث يوهمون الأتباع أن ما ينقله (واضعو مبدأ التقية) عن الأئمة هو مذهبهم، وأن ما اشتهر وذاع عنهم، وما يقولونه، ويفعلونه أمام المسلمين لا يمثل مذهبهم وإنما يفعلونه تقية فيسهل عليهم بهذه الحيلة رد أقوالهم، والدس عليهم، وتكذيب ما يروى عنهم من حق فتجدهم مثلاً يردون كلام الإمام محمد الباقر أو جعفر الصادق الذي قاله أمام ملأ من الناس، أو نقله العدول من المسلمين بحجة أنه حضره بعض أهل السنة فاتقى في كلامه، ويقبلون ما ينفرد بنقله الكذبة أمثال جابر الجعفى بحجة أنه لا يوجد أحد يتقيه في كلامه.

وبحسبك أن تعرف أن الإمام زيد بن على وهو من أهل البيت يروي عن على – رضى الله عنه – كما تنقله كتب الاثنى عشرية نفسها – أنه غسل رجليه في الوضوء، ولكن من يلقبونه به «شيخ الطائفة» لا يأخذ بهذا الحديث ولا يجد حجة يحتج بها سوى دعوى التقية، فهو يورد الحديث في الاستبصار عن زيد بن على عن جده على بن أبي طالب قال: «جلست أتوضاً فأقبل رسول الله – عين المتحال بين الأصابع ابتدأت الوضوء – إلى أن قال وغسلت قدمي، فقال لي ياعلي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار» (٢). فأنت ترى أن علياً كان يغسل رجليه في وضوئه، وأن

<sup>(</sup>١) حسب مقالة شيوخ السوء عنهم.

<sup>(</sup>٢) القمي/ المقالات والفرق: ص٧٨، النوبختي/ فرق الشيعة: ص٥٦- ٦٦.

٣) الاستبصار: ١/٦٥/ ٦٦.

ثم ساق رواية أخرى عن أبي عبد الله جعفر الصادق في النص على غسل الرجلين وحملها على التقية (٢).

وفي الأذان حمل ما لم يتفق ومذهب شيوخه على التقية (٣).

وفي قسمة المواريث يقررون أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئاً "(<sup>1)</sup> و لما يأتي عندهم نص عن الأئمة يخالف ذلك وهو حديث أبي يعفور عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت "(°).

قال الطوسي: «نحمله على التقية، لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فه»(1).

الأستبصار: ١/٦٥- ٦٦.
 المصدر السابق: ١/٦٥.

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/ ٣٠٨ (مثل ما جاء عندهم أنه يقول في آذان الفجر الصلاة خير من النوم).

<sup>(</sup>٤) انظر: الاستبصار للطوسي، باب في أن المرأة لاترث من العقار والدور شيئاً: ١٥٠/٥- ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٤/ ١٥٥٠.

وفي النكاح: «جاءت عندهم روايات في تحريم المتعة، ففي كتبهم عن زيد بن علي عن آبائه عن علي— عليه السلام— قال حرّم رسول الله— عَلَيْكُهـ يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة»(١).

قال شيخهم الحر العاملي: «أقول حمله الشيخ<sup>(۲)</sup> وغيره على التقية يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية»<sup>(۳)</sup>.

رابعاً: وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين لذلك جاءت أخبارهم فيها على هذا النمط، يقول إمامهم (أبو عبد الله): «ما سمعت مني يشبه قول الناس فلا تقية فيه» (أ).

وهذا مبدأ خطير تطبيقه يخرج بالشيعة من الإسلام رأساً وينظمهم في سلك الملاحدة والزنادقة، لأنهم جعلوا مخالفة المسلمين هي القاعدة، فتكون النتيجة أنهم يوافقون الكافرين ويخالفون المسلمين، فانظر إلى أي مدى لعب بهم زنادقة القرون البائدة.

وكان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة حتى أن شيوخهم لايعلمون في الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة (٥)، ووضعوا لهم ميزاناً، أخرج المذهب إلى دائرة الغلو، وهو أن ما خالف العامة فيه الرشاد (٦).

وقد اعترف صاحب الحداثق بأنه لم يُعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب

<sup>(</sup>۱) انظر: الطوسي/ تهذيب الأحكام: ١٨٤/٢، الاستبصار: ١٣٢/٣، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٧/٤١).

<sup>(</sup>٢) إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة فالمراد به «شيخهم الطوسي».

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٧/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٥٢/٢، وعزاه إلى تهذيب الأحكام للطوسي.

انظر: احتجاج السويدي على علماء الشيعة في هذا المعنى، وانقطاعهم وعجزهم عن الإجابة
 (مؤتمر النجف: ص١٠٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: فصل الإجماع.

التقية حيث قال: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه الكافي حتى أنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار»(۱).

أما تطبيق التقية عندهم فإنه خير كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطة بحالة الضرورة.

وقد اعترف- أيضاً- صاحب الحدائق بأن الأئمة «يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين»(٢).

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداً.

روى الكليني «... عن موسى بن أشيم قال: «كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل عن آية من كتاب الله—عز وجل— فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، قال: فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطيء في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطيء هذا الخطأ كله فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية، قال: ثم التفت إلى فقال لي: يا ابن أشيم إن الله فوض إلى نبيه فقال: ﴿ وَمَا اَلْكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ عَنْهُ أَلْسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ عَنْهُ وَلَى رسول الله—عَنِيلًا— فقد فوضه إلينا» (").

فانظر كيف نسبوا إلى جعفر أنه يضل الناس بتأويل القرآن على غير تأويله

<sup>(</sup>١) يوسف البحراني/ الحدائق الناضرة: ١/٥.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/ ٢٦٥- ٢٦٦.

بل وإشاعة التأويلات المختلفة المتناقضة بين الأمة، ثم يزعمون أنه قد فوض له أمر الدين، يفعل ما يشاء.. فهذه ليست تقية هذا إلحاد في كتاب الله وصد عن دينه، ثم هل هناك حاجة للتقية في تفسير القرآن وفي القرون المفضلة ومن عالم أهل البيت في عصره.

ويزعمون أن أئمتهم كانوا يفتون بتحريم الحلال وتحليل الحرام بموجب التقية بلا مبرر، ففي الكافي «عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبي عليه السلام – يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل»(1).

ومما يدل صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصريح بلا مبرر ما رواه شيخهم الكليني عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله— عليه السلام— (جعفر الصادق) وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي يابن مسلم: هاتها إن العالم بها جالس وأوماً بيده إلى أبي حنيفة (فعرض الراوي الرؤيا على أبي حنيفة فأجابة أبو حنيفة عليها— كا يزعمون—) فقال أبو عبد الله— عليه السلام— أصبت والله ياأبا حنيفة. قال (الراوي) ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت له جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يابن مسلم لايسؤك الله فما يواطيء تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كا عبره قال: فقلت له: جعلت فداك: فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطيء؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ(٢).

فهل استعمال التقية في هذا النص له مسوغ، هل أبو حنيفة ذو سلطة وقوة حتى يخشى منه ويتقى، وهل من ضرورة لمدحه والقسم على صواب إجابته ثم لما خرج يحكم عليه بالنصب ويخطىء في جوابه هل لهذا تفسير غير أنه الخداع

<sup>(</sup>١) فروع الكافي، باب صيد البزاة والصقور: ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٢) روضة الكافي: ٢٩٢/٨. ط: إيران.

والكذب بلا مسوغ ونحن نبريء جعفر الصادق من هذا الافتراء ونقول: إن هذا سب وطعن في جعفر ممن يزعم التشيع له ومحبته...

وكلما كان الرافضي أبرع في الكذب والخداع كلما عظم مقامه عندهم ونال أعلى شهادة، ولذلك أثنى محمد باقر الصدر على الحسين بن روح (۱) وقال بأنه قام بمهمة «البابية» خير قيام لأنه «كان من مسلكه الالتزام بالتقية المضاعفة، بنحو ملفت للنظر بإظهار الاعتقاد بمذهب أهل السنة» (۱).

وجاء في الغيبة للطوسي: «.. عن عبد الله بن غالب قال: ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ولعهدي به يوماً في دار ابن يسار، وكان له محل عند السيد والمقتدر عظيم، وكانت العامة- أيضاً- تعظمه.. وعهدي به وقد تناظر اثنان، فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم ثم عمر ثم على (٢)، وقال الآخر: بل على أفضل من عمر، فزاد الكلام بينهما، فقال أبو القاسم- رضى الله عنه- الذي اجتمعت الصحابة عليه هو تقديم الصديق ثم بعده الفاروق، ثم بعده عثمان ذو النورين ثم على الوصى، وأصحاب الحديث على ذلك، وهو الصحيح غندنا، فبقى من حضر المجلس متعجباً من هذا القول، وكاد العامة الحضور يرفعونه على رؤوسهم وكثر الدعاء له، والطعن على من يرميه بالرفض، فوقع على الضحك، فلم أزل أتصبر وأمنع نفسي، وأدس كمي في فمي، فخشيت أن أفتضح فوثبت عن المجلس، ونظر إلى ففطن بي، فلما حصلت في منزلي فإذا الباب يطرق، فخرجت مبادراً فإذا بأبي القاسم الحسين بن روح راكباً بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيه إلى داره فقال لي: يا أبا عبد الله- أيدك الله- لم ضحكت؟ فأردت أن تهتف بي كأن الذي قلته عندك ليس بحق، فقلت كذلك هو عندي، فقال لي: اتق الله أيها الشيخ فإني

<sup>(</sup>١) وهو الباب الثالث من أبواب مهديهم.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الغيبة الصغرى: ص٤١١.

 <sup>(</sup>٣) كذا ورد بدون ذكر عثمان، فكأن مجلسهم يسوده اتجاه شيعي عام، ومع ذلك تجرى فيه التقية.

لا أجعلك في حل تستعظم هذا القول مني؟ فقلت: ياسيدي رجل يرى بأنه صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لايتعجب منه ويضحك من قوله هذا، فقال لي: وحياتك(١) لئن عدت لأهجرنك وودعني وانصرف،(١).

نقلت هذه القصة رغم طولها، لأنها تصور كيف يخادعون أهل السنة، ويقولون في ألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويتندرون فيما بينهم على تصديق بعض أهل السنة لنفاقهم وكذبهم، وعقلية شيعة هذا العصر لا تزال تؤمن بهذا النفاق وجدواه (۲)، وقد جاءت عندهم أخبار كثيرة على هذا النهج، لولا ضيق المجال لعرضت لها، وأعقبتها بالنقد والتحليل، وهي تستحق دراسة خاصة لما فيها من كشف لحيل الروافض وأساليبهم (٤).

### 🗆 استدلالهم على التقية:

يستدل الاثنا عشرية (٥) بآيتي آل عمران (١)، والنجل (٧)، وغيرهما على على عقيدتهم في التقية، ولكن استدلالهم (بالآيتين) واقع في غير موقعه كما تبين أثناء

<sup>(</sup>١) الحلف بغير الله من شريعة «نائب المعصوم وبايه».

<sup>(</sup>٢) الغيبة للطوسي: ص٢٣٦- ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد باقر الصدر/ تاريخ الغيبة الصغرى: ص٣٨٥، فقد نقل هذه الحادثة عن ابن روح مؤيداً لمنهجه، مثنياً على مسلكه.

<sup>(</sup>٤) انظر: جملة منها في بحار الأنوار: ٧٥/ ٤٠٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشيعة في الميزان: ص٤٩- ٥٠.

<sup>(</sup>٦) الآية (٢٨): ﴿إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مَنْهُمْ تَقَاةً﴾.

<sup>(</sup>٧) الآية (١٠٦): ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

<sup>(</sup>٨) وهي الآيات التي يؤلونها بحسب المنهج الباطني عندهم كتأويلهم قوله-سبحانه- ﴿ فَمَا السَّطَاعُوا أَنْ يَظْهُرُوهُ وَمَا استَطَاعُوا لَهُ نَقْباً الْكَهْفُ/ ٩٧، بقولهم: مَا استَطَاعُوا لَهُ نَقْباً إِذَا عَمَلُ بالتَقْيَة. وَفِي قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءُ وَعَدْ رَبِي جَعْلَهُ دَكَاءُ ﴾ الكهف/ ٩٨. قالوا: ﴿ رَبْعِ التَّهِيةُ عَمْدُ الكَشْفُ فِينَقُم مِن أَعَدَاءُ اللهُ ﴾. (انظر في تأويلهم للآيتين بذلك في: تفسير العياشي: التقية عند الكشف فينتقم من أعداء الله ﴾. (انظر في تأويلهم للآيتين بذلك في: تفسير العياشي: ٢٥١/٠ ، البرهان: ٢٨٦/٠ ، البحار: ٥/١٦٨). وغيرها من الآيات (راجع: فكرة التقريب: ص٠٩٢-٢١٠).

توضيح معالم التقية عندهم، ولذلك قرر أهل العلم من خلال معرفتهم بواقع الشيعة أن تقيتهم إنما هي الكذب والنفاق ليس إلا. وقد تبينت لنا هذه الحقيقة من خلال «النص الشيعي» أيضاً.

فأنت ترى أن التقية عندهم هي الكذب والنفاق، ومع هذا يعتبرون ذلك من الدين، بل هو الدين كله.

وأن حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً الفرق بين تقية النفاق، والتقية في الإسلام: «التقية... ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه.. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار، لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه، وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه، وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون حيث لم يكن موافقاً لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه، وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر(١) فيعذره الله في ذلك، والمنافق والكذاب لا يعذر بحال.

ثم إن المؤمن الذي يعيش بين الكفار مضطراً ويكتم إيمانه يعاملهم – بمقتضي الإيمان الذي يحمله – بصدق وأمانة ونصح وإرادة للخير بهم وإن لم يكن موافقاً لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يشير في أهل مصر وكانوا كفاراً.. بخلاف الرافضي الذي لايترك شراً يقدر عليه إلا فعله بمن يخالفه (٢).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۳/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) نفس الموضع من المصدر السابق.

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| , | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

□ الفصل الرابع□ المهدية والغيبة

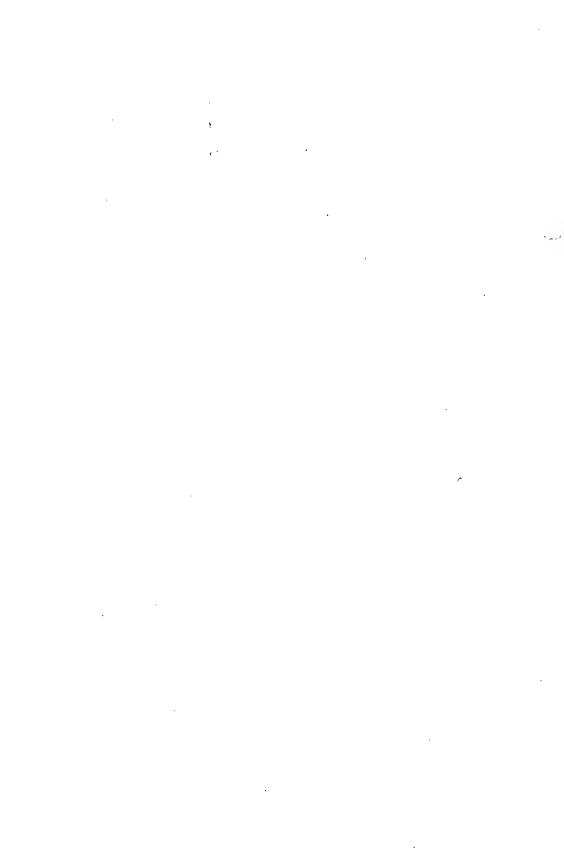

# □ الفصل الرابع□ المهدية والغيبة

في هذا الفصل سأتناول - بحول الله - مسألة المهدية والغيبة عند الفرق الشيعية بوجه عام، ثم نشأة هذه الفكرة عند الاثنى عشرية وتطورها وبعد ذلك أبين الخطوط العريضة لهذه العقيدة عندهم، ومايستدلون به لإسناد هذا المعتقد، ودفاعهم عن طول زمن الغيبة الذي مضى عليه الآن أكثر من أحد عشر قرنا ومناقشة ذلك.

يلى ذلك بيان لما يتخيله الاثنا عشرية لدولة المهدي بعد عودته من غيبته، وهي خيالات صاغوها على شكل روايات عن أثمة أهل البيت لتأخذ صفة العصمة والقداسة عند أتباعهم، فأبين ما قالوه حول شريعته، وسيرته، وجنده.

ثم أعرض بعد هذا للشيعة في فترة الغيبة، والمبادىء التي شرعوها، والشرائع التي عطلوها بسبب هذه العقيدة، ومحاولة شيوخهم لمواجهة فقد إمامهم باحتراع عقيدة «النيابة عن المهدي».

وأختم الموضوع بنقد لأصل هذه الفكرة ومناقشتها..

\* \* \*

#### □ المهدية والغيبة عند فرق الشيعة □

فكرة الإيمان بالإمام الخفي أو الغائب توجد لدى معظم فرق الشيعة، حيث تعتقد في إمامها بعد موته أنه لم يمت، وتقول بخلوده، واختفائه عن الناس، وعودته إلى الظهور في المستقبل مهدياً، ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي قدرت له العودة، كما تختلف في تحديد الأئمة وأعيانهم والتي يعتبر الإمام الغائب واحداً منهم.

وتعتبر السبئية - كما يقول القمي، والنوبختي، والشهرستاني وغيرهم - أول فرقة قالت بالوقف على على  $^{(1)}$  وغيبته  $^{(7)}$ ، حيث زعمت «أن علياً لم يقتل و لم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً» ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي على بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة، وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت و لم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض  $^{(3)}$  وظلت تنتظر عودته من غيبته ثم انتقلت هذه «الفكرة» من السبئية إلى بعض فرق الكيسانية كالكربية عن غيبته ثم انتقلت لما مات محمد بن الحنفية - وهو الذي تدعي أنه إمامها - إنه «حي لم يمت وهو في جبل رضوى بين مكة والمدينة عن يمينه أسد وعن يساره نمر

<sup>(</sup>١) أي لم تسق الإمامة لمن بعده.

<sup>(</sup>٢) القمي/ المقالات والفرق ص١٩- ٢٠، النوبختي/ فرق الشيعة ص٢٢، الشهرستاني/ الملل والنحل: ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) المقالات والفرق ص١٩، فرق الشيعة ص٢٢، مقالات الإسلاميين ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) فرق الشيعة: ص٢٦، المقالات والفرق: ص٢١.

<sup>(</sup>٥) الكربية: أتباع أبي كريب الضرير، وقد مضى التعريف بالكيسانية.

موكلان به يحفظانه إلى أوان خروجه وقيامه (۱)، وقالوا إنه المهدى المنتظر (۲). وزعموا أنه سيغيب عنهم سبعين عاماً في جبل رضوى ثم يظهر فيقيم لهم الملك، ويقتل لهم الجبابرة من بني أمية (۱)... فلما مضت سبعون سنة ولم ينالوا من أمانيهم شيئاً حاول بعض شعرائهم توطين أصحابه على هذه العقيدة، وأن يرضوا بالانتظار ولو غاب مهديهم مدة عمر نوح عليه السلام (۱).

ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهدياً بعد ذلك بين فرق الشيعة.. فبعد وفاة كل إمام من آل البيت تظهر فرقة من أتباعه تدعي فيه هذه الدعوى.. وتنتظر عودته، وتختلف فيما بينها اختلافاً شديداً في تحديد الإمام الذي وقفت عليه وقدرت له العودة - في زعمهم - ولذلك قال السمعاني: «ثم إنهم في انتظارهم الإمام الذي انتظروه مختلفون اختلافاً يلوح عليه حمق بليغ» (٥).

<sup>(</sup>١) وقد تغنى شعراؤهم بذلك حتى قال شاعرهم (كثير عزة):

ألا إن الأثمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء علي والشلائمة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط إيمان وبرّ وسبط غيبته كربلاء وسبط لايذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لايرى عنا زمان برضوى عنده عسل وماء

<sup>(</sup>انظر: مسائل الإمامة ص٢٦، مقالات الإسلاميين: ٩٣/٩- ٩٣، الفرق بين الفرق ص١٤، وقد أوردت كتب المقالات أيضاً أشعاراً في هذا المعنى لشعراء آخرين (انظر: مسائل الإمامة ص٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، وقد نظم البغدادي بعض الأبيات في الرد عليها (الفرق بين الفرق ص: ٤١- ٤٣).

 <sup>(</sup>٢) مسائل الإمامة ص٢٦، فرق الشيعة ص٢٧، مقالات الإسلاميين: ٩٢/١، الفرق بين الفرق:
 ص٣٩، التبصير في الدين ص١٨٠- ١٩.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمامة: ص٢٧.

<sup>(</sup>٤) يقول شاعرهم في ذلك: لو غاب عنا عمر نوح أيقنت إنى لأرجنوه وآمله كما (المصدر السابق: ص٢٩).

مـــنا النفـــوس بأنــه ســــــؤوب قــد كــان يأمـــل يوســـفا يعقوب

<sup>(</sup>a) الأنساب: ١/٥٣٠.

وحتى بعض فرق الزيدية وهي الجارودية تاهت في وهم هذا الانتظار للإمام الذي قد مات، مع اختلاف فروع هذه الطائفة في تحديد الإمام المنتظر، كما نقل ذلك الأشعري<sup>(۱)</sup> والبغدادي<sup>(۱)</sup> والشهرستاني<sup>(۱)</sup> وغيرهم<sup>(1)</sup>. ولذلك فإنه لاصحة لما قاله بعضهم من أن الزيدية كلها تنكر هذا الاتجاه كما قاله أحمد أمين<sup>(۱)</sup>، وأشار إليه جولد سيهر<sup>(۱)</sup>.

هذه عقيدة الغيبة عند فرق الشيعة ارتبطت بأفراد من أهل البيت معروفين وجدوا في التاريخ فعلاً، وعاشوا حياتهم كسائر الناس فلما ماتوا، ادعت فيهم هذه الفرق تلك الدعوى، حيث لم تصدق بموتهم، وزعمت أنهم غابوا، وسيعودون للظهور مرة أخرى. أما هذه الفكرة عند الاثنى عشرية فتختلف من حيث إنها ارتبطت عندهم «بشخصية حيالية» لا وجود لها عند أكثر فرق الشيعة المعاصرة لظهور هذه «الدعوى» وهي عند أصحابها شخصية رمزية (۱)، لم يرها الناس، ولم يعرفوها، ولا يعلمون مكانها، غابت - كما يدعون - بعد ولادتها، ولم يظهر ملها، وأحيطت ولادتها بسياج من السرية والكتان، بل إن عائلتها، ووكيلها وأقرب الناس إليها لم يعلموا بأمر هذا الحمل وذلك المولود، وكانوا له منكرين، بل لم يظهر للشيعة التي تدعيه إلا من خلال نواب يدعون الصلة به.

هذه الشخصية هي شخصية المهدي المنتظر عندهم ويشكل الإيمان بها عند الاثنى عشرية الأصل الذي ينبنى عليه مذهبهم، والقاعدة التي تقوم عليها بنية التشيع عندهم. إذ بعد انتهاء وجود أئمة الشيعة بوفاة الحسن العسكرى أصبح

<sup>(</sup>۱) مقالات الإسلاميين: ١/١٤١ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق: ص٣١- ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل: ١/٨٥١- ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) نشوان/ الحور العين ص١٥٦.

<sup>(</sup>٥) ضحى الإسلام: ٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٦) العقيدة والشريعة ص٢١١.

<sup>(</sup>٧) وتتداول الشيعة أخبارها بالرمز إليها بدون ذكر اسمها.

الإيمان بغيبة ابنه المزعوم هو المحور الذي تدور عليه عقائدهم، والأساس الذي يمسك بنيان الشيعة من الانهيار.

ولكن كيف ومتى بدأت هذه الفكرة عند الاثنى عشرية؟

\* \* \*

| وتطورها | عشرية | الاثنى | الشيعة  | عند   | الغيبة | فكرة   | نشأة   |     |
|---------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|-----|
|         |       | سكري:  | سن العد | ة الح | مد وفا | شيعة ب | حال ال | - 🗆 |

لابد في الحديث عن النشأة أن نتناول حال الشيعة بعد وفاة الحسن لعلاقته الوثيقة بنشأة هذه الفكرة.

إذ بعد وفاة الحسن- إمامهم الحادي عشر- سنة (٢٦٠هـ) «لم ير له خلف، ولم يُعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه» (١) تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها.

وبسبب ذلك اضطرب أمر الشيعة، وتفرق جمعهم، لأنهم أصبحوا بلا إمام، ولا دين عندهم بدون إمام، لأنه هو الحجة على أهل الأرض (٢). وحتى كتاب الله سبحانه ليس حجة عندهم إلا به- كما سلف-. وبالإمام بقاء الكون، إذ «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت» (٢)، وهو أمان الناس «ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله» (١). ولكن الإمام مات بلا عقب، وبقيت الأرض بلا إمام، ولم يحدث شيء من هذه الكوارث.. فتحيرت الشيعة واختلفت في أعظم أمر عندها وهو تعيين الإمام، فافترقت إلى أربع عشرة فرقة كما يقول النوبختي (٥)، أو خمس عشرة فرقة كما ينقل القمي (١)، وهما من الاثنى عشرية. وممن عاصر أحداث الاختلاف، إذ هما من القرن الثالث

<sup>(</sup>١) المقالات والفرق ص١٠٢، فرق الشيعة ص٩٦ (وفيها و لم ير له أثر).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) فرق الشيعة: ص٩٦، المفيد/ الفصول المختارة ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) المقالات والفرق: ص١٠٢.

فمعلوماتهما مهمة في تصوير ما آل إليه أمر الشيعة بعد الحسن العسكري.

ومن بعدهما زادت الفرقة واتسع الاختلاف، حيث يذكر المسعودي الشيعي (المتوفى سنة ٣٤٦هـ) ما بلغه اختلاف شيعة الحسن بعد وفاته، وأنه وصل إلى عشرين فرقة (١) فما بالك بما بعده (٢).

وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في أمر الإمامة، فمنهم من قال: «إن الحسن بن علي حي لم يمت، وإنما غاب وهو القائم، ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر، لأن الأرض لا تخلو من إمام» (٣). فوقفت هذه الفرقة على الحسن العسكري وقالت بمهديته وانتظاره كما هي العادة عند الشيعة بعد وفاة كل إمام تدعى إمامته، وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار بموته، ولكنها زعمت أنه حي بعد موته، ولكنه غائب وسيظهر (٤)، بينها فرق أخرى حاولت أن تمضى بالإمامة من الحسن إلى أخيه جعفر (٥)، وأخرى أبطلت إمامة الحسن بموته عقيماً» (أي أما الاثنا عشرية فقد ذهبت إلى الزعم بأن للحسن العسكري ولداً «كان قد أخفى (أي الحسن) مولده، وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له... فلم يظهر ولده في حياته، ولاعرفه الجمهور بعد وفاته (٧).

ويقابل ذلك اتجاه آخر يقول: «إن الحسن بن علي قد صحت وفاته كما صحت وفاة آبائه بتواطيء الأخبار التي لا يجوز تكذيب مثلها، وكثرة المشاهدين

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ١٩٠/٤، وانظر: الصواعق المحرقة ص١٦٨.

<sup>(</sup>۲) وعندي أن هذا الاختلاف لم يتوقف إلا بعد قيام السمري كما سيأتي بالغاء فكرة البابية واختراع فكرة النيابة العامة عن المهدي من جميع شيوخهم فاتفقوا حينئذ على دعوى غيبة المولود لاتفاقهم على قسمة الغنائم التي تجبى باسمه فيما بينهم باسم النيابة.

<sup>(</sup>٣) فرق الشيعة ص٩٦، المقالات والفرق ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) فرق الشيعة ص٩٧، المقالات والفرق ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) المقالات والفرق ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المقالات والفرق: ص١٠٩، فرق الشيعة ص١٠٠– ١٠١.

<sup>(</sup>٧) المفيد/ الإرشاد: ص٣٨٩.

لموته، وتواتر ذلك عن الولي له والعدو، وهذا ما لا يجب الارتياب فيه، وصح عثل هذه الأسباب أنه لا ولد له، فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد الحسن بن علي، وأن الإمامة انقطعت.. كا جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد، فكذلك جائز أن تنقطع الإمامة، لأن الرسالة والنبوة أعظم خطراً وأجل، والخلق إليها أحوج، والحجة بها ألزم، والعذر بها أقطع، لأن معها البراهين الظاهرة والأعلام الباهرة فقد انقطعت، فكذلك يجوز أن تنقطع الإمامة (١).

وقطعت كذلك فرقة أخرى بموت الحسن بن علي وأنه لا خلف له، وقالت: إن الله سيبعث قائماً من آل محمد ممن قد مضى إن شاء بعث الحسن بن علي، وإن شاء بعث غيره ونحن الآن في زمن فترة انقطعت فيه الإمامة (٢).

وهكذا تضاربت أقوالهم، واختلفت اتجاهاتهم، وتفرقوا شيعاً وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون.. وبلغت الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف وقال: «نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا الأمر..»<sup>(٣)</sup>.

هذه بعض ملامح الخلاف الذي دب بين الشيعة بعد وفاة الحسن.

## □ أسباب القول بالغيبة:

ولعل القاريء يعجب من ذلك الإصرار الشديد على القول بإمامة أحد من آل البيت حتى ينكرون موت من مات، أو يدعون أنه حى بعد موته، أو يخترعون ولداً لمن لا عقب له، وقليل منهم ثاب إلى رشده لما انكشف له الغطا بموت الإمام عقيماً فترك التحزب والتشيع وقال بانقطاع الإمامة، ورجع إلى شئون حياته. ولعل هذه الفئة هي التي تنشيع عن صدق، فلما تبين لها الأمر، وسقط القناع رجعت.

<sup>(</sup>١) المقالات والفرق ص١٠٧– ١٠٨، فرق الشيعة: ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المقالات والفرق ص١٠٨، وانظر: فرق الشيعة: ص١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المقالات والفرق ص١١٥- ١١٦، وانظر: فرق الشيغة ص١٠٨.

إن أهم سبب لهذا الإصرار يتبين من خلال اختلاف هذه الفرق ونزاعها فيما بينها للدفاع عن رأيها والفوز بأكثر قدر من الأتباع، حيث إن كل طائفة تنادي بمهدي لها وتكذب الأخرى، ومن خلال تلك الخصومة تتسرب الحقيقة لنستمع مثلاً إلى ما ترويه الاثنا عشرية التي تقول بالغيبة والوقف على الابن المزعوم للحسن للعسكري في كشف حقيقة دعوى الطائفة الأخرى التي تقول بالغيبة والوقف على موسى الكاظم تقول: «مات أبو إبراهيم (موسى الكاظم) وليس من قوامه (۱) أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند على بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار...) (٢).

وجاء عندهم روايات أخر بهذا المعنى "كشف ما خفي.. وأن وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته الرغبة في الاستئثار بالأموال، وأن هناك فئات منتفعة بدعوى التشيع تغرر بالسذج، وتأخذ أموالهم باسم أنهم نواب الإمام، فإذا ما توفي الإمام أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم، ويستمر دفع الأموال إليهم باسم خمس الإمام الغائب. وهكذا تدور عمليات النهب والسلب.. والضحية هم أولئك السذج المغفلون الذين يدفعون أموالهم إلى من زعموا أنهم نواب الإمام في بلدان العالم الإسلامي. والذين استمرأوا هذه الغنيمة الباردة فظلوا يذكون في النفوس محبة آل البيت، واستشعار ظلم آل البيت، والحديث عن محن آل البيت، والمطالبة بحق آل البيت، ليفرقوا الأمة، ويتخذوا من تلك الأموال وسيلة لتغذية جمعياتهم السرية التي تعمل على تقويض كيان الدولة الإسلامية.

ولعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة أيضاً تطلع الشيعة إلى قيام كيان

<sup>(</sup>١) نوابه ووكلاؤه.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للطوسي: ص٤٦– ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ص٤٣ وما بعدها، ورجال الكشي/ الروايات رقم: ٧٥٩، ٨٧١، ٨٥٨، ٨٩٣.

سياسي لهم مستقل عن دولة الإسلام، وهذا ما نلمسه في اهتامهم بمسألة الإمامة، ولما خابت آمالهم، وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين هربوا من الواقع إلى الآمال والأحلام كمهرب نفسي ينقذون به أنفسهم من الإحباط وشيعتهم من اليأس، وأخذوا يبثون الرجاء والأمل في نفوس أصحابهم، ويمنونهم بأن الأمر سيكون في النهاية لهم. ولذلك فإن القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام لمواجهة عوامل اليأس وفقدان الأمل، بالإضافة إلى تحقيق المكاسب المادية.

كما أن التشيع كان مهوى قلوب أصحاب النحل والأهواء والمذاهب المتطرفة لأنهم يجدون من خلاله الجو المناسب لتحقيق أهدافهم، والعودة إلى معتقداتهم.

فانضم إلى ركب التشيع أصناف من أصحاب هذه الاتجاهات الغالية.. وكان هذا «الخليط» يشطح «بالشيعة» نحو معتقداته الموروثة، ولاسيما بعد أن عزلت الشيعة نفسها عن أصول الأمة، وإجماعها.

ولهذا فإن مسألة المهدية والغيبة حسب الاعتقاد الشيعي لها جذورها في بعض الديانات والنحل، مما لايستبعد معه أن لأتباع تلك الديانات دوراً في تأسيس هذه الفكرة في أذهان الشيعة.

ويميل بعض المستشرقين أنها ذات أصل يهودي، لأن اليهود يعتقدون بأن إيليا رفع إلى السماء وسيعود في آخر الزمان، ولذلك فإن إيليا هو-حسب رأيهما النموذج الأول لأئمة الشيعة المختفين الغائبين (١).

وفي نظري أن هذا لا يكفي لإظهار الأثر اليهودي، لأن في الإسلام أن عيسى رفع إلى السماء وسيعود في آخر الزمان، فليست هذه الفكرة التي عرضوها غريبة على الأصول الإسلامية، ولكن لأن المستشرقين ينكرون مسألة المهدية أصلاً قالوا هذا القول. إنما يبرز إيضاح الأثر اليهودي أكثر من أوجه أخرى هي أن نظرية الغيبة ترجع في أصولها إلى ابن سبأ وهو حبر من أحبار اليهود.

<sup>(</sup>١) جولد سيهر/ العقيدة والشريعة: ص١٩٢٠.

كذلك ما صرح به بعض شعراء الشيعة من أن فكرة المهدية مستمدة من أخبار كعب الأحبار الذي كان على دين اليهودية قبل إسلامه، ويبدو ذلك بوضوح فيما قاله شاعر الكيسانية كثير عزه في ابن الحنفية:

هو المهدي خبرناه كعب .. أخو الأحبار في الحقب الخوالي(١)

ويقول فان فلوتن: «وأما نحن معاشر الغربيين فقد استرعت عقيدة المهدي المنتظر بوجه خاص أنظار المستشرقين منا»<sup>(۱)</sup>. ثم يربط هذه العقيدة بالإسرائيليات ويردها إلى أصول يهودية ونصرانية، لأنه يرى أنها تدخل تحت نطاق التنبؤ ببعض الأشخاص والحوادث المعينة، وهو التنبؤ الذي أفاضت فيه كتب إسرائيلية لم تكن معروفة عند العرب في بادي الأمر، وإنما وصلت إليهم عن طريق اليهود والمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام<sup>(۱)</sup>.

ويبدو أن ربطه هذه العقيدة باليهودية والنصرانية لمجرد أنها تدخل في نطاق الأخبار بالمغيبات الذي لايعرفه العرب كما يقول هو ربط ضعيف، ذلك أن من معجزات رسول الإسلام العربي الهاشمي الإخبار ببعض المغيبات لكن هؤلاء يحللون هذه المسائل وفق، عقليتهم الكافرة، واتجاههم المنكر لنبوة محمد عليها.

وأرجح في هذه المسألة أن عقيدة الاثنى عشرية في المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية، فالشيعة أكثرهم من الفرس، والفرس من أديانهم المجوسية، والمجوس تدعي أن لهم منتظراً حياً باقياً مهدياً من ولد بشتاسف ابن بهراسبف يقال له: أبشاوثن، وأنه في حصن عظيم (١) من خراسان والصين (٥).

وهذا مطابق لجوهر المذهب الاثنى عشري.

 <sup>(</sup>۱) دیوان کثیر عزة: ۱/ ۲۷۵.

<sup>(</sup>٢) السيادة العربية والإسرائيليات ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص١١٢.

<sup>(</sup>٤) لعلها «بين».

<sup>(</sup>٥) تثبيت دلائل النبوة: ١/ ١٧٩.

## 🗌 واضع مبدأ الغيبة عند الاثنى عشرية:

إذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص على على بالإمامة - كا تذكره كتب الفرق عند الشيعة وغيرها - فإن هناك ابن سبأ آخر هو الذي وضع البديل «لفكرة الإمامة» بعد انتهائها حسياً بانقطاع نسل الحسن، أو أنه واحد من مجموعة وضعت هذه الفكرة، لكنه هو الوجه البارز لهذه الدعوى. هذا الرجل يدعى عثمان بن سعيد العمري (١)، وقد قام بدوره في منتهى السرية حيث «كان يتجر في السمن تغطية على الأمر»، وكان يتلقى الأموال التي تؤخذ من الأتباع باسم الزكاة والحمس وحق أهل البيت فيضعها «في حراب السمن وزقاقة. تقية وخوفاً» (١). وقد زعم - في دعواه - أن للحسن ولداً قد احتفى وعمره أربع سنوات (١)، وزعم أنه لا يلتقي به أحد سواه فهو السفير بينه وبين الشيعة يستلم أموالهم ويتلقى أسئلتهم ومشكلاتهم ليوصلها للإمام الغائب.

ومن الغريب أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول معصوم حتى ترفض الإجماع بدون المعصوم، وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل واحد غير معصوم وقد ادعى مثل دعواه آخرون، كل يزعم أنه الباب للغائب وكان النزاع بينهما على أشده، وكل واحد منهم يخرج توقيعاً يزعم أنه صدر عن الغائب المنتظر يتضمن لعن الآخر وتكذيبه، وقد جاء على ذكر أسمائهم الطوسي في مبحث

<sup>(</sup>أ) ويرى الأستاذ محب الدين الخطيب أن مؤسس فكرة الغيبة هو محمد بن نصير من موالي بني نمير (الخطوط العريضة ص٣٧) وقد ورد في كتب الاثنى عشرية أنه ممن ادعى البابية للغائب، وقد سبقه في ذلك رجل آخر يدعى الشريعي، وتلاه آخرون ادعو كدعواه. (انظر: الغيبة للطوسي: ص٤٤٤).

<sup>(</sup>٢): الغيبة للطوسي ص٢١٤- ٢١٥، محمد الصدر/ تاريخ الغيبة الصغرى: ص٣٩٦-٣٩٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الغيبة للطوسي ص٢٥٨، وقد اختلفوا في عمره حينها غاب لاختلاف رواياتهم في ذلك كما سيأتي - قال المجلسي: أكثر الروايات ببلى أنه ابن أقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة أو أشهر، (بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٣).

بعنوان: «ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله» (أ.

ولعثمان بن سعيد - كما تنقل كتب الشيعة - وكلاء في معظم الديار الإسلامية يدعون لإمامة هذا المعدوم والقول ببابية عثمان بن سعيد. وقد جاء على ذكر هؤلاء الوكلاء ابن بابويه القمي، وهو أجمع نص لأسمائهم، كما يذكر محمد باقر الصدر $\binom{7}{2}$ . وهناك وكلاء آخرون غير مرضيين من عثمان بن سعيد ومن يشايعه، وقد ذكر منهم الطوسي سبعة في مبحث بعنوان «ذكر المذمومين من وكلاء الأئمة» $\binom{7}{2}$ .

والفرق عندهم بين الباب والوكيل: أن الباب يلتقي بالإمام الغائب، والوكيل يلتقي بالباب ولا يرى الإمام، ويكون الواسطة بين الشيعة والباب (٤).

ولما توفي عثمان بن سعيد الباب الأول المعتمد عند الاثنى عشرية، عين من بعده ابنه محمداً ولكن خالفه في ذلك طائفة منهم، فلم ترتض بابية ابنه، ونشأ نزاع بينهم ولعن بعضهم بعضاً.

فهذا أحد المخالفين ويدعى أحمد بن هلال الكرخي لما قيل له «ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثان وترجع إليه، وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة ( $^{\circ}$ )? فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، ولست أنكر أباه— يعني عثان بن سعيد— فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل ( $^{\circ}$ ) صاحب الزمان فلا أجسر عليه. فقالوا: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم.. فلعنوه وتبرؤوامنه ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>١) الغيبة: ص٢٤٤.

۲) تاریخ الغیبة الصغری ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الغيبة للطوسي ص٢١٣- ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصدر/ تاريخ الغيبة الصغرى ص٩٠٦.

<sup>(</sup>٥) يعنون إمامهم المنتظر، لأنهم يعتبرون قول الباب الأول هو قول الإمام، لأنه بابه وسفيره الوحيد فاعتبروا تعيين عثمان بن سعيد لابنه نصاً مقدساً من الإمام يلعن مخالفه.

<sup>(</sup>٦) يلاحظ أنه سماه وكيلاً مع أن الاثنى عشرية تسميه بالباب، وتفرق بين الوكيل والباب.

<sup>(</sup>٧) الغيبة للطوسي ص٢٤٥.

وتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع بينهم، يذكر الطوسي- مثلاًعن رجل يدعى محمد بن علي بن بلال بأنه رفض بابية محمد بن عثان العمري
وأنه جرى بينه وبين العمري قصة معروفة- كما يقول- حيث تمسك الأول
«بالأموال التي كانت عنده للإمام، وامتنع من تسليمها وادعى أنه الوكيل حتى
تبرأت منه الجماعة ولعنوه»(١).

فأنت تلاحظ أنه شارك عثمان بن سعيد في الوكالة، فلما توفي استأثر بالمالييني

فهو تزاحم وتكالب على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال.. وإلا لو كان هناك «إمام» غائب، يسير أمر شيعته عن طريق الأبواب لما صارت الأموال إلى هذا الرجل المحتال، ولما كان محل ثقة الإمام صاحب الزمان، لأن الإمام عندهم يعلم ما كان وما يكون.. فلماذا لم يصدر أمره من البداية في التحذير من التعامل معه حتى لا يأخذ أموال الناس.. لكن الحقيقة أنه لا إمام غائب بل عصابات تأكل أموال الناس بالباطل باسم التشيع والتدين، وأن نزاعها كان لأجل ذلك.

ثم توفى محمد بن عثمان بن سعيد (٢٠ (ت٣٠٥ أو ٣٠٥هـ) بعد أن تولى البابية «نحواً من خمسين سنة (٢٠ يحمل الناس إليه أموالهم، ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام إليهم بالمهمات في أمر الدين والدنيا وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة» (٤٠).

وتولى بعده رجل يدعى أبا القاسم الحسين بن روح، وقد كان كما تذكر رواياتهم يقوم بمهمة البابية في آخر حياة محمد بن عثمان حيث كان يحيل إليه استلام الأموال التي يأتي بها الأشياع، ولذلك قال رجل يدعى (محمد بن على الأسود)

<sup>(</sup>١) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر عنه: الغيبة للطوسي: ص٣٢٣، رجال الحلي ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الغيبة للطوسي: ص٢٢٣، رجال الحلي: ص١٤٩.

<sup>(</sup>٤) الغيبة للطوسي: ص٢٢٣.

كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فيقبضها مني فحملت إليه شيئاً من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين، فأمر بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي فكنت أطالبه بالقبوض، وقال: فشكا ذلك إلى أبي جعفر (محمد بن عثمان) فأمرني ألا أطالبه بالقبوض، وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلي، فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض<sup>(1)</sup>.

ولما تردد أحدهم في تسليم أمواله إلى أبي القاسم بن روح غضب منه الباب عمد بن عثان وقال له: لم لم تمتثل ما قلته لك؟ ولكن الرجل حاول أن يلاطفه ويهديء من غضبه خشية أن يخرج له توقيعاً بلعنه والبراءة منه كعادة (۱۳) الأبواب فيمن يرفض دفع الأموال إليهم، فقال له متلطفا: «لم أجسر على ما رسمته لي» إلا أن الباب أجابه وهو غاضب وقال له: «قم كما أقول لك» يقول الرجل: «فلم يكن عندي غير المبادرة، فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيقة فعرّفته ما جرى فسر به وشكر الله عز وجل ودفعت إليه الدنانير، وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك من الدنانير» (۱۳).

فأنت تلاحظ ما تحيط به الرموز الشيعية نفسها من صفة القداسة، وما، تضفي به على قولها من العصمة ووجوب الطاعة المطلقة، وإلا فاللعن والطرد من رحمة الله.

كما تلاحظ بأن لغة المال هي اللغة السائدة في التوقيعات المنسوبة للمنتظر وعلى ألسنة الأبواب والوكلاء.

وكان اختيار أبي القاسم لأنه أحفظ لسر المكان الذي يقيم فيه الغائب،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٢٢٥- ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) وهي كصكوك الحرمان عند النصاري.

<sup>(</sup>٣) الغيبة للطوسي ص٢٢٤.

حيث إن اختيار الباب يتم من قبل الدوائر الشيعية حسب مواصفات خاصة لعل من أبرزها حفظ السر، وعدم الظهور والشهرة، يدل على ذلك ماجاء في الغيبة للطوسي «أن سهلاً النوبختي سئل فقيل له: كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه (۱) ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، ولو علمت بمكانه (۲) كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعلى كنت أدل على مكانه، وأبو القاسم فلو كانت الحجة "كياله وقرض بالمقاريض ماكشف الذيل عنه (۱)

ورغم ذلك فقد أثار تعيين أبى القاسم بن روح نزاعاً كبيراً بين الخلايا السرية، فانفصل عدد من رؤسائهم وادعوا البابية لأنفسهم.. وكثر التلاعن بينهم.

وقد اضطر بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البابية تلك بسبب أنه لم ينجح في اقتناص مجموعة أكبر من الأتباع، ومن هؤلاء محمد بن على الشلمغاني المقتول سنة (٣٢٣هـ)<sup>(٥)</sup> وهو ممن ادعى النيابة عن مهدي الروافض، ونافس أبا القاسم بن روح عليها، وفضح أمرهم فقال: «ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين ابن روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف»<sup>(١)</sup>.

ويعقب على ذلك أحمد الكسروي الإيراني (الشيعي الأصل) «لقد صدق

<sup>(</sup>۱) لاحظ أنه عزا الاختيار- فيما يظهر- إلى شيوخ الشيعة، وهم يزعمون أن ذلك إلى الإمام الغائب.

<sup>(</sup>۲) أي مكان المهدي الغائب لأنه لا يعلم بمكانه سوى الباب.

<sup>(</sup>٣) يعنى القاسم المنتظر الغائب.

<sup>(</sup>٤) الغيبة: ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر عنه: الغيبة للطوسي ص٢٤٨، البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٩٧٩، الكامل: ٨٠٩٨.

<sup>(</sup>٦) الغيبة للطوسي: ص٢٤١.

فيما قال فإن التخاصم لم يكن إلا لأجل الأموال، كان الرجل يجمع المال ويطمع فيه فيدعي البابية لكيلا يسلمه إلى آخر (١).

ثم ما لبث ابن روح أن توفي سنة (٣٢٦هـ) فانتقلت البابية بوصية منه إلى رجل رابع يدعى: أبا الحسن علي بن محمد السمري<sup>(١)</sup>. والذي تولى منصب البابية وكان قد انقضى على غيبة الإمام قرابة سبعين عاماً لم يتحقق فيها أمل الشيعة في رجعته رغم انتظارهم إياه وتلهفهم عليه.

وقد تخلفت وعود الشيعة بالظهور للغائب المستور، وساد الشك الأوساط الشيعية، وبدأت تتكشف حقيقة الأمر بعد النزاع الحاد الذي وقع بين أدعياء البابية، ولذلك احتفى نشاط الباب تماماً، فلا تجد له في كتب الشيعة مثل ما تجد لأسلافه من الرقاع والتوقيعات التي ينسبونها للغائب المنتظر. وقد اعترف بذلك بعض الشيعة وإن حاول أن يتستر على تلك الأسباب فيعزو الأمر إلى كثرة الضغوط على الشيعة (<sup>7)</sup>.

وقد استمر السمري في منصبه (الشكلي) ثلاث سنوات (أ) وربما أدركته «الخيبة وشعر بتفاهة منصبه كوكيل معتمد للإمام الغائب فلما قيل له وهو على فراش الموت» من وصيك من بعدك؟ قال: لله أمر هو بالغه» (١). وهكذا انتهت دعوى الصلة المباشرة بالغائب، لأن أوراقها انكشفت بسبب التنافس عليها.

ووصلت دمحوى الغيبة إلى طريق مسدود، إذ لم تنجح فكرة البابية الخاصة،

<sup>(</sup>١) التشيع والشيعة ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) . انظر: الغيبة للطوسي: ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الصدر/ تاريخ الغيبة الصغرى: ص٤١٤.

<sup>(</sup>٤) لأنه توفي سنة (٣٢٩هـ) انظر: الغيبة للطوسي ص٣٤٣، تاريخ الغيبة الصغرى للصدر ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) رونلدسن/ عقيدة الشيعة ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٦) الغيبة للطوسي: ص٢٤٢.

ولكن أخرج شيوخ الشيعة توقيعاً منسوباً للسمري عن المنتظر يعلن فيه انقطاع البابية المباشرة، واختراع مبدأ النيابة العامة التي يشترك فيها شيوخ الشيعة - كما سيأتى -.

وبعد هذا التغيير خرجت قضية غيبة المهدي من طريقها المسدود، واختفت ظواهر النزاع على منصب البابية واقتسمت الغنيمة بين الجميع بالسوية وقررت عقيدة النيابة والتي سنتحدث عنها بعد استعراضنا لقضية المهدي عند الشيعة..

هؤلاء الأبواب الأربعة: عثمان بن سعيد، وابنه، وابن روح، والسمري، هم المؤسسون لقضية الغيبة والمهدية،أو هم الوجوه البارزة التي رسمت نظرية المهدي عند الاثنى عشرية وتسمى فترة عملهم بالبابية: «الغيبة الصغرى» والتي استمرت سبعين سنة أو تزيد(١).

وسنتناول نظرية المهدية والغيبة كما جاءت في كتب الاثنى عشرية، ونتعرف على مضامينها، حيث أصبحت اليوم هي أساس المذهب الشيعي.

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) يقول شيخهم وآيتهم جعفر النجفي أن الغيبة الصغرى استمرت ٧٤ سنة (انظر: كشف الغطا ص١٣) ويبدو أن هذا التحديد غير متفق عليه بينهم، ففي تنقيح المقال للمامقاني ردفيما يظهر للهذا التحديد حيث قال: ووما قيل إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة اشتباه بلا شبهة، إلا أن يحسبها من سنة الولادة (أي ولادة منتظرهم المزعومة) ثم ذكر أن مدتها ثمان أو تسع وستون سنة إلا شهراً (تنقيح المقال: ١٩٩١) بينا يذكر الصدر أن مدتها سبعون سنة (انظر: تاريخ الغيبة الصغرى ص٥٤٥).

## □ الخطوط العامة لقصة المهدية عند الاثنى عشرية □

قصة المهدى في كتب الشيعة قصة غريبة نسج الخيال حيوطها وبلغ مداه في صياغة أحداثها، وتحولت إلى أسطورة كبرى لا تجد إلى العقل منفذاً، ولا في الفطر السليمة قبولا حتى أنكرتها أكثر الفرق الشيعية التي عاصرت ولادتها(١). ولنعرض لخطوطها العامة بدءاً من اختيار الجسن لأم المهدي المزعوم، إلى ولادة المهدي، واختفائه، ثم عودته، وسيرته..

أما اقتران الحسن بأم المهدي فقد صاغت كتب الشيعة أحداثه بما يشبه قصص ألف ليلة وليلة فاحتيار الحسن العسكري للجارية التي ينسبون لها الولد قد تم كما تصوره كتب الشيعة عن دراية بالغيب المستور فهو يبعث خادمه لسوق بيع الجواري، ويعطيه أوصاف الجارية، ونوع لباسها، والكلام الذي ستنطق به أثناء بيعها، وما يحدث أثناء المساومة، ويرسل معه كتاباً لها بالرومية ما إن تنظر إليه حتى تبكى بكاءاً شديداً وتتمسح به، وحينا يعجب الخادم من كل ذلك تكشف له عن هويتها وأنها مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم. وتسرد له قصة حياتها، ووقوف الكوارث أمام زواجها من خطابها، وأنها رأت في منامها أن رسول الله عليه الميكة لابني هذا وأوماً بيده إلى أبي محمد» (الحسن من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا وأوماً بيده إلى أبي محمد» (الحسن العسكري). ثم تتابع الرؤى عليها حتى تزورها في المنام أم الحسن العسكرى، ومعها مريم بنت عمران، وألف وصيفة من وصائف الجنان فتقول لها مريم هذه سيدة النساء (٢) أم زوجك أبي محمد عليه السلام فتتعلق بها أم المهدي وتبكي وتشكو

<sup>(</sup>١) انظر: ص٨٢٨- ٨٣٠ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) لاحظ إطلاق هذا اللقب على أم الحسن العسكري فهل هي أفضل من فاطمة...

إليها امتناع الحسن العسكري من زيارتها، لكن أم الحسن قالت لها: إن ابني محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله(١). ثم تمضي أحداث القصة حتى تسلم بتأثير هذه المنامات، فتبدأ زيارات الحسن العسكري لها في الأحلام.

ثم تذكر قصة وقوعها في أسر المسلمين، واختيارها لاسم «نرجس» إخفاءاً لحقيقتها، ثم طلبها من مالكها ألا يبعها إلا لمن ترضاه وهو الذي يحمل المواصفات التي أوحي إليها بها في المنام، ثم تلتقي بعد ذلك بالحسن ولاتجد غرابة في لقائه لأنها تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام، فيزف لها البشرى بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً".

أما حملها بالمهدي فأغرب وأعجب، إذ لم يظهر عليها أثر الحمل مع أن حكيمة بنت محمد  $(7)^{-}$  كما يقولون حاولت التثبت من حملها فوثبت إليها كما تزعم رواياتهم فقلبتها ظهراً لبطن فلم تر فيها أثراً للحمل وعادت إلى الحسن وأخبرته، لكنه أكد لها وجود الحمل وقال لها: «إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل» (أ). والأغرب من ذلك أن أم الولد نفسها حتى ليلة ولادتها لم تعلم بأمر حملها حتى قالت لحكيمة «يامولاتي ما أرى بي شيئاً من هذا» (6).

ويبدو أن نفي ظهور أثر الحمل عليها هي حيلة أو محاولة للتخلص مما ثبت حتى لدى الشيعة من قيام جعفر (أحي الحسن العسكري) بحبس نساء الحسن وإمائه— بعد وفاة الحسن— لاستبرائهن حتى ثبت للقاضي والسلطان براءة أرحامهن من الحمل، وتم بعد ذلك قسمة ميراث الحسن<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو محمد لايزورها وهي مشركة، وسيدة النساء، ومريم، ووصائف الجنة يُزرنها وهي مشركة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بابويه/ اكمال الدين ص٣٩٥– ٤٠٠ (باب ماروي في نرجس أم القائم).

<sup>(</sup>٣) حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق.

<sup>(</sup>٤) اكمال الدين: ص٤٠٤.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الغيبة للطوسى: ص٧٤.

وهذه الرواية التي تنفي تبين أمارات الحمل حتى لأم الوليد تثبت في آخرها ما ينقض هذا الزعم وهو أن المولود كان يتكلم وهو في بطن أمه حتى قالت حكيمة «فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم علي<sup>(۱)</sup>، وكذلك يروي الطوسي عن حكيمة نفسها أنها قالت حينا استدعاها الحسن إلى بيته للإشراف على ولادة المهدي من جاريته فقالت: «جعلت فداك ياسيدي الخلف ممن هو؟ قال: من سوسن— تقول— فأدرت نظرى فيهن فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن…»<sup>(۲)</sup> فهى في هذه الرواية تدرك حملها بمجرد النظر إليها، وفي رواية ابن بابويه تقلبها ظهراً لبطن فلا تجد أثراً، وهي هنا تسميها سوسن، وهناك تسميها برجس، كا تسمى في بعض رواياتهم بأسماء أخرى<sup>(۱)</sup>. وكل يضع كا يشاء، وكتب الاثنى عشرية تستوعب الجميع.

وحينا ولد «سقط. من بطن أمه جاثياً على ركبتيه، رافعاً سبابتيه إلى السماء ثم عطس فقال: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله، زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة لو أذن لنا في الكلام لزال الشك» أن . وفي رواية أخرى أنه سقط ساجداً لله وهو يتشهد، ويدعو بقوله «اللهم أنجز لي ما وعدتنى...» أن ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضر، وحينا تبكي الأم نرجس خوفاً على ولدها يجيبها الحسن بقوله «سيعاد إليك كا رد موسى إلى أمه» أن

أما نموه فهو مخالف تماماً لسنة الله في خلقه، وخارج عن النواميس الطبيعية التي يخضع لها الكائن الحي بأمر الله يصور ذلك الخبر المروي على لسان حكيمة

<sup>(</sup>١) إكال الدين: ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) الغيبة ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) تسمى ريحانة، وصقيل (إكال الدين ص٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٤٠٦، وانظر: الغيبة للطوسي: ص١٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) إكال الدين ص٤٠٤ - ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص٤٠٥.

بنت محمد، حيث تقول: «لما كان بعد أربعين يوماً() دخلت على أبي محمد عليه السلام فإذا مولانا الصاحب يمشي في الدار فلم أر وجها أحسن من وجهه، ولا لغة أفصح من لغته، فقال أبو محمد عليه السلام هذا المولود الكريم على الله عز وجل، فقلت: سيدى أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماً، فتبسم وقال: ياعمتي أما علمت أنا معاشر الأئمة ننشأ في اليوم ماينشا غيرنا في السنة ().

وفي رواية القمي «إن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة، وإن الصبي منا يتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن، ويعبد ربه عز وجل عند الرضاع تطيعه (٣) الملائكة وتنزل إليه صباحاً ومساءاً» (٤).

ولكن هذا المولود الذي يحمل كل هذه الظواهر الخارقة لايعلم به أحد ولايرى له أثر، فما فائدة إجراء هذه الخوراق إذن؟

ثم ما لبث أن غاب و لم يعلم بأمره، ولاغيبته أحد إلا «حكيمة» والتي تقول - كما تنسب إليها الرواية - إن الحسن أمرها ألا تفشي هذا الخبر في أمر هذا المولود حتى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته، حيث قال - الحسن - «فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورايت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل عليه السلام فرسه ليقضى الله أمراً كان مفعولاً (٥).

فمسألة المهدي وغيبته تسربت إلى الشيعة عن طريق حكيمة كما تقوله رواية شيخ الطائفة، وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة في أصل المذهب، وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيهم

<sup>(</sup>١) يعني من مولده.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للطوسي ص١٤٤.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل المنقول عنه ولعلها «تطعمه».

<sup>(</sup>٤) إكال الدين: ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) الغيبة للطوسي ص١٤٢.

ولو في مسألة فرعية

وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته إلا عن الثقات من شيعته مع أن من لم يعرف الإمام- عندهم- فإنما يعرف ويعبد غير الله(١)، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق(٢).

أما وقت غيبة المهدي فإن روايات الشيعة تنصارب في تحديده. فيروي الطوسي أن حكيمة قالت: «... فلما كان بعد ثلاث (من مولده) اشتقت إلى ولي الله فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها، فلم أر أثراً ولاسمعت ذكراً فكرهت أن أسأل فدخلت على أبي محمد عليه السلام فاستحيت أن أبدأ بالسؤال فبدأني فقال: هو ياعمة في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له (۲). وفي رواية ثانية أن حكيمة فقدته بعد سبعة أيام (٤)، وفي رواية ثالثة: أنها رأته بعد أربعين يوماً يمشي في الدار ثم فقدته بعد ذلك (٥)، وفي رواية أخرى أن حكيمة كانت تختلف إلى دار العسكري، تزوره كل أربعين يوماً، وقبل وفاته بأيام قلائل – كان عمر المهدي آنذاك خمس سنوات على الأكثر (١) – زارت دار العسكري كعادتها، تقول – ف «رأيته رجلاً فلم أعرفه فقلت لابن أخي عليه السلام من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ فقال لي: هذا ابن نرجس هذا خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي (٧).

وهكذا غاب المهدي ولم يعلم بأمره أحد سوى حكيمة التي أودعت خبره ثقات الشيعة - كما تقول رواياتهم-.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الغيبة للطوسي: ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص١٤٢.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص١٤٤.

<sup>(</sup>٦) لأن مولده كما تقول رواياتهم في سنة ٢٥٥ أو ٢٥٦، ووفاة العسكري سنة ٢٦٠هـ.

<sup>(</sup>V) إكال الدين: ص٥٠٥ – ٤٠٦.

أما مكان الغيبة فإنه كان موضع السرية والكتمان، ولما تناهى إلى شيعته خبر الغيبة المزعومة حاولوا التعرف على مكانه إلا أن الباب الذى يدعى الصلة به رفض البوح بشيء من ذلك وأخرج «توقيعاً» سرياً ينسبه للمهدي يقول فيه: «... إن عرفوا المكان دلوا عليه» (۱) فهذا النص يشير إلى أنه في مكان معين، وفي مخبأ سرى لايعرفه إلا الباب، وأن سبب كتمان مكان غيبته عن شيعته هو خوفه من إخبارهم للغير بمكانه.

ولكن دلت بعض روايات الكافي على البلد الذي يختفي فيه، حيث قالت: «لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولابد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طبية (٢).

فهي تشير إلى أنه يختبيء بالمدينة المنورة، لأن طيبة من أسمائها<sup>(٢)</sup>، ولما قال أحدهم للحسن العسكري إن حدث بك حدث فأين أسأل عنه، قال: -بالمدينة (٤).

بينها يروي الطوسي في الغيبة أنه مقيم بجبل يدعى رضوى، حيث يقول في روايته: «.. عن عبد الأعلى مولى آل سام قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فلما نزلنا الروحاء (٥) نظر إلى جبلها مطلاً عليها، فقال لي: ترى هذا الجبل؟ هذا حبل يدعى رضوى (٦) من جبال فارس أحبنا فنقله الله إلينا، أما إن فيه كل شجرة مطعم، ونعم أمان للخائف مرتين، أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/٠٤٠، الغيبة للنعماني ص١٢٥، بحار الأنوار: ٥٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ' انظر: معجم ما استعجم: ٢/٠٠٠٩.

 <sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ١/ ٣٢٨، وقال المازندراني في شرح الكافي: يحتمل أن يراد بالمدينة سر من
 رأى (شرح جامع: ٦/ ٢٠٨) وهذا الاحتمال قد لايرد في الرواية التي قبلها.

<sup>(</sup>٥) الروحاء: بفتح أوله، ممدود: قرية جامعة لمزينة، بينها وبين المدينة أحد وأربعون ميلاً. (معجم ما استعجم: ٦٨١/١).

<sup>(</sup>٦) رضوى: وهو جبل بالمدينة فيه أشجار ومياه كثيرة وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية به مقيم حي يرزق (معجم البلدان: ٥١/٣).

واحدة قصيرة والأخرى طويلة»(١).

وتذكر روايات أخرى أنه يحتفى في بعض وديان مكه، فقد جاء في تفسير العياشي وغيره أن أبا جعفر قال «يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب – ثم أوماً بيده إلى ناحية ذي طوى $\binom{(1)}{2}$ ...

غير أن أحاديثهم في الأدعية والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقيم بسرداب سامراء (أن) ولذلك جاء فيها (أنم اءت سرداب الغيبة وقف بين البابين، ماسكاً جانب الباب بيدك، ثم تنحنح كالمستأذن، وسم وانزل، وعليك السكينة والوقار، وصل ركعتين في عرضة السرداب وقل... اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار، وصعب علينا الانتصار، اللهم أرنا وجه وليك الميمون، في حياتنا وبعد المنون، اللهم إني أدين لك بالرجعة، بين يدي صاحب هذه البقعة، الغوث الغوث الغوث الغوث ياصاحب الزمان، قطعت في وصلتك الخلاف، وهجرت لزيارتك الأوطان، وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعاً عند ربك وربي...

يامولاي ياابن الحسن بن عليّ جئتك زائراً لك (°).

وتشير بعض أخبارهم إلى أن معه في غيبته ثلاثين من أوليائه يؤنسونه في وحدته «وما بثلاثين من وحشة» (١٦).

<sup>(</sup>١) الغيبة: ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) **ذي طوي**: بفتح أوله، مقصور منون، على وزن فعل: واد بمكة. (انظر: معجم ما استعجم: ٢/ ٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ٢/٦٥، البرهان: ٨١/٨- ٨١، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت: سامراء بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخاً يقال لها: سر من رأى فحففها الناس وقالوا: سامراء، وفيها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه (معجم البلدان ٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) على بن طاووس/ مصباح الزائر ص٢٢٩، محمد المشهدي/ المزار الكبير: ص٢١٦، المجلسي/ على بن طاووس/ مصباح الزائر ص٢١٦، الشيرازي/ كلمة المهدي ص٤٧١- ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي: ١/ ٣٤٠.

وتخصيص السرداب بتلك الأدعية والمناجاة والاستئذان عند الدخول. يدل على أن واضعي تلك الروايات يوهمون أتباعهم بوجوده في السرداب، ولهذا قال ابن خلكان «والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى»(۱). وذكر ابن الأثير أنهم يعتقدون أن المنتظر بسرداب سامراء(۲).

ورغم ذلك فإن بعض الشيعة المعاصرين ينفي ما هو واقع ويقول: «لم يرد خبر ولا وجد في كتاب من كتب الشيعة أن المهدي غاب في السرداب.. ولا أنه عند ظهوره يخرج منه، بل يكون خروجه بمكة ويبايع بين الركن والمقام»(٣).

ولكن عمل الشيعة يخالف ذلك، ويتفق مع ما جاء في كتب الزيارة عندهم. فقد ظل الشيعة - كما يقول الشيعي أمير عليّ - إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي صنف فيه ابن حلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب سامراء فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون إلى بيوتهم بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبة الأمل والحزن (1).

وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين حتى قيل:

ما آن للسرداب أن يلد الذي .. كلمتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم .. ثلثتم العنقاء والغيلانا<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن القيم «ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم، وضحكة يسخر منهم كل عاقل» (٢). ولهذا جاء في أدعيتهم ما يشعر بأنهم صاروا بهذا الاعتقاد

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ١٧٦/٤. (٢) الكامل: ٥/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) محسن الأمين/ البرهان على وجود صاحب الزمان ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أمير علي/ روح الإسلام: ١/ ٢١٠، وانظر مقدمة ابن حلدون: ٥٣١/٢- ٥٣٠، وانظر: ابن القيم/ المنار المنيف ص١٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المحرقة: ص١٦٨، المنار المنيف ص١٥٢.

<sup>(</sup>٦) المنار المنيف: ص١٥٢- ١٥٣.

موضع السخرية والشماتة فيدعو أحدهم ويقول- مناجياً الغائب- «طال الانتظار وشمت بنا الفجار..»(١).

وقد جاء في بعض أدعية الزيارات عندهم ماينبيء عن حيرتهم في مكانه الذي يختفى فيه، فهم يهتفون به ويقولون «... ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أم غيرها، أم ذي طوى...» (٢).

هذا وتذكر روايات أخرى لهم أنه ليس له مكان ثابت بل هو يعيش بين الناس «يشهد الموسم فيراهم ولايرونه» (۲).

وهكذا تختلف أخبارهم في تحديد مكانه، وكل زمرة تذهب في هذا مذهباً على اختلاف الفصائل الشيعية أو على اختلاف الأحوال والأزمنة، أو حتى تستمر لعبة التلبيس والتزوير.

ومن الطبيعي أن تختلف ما دام غائبهم لاوجود له.

وإذا كان مكانه موضع السرية في بعض أخبارهم، فإن اسمه أيضاً قد حجب عن شيعته، فقد جاء في «توقيعات» المنتظر التي تصدر عن «بابه» «إن دللتهم على الاسم أذاعوه...» (أ).

فهذا النص يشير إلى أنه مجهول الاسم، كما هو مجهول المكان والولادة والنشأة.. ولكن ورد في كتب الشيعة أن اسمه محمد، غير أن روايات الشيعة كانت تحرم تسميته باسمه حيث جاء فيها «ولايحل لكم ذكره باسمه» (٥) بل اعتبرت من يسميه باسمه في عداد الكافرين، وقالت: «صاحب هذا الأمر لايسميه باسمه إلا

<sup>(</sup>١) مضى تخريج هذا النص ص: ٨٤٨.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ۱۰۸/ ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/٣٣٧- ٣٣٨، الغيبة للنعماني ص١١٦.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١/ ٣٣٣، الإرشاد: ص٤٩٤، إكال الدين ص: ٦٠٨.

كافر»(۱)، ولذلك تلاحظ حين يرد ذكره في رواياتهم يكتب اسمه بالحروف المقطعة هكذا: م ح م د(۱). ولما قالوا كيف نذكره? قال الحسن العسكرى: «قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه»(۱)، وكانت الدوائر الشيعية القديمة لا تذكره فيما بينها إلا بالرمز الذي لا يعرفه سواهم كالغريم. ولهذا قال المفيد عن إطلاق هذا اللقب عليه: «هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديماً بينها، ويكون خطابها عليه السلام – كذا – للتقية»(۱). ورموزهم التي يطلقونها عليه كثيرة مثل: «القائم والخلف، والسيد، والناحية المقدسة، والصاحب، وصاحب الزمان، وصاحب العصر وغيرها المر وغيرها المر وغيرها المر وغيرها المر وغيرها المراه والمناح العصر والمراه وغيرها المراه وغيرها المراه وغيرها المراه وغيرها المراه وغيرها المراه و المراه وغيرها المراه و المراه

وعملية الكتمان تلك تنبيء عن تنظيم سري داخل الدولة الإسلامية، يتخذ أتباعه لغة الرمز والإشارة للتفاهم فيما بينهم، وهي من جانب آخر محاولة للتستر على الكذب، وإخفاء الحقيقة، ثم هي تنقض ما يدعونه أن مهديهم قد ذكر باسمه، ووصفه من قبل (٧).

أما مدة الغيبة: فإن مخترعي هذه الفكرة كانوا يمنون أتباعهم بقصر المدة، وسرعة العودة لغائبهم حتى أكدوا في رواياتهم بأنها لا تعدو ست سنين في أقصى الأحوال، فقد جاء في الكافي عن علي بن أبي طالب- كما يفترون- أنه قال عن منتظرهم: «تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون»

<sup>(</sup>١٠) أصول الكافي: ١/ ٣٣٣، إكال الدين: ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر- مثلا- أصول الكافي: ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/ ٣٣٣، الإرشاد: ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد: ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: حصائل الفكر ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: أصول الكافي: ٠/ ٣٣٣، ويرى بعض شيوخهم أن النهي عن التصريح بالاسم خاص بزمن الخوف والتقية (انظر: المازندراني، شرح جامع: ٦/ ٢١٦–٢١٧).

 <sup>(</sup>٧) انظر: أصول الكافي، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأثمة واحداً واحداً: ١/ ٢٨٦
 وما بعدها.

<sup>(</sup>A) أصول الكافي: ١/ ٣٣٨.

ولما سئل كم تكون الحيرة والغيبة، قال: «ستة أيام أو ستة أشهر، أو ست سنين...» (١).

ويبدو أن هذا النص قد وضع في الأيام الأولى لنشوء فكرة الغيبة، لتسكين النفوس الثائرة وتهدئة القلوب الحائرة التي أفاقت على الحقيقة المرة حينا مات الإمام بلا عقب، وانجلت الخدعة وتبينت الحقيقة، فربطت حينئذ دعوى الغيبة بهذا الوعد القريب لتكون أقرب للتصديق وأسهل، وليضمنوا الكسب الحاضر للمال الجاهز الذي ينتظر ظهور الإمام ليدفع إليه باسم حق آل البيت..، وفي البداء والتقية متسع للتأويل، والرجوع عن الكلام.. في المستقبل.. وهذا ما وقع بالنسبة لموقف شيوخهم المتأخرين من هذا النص، حيث قال بعضهم: «يحتمل أن يكون المراد أن الغيبة والحيرة في ذلك القدر من الزمان أمر محتوم ويجري فيهما البداء بعد ذلك أن ومنهم من حاول التخلص بغير هذا أن ولكن لم يجرؤ أحد منهم على الطعن في مسألة الغيبة ذاتها.

كا جاء عندهم توقيت ظهور هذا الأمر في السبعين من الغيبة ثم غير إلى مائة وأربعين ثم أخر إلى غير أمد معين (أنه)، ونسبوا للأئمة استطلاع وقت خروج الغائب من الحروف المقطعة في أوائل السور ((٥)).

ويظهر من رواياتهم أن الرموز التي تدير دفة التشيع كانت تمني أتباعها

<sup>(</sup>١) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): ٦/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) حيث قال بعضهم: يحتمل أن المقصود تحديد مدة الحيرة بهذه الفترة لا الغيبة (نفس الموضع من المصدر الستابق) مع أن الحيرة والشك قد صاحبتهم في أمر الغيبة كما يظهر ذلك لك من الكتب التي ألفت في هذه المسألة، وأن السبب في تأليفها يعود لعنصر الشك في الغيبة الذي سيطر على أذهان الكثير منهم. (انظر- مثلاً- إكال الدين/ لابن بابويه: ص٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الكافي (مع شرحه للمازندراني): ٦/ ٣١٤، وانظر: الغيبة للطوسي ص٣٦٣، · والغيبة للنعماني ص١٩٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير العياشي: ٢/٢، البرهان: ٣/٢، بحار الأنوار: ١٠٦/٥٢ - ١٠٩٠.

بقرب الفرج والظهور، للغائب المستور، حتى كان من الشيعة من يتوقع خروج الغائب بين لحظة وأخرى، فقد جاء في أخبارهم أن منهم من ترك البيع والشراء والعمل بانتظار الغائب واشتكوا من هذه الحالة حتى قال بعضهم: «لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتى ليوشك الرجل منا أن يسأل في يده»(١).

ولكن الهدف من هذه الوعود هو ما أشرنا إليه من محاولتهم إمرار «لعبتهم» وإزالة شك الأتباع وحيرتهم، وهذا ديدنهم في تعليل الشيعة بالأماني، وتخديرهم بالوعود حتى اعترفوا في أخبارهم: «إن الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنة»(١). وسبب ذلك أنه لو قيل لهم «إن هذا الأمر لايكون إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب، ولرجعت عامة الناس عن الإسلام (يعني مذهبهم)، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفاً لقوب الناس وتقريباً للفرج»(١).

واختلفت رواياتهم التي وضعت لمعالجة مشكلة تحديد فترة الغيبة في طريقة معالجتها فهي تارة تأمر بالتسليم وتقول: «.. إذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا: صدق الله، وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا: صدق الله تؤجروا مرتين» (٤).

وهي تارة تعزو،سبب إخلاف الوعد للظهور الذي حددته الأئمة بإفشاء الشيعة لسره ولذلك حينها قال بعضهم: «ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا قال (إمامهم) بلى، ولكنكم أذعتم فأخره الله» (٥). وتقول رواياتهم: «إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر... إلى أربعين ومائة، فحدثناكم» فأذعتم الحديث

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الكافي: ٨٠/٨، عن مفتاح الكتب الأربعة: ٣٣١/٣.

 <sup>(</sup>۲) أصول الكافي: ٣٦٩/١، الغيبة للنعماني ص١٩٨، الغيبة للطوسي: ص٢٠٧- ٢٠٨، بحار الأنوار: ٥٦/ ١٠٢. والخبر مروي عن على الرضا.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٣٦٩/١، الغيبة للنعماني ص١٩٨، بحار الأنوار ٥٢/ ١١٨. .

<sup>(</sup>٥) الغيبة للنعماني ص١٩٤، الغيبة للطوسي ص٢٦٣، بحار الأنوار ٥٢/ ١١٧.

فكشفتم قناع الستر(١) ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا(١).

وهي تارة تعزو ذلك لقتل الحسين. يقول أبو عبد الله ": «إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين (٤) فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض، فأخره (٥)...

وهم ينظمون ذلك كله في عقيدة البداء، ولذلك قال المازندراني: «توقيت ظهور هذا الأمر... توقيت بدائي فلذلك جرى فيه البداء»(٦).

وهي حيناً تنفض اليد من أخبار التوقيت كلها وتقول: «كذب الوقاتون، وهي حيناً تنفض اليد من أخبار التوقيت كلها وتقول: «كذب الوقاتون إنا أهل بيت لانوقت» (^^) «كذب الوقاتون إنا أهل بيت لانوقت» (ما وقتنا فيما مضى ولانوقت فيما يستقبل» (^^). «من وقت لك من الناس شيئاً فلا تهابن أن تكذبه فلسنا نوقت لأحد وقتاً (\* '') أبي الله إلا أن يخالف وقت الم قته: (١١)

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ قناع السر.

 <sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/ ٣٦٨، الغيبة للنعماني ص١٩٧، الغيبة للطوسي ص: ٣٦٣، بحار الأنوار:
 ٢٥/ ١١٧.

<sup>(</sup>٣) من المعلوم أن جعفراً مات قبل نشوء فكرة الغيبة، ولكنهم ينسبون لجميع الأثمة أخباراً في وقوع الغيبة

<sup>(</sup>٤) قال شارح الكافي: في السبعين من الغيبة على الظاهر (المازندراني/ شرح جامع: ٦/ ٤ ٣١).

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ١/ ٣٦٨، الغيبة للنعماني ص١٩٧، الغيبة للطوسي ص٢٦٣، بحار الأنوار: ٢٥/ ١١٧.

<sup>(</sup>٦) شرح جامع: ٦/ ٣١٤)، وراجع الغيبة للطوسي ص٢٦٣– ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) أُصُولُ الْكَافِي: ١٩٨٨، الغيبة للطوسي ص٢٦٢، الغيبة للنعماني: ص١٩٨، بحار الأنوار: ٢٥/ ١٠٤-١٠٤.

 <sup>(</sup>A) أصول الكافي: ١/ ٣٦٨، الغيبة للنعماني: ص١٩٨٠.

<sup>(</sup>٩) الغيبة للطوسي: ص٢٦٢، بحار الأنوار: ٥٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>١٠) الغيبة للنعماني ص١٩٥، الغيبة للطوسي ص٢٦٢، بحار الأنوار ٥٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>١١) أصول الكافي: ١/ ٣٦٨، وانظر: الغيبة للنعماني ص١٩٨٠.

وهكذا تتضارب أحبارهم وتتناقض، لأن الوضع يتم حسب الظروف والمناسبات.

أما سبب غيبته، فقد جاء في الكافي «عن زرارة قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم، قلت: و لم؟ قال: إنه يخاف- وأوماً بيده إلى بطنه- يعنى القتل»(١).

وجاءت عندهم روايات عدة في هذا المعنى (٢). وأكد ذلك شيخ الطائفة الطوسي بقوله: «لاعلة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى، فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى (٢).

ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكده شيخ الطائفة لايتصور في حق الأئمة – على ما يعتقد الشيعة – لأن الأئمة «يعلمون متى يموتون، ولا يموتون إلا باختيار منهم». كما أثبت ذلك الكليني في الكافي في روايات عديدة، وبوب لها بهذا اللفظ المذكور<sup>(1)</sup>. وأثبت ذلك المجلسي في بحار الأنوار وبوب له بلفظ «أنهم عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنه لايقع ذلك إلا باختيارهم<sup>(0)</sup>. فكيف يخرجون من هذا التناقض<sup>(1)</sup>.

كما أن الأئمة– على حد ما يعتقد الشيعة– «يعلمون ما كان وما يكون ولا

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/ ٣٣٨، الغيبة للنعماني ص١١٨، إكمال الدين ص٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي ١/ ٣٣٠، ٣٤٠، الغيبة للنعماني ص١١٨، إكمال الدين ص٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) الغيبة للطوسي، فصل في ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر من الظهور ص١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٢٧/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) وقد رجعت إلى شرح الكافي للمازندراني لأطلع على مايقوله في روايات الكافي التي تعلل غيبته بخوفه من القتل.. فوجدته مر عليها ولم يتعقبها بشيء.

يخفى عليهم الشيء»(١) كما قرر ذلك الكليني في باب يحمل العنوان المذكور. فبوسعهم أن يحترزوا من الخطر بما لا يخطر على بال أحد.

ثم لماذا لم يقتل وأحد من أولئك النواب الأربعة الذين يدعون الصلة بالإمام مباشرة وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إلا باختيار منهم.

كذلك قد توفر الأمن التام للإمام في أثناء قيام بعض الدول الشيعية فلماذا لم يخرج إليهم، ويأنسوا بطلعته، ويستفيدوا من علمه، وسلاحه، وقوته... وإذا ما زالت الدولة رجع إلى مكمنه. ولذلك قال: أحمد الكسروي- الشيعي الأصل-«إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه فلم لم يظهر عندما استولى آل بويه الشيعيون على بغداد، وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟

فلم لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنهاراً؟

فلم لم يظهر عندما كان كريمخان الزندي وهو من أكبر سلاطين إيران يضرب على السكة اسم إمامكم (صاحب الزمان) ويعد نفسه وكيلاً عنه؟

وبعد فلم لايظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليوناً وأكثرهم من منتظريه (٢٠)؟

وكذلك اليوم- من بعد الكسروي- فامت دولة الآيات فلم لا يخرج إليهم ولا سيما وهم يجأرون بالدعوات، والاستغاثة لخروجه منذ مئات السنين.

كما وضعت روايات تعلل الغيبة بامتحان قلوب الشيعة واختبارهم، وقد يكون هذا التعليل الذي تحمله تلك الروايات محاولة منهم لمعالجة ظاهرة الشك الذي تسلل إلى قلوب الشيعة، حيث لم تجد هذه المسألة طريقها إلى عقول كثير منهم حتى اضطرهم ذلك إلى نبذ عقيدة التشيع ورفضها..

<sup>، (</sup>١) أصول الكافي: ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) التشيع والشيعة: ص٤٦.

كا مل الشيعة الانتظار للغائب الموعود حتى قال قائلهم قد طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوبنا ومتنا كمداً..» (1) وأطل عليهم شبح الشك الرهيب وقد شهد بذلك ابن بابويه القمي حيث قال: «رجعت إلى نيسابور، واقمت فيها فوجدت أكثر المختلفين علي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة» (1).

وقد صورت رواياتهم التي وضعت لمعالجة هذا الأمر كما يظهر حيرتهم في أمر الغائب، وطول غيبته وانقطاع أخباره، جاء في الكافي «عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم... وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول: مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول: حمل، ومنهم من يقول: حمل، ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر، غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون (٢).. فعللوا هذا الاختلاف بأنه امتحان للشيعة.

وقد نقلت لنا كتب الفرق أن هذا ما حدث لهم بعد موت الحسن العسكرى- كما سبق- فكأن هذه الرواية وأمثالها احترعت لمواجهة نزعة الحيرة والشك التي داهمتهم بعد موت إمامهم عقيماً.

وقد أكثروا من الروايات التي تجري هذا المجرى، وتصور واقعهم أبلغ تصوير.

فقد جاء في الكافي: «لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله لا يكون ما تمدون اليه أعينكم حتى تمحصوا لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس،

<sup>(</sup>١) الغيبة للنعماني: ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) إكال الدين: ص٢.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/ ٣٣٧.

لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من سعد (١).

فهم يدعون أن ما حل بهم بسبب دعوى الغيبة إنما هو من أجل التمحيص والابتلاء وأنه إذا تم ذلك رجع القائم ونسبوا إلى جعفر الصادق: أنه دخل عليه بعض أصحابه وهو يبكي كالثكلى، لأنه نظر كا يقولون في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا والمنايا، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة فقال: «تأملت فيه مولد قائمنا عليه السلام، وغيبته وإبطاءه وطول عمى وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينه...»(٢).

فهذه الرواية المنسوبة إلى جعفر تتحدث عن ردة كثير من الشيعة بسبب دعوى الغيبة التي طال أمدها وهي قد وضعت - كغيرها - بعدما حل بهم هذا الأمر لحضهم على البقاء في نطاق التشيع، وذلك بدعوى أن هذا أمر أخبرت به الأئمة وهو من أمارات رجغة الإمام المفقود.

وقد شهد شيخهم النعماني وهو من شيوخ القرن الثالث، وممن عايش واقع الشيعة في الفترة المبكرة لدعوى الغيبة فشهادته في ذلك في غاية الأهمية شهد بشك جميع الشيعة في أمر الغيبة و إلا القليل يقول: «فإنا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع، المنتمية إلى نبينا محمد وآله صلى الله عليهم ممن يقول بالإمامة... قد تفرقت كلمتها، وتشعبت مذاهبها، واستهانت بفرائض الله عز وجل، وخفت إلى محارم الله تعالى فطال بعضهم غلواً، وانخفض بعضهم تقصيراً، وشكواً جميعاً إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم.. للمحنة الواقعة بهذه الغيبة» (٢)

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للطوسي: ص ١٠٥– ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الغيبة للنعماني ص١١.

وقد أخذ بعضهم يلعن بعضا، ويبرأ منه ويشهد عليه بالكفر كا تصور ذلك رواية النعماني التي تقول «لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض، فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضاً» (١) وجعلت الرواية هذه الظاهرة الخطيرة خيراً، لأنها مؤذنة بخروج القائم فقالت: «الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله (٢).

فيبدو من خلال هذه النصوص أن محدثي الشيعة عملوا على مواجهة هذه النكسة بوضع هذه الروايات على أهل البيت وجعلوها تشير إلى ما يلحق الشيعة من التمحيص والابتلاء والردة عند وقوع الغيبة وذلك من أجل إغرائهم بالبقاء داخل نطاق التشيع الإمامي.

ورغم هذه الاعترافات والشهادات فإن فكرة الغيبة التي اضطرت الإمامية للقول بها قد أحدثت هزة عنيفة زلزلت كيان التشيع الإمامي وكادت أن تؤدي إلى سقوطه بذهاب أتباعه. رغم ذلك فإنهم يقولون في رواياتهم: «لو علم الله أنهم يرتابون ماخيب حجته طرفة عين» (أنه فأي ريبة أشد من شك الجميع إلا القليل، ومن التفرق والتلاعن.

ويلاحظ كثرة التكذيب للغيبة من لدن الشيعة، ولاسيما في مراحل نشأتها ولعل السبب يعود إلى وضوح كذبها لمن عاصرها وعايش ظروفها، ولذلك فقد نشط مؤسسو هذه الفكرة لسد الثغرات التي تهب عليهم منها رياح الشك، وتسديد الفجوات التي تتضح منها صورة الكذب، فعالجوا مشكلة التكذيب والتلاعن والتفرق بوضع روايات على أهل البيت تنبيء بحدوثها وتبشر بالخير عند وقوعها لأنها مؤذنة بعودة القائم. (ولكنها وقعت ولم يخرج القائم) حاولوا معالجة ما ترامي إلى أسماع الشيعة من تكذيب أسرة الحسن لهذه الدعوات بوضع روايات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١٣٧- ١٣٨، بحار الأنوار: ٥٢/ ١١٤- ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني: ص١٣٨، بحار الأنوار: ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/ ٣٣٣، الغيبة للنعماني: ص١٠٧.

تقول: «إن للقائم غيبة ويجحده أهله» وحينها سأل زرارة الموضوع عليه الحبر (١) عن سبب ذلك قال: أبو جعفر - فيما تزعم الرواية - يخاف وأومأ بيده إلى بطنه» (٢).

ومن الفجوات كذلك أنه لا أحد من أسرة الحسن ولا غيرهم، يعلم بولادته ولا بمنشأه فوضعوا روايات تقول: «يبعث الله لهذا الأمر غلاماً منا، خفي الولادة والمنشأ<sup>(٦)</sup>.

ومن تتبع رواياتهم بهذه الطريقة وجد العجب.

كا قاموا من جهة أحرى بوضع روايات تجعل من انتظار الفرج بخروج القائم من أفضل الأعمال وأعظمها وذلك فيما يظهر لطرد الملل من طول الانتظار، وإزالة الأسى الناتج عن شدة الترقب، والشعور بالحرمان من صحبة القائم الإمام جاء في الكافي «أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولاميثاقه، فعندها فتوقعوا الفرج صباحاً ومساءً في فجعلوا الغيبة أمارة على ظهور الفرج مع أنه قد مضى اليوم على الغيبة أكثر من ألف ومائة سنة، ولم يقع شيء من هذه الوعود فما تأثير ذلك على من يقرأ أمثال هذه الأماني من الشيعة؟! ألا يزداد الشك ويضعف اليقين وقد يبحث عن مذهب آخر سوى الإسلام، لأنه قيل له وراً وبهتاناً إن هذا المهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة.

ولهم روايات كثيرة في عقيدة الانتظار، وقد ذكر المجلسي منها (٧٧) رواية

<sup>(</sup>١) لأنه مات قبل نشؤ فكرة الغيبة.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/ ٣٤١- ٣٤٢، الغيبة للنعماني ص١١٢.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافى: ١/ ٣٣٣، بحار الأنوار: ٥٢/ ١٤٥.

في باب عقده بعنوان (باب فضل انتظار الفرج، ومدح الشيعة في زمن الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان) (١) حتى نسبوا إلى رسول الله عَيْضًا أنه قال: «أفضل أعمال أمتى انتظار فرج الله عز وجل» (٢) يعنون به خروج منتظرهم.

وجعلوا الانتظار أحب الأعمال إلى الله (٣) و «المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان» (٤)، وزعموا أن رسول الله عَلَيْكُ قال عنهم لأصحابه «سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم، قالوا يارسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن فقال: إنكم لو تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم» (٥) وغاب عن واضع الرواية منزلة الصحابة عند الرافضة.

وجاءت عندهم روايات تطفيء ذلك التطلع لخروجه وتقول «من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم عليه السلام كان له مثل أجر من قتل معه»(1).

و بجانب هذا الترغيب فهناك التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن أنكر غيبة القائم حتى جعلوا إنكارها كالكفر برسالة محمد عَلِيْكُ، بل عدّوا ذلك مثل كفر إبليس. روى صدوقهم بسنده المزعوم «عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أقر بالأئمة من آبائي وولدي، وجحد المهدي من ولدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمداً صلى الله عليه وآله. فقلت ياسيدي: ومن المهدي من ولدك؟ قال الخامس من ولد السابع يغيب عنهم شخصه ولا يحل لهم تسميته (٧)، وافتروا على رسول الله عَلِيْكُ أنه قال: «من أنكر القائم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٦/ ١٢٢– ١٥٠، وانظر: إكال الدين ص٦٠٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٥٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٥٦/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) السابق: ۲٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٧) إكال الدين ص٨٨٣.

من ولدي فقد أنكرني»(١).

وقال صدوقهم: «مثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه في السجود لآدم»(٢).

ومسألة الغيبة صارت بفعل شيوخ الشيعة مصدر حقد، ضد الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى قال شيخهم الجزائري «إني كلما أشكلت علي مسألة أوجبت على نفسى لعنهم، لأنهم سبب في استتار الحجة» (٣).

فتلاحظ أنهم يحاولون توجيه السخط والحقد الكامن في نفوس الشيع من مرارة الانتظار، ولوعة الاعتقاد بأن «الإمام الغائب مقموع مقهور مزاحم في حقه قد غلب قهراً» (٤).

وأنه بسبب غيبته كما يزعمون «جرى على شيعته من أعداء الله ما جرى من سفك الدماء ونهب الأموال...» (°).

فيوجهون هذا الحقد الناتج من هذا الشعور إلى سب ولعن لخير جيل عرفته البشرية.. ومن اقتفى أثرهم..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٣٩٠، لطف الله الصافي/ منتخب الأثر ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) إكال الدين ص١٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الصحيفة السجادية ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) إكمال الدين ص١٢.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع من المصدر. السابق.

## 🗆 الاستدلال على وقوع الغيبة 🗆

عنى الإمامية عناية شديدة بالبرهنة على صحة عقيدتهم في غيبة المهدي.. وقد اتجهوا إلى كتاب الله سبحانه يبحثون فيه عن سند لعقيدتهم، فلما لم يجدوا فيه ما يريدون استنجدوا كعادتهم بالتأويل الباطني المتسم بالتكلف الشديد والشطط البالغ وأولوا عدة آيات من كتاب الله بهذا المنهج.

جاء في أصل أصول التفاسير عندهم (تفسير القمى) في قوله سبحانه: ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ (١). قال النهار هو القائم عليه السلام منا أهل البيت (٢)..

وجاء في أصح كتبهم الأربعة في قوله سبحانه: ﴿ قُلْ أَرَمَيْتُمْ إِنْ أَصَّبَعَ مَأَوُّكُورَ غُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾ (٢) قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد (٤). وفي تفسير العياشي في قوله سبحانه: ﴿ وَأَذَنُ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِيَوْمَ ٱلْحَبِّ ٱلْأَكْبِ ٱلْأَكْبِ ﴾ (٥) قال: «حروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه» (١).

والأمثلة في مثل هذا اللون من التأويل كثيرة حتى ألفوا في هذا كتباً مستقلة مثل «ما نزل من القرآن في صاحب الزمان» (()) والمحجة فيما نزل في القائم الحجة (()). وقد نشر الأخير في طبعة حديثه (()) قام على تحقيقها بعض الروافض الحجة (()).

<sup>(</sup>١) الليل، آية: ٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي: ٢/ ٤٢٥. (٣) الملك، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ١/ ٣٣٩، وانظر: تفسير العياشي: ٢/ ٧٦، إكمال الدين ص٣٣٩، البرهان: ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي: ٢/ ٧٦، البرهان: ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) للرَّافضي عبد العزيز الجلودي (انظر: الذريعة ١٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٨) لشيخهم هاشم البحراني.

<sup>(</sup>٩) نشر سنة (١٤٠٣هـ) عن مؤسسة الوفاء، بيروت.

المعاصرين (1)، وقد أول فيه مؤلفه أكثر من (١٢٠) آية من كتاب الله بمهديهم المنتظر في تأويلات هي من فضائحهم التيلاتستر، ولكن المحقق لم يقتنع بهذا العدد فأضاف إليه تأويل اثنتي عشرة آية أحرى من كتاب الله ووضعها في آخر الكتاب تحت عنوان «مستدرك المحجة».

والنظر الموضوعي المنصف يرى في هذه التأويلات الباطنية التي يراد الاحتجاج بها لمسألة غيبة مهديهم غلواً شديداً وأنها تحريف لكتاب الله لا استدلال به وهي تدل دلالة ظاهرة على فساد الفكرة التي يحاول تقريرها من أصلها.

ويلتمس الإمامية من الغيبة التي وقعت لبعض الأنبياء دليلاً على صحة وقوع غيبة مهديهم فيحتجون مثلاً بغيبة «موسى بن عمران عليه السلام من وطنه وهربه من فرعون ورهطه كما نطق به القرآن»، وغيبة يوسف عليه السلام، واستتار خبره عن أبيه كما جاءت به سورة في القرآن إلى أن كشف الله أمره وظهر خبره وجمع بينه وبين أبيه وإخوته وقصة يونس بن متى نبي الله عليه السلام مع قومه وفراره منهم حين تطاول خلافهم له، واستخفافهم بحقوقه، وغيبته عنهم وعن كل أحد حتى لم يعلم أحد من الخلق مستقره، وستره الله تعالى وأمسك عليه رمقه بضرب من المصلحة، إلى أن انقضت تلك المدة ورده الله تعالى إلى قومه، وجمع بينهم وبينه (٢).

وكذلك استتار نبينا محمد عَيِّلِيَّهِ في الغار، وقد احتج بها الطوسي على من قال: «إذا كان (إمامكم) مكلفاً للقيام بالأمر وتحمل أعباء الإمامة كيف يغاب<sup>(۱)</sup> فيجيبه الطوسي بقوله: «أليس النبي عَيِّلِهِ قد احتفى في الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد واختفى في الغار ثلاثة أيام»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) يدعى محمد منير الميلاني، وقد أرجع نصوص الكتاب إلى مجموعة من كتبهم المعتمدة عندهم.

<sup>(</sup>٢) ِ الغيبة للطوسي: ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) السابق ص١٣.

والواقع أن هذه المقارنات التي يقوم بها الإمامية لإقناع أتباعهم والمتشككين في أمر الغيبة لا تجدي في نزع فتيل الشك المشتعل في أفئدة القوم كلما تأملوا أمر الغيبة بعين عقولهم، رغم أنهم يعولون على هذه المقارنات كثيراً، حتى إن ابن بابويه ألف في شأنها كتاباً لإقناع كبير شيوخهم الذي داخله الشك في أمر الغيبة ولإقناع الحافين به من الشيعة الذين داهمهم الريب والحيرة في شأنها كما أشار إلى ذلك في كتابه (۱).

أقول إن هذه المقارنات غير مجدية في إثبات فكرة غيبة إمامهم لأسباب كثيرة منها أن غيبة موسى ويوسف ويونس ومحمد (٢) عليهم السلام قد أخبر الله سبحانه بها في كتابه بنص واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض، أما غيبة مهديهم فتنتهي رواياته إلى حكيمة إن صحت النسبة إليها، ثم أخبار الأبواب الأربعة المطعون في شهادتهم، لأنهم يجرون المصلحة إليهم، حيث المال المتدفق...

ولهذا ادعى كثيرون هذه البابية، كذلك غيبة الأنبياء معروفة لدى قومهم لأنهم عاشوا بينهم، وعرفوا، أما غائبهم فلم يعرفه أحد ولم ير له أثر. وكان أهله أنفسهم ينكرون وجوده. كما شهد ثقات المؤرخين أن الحسن العسكري لم يعقب كما سيأتي –.

ثم إن غيبة هؤلاء الأنبياء محدودة الزمان والمكان، ما لبثوا أن عادوا إلى قومهم وأهلهم.

أما منتظرهم فقد مضت القرون ولم يعرف له أثر ولم يعلم له مكان.

كذلك رسل الله الذين غابوا قد أقاموا الحجة على قومهم، وبلغوا رسالات الله في جيلهم، أما غائبهم فقد مرت الأجيال و لم نسمع منه شيئاً.

يضاف إلى ذلك أن الغيبة للأنبياء كانت طبيعية في جملتها، فغيبة يوسف

<sup>(</sup>١) انظر: إكال الدين: ص٢- ٤.

<sup>(</sup>٢) أما غيبة الشعب فليست بغيبة، بل حصار ومقاطعة فلا تدخل في موضوعنا.

هي مفارقة لأبيه وظهوره عند قوم آخرين، كما يسافر المرء من بلد إلى بلد. وهي موقوتة بزمن محدود، وهي حوادث استثنائية حتى بالنسبة للأنبياء عليهم السلام، فإنهم جم غفير، ولم ينقل أن هذا حدث لغير المذكورين.

أما احتجاج الاثنى عشرية باختفاء النبي عَلِيْكُمْ في الغار «فإن هذا الاستدلال واقع في غير موقعه، لأن استتار النبي عَلِيْكُمْ لم يكن لإخفاء دعوى النبوة، بل كانت من جنس التورية في الحرب، حتى لا يسد الكفار عليه الطريق، ثم هذا الاختفاء كان ثلاثة أيام، فقياس ذلك على غيبة مهديهم في غاية الحماقة، ففرق واضح بين الاختفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين وبين الاختفاء المتطاول الذي لازمه الخذلان وترك الدعوة وانتشار الطغيان»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة: ص١١٩.

# دفاعهم عن طول أمد الغيبة:

إن مما يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامها، هو استبعاد بقائه حيا طول هذه المدة التي تجاوزت الآن ألف ومائة سنة. فإن تعمير واحد من المسلمين هذه المدة هو- كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة في أمة محمد فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة فضلاً عن هذا العمر وقد ثبت في الصحيح عن النبي عين أنه قال في آخر عمره «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا بقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد» (1). فمن كان في ذاك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة قطعاً، وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة... ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين السبين، وقليل ممن يجوز ذلك (1) كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح (1).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٢/ ٦٥، وانظر الحديث في صحيح البخاري، كتاب العلم، باب السمر في آر العلم: ١/ ٣٧، ومسند أحمد: ٢/ ١٢١، ١٣١.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٢/ ١٦٥.

وانظر الحديث في سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في فناء أعمار هذه الأمة مابين الستين إلى السبعين: 2/700 (7700)، وكتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 00000 (00000)، وقال البرمذي: هذا حديث حسن غريب لايعرف إلا من هذا الوجه، قال ابن حجر: وهو عجيب منه فقد رواه في الزهد أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة (فيض القدير: 1/100). ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب الأمل والأجل: 1/100 (15000) ورواه ابن حيان (انظر: فيض القدير: 1/100)، والحاكم (المستدرك: 1/100) والخطيب (تاريخ بغداد: 1/1000 وقال ابن حجر في الفتح: سنده حسن (انظر: ورمز له بالحسن (الجامع الصغير ص10000)، وقال ابن حجر في الفتح: سنده حسن (المستدرك فيض القدير: 1/1000)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (المستدرك الأحاديث الصحيحة: 1/1000)، وانظر: صحيح الجامع (للألباني) 1/1000)، وانظر: صحيح الجامع (للألباني) 1/1000)،

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٢/ ١٦٥.

هذا الاعتراض يأخذ بحناق الإمامية، ويجتث جذور اعتقادهم من أساسه. وقد حاول شيوخ الشيعة دفعه بإجراء مقارنات بين مهديهم وبعض الأنبياء عليهم السلام الذين زادت أعمارهم عن المعدل الطبيعي المألوف للبشر، فالمهدي عندهم شبيه بنوح عليه السلام الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً(۱)، وأسندوا هذه المقارنة إلى بعض آل البيت لتحظى بالقبول عند أتباعهم، فروى ابن بابويه بسنده أن علي بن الحسين قال: «في القائم سنة من نوح عليه السلام وهو طول العمر» (۲)، وكذلك يقولون إن بقاء مهديهم هو «كبقاء عيسى بن مريم عليه السلام والخضر وإلياس، ويعقدون المقارنة حتى بإبليس (١٠).

ويسندون جملة من هذه المقارنات إلى بعض آل البيت لتكسب صفة القطع عن أتباعهم، لأنها من قول المعصوم (٥)، وكذلك يحتجون بأخبار المعمرين من البشر (١)، وفاتهم أن يعقدوا المقارنة مع جبرائيل وملك الموت، والملائكة عموماً وبالسموات والأرض.

وهذا الدفاع قد أبطله الشيعة بأنفسهم، لأنهم يقولون بأن مهديهم هو الحاكم الشرعى للأمة منذ أحد عشر قرناً أو يزيد، وهو القيم على القرآن ولا يحتج بالقرآن إلا به، ولا هداية للبشر إلا بواسطته.. وهو الذي معه القرآن الكامل ومصنحف فاطمة والجفر والجامعة، وما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، فمهديهم مسؤول عن الأمة، ومعه وسائل هدايتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، أما غيره ممن يعقدون المقارنة به فيختلفون عنه اختلافاً كثيراً، فإن نوحاً عليه السلام قد

<sup>(</sup>١) انظر: الغيبة للطوسي ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) إكال الدين ص٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) عقائد الإمامية ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الحائري/ إلزام الناصب: ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الروايات في: أصول الكافي: ١/ ٣٣٦– ٣٣٧، الغيبة للنعماني ص١٠٨ وما بعدها، [كال الدين ص١٣٤ وما بعدها، إلزام الناصب: ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الغيبة للطوسي ص٧٩ وما بعدها.

لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله سبحانه حتى أوحى الله إليه ﴿ أَنَّهُ رَكَنُ وَمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَا مَنَ ﴾ (١) و لم يكن غائباً في سردابه أو في مخبئه لا يعلم مستقره ومكانه، يرى الناس في ضلالهم وكفرهم ويتوارى عن الأنظار فلا يرونه مع تعاقب الأجيال وكر القرون. على أن عمر المهدي الآن قد زاد عن هذه المدة، وكذلك عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه، وأقام الحجة وأدى الأمانة قبل رفعه إلى السماء فلم يكن يضير أتباعه أن يغيب عنهم بخلاف منتظرهم الذي غاب منذ طفولته وترك شيعته يختلفون في وجوده وبابيته، وتعميهم التقية عن معرفة حقيقة مذهبه، ويختلفون ويتنازعون حتى يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً.

أما الخضر وإلياس فإن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما قد ماتا في المحلفين في هداية هذه وعلى تقدير حياتهما فلا تسلم لهما المقارنة، لأنهما ليسا بمكلفين في هداية هذه الأمة وقيادتها بخلاف إمامهم الذي هو مسؤول في اعتقادهم عن المسلمين جميعاً

<sup>(</sup>١) هود، أية: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: المنتقى ص ۲٦، ويرى ابن حزم أن القول بحياة إلياس والخضر.. فكرة مأخوذة عن اليهودية، فاليهود هم الذين قالوا بحياة إلياس وحياة فنحاس بن العازار بن هارون عليه السلام، وسار في سبيلهم بعض الصوفية فادعى أنه يلقى إلياس في الفلوات (الفصل: 0/7)، وكذلك قال الصوفية بحياة الخضر، ولهم حكايات في الاجتماع به والأخذ عنه (انظر: ابن عربي/ الفتوحات المكية: 1/7، ابن عطاء الله السكندري/ لطائف المنن ص 70-70، وطبقات الشعراني: 1/7، وجد 1/7، وانظر: الفصل: 1/7 (1/7)، وقد اعتبر ابن حزم دعاوى الصوفية الأخذ عن الخضر خروجاً عن التهذيب: 1/7 (1/7)، وقد اعتبر ابن حزم دعاوى الصوفية الأخذ عن الخضر خروجاً عن عقيدة ختم النبوة (انظر: الفصل: 1/7).

ودعوى بقاء الخضر إلى اليوم مخالف للدليل، وما عليه أهل التحقيق انظر في ذلك منهاج السنة: ١/ ٢٨، ابن القيم/ المنار المنيف ص٦٧- ٢٧، وانظر عن الحضر: ابن كثير/ البداية والنهاية: ١/ ٣٠٥- ٣٣٧، الإصابة: ٢/ ٢٨٦- ٣٣٥). ولابن حجر رسالة في تحقيق أمر الحضر، قال في خاتمتها والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف مايعتقده العوام من استمرار حياته (الزهر النضر في نبأ الحضر، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: ٢/ ٢٣٤).

في كل أمورهم.

أما إبليس فالخبر في بقائه ورد به القرآن بخلاف مهديهم الذي أنكره حتى أهله وطوائف من شيعته، ثم إن إبليس يمارس مهمته في إضلال الخلق عن سبيل الله، ولاشك أن ضلال الشيعة باتباع هذا «المعدوم» من أعماله، أما منتظرهم فليس له أثر ولا خبر. كما أن إبليس ليس من جنس الناس.. فلا تسلم لهم المقارنة في كل الأحوال.

أما بقية المعمرين من البشر فإنهم مهما بلغوا من العمر فلا يصلوا إلى بعض ما يدعونه في غائبهم، وكل الأمثلة التي ضربها شيوخهم في القرن الرابع ليس لها قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافها، كما أن هؤلاء ليس لهم مهمة غائبهم ومسؤولياته.

ويحاول بعض المعاصرين من شيوخهم أن يستنجد بلغة العلم الحديث في التدليل على إمكانية بقاء منتظرهم فيقول المظفر: «وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها الطب ولا يحيلها، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعميرة حياة الإنسان «وإذا عجز عنه الطب فإن الله قادر على كل شيء»(١).

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا: «بأن أكابر فلاسفة الغرب قالوا بإمكان الخلود في الدنيا للإنسان» (٢). ثم قال «قال بعض كبار علماء أوربا: لولا سيف ابن ملجم (٢) لكان على بن أبي طالب من الخالدين، لأنه قد جمع جميع

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) أصل الشيعة: ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) هذه مقالة شيعية اعتزالية مبنية على مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن القاتل قد قطع على المقتول أجله، وهي مقالة مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة بأن كل من مات فقد استكمل أجله (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/ ٥١٦، شرح الطحاوية ص٩٢، لوامع الأنوار: الم ٣٤٨).

صفات الكمال والاعتدال»(١).

هذا ما تقوله - نظريات بعض الكفار إن صدق هؤلاء في نقلهم - ولكن الله سبحانه يقول لنبيه: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ الْفَلِدُونَ ﴿ ثُلُ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ (")، ويقول سبحانه: ﴿ غُنُ الْفَلِيدُونَ ﴾ (أيقَ تُلْمَوْتِ كُونَ الله أعلم بمن خلق، قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ (أ. وهو سبحانه أعلم بمن خلق، وأصدق القائلين، فلا عبرة بعد ذلك بقول كافر يحاول أن يتشبث بالبقاء في هذه الحياة ولو بالأوهام.

ولعلي الرضا- كما تنقل كتب الشيعة- كلمة صادقة قالها في الرد على الفرق الشيعية الكثيرة التي تقول بحياة بعض آل البيت ولا تصدق بموتهم وتدعي أنها غيبة وسيرجعون، وهي من أقوى الردود على الاثنى عشرية من كلامهم أنفسهم، فقد جاء في رجال الكشي أن علياً الرضا قيل له إن قوماً وقفوا على أبيك ويزعمون أنه لم يمت قال: «كذبوا وهم كفار بما أنزل الله عز وجل على محمد عليا ولوكان الله يمد في أجل أحد لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله» (٥٠):

ولكنهم يخالفون قول إمامهم ويزعمون أن الله مدّ في عمره لحاجة البشر إليه؛ بل لحاجة الكون وكل شيء في الحياة إليه؛ إذ لولاه- كما يفترون-لساخت الأرض، وماجت بأهلها(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أصل الشيعة: ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء، آية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، آية: ١٨٥، الأنبياء، آية: ٣٥، العنكبوت، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الواقعة، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشى: ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: أصول الكافي: ١/ ١٧٩.

# $\square$ المهدي بعد عودته المزعومة $\square$

## أ- شريعة مهديهم المنتظر:

يشير ابن بابويه في الاعتقادات التي تسمى دين الإمامية إلى أن المهدي إذا رجع من غيبته ينسخ شريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث، فيذكر عن الصادق أنه يقول: «إن الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت أورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة و لم يرث الأخ من الولادة»(١).

لعل هذه الرواية تكشف عما يختلج في نفوس أرباب تلك العصابة من رغبة في إحلال العلاقة الحزبية والتنظيمية بين أفرادها محل القرابة والولادة في الميراث، ونهب أموال الناس باسم هذه العلاقة والأخوة! وما تحلم به عند قيام دولتها الموعودة من تطبيق هذه التطلعات والتي أرادت إعطائها صيغة مقبولة بنسبتها لآل البيت.

كما تفصح هذه الرواية عن موقف واضعي هذه الروايات من تطبيق الشريعة الإسلامية ورغبتهم في تعطيلها.. ثم هي تعكس مضموناً إلحادياً يسعى لهدم الشريعة، والحروج على عقيدة حتم النبوة.

وهذه الدعوى فصلاً عن أنها حروج عن شريعة الإسلام فهي مخالفة لمنطق العقل، فالتوارث منوط بالعلاقة الظاهرة من الولادة والقرابة، أما المؤاخاة الأزلية المزعومة فلا يدركها البشر، فكيف تكون أساساً لقسمة الميراث.

وكذلك يغير منتظرهم شريعة الإسلام فيما يتعلق بأحذ الجزية من أهل

<sup>(</sup>١) الاعتقادات: ص٨٣.

الكتاب، وتنص رواياتهم أن منتظرهم بهذا المنهج يخالف هدي رسول الله عَيْقَالُهُ وتبديله لها ويكفي هذا الاعتراف في تأكيد خروجه عن سنة رسول الله عَيْقَالُهُ وتبديله لها عمداً.. فهل أراد واضع هذه الروايات أن يهون من شأن التشريع الإسلامي في نفوس الأتباع ويغري بالخروج عليه..

بل إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر يقام على غير شريعة المصطفى عَلَيْكُم. جاء في الكافي وغيره «قال أبو عبد الله: «إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة»<sup>(۲)</sup>، وفي لفظ آخر: «إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة»<sup>(۳)</sup>.

وقد تبنى ثقة إسلامهم الكليني هذه العقيدة وبوب لها باباً خاصاً بعنوان: «باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة»(أ). ولا يخفى ما في هذا الاتجاه من عنصر يهودي. ولهذا علق بعضهم على هذا العنوان بقوله: «أي أنهم ينسخون الدين المحمدي ويرجعون إلى دين اليهود»(٥).

وانظر كيف يحلم واضعوا هذه الروايات- الذين لبسوا ثُوب التشيع زوراً وبهتاناً- بدولة تحكم بغير شريعة الإسلام.

وتشير بعض رواياتهم إلى أنه أيضاً يحكم بحكم آدم مرة، ومرة بحكم داود، ومرة بقضاء إبراهيم. ولكن يعارضه في هذا الاتجاه للحكم بغير شريعة الإسلام

<sup>(</sup>١) : بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) المفيد/ الإرشاد ص٤١٣. الطبرسي/ أعلام الورى ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافى: ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) محب الدين الخطيب/ في تعليقه على المنتقى ص٣٠٢ (هامش ٤).

بعض أتباعه، إلا أنه يواجه هذه المعارضة بشدة حيث يأمر بهم فتضرب أعناقهم (١).

وتقدم رواياتهم بعض أحكامه وأقضيته فتقول: إنه يحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأظلة (٢)، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين (٣).. إلخ.

وتقوم دولة المنتظر على الحكم لأهل كل دين بكتابهم، مع أن الإسلام لم يجز لأحد أن يحكم بغير شريعة القرآن باتفاق المسلمين أن جاء في أخبارهم «إذا قام القائم قسم بالسوية، وعدل في الرعية، واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى من غار بأنطاكية، حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن» (٥٠).

وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه واضعو هذه الروايات ويعدون بتنفيذه على يد المنتظر هو شبيه إلى حد كبير بفكرة الديانة العالمية التي ترفع شعارها الماسونية.. وهي فكرة إلحادية تقوم أساساً على إنكار الأديان السماوية تحت دعوى حرية الفكر والعقيدة.

وفي حومة هذه الأفكار التي تسعى لنسخ شريعة القرآن وابتداع أحكام جديدة لم يأذن بها الله، والرجوع إلى حكم داود لا شريعة محمد عَلِيْكُم.. وتطبيق شرائع الأديان لا حكم القرآن- نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجة لهذه المقدمات والتغييرات التي سبقتها، وفحوى هذه الفكرة هو إلغاء المهدي الحكم

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن بابويه/ الخصال: ص١٦٩، بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٥٩، الكاظمي/ بشارة الإسلام ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي/ أعلام الورى ص٤٣١، بحار الأنوار: ٥٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية: ٣/ ١٢٧، المنتقى: ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) الغيبة للنعماني ص١٥٧، وانظر: بحار الأنوار ٢٥/ ٣٥١.

بالقرآن وإحلال كتاب آخر محله، وهذا ما تشير إليه رواية النعماني عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر رضي الله عنه: «يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد» (١)، لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد» (٢).

وتصف روايات أخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من محاولة لصرف الناس عن القرآن بدعوى أنه محرف وإخراج كتاب آخر مخالف له، وسعيه لتضليل الناس بدعوى أن كتابه هو الكتاب الكامل الذي أنزل على رسول الله عَلَيْكُ. وقيام «العجم» بالسعي لنشره بين الناس، وتعليمهم إياه، ومواجهتهم صعوبة بالغة لتغيير ما في أفئدة الناس وأذهانهم من كتاب الله(٣).

هذه هي الروايات التي كانت موضع التداول السري<sup>(1)</sup> في إبان قوة الدولة الإسلامية عن حكومة المهدي بعد رجعته، وقد يقول من لم يسلم بأمر منتظرهم إنها خيالات لا حقيقة لها، لأن القاعم المنتظر لا وجود له، فلا تحقق لهذه الدولة الموعودة.. فالحديث عنها قد يكون حديثاً خيالياً.

وهذا حق؛ لكن القيمة الواقعية لهذه الروايات أنها تفصح عن مكنون نفوس واضعيها، وأهدافهم ضد شريعة الإسلام، فهي «إسقاطات» نفسية تنطوي على مدلولات خطيرة تحدد رغبات واضعي تلك الأخبار وتطلعاتهم إلى نوعية الحكم الذي ينشدونه، وهي أحلام قد تكشف عن خطط تلك العناصر التي اندست في صفوف الدولة الإسلامية مكتسية مسوح التشيع لتغيير شريعة القرآن، وإن منازعتهم لحكم ولاة المسلمين تحت ستار (لا حكم إلا للأئمة) يرمي إلى إزالة الحكومة الإسلامية لإقامة دولة أخرى في مكانها تحكم بحكم القائم الموعود.

<sup>(</sup>١) الغيبة للنعماني ص١٥٤، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٥٤، إلزام الناصب: ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص١٧٦، بحار الأنوار: ٥٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) وقد مضى نقل نص ذلك بحروفه ص: (٢٥٧– ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) ولذلك نرى شيخهم النعماني يصدر روايات الغيبة بما روى عندهم في صون سر آل محمد عمن ليس من أهله، كما أشار إلى ذلك في بداية كتابه (انظر: الغيبة ص١٧).

## ب- سيرة القائم المنتظر:

أما سيرته فتحمل سمات من شريعته الجديدة، حيث يتولى مضايقة المسلمين في مقدساتهم ومساجدهم، فيقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين، حيث تنص أخبارهم «أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه (۱).

كذلك يتجه إلى قبر رسول الله عَلَيْكُ وصاحبيه ويبدأ كا تقول أخبارهم «بكسر الحائط الذي على القبر... ثم يخرجهما (يعني صاحبي رسول الله) غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرّقهما ثم يذريهما في الريخ (۲). وفي رواية أخرى «أول ما يبدأ به القائم.. يخرج هذين رطبين غضين فيحرّقهما ويذريهما في الريح، ويكسر المسجد» (۳).

ونسبوا إلى الله - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون - أنه قال لنبيه - حينها أسرى به - «وهذا القائم... هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللات والعزى (يعنون خليفتي رسول الله) طريين فيحرقهما» (٤٠).

وتشير بعض رواياتهم إلى أن هذا العمل يثير المسلمين، حيث تقول: «.. ثم يحدث حدثاً فإذا فعل ذلك قالت قريش: احرجوا بنا إلى هذا الطاغية، فوالله لو كان محمدياً ما فعل، ولو كان علوياً ما فعل، ولو كان فاطمياً ما فعل..»(°).

<sup>(</sup>١) الطونسي/ الغيبة ص٢٨٦، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ابن بابویه/ عیون أخبار الرضا: ١/ ٥٨، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي: ٢/ ٥٨، بحار الأنورا: ٥٦/ ٣٤٢.

قال شيخهم وفخرهم (أ) المجلسي: «لعل المراد بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين، فلذا يسمونه عليه السلام بالطاغية»(٢).

ولا يخفى أن هذه «الوعود» بصنائع المنتظر الذي تطفح بها رواياتهم إنما تنم عن دخائل نفوسهم وما تكنه صدروهم من مناوأة لدين الإسلام وسعي في الكيد له حتى يتمنوا أن تتاح لهم فرصة لهدم الحرمين، ونبش القبرين الطاهرين، وحينا يحسون بعجزهم عن تحقيق ذلك لقوة الدولة الإسلامية آنذاك يعزون أنفسهم ويعللونها، ويشفون غيظ قلوبهم على الإسلام ورواده الذين فتحوا ديارهم، وأزالوا ملكهم، ونشروا الإسلام بينهم.. بهذه الأحلام والآمال.. فهي تكشف في الحقيقة ماذا يتمنون تحقيقه لو واتتهم فرصة الحكم والتسلط.

ولذلك فإن المعاصرين منهم يتمنون فتح مكة والمدينة، كما جاء على ألسنة آياتهم، ليحققوا أحلامهم التي أفصحت عنها أحبارهم كما سيأتي (٢) ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

ولم يكتف منتظرهم بهذا بل إنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العربي واستئصال وجوده، ولذلك فإن أخبارهم تعد العرب بملحمة على يد غائبهم إذا رجع لا تبقى ولا تذر على رجل أو امرأة ولا صغير ولا كبير بل تأخذهم جميعاً فلا تغادر منهم أحداً. فيروي النعماني: «... عن الحارث بن المغيرة وذريح المحاربي قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح»(أ).

وكأن روايتهم هذه لا تفرق بين من يتشيع وغيره: لكن تؤكد أخبارهم أنه لن يتشيع أحد من العرب للقائم، ولهذا تحذر منهم فتقول: «اتق العرب فإن

<sup>(</sup>١) لأن من ألقابه عندهم «فخر الأمة» كما تجد ذلك في صدور كتبه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) في باب الشيعة المعاصرين وصلتهم بإسلامهم.

<sup>- (</sup>٤) الغيبة للنعماني ص١٥٥، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٤٩.

لهم خبر سوء أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد»(١).

ولكن في الشيعة من العرب كثير غير أن أخبارهم تقول بأنهم سيمحصون فلا يبقى منهم إلا النزر اليسير (٢).

وتقول رواياتهم بأن القائم «يبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب»<sup>(٣)</sup>.

ويخصون قبيلة رسول الله عليها التي منها صفوة أصحابه بالذكر التفصيلي لعمليات القتل التي يجريها عليها القائم، ففي الإرشاد للمفيد «عن عبد الله بن المغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القائم من آل محمد عليه السلام أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهام ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم منهم ومن مواليهم»(3).

ولا يخفى أن تخصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل الاتجاه الشعوبي لدى واضعي هذه الروايات.. وهي تبين مدى العداوة للجنس العربي لدى مؤسسي «الرفض» والرغبة في التشفي منهم بقتلهم وذلك في حقيقة الأمر لا يعود الجنسيتهم بل للدين الذي يحملونه.

ولا تنسى رواياتهم أن تخص البيت النبوي الطاهر ببائقة من بوائق منتظرهم حيث يزعمون أن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله علي تبعث من قبرها قبل يوم القيامة (٥)، وذلك لأنها ارتكبت كا يفترون حداً في

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسي ص٢٨٤، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الغيبة للنعماني ص١٣٧، بحار الأنور: ٥٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) بهرج اللدماء: أهدرها، وفي الطبعة الأخرى للبحار يهرج، ومعنى الهرج: الفتنة والاختلاط والقتل (انظر: بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٣٣، هامش ١).

<sup>(</sup>٤) الإرشاد ص٤١١، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) وذلك حسب عقيدتهم في الرجعة التي سنتحدث عنها بعد هذا المبحث إن شاء الله.

عهد رسول الله عَلِيْكُ، ولكن رسول الله لم يقم عليها الحد كما يزعمون-.

وهو الذي يقول: «وايم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها-(۱) وقد أحدته الرحمة بها، مع أن الله سبحانه يقول: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِأَللهِ ﴾(۱) فلم يقم عليها الحد ولكن قائمهم يتولى تنفيذ ما عجز أفضل الخليقة عن تنفيذه وذلك في عصر الرجعة المزعوم (۱) كا يفترون-.

وهذا يعني أن القائم أكمل من حاتم النبيين، وأقدر على تحقيق دين الله ممن أرسل قدوة للعالمين.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه البخاري - كتاب الأنبياء: ٤/ ١٥١، كتاب فضائل الأصحاب، باب ذكر أسامة بن زيد: ٤/ ٢١٥، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد: ٨/ ٢١، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع يد السارق: ٢/ ١٣١٥ (١٦٨٨) وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه: ٤/ ٥٣٧ (٤٣٧٣) والترمذي، كتاب الحدود، باب ماجاء في كراهية أن يشفع في الحدود: ٤/ ٣٧ - ٣٨ (١٤٣٠)، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ذكر المخزومية التي سرقت ٨/ ٧٢، وابن ماجة، كتاب الحدود، باب الشفاعة والحدود: ٢/ ١٥٨ (٢٥٤٧) والدارمي، كتاب الحدود، باب الشفاعة في الحدود دون السلطان: ١/ ٢٥٨ (٢٥٤٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) النور، آية: ٢.

<sup>(</sup>٣) ونص الأسطورة (المنسوبة لأبي جعفر) يقول: أما لو قام قائمنا لقد ردّت إليه الحميراء (تصغير حمراء وهو لقب لعائشة رضي الله عنها) حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها.

قلت: جعلت فداك و لم يجلدها الحدّ؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم صلى الله عليه. قلت: فكيف أخره الله للقائم عليه السلام فقال له: إن الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله رحمة، وبعث القائم عليه السلام فقمة (علل الشرائع ص٥٧٥- ٥٨٠، بحار الأنوار: ٥٠/ ٣١٥، ٣١٤ الأنوار: ٥٠ عائشة والله على خلك شيخهم المعاصر بنص يبين الفرية المزعومة وأن عائشة قالت كما يفترون وإن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف علياً برجمها ولكن علياً اكتشف براءتها. (بحار الأنوار: ٥٢/ ٥١٥- الهامش).

وهو ما صرحت به أخبارهم حيث روى شيخهم ابن بابويه» .. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ آرَسَلَ رَسُولَهُ بِهِ ٱلْهُ مَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ (١).

فقال: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام..»(٢) أي أن القائم سيحقق ما عجز عنه الأنبياء.

وهذا ما صرح به بعض شيوخهم الكبار عندهم (٣) في هذا العصر واستنكره العالم الإسلامي كا سيأتي (٤).

ذلك أنهم يزعمون أن ما عند القائم أضعاف ما عند الأنبياء من العلم حتى جاء في بحار الأنوار وغيره «عن أبان عن أبي عبد الله قال: العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً»(٥).

وعملية الاجتياح الدموي الرهيب التي تحلم بها الشيعة الاثنا عشرية على يد مهديهم تكاد تتناول كل الفئات والأجناس البشرية باستثناء طائفتهم، حيث يخرج قائمهم «موتوراً غضبان أسفاً... يجرد السيف على عاتقه»<sup>(1)</sup> ويبدأ القتل، فيحصد أهل السنة الذين تلقبهم أخبار الشيعة – أحياناً – بالمرجئة (٧) حتى قال

<sup>(</sup>١) التوبة، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) إكال الدين: ص٦٢٨، بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) وهو «الخميني».

<sup>(</sup>٤) في باب: الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم.

 <sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٣٦، وهي مروية في الخرائج للراوندي كما أشار إلى ذلك المجلسي (نفس الموضع من المصدر السابق).
 (٦) بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>٧) قال شيخهم الطريحي «وسماهم مرجئة لأنهم زعموا أن الله تعالى أخر نصب الإمام، ليكون نصبه باختيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم (مجمع البحرين: ١/ ١٧٧ – ١٧٨، وانظر: مرآة العقول: ٤/ ٢٧١).

إمامهم»: ويح هذه المرجئة إلى من يلجأون غداً إذا قام قائمنا»<sup>(1)</sup> ولم يستثن من ذلك إلا من تاب، أي دخل بمذهبهم فقال: «من تاب تاب الله عليه، ومن أسر نفاقاً فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئاً أحرق الله دمه. ثم قال يذبحهم والذي نفسي بيده كما يذبح القصاب شاته— وأوماً بيده إلى حلقه»<sup>(۲)</sup>.

وتسميهم أحياناً بالنواصب وتقول: «فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه فإن أقر بالإسلام وهي الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة»(").

لكن بعض رواياتهم تقول بأن الجزية لا تقبل منهم كما تقبل من أهل الذمة فقد سئل إمامهم عن وضع أهل الذمة في دولة القائم فقال: «يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون» أما غيرهم من المخالفين للرافضة فقال فيه: «ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا» (٥). حتى إن قائمهم يتتبع الشيعة الزيدية غير الغلاة، فيقتلهم. تقول أخبارهم «إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس - كذا يدعون البترية (٢) عليهم السلاح فيقولون له: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع

<sup>(</sup>١) الغيبة للنعماني ص١٩٠، بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٥٧، الغيبة للنعماني ص١٩١ – ١٩١.

 <sup>(</sup>٣) تفسير فرات ص١٠٠، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٧٣، وقوله أو أقر بالجزية، يناقض رواياتهم التي تقول بأنه لايقبل الجزية كما سبق ذكر بعضها في بيان «شرعته».

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) البترية: هم أصحاب الحسن بن صالح بن حى، وأصحاب كثير النوى، وكان كثير يلقب بالأبتر، وقد يسمون «الصالحية» نسبة للحسن بن صالح، ومن مذهبهم كما يقول الأشعري إنهم ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة، ولايرون لعلي إمامة إلا حين بويع، وهي فرقة من الزيدية. (انظر: مقالات الإسلاميين: ١/ ١٤٤، الملل والنحل: ١/ ١٦١، الخطط: ٢/

فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم (١). بل إنه يقتل من لا ذنب له. تقول رواياتهم «إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعل آبائها» (٢). وهكذا فإن قائمهم «ليس شأنه إلا القتل لا يستبقي أحداً» (٣) «ولا يستتيب أحداً» (٤).

وتصور بعض رواياتهم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس (من غير طائفته) حتى تقول «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس... حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم» (٥)

وهذا قول يدين القائم بالخروج عن سنن الرحمة والعدل التي عرف بها أهل البيت. بل إنه خرج عن سنة المصطفى عَيْنَاتُه، وهذا ما يصرحون به فقد سئل الباقر – على حد زعمهم – أيسير القائم بسيرة محمد؟ فقال: هيهات! إن رسول الله عَيْنَاتُهُ سار في أمته باللين وكان يتألف الناس، والقائم أمر أن يسير بالقتل وألا يستتيب أحداً، فويل لمن ناوأه» (٢٠).

فالشيعة تزعم أنه أمر بسيرة تخالف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أجمع المسلمون أن كل ما خالف سيرته عَلَيْكُم فهو ليس من الإسلام، فهل بعث برسالة غير رسالة الإسلام؟!

وكيف يؤمر بخلاف سيرة رسول الله عَيْمَا فَهُلَ هُو نبي أُوحي إليه من جديد؟ ولا نبي بعد خاتم الأنبياء، ولا وحي بعد وفاته، وكل من ادعى خلاف

<sup>(</sup>١) الإرشاد ص٤١١- ٤١٢، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ص٢٢٩، عيون أخبار الرضا: ١/ ٢٧٣، بحار الأنوار: ٥٦ ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٣١.

 <sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٣٤٩/٥٢، وفي لفظ «ولايستنيب أحداً» أي يتولى ذلك بنفسه (انظر: نفس الموضع من المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) الغيبة للنعماني ص١٥٤، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) الغيبة للنعماني ص١٥٣، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٥٣.

ذلك فهو مفتر دجال؛ لمعارضته للنصوص القطعية وإجماع الأمة على ختم الوحي والنبوة بوفاة سيد المرسلين عَلِيْكِم.

ولكن هذه الروايات تصور ما في قلوب واضعيها، من حقد على الناس ولاسيما أمة الإسلام التي تخالفهم في نهجهم، وأنهم يتمنون يوماً قريباً آتياً يحققون فيه هذه «الأحلام» التي تكشف حقيقتها هذه الروايات ويترجمها واقع الشيعة في العهد الصفوي وفي دولة الآيات القائمة، وفي منظماتهم في لبنان كا سيأتي -(۱).

ومعلوم أن أمير المؤمنين علياً الذي يزعمون التشيع له لم يكفر مخالفيه، ولم يقاتل إلا من بغى عليه فقائمهم الذي يفعل هذه الأفاعيل ومن تبعه في نهجه، ليس من شيعة علي، وقد اعترفوا في رواياتهم أن قائمهم لا يأخذ بسيرة علي، فقد سئل الصادق - كما يزعمون - «أيسير القائم بخلاف سيرة علي؟ فقال: نعم، وذاك أن عليا سار بالمن والكف لعلمه أن شيعته سيظهر عليهم من بعده، أما القائم فيسير بالسيف والسبى، لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبداً»(٢).

وقال صادقهم يخاطب بعض الشيعة «كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة، ثم أخرج المثال الجديد، على العرب شديد.

قال (الراوي): قلت: جعلت فداك ما هو؟ قال: الدَّبح، قال: قلت بأي شيء يسير فيهم بما سار على بن أبي طالب في أهل السواد؟ قال: لا، إن علياً سار بما في الجفر الأبيض، وهو الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده، وأن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته ".

وهكذا «يقوم المزعوم بأمر جديد، وكتاب جديد، وسنة جديدة، وقضاء

<sup>(</sup>١) في باب أثر الشيعة في العالم الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني: ص١٥٣، بحار الأنوار: ٥٦/ ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٥٢/ ٣١٨، وهذه الرواية في بصائر الدرجات كما أشار إلى ذلك المجلسي (نفس الموضع من المصدر السابق).

<sup>(۱)</sup>. جدید

وهذا كاف في إيضاح أن ما تحلم به الشيعة ليس له أصل في كتاب الله وسنة نبيه، بل هي بدعة جديدة يخرج بها قائمهم.

وبينها الناس في عصر القائم يعيشون بين الدماء والأشلاء، وفي خوف ورعب من قائم الشيعة الذي كان بعثه نقمة عليهم، كما أن بعث محمد صلى الله عليه وآله رحمة (٢)، فإن عسكر القائم وأصحابه يعيشون حياة أخرى حافلة بألوان النعيم وأنواع المسرات فهو يأمرهم في مسيرهم ألا يحملوا «طعاماً ولا شراباً ولا علفاً، فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش (٣) فيسير ويسيرون معه فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة» (٤) وهكذا «لا ينزل منزلا إلا انبعث منه عيون، فمن كان جائعاً شبع ومن كان ظمآن روي» (٥)، وإنه إذا قام اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيعطي أصحابه ما لم يعطه أحد كان قبله، ويتضاعف الرزق على يديه فيرزق في الشهر رزقين ويعطي في السنة عطائين (١)، حتى إن أحداً من الشيعة لا يجد لديناره ودرهمه موضعاً يصرفه فيه (٧).

وهذه روايات تصور التطلعات والأماني التي كانت تفيض بها قلوب الشيعة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥٦/ ٢٣١.

 <sup>(</sup>٢) روى الكليني في الكافي إن الله بعث محمد صلى الله عليه وآله رحمة ويبعث القائم نقمة».
 (بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٧٦، حيث عزاه إلى الكافي كتاب الروضة ص٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) وهذا يدل على شكهم في أمر القائم فكيف يكونون من أصحابه

<sup>(</sup>٤) الغيبة للنعماني ص١٥٨.

<sup>(</sup>٥) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الغيبة للنعماني: ص١٥٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ص٧٦.

انتظاراً لهذا الغد المأمول، ويصور النزعة المادية التي يشتركون فيها مع اليهود! وهو حلم النظام الشيوعي في العالم حسب رأى ماركس.

أما عن جند القائم وأصحابه الذين يشاركونه في مجازره، ويرفلون في نعيمه ويتبوءون جنته فهذا ما سيتبين في الفقرة التالية.

\* \* \*

#### جـ- جند القائم:

تشير بعض رواياتهم إلى أن جند القائم من الموالي والعجم ويبلغ عددهم اثني عشر ألفاً، وأنه يمنحهم القائم سلاحاً من عنده عبارة عن سيف وبيضة ذات وجهين، ثم يقول لهم: «من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه»(١). وتذكر رواية للنعماني أن «أصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً أولاد العجم»(٢).

بينما تقول رواية في البحار: «إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلاً، خمسة وعشرين من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانه الأنصاري ومالك الأشتر (٣).

وواضح في هذا النص تغلغل العنصر اليهودي في المجموعة التي وضعت دين التشيع.

كما يظهر أن التشيع استوعب مجموعة من العناصر المختلفة، كل يصنع ما يشاء له هواه، وما تملي عليه عنصريته.. فالعجم يضعون روايات في صالحهم، واليهود كذلك.. وهكذا، وموسوعات الاثنى عشرية استوعبت الجميع بلا تمييز. وجاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلي لأسماء جنده واحداً واحداً وموطن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني: ص٢١٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد النص في بحار الأنوار: ٥٢ / ٣٤٦، ولم تتعقبه لجنة التصحيح بشيء، مع أنه ذكر أن مجموع العدد (٢٧) ولما فصل زاد العدد إلى (٣٧)، وفي تفسير العياشي: ١/ ٣٢، قال «وخمسة عشر من قوم موسى» فيتوافق بهذا مع المجموع الكلي (٢٧)، أما في تفسير البرهان ٢/ ١٤ فقد زاد واواً لتلتئم العبارة فقال «سبعة وعشرين رجلا وخمسة وعشرين من قوم موسى. الخ» وواضح أن الواو مقحمة.

كل جندي أو قبيلته أو حرفته في رواية طويلة. منها قوله: «ومن أهل الشام رجلين يقال لهما إبراهيم بن الصباح، ويوسف بن جريا» (صريا)(١).

فيوسف عطار من أهل دمشق، وإبراهيم قصاب من قرية صويقان «ومضى في ذكرهم على هذا النسق حتى ذكر (٣١٣) رجلاً ليبلغ بهم عدة أهل بدر»<sup>(٢)</sup>.

كما يقول: (ونسى موقفهم المخزي من أهل بدر وسائر الصحابة).

ولا تملك نفسك وأنت تقرأ تلك الأسماء من ابتسامة تغالبك، وأنت تلمح بوضوح التكلف في الكذب، والمحاولات الغبية لستره، ولا ينقضي العجب من تلك الجرأة على الكذب، وخفة العقل، والأغرب كيف لا يستحي شيعة هذا العصر من إخراج هذا «العار» للناس، وطبعه وتحقيقه!!، أو أن الله سبحانه أراد أن يكشف أمرهم ويفضح زيفهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل، فيما يبدو أنه اهتمام من المحقق المعاصر في التثبيت من الاسم بإثباته في الأصل حسب ما جاء في اختلاف النسختين.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحراني/ الحجة ص٤٦، وأحال المحقق أيضاً على دلائل الإمامة ص٤١٣.

### □ الشيعة وغيبة مهديهم:

في ظل الغيبة التي دانت بها الشيعة، وعاشت في حكمها منذ أكثر من ألف ومائة سنة أوقف شيوخ الشيعة - بحكم نيابتهم عن المنتظر - العمل بجملة من أحكام الدين، كما استحدثوا عقائد وأحكاماً لم يأذن بها الله سبحانه. لقد أوقف الشيعة بسبب الغيبة للمنتظر إقامة صلاة الجمعة، كما منعوا إقامة إمام للمسلمين وقالوا: «الجمعة والحكومة لإمام المسلمين» (1) والإمام هو هذا المنتظر.

ولهذا فإن معظم الشيعة إلى اليوم لا يصلون الجمعة (٢)، حتى قال بعض المتأخرين: «إن الشيعة من زمان الأئمة كانوا تاركين للجمعة» (٢).

كما أن الشيعة لا ترى بيعة شرعية إلا للقائم المنتظر، ولذلك فإنهم يجددون البيعة له كل يوم، ففي دعاء لهم يسمونه «دعاء العهد» وفيه: «اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا، وما عشت من أيامي عهداً أو عقداً أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبداً».

<sup>(</sup>١) مفتاح الكرامة/ كتاب الصلاة: ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) يقول كاظم الكفائي وهو من شيوخهم المعاصرين (في العراق الآن: الشيعة لايصلون الجمعة الا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي (كتب هذا القول بخطه للدكتور على السالوس، ونشره الأخير في كتابه فقه الشيعة ص٢٦٤)، وفي الكويت لايقيم الجمعة. إلا الشيخ إبراهيم جمال الدين مرجع الإخباريين هناك (انظر: السالوس فقه الشيعة ص٣٠٢) وحينا سأل بعض أفراد الشيعة كبير شيوخهم وهو محسن الحكيم عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام لصلاة الجمعة، كان جوابه بأن لايسأل هذا السؤال، كا أن بعض شيوخهم يقول بوجوب صلاة الجمعة ولايقيمها (انظر: محمد عبد الرضا الأسدي/ نص الكتاب ومتواتر الأخبار على وجوب الجمعة في جميع الأعصار: ص٢٤ / ٢٧، ٢٨).

<sup>(</sup>٣) البهباني في تعليقه على المدارك، كما نقل ذلك عنه شيخهم الخالصي في كتابه الجمعة: ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) عباس القمي/ مفتاح الجنان ص٥٣٨.

وفي دعاء يومي آخر للغائب المنتظر يتضمن الإقرار له بالبيعة فيقول: «اللهم هذه بيعة له في عنقى إلى يوم القيامة»(١).

قال المجلسي: «... ويصفق بيده اليمني على اليسرى كتصفيق البيعة»<sup>(۲)</sup>.

كذلك منع الشيعة الجهاد مع ولى أمر المسلمين، لأنه لاجهاد إلا مع الإمام، فقد جاء في الكافي وغيره عن أبي عبد الله قال: «القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير»(٣).

والإمام المفترض الطاعة على المسلمين منذ سنة ٢٦٠هـ إلى اليوم هو منتظرهم الغائب في السرداب. وما قبل سنة ٢٦٠هـ هم بقية الأئمة الاثنى عشر، فالجهاد مع أبي بكر وعمر وعثمان وبقية خلفاء المسلمين إلى اليوم هو حرام كحرمة الميتة والدم.

وجنود الإسلام الذين يرابطون على الثغور، ويجاهدون في سبيل الله، ولا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والذين فتجوا بلاد الفرس وغيرها! ما هم في اعتقاد الشيعة إلا قتلة، الويل لهم، يتعجلون مصيرهم. روى شيخهم الطوسي في التهذيب: «... عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا، وقتلة في الآخرة والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم»(أ).

فأنت ترى أن الشيعة ترى أن جهاد المسلمين على مرور التاريخ جهاد باطل لا أجر فيه ولا ثواب، حتى يصفون المجاهدين المسلمين «بالقتلة»، ويجردونهم من

<sup>(</sup>١) عباس القمي/ مفتاح الجنان ص٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٠١/ ١١١، وانظر: مفتاح الجنان ص٥٣٨– ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي: ١/ ٣٣٤، تهذيب الأحكام: ٢/ ٤٥، وسائل الشيعة: ١١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) التهذيب: ٢/ ٤٢، وسائل الشيعة: ١١/ ٢١. `

الأسماء التي شرفهم الله بها «كالمجاهد» و«الشهيد».

فهل يشك عاقل متجرد من الهوى والتعصب أن واضع هذا المبدأ عدو موتور، وزنديق حاقد. يتربص بالأمة الدوائر ويبغي فيها الفشل، ولا يريد لها أن تبقى مجاهدة في سبيل الله، رافعة راية الله، ليحتفظ بدينه ودياره، وقد بلغ به التآمر لإشاعة هذا المبدأ أن نسبه لجعفر الصادق وغيره من أهل البيت حتى يجد الرواج بين الأتباع الجهلة من جانب، وحتى يسيء لأهل بيت رسول الله من جانب آخر.

كذلك صرح الشيعة أيضا بمنع إقامة حدود الله سبحانه في دولة الإسلام بسبب غيبة إمامهم، لأن أمر الحدود موكول كما يقولون إلى الإمام المنصوص عليه، ولم ينص الله سبحانه بزعمهم إلا على اثنى عشر إماماً آخرهم قد غاب منذ منتصف القرن الثالث تقريباً ولا بد من انتظار عودته، حتى يقيم الحدود إلا أنه بحكم التفويض الذي أجراه لشيوخ الشيعة بعد قرابة سبعين سنة من غيبته يحق للشيخ الشيعي فقط من دون سائر قضاة المسلمين أن يتولى إقامة الحدود، وإذا لم يوجد في قطر من أقطار الإسلام أحد من شيوخهم فلا يجوز إقامة الحدود، لأنه لا يتولاها إلا المنتظر أو نائبه من مراجع الشيعة وآياتهم.

روى شيخهم ابن بابويه وغيره: «... عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضى؟ فقال: إقامة الحدود من إليه الحكم $^{(1)}$  كذا-.

وقال المفيد: «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن بابویه/ من لایحضره الفقیه: ٤/ ٥١، تهذیب الأحکام: ١٠/ ٥٥٥، وسائل الشیعة: ١٨/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) المقنعة: ص ١٣٠، وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٣٨.

وتحذر روايات الشيعة من الرجوع إلى محاكم المسلمين وقضاتهم حتى تقول: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقه ثابتاً، لأنه أخذه بحكم الطاغوت»(١).

هذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها الشيعة بسبب غيبة مهديهم. وأوقفت العمل بها حتى خروجه من غيبته.

كما أنهم شرعوا لأنفسهم أحكاماً في فترة اختفاء هذا المنتظر لم يأذن بها الله سبحانه ومن ذلك: مسألة التقية والتي هي في الإسلام رخصة عارضة عند الضرورة جعلوها فرضاً لازماً ودائماً في فترة الغيبة لا يجوز الخروج عنها حتى يعود المنتظر الذي لن يعود أبداً، لأنه لم يولد كما يؤكد ذلك المؤرخون، وأهل العلم بالأنساب، وفرق كثيرة من الشيعة نفسها، ومن ترك التقية قبل عودة المنتظر كان كمن ترك الصلاة (٢).

- كذلك جعلوا الاستشهاد في سبيل الله يحصل بمجرد اعتناق التشيع، وانتظار عودة الغائب، لا في الجهاد في سبيل الله، فالشيعيي شهيد ولو مات على فراشه.

قال إمامهم: «إذا مات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً، ومن أدرك قائمنا فقتل معه، كان له أجر شهيدين..»(").

وعقد شيخهم البحراني في المعالم الزلفي باباً بعنوان: «الباب ٥٥ في أن شيعة آل محمد شهداء وإن ماتوا على فرشهم» (١) وأورد فيه جملة من أخبارهم.

<sup>(</sup>١) فروع الكافي: ٧/ ٤١٢، التهذيب: ٦/ ٢١٨، وسائل الشيعة: ١٨/ ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل التقية.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٥٢/ ١٢٣، وهو مروي في أمالي الطوسي (انظر: المصدر السابق: ٥٠/ ١٢٢- ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) المعالم الزلفي في بيان أحوال النشأة الأولى والأخرى: ص١٠١

ثم زادت مبالغاتهم - كالعادة - إلى أكثر من هذا القدر حتى روى ابن بابويه بسنده إلى علي بن الحسين قال: من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحد»(١).

ومن أحكامهم فرضية البيعة للغائب المنتظر، حتى شرع عندهم تجديد البيعة مرات وكرات عبر الأدعية في الزيارات لمشاهد الأئمة كما مر، لأن «من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعز ظاهراً (٢) عادلاً أصبح ضالاً تائها، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق (٢).

أما المبدأ الأكبر الذي اخترعوه في ظل الغيبة فهو مبدأ نيابة الفقيه الشيعي عن الغائب المنتظر.

وقد استحل الفقيه الشيعي باسم النيابة أموراً كثيرة.

واختلف شيوخ الشيعة في حدود النيابة بين مقل ومستكثر حتى بلغت النيابة الحد الأقصى لوظائف الإمام الغائب وهو رئاسة الدولة، والاستفتاء على تشكيل الحكومة في دولة «الآيات» الحاضرة، وهم الذين لا يؤمنون إلا بالإمام المنصوص عليه.. ولخطورة عقيدة النيابة، ولأنها في اعتقادي - تمثل الخروج المقنع للمهدي، على يد مجموعة كبيرة من شيوخهم كل يزعم أحقيته في النيابة سنخصها بالحديث التالي.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) إكال الدين ص٥١٥، بحار الأنوار: ٥٢ / ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة تؤكد أن إمامهم المختفي ليس بإمام، لأنه ليس بظاهر.

أصول الكافي: ١/ ٣٧٥.

## □ النيابة عن المنتظر:

أرسيت دعائم فكرة الغيبة لولد للحسن العسكري كما سلف وكان لا بد من وجود وكيل مفوض يتولى شئون الأتباع في أثناء فترة الاحتجاب، ويكون الواسطة والباب للغائب في السرداب، أو في جبال رضوى، أو وديان مكة. فكان أول زعيم تولى شئون الشيعة كما كشفت ذلك أوراق الاثنى عشرية هي امرأة. وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما قال النبي عليه الله المناهد وفاة الحسن العسكري، وإشاعة وجود الولد المختفي، وبقاء الشيعة بدون إمام ظاهر، بدأ الشيعة يتساءلون إلى من يرجعون. ففي سنة (٢٦٦هـ) أي بعد وفاة الحسن العسكري بسنتين، توجه بعض الشيعة "إلى بيت الحسن العسكري وسأل كما تقول الرواية حديجة بنت محمد بن علي الرضا عن ولد الحسن العسكري المزعوم، فقلت: الحسن العلمكري المزعوم، فقلت: فسمته له (١٠)، يقول راوى الخبر: «قلت لها: فأين الولد؟ قالت: مستور، فقلت: إلى من تفزع الشيعة؟ قالت: إلى الجدة أم أبي محمد عليه السلام) أن

ويبدو أن رجال الشيعة أرادوا أن تبقى النيابة عن الغائب في بيت الحسن العسكري، فأشاعوا بين أتباعهم في بداية الأمر أن أم الحسن العسكري هي الوكيلة عن المنتظر، فهي الرئيسة العامة للمسلمين (بالنيابة). ويظهر أن هذا «التعيين» كان القصد منه إيجاد الجو المناسب لنمو هذه الفكرة بين الأتباع لأن أم الحسن هي الوصية للحسن بعد وفاته كما تذكر أحبار الشيعة، فكان من الطبيعي أن تتولى

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر: ٥/ ١٣٦، وكتاب الفتن: ٤/ ٢٧٥ – ٢٨٥ (٢٢٦٢)، والنسائي/ باب الفتن: ٤/ ٢٧٥ – ٢٨٥ (٢٢٦٢)، والنسائي/ باب النبي عن استعمال النساء في الحكم: ٨/ ٢٢٧، وأحمد: ٥/ ٤٣، ٥١.

<sup>(</sup>٢) وهو كما تقول الرواية أحمد بن إبراهيم، وانظر: رجال الحلي ص١٦.

<sup>(</sup>٣) يلحظ أنهم يحرِمون تسميته حتى قالوا من سماه باسمه فهو كافر كما سلف.

<sup>(</sup>٤) الغيبة للطوسي: ص١٣٨.

عن ابنه، إلا أن محاربة بيت الحسن العسكري لفكرة الولد - كما سيأتي - قد وجه رجال الشيعة إلى اختيار رجل من خارج أهل البيت، ولهذا جاء في الغيبة للطوسي ولله الخلف المهدي صلوات الله عليه سنة ست وخمسين ومائتين، ووكيله عثمان بن سعيد، فلما مات عثمان بن سعيد، أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان، وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح، وأوصى أبو القاسم إلى أبي القاسم على بن محمد السمري..»(١).

فهؤلاء النواب الأربعة، ويزاحمهم على مسألة النيابة آخرون، هم من خارج بيت الحسن، وتمثل نيابتهم صلة شخصية مباشرة بالمهدي المنتظر. ولذلك تسمى فترة نيابتهم في عرف الشيعة بالغيبة الصغرى.

وهؤلاء النواب الأربعة لهم ما للإمام من حق الطاعة، وثقة الرواية، جاء في الغيبة للطوسي أن الحسن العسكري قال: «هذا إمامكم من بعدي (وأشار إلى ابنه) وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا من عثمان (الباب الأول) ما يقوله، وانتهوا إلى أمره فهو خليفة إمامكم والأمر إليه (")، فما قاله لكم فعني يؤديه "".

وهكذا أصبح للباب حق النيابة عن الإمام والأمر إليه، لقوله صفة القداسة والعصمة، لأنه ينطق عن الإمام، ويؤدى عنه، ولذلك فإن من خالف هؤلاء الأبواب حلت به اللعنة، واستحق النار. كما جاء في التواقيع التي خرجت من المنتظر في حق من خالف هؤلاء الأبوب<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسي: ص ٢٤١– ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الغيبة للطوسى: ص٢٤٤.

إذن مسألة النيابة لهؤلاء الأربعة تخولهم التشريع، لأنهم ينطقون عن المعصوم، وللمعصوم حق تخصيص، أو تقييد، أو نسخ نصوص الشريعة كا مرولذلك كان للتوقيعات الصادرة منهم نفس المنزلة التي لكلام الإمام أو أقوى كالله الناف (١).

وكذلك تخولهم إصدار صكوك الغفران أو الحرمان، وأخذ أموال الوقف والزكاة والخمس باسم الإمام. ولكن هذه النيابة انتهت إذ «لما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصي فقال: لله أمر هو بالغه. فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد السمري»(٢).

وقد يكون من أهداف موافقة القواعد الشيعية لإغلاق السمري للبابية وإشاعة ذلك بين الأتباع هو المحافظة على فكرة غيبة المهدي من افتضاح حقيقتها وانكشاف أمرها، حيث كثر الراغبون فيها من شيوخ الشيعة ولاسيما في عهد سلفه أبي القاسم بن روح، وعظم النزاع بينهم ووصل الأمر إلى التلاعن والتكفير والتبري، كما يلحظ ذلك في التوقيعات التي خرجت على يد الأبواب منسوبة للمنتظر (۳).

فأغلق السمري حكاية البابية.

وهنا حصل تطور آخر في مسألة النيابة، وفي المذهب الشيعي عموماً، حيث جعلت النيابة حقاً مطلقاً للشيوخ، فقد أصدرت الدوائر الاثنا عشرية «توقيعاً» منسوباً للمنتظر الموهوم. وخرج بعد إعلان انتهاء البابية على يد السمري يقول التوقيع: «أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» فأعلن انقطاع الصلة المباشرة بالمهدي وفوض أمر النيابة عن

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۳۳۸). (۲) الغيبة للطوسي: ص٢٤١- ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق: ص٢٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الكافي- مع شرحه مرآة العقول-: ٤/ ٥٥، إكمال الدين ص ٥٥١، الغيبة للطوسي ص١٧٧، الاحتجاج للطبرسي: ص١٦٣، وسائل الشيعة: ١٨/ ١٠١، محمد مكي العاملي/ الدرة الطاهرة ص٧٤.

المنتظر إلى رواة حديثهم وواضعي أخبارهم.

ولقد حقق هذا الإعلان مجموعة من الأهداف، فقد أصبحت دعوى البابية غير مقصورة على واحد، والذي قد تكشف حقيقة أمره بسهولة، وبمجرد مراقبة. مجموعة له، ولذلك يلاحظ كثرة الشك والتكذيب في فترات الغيبة الأولى.

كما أن ذلك خفف التنافس على البابية التي كان لها آثارها، فبقيت مشاعة بين شيوخ الشيعة، وأطلق على انقطاع البابية الخاصة وتحولها إلى نيابة عامة الغيبة الكبرى فصار للإمام غيبتان صغرى وكبرى رغم أن لهم روايات لا تتحدث إلا عن غيبة واحدة (١).

ولكن وضعت روايات تناسب هذا الوضع وتتحدث عن غيبتين يقول بعضها: «قال أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبتان أحدهما قصيرة والأخرى طويلة، الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم إلا خاصة مواليه في دينه»(٢).

فأنت ترى أن هذه الرواية أثبتت له غيبتين الأولى يتصل به خاصة شيعته،

<sup>(</sup>١) جاءت عندهم روايات صنعت- فيما يبدو- في الفترة الأولى من موت الحسن العسكري تحكي غيبة الابن المزعوم للحسن العسكري، يقول بعضها: «إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها» (أصول الكافي: ١/ ٣٤٠).

فكأن هذه الرواية تلقى بفكرة الغيبة على الأتباع بدون تأكيد لتتحسس ردة الفعل وتحسب لها حسابها، وهي تذكر بأن له غيبة واحدة.

وتؤكد بعض رواياتهم بأنه بعد هذه الغيبة سيظهر. جاء في الكافي «عن أم هاني قالت: سألت أبا جعفر محمد بن على عليهما السلام عن قول الله تعالى ففلا أقسم بالحنس الجوار الكنس؟ [التكوير: آية: ٢٦، ٢٧] قالت: فقال: إمام يخنس سنة ستين ومائتين ثم يظهر، فما بعد غيبته إلا الظهور. (أصول الكافي: ١/ ٣٤١).

فإعلان السمري البابية قد يراد منه إشعارهم بقرب الظهور.. ولكن مرت الأيام والسنون ولم يظهر.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص١١٣.

وهذا قد يكون إشارة إلى السفراء الذين تناوبوا على دعوى البابية، والأخرى يتصل به خاصة مواليه، وقد أشارت رواية في الكافي إلى أن عددهم ثلاثون أن فلم تنف رواياتهم الصلة المباشرة بالمنتظر في الحالتين، رغم أن السمري حينا حل وظيفة البابية أصدر توقيعاً على لسان المنتظر يقول فيه: «من ادعى المشاهدة للمنتظر فهو كاذب» أن وإن شيوخهم يقولون بأنه وقعت في الغيبة الكبرى المحرومية العظمى من الإمام. يقول شيخهم النعماني بعد ذكره لأخبارهم في الغيبتين «هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن للقائم غيبتين أحاديث قد صحت عندنا. فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الإمام عليه السلام وبين الخلق منصوبين ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان يخرج على أيديهم الشفاء من العلم وعويص ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان يخرج على أيديهم الشفاء من العلم وعويص المحكمة والأجوبة أن عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات وهي الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتها.

والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط(٤)..

ولكن شيوخ الشيعة يدعون في فترة الغيبة الثانية النيابة عن الإمام المنتظر ويستندون في ذلك على التوقيع الذي أظهره السمري عن منتظرهم، والذي يحيلهم إلى رواة حديثهم في كل الحوادث الواقعة الجديدة.

فيلحظ أنه لم يحلهم على الكتاب والسنة، وإنما أرجعهم إلى الشيوخ. وقد تبوأ شيوخ الشيعة بذلك منصب البابية عن الغائب واستمدوا القداسة

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي: ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) مضى ذكره بنصه ص (۳٤٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم في فصل السنة ذكر نماذج من هذه الأجوبة الصادرة عن الإمام المزعوم، وقد تبين لنا ما فيها من جهل وسطحية، ولولا ضيق المجال وخشية الخروج عن المقصود لعرضناها بأكملها ودرسناها دراسة نقدية فاحصة، وأرجو أن ييسر الله سبحانه دراسة مستقلة لمسألة الغيبة يراعى فيها هذا الجانب.

<sup>(</sup>٤) الغيبة للنعماني: ص١١٥.

بين الأتباع بفضل هذه النيابة عن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الخارقة، والفضائل الكاملة. ولذلك يطلقون على شيوخهم الذين وصلوا إلى منصب «النيابة عن الإمام» اسم «المراجع وآيات الله» فهم مظاهر للإمام المعصوم ولذلك يقرر أحد شيوخهم المعاصرين بأن الراد على النائب عن الإمام كالراد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله وذلك بمقتضى عقيدة النيابة. يقول شيخهم المظفر: عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط، أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كم جاء في الجديث عن صادق آل البيت عليهم السلام . فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته.

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائباً عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى (نائب الإمام)(١).

فأنت ترى أن شيوخ الشيعة تخلوا عن آل البيت رأساً، وتعلقوا بهذا المعدوم، ووضعوا أنفسهم مكان الإمام من أهل البيت باسم هذا المعدوم، وهذه غنيمة كبيرة، لذلك ما إن اتفقوا عليها بعد إخفاق فكرة البابية المباشرة، حتى اختفت الخلافات على منصب البابية، ورجعت فرق شيعية كثيرة، ودانت بهذه الفكرة، لأنها تجعل من كل واحد من تلك الرموز الشيعية «إماماً» «ومهدياً» «وحاكماً مطلقاً مطاعاً» «وجابياً للأموال» ولا يقاسمهم في ذلك أحد من أهل البيت، ولا يفضحهم ويكشف أوراقهم رجل من أهل البيت.

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية: ص٥٥.

ويبدو من التوقيع المنسوب للمنتظر أنه يجعل لشيوخ الشيعة حق النيابة في الفتوى حول المسائل الجديدة، إذ هو يقول فأما المسائل الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، كما سلف، ولا يخولهم النيابة العامة، ولكن الشيوخ توسعوا في مفهوم النيابة حتى وصلت إلى قمة غلوها في هذا العصر على يد الخميني(١).

كما نلحظ شيئاً من هذا في تقرير شيخهم المظفر لعقيدتهم في هذا الشأن، وكما تراه في دولتهم الحاضرة.

وقد كان لهؤلاء الشيوخ دعاوى عريضة حول الصلة بالمهدي بعد غيبته الكبرى. كما سلف<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فصل «دولة الآيات» من الباب الرابع.

<sup>(</sup>۲) ص ۳۶۰ ومابعدها.

لا يكون أحد مؤمناً إلا بالإيمان به (۱). فكيف إذا كان معدوماً أو مفقوداً مع طول هذه الغيبة والمرأة إذا غاب وليها، زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تضيع مصلحة المرأة بغيبة الولي الموجود، فكيّف تضيع مصلحة الأمة مع هذا الإمام المفقود على طول الدهور»(۱).

- وبغض النظر عن موقف أهل السنة من مهدي الاثني عشرية وغيبته.. فإن المتأمل لنصوص المهدية والغيبة في كتب الاثني عشرية المعتمدة، يلاحظ ملاحظة جديرة بالاهتام وهي أن هذه الدعوى لم تلق قبولاً لدى الشيعة أنفسهم إلا في العصور المتأخرة نسبياً، وذلك حين جدت الدعاية الشيعية في ترويج هذه العقيدة، وألغت فكرة البابية التي انكشف بواسطتها أمر الغيبة، ولذلك فإن شيخهم النعماني وهو من معاصري الغيبة الصغرى يقرر أن جميع الشيعة في شك من أمر الغيبة إلا قليلاً منهم. ذلك أن أمارات الشك واضحة بيّنه لهم، حيث إن الحسن العسكري- كما يعترفون- توفي و لم ير له أثر، و لم يعرف له ولد ظاهر فاقتسم أخوه جعفر وأمه ما ظهر من ميراثه<sup>(٣)</sup>. وقد ورد في الكافي– أصح كتب الحديث عندهم - وغيره عن أحمد بن عبد الله بن خاتان في قال ...: لما مات الحسن العسكري سنة ستين ومائتين ضجت سر من رأى ضجة واحدة مات ابن الرضا، وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها وختم على جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده، وجاءوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل، فوضعت تلك الجارية في حجرة . ووكل بها بعض النسوة، ثم أخذوا بعذ ذلك في تهيئته ... فلما فرغوا من ذلك بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل للصلاة عليه، فلما دنا أبو عيسى منه

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ٣٠، المنتقى ص٣١، رسالة رأس الحسين ص٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٨٢٨).

 <sup>(</sup>٤) كان أميراً على الضياع والخراج بقم في خلافة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل. (انظر: أصول الكافي: ١/ ٥٠٣).

#### □ نقد عقيدة الغيبة والمهدية عند الاثنى عشرية:

إن فرق المسلمين تخالف الاثنى عشرية في حلق المهدي ووجوده فكيف ببلوغه، فكيف برشده، فكيف بإمامته، فكيف بعصمته، فكيف بمهديته. والشيعة لا يقدرون ببرهان واضح على إثبات واحدة من هذه الأمور (١) كما سلف أثناء استعراضنا لعقيدتهم وأدلتهم-.

فأهل السنة يقررون بمقتضى النصوص الشرعية، والحقائق التاريخية.. والدلائل العقلية أن مسألة غيبة المهدي عند الاثنى عشرية لا تعدو أن تكون وهما من الأوهام، إذ «ليس له عين ولا أثر، ولا يعرف له حس ولا خبر لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين، بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد»(٢).

وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب<sup>(۲)</sup>.

ثم أنهم يقولون إن المهدي دخل السرداب بعد موت أبيه، وعمره سنتان أو ثلاث أو خمس على اختلاف رواياتهم، وأصبح من ذلك الوقت هو الإمام على المسلمين رغم طفولته واختفائه، مع أن الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون هذا اليتيم على فرض وجوده عند من يستحق حضانته من قرابته، وأن يكون ماله عند من يحفظه حتى يؤنس منه الرشد، فكيف يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماماً لجميع المسلمين معصوماً

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن الواسطى/ المناظرة بين أهل السنة والرافضة، الورقة (٩٥).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة: ٤/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ٢/ ١٦٤.

كشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب ... ثم قال: هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا، مات حتف أنفه على فراشه، حضره من حضره من حدم أمير المؤمنين وثقاته ... ثم صلى عليه ... وبعد دفنه أخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل ملازمين لها حتى تبين بطلان الحمل، فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر (1)

فأنت تلاحظ أن الأثنى عشرية ساقوا هذه الرواية للدلالة على بطلان قول من قال من الشيعة، بالوقف على الحسن العسكري في إنكار وفاته، ولكن تبين من خلالها بطلان دعوى الولد، لأن أسرة الحسن، ونقابة أهل البيت، والسلطان حققوا علنيا في حقيقة الأمر وذلك لإبطال ما يزعمه الشيعة في هذا المجال ولهذا قرر القمي والنوبختي وغيرهما بأن الشيعة افترقوا بعد وفاة الحسن العسكري إلى فرق عديدة أنكر أكثرها وجود الولد أصلا<sup>(1)</sup> حتى قال بعضهم: إنا قد طلبنا الولد بكل وجه فلم نجده، ولو جاز لنا دعوى أن للحسن ولداً خفياً لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف، ولجاز أن يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلف ابناً نبياً رسولاً، لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي (ص) لم يخلف ولداً من صلبه فالولد قد بطل لا محالة (ق).

وهذا الواقع في نظري هو الذي حدا بشيوخ الشيعة إلى وضع روايات تجعل من لوازم منتظرهم احتفاء حمله، وولادته، والشك فيه .. كمحاولة من شيوخهم لتجاوز هذه المرحلة التي كاد أن ينكشف فيها أمر التشيع.

وعلاوة على إنكار جل الشيعة لذلك، فإن لأهل البيت موقفاً صريحاً

<sup>(</sup>١) أصول الكافى: ١/ ٥٠٥، إكمال الدين ص٤١- ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المقالات والفرق ص١٠٠٢ - ١١٦، فرق الشيعة ص٩٦ - ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) المقالات والفرق ص ١١٤– ١١٥، فرق الشيعة ص١٠٣– ١٠٤.

حاسماً في هذا الأمر. وهو من البراهين الواضحة على بطلان هذه الدعوى، حيث جاء في تاريخ الطبري في حوادث سنة ٣٠٢ أن رجلاً ادعى – في زمن الخليفة المقتدر – أنه محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر، فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبين أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن طومار.

فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسن. وقد ضج بنو هاشم من دعوى هذا المدعي وقالوا: يجب أن يشهر هذا بين الناس، ويعاقب أشد عقوبة. فحمل على جمل وشهر يوم التروية ويوم عرفة، ثم حبس في حبس المصريين بالجانب الغربي (١).

وهذه الشهادة من بني هاشم، وعلى رأسهم نقيب الطالبيين مهمة لأنها من نقيب العلويين الذي كان عظيم العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي<sup>(۲)</sup>، ولقدم فترتها الزمنية حيث إنها واقعة في زمن الغيبة الصغرى التي كثر فيها ادعاء هذا الولد وادعاء بابيته من العديد من الرموز الشيعية.

- وعلاوة على شهادة نقيب الطالبيين وبني هاشم، فإن أقرب الناس إلى الحسن العسكري وهو أخوه جعفر يؤكد أن أخاه مات ولا نسل له ولا عقب (").

والشيعة يعترفون بذلك، بل ينقلون أنه حبس جواري أخيه وحلائله حتى ثبت له براءتهن من الحمل<sup>(۱)</sup>، وأنه شنع على من ادعى ذلك وأبلغ دولة الخلافة الإسلامية (۱) بتآمره، ولكن الطوسي يقول إن هذا الإنكار من جعفر «ليس بشبهة

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري: ۱۳/ ۲۳– ۲۷، المطبعة الحسينية ط: الأولى، أو ج۱۱/ ص۶۹–، ٥ من طبعة دار المعارف تحقيق: أبو الفضل إبراهم.

<sup>(</sup>٢) محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى ص١٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصواعق المحرقة ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الغيبة للطوسي ص٧٥.

<sup>(</sup>٥) سفينة البحار ص١٦٢.

يعتمد على مثلها أحد من المحصلين لاتفاق الكل على أن جعفراً لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل والغلط غير ممتنع منه (١).

فالطوسي لا يقبل الإنكار من جعفر، لأنه غير معصوم، ولكن الطوسي ومعه طائفة الاثنى عشرية يقبلون دعوى عثمان بن سعيد في إثبات الولد ودعوى بابيته وهو غير معصوم أليس هذا تناقضاً؟!

كيف يكذب جعفر وهو أخو الحسن العسكري ومن سلالة أهل البيت، وعميد الأسرة بعد وفاة الحسن، ويصدق رجل أجنبي عن أهل البيت، وهو متهم في دعواه، لأنه يجر المصلحة لنفسنه من المال والجاه باسم البابية ومن هذا شأنه ألا يشك في قوله وترد شهادته؟!

ولموقف جعفر المتميز ضد محاولات الرموز الشيعية اختراع ولد لأخيه، ضاق الشيعة ذرعاً بأمره، حتى لقبوه «بجعفر الكذاب» (٢) ووضعوا روايات نسبوها لأوائل أهل البيت تتنبأ بالغيب فتتحدث بما سيقع من جعفر، وتندد به .

فنسبوا للسجاد أنه قال: «كأني بجعفر الكذاب قد حمل طاغية زمانه، على تفتيش أمر ولى الله المغيب في حفظ الله جهلاً منه بولادته، وحرصاً على قتله إن ظفر به طمعاً في ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقه»(٣).

نلاحظ في هذه الرواية أنهم اتهموا جعفراً بأنه أنكر ولأدته طمعاً في

<sup>(</sup>١) الغيبة: ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بابویه/ إكال الدین ص٣١٢، سفینة البحار: ١/ ١٦٢، أصول الكافي: ١٠٥٥ (هامش٢)، مقتبس الأثر: ١٤/ ٣١٤، قالوا إنه یلقب: جعفر بن محمد بالصادق في مقابل جعفر هذا الذي یلقبونه بالكاذب أو الكذاب (مقتبس الأثر: ١٤/ ٣١٤) فقد یكون شیوع إطلاق لقب «الصادق» علی جعفر، وتمییزه بذلك بین آبائه وأقرانه مصدره الشیعة، نكایة بخضده جعفر.

<sup>(</sup>٣) إكال الدين: ص٣١٢، سفينة البحار: ١/ ١٦٢.

الميراث، على حد المثل القائل رمتنى بدائها وانسلت ذلك أن صانعي هذه الروايات هم الذين ادعوا الولد وقالوا ببابيته حرصاً على الأموال كما سلف كذلك فإن الرواية تتناقض حينها تقول بأن جعفراً يجهل ولادته، ثم تقول بأنه يحرص على قتله، فإذا كان يجهل أنه ولد فكيف يحرص على قتل مجهول وجوده، ثم انظر كيف يدافعون عن عثمان بن سعيد، ويتهمون جعفراً وهم يدعون التشيع للآل.

- وليس جعفر هو وحده من أسرة الرضا الذي ينكر هذه الدعوى. بل يظهر من روايات الشيعة أن الإنكار كان من بيت الولد المزعوم، ومن بني عمه يدل على ذلك ما جاء في كتب الشيعة «عن إسحاق بن يعقوب<sup>(۱)</sup> قال: سألت محمد بن عثمان العمري<sup>(۱)</sup> أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه مسائل أشكلت على، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان<sup>(۱)</sup> صلى الله عليه: أما ما سألت عنه أرشدك الله من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا. فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف ...»<sup>(1)</sup>.

فيدل هذا على أن إنكار وجود الولد صدر من أهل بيته وعمومته، والدعوى جاءت من الخارج .. فأيهما أقرب للتصديق أيكذب أشراف أهل البيت، ويصدق سمان لا يعرف له شأن في دين ولا علم ولا نسب ولا مقام ولا أصل.

وقد يقال بأن أهل بيته وعمومته يتسترون عليه صيانة له، لكن التوقيع.

<sup>(</sup>١) لاحظ الأسماء يهودية.

<sup>(</sup>٢) الباب الثاني لمهدي الاثنى عشرية.

<sup>(</sup>٣) وما يدريهم أنه خط صاحب الزمان- على فرض وجوده- والخطوط تتشابه، والرجل الذي خرجت على يده «الرقعة» غير معصوم، ومشكوك في أمره لأنه يجر المصلحة لنفسه، وناقل هذا التوقيع عن محمد بن عثمان أحد الأسماء اليهودية

<sup>(</sup>٤) إكال الدين: ص٥١ه)، الاحتجاج: ٢/ ٢٨٣ ط: النجف ١٣٨٦هـ، وص٤٦٩- ٤٧٠ ط: بيزوت ١٤٠١هـ، سفينة البحار: ١/ ١٦٣، مقتبس الأثو: ١٤/ ٣١٦.

الصادر عن المنتظر المزعوم يدل على أن الإنكار حقيقي لأنه يحكم عليهم بأنهم كابن نوح في الكفر، إذ ليس بين الله وبين أحد قرابة مع أن مذهبهم قائم على أن قرابة أثمتهم من الرسول عَلِيْكُم هي التي خولتهم تلك المكانة..

كذلك حملتهم على جعفر ووصفه «بالكذاب» ورميه بكل عيب ونقيصة (۱) يدل على أن الإنكار من أسرة الحسن حقيقي، ولذلك صنع أصحاب هذه الدعوة تلك الروايات التي تهاجم جعفراً، وأهل بيت المنتظر وبني عمه وتندد بإنكارهم وتفيض بالحقد عليهم. وقد كان لموقفهم أثره في ذلك الوقت، حيث شك جميع الشيعة في هذه الدعوى إلا القليل، كما شهد بذلك شيخهم النعماني وغيره.

وعلاوة على ذلك كله فإنه الحسن العسكري نفسه المنسوب له هذا الولد قد نفى ذلك وأنكره حيث أسند وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته، وأوكل لها النظر في أوقافه وصدقاته وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشهود القضاء، كما يروي ذلك الكليني في الكافي (٢)، وابن بابويه في إكال الدين (٣) وغيرهما (١) ولو كان له ولد هو إمام المسلمين، يحمل تلك الأوصاف الكاملة والخارقة لما وسعه إلا توكيله، فمن هو وكيل ورئيس على الأمة، ومن هو أمان للكون والناس لا يعجزه مع غيبته أن يقوم بأعباء النظر على أوقاف أبيه وصدقاته.. فلما لم يفعل دل على أنه لا ولد له أصلاً.

وليس ينال من هذه الشهادة العملبة للحسن العسكري قول الطوسي إن الحسن فعل ذلك قصداً إلى إخفاء ولادة ابنه وستراً له عن سلطان الوقت (٥)،

<sup>(</sup>١) انظر: مراجع هذه المسألة في ص (٩٠٣) هامش رقم (١).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) إكال الدين: ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الغيبة للطوسي ص٧٥.

<sup>(</sup>٥) الغيبة: ص٧٠.

لأن هذا القول دعوى بلا برهان.

وبهذا يثبت بطلان وجوده، وبطلان ما ترتب على ذلك.

فهذه شهادة أهل السنة، وأكثر فرق الشيعة، ونقابة آل أبي طالب، وأسرة آل أبي طالب وأخيه جعفر، والحسن العسكري وكل هذه الشهادات والبينات تنفي دعوى الولد، وهي ترد دعوى الأجانب البعداء في نواياهم ممن ادعى البابية والمشاهدة. فكيف إذا أضيف إلى ذلك استبعاد بقائه على فرض وجوده مئات السنين، ولو مدّ الله في عمر أحد من خلقه لحاجة الناس إليه لمد في عمر رسول الله على قال أبو الحسن الرضا، وهو مع طول هذه المدة لا يعرف أحد مكانه، ولا يعلم مستقرة ومقامه، ولاياتي بخبره من يوثق بقوله..

وكل من اتفق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدة استتاره قريبة، ولا يخفى على الكل..

وكيف يغيب المسؤول الأول عن الأمة هذه الغيبة الطويلة. أليس هذا كله دليلاً واضحاً جلياً على أن حكاية الغيبة أسطورة من الأساطير التي صنعها المرتزقة والحاقدون.

ويبدو أن هذه المقالة كان الدافع وراءها مادياً وسياسياً، فالرغبة في الاستئثار بالأموال، ومحاولة الإطاحة بدولة الحلافة كانا هدفين أساسيين في اختراع هذه الفكرة، والدليل على ذلك أن لغة المال تسود توجيهات الفرق الشيعية، وهي مصدر نزاعهم واختلافهم، كما حفظت نصوص ذلك كتب الاثنى عشرية حكما مر.

كذلك فإن قضية «الإمامة والخلافة» هي حديث هذه الخلايا الشيعية وهم في فلكها يسيرون.. وابتداع فكرة الإمام الخفي يخلصهم من أهل البيت، ويجعل الزعامة في أيديهم.

و لم يتكلفوا شيئاً من عناء التفكير والبحث والتأمل للوصول إلى هذه الغاية، إذ إنهم وجدوا هذه الفكرة جاهزة في الديانة المجوسية، ذلك أن «المجوس» تدعي أن لهم منتظراً حياً باقياً مهدياً.. كما مر.

\* \* \*

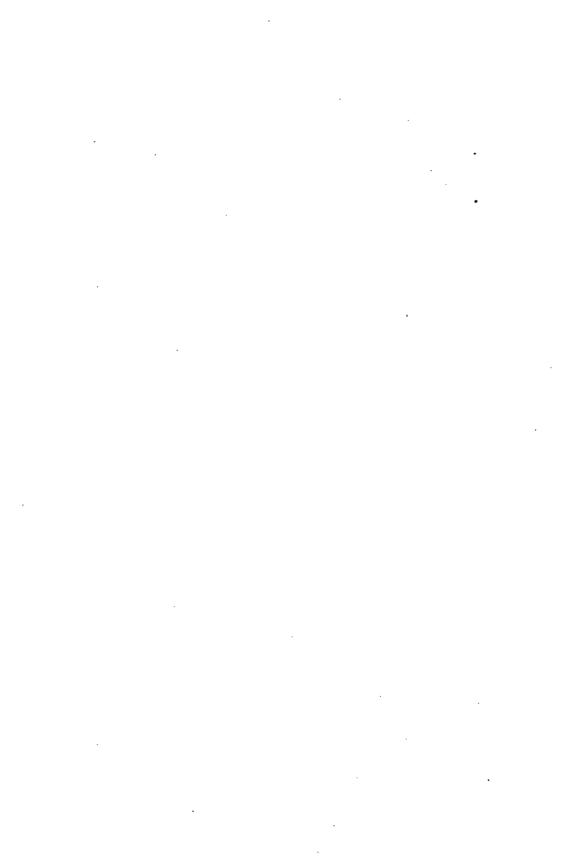

□ الفصل الخامس□ الرجعة

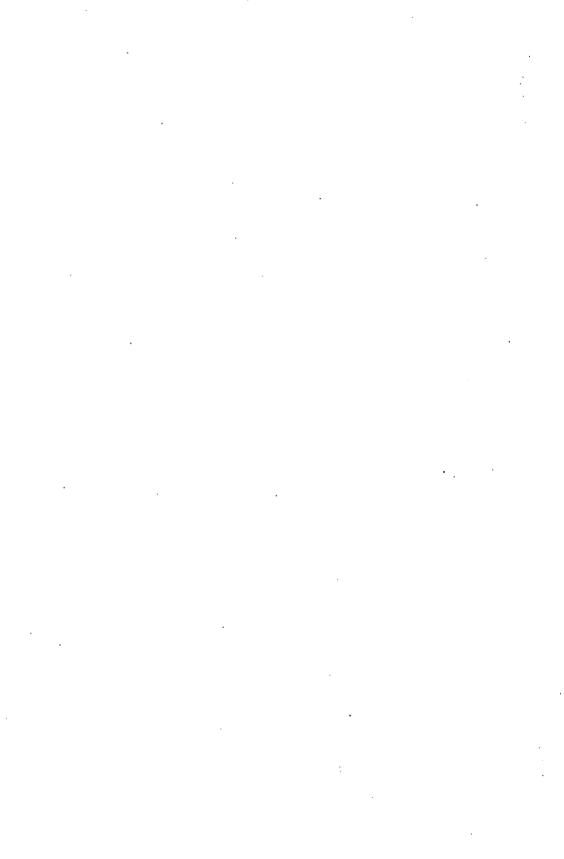

# □ الفصل الخامس □ الرجعة

الرجعة من أصول المذهب الشيعي، فمن رواياتهم «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا» (1). وقال ابن بابويه في الاعتقادات «واعتقادنا في الرجعة أنها حق (٢). وقال المفيد: «واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات» (٣). وقال الطبرسي والحر العاملي وغيرهما من شيوخ الشيعة: بأنها موضع «إجماع الشيعة الإمامية (٤)، وأنها من ضروريات مذهبهم (٥)، وأنهم «مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديث الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة (١).

ومعنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت<sup>(٧)</sup>، ويشير ابن الأثير: أن هذا مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم<sup>(٨)</sup>.

وقد ذهبت فرق شیعیة کثیرة إلى القول برجوع أثمتهم إلى هذه الحیاة، ومنهم من یقر بموتهم ثم رجعتهم، ومنهم من ینکر موتهم ویقول بأنهم غابوا

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه من كتب الشيعة ص: (٤٦).

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات: ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات: ص٥١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي/ مجمع البيان: ٥/ ٢٥٢، الحو العاملي/ الإيقاظ من الهجعة ص٣٣، الحويزي/ نور الثقلين: ٤/ ١٠١، المجلسي/ بحار الأنوار: ٥٣/ ١٢٣ (وقد ذكر المجلسي أنهم أجمعوا على القول بها في جميع الأعصار).

<sup>(</sup>٥) الإيقاظ من الهجعة: ص ٦٠٠٠

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص٦٤.

<sup>(</sup>٧) القاموس: ٣/ ٢٨، مجمع البحرين: ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) النهاية: ٣/ ٢٠٢.

وسيرجعون- كما مر في مبحث الغيبة- وكان أول من قال بالرجعة ابن سبأ، إلا أنه قال بأنه غاب وسيرجع و لم يصدق بموته..

وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند السبئية، والكيسانية وغيرها، ولكنها صارت عند الاثنى عشرية عامة للإمام وكثير من الناس. ويشير الألوسي إلى أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة الإمام فقط إلى ذلك المعنى العام كان في القرن الثالث(١).

وقد اشتهرت بعض الفرق الشيعية باسم «الرجعية» لقولهم بالرجعة<sup>(٢)</sup> واهتمامهم بها.

أما المفهوم العام لمبدأ الرجعة عند الاثنى عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف: الأول: الأئمة الاثنى عشر، حيث يخرج المهدي من مخبئه، ويرجع من غيبته، وباقي الأئمة يحيون بعد موتهم ويرجعون لهذه الدنيا.

الثاني: ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة – في نظرهم – من أصحابها الشرعيين (الأئمة الاثنى عشر) فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان... من قبورهم ويرجعون لهذه الدنيا – كما يحلم الشيعة – للاقتصاص منهم بأخذهم الخلافة من أهلها فتجرى عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب.

الثالث: عامة الناس، ويخص منهم: من محض الإيمان محضاً وهم الشيعة عموماً، لأن الإيمان حاص بالشيعة، كما تتفق على ذلك رواياتهم وأقوال شيوحهم

<sup>(</sup>١) روح المعاني: ٢٠/ ٢٧، وانظر: أحمد أمين/ ضحى الإسلام: ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) وقد ذكرها كفرقة بهذا الاسم ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ص۲۲، والقرطبي في «بيان الفرق» الورقة ٣ٲ (مخطوط)، وصاحب الرسالة الفرقية المشهور بعالم محمد أفندي ص٢ (مخطوط غير مرقم الصفحات)، والسلخي في شرح.. الاثنتين والسبعين فرقة/ الورقة ٣١٠ (مخطوط).

كما سلف(١)- ومن محض الكفر محضاً وهم كل الناس ما عدا المستضعفين(٢).

ولهذا قالوا في تعريف الرجعة إنها «رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة (٢) وعودتهم إلى الحياة بعد الموت (٤) في صورهم التي كانوا عليها والراجعون إلى الدنيا هم: «النبي الخاتم، وسائر الأنبياء، والأئمة المعصومون،

والراجعون إلى الدنيا هم: «النبي الخاتم، وسائر الانبياء، والائمه المعصومون، ومن محض في الإسلام، ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية المعبر عنها بالمستضعفين» (1).

أو بعبارة شيخهم المفيد (من علت درجته في الإيمان، ومن بلغ الغاية في الفساد كلهم يرجعون بعد موتهم) (٧). وكذا من كان له قصاص وإن لم يكن ماحضاً فيرجع ويقتص من قاتله (٨).

وزمن الرجعة العامة هو كما يذكر شيخهم المفيد وغيره «تقند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام»<sup>(۹)</sup> ورجوعه من غيبته، ولكن بعض شيوخهم يقول إن الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور المهدي ذلك أن الرجعة – كما يقول – «غير الظهور، لأن الإمام عليه السلام حي غائب وسيظهر إن شاء الله و لم يسلب الملك

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۷۲ه- ۷۷۳).

<sup>(</sup>۲) المستضعفون: مصطلح عند الشيعة يرد في مصادرهم وعلى ألسنة شيوخهم القدامى والمعاصرين، وهم كا يول المجلسي: ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم، ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمن الفترة، أو كان في موضع لم يأت إليه حبر الحجة فهم المرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فيرجى لهم النجاة من النار (بحار الأنوار: ٨/ ٣٦٣، والاعتقادات للمجلسي ص١٠٠).

<sup>(</sup>٣) المفيد/ أوائل المقالات: ص٥١٥.

<sup>(</sup>٤) الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة.

<sup>(</sup>٥) أوائل المقالات ص٩٥.

<sup>(</sup>٦) جواد تارا/ دائرة المعارف العلوية: ١/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) أوائل المقالات ص٩٥.

<sup>(</sup>٨) كريم بن إبراهيم/ الفطرة السليمة ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: أوائل المقالات ص٥٩، الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة ص٥٨.

فيرجع إليه، فمبدأ الرجعة من رجوع الحسين إلى الدنيا»(١).

وهذا قد يتفق مع رواياتهم التي تقول «أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا، الحسين بن على عليه السلام»(٢).

وقد ذكرت بعض رواياتهم أن الرجعة تبدأ بعد هدم الحجرة النبوية وإحراج الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين - كما يحلم القوم - حيث جاء في أخبارهم أن منتظرهم يقول «وأجيء إلى يثرب، فأهدم الحجرة، وأخرج من بها وهما طريّان، فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشد من الأولى، فينادي منادي الفتنة من السماء ياسماء انبذي، ويا أرض خذي فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن» (أي إلا شيعي) ثم يكون بعد ذلك الكرة والرجعة (٣).

والغرض من الرجعة هو انتقام الأئمة والشيعة من أعدائهم (أ) وهم سائر المسلمين من غير الشيعة ماعدا المستضعفين، ولذلك فإن سيوف الشيعة تفطر دما من كثرة القتل للمسلمين حتى قال أبو عبد الله: «كأني بحمران بن أعين وميسر ابن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة (٥).

ولاشك بأن تحديد موضع القتل العام بالمسجد الحرام يدل دلالة أكيدة أن المقصود بالقتل هم المسلمون، وأن هذا ما تحلم به الإمامية. وهذا الخبر وأمثاله يعطينا بغض النظر عن العنصر الخرافي فيه صورة لتفكير تلك الزمر الشيعية التي وضعت تلك الروايات وأهدافها ومخططاتها، فهي «إسقاطات» لرغبات مكبوته، ونوازع مقهورة لفرقة تتربص بالأمة الدوائر.

<sup>(</sup>١) كريم بن إبراهيم/ الفطرة السليمة: ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٥٣/ ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥٣ / ١٠٥ - ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الإيقاظ من الهجعة ص ٥٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٥٣/ ٤٠، وعزاه إلى الاختصاص للمفيد، ولم أجده في الطبعة التي بين يدي.

كما أن هذه الأخبار السرية (۱) قد توضح لنا بعض ما جرى في التاريخ من قيام القرامطة بقتل حجاج بيت الله داخل الحرم (۲)، وأنها كأنت تتخذ من مثل هذه الأخبار المنسوبة لآل البيت سنداً لها لدفع تلك العناصر التخريبية للقيام بدورها الدموي .

كما أنها تكشف لنا فحوى الأماني التي يعلنها شيعة هذا العصر ويصرحون فيها بتحرقهم وتلهفهم لفتح مكة والمدينة وكأنها بأيدي كفار (٣).

كذلك يتحقق في الرجعة حساب الناس على يد الحسين: يقول أبو عبد الله: «إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليه السلام، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار»(1).

وفي الرجعة يتحول صفوة الخلق وهم أنبياء الله ورسله إلى جند لعلي كما يقول هؤلاء الأفاكون حيث قالوا: «لم يبعث الله بنبياً ولا رسولاً إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي على بن إبي طالب أمير المؤمنين» (°).

كما يحلم الشيعة بأن حياتهم في الرجعة ستكون في نعيم لا يخطر على البال حتى «يكون أكلهم وشربهم من الجنة (١)، ولا يسألون الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وتقضى لهم» (٧).

ويخير الشيعي وهو في قبره بين الرجعة أو الإِقامة في القبر. ويقال له: «يا

<sup>(</sup>١) لأن الرجعة كانت سرا من الأسرار كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) انظر خبر ذلك في حوادث سنة ٣١٧هـ، في المنتظم لابن الجوزي: ٦/ ٢٢٢ ومابعدها، البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ١٦٠، وتاريخ ابن خلدون (العبر): ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) سيأتي نص كلامهم في باب الشيعة المعاصرين.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: باب الرجعة: ٥٣/ ٣٠.٠٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٥٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٥٣/ ١١٦.

<sup>(</sup>٧) نفس الموضع من المصدر السابق.

هذا إنه قد ظهر صاحبك فإن تشأ أن تلحق به فالحق وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم (١).

وتنتهي الرجعة بالنسبة للشيعة بالقتل لمن مات من قبل، وبالموت لمن قتل، وهذه النهاية إحدى أغراض الرجعة فهم يقولون في أخبارهم «ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل»(٢).

هذا وكانت عقيدة الرجعة سرّاً من أسرار المذهب الشيعي، ولذلك قال أبو الحسين الخياط- أحد شيوخ المعتزلة (٢) : بأنهم قد تواصوا بكتانها وألا يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب ولم يظهروه (١) . وقد وجدت في كتب الاثنى عشرية ما أشار إليه الخياط من التواصى بكتان أمر الرجعة، حيث روت بعض كتب الشيعة عن أبي جعفر قال: لا تقولوا الجبت والطاغوت (٥) ، ولا تقولوا الرجعة، فإن قالوا لكم فإنكم قد كنتم تقولون ذلك فقولوا: أما اليوم فلا نقول (١).

وفي رواية أخرى ينسبونها للصادق: «لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا الرجعة، فإن قالوا: قد كنتم تقولون؟ قولوا: الآن لا نقول، وهذا من باب التقية

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسي ص٢٧٦، بحار الأنوار: ٥٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي: ۲/ ۱۳۱، البرهان: ۳/ ۲۱۱، تفسير الصافي: ٤/ ٧٦، بحار الأنوار: ٥٣/ ٠٤٠ وانظر ص ٣٩، ٤١، ٥٣، ٧٧، ١٣٧ من نفس الجزء، وانظر: رجال الكشي: ص٧٠ ٤- ٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) كان حياً قبل سنة ٣٠٠ هـ (انظر: معجم المؤلفين: ٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) الانتصار: ص٩٧.

<sup>( )</sup> قال المجلسي: أي لاتسموا الملعونين بهذين الاسمين، أو لاتتعرضوا لهما بوجه (بحار الأنوار: ٣٥/ ٥٠)، وهو يشير بهذا إلى خليفتي رسول الله وصهريه وحبيبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٥٣/ ٣٩.

التي تعبد الله بها عباده في زمن الأوصياء" (١).

هذه تعميمات سرية، تتبادلها الخلايا الشيعية، وحتى تعطيها صفة القطع والقوة، أسندتها لبعض علماء آل البيت، للتغرير بالأحداث والأعاجم وسائر الأتباع من الجهال.

## 🗌 استدلالهم على الرجعة:

اتجه شيوخ الشيعة إلى كتاب الله سحانه ليأخذوا منه الدليل على ثبوت الرجعة التي ينفردون بالقول بها عن سائر المسلمين. ولما لم يجدوا بغيتهم تعلقوا كعادتهم بالتأويل الباطني، وركبوا متن الشطط، وتعسفوا أيما تعسف في هذا السبيل حتى أصبح استدلالهم حجة عليهم، ودليلاً على زيف معتقدهم، وبرهاناً على بطلان مذهبهم وحتى تتبين هذه الحقيقة نستعرض أقوى أدلتهم وأشهرها حسب نظرهم-:

يرى شيخ المفسرين عندهم أن من أعظم الأدلة على الرجعة قوله سبحانه: ﴿ وَحَدَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَ اللَّهِ اللَّهِ مَ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٢)، حيث يقول ما نصه «هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة، لأن أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن لم يهلك) (٣).

مع أن الآية حجة عليهم، فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا إذ معناها كل صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد حرام على أهل كل قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة (١٤)، وهذا كقوله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥٣/ ١١٥- ١١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء، آية: ٩٥.

 <sup>(</sup>٣) تفسير القمي: ٢/ ٧٦، وقد وضع عنوان في أعلى الصفحة لهذا الدليل المزعوم على الرجعة يقول: «أعظم آية دالة على الرجعة» (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٣/ ٢٠٥.

سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢)، وزيادة (لا) هنا لتأكيد معنى النفي من «حرام»، وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة. وسر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه، هو الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من الهلاك المؤبد، وفوات أمنيتهم الكبرى وهي حياتهم الدنيا (١).

وإذا كان المقصود إثبات الرجعة فهي رجعة الناس ليوم القيامة بلا ريب (١٠)،

أي ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء (^)، وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل حسبا نطق به قوله تعالى: (حَمُونُ مُعَوِّنُ ﴾ لأنهم المنكرون للبعث والرجوع ﴿ وَ عَيْرِهُمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللل

- ومن أشهر الآيات التي يستدل بها الإمامية على الرجعة- كما يقول الألوسي<sup>(۲)</sup>- قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ غَشْرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا ﴾ (^) والآية كما يقول المفسرون في يوم الجزاء والحساب، يوم يقوم الناس لرب

<sup>(</sup>١) يس، آية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) يس، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>۳) تفسير القاسمي: ۱۱/ ۲۹۳.

<sup>(</sup>٤) من المفسرين من يذهب لهذا ويرى أن الآية لتقرير الإيمان بالبعث، وهي تتمة وتقرير لما قبلها وهو قوله تعالى ﴿كُلُ إلينا راجعون﴾ [الأنبياء آية: ٩٣] فتكون ﴿لا﴾ فيها على بابها، وهي مع «حرام» من قبيل نفي النفي، فيدل على الإثبات.

والمعنى وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجوعها للجزاء فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. (انظر: تفسير القاسمي: ١١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير: ٣/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٦) روح المعاني: ١٧/ ٩١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٢٠/ ٢٦.

<sup>(</sup>٨) النمل، آية: ٨٣.

العالمين (١)، إلا أن هؤلاء يجعلونها في عقيدتهم في الرجعة، ولذا قال شيخهم شبر بأنها فسرت في أخبارهم في الرجعة (٢).

وقال الطبرسي: «استدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن قال: إن دخول «من» في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ مَا لَمُ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (١)(٤).

أما كون «من» (الأولى) للتبعيض فهذا شائع» (°) لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب أي ويوم يجمع من كل أمة من أمم الأنبياء، أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا (٢). وهذا لا يدل على مسألة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت بحال من الأحوال، ولكن الشيعة تتعلق بكل آيات اليوم الآخر المتضمنة لرجوع الناس لربهم لتجعلها في عقيدتهم في الرجعة كما هو دأبها.

وتخصيص المكذبين بهذا الحشر لا يدل على ما يزعمون، لأن هذا حشر للمكذبين للتوبيخ والعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق $^{(Y)}$ ، أما «من» الثانية فهي بيانية جيء بها لبيان «فوجاً» $^{(\Lambda)}$ ، ولهذا فإن بعض مفسري الشيعة

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري: ۲۰/ ۱۷، تفسير البغوى: ۳/ ٤٣٠، ابن الجوزي/ زاد المسير: ٦/ ١٩٤، القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن: ۱۳/ ۲۳۸، البحر المحيط لأبي حيان: ٧/ ٩٨، تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٩٣، الشوكاني/ فتح القدير: ٤/ ١٥٣- ١٥٤ وغيرها.

<sup>(</sup>۲) تفسیر شبر ص ۳۶۹.

<sup>(</sup>٣) الكهف، آية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرسي: ٥/ ٢٥١- ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ٧/ ٩٨، روح المعاني للألوسي: ٢٠/ ٢٦.

 <sup>(</sup>٦) روح المعاني: ٢٠/ ٢٦، وانظر في معنى الآية المصادر السابقة في هامش رقم (٥) من الصحفة
 السابقة.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح القدير: ٤/ ١٥٤، روح المعاني: ٢٠/ ٢٦.

<sup>(</sup>۸). روح المعاني: ۲۰/ ۲۳.

المعاصرين أدرك ضلال قومه في هذا التأويل فقال في تفسير الآية: (من) هنا بيانية وليست للتبعيض تماماً كخاتم من حديد، والمعنى: أن في الأمم مصدقين ومكذبين بآيات الله وبيناته، وهو يحشر للحساب والجزاء جميع المكذبين بلا استثناء، وحصهم بالحشر مع أنه يعم الجميع لأنه تعالى قصد التهديد والوعيد(١).

- ومن الآيات التي يتأولونها في الرجعة قوله تعالى: ﴿ قُبِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ الْمُوهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

1- أوّل شيخهم القمي «الإنسان» في قوله سبحانه: ﴿ قُبِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا الْمُرَادُ ﴾ بعلي بن أبي طالب. مع أن الآية تدل بنصها وسياقها على أن المراد «بالإنسان» هنا الكافر، ولهذا قال السلف في تفسيرها «لعن الإنسان الكافر ما أكفره» (1).

فهل وضع مثل هذا التأويل للإساءة الأمير المؤمنين من طرف خفي، أو أنه أثر من آثار طائفة الكاملية (٢) من الشيعة التي تذهب إلى تكفير أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) محمد جواد مغنية/ التفسير المبين: ص٤٤١.

<sup>(</sup>٢) عبس، آية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) عبس، آية: ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٤) عبس، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي: ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٣٠/ ٥٤.

<sup>(</sup>٧) الكاملية: هم الذين كفروا علياً - رضى الله عنه - لأنه ترك منازعة الصحابة ومنعهم من مبايعة أبي بكر، وكفروا سائر الصحابة، لأنها لم تسلم الإمامة لعلي وقد وردت عند الناشيء الأكبر باسم الكميلية. وقال بأنهم أصحاب كبيل بن زياد، وحكى مذهبهم على ماذكر، وقد وردت عند الأشعري، والبغدادي والشهرستاني الكاملية. وقال الأشعري: أنهم أتباع أبي كامل =

وبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتلقفته الاثنا عشرية وغيرت فيه أم أن مخترع هذا النص أعجمي جاهل بلغة القرآن وإنما كتب ما أملاه عليه تعصبه وزندقته.

على أية حال فهذا التأويل يدل على مدى إفلاس أصحاب هذا الاعتقاد في العثور على ما يدل على مبدئهم .

٧- أوّل قول سبحانه: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴾ وهي نص صريح في البعث والنشور أوله بالرجعة وهذا فضلاً عن أنه تحريف لمعاني القرآن فإنه يصرف من يصدق بهذه الروايات عن الإيمان باليوم الآخر إلى هذه العقيدة المبتدعة ولهذا يلاحظ أن طوائف من غلاة الشيعة أنكرت الإيمان باليوم الآخر وقالت بالتناسخ (١).

ويلاحظ أن الاثنى عشرية قد عمدت إلى كل نص في اليوم الآخر فجعلته في الرجعة، وقد مر بنا أن هذا قد أصبح قاعدة عامة عندهم (٢).

٣- جعلت هذه الروايات الغرض من الرجعة أن عليًّا لم يقص ما أمرهُ الله

وهذا بهتان كبير في حق أمير المؤمنين وأنه قد تخلى عن أوامر الله سبحانه، ليقضيها في الرجعة، فهل أرادوا بهذا تشبيهه بالمشركين الذين ابتعدوا عن شرع الله سبحانه فإذا عاينوا العذاب تمنوا الرجعة.. فكم أساء هؤلاء إلى أهل البيت.

- ومن الآيات التي جعلوها في الرجعة قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآ إِغَةُ الرَّحِةِ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآ إِغَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>= (</sup>مسائل الإمامة ص٤٥، المقالات والفرق ص١٤، مقالات الإسلاميين: ١/ ٨٩، الفرق بين الفرق ص٤٥، الملل والنحل: ١/ ١٧٤.

 <sup>(</sup>۱) انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۷۲، وانظر: فلهوزن/ الخوارج والشيعة ص٢٤٨، (ترجمة عبد الرحمن بدوي)، وعبد الرحمن الوكيل/ البهائية: ص٤٥ (الهامش).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۸۳).

يذوق الموت»<sup>(۱)</sup>.

فهذه الرواية تجعل الرجعة لجميع الناس حتى يتحقق لكل أحد منهم موت وقتل - كما يعتقدون - بينما هم قالوا بأن الرجعة خاصة بمن محض الإيمان، ومحض الكفر - كما سلف - كما أن هذا التأويل يحمل جهلاً بلغة العرب التي نزل بها القرآن، حيث عدّ القتل ونحوه ليس من قبيل الموت الذي تنص عليه الآية وهذا مبلغ علمهم.

ويتعلق الشيعة بآيات كثيرة يؤولونها بمثل هذا التأويل الباطني، وتسابق شيوخهم كعادتهم في الإكثار من هذه التأويلات، والتي أسندوها للآل حتى تكتسب الرواج عند الأتباع.. فقد بلغ- مثلاً عدد الآيات التي أولوها بالرجعة حسب ما جمعه شيخهم الحر العاملي (٧٢) آية (٢)، وصل فيها التأويل الباطني المتعسف الغاية القصوى (٣)، مع أن العاملي لم يذكر كل ما عندهم، وقد اعتذر عن ذلك- في نهاية استدلاله بالآيات التي ذكرها- بعدم حضور الكتب عنده (١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي: ١/ ٢١٠، بحار الأنوار: ٥٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ص ٧٢ – ٩٨.

<sup>(</sup>٣) وإليك أمثلة من أدلته بالإضافة لما مضى لاتحتاج إلى تعليق، وتدل على مبلغ إفلاسهم، وأنهم يخبطون حبط عشواء. قال الحر العاملي: «الباب الثالث في جملة من الآيات القرآنية الدالة على صحة الرجعة» ومن الآيات التي استدل بها قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً ﴿ [سبأ، آية: ١٠] انظر: المصدر السابق ص٩٣، وقوله: ﴿أو لم يسيروا في الأرض الروم، آية: ٩] السابق ص٩٣، وقوله: ﴿ويريكم آياته ﴾ [فاطر، آية: ٤٤، غافر، آية: ٢١] السابق ص٩٣، وقوله: ﴿وفي السماء رزقكم وماتوعدون الاحقاف، آية: ١٥]، السابق ص٩٤، وقوله: ﴿وفي السماء رزقكم وماتوعدون الذاريات، آية: ٢٢] السابق ص٩٥، هذا مبلغ استدلالهم وغاية احتجاجهم فجمعوا بين بدعة الرجعة وتحريف آيات القرآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيقاظ من الهجعة ص٩٨.

- كا يستدل الشيعة ببعض ما أخبر الله به سبحانه من معجزات الأنبياء كإحياء الموتى لعيسى عليه السلام، أو بما أخبر الله به سبحانه في كتابه من إحياء الموتى كقوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمٌ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخَينُهُمْ ﴾ (١) (١)

وكأنهم بهذا النهج يستدلون على قدرة الله سبحانه التي ليست هي موضع الحلاف، ذلك أنه لا أحد ينكر ما وقع مما ورد به الخبر الثابت القطعي المتواتر، ولكن الذي ينكر هو دعوى الرجعة إلى الدنيا بعد الموت للحساب والجزاء قبل يوم الحساب والجزاء، هذا هو المنكر الأعظم الذي ليس عليه دليل، والذي أريد به إضعاف جانب اليوم الآخر في النفوس، وإلا فمعجزات الأنبياء وآيات الله في خلقه ليست محل خلاف.

- ويأخذ الشذوذ في الاستدلال على صحة الرجعة مداه الأكبر حينها يقررون أن أوضح دليل على صحتها، وأظهر برهان على ثبوتها هو أنه لا قائل بها من غير الشيعة الإمامية (عيث الله يقل بصحتها أحد من العامة (وهم ما سوى الشيعة الإمامية) وكل ما كان كذلك فهو حق (أ) لأن الأئمة قالوا في حق العامة (والله ماهم على شيء مما أنتم عليه، ولا أنتم على شيء مما هم عليه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء ()!!!

ولهذا أشار الطبرسي وغيره بأن المعول في ثبوتها إجماع الإمامية عليها(١٠).

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار: ٥٣/ ١٢٩، الإيقاظ من الهجعة: ص١٣١.

<sup>(</sup>٣) الإيقاظ من الهجعة: ص٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٦٩.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٧٠.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان: ٥/ ٢٥٢، وانظر: نور الثقلين: ٤/ ١٠١، بحار الأنوار: ٥٣ /١٢٧.

### ويلاحظ على هذا الاستدلال ما يلي:

أن الإجماع غير حجة عند الشيعة - كما سلف - فكيف يجعلونه عمدة ثبوت عقيدة الرجعة، لكن لعلهم يعدّون عدم وجود مخالف من الشيعة في أمر الرجعة دليلاً على دخول المعصوم مع المجمعين فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار، لأن حجة الإجماع عندهم إنما هو بكشفه عن قول المعصوم. لكن الشيعة الزيدية ينقلون روايات عن أثمة أهل البيت تبين براءتهم من عقيدة الرجعة وتعارض روايات الإمامية، ولذلك فإن الزيدية الحقة ينكرون هذه الدعوى إنكاراً شديداً وقد ردوها في كتبهم على وجه مستوف (١) فكيف يحزم الإمامية بنسبة الرجعة إلى الأئمة والنقل عنهم مختلف بين فرق الشيعة نفسها، بل إن من الإمامية من أنكر الرجعة وأول أخبارهم برجوع دولة الشيعة كما نقل ذلك شيوخ الشيعة أن بعد هذا إجماع الشيعة، وأين صدق النقل عن الأئمة؟! ثم إن الصحابة بما فيهم أمير المؤمنين على لم يؤثر عنهم شيء في خرافة الرجعة، كما اتفقت على ذلك مصادر أهل السنة والشيعة الزيدية، ولو وجد شيء من ذلك لعرف واشتهر..

وإنما نسبت خرافة الرجعة في ذلك العصر إلى ابن سبأ، كما تقر بذلك كتب الشيعة، وابن سبأ أحد الكذابين الملعونين على ألسنة الأئمة، كما تروي كتب الاثنى عشرية وغيرها..

أما من بعد عصر الصحابة فقد تحمل وزر روايتها جابر الجعفي وهو متهم في كتب الشيعة فضلاً عن كتب أهل السنة- كما سلف<sup>(٣)</sup>-.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الألوسي/ روح المعاني: ٢٠/ ٢٧، وانظر: أحمد صبحي الزيدية ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان: ٥/ ٢٥٢، بحار الأنوار: ٥٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>۳) انظر: ص (۳۷۵ - ۳۷۸).

#### 🗀 نقد مقالة الرجعة:

فكرة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت مخالفة صريحة لنص القرآن، وباطلة بدلالة آيات عديدة من كتاب الله سبحانه قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا مَرَّتُ مَلَ اللهُ سبحانه عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ بَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ الْمَيْمَ لَا يَجْعُونَ ﴾ ". وقال سبحانه: ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ ٱلْمَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبِّنَا أَخِرُنَا إِلَىٰ أَكُمُ الْمَثَلُ مَالَكُمُ مَا أَخِرُنَا إِلَىٰ أَحَلُ مَا لَكُمُ مَا لَكُمُ مَا لَكُمُ مَن فَبْلُ مَا لَكُمُ مِن وَلِي اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُحْرِمُونَ اَكُولُواْرُهُ وَسِمِمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبَّنَا ۗ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُ وَلَائُكَذِبَ وَقَالُوا يَكَيْنَا نُرَدُ وَلَائُكَذِبَ وَيَنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَالْهُمُ مَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَا وَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَالْهُمُ مَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّا مُنْ مُلَا لَكُذِبُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) المؤمنون، آية: ٩٩-١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) مختصر التحفة: ص٢٠١.

<sup>(</sup>٣) يس، آية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم، آية: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) السجدة، آية: ١٢.

<sup>(</sup>٦) الأنعام، آية: ٢٧- ٢٨.

فهؤلاء جميعاً يسألون الرجوع عند الموت، وعند العرض على الجبار جل علاه، وعند رؤية النار فلا يجابون لما سبق في قضائه أنهم إليها لايرجعون، ولذلك عدّ أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في بدعة التشيع. قال ابن حجر: التشيع محبة على وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو(1).

وقد جاء في مسند أحمد أن عاصم بن ضمرة (وكان من أصحاب علي رضي الله عنه) قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علياً يرجع. قال الحسن: كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه، والقسمنا ميراثه (٢).

والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنيا لمجازاة المسيئين وإثابة المحسنين ينافي طبيعة هذه الدنيا وأنها ليست دار جزاء ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمُ أَوَّ فَكُن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّالِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّ مَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَ آلِ لَامَتَكُمُ ٱلْفُرُورِ ﴾ (٣) .

كما أنه يضعف جانب الإيمان بيوم البعث والجزاء، ويبدو أن هذا من أهداف واضع هذا المبدأ<sup>(٤)</sup>.

وقد تمثل هذا عملياً في تأويلات الاثنى عشرية لآيات اليوم الآخر بالرجعة، وفي تأثير هذه التأويلات، وهذا المذهب على بعض الفرق المنتسبة للتشيع وإنكارها

<sup>(</sup>۱) هدي السّاري مقدمة فتح الباري: ص٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد: ۲/ ۳۱۲ رقم (۱۲۹۰) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وانظر: طبقات ابن سعد: ۳/ ۳۹.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، آية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) وقد ذكر بعضهم أن ابن سبأ قال بالرجعة وإبطال الآخِرة (السكسكي/ البرهان ص٠٥).

لليوم الآخر، واعتقادها بالتناسخ الذي ربما تكون عقيدة الرجعة هي البوابة إليه، كما أن تأويلاتهم تدعو له.

ويرى بعض الباحثين أن عقيدة الرجعة تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية (۱)، ودخلت التشيع بتأثير اتباع تلك الديانات. وقد استنتج شيخهم الصادقي (من شيخهم المعاصرين) أن مبدأ الرجعة عند قومه يرجع في أصله إلى ما ورد في كتب اليهود (۲) واعتبر ذلك بشارة للشيعة (۲).

وقد كان لابن سبأ اليهودي- كما تنقل ذلك كتب الشيعة، والسنة على السواء- دور التأسيس لمبدأ الرجعة، إلا أنها رجعة خاصة بعلي، كما أنه ينفي وقوع الموت عليه أصلاً كحال الاثنى عشرية مع مهديهم الذي يزعمون وجوده.

لكن يبدو أن الذي تحمل كبر نشره، وتعميم مفهومه وتأويل آيات من القرآن فيه هو جابر الجعفي حتى امتدحه روايات الشيعة بفقهه في أمر الرجعة حيث جاء في تفسير القمي أن أبا جعفر قال: رحم الله جابراً بلغ فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادً ﴾ (1) يعني الرجعة (0).

<sup>(</sup>١) انظر: جولد سيهر/ العقيدة والشريعة ص٢١٥، أخمد أمين/ فجر الإسلام ص٢٧٠، محمد عمارة/ الخلافة ص٥٩١.

<sup>(</sup>٢) ونقل بعض نصوص اليهود في ذلك، وأرجعها إلى كتاب دانيال: ١٦/ ١- ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسول الإسلام في الكتب السماوية ص٢٣٩- ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) القصص، آية: ٨٥، قال ابن كثير في تفسير الآية: يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة، وتلاوة القرآن على الناس، وغبراً بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، ومعنى فرض عليك القرآن أي: افترض عليك أداءه إلى الناس (تفسير ابن كثير ٣/ ٤١٩)، كما فسر «المعاد» بأقوال أخرى ترجع كما يقول ابن كثير إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة (تفسير ابن كثير: ٣/ ٤٢٠) وانظر في معنى الآية تفسير الطبري: ١٤٧/ ١٢٣ - ١٢٦، تفسير البغوي: ٣/ ٤٥٨ - ٥٩، زاد المسير:

وعقيدة الرجعة عند الإمامية هي- كما قال السويدي رحمه الله- حلاف ما علم من الدين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة، وأن الله تعالى كلما توعد كافراً، أو ظالماً إنما توعده بيوم القيامة (١)، كما أنها خلاف الآيات والأحاديث المتواترة المصرحة بأنه لا رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة (٢).

ولكن شيوخ الإمامية يصرون على القول بها، ويعتبرون شذوذهم عن الأمة فيها دليل صحتها.. ﴿ ٱلشَّـيَطِكُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ولكن الشيعة تتوعد كل ماسوى الشيعة بالرجعة.

<sup>(</sup>٢) السويدي/ نقض عقائد الشيعة ص: ١ (مخطوط).

□ الفصل الساذس □الظهور

• . ; , . . 

# □ الفصل السادس □الظهور

أي ظهور الأئمة بعد موتهم لبعض الناس ثم عودتهم لقبورهم، وهذه العقيدة غير رجعة الأئمة، وقد بوب لها المجلسي بعنوان «باب أنهم يظهرون بعد موتهم، ويظهر منهم الغرائب»(1). فالأئمة يظهرون بعد موتهم، ويراهم.. بعض الناس، وهذا الظهور غير مرتبط بوقت معين كالرجعة بل هو خاضع لإرادة الأئمة حتى نسبوا لأمير المؤمنين أنه قال: «يموت من مات منا وليس بميت». وتذكر أساطيرهم أن أبا الحسن الرضا كان يقابل أباه بعد موته، ويتلقى وصاياه وأقواله(1).

ويزعم بعض الشيعة أنه دخل على أبي عبد الله فقال له: (أي أبو عبد الله) تشتهي أن ترى أبا جعفر (بعد موته)؟ قال: «قلت نعم، قال: قم فادخل البيت، فدخلت فإذا هو أبو جعفر»(")، ويزعم آخر بأنه دخل على أبي الحسن فقال له: أتحب أن ترى أبا عبد الله يقول: فقلت: وددت والله، فقال: قم وادخل ذلك البيت، فدخلت البيت فإذا أبو عبد الله عليه السلام قاعد(1).

«وقال أبو عبد الله - كما يفترون - أتى قوم من الشيعة الحسن بن علي عليه السلام بعد قتل أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: تعرفون أمير المؤمنين إذا رأيتموه؟ قالوا: نعم، قال: فارفعوا الستر فعرفوه (٥) فإذا هم بأمير المؤمنين عليه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٧/ ٣٠٠- ٣٠٤، بصائر الدرجات ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٧/ ٣٠٣، بصائر الدرجات ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٧/ ٣٠٣، بصائر الدرجات ص٧٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ۲۷/ ۳۰٤. بصائر الدرجات ص٧٨.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل وقد تكون «فرفعوه».

السلام لاينكرونه»(۱). بل وتمتد عقيدتهم هذه لتدعي أيضاً أن الأموات من الأولين يظهرون لهم، جاء في بصائر الدرجات».. عن عثمان بن عيسى عمّن أخبره !! عن عباية الأسدي قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وعنده رجل رث الهيئة، وأمير المؤمنين عليه السلام مقبل عليه يكلمه، فلما قام الرجل قلت: يا أمير المؤمنين من هذا الذي أشغلك عنا؟ قال: هذا وصي موسى عليه السلام (۱). وتزعم رواياتهم أن علياً كان يذهب إلى مقبرة اليهود وأنه خاطب أهل القبور «فأجابوه من جوف القبور: لبيك لبيك مطاع فقال: كيف ترون العذاب؟ فقالوا بعصياننا لك كهارون، فنحن ومن عصاك في العذاب...)(۱).

كا تدعي رواياتهم بأن رسول الله ظهر بعد موته ليأمر أبا بكر بطاعة علي<sup>(+)</sup>. وأن أبا كبر وعمر يظهران للأئمة في كل موسم حتى يرمونهما بالحجارة أثناء رمى الجمار<sup>(0)</sup>، ولهذا قام محمد الباقر - كا يفترون عليه - برمي خمسة أحجار في غير موضع الجمار ولما قيل له في ذلك قال «إذا كان كل موسم أخرجا الفاسقين الغاصبين<sup>(1)</sup>، ثم يفرق بينهما ههنا لايراهما إلا إمام عدل فرميت الأول النتين والآخر ثلاثة، لأن الآخر أخبث من الأول».

هذه بعض أخبارهم في هذه «المقالة». وقد ذكر المجلسي بأنه «أورد أكثر أخبار هذا الباب في باب البرزخ، وباب كفر الثلاثة، وباب كفر معاوية، وأبواب معجزات أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام (^^) فأخبارهم في شأن هذه

<sup>(</sup>١) نفس الموضع من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ص٨١، بحار الأنوار: ٣٠٥/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد ص٨٦، بحار الأنوار: ٢٧/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحار الأنوار: ٣٠٤/٢٧، بصائر الدرجات ص٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحار الأنوار: ٢٧/ ٣٠٠- ٣٠٦، بصائر الدرجات ص٨٦.

 <sup>(</sup>٦) هكذا في المصدر المنقول عنه، وفي نسخة أخرى - كما أشار في الهامش - أخرجا الفاسقان الغاصبان (انظر: بحار الأنوار: ٢٧/ ٣٠٥، تعليقه رقم (٦).

<sup>(</sup>V) بحار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۰- ۳۰۰، بصائر الدرجات ص۸۲.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار: ٣٠٧ /٣٠٠.

الخرافة متكاثرة، وقد ذكر المجلسي أن هذا الظهور قد يكون في أجسادهم الأصلية، ثم قال «والإيمان الإجمالي في تلك الأمور كاف للمتدين المسلم لما ورد عنهم، ورد علم تفاصيلها إليهم صلوات الله عليهم (١).

#### □ نقد هذه المقالة:

هذه المقالة لم أر من تعرض لها من ضمن معتقدات الشيعة.. مع أنها من مقالاتهم التي استفاضت أخبارها عندهم، وهي مقالة يكفي عرضها لبيان فسادها، فهي لا تتفق بأي حال مع النقل الصحيح ولا مع العقل الضريح ولا الفطر السليمة، وهي تقدح في المذهب الشيعي، وتلحقه في المذاهب الحرافية التي تعشعش في أذهان جملة من البشر. وهي مقالة من ضمن مقالات عديدة في هذا المذهب تعتبر من البراهين على بطلانه مثلها في ذلك مثل عقيدة الغيبة والرجعة والبداء.. إخ. وكثرة أخبارها عندهم دليل واقعي حاسم على استفاضة الكذب عندهم، وأنه لا عبرة ولا صحة لرواياتهم ولو كثرت ما دامت تكثر في تأييد المقالات الخرافية التي يكذبها الواقع، والتي لو حدث شيء منها لاستفاض نقله بين المسلمين، ولم تنفرد بنقله شرذمة من الروافض.

ورجعة الأموات قبل يوم القيامة باطلة بالنقل وإجماع المسلمين كما سلف وهذه الخرافات تعتبر من فضائحهم وعوراتهم التي هي قائمة في مذهبهم ولعلها من حكمة الباري سبحانه إذ ما من قوم أرادوا أن ينسبوا لله دينا ما أنزله إلا وفضحهم على رؤوس الأشهاد كما أثبتت ذلك الوقائع والأيام..

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٧/ ٣٠٧.

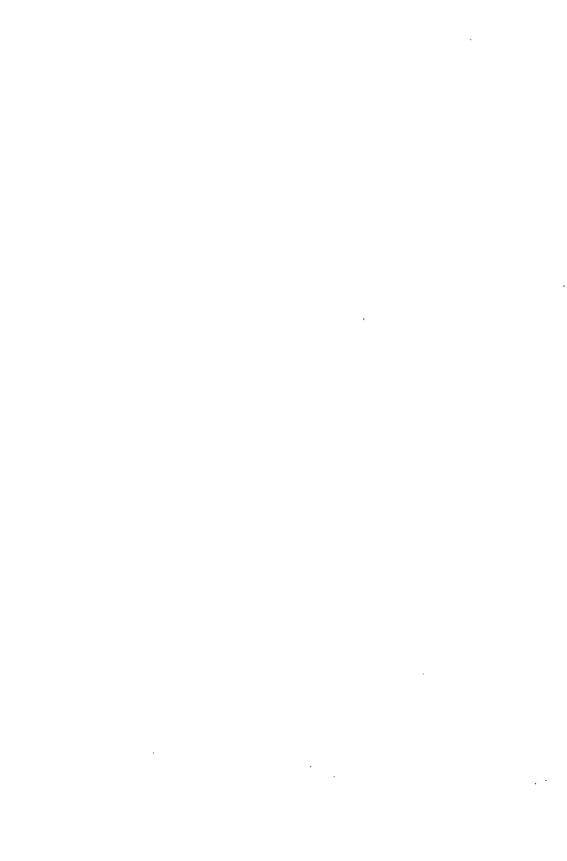

الفصل السابع □ البداء

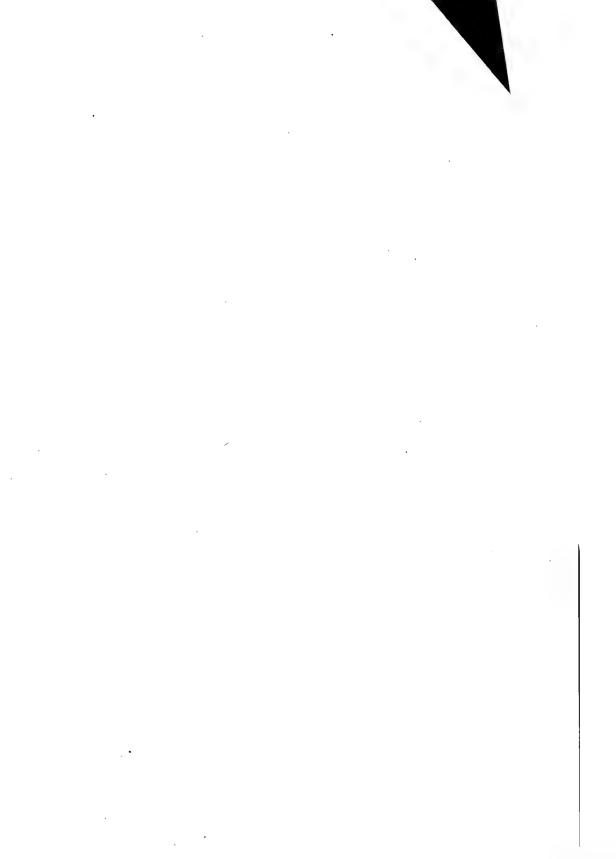

## □ الفصل السابع□ البداء

من أصول الاثنى عشرية القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى حتى بالغوا في أمره، فقالوا «ما عبد الله بشيء مثل البداء» (() و «ما عظم الله عز وجل بمثل البداء» (ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه» (())، «وما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء» (()

ويبدو أن الذي أرسى أسس هذا المعتقد عند الاثنى عشرية هو الملقب عندهم بثقة الإسلام وهو شيخهم الكليني (ت٣٢٨ أو ٣٢٩هـ) حيث وضع هذا المعتقد في قسم الأصول من الكافي، وجعله ضمن كتاب التوحيد، وخصص له باباً بعنوان «باب البداء» وذكر فيه ستة عشر حديثاً من الأحاديث المنسوبة للأئمة.

وجاء من بعده ابن بابويه (ت٣٨١هـ)، وسجل ذلك ضمن عقائد طائفته، وعقد له باباً خاصاً بعنوان «باب البداء» وذلك في كتابه «الاعتقادات» الذي يسمى دين الإمامية (٥٠). ومثل ذلك فعل في كتابه التوحيد (١٦).

وقد اهتم شيخهم المجلسي (ت١١١١هـ) بأمر البداء وبوب له في بحاره

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي، كتاب التوحيد، باب البداء: ١/ ١٤٦، ابن بابويه/ التوحيد، باب البداء ص٣٣٦، بحار الأنوار، كتاب التوحيد، باب البداء: ٤/ ١٠٧٠

<sup>(</sup>٢) أُصُول الكافي: ١/ ١٤٦، التوحيد لابن بابويه ص ٣٣٣، بحار الأنوار: ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١/ ١٤٨، التوحيد لابن بابويه ص٣٣٤، بحار الأنوار: ٤/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) الاعتقادات: ١٩٥٠

<sup>(</sup>٦) التوحيد: ص٣٣١.

بعنوان «باب النسخ والبداء»، وذكر (٧٠) حديثاً من أحاديثهم عن الأئمة (١٠).

وكذلك جاءت هذه المقالة ضمن كتب العقيدة عند المعاصرين<sup>(۲)</sup>. وألف شيوخهم في شأنها مؤلفات مستقلة بلغت (۲۵) مصنفاً كما في الذريعة<sup>(۳)</sup>.

ولعل القاريء المسلم يعجب من أمر هذه العقيدة، التي لايعرفها المسلمون، وليس لها ذكر في كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه على على مع أنها من أعظم ما عبد الله به، ومن أصول رسالات الرسل، وفيها من الأجر ما لو علم به المسلم لأصبحت تجري على لسانه دائماً كشهادة التوحيد (كما يزعمون).

إذا رجعت إلى اللغة العربية لتعرف معنى البداء تجد أن القاموس يقول: بدا بدواً وبداء وبداة نشأ له فيه رأي (١٠). فالبداء في اللغة - كما ترى - له معنيان :

الأول: الظهور بعد الخفاء. تقول بدا سور المدينة أي: ظهر.

والثاني: نشأة الرأي الجديد، قال الفراء: بدا لي بداء أي: ظهر لي رأي آخر، وقال الجوهري: بدا له في الأمر بداء أي: نشأ له فيه رأي<sup>(٥)</sup>.

وكلا المعنيين وردا في القرآن، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَافِيَ الْفُسِيكُمْ الْوَتُمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤/ ٩٢ – ١٢٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر - مثلاً - المظفر/ عقائد الإمامية، ص ٦٩، الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية: ١/
 ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٣/ ٥٣- ٥٧.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة: بدو (٤/ ٣٠٢).

<sup>(°)</sup> الصحاح (٦/ ٢٢٧٨)، ولسان العرب (١٤/ ٦٦)، وانظر هذا المعنى في كتب الشيعة مثل: مجمع البحرين للطريحي: ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) البقرة، آية: ٢٨٤.

<sup>(</sup>Y) يوسف، آية: ٣٥.

وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهما محال على الله سبحانه. ونسبته إلى الله سبحانه من أعظم الكفر، فكيف تجعل الشيعة الاثنا عشرية هذا من أعظم العبادات وتدعي أنه ما عظم الله عز وجل بمثل البداء سبحانك هذا بهتان عظيم.

وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب اليهود، فقد جاء في التوراة التي حرفها اليهود وفق ما شاءت أهواءهم نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله سبحانه (١).

ويبدو أن ابن سبأ اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالة، التي ارتضعها من «توراته» في المجتمع الإسلامي الذي حاول التأثير فيه باسم التشيع وتحت مظلة الدعوة إلى ولاية على ذلك أن فرق السبأية «كلهم يقولون بالبداء وأن الله تبدو له البداوات»(۲).

ثم انتقلت هذه المقالة إلى فرقة «الكيسانية» أو «المختارية» أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي وهي الفرقة التي اشتهرت بالقول «بالبداء» والاهتام به، والتزامه عقيدة.

<sup>(</sup>۱) جاء في التوراة «فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض.. فندم الرب خلقه الإنسان على الأرض وتنكد بقلبه، وقال الرب: لامحون الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض..» (سفر التكوين، الفصل السادس، فقرة: ٥) ومثل هذا المعنى الباطل وما أشبهه يتكرر في توراتهم (انظر: سفر الخروج، الفصل: ٣٢ فقرة: ١١ و ١٤، وسفر قضاة، الفصل الثاني، فقرة: ١١، وسفر صموئيل الأول، الفصل الخامس عشر فقرة: ١٠ و ٣٤، وسفر صموئيل الثاني، الفصل: ٢١، فقرة: ١٠، وسفر أخبار الأيام الأول، الفصل: ٢١، فقرة: ١٠ وسفر أرميا، الفصل: ٢١، فقرة: ١٠ وسفر يونان، الفصل: ٣٠ فقرة: ٣٠ وسفر يونان، الفصل: ٣٠ فقرة ١٠ وغيرها).

هذا ماجاء في توراة اليهود، مع أنهم ينكرون النسخ، لأنه بزعمهم يستلزم البداء (انظر: مسائل الإمامة ص٧٥، مناهل العرفان: ٢/ ٧٨)، فانظر إلى تناقضهم، وردهم للحق وقبولهم بالباطل. (٢) الملطى/ التنبيه والرد ص٩٠.

ويذكر أصحاب المقالات أن السبب الذي جوزت لأجله الكيسانية البداء على الله تعالى هو: أن مصعب بن رزبير أرسل جيشاً قوياً لقتال المختار وأتباعه فبعث المختار إلى قتالهم أحمد بن شميط مع ثلاثة آلاف من المقاتلة وقال لهم: أوحى إلى أن الظفر يكون لكم فهزم ابن شميط (۱) فيمن كان معه فعادوا إليه فقالوا: أين الظفر الذي قد وعدتنا؟ فقال المختار: هكذا كان قد وعدني ثم بدا فإنه سبحانه وتعالى قد قال: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مُا يَشَاكُ اللّهُ مُا يَشَالُ الْمَاكُ اللّهُ مُا يَشَالُ الْمَاكُ اللّهُ مُا يَشَالُ اللّهُ اللّهُ مُا يَشَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

فالسبب كما ترى أن المختار كان يدعي علم الغيب، وما يحدث بالمستقبل فكان إذا وقع خلاف ما أخبر به قال: قد بدا لربكم.

وتجد هذا المعنى في أخبار الاثنى عشرية فإنهم قد أشاعوا بين أتباعهم أن أثمتهم «يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء»(1). فإذا نسبوا إلى الأئمة أخباراً لم تقع قالوا هذا من باب البداء.

جاء في البحار في باب البداء «عن أبى حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام: يا أبا حمزة إن حدثناك بأمر أنه يجيء من هاهنا فجاء من هاهنا، فإن الله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غداً بخلافه فإن الله يمحو مايشاء ويثبت»(٥).

وكان شيوخ الشيعة يمنون أتباعهم بأن الأمر سيعود إليهم، والدولة ستكون لهم، حتى إنهم حددوا ذلك بسبعين سنة في رواية نسبوها لأبي جعفر، فلما مضت السبعون ولم يتحقق شيء من تلك الوعود اشتكى الأتباع من ذلك، فحاول

<sup>(</sup>١) وهو من قواد المختار، وقتل سنة (٦٧هـ).

<sup>(</sup>٢) الرعد، آية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الإسفرأييني/ التبصير في الدين: ص٠٠، وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفرق: ص٥٠-٥٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليهم الشيء: ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٤/ ١١٩، تفسير العياشي: ٢/ ٢١٧، البرهان: ٢/ ٢٩٩.

مؤسسوا المذهب الخروج من هذا المأزق بالقول بأنه قد بدا لله سبحانه ما اقتضى تغيير هذا الوعد (۱).

وكانت روايات الشيعة في حياة جعفر الصادق تتحدث بأحبار تنسبها لجعفر أن الإمامة ستكون بعد موته لابنه اسماعيل، ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان، إذ مات اسماعيل قبل موت أبيه فكانت قاصمة الظهر لهم، وحدث أكبر انشقاق باق إلى اليوم في المذهب الشيعي، وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول بإمامة إسماعيل وهم الإسماعيلية، رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه المعضلة فنسبوا روايات لجعفر تقول: «ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني.. إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي»(١).

واستجاب لهذا التأويل طائفة الاثنى عشرية الذين قالوا بأمامة موسى دون إسماعيل.

ومؤسسوا التشيع يدعون في الأئمة أنهم يعلمون الحوادث الماضية والمستقبلة والآجال والأرزاق.. إلخ. ولكن الأتباع وسائر الناس لايرون فيهم شيئاً من هذه الدعاوى، والأئمة لا يخبرون الناس بشيء من ذلك، لأنهم لا يملكون ذلك أصلاً ولا يدعونه في أنفسهم فلم يجد مؤسسوا التشيع تعليلاً يبررون به هذا العجز إلا عقيدة البداء فنقلوا عنهم أنهم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيغيره (٣).

وزعموا أن الأئمة يعطون علم «الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير العياشي: ٢/ ٢١٨، الغيبة للطوسي: ص٢٦٣، بحار الأنوار: ٤/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن بابويه ص: ٣٣٦، وانظر مثل هذا المعنى في أصول الكافي ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) زَعْمُوا- مثلاً - أَنْ عَلَى بَنِ الحَسِينِ قال: لُولا البداء لحَدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة (تفسير العياشي: ٢/ ٢٥، بحار الأنوار: ٤/ ١١٨).

والأمراض ويشترط (لهم) فيه البداء»(١). وهذه حيلة أخرى منهم ليستروا بها كذبهم إذا أخبروا خلاف الواقع.

وقد أمر الشيعة بمقتضى هذه العقيدة بالتسليم بالتناقض والاختلاف والكذب، ففي رواية طويلة في تفسير القمي تخبر عن نهاية دولة بني العباس، قال فيها إمامهم: «إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله توجروا مرتين..»(٢).

وقد كان لعقيدة البداء في إبان نشأتها أثرها في ظهور بوادر الشك لدى العقلاء من أتباع المذهب، وقد اكتشف بعضهم حقيقة اللعبة، فتخلى عن المذهب الإمامي أصلاً، وقد حفظت لنا بعض كتب الفرق قصة أحد هؤلاء وهو سليمان بن جرير الذي تنسب إليه فرقة السليمانية من الزيدية، فقال كا تنقل ذلك كتب الفرق عند الشيعة نفسها -: «إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين، لايظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً وهما القول بالبداء وإجازة التقية (٣).

ثم كشف من خلال حياته في المجتمع الشيعي، ومخالطته لهم كيف يتخذون من عقيدة البداء وسيلة للتستر على كذبهم في دعوى علم الأئمة للغيب فقال: «إن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون، والأخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم أنه سيكون غدا وفي غابر الأيام كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه، قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ماعلمته الأنبياء، وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ماعلمت وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوه، قالوا لشيعتهم بدا لله

<sup>(</sup>١) تفسير القمي: ٢/ ٢٩٠، بحار الأنوار: ٤/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي: ١/ ٣١٠- ٣١١، بحار الأنوار: ٤/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المقالات والفرق للقمي: ص٧٨، فرق الشيعة للنوبختي: ص: ٦٤.

في ذلك فلم يكوِّنه (١٠). ثم شرح أيضاً كيف يخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة التقية، فتأثر بقوله طائفة من الشيعة واتبعوه (٢).

فأنت ترى بعد هذا العرض أنه لو سقطت عقيدة البداء لانتقض دين الاثنى عشرية من أصله، لأن أخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق منها شيء تنفي عنهم صفة الإمامة.

وهذا سر مغالاة شيوحهم بأمر البداء، ودفاعهم عنه، وجعله من أعظم العبادات...

لكن مقالة البداء ارتدت عليهم بأوحم العواقب وهي إضافة سبب جديد لكفرهم وردتهم (٢) لأنهم بهذا المعتقد نزهوا المخلوق وهو الإمام عن الحلف في الوعد، والاختلاف في القول، والتغير في الرأي، ونشأة رأي جديد، ونسبوا ذلك إلى عالم الغيب والشهادة تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً (١).

فنزهوا المخلوق دون الخالق، لأن غلوهم في الإمام- فيما يظهر- لم يجعل للحق جل شأنه في قلوبهم وقاراً فتاهوا في بيداء هذا الضلال والكفر والإلحاد.

ولقد حاول شيوخ الشيعة أن يجدوا مخلصا من وصمة هذا العار، ومهرباً من التكفير.

فالنصير الطوسي الذي يلقبه المجلسي بالمحقق (المتوفى سنة ٦٧٢هـ) أنكر وجود البداء كعقيدة للاثنى عشرية وقال عن طائفته: «إنهم لا يقولون بالبداء،

<sup>(</sup>۱) المقالات والفرق للقمي ص٧٨، فرق الشيعة للنوبختي ص٣٤- ٦٥، وانظر في هذا المعنى: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص٢٤٩، وسليمان بن جرير ينسب الحداع إلى بعض أهل البيت والحق أن ذلك من أولئك الزنادقة المنتسبين إلى أهل البيت لأكل أموال الناس بالباطل والتآمر والتخريب.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقالات والفرق: ص٧٨، فرق الشيعة: ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الغزالي/ المستصفى: ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الوشيعة ص١٨٢.

وإنما القول بالبداء ما كان إلا في رواية رووها عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل القائم مقامه، فظهر من إسماعيل ما لم يرتضه منه، فجعل القائم موسى فسئل عن ذلك فقال: بدا لله في أمر إسماعيل، وهذه رواية، وعندهم أن حبر الواحد لايوجب علماً ولا عملاً»(1).

ولكن هذا- كما ترى- مخالف للواقع، إذ أن البداء من عقائدهم المقررة، ورواياتهم وأخبارهم فيه كثيرة، ولذلك قال المجلسي بأن هذا الجواب عجيب من الطوسي، وعزا ذلك «لعدم إحاطته بالأخبار»(٢).

وصنف من الشيعة يقر بالبداء كعقيدة ويحاول أن يجد له تأويلاً مقبولاً.

فابن بابوية القمي يوجه «أحاديثهم» أي البداء توجيها «تبدو» عليه ملامح الاضطراب، فهو في البداية يقول «ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى الله عن ذلك، ولكن يجب علينا أن نقر لله عز وجل بأن له البداء معناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره (٣).

فأنت ترى أن حديثه هنا حارج الموضوع تماماً لأنه تكلم عن البدء لا البداء ولا يخالف مسلم في هذا الأمر الذي يقوله، ولو كان هذا مقصودهم بالبداء لمّ أنكره عليهم أحد، ولما وجدوا فيه مخرجاً لتناقض رواياتهم، وتخلف وعودهم..

فالله سبحانه ﴿ وَبَدَأُ خُلُقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ (') وهو ﴿ يَبْدَوُا ٱلْحَلَقَ ثُمَّ الْعَيْدِهُ، ﴾ (')، ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ الْرَّ ﴾ (') وليس هذا من البداء.

<sup>(</sup>١) الطوسي/ تلخيص المحصل: ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) التوحيد: ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) السجدة، آية: ٧.

<sup>(</sup>٥) يونس، آية: ٤.

<sup>(</sup>٦) القصص، آية: ٦٨.

ولكنه رجع وفسر البداء بالنسخ، فقال بعد الكلام السابق مباشرة: «أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله، أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه وذلك مثل نسخ الشرايع، وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها»(١).

وقد شنع عبد القاهر البغدادي على الشيعة حيث «جعلت النسخ من قبيل البداء فزعمت أنه إذا أمر سبحانه بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له منه» (1).

وقد تمادت الشيعة في هذا الغي، وساق صاحب البحار بعض الروايات المنسوخة واعتبرها من قبيل البداء (٢).

<sup>(</sup>١) التوحيد: ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) الوشيعة: ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) مصطفى زيد/ النسخ في القرآن: ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) محمد أبو زهرة/ الإمام الصادق: ص٢٤١.

<sup>(</sup>٥) البقرة، آية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) الملل والنحل: ص٥٢.

 <sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٨٣/٩٣ ٨٤.

<sup>(</sup>٨) راجع أيضاً في التفريق بين النسخ والبداء والرد على أوهام الرافضة واليهود في عدم التفريق=

ثم إن ابن بابويه عاد في نهاية توجيهه لعقيدة البداء إلى القول بأن البداء «إنما هو ظهور أمر، يقول العرب بدا لي شخص في طريقي أي: ظهر. قال الله عز وجل: ﴿ وَبَدَاهَمُ مِنَ اللّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴾ (١) أي: ظهر لهم ومتى ظهر لله منه قطيعة ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره. ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره (٢).

فهذا عودة منه لتقرير ذلك المنكر في معتقدهم في البداء، بعد تلون وتقلب..

وزيادة عمر من وصل رحمه ليست من باب البداء، وظهور ما لم يكن في علم الله، بل صلة الرحم سبب لطول العمر، والله قدر الأجل وسببه فهو سبحانه «قدر أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا(٢).

ولكن شيخ الطائفة الطوسي يسلك في تأويل البداء طريقاً أسلم من طريق ابن بابويه، حيث يقول: «قوله بدا لله فيه معناه بدا من الله فيه وهكذا القول في جميع ما يروى من أنه بدا لله في إسماعيل معناه أنه بدا من الله، فإن الناس كانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر أنه الإمام بعد أبيه، فلما مات علموا بطلان ذلك»(1).

بينهما: الناسخ والمنسوخ (لأبي جعفر النحاس: ص٤٤، المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ١/ ٣٦٨- ٣٦٩، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي: ص٩٩- ٩٩، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٤/ ٦٨- ٦٩، الآمدى/ الإحكام في أصول الأحكام:

٣/ ١٩٩- ١١٢، دراسات الأحكام والنسخ في القرآن/ محمد حمزة: ص٥٥).

<sup>(</sup>١) الزمر، آية: ٤٧

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية: ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) الغيبة للطوسي: ص٥٥.

هذا اعتذار الطوسي، ولاشك بأن البداء إذا كان للخلق بأن يقع لهم ما لم يحتسبوا، فليس فيه ما يمس العقيدة الإسلامية.

وقد تابع الطوسي في الاعتذار نفسه أحد مراجع الشيعة في هذا العصر وهو محمد حسين آل كاشف الغطا فقال: «البداء وإن كان في جوهر معناه هو ظهور الشيء بعد خفائه، ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه وأي ذي حريجة ومسكة يقول بهذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم، وقولنا. (بدا لله) أي بدا حكم الله أو شأن الله»(۱).

ولكن المطلع على رواياتهم لايرى أنها تتفق مع هذا التأويل، إذ تدل على نسبة البداء إلى الله لا إلى الخلق، ولذلك اعتذر أئمتهم عن الإخبار بالمغيبات خشية البداء.. ونسبوا إلى نبي الله لوط أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة بقومه خشية أن يبدو لله، ويقول «تأخذونهم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي، فيهم فقالوا: يا لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» (٢). فهل مثل هذا «الإلحاد» يقبل التأويل...؟!

وجاء في الكافي «.. عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعد مضي ابنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما أعني: أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمد عليهم السلام، وإن قصتهما كقصتهما، إذ كان أبو محمد المرجي بعد أبي جعفر عليه السلام فأقبل علي أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له، كا بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ماكشف به عن حاله وهو كا حدثتك نفسك بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ماكشف به عن حاله وهو كا حدثتك نفسك

<sup>(</sup>١) الدين والإسلام: ص ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) فروع الكافي: ٥/ ٢٤٥.

وإن كره المبطلون» (١).

فانظر إلى قوله «بدا لله.. ما لم يكن يعرف له.. تجد أنهم ينسبون «البداء» إلى الله صراحة، فهؤلاء القوم لايرجون لله وقاراً، وقد اتخذوا من عقيدة البداء وسيلة لإبقاء فرصة الاختيار في أهل البيت، والرجوع عن الاختيار بدون تثريب عليهم من أتباعهم.. و لم يراعوا في هذه الحيلة حق الله جل شأنه، لأن واضعي هذه النصوص قد فرغت نفوسهم من خوف الله ورجائه.

ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله لايسوغ كل هذه المغالاة في البداء وجعله من أعظم الطاعات وأصول الاعتقادات، كما أن لفظ البداء يحمل معنى باطلاً في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فكيف يعد أصل في الدين وهو بهذه المثابة ويلتمس له تأويلاً ومخرجاً؟

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/ ٣٢٧.

### استدلالهم على البداء:

وبعد أن استقرت مسألة البداء عندهم كعقيدة بمقتضى روايات الكليني وأضرابه، حاول شيخ الشيعة- كعادتهم- البحث في كتاب الله عن سند لدعواهم.

ويلحظ أن أول من استدل بهذه الآية على فرية البداء هو المختار بن أبي عبيد (٢) وتابعه شيوخ الشيعة، ووضعوا روايات في ذلك أسندوها لبعض علماء آل البيت لتحظى بالقبول (٣). واستدلالهم بهذه الآية على أن المحو والإثبات بداء شطط في الاستدلال، وتعسف بالغ، ذلك أن المحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته، من غير أن يكون له بداء في شيء، وكيف يتوهم له البداء وعنده أم الكتاب، وله في الأزل العلم المحيط ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فَي وَلَا أَلْهَ وَالْمَتِ الْمُرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلَا أَسْعَارُ عَنْهُ مِثْقَالُ فَي كِنَابِ مُبِينِ ﴾ (١) ﴿ . عَلِمِ الْعَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَلاَرْضِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن وَلاَ أَلْمَ فَي مَنْ وَلَوْ مَن وَلَا فَعَالُ مِن وَرَقْ فَي إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ فَي كِنَابِ مُنْ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَاكِ وَلاَ أَسْعَارُ وَلاَ أَلْمُ فَلَا اللهُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَلا إِلَا اللهُ وَلاَ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الرعد، آية: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۹٤٠)،

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي: ١/ ١٤٦، التوحيد لابن بابويه ص: ٣٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الأنعام، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سبأ، آية: ٣.

وأمثالها من الآيات، وتوهم البداء لله تكذيب لكل هذه الآيات<sup>(۱)</sup>. وقد بين الله تعالى في آخر الآية أن كل ما يكون منه من محو وإثبات وتغيير، واقع بمشيئته ومسطور عنده في أم الكتاب<sup>(۱)</sup>.

وقد اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال (ابن الجوزي/ زاد المسير: ٤/ ٣٣٧- ٣٣٨) فمنهم من قال: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، قال شارح الطحاوية: والسياق أدل على هذا الوجه (شرح الطحاوية ص٤٩). قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال التي ذكرت في تأويل الآية... أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بالعقوبة، وتهددهم بها، وقال لهم: ﴿وَهُما كَانُ لُوسُولُ أَنْ يَأْتِي بَآية إلا بِإِذِنَ الله لكل أجل كتاب﴾ [الرعد، آية: ٣٨]. يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب هم مؤخرون إلى وقت ذلك الأجل، ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بمن شاء ممن قد دنا أجله، وانقطع رزقه.. فيقضى ثلك في خلقه فذلك محوه، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه.. فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه (تفسير الطبري: ٣٠/ ١٧٠). ورجح بعضهم عموم المحو والإثبات في جميع الأشياء فلا يمحوه (تفسير الطبري: ٣/ ١٨٨).

واعترض ابن جزي على من قال بالعموم في تأويل الآية بقوله: «وهذا توده القاعدة المتقرره أن القضاء لا يبدل وأن علم الله لايتغير» (التسهيل ٢/ ١٣٦).

ولكن قال الشوكاني: بأن القول بالعموم لاينافي ذلك «لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله وقدره» (فتح القدير: ٣/ ٨٨).

ورجع القاسمي أن المراد: الآيات (التي تسمى المعجزات) (انظر: تفسير القاسمي: ٣٧٨ – ٣٧٣).

وانظر أيضاً في تأويل الآية: تفسير البغوي: ٣/ ٢٢- ٢٣، تُفسير ابن كثير: ٢/ ٥٥٩- ٥٦١، تفسير الكريم الرحمن: ٤/ ١١٦- ١١٧٠، السعدي/ تيسير الكريم الرحمن: ٤/ ١١٦- ١١٧٠.

هذه أقوال مفسري المسلمين في تأويل الآية، لم يقل أحد منهم بمثل شناعة الرافضة.. (٢) عبد الرزاق عفيفي/ في تعليقه على الإحكام للآمدي: ٣/ ١١١ (الهامش).

<sup>(</sup>۱) وانظر في الرد عليهم أيضاً: المستصفى للغزالي: ١/٠١٠، مختصر الصواقع: ١/ ١١٠، الأحكام للآمدي: ٣/ ١١١.

#### □ روايات في كتب الاثني عشرية تنقض عقيدة البداء:

إن نقض الخصم كلامه بنفسه، من أبلغ النقض، لأنه يقضي على نفسه بسلاحه، وأن ظهور تناقضه من أوضح أمارات بطلان معتقده، وأنت تجد في كتب الاثنى عشرية روايات عن الأئمة ترمي من قال بالبداء بالخزي، وتناقض ما سلف من روايات.

وهذه الروايات قد تكون روايات وثيقة الصلة بعلماء آل البيت لأنها تعبر عن المعنى الحق وهو ما يليق بأولئك الصفوة، وقد تكون من آثار الشيعة المعتدلة بقيت آثارها في كتب الاثنى عشرية، ولايبعد أن تكون هذه الروايات ستاراً وضعه أولئك الزنادقة على عقيدتهم في البداء.

وعلى أية حال فإن إثبات مثل هذه الروايات تبين مدى تناقض هذه الطائفة في رواياتها، وأن دينها قائم على الأخذ بالجانب الشاذ، والمخالف للجماعة من أخبارهم، لأن ما خالف الجماعة ففيه الرشاد كما هو قانون أولئك الزنادقة، الذي يخرج من أخذ به عن الدين رأساً.

جاء في كتاب التوحيد لابن بابويه: «.. عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام – هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله، قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق»(۱).

ولاشك بأن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللغوي، وبموجب روايات الاثنى عشرية، وحسب تأويل بعض شيوخهم تقتضي أن يكون في علم الله اليوم ما

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص٣٣٤، أصول الكافي: ١/ ١٤٨ رقم (١٠)، وانظر قريباً من هذا المعنى رواية أخرى في الكافي: ١/ ١٤٨ (رقم ٩).

لم يكن في الأمس.

وحسب الاثنى عشرية عاراً وفضيحة أن تنسب إلى الحق جل شأنه هذه العقيدة، على حين تبريء أثمتها منها، فإذا وقع الخلف في قول الإمام نسبت ذلك إلى الله لا إلى الإمام، وإذا رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات، وجدت أن الإمام قد حل محل الرب سبحانه في قلوبهم وعقولهم، بتأثير ذلك الركام المظلم من الأخبار.. فعقيدة البداء أثر لغلوهم في الإمام..

\* \* \*

□ الفصل الثامن □ الطينة

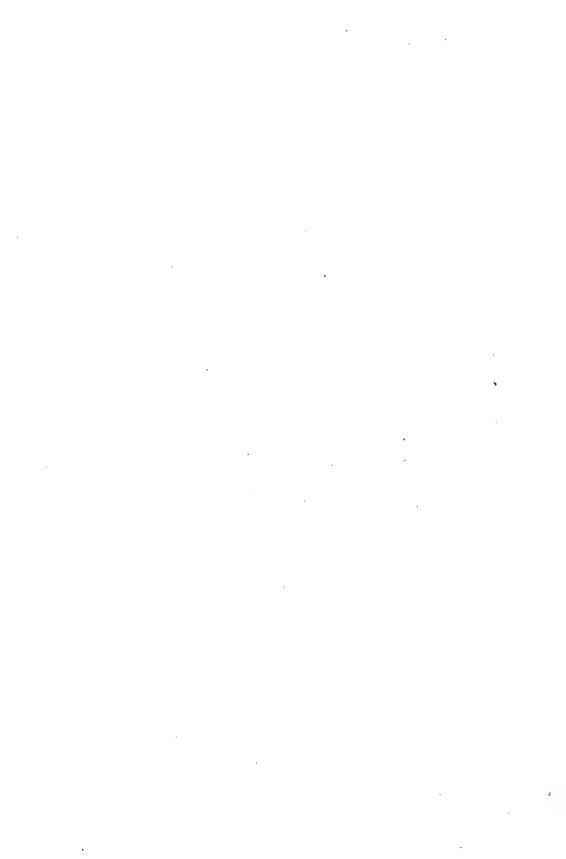

## □ الفصل الثامن □ الطينة

هذه العقيدة من مقالاتهم السرية، وعقائدهم التي يتواصون بكتمانها حتى من عامتهم، لأنه لو اطلع العامي الشيعي على هذه العقيدة «تعمد أفعال الكبار لحصول اللذة الدنيوية، ولعلمه بأن وبالها الأحروي إنما هو على غيره»(١).

وكانت هذه المقالة موضع إنكار من بعض عقلاء الشيعة المتقدمين كالمرتضى وابن إدريس، لأنها في نظرهم وإن تسللت أخبارها في كتب الشيعة إلا «أنها أخبار آحاد مخالفة للكتاب والسنة والإجماع فوجب ردها»(٢).

لكن هذه الأخبار تكاثرت على مر الزمن حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري (١١٢٦هـ): «إن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المتكثرة في الأصول وغيرها، فلم يبق مجال في إنكارها، والحكم عليها بأنها أخبار آحاد، بل صارت أخباراً مستفيضة بل متواترة»(")، قال هذا في الرد على من أنكرها من شيوخهم السابقين.

والذى تولى كبر إرساء هذه العقيدة - فيما يظهر - هو شيخهم الكلينى الذي بوب لها بعنوان «باب طينة المؤمن والكافر»، وضمن ذلك سبعة أحاديث في أمر الطينة (1).

ثم ما زُالت تكثر هذه الأخبار من بعد الكليني حتى سجل منها شيخهم

<sup>(</sup>١) انظر: الأنوار النعمانية: ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق: ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافى: ٢/٢ - ٦.

المجلسي سبعة وستين حديثاً في باب عقده بعنوان باب الطينة والميثاق»(١).

وكأن القاريء يتطلع إلى معرفة تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد بأن كل بائقة يرتكبها فذنبها على أهل السنة، وكل عمل صالح يعمله أهل السنة فثوابه للشيعة، ولذلك فإن شيوخ الشيعة يكتمون ذلك عن عوامهم حتى لايفسدوا عليهم البلاد والعباد.

هذه العقيدة أوسع تفصيل لها هو رواية ابن بابويه في علل الشرائع حيث استغرقت عنده خمس صفحات وختم بها كتابه (۲)، ورأى بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا كمسك الحتام فقال: (إنه ختم بهذا الحديث الشريف كتاب علل الشرائع)(۳).

وملخص ذلك يقول بأن الشيعي خلق من طينة خاصة والسني خلق من طينة أخرى، وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي من معاصي وجرائم هو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة.

وعلى هذا المعنى تدور أكثر من ستين رواية من رواياتهم.

ويمكن أن يستنبط سبب القول بهذه العقيدة من الأسئلة التي وجهت للأئمة، والشكاوى التي رفعت إليهم، فالشيعة يشكون من انغماس قومهم بالموبقات والكبائر، ومن سوء معاملة بعضهم لبعض، ومن الهم والقلق الذي يجدونه ولايعرفون سببه.

 <sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥/٥٢٠ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: علل الشرائع: ص٦٠٦- ٦١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحار الأنوار (الهامش): ٥/ ٢٣٣.

ولكن يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة الأولى.

ولنستمع إلى بعض هذه الأسئلة المثيرة التي تكشف واقع المجتمع الشيعي المغلق:

روى ابن بابويه بسنده: عن أبي إسحاق الليثي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر (۱) إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللهم لا، قلت: فيشرب الخمر؟ قال: لا، قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال: لا...، قلت: يا ابن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر، ويقطع الطريق، ويخيف السبل، ويزني، ويلوط، ويأكل الربا، ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام، والزكاة، ويقطع الرحم، ويأتي الكبائر، فكيف هذا ولِم رسول الله أخرى أعظم من ذلك، فقال: وما هو يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت يا ابن رسول الله وأجرى أعظم من ذلك، فقال: وما هو يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت يا ابن ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة، ويحرص على الجهاد، ويأثر كذا على البر، وعلى صلة الأرحام، ويقضي حقوق إخوانه، ويواسيهم من ماله، ويتجنب شرب الخمر والزنا، واللواظ، وسائر الفواحش فما ذاك؟ ولِمَ ذاك؟ فسره لي يا بن رسول الله وبرهنه وبينه، فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي، وضاق ذرعي» (۱).

هذا واحد من الأسئلة والشكاوى التي تكشف انزعاج الشيعة من واقعهم المليء بالمعاصي والموبقات بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة، وأثمة أهل السنة ومعظم عامتهم من تقى وأمانة وصلاح، وقد أجيب السائل بمقتضى عقيدة الطينة وهي

<sup>(</sup>١) يعني الرافضي.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أهل السنة.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ص٦٠٦- ٢٠٧، بحار الأنوار: ٥/ ٢٢٨- ٢٢٩.

أن المعاصي الموجودة عند الشيعة هي بسبب طينة أهل السنة، والأعمال الصالحة التي تسود المجتمع السني بسبب طينة الشيعي.

ويأتي سائل آخر يدعى إسحاق القمي فيقول لأبي جعفر الباقر: «جعلت فداك أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي، ويدين الله بولايتكم، وليس بيني وبينه خلاف، يشرب السكر، ويزني، ويلوط، وآتيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه، كالح اللون، ثقيلاً في حاجتي، بطيئاً فيها، وقد أرى الناصب المخالف لما أنا عليه، ويعرفني بذلك (١)، فآتيه في حاجة، فأصيبه طلق الوجه، حسن البشر، متسرعاً في حاجتي، فرحاً بها، يحب قضاءها، كثير الصلاة، كثير الصوم، كثير الصدقة، يؤدي الزكاة، ويُستودَع فيؤدي الأمانة» (١).

فهذا السائل يزيد عن سابقه بشكواه من سوء معاملة أصحابه، وجَفاء طبعهم، وقلة وفائهم على حين يجد أهل السنة وهم خصومه أحسن له من أصحابه وأقضى للحاجة، وأفضل في الخلق والمعاملة والعبادة.

وقريب من ذلك ما شكاه بعض الشيعة إلى أبي عبد الله فقال: «أرى الرجل من أصحابنا ممن يقول بقولنا خبيث اللسان، خبيث الخلطة، قليل الوفاء بالميعاد فيغمني غماً شديداً، وأرى الرجل من المخالفين علينا حسن السمت، حسن الهدى (")، وفياً بالميعاد فأغتم غماً «<sup>(1)</sup>).

ويأتي سائل رابع يشكو ما يجده من قلق وهم لايعرف له تفسيراً. تقول روايتهم: «عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله، ومعي رجل من أصحابنا فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف

<sup>(</sup>١) أي يعزف أنه رافضي.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ص٤٨٩- ٤٩٠، بحار الأنوار: ٥/ ٢٤٢- ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) الهدي: الطريقة، السيرة (بحار الأنوار: ٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) البرقي/ المحاسن: ص١٣٧ – ١٣٨، بحار الأنوار: ٥/ ٢٥١.

لذلك سبباً..»(١).

ويبدو أن مصدر القلق تلك العقيدة غير الواضحة، والمستقرة التي تأخذ بها الروافض، ولكن «إمامه» يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة.

هذه الأسئلة والشكاوى وغيرها كثير (٢) توضح طبيعة التركيبة الشيعية في نفسيتها، وعلاقاتها، وحلقها، ومعاملاتها ودينها... وقد احتال شيوخ الشيعة لمواجهة هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من الشيعة، إزاء هذه الظواهر المقلقة والمخيفة فكانت محاولة الخروج من إلحاح هذه التساؤلات والشكاوى بقولهم بهذه العقيدة. ولنستمع إلى بعض الأجوبة على تلك الشكاوى (٩). يقول (إمامهم) ويا إسحاق (راوي الخبر) ليس تدرون من أين أوتيتم؟ قلت: لا والله، جعلت فداك الحد أن تخبرني، فقال: يا إسحاق إن الله – عز وجل لما كان متفرداً بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها، ثم نضب (٤) الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين رهي طينتنا أهل البيت، ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتنا، ثم اصطفانا لنفسه، فلو أن طينة شيعتنا تركت كا تركت طينتنا لما زنى أحد منهم، وسرق، ولا لاط، ولاشرب المسكر ولا اكتسب شيئاً مما ذكرت، ولكن الله – عز وجل – ولا لاط، ولاشرب المسكر ولا اكتسب شيئاً مما ذكرت، ولكن الله – عنها، ثم قبض أجرى الماء المالح على أرض ملعونة سبعة أيام ولياليها ثم نضب الماء عنها، ثم قبض

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥/ ٢٤٢، وعزاه إلى علل الشرائع: ص٤٢.

<sup>(</sup>٧) تجدها في أبواب الطينة في الكافي والبحار، وسيأتي «نماذج» أخرى في باب أثر الشيعة في العالم الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) والجواب المذكور هو على السؤال الذي قالوا إنه سأله إسحاق القمي، وقد مضى نصه: ص (٩٥٨)، وباقي الأجوية نكتفي بما مضى من إحالات عليها، خشية الإطالة والتكرار، لأنها ترجع في النهاية إلى معنى واحد ونتيجة واحدة غالباً.

<sup>(</sup>٤) أي نشح ماؤه، ونشف. (بحار الأنوار: ٥/ ٢٣٠/ هامش٣).

قبضته، وهي طينة ملعونة من حماً مسنون (١)، وهي طينة خبال (١)، وهي طينة أعدائنا، فلو أن الله—عز وجل— ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميين، ولم يقرّوا بالشهادتين، ولم يصوموا ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحداً منهم بحسن خلق، ولكن الله— تبارك وتعالى— جمع الطينتين—طينتكم وطينتهم— فخلطهما وعركهما عرك الأديم، ومزجهما بالمائين فما رأيت من أخيك من شر لفظ، أو زنا، أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره، ليس من جوهريته وليس من إيمانه، إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت، وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق، أو صوم، أو صلاة، أو حج بيت، أو صدقة، أو معروف فليس من جوهريته، إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيمان.

قلت: جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فَمَهُ؟ قال لي: يا إسحاق أيجمع الله الحير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله— عز وجل— مسحة الإيمان منهم فردّها إلى شيعتنا، ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها على أعدائنا، وعاد كل شيء إلى عنصره الأول..

قلت: جعلت فداك تؤخذ حسناتهم فترد إلينا؟ وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم؟ قال: إي والله إلذي لا إله إلا هو<sup>(٣)</sup>.

هذه عقيدة الطينة عندهم، وقد جاء في سياق رواية القمي في أولها قوله: «خذ إليك بياناً شافياً فيما سألت، وعلماً مكنوناً من خزائن علم الله وسره» (علم

<sup>(</sup>١) الحمأ: الطين الأسود المتغير، والمسنون: المنتن.

<sup>(</sup>بحار الأنوار: ٥/ ٢٤٧، هامش ٢).

<sup>(</sup>٢) الخيال: الفساد، النقصان، (المرجع نفسه من المصدر السابق، هامش رقم ٣).

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ص ٩٠- ٤٩١، بحار الأنوار: ٥/ ٢٤٧- ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع: ص٢٠٧، بحار الأنوار: ٥/ ٢٢٩.

وجاء في خاتمتها: «خدها إليك يا أبا إسحاق فوالله إنه لمن غرر أحاديثنا، وباطن سرايرنا، ومكنون خزائننا، وانصرف ولاتطلع على سرنا أحداً إلا مؤمناً مستبصراً، فإنك إن أذعت سرنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك»(١).

فهي - كما ترى - عقيدة سرية في إبّان قوة الدولة الإسلامية، يؤكّد على سريتها في بدايتها ونهايتها، فهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع في أيدي أهل السنة، ويعلنوها أمام الملأ كإحدى الفضائح..؟

#### □ نقد هذه العقيدة:

أولاً: إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسها، فالشيعي كما ترى في عرض الشكاوى والأسئلة هو أغرق في الجريمة، وأكثر إيغالاً في المعاصي والموبقات، وأسوأ معاملة، وأردأ خلقاً وديناً، فكيف يكون مَنْ هذه حاله أفضل طينة، وأطهر خلقة؟

ثانياً: قد خلق الله – سبحانه – الناس جميعاً على فطرة الإسلام، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّيثِ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ اللهِ اللهِ

والتفريق بينهما مما شذت به أساطير الشيعة.

ثالثاً: ناقضت الشيعة في أخبار الطينة مذهبها في أفعال العباد، لأن مقتضى هذه الأخبار أن يكون العبد مجبوراً على فعله وليس له اختيار له، إذ أفعاله بمقتضى الطينة. مع أن مذهبهم أن العبد يخلق فعله كمذهب المعتزلة (٣).

رابعاً: تقرر أخبار طينتهم «أن موبقات الشيعة وأوزارها يتحملها أهل

أ (١) علل الشرائع: ص ٦١٠، بحار آلأنوّار: ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) الروم: آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٦٣٨)، وما بعدها.

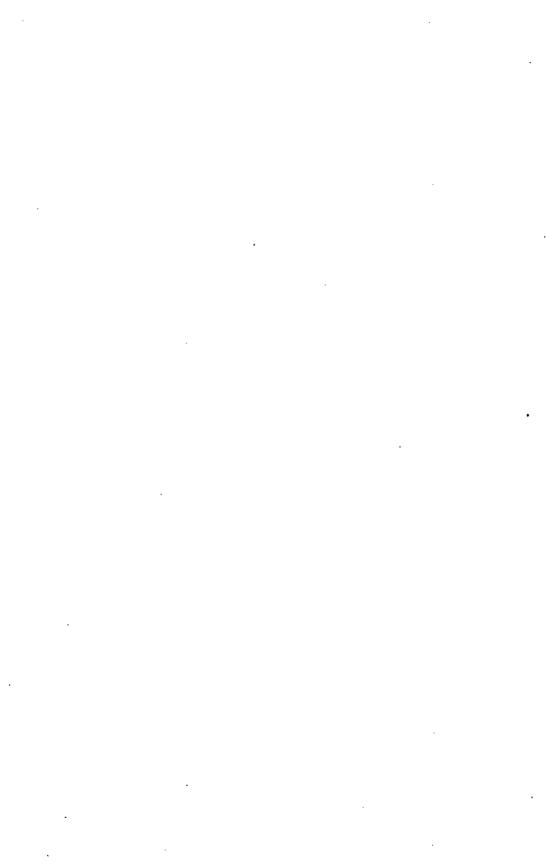

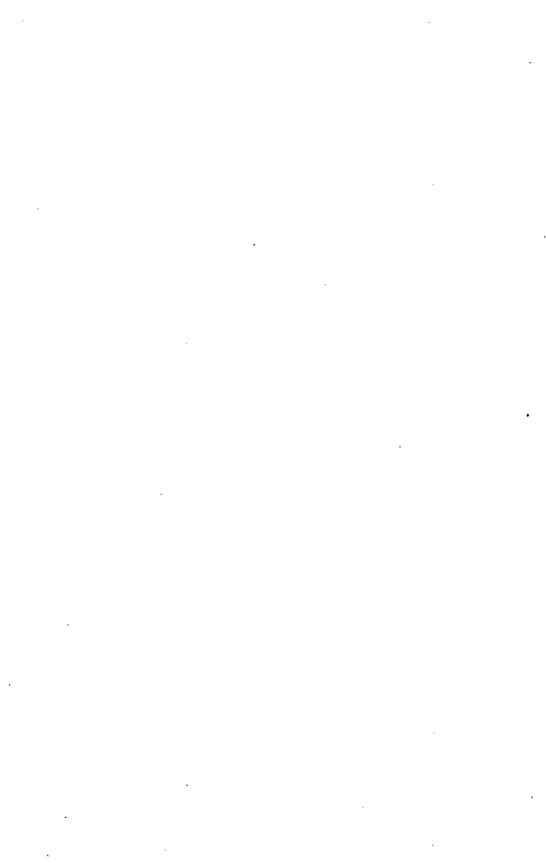

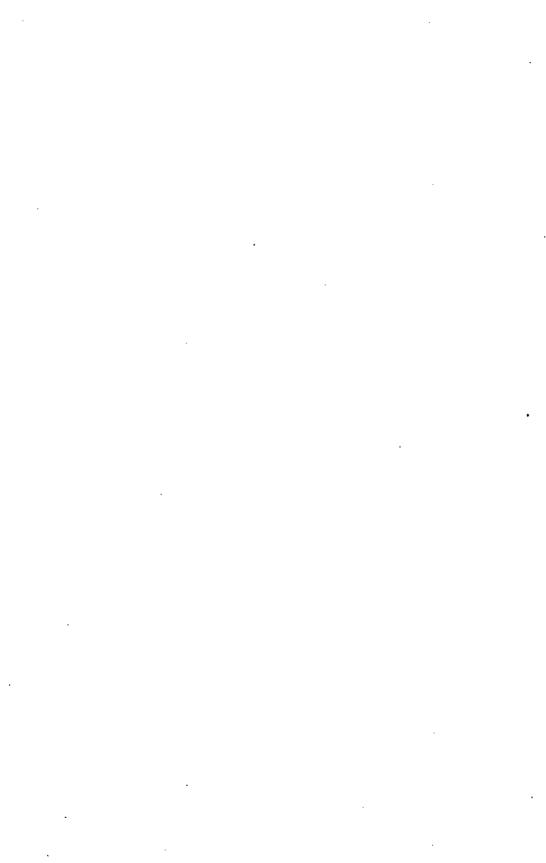

## □ الباب الرابع □ الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم

#### 🗆 تهيد:

سأتناول بمشيئة الله في هذا الباب بيان مذهب المعاصرين من الاثنى عشرية، ولذلك لا تجد فيه إلا كلام هؤلاء المعاصرين، اللهم إلا ما جاء عرضاً في مناقشة بعض الأقوال، وأعني بالمعاصرين، من عاش في المائة سنة الأخيرة من زماننا.

وسأوضح مدى موافقتهم ورضاهم عن مصادرهم القديمة التي ورد فيها تلك الطامات التي مر ذكر جملة منها.

ونوع علاقتهم بالفرق الشيعية القديمة، وهل هي علاقة رضى وقبول أم رفض وإنكار؟

ثم أوضح جملة من آرائهم العقدية ليتبين من خلالها هل حدث تغير في المذهب الاثنى عشري في هذا العصر.

ثم يكون الحديث بعد هذا عن «دولة الآيات» وحقيقة التشيع من خلالها..

\* \* \*

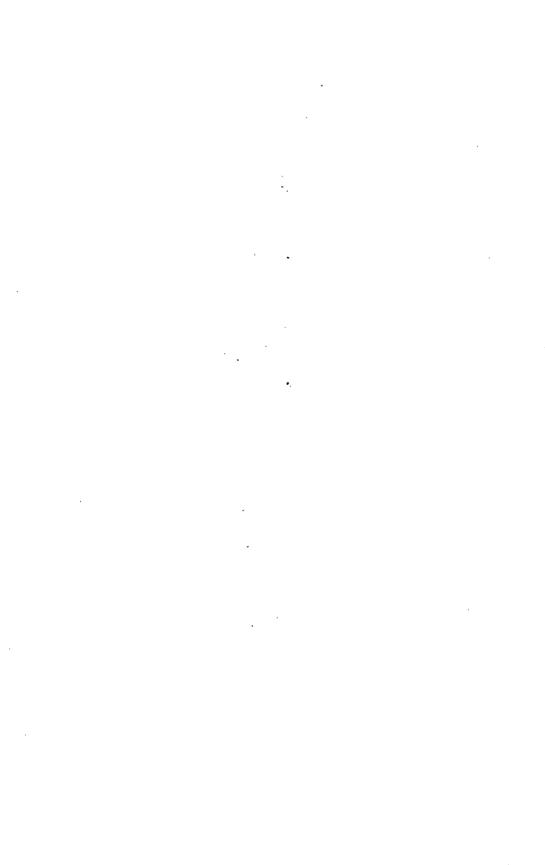

الفصل الأول الصلة في مصادر التلقي

\* \* \*

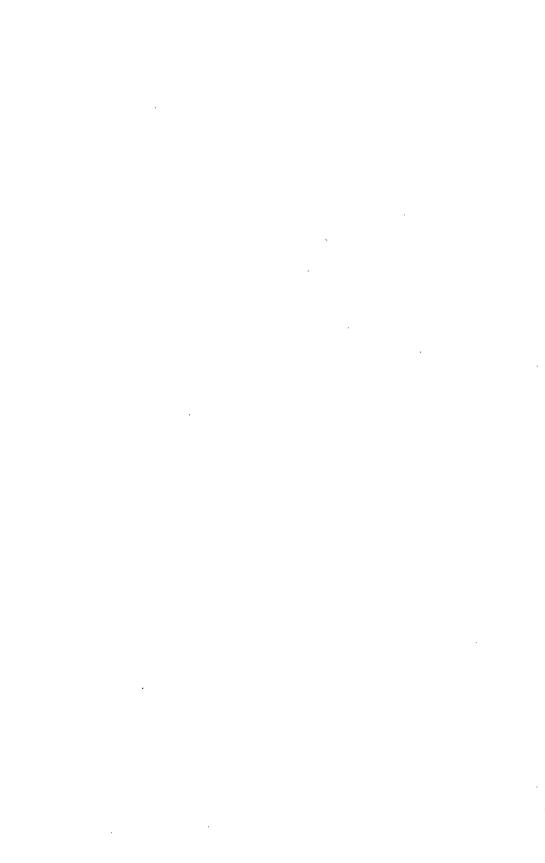

# □ الفصل الأول □ الصلة في مصادر التلقي

إن وحدة مصادر التلقي هي العامل الأول والأخير في اتفاق الاعتقاد والوجهة عند أية طائفة من الطوائف.. وهي التي تصل اللاحقين بالسابقين.

والشيعة المعاصرون قد اعتمدوا في التلقي على أصولهم القديمة المجموعة في الكتب الأربعة الأولى وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه. كما قرر ذلك طائفة من شيوخهم كأغا بزرك الطهراني في الذريعة (١)، ومحسن الأمين في أعيان الشيعة (٢) وغيرهما (٣).

قال شيخهم وآيتهم في هذا العصر عبد الحسين الموسوي عن كتبهم الأربعة: «وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة، ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها» (أ).

فبعد هذا هل يختلف المعاصرون عن طبقة الكليني وأمثالها من الغابرين وهم يرجعون إلى معين واحد ومصدر واحد؟

بالطبيعي لن يختلفوا، ولاسيما في الأصول الأساسية، لكن الأمر لم يقتصر على هذا الحد.

بل عدّ شيوخهم المعاصرون ما جمعه متأخروهم في القرن الثاني عشر

<sup>(</sup>١) الذريعة: ١٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) أعيان الشيعة: ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة سفينة البحار.

<sup>(</sup>٤) المراجعات: ص٣١١ (المراجعة ١١٠).

والثالث عشر والتي كان آخرها ما جمعه شيخهم النوري المتوفي سنة (١٣٢٠هـ) في مستدرك الوسائل عدوها مصادراً للتلقي سموها «الكتب الأربعة المتأخرة»، وبغض النظر عن اعتمادهم لروايات سجلت في القرن الرابع عشر عن الأئمة في العصر الأول..

وما يقال في ذلك، فإن تلك الكتب ما عدا - مستدرك الوسائل قد ألفت وجمعت إبان الحكم الصفوي، لذلك حوت من الغلو والبلاء ما لم يخطر ببال الشيعة السابقين كما ترى في البحار للمجلسي، وأصبحت - مع ذلك - عمدة عند شيعة هذا العصر وهذا يعني بطبيعة الحال تطوراً خطيراً عند المعاصرين ينقلهم إلى دركات من الضلال والتطرف.

وليس ذلك فحسب، بل إن المعاصرين اعتمدوا عشرات المصادر التي وصلتهم منسوبة لسابقيهم واعتبروها في المنزلة والاحتجاج كالكتب الأربعة الأولى. كما تجد ذلك في مقدمات تلك المصادر، وهذا منهم متابعة لشيخ الدولة الصفوية المجلسي الذي عدها في «بحاره» بهذه المنزلة.

وليس هذا فقط، بل إن بعض المصادر الإسماعيلية قد أصبحت عمدة عند المعاصرين من الاثنى عشرية مثل كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان بن عمد بن منصور، المتوفى سنة (٣٦٣هـ) وهو إسماعيلي كا تؤكد ذلك بعض مصادر الاثنى عشرية نفسها(۱). ومع ذلك فإن كبار شيوخهم المعاصرين يرجعون إليه(۲).

<sup>(</sup>۱) قال الشيعي الاثنا عشري ابن شهراشوب (ت٥٨٨هـ) القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي (معالم العلماء ص١٣٥) وأنت تلاحظ أن الاثنى عشرية كما سلف- تعتبر من ينكر إماماً من الأثمة كمن جحد نبوة أحد الأنبياء، أي: أنه كافر، والإسماعيلي ينكر إمامة كل الأثمة بعد جعفير الصادق.. ومع ذلك تتلقى الاثنا عشرية عن الإسماعيلية، ومعنى ذلك أنها تلقى دينها من كفار..

<sup>(</sup>٢) مثل الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) انظر: ص٦٧ من الحكومة.

ويشير بعض علماء الاثنى عشرية المعاصرون إلى وحدة الأصل في التلقي بين الإسماعيلية والاثنى عشرية فيقول: «وإذا لم يكن الفاطميون على المذهب الاثنى عشري فإن هذا المذهب قد اشتد أزره ووجد منطلقاً في عهدهم فقد عظم نفوذه ونشط دعاته... ذلك أن الاثنى عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات، فإنهم يلتقون في هذه الشعائر بخاصة في تدريس علوم آل البيت والتفقه بها وحمل الناس عليها(١).

وقد جاء في دائرة المعارف عن انفتاح الأثنى عشرية على الغلاة هذا القول «على أن الحدود لم تقفل تماماً أمام الغلاة يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلاً للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب «دعائم الإسلام»(٢).

ومن يطالع بعض الكتب الإسماعيلية يرى وفاقاً في جملة من الروايات بين الطائفتين (٣).

وهذا كله يعني أن هذه الطائفة في العصر الحاضر قد وضعت نفسها في بحر مظلم عميق تتقلب بها أمواجه.. حينها ارتضت أن تضع معظم ما وصلها من كتب السابقين مصادر معتمدة لها..

وقد قامت في هذا العصر حركة نشطة لبعث التراث الشيعي القديم وتعريف الناس به وترويجه بينهم. وهذا التراث ملي الطعن في كتاب الله وسنة رسوله عليه وملي باللعن والتكفير والتخليد بالنار لرجال الصدر الأول للإسلام وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة، وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين والأنصار ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن.

<sup>(</sup>١) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية: ١٤/ ٧٢.

من الأمثلة لذلك أنه يرد حديثهم «من لم يؤمن برجعتنا فليس منا» في كتب الإسماعيلية (انظر: ص٩٤ من مسائل مجموعة ضمن كتاب «أربعة كتب إسماعيلية»، كما جاء ذلك في كتب الاثنى عشرية: ص٤٦.

وحركة النشر هذه قام بها علماء من أشهر مجتهدي الشيعة في هذا العصر وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم، وتعليقاتهم وتقريضاتهم، ومع هذا لم نر اعتراضاً ولا انتقاداً من أحد منهم لما في هذه الكتب من كفر وإلحاد أليس في ذلك إقراراً من هؤلاء لما فيها؟

وقد توجه د. على السالوس إلى أحد علماء الشيعة المعاصرين وسأله عن رأيهم فيما اشتمل عليه أصول الكافي من روايات طافحة بالغلو فأجابه كتابة بخطه -:

«أما الروايات التي ذكرها شيخنا الكليني في كتابه الكافي فهي موثوقة الصدور عندنا. وما ورد في الكافي أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل وأنهم إذا شاء أن يعلموا علموا، ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم، ويعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء، لا شك أنهم أولياء الله وعباده الذين أحلصوا له في الطاعة، ثم ذكر قولاً عن أئمته وهو: «قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية»(١).

وهذا لا يحتاج إلى تعليق إذ أقر وصف أئمته بما لا ينبغي إلا للخالق جل شأنه، وليس هذا هو رأي الكفائي وحده في مضامين أصول الكافي المتضمنة للغلو في الأئمة، بل للخنيزي الذي ألف كتاباً يدعو فيه إلى وحدة أهل السنة والإمامية جواب عن هذه المسائل لا يخالف جواب الكفائي في حقيقته (٢)، مع أنه يقرر ذلك في كتاب قد وضع بإسلوب التقية، لأنه منشور للدعوة للوحدة المزعومة بينهم وبين أهل السنة، والتي هي في حقيقتها تبشير بالرفض في صفوف أهل السنة.

وكذلك أجاب شيخهم الآخر لطف الله الصافي على محب الدين الخطيب الذي عرض في خطوطه العريضة بعض عناوين أبواب الكافي الطافحة بالغلو<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) حديث لكاظم الكفائي نشره على السالوسي بخط الكفائي. (انظر: فقه الشيعة: ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: ١/ ٢٧– ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطوط العريضة: ص٢٩.

فقال الصافي: بأن الأبواب المعنونة في الكافي ليست إلا عناوين لبعض ما ورثوا عن جدهم رسول الله عَلِيْظِهُ ().

بل إن تلك المصنفات التي حوت ذلك الغلو هي موضع الفخر والتباهي عند المعاصرين.

استمع لأحد آياتهم يتحدث عما تركه أئمته من آثار تدل بزعمه على إمامتهم يقول: «إن لهم آثاراً تدل على تلك الإمامة المقصودة، ولا أريد أن أدلك على مجاميع عديدة رويت عنهم وألفت في عصورهم أو ما قاربها.. أمثال تحف العقول، وبصائر الدرجات، والخرائج والجرائح، واحتجاج الطبرسي، والخصال والتوحيد للصدوق.. إلى ما يكثر تعداده. بل إنما أريد أن أدلك على أثر واحد جامع، وفيه القدح المعلى لكل إمام، ألا وهو أصول الكافي لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني.. وقد ألف هذا الكتاب النفيس في عشرين عاماً وأثبت فيه لكل إمام في كتبه وأبوابه من الأحاديث.. ما ينبيك على أن ذلك الفرات السائغ يمتد من ينبوع الفيض الإلهي، وإن الناس فارغة الحقائب عن مثل تلك النفائس..»(٢).

ثم مضى يعظم من أمر أصول الكافي حتى طلب من القايء أن يراجع أبوابه ليعرف الحقيقة (٣).

وقد ثبتت الحقيقة- فيما مر من فصول- أن هذا الكافي قد جمع من الغلو والكفر ما لا يخطر بالبال، ويكفى النظر في أبوابه فضلاً عن مراجعة أخباره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مع محب الدين في خطوطه العريضة: ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والإمامة/ لمحمد رضا المظفر: ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) مع محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: ص١٠٢.

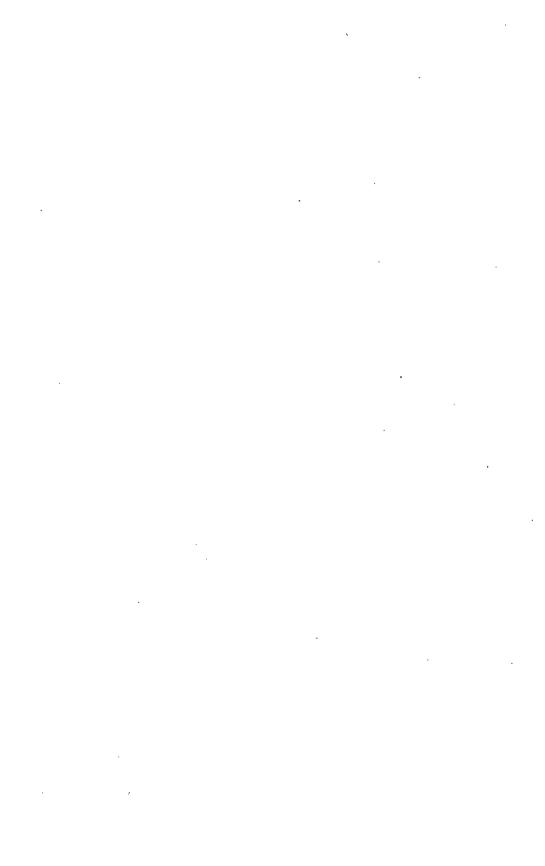

## الفصل الثاني صلتهم بالفرق القديمة

\* \* \*

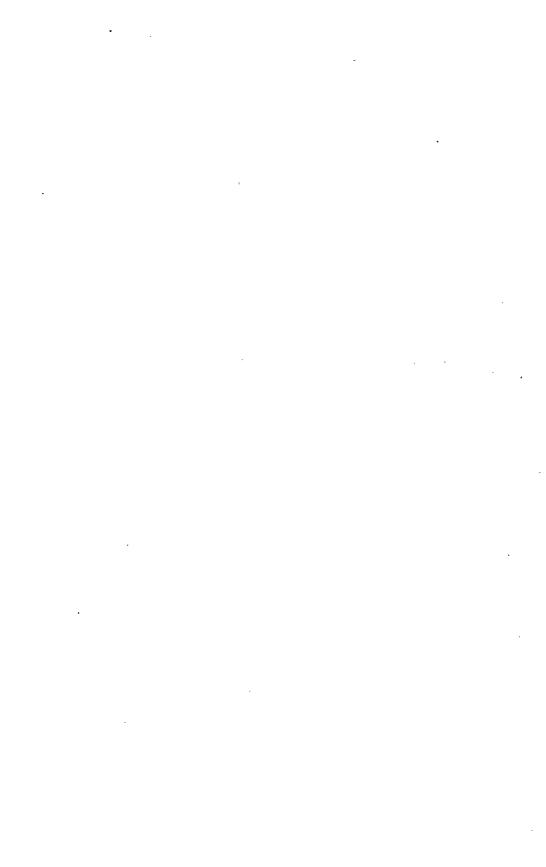

# □ الفصل الثاني □صلتهم بالفرق القديمة

ما صلة هؤلاء بالفرق الشيعية القديمة التي يرد ذكرها في كتب الفرق والمقالات؟

لقد لاحظت أن شيوخ الشيعة المعاصرين و«آياتها» إذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودولها.. نسبوا لها كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع، وإن كانوا من الإسماعيلية والباطنية، أو من الزنادقة الدهرية، أو من المجسمة الغلاة.

فهم إذا تحدثوا- مثلاً- عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية في صدر دولهم مع أنها غير اثنى عشرية (١).

وإذا جاء ذكر رجالهم رأيت منهم كثيراً من رؤوس الضلال والزندقة ممن تنسب إليهم فرق خاصة ليست من الاثنى عشرية، بل تحمل النسبة لأسمائهم بأعيانها.

لهذا ترى - على سبيل المثال - شيخ الشيعة محسن الأمين يقول عن الهشامية أتباع هشام بن الحكم، واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي، والشيطانية أتباع محمد بن النعمان شيطان الطاق وغيرهم «أنهم عند الشيعة الإمامية كلهم ثقات صحيحوا العقيدة فكلهم إمامية واثنا عشرية (١).

بل الأخطر من ذلك أننا نجد الاثنى عشرية تجاول أن تحتضن كل فرقة

<sup>(</sup>١) انظر: الشيعة في الميزان، مبحث دول الشيعة: ص١٢٧ وما بعدها، وانظر: أعيان الشيعة: ١/ ٤٤، ٤٥، وانظر: دول الشيعة/ لمحمد جواد مغنية.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة: ١/ ٢١.

تنتسب إلى التشيع، وإن كانت من فرق الكفر باعتراف كتب الشيعة القديمة نفسها.

فتلاحظ- مثلاً- أنهم يضفون صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة باتفاق المسلمين كالنصيرية.

وقد كتب أحد علماء الاثنى عشرية المعاصرين وهو المدعو حسن الشيرازي رسالة سماها (العلويون شيعة أهل البيت) – والعلويون لقب للنصيرية – وذكر في رسالته هذه أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي وقال: بأنه وجدهم كما يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق، وينتمون إلى علي بن أبي طالب بالولاية، وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب. وقال بأن العلويين والشيعة كلمتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية (۱).

هذا ولم ينكر على هذا الشيرازي أحد من شيوخ الاثنى عشرية، مع أنه قد عرف واشتهر عن النصيرية الكفر والزندقة (٢)، بل إن كتب الشيعة القديمة تكفر النصيرية وتعتبرها فرقة خارجة عن الإسلام (٣).

والمعاصرون يرونها من الجعفرية وإن تسمت بغير هذا الاسم.. وذهب بعض كبار مراجع الشيعة في هذا العصر إلى أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض فرقة من الفرق الغالية مع وجود النصيرية والدروز والأغاخانية وغيرهم، فكأنه يحكم عليها بعدم الغلو.

يقول محمد حسين آل كاشف الغطا:

«إن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة»(٤).

<sup>(</sup>١) حسن الشيرازي/ العلويون شيعة أهل البيت: ص٧- ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٥/ ١٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة وأصولها ص٣٨، وانظر: دعوة التقريب: ص٧٥.

وقد علق د. سليمان دنيا- رحمه الله- على ذلك بقوله: «فما يكون الأغاخانية أليسوا قائلين بالحلول؟! أم ليسوا مع قولهم بالحلول ملاحدة؟! أم ليسوا منتسبين إلى الشيعة.. ثم أليسوا على رقعة الأرض اليوم(١).

والواقع أن أسماء الكثير من الفرق الشيعية قد اختفى وبقيت آراؤها وعقائدها في كتب الاثنى عشرية.

والمعاصرون اليوم حينا يقررون أن الكتب الثمانية، وما في منزلتها هي مصادرهم في التلقي إنما هم بهذا يرتضون كل آراء وعقائد الفرق الشيعية التي وجدت على مدار التاريخ.. ذلك أن هذه المدونات هي النهر الذي انسكبت فيه كل الجداول والروافد الشيعية الأخرى، وهذه حقيقة واقعة شواهدها كثيرة، حيث نلاحظ أنه ما من عقيدة من عقائد تلك الفرق إلا ولها شاهد ودليل في كتب الاثنى عشرية.

فأنت تلاحظ أن عقيدة البداء اعتبرها أصحاب الفرق من عقائد الغلاة (٢) ونسبوها للمختارية (٣) ومع ذلك - كما مر - قد ورد في صحيحهم الكافي ستة عشر حديثاً في البداء، وفي البحار في باب البداء والنسخ أكثر من سبعين حديثاً، وصار البداء من عقائد الاثنى عشرية، وإن حاول شيوخهم أن يلتمسوا مخلصاً لينجو من تكفير المسلمين لهم لقولهم بهذه العقيدة الضالة.

ومثل ذلك عقيدة الرجعة اعتبروها من عقائد الغلاة.

وقد ذكرت كتب السنة، واعترفت كتب الاثنى عشرية أن الرجعة من أصول عقيدة ابن سبأ، ومع ذلك هي من أصول عقائد الاثنى عشرية (٤).

<sup>(</sup>١) بين السنة والشيعة: ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشهرستاني/ ألملل والنحل: ١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) المختاوية: أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، ومن مذهبه أنه يقول بالبداء على الله تعالى (الملل والنحل: ١/ ١٤٧ – ١٤٨). وإنظر: التعريف بالكيسانية.

<sup>(</sup>٤) انظر: فصل «الرجعة».

وعقيدة «تأليه الأئمة» هي من عقائد الفرق الغالية كالسبئية وغيرها، وتجد عند الاثنى عشرية في الكافي والبحار، وفي كتب التفسير بالمأثور كتفسير القمي والعياشي، وكتب الرجال كرجال الكشي نصوصاً كثيرة تؤله الأئمة - كما مر نقل بعضه -.

ومسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء كان مذهباً لغلاة الروافض، كما قرر ذلك الإمام عبد القاهر البغدادي (ت٤٢٩هـ)، والقاضي عياض (ت٤٤٥هـ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) فورثت هذه العقيدة طائفة الاثنى عشرية (أ).

وبسط هذا الموضوع يحتاج لبحث مستقل، وأن دراسة آراء الفرق الشيعية القديمة ومقارنتها بما جاء في كتب الاثنى عشرية ومدوناتهم لهي دراسة جديدة تكشف الصلات بين هذه الطائفة والفرق القديمة.

لقد تسللت آراء الفرق الشيعية الغالية إلى كتب الاثنى عشرية على شكل روايات منسوبة للأئمة وارتضى ذلك المعاصرون.

وكان السبب وراء حدوث هذا «التسرب» هو شيوخ الشيعة أنفسهم الذين حملهم التعصب على قبول رواية الشيعي أياً كان مذهبه والإعراض عن رواية ما يسمونهم بالعامة وهم «أهل السنة». وقد اعترف شيخهم الطوسي بأن معظم رجالهم في الحديث من أصحاب المذاهب الفاسدة، ومع ذلك قال بأن كتبهم معتمدة. ومن يراجع تراجم رجالهم يلحظ ذلك.. حيث فيهم الواقفي، والفطحي (٢).. وغيرهما .

وقد أقر بعض مفكري الشيعة في العصر الحاضر بأن الفكر الاثنى عشري قد استوعب آراء وعقائد الفرق الشيعية القديمة، حيث قال: «ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان حاصاً بفرقة بعينها

<sup>(</sup>١) انظرز ص (٦١٤) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل السنة.

لم يلبث أن دخل كله في التشيع الاثنى عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من عمار إلى حجر بن عدي إلى المختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان، والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين والإسماعيليين، ثم الإمامية التي صارت اثنا عشرية، وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة ومصنفوها»(١).

إذا التشيع الحالي قد استوعب خلاصة الاتجاهات الشيعية بكل ما فيها من غلو وتطرف. حتى رأينا النزعة السبئية بكل غلوها في عليّ تطل علينا من خلال روايات الاثنى عشرية يدرك هذا من راجع مجرد عناوين أبواب الكافي والبحار.

كما أن الاتجاه الباطني واضع في كتب الاثنى عشرية من خلال تأويلهم لآيات القرآن وأركان الإسلام وما قالوه في التقية والكتمان.. فأصبحت الاثنا عشرية هي المصب الأخير لكل الروافد الشيعية بكل ما فيها من شطحات، ويجد كل صاحب غلو وتطرف بغيته وما يؤيد مذهبه في كتب هذه الطائفة.

ولقد صدر إقرار خطير، وبيان مثير من أكبر شيخ من شيوحهم المعاصرين في علم الرجال يتضمن الاعتراف بتغير المذهب وتطوره، وأن ما عليه المذهب الاثنا عشري في العصر الحاضر يعتبر غلواً وتطرفاً عند قدماء الشيعة، وأن شيعة العصر الحاضر يعتقدون عقائد يرونها من ضرورات المذهب وأركانه، وهي عند قدماء الشيعة من الغلو والكفر.

يقول هذا الشيخ وهو عبد الله الممقاني (٢) في معرض دفاعه عن

<sup>(</sup>١) مصطفى الشيبي/ الصلة بين التصوف والتشيع: ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد حسن الممقاني، من كبار شيوخ الشيعة، ولد بالنجف سنة (١٢٩٠هـ) وتوفي بها سنة (١٣٥١هـ). ومن كتبه: تنقيح المقال في علم الرجال في ثلاث مجلدات. (معجم المؤلفين: ٦/ ١١٦).

المفضل بن عمرو الجعفي فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة القدماء، يقول: «إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم (يعني الأئمة) غلواً عند القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلاء، وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلو، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب، وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي (أي علم الغيب) بتوسط جبرائيل والنبي غلواً عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم».

من هذا النص يتبين أن شيعة العصر الحاضر لم يكتفوا بمتابعة سابقيهم حتى زادوا عليهم في الغلو والتطرف حتى أن شيوخ الشيعة في القرن الرابع كالصدوق وغيره يرون أن من يعتقد أن الأئمة لا يسهون، أو أن الأئمة يعلمون ما يأتي أو حسب عبارة الكليني يعلمون ما كان وما يكون، ولا يخفى عليهم الشيء من يعتقد هذه العقائد وأمثالها هو في نظر كبار شيوخ الشيعة في ذلك العصر من الغلاة الذين لا تقبل رواياتهم عن الأئمة، ولكن المذهب تغير وأصبح ذلك اليوم من ضرورات مذهب التشيع، كما يعترف المقاني، ومعنى هذا أن الشيعة المتقدمين يعتبرون بناء على ذلك المعاصرين من الغلاة ولا يثقون بأقوالهم.

ولاحظ أن الحكم بغلو أصحاب هذه العقائد صدر من قبل شيوخ الشيعة لا من قبل علماء السنة، ثم إن هذا رأيهم في القرن الرابع بعد ما تغير التشيع وتطور فكيف يكون موقف الشيعة الأول الذين كان تشيعهم هو في تقديم على على عثمان فقط.

ولعل هذه الظواهر هي التي دعت الشيخ محب الدين الخطيب يحكم بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور، وأشار في هذا إلى كلام الممقاني السالف الذكر، ثم قال: «هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب لهم في الجرح والتعديل يعترفون

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ٣/ ٢٤٠، وانظر: ص (٣٧٣- ٣٧٤) من هذه الرسالة. أ

فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديماً، فما كانوا يعدونه قديماً من الغلو وينبذونه وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن أي الغلو من ضروريات المذهب، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر. ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة الحسن والحسين وعلى بن الحسين (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هامش المنتقى: ص١٩٣٠.

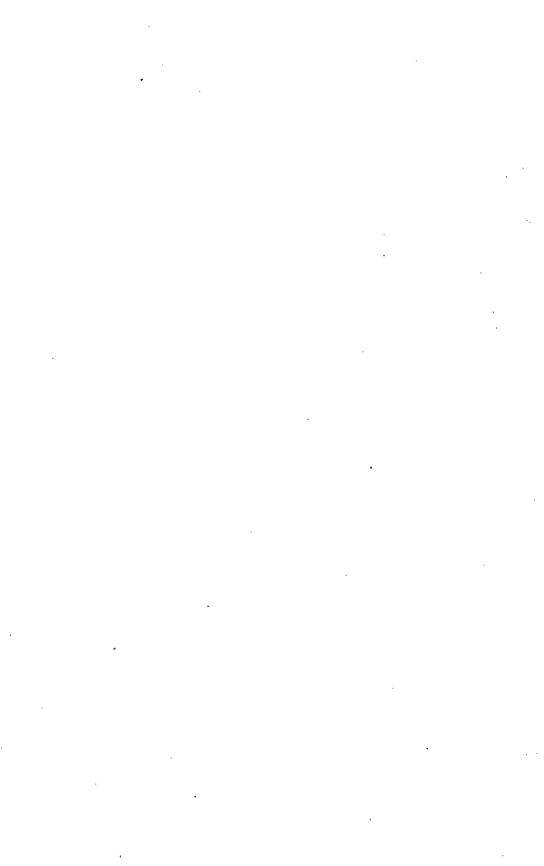

## الفصل الثالث الصلة العقدية بين القدامي والمعاصرين

※ ※ ※

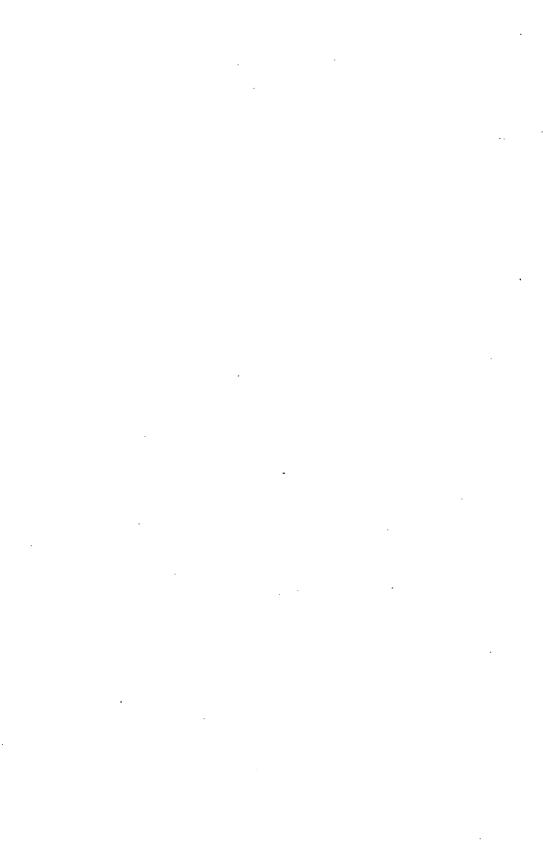

## □ الفصل الثالث □ الصلة العقدية بين القدامي والمعاصرين

وما دامت وحدة المصدر في التلقى موجودة، فهل نحتاج للحديث عن الصلة العقدية بين القدامي والمعاصرين، ولاسيما أن تلك المصادر قد استوعبت-كما بينا- معظم ما تناقلته كتب الفرق والمقالات من آراء غلاة الشيعة، وما لم تنقله

فهل هناك من داع لدراسة هذه الصلة العقدية؟

الواقع أن هناك حاجة.. ذلك أن المعاصرين قد أكثروا من طبع الكتيبات والرسائل، وبعث الدعاة للعالم الإسلامي.. لبيان أن مذهب الشيعة لا يختلف عن مذهب أهل السنة.. وأن هذه الطائفة مظلومة مفترى عليها من قبل الخصوم والأعداء، فنسب إليها عقائد وأقوال هي بريئة منها.. ونشط دعاة منهم للدعوة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، ورفعت شعارات الوحدة الإسلامية.: وأقيمت مراكز وألفت كتب، وتخصص دعاة لهذا الغرض..

وقيل بأن المعاصرين قد تخلوا عن ذلك التطرف والغلو المعهود عند سابقيهم..

وأنه قد آن الأوان، لأن تلتقي السنة والشيعة على كلمة سواء فكيد الأعداء كبير ووضع العالم الإسلامي خطير..

ثم ما أكثر ما يقول بعض شيعة العصر الحاضر حينها تقول لهم بأن عندكم حديث يَقُول بكذا، أو أن شيخكم فلان يقول بكذا.. فيقولون ليس كل ما ورد فى كتبنا نرتضيه.

أو ما يقول به الشيخ فلان هو المسؤول عن قوله ولا حجة إلا في كلام المعصوم. \_ 9.89 \_

أو يقولون بأن أهل السنة يقولون مثل ذلك، وكثيراً ما يفترون ويتجاوزون ويتحايلون في هذا بشكل عجيب، ولهذا دعت الحاجة لبيان رأي المعاصرين في القضايا الأساسية والخطيرة التي تفصل بينهم وبين الجماعة، أو تحول بينهم وبين الإسلام.

. وهناك أقلام شيعية كثيرة قد وظفت للكتابة للعالم الإسلامي، والرد على ما يثار حول الشيعة وأعطتهم عقيدة التقية حرية القول وإطلاق الأحكام بلا تأثم بينها هناك كتب خاصة لا تنشر في العالم الإسلامي (١).

أو بعبارة أخرى أن هناك وجه ظاهر للاثنى عشرية تقدمه وسائل الإعلام الشيعية المختلفة للترويج للمذهب ونشره في العالم الإسلامي، ووجه باطن لا يظهر إلا في الحوزات العلمية وفي المجتمعات الشيعية، وفي أمهات مصادرهم كالكافي وتفسير القمى.

وقد صدّق من صدّق ذلك الأسلوب «الدعائي» أو الوجه المعلن.. وتأثر بذلك من تأثر.. ووجد التشيع طريقه إلى قلوب أعداد غير قليلة من شباب العالم الإسلامي، والمنتسبين للحركات الإسلامية، الذين أرق عيونهم الواقع المفجع للعالم الإسلامي، فطفقوا يبحثون عن طريق ومخلص.. وكانت صورة العدو الظاهر أمامهم بكل غطرسته وكيده قد حجبت عنهم العدو الكامن بينهم، والمتستر بإسلامهم فصدقوا ما يقال.. وتعجلوا الخطى.. وظنوا أن كل ما يقال من خلاف بين السنة والشيعة هي ضجة مفتعلة، لا رصيد لها من الواقع (٢).

ولذلك لا بد من استماع لما يقوله شيوخ الشيعة المعاصرون في عقائدهم الخطرة التي تفصل بينهم وبين المسلمين، وسأختار من هذه الآراء ما فيه دعوى

 <sup>(</sup>۱) مثل كتاب فصل الخطاب للمجوسي النوري الطبرسي، وبعض أجزاء بحار الأنوار، وكتاب «نبوة أبي طالب» تأليف الرافضي مزمل حسين الميثمي الغديري، الحوزة العلمية «قم» وغيرها.
 (۲) انظر: السنة والشيعة ضجة مفتعلة.

جدید أو تغییر، أو زیادة تطور وغلو عما مضی ذکره عن سابقیهم لتتضح مدی صلة السابقين باللاحقين وذلك من خلال المباحث التالية: \* \* \*

# □ المبحث الأول □ عقيدة المعاصرين في كتاب الله

ونتحدث عن ذلك في مجالين:

□ المجال الأول:

ما امتلأت به كتب الشيعة من أساطير تقول بأن في كتاب الله نقصاً وتحريفاً..

وما تفوه به بعض زنادقتهم من القول بهذا مما عرضنا له فيما سبق.. فماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن هذه القضية التي تحول بينهم وبين الإسلام.. وهم ينشطون في الدعوة للتقارب مع أهل السنة.. ويرفعون شعار الوحدة الإسلامية.

#### 🗌 المجال الثاني:

ماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن ذلك التأويل الباطني لكتاب الله والذي هو تحريف لمعناه وإلحاد في آياته.. والذي يجعل من كتاب الله كتاباً آخر غير ما في أيدي المسلمين مما عرضنا صورة له فيما سلف.

#### □ المجال الأول:

نستطلع فيما يلي آراء المعاصرين في «فرية التحريف» التي شاع الحديث عنها في كتب الشيعة.. فماذا نجد؟

نجد وجوهاً أربعة محتلفة:

الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلاً.

**الوجه الثاني:** الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره.

الوجه الثالث: المجاهرة، والاحتجاج على هذا الافتراء.

الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية، ومحاولة إثباتها بطرق ما كرة خفية.

\* \* \*

.

### □ الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلاً:

لقد اتجه صنف من شيوخهم إلى إنكار وجودها أصلاً، ومن هؤلاء عبد الحسين الأميني النجفي في كتابه الغدير، وذلك حينا رد على ابن حزم ما نسبه إلى الشيعة من القول بهذه المقالة، فقال هذا النجفي: «ليت هذا المجتريء أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً، بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم، أو قروي من بسطائهم أو ثرثار، كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه، وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه»(١).

ويقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي: «نسب إلى الشيعة القول بالتخريف بإسقاط كلمات وآيات فأقول نعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله من هذا الجهل وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته (٢).

كا نفى لطف الله الصافي أن يكون كتاب فصل الخطاب قد ألف لإثبات هذه الفرية، وقال بأن القصد من تأليفه محاربتها(")، كا نهض بعضهم للدفاع عن الكليني الذي هو أحد أعمدة هذا الكفر(1).

<sup>(</sup>۱) الغدير: ٣/ ٩٤ - ٩٥، وبمثل هذا الإنكار قال شيخهم الآخر: لطف الله الصافي في كتابه «مع الخطيب في خطوطه العريضة: ص٧١».

<sup>(</sup>٢) أجوبة مسائل جار الله: ص٢٦– ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) مع الخطيب في خطوطه العريضة: ص٦٤- ٦٦.

<sup>(</sup>٤) يقول صاحب عقيدة الشيعة في دفاعه عن الكليني: «النقص لا يدعيه أحد من علماء الإمامية حتى ثقة الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه (!) فإنه يعتقد بنزاهة القرآن وصيانته عن النقص والزيادة، ومع ذلك فقد تهجم الشيخ أبو زهرة وتحامل عليه وأكثر من الطعن فيه (عقيدة الشيعة ص١٦٢). وقال: «إن الكليني لا يقول بنقص القرآن، فكيف يجوز لمسلم أن =

#### □ النقد:

إن إنكار ما هو واقع لا يجدي شيئاً في الدفاع، وسيؤول من جانب الشيعة ومن جانب المطلعين على كتبهم من أهل السنة بأنه تقية.. فالمسألة اليوم لم تعد تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد، فقد فضحتهم مطابع النجف وطهران، وقد كشف المستور، وأبان المخفي شيخهم الطبرسي فيما جمعه في كتابه «فصل الخطاب» فلا ينفع مثل هذا الموقف.

وهذا المسلك في الإنكار يسلكونه في كل مسألة ينفردون بها عن المسلمين، كا نبه على ذلك شيخهم الطوسي في الاستبصار في أكثر من موضع بأن ما كان موضع إجماع من أهل السنة تجري فيه التقية (۱)، وبهذا المبدأ هدموا كل الروايات التي تتفق مع المسلمين وتعبر عن مذهب البيت، وعاشوا مع المسلمين بالخداع

ينسب إليه هذا القول، وكيف جاز للشيخ أبو زهرة أن ينسبه إليه دون تورع، وكيف جاز له أن يهاجمه بتلك المهاجمة القاسية؟

وأقول: إن الأصل في نسبة ذلك إلى الكليني هم شيوخ الشيعة، وكتابه الكافي شاهد على ذلك وهو عار عليه، وعلى الشيعة أبد الدهر، ولو وقع الكافي في أيدي أثمة الإسلام لكان لهم حكم على الاثنى عشرية غير هذا الحكم، وقد اعتمد أبو زهرة - رحمه الله على ما قاله الكاشاني في تفسير الصافي حينا نسب ذلك إلى الكليني (تفسير الصافي 1/ المقدمة السادسة ص٧٥).

والكاشاني هذا من أعمدة المذهب الاثنى عشري، فهو صاحب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة، والذى يعدونه من المصادر المعتمدة عندهم، كما نسب ذلك أيضاً إلى الكليني حاتمة شيوخهم ومحدثيهم النوري في كتابه: فصل الخطاب (انظر: فصل الخطاب ص٣٠- ٣١). وغيرهما-

فهل يظن هؤلاء أن هذا يخفى على أهل السنة، وكيف يدافعون عن مثل الكليني الذي سطر هذا الكفر، ويقعون في صحابة رسول الله الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه

<sup>(</sup>١) انظر: الاستبصار: ٤/ ١٥٥.

والتزوير يوافقونهم في الظاهر ويخالفونهم في الباطن.

ولكن هذه التقية سرعان ما تنكشف في الوقت الحاضر، إذ أن كتبهم أصبحت بمتناول الكثيرين..

فالنجفي الذي طلب- في رده على ابن حزم- أن يثبت دعواه بكلام أي فرد من أفراد الشيعة هل يجهل ما جاء في الكافي والبحار، وما صرح به شيوخهم في هذا الضلال مما مضى ذكره.. وهل يتصور أن هذا القول ينخدع به أحد في حوزته كتاب من كتبهم التي سارت على هذا الكفر.

ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك المقالة في كتبهم في الجزء الثالث من كتابه نراه في الجزء التاسع من الكتاب نفسه يصرح هو بهذا الكفر، حيث قال- وهو يتحدث عن بيعة المهاجرين والأنصار لصديق هذه الأمة تلك البيعة العظيمة التي جمعت الأمة وأحبطت مؤامرات أعدائها: قال: «.. بيعة عمت شؤمها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام.. وحرفت القرآن وبدلت الأحكام»(1).

بل أورد آية مفتراة في نفس الكتاب (٢)... وهكذا يثبت الرجل ما نفاه. وهذا الأسلوب: الإثبات مرة والإنكار مرة أخرى، والظهور أمام الناس بأقوال مختلفة ونصوص متناقضة مسلك لهم مطرد في أحاديثهم وفي كلام شيوخهم، وقد ورد في أخبارهم بيان للسبب في هذا «النهج» وهو عدم وقوف العامة (أهل السنة)

<sup>(</sup>١) الغدير: ٩/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) ونص هذه الآية المزعومة: (اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وممن كان من ولدى (؟!) من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن إبليس أخرج آدم «عليه السلام» من الجنة مع كونه صفوة الله بالحبيد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم و تزل أقدامكم). (المصدر السابق: ١/ ٢١٤- ٢١٦).

وهي وأضحة الافتراء في ركاكة لفظها، ومعناها، ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أن رسول الله قال: إنها نزلت في علي، وحاول أن يموه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء لمحمد بن جرير الطبري الطبري السني، وهو محمد بن جرير الطبري الرافضي إن صحت النسبة إليه.. فالرجل افترى على الله وكتابه ورسوله وأثمة المسلمين..

على حقيقة مذهبهم فلا يتعرضون لهم بشيء(١).

أما أسلوب عبد الحسين في نفيه لهذه الأسطورة ففيه شيء من المكر والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد على أساليبهم وحيلهم.. تأمل قوله «فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته «ماذا يعني بالقرآن المتواتر من طرقهم هل هو القرآن الذي بين أيدينا أم القرآن الغائب مع المنتظر كما يدعون..؟! إن تخصيصه بأنه متواتر من طرقهم يلمس منه الإشارة للمعنى الأخير ذلك أن القرآن العظيم كان من أسباب حفظه تلك العناية التي بذلها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر وأتمها أخوهما ذو النورين عثمان بن عفان في جمعه وتوحيد رسمه..

تحقيقاً لوعده عز وجل: ﴿ إِنَّانَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُۥ ۚ لَكَفِظُونَ ﴾ (''. ومعتقد الشيعة في الخلفاء الثلاثة معروف، فهذا القرآن إذاً غير متواتر من طرقهم.

أما المحاولة الغبية من لطف الله الصافي وأغا بزرك الطهراني في التستر على فضيحة الشيعة الاثنى عشرية الكبرى، والعار الذي لا يستر: وهو «كتاب فصل الخطاب» فهي محاولة يائسة، لاسيما وأن هذا الكتاب قد خرج من الدوائر الشيعية ووصل إلى أيدي السنة، بل قد وصل إلى أعداء المسلمين ليستفيدوا منه في الكيد. لهذه الأمة ودينها» (٢).

وقد نص في مقدمته على غرضه، وأقام الحجج المزعومة على مراده- كما سيأتى-.

فهل يمكن التستر عليه وقد جمع كل أساطيرهم، وأقوال شيوخهم بعد أن كانت متفرقة؟.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي: ١/ ٢٥، وبحار الأنوار: ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) الحجر، آية: ٩.

<sup>. (</sup>٣) وقد صرح بهذا بعض الشيعة وهو: محمد مهدي الأصفهاني في كتابه أحسن الوديعة: ص٩٠.

#### 🗆 الوجه الثاني: الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره:

وقد اتخذ هذا الاعتراف صوراً متعددة، فصنف منهم يعترف بأن عندهم بعض الروايات في تحريف القرآن ولكنه يقول إنها «ضعيفة شاذة وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار (۱).

وصنف يقول بأنها ثابتة، ولكن «المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليهم السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل» (٢).

وصنف ثالث يقول بأن القرآن الذي بين أيديتا ليس فيه تحريف، ولكنه ناقص قد سقط منه ما يختص بولاية على «وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص كذا- الوحي أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام تحريفاً باعتراف طائفة من المسلمين» (٢)!!!

وصنف رابع يقول: نحن معاشر الشيعة نعتقد بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الجامع بين الدفتين (كذا يعني المجموع) هو الذي أنزله الله تعالى على قلب خاتم الأنبياء - عَلِيْتُهُ مَن غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة كيف وقد كفل -كذا الشارع بنفسه تعالى: ﴿ إِنَّالَكُ نُرَّلُنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَكُفِظُونَ ﴾ (أن كفل -كذا الشارع بنفسه تعالى: ﴿ إِنَّا لَحَنْ نُرَّلُنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَكُفِظُونَ عَلَى أننا معاشر الشيعة (الاثنى عشرية) نعترف بأن هناك قرآناً كتبه الإمام على

<sup>(</sup>١). محمد حسين آل كاشف الغطاء/ أصل الشيعة: ص٦٣- ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الطبطبائي/ الميزان في تفسير القرآن: ١٠٨ /١٢.

<sup>(</sup>٣) أغابزرك الطهراني/ الذريعة: ٣/ ٣١٣- ٣١٤.

 <sup>(</sup>٤) الحجر، آية: ٩.

رضي الله عنه بيده الشريفة، بعد أن فرغ من كفن رسول الله عَيِّلِيّهِ وتنفيذ وصاياه، فجاء به إلى المسجد النبوي فنبذه الفاروق عمر بن الخطاب قائلاً للمسلمين حسبنا كتاب الله وعندكم القرآن فرده الإمام علي إلى بيته و لم يزل كل إمام يحتفظ عليه كوديعة إلهية إلى أن ظل محفوظاً عند الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجنا بظهوره (۱).

واتجاه خامس يقول: «وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا بالتحريف ولهم عذرهم، كما لهم اجتهادهم، وإن أخطأوا بالرأي، غير أنا حينا فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه (٢).

وفريق سادس يقول بأن هذه الفرية، إنما ذهب إليها من لا تمييز عنده بين صحيح الأحبار وسقيمها من الشيعة وهم الإحباريون، أما الأصوليون فهم ينكرون هذا الباطل<sup>(٣)</sup>.

#### □ النقد:

نبدأ في مناقشة الآراء السابقة على حسب ترتيب عرضها:

أولاً: إن القول بأن تلك «الأساطير» هي في مقياس الشيعة روايات ضعيفة شاذة يرد عليه ما ردده طائفة من شيوخهم من القول باستفاضتها وتواترها كالمفيد والكاشاني، ونعمة الله الجزائري وغيرهم، بل إن المجلسي جعل أخبارها كأخبار الإمامة في الكثرة والاستفاضة. كما سلف، كما أن هذه المقالة قد أصبحت مذهباً لطائفة من كبار شيوخهم.

ومع ذلك فإن هذا الحكم من كبير علماء الشيعة على تلك الروايات بالشذوذ مع كثرتها التي اعترف بها شيوخهم تدل على شيوع الكذب في هذا المذهب بشكل كبير، وهذا الحكم المعلن– إن كان بصدق– ينبغي أن يكون دافعاً

<sup>(</sup>١) الخراساني/ الإسلام على ضوء التشيع: ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة في الميزان، محاكمة بقلم س خ، نشر نادي الخاقاني ص٤٨-٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبطبائي/ في تعليقه على الأنوار النعمانية: ٢/ ٣٥٩.

للحكم على عقائد الشيعة الأخرى التي شذت بها عن المسلمين، كما ينبغي أن تكون منطلقاً لنقد رواياتهم وجرح رجالهم، فمن روى تلك الروايات وجعلها مذهبه لا ينبغي أن يوثق به كالكليني وإبراهيم القمي اللذين كان لهما النصيب الأكبر في تأسيس هذا الكفر في مذهب الشيعة وإشاعته بينهم (١).

ثانياً: أما القول بأن المقصود بروايات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت لتفسير آيات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنها ذلك أن من حرف ورد وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القرآن وتبينه، هو لرد وتحريف الآيات أقرب، ومن لم يكن بأمين على المعنى كيف يؤتمن على اللفظ، القول بأن المقصود بروايات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت لتفسير آيات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنها ذلك أن من حرف ورد وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القرآن وتبينه، هو لرد وتحريف الآيات أقرب، ومن لم يكن بأمين على المعنى كيف يؤتمن على اللفظ، م إذا فقدت المعاني ما قيمة الألفاظ؟ ثم كيف يكون تفسير الصحابة هو تحريف في نظر هذه الفئة، «وتحريفات» القمي والكليني والمجلسي لمعاني القرآن هي التفسير، والتي لا يشك من له أدنى صلة بلغة العرب أنها إلحاد في آيات الله وتحريف لما، وإذا فقدت معاني القرآن وغابت مع المنتظر فكيف تهتدي الأمة بآياته أم تبقى الأمة ضائعة تائهة.

ثم إنك ترى أن «النموذج» الذي أخرجوه لنا على أنه من معاني القرآن الوارد عن الأئمة يكفي مجرد تأمله لمعرفة كذبه فكيف يجعل هو «التفسير الإلـٰهي» الذي رده الصحابة كما يفترون.

<sup>(</sup>۱) ولكن صاحب هذا القول – الذي نناقشه – وهو محمد حسين آل كاشف الغطاء يعظم بعض ملحدي الشيعة، الذين يجاهرون بهذا الكفر فيقول عن النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب: «.. حجة الله على العالمين، معجب الملائكة بتقواه، من لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري، مولانا ثقة الإسلام حسين النوري» (محمد آل كاشف الغطاء/ مقدمة كشف الأستار لحسين النوري الطبرسي، مطبعة مؤيد العلماء الجديدة بقم ١٣١٨). وهذا المديح جاء بعد اقتراف النوري الطبرسي لجريمته.

على أن هذا «التأويل لنصوص الأسطورة» لا يتلاءم مع كثير من تلك الروايات، إذ أن في رواياتهم «المفتراة» التصريح بأن النص القرآني قد شابه بزعمهم - تغيير في ألفاظه وكلماته (۱) فهذا التأويل ليس بمخرج سليم من هذا العار والكفر.. والموقف الحق هو ردها ورد مرويات من اعتقدها لأنه ليس من أهل القبلة..

ثالثاً: أما القول بأن القرآن ناقص وليس بمحرف فهذا كسابقه ليس بدفاع ولكنه تأكيد لأساطيرهم وطعن في كتاب الله بما يشبه الدفاع فكيف تهتدي الأمة بقرآن ناقص، ومن قدر واستطاع على إسقاط قسم منه هو قادر على تحريف ما بقي.. ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب فصاحب هذا القول هو أغا بزرك الطهراني وهو تلميذ النوري صاحب «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب».

ولذلك ترى هذا الطهراني يحاول خداع المسلمين بزعمه أن مؤلف فصل الخطاب شافهه أنه أراد الدفاع عن القرآن وإنما أخطأ في العنوان (٢) فهو يحاول أن يتستر على معتقده الباطل بأساليب من المكر والمراوغة، وها هو ينكشف بهذا الدفاع فهو يصرح بأن للقرآن بقية، وأن للوحي الإلهي تكملة، وأن الأولى أن

<sup>(</sup>۱) مثل ما يفترونه أن علياً قال: «وأما ما حرف من كتاب الله فقوله: كنتم خير (أثمة) أخرجت للناس » فحرفت إلى خير أمة ومنهم الزناة واللاطة والسراق وقطاع الطريق والظلمة وشراب الخمر والمضيعون لفرائض الله والعادون عن حدوده أفترى الله تعالى مدح من هذه صفته (يعنى واضع هذه الرواية – لعنه الله – صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن العظيم أثنى عليهم، ودين الشيعة يقوم على سبهم فطعنوا في كتاب الله لهذا السبب).

ومنه قوله تعالى: (أن تكون أمة هي أربى من (أثمة) فجعلوها أمة... وقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم (أثمة) وسطاً (بين الرسول وبين الناس) فحرقوها وجعلوها أمة.

ومثله في ُسورة عَم «ويُقُول الْكافر ياليتنى كنت (ترابياً) فحرفوها وقالوا تراباً وذلك أن الرسول كان يكثر من مخاطبتي بأبي تراب، ومثل هذا كثير.

<sup>(</sup>بحار الأنوار: ٩٣ - ٢٦ - ٢٨).

فهل هذه الرواية وأمثالها تتفق مع تأويلهم لها بأنها من قبيل التفسير؟ (٢) ذكر ذلك في كتابه أعلام الشيعة، الجزء الأول، من القسم الثاني: ص٥٥٠.

يُعَنون بدل التحريف بعنوان «نقص القرآن أو نزول وحي إلهي آخر، ويزعم أن في هذا دفاعاً عن القرآن أمام الأعداء ؟ وهذا هو مبلغ دفاعه عن القرآن والإسلام – سبحانك هذا بهتان عصم –.

رابعاً: أما ما قاله الصنف الرابع بوجود قرآن آخر عند منتظرهم.. فهذا يعنى أن الدين لم يكمل، والله يقول: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾(١) ثم ما فائدة العباد من كتاب غائب مع منتظر مضى على احتجابه المزعوم قرون، فإن كان لا بد منه فما حكم الشيعة على ما مضى من القرون بما فيهم أسلافهم من الشيعة هل هم على ضلال.. وإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما قيمة كل هذه الدعاوى..

الحقيقة أن كل هذه «الترهات» لإقناع أتباعهم بما عليه الرافضة من شذوذ لاشاهد لها من كتاب الله، فحاولوا التلبيس على الأتباع والتغرير بهم بأن دليلها يوجد في القرآن الآخر، أو الكامل، أو المفسر الغائب مع المنتظر.

ثم إن مسألة وجود قرآن آخر، ومسألة الطعن في كتاب الله سبحانه هما في كتب الشيعة الأساسية مسألة واحدة لاتنفصل إحداهما عن الأخرى، فهم يزعمون أن علياً جمع القرآن بتامه وجاء به إلى الصحابة فردوه وألفوا قرآنا حذفوا منه ما يتصل بولاية على.. وبقي القرآن المزعوم يتوارثه الأئمة حتى وصل إلى المنتظر؟

فهذا الرافضي ومن على منهجه أراد الخداع والتلبيس، فتراه يتدرج بالقاريء المسلم لإقناعه بهذه الفرية بإطلاعه على أحد وجوهها.

خامساً: أما الفئة الخامسة الذين يقولون بأن القول بالتحريف رأي خاطيء، وضلال سابق كنا نذهب إليه ثم تبين لنا الحق فعدلنا عنه. فإنه ليسر المسلم أن يرجعوا عن هذا المذهب الفاسد.. ولكن هذا القول قد يكون للتقية

<sup>(</sup>١) المائدة، آية: ٣.

أثر فيه.. ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر، هي محل تقدير عند هؤلاء، وصدق الموقف في هذه المسألة يقتضي البراءة من معتقديها وكتبهم كالكليني وكتابه الكافي، والقمي وتفسيره وغيرهما ممن ذهب إلى هذا الكفر، فكيف يكونون إلى اليوم موضع القدوة، ومحل الثقة، تعتمد كتبهم كمصادر في تلقى العقيدة والشريعة، ويوثق بأقوالهم ويقتدى بأفعالهم.

ثم إن القول بأن الاثنى عشرية أجمعهم رجعوا عن هذا منقوض بصنيع عالمهم المعاصر حسين النوري الطبرسي في كتابه «فصل الخطاب»، والذي ألفه لإثبات هذه الفرية - كما سلف-.

وهو منقوض أيضاً بكتاب تحريف القرآن لسيدهم على تقي بن السيد أبي الحسن النقوي اللكنهوي- المعاصر- المولود سنة (١٣٢٣هـ) وهو بالأردية (١) وغيرهما من مؤلفاتهم في هذا الضلال، وهو معارض أيضاً بما قدمناه عن أغا بزرك الطهراني والأميني النجفي وغيرهما. فلا تزال فئة منهم يتيهون في هذا الضلال ويضربون فيه بسهم.. ثم لِمَ يقال في أمر أجمع عليه المسلمون وهو سلامة كتاب الله سبحانه وحفظ الله له لِمَ يقال إن من خالف فيه له عذره واجتهاده، وهل هي مسألة اجتهادية وهل فيها عذر وتأويل سائغ..؟

سادساً: أما ما ذهبت إليه الطائفة الأخيرة من أن هذه المقالة لم يقل بها كل الاثنى عشرية وإنما هي مقالة لفرقة منهم وهم الأخباريون الذين لا يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه. فهذا قول قاله أيضاً بعض شيوخ الشيعة القدامى وهو الشريف المرتضى، حيث قال: «من خالف في ذلك من الإمامية لايعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث (من الشيعة) نقلوا أخباراً ضعيفة وظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته الا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته الله المعلوم المقطوع على صحته الهيمة وظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته الهيمة وظنوا صحته الهيمة وطنوا صحته الهيمة وطنوا صحته الهيمة وظنوا صحته الهيمة وطنوا صحته وطنوا صحته الهيمة وطنوا صحته الهيمة وطنوا صحته الهيمة وطنوا صحته وطنوا صحته الهيمة وطنوا صحته وطنوا صحته وطنوا صحته وطنوا صحته وليمة وطنوا صحته وطنوا صدته وطنوا

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك عنه: الطوسي في التبيان: ١/ ٣، والطبرسي في مجمع البيان: ١/ ١٥.

كما أن القول بأن هذه الفرية خاصة بالأخباريين قالها وأكدها مرجع الشيعة الأكبر في عصره جعفر النجفي المتوفى سنة (١٢٢٧هـ).

ولكنه وهو من الأصوليين يذهب في روايات التحريف الواردة في كتب الشيعة مذهباً لا يقل خطورة عن رأي إخوانه الأخباريين، حيث قال بعد أن ذكر أن تلك الفرية هي رأي للأخباريين وهو باطل بدلالة العقل والنقل وما علم من الدين بالضرورة، قال: «فلا بد من تنزيل تلك الأخبار، إما على النقص من الكلمات المخلوقة () قبل النزول إلى سماء الدنيا، أو بعد النزول إليها قبل النزول إلى الأرض، أو على نقص المعنى في تفسيره، والذي يقوى في نظر القاصر التنزيل على أن النقص بعد النزول إلى الأرض فيكون القرآن قسمين: قسم قرأه النبي على أن النقص بعد النزول إلى الأرض فيكون القرآن قسمين: قسم قرأه النبي على أخد سوى أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم منه إلى باقي الأئمة الطاهرين، وهو الآن محفوظ عند صاحب الزمان جعلت فداه» (۱).

لم يجرأ صاحب كشف الغطاء - كما ترى - أن يكذب تلك الأساطير كما فعل المرتضى بل تاه في بيداء من التكلفات والتمحلات حتى وقع في شر مما فرمنه، أو كاد.

لقد زعم أن النبي عَلِيَّاتُهُ كتم قسماً من القرآن الذي أنزله الله عليه، و لم يبلغ به أحداً من أمته سوى علي، وأن علياً أخفاه عند أبنائه وهو اليوم عند المنتظر فماذا بعد هذا الافتراء؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأنهم يعتقدون- كما سلف- أن القرآن مخلوق على نفس منهج أهل الاعتزال.

<sup>(</sup>٢) كشف الغطاء: ص٢٩٩.

### □ الوجه الثالث: المجاهرة بهذا الكفر والاستدلال به:

والذي تولى كبر هذا «البلاء هو المدعو حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة (١٣٢٠هـ)، الذي ألف كتابه «فصل الخطاب» لإثبات هذه الأسطورة.

ولربما لأول مرة في التاريخ يحدث هذا الجمع «لأساطير» الشيعة المتفرقة وأقوال شيوخها، والآيات المفتراة التي يزعمونها في كتاب واحد يطبع وينشر..

ليصبح فضيحة لهم أبد الدهر.. ولو كان للمسلمين قوة وسلطان لعقدت المحاكم لهذا الكتاب وصاحبه وحكم في ضوئه على دخول الاثنى عشرية في الإسلام أو خروجها منه، وارتاح المسلمون من شر أولئك المرتزقة «الذين ينتشرون في العالم الإسلامي لنشر التشيع.. وأفاق من غرّر به شيوخ الشيعة من أولئك الأتباع الجهلة.. الذين لايدركون من التشيع إلا أنه حب آل البيت الذي سيدخلهم الجنة بغير حساب!

ولقد قام الأستاذ إحسان إلنهي ظهير بنشر قسم كبير من الكتاب في كتابه الشيعة والقرآن. مع ذكر أدلة هذا المفتري وشبهه، ومع أن ذلك يعد كشفاً لحقيقة الاثنى عشرية في هذا العصر إلا أن الأستاذ إحسان قد اكتفى بنقل النصوص دون تعليق أو نقد. وهذا من الخطورة بمكان، ولاسيما أن المؤلف قد ذكر اثنتي عشرة شبهة لإثبات فريته، وهي وإن كانت أشبه بخيوط العنكبوت إلا أن فيها ما قد يخفى على بعض من لا علاقة له بالعلم الشرعي، فكان من الواجب أن تكشف ترهاته وأن تدك شبهاته، ويؤتى عليها من القواعد: وفيما يلي عرض موجز لمحتويات هذا الكتاب باعتبار أن مؤلفه من المعاصرين (۱). مع نقده وكشف شبهاته وأغاليطه—

 <sup>(</sup>١) وقد سبقت الإشارة إلى الكتاب في أثناء الحديث عن كتب الشيعة التي قالت بهذه الأسطورة:
 ص٣٣٣، وفي هذا الموضع نناقش شبهات الكتاب ومحتوياته:

بحول الله–.

بناء على أن كتاب إحسان قد سار بها في كل مكان في العالم الإسلامي ولم تحظ منه بنقد ولا رد على أساس أن الأمر أوضح من أن يبين، ومجرد عرض هذه الفرية كاف في بيان بطلانها.. وأقول أن هذا حق باعتبار أصل الفرية ومنطلقها، ولكن الشبه التي أثارها لا بد من إبطالها وكشف ضلالها.

لقد قام المؤلف بكشف الغطاء عن عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في تحريف القرآن وجمع ماتفرق من أخبارهم فيها، ونقل تصريحات شيوخهم بتواترها، وأنها تزيد على ألفي حديث، واتهم صحابة رسول الله بتحريفه والتواطؤ على ذلك و لم يستثن من ذلك سوى أمير المؤمنين علي، وهذا الاستثناء صوري، إذ أن لازم قوله تواطؤ الجميع، لأن القرآن الذي عند على والسالم من التحريف بزعمهم لم يظهره على ولا إبان خلافته.

ثم قدّم- من كتبهم- (١٠٦٢) رواية معظمها تقول في آيات من كتاب الله أنها خطأ ويذكر تصويبها من كتبهم الأسطورية، فيرد ما أجمعت عليه الأمة ويرتضي ما قاله حثالة من الأفاكين..

كما لم يجبن عن ذكر بعض «سور» بكاملها تتناقلها الدوائر الشيعية وليس لها ذكر في المصحف، وعلامة الكذب والافتراء واضحة بيّنة في نصها ومعناها لا يخفى إلا على أعجمي جاهل ولا يروّجها إلا زنديق مغرض..

كما رد على من أنكر التحريف من طائفته وبين أن إنكار القدامي كان تقية وأن من أنكر أحبار التحريف يلزمه رد أخبار الإمامة لما بينهما من تلازم.

وهذا الكتاب الذي حوى هذا الكفر قد طبع في إيران سنة (١٢٩٨هـ) وما إن خرج حتى انزعج كثير من الشيعة لظهوره، وقد وصف أحد شيوخهم ذلك فقال: «فلا تدخل مجلساً في الحوزة العلمية إلا وتسمع الضجة والعجة ضد ذلك الكتاب ومؤلفه وناشره يسلقونه بألسنة حداده'').

ويرى الأستاذ محب الدين الخطيب أن سبب الضجة أنهم يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصوراً بين خاصتهم ومتفرقاً في مئات الكتب المعتبرة عندهم، وأن لايجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع عليه خصومهم فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجميع. ويقول: ولما أبدى عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم فيها مؤلفه، وألف كتاباً آخر سماه (رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)(٢).

وإذا كان غلاة الشيعة يحاولون التستر على هذه الفضيحة في معظم الأحيان بحكم عقيدة التقية التي أصبحت لهم حصناً وملاذاً. وأن تلك الضجة التي حدثت قد شارك فيها من يذهب إلى هذا الكفر ويرى وجوب التستر عليه صيانة لسمعة قومه، ووقاية لدينهم من فضيحة تزلزل كيانهم، وتمنع انتشار عقيدتهم، فإنني لا أجزم كالأستاذ محب الدين في تعميم هذا الحكم على كل الشيعة، بل إن هناك فتة من الشيعة لاتزال تنكر هذا الكفر وتتبرأ منه، وقد كتبوا ردوداً على كتاب فصل الخطاب من هذا المنطلق فيما يظهر مثل ما كتبه شيخهم وآيتهم محمد حسين المرعشي في كتابه الموسوم به «رسالة في حفظ الكتاب الشريف من شبهة القول بالتحريف. وهو رد على كتاب فصل الخطاب ".

كما أنني ألاحظ من خلال كتاب فصل الخطاب أنه يرد على المنكرين لهذه الفرية من قومه، ويجادلهم في هذا الأمر. ومن يقرأ الكتاب يرى أنه ألف لإقناع من خالف هذا الكفر من الشيعة (٤).

ثم إن ماكتبه صاحب فصل الخطاب بعنوان (رد بعض الشبهات عن فصل

<sup>(</sup>١) المرعشي/ المعارف الجلية: ص٢١.

<sup>(</sup>٢) الخطوط العريضة: ص١١.

<sup>(</sup>٣) لا يزال هذا الكتاب مخطوطاً (انظر المعارف الجلية: ص٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: فصل الخطاب: ص٣٦٠ وما بعدها.

الخطاب..» كما يقول محب- رحمه الله- ليس- فيما يبدو- للرد على من قال: إن هذه القضية ينبغي أن تكون سرية بينهم ذلك أن ما يشير إليه محب صورته الظاهرة كالآتي:

لما ظهر كتاب «فصل الخطاب» قام بالرد عليه شيخهم محمود ابن أبي القاسم الشهير بالمعرب الطهراني بكتاب سماه «كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب» وقد نقل لنا صاحب الذريعة أول رد لصاحب كشف الارتياب، وهو يفيد إنكار التحريف لا الدعوة إلى التستر عليها. قال صاحب الذريعة: «وأول شبهات»(۱) «كشف الارتياب» هو أنه إذا ثبت تحريف القرآن فلليهود أن يقولوا إذاً لا فرق بين كتابنا وكتابكم في عدم الاعتبار(۱).

فكتب الطبرسي رداً عليه وهو ما يشير إليه محب فيما يبدو في كتاب سماه «الرد على كشف الارتياب» (\*\*). قال صاحب الذريعة: «وكان يوصي كل من عنده فصل الخطاب أن يضم إليه هذه الرسالة التي هي في دفع الشبهات التي أوردها الشيخ محمود عليه وهي فارسية لم تطبع بعد».

وكان جواب الطبرسي في رده على دليل صاحب كشف الارتياب محاولة منه للتراجع وبرهاناً على التناقص، حيث قال: «هذه مغالطة لفظية حيث إن المراد بالتحريف... غير ما حملت عليه ظاهراً للفظ، أعنى التغيير والتبديل والزيادة والتنقيص وغيرها المحقق والثابت جميعها في كتب اليهود وغيرهم، بل المراد من التحريف حصوص التنقيص فقط في غير آيات الأحكام جزماً، وأما الزيادة

<sup>(</sup>۱) لاحظ أنه يسميها شبهات، لأن صاحب الذريعة على مذهب صاحب فصل الخطاب في هذا الكفر، فهو يسمي أدلة كشف الارتياب شبهات إمعاناً في هذا الكفر، كيف وصاحب فصل الخطاب هو شيخ لصاحب الذريعة وقد أعظم الثناء عليه وغلا في مديحه في ترجمته التي كتبها عنه.

 <sup>(</sup>۲) انظر: أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١٨/ ٩ حرف الكاف، وج ١٠/
 ٢١١ حرف الزاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق: ١٠/ ٢١١.

فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين الدفتين ولو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح، بل الإجماع والاتفاق من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن، بحيث لا نعرف مكانها فأين التنقيص الإِجمالي المراد لنا عما حملت ظاهر اللفظ وِهِل هذا إلا مغالطة لفظية»(١)؟

هذا جزء مما دار في الرسالتين، نقله لنا صاحب الذريعة وهو يكشف أن الحوار كان في مسألة وقوع التحريف من عدمه، لا في وجوب التستر على هذه الفرية وهو لا ينفي أن يوجد اتجاهاً عند الشيعة يرى ضرورة التستر صيانة لحرمة المذهب..

ولكنه ينفي تعميم الحكم بهذا على الجميع.

هذا وفي كلام صاحب الذريعة الذي لخصه، من الرسالة الفارسية لصاحب فصل الخطاب ونقلناه مع صياغته التي يبدو عليها أثر العجمة تخليط وتناقض وتقية وضع دليلها في أثناء كلامه كما هي عادة هؤلاء الروافض في الغالب'``.

وهذا الكتاب رتبه مؤلفه- عليه من الله مايستحق- على ثلاث مقدمات و بابين.

الذريعة: ١٠/ ٢٢١. (1)

لاحظ مثلاً أنه نفى الزيادة مطلقاً ثم عاد بعد ذلك وقال: «بل الإجماع والاتفاق على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لا نعرف مكانها» انظر إلى قوله: «لا نعرف مكانها» (1) فهو يشير بهذه الجملة من طرف خفي إلى ما يذهب إليه صاحب فصل الخطاب ويوافقه هو على هذا المذهب من افترائهم بالقول بالزيادة في كلام الله.

<sup>(</sup>قال صاحب فصل الخطاب وهو يذكر صور التغير في القرآن الذي أوحاه إليه شيطانه ودفعه إليه حقده على الإسلام وأهله» السابعة زيادة الكلمة كزيادة عن في قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾ (فصل الخطاب: ص٥٦). كما أن قوله بالنقيصة لا يخرجه عن تكذيب قول الله تعال: ﴿إِنَا نَحْنَ نُؤَلِنَا الذَّكُو وَإِنَا لَهُ خَافَظُونَ﴾.

ففي المقدمة الأولى نقل مجموعة من أخبارهم التي تتحدث عن جمع القرآن حسب تصور هؤلاء الزنادقة - كرواية ثقة دينهم التي تقول: «ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله، كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا على بن أبي طالب والأئمة من بعده».

وهذا مبني على مذهب الشيعة في القول بعصمة رجل واحد وهو علي، وضلال الأمة بأجمعها، وهو من آثار البيئة الفارسية التي تحيط ملوكها بهالة من التقديس.

وما أسخف عقلاً يرد ما أجمع عليه الصحابة كلهم، ويدعي أن لا ثقة إلا بنقل واحد منهم، مع أن هذه الدعوى لا وجود لها إلا في خيالات هؤلاء الزنادقة، فلم يعرف على والأمة إلا هذا القرآن.

ثم يواصل نقله عن «قرآن عليّ» الذي لم ينُقص منه حرف كما يزعمون.. فينقل مجموعة من رواياتهم ينتهيالقاريء لها إلى أن العقل الشيعي.. من أسرع العقول إلى تصديق الخرافة، فهو يؤمن بكتاب لاوجود له إلا في أساطيرهم ويكفر بقرآن أجمعت عليه الأمة.. بما فيهم الأئمة.

تتحدث هذه الأساطير عن جمع عليّ للقرآن وعرضه على الصحابة ورد الصحابة له..

فيورد من هذه الروايات خبر الشيعي الذي التقى بمنتظرهم والذي لم يولد أصلاً وفيه يقول له المنتظر: «لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله من دار الفناء وفعلا صنها(۱) قريش ما فعلا من نصب الخلافة جمع أمير المؤمنين رضي الله عنه القرآن كله ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد، فقال لهم: هذا كتاب الله سبحانه أمرني رسول الله علياً أن أعرضه عليكم لقيام

<sup>(</sup>١) يعنون بهما صديق هذه الأمة وفاروقها، ومن أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله.

الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى، فقال له فرعون هذه الأمة ونمرودها: (۱) لسنا محتاجين إلى قرآنك، فقال له: أخبرني حبيبى محمد صلى الله عليه وآله بقولك هذا وإنما أردت بذلك إلقاء الحجة عليكم فرجع أمير المؤمنين إلى منزله... فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين وقال لهم: كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها فجاءه أبو عبيدة بن الجراح، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وحسان بن ثابت، وجماعات المسلمين وجمعوا هذا القرآن وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فلذا ترى الآيات غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عجل الله فرجه وفيه كل شيء حتى أرش الخدش. وأما هذا القرآن فلا شك ولا شبهة في صحته، وأنه من كلام الله سبحانه، هكذا صدر عن صاحب الأمر (۱).

وهذا النص نقلناه رغم طوله، لأن معظم حكاياتهم تدور على ماجاء فيه.. فالمسألة أصلاً نابعة من حقد هذه «الفئة» على صحابة رسول الله عَيْسَة، وبغضها للدين الذي يحملونه.

فأنت ترى أن الحديث عن مثالب الصحابة وأن من جمع القرآن-بزعمهم- قد أسقطها فأباح هؤلاء بالسر المكنون وكشفوا المستور، وما تخفي قلوبهم أعظم.

ثم إذا رفض الصحابة القرآن كما يزعمون فلم يحجب عن الأجيال والقرون التي بعدهم؟ وإذا قامت الحجة على الصحابة فإنها لم تقم على من بعدهم. وكيف لم يُقم على الحجة وهو في قوة سلطانه إبان خلافته؟

<sup>(</sup>۱) يعني الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي فتح بلاد فارس، ونشر الإسلام فيها، فكان جزاؤه عند هؤلاء الحاقدين السب والتكفير.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص ٩- ١٠٠

إن أساطيرهم تنقض نفسها بنفسها، وإذا امتنع الصحابة عن قبوله - كا يزعمون - أليس في الأمة من يقبله عبر مراحل القرون كلها، وفيهم من صحب الأئمة، والتقى بالمنتظر.. وقامت للشيعة دول وسلطان فلماذا يحجب عنهم ويظل مع الغائب في سردابه؟ ألا يؤكد هذا لكل عاقل خرافة هذه الدعوى بغض النظر عن جميع الأدلة الأخرى، بل إن صاحب فصل الخطاب ينقل في هذه المقدمة أخباراً تقول إن علياً امتنع عن تسليم القرآن الذي جمعه للصحابة حينا طلبوا منه ذلك، واحتج بأنه لا يمسه إلا المطهرون، وأن المطهرين هم الأئمة الاتنى عشر (١).

وهذه قاصمة الظهر.. فعليّ - كما يفترون - هو الذي رفض إبلاغ القرآن، وادعى أنه خاص به وبولده.. وهذا لا يقول به أحد من المسلمين فضلاً عن أمير المؤمنين، فهو كلام المقصود به الإساءة إلى أهل البيت والطعن فيهم، ولذلك ذهبت بعض فرق الشيعة كالكاملية إلى تكفير أمير المؤمنين على.

وهذه الآثار التي جمعتها كتب الاثنى عشرية تؤدي إلى هذا المذهب، فهؤلاء يشايعون الشيطان ولا يشايعون أمير المؤمنين، ومن ينزه أمير المؤمنين من هذه الأباطيل وأمثالها هم شيعته وأنصاره على الحقيقة.

أما المقدمة الثانية عنده فتتضمن صور التحريف التي يزعم وقوعها في كتاب الله سبحانه أو امتناعها، فعرض مجموعة من الصور التي أوحاها له شيطانه: في السورة، والآية، والكلمة، والحرف.

- وقرر «أن زيادة السورة وتبديلها بأحرى أمر ممتنع "، لأن الله يقول: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَنَّاناً عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَنَّاناً عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ ﴾ " فهو يقول بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين لا زيادة فيه أصلاً، لأن البشر عاجزون عن بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين لا زيادة فيه أصلاً، لأن البشر عاجزون عن

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٧٠٠

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) النقرة، آية: ٢٣.

الإتيان بسورة من مثله.. ولكنه ينقض هذا حينها يزعم أن «نقصان السورة جائز كسورة الولاية»(١).

فهو بهذا يزعم أن في كتاب الله نقصاً، ويمثل لذلك بسورة الولاية ولاشك أن هذه الدعوى تتضمن زيادة سورة على كتاب الله، وهو قد قرر امتناعها. ثم إن هذه السورة المفتراة يشهد نصها على كذبها.. وقد كشف ذلك بعض شيوخ الشيعة أنفسهم (۱). وهي عبارة عن نص ملفق، وتركيب متهافت، ومعنى ساقط يتضح من خلاله أن واضعه أعجمي جاهل كا سيأتي -.

- ويقول إن زيادة آية على القرآن، أو تبديل آية بأخرى هو أيضاً منتفِ بالإجماع. ثم يناقض ذلك بزعمه أن نقصان الآية غير ممتنع (٣).

- أما زيادة كلمة في القرآن فيرى على ضوء أساطيرهم أنها ممكنة، ويمثل لذلك بقوله: كزيادة «عن» في قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ (أ) فهو يفترى أن في القرآن زيادة كلمة «عن»، وغرض الرافضة في هذا الزعم أن الأنفال كانت خاصة لرسول الله عَيِّلَة، ثم هي للأثمة الاثنى عشر المعصومين من بعده، والصحابة إنما كانوا يسألون الرسول أن يعطيهم منها على سبيل الصدقة و لم يكن سؤالهم عن حكمها، وهذا لا يتأتى للرافضة إلا بحذف كلمة «عن».

- ثم يقول «نقصانها- أي الكلمة- وهو كثير كد «في عليّ» في مواضع، أي أن اسم علي ورد بزعمهم في القرآن، وحذفه الصحابة، وهذه دعوى لإسكات أتباعهم الذين داهمهم الشك في مذهبهم الذي لا شاهد له من كتاب الله، وهذا أحد الأسباب القريبة التي دفعت الرافضة للقول بهذه الفرية. وأما الأسباب

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) وهو شيخهم: محمد جواد البلاغي في تفسيره آلاء الرحمن ص٢٤– ٢٥.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب: ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأنفال، آية: ١.

البعيدة، وجذور هذه المقالة فهي هدم التشيع أصلاً وإبعاد الشيعة عن الإسلام كلياً.

ثم بعد ذلك يذكر من الصور للتغير المزعوم في كتاب الله تبديل الكلمات، ويقرر على هدي من خرافاتهم وقوعه فيقول: «كتبديل آل محمد بعد قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْسَرَهِيمَ ﴾ (١) بآل عمران. وواضح غرض الشيعة من ذلك فهي تبحث بأي وسيلة عما يثبت ذكر أئمتهم في كتاب الله، إذ كيف يذكر آل عمران ولا يذكر أئمتهم..؟

- ثم يتحدث عن الحرف فيرى بمقتضى أساطيرهم أن زيادته ونقصانه أمر ممكن وواقع فيقول: «نقصان الحرف كنقصان «همزة» من قوله تعالى: ﴿ يُلْتَتَنِي كُنُتُ مُّرُبًا ﴾ (٢).

والهدف من خلال هذا الافتراء مكشوف، فأمة محمد في قاموس هؤلاء القوم الذين أكل الحقد قلوبهم عليها، لأنها فتحت ديارهم وأسقطت عروشهم، ونشرت الإسلام بينهم، هذه الأمة في اعتقادهم ملعونة ضالة ظالمة. ويؤلمهم أن يثني الله سبخانه عليها، فحاولوا أن يجعلوا الثناء خاصاً بالاثنى عشر الذين لم يولد آخرهم أصلاً. فقالوا إنها ليست الأمة، بل الأثمة.

وكذلك أرادوا من افترائهم بزيادة الياء في قوله «تراباً» أرادوا ترابياً والهدف النسبة إلى علي الذي كان يلقب بأبي تراب، وأن الكافر يقول ياليتني كنت ترابياً أي: من شيعة على، وما أدرى لِمَ لا يتمنى أن يكون من شيعة محمد، وهل علي أفضل من محمد؟..

إلى آخر هذيانه.. الذي عاد على الشيعة بأسوأ العواقب.. وأورثها العار

<sup>(</sup>١) آل عمران، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، آية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) النبأ، آية: ٤٠.

إلى الأبد.

المقدمة الثالثة: وعقدها لذكر أقوال شيوخ طائفته في تغيير القرآن وعدمه فقال: «اعلم أن لهم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان، الأول: وقوع التغيير والنقصان فيه» ثم ذكر من قال به من شيوخهم كالقمي في تفسيره، والكليني في الكافي وهما كما قال ممن غلا وأكثرا من الرواية في هذا المذهب، ومثل المجلسي في مرآة العقول، والصفار في بصائر الدرجات، والنعماني في الغيبة، والعياشي وفرات الكوفي في تفسيرهما، ومفيدهم في المسائل السروية، ومحدثهم البحراني في الدرر النجفية.

وأخذ على هذا المنوال يعدد من مشاهير علماء مذهبه ممن قال بهذه الأسطورة مع تفخيمهم بالألقاب، أو نعت بعضهم بأنه «ممن لم يعثر له على زلة) (مع أنه يكفيه مقالته هذه إغراقاً في الضلال وزلةً إلى الكفر). فذكر أسماء شيوخهم وكتبهم في هذا الكفر واستشهد ببعض كلماتهم التي كشفت حقيقة التشيع في عصوره المتأخرة كنقله لقول شيخهم أبي الحسن الشريف صاحب مرآة الأنوار، والذي ذكر فيه أن هذه المقالة من ضروريات مذهب التشيع (۱).

ثم قال: «الثاني: عدم وقوع التغيير والنقصان فيه، وأن جميع مانزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين، وإليه ذهب الصدوق في عقائده، والسيد المرتضى، وشيخ الطائفة في التبيان ولم يعرف من القدماء موافق لهم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه»(٢).

وأنت تلاحظ- كما أسلفنا- أنه يريد أن يجعل هذه المقالة هي الأصل في التشيع.. وإلا فإن قدماء شيوخ المذهب كانوا بعيدين عن هذا الكفر.. وقد مضى

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب: ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٣٣.

الحديث عن الأصل في هذا الافتراء وبدايته.

ثم ذكر بعض كلمات المنكرين وناقش إنكارهم لبعض ماجاء في كتبهم من القول بهذه الفرية ليصل إلى أن الإنكار ليس على حقيقته، بل هو من باب الخداع لأهل السنة (١).

وفي الباب الأول: عرض مايسميه بـ «الأدلة التي استدلوا بها، ويمكن الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان في القرآن.

فذكر اثنتي عشرة شبهة بعدد أئمته..

# □ الشبهة الأولى:

قال الملحد: «الدليل الأول أن اليهود والنصارى غيروا وحرفوا كتاب نبيهم بعده، فهذه الأمة أيضاً لابد وأن يغيروا القرآن بعد نبينا صلى الله عليه وآله، لأن كل ما وقع في بني إسرائيل لابد وأن يقع في هذه الأمة على ما أحبر به الصادق المصدق صلوات الله عليه (٢).

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

# \* الوجه الأول:

سلمنا أن كل ماوقع في بني إسرائيل سيقع في أمة محمد عَلَيْكُم، لكننا نقول يخرج من هذا العموم مادل الدليل على خروجه، وتحريف القرآن مستثنى من هذا العموم بنص القرآن ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ ﴾ ("). وهل هناك أقوى من أن يخص عموم حديث بنص من القرآن. فأين عقول هؤلاء القوم؟ ولهذا قال الباقلاني: «أول جهلكم أنكم قطعتم بخبر واحد على أن القرآن غُير وبُدّل

<sup>(</sup>۱) السابق ص۳۳ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحجر، آية: ٩.

مع ردكم لما هو أقوى منه»(١)

ثم إن الله سبحانه قد استحفظ أهل الكتاب التوراة واستودعهم إياها فخانوا الأمانة، ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمداً.

والقرآن الكريم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة كما أوضحه بقوله: ﴿ إِنَّا اَخَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَفَظُهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [نَّا اَلْدِكْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وذلك لأن القرآن العظيم هو آخر الكتب، فلا كتاب بعده، والرسول عَلَيْكُ هو آخر الرسل فلا نبي بعده، وبموته انقطع الوحي.. فمن رحمة الله بعباده أن حفظ كتابه ليبقى هداية للأمة ونوراً إلى يوم القيامة.

## \* الوجه الثاني:

أن زعمه أن كل ما وقع في بني إسرائيل لابد أن يقع في هذه الأمة هذه المقدمة غير مسلمة له على إطلاقها، فالنتيجة التي اعتمدها بناءاً على هذه المقدمة، نتيجة كاذبة لأنها مبنية على مقدمة ليست مسلمة له على إطلاقها بدليل أن بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم و لم يتحقق ذلك في هذه الأمة، وإن حاول فئة من المنافقين إسرائيل قتلوا أنبياءهم و لم يتحقق ذلك في هذه الأمة نظيرة أفتلك المقدمة ليست ذلك وبنو إسرائيل عبدوا العجل و لم يحصل من الأمة نظيرة فتلك المقدمة ليست على إطلاقها وتحريف القرآن أولى مما ذكرنا لاستثنائه من هذا العموم بالنص كما بينا، وإن حاول فئات من المنافقين الذين تستروا بالتشيع ذلك.

كذلك أمتنا تختلف عن بني إسرائيل، حيث لاتزال طائفة ظاهرة على الحق

<sup>(</sup>١) نكت الانتصار: ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) فصلت، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشنقيطي/ أضواء البيان: ٢/ ١٠٠ – ١٠١.

لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، ولهذا لا يسلط الله عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم، كما ثبت هذا وهذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه حيث أخبر أنه لاتزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة (۱)، وأخبر أنه سأل ربه أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يهلكم بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم شديداً فمنعه ذلك (۱).

ومن قبلنا كان الخُلْف فيهم حتى لا تقوم بالحق منهم طائفة ظاهرة منصورة ولهذا كان العدو يسلط عليهم فيجتاحهم كما سلط على بني إسرائيل وخرب بيت المقدس مرتين و لم يبق لهم ملك»(٣).

## \* الوجه الثالث:

لو سلمنا جدلاً أن القرآن لم يخرج من ذلك العموم بالنص المذكور، فإن التحريف هو ماتقوم به الشيعة من تحريف للمعنى، ومحاولة لتحريف اللفظ، وماقدمناه عنهم هو الدليل، لكنهم لم يحققوا أهدافهم، لأن الله هو الذي تكفل بحفظه بنص الآية السابقة (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٤١٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: ٣/ ٢٢١٦ (ح. ٢٨٩)، والترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً في أمته: ٤/ ٤٧١- ٤٧٢، (ح١٧٥، ١٢١٦)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن: ٢/ ٣٠٣ (ح٣٩٥)، وأحمد: ١/ ١٧٥، ١٨١، ج٣/ ١٤٦، ١٥٦، ج٥/ من الفتن: ٢/ ٣٠٣، ج٦/ ٣٩٦،

<sup>. (</sup>٣) ' منهاج السنة: ٣/٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) في هذا الموضع أملى عليّ د. محمد رشاد سالم- رحمه الله- فقال: «وجه الشبه بين فعل الأمتين أن من أمة محمد من حاول تحريف القرآن بالفعل مثل الشيعة الرافضة، أو تأويله تأويلاً باطلاً متعسفاً كالجهمية. ولكن النتيجة مختلفة فقد تم التحريف بالفعل في أمة بني إسرائيل الذين كتموا التوراة وأخفوها، وأظهروا التوراة المحرفة، وكذلك فعل النصاري في إنجلهم، أما أمة محمد فقد تكفل الله سبحانه بحفظ كتابهم القرآن».

#### \* الشبهة الثانية:

قال الملحد: «الدليل الثاني أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه، وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول، حيث قال: والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقاً منتشراً عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع أن يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع»(١).

والجواب: إن هذه الشبهة مبنية على العقلية الإمامية التي تحتم على جميع الأمة إذا أجمعت الخطأ، وتجعل رأي واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب، كما يلحظ ذلك في قوله: «وتصدى غير المعصوم لجمعه». وهو رأي منقوض وباطل كما أسلفنا في الحديث عن العصمة وما بني على باطل فهو باطل.

وصياغته لهذه الشبهة تدل على أن كثيراً من شيوخ الإمامية قوم بُهْتُ يكذبون بالحقائق الواضحات ويصدقون بالأكاذيب والخرافات. فجمع القرآن جاء على أدق الطرق وأوثقها ضبطاً وإتقاناً، فكتبة الوحي يكتبون، والحفظة يحفظون، والأمة بأكملها تردد آيات القرآن في صلواتها وحلقاتها، كلما نزل شيء من القرآن هبوا لحفظه وكتابته وتعلمه والعمل به، فالممتنع هو أن يزاد في القرآن حرف أو ينقص منه حرف آخر، ولذا أجمعت الأمة على ذلك والإجماع معصوم.

فلنحكم عقولنا ماجاءت هذه الدعوى إلا من طائفة الاثنى عشرية من بين فرق الشيعة كلها، وهي تتحدث عن قرآن جمعه علي هو الكامل في نظرها وترفض ما أجمع عليه المسلمون. فأيهما نصدق أبالقرآن أم بكتاب غائب لم ير ولم يعرف، معلق حروجه على منتظر موهوم. تولى جمعه باعترافهم فرد واحد.

أخرج لنا الشيعة منه آيات يستحيل أن تكون من كلام رب العزة جل علاه لسقوطها عن أداء الإنسان العادي، فكيف بكلام رب العالمين المعجز؟

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٩٧.

ورأينا من تنسب الشيعة إليه هذا الكتاب المزعوم يتعبد ويقرأ بالقرآن الذي بأيدي المسلمين، والشيعة تفتري عليه بأن ذلك منه تقية. فهل تجوز التقية في مثل هذا الذي يترتب عليه ضياع الدين وضلال الأجيال.. إنها مقالة تنطق الشواهد بكذبها، وهي من تقدير الله سبحانه لينكشف أمر هذه الطائفة للمسلمين جميعاً، بعد ما عاشت بينهم بالتقية قروناً متطاولة.

ثم إن من المعلوم أن جمع الأمة للقرآن في زمن الصديق وأمير المؤمنين عثمان قد تم بإجماع الصحابة، وكان أمير المؤمنين علي على رأس الكتبة وأغلب القراءات المتداولة ترجع بالسند المتواتر إليه باعتراف الشيعة نفسها كما سلف نقل ذلك عنهم (۱)، وليس في الطرق إلى علي مايخالف قرآن الأمة، وقد أثنى أمير المؤمنين على الصديق، وعلى ذي النورين فيما قاما به من أمر المصحف (۱) فهل تنكر ضوء الشمس ليس دونها سحاب وتصدق أساطير نقلها شرذمة من أعداء الأمة والدين. ومن أضل ممن يدعو أتباعه للإعراض عن كتاب الله وانتظار كتاب موهوم مفترى عند إمام مخترع أو هارب في سردابه منذ أكثر من ألف عام.. وكيف تقوم الحجة على العباد بمثل هذا الكتاب الموهوم.. والشيعة لاعلم لها بهذا المصحف ولاصلة لها به إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.

#### 🗌 الشبهة الثالثة:

قال الملحد: «إن أكثر العامة وجماعة من الخاصة ذكروا في أقسام الآيات المنسوخة مانسخت تلاوتها دون حكمها، وما نسخت تلاوتها وحكمها معاً وذكروا للقسمين أمثلة ورووا أخباراً كثيرة ظاهرة بل صريحة في وجود بعض الآيات والكلمات التي ليس لها في القرآن المتداول أثر ولاعين وأنه كان منه في عصر النبي صلى الله عليه وآله يتلونه الأصحاب وحملوها على أحد القسمين من

<sup>(</sup>١) انظر: ص٢٦٦- ٢٦٧ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢٣٦- ٢٦٥ من هذه الرسالة.

غير أن تكون فيها دلالة وإشارة على ذلك، وحيث إن نسخ التلاوة غير واقع عندنا فهذه الآيات والكلمات لابد وأن تكون مما سقط أو سقطوها من الكتاب جهلا أو عمداً، لا بإذن من الله ورسوله وهو المطلوب» (۱). هذه الشبهة تتكرر على ألسنة المعاصرين من الشيعة كثيراً، ويحاولون أن ينفذوا من خلالها إلى فكر القاريء للتأثير عليه بإيهامه أن الآيات المنسوخة تلاوة الواردة من طريق السنة هي كأخبار التحريف عند الشيعة، فلا تكاد تقرأ كتاباً من كتب هذه الطائفة، ويأتي الحديث عن هذه الفرية إلا وتجدهم يبررون ماشاع من أساطير في كتبهم بالأخبار المنسوخة عند أهل السنة (۱).

ولاشك بأن حجتهم داحضة ذلك أن النسخ من الله سبحانه، قال تعالى: ولاشك بأن حجتهم داحضة ذلك أن النسخ من الله سبحانه، قال تعالى: هم مَانَنسَخ مِنْ اَيَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْيرِمِنْهَا آوْمِثْلِهَا ﴿ ثَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

بل إن هذه الأسطورة لامكان لها أصلا عند المسلمين، ولذلك نجد الحديث عن الانحراف فيما يتصل بالقرآن عند أهل السنة في مسألة خلق القرآن وماشابه ذلك من الأقوال الباطلة التي وجدت في محيط السنة العام، أما تلك القضية فغير واردة أصلاً عندهم فكيف يجعل النسخ كالقول بالتحريف؟ إن ذلك إلا ضلال مبين وكيد متعمد. لأن غاية ماتدل عليه تلك الآثار أن ذلك كان قرآناً ثم رفع في حياة الرسول والوحي ينزل، ولهذا وضعت في باب النسخ من مباحث علوم

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) مثل عبد الحسين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله ومحسن الأمين في كتابه الشيعة بين الحقائق والأوهام، وعبد الحسين الرشتي في «كشف الاشتباه» والحنيزي في «الدعوة إلى وحدة أهل السنة والإمامية وغيرهم».

<sup>(</sup>٣) البقرة: آية: ١٠٦.

القرآن عند أهل السنة، ولم يكن يخطر ببال أحد منهم أن ذلك يدل على تحريف المنزل، بخلاف أحبار هذه الأسطورة عند الاثنى عشريه التي تنسب التحريف إلى صحابة رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنها تصدق حبر شرذمة من الأفاكين وتكذب بالضرورات والأحبار المتواترات وشهادة الله ورسوله لهم.

والصحابة عند أهل السنة هم أتقى وأخشى لله من أن يفعلوا شيئاً من ذلك، ولو فرضنا جدلاً أنهم حاولوا فعل هذا لم يمكنهم الله سبحانه وتعالى وإلا لزم الخلف في قوله وهو محال. بل يستحيل أن يقع منهم شيء من ذلك ولو على سبيل السهو، لأن الله هو الذي وعد بحفظه.

ونسخ التلاوة يقر به الروافض أنفسهم، وإن أنكره هذا النوري الطبرسي لتأييد مذهبه الباطل ونسب الإنكار للشيعة كلها، فإن صدق في هذه النسبة فهو ينصرف إلى بعض المعاصرين من طائفته، وهذا يعني أنهم أكثر غلواً من السابقين في ذلك، فقد قرر شيخهم الطبرسي (ت٨٤٥هـ) في هذه المسألة ثبوت نسخ التلاوة، حيث قال في مجمع البيان: «ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم»(١). والطبرسي قد أنكر التحريف، ويستشهد شيوخ الشيعة بإنكاره على براءة مذهبهم من هذا العار، و لم يقل أحد بأن إثباته لنسخ التلاوة قول بالتحريف.

ومن قبله شيخهم الطوسي (ت.٤٦هـ) في تفسيره التبيان، حيث قال: (الايخلو النسخ في القرآن الكريم من أقسام ثلاثة: أحدها نسخ حكمه دون لفظه...

والثاني مانسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم، فإن وجوب الرجم على المحصنة لاخلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوحة بلا خلاف وهي قوله: «والشيخ والشيخة إذا زنيا»(٢).

وقال في موضع آخر: «وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان: ۱/ ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) التبيان: ١/ ١٣.

دليل على بطلان قولهم، وجاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها»(١).

ومن قبلهما شيخ الشيعة «المرتضى» (ت٤٣٦هـ) وهو ممن ينكرون هذه الفرية وهو الذي استثناه ابن حزم من جمهور الإمامية القائلين بهذه الأسطورة.

والشيعة المعاصرون يستدلون بإنكاره على براءة مذهب الشيعة من هذا الكفر، وهو يقر بنسخ التلاوة، ففي كتابه الذريعة قال «فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دونه» ثم تكلم عن ذلك(٢).

إذن الإقرار بنسخ التلاوة أمر مشترك بين الفريقين وهو شيء آخر غير التحريف.

ومن المكر والكيد الذي لا يكاد يخلو منه كتاب شيعي معاصر ناقش هذه القضية التظاهر بإنكار الشيعة لهذه الفرية والاستدلال بإنكار المرتضى والطبرسي وغيرهما، ثم يحاولون نسبة هذه الفرية إلى أهل السنة، لأنهم قالوا بنسخ التلاوة.. مع أن الطبرسي والمرتضى يقولان بذلك، ولكن ذلك مكر مقصود لتحقيق هدف لا يجرؤون على إظهاره وهو اعتقادهم هذا الكفر.

# 🗆 الشبهة الرابعة:

قال الملحد: «الدليل الرابع أنه كان لأمير المؤمنين قرآناً مخصوصاً - كذا - مخالف الموجود في الترتيب، وفيه زيادة ليست من الأحاديث القدسية، ولا من التفسير والتأويل».

وأقول: لو كان لأمير المؤمنين مصحف لأخرجه للمسلمين، ولم يسعه كتمانه، وإذا لم يستطع ذلك في خلافة من سبقه – على حد تفكيركم – فإنه يستطيع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) الذريعة إلى أصول الشريعة: ص٤٢٨ – ٤٢٩.

إخراجه إبان خلافته.. وكتمان ذلك كفر وضلال.. فمن ألصق ذلك بأمير المؤمنين فهو ليس من شيعته، بل من عدوه لأنه يدعي أنه كتم إظهار الحق وبيانه خوفاً وجبناً، وهو أسد الله وأسد رسوله.. وكتمان أصل الدين وأساسه خروج عن الإسلام.

ولو لم يستطع على إخراجه لأخرجه الحسن إبان خلافته، ولكن الذي يشهد به الجميع حتى الروافض أن علياً لم يقرأ في صلاته، ويحكم في خلافته إلا بهذا القرآن، وكذلك سائر علماء أهل البيت كم مر<sup>(۱)</sup> وهذا يبطل كل دعاوى الروافض الذين أقض مضاجعهم وأرق عيونهم وفض جمعهم وشتت أمرهم خلو كتاب الإسلام العظيم مما يثبت شذوذهم فادعوا قرآنا غائباً لما لم يجدوا في كتاب المسلمين ضالتهم، كما ادعوا إماماً غائباً لما مات إمامهم من غير عقب.

وإذا كان لأمير المؤمنين مصحف فهو أمر طبيعي لا يدل على ما يذهب إليه هذا المجوسي، فهو كبعض الصحابة الذين اتخذوا لأنفسهم مصاحف خاصة كتبوها لهم ولكنها لا تصل إلى مستوى المصحف الإمام الذي يكتبه كتبة الوحي بإشراف رسول الهدى عليه .

وإذا كان لعلي كما يدعون مصحف يخالف المصحف الإمام فما يخالف المصحف الذي أجمع عليه المسلمون لا اعتداد به، لأن الإجماع معصوم والعبرة بما أجمع عليه أهل الإسلام، مع أن أمير المؤمنين كان على رأس المجمعين والجامعين وثناؤه على أبي بكر وعثمان في ذلك مشهور - كما قدمنا-.

قال الباقلاني: «فإن قالوا: فإنما لم يغير ذلك ولم ينكره لأجل التقية قيل لهم: ومن كان أقوى منه جانباً وهو في بني هاشم مع عظم قدره وشجاعته وامتناع جانبه.

هذا غاية الامتناع والباطل»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۶۵ وما بعدها.

ثم أشار إلى تناقض الروافض، حيث أن مقالتهم هذه في علي تنقض ما يزعمونه من شجاعته وصدعه بالحق، وعدم سكوته عن باطل.

وذكر بأن واقع أمير المؤمنين في خلافته ينفى مجرد تصور التقية في هذا الباب «فأي تقية بعد أن شهر سيفه وقاتل بصفين ونصب الحرب بينه وبين مخالفيه فيما هو دون تغيير القرآن وتحريفه هذا مما يعلم بطلانه ويقطع على استحالته»(١).

#### □ الشبهة الخامسة:

قال الملحد: الخامس أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحف معتبر فيه ما ليس في القرآن الموجود. ثم ذكر نماذج مما جاء في مصحف ابن مسعود كا تزعم رواياتهم ومما ذكره «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب ورفعنا لك ذكرك بعلى صهرك»(٢).

أقول: لا خلاف أن بعض الصحابة كانت لهم مصاحف خاصة بهم يكتبون فيها ما يسمعون من النبي عَلَيْكُ من القرآن.. وهذا لا يطعن في المصحف الإمام، ولا يدل على ما يذهب إليه هؤلاء الطغام، لأن العمدة والأصل هو ما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة بما انفرد به أحدهم.

وأنت تلاحظ أنه جعل مصحف ابن مسعود هو المعتبر والهدف واضح، لأنه ورد فيه - كما يزعم - ذكر على. ولكن ما استنسهد به من نماذج يدل على أن ما ينسبونه لابن مسعود أو لمصحفه هو من افتراءاتهم، فقوله: ﴿ وَرَفَعْنَالُكَ فِي هذه الآية من سورة «الانشراح» وهي مكية بكل آياتها كما هو معلوم، والزيادة التي زادوها وهي قولهم: (وجعلنا عليًا صهرك) كشفت كذبهم، ذلك أن صهره الوحيد في مكة هو العاص بن الربيع الأموي فهم وضعوا ولم يحسنوا

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص١٣٦.

الوضع لجهلهم بالتاريخ.. فهل يكتب ابن مسعود ما يخالف الواقع وما سمعه من النبي عَلِيْكِ.

وكذلك الشاهد الآخر (وكفى الله المؤمنين القتال بعلي) فهو مخالف لنص القرآن وللواقع، فالله سبحانه أخبر بمن كفى عباده المؤمنين، وذلك في قوله سبحانه: ﴿ إِذْ جَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوَّهَا } (').

ولذلك قال السلف في تأويل قوله سبحانه: ﴿ وَكُفَّى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ (٢) أي: بجنود من الملائكة، والربح التي بعثها عليهم (٢).

أما مخالفة الواقع فإن عليًا لم يكن كافياً من دون المؤمنين، ولو لم يكن مع رسول الله عَلِيَّةِ إلا على لما أقام دينه، وهذا عليًّى لم يغن عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض... في حربه مع معاوية (٤).

ولذا قال الباقلانى: «فأما ادعاؤهم أن ابن مسعود قرأ» وكفى الله المؤمنين القتال بعليٍّ «وما أشبه ذلك من الأحاديث فإنه إفك وزور ولا يصح..»(°).

وقال ابن حزم: «وأما قولهم<sup>(۱)</sup>: إن مصحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلاف مصحفنا فباطل وكذب وإفك، مصحف عبد الله بن مسعود إنما فيه قراءته بلا شك، وقراءته هي قراءة عاصم المشهورة عند جميع أهل الإسلام، في شرق الأرض وغربها»<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأحزاب، آية: ٩.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب، آية: ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢١/ ١٤٨، فتح القدير: ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) ً انظر: منهاج السنة: ٤/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) نكت الانتصار: ص١٠٧، وانظر: روح المعاني: ٢١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) يعنى النصاري، لأنهم يعترضون على أمة الإسلام بشبه هؤلاء الروافض ′

<sup>(</sup>٧) الفصل: ٢/ ٢١٢.

#### □ الشبهة السادسة:

قال الملحد: «الدليل السادس أن الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف أُبي المعتبر عندنا».

انظر مبلغ تعنت وتعصب هذا الملحد، فمصحف أُبَي معتبر عندهم دون مصحف الأمة؟

وما الدليل على اعتبار وصحة ما في مصحف أبي دون مصحف الأمة؟! لا دليل لديهم إلا رغبة هؤلاء المجوس في الطعن في كتاب الله وأنى لهم ذلك.. فلا مصحف إلا هذا القرآن وكلماتهم عادت عليهم باسوأ العواقب..

وإذا كان لابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وسالم مولى حذيفة مصاحف كما جاءت به الأخبار في كتب السنة والشيعة.. فهذه المصاحف الخاصة هي عمل فردي من بعض الصحابة ولم يكن هدفهم كتابة مصحف تلتزم به الأمة، لهذا كانت هذه المصاحف الخاصة غير حجة على الأمة، فما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه، وإنما يجرى الآحاد»(۱).

وإذا نقل منها ما يخالف المصحف الإمام فهذا طبيعي، لأن الواحد منهم كان يكتب لنفسه، ولذلك قد يكتبون تفسيراً لبعض الآيات في نفس المصحف وهم آمنون من اللبس، لأنهم إنما يكتبون لأنفسهم.

قال ابن الجزرى: «ربما كانوا يدخلون التفسير في القرآآت إيضاحاً وبياناً، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي عَلَيْكُ قرآناً فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه»(٢).

وربما كتبوا مانسخت تلاوته «ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف

<sup>.(</sup>١) البرهان: ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري/ النشر: ١/ ٣٢، السيوطي/ الإتقان: ١/ ٧٧.

التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوحة... ولا شك أن القرآن نسخ منه وغُيّر فيه في العرضة الأخيرة»(١).

ذلك أنهم يكتبون لأنفسهم لا للأمة، كما لا ننسى ما يضعه الروافض في هذا الباب، وينسبونه لهذه المصاحف (٢). أما القرآن فقد قام به الحفظة من الصحابة، وجمعوا ما في الصحف التي كتبها كتاب الوحي بإشراف النبى عليه على حسب ما استقر في العرضة الأخيرة من جبريل على النبي عليه على ما هو عليه الآن من غير زيادة ولا نقصان» ولذلك لم يختلف عليهم اثنان حتى إن على بن أبي طالب لم ينكر حرفاً ولا غيره»(٣).

### □ الشبهة السابعة:

قال الملحد: «السابع أن عثمان لما جمع القرآن ثانياً أسقط بعض الكلمات والآيات.. »(1).

ثم يحاول أن يقيم الدليل على هذه الدعوى بأن «العلم بمطابقة ماجمعه لتمام المنزل.. متوقف على.. عدالة الناسخين أو الكاتبين أو صدقهم أو العرض على المصحف الصحيح التمام..» (٥) وهذا في نظره لا يثبت..

فأنت تلاحظ أنه بنى دعواه على عقيدة الرافضة في الصحابة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة وماتواترت به الأحداث والوقائع(٢).

ابن الجزري/ النشر: ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ولهذا ذكر أهل العلم أن من أنواع القراءات ما هو موضوع. (انظر: الإتقان: ١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) النشر: ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) فصل الخطاب: ص١٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص١٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: نقض عقيدتهم في الصحابة: ص (٧٥٢) وما بعدها.

كا اعتبر الوهم الذي تدعيه الشيعة من وجود مصحف جمعه علي وتوارثه الأئمة هو الأصل في تصديق المصحف الإمام.. وكل ذلك غير مسلم له، كما لا يسلم له احتجاجه بذلك «الغثيان» من الأقوال والروايات التي نقلها من كتبهم لإثبات هذه المقالة.

ومن المعلوم أن «القرآن كله كتب في عهد النبي عَلَيْكُم، فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباً، ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه»(۱). لأنهم كانوا يعتمدون في جمع القرآن على الحفظ والكتابة معاً، ولم يعتمدوا على الحفظ وحده، حيث إن «قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي عَلِيْكَ... لا من مجرد حفظهم»(۱).

وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: ﴿ يَنْلُواْ صُحْفًا مُّطَهَّرَةً ﴾ (٢) ... الآية، فكان القرآن مكتوباً في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد، ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص عملية جمع القرآن: «لما كان العام الذي قبض فيه النبي عَلَيْكُ عارضه جبريل بالقرآن مرتين، والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها في المصاحف، وإرسالها زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف، وإرسالها

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۲/۹ - ۱۳.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة/ المرشد الوجيز: ص٥٧، وانظر: الإتقان للسيوطي: ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) البينة، آية: ٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/١٣.

إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة عليّ وغيره» (١).

فالذى يُخَطّىء أبا بكراً وعثان قد خطأ عليّاً وجميع الصحابة، لأن الجقيقة التي يتفق عليها المسلمون أن أمير المؤمنين عثمان جمع القرآن بموافقة الصحابة جميعا(٢).

ولو حدث هذا الذي تقوله الشيعة لما جاز لأحد السكوت على تغيير أصل الإسلام وأساسه، ولضل الجميع بسبب ذلك بما فيهم على رضي الله عنه، والبراهين المتفق عليها والتي لايختلف فيها اثنان أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسكتوا على ما هو أقل من ذلك.

لقد قاتلوا من منع الزكاة، وقاتل علي – رضي الله عنه – معاوية على أقل من هذا الأمر العظيم والشأن الخطير، ولو حصل هذا الذي تقوله الرافضة لتناقله أعداء الإسلام الذين يتربصون بأمة الإسلام الدوائر، ولم تنفرد بنقله طائفة الروافض.

وهذه الطائفة التي نقلت هذا الكفر قد نقلت مايثبت حلافه، روى ابن طاووس وهو من كبار شيوخ الشيعة أن «عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب» (٣). وهذا ينقض ما افتراه الشيعة عبر القرون، لأنه يتفق مع إجماع الأمة، وهو اعتراف منهم وإقرار.. واعتراف المخالف أشد وقعاً في النفس من اعتراف الموافق.

ولم يملك صاحب فصل الخطاب- وهو الحريص على إثبات هذه الفرية-حيال هذا النص إلا أن يقول «إنه من الغرابة بمكان» (٤). وليس بغريب إلا عند

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۳/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرآن للزنجاني ص٦٧.

<sup>(</sup>٤) فصل الخطاب: ص١٥٣٠.

هذا الملحد ومن يشايعه..

وقد أخرج ابن أبي داود بسند صحيح، - كما قال ابن حجر - عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه قال: «لا تقولوا في عثمان إلا خيراً فوالله مافعل ما فعل في المصاحف إلا عن ملاً منا» (١٠).

وبعد هذا كله فإن «النموذج» الذي يخرجه لنا هؤلاء «الكذبة» ويزعمون أن عثمان أسقطه، هو أكبر شاهد على حقيقة قولهم.

فقد جاء صاحب فصل الخطاب بأربع روايات عن أربعة من كتبهم تقول إن علي بن موسى الرضا قال: «لا والله لا يرى في النار منكم اثنان أبداً لا والله ولا واحداً. قال: قلت أصلحك الله أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قال: هو في الرحمن وهو قوله تبارك وتعالى لا يسئل عن ذنبه منكم إنس ولا جان، قال: قلت ليس فيها منكم؟ قال: بلى، والله إنه لمثبت فيها وإن أول من غير ذلك لابن أروى»(٢).

والروايات الثلاث الأخر لا تخرج عن هذا المعنى، ويعنون بابن أروى عثمان..

فهذا «المثال» الذي تقدمه كتب الروافض كشاهد لما أسقطه عثمان يكشف الحقيقة المخبأة.. فوقت تنزل القرآن لا يوجد شيعة، ولا مرجئة ولا غيرهما من الفرق.

والآية كما يدعون تثبت أن الشيعي لا يسأل عن ذنبه.. وهذه دعوى خطيرة لا يسندها دليل، بل هي مناقضة لنصوص التنزيل، وما علم من الإسلام بالضرورة.. ولها آثارها الخطيرة من التحلل من التكاليف الشرعية.. والجراة على اقتراف المعاصى والموبقات..

وإمامهم يقسم على شيعته أنه لن يدخل النار منهم واحد.. أطلع الغيب،

<sup>(</sup>۱) · فتح الباري: ٩/ ١٨، وانظر: ابن أبي داود/ كتاب المصاحف ص١٩، أبو شامة/ المرشد الوجيز ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص١٥٧.

أم اتخذ عند الله عهداً..

وهم بهذه الدعوى أكثر غلواً من يهود الذين قالوا ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلاَّ أَتَّكُا مُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِقُولُه سبحانه: ﴿ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَكُمُ مَن اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَكُمُ مَن عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَكُمُ مَن عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَكُمُ فَيها كَسَبُ سَكِيْنَ لَهُ وَأَخْطَتْ بِهِ مَ خَطِيتَ مَن أَوْلَتِهِ كَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ (١).

وهي تكشف كذب هذه الدعاوى كلها.. وأن الغرض من دعوى التحريف تحقيق شذوذ لا سند له من كتاب أو سنة صحيحة. ثم هي تكشف أن واضع هذه الرواية زنديق جاهل بمعاني كتاب الله، فالآية في المجرمين وهو ظنَّ أنها في الصالحين فأولها في شيعته.. وحاول أن يؤكد ذلك بزيادة قوله «منكم» وعلل ذلك بأنه لو لم يضع هذه الزيادة لسقط العقاب عن الخلق، وهو لا يسقط إلا عن شيعته - كما يفتري - مع أن الآية هي كقوله سبحانه: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُر المُجْرِمُون ﴾ (٢) .

فهي في أهل الجرائم والذنوب. ِ

ولهذا قال ابن عباس في تفسيرها: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم. وقال مجاهد: لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعرفون بسيماهم (٣).

ونختم القول بما قاله الجاحظ في دحض شبهتهم حول جمع أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه. قال الجاحظ:

«والذي يخطيء عثمان في ذلك فقد خطأ علياً وعبد الرحمن وسعداً، والزبير وطلحة، وعلية الصحابة.

ولو لم يكن ذلك رأي علي لغيرّه، ولو لم يمكنه التغيير لقال فيه، ولو لم.

<sup>(</sup>١) البقرة، آية: ٨٠ و ٨١.

<sup>(</sup>٢) القصص، آية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢٧/ ١٤٢ - ١٤٣، تفسير ابن كثير: ٤/ ٢٩٤.

يمكنه في زمن عثمان لأمكنه في زمن نفسه، وكان لا أقل من إظهار الحجة إن لم يملك تحويل الأمة، وكان لا أقل من التجربة إن لم يكن من النّجح على ثقة، بل لم يكن لعثمان في ذلك ما لم يكن لجميع الصحابة، وأهل القدم والقدوة. ومع أن الوجه فيما صنعوا واضح، بل لا نجد لما صنعوا وجها غير الإصابة والاحتياط، والإشفاق والنظر للعواقب، وحسم طعن الطاعن.

ولو لم يكن ما صنعوا لله تعالى فيه رضاً لما اجتمع عليه أول الأمة وآخرها، وإن أمراً اجتمعت عليه المعتزلة والشيعة، والخوارج والمرجئة، لظاهر الصواب، واضح البرهان، على اختلاف أهوائهم.

فإن قال قائل: هذه الروافض بأسرها تأبى ذلك وتنكره، وتطعن فيه، وترى تغييره.

قلنا: إن الروافض ليست منا بسبيل، لأن من كان أذانه غير أذاننا، وصلاته غير صلاتنا، وطلاقه غير طلاقنا، وعتقه غير عتقنا، وحجته غير حجتنا، وفقهاؤه غير فقهائنا، وإمامه غير إمامنا، وقراءته غير قراءتنا، وحلاله غير حلالنا، وحرامه غير حرامنا، فلا نحن منه ولا هو منا»(۱).

#### □ الشبهة الثامنة:

قال الملحد: «الثامن في أحبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان زيادة على ما مر رواها المخالفون»<sup>(٢)</sup>.

ثم ذكر ما جاء عن طريق أهل السنة من أخبار نسخ التلاوة.

ولا مستمسك له في ذلك كما أسلفنا، لأن النسخ من الله سبحانه والتحريف من البشر.. ولذلك جاء الحديث عنها في كتب أهل السنة في باب النسخ.. ولا

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ، رسالة حجج النبوة: ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤.

٢) فصل الخطاب: ص١٦٢.

نعيد هنا ماقلناه سابقاً.. وهو يعيد الأدلة ويكررها بصور مختلفة ليصل بالأدلة إلى عدد أئمته الاثني عشر.

وقد أورد في هذا الموضع سورة مفتراة قال بأنه وجدها في كتاب دبستان مذاهب (۱) ولم يجدها في غيره من كتب الشيعة وقال: لعلها سورة «الولاية» التي أشار إليها بعض شيوخ الشيعة، ثم أورد نصها بتامه (۲) وهي عبارات ركيكة، وألفاظ ساقطة، ومعان متهافتة، وسياق مفكك، وجمل ينبو بعضها عن بعض.

فهي عبارة عن كلمات ملفقة تلفيقاً رديئاً من بعض ألفاظ القرآن، وموضوعها هو الأمر الذي أقلق الشيعة وهو خلو كتاب الله من شذوذهم، ولذلك فهي تذكر مسألة الوصية لعلي بالإمامة، وتكفير الصحابة لعصيانهم الوصي. تقول كلماتها:

(يا أيها الذين آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي. إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات نعيم. والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول يسقون من حميم. إن الله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله مايشاء... إن علياً من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين.. فإنه وذريته الصابرون، وإن عدوهم إمام المجرمين. ياأيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين بأن علياً قانتاً بالليل. يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم

<sup>(</sup>۱) باللغة الإيرانية لمؤلفه محسن فاني الكشميري، وهو مطبوع في إيران، طبعات متعددة، ونقل عنه هذه السورة المكذوبة على الله المستشرق نولدكه في كتابه (تاريخ المصاحف): ٢/ ١٠٢، ونشرتها الجريدة الأسيوية الفرنسية سنة ١٨٤٢ (ص٤٣١– ٤٣٩) (انظر: الخطوط العريضة ص١٣٠).

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص١٨٠.

يندمون».. (١) إلخ.

هذه بعض كلماتها وهي لاتحتاج إلى نقد.

فهي من هذر الكلام وسقط المتاع، تلفيق مهلهل مضطرب المعاني والألفاظ، وإن أقل الأدباء ليأبى نسبتها إليه فضلاً عن أن تكون من كتاب الله الذي أعجز أرباب البيان وفرسان الفصاحة.

وقد نقد هذه «السورة المخترعة» الشيخ يوسف الدجوي في كتابه: «الجواب المنيف في الرد على مدعى التحريف في القرآن الشريف»(٢).

وقد ردها- أيضاً- وبين زيفها أحد شيوخ الشيعة وهو البلاغي في تفسيره آلاء الرحمن<sup>(٣)</sup>.

وبطلانها أوضح من أن يبين، فلا حاجة إلى نقل ما قالاه، فأنت تلحظ أن الأمر ظاهر من مجرد النظر في ألفاظها، انظر إلى قوله مثلا : «واصطفى من الملائكة، وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه» تجد أنها من وضع أعجمي لايستطيع أن ينبىء عما يريد.

فماذا اصطفى من الملائكة؟ لم يكمل المعنى.

ولعله يريد اصطفى من الملائكة رسلا إلى الأوصياء فلم يستطيع إكال الجملة.

وماذا جعل من المؤمنين؟ وما معنى أولئك في خلقه؟

وأنت ترى أنه ما رام أحد محاكاة القرآن إلا وابتلاه الله بالعي، وفضحه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١٨٠- ١٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب المنيف: ص١٧٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: آلاء الرحمن ص٢٤– ٢٥.

على رؤوس الأشهاد..

#### · 🗆 الشبهة التاسعة:

قال الملحد: «إنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه وشمائلهم في كتبه المباركة السالفة، فلابد أن يذكرها في كتابه المهيمن عليها»(١).

وكونها لم توجد فهذا دليل تحريفه بزعمه، ثم ساق مجموعة من رواياتهم تذكر بأن أئمتهم الاثنى عشر قد جاء ذكرهم في الكتب السماوية السابقة (٢).

وأقول: إن هذه الدعوى مبنية على أن أسماء الأثمة الاثنى عشر قد ذكرت في كتب الأنبياء السابقة.. فهي دعوى باطلة بنيت على باطل، وخرافة عُلِّق ثبوتها على خرافة أخرى، فمن يسلم بذكرهم في الكتب السماوية حتى يسلم بذكرهم في القرآن. «وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي عَلِيَّا في اليس في شيء منها ذكر عليًّ - فضلاً عن سائر أئمتهم - وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر عليٌّ عندهم»(").

لَقد جاءت البشارة في الكتب السابقة عاتم المرسلين. قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَعِدُونَ لَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي يَعِدُونَ لَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّورَدَةِ وَ اللَّهِ يَعِيدُ لِهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّورَدَةِ وَ اللَّهِ يَعِيدُ لِهِ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وجاء ذكر الصحابة والثناء عليهم في التوراة والإنجيل، قال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص١٨٤- ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٤/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف، آية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) الفتح، آية: ٢٩.

وقد عز على هذه الزمرة أن يذكر رسول الهدى عَلَيْكُ وصحابته ولايذكر أثمتهم ، والصحابة عندهم أهل ردة، وأئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل. فكيف يقولون لأتباعهم؟ لقد اخترعوا روايات تقول بأن الأئمة قد ذكروا في الكتب السماوية ولكن لِمَ لم يذكروا في كتاب الله؟ هذا ما لم يجدوا له جواباً إلا القول بالتحريف الذي ارتد عليهم بأسوأ العواقب..

#### □ الدليل العاشر:

قال فيه: لا إشكال ولا اختلاف بين أهل الإسلام في تطرق اختلافات كثيرة وتغيرات غير محصورة في كلمات القرآن وحروفه بالزيادة والنقصان واستقرار آراء المخالفين على اختيار سبعة من القراء منهم أو عشرة على مابينهم من الاختلاف.. واعتنائهم بتوجيه قراءاتهم وإرجاعها إلى الرسول، كما زعموا فيكون القرآن في نفسه وعند نزوله مبنياً على الاختلاف وموضوعاً على المغايرة، وحيث إن القرآن لا تغير فيه ولا اختلاف فتكون هذه القراءات هي قراءة بغير ما أنزل الله.

وأورد جملة من أخبارهم تقول: بأن «القرآن واحد نزل من عند واحد وإنما الاختلاف من الرواة».

وطعن على الرواة السبعة وقال بعدم الاحتجاج بقراءاتهم.. لأن «أول طبقات القراء هم الذين استبدوا الآراء ولم يبايعوا إمام زمانهم أمير المؤمنين»(١).

يحاول هذا الملحد أن يتمسك بما ورد من القراءات لإثبات فرية طائفته وأسطورتهم ولامستمسك له به، ذلك أن اختلاف القراءات لا يؤدي إلى شيء من ذلك كا افترى، لأن ذلك كان يمكن لو أن كل واحد من القراء المختلفين في قراءة بعض الآيات كان يقرأ من عند نفسه ما يراه ، لكن الأحاديث صريحة الدلالة في أن كل واحد منهم قد أخذ قراءته من الرسول عليه وهي مخالفة لقراءة

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٢١٠.

صاحبه، وأن النبي أقر كلاً منهم وأخبر بأنها هكذا أنزلت<sup>(۱)</sup> فبان أن الجميع نازل من عند الله، والفرق بين ذلك وأسطورة الشيعة فرق واضح جلي.

وقد اختلط على هذا الأفاك الأمر في مسألة القراءات والقرآن فظن التلازم بينهما وهو جهل واضح، فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين يتناقله الأجيال عن الأجيال حتى يبلغوا به النبي عيالة بينا القراءات فيها المتواتر والآحاد والشاذ، ومنها المدرج(٢) والموضوع.

و لم يقل أحد أن القرآن أخذ عن السبعة أو العشرة، إذ أن القراءات «مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهباً يخالف غيره..

قال الزركشي: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد عَيِّلِيَّةٍ للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما»(").

والقراءات غير الأحرف السبعة (٤) التي أنكرها هذا الرافضي - وخلط بينها وبين القراءات السبع - مع أن الحديث في الأحرف السبعة ثابت عن النبي عالية (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري- مع الفتح-: ٩/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) هو ما زيد في القرآآت على وجه التفسير (الإتقان: ص٧٧). (٣) البرهان: ١/ ٣١٨.

 <sup>(</sup>٤) وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، وإنما يظن أنهما شيء واحد بعض الجهلة، لأن أول من
 جمع القراءات السبع أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة.

<sup>(</sup>انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة ص١٤٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام آبن تيمية: ١٣/ ٣٩٠، النشر لابن الجزري: ١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) والحديث بهذا المعنى أخرجه البخاري، في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: ج٩ (من البخاري مع شرحه فتح الباري) ص٢٣ ح٢٩٩٤)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه (ح٨١٨)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: ٢/ ١٥٨ (ح١٤٧٠).

وقد جاءت الرواية بنزول القرآن على سبعة أحرف في كتب الشيعة نفسها في جملة أحاديث حتى بوب القمي لها في كتابه الخصال(١).

والمتأمل لأسانيد تلك القراءات يرى أن جملة منها متصلة بمن ترى الشيعة إمامتهم كأمير المؤمنين علي، وجعفر وغيرهما. وقد مر بنا نقل اعتراف الشيعة بذلك (٢٠).

## □ الشبهة الحادية عشرة:

قال الملحد: «الدليل الحادي عشر: في ذكر الأخبار المعتبرة الصبريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن، وأنه أقل مما نزل إعجازاً على قلب سيد الإنس والجان، وهي متفرقة في الكتب المعتبرة التي عليها المعول عند الأصحاب»، وذكر أخباراً كثيرة من كتب طائفته في ذلك.

وهذه الروايات الكثيرة التي استشهد بها لا تدل على تحريف القرآن الذي أجمعت عليه الأمة، وتكفل الله بحفظه وقامت القرائن والبراهين القطعية على سلامته إنما تشهد على كذب هذه الروايات وسقوط تلك الأحاديث، التي ينسبونها للأئمة وأنه لا ثقة برواياتهم بعد هذا، وأن كتبهم هي المحرفة المفتراة.. وقد انكشف أمرها بهذه الفرية.. وبانت حقيقتها بهذه الأسطورة.

ودلالة أخباره على مطلوبه إنما يلزم بها أهل ملته، أما أمة الإسلام فلا..

وقد شهد شاهد من أهلها بأن أحبارهم في هذا الباب إنما رواها الغلاة والكذابون والمطعون في دينهم ممن لا تحل الرواية عنهم، والذي شهد بذلك شيخهم البلاغي في آلاء الرحمن، حيث قال: «هذا وإن المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جميع (٢) الروايات التي استدل بها على النقيصة.

<sup>(</sup>١) الخصال (نزل القرآن على سبعة أحرف): ص٥٨٠٠.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲۱ – ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعلها «جمع».

وفي جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها، ومنها ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض.. هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلا منهم إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء، وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثاً واحداً، وأنه معروف بالوقف وأشد الناس عداوة للرضا عليه السلام، وإما بأنه كان غالباً كذاباً، وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين، وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو.

ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئاً (١).

كذلك يذكر مرجع الشيعة في زمنه ميرزا مهدي الشيرازي بأن أخبارهم في ذلك شاذة ضعيفة في إسنادها، متناقضة في متونها حيث قال: (وأما ما ورد في الأخبار التي ظاهرها وقوع التحريف في بعض الآي فلا يثبت بها ذلك (حيث) إنها شاذة ضعيفة الأسانيد، فإن كثيراً منها عن السياري(٢) الذي ضعفه علماء الرجال كما في الفهرست لشيخ الطائفة، والخلاصة للعلامة، والرجال للنجاشي أنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية)(٣).

ثم بين تناقض متنها بقوله: «معارضة بعضها مع البعض من وجهين: أحدهما: تعارضها في تعيين الساقط.. وثانيهما: ما ورد في روايات من سقوط اسم علي في مواضع كثيرة، مع أن بعض الروايات تدل على أن الله تعالى لم يسم علياً في

<sup>(</sup>١) البلاغي/ آلاء الرحمن: ص٢٦.

 <sup>(</sup>۲) جاء في ترجمته عندهم: أحمد بن عمد بن سيار، أبو عبد الله الكاتب البصري، يعرف بالسياري، ضعيف الحديث، مجفو الرواية، كثير المراسيل.

<sup>(</sup>الفهرست للطوسي: ص٥١، رجال النجاشي: ص٦٢، رجال الحلي: ص٢٠٣). قال ابن حجر: «كان في أواخر المائة الثالثة». (لسان الميزان: ١/ ٢٥٢):

<sup>(</sup>٣) المعارف الجلية: ص (١٨).

هذا قول البلاغي والشيرازي في رجالهم وأسانيدهم.

ولسنا بحاجة إلى حكم الروافض، ولكن نذكرها لبيان تناقض أقوالهم، وشعورهم بتفاهة قولهم وسقوطه، ومحاولتهم التستر على مذهبهم، أو نفي هذا الكفر والعار الذي ألحقه بالطائفة شيوحهم الأوائل، بوضعهم هذا الإلحاد والكفر في أصولهم أمثال الكليني وإبراهم القمي، والمجلسي وأضرابهم.

ونأخذ أقوالهم في الحكم على أسانيدهم لهذا السبب.

# □ الشبهة الثانية عشرة:

قال الملحد: «الدليل الثاني عشر الأحبار الواردة في الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض الكلمات والآيات والسور بإحدى الصور المتقدمة وهي كثيرة جدّاً (يعني حسب أساطيرهم)، حتى قال السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته كما حكي عنه: أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم، بل الشيخ أيضاً صرح في التبيان بكثرتها، بل ادعى تواترها جماعة ونحن نذكر ما يصدق دعواهم»(٢).

ثم أخذ في ذكر ما جاء في أخبارهم مما يزعمون أنه هو القرآن السالم من التحريف، فذكر (١٠٦٢) مثالاً على ترتيب سور القرآن، وعلى مدى مائة صفحة، وسأذكر شيئاً منها لتتبين حقيقة الأهداف المتوخاة من هذه الافتراءات. وقبل ذلك أقول: إن كثرة أخبارهم في هذا الباب إنما يلزم بها أهل دينه، أما أمة الإسلام فلا.. وهذه الكثرة التي يحكيها تدل على أن دين الشيعة سداه ولحمته الكذب، والكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظم، وأصله الذي يقوم عليه وهو القرآن.

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٢٥١– ٢٥٢.

وهذا الملحد يحكي كثرة هذا الباطل عندهم واستفاضته، وآخرون يدعون ندرته وشذوذه، والكل من شيوخهم المعتبرين عندهم.. أليس هذا عنوان تناقض هذا المذهب وأصحابه؟.

وهذه الدعوى يعدها دليلاً على إثبات مراده وهي عنوان كفره، ووصمة عار يلطخ بها قومه إلى الأبد، وإذا لم تستح فاصنع ماشئت وليس بعد الكفر ذنب.

وهو بهذه الدعوى يريد أن يصرف قومه عن كتاب الله، لأن كتابهم المزعوم لازال مع غائبهم الموهوم رهين العزلة الدائمة، والغيبة الأبدية، لأنه لم يولد أصلاً.

أما الأمثلة التي ساقها فهي محاولة يائسة لوضع سند لعقائدهم في كتاب الله، وإقناع أتباعهم والحائرين من بني قومهم الذين حيرهم وزلزل بنيانهم خلو أصل الإسلام العظيم من أمر ولاية الاثنى عشر، وهي عندهم الدين كله، فمما قاله هذا الملحد:

١- سورة البقرة: «... عن جابر الجعفى عن أبى عبد الله في قول الله عز وجل: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله (في علي) قالوا نؤمن بما أنزل علينا)<sup>(۱)</sup>.

فأنت ترى أنهم أقحموا «في علي» على الآية الكريمة، ولم يفطن هؤلاء الزنادقة أن الآية في بني إسرائيل، وأن مازادوه يكاد يلفظه السياق، وأن لفظ الآية يكذبهم فقولهم «بما أنزل علينا» نص صريح في أنها ليست في هذه الأمة. ولكن هؤلاء إما أنهم زنادقة أعاجم لايفقهون معنى الآيات، وإما أن هذا أمر مقصود لإضلال الشيعة والخروج بهم إلى طريق الكفر والإلحاد..

٢- سورة الأنعام: روى الكليني عن أبي عبد الله «إن الذين فارقوا أمير

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٤٥٢.

المؤمنين وصاروا أحزاباً»(') .. يحاولون بذلك تغيير قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾(').

و لم يعرف هؤلاء الملحدون كيف يضعون إذ أن الآية مكية، و لم يكن ثمة أمير للمؤمنين في حياة النبي عَلَيْكُ، والجميع أتباع لرسول الله لا أتباع لعلي حتى يفارقوه..

٣- سورة براءة: قال الملحد: روى الكليني والعياشي عن أبي الحسن الرضا أن الحسين بن الجهم قال له: إنهم يحتجون علينا بقول الله ﴿ الله ﴾ .. في الفكار ﴿ قال: وما لهم في ذلك لقد قال الله ﴿ فأن زَل الله و هكذا قراءتها وعن وما ذكره فيها بخير قال: قلت له وهكذا قراءتها ؟ قال: هكذا قراءتها ، وعن أبي جعفر مثله ، وقال: ألا ترى أن السكينة إنما نزلت على رسوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وهو الكلام الذي تلكم به عتيق (يعنى أبا بكر) قال الملحد: والآية تدل على عدم إيمان الصاحب (٣).

فترى هؤلاء الزنادقة حاولوا تحريف قوله سبحانه: ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكَمْ يَنْتُهُ عَلَيْهِ ﴾ (٤)

بحذفهم «عليه» وزيادتهم (على رسوله)، وهدف الرافضة تكفير أبي بكر بتحريف النص الذي هو أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه، وغاب عن هؤلاء الأعاجم أن هذا التغيير لايؤدي الغرض الذي يذهبون إليه (٥٠).

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأنعام، آية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب: ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) التوبة، آية: ٤٠.

<sup>(°)</sup> قال ابن كثير في قوله: ﴿فَأَنْوَلُ الله سكينته عليه ﴾ أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشهر القولين (تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٨٤) وقيل: على أبي بكر وهو قول علي بن أبي ثابت (زاد المسير: ٣/ ٤١).

فأنت ترى أن «تخريفاتهم» وأساطيرهم، تسير في فلك الولاية، وتكفير الصحابة.

وعلى هذا المنوال تجري غالب أساطير هذا الملحد التي ذكرها.

وبعد أن عرض هذا الملحد شبهاته الاثنى عشر (۱)، حاول أن يرد على الجناح الآخر من الشيعة الذي أبى أن يوافق على هذه الأسطورة، لوضوح. فسادها، وعقد الباب الآخر لكتابه في هذا الشأن، حيث عرض أدلتهم وحاول الإجابة عليها.

وسأذكر فيما يلي حجج المنكرين لهذه الفرية من الشيعة، وأشير إلى إجابات هذا الملحد عليها، وأناقشه فيما يقول.

والحقيقة أن هذا الباب الذي عقده أبطل به افتراءاته، لأنه لم يستطع أن يجيب على أدلة قومه المنكرين لكفره- كما سترى-:

قال الملحد: «الباب الثاني في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير مطلقاً في كتاب الله تعالى، وأن الموجود هو تمام ما أنزل على رسول الله عَلَيْكُ.. وهي أمور عديدة:

الأول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لِمَاكِفِظُونَ ﴾ (٢):

قال الملحد: «واعترض بأن المراد الحفظ من تطرق شبه المعاندين، حيث

<sup>(</sup>۱) بإمكان القاريء الرجوع للتوسع في الرد على أباطيل الروافض في هذا الباب إلى «الانتصار» للباقلاني (يوجد الجزء الأول منه في ٣٠٤ ورقة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة) أو إلى «نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقيق د. محمد زغلول. فشبهات هذا الرافضي ليست جديدة، إذ قال بها أسلافه من الزنادقة، ورد عليها علماء المسلمين، ويبدو لي أن هذا الرافضي أخذ هذه الشبهات مما كتبه بعض علماء المسلمين بدون ردودهم ليضل قومه سواء السبيل. (قارن شبهاته بما جاء في نكت الانتصار للباقلاني).

<sup>(</sup>٢) الحجر، آية: ٩.

لا يوجد فيه بحمد الله مدخل إلى القدح فيه ('').

فانظر إلى هذا الاعتراض الأبله من هذا الملحد، حيث عدّ قولهم «بالتحريف» ليس من شبه المعاندين فلا يدخل في عموم الحفظ ؟.

إن الحفظ أقرب معانيه الحفظ من التغيير والتبديل، والآية ظاهرة في العموم وإن كره الكافرون.

وقال واعترض أيضاً «بأن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى القرآن فلا شاهد فيه»(٢).

ومن الواضح الجلي أن الضمير يعود إلى الذكر، والضمير في لغة العرب. يعود إلى أقرب مذكور، «فهو واضح من السياق» (٣) ثم هل يحفظ الله رسوله ويضيع كتابه، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً.

وقال الملحد: «لو سلم شموله للحفظ من التغيير<sup>(؛)</sup> أيضاً فإنما هو القرآن في الجملة، لا لكل فرد، فإن ذلك واقع، بل ربما مزق كما صنع الوليد وغيره»<sup>(°)</sup>

وهذا اعتراض جاهل زعم أن احتراق نسخة من القرآن هو تغيير له، ولهذا رد على هذا بعض شيوخهم المنكرين لهذا الكفر فقال: هذا كلام لم يصدر عن روية، فإن المراد من حيث هو أعني ما أرسل به محمد علي الله من النسخ، فإن جميعها يؤول إلى التلف وهو في الصدور، والصحف محفوظة حتى لو فرض ونعوذ بالله - تلف كل نسخة على وجه الأرض. لكان أيضاً محفوظاً ".

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٤) أي: ولم يقتصر على مجرد الحفظ من تطرق شبه المعاندَين كما يفهم الأمر هؤلاء الملاحدة.

<sup>(</sup>٥) فصل الخطاب: ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) وهذا قاله محسن الكاظمي في شرح الوافية، ونقله عنه صاحب فصل الخطاب ص: ٣٦٠.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ ۚ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١).

وقد تلجلج الملحد واضطرب في الإِجابة عن الآية، فهو تارة يقول «إن الحذف والتغيير وإن كان باطلاً لكن ليس المراد من الآية»(٢).

أما لماذا لا يكون مراداً مع أن التغيير فيه هو من أبطل الباطل، فإن شهوة التعصب عند هذا الملحد تقول: «ظاهرها (يعني الآية) أن لا يجوز أن يحصل فيه ما يستلزم بطلانه من تناقض أحكامه أو كذب في إخباراته وقصصه» (٣٠).

فانظر إلى هذا التأويل الذي يدل على عقلية سقيمة، أو زندقة مقنعة أو كلاهما معاً، فإن القرآن لو وقع فيه – معاذ الله – مايراه هذا الملحد من التغيير لوقع فيه التناقض في أحكامه والكذب في أخباره.

ثم قال: «وأما ثانياً ( فلأنه منقوض بمنسوخ التلاوة والحكم أو التلاوة فقط ( ) .

وهذه عودة على حجته التي نقضناها.. وكأنه بهذا يكذب رب العالمين لأنه يزعم أن النسخ من الباطل وقد وقع في كتاب الله، فانظر ما أعظم جرمه؟!

والنسخ حق لأنه جاء من عند الحق، وقد أقر به حتى شيوخ هذا الملحد المتقدمين كالمرتضى والطوسي والطبرسي<sup>(۱)</sup>، فكأن هذا ومن يشايعه من المعاصرين قد ركبوا طوراً من الغلو لم يخطر ببال أسلافهم.

<sup>(</sup>١) فصلت، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب: ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ما مضى هو الوجه الأول عنده.

<sup>(</sup>٥) فصل الخطاب: ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص (١٠٢٠) من هذه الرسالة.

ثم قال الملحد: «فيكفي في انتفاء الباطل عنه انتفائه من ذلك الفرد المحفوظ عند أهل البيت»(١).

فتعجب من نظرة هؤلاء الروافض، كيف يؤولون آيات حفظ الله لكتابه، بكتابهم الموهوم، مع غائبهم المزعوم، والذي لم تعرف الأمة عنهما شيئاً، ولم تر لهما أثراً.

ثم ماذا يجدي حفظه عند منتظرهم، وهل يغني ذلك شيئاً للناس وإلا لأغنى عدم تغيره عند الله.. ولاشك أن الله سبحانه حفظ القرآن بعد نزوله ليبقى للأمة دستوراً ومنهج حياة إلى أن تقوم الساعة ولامعنى ولاحكمة من الجفظ إلا هذا.

الثالث: الأخبار الكثيرة الواردة - عندهم - في بيان ثواب سور القرآن (٢).

قال الصدوق: وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القرآن، وثواب من ختم القرآن كله، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة، والنهي عن قراءة سورتين في ركعة فريضة (هذا حسب رواياتهم) تصديق لما قلناه في أمر القرآن، وأن مبلغه ما في أيدى الناس، وكل ماروي من النهي عن قراءة القرآن كله في ليلة واحدة، وأنه لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام تصديق لما قلناه ".

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب: ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات: ص١٠٢، فصل الخطاب: ص٣٦٣.

وقد حاول الإجابة عن ذلك فقال بأن الأمر بقراءة القرآن وختمه إلخ لا يعني عدم تحريفه، واحتج على هذه الدعوى بمقتضى أصولهم المنكرة وهو باطل بني على باطل فقال: بأنه كالحث على التمسك باتباع الإمام.. وعدم القدرة على ذلك لعدم تمكنه لإظهار ما أودع عنده لخوف أو تقية».

<sup>(</sup>فصل الخطاب: ص٣٦٣).

وهذا مبنى على مذهب الروافض في الغيبة والتقية وولاية الإمام وقد تقدم بطلان ذلك، ومخالفته للنقل والعقل وما علم بالضرورة والتواتر وإثارة هذا الموضوع أصلاً مبنى على شذوذهم الذي لم يجدوا له شاهداً في كتاب الله..

الرابع: الأحبار المتواترة عن النبي عَلَيْكُ والأثمة بعرض أحبارهم عليه والعرض على المحرف المبدل لا وجه له، وعلى المنزل المحفوظ لايستطاع»(١).

الخامس: من الأدلة التي استدل بها الجناح المناهض لخرافة التحريف عند أصحابهم بأنه قد ورد عندهم.. متواتراً الأمر بالتمسك بالكتاب والعترة، وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز أن تؤمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به (۲).

(١) فصل الخطاب: ص٣٦٤.

وهذا الوجه كشف تناقض الشيعة بشكل كبير، وقد استغلق الأمر على صاحب فصل الخطاب فاضطر إلى الإجابة على هذا الوجه بالاعتراف ببعض الحق، حيث قال: «هو قرينة على أن الساقط لم يضر بالموجود وتمامه من المنزل للإعجاز، فلا مانع من العرض عليه مضافاً إلى اختصاص ذلك بآيات الأحكام لعدم دخول نقص على الخلفاء من جهتها.

(فصل الخطاب: ص٣٦٤).

وهذه الإجابة لا تكفى في إزالة التناقض بين نصوصهم التي تأمر بالعرض على القرآن، ونصوصهم التي تقول بالتحريف ودعوى تخصيص ذلك بآيات الأحكام لا دليل عليه، لأن أخبارهم في وجوب عرض جميع رواياتهم على القرآن عامة شاملة لم تخصص ذلك في آيات الأحكام.

(٢) انظر: الطوسي/ التبيان: ١/ ٣، فصل الخطاب: ص٣٦٤.

وقد رد الملحد هذا الدليل بمقتضى خرافات الشيعة، حيث جاء الأمر عندهم بالتمسك بالعتره، ومع ذلك غاب الإمام منذ قرون، فالكتاب كذلك، وقد رد على ذلك أحد شيوخهم (وهو محسن الكاظمي في شرح الوافية) فقال: «إن التمسك بهم.. ممكن مع الغيبة (يعني غيبة منتظرهم) للعلم بهم وبطريقتهم، وهذا بخلاف التمسك بالكتاب فإنه إنما يتحقق بالأخذ به، ولا يمكن إلا بالاطلاع عليه» (انظر: فصل الخطاب ص٣٦٥).

ولم يرتض الملحد هذا الجواب فقال: «إن العلم بجميع طريقة الإمام في الغيبة لم يدعه أحد من الأعلام» ثم ذكر كلاماً مفاده أنه يكفى العلم ببعض طريقة الإمام، وكذلك يكفى العلم ببعض القرآن السالم من التحريف. (فصل الخطاب: ص٣٦٥).

وهكذا فإن المذهب يهدم بعضه بعضاً..

السادس: أنه لو سقط منه شيء لم تبق ثقه في الرجوع إليه (١).

السابع: أن سقوط شيء منه مع شدة هذا الضبط والاهتام خارج عن مجاري العادات. قال السيد شارح الوافية (٢) فيه: أن طول المدة أدعى لضبط ماتمد إليه الأعناق، ولا يرو إلا لداع، وأنى يخفى مثله وهو صلى الله عليه وآله إذا تغشاه الوحي ثقل حتى إذا كان راكباً ارتدت قوائم الدابة، فإذا تسرى عنه تلا عليهم ما نزل عليه فليكن كخطيب مصقع أو كشاعر مغلق ينشد البيت بعد البيت، ويلقي الكلام بعد الكلام في مظان الحكمة، ومحل الحاجة خصوصاً إذا كان لوروده شاهد معلوم وعلامة بينة وهو صلى الله عليه وآله إنما يأتيهم بالوعد والوعيد، والترغيب والتهديد، والتكاليف الحادثة، وأقاصيص الأمم السالفة، والأقاويل الغريبة، وهناك أم من الناس يتطلعون لما برز منه رغبة أو رهبة، وقد كلفهم بتلقيه وتلاوته، وحفظه والنظر في معانيه، ووعدهم على ذلك الجنات.

<sup>(</sup>۱) وهنا انكشف- أيضاً - هذا الملحد في جوابه عن هذا الدليل فقال: إن هذا لا يقدح «لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة - كذا- بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب، (فصل الخطاب: ص٣٥٥).

كأنه يشير إلى أن رجوعهم إلى القرآن إنما هو فقط في آيات الأحكام أو أنهم يرجعون إلى تأويلاتهم الباطنية لآيات القرآن إلا في آيات الأحكام فيرجعون إلى الظواهر.. ثم قال: «إن إرشاد الأئمة إلى التمسك بها (يعني آيات الأحكام) وتقريرهم الأصحاب عليه وتمسكهم بها في غير واحد من الموارد كاشف عن عدم سقوط ما يوجب الإجمال - كذا - في الموجود من الأحكام وغير مناف للسقوط في غيرها (السابق ص٥٣٦).

فهو هنا يجعل أخباره وأساطيره هي الحاكمة على القرآن، فيقبل حكمها بالرجوع إلى آياتِ الأحكام، ويفسر الأمر برواياتهم بالتمسك بالكتاب بذلك.

والحقيقة أن صورة التناقض عندهم واضحة، فالأمر بالتمسك بالكتاب عام يشمل آيات الأحكام وغيرها، وأساطير التحريف عامة كذلك.. والتناقض دليل سقوط أخبارهم وأنهم ليسوا على شيء.

 <sup>(</sup>۲) محسن بن السيد حسن الأعرجي الحسيني الكاظمي المتوفى سنة ۱۲۲۷هـ، له كتاب «شرح الوافية» أو «المحصول»، أشار صاحب الذريعة إلى أنه رأى عدة نسخ منه عند بعض شيوخهم.
 (الذريعة: ۲۰/ ۱۰۱).

وجعل تلاوته من أعظم أنواع العبادات.. ولهذا كان منهم من يقطع الليل بتلاوته. على أنه لم يقنع بهذا كله حتى وكل لكتابته وحفظه وحراسته أربعة عشر (۱) يعرضون عليه، ويدرسونه لديه، لأنه معجز النبوة ومأخذ الأحكام الشرعية، ومرجع الأمة، وشاهد الأئمة حتى أن جماعة منهم كعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب ختموه عليه عدة ختات.

وما زال يفشو أمره، وينتشر ضياؤه، ويعلو سناؤه يوماً فيوماً وعاماً فعاماً وقرناً فقرناً حتى صار من أعظم المتواترات ظهوراً، ومن هنا تعرف سرّ ما قال سيدنا المرتضى فيما حكى عنه شيخنا أبو على في المجمع أن: العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان، والحوادث الكبار، والوقايع العظام... (ثم نقل ماسبق أن نقلناه عن الشريف المرتضى) (٢).

وقال: إن القرآن المجيد ليس بذلك الكثير الذي لا يمكن جمعه ولا بالمبثوث الذي لا يضم نشره وإنما هو بمنزلة ديوان شعر لعظيم من الشعراء قد اشتمل على نفائس الشعر وطرف الحكمة وشوارد الأمثال، وله حملة وحفاظ، وناس يتناشدونه في مجامعهم، ويكتبونه في دفاترهم بحيث إذا ذهب عليهم بيت منه فضلاً عن قصيدة أو مقطوعة افتقدوه... ونادى منادي السلطان في حملته وحفاظه والذين يتناشدونه ويكتبونه أن ائتونا بما عندكم.. أتراه يشذ عليه بعد هذا شيء.

والكتاب العزيز أجل مما ضربنا وحملته وكتابه وحفظته أكثر مما قلناه وتوجه الرغبات إليه أشد، وله قراء كثيرون وحفاظ. وجمعه في أيام النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) كتاب النبى صلى الله عليه وسلم عديدون أحصى اسماءهم عدد من العلماء وقد ذكر منهم أبن أبو شامة نحواً من خمسة وعشرين اسما. (انظر: المرشد الوجيز ص٤٦). وذكر منهم ابن القيم سبعة عشر صحابياً.

<sup>(</sup>زاد المعاد ١/ ١١٧) ولعل من أكثرهم استيعاباً الحافظ العراقي، إذ ذكر اثنين وأربعين كاتباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (انظر: التراتيب الإدارية للكتانى: ١/ ١١٦)، وعدهم البرهان الحلبي في حواشي الشفا فأوصلهم إلى ثلاثة وأربعين (المصدر السابق: ١/ ١١٧)، وانظر: الصباغ لمحات في علوم القرآن: ص٧٢).

<sup>(</sup>۲) ص: (۲۹۲–۲۹۳).

وآله – فضلا عما بعده – جماعة حتى قال القرطبي قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله في بئر معونة مثل ذلك، وروى البخاري عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال: أربعة من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قلت: من أبو زيد. قال: أحد عمومتي..

هذا كله مضافاً إلى شدة اعتناء الله جل ذكره بشأنه وصدق وعد الله بحفظه، وإظهار هذا الدين الذي هو من أعظم أركانه حتى جعل أشد الناس إباء لظهوره، وأقلهم احتفالاً بمكانه من السعاة في حفظه وصيانته كما حفظ بيضة الإسلام مع تهالكهم في استئصال ذريته (۱)

وتوفر الدواعي على نشره للمسلمين والكفار والمنافقين للتحدي والإعجاز واشتاله على أمهات الأحكام، والقراءة في المصحف والعلم بما فيه والتعلم والتعليم لأنفسهم ولأولادهم، وللختم في شهر رمضان، وفي كل شهر مرة، وفي كل سبعة أيام أو ثلاث أو ليلة كله أو قراءة شيء منه في كل ليلة، والحفظ وشرف الحمل والنظر فيه والتفكر في معانيه، وأمثاله ووعده ووعيده.. إلى غير ذلك مما لا تحصى (يعني من دواعي حفظه) مع كثرة المسلمين وغلبتهم حتى في غزوة تبوك كان عسكر الإسلام ثلاثين ألفاً، وفي حجة الوداع اجتمع سبعون ألفاً".

وقد ضاق ذرعاً صاحب فصل الخطاب وهو ينقل هذه الكلمات عن شيوخه المنكرين لهذه الفرية وعقب عليها بقوله: «انتهى ما أوردنا نقله من الكلمات التي تشبه بكلام من لا عهد له بمباحث الإمامة، وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الضلالة والغواية في حياته وبعد وفاته".

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب ص٣٦٥- ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل الخطاب: ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٣٦٧.

ولجملة من شيوحهم كلمات من هذا القبيل في دحض هذه الفرية لظهور فسادها، ولذلك قال الألوسي بعد ماذكر إنكار الطبرسي لهذا الكفر» وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال(١).

وبعد فهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه وصوبه سهما إلى كتاب الله سبحانه، لم يضر كتاب الله شيئاً، بل ارتد إلى طائفته وعاد عليها بأسوأ العواقب، فقد أصبح فضيحة الشيعة الكبرى، وكان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت رواياتهم، وإنه لا عبرة بتواترها واستفاضتها، ولهذا قال أحد شيوخ الشيعة المعاصرين:

«ما أجاد في تأليفه، ولاوافق الصواب في جمعه، وليته لم يؤلفه، وإن ألفه لم ينشره، وقد صار ضرره أكثر من نفعه، بل لا نفع يتصور من نشره، فإنه جهز السلاح للعدو وهيأه..».

ثم قال: «ويقال: إن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على تأليف ذلك الكتاب وهو – رحمه الله – لم يشعر بذلك الغرض الفاسد وليس هذا الحدس أو النقل ببعيد» $^{(7)}$ .

هكذا يتمنون أن تكون هذه المسألة مستورة لا مفضوحة، وأن تبقى رواياتها متفرقة لامجموعة، لأنه قد صار ضرره عليهم أكثر من نفعه، بل لانفع من نشره، وليبق سري التداول بينهم. فهل هذا يدلنا على أن لديهم كتباً لاتحظى بالنشر، لأن معلوماتها مثيرة للعالم الإسلامي، وآثارها خطيرة فبقيت رهينة التداول الخاص بينهم؟ إن هذا ليس ببعيد (٢).

<sup>(</sup>١) روح المعاني: ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطبطبائي/ الأنوار النعمانية: ٢/ ٣٦٤ (الحامش).

 <sup>(</sup>٣)
 بل قـد يكون واقعاً، حتى أنك ترى أن بعض أجزاء البحار قد منع طبعها، بأمر من «حوزاتهم»..

□ الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية:

درج بعض شيوخهم المعاصرين على التظاهر بإنكار هذه الفرية، والدفاع عن كتاب الله سبحانه. لكنك تلاحظ المنكر في فلتات لسانه، وترى الباطل يحاول دسه في الحفا هنا وهناك.. ومن أخبث من سلك هذا الطريق شيخهم الحوئي (۱) في تفسيره «البيان» فهو يقرر: «أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم، بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف» (۱).

ولكنه يقطع بصحة جملة من روايات التحريف فيقول: «إن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ماروي بطريق معتبر»<sup>(٣)</sup>.

ويتتبع رواياتهم وأساطيرهم بهذا الخصوص ويعتبر رواياتهم التي تتحدث عن مصحف لعلي فيه زيادات ليست في كتاب الله القرآن وقد ذكرت فيها أسماء الأئمة، وأساطيرهم التي تقول بنقص القرآن كل ذلك يعتبره ثابت عندهم، ولكنه يرى أنه من قبيل التفسير الذي نزل من عند الله وأن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل ومايؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد(1)

أما أساطيرهم التي دلت على التحريف بعنوانه (على حسب تعبيره) وبلغت عندهم باعترافه عشرين رواية وهو يعني بذلك أساطيرهم التي تقول بأن الصحابة حرفوا القرآن وبدلوه، حيث استشهد لذلك بقوله: ما عن الكافي والصدوق

<sup>(</sup>١) أبو القاسم الموسوي الخوئي، مرجع الشيعة الحالي في العراق وبعض الأقطار الأخرى.

<sup>(</sup>٢) البيان: ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق: ص٢٢٣ وما بعدها.

با سنادهما عن علي بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن كتاباً - إلى أن ذكر جوابه بتمامه وفيه قوله - عليه السلام-: اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه.

وكان موقفه من هذه الأساطير هو قبولها، ولكنه يقول بأنها لا تدل على تحريف ألفاظ القرآن «فهي ظاهرة الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الآيات على غير معانيها.. ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة وحرمة النبي منهم مرعية، ولما انتهى الأمر إلى ماانتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي عليه فيهم (۱).

فهو يزعم بأن الأمة وفي طليعتهم الصحابة حملوا آيات القرآن على غير معانيها الحقيقية، أما تحريفات الكليني والقمي والعياشي لآيات القرآن فهي التفسير الحقيقي عنده لكتاب الله، فإذا كان هذا مبلغ علم أكبر مراجع الشيعة اليوم، وغاية دفاعه عن كتاب الله، فإن أمر الشيعة اليوم في غاية الخطورة.. وهو لاينسى وهو يضع هذه «السموم» هنا وهناك أن يحاول إطفاء غضب القاريء ولاسيما حينا يجد أن تأويله عند من عرف نصوصهم وخبر أخبارهم بعيد التصديق فيقول: «وإذا لم يتم هذا الحمل فلابد من طرح هذه الروايات»(٢).

ويقول عن أساطير نقص القرآن عندهم: أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند.. ثم نقل عن بعض علمائهم قوله: «إن نقصان الكتاب مما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر نظراً إلى العادة في الحوادث العظيمة وهذا منها بل أعظمها»(٣).

ثم يقول عن أساطيرهم التي دلت- كما يقول- على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان، وإن الأمة بعد النبي عَلِيْكُ غيرت بعض الكلمات

<sup>(</sup>١) البيان: ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٣٠- ٢٣١.

<sup>(</sup>٣). المصدر السابق: ص٢٣٣.

ُوجعلت مكانها كلمات أخرى، وذكر لذلك أمثلة، ومما أورده «ما عن العياشي عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْ رَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ ﴾ قال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين فوضعوا اسماً مكان اسم، أي أنهم غيروا فجعلوا مكان آل محمد آل عمران».

وكان جوابه عن ذلك أنها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفاً واحداً حتى من القائلين بالتحريف (١٠).

لاحظ مبلغ الخداع فهو بهذا التعقيب على الزمرة الأخيرة من أساطيرهم يوهم القاريء أن ما سبق عرضه من أنوع أساطيرهم ليس بطلانها موضع اتفاق بين المسلمين.. وهو يجعل من يرمي كتاب الله سبحانه بهذه الفرية ممن يعد قوله ضمن إجماع المسلمين..

إن هذه المحاولة من شيخ الشيعة هي مجرد غطاء جميل خادع لتحقيق هدف خبيث، فهي مؤامرة الهدف منها المساس بكتاب الله بطرق خفية ماكرة ولذلك لم يثر كتابه ما أثاره كتاب فصل الخطاب، بل اعتبر البعض منهم ذلك من قبيل الدفاع عن القرآن، ولقد لاحظت أنه يحاول أن يثبت «أسطورته» من طرق أهل السنة بأسلوب غريب ماكر، حيث قال- وهو يتظاهر بالدفاع عن كتاب الله-: إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف، وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة عند علماء أهل السنة يستلزم - في زعمه - اشتهار القول

بالتحريف<sup>(۲)</sup>. وقال : «إن الالتزام بصحة هذه الروايات (يعني: روايات نسخ

(1)

التلاوة) التزام بوقوع التحريف في القرآن» (٣). وقال: «فيمكن أن يدعى أن البيان: ص٢٣٢ - ٢٣٣.

البيان: ص٢٠١. (1)

الموضع نفسه من المصدر السابق. (٣)

القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة (١).

وهذا الكيد الذي سطره شيخ الشيعة في العصر الحاضر ليس جديداً، فقد ردده بعض الملاحدة من قبل، ورد عليهم أهل السنة''.

والأمر واضح بين، والفرق جلي بين النسخ والتحريف لا يخفي إلا على مغرض صاحب هوي..- كما أسلفنا- ذلك أن التحريف من صنع البشر، وقد ذَم الله فاعله، قال تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَـ . ﴾ ".

والنسخ من الله سبحانه. قال عز وجل: ﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهُمْ ٓ أَوْمِثْـلِهُمْ ۚ ﴾ ( أ). وهو لا يستلزم مس كتاب الله سبحانه بأي حال، وعلماء الشيعة القدامي الذين ينكرون هذه الفرية يقرون به كالطبرسي في مجمع البيان والمرتضى في الذريعة وغيرهما – كما سلف –.

وترى أنه يخادع في القول حينًا يقرر: «أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم» (°). ويستدل على ذلك بما قاله الطبرسي في مجمع البيان في إنكار هذه الفرية(١)، مع أن الطبرسي قرر بعد هذا بصفحات نسخ التلاوة واستدل له، في حين أن الخوئي يرى أن نسخ التلاوة قول بالتحريف أليس هذا تناقض؟.

بل تراه يقول بأن القول بعدم التحريف هو قول علماء الشيعة ومحققيهم، في حين أن مذهب جملة من أساطين شيوخهم المجاهرة بهذا الكفر كالكليني،

المصدر السابق: ص٢٠٦. (1)

انظر: الباقلاني / نكت الانتصار ص١٠٣، حيث دحض هذه الشبهة. (1)

النساء، آية: ٤٦، المائدة، آية: ١٣٠. (٣)

البقرة، آية: ١٠٦. (1)

البيان، ص٧٠٠. (0)

انظر: ص (١٠٢٠) من هذه الرسالة. (7)

والقمي، والطبرسي صاحب الاحتجاج وغيرهم من رؤوس هذا الكفر<sup>(۱)</sup> وهم يعدون عندهم من كبار شيوخهم ومحققيهم أليس هذا حداع.

بل الأمر أشد من هذا، ذلك أن شيخهم إبراهيم القمي قد أكثر من أخبار هذه الأسطورة في تفسيره وكان هذا معتقده مع آخرين من شيوخهم. قال الكاشاني: «وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن.. وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي، فإن تفسيره مملو منه وله غلو فيه». ثم ذكر بقية من سار في هذا الإلحاد من شيوخهم (٢).

فأنت ترى أنه يعترف بأن تفسير القمي مملو من هذا الكفر. ومع ذلك فإن هذا الحوي الذي يتظاهر بالإنكار يذهب إلى صحة تفسير هذا القمي، ويقرر أن روايات تفسيره كلها ثابتة وصادرة من المعصومين، لأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ الثقات – كما يزعم – من الشيعة (٢٠).

فتبين من خلال ذلك أن الخوئي صاحب البيان هو في غايته كصاحب فصل الخطاب، إلا أن الأخير استخدم الطريقة المكشوفة، والأول سلك مسلك المكر والاحتيال.

المجال الثاني: (اتجاه المعاصرين في تأويل كتاب الله): هل تخلص شيعة العصر الحاضر من لوثة ذلك الاتجاه المغرق في التأويل الباطني الذي درج عليه شيوخهم القدامى في تأويل كتاب الله كالقمي والكليني والعياشي والكاشاني والبحراني وأضرابهم.. أم هم على آثارهم يهرعون؟

إن المتتبع لما يكتبه شيعة العصر الحاضر في تفسير كتاب الله يجد أن العقلية

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۷٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي، المقدمة السادسة: ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث: ١/ ٦٣ ط: الأولى بالنجف ١٣٩٨هـ، أو ص٤٩ ط: الثالثة: بيروت ١٤٠٣هـ، وقد مر نقل ذلك بنصه في المقدمة.

الشيعية المعاصرة لا تزال في الغالب تعيش أسيرة لتلك التأويلات التي وضعها علماؤهم السابقون والتي عرضنا لها فيما مضى.. وآية ذلك أن تلك التفاسير الباطنية تأخذ المكانة الأولى عندهم في الوثاقة والاعتهاد، ولا أدل على هذا من توثيق أكبر مراجع الشيعة في العصر الحاضر وهو الخوئي لأسانيد وروايات القمى في تفسيره (۱).. وتفسير القمي قد بلغ الغاية في التأويل الباطني وأربى على النهاية..

وكذلك الطبطبائي وهو من كبار شيوخهم المعاصرين يقرر أن تفسير العياشي على العياشي على خطى القمي في المنهج الباطني الغالي الذي يكفر الصحابة، ويفسر كل آيات القرآن بالأئمة وأعدائهم، ويدس أساطير التحريف في تفسيره..

وهكذا سائر التفاسير ذات الاتجاه الغالى تحظى بتوثيق الشيعة واعتهادهم.. كتفسير البرهان، وتفسير الصافى، ومرآة الأنوار وغيرها<sup>(٣)</sup>.

فماذا بقى بعد هذا؟ `

أما اتجاه المعاصرين في تأويل كتاب الله، فقد أخذ وجهين مختلفين: وجه غالي متطرف، ووجه معتدل متوسط، إذا ما قسناه بالاتجاه الغالي: فقد ظهرت ملامح التطرف والغلو في تأويل كثير من آيات القرآن بعقائدهم التي شذوا بها عن أمة الإسلام، فهذا أحد علمائهم المعاصرين ويدعى «علي محمد دخيل» يتحدث عن غيبة مهديهم المنتظر وهو كما يقول بعض كتاب الشيعة من أشهر الكتاب الإمامية الذين عالجوا الغيبة (أ. فيعقد فصلاً بعنوان: «المهدي في القرآن الكريم» ويورد في هذا الفصل خمسين آية من القرآن كلها يزعم تأويلها بالمهدى ويتوصل

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: ما سبق نقله عن الطبطبائي في المقدمة.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمات هذه التفاسير.

<sup>(</sup>٤) عبد الله الفياض/ تاريخ الإمامية: ص١٦٢.

بذلك إلى أن موضوع المهدي لا يختلف عن ضروريات الإسلام الأخرى، وإنكاره إنكار لضرورة من ضروريات الدين (١٠).

بل بلغت تأويلات شيوخهم المتأخرين لآيات القرآن بالمهدي إلى (١٢٠) آية (٢٠) ولم يقنع بعض المعاصرين بذلك فوضع مستدركاً لها ليبلغ بها إلى (١٣٢) آية (٣).

ونجد شيخهم المعاصر - محمد رضا الطبيسي النجفي (ت ١٣٦٥هـ) يفسر (٧٦) آية من كتاب الله بعقيدة الرجعة عندهم (٤)، وهذا شطط لم يبلغ مداه شيوخهم القدامي. حيث بدأ التأويل بمسألة الرجعة في آية واحدة عند ابن سبأ (٥).

ثم لم يزل الأمر يزيد، ففسر شيوخهم القدامي بالرجعة عشرين آية ونيفاً (٢).

وفي القرن الثاني عشر تطور الأمر إلى تأويل (٦٤) آية بتلك العقيدة الباطلة على يد هذا الطبيسي على يد هذا الطبيسي وغيره من شيوخهم المعاصرين.

وقد يستمر طريق التأويل إلى أرقام أخرى. وفي تفسير الميزان للإمام الأعظم عندهم محمد حسين الطبطبائي كثير من التفسيرات الباطنية التي يختارها من كتب التفسير القديمة عندهم. يذكرها تحت عنوان «بحث روائي».. ومن الأمثلة التي

<sup>(</sup>١) على دخيل/ الإمام المهدي (عن المصدر السابق: ص١٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: هاشم البحراني/ المحجة فيما نزل في القامم الحجة.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد منير الميلاني/ مستدرك الحجة.

<sup>(</sup>٤) انظر: ذلك في كتابه (الشيعة والرجعة) مطبعة الآداب/ النجف ١٣٨٥هـ.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاریخ الطبری: ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: جواد تارا/ دائرة المعارف العلوية ص٥٦٦.

 <sup>(</sup>٧) انظر: الحر العاملي/ الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ص٧٧- ٩٨.

نقلها مقراً لها ماذكره عن تفسيرهم البرهان في قوله سبحانه: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطِ ﴾ (١) قال: «الآية مثل ضربه الله لعائشة وحفصة أن تظاهرتا على رسول الله وأفشتا سره» (٢).

فانظر كيف يحرف معاني القرآن، ويكفر أمهات المؤمنين بذلك.

وعند قوله سبحانه ﴿ وَيَبَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ (") نقل مايروونه عن (الصادق) أنه قال: «نحن وجه الله» (٤). وهكذا يلتقي التأويل الباطني الغابر بالحاضر.. صورة واحدة ووجه واحد.

والأمثلة كثيرة.

ولكن هناك وجه معاصر معتدل ومظاهر اعتداله تكمن في ثلاث ظواهر، الأولى: اختفاء ذلك الغلو بتفسير كثير من آيات القرآن بالإمامة وما يدور في فلكها.. والثانية: تطهره من ملامح أسطورة التحريف وأحبارها وآثارها في تفسيره، والثالثة: التنزه عن ذلك التكفير الصريح الواضح لخير جيل عرفته البشرية.. جيل الصحابة رضوان الله عليهم.

ومن أمثلة هذا الاتجاه تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، والتفسير المبين له أيضاً.

فأنت تلحظ ثناءه على الصحابة في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ اللَّهِ مَالَى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللل

حيث قال: لا لشيء إلا لوقوفهم مع الحق، وإعلاء كلمة الإسلام

<sup>(</sup>١) التحريم، آية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الطبطبائي/ الميزان: ١٩/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) الرحمن، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الميزان: ١٠٣ /١٩.

<sup>(</sup>٥) الحشر، آية: ٨.

وتضحيتهم في شبيله.

(يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) إيماناً وقولاً وعملاً، وبهؤلاء المهاجرين وأمنالهم من الأنصار استقام الإسلام وانتشر في شرق الأرض وغربها، ولا بدع فإن قائدهم محمد عَيِّلِهُ ولن تكون الأمة فاسدة وقائدها صالحاً (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم)، المراد بالذين: الأنصار، وتبوءوا: سكنوا، والدار: دار الهجرة وهي المدينة، والإيمان مفعول لفعل محذوف أي: وأخلصوا الإيمان، وقد أثنى الله على الأنصار بأنهم: (يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّ الْوَقُولُونَ وَيُورُونَ عَلَى الله الله المؤلفة ومَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَوْلَةٍ لِكُ هُمُ الْمُقُلِحُون فِي الله على الأنصار بأنهم: النفسيمة وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَوْلَةٍ لِكَ هُمُ الْمُقْلِحُون فَي

والذين جاءوا من بعدهم.. جاء في التفاسير: أن المراد بالذين جاءوا من بعد الصحابة التابعون لهم بإحسان أحذاً بقرينة السياق، ومع هذا فإن الثناء يعم ويشمل كل من سار بسيرة الصحابة إلى يوم القيامة»(١).

فإذا قرأت هذا الكلام لا تعرف أن قائله من الروافض الذين يكفرون صحابة رسول الله ويشتمونهم... وقد مر بنا أن له كلاماً في الطعن في بعض صحابة رسول الله.. ولكنه لم يصرح بالتكفير كغيره من شيعته..

وعند قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُۥ كَعَظُونَ ﴾.

قال: «المراد بالذكر هنا القرآن الكريم، وضمير له يعود إليه، والمعنى أن القرآن الموجود فعلاً بين الدفتين، المألوف لدى كل الناس وهو بالذات الذي نزل على محمد عَلِيْتُهُ بلا تقليم وتطعيم، على العكس من الكتاب المعروف بالتوراة، فإنه غير الذى جاء به موسى عليه السلام، وكذا الكتاب المعروف بالإنجيل فهو غير

<sup>(</sup>۱) التفسير المبين: ص٦٣١، وقارن هذا التفسير المتناسب مع سياق الآيات ومفهوماتها بما سجله البحراني من روايات عن أثمته في تفسير هده الآية.

<sup>(</sup>انظر: البرهان: ٤/ ٣١٦- ٣١٩).

الذي جاء به عيسى عليه السلام»(١).

في حين أن الرجل لم يدع التأويل لبعض الآيات بمقتضى أصول عقيدته، لكنه لم يجاهر بالغلو في التأويل كالآخرين من طائفته، فنجده مثلاً في تفسيره الكاشف يؤول قوله سبحانه: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾(٢) بقوله..: معنى الكاشف يؤول قوله سبحانه أكمل الدين مع هذا اليوم بالنص على على بالخلافة».

هذا الاتجاه المعتدل إنما هو ثمرة اعتماده على جمع الجوامع لشيخهم الطبرسي، كما ألمح إلى ذلك في المقدمة. والطبرسي قد اعتمد في الغالب على مرويات أهل السنة وتفاسيرهم، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

فإذاً هناك وجهان للاتجاه الشيعي في تأويل القرآن اتجاه غالي، واتجاه معتدل. كما كان لهم في القرون الماضية كتب تفسير باطنية غالبة كتفسير القمي والعياشي والكاشاني والبحراني وغيرهم، وكتب تفسير معتدلة مثل تفسير التبيان للطوسي، ومجمع البيان، وجمع الجوامع للطبرسي..

وقد جاء في أخبارهم بالأمر لهم بظهورهم بوجهين مختلفين حتى لا يعرف الناس حقيقة مذهبهم. وقال إمامهم: «إن هذا خير لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا (أي لعرف الناس المذهب) ولكان أقل لبقائنا وبقائكم»(1).

وأنت إذا قارنت بين المهجين وجدت الاتجاه الغالي المتطرف يستقى مادته من روايات الشيعة وأخبارهم، أما الاتجاه المعتدل فتلاحظ أنه قد فتح قلبه وعقله لروايات أهل السنة وآثارهم في التفسير، فتخلص من لوثة الغلو والتطرف، إما

<sup>(</sup>١) التفسير المبين: ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة، آية: ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة: ٣/ ٢٤٦.

رَكُمُ) ﴿ أُصُولُ الكَافِي: ١/ ٦٥.

تقية أو اقتناعاً، لكنك لاتجد تفسيراً شيعياً اعتمد على رواياتهم فقط يخلو من الطريقة الباطنية في التفسير.

فأي الطريقين هو الذي يمثل مذهب الشيعة؟!

لقد ذكرت فيما سلف محاولة بعض شيوخ الشيعة قطع الطريق على هذا الاتجاه المعتدل بحمله على التقية (١).

وقد صرح شيخهم المجلسي بأن اعتادهم على مرويات أهل السنة إنما هو للاحتجاج عليهم وعقد لذلك باباً بعنوان «الباب الثامن والعشرون ماترويه العامة (يعني أهل السنة) من أخبار الرسول عليه وأن الصحيح من ذلك عندهم (يعني شيعته) والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين» أنم استثنى من ذلك مقام الاحتجاج عليهم لنشر التشيع.

بل إن مرجع الشيعة في العراق «الخوئي» يعتبر ماجاء عن الصحابة في تفسير القرآن هو معنى التحريف الذي جاءت به رواياتهم (٢).

وحين أشار محب الدين الخطيب إلى أن القرآن الذي ينبغي أن يكون الجامع لنا ولهم على التقارب نحو الوحدة، قد قامت أصول الدين عندهم على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي عينه وإلى غير ما فهمه منها أثمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن<sup>(1)</sup>.

ردّ عليه أحد شيوخ الشيعة بقوله: «إن الشيعة ترى من الكيد للإسلام أن يأخذوا.. تفسيرهم للقرآن عمن تقصدهم وتعنيهم بالذات أمثال أبي هريرة

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٩٨) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ۲/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: حملة لأساطيرهم التي تقول بتحريف الصحابة لكتاب الله (على أن المراد حمل الآيات على غير معانيها، (البيان ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) الخطوط العريضة: ص١٠.

وسمرة بن جندب.. وأنس بن مالك ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب والافتراء»<sup>(۱)</sup>.

فهذا الجواب ينسبه المؤلف للشيعة.. فإذا كانت الشيعة تعتقد أن تلقي الدين عن طريق الصحابة هو من الكيد للإسلام فلهم دينهم ولنا ديننا.. إذ أن قولهم هذا يؤدي إلى رفض الإسلام كلية..

أليس هذا يعني أن ذلك الطريق المعتدل والوجه الآخر هو من باب التقية..؟

إن بعض أصحاب ذلك الاتجاه المعتدل وهو شيخهم محمد جواد معنية لا يقر بوجود اتجاه باطني في التفسير عندهم. ويقول بأن الاثنى عشرية أبعد الناس من هذه البدع والضلالات، وأن كتبهم تشهد بذلك وهي في متناول كل يد<sup>(۲)</sup>، وكذلك شيخهم الآخر محسن الأمين يقر بوجودها، ولكنه يقول بأنها روايات شاذة<sup>(۲)</sup>، ومثل ذلك يقول الخنيزي، مع إنكاره لبعض ماهو واقع في كتبهم من روايات<sup>(٤)</sup>.

وهذا الإنكار لما هو واقع وموجود أمارة التقية، والأمر ليس مجرد روايات شاذة - كما يزعمون - بل تفاسير كاملة تخصصت في التأويل الباطني يأتي في طليعتها تفسير القمي الموثق من كبار شيوحهم، وأبواب كاملة في الكافي أصح كتاب عندهم في الحديث وفي البحار وغيرهما، أبواب تضم عشرات الأحاديث كلها تفسر الآيات تفسيراً باطنياً فلم هذه «الجرأة» في إنكار الحقائق الواضحات، وهل يظنون أنهم يخدمون دينهم بهذه الوسيلة؟

<sup>(</sup>١) عبد الواحد الأنصاري/ أضواء على خطوط محب الدين ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكاشف: ٧/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشيعة بين الحقائق والأوهام: ص٤١٩– ٢٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية: ١/ ١٧٨– ٢٠٢.

كما أن هذا الإنكار منقوض بصنيع طائفة من شيوخهم المعاصرين الذين الذين الذين الذين الذين الإزالون يهذون في هذا الضلال.

بل إن شيخهم وآيتهم عبد الخسين شرف الدين الموسوي يرى أن تلك التأويلات الباطنية للآيات والواردة في حق الأئمة هي مسلمة عندهم بحكم الضرورة (١٠).

إذن الصورة في مجال التأويل متشابهة بين الأوائل والأواخر، والجديد عند المعاصرين أنهم ارتضوا ماكتبه أسلافهم، حتى المتأخرون منهم فقد اعتبروا ماكتبه

(الوشيعة: ص٢٧، وانظر: ص٦٥).

فأجاب شيخهم عبد الحسين على ذلك بقوله: أما مانزل في فضل الأئمة من أهل البيت وشيعتهم فمسلم بحكم الضرورة من علم التفسير المأثور من السنن، وبحكم ما ثبت في السنة المقدسة من أسباب النزول.

وأما نزول شيء من القرآن في كفر فلان وفلان، فإنه مما نبرأ إلى الله منه، والبلاء فيه إنما جاء من بعض غلاة المفوضة وربما كان في كتبهم فرآه هذا الرجل فرمى البريء بحجر المسيء شأن الجهال بحقائق الأحوال. (أجوبة مسائل جار الله: ص٦٧).

فأنت تلاحظ أن هذا «الآية» عندهم قد اعتبر ما جاء في الكافي من تأويلات للقرآن بالإمام والإمامة مسلم بحكم الضرورة، لكنه استعمل التقية، حينها نفى تأويلهم لآيات الكفر والكافرين بأبي بكر وعمر، وزعم أن ذلك لا يوجد في الكافي.

وهذه «تقية» بلا ريب، لأنه أنكر وجود ذلك في الكافي وهو موجود ويتمثل في عشرات الروايات تفسر آيات الكفر والكفار بالشيخين رضي الله عنهما. (انظر: أصول الكافي، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: ١/ ٤١٢).

لكن هذا الرجل يريد أن يخدع الناس وينكر ما هو واقع ويلصق ذلك بالمفوضة والتي لم يقل الكاتبون عنها أن هذا مسلكها واعتقادها (انظر في بيان عقيدة المفوضة شرح عقائد الصدوق للمفيد ص: ٢٥٨) ثم إن هذه الفرقة اندرست ولا توجد هي ولا كتبها كما يقوله مرجع الشيعة محمد حسين آل كاشف الغطا (انظر أصل الشيعة: ص٣٨).

<sup>(</sup>١) وذلك حينها قال الشيخ موسى جار الله بأن (في كتب الشيعة أبواب في آياته وسور نزلت في الأئمة والشيعة، وفي آيات وسور نزلت في كفر أبي بكر وعمر، وكفر من اتبعهما، والآيات تزيد على المئة بل فيها سور مستقلة.. يذكر ذلك أكبر إمام للشيعة في أقدس كتبها في أصول الكافي».

المجلسي وغيره من المتأخرين مراجع معتمدة في الرواية فاتسع بذلك نطاق التأويل عندهم وازداد بفضل جهود شيوخ الدولة الصفوية الذين أربوا على النهاية في هذا. لكن بعض المعاصرين كتب بعض التفاسير المعتدلة كما فعل بعض شيوخهم الأقدمين.. وأنكر وجود التأويلات المتطرفة عندهم.. وإذا كان الإنكار في القديم قد يصدق، فإنه اليوم بعد ظهور حركة الطبع لا يجدي ولا يفيد.

ويحمل على التقية لا محالة.

أما ظهورهم بوجهين مختلفين فهذا أمر قد قرر في مذهبهم حتى لا يقف الناس على حقيقتهم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكافي: ١/ ٦٥، ومضى نصه ص: (١٠٦٠).

## 🗌 السنة عند المعاصرين:

إن الشيعة المعاصرين لم يتغير شيء من مواقفهم حول المسائل التي تحدثنا عنها في مبحث السنة، فلا يزالون يعتبرون أقوال أثمتهم الاثنى عشر كأقوال الله ورسوله. يقول شيخهم الخميني: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها»(1).

ويقول محمد جواد مغنية: «قول المعضوم وأمره تماماً كالتنزيل من الله العزيز العليم ﴿ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَيِّ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهِ العزيز العليم ﴿ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَيِّ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهِ العزيز

فكأنهم بهذا قد اعتبروا هؤلاء الأئمة بما فيهم الغائب الذي لم يوجد أصلاً، والحسن العسكري الذي عده ابن الجوزي من الضعفاء في الموضوعات.. اعتبروا هؤلاء كأنبياء الله ورسله.. وهذا مبني على دعوى عصمتهم التي تبين لنا زيفها وبطلانها فيما مضى.

أما دعواهم أن الرسول كتم جزءاً من الشريعة وأودعها علياً فهذا لا يكفون عن التصريح به حتى في كتبهم «الدعائية»، كما سجل ذلك شيخهم محمد حسين آل كاشف الغطا في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» (أ).

أما تلك الكتب الوهمية كالجفر والجامعة والتي تتحدث عنها كتب الرواية عندهم... فلما نعى الشيخ موسى جار الله على الشيعة المعاصرين تصديقهم بمثل هذه الأوهام. أجابه أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو محسن الأمين - بلا حياء

الحكومة الإسلامية: ص١٣.

<sup>(</sup>٢) النجم، آية: ٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الإسلامية ص٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصل الشيعة وأصولها ص٧٧، ونقلت نص ذلك ص (١٤٦).

- بقوله: «إن ضاعت صحيفة الفرائض والجفر والجامعة وما ذكر معها عنده وعند أمثاله (يعنى موسى جار الله) فلم تضع عند أهلها» (١).

بل إن من شيوحهم الكبار عندهم في هذا العصر من يتباهى بذكر تلك الكنوز الوهمية، والأسماء التي لا مسمى لها ويذهب يعدد هذه «الكتب» بكل خفة عقل.

ويفتخر بكثرة هذه الأوهام التي لاحقيقة لها.. وإذا سئل أين هذه «الكتب المزعومة» أجاب بأنها غند المنتظر.. ولولا خشية الإطالة لنقلنا كلامهم في ذلك (٢).

ومنتظر الشيعة الذي تزعم غيبته وحياته منذ مئات السنين حتى أصبحت هذه الدعوى عار عليها وفضيحة لها تزداد على مر السنين..

هذا المنتظر الذي لم يولد أصلاً نسب له بعض الأفاكين «رقاعاً» صدرت عنه مضى الحديث عنها(٣).

وكان يظن بشيعة العصر الحاضر، ولا سيما وهم يرفعون شعار التقريب، ودعوة الوحدة مع أهل السنة إنهم قد ارتفعوا بمذهبهم وقومهم عن ترهات الماضي لكن لم يحصل شيء من ذلك واعتبروا هذه الرقاع من «السنة التي لا يأتيها الباطل» (1).

وأدهى من ذلك أن هذا المنتظر يزعمون أنه على صلة مباشرة ببعض شيوخهم حتى الآن، وهذا يعني استمرار حكاية التوقيعات، وخروج الفتاوى

<sup>(</sup>١) الشيعة بين الحقائق والأوهام: ص٢٥٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: محمد آصف المحسني/ صراط الحق: ۳٤٧/۳، محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ١/ ١٥٤ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: ٢/ ١١٢.

المعصومة والنصوص التي هي كالوحي الإلهي - كما يزعمون -.

قال شيخهم محمد تقي المدرسي:

«لانستبعد – بل هو كائن فعلاً – وجود علاقات سرية بين الإمام (ع) وبين مراجع الشيعة، وهذا هو السر العظيم» (٢).

ومع اعتادهم على هذه الأوهام، وقبولهم لمرويات الكذابين، فإنهم لايزالون في غيهم يعمهون في إعراضهم عن سنة المصطفى عليه التي نقلها أصحابه رضي الله عنهم بلا حجة وبرهان إلا دعوى أنهم ردوا إمامة على المنصوصة بزعمهم حتى قال أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر: «إن مايرونه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظائرهم ليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة» (٢).

بل صرح بعض معاصريهم أن الشيعة ترى أن قبول رواية صحابة رسول الله من الكيد للإسلام (٤).

ولذا قال بعض معاصريهم: «إن الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد (أي أسانيد أهل السنة)، بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها فلا تبالي بها وافقت مذهبها أو خالفته»(٥).

وقال: «إن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتب لهم مخصوصة وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة عندهم»(1).

<sup>(</sup>١) يعنى إمامهم الغائب الذي لا حقيقة له إلا في خيال الشيعة.

<sup>(</sup>٢) الفكر الإسلامي مواجهة حضارية: ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة وأصولها: ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٠٦١).

 <sup>(</sup>٥) عبد الله السبيتي/ تحت راية الحق: ص١٤٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص١٦٢.

ولأن هذا هو حقيقة موقفهم من السنة النبوية.. فإن لهم نشاطاً واسعاً لمحاربة السنة والتشكيك فيها.. ولكبار شيوخهم حملات مسعورة ضد المكثرين من الرواية من صحابة رسول الله— عليله— كا صنع آيتهم العظمى عبد الحسين الموسوي في كتابه (أبو هريرة) وغيره، ولهم سب وتجريح لكبار محدثي الأمة، ولأمهات كتب المسلمين ما لا يوجد مثله في كتب طائفة من طوائف الكفر، كا نجد ذلك في كتاب الغدير لشيخهم الأميني.. والمجال لا يتسع لنقل شواهد من هذا الغثاء.

\* \* \*

## □ الإجماع عند المعاصرين:

لا جديد في حديثهم في ذلك حتى نثبته، اللهم إلا محاولة صياغة مذهبهم في «الإجماع» بأسلوب خادع قد يغتر به من لا علم له بحقيقة مقالتهم.. يقول مثلاً: محمد جواد مغنية: إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعاً على حكم شرعي، وقد أوجب السنة والشيعة الأخذ بهذا الإجماع واعتباره أصلاً من أصول الشريعة، ثم يذكر أن الشيعة قالوا بحجته لوجود الإمام مع الصحابة (۱).

انظر إلى هذا التحايل رغم أن مؤدي قوله أن الشيعة ترى أن الحجة في قول المعصوم لا في الإجماع نفسه، لكنه استعمل هذا الأسلوب الملتوي للخداع والتغرير(۱)، وقد انخدع بذلك البعض(۱).

<sup>(</sup>١) الشيعة في الميزان: ص٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف عن عقيدتهم في «الإجماع» ص (٤٠٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) مثل الشيخ محمد الغزالى الذي انقل كلام مغنية هذا واحتج به في أنه لا فرق في أصول الأحكام بين السنة والشيعة (انظر: ليس من الإسلام: ص٧٩- ٨٠).

## □ اعتقادهم في أصول الدين:

ففي مقام توحيد الربوبية وإفراد الله جل شأنه بأفعاله فإن للمعاصرين كلمات في إعطاء الأئمة ما للرب جل شأنه من أفعال مما لم يؤثر عن أسلافهم من الاثنى عشرية.

فهذا أحد شيوخهم ويدعى عبد الحسين العاملي قالوا: إنه كان آيه من آياتهم التى ينسبونها – زورا – إلى الله سبحانه. يقول هذا العاملي في مدح أمير المؤمنين على – برأه الله مما يفترون –:

وعنوان قدرت السامية فهل عندك تعزب من خافية وعلة إيجادها الباقية وإن شئت تسفع بالناصية (١)

أبا حسن أنت عين الإله وأنت المحيط بعلم الغيوب وأنت مدير رحى الكائنات لك الأمر إن شئت تنجى غداً

انظر كيف جعل مخلوقاً من مخلوقات الله هو الإله بعينه، والمتصفى بما للرب من تدبير وإيجاد، وإحياء واماتة. فهو مدبر أمر الكائنات وعلة إيجادها ومظهر القدرة الإلهية. وهو المحيط بعلم الغيب، بل هو مالك يوم الدين، إذ له الأمر في ذلك اليوم، ونجاة العباد، وهلاكهم بمشيئته (١).

وهذا ثمرة مرة (طبيعية) لروايات الكليني والقمي والمجلسي.. التي سلف عرض أمثلة من موادها التي تتجه إلى هذا الاتجاه..

<sup>(</sup>١) ديوان الحسين/ الجزء الأول من القسم الثاني الخاص في الأدب العربي: ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) بل صرخ شاعرهم الآخر بأن علياً تجمعت فيه كل صفات الإله، حيث قال: جميع صفات الرب فيه تجمعت .. وما اجتمعت إلا لسر وحكمة (انظر: الحائري/ مقتبس الأثر: ١/ ٢٤٦).

واثنا عشرية اليوم تمثل في رواياتها، وبلسان طائفة من شيوخها السبئية وغيرها من الفرق التي تؤله عليّاً، والتي كنا نظن أنها بادت وانقرضت، فإذا بها تعيش في أحضان الاثنى عشرية حتى قد يقال بأن السبئية هي الاسم الأقدم والاثنا عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة.. وتلك الكلمات لم تصدر عن عامي من عوامهم، أو كاتب صغير من كتابهم، بل صدرت من آية من آياتهم يرجع لقوله الآلاف..

وتجد أن محمد حسين آل كاشف الغطا أحد كبار مراجع الشيعة وآياتهم، ومن ينادي بالتقريب بين أهل السنة والشيعة يقول في مدح أئمته:

ياكعبة الله إن حجت لها ال أملاك فعرشه ميقاتها أنتم مشيئته التي خلقت بها ال أشياء بل ذرئت بها ذراتها أنافي الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها(١)

لقد جعل أثمته هم الكعبة التي تحج إليها الملائكة، وجعل عرش الرحمن هو ميقاتها، وجعلهم هم مشيئة الله وقدرته التي خلقت بها الأشياء.. وقطع على نفسه عهداً أن يقول في أئمته مالم تقله غلاة النصرانية في المسيح ولعله بهذه الأوصاف قد وصل إلى ما أراد.

هذا ما يقوله كبير مراجع الشيعة في هذا العصر، ومن يمثلهم في مؤتمرات ومن يعتبر عند بعض أهل السنة الذين لم يطلعوا على حقيقته من معتدلي الشيعة ولهذا قدموه إماماً لهم في مؤتمر القدس الأول<sup>(۲)</sup>، لأن له وجهين وقولين والتقية لاتنتهى أسرارها وأساليبها عندهم.

<sup>(</sup>١) ديوان شعراء الحسنين/ جمع محمد باقر النجفي ص١٢ (ط: طهران ١٣٧٤هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: في مؤتمر القدس الأول مجلة الأزهر، المجلد ٢٥/ ٥٠٦، ٦٣٨، ٩٧٩، المسلمون، المجلد السادس ص٥٥.

وانظر: تعليق محمد رشيد رضا في المنار على تقديم محمد حسين آل كاشف الغطا إماماً لهم في الصلاة في مجلة المنار: المجلد ٢٩ ص٦٢٨.

ولو ذهبت أسجل ماوجدته لهم في هذا الاتجاه لطال بنا المقام (١).. وأقول إن المادة الشعرية الكبيرة التي تركها شعراء الشيعة وأدباؤها فيها من هذا «الغلو» ما لا يخطر على البال.. ويبدو أن لهيب العاطفة وجذوة الحماس يغطي سلطان التقية فتظهر الحقيقة عارية بلا خداع أو تزوير.. ولهذا فإن هذا الموضوع يستحق دراسة خاصة..

وفي مقام توحيد الألوهية فإن مزارات الشيعة ومشاهدها اليوم قد أصبحت من أكبر مظاهر الشرك بالله تعالى، ولا أمل في تغيير هذا المنكر عندهم، لأنه مؤيد بتلك الروايات المنسوبة زوراً لأهل البيت عكس الأمر عند أهل السنة والذي هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم، وقد رأى هذا الشرك كل من زار تلك المشاهد.

يقول الشيخ موسى جار الله بعد زيارة له لإيران والعراق استمرت عدة أشهر بأنه رأى المشاهد والقبور عندهم معبودة (٢).

ويقول الشيخ أبو الحسن الندوي بعد زيارة له إلى إيران عن مشهد على الرضا» فإذا دخل غريب في مشهد سيدنا على الرضا لم يشعر إلا وأنه داخل الحرم فهو غاص بالحجيج مدوي بالبكاء والضجيج، عامر بالرجال والنساء، مزخرف بأفخر الزخارف والزينات قد تدفقت إليه ثروة الأثرياء، وتبرعات الفقراء» (7).

وفد ذكر صاحب التحفة الاثنى عشرية بأنهم لايزالون يغلون في قبور

 <sup>(</sup>١) لمن اراد المزيد من الأمثلة والشواهد ينظر: الحائري/ مقتبس الأثر: ١/ ١٥٣، ١٥٥٠ - ٢٤٨، عسن الأمين/ أعيان الشيعة: ٥/ ٢١٩، وديوان الحسين لمجموعة من شيوخ الروافض في مواضع كثيرة، وعبد الحسين الأميني/ الغدير: ٧/ ٣٤ - ٢٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الوشيعة: المقدمة ص (ط).

 <sup>(</sup>٣) أبو الحسن الندوي/ من نهر كابل إلى نهر اليرموك ص٩٣، مجلة الاعتصام، السنة (٤١)، العدد
 (٣).

الأئمة ويطوفون حولها، بل ويصلون إليها مستدبرين القبلة إلى غير ذلك من الأمور التي يستقل لديها فعل المشركين مع أصنامهم (١). ثم قال: إن حصل لك ريب من ذلك فاذهب إلى بعض مشاهدهم لترى الحقيقة بعينك (٢).

وتجد شيخهم المعاصر محمد المظفر في كتابه الذي ألفه لبيان عقائد طائفته وسماه «عقائد الإمامية» والذي ارتضاه شيعته فلم نر أحداً أنكر عليه شيئاً مما جاء فيه، وقد صاغه بأسلوب يغلب عليه طابع الدعاية للتشيع، ومع ذلك تجده لم يحجم عن التأكيد على عقيدة الرافضة في قبور الأئمة فذكر أن مما امتازت به طائفته واختصت به في أضرحة أئمتهم «تشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليها، ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس» (٣).

ثم صرح بأن سبب ذلك ما زعمه من «وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم على الزيارة، وترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالى. وباعتبار أن هاتيك القبور - كما يزعم - من حير المواقع لاستجابة الدعاء<sup>(1)</sup>، والانقطاع إلى الله تعالى<sup>(0)</sup>.

ثم ذكر آداب ومناسك الزيارة عندهم بلا حياء ولاحوف من إعلان هذه المظاهر الوثنية (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) محمد رضا المظفر/ عقائد الإمامية: ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) لو كانت من خير المواقع وفيها كل ذلك الفضل الذي يتحدثون عنه لورد ذكر ذلك في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ولأصبحت من الأمور المعلومة المشهورة، ولما خفيت على الأمة، واختص بنقلها حثالة من الكذابين المعروفين بالافتراء على أهل البيت..، ولو كان شيء مما قالوه حقا لما ورد النهي الصريح المؤكد بالنهي عن اتخاذ القبور مساجداً.

 <sup>(</sup>٥) محمد رضا المظفر/ عقائد الإمامية: ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص١٣٥- ١٣٩.

وما فتيء ثلة من شيوخهم المعاصرين يجاهرون – بلا وجل أو خجل – بأن كربلاء أفضل من الكعبة المشرفة، فهذا كبير مراجع الشيعة ومن يتزعم الدعوة للتقريب بين السنة والشيعة يدعي أن كربلاء أفضل من الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس ومثابة وأمناً وبارك فيه بنص التنزيل الإلهي.

فيترنم مرجع الشيعة محمد حسين آل كاشف الغطاء مخالفاً لنص القرآن وإجماع المسلمين يترنم بهذا البيت الوثني وهو قوله:

ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة

وهو يرى أن هذا من ضرورات مذهبهم فيقول بأن كربلاء «أشرف بقاع الأرض بالضرورة»(١). لأنه قد شهدت بذلك آثارهم وأخبارهم كا يقرر-.

وهذه الشهادة التي يعتمدها يجب أن تجعل برهاناً ودليلاً على كذب هذه الأحبار، ومروق من وصعها عن الدين، وحروج من صدق بها عن إجماع المسلمين.. وأين كربلاء من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي المسلمين.. وأين كربلاء من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي المسلمين. فيهِ عَلَيْنَكُ مَيْنَكُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ مُكَانَ عَامِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنِ الْمَعْلَمِينَ ﴾ (٢).

فهل بعد هذا يبقى قول لقائل.

﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانِ آمْرِعَكَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾(١).

هذا وأقوال شيوخهم المعاصرين في هذا المعنى كثيرة<sup>(ئ)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد حسين آل كاشف الغطاء/ الأرض والتربة الحسينية: ص٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآيتان/ ٩٦، ٩٧.

<sup>(</sup>٣) محمد، آية: ٢٤.

 <sup>(</sup>٤) كقول آيتهم ميرزا حسين الحائري «كربلاء تلك التربة الطيبة الطاهرة، والأرض المقدسة التى قال في حقها رب السموات والأرضين (انظر كيف يفترون الكذب على رب العالمين) مخاطباً للكعبة حينا افتخرت على سائر البقاع قري واستقري لولا أرض كربلاء وما ضمته لما =

وإذا كاتت كتب الشيعة القديمة تقرر بأن الله قد تاب على الأنبياء بتوسلهم بالأثمة ()، فإن هذا المعنى المتناهي في الغلو والذي يتضمن تفضيل الأئمة على الأنبياء ()، والمتناهي في السذاجة والغفلة، إذ يَفتِرض وجود هؤلاء الأئمة في حياة الأنبياء السابقين، والموغل في الدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وعبادة غيره جل شأنه. فإن هذا المعنى الذي يحمل هذه «البلايا» وغيرها يقرره بعض كبار شيوخهم ويوصي ابنه بالعمل بمقتضاه فيقول آيتهم وحجتهم عبد الله الممقاني: «وعليك بني بالتوسل بالنبي وآله صلى الله عليهم أجمعين، فإني قد استقصيت الأخبار فوجدت أنه ما تاب الله على نبي من أنبيائه من الزلة () إلا بالتوسل بهم) ().

وإذا كانت مصادرهم القديمة تجعل زيارة قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله سبحانه، فإن هذا المعنى الخطير يتكرر على ألسنة شيوخهم المعاصرين، ويدعون إلى هذا، لأن فيه - كما يخدعون أتباعهم - «الثواب الجزيل عند الله باعتبار

<sup>=</sup> خلقتك. ثم يقول هذا «الرافضي» وكذلك أصبحت هذه البقعة المباركة بعد ما صارت مدفناً للإمام رضى الله عنه مزاراً للمسلمين (!) وكعبة للموحدين (!) ومطافاً للملوك والسلاطين، ومسجداً للمصلين (الحائري/ أحكام الشيعة: ١/ ٣٢).

ويقول د/ عبد الجواد آل طعمة في كتاب له يسمى تاريخ كربلاء بأن نصوصهم قد اعتبرت كربلاء أفضل بقاع الأرض فهي تعتبر عند الشيعة أرض الله المختارة المقدسة المباركة، وهي في مقايسهم حرم الله وحرم رسوله وقبة الإسلام، وفي تربتها الشفاء، وأن هذه المزايا لم تجتمع لأي بقعة حتى الكعبة. (تاريخ كربلاء: ص١١٥- ١١٦، والكتاب موثق من عدد من آياتهم انظر مقدمات الكتاب).

ويقول آيتهم العظمى محمد الشيرازي بأننا «نقبل أضرحتهم كما نقبل الحجر الأسود، وكما نقبل جلد القرآن الكريم». (مقالة الشيعة/ المرجع الديني عندهم محمد الشيرازي: ص٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۶٤٥) من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>۲) وهو مذهب غلاة الروافض كما يقوله القاضي عياض، والبغدادي، وشيخ الاسلام ابن تيمة،
 ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإجماع على كفر من ذهب إلى ذلك انظر: ص (١٤)
 من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) لاحظ اعترافهم بزلات الأنبياء مع أنهم يدعون العصمة المطلقة في الأئمة..!

<sup>(</sup>٤) مرآة الرشاد: ص١٠٤.

أنها من أفضل الطاعات والقربات.»(١).

ولهذا يوصي آيتهم عبد الله الممقاني ابنه بزيارة الحسين في كل يوم يقول: «وعليك بني بزيارته (يعني قبر الحسين) في كل يوم من البعد مرة، والمضي إليه في كل شهر مرة، وإن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرة»(٢).

لاحظ أن هذا الشيخ لم يوص ابنه بالصلاة.. بل أوصاه بالاتجاه إلى القبر حيث ترفع للشرك رايات، لأن ذلك عندهم من أفضل القربات.. وهذه شرعة المشركين..

وقد علق الابن (٢) على هذه الوصية بقوله:

قد ورد أن من زاره- عارفاً بحقه- كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة..

إلى أن قال: «وكأنما زار الله (!!). وحق على الله ألا يعذبه بالنار، ألا وإن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته..» ومن زار قبر الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر، وليلة عرفة في سنة راحدة كتب الله له ألف حابتة مبرورة، وألف عمرة متقبلة، وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة (ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجة، وألف عمرة متقبلات، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل» (1).

وهكذا تتفق كتب الشيعة قديمها وجديدها على هذا الاعتقاد الوثني وينسبون هذا لأئمة أهل البيت بل وللإسلام، ولايعلم المسلمون كلهم بهذا الأمر،

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية: ص١٣٣.

<sup>(</sup>٢) مرآة الرشاد: ص١٠٥- ١١٤.

<sup>(</sup>٣) محى الدين المقاني.

<sup>(</sup>٤) مرآة الرشاد: ص١١٠ (الحاشية).

<sup>(</sup>٥) مرآة الرشاد: ص١١٣ (الحاشية).

<sup>(</sup>٦) الموضع نفسه من المصدر السابق.

بل ينفرد بنقله الرافضة دون غيرهم.. ولاشك أنهم بشذوذهم هذا يعلنون كذبهم، ويفضحون مذهبهم.. ولقد كانت لهذه «النصوص» أثرها الخطير في دنيا الشيعة، حيث أحييت عقيدة المشركين في مزارات الشيعة ومشاهدها فأصبحت المشاهد معمورة والمساجد مهجورة، وعلماؤهم يؤيدون هذا المنكر ويسعون لتثبيته واستمراراه.

بل قد جاءت روايات لهم صريحة في التحذير من هذا المنكر الذي يفعلونه...

ولكن مراجعهم تتستر على مثل هذه النصوص ولاتود أن تظهر الأولئك الأتباع الأغرار، بل أنها تنكر وجودها عندهم إمعاناً في حجب هذا «النور» عن شيعتهم وأتباعهم.

يقول مجتهد الشيعة الأكبر - كما يصفونه - محسن الأمين في كتابه «الحصون المنيعة» وهو يدافع عن اتخاذ الشيعة للقبور مساجد. يقول في رده للنصوص الواردة في أمهات كتب المسلمين في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها بأن ذلك مما انفرد أهل السنة بنقله وهو معارض بما زعمه متواتراً من طرق أهل البيت (۱).

أقول: إن هذا النهى قد جاء أيضاً من طرق الشيعة بروايات كثيرة أحرجها الحر العاملي في وسائل الشيعة وغيره - كما مر<sup>(۲)</sup> - فإما أن يكون هذا المدعو بالأمين غير أمين وأراد التكتم على حقيقة موجودة في كتبهم، أو هو جاهل بما في مدوناتهم.. مع أنه آية من آياتهم المنسوبة زورا إلى الله سبحانه.

وفي باب الأسماء والصفات يقرر شيوخهم المعاصرون مذهب المتأخرين عند الشيعة وهو التعطيل، ويقتفون أثر المعتزلة في ذلك حذو القذة بالقذة

<sup>(</sup>١) بمحسن الأمين/ الحصون المنيعة: ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ما نقلته عن كتبهم المعتمدة في ذلك: ص٤٨١.

فيقولون-مثلاً بخلق القرآن الثابتة له بالكتاب والسنة، ويصفون الله سبحانه وينكرون صفاته سبحانه الثابتة له بالكتاب والسنة، ويصفون الله سبحانه بالسلوب بقول شيخهم المظفر في كتابه عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في الله «.. ليس هو بجسم ولا صورة، وليس جوهراً ولاعرضاً، وليس له ثقل أو حفة، ولا خركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه (أ).

وأنت ترى أنهم في وصفهم له سبحانه بهذه الصفات السلبية المحضة قد نفوا الوجود الحق له تعالى، ولا جديد عندهم في ذلك، فهذه كلمات رددها الجهمية من قبلهم وهم على آثارهم يهرعون، ومن هنا يخطيء من يظن أن الجهمية المعطلة قد توارت عن الوجود واندثرت.

وهم يكفرون من يخالفهم في تعطيلهم. يقول المظفر: «ومن قال.. إنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو إنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر، أو نحو ذلك فإنه بمنزلة الكافر به.. وكذلك يلحق بالكافر من قال: أنه يتراءى لخلقه يوم القيامة»(٥).

ويزعمون أن العقل دلهم على هذا التعطيل<sup>(١)</sup>.

وهل كان العقل مصدراً للتلقي في أمر غيبي، وهل يوافق العقل السوى على وصف الله سبحانه بهذه الصفات السلبية التي ليس عليها دليل، ويرد مانزل به الوحى.؟

ثم ماحصيلة الأفكار والفلسفات التي تحدثت عن هذه المسألة بمعزل عن

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ١/ ٤٦١، الأميني النجفي/ الغدير: ٣/ ١٣٩.

انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ١/ ٤٦٣، المظفر/ عقائد الإمامية: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الغدير: ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) عقائد الإمامية: ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٥٩ - ٦٠.

<sup>(</sup>٦) السابق: ص٦٠.

الوحي الإلهي؟ إنها لم تخلف سوى ركام من التناقضات، وعبث كعبث الأطفال، وعادت على أصحابها بالحيرة والقلق.

ومانهاية من جعل العقل دليله وقائده من المتكلمين في التاريخ الاسلامي؟ أليست هي الحيرة والضياع، وقد وجد من جرب الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية أنها لا تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً، وأن أقرب الطرق طريقة القرآن، ولكنهم حين أعرضوا عنها كان سعيهم في ضلال (۱)، وأضاعوا الجهد والوقت، وأشغلوا الأمة، وصرفوها عن وظائفها الواجبة.

ومنهج أهل السنة في الأسماء والصفات منهج عظيم لالتزامه بالكتاب والسنة، وحفظه لوقت المسلم وجهده وطاقته وعقله من أن يبددها في البحث عما لم يكلف به، ولاسبيل للوصول إلى معرفة كيفيته.

بقي أن نضيف اتجاهاً آخر لمعاصريهم في عقيدتهم في التوحيد وهو اقتفاء أثر الصوفية الذين يذهبون إلى القول بأن التوحيد مراتب أدناها مرتبة عندهم هو مدلول كلمة الإسلام العظيمة: «لا إله إلا الله» فشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ووصلوا عن طريق هذه المراتب إلى الكفر البواح، والقول بالاتحاد، وأن المخلوق عين الحالق فخرجوا بذلك عن العقل والنقل، والدين، وفاقوا النصارى في شركهم الذين قالوا بحلول الإله في عيسى، لأن النصارى قالوا بحلول خاص وهؤلاء قالوا بالحلول العام.

ولكن شيوخ الشيعة الذين ينقلون لهذه الطائفة على مر العصور وكر الدهور حثالة المذاهب المبتدعة، وزبالة الأفكار البشرية الساقطة، وغثاء النفوس المعقدة.. أخذوا بهذا الاتجاه الصوفي المريب، ونقلوه إلى قومهم، بل عدوه هو عقيدتهم المعتمدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: أمثلة من حيرتهم، وثمرة تجربتهم في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٥/ ١٠- ١١، ابن أبي العز/ شرح الطحاوية: ص١٦٩- ١٧٢، ملا على القاري/ في الفقه الأكبر: ص١٠-١٢.

يقول شيخهم وآيتهم إبراهيم الرنجاني (١) في كتابه عقائد الإمامية الاثنى عشرية (٢) تحت عنوان «عقيدة الشيعة في التوحيد» إن مراتب التوحيد أربع..

توحيد العوام وتوحيد الخواص، وتوحيد خاص الخاص، وتوحيد أخص الخواص، والأولى مدلول كلمة لا إله إلا الله، (٣).

ويذكر بأن شيعته تمتاز عن المسلمين جميعاً بعقيدة توحيد خاص الخاص، وبتوحيد أخص الخواص(أ).

ويقول بأن المقام لا يتسع لشرح وتفاصيل هذه المراتب، لكنه يقول بأنهم أخذوها عن أمير المؤمنين علي في قوله: «أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده.. نفي الصفات عنه..

فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده...

وهذا النص الذي ينسبه ﴿ زُوراً وافتراءاً - إِلَى أُميرِ المؤمنين علي يتضمن تعطيل الله سبحانه من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة، والاعتقاد بأن نفي الصفات هو كمال التوحيد، هو اعتقاد الجهمية الذين جعلوا من أصولهم «التوحيد» وضمنوه نفي الصفات، وكان مؤدى قولهم ونهاية أمرهم، تعطيل الذات، لأن نفي الصفات يؤدى إلى نفي الذات، لأن ذات مجردة عن الصفات، لايتصور لها وجود في الخارج.

وقد وصفه شيخهم الخوئي في تقريظه للكتاب بأنه «ركن الإسلام عماد العلماء..». (1) والكتاب موثق من كبار شيوخهم وآياتهم كالخوئي، وحسن الموسوي. **(Y)** 

عقائد الإمامية الاثنى عشرية: ص٢٤. (٣)

الموضع نفسه من المصدر السابق. (1)

السابق: ص٢٤. (°)

ولأن مذهب الجهمية في تعطيل الصفات مؤدى لمذهب الحلول والاتحاد (١) صار- فيما يظهر- هو عمدته، في ماذهب إليه من القول بالتوحيد الخاص وخاص الخاص.

وحسبك أن تعرف مبلغ ضلالهم في اعتبارهم التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأمر الله به الأولين والآخرين هو في المرتبة الدنيا من مراتب توحيدهم، وهو عندهم مقام يليق بالعوام ويناسب حالهم، وهل عندهم بذلك من علم فيخرجوه لنا؟(٢)

وهذا كلام الله المنزل على رسوله عَلَيْتُهِ، وهذه سنة الرسول عَلَيْتُهُ، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول عَلَيْتُهُ. هل جاء هذا التقسيم عن أحد منهم. إن يتبعون في ذلك إلا أقوال شيوخهم وزنادقتهم، وما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس وما تمليه عليهم شياطين الإنس والجن.

وحسبك أيضاً أن تدرك أن مبلغ أمرهم في سلوك هذه المقامات والتي باعترافهم ليست من مدلول معنى لا إله إلا الله هو الوصول بالسالك إلى مقام الإلحاد وهو مايسمى بالحلول أو الاتحاد<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية ص: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) ذكر شيخ الإسلام أن مبدأ حدوث قول الاتحادية وأمثاله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم
 هو زمن حدوث دولة التتار. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢/ ١٧١).

### □ الإمامة □

الإمامة بإقرار المعاصرين كالنبوة (١)، واستمرار للنبوة (٢)، أو «تنصيب من الله كالنبوة» (٢).

وهي من أركان الإسلام عندهم. قال كاشف الغطا: «إن الشيعة زادوا في أركان الإسلام ركناً آخر وهو الإمامة» (أ). إلخ.

ولا أجد عندهم تغييراً لشيء من غلوهم الذي جاء الحديث عنه فيما سبق لكن ثمة دعوى جديدة في كتبهم التي تكتب للعالم الإسلامي حول ثلاث مسائل: الأولى تكفيرهم لمنكر الإمامة، والثانية حكمهم على حكومات المسلمين بأنها حكومات كافرة، والثالثة تكفيرهم للصحابة.

## □ المسألة الأولى: موقف المعاصرين من تكفير أصولهم للمسلمين:

تجد في هذه المسألة موقفين للمعاصرين قد يظن من ليس على دراية بأصولهم أنهما مختلفان:

الموقف الأول: يقول بأن منكر الإمامة لا يخرج عن الإسلام، وينكر على من يقول بأن الشيعة يكفرون غيرهم.

والموقف الثاني: يجاهر بالتكفير بدون تقية ولا مواربة.

 <sup>(</sup>۱) محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص٥٨، خليل ياسين/ الإمام على ص٣٢٧،
 باقر القرشي/ الرسول الأعظم مع خلفائه ص١٨.

<sup>(</sup>٢) المظفر/ عقائد الإمامية: ص٩٤.

<sup>(</sup>T) السماوي/ الإمامة: 1/ 00.

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة ص٥٨، وهذا اعتراف منه أن الإمامة زيادة من الشيعة على أركان الإسلام.

أما بالنسبة للموقف الأول فيقول محسن الأمين - في الرد على موسى جار الله
 الذي قال : «إن كتب الشيعة صرحت أن كل الفرق كافرة وأهلها نواصب» (١) -

قال محسن الأمين: سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، لا يعتقد أحد من الشيعة بذلك، بل هي متفقة على أن الإسلام هو ماعليه جميع فرق المسلمين من الإقرار بالشهادتين إلا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وغير ذلك، وعمدة الحلاف بين المسلمين هو في أمر الحلافة، وهي ليست من ضروريات الدين بالبديهة، لأن ضروري الدين مايكون ضرورياً عند جميع المسلمين وهي ليست كذلك

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا: «ومن لم يؤمن بالإمامة» فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه، ووجوب حفظه، وحرمة غيبته "وغير ذلك، لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج من كونه مسلماً – معاذ الله – نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب، والكرامة يوم القيامة في.

وبمثل هذا الرأى قالِ آخرون من شيعة هذا العصر (°).

أما فيما يتعلق بالموقف الثاني، فإنه لايزال «طغام» من شيوخهم وآياتهم يهذون في هذا الضلال، ويصرحون بتكفير المسلمين مثل: شيخهم علي اليزدى

<sup>(</sup>١) الوشيعة ص١٠٥، وقد مر إنبات ذلك من كتب الشيعة ص (٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص١٧٦، أعيان الشيعة: ١/ ٤٥٧.

 <sup>(</sup>٣) إذا لماذا تسبون الصحابة رضوان الله عليهم وهم بإقراركم لا يخالفون إلا بالإمامة.

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة ض٥٨- ٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: عبد الحسين الموسوي/ أجوبة مسائل جار الله: ص٣٩، محمد حسين الزين العاملي/ الشيعة في التاريخ: ص٣٦، الحنيزي/ الدعوة الإسلامية: ٢/ ٢٦٠، محمد جواد مغنية/ الشيعه في الميزان: ص ٢٦٩، لطف الله الصافي/ مع محب الدين في خطوطه العريضة: ص ٣٤٠.

 $(1)^{(1)}$ ، وشيخهم عبد الجسين المرشتي $(1)^{(1)}$ ، وشيخهم عبد الهادي الفضلي $(1)^{(1)}$ .

وقد يسلك بعض هؤلاء الشيوخ المسلكين جميعاً، أي يخرج تارة بوجه التكفير، وحيناً بالوجه الآخر حسب المناسبات والأحوال وفي التقية متسع، ومن هؤلاء محمد رضا المظفر الدي يشير في كتابه «عقائد الإمامية» إلى أن المسلم عندهم هو من يشهد الشهادتين أياً كان مذهبه (1).

فانظر كيف يحكم على الصحابة والقرابة والأمة جميعاً بالردة، ويشك في إيمان واحد منهم.. ولم يبلغ غلو أحد من الشيعة السابقين ذلك إلا ماينسب إلى طائفة «الكاملية» الذين يكفرون علياً لتخليه عن المطالبة بحقه، ويكفرون الصحابة

<sup>(</sup>١) والذي وصفوه بأنه «شيخ الفقهاء والمجتهدين، وحجة الإسلام والمسلمين، وآية الله الكبرى في العالمين» والإسلام منه بريء، ومن كتبه إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب فأهل السنة، وكل المسلمين الذين يخالفونه في مهديهم المعدوم هم جميعاً في رأيه نواصب وقد هلك سنة (١٣٣٣هـ).

<sup>(</sup>٢) وهو الذي يحكم على الأمة جميعاً بالكفر ما عدا طائفته، ويرى أن سبب كفر الأمة هو أبو بكر وعمر ويقول: «إن أبا بكر وعمر هم السببان لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة» (كشف الاشتباه ص٩٨). فانظر كيف يعيش هؤلاء الشيوخ أسارى لفكر زنادقة القرون البائدة، وهذا القول الذي يجاهر به الرشتي يكتبه للرد على بعض أهل السنة وهو الشيخ موسى جار الله، ومعنى ذلك أن للتقية ظلالا وأثراً، وأن ما خفى كان أعظم.

<sup>(</sup>٣) والذي يقرر أن الإمامة ركن من أركان الدين (التربية الدينية ص٦٣). أي فمنكر إمامتهم منكر لركن الدين فهو في عداد الكافرين، وهو يفترى هذا المنكر مع أنه يعيش في وسط أهل السنة، ويأكل من خيراتهم، بعد أن عاش طريداً منبوذاً من بلاده. (فهو عراقي الأصل يعيش في السعودية، ويعمل في بعض جامعاتها).

<sup>(</sup>٤) ' عقائد الإمامية: ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) السقيفة: ص١٠.

لعدم مبايعتهم لعلي، لكن هذه الطائفة لاجود لها اليوم بهذا الاسم، وكان يظن أنه لا قائل بمذهبها في هذا الزمن. ثم مالبث هذا الظن أن توارى، فها هي تعيش في أحضان الاثنى عشرية في هذا العصر، ويجاهر بمذهبها بعض الشيوخ الكبار عندهم.

والمذهب الاثنا عشري مؤهل لإخراج كثير من فرق الغلو، بمدوناته التي جمعت من الشذوذ فأوعت.

وهذا الموقف من شيخهم المظفر له أمثاله عند شيوخهم المعاصرين (١).

هذان موقفان في الظاهر مختلفان، وهما في الحقيقة متفقان، فالذين يحكمون بإسلام الأمة لا يختلفون عمن يحكم بكفرها، أما كيف ذلك فإليك البيان: إنهم يقولون إننا نحكم بإسلام الناس في ظاهر الأمر فقط، أما في الباطن فهم كافرون وهم مخلدون في النار بإجماع الطائفة.

وقد صرح بهذه «الحقيقة» شيوخهم القدامي، والمعاصرون، وتجد إذا تأملت في كلام القائلين بأنهم لا يكفرون المسلمين إشارات إلى هذا المذهب يدركها من عرف عقيدتهم في هذا الأمر، وطريقتهم في التقية.

وممن صرح بذلك من شيوخهم السابقين زين الدين بن علي العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المتوفى سنة ٩٦٦هـ) حيث يقول: «إن القائلين بإسلام أهل الخلاف (يعني أهل السنة وسائر المسلمين من غير طائفتهم) يريدون. صحة

<sup>(</sup>۱) انظر- مثلاً عبد الحسين الموسوي، حيث يزعم أن الشيعة لا تكفر المسلمين في عدة من كتبه (انظر: رسالته إلى المجمع العلمي العربي بدمشق ط: النجف ١٣٨٧هـ، وكتابه أجوبة مسائل جار الله: ص٣٩، وغيرها من كتبه). ولكنه يكفر أبا هريرة الصحابي الجليل، راوية الإسلام بل إنه يكفر كل من لم يؤمن بأثمته الاثنى عشر، لأنه يزعم أن «ولايتهم من أصول الدين» (الفصول المهمة ص٣٣) وإن الأخبار التي وردت بإيمان مطلق الموحدين تخصص بولاية الاثنى عشر، لأنهم باب حطة لا يغفر إلا لمن دخلها (المصدر السابق: ص٣٠). ويقرر أن من تأول أو أخطأ فيها لا يعذر بإجماعهم (المصدر السابق: ص٥٤).

جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر، لا أنهم مسلمون في نفس الأمر، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار»<sup>(۱)</sup>. ويقول «كأن الحكمة في ذلك<sup>(۲)</sup> هو التخفيف عن المؤمنين<sup>(۳)</sup> لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة»<sup>(1)</sup>.

ويقول شيخهم المجلسي: «ويظهر من بعض الأخبار بل كثير منها أنهم في الدنيا أيضاً في حكم الكفار، لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم.. أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعة، فإذا ظهر القائم يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفار وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد والشهيد الثاني (٥).

أما أقوال المعاصرين فيقول آيتهم العظمى شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي أصول دين الإسلام على قسمين:

قسم: يترتب عليه جريان حكم المسلم وهو الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة.

وقسم: يتوقف عليه النجاة في الآخرة، والتخلص من عذاب الله، والفوز برضوانه، والدخول في الجنة، فيحرم دخولها على من لم يعترف به ويساق إلى النار في زمرة الكافرين ويسمى القسم بأصول الإيمان».

ثم ذكر أن من هذا القسم «الاعتقاد بالإمامة، والاعتراف بالإمام، وقال: «إن الدليل على ذلك هو ارتداد جماعة من الصحابة بعد ارتحال النبي علي التلام

<sup>(</sup>١) انظر: بحار الأنوار: ٨/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) يعنى الحكم بإسلامهم ظاهراً.

<sup>(</sup>٣) يعني طائفته، لأنهم يرون أن وصُّف الإيمان خاص بهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحار الأنوار: ٨/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٣٦٩/٨-٣٠٠.

إلى الكفر، ومن المعلوم أنه لم يصدر بعد ارتحال النبي من الصحابة مايصلح أن يكون موجباً للارتداد إلى الكفر، ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير أنهم أنكروا الإمامة»(1).

وبعد هذا البيان تتجلى سحابة التقية، ويتضح أن حكم بعض شيوخهم المعاصرين على مخالفيهم بالإسلام إنما يعنون به «الإسلام الظاهر» كما اصطلحوا عليه، وأنت إذا تأملت كلامهم أدركت مغزاهم فانظر إلى قول آل كاشف الغطاء تجده أشار إلى هذا المذهب بقوله: «نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب والكرامة يوم القيامة»، ومع ذلك فقد اعتد بكلامه بعض المنتسبين لأهل السنة (۱).

أما محسن الأمين فإنه رمز لهذا المذهب الباطل في عدة جمل من كلامه كقوله: «الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها»، فلا شك بأن من الفرق ما هو خارج عن الإسلام بالاتفاق، ولكن يريد هنا مصطلح الإسلام عندهم.

وكقوله: «إلا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وحرمة الخمر».

فالإمامة عندهم أعظم من وجوب الصلاة وحرمة الحمر – كما تقدم – بلا خلاف بينهم فنبه بالأدني على الأعلى تقية.

أما قوله: «وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة وهي ليست من ضروريات الدين..» فهذا فيه «تقية» قد لا يتنبه لها من لم يتعامل مع «أساليبهم» ولهذا فات هذا على البعض (٢).

فهو هنا يعني الخلافة عند المسلمين لا مسألة الإمامة عندهم، ولذا عبر بالخلافة.

<sup>(</sup>١) شهاب الدين النجفي/ من تعليقاته على كتاب إحقاق الحق للتستري: ٢/ ٢٩٤-٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) فتحي عبد العزيز/ الخميني الحل الإسلامي والبديل: ص٥١- ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الزعبي/ لا سنة ولا شيعة: ص٨٤.

وعندهم أنهما متغايران تماماً، قال أحد شيوخهم المعاصرين: «الإمامة تعنى رئاسة دين، والخلافة رئاسة دولة، كما فهم من النصوص الواردة»(١) ولذلك قالوا إن إمامة على بدأت بعد وفاة الرسول علي المرابعة في خلافتهم «فصلوا الدين عن الدولة»(١).

\* \* \*

## □ المسألة الثانية: موقفهم من الحكومات الإسلامية:

لما قال الشيخ موسى جار الله: «إن الشيعة تعتبر الحكومات الإسلامية وقضاتها طواغيت» (٤).

أجابه أحد آيات الشيعة بقوله: «الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعة إنما هم الظالمون الغاشمون المستحلون من آل محمد ماحرم الله ورسوله... أما غيرهم من حكومات الإسلام فإن من مذهب الشيعة وجوب مؤازرتهم في أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته، وحماية ثغوره وحفظ بيضته، ولا يجوز عندهم شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم بمخالفته، بل يجب أن تعامل سلطانها القائم بأمورها والحامي لثغورها معاملة الخلفاء بالحق»(٥).

وبمثل هذا «الأسلوب» قال آخرون من شيوخهم (١).

فهل هذا القول يعتبر خروجاً من شيعة هذا العصر عن أصل مذهبهم الذي مضى الحديث عنه في هذه المسألة؟ أم أن في الأمر تقية ومدارة، لأن الخطاب

<sup>(</sup>١) محمد على الحسني/ في ظلال التشيع: ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) المفيد/ الإرشاد ص١٢، ومضى نص ذلك: ص(٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصادق/ على والحاكمون: ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) الوشيعة ص١٠٥، ومضى إثبات ذلك من كتب الشيعة: ص (٧٣٨).

 <sup>(</sup>٥) أجوبة مسائل جار الله ص٣٨ – ٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر– مثلاً– لطف الله الصافي/ مع محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: ص٨٩ - ٩٠.

مع سني وموجه لأهل السنة ومايكون كذلك تجري فيه التقية؟ وللجواب على ذلك أقول:

لا يزال جمع من شيوخهم المعاصرين يصرح بأن مذهبهم لايعترف إلا بحكومة الاثنى عشر، ولايذكرون في ذلك خلافاً بينهم.

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: إن شروط الإمامة «لم تتوافر في واحد من تولى الخلافة غير الإمام على وولده الحسن بخاصة من جاء بعدهما كذا فمن الطبيعي إذن كا يقول أن لايعترفوا بإمامة أي حاكم غير على وأبنائه، وأن ينظروا إليه نظرهم إلى من غصب أهل البيت حقهم الإلهى ودفعهم عن مقامهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيها، وكان الحاكم يرى في الشيعة العدو اللدود والحزب المعارض لحكمه..

ثم قال: «فمبدأ التشيع لاينفصل بحال عن معارضة الحاكم إذا لم تتوفر فيه الشروط وهي: النص: والحكمة، والأفضلية.. ومن هنا كانوا يمثلون الحزب المعارض دينا وإيمانا»(١).

فأنت ترى أنه ينسب إلى عموم الشيعة رفض أي حكومة غير حكومة الأثمة المنصوص عليهم بزعمهم، ولذلك يحكمون بهذا الحكم حتى على الخلافة الراشدة وخلافة النبوة. يقول شيخهم الصادقي (١): «الخلفاء الثلاثة شركاء في التآمر على الإسلام» (١) ويقول شيخهم الآخر: «تلاعبت الأيادي الأثيمة بالإسلام والمسلمين من الحكام والحاكمين منذ وفاة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم» (١).

الشيعة والحاكمون: ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) وهو ممثل الحوزة العلمية في النجف كما يقول عن نفسه.

<sup>(</sup>٣) على والحاكمون: ص٧٨، وانظر: ص٨٣. 🕒

<sup>(</sup>٤) محمد على الحسني/ في ظلال التشيع: ص٥٥٨،

كما أنهم يرون أن حكم الأمة الإسلامية بيد الغائب المنتظر، وكل من تولى الحكم سواه فهو غاصب، ويستثني بعضهم ولاية الفقيه الشيعي، لأن له حق النيابة، يقول شيخهم عبد الهادي الفضلي: «إن دولة المنتظر هي دولة الإسلام»(۱). ولا يوجد دولة للإسلام غيرها، لذلك يقول: «إن علينا أن نعيش في فترة الغيبة مترقبين لليوم الموعود الذي يبدؤه الإمام المنتظر عليه السلام بالقضاء على الكفر»(۱).

ولكن لا يعني انتظارهم لعودة مهديهم موادعة الحكومات الإسلامية.

فهو يقول: «إن الذي يفاد من الروايات في هذا المجال هو أن المراد من الانتظار هو: وجوب التمهيد والتوطئة بظهور الإمام المنتظر»<sup>(۱)</sup> ثم يشرح معنى التوطئة بقوله: «إن التوطئة لظهور الإمام المنتظر تكون بالعمل السياسي عن طريق إثارة الوعي السياسي، والقيام بالثورة المسلحة»<sup>(1)</sup>.

فأنت ترى من خلال هذه «الأقوال» رفضهم لأي حكومة إسلامية إلا حكومة شيعية، والأمر بتهيئة الناس لقبول ثوراتهم عن طريق نشر معتقدهم بمختلف الوسائل وهو ما يسميه الفضلي «بالوعي السياسي».

وغير خفي أن هذا المنهج الذي صار إليه شيوخ الاثنى عشرية غير متفق مع خط الاثنى عشرية التي كانت عليه أولاً، ولذلك جاء في الغبية للنعماني: «عن أبي جعفر عليه السلام. قال: قلت له عليه السلام: أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله، وأن تلزم بيتك، وإياك والخوارج منا، فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء..»(٥).

<sup>(</sup>١) في انتظار الإمام: ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٧٠.

<sup>(</sup>٥) الغيبة للنعماني: ص١٢٩. وبحار الأنوار: ٥٦/ ١٣٦.

قال المجلسي: «والخوارج منا أي مثل زيد وبني الحسن»(۱). فروايتهم تمنع الحروج ولو كان عن طريق أهل البيت فكيف ممن عداهم من شيوخ الشيعة. وأمرهم أبو عبد الله—حسب رواياتهم— بعد غيبة مهديهم بالكف عن إثارة الفتن فقال: «كونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة على من أثارها»(۱).

وقال الباقر: «اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، أي ولا تخرجوا على أحد»(").

وعقد شيخهم النعماني باباً في هذا الشأن بعنوان (باب ماروي فيما أمر به الشيعة من الصبر والكف والانتظار في حال الغيبة وترك الاستعجال بأمر الله وتدبيره (٤).

ثم ساق مجموعة من رواياتهم في ذلك، وعقب عليها بقوله «انظروا رحمكم الله إلى هذا التأديب من الأئمة عليهم السلام إلى أمرهم ورسمهم في الصبر والكف، والانتظار للفرج، وذكرهم هلاك المستعجلين..»(٥).

هذا مايقرر شيوخ الاثنى عشرية في القرن الثالث.. فإما أن المعاصرين الايعرفون مذهبهم، وإما أنهم لايهتمون بأمر «الانتظار» لعَلمهم أن ذلك المنتظر لن يخرج، لأنه لم يوجد، ولذلك دعوا إلى الثورة، وتأسيس الدولة.

هذا مايقوله ويجاهر به الشيوخ المعاصرون، فزادوا على حكمهم بكفر الحكومات الإسلامية، إلى الدعوة إلى الخروج عليها، قبل خروج منتظرهم. بل إن شيخهم الخميني يقرر بأنه لايجوز البدء في الجهاد حتى يخرج المنتظر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) . بحار الأنوار: ٥٢ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) الغيبة؛ ص١٣١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٣٤.

<sup>(</sup>٤) السابق: ص١٢٩.

<sup>(</sup>٥) السابق: ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) تحرير الوسيلة: ١/ ٤٨٢.

ولكنه يخالف ذلك بتصدير ثورته بالقوة - كما سيأتي (۱) - لأن مذهبهم يتغير حسب الأحوال والظروف فهو تابع لأهواء الشيوخ، والتأويلات عندهم باب واسع.. بل لاحدود لها ولاقيود..

ومن منطلق هذا الاعتقاد يرون أن حكم الكفار للديار الإسلامية أولى من حكم المسلمين، وقد نقل الشيخ رشيد رضا أن الرافضي (أبو بكر العطاس) قال «إنه يفضل أن يكون الانكليز حكاماً في الأراضي المقدسة على ابن سعود»(٢).

وقد كشف لنا آيتهم حسين الخراساني أن كل شيعي يتمنى فتح مكة والمدينة، وإزالة الحكم الوهابي - كما يسميه - عنها. وقال «إن طوائف الشيعة يترقبون من حين وآخر أن يوماً قريباً آت يفتح الله لهم تلك الأراضي المقدسة لمرة أخرى - كذا ليدخلوها آمنين مطمئنين فيطوفوا بيت ربهم، ويؤدوا مناسكهم، ويزوروا قبور ساداتهم ومشايخهم.. ولا يكون هناك سلطان جائر يتجاوز عليهم بهتك أعراضهم، وذهاب حرمة إسلامهم، وسفك دمائهم المحقونة ونهب أموالهم المحترمة ظلماً وعدواناً حقق الله تعالى آمالنا»(").

هكذا يتمنى هذا الرافضي فتح الديار المقدسة، وكأنها بيد كفار، ويعلل هذا التمني بأنه يريد الحج والزيارة، وكأنه وطائفته قد منعوا من ذلك، والواقع أنه يريد إقامة الشرك وهدم التوحيد في الحرمين الطاهرين.

فإذا كان هذا ما يجاهر به شيوخهم، وذاك ما استقرت عليه أصولهم فما حقيقة قول عبد الحسين وأضرابه؟

الواقع أن قوله لايختلف عن قول من استشهدنا بكلامه من شيوخهم، إلا أنه صاغ كلامه بأسلوب التورية، وبطريقة تخدع من لايعرف أساليبهم في التقية

<sup>(</sup>١) انظر: فصل دولة الآيات ص١١٧٢.

<sup>(</sup>٢) المنار- المجلد (٩) ص (٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) الإسلام على ضوء التشيع: ص١٣٢– ١٣٣.

فهو يقول: «إن الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعة إنما هم الظالمون لآل محمد». وهو في هذا لم يخرج عن مذهبه، فهم يعدون كل من تولى الحكم من المسلمين غير أمير المؤمنين علي والحسن هو ظالم لآل محمد، لأن منصب الإمامة مختص بهم، وحق من حقوقهم لايشركهم فيه أحد. ومن يتولاه من غيرهم فهو ظالم لهم، ولذلك قال ابن بابويه: «فمن ادعى الإمامة وهو غير إمام فهو الظالم الملعون»(۱) ولهذا يعدون أبا بكر – رضي الله عنه – أول ظالم لهم.

وفي قوله: « وإن الشيعة ترى وجوب مؤازرتهم - أي الحكام - في أمر يتوقف عليه عز الإسلام». فهو في هذا أيضاً لم يخرج عن طريقة الروافض، ومراده به «عز الإسلام» انتصار مذهب طائفته، أي أن الدخول في حكومات المسلمين للإطاحة بها، أو التمكين للشيعة من القيام بمذهبهم، أو استغلال مواردها لتمويل نشاطهم واجب. ولهذا ترى شيخهم الخميني يؤيد ما صنعه النصير الطوسي من دخوله في العمل وزيراً لهولاكو بقصد هدم دولة الخلافة الإسلامية، وإظهار مذهب الشيعة فيقول:

«إن من باب التقية الجائزة دخول الشيعي في ركب السلاطين، إذا كان في دخوله الشكلي نصر للإسلام والمسلمين مثل دخول نصير الدين الطوسي» (٢). فمذهب القوم- كما ترى- لم يزدد إلا غلواً وتطرفاً.

\* \* \*

#### □ المسألة الثالثة: موقف المعاصرين من الصحابة رضوان الله عليهم:

هل تغير شيء في مذهب هذه الطائفة في أمر الصحابة عما عرضناه من قبل في ضوء أصولهم- ولاسيما- بعد قيام دعوات التقارب والوحدة.. وتكالب الغدو الكافر على الأمة من كل حدب وصوب.. ومضي القرون المتطاولة ولم

<sup>(</sup>١) الاعتقادات: ص١١٢.

٧٠) الحكومة الإسلامية: ص١٤٢.

تعرف الأمة أشرف ولا أعظم ولا أفضل من ذلكَ الجيل القرآني الفريد جيل الصحابة رضوان الله عليهم..

فهل تفتحت عقول الشيعة وقلوبهم على الحقيقة، وعرفت خطورة تلك الأسطورة التي تتناقلها كتبهم القديمة من حكاية ردة الصحابة، ومن افتعال ذلك الصراع المكذوب بين الآل والأصحاب. أما آن لها أن تؤمن بالتنزيل الإلهي، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، وماعلم من الدين والتاريخ بالضرورة وتوازن بالعقل بين الأخذ بذلك، أو الاغترار بنقل حثالة من الكذابين استفاض ذمهم وتكذيبهم.. فهل يقبل عقل سليم تصديق شرذمة من الكذابين، وتكذيب الصحابة أجمعين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه.

إنَّ تلك الصفحات السوداء التي تتضمن الطعن واللعن والتكفير لأولئك الصحب العظام وهم الذين تلقوا هذا الدين، ونقلوه لنا، هي في الحقيقة طعن في دين الإسلام ورسول الإسلام.. وإن على الصادقين المخلصين من الشيعة وهم يريدون التقارب مع المسلمين أن يعلنوا براءتهم من تلك الأقوال الشاذة الملحدة التي تتناول خيار صحابة رسول الله باللعن والتكفير ويبينوا لأقوامهم أولا وللمسلمين عامة أن تلك الروايات والأقوال هي آراء لبعض الطوائف المنحرفة الضالة القديمة يبوؤن بإثمها وإثم من اتبعهم فيها إلى يوم القيامة حتى يزيلوا تلك النفرة التي سكنت في قلوب أهل السنة منذ أقدم العصور إلى الآن... وإن أجدى طريق لإزالتها هو بيان أنهم لا يعتقدون صحة تلك الآراء التي يستوحش منها المؤمنون في كل بقاع الأرض فأي مؤمن صادق الإيمان يعلم أن فرقة من الفرق تدين بلعن صديق هذه الأمة الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم أو فاروقها الذي لم يُفْرِ في الإسلام فريه أحد ثم بعد ذلك يقبل على دراسة مذهبها، إلا إذا الذي لم وي قارة فكرية خاصة، وأي مؤمن يثق بآراء هذه الطائفة إذا كان يعلم أنها أدين بهذا اللعن، إن إزالة هذه الأدران والبلايا هي من أركان التقارب وأسسه،

وإن عليهم أن يعلنوا هذه الإزالة والتغيير (١)، إذا كانوا صادقين في رغبتهم في التآلف مع المسلمين، وليس الأمر مؤامرة لنشر معتقدهم في ديار السنة..

فماذا يقول شيعة العصر الحاضر في هذه المسألة. لقد خرج من شيعة العصر الحاضر رجل يدعى «أحمد الكسروي» قال عنه الأستاذ محمود الملاح بأنه: «لم يظهر في عالم الشيعة (٢) أحد في عياره منذ ظهر اسم شيعي على وجه الأرض» (٣). وقد عمل أستاذاً في جامعة طهران، كما تولى عدة مناصب قضائية (٤).

وقد اكتشف الكسروي بطلان مذهب الشيعة حول الصحابة، وتخلص من تلك الأساطير التي وضعتها تلك الزمرة الحاقدة حول الصحابة وارتدادهم لمخالفتهم النص على إمامة علي حكا يزعمون وبين ضلال طائفته في هذا المذهب فقال: «وأما ما قالوا عن ارتداد المسلمين بعد موت النبي علي الاثنة أو أربعة منهم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا عنه، واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه ولم يرغبوا عنه بأنفسهم ثم أي نفع لهم في خلافة أي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله فأي الأمرين أسهل احتالاً: أكذب رجل أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة، أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن كان لكم جواب» (٥).

وقد كان لهذا الاتجاه عند الكسروي أثره في التفاف بعض المثقفين إليه

<sup>(</sup>١) أنظر: محمد أبو زهرة/ الإمام الصادق ص١٢.

<sup>(</sup>٢) يعني بالشيعة والشيعي، الرافضة، والرافضي، لا مطلق شيعي، وإلا فلا يصح هذا الإطلاق.

<sup>(</sup>٣) محمود الملاح/ الوجيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة) ص٢٧٨.

 <sup>(</sup>٤) انظر عن الكسروي: يحى ذكاء، مقدمة، «كاروند كسروي» أي مقالات الكسروي، ومقدمة
 كتاب التشيع والشيعة، ومعجم المؤلفين: ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) - التشيع والشيعة ص٦٦، وقد مر ذكره، وأعدناه هنا لأهميته ومناسبته.

وإقبال الشباب عليه فأحاط به آلاف منهم، وقاموا بنصرته وبث آرائه ونشر كتبه.

إلا أن خصومه من الروافض عاجلوه بالقتل قبل انتشار دعوته وظهورها(۱).

وقد ظهرت كتابات لبعض المعاصرين من الشيعة ممن يتظاهر بالدعوة للتقارب وهي موضوعة للدفاع عن معتقد التشيع والدعاية للشيعة وموجهة لبلاد السنة..

وقد تضمنت القول بأن الشيعة لإ تسب فضلاً عن أن تكفر الخلفاء الثلاثة وأنها تقدر أصحاب رسول الله عُلِيلية.

فالخنيزي في كتابه الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية يقول: «بأن الإمامية- في هذا العصر- لا تمس كرامة الخلفاء البتة فهذه كتاباتهم، وهذه كتبهم تنفي علنا السب عن الخلفاء وتثني عليهم»(٢).

وقال الخنيزي: وممن صرح بنفي السب محمد باقر أحد مشاهير المجتهدين في كربلاء في منظومته المطبوعة في بمبى قال:

فلاً نَسُبٌ عمراً كلا ولا عثمان والذي تـولى أولاً ومن تـولى سبهم ففـاسق حكم به قضى الإمام الصادق ثم قال:

<sup>(</sup>۱) انظر ما مر من مصادر ترجمته.

وقد حدثنى بعض الإخوان بأن له اتجاهاً إلحاديا، ولم يتوفر لي أدلة على ذلك، وقد يكون هذا من دعاية بعض الروافض ضده.. والرجل يحاكم بمقتضى ما خلفه من نصوص، ولم أر في كتابه الذى اطلعت عليه مظهراً من هذه المظاهر.. ولم تقع لي رسائله ومقالاته لأتعرف على ذلك.. وقد تقدم ثناء الأستاذ الملاح عليه..

ولم أنقل عنه هنا إلا ما هو حق. وقد لاقت دعوته تلك رواجاً في المجتمعات الشيعية.

<sup>(</sup>Y) الدعوة الإسلامية: 1/ ٢٥٦- ٢٥٧.

وعندنــا فــــــلا يحل السبُّ ونحن أيم الله لا نسبُّ (١)

ولذلك فإن الخنيزي يلقب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ويترضى عنه (٢)، ويطلق على عائشة وحفصة أمهات المؤمنين. وكذا يلقب أبا بكر بأمير المؤمنين (٣).

ويقول: «إن جعفر الصادق يقول مفتخراً ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فهى بكرية أمّاً وأباً». ويقول: إن من قضاء جعفر الصادق «فسق من سب الخلفاء الثلاثة»(1).

ويرى الشيعي أحمد مغنية أن الشيعة تثني على عمر بن الخطاب وتترضى عنه، وأن القول بأن الشيعة تنال من عمر هو من أحط أنواع الدس ثم يكشف السبب في وجود مثل هذه الإشاعة عنهم فيقول: «إن المفرقين وجدوا في اتفاق الاسمين: عمر بن الخطاب الخليفة العظيم، عمر بن سعد قاتل الحسين ميداناً واسعاً يتسابقون فيه في تشويه الحقيقة والدس على الشيعة بأحط أنواع الدس.. وكان طبيعياً أن يكون لعنة اللعنات عمر بن سعد، لأنه بطل الجريمة وقائد المجرمين الجبناء، ومَنْ من المسلمين لايلعن عمر بن سعد قاتل ابن بنت رسول الله عيالة.

إن أولئك الآثمين المفرقين استغلوا كلمة (عمر) وقالوا: إن الشيعة تنال من خليفة النبي عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وإني في الوقت الذي أثور فيه على الدساسين التجار أصحاب الغايات والمصالح الرخيصة لا أنكر وجود أفراد بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين الاسمين، بل لا يعرفون أن في دنيا التاريخ الإسلامي عمرين تقياً وشقياً (٥).

<sup>(</sup>١) الدعوة الإسلامية: ١/ ٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ٩.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) السابق: ١/ ٧٤.

 <sup>(</sup>٥) أحمد مغنية/ الإمام جعفر الصادق: ص١١٣ - ١١٤.

فهو يرى أن وجود هذا التشابه في الأسماء، واستغلال المفرقين من الأعداء لذلك، ووجود بعض عوام الشيعة في الماضي الذين لا يفرقون بين العمرين.. كل ذلك ساعد على نسبة سب عمر إلى الشيعة.. أما كتب الشيعة، وشيوخها فهي بريئة من هذه التهمة.. لأنها ترى فيه الخليفة النقي العظيم خليفة رسول الله...

وهذا أحد روافض العراق قد لجأ إلى مصر لنشر التشيع وأنشأ جمعية لهذا الغرض سماها «جمعية أهل البيت» وسمى نفسه به «إمام الشيعة في جمهورية مصر العربية» (1) على الرغم بأنه لا يوجد في مصر شيعة بعد جهود العظيم صلاح الدين الأيوبي. وقد أصدر في مصر كتاباً بعنوان «تقدير الإمامية للصحابة» وفي هذا الكتيب نفى أن تكون الشيعة ترمي الشيخين ومن بايعهما بلعن أو تكفير (7).

وقال: بأن الشيعة لو كفرتهما لكفرت علياً، لأنه بايعهما، ولكفّرت سلمان وعماراً لأنهما بايعوهما؛ بل إن سلمان تولى على المدائن لعمر فكيف يتصور منه أن يلي لعمر لو كان يرى كفره (٢)، ثم قال: بأن الشيعة تؤمن بالقرآن وقد جاء فيه الثناء على الأصحاب واستدل بالآية المائة من سورة التوبة، والآية التاسعة والعشرين من سورة الفتح، ثم أردف ذلك ببعض ماجاء في نهج البلاغة والصحيفة السجادية من الثناء عليهم (٤).

ونقل بعد هذا أقوال بعض شيوحهم المعاصرين في مدح الصحابة، واستدل بقول باقر الصدر: «إن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة والمستنيرة كانوا أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية، حتى إن تاريخ الإنسان لم يشهد جيلاً عقائدياً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد»(°).

<sup>(</sup>١) انظر: كتيبه: مع الإمام على في نهجه: ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) تقدير الإمامية للصحابة: ص٣٦. (٣) انظر: المصدر السابق: ص٣٧- ٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٣٩- ٤٢ من ط: القاهرة.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٤٣– ٤٦، وأرجع كلام الصدر إلى كتابه: التشيع ظاهرة طبيعية ص٨٠.

ثم ختم حديثه عن هذه المسألة بقوله: «إن من ينسب إليهم ذلك (أي سب الصحابة) فهو إما أن يكون خصماً سيء النية، وإما لم يطلع على مذهب الشيعة إلا من خلال كتب خصومها ولم يتمكن من الاطلاع على كتب أصحاب المذهب نفسه (۱).

وفي تفسير الكاشف لرئيس المحكمة الجعفرية في بيروت محمد جواد مغنية يقول: إن الشيعة لاينالون من الصحابة ويستدل بقول زين العابدين علي بن الحسين في الصحيفة السجادية من دعاء له في الصلاة على أتباع الرسل وهو: «اللهم وأصحاب محمد حاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلو البلاء الحسن في نصره..

وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته..»(۲).

ثم قال جواد: هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها الشيعة وتقدس كل حرف منها<sup>(۱)</sup>، وهي رد مفحم لمن قال: إن الشيعة ينالون من مقام الصحابة<sup>(1)</sup>.

وبمثل هذه الأقوال قال آخرون من شيعة العصر الحاضر<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدير الإمامية للصحابة ص٤٦- ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجادية: ص٤٣ ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن تيمية عن صحيفتهم التي ينسبونها لعلي بن الحسين، ويقدسون كل حرف فيها على حد تعبيره، وكأنها وحي سماوي قال: إن أكثرها كذب على علي بن الحسين (منهاج السنة: ٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير الكاشف: ١٠/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) مثل حسين يوسف مكي العاملي الذي قال (لا نسوغ لأحد أن يسبهما (يعنى الشيخين) ولا أن يتحامل على مقامهما، ولا أفتينا لأحد بجواز سبهما، فلهما عندنا من المقام ما يقتضي الإجلال والاحترام، وإننا نحرص كل الحرص على تدعيم قواعد المودة والألفة بين المسلمين. (عقيدة الشيعة في الإمام الصادق: ص١٩/ بيروت دار الأندلس ط: الأولى ٣٨٢هـ، وانظر: ص٣٠ من المصدر السابق).

□ النقد:

هل تغير موقف الشيعة المعاصرين نحو الصحابة؟ هل حقيقة ما يقول هؤلاء أم تقية ومصانعة؟

إننا نقول للخنيزي وأحمد مغنية، والرفاعي، ومحمد جواد مغنية وغيرهم ممن يقول إننا نقدر الصحابة، ولا ننقصهم ونترضى عنهم تلك كلمات طيبة تنزل على قلوبنا برداً وسلاماً، ومرحباً بهذه الروح الكريمة الجامعة الموحدة بين المسلمين...

وإننا لنفتح صدورنا لكل كلمة توفق ولا تفرق.. ونستبشر بكل محاولة صادقة لرفع تلك الأدران والصفحات السوداء التي تمس صحابة رسول الله عَلِيَّةً.

ولكن ألا يعلم الخنيزي وغيره أن المكتبة الشيعية المعاصرة قد أخرجت كتباً مليئة بالسب والطعن والتكفير لخيار صحابة رسول الله عَلِيَّةٍ فلم القول بأن شيعة العصر الحاضر لا يسبون، وأن سب الشيخين عندهم فسق؟

فهذا أحد آيات الشيعة ويدعى «حسين الخراساني» يقول في كتابه «الإسلام على ضوء التشيع» والذي أهداه إلى مكتبة دار التقريب بالقاهرة، وجاء على غلافه بأنه قد نشر باللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية، وحاز على رضى وزارة المعارف الإيرانية. يقول في هذا الكتاب: «تجويز الشيعة لعن الشيخين أبي بكر وعمر وأتباعهما، فإنما فعلوا ذلك أسوة لرسول الله عليه واقتفاء لأثره»(۱)،

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا:

<sup>«</sup>وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام». (أصل الشيعة: ص١١٣).

<sup>(</sup>١) الإسلام على ضوء التشيع: ص٨٨ (الهامش).

«فانهم ولاشك - كما يفتري - قد أصبحوا مطرودين من حضرة النبوي-كذا- وملعونين من الله تعالى بواسطة سفيره عَلَيْكُمُ»(١).

فانظر كيف يعلن أحد آياتهم لا واحد من عوامهم، أن اتجاه الشيعة هو اللعن والتكفير لعظيمي هذه الأمة وأفضل الخلق بعد النبيين، ومن أمر الرسول عليه أمته بالاقتداء بهما، وأنهم يرون لعنهما شريعة وديناً، فكيف ينكر أولئك وجود السب، مع هذا اللعن والتكفير الصريح والذي يجاهر به، ويطبع باللغات الختلفة.

وقد وقع بيدي كتاب من كتب الأدعية عندهم باللغة الأردية موثق من ستة من شيوخ الشيعة، وصف كل منهم بأنه «آية عظمى» منهم الخوئي والخميني وشريعتمداري.. وفي هذا الكتاب الموثق من هؤلاء الآيات دعاء بالعربية بحدود صفحتين يتضمن لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضى الله عنهما، ومما جاء في هذا الدعاء:

«اللهم العن صنمي قريش وجبتيها، وطاغوتيها، وإفكيها، وابنتيهما الدين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك، وقلبا دينك، وحرفا كتابك، وأحبا أعدائك، وجحدا آلائك - كذا -، وعطلا أحكامك، وألحدا في آياتك...»(٢).

هكذا يوجه هؤلاء الآيات كل شيعي على وجه الأرض، لأن يدعو بهذا الدعاء ويتعبد الله بهذا اللعن ليزرعوا الحقد والكراهية في نفوس أتباعهم ضد خير القرون ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وليضعوا العقبات والعراقيل في وجه كل تآلف وتقارب.. وحتى يضمنوا أن باطلهم لا ينكشف، يخدعون ويخادعون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص٨٨.

 <sup>(</sup>٢) منصور حسين/ تحفة العوام مقبول: ص٣٢٦ - ٤٢٤، وانظره بتهامه في ملحق الوثائق من رسالتي
 «فكرة التقريب».

بقولهم إننا لا نسب.. وهيا إلى التقارب والتعاون.

إذن الشيعة لم تترك السب واللعن ولا يزال طائفة من شيوحهم يهذون بهذا الصلال، وعوامهم على أثرهم يهرعون يشتمون ويكفرون..

وقد كشف لنا الشيخ موسى جار الله حينا زار ديار الشيعة في إيران والعراق وحضر مجالسها، ومحافلها وحلقات درسها في البيوت والمساجد والمدارس فاطلع على مايدور في واقع الشيعة من تكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى قال: «كان أول شيء سمعته وأنكرته هو لعن الصديق والفاروق، وأمهات المؤمنين: السيدة عائشة والسيدة حفصة، ولعن العصر الأول كافة، وكنت أسمع هذا في كل خطبة وفي كل حفلة ومجلس في البداية والنهاية، وأقرأه في ديابيج الكتب والرسائل وفي أدعية الزيارات كلها حتى في الأسقية ما كان يسق ساق إلا ويلعن، وما كان يشرب شارب إلا ويلعن. وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على عمد وآل محمد، واللعن على الصديق والفاروق وعثمان الذين غصبوا حق علي بزعمهم وظلموه، حتى أصبح السب واللعن عندهم أعرف معروف يلتذ به الخطيب، ويفرح عنده السامع، وترتاح إليه الجماعة»(١).

وهذا الواقع المظلم الذي تجري ألسنة أهله باللعن والتكفير والسب ليس بغريب على من يرتضع منذ طفولته كره أصحاب رسول الله عليه ويلقن من صغره أن ما يقع له من مصائب هو بسببهم، وتجرى أمامه في كل عام «التمثيليات» التي تصور ماجرى على أهل البيت من ظلم - كما يزعمون - من قبل الصحابة أو بسببهم، وقد أشار صاحب الوشيعة إلى ماشاهده من أعمالهم في ذلك. وقال بأن كل هذه التمثيليات والألعاب فيها إغراء وعداوة وبغضاء (٢)، بل هي مدرسة لزرع الحقد والكراهية ضد خير القرون وأتباعهم.

<sup>(</sup>١) موسى جار الله/ الوشيعة: ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٦.

وهذا ليس من أفعال عوامهم، بل شيوخهم وآياتهم يغرونهم بذلك ويدفعونهم إليه بمختلف الوسائل، فقد قدم إلى آيتهم ومرجعهم محمد آل كاشف الغطاء السؤال التالى:

(ما يقول مولانا حجة الإسلام... في المواكب المشجية التي اعتاد الجعفريون اتخاذها في العشر من المحرم تمثيلاً لفاجعة ألطف وإعلاماً لما انتهك فيها من حرمة الرسول عليلية في عترته المجاهدين بالتمثيل للشهداء وجهادهم، وماجرى على الأطفال من القتل والقسوة، وبإعلانهم الحزن لذلك بأنواعه من ندب، ونداء وعويل، وبكاء، وضرب بالأكف على الصدور وبالسلاسل على الظهور، فهل هذه الأعمال مباحة في الشرع أم لا أفتونا مأجورين»؟

فأجاب آيتهم على ذلك بقوله:

«بسم الله الرحمن الرحم قال سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكُمِ اللّهِ وَمَا لَيُعَلِّمُ شَعَكُمِ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى اللّهُ الرَّبِ اللّهُ المواكب المحزنة، وتمثيل هاتيك الفاجعة المشجية من أعظم شعائر الفرقة الجعفرية... (\*).

فهو يعد هذه «البدعة الخطيرة في دينهم» والتي هي من أعظم الباطل، من شعائر الله، فإذا كان هذا رأي مرجعهم فما بالك بمن دونه مع أنه يجرى فيها تعذيب للنفس وقتلها وتكفير للمسلمين من الصحابة والتابعين، والنياحة ولطم الخدود..، والشرك بدعاء المخلوق.. إلخ مما يعلم بطلانه من الإسلام بالضرورة ومع ذلك. يتفاحر شيخهم محسن الأمين أنه أقام مجلساً للعزاء في دمشق كايزعم حضره عدد كبير، «وختم باللطم المهيج المؤثر».

<sup>(</sup>١) الحج، آية: ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الآيات البينات: ص-٥.

<sup>(</sup>٣) رسالة التنزيه لأعمال الشبيه: ص٣٠.

وهذه الأعمال التي تجري منهم في المحرم من كل عام لا موضوع لها إلا سب الصحابة، وإعلان الشرك بالله، حيث تسمع أصواتهم تردد «يا حسين يا حسين» وتصب اللعنات على العصر الأول، ولا سيما الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم، فتزرع في نفوسهم أحقاداً لا حدود لها، ولذلك ترى المعاصرين منهم يكتبون عن الصراع المزعوم بين الآل والأصحاب وكأنه واقع الساعة، كأنه خطر محيط بالأمة يهدد وجودها.

هذا ولا تزال مظاهر الطعن والتكفير للصحابة موجودة ومستمرة عبر روافد أخرى، وشيوخهم يمدونهم بهذا الغى ويدفعونهم إليه، ولا يقصرون، فمن هذه المظاهر الموجودة، والروافد الجارية التي لا تنبت إلا أشجار الحنظل، ولا تزرع إلا الفرقة والحقد والبغضاء والتي لم تتوقف حتى هذه الساعة مايلي: .

أولاً: لا تزال تقوم حركة نشطة لبعثِ التراث الرافضي القديم ونشره بين الناس وترويجه بينهم، وهذا التراث مليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار للمهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبقية العشرة المبشرين بالجنة ماعدا أمير المؤمنين علي (١).

فكيف يقال أن شيعة هذا العصر لا يسبون وهم قد ألبسوا تلك الصفحات السوداء المظلمة ثياباً جديدة ونشروها بين أتباعهم بلا نقد ولا اعتراض.

ثانياً: ولا يزال أيضاً هناك مجموعة كبيرة من شيوخهم المعاصرين قد تفرغوا لهذا «الباطل» فلا هم لهم فيما يكتبون وينشرون إلا سب رجال الصدر الأول وتجريحهم وكأنه لا هم للشيعة في هذا العصر إلا هذا. وقد تخصصت كتب عندهم لهذا تفوق ماجاء في كتبهم القديمة في البذاءة وسوء المقال، مثل كتاب الغدير لشيخهم المعاصر عبد الحسين الأميني النجفي المليء بالدس والكذب

<sup>(</sup>١) في حين أن أمير المؤمنين.. يناله من ذلك أمور كثيرة بشكل غير مباشر كما يظهر ذلك لمن تأمل نصوصهم..

والطعن فيمن رضي الله عنهم ورضوا عنه.. وعليه تقريضات عدد من آياتهم..

وكانت حملته ضد صحابة رسول الله ولا سيما الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه محل رضى أعداء الأمة، كما تجد ذلك مثلاً في كلمات بولس سلامة الشاعر النصراني الذي استكتبه هذا الرافضي في مقدمة الجزء السابع من الكتاب، فكتب كلمات يظهر فيها رضاه وغبطته بما قام به هذا «الأفاك» ضد الأمة ودينها وإشادته بحملته المسعورة ضد فاروق هذه الأمة وعظيمها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والتي كانت فتوحاته وجهاده ونشره للإسلام شجى وغصة في حلوق الأعداء إلى اليوم (۱).

ومثل كتاب (أبو هريرة) لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي التهم فيه أبا هريرة – رضي الله عنه – راوية الإسلام بالكذب والنفاق في حين تجده يدافع عن الكذابين الوضاعين أمثال جابر الجعفى (٢) وغيره (٢). ومثل كتاب السقيفة لشيخهم محمد رضا المظفر الذي صور فيه الصحابة عصابة لا هدف لها إلا التآمر على الإسلام حتى قال: مات النبي عيالة، ولا بد أن يكون المسلمون كلهم (لا أدرى الآن) قد انقلبوا على أعقابهم (٤).

<sup>(</sup>۱) صدر الرافضي الجزء السابع من كتابه بتقريض هذا النصراني فكتب له النصراني بعد ذلك يقول: «وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في المقدمة وقد اطلعت على هذا السفر النفيس فحسبت أن لآل البحار قد اجتمعت في غديركم..

ولقد لفت نظري على الأخص ماذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله دركم ما أقوى حجتكم (الغدير: V/-) وقد ابتهج هذا الرافضي المغفل، أو الزنديق المرتدي ثوب الإسلام بثناء هذا الكافر فبادله الثناء وقال عن رسالته تلك (أتانا من بحاثة المسيحيين القاضي الحر والشاعر النبيل الأستاذ بولس سلامه.. الخالد الذكر فشكراً له ثم شكراً (الغدير: -V/ -

<sup>(</sup>٢) انظرن المراجعات ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) كدفاعه عن هشام بن الحكم، انظر: المراجعات: ص٣١٣، ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) السقيفة: ص١٩، ونسب خيار الصحابة إلى التآمر على على رضى الله عنه. انظر: ص٨٥ من السقيفة.

وغيرها كثير(١).

ثالثاً: تلك الأدعية التي يرددها الشيعة كل يوم وهي لا تكاد تخلو من لعن خيار هذه الأمة وروادها وأحباء رسول الله وأصهاره وبعض زوجاته أمهات المؤمنين.. ولا تختلف كتب الأدعية المؤلفة حديثاً عما تراه في كتبهم القديمة، كا نجد ذلك في كتاب «مفاتيح الجنان» لشيخهم المعاصر عباس القمي، و«ضِياء الصالحين» لشيخهم محمد الجوهري وغيرهما.

وبعد هذا كله فهل يبقى لإنكار هؤلاء المنكرين تفسير إلا التقية والكذب فالحنيزي الذي يقول إن الشيعة لا تسب، هل يتجاهل ماسطره شيوخهم القدامى والمعاصرون في ذلك، بل إن الحنيزي نفسه ارتكب جريمة السب فهو يطعن في الصديق رضي الله عنه (۲)، ويزعم بأن ماورد عندهم في الكافي من سب للصحابة وتكفيرهم يوجد مثله في صحيح البخاري (۲). وهي دعوى لا حقيقة

مثل كتاب «النص والاجتهاد» لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي أراد أن يعتذر عن الصحابة لمخالفتهم بزعمه النص على على فاعتذر عنهم اعتذاراً ماكراً خبيثاً، حيث زعم أنهم يدينون بمبدأ فصل الدين عن الدولة، ولذلك لم يأخذوا بالنص وهذه فرية مكشوفة يكشفها ثناء الله عليهم ورسوله، وورعهم وزهدهم وجهادهم..، ومثل كتاب: «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» لأسد حيدر الذي يهاجم فيه خلفاء المسلمين، ويفترى على أئمة المسلمين كالإمام أحمد وغيره افتراءات لتأييد مذهب الرافضة، ويتحدث عن المحن المزعومة لآل البيت.. ومثل كتاب «على ومناوئوه» للدكتور نوري جعفر والذي يفتعل وجود صراع بين على والصحابة، ويقول إنه كالصراع بين النبي وكفار قريش، ثم يقول: «وإذا كان النصر قد كتب للنبي في نزاعه مع مناوئيه لاعتصامهم بالأوثان، فإن النصر لم يكن في متناول الإمام لتقمص مناوئيه رداء الإسلام (على ومناوئوه ص١٢).

فالتفكير كما ترى لم يتغير عن زنادقة الماضي، وإن كان الكاتب يحمل شهادة علمية. ومن غرائب الصدراتهم، كتاب الرسول الأعظم مع خلفائه، لشيخهم مهدي القرشي، والذي صور فيه حسب خياله، ومعتقده مايجري يوم القيامة لأبي بكر وعمر والصحابة، وكان يضع محاورات من عنده يزعم أنها ستجري بين الرسول وصحابته يحاسبهم فيها على تركهم بيعة على

<sup>(</sup>٢) الدعوة الإسلامية: ١/ ١٢. (٣) المصدر السابق: ١/ ٥- ١٤.

لها. إلا البحث عن مسوغ لمذهبهم في الصحابة، ولو كان في صحيح البخاري مثل ما يوجد في الكافي لكان في السنة من هو كالشيعة يطعن ويكفر، ولكن الرجل يريد إثبات معتقده الباطل بأي وسيلة.

أما الأستاذ أحمد مغنية الذي يرى أن الشيعة إنما تلعن عمر بن سعد لا عمر بن الخطاب وإنما وقع الوهم في التشابه في الأسماء فهل خفي عليه أن عمر بن الخطاب قد تعرض للعن والتكفير في كتب الشيعة المعتمدة وعلى رأسها الكافي والبحار، وتفسير القمي والعياشي وغيرها.. كما سلف نقل ذلك (۱) فلا حاجة لإعادته.

وهل غاب عنه أن شيعة العصر الحاضر أيضاً لا يزالون على هذا النهج يتخبطون كما رأينا من صاحب «الغدير» «والسقيفة» «والإسلام على ضوء التشيع»... وغيرهم.

بل إن من يلهج بالدعوة للوحدة الإسلامية منهم لا يزال في هذا الضلال يهذي ويفتري فهذا آيتهم محمد الخالصي من كبار مراجع الروافض في العراق وممن يتزعم الدعوة إلى الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة يشكك في إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول: «وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضى عنهم القرآن في قوله: ﴿ لَهَذَ رَضِحَ اللّهُ عَنِ الشّهُ عَنِ الشّهُ عَنِ الشّهُ عَنِ النّهُ وَلَهُ النّهُ عَنِ النّهُ عَنِ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ اللّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قلنا لو أنه قال: لقد رضي عن الذين يبايعوك تحت الشجرة لكان في الآية دلالة على الرضى عن كل من بايع ولكن لما قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك.. فلا دلالة فيها إلا على الرضى عمن محض الإيمان (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ص(٧٢٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الفتح، آية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) الخالصي/ إحياء الشريعة في مذهب الشيعة: ١/ ٦٣- ٦٤.

ومعنى هذا أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان فلم يشملهما رضا الله في زعم هذا الرافضي، وهل هناك فهم أسقم من هذا الفهم الذي يجعل وصفهم. بالإيمان دليلاً على حروج خيارهم من الإيمان.

ولهذا الخالصي أمثاله من روافض العصر الحاضر<sup>(۱)</sup>

فهل حفى ذلك على أحمد مغنية أم أراد حداع أهل السنة؟! الله أعلم بالحقيقة.. والتقية بلية الشيعة ومصيبتها.

أما الرفاعي الذي يقول بأن الشيعة تقدر الصحابة. وأن من نسب إلى الشيعة خلاف ذلك فهو خصم سيء النية. فهل يخفى عليه أن الذي نسب إلى الشيعة هذا المذهب هو كتبهم. والذي سجل عليهم هذا العار هو مشايخهم أمثال الكليني والقمي والعياشي والمجلسي، وليس خصماً سيء النية أو جاهلاً بما في كتبهم.

والرفاعي نفسه قد رجع في كتيبه الذى سماه «تقدير الإمامية للصحابة» إلى البحار (٢) للمجلسي، والذي حوى من السب واللعن والتكفير ما تقشعر منه جلود المؤمنين حتى إنه عقد باباً بعنوان باب كفر الثلاثة (أي الخلفاء قبل علي) فكيف يقول بأن الشيعة تقدر الصحابة، وإذا كان يؤمن بمبدأ تقدير الصحابة فعليه أن ينشر ذلك في الوسط الشيعي لا في القاهرة، وأن يجاهد من أجل إقناع إخوانه الإمامية حتى يغيروا هذا البلاء الذي عم وطم في كتبهم أو يعرضوا عنها ويعلنوا فسادها. أما نفي ما هو واقع فلا يجدي في الدفاع لأنه سيؤول من قبل الشيعة والمطلعين على كتبهم من غير الشيعة سيؤول بأنه تقية.

<sup>(</sup>١) انظر - مثلاً - شهاب الدين النجفي/ تعليقاته على إحقاق الحق للتستري: ٢/ ٢٩١ وغيرها من المواضع.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۱۰، ۱۷، ۱۹.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢/ ٢٠٨ – ٢٥٢، الطبعة الحجرية.

وهذا الرفاعي الذي يكتب في القاهرة بين أهل السنة «تقدير الإمامية للصحابة» ويتجاهل ماجاء في كتبهم قديمها وحديثها، وما يجرى في واقعهم من عوامهم وشيوحهم.. هو نفسه يسب خيار صحابة رسول الله عليه فهو من الذين يقولون ما لا يفعلون كما هو من الذين ينكرون ما يعرفون.. فيتهم فاروق هذه الأمة بالتآمر وأنه أول من قال بالرجعة من المسلمين (۱). كما يسب أبا بكر وعمر وأبا عبيدة رضوان الله عليهم (۲).

والغريب أنه يستدل بما جاء في رسالة محمد باقر الصدر والتي سماها «التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية» مع أن هذه الرسالة محاولة يائسة وعاجزة لإثبات أصالة مذهب الرافضة.. وأن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بأهل لحمل الرسالة وتبليغ الشريعة - كما يفتري - وأن الجدير بحملها والمبلغ لها هو علي.. وهذا مع مافيه من النيل من صحابة رسول الله فهي دعوى جاهلة غبية، أو حاقدة مغرضة تحاول النيل من السنة المطهرة، وتواتر هذا الدين.

فهي تزعم أن نقل الواحد أوثق من نقل المجموع.. وهذا «إفراز» لعقيدة عصمة الأئمة، وتكفير الصحابة.. والثناء المزعوم على الصحابة الذي نقله من رسالة الصدر قد قاله الصدر من باب تخدير القاريء حتى يتقبل ما يفتريه على صحابة رسول الله، وقد حذف الرفاعي أول الكلام وآخره، لأنه يفضح استدلاله ويبطله، فالصدر يقول: «وبالرغم من أن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة كانوا أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية... بالرغم من ذلك نجد من الضروري التسليم بوجود اتجاه واسع منذ كان النبي حيّاً، يميل إلى تقديم الاجتهاد في تقدير المصلحة واستنتاجها من الظروف على التعبد بحرفية النص الديني، وقد تحمل الرسول علية المرارة في كثير من الحالات بسبب هذا الاتجاه..» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر تعليقه على كتيب التشيع/ لمحمد باقر الصدر ص: ٣٠- ٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) التشيع: ص٨٠.

فهل ترى في هذا النص مدحاً؟ إنه يزعم أن الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون مع وجود النص؛ بل يرفضون أوامر رسول الله، ويتبعون مصالحهم.. فهل هذا تقدير للصحابة.. إن من المعروف أنه لا اجتهاد مع النص، وأن مخالفة أمر رسول الله جرم عظيم ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعً ﴾ (١).

وكل هذه الدعاوى من هذا الرافضي لتأييد فريته وهي دعوى النص على على على وأن الصحابة أعرضوا عن العمل بها لمصلحة راعوها، فأي مصلحة لهم في بكر؟!

ولا يستدل الرفاعي من رسالة الصدر فحسب، بل ينشر باطلها، ويتحفه بتقريظه وتأييده، ويقول في كتيب آخر إن الإمامية يقدرون الصحابة فأي تقدير هذا إلا إن كان يريد إن تقدير الإمامية للصحابة هو السب واللعن والتكفير. فما أجرأ هؤلاء على الكذب!!.

وأما محمد جواد مغنية الذي يقول بأن الشيعة لا تنال من مقام الصحابة ويستدل بقول على بن الحسين.

فأقول إنكم لم تقتفوا أثر الإمام على بن الحسين. لأن ما جاء في كتبكم قديمها وحديثها، وما يحدث في واقعكم دليل على مفارقتكم لنهجه.. لأنه كان باعترافكم، وبنقلكم عنه كان يترضى عن الصحابة.. رضي الله عن الجميع فأنتم ليس بإمامكم اقتديتم، ولا بقولكم صدقتم والتزمتم.. ومغنية الذي يكتب هذا الكلام.. هو الذي يقول في كتابه «في ظلال نهج البلاغة» عن الخليفة الراشد ذي النورين صاحب الجود والحياء، وصهر النبي عليه في ابنتيه، ومجهز جيش العسرة، وصاحب الهجرتين والمبشر بالجنة من رسول الله عليه. يقول هذا الرافضي فيه: «إن عثمان انحرف عن سنة الرسول وخالف شريعة الإسلام، واستأثر

<sup>(</sup>١) النور، آية: ٦٣.

هو وذووه بأموال المسلمين فامتلكوا القصور والمزارع والرياش والخيول والعبيد والإماء ومن حولهم ملايين الجياع والمعدمين (١). ويقول: (وكان الزبير وطلحة وعائشة وراء ما حدث لعثمان وعليهم تقع التبعة في دمه...) (٢) ويتهم عمر رضي الله عنه وأهل الشورى الذين فوض لهم عمر اختيار خليفة من بعده يتهم الجميع بالخيانة والتآمر (٣).

فأي احترام لمقام الصحابة وهذا الكلام الحاقد يوجه لخيارهم.

وأي إيذاء لرسول الله عَلِيْكُ أشد من هذا الإيذاء الذي يوجه له بسبب بعض زوجاته، وأصهاره، وخيار أصحابه.

وبعد هذا كله.. فكيف نفسر هذا التناقض من هؤلاء الروافض هل هذا تقية والتقية عندهم تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له، أم هي مؤامرة للدعاية للشيعة والتشيع.

وقبل أن أرفع القلم في هذا الموضوع أحاول أن أكشف بعض الحقائق المهمة والأسرار الخفية في حقيقة ثنائهم على الصحابة والتي قد لا يهتدي إليها من لم يدمن المطالعة في كتبهم ويتأمل في أساليبهم ومصطلحاتهم.

### 🗆 حقيقة ثناء الروافض على الصحابة:

إن هؤلاء الروافض – كما يزعمون – أنهم يوالون أهل البيت ويعنون بهم أثمتهم الاثنى عشر ويتناولون البقية ولا سيما من خرج منهم لطلب الإمامة بالسب والتجريح بل التكفير والتخليد بالنار. فكذلك يزعمون – أحياناً– أنهم يوالون الصحابة ويريدون بهم الثلاثة أو الأربعة أو السبعة الذين لم يرتدوا كما تصور ذلك أساطيرهم.

<sup>(</sup>١) مغنية/ في ظلال نهج البلاغة: ٢/ ٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ٢٩٢– ٢٩٣.

<sup>(</sup>T) المصدر السابق: ۲/ ۲- ۳.

والذي لا يعرف هذه الحقيقة قد ينخدع بكلامهم في هذا الباب ولا يتصور أن للصحابة عندهم تفسيراً معيناً.

وهناك تفسير آخر لهم في الصحابة جاء بيانه في بعض رواياتهم، تقول رواياتهم، تقول رواياتهم بعد ثناء على الصحابة وأمر بالرجوع لأقوالهم وإجماعهم، فقيل يارسول الله ومن أصحابك قال: أهل بيتى (١) فهم يفسرون الصحابة بأهل البيت.

ثم هناك مسلك ثالث يسلكونه في الثناء على الصحابة وهو حمله على التقية، وقد أشار إليه شيخهم الطوسي، حيث قال بعد أن سب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «فإن قبل أليس قد روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أن سائلاً سأله عن عائشة وعن مسيرها في تلك الحرب، فاستغفر لها وقال له (الراوى): تستغفر لها وتتولاها فقال: نعم، أما علمت ما كانت تقول يا ليتني كنت شجرة ليتني كنت مدرة». قال الطوسي: «لا حجة في ذلك على مذاهبنا لأنا نجيز عليه صلوات الله عليه التورية، ويجوز أن يكون السائل من أهل العداوة واتقاه بهذا القول وروى فيه تورية يخرجه من أن يكون كذباً، وبعد فإنه على توبتها بتمنيها أن تكون شجرة ومدرة وقد بينا أن ذلك لا يكون توبة وهو عليه السلام بهذا أعلم".

إن على الذين يقولون بتقدير الشيعة للصحابة أن يعلنوا خطأ هذه المسالك وعدم صحتها، وأن يعترفوا ببطلان تلك الروايات السوداء، وأن يصدقوا ولا يتناقضوا، حتى يقبل منهم موقفهم، ثم لِمَ يذهبون للرد على أهل السنة إذا قالوا: إن مذهب الشيعة الطعن في الصحابة وتكفيرهم ولا يردون على أنفسهم وعلى كتبهم وعلى مشايخهم المعاصرين الذين. لا يزالون يهذون في هذا الضلال؟

وأي فائدة اليوم في اللعن والسب والتكفير الذي ملأوا به كتبهم،

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) الطوسي/ الاستيفاء في الإمامة، الورقة ٢٨٨ (النسخة المخطوطة).

ا وأسواقهم، ومزاراتهم، وقد انقضى العصر الأول بكل ما فيه، لا هدف في الحقيقة إلا الطعن في القرآن والسنة والدين بعامة، وإلا إثارة الفتنة وتفرقة الأمة..

وماذا يبقى من أمجادنا وتاريخنا إذا كان أولئك السادة القادة الأتقياء الأصفياء الأوفياء الرواد الذين نشروا الإسلام وأقاموا دولته، وفتحوا البلاد وأرشدوا العباد، وبنوا حضارة لم تعرف لها الدنيا مثيلاً، إذا كان هؤلاء الرواد الأوائل لكل معالم الخير والعدل والفضائل يستحقون اللعن من أحفادهم، وتشويه تاريخهم وهم الذين أثنى الله عليهم ورسوله، وسجل التاريخ الصادق مفاخرهم بمداد من نور. فمن الذي يستحق الثناء والمديح وأين أمجادنا وتاريخنا إذا كان أولئك كذلك؟!

\* \* \*

.

#### □ العصمة:

الجديد في هذه المسألة عند المعاصرين هو أخذهم برأي المتأخرين من الشيعة في دعوى العصمة المطلقة للأئمة، والذي يمثل نهاية الغلو والشطط حيث أن هؤلاء يزعمون أن الأئمة لا يسهون ولا ينسون..

وهذا المذهب كان في نظر الشيعة في القرن الرابع بمثل الاتجاه الغالي المتطرف حتى اعتبر شيخهم ابن بابويه القمى – صاحب من لايحضره الفقيه أحد أصولهم الأربعة المعتمدة – اعتبر علامة الغلو في التشيع هو نفي السهو عن الأئمة. وقال: «إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي عَلِيْكِيْمَ..» (١).

ومن ينكر سهو الأئمة أغرق في الغلو والتطرف.

وأقر شيخهم المجلسي «بدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو منهم» (٢). ولكن متأخريهم لم يبالوا بذلك وأطبقوا على مخالفته باعتقاد أن الأئمة لا يسهون، ولهذا رأى المجلسي أن هذه «المسألة في غاية الإشكال» (٢)، لأن أصحابه أطبقوا على مخالفة أخبارهم الكثيرة (٤).

وقد سار المعاصرون على خطى المتأخرين مخالفين لأخبار الشيعة نفسها، وما قاله كبار شيوحهم، فهذا شيخ الشيعة المعاصر ومن يلقب عندهم به «الآية العظمى» (عبد الله الممقاني) يؤكد أن نفي السهو عن الأثمة أصبح من ضرورات المذهب الشيعي» (٥). وهو لا ينكر أن من شيوحهم السابقين من يعتبر ذلك غلواً

<sup>(</sup>١) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الممقاني/ تنقيح المقال: ٣/ ٢٤٠.

لكنه يقول: «إن ما يعتبر غلواً في الماضي أصبح اليوم من ضرورات المذهب»(١).

وهذه المقالة أن الأئمة لا يسهون يتكرر التأكيد عليها في أقوال شيوخهم المعاصرين فالمظفر يعتبرها من عقائد الإمامية الثابتة، ولا يذكر أدنى خلاف بينهم في ذلك<sup>(۱)</sup>، والخنيزى وهو يكتب كتابه في «الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية» يؤكد على هذه المقالة ولا يتقي في ذلك<sup>(۱)</sup>، والخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» ينفى مجرد تصور السهو في أئمته (۱).

وإذا كانت دعوى عصمة الأئمة تعنى الارتفاع بالأئمة إلى مقام رسول الله عَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَّا يُنطِقُ عَنِ اللهُوكَنَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَّى لَيُوحَىٰ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَعَى اللهُ وَعَى اللهُ وَعَى اللهُ وَعَى اللهُ وَعَى اللهُ وَعَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ولهذا قال شیخهم ابن بابویه إن الله سبحانه أسهی نبیه «لیعلم أنه بشر مخلوق فلا یتخذ رباً معبوداً دونه» (۲).

وكان ابن بابويه وغيره من شيعة القرن الرابع يعتبرون الرد لهذه الروايات (روايات سهو النبي عَيِّلَةً في صلاته) يقضي إلى إبطال الدين والشريعة. يقول ابن بابويه: «ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار، وفي ردها إبطال الدين والشريعة، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى»(٧).

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) عقائد الإمامية: ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الحكومة الإسلامية: ص٩١.

<sup>(</sup>٥) النجم، آية: ٣- ٤.

<sup>(</sup>٦) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ١١١/١٧.

ولكن الزمرة المتأخرة والمعاصرة لم تبال بما قاله ابن بابويه، كما لم تبال في قوله برد أسطورتهم في التحريف، ولم تراع أي قول يخالف ما تواضع عليه شيوخ الدولة الصفوية.

لقد عدّ الشيعة المعاصرون على لسان شيخهم «الممقاني» نفي السهو عن الأئمة من ضرورات المذهب الشيعي– كما مر–.

وقد قرر شيخهم محسن الأمين أن منكر ما هو ضروري في التشيع كافر عندهم (۱).

ومعنى هذا أن متأخريهم يكفرون متقدميهم لإنكارهم ما هو من ضروريات مذهب التشيع، ومتقدموهم يلعنون متأخريهم لأخذهم بمذهب الغلاة المفوضة الملعونين على لسان الأئمة.

وليس ذلك فحسب، بل إننا نجد في الكتابات الموجهة لديار السنة (٢) القول بأن الاعتقاد بأن الأئمة يسهون هو مذهب جميع الشيعة (٢)، ونرى في كتابات شيعية معاصرة أخرى نقل إجماع الشيعة على نفي السهو عنهم (٤). وأن ذلك من ضرورات مذهب التشيع (٥).

فمن نصدق، ومن هو الذي يعبر عن مذهب الشيعة؟

وهكذا يكفر بعضهم بعضاً ويناقض بعضهم بعضاً، وكل يزعم أن ما يقوله هو مذهب الطائفة.

<sup>(</sup>۱) محسن الأمين/كشف الارتياب، المقدمة الثانية، وهو أيضاً مقرر عندهم في: مهذب الأحكام: ١/ ٣٨٨– ٣٩٣.

 <sup>(</sup>۲) وهي كتابات محمد جواد مغنية التي نرى فيها التحرر من بعض غلو الشيعة وتعصباتهم..
 وهي تنشر في ديار السنة فاحتمال التقية فيها وارد.

<sup>(</sup>٣) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص٢٧٢- ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) محمد آصف المحسني/ صراط الحق: ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) كما سبق نقله عن الممقاني في تنقيح المقال.

# 🗀 الرجعة:

الجديد في مذهب المعاصرين في هذه المسألة ظهور فئة من شيوخهم، ولا سيما ممن يتظاهر منهم بالدعوة للوحدة والتقريب بينهم وبين السنة يرى أن الرجعة خرافة لا حقيقة لها. ويقول: «فالحق الذي عليه المحققون هو أن لا رجعة سوى ظهور الإمام الثاني عشر»(۱) يعني مهديهم المنتظر.

وصنف آخر لا ينكرها ولكن يرى أن مسألة الرجعة وإن وردت في بعض أخبارهم إلا أنها ليست من أصول مذهبهم ولا من الضرورات عندهم، ولا من معتقداتهم، بل وليست بذات بال عندهم. يقول هاشم الحسيني: «إن الرجعة أليست من معتقدات الإمامية ولا من الضروريات عندهم»(٢).

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: «وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار، وإن كانت ضرورية عندهم (٢). وقال: «وليس له (يعني الرجعة) عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير (٤).

ولعل القاريء يدرك التناقض في هذا الكلام، ولعله تناقض مقصود كأمارة على التقية كعادتهم في التلاعب في الكلام، إذ كيف تكون ضرورية عندهم مع أن اعتقادها ليس بلازم، وإنكارها ليس بضار وليس لها اهتام عنده مع أن منكر الضروري كافر كما يقرره شيوخهم (٥).

<sup>(</sup>١) الخنيزي/ الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية: ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) هاشم الحسيني/ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أصل الشيعة: ص٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٣٦٠.

<sup>(</sup>o) انظر: السبزواري/ مهذب الأحكام: ١/ ٣٨٨، وما بعدها، محسن الأمين/ كشف الارتياب، المقدمة الثانية.

وقريب من ذلك صنع شيخهم محمد رضا المظفر حينا قال: «إن الرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها...» (١) مع أنه يقول: «إن الرجعة من الأحبار المتواترة» (١).

هذا ما يقوله طائفة المعاصرين في أمر الرجعة، صنف ينكرها، وآخر يهون من شأنها، وثالث يتردد أو يتناقض في بيان مذهبهم فيها وكل يزعم بأن ما يقوله هو مذهب الشيعة فمن نأخذ بقوله؟ وكلهم من كبار شيوخ الشيعة الاثنى عشرية، وفي عصر واحد ومع هذا ترى الاختلاف والتباين في أقوالهم هل هذا من آثار عقيدة التقية عندهم لأن أمر الرجعة اعتبرها بعض علماء السنة علامة على الغلو في الرفض، ولهذا قال شيخهم المظفر: «إن الاعتقاد بالرجعة من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم» (٢).

وما هكذا شأنه تجري فيه التقية عندهم.

والكتابات التى نقلت منها تلك الأقول المتناقضة هي كتب شيعية موجهة لأهل السنة كما يبدو من مقدماتها ومنهجها وأسلوبها في الحديث عن العقائد الشيعية بينما نجد كتباً أحرى معاصرة لشيوخ آخرين لا تزال تغالي في أمر الرجعة وتعتبر منكرها خارجاً عن رتبة المؤمنين. قالوا:

«تضافرت الأخبار (يعني أخبارهم) ليس منا من لم يؤمن برجعتنا» (3) وقالوا: «إن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة المحقه، بل هي من ضروريات مذهبهم» (٥). «ومنكرها خارج من رتبة المؤمنين، فإنها من

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية: ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١١٠.

<sup>ِ (</sup>٤) إبراهيم الزنجاني/ عقائد الاثنى عَشرية: ص٢٤٠ (ط: الأولى) وانظر: عبد الله شبر/ حق اليقين: ٢/ ٣.

<sup>(</sup>٥) عقائد الأثنى عشرية: ص٢٣٩، ط: الأولى، حق اليقين: ٣/٢.

ضرورات مذهب الأئمة الطاهرين»(١).

وقال الزنجاني في كتابه عقائد الاثنى عشرية: «إن اعتقادي.. واعتقاد علماء الاثنى عشرية قدس الله أسرارهم من أن الله تعالى يعيد غند ظهور الإمام الثاني عشر جماعة من الشيعة إلى الدنيا ليفوزوا بثواب نصرته ومشاهدة دولته، ويعيد جماعة من الظلمة والغاصبين والظالمين لحق آل محمد عليهم السلام لينتقم منهم»(١).

(... وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين $(^{"})$ .

وبعد فكيف نفسر هذا التناقض؟ هل هم قد اختلفت آراؤهم في هذه المسألة على الحقيقة، أم هم استحلوا بعقيدة التقية كل شيء...؟. وإذا أخذنا كل شيء على ظاهره نقول: إن هناك فئة قد تحررت من ربقة التقليد، وخرجت على أساطيرهم رغم دعوى التواتر والاستفاضة ولكن هذه الفئة يخنق صوتها ويمحى أثرها باسم هذه العقيدة الخطيرة وهي التقية ولن يؤثر في هذه الطائفة مصلح ما دامت هذه العقيدة من أصولها.. وسيكون مذهبهم مذهب الغلاة لا المعتدلين وقول الشيوخ، لا روايات الأئمة.

هذا ولا تزال الصور الأسطورية التي تحكيها أخبارهم عما يجري في تلك الرجعة تتردد في كلماتهم.. وهي بغض النظر عن الجانب الخرافي فيها، إلا أنها تمثل مشاعر مكبوتة ورغبات خفية وأحقاداً مبيتة ضد هذه الأمة. إن ذلك الشيعي ليستمتع بتلك الصور الخيالية للمجازر المرتقبة والتي ينتظر حصولها في الرجعة المزعومة غاية الاستمتاع، ولذلك يهتم في أدعيته اليومية بالتوجه بالدعاء، لأن

<sup>(</sup>١) عقائد الاثنى عشرية: ص٢٤١٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٢٤٠.

يشارك في هذه العودة التي يجرى فيها الانتقام الموعود(١)..

فلم يتغير شعور المعاصرين في هذه القضية، على الرغم من تغير الزمان. وكر القرون.. واستمع إلى أحد آياتهم يجيب عما يجري- بزعمهم- لخليفتي رسول الله وحبيبيه وصهريه- أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- في رجعتهم المزعومة.

يقول: «وأما مسألة نبش قبر صاحبى رسول الله وإخراجهما حيين وهما طريان وصلبهما على خشبة وإحراقهما، لأن جميع ما ارتكبه البشر من المظالم والجنايات والآثام من آدم إلى يوم القيامة منهما فأوزارها عليهما، فمسألة عويصة جداً، وليس عندى شيء يرفع هذا الإشكال، وقد صح عن أثمتنا أن حديثنا صعب مستصعب»(٢).

هل يخطر بالبال أن هذه الخرافة تجد طريقها إلى رجل علم عندهم بلغ في مقاييسهم مرحلة «الآية العظمى» ولا يتجرأ على تكذيب هذه الأسطورة، ويعتبرها من الأمور العويصة المشكلة، ولا يجد ملجأ يلجأ إليه إلا حرافة أخرى وهي أن دينهم صعب مستصعب.

لا شك أن هذا الدين الصعب المستصعب ليس هو الإسلام.. لأنه خلاف الفطرة، ولا تقبله العقول لشذوذه ومخالفته للأصول.

فننتهي من هذا إلى أن خرافة الرجعة وما يجرى فيها لا تزال تتغلغل في عقول هذه الطائفة.

<sup>(</sup>۱) كما في الدعاء الذي يسمونه دعاء العهد وفيه «اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتماً مقضياً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي». انظر الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية ص٢٣٦ط: الأولى، وجعل هذا الدعاء من أدلة ثبوت الرجعة عندهم.

<sup>(</sup>٢) الرشتي/ كشف الاشتباه: ص١٣١.

#### □ التقية:

هل يوجد تغير في مذهب المعاصرين يختلف عن السابقين فنسجله هنا أم لم يتغير مذهب المعاصرين، عما ذكرناه عن سلفهم، وعما جاء في كتبهم المعتمدة في أمر التقية..؟

لقد قال بعض شيوحهم المعاصرين: إن الأمر قد تغير.. وأنه لا تقية اليوم عند الشيعة.. لأن الشيعة إنما التزمت بالتقية بسبب الظلم، الواقع عليها في العصور البائدة، أما وقد ارتفع الظلم اليوم فلا تقية ولا كذب ولا نفاق، بل صدق وصراحة ووضوح.

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: «إن التقية كانت عند الشيعة حيث كان العهد البائد عهد الضغط والطغيان، أما اليوم حيث لاتعرض للظلم في الجهر بالتشيع فقد أصبحت التقية في حبر كان»(١).

ويقول: «قال لي بعض أساتذة الفلسفة في مصر: أنتم الشيعة تقولون بالتقية..

فقلت له: لعن الله من أحوجنا إليها. اذهب الآن أنى شئت من بلاد الشيعة فلا تجد للتقية عيناً ولا أثراً، ولو كانت ديناً ومذهباً في كل حال لحافظوا عليها محافظتهم على تعاليم الدين ومباديء الشريعة»(٢).

وكذلك يقول مجموعة من أعلامهم المعاصرين ممن يوصفون عندهم «بالمراجع والآيات» بأن التقية عند الشيعة لا تستعمل إلا في حال الضرورة، وذلك عند الخوف على النفس، أو المال، أو العرض، ولا تختص الشيعة بهذا.. وإنما تميز

<sup>(</sup>١) مغنية/ الشيعة في الميزان ص٥٢، ٣٤٥، أهل البيت: ص٦٦– ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الشيعة في الميزان: ص٥٦.

الشيعة بهذا الاعتقاد لكثرة وقوع الظلم عليهم(١).

فهل ما يقوله هؤلاء حقيقة، أم أن الأمر تقية على التقية، وتستر على هذا المعتقد ما دام أمرهم قد انفضح، ومذهبهم قد انكشف أمام المسلمين؟ فلنتعرف على حقيقة الأمر، وجلية الخبر..

إننا لو قلنا معهم بأن التقية عندهم قد ارتفعت كلياً، ولم يعد للشيعة سر تكتمه، ولا معتقد تتقيه بل تجاهر بكل ما عندها أمام المسلمين بكل الصراحة والوضوح.. فإن أثر التقية لم ينته، وإعمال شيوخهم للتقية في نصوصهم لم يتوقف، وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم والذي قد لا يعرفه من ليس على صلة بكتبهم الأساسية..

إن الخطورة تتمثل في أن مبدأ التقية عندهم قد عطل تعطيلاً تاماً إمكانية استفادة الشيعة مما في كتبهم المعتمدة من نصوص توافق ماعند المسلمين، وتخالف ما شذوا به من عقائد وآراء. ذلك أنه ما من رأي- في الغالب- شذوا به عن المسلمين إلا وتجد عندهم بعض الروايات التي تنقضه من أصله، ولكن الشيخ الشيعي يتعامل مع تلك الروايات التي تنقض شذوذهم وتوافق ماعند المسلمين وتخالف مادرج عليه قومه بأنها إنما خرجت من الإمام مخرج التقية.

ولا يختلف في تطبيق هذا المنهج شيوخهم المعاصرون عن شيوخهم القدامي.. ولذلك تجد أن من قواعدهم الأصولية– والتي كما قررتها كتبهم القديمة<sup>(۲)</sup> قررتها

<sup>(</sup>۱) انظر: أقوالهم في ذلك: محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص١٥٠-١٥٣، عبد الحسين الرشتي/ كشف عبد الحسين الموسوي/ أجوبة ومسائل جار الله ص٦٨- ٧٠، عبد الحسين الرشتي/ كشف الاشتباه ص١٦٠، محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص١٨٥، وما بعدها، القزويني/ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٣٤٦، هاشم الحسيني/ دراسات في الحديث والمحدثين ص٣٢٦ وما بعدها وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٤١١ وما بعدها.

كتبهم الحديثة (١) أيضاً - الأمر بالأخذ بما خالف العامة - أي أهل السنة - وذلك عند اختلاف الأحاديث التي توافق ما عند أهل السنة محمولة على التقية.

وإذا لوحظ أن أحاديثهم متناقضة ومتضادة ويوجد فيها في مختلف أبواب العقائد والأحكام ما يوافق ما عند المسلمين أدركنا خطورة معتقد التقية عندهم وآثاره السيئة في إبقاء الخلاف بين المسلمين.. وتناقض أحاديثهم ليست دعوى ندعيها، بل حقيقة يقررها شيوخهم حتى اعترف الطوسي بأنه لا يكاد يوجد عندهم حديث إلا وفي مقابله ما يضاده (٢).

وهذا ما يعترف به الطوسي صاحب كتابين من أصولهم الأربعة المعتمدة في الرجال. في الحديث، وصاحب كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرجال.

و لم يجد الطوسي ماينقذه وشيعته من التناقض في رواياتهم إلا القول في كل مايوافق جمهور المسلمين ويخالف شذوذهم، بأن ذلك ورد على سبيل التقية ويتمثل هذا في عشرات الأمثلة في كتابي التهذيب، والاستبصار (٣).

فكانت عقيدة التقية حيلة لرد السنن الثابتة، ومنفذاً للغلو، ووسيلة لإبقاء الفرقة والخلاف فكيف يقال إن التقية ارتفعت اليوم وشيوخ الشيعة كلهم يعملون بموجبها في رد النصوص<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: تعارض الأدلة/ تقرير لأبحاث محمد باقر الصدر/ نشرها محمود الهاشمي ص٣، وانظر أيضاً: مجلة رسالة الإسلام التي تصدرها كلية أصول الدين ببغداد، العدد (٣-٤) السنة الخامسة شوال ١٣٩١هـ، بحث وظيفة المجتهد عند تعارض الأدلة، داود العطار، مدرس التفسير وعلوم القرآن في الكلية ص١٣٣٠ (والكلية شيعية، ومجلتها تعتمد في أبحاثها على كتب الشيعة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطوسي/ تهذيب الأحكام: ١/ ٢، وقد مضى بنصه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستبصار: ١/ ٢٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٢٥، ٦٦ إلخ.

<sup>(</sup>٤) إن جمع نصوصهم المتفرقة في كتبهم والتي تخالف شذوذهم والتي ردوها بحجة التقية.. إن القيام بهذا عمل نافع في هذا العصر.. وقد بدأ بعض علماء الهند وباكستان هذا «المشروع» انظر مثلا: مناقب الخلفاء الأربعة في مؤلفات الشيعة/ للشيخ عبد الستار التونسوي، ولعل أول من بدأ ذلك شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه التحفة الاثنى عشرية.

وكما كان معتقد التقية سداً منيعاً حال دون استفادة الشيعة من الروايات التي رووها في كتبهم عن الأئمة والتي توافق ما عند الأمة. كذلك فإن مبدأ التقية منع تأثير كل صوت عاقل معتدل ينشأ بينهم، وحرمهم من الانتفاع به...

ولعل من وضع هذه العقيدة أراد لهذه الطائفة أن تبقى هكذا لتستعصي على الإصلاح وتمتنع عن الهداية.. وهذا ليس مجرد كلام نظري لا يسنده الواقع.. بل إن واقع الشيعة يشهد بذلك.. فمثلاً من أعظم مصائب الشيعة وبلاياها: أساطير نقص القرآن وتحريفه والتي سرت في مذهبهم وفشت في كتبهم.. وحينا تصدى لذلك شيخهم المرتضى وابن بابويه القمي، والطبرسي.. ونفوا عن مذهب الشيعة هذه المقالة.. حمل ذلك طائفة من متأخري شيوخهم كنعمة الله الجزائري، والنوري الطبرسي حملوا ذلك على التقية (۱).

فكيف يقال إن التقية انتهت في مذهب الشيعة.. وهي تستخدم في كل آن لإزهاق الحق وإبطاله.. ولما قام شيخهم الطوسي بتفسير كتاب الله.. وحاول التخلص من تلك النزعة الباطنية المفرقة في التأويل.. والمألوفة عندهم ورغب الاستفادة من آثار السلف في تفسير القرآن.. حمل شيوخهم صنيعه هذا على التقية (٢)..

فأنت تلاحظ أن هذه العقيدة قد أصبحت معولاً هداماً يستخدمه غلاة الشيعة لإبقاء هذه الطائفة في دائرة الغلو والبعد بها عن جماعة المسلمين أو الإسلام كله.. فكيف يقال إن عهد التقية قد انتهى وآثارها السامة تسري في كيان المذهب، وتعمل فيه هدماً وتحريباً.

وإذا كان اليوم حيث ساد الكفر وضعف أمر المسلمين قد ارتفعت التقية عند الشيعة فيه كما يقول شيعة هذا الزمن. فما هو العصر الذي لزمت فيه الشيعة مبدأ التقية..؟

٢) انظر: ص (٢٧٩) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص(١٩٨- ١٩٩) من هذه الرسالة.

إنهم يعتبرون عهد الخلفاء الثلاثة وعصر الإسلام الذهبي هو عهد تقية وكأنهم يقولون بأن وضع المسلمين في وقتنا هذا أفضل من وضعهم في عهد الخلافة الراشدة ولهذا قرر شيخهم المفيد بأن علياً كان يعيش في عهد الخلفاء الثلاثة مستعملاً للتقية والمداراة، ويشبّه حاله بحال رسول الله عليه وهو يعيش بين ظهراني المشركين قبل الهجرة (۱). فيعتبر الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الخلافة الراشدة كالمشركين الذين عاصرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلاقة على معهم كعلاقة رسول الله مع المشركين.

فالوقت الذي يضعف فيه أمر المسلمين هو وقت عز الشيعة وتخلصها من التقية.. لأن لهم ديناً غير دين الصحابة.. الذي تلقوه عن نبيهم.

والقرن الذي شهد له الرسول بالخيرية، والجيل الذين رضي الله عهم ووضوا عنه هو عهد تقية، وجيل كفر في قواميس هذه الزمرة الحاقدة.. التي أضلت قومها سواء السبيل. ولما احتارت هذه «الزمر» المتواطئة على الضلال في عهد الخلافة الفعلي لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لأن له أقوالاً وأعمالاً تخالف ما قالوه لأتباعهم، اعتبروا عهد علي- أيضاً – عهد تقية لأنه لا مخرج لهم إلا ذلك.. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري الموصوف عندهم به «السيد السند والركن المعتمد»: ولما جلس أمير المؤمنين (٢) رضي الله عنه لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن (٢) وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشيعة على من سبقه، كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء متعة النساء، وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاء ومعاوية عن الإمارة (٤).

<sup>(</sup>١) وقد مضى نقل النص في ذلك عن مفيدهم ص: ٤٣- ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي جلس على كرسي الخلافة.

<sup>(</sup>٣) - هو القرآن الغائب مع مهديهم المنتظر– كما يفترون– راجع ص٢٥٧ وما بعدها و٨٧٤.

<sup>(</sup>٤) نعمة الله الجزائري/ الأنوار النعمانية: ٣٦٢٠/٢.

هكذا يصرفون «الوقائع» التي تثبت مذهب على الحقيقي عن مدلولها بدعوى التقية.. فأي ضرورة لاستعمال التقية حينئذ، ولاسيما أن الأمر يتعلق بأصل هذا الدين وهو القرآن.. وأي حاجة للتقية في عهد عز الإسلام والمسلمين.. فكيف يقال بعد هذا إن عهد التقية انقضى ودين الشيعة قائم عليها وشيوخ الشيعة يوجهون سفينة التشيع إلى بحر الهلاك تحت علم «التقية»..

ثم إن المتأمل لنصوصهم لا يجد أن التقية يلجأ إليها عند الضرورة، بل إنها قد استغلت للكذب والخداع وتحليل الحرام وتحريم الحلال، حتى أن رواياتهم تقول بأن الأئمة كانت تستعملها في مجلس لا يوجد به من يتقونه، وليس هناك أدنى مسوغ لها، كما سلف ذكر شواهد ذلك(١).

وإذا كانت التقية لا تزال تعمل عملها في المذهب الشيعي، وأنها استعملت كما تقرر رواياتهم في غير ضرورة، بل تمارس عن حب ورغبة لا عن خوف ورهبة، وتستعمل في جو شيعي خالص.. ويفسر القرآن على غير وجهه باسم التقية حتى أن إمامهم فسر آية من كتاب الله في مجلس واحد بثلاثة تفسيرات مختلفة متباينة.. واعتبر ذلك من قبيل التقية كما سلف (٢). مع أنه لا يتصور عاقل أن يتقي في تفسير القرآن في عهد عز الإسلام والمسلمين؟ فإذن التقية لم تستعمل في مجال الضرورة.. و لم ينته أثرها في مذهبهم.

وقد أكد شيخهم المعاصر محمد صادق روحاني والملقب عندهم بـ «الآية العظمى» بأن للتقية في دين الشيعة مجالات غير مجال الصرورة، وذلك حينها قسم التقية عندهم إلى أربعة أقسام:

التقية الخوفية، والتقية الإكراهية، والتقية الكتمانية، والتقية المداراتية (٢٠)..

<sup>(</sup>١) انظر: فصل التقية من هذه الرسالة: ٨٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٨١٥) من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>٣) محمد صادق روحاني/ رسالة في التقية ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له
 أيضاً: ص١٤٨ - ١٤٩.

فهؤلاء الذين يقولون إن الشيعة لا تعمل بالتقية إلا عند الضرورة إنما ينطبق كلامهم على تقية الخوف والإكراه، لا تقية الكتمان والمداراة.. وهذا يدل على أن التقية لا تزال تستخدم عند الشيعة، لأن مجالها أوسع من مجال الضرورة والخوف.. فاستحلوا باسم تقية الكتمان والمداراة الكذب والخداع والتزوير.. كما سيأتي شواهد من ذلك في أعمال المعاصرين.

ومع ذلك كله فإن في كتب الشيعة المعتمدة نصوصاً ثابتة عندهم تؤكد أن التقية لا يجوز رفعها بحال من الأحوال حتى يرجع مهديهم المنتظر من غيبته وتاركها في زمن الغيبة كتارك الصلاة؛ بل من تركها عندهم فقد فارق دين الإمامية.

فكيف يقول مغنية إن زمن التقية قد انتهى، فهل يجهل حقيقة مذهبه أم ماذا؟

وقد تناقلت كتبهم المعتمدة روايتهم التي تقول: «فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا»(١).

وقرر شيخهم وآيتهم في هذا العصر محمد باقر الصدر أن أخبارهم في هذا الشأن هي «من الكثرة إلى حد الاستفاضة بل التواتر» (٢) وعلل الأمر بالتقية إلى خروج القائم بقوله، لأن تركها يؤدي «إلى بطء وجود العدد الكافي من المخلصين المحصين، الذين يشكل وجودهم أحد الشرائط الأساسية للظهور» (٣) للمهدي عندهم.

ورواياتهم تجعل التقية تسعة أعشار الدين عندهم، وتنفي الإيمان عمن لا

<sup>(</sup>۱) الطُبرسي/ أعلام الورى ص٤٠٨، ابن بابويه/ إكمال الدين ص ٢١، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٦٥– ٤٦٦، وانظر: أصول الكافي: ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الغيبة الكبرى: ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٣٥٣ - ٣٥٤.

تقیة له<sup>(۱)</sup>. ولا تستثنی وقتاً دون وقت.

إذن هل يجهل مغنية وغيره من شيوخ الشيعة هذه الحقائق في مذهبهم.. حتى يقولوا انتهى عهد التقية، وإن التقية ليست بدين لهم؟! اعتقد أن القاريء لنصوصهم والتي عرضنا شيئاً منها ينتهي إلى الحكم الذي انتهى إليه الاستاذ محمود الملاح. (٢) حينها قال: إن قول مغنية: انتهى عهد التقية اليوم عند الشيعة إنما هو تقية على التقية (٣).

وفى كتاب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث ما يشير إلى أن ما يقوله مغنية وغيره من المدافعين عن التشيع حول ارتفاع التقية إنما هو جزء من أعمال التقية وتكاليفها وهو أمر مطلوب من كل رافضي حتى يمكن أن يستفيدوا من عقيدة التقية. يقول الوافي عن حسان بن أبي على قال: سمعت أبا عبد الله يقول:

لا تذكروا سرنا بخلاف علانيتنا، ولاعلانيتنا بخلاف سرنا، حسبكم أن تقولوا ما نقول وتصمتوا عما نصمت... إلخ.

قال صاحب الوافى في شرح هذا النص: «يعني لا تظهروا للناس ما نكتمه عنهم، ولا تقولوا لهم إن سرنا غير موافق لعلانيتنا، وإنا نكتم عنهم غير مانظهر لهم، ونظهر غير مانكتم، فإن ذلك مفوت لمصلحة التقية التي بها بقاؤنا وبقاء أمرنا؛ بل كونوا على ما نحن عليه، قائلين ما نقول، صامتين عما نصمت، موافقين لنا غير مخالفين عن أمرنا»(1).

فكأنه يقول بأسلوب مغنية: لا تقولوا للناس إن عهد التقية باق، وإن

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٨٠٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) الأستاذ محمود الملاح عالم عراقي معاصر تصدى لمؤامرات الشيعة في العراق لنشر التشيع باسم الوحدة الإسلامية وذلك عبر صفحات جريدة السجل، وعبر رسائل أصدرها في هذا الشأن من كتبه «الوحدة الإسلامية بين الأحد والرد».

<sup>(</sup>٣) مجموع السنة: ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) الفيض الكاشاني/ الوافي/ كتأب الحجة/ باب النوادر، المجلد الأول: ٢/ ٦٠.

ظاهرنا يخالف باطننا، فإن ذلك يلغى فائدة التقية...

وهل ينتظر من مغنية وهو يتحدث كما يقول لأساتذة الفلسفة في مصر هل ينتظر منه أن يقول: إن التقية باقية.. وإننا نتعامل معكم بموجبها.. إن ما قاله ينسجم مع مذهبه الذي يوجب التكتم على التقية ذاتها..

ومن يقرأ في المكتبة الشيعية المعاصرة ويتأمل ويقارن يرى أن العمل بالتقية لم يتوقف.

وقد رأينا فيما سلف كيف أنهم ينفون عن مذهبهم ما هو من أصوله كمسألة الرجعة، وينكرون وجود نصوص توجد في العشرات من كتبهم.. كا أنكر عبد الحسين النجفي وجود قول أو نص لهم في نقص القرآن أو تحريفه كما سلف بل إن الشيخ الواحد يتناقض في أقواله، لأنه يتحدث بموجب التقية حسب المقام، وحسب من يتحدث إليه.. فهذا مغنية نفسه والذي يقول بارتفاع التقية يقول: إن الشيعة لا ينالون من مقام الصحابة وذلك في تفسيره الكاشف، ثم في كتابه «في ظلال نهج البلاغة» يتناول كبار الصحابة بالنقد والتجريج.. كما مضي (١).

ويقول: إن الإمامة ليست أصلاً من أصول دين الإسلام، وإنما هي أصل. لذهب التشيع فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد والنبوة والمعاد ولكنه ليس شيعيا.. يقول هذا في كتابه «مع الشيعة الإمامية» (٢) ولكنه يقول في كتابه الآخر «الشيعة والتشيع في عيد لهم يسمونه «عيد الغدير» (٣).

يقول: «إنّ احتفالنا بهذا اليوم هو احتفال بالقرآن الكريم، وسنة النبي العظيم

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١١٠٩) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) مع الشيعة الإمامية: ص ٢٦٨ (ضمن كتاب الشيعة في الميزان).

 <sup>(</sup>٣) وتنسج الشيعة حول هذا العيد أساطير كثيرة تدور حول النص على على بالإمامة، وانظر
 في مناقشة ذلك: ابن تيمية/ منهاج السنة: ٤/ ٨٤ – ٨٧، المنتقى: ص٤٦٦.

بالذات، احتفال بالإسلام ويوم الإسلام.. إن النهي عن يوم الغدير تعبير ثان عن النهي بالأخذ بالكتاب والسنة وتعاليم الإسلام ومبادئه»(١).. ثم استشهد بما قاله شيخهم المعاصر عبد الله العلايلي وهو: «أن عيد الغدير جزء من الإسلام، فمن أنكره فقد أنكر الإسلام بالذات»(٢).

وبالمقارنة بين النصين تتضح الحقيقة فهو في النص الأول يقول: إن من أنكر الإمامة فهو مسلم، وفي النص الآخر يحكم على منكر عيد الغدير والذي هو بدعة من بدع الشيعة ما أنزل الله به من سلطان يحكم على أن منكره منكر للإسلام بالذات.. فهل من وجه لتأويل هذا التناقض الواضح إلا التقية التي تغلغلت في أعماقهم..

ولكن أي القولين هو الحقيقة والذي يمثل مذهب الشيعة.. إن النص الأخير بلا شك هو الذي يتفق مع ما جاء في مصادرهم القديمة.. ولعل ما قاله فيه هو حقيقة مذهبه، وقد انكشف في ظل الحماس وفورة العاطفة التي صاحبت الاحتفال بالعيد المزعوم.

ولقد أخرجت المكتبة الشيعية «المعاصرة» كتباً للدعوة للتشيع ونشره بين أهل السنة.. ولعل المطلع على هذه الكتب يدرك أن واضعها أحد رجلين، إما زنديق ملحد هدفه إضلال عباد الله بالكذب والحداع، أو رافضي جاهل استحل باسم التقية كل شيء.

لكن العقد العام الذي ينتظمها، والأصل الذي تنتمى له هو التقية، ولذلك لم نر انتقاداً لها في الوسط الشيعي كله على الرغم من ظهور عنصر «الكذب فيها».

ومن أبرز الأمثلة على ذلك كتاب يسمى «المراجعات» وضعه آيتهم العظمى

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع: ص٢٥٨ (ضمن كتاب الشيعة في الميزان).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (الهامش) ص٢٥٨، وقد قال العلايلي هذا الكلام في خطبة أذاعتها محطة الإذاعة اللبنانية في ١٨ ذى الحجة سنة ١٣٨٠ هـ (المصدر السابق ص٢٥٨).

عبد الحسين شرف: الدين الموسوي.

ولقد اهتم دعاة «الرفض» بهذا الكتاب، وجعلوه وسيلة من أهم وسائلهم التي يخدعون بها الناس، أو بعبارة أدق يخدعون به أتباعهم وشيعتهم، لأن أهل السنة ولا سيما أهل العلم فيهم لا يعلمون شيئاً عن هذا الكتاب ولا غيره من عشرات الكتب التي تخرجها مطابع الروافض.. اللهم إلا من له عناية واهتام خاص بمذهب الشيعة.

ولقد زاد كلفهم بهذا الكتاب وعنايتهم بترويجه ونشره حتى طبع هذا الكتاب أكثر من مائة مرة، كما زعم ذلك بعض الروافض (۱۰).. وقد تكون فتنة هذا الكتاب بين الأتباع الأغرار مثل فتنة كتاب ابن المطهر الحلي الذي كشف باطله شيخ الإسلام في منهاج السنة.. ولعل الله يهيء الأسباب لتعقب هذه «الأكذوبة» وفضحها في دراسة مستقلة.. وسأشير هنا بإيجاز إلى بعض ما فيه:

الكتاب عبارة عن مراسلات بين شيخ الأزهر سليم البشري وهو بزعم الرافضي - يمثل أهل السنة ويستدل لمذهبها.. وبين عبد الحسين وهو يمثل الشيعة ويستدل لمذهبها.. وانتهت هذه المراسلات بإقرار شيخ الأزهر بصحة مذهب الروافض وبطلان مذهب أهل السنة.. والكتاب بلا شك مكيدة رافضية، ومؤامرة مصنوعة لترويج مذهب الرفض.

والذي يعرف مذهب الرافضة من كثب ويتعامل مع كتبها لا يستنكر هذا الأسلوب، إذ لا جديد فيه. فهو أسلوب قديم درج عليه الروافض. فقد كان من دأبهم وضع بعض المؤلفات المشتملة على مطاعن في الصحابة، وبطلان مذهب أهل السنة، وغيرها مما يؤيد مذهبهم.. ونسبة ذلك لبعض مشاهير أهل السنة.

وقد عقد الشوكاني في كتابه «الفوائد المجموعة» مبحثاً بعنوان «النسخ الموضوعة» وبعد عرضه لها ذكر أن أكثرها من وضع الرافضة وهي موجودة عند

<sup>(</sup>١). أحمد مغنية/ الخميني أقواله وأفعاله: ص٥٥.

أتباعهم <sup>(١)</sup>.

كما أشار صاحب التحفة الاثنى عشرية لهذا الأسلوب ومثل له بكتاب سر العالمين، وقال إنهم نسبوه إلى الإمام محمد الغزالي وشحنوه بالهذيان، وذكروا في خطبته عن لسان الإمام وصيته بكتمان هذا السر وحفظ هذه الأمانة.

وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيدتي؛ وما ذكر في غيره فهو للمداهنة (٢).

وقد رأيتهم في بعض مؤلفاتهم المعاصرة يرجعون لهذا الكتاب ويحتجون ببعض ما فيه على أهل السنة (٢).

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات(٤).

وقد ذكر د. عبد الرحمن بدوي: أن ثلاثة من المستشرقين ذهبوا إلى القول بأن الكتاب منحول (جولد تسيهر، بويج، ومكدونلد) (وم)، ويذهب عبد الرحمن بدوي إلى هذا الرأي ويقطع به ويحتج لذلك فيقول: «والأمر الذي يقطع بأن الكتاب ليس للغزالي هو ماورد في ص ٨٦ من قوله: «أنشدنى المعري لنفسه وأنا شاب في صحبته يوسف بن على شيخ الإسلام»، فإن المعري توفي سنة (٤٤٨هـ) بينها ولد الغزالي سنة (٤٥٠هـ) فكيف ينشده لنفسه (٦).

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة: ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص٣٣، وانظر السويدي/ نقض عقائد الشيعة: ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر- مثلاً- مصادر كتاب «كشف الاشتباه» للرافضي عبد الحسين الرشتي والمطبوع في المطبعة العسكرية بطهران في ١٣٦٨هـ.

<sup>(</sup>٤) طبع في بومباي سنة ١٣١٤هـ، وفي القاهرة سنة ١٣٢٤هـ وسنة ١٣٢٧هـ، وفي طهران، بغير تاريخ (انظر: عبد الرحمن بدوى/ مؤلفات الغزالي ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) مؤلفات الغزالي: ص٢٧١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص٢٧١، والغريب أني رأيت الذهبي – رحمه الله – ينسب هذا الكتاب إلى أبي حامد الغزالي (ميزان الاعتدال: ١/ ٥٠٠)، فقد يكون هذا الأمر قد فات على الإمام الذهبي، أو يكون للغزالي كتاب بهذا العنوان قد فقد فألف الروافض كتاباً يحمل اسم ذلك الكتاب المفقود ونسبوه للغزالي.

والغرض من فتح صفحة الماضي هنا هو الإشارة إلى أن كتاب المراجعات هو حلقة من حلقات، ومؤامرة من سلسلة مؤامرات ضاربة جذورها في أعماق الزمن مرد على فعلها الروافض.. حتى لا يفقدوا أتباعهم، ولينشروا «الفتنة» والرفض بين المسلمين.

وأرجع القول إلى كتاب «المراجعات» للإشارة على سبيل الإيجاز إلى بعض الأمارات التي تؤكد وضعه:

أولاً: مما يقطع بوضعه أن أسلوب الرسائل المسجلة في كتاب المراجعات والتي تمثل شخصيتين مختلفتين فكراً وثقافة وعلماً ووضعاً اجتماعياً هو أسلوب واحد لا تغاير فيه ولا تمايز مما يقطع بأن واضعها هو شخص واحد وهو عبد الحسين.

ثانياً: أن شيخ الأزهر وهو في ذلك الوقت شيخ الأزهر بالعلم والمكانة لا في المنصب والوظيفة ظهر في هذه الرسائل بصورة تلميذ صغير، أو طالب مبتديء، وظيفته التسليم لكل مايقوله هذا الرافضي؛ بل والثناء والتعظيم لكل حرف يسطره، حتى ولو كان جواب الشيعي هو تفسير باطني لا تربطه بآيات القرآن أدنى رابطة (۱) يدرك ضلاله صغار أهل العلم عند أهل السنة؛ بل قد ينكره عوامهم، أو توثيق لحديث موضوع، أو تأكيد على خرافة من الخرافات، لقد نقل هذا الرافضي إقرار شيخ الأزهر بصحة وتواتر أحاديث هي عند أهل الحديث ضعيفة؛ بل موضوعة ولا يجهل ضعفها، أو وضعها صغار المتعلمين، فضلاً عن شيخ الأزهر وفي ذلك الوقت بالذات الذي لا يصل إلى منصب المشيخة إلا من ارتوى من معين العلم وتضلع في علوم الإسلام (۱).

 <sup>(</sup>١) انظر تأويلاته الباطنية لكتاب الله في «مراجعاته». ص: ٦٢ – ٧٣.

 <sup>(</sup>٢) انظر ما نسبه إليه من ذلك مثلاً في ص٥٥ - ٦٠ من المراجعات وانظر البينات في الرد على أباطيل المراجعات: ص٥٥ وما بعدها.

وليس ذلك فحسب بل إن هذا الرافضي صور شيخ الأزهر بصورة العاجز عن معرفة مواضع أحاديث في كتب أهل السنة، لا في كتب الشيعة فنجده يطلب من هذا الرافضي أن يذكرها له (۱).

فهل يجهل شيخ الأزهر مثل ذلك، وهل يعجز عن البحث ولديه المكتبات، وهل يضطر إلى تكليف هذا الرافضي ولديه علماء الأزهر وطلابه، ومتى صار الرافضي أميناً في نقل الحديث عند محدثي السنة!!!

ثالثاً: ولقد جاء نشر الرافضي للكتاب خالياً من أي توثيق، فلم يرد فيه ما يثبت صحراً من التوثيق كأن يثبت صوراً لبعض الرسائل المتبادلة والتي بلغت حسب مدعاه - ١١٢ رسالة نصيب شيخ الأزهر منها ٥٦ رسالة.

وهذه الرسائل كانت خطية فلم لم يثبت ولو رسالة واحدة تشهد لقوله.. ولا سيما في رسائل حملت أمراً في غاية الخطورة وهو تحول شيخ الأزهر من مذهب أهل السنة إلى مذهب الرافضة.. وانتقاله من الحق إلى الباطل، وعجز الرافضي عن إقامة هذا الدليل برهان بطلان دعواه، وكذب نسبة تلك الرسائل إلى الشيخ سليم.. بل انتفاء الموضوع من أساسه..

ولقد جاءت هذه الدعوى، من هذا الرافضي فقط، ولم يصدر من الشيخ سليم أي شيء يدل على ذلك، ولم يوجد لما يدعيه هذا الرافضي من نسبته إلى الرفض أي أثر في حياته..

بل إن هذا الرافضي لم يتجرأ على إخراج هذا «الكذب» إلا بعد عشرين سنة من وفاة البشري<sup>(۲)</sup>، وأمام عجزه عن إقامة الدليل على دعواه.. اضطر الرافضي أن يفضح نفسه في مقدمته لأنه لا سبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي أسلوب البشري، ولا أن ينشر صورة لرسالة من تلك الرسائل بخط البشري

<sup>(</sup>١) انظر– مثلاً– المراجعات: ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) توفي البشري سنة ١٣٣٥هـ (انظر ترجمته في الأعلام: ٣/ ١٨٠).

فاعترف بوضع هذه الرسائل فقال: «وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يومئذ بيننا، ولا أن شيئاً من ألفاظ هذه المراجعات خطه غير قلمه فلم يبهت شيخ على قلمي» (١٠).. فإذا كان لم يخط هذه المراجعات غير قلمه فلم يبهت شيخ الأزهر بهذا «المنكر»؟

ثم إنه أضاف إلى ذلك فضيحة أخرى بقوله: « إنه زاد في هذه الرسائل مايقتضيه المقام والنصح والإرشاد» (٢)، وهذا اعتراف آخر بأنه نسب إلى شيخ الأزهر ما لم يقله، ولكن سوغ هذا الكذب بأنه مما يقتضيه «النصح» وهذا عند أصحاب التقية مشروع..

وما دام القوم كذبوا على رسول الله- عَلَيْتُهُ- وصحابته وأهل بيته فهل يستكثر منهم بعد ذلك أن يكذبوا على الآخرين..

هذه صورة من صور التقية، ومثال بارز من أمثلتها في هذا العصر.

والأمثلة في هذا الباب كثيرة.. وصنوف الكذب باسم التقية متنوعة ومختلفة تحتاج لبحث مستقل<sup>(٣)</sup>.

وهل يغتر من تضلع بعلوم الشريعة بعقيدة الرفض فيؤمن بخرافتهم في انتظار الغائب والذي يرتقبون خروجه من أحد عشر قرناً، أو بأسطورة الرجعة التي ينتقمون فيها من أحباب رسول الله وأصهاره وبعض زوجاته أمهات المؤمنين أو بفرية البداء.. إلخ.

لا يغتر أحد بمثل هذا المذهب، ولهذا حكى بعض السلف أنهم إنما يخشون البدعة على الأعجمي أو الحدث.. أما من ارتوى من معين العلم الشرعي فلا ينخدع بأكاذيب الروافض (انظر: مقدمة الرسالة ص: ٦) ولهذا قال أهل العلم بأن شيوخ الرافضة أحد رجلين: إما جاهل، وإما زنديق (انظر: منهاج السنة: ٤/ ٧٧).

وهذا «الباطني» المدعو بالأنطاكي يدعي بأنه نزيل حلب ويشغل قاضى القضاة على مذهب أهل السنة، مع أنه لا يعرفه من رجال العلم في حلب أحد.. كما أجابني غير واحد من أهل العلم فيها منهم الشيخ عبد الفتاخ أبو غدة وغيره.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة المراجعات: ص٧٧. (٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

٣) ومن الأمثلة - أيضاً - كتاب يسمى: «لماذا احترت مذهب الشيعة» وهو يتضمن قصة مخترعة ومؤامرة مصنوعة تحكى أن عالماً من كبار علماء السنة يدعى «محمد مرعي الآنطاكي» قد ترك مذهب السنة وأخذ بمذهب الروافض بعد أن تبين له بطلان الأول والكتاب مليء بالدس والكذب والافتراء كما هي عادة الروافض بحكم عقيدة «التقية» عندهم.

وهذا الأسلوب في الوضع له خطورته. وقد امتهنه الروافض، وأصبح من أعمال التقية عندهم، ولهذا ذكر السويدي أنه على هذه الطريقة نسبت كتب كثيرة ولا يعرفها إلا من كان عارفاً بمذاق كلام أهل السنة (١).

وقد أجرى الله سبحانه الحق على لسان بعض الروافض فأنطقهم بكشف هذه الحقيقة فاعترف أحد أساطينهم المعاصرين عند الحديث عن كتاب سليم بن قيس بأن هذا الكتاب وجملة أخرى من كتبهم موضوعة (أي مكذوبة على من نسبت إليه) لغرض صحيح (٢). فكأنهم يستجيزون لأنفسهم هذا «الوضع» ما دام الغرض صحيحاً عندهم.

. ولا نسترسل في دراسة ذلك (٢) لضيق المجال، ولأن هذا الباب حاص بالمعاصرين.

## 🗆 شيوخ الشيعة يعملون بالتقية مع أتباعهم:

والشيعة التي تزعم على لسان بعض علمائها ارتفاع التقية لا تزال تمارس التقية، لا مع أهل السنة فحسب كما بينا، بل مع أتباعها.. فإن من شيوخ المعاصرين من يعمل بالتقية (بإظهاره خلاف مايبطن) مع أتباعه من الشيعة..

وهذه ليست دعوى ندعيها، بل حقيقة ثابتة باعترافهم... لقد أحجم ثلاثة من كبار علماء الشيعة عن إعلان خطأ مسألة فرعية فقهية في دينهم خوفاً من العوام.. وكانوا يفتون بخطئها، ويقولون بخلافها سراً ولخواصهم فقط (أ).

<sup>(</sup>١) السويدي/ نقض عقائد الشيعة: ص٢٥ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) الشعراني/ تعليقات علمية (على الكافي مع شرحه للمازندراني) ٢/ ٣٧٣-٣٧٤.

 <sup>(</sup>٣) وهذا الباب يستحق دراسة حاصة لخطورته من جانب، ولأهميته في كشف حقيقة مذهبهم
 من جانب آخر.

 <sup>(</sup>٤) مع أنهم مافتتوا يتبجحون بفتح باب الاجتهاد عندهم.. وإذا كان هذا موقفهم في مسألة فرعية فكيف يرجى منهم إعادة النظر في أصولهم التي شذوا بها عن أمة الإسلام..

ومن الطريف أن الذي كشف هذه الحقيقة هو من يقول بارتفاع التقية وهو شيخهم محمد جواد معنية، حيث قال: «أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعية للشيعة، وأوقعهم في ضيق وشدة وبخاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحي كالغرب، أو كان فيه مسيحيون كلبنان.. وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد: الأول: كان في النجف الأشرف وهو الشيخ محمد رضا آل يس، والثاني: في قم وهو السيد صدر الدين الصدر، والثالث: في لبنان وهو السيد محسن الأمين، وقد أفتوا جميعاً بالطهارة، وأسروا بذلك إلى من يتقون به، ولم يعلنوا خوفاً من المهوشين، على أن يس كان أجرأ الجميع وأنا على يقين بأن كثيراً من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة، ولكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحق أن يخشوه (۱).

ويذكر مغنية في تفسيره «الكاشف» أن إمامهم الأكبر السيد الخوئي أسرَّ برأيه لمن يثق به (٢).

وكذلك يقول الرافضي «كاظم الكفائي» بأن إمامهم «الغطا» أفتى بالطهارة لخاصته، لأن عقول العامة لاتحتمله (\*\*).

وقد علق على ذلك د. على السالوس فقال: وهكذا يضيع العلم، ويفترى على الإسلام، لأن أناساً ائتمنوا على العلم فضيّعوه وزيّفوه، لأنهم يخشون الناس ولايخشون الله(٤٠).

وأقول: إن من أسباب مراعاة (أو تقية) علماء الشيعة لجهال الشيعة وعوامهم هو أن هؤلاء هم مصدر رزقهم الذي يسلبونه منهم باسم الخمس...

<sup>(</sup>١) مغنية/ فقه الإمام جعفر الصادق: ص٣١- ٣٣.

<sup>(</sup>٢) مغنية/ الكاشف: ٦/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك د. على السالوس (انظر فقه الإمامية ص٨١- الهامش).

<sup>(</sup>٤) على السالوس/ فقه الإمامية ص٨١ (الهامش).

وإذا كان هذا موقف خمسة من كبار مراجع الشيعة في العصر الحاضر إزاء مسألة فرعية يجزمون بخطئها، فكيف يرجى أن يستجيبوا لتعديل أصولهم..

ومن هذه الحقائق يتبين أن الشيعة لا يتركون تقيتهم.. ولا يتخلون عنها حتى يقوم القائم كما تؤكده نصوصهم وأفعالهم..

وإن كان استعمال «التقية» عندهم يخف ويشتد بحسب الظروف والأحوال. أعني أنه كلما كانت للشيعة دولة وقوة كلما كان التزامها بالتقية أضعف، ونجد هذا واضحاً في مقارنة بين ما كتبه شيوخ الدولة الصفوية، مثل: كتابات المجلسي في بحار الأنوار، ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، والكاشاني في تفسير الصافي، والبحراني في تفسير البرهان وغيرهم، بحيث تجد منهم الجرأة على إعلان كثير من الأفكار التي كانت موضع السرية عند الشيعة. بالمقارنة إلى سابقيهم إبان قوة الدولة الإسلامية، حيث نجد في الغالب في نهاية كل نصمن نصوصهم الأمر بحفظ السر وكتان المبدأ ()، حتى إن مسألة الولاية كانت موضع السرية عندهم في بادىء الأمر ().

وبعد فهذه جملة من آراء المعاصرين وعقائدهم تبين نهجهم العقدي في هذا العصر.. وما لم يكن فيه جديد أو دعوى جديدة عما مضى لم أتعرض له، لأن الصلة ما دامت قائمة ووثيقة في أصول التلقى فلا أمل في تغيير إلى الأفضل.

وبهذا يتبين أن المعاصرين هم أخطر من سابقيهم، لأنهم ورثوا كل ما صنعته القرون من الدس والتزوير، واعتبروا تلك مصادر معتمدة. ووفرت لهم «الطباعة الحديثة» انتشار الكتب عنهم.. وكان ضعف المسلمين سبباً في زيادة نشاطهم، وكان فشو الجهل وضعف السنة عاملاً من عوامل التأثر بهم، وتأثير ضلالهم.

米 米 米

<sup>(</sup>١) انظر- مثلاً- نص عقيدة الطينة ص٩٦١- ٩٦١ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٦٥٨) من هذه الرسالة.



الفصل الرابع دولة الآيات

\* \* \*

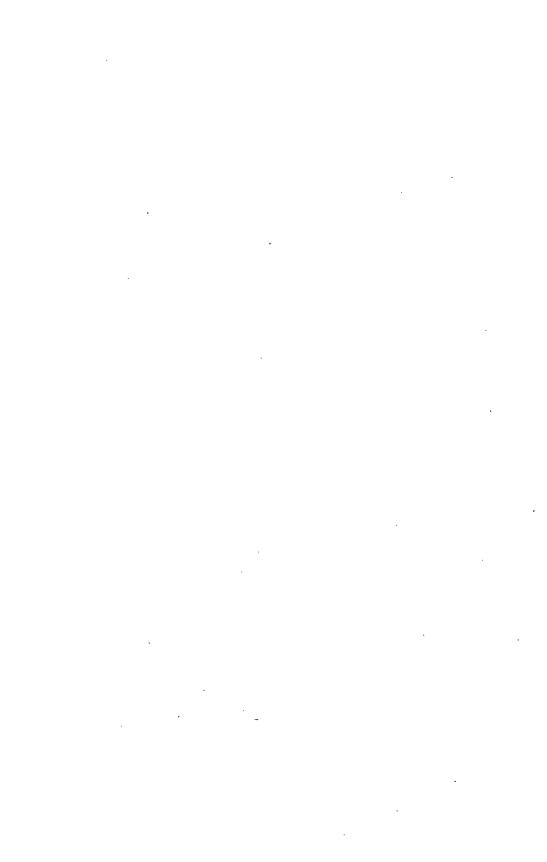

# □ الفصل الرابع □ دولة الآيات

وبعد أن تبين صلة الشيعة المعاصرين بقدمائهم، وأن الارتباط قائم ووثيق بينهم، بل إن ما كان يعد غلواً عند الماضين أصبح ضرورياً عند المعاصرين، فهل ثمة حاجة بعد ذلك للوقوف عند دولتهم؟ أليس الأمر قد اتضح لكل ذى عينين؟ إن سبب تخصيص دولتهم الحاضرة بالدراسة والتقويم، يعود إلى أمرين أساسيين:

أنها طرحت بلسان زعيمها، ونص دستورها فكرة جديدة في محيط التشيع الاثنى عشري، أثارت جدلاً بين شيوخ الشيعة بين مؤيد ومعارض. تلك هي فكرة نقل وظائف المهدي وصلاحياته بعد طول غيبته، وتأخر خروجه إلى الفقيه الشيعي بالكامل كما سيأتي تفصيله والحديث عن آثاره، حيث أن الخميني استولى تماماً على وظائف مهديهم المنتظر بعد قيام دولته.

#### □ السبب الثانى:

بأنه قيل إن هذه الدولة هي التي تمثل الإسلام في هذا العصر، وشيوخها هم المراجع للمسلمين، ومؤسسها من المجددين، وراج هذا على بعض المسلمين، وقيل بعد قيام دولتهم بأنه قد عاد «المذهب الشيعى إلى نقائه الأصيل ولاء لله ورسوله عَيْنِهُ وحباً لآل بيته حباً صادقاً لوجه الله لا يفقد صاحبه احترام غيرهم من المسلمين وخصوصاً صحابة رسول الله— عَيْنِهُ—»(1).

وزعمت بعض الصحف «أن ردود الفعل التي أحدثتها (حركة الخميني)

<sup>(</sup>١) مجلة البلاغ، العدد (١١٥)، ٩ ذي القعدة ١٣٩٩هـ.

كان مبعثها أن حركة الخميني حركة إسلامية مائة في المائة» (١). ورشخت مجلة المعرفة التونسية الخميني لنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام (٢).

ومضت على هذا النهج مجلات أحرى كالرائد<sup>(٣)</sup>، والدعوة<sup>(١)</sup> والرسالة<sup>(٥)</sup>، والأمان<sup>(١)</sup> وغيرها. وهذه المجلات كلها منتسبة لأهل السنة.

وقد كتب بعض المنتمين لأهل السنة كتابات عن الخميني وثورته، يشيد بها، ويعدها المثال الصادق للحكومة الإسلامية (٧).

وأصدرت بعض الحركات الإسلامية بيانات تثني وتؤيد المنهج الخميني حتى جاء في بيان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وصف حكم الخميني بأنه «الحكم الإسلامي الوجيد في العالم»(^).

فكانت فتنة مدلهمة لا تزال بعض آثارها باقية، وإن أفاق البعض، وتبينت له الحقيقة، إلا أن منهم من لا يزال يعد ما يثار عن شيعة الخميني إنما هي «ضجة مفتعلة»(٩).

وقد استغل الشيعة هذا الجو بالدعاية لمذهبهم ونشره، وساهمت هذه الحملة

<sup>(</sup>١) مجلة الاعتصام، العدد الخامس، السنة الثانية والأربعون، ربيع أول ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجلة المعرفة التونسية، العدد (٩)، السنة الخامسة، ذي الحجة ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرائد الألمانية، العدد (٣٤) ذي الحجة ١٣٩٨هـ ص٢٥- ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدعوة المصرية، العدد (٣٠) في ١/ ١٢/ ١٣٩٨هـ ص.٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرسالة اللبنانية، العدد (٢٩)، جمادي الثانية ١٣٩٩ هـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأمان اللبنانية، العدد (٣١)، ٩ شوال ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>٧) مثل: الخميني الحل الإسلامي والبديل، تأليف فتحي عبد العزيز ونشرته دار المختار الإسلامي، و «مع ثورة إيران» وهو البحث الثالث من البحوث التي يصدرها المركز الإسلامي في آخن، وكتاب: «نحو ثورة إسلامية» لمحمد عنبر.

<sup>(</sup>٨) انظر: الشيعة والسنة ضجة مفتعلة، وهو من سلسلة الكتب التي تصدرها دار المختار الإسلامي: ص٢٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: المصدر السابق.

الإعلامية الدعائية في الصحف الإسلامية على احفاء الحقيقة أمام شباب المسلمين، لأنها هي لا تعرف شيئاً من الخلاف بين الشيعة والسنة إلا أنه خلاف حول من يستحق الولاية: علي أم أبو بكر، وتلك أمة خلت، وليس هذا الخلاف بأمر ذي بال اليوم.

فكان هذا الوضع مجالاً حصباً لنشر الفتنة والرفض.. ومن هنا فإنه لابد من بيان الحقيقة ونشرها بين الناس.

ولابد من نقد دعوى الجديد والتجديد، وحكاية التغيير وتقويمها، ولعل دراسة فكر مؤسسها، ومواد دستورها، هي التي يمكن على ضوئها إصدار حكم موضوعي محايد في أمرها(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقد كتبت عن مسألة الخميني والتقريب في رسالتي للماجستير، وفي هذه الدراسة أكمل · الموضوع بكشف جوانب جديدة، لعلها لم تطرق من قبل فيما نشر من كتب حول الخميني.

### □ فكر مؤسسها □

من خلال الرجوع إلى ماكتبه الخميني في كشف الأسرار<sup>(۱)</sup>، وتحرير الوسيلة والحكومة الإسلامية، ومصباح الإمامة والولاية، ورسائل التعادل والترجيح والتقية، ودروس في الجهاد والرفض، وسر الصلاة.. وغيرها.

يتبين أن له مجموعة من الاتجاهات، لعل أهمها ما يلي:

أولاً: الاتجاه الوثني.

ثانياً: الاتجاه الصوفي الغالي.

ثالثاً: دعوى النبوة.

رابعاً: الغلو في الرفض.

خامساً: عموم ولاية الفقيه (أو النيابة الكاملة عن المنتظر).

#### أولاً: الاتجاه الوثني<sup>(۱)</sup>:

في كتابه كشف الأسرار ظهر الخميني داعياً للشرك ومدافعاً عن ملة المشركين حيث يقول:

تحت عنوان: «ليس من النشرك طلب الحاجة من الموتى».

«يمكن أن يقال إن التوسل إلى الموتى وطلب الحاجة منهم شرك، لأن النبي والإمام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضرر».

والجواب: إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله، مع الاعتقاد بأن هذا

<sup>(</sup>۱) وهو باللغة الفارسية، وتم تعريب أجزاء من الكتاب من قبل أحد أبناء هذه اللغة، وقد أرسل لى صورة من هذه الترجمة أحد أساتذة الجامعة الإسلامية جزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٢) لم أجد أحداً كتب عن هذا الاتجاه عند الخميني رغم خطورته الكبري.

الغير هو إله ورب، وأما إذا طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد فذلك ليس بشرك، ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت، ولهذا لو طلب أحد حاجته من الحجر والمدر لا يكون شركاً، مع أنه قد فعل فعلاً باطلاً.

ومن ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة الذين أعطاهم الله قدرة.

لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة حياة الروح بعد الموت، والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم»(١) ثم ذكر أقوالاً للفلاسفة في إثبات ادعائه.

فقد اشتمل هذا النص على ما يلي:

أ– اعتقاده أن دعاء الأحجار والأصنام والأضرحة من دون الله لا يكون شركاً، إلا إذا اعتقد الداعي أنها هي الإله والرب.

وهذا باطل من القول وزور، لأن هذا هو الشرك الأكبر بعينه، والذي أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب لإبطاله، وهو شرك المشركين الذين جاهدهم الرسول عَلِيَّة، ذلك أنه غير حاف أن المشركين ماكانوا يعتقدون في «أصنامهم» أنها الرب بل كانوا يقولون كما قال الله عنهم همانع بدُهُم إلا لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَلَى نَفْهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَعْمَلُمُ فِي السّمَانِ وَلَا يَعْمَلُمُ فِي السّمَانِ وَلَا يَعْمَلُمُ فِي السّمَانِ عَلَا اللهِ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَمُ فِي السّمَانِ وَلَا يَعْمَلُمُ فِي السّمَانِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا يَعْدَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال سبحانه: ﴿ قُللِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ۖ آلِن كُنتُمْ تَعَ أَمُونَ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قَلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ عُلْمَ مَن رَبُّ السَّمَ وَاللَّهِ عَرَبْ الْعَطْمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قَلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ عُلْمِ سَيَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار: ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) ' الزمر: آية: ٣.

<sup>(</sup>٣) يونس، آية: ١٨.

لِلَّهِ قُلْ أَفَكَ لَا نَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْ واِ كُنتُ رَّعَا لَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ (١).

فثبت بهذا أن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين، وكان شركهم من هذا الشرك الذي يدعو إليه خميني..

ب- اعتقاده أن الأئمة الأموات لهم قدرة على النفع والضر. ويقول بأنهم يستمدون منهم ذلك. وهذا من الشرك الأكبر بلا ريب، فالأموات لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً.. وهل يوجد فرق بين هذا وشرك مشركي قريش.. وغيرهم من مشركي الأمم الذي كان غالب شركهم من هذا الباب(٢).

إن الفرق أن هؤلاء يسمون شركهم إسلاماً» ويرون أنه من دين محمد عليه كا ترى في دفاع هذا الرجل وغيره.

جــ دعواه الإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم، ثم خاض في ركام الفلسفة لإثبات مدعاه.

الإحاطة بهذا العالم لله وحده ﴿وكَاتَ اللّهُ بِكُلِ شَيءِ مُجِيطًا ﴾ (٣) والروح مخلوقة مدبّرة، وهي بعد مفارقتها للجسد في نعيم أو عذاب، وليس لها من أمر الإحاطة بالعالم نصيب، ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب فمن يجمع بين إلحاد الفلاسفة وغلو الرافضة لا يخرج منه إلا هذا وأشنع.

## 🗆 اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان:

لا يزال فكر الخميني أسير أوهام الشرك والمشركين، فهو يزعم أن هناك أياماً منحوسة من كل شهر يجب أن يتوقف الشيعي فيها عن كل عمل، وإن لانتقال

<sup>(</sup>١) المؤمنون، آية: ٨٤ - ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية: ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: آية: ١٢٦.

القمر إلى بعض الأبراج تأثيراً سلبياً على عمل الإنسان، فليتوقف الشيعي عن القيام بمشروع معين حتى يتجاوز القمر ذلك البرج المعين.

ولاشك بأن من يعتقد في الأيام والكواكب تأثيراً في جلب سعادة، أو إحداث ضرر أو منعه فهو مشرك كافر، وهو اعتقاد الصابئة في الكواكب.

ومما يشهد لا تجاه خميني هذا ماجاء في تحرير الوسيلة، حيث يقول: «يكره إيقاعه (يعني عقد الزواج) والقمر في برج العقرب، وفي محاق الشهر، وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة: يوم ٣، ويوم ٥، ويوم ١٣ ويوم ١٠، ويوم ٢٠، ويوم ٢٥، ويوم ٢٠، ويوم ٢٠، ويوم ٢٠،

هذا معتقد الخميني فيصدق فيه ومن تبعه قول صاحب التحفة الاثنى عشرية: «إن الصابئين كانوا يحترزون عن أيام يكون القمر بها في العقرب، أو المحاق، وكذلك الرافضة. وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة مختارة، وأنها هي المدبرة للعالم السفلي، وكذلك الرافضة»(١)

# □ حقيقة الشرك عند الخميني:

وإذا كانت وثنية المشركين ليست عنده بشرك.. فما هو الأمر الذي يكون شركاً في نظره؟ .

يقول: «توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي بأنه شرك، والحاكم أو السلطة فيه طاغوت، ونحن مسؤولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعنا المسلم، ونبعدها تماماً عن حياتنا»(٣).

<sup>(</sup>١) تحرير الوسيلة: ٢٠/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) مختصر التحفة: ص ٢٩٩، وراجع: باب ما جاء في التنجيم من كتاب التوحيد مع شرحه فتح الجميد ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) الحكومة الإسلامية: ص٣٦- ٣٤، وانظر: اعتقادهم في توحيد الألوهية ص (٤٢٥) وما بعدها من هذه الرسالة.

فأنت ترى أن مفهوم الشرك عنده هو أن يتولى على بلاد المسلمين أحد من أهل السنة فحاكمها حينئذ مشرك، وأهلها مشركون، فدين هؤلاء «الولاية» لا التوحيد، ولذلك فإن الشرك قد ضرب بجرانه في أقطارهم.

※ ※ ※

# □ ثانياً: الغلو في التصوف (أو القول بالحلول والاتحاد):

وتتمثل «صورة التصوف عنده» في أوضح مظاهرها في كتابه «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية»، ثم كتابه الآخر «سر الصلاة».. وفيما يلي بيان لبعض اتجاهاته الصوفية الغالية:

أ- قوله بالحلول الخاص:

يقول عن أمير المؤمنين على: «خليفته (يعني خليفة الرسول عَلَيْكُم) القائم مقامه في الملك والملكوت، المتحد بحقيقته في حضرت الجبروت واللاهوت، أصل شجرة طونى، وحقيقة سدرة المنتهى، الرفيق الأعلى في مقام أو أدنى، معلم الروحانيين، ومؤيد الأنبياء والمرسلين على أمير المؤمنين» (١).

فانظر إلى قوله «المتحد. باللاهوت» تجده كقول النصارى باتحاد اللاهوت بالناسوت، ومن قبل زعمت غلاة الشيعة أن الله حلّ في علي<sup>(۲)</sup> ولا تزال مثل هذه الأفكار الغالية والإلحادية تعشعش في أذهان هؤلاء الشيوخ كما ترى.

ومن منطلق دعوى حلول الرب بعلي - كما يفتري - ينسلب الخميني لأمير المؤمنين على أنه يقول: «كنت مع الأنبياء باطناً ومع رسول الله ظاهراً» (٣).

ويعلق عليه فيقول: «فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة.. فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت، ومع كل الأشياء معيّة قيّوميّة ظلّية إلهيّة ظل المعية القيومية الحقة الإلهية،

<sup>(</sup>١) مصباح الهداية: ص١.

 <sup>(</sup>۲) انظر القول بالحلول عند عدد من فرق غلاة الشيعة في مقالات الإسلاميين: ١/ ٨٣ - ٨٦،
 وأشار الشهرستاني إلى أن غلاة الشيعة كلهم متفقون على القول بالحلول (الملل والنحل: ١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) مصباح الهداية: ص١٤٢.

إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر حصهم بالذكر»(١).

فأنت ترى أن الخميني يعلق على تلك الكلمة الموغلة في الغلو والمنسوبة زوراً لأمير المؤمنين، بما هو أشد منها غلواً وتطرفاً فهو عنده ليس قائماً على الأنبياء فحسب، بل على كل نفس، ويختار الآية المختصة بالله سبحانه ليصف بها المخلوق. قال تعالى: ﴿ أَفَمَنُ هُوَ قَالِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ (٢).

أي أنه سبحانه: «حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة» قال تعالى: ﴿ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّاكُمْ تَنْهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدً ﴾ (٢)(٤).

وقد تبينت الحقيقة لكل ذى عينين، فماذا بعد القول بأن عليًا هو القائم على كل نفس غلوّاً، إذ هو تأليه صريح.

وقال في قوله عز وجل: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَنْتِ لَعَلَكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ (°). قال: «أي ربكم الذي هو الإمام» (°).

ب- قوله بالحلول والاتحاد الكلي:

وتجاوز الخميني مرحلة القول بالحلول الجزئي، أو الحلول الخاص بعلي إلى القول بالحلول العام.. فهو يقول بعد أن تحدث عن التوحيد ومقاماته حسب تصوره والنتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله . تعالى، ونفى الكثرة بالكلية، وشهود الوحدة الصرفة..»(٧).

<sup>(</sup>١) مصباح الهداية: ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الرعد، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) يونس، آية: ٦١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٢/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) الرعد، آية: ٢.

<sup>(</sup>٦) مصباح الهداية: ص١٤٥.

<sup>(</sup>٧) مصباح الهداية: ص١٣٤.

ويبدو أن قوله «عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله تعالى للتأكيد على مذهب الاتحادية، لأن رؤية فعل متميز، وإثبات صفة معينة لله يعني إثبات الغيرية والتثنية وهذا شرك عندهم.

ثم ينقل عن أحد أثمته أنه قال: «لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن، وهجن ونحن وهو»(١).

ثم يعلق على ذلك بقوله: «وكلمات أهل المعرفة حصوصاً الشيخ الكبير على الدين مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله: الحق خلق، والخلق حق، والحق حق، والخلق خلق.

وقال في نصوصه: «إن الحق المنزه هو الحق المشبه (۲).. ثم نقل جملة من كلمات ابن عربي (۲).. وقال: «لا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى والعالم خيال في خيال عند الأحرار» (٤).

. وقال: «وإذا نظف دار التحقق من غبار الكثرة، وطوى الحجب النورانية والظلمانية ونال مقام التوحيد الذاتي، والفناء الكلي تحصل له الاستعاذة الحقيقية..».

. ثم قال: وقوله: «إياك نعبد» «رجوع العبد إلى الحق بالفناء الكلي الطلقُ» (°).

ثم تراه كثيراً ما يستدل على مذهبه في وحدة الوجود. بقول ابن عربي والذي يصفه بالشيخ الكبير عبي الكبير عي الكبير الكبير على الدين (٧).

وهكذا يتبين أن الخميني قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المنقول عنه «المشيئة» وهو تصحيف واضع.

<sup>(</sup>٣) مصباح الهداية: ص١١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص١٢٣٠. (٥) سر الصبلاة: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر- مثلاً- ص٨٤، ٩٤، ١١٢ من مصباح الهداية.

<sup>(</sup>٧) انظر: ص (١١٠) من المصدر السابق.

#### 🗌 ثالثاً: دعوى النبوة:

أفرزت لوثات التصوف، وحيالات الفلسفة عنده دعوى غريبة، وكفراً صريحاً، حيث رسم للسالك أسفاراً أربعة:

ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء وفيه السر الخفي والأحفى.. ويصدر عنه الشطح، فيحكم بكفره، فإن تداركته العناية الإلهية.. فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية»(١) كما يقول.

وينتهي السفر الثاني عنده إلى أن «تصير ولايته تامة، وتفنى ذاته وصفاته وأفعاله في ذات الحق وصفاته وأفعاله، وفيه يحصل الفناء عن الفنائية أيضاً الذي هو مقام الأخفى، وتتم دائرة الولاية»(٢).

أما في السفر الثالث فإنه «يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء الله، ويسافر في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت، ويحصل له حظ من النبوة، وليست له نبوة التشريع، وحينئذ ينتهي السفر الثالث ويأخذ في السفر الرابع» (٢٠).

وبالسفر الرابع «يكون نبيا بنبوة التشريع»(<sup>(1)</sup>.

فمراحل السفر عنده: الفناء، والولاية وفيها الفناء عن الفناء، والنبوة بلا تشريع، ثم النبوة الكاملة. وهي تتضمن أن النبوة مكتسبة عن طريق «رياضات» ومجاهدات أهل التصوف. وهي دعوى ترتد إلى أصول فلسفية صوفية قديمة، ولذا قال القاضي عياض: «ونكفر... من ادعى النبوة لنفسه، أو جوز اكتسابها والبلوغ

<sup>(</sup>١) مصباح الهداية: ص١٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص١٤٨ - ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع من المصدر السابق.

بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة الصوفية»(١).

فهذه المقالة كفر صريح، وإلحاد مكشوف، كفر بالنبوة وبالأنبياء، وخروج عن دين الإسلام، ويبدو أنه يدعي لنفسه سلوك هذه «المقامات».. وقد ذكر في كتابه الحكومة الإسلامية «أن الفقيه الرافضي» بمنزلة موسى وعيسى»(٢).

وينبغي أن لا يغيب عن البال أن مقام الإمامة عندهم أعلى من مقام النبوة - كما سبق ذكره (") - وسيأتي ذكر ذلك أيضاً من كلام الخميني نفسه، ومع ذلك فإن الخميني لا يدعى في إيران إلا «بالإمام» أي بالوصف الذي هو فوق وصف النبوة عندهم (1).

ولهذا قال مرتضى كتبي<sup>(°)</sup>، وجان ليون<sup>(۱)</sup>: «بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب الإيراني لم يعد روح الله الخميني آية الله إنما الإمام، وهو لقب نادراً ما أعطى في تاريخ الشيعة»<sup>(۷)</sup>.

وقد أكد هذا المعنى أحد المسئولين الإيرانيين ويدعى فخر الحجازي حين قال : «إن الخميني أعظم من النبي موسى وهارون» فنال بهذا القول رضى الخميني فعينه نائباً عن طهران، ورئيساً لمؤسسة المستضعفين أعظم مؤسسة مالية في الملاد (^).

<sup>(</sup>۱) الشفاء: ۲/ ۱۰۷۰ – ۱۰۷۱.

<sup>(</sup>٢) الحكومة الإسلامية: ص٩٥.

<sup>(</sup>۳) انظر: ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) مصطلح الإمام عند الشيعة يختلف تماماً في مفهومه عند أهل السنة، ولذلك لا يلفت استعمال الشيعة له أنظار أهل السنة.

مرتضى كتبى: أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة طهران.

<sup>(</sup>٦) جان ليون فاندورن: صحافي فرنسي.

<sup>(</sup>٧) المجتمع والدين عند الإمام الخميني، وقد نشر هذا البحث في: «الموند الفرنسية» ثم طبع في كتاب باسم «إيران .. ص٢١٦».

<sup>(</sup>A) موسى الموسوي/ الثورة البائسة: ص١٤٧.

ونجد محمد جواد مغنية يلمح إلى شيء من تفضيل الخميني على نبي الله موسى عليه السلام حين قال: «وقال السيد المعلم (يعني الخميني) ص (١١١) من الحكومة الإسلامية: «لماذا الخوف؟ فليكن حبساً أو نفياً أو قتلاً فإن أولياء الله يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله».

ثم علق على ذلك مغنية بقوله: «وليست هذه الكلمات مجرد سورة من سورات الغضب كا فعل موسى (ع) حين ألقى الألواح التوراة وأخذ برأس أخيه يجره، بل تنبنى أيضاً على العلم والمنطق الصارم دون أن تلفحه نار العاطفة» (١).

هذا نص مغنية بحروفه، وهو يفيد- كما يظهر- أن الخميني أكمل من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وأن فعل الخميني مبني على العلم والمنطق، وموسى على الغضب والعاطفة .

وموسى عليه السلام أكرم وأعظم من أن يقارن بصفوة الصالحين فكيف يفضل عليه الخميني، أو يذكر معه في مقارنة، ولكنه منطق الغلاة الذين فرغت قلوبهم من توقير أنبياء الله ورسله، لأن غلوهم في أئمتهم ونواب الأئمة قد استفرغ من نفوسهم عظمة الرسالة والرسل.

ويقال : إن الخميني أدخل اسمه في أذان الصلاة وقدمه على الشهادتين.

يقول د. موسى الموسوي<sup>(۱)</sup>: «أدحل الخميني اسمه في أذان الصلوات، وقدم اسمه حتى على اسم النبي الكريم، فأذان الصلوات في إيران بعد استلام الخميني للحكم، وفي كل جوامعها كما يلى: «الله أكبر، الله أكبر (خميني رهبر) أي أن الخميني هو القائد، ثم أشهد أن محمداً رسول الله)<sup>(۱)</sup>.. (بل لم تذكر

<sup>(</sup>١) الخميني والدولة الإسلامية: ص١٠٧.

 <sup>(</sup>٢) وهو حفيد شيخهم أبي الحسن الموسوي الأصبهاني، وهو أستاذ يحمل الدكتوراه من جامعة طهران، وجامعة باريس، وعمل في عدة جامعات كأستاذ في الاقتصاد والفلسفة.

<sup>(</sup>٣) الثورة البائسة ص١٦٢– ١٦٣، وانظر عبد الجبار العمر/ الحميني بين الدين والدولة ص٦.

شهادة أن لا إله إلا الله أصلاً وقد يكون هذا بسهواً من المؤلف).

وإذا كان شيخهم ابن بابويه في القرن الرابع يرى أن قول الشيعة في الأذان: «أشهد أن علياً ولي الله.. هو من وضع المفوضة (١) لعنهم الله تعالى (٢).

عرفت انفصال المعاصرين عن الغابرين، وأن المعاصرين قد أمحت الفوارق بينهم وبين الغلاة، ولم يعد لديهم حدود يتوقفون عندها في السير بمذهبهم قدماً نحو الغلو والزندقة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المفوضة: من غلاة الشيعة، زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوض له خلق العالم وتدبيره، ثم فوض محمد تدبير العالم إلى على فهو المدبر الثاني.

<sup>(</sup>انظر عن المفوضة: مقالات الإسلاميين للأشعرى: ١/ ٨٨، الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٥١، الخطط للمقريزي: ٢/ ص ٢٥١، الخطط للمقريزي: ٢/ ٣٥، المحلسي/ بحار ٥٠، ومن كتب الشيعة: انظر: المفيد/ تصحيح الاعتقاد ص ٣٤- ٥٥، المجلسي/ بحار الأنوار: ٢٥/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: من لا يحضره الفقيه: ۱/ ۱۸۸– ۱۸۹.

### 🗌 رابعاً: الغلو في الرفض:

بالنسبة لاتجاه الخميني في التشيع فإنه يأحد بالمذهب الغالي والمتطرف وهو مذهب غلاة الروافض<sup>(۱)</sup>. ومما يدل على ذلك أنه يعتمد مقالة غلاتهم في تفضيل الأئمة على أنبياء الله ورسله. فيقول:

«إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقزب ولا نبي مرسل.. وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل»<sup>(۲)</sup>.

وهذا هو مذهب غلاة الرافضة كما يقرر ذلك عبد القاهر البغدادي (٢)، والقاضي عياض (٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

وترى الخميني ينسب هذا المذهب لكل المعاصرين، وأن هذا من الضرورات عندهم فالمعاصرون هم- بناء على ذلك- من غلاة الروافض في حكم أئمة الإسلام.

وليس ذلك فحسب، بل عقيدة الخميني في أئمته هي عقيدة الغلاة في حكم كبار شيوخ الشيعة في القرن الرابع يدل على ذلك أنه يذهب إلى القول بأن أئمته «لا يتصور فيهم السهو والغفلة»(1).

<sup>(</sup>١) ومن شغفه باسم الرافضة يسمى أحد كتبه «دروس في الجهاد والرفص».

<sup>(</sup>٢) الحكومة الإسلامية: ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الدين: ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) الشفاء: ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة: ١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) الحكومة الإسلامية: ص٩١.

وهذا في نظر شيخهم ابن بابويه الملقب برئيس المحدثين هو مذهب الغلاة والمفوضة في الأئمة، والذين هم في نظر ابن بابويه وغيره يستحقون اللعن حيث قال: «إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي عَلَيْظُةً...»(١).

ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يعد نفى السهو عن النبي والإمام من الغلو<sup>(۲)</sup>. وفي كتابه الاعتقادات حكم على هؤلاء الغلاة والمفوضة بقوله: «اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جل اسمه، وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس»<sup>(۳)</sup>.

هذا والخميني في بقية عقائده لا يختلف عن عقائد الاثنى عشرية التي تحدثت عنها صفحات هذا البحث.

وذلك في تكفيره لصحابة رسول الله عَلَيْكُ ولأهل السنة عموماً، حتى ينعتهم بالنواصب- ماعدا من يسمونهم بالمستضعفين (٥) بل هو يأخذ بالرأي المتطرف من آراء قومه في ذلك، وهو معاملتهم كالحربي حيث قال: «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينها وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إحراج خمسه (١).

وهو يريد بالناصب أهل السنة وما يلحق بهم- في نظرهم- من الشيعة

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات: ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) حتى أنه يقرر في كتابه تحرير الوسيلة مشروعية التبري من أعداء الأئمة في الصلاة وأعداء الأئمة في قاموس الشيعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو سبعة (تحرير الوسيلة: ١/ ١٦٩) وهو في كتابه: كشف الأسرار يصرح بتكفير الشيخين (انظر: كشف الأسرار: ص١٦٧) وما بعدها)، وانظر: الندوي/ صورتان متضادتان: ص٥٧ - ٥٨، عمد منظور النعماني/ الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: ص٨٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) تقدم تعریف هذا المصطلح عندهم ص: (٩١٣).

<sup>(</sup>٦) تحرير الوسيلة: ١/ ٣٥٢، وانظر: وجاء دور المجوس ص: ١٨٦.

الزيدية ماعدا الجارودية – كما مر – لا الخوارج فقط والذين هم يسمون بالنواصب عند أهل السنة لإجماعهم على تكفير أمير المؤمنين علي – ولذلك يذكر الخوارج كقسم آخر مع النواصب فيقول مثلاً: «وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان..»(١).

وفي عقيدتهم في القرآن يلمح الخميني إلى تصديقه بخرافة وجود قرآن لعلي عرضه على الصحابة فرفضوه، وإنه متضمن لزيادات ليست في القرآن فيقول: «ولعل القرآن الذي جمعه (يعني علياً) وأراد تبليغه على الناس بعدرسول الله(٢) هو القرآن الكريم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم رسول الله(٢).

وهو يترحم على المجوسي الملحد صاحب فصل الخطاب، ويتلقى عن كتابه: مستدرك الوسائل ويحتج به (٤)، كما يتلقى من أصولهم التي حوت هذا الكفر، كالكافي للكليني (٥) والاحتجاج للطبرسي (٢) وغيرهما.

هذا وقد ذكر الندوي في ترجمته لبعض نصوص كشف الأسرار ما يتضمن مجاهرة الخميني بهذا الكفر (٧). وفي النص المترجم الذي بين يدي من كشف الأسرار يجيب الخميني على من يقول لماذا لم يذكر الأئمة في القرآن بقوله:

«إن الذين لم يكن ارتباطهم بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا، وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة، كان من الممكن أن يحرفوا هذا

<sup>(</sup>۱) تحرير الوسيلة: ١/ ١١٨.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في النص بدون ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم-.

<sup>(</sup>٣) رسالة في التعادل والترجيح ص٢٦ (ضمن الجزء الثاني من الرسائل للخميني).

<sup>(</sup>٤) - انظر: الحكومة الإسلامية: ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق: ص٦٢، ٦٣، ٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق: ص٧٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: صورتان متضادتان: ص٨٥.

الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن وأن يمسحوا هذه الآيات منه وأن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين (''). فهو هنا لم يصرح بوقوع التحريف إلا بالتلميح، ولكنه يزعم صراحة أنه بإمكان أحد من الناس تحريف كتاب الله، وفي هذا تكذيب لقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نُزَّلْنَا ٱلدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَهُ لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وانظر إلى هذه العقلية المتعصبة والمغلقة، والتي تزعم أن الله سبحانه لم يذكر في كتابه ما هو- حسنب اعتقادهم- أصل الدين وأساسه المتين خشية تحريف الصحابة له.

وكذلك يقول الخميني بخرافة الغيبة ويزعم رجعته، بل يقول: «لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية. لم ينجح في ذلك وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر» (").

وقد استنكر المسلمون ذلك وأصدرت رابطة العالم الإسلامي بياناً تنكر هذه المقالة وتوضح أنها تحوي مناقضة صريحة للإسلام وما جاء به القرآن والسنة النبوية المطهرة، وما أجمعت عليه الأمة (1). كما جرى الإنكار من جهات عديدة (٥).

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار: ص١١٤. (٢) الحجر، آية: ٩.

<sup>(</sup>٣) من خطاب ألقاه خميني بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي- كما يعتقدون- في الخامس عشر من شهر شعبان ١٤٠٠هـ، واذيع من راديو طهران. (الرأي العام الكويتية بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠هـ، وانظر: جلة المجتمع الكويتية، العدد (٤٨٨) في ٨/ ٧/ ١٩٨٠م)، وانظر: (أحمد الأفغاني/ سراب في إيران ص٤١-٤٧، ونهج الخميني: ص٤٥-٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الاستنكار في جريدة المدينة (السعودية) ٤ رمضاًن ٤٠٠ هـ، وجريدة أخبار العالم الإسلامي بتاريخ ٩ رمضان ١٤٠٠هـ.

<sup>(</sup>٥) فقد أصدر علماء المغرب بياناً في ذلك نشر في مجلة (دعوى الحق) العدد الرابع، الصادر في: شعبان- رمضان ١٤٠٠هـ، انظر: نهج الخميني: ص (٤٩).

وقد نشرت مجلة الجماعة الإسلام، وتاريخ الإسلام، وأمر لا يحتمله حتى عليه بقولها: «هذا نفي للإسلام، وتاريخ الإسلام، وأمر لا يحتمله حتى الأصدقاء» (() وهو في تصريحه هذا لم يخرج عن طبيعة مذهبه المفرطة في الغلو، فهو يرى أن الأئمة (والمهدي منهم) أفضل من الأنبياء، ويرى أن صحابة رسول الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاة الرسول - عَيِّلِه - بسبب بيعة أبي بكر دون علي، وجوهر الرسالة عندهم هو إمامة علي، ولهذا قال: «يعتبر الرسول لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ للرسالة» فمن هنا قال: إن الرسول عيله لم ينجح لأنه لم يتول علي الخلافة بعده مباشرة!

وقد أصدر الخميني بياناً يجيب فيه على المنكرين، وليس في جوابه إلا التأكيد على هذا المنكر، حيث قال: «ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم، وأن الله سيبعث في آخر الزمان شخصاً يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء»، ثم ينكر على المنكرين بأنهم يسعون لتفريق المسلمين (۱).

ويقول خميني إن «تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن» "، بل هو يعمل حتى بحكايات الرقاع ويعطيها نفس القدسية التي توليها الأمة لكتاب الله وسنة رسوله عليه ألى آخر قائمة العقائد التي تقول بها الاثنا عشرية، ويتابعهم فيها خميني، وقد يأخذ بأشدها تطرفاً مما لا حاجة إلى تفصيله واستقصائه. إذ الغرض بيان أنه لم يكن كا يتوهم أصحاب تلك النظرة السطحية الساذجة.. لكن رأيت بعضهم يقول: بأن الخميني قد تخلى عن بعض عقيدته في التقية (، وأنه قد أمر أتباعه

<sup>(</sup>١) وذلك في عددها الصادر في ٢٩ ذي الحجة ١٤٠٤هـ، انظر: نهج خميني في ميزان الفكر الإسلامي: ص٥٢.

<sup>(</sup>٢) الخميني/ مسألة المهدي المنتظر مع رسالة أخرى ص٢٦، مركوز الإعلام العالمي للثورة الإسلامية في إيران .

<sup>(</sup>٣) الحكومة الإسلامية: ص١١٣.

<sup>(</sup>٤) وقد استدل بها على مذهبه في عموم ولاية الفقيه (انظر: الحكومة الإسلامية ص٧٦– ٧٧).

<sup>. (</sup>٥) انظر: أحمد جلى/ دراسة عن الفرق: ص١٥٤– ١٥٥.

بالصلاة مع أهل السنة مما يعد اعتدالاً في صورته الظاهرة.

والجواب عن ذلك يوجد في رسالته في التعادل والترجيح، وفي رسالته في التقية، وحسبك أن تعلم من هذا إيمانه بأن أصل دينهم يقوم على مخالفة أهل السنة، وأن هذا الأصل هو من المرجحات عنده في حالة اختلاف الروايات.. فهو يقول: «إن أخبارهم الآمرة بالأخذ بخلاف العامة.. كقوله: ما خالف العامة ففيه الرشاد».. وقوله: «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم» هي من أصول الترجيح، وليس الترجيح بها بمحض التعبد، بل «لكون المخالفة لهم طريقاً إلى الواقع، والرشد في مخالفتهم».

ثم عقد مبحثاً بعنوان «في الأحبار الواردة بمخالفة العامة» (٢) وذكر أن أخبارهم في هذا الباب نوعان: الأول يأمر بالأحذ بما حالف العامة في حالة تعارض الروايات عن الأئمة، والنوع الثاني يأمر بالمخالفة مطلقاً.

## فذكر من النوع الأول خمس روايات:

قال: «عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح<sup>(۲)</sup>... يروى عن أبي عبد الله عليه النسلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه»<sup>(٤)</sup>.

والروايات الباقية لا تخرج عن هذا المعنى، وفي بعضها الأمر بالعرض على كتب الحديث عند أهل السنة فيقول: «فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه»(٥).

<sup>(</sup>١) إنظر: رسالة التعادل والترجيح: ص٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٨٠.

<sup>(</sup>٣) يعنى الإمام.

<sup>(</sup>٤) رسالة التعادل والترجيح ص٨٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٨٠- ٨١.

وعقب الخميني على هذا النوع من الأخبار بقوله: «ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها، بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب، بل هذا المرجح هو المتداول العام الشايع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء»(١)

فأنت ترى خميني يؤكد على رفض أي خبر عندهم يوافق أهل السنة وكأنهم من اليهود والنصارى المنهي عن التشبه بهم ولكن في كتبهم ما يصرح أنهم أكفر من اليهود والنصارى<sup>(٢)</sup>.

أما النوع الثاني: وهو أخبارهم التي تأمرهم بمخالفة أهل السنة مطلقاً وذلك بالبحث عن أعمال أهل السنة وأقوالهم وعقائدهم لمخالفتها، فذكر من هذا النوع خمس روايات.

الرواية الأولى: وهي التي تأمر الشيعي بسؤال مفتي البلد للعمل بخلاف فتواه، حيث يقول: «اثت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ . بخلافه، فإن الحق فيه»(٣).

وهذه الرواية وما أشبهها من هذا النوع أثارت إشكالاً عند الشيعة وهو أن في أخبار أهل السنة ولا سيما في الفقه ما هو موافق لأخبار الشيعة فإذا عمل بهذه الروايات بإطلاق، فقد يترتب على ذلك الخروج من المذهبين رأساً، ولذلك عقب الخميني على كل رواية من هذه الروايات بما يحاول به أن يتخلص به من هذا الإشكال، فعقب على الرواية السابقة بقوله:

«موردها صَّورة الاضطرار وعدم طريق إلى الواقع فأرشده إلى طريق يرجع اليه لدى سد الطرق ولا يستفاد منها جواز رد الخبر من طريقنا إذا كان موافقاً

<sup>(</sup>١) رسالة التعادل والترجيح: ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٧١٤- ٧١٥ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) رسالة التعادل والترجيح: ص٨٢.

ثم قال: «وقوله.. ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.

فالظاهر منها المخالفة في عقائدهم وفي أمر الإمامة وما يرتبط بها، ولا تدلان على رد الخبر الموافق لهم» (٢) (يعني الموافق للأمة).

فترى الخميني يعد مخالفة أهل السنة من أصول الترجيح عندهم فأين الذين يمدون أيديهم للتقارب معه؟ وأين الذين يزعمون أنه تخلى عن تقيته مع أهل السنة؟

أما أمره لطائفته بالصلاة مع أهل السنة فهو جزء من عمله بالتقية، وهو ما فصل القول فيه في رسالته في التقية، ولكن جملة من أهل السنة الذين يأخذون الأمور بظواهرها ولا معرفة لهم بخفايا المذهب الشيعي يشيدون بهذه الخطوة، ويعدونها من مناقب الخميني، ومساعيه في جمع المسلمين (٢).

مع أنه عقد في رسالته في التقية مبحثاً حاصاً في ذلك بعنوان «في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة».. وقال فيه: «إنه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله أنه قال: «من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله عَلَيْكُ في الصف الأول».

وعقب عليه الخميني بقوله: «ولا ريب أن الصلاة معه عني مع رسول الله عليه الخميني فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حال التقمة» (٤).

<sup>(</sup>١) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) رسالة التعادل والترجيح: ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ماكتبه في ذلك الشيخ محمد المجذوب في جريدة المدينة المنورة العدد (٤٨٠٨)، ١ . ربيع الأول ١٤٠٠هـ.

<sup>(</sup>٤) رسالة في التقية ص١٠٨ (ضمن الجزء الثاني من الرسائل).

ثم قال : «وموثقة سماعه قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة حلفهم؟ فقال: هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول الله عليقة وصلى علي وراءهم»(١).

ثم أشار إلى أن هذا النوع من التقية ليس مرتبطاً بالضرورة، وهو خاص بمعاملة أهل السنة، لأنه يرى أن التقية تكون اضطرارية في حال الخوف، وتكون للمداراة وهي حينئذ من أفضل الأعمال عندهم.. والحالة الأولى الأمر فيها واضح، لكن الحالة الثانية يبينها بقوله: «وأما التقية المداراتية المرغوب فيها - كذا - مما تكون العبادة معها أحب العبادات وأفضلها، فالظاهر اختصاصها بالتقية عن العامة، كا هو مصب الروايات على كثرتها(٢).

فالتقية مع أهل السنة من أفضل الأعمال، وهي مشروعة بإطلاق عندهم. ثم يشير بعد ذلك إلى نوع ثالث من أنواع التقية عندهم وهو الكتمان المقابل للإذاعة كما يقول: «فتكون على حد تعبيره بمعنى التحفظ عن إفشاء المذهب وعن إفشاء سر أهل البيت»(٢).

فهل بعد هذا يقال: بأن الخميني قد تخلى عن التقية والمحادعة؟

لكن من قال ذلك خفي عليه أن التقية عندهم أنواع، وأن التقية مع أهل السنة من أفضل الأعمال عندهم، وليست مشروطة بالضرورة.

وأخيراً حسبك أن تعرف أنه يعد عصر الخلفاء الراشدين عصر تقية فيقول: «إن من بعد رسول الله عليه إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن الغيبة كان الأئمة وشيعتهم مبتلين بالتقية أكثر من مائتي سنة»(3).

فتبين أن خميني من غلاة الروافض؛ بل هو يأخذ من آرائهم ما هو أكثر شذوذاً، ويتعمد مخالفة أهل السنة وإن حرج عن ذلك فهو تقية..

<sup>(</sup>١) رسالة في التقية: ص١٩٨. (ضمن الجزء الثاني من الرسائل).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ص۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٨٤. (٤) المصدر السابق: ص٢٩٦.

## □ خامساً: قوله بعموم ولاية الفقيه:

تعتقد الاثنا عشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين بأسمائهم وعددهم، قد اختارهم الله كما يختار أنبياءه (۱).. وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله، وعصمتهم كعصمة رسل الله، وفضلهم فوق فضل أنبياء الله.

ولكن آخر هؤلاء الأئمة- حسب اعتقادهم- غائب منذ سنة (٢٦٠هـ) ولذا فإن الاثنى عشرية تحرم أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه، حتى تقول: «كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق» (٢).

وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية.. وقد استطاعوا أن يأخذوا مرسوماً إمامياً» وتوقيعاً من الغائب- على حد زعمهم- يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به، لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا...»(٢).

وواضع من خلال هذا «النص» أنه يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام الحوادث الواقعة والجديدة إلى شيوخهم.

ولذلك استقر الرأى عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم حاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها، كما ينص عليه «توقيع المنتظر». أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة الدولة، فهي من خصائص الغائب وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته، ولذلك عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون، ويتحسرون لأنهم قد استولوا على سلطان إمامهم، ويدعون الله في كل

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الإمامة.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه من كتب الشيعة ص (٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه من كتب الشيعة ص (٨٩٤).

لحظة على أن يعجل بفرجه حتى يقيم دولتهم، ويتعاملون مع الحكومات القائمة بمقتضى عقيدة التقية عندهم، لكن غيبة الحجة طالت، وتوالت قرون قاربت الاثنى عشر دون أن يظهر، والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم، فبدأت فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين منهم.

وقد أشار الخميني إلى أن شيخهم النراقي<sup>(۱)</sup> (ت ١٢٤٥هـ)، والنائيني<sup>(۲)</sup> (ت ١٢٥٥هـ) والنائيني (ت ١٣٥٥هـ) قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة<sup>(۳)</sup>.

ولم يذكر الخميني أحداً من شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هؤلاء ولو وجد لذكره، لأنه يبحث عما يبرر مذهبه.

فإذاً عقيدة عموم ولاية الفقيه لم توجد عند الاثنى عشرية قبل القرن الثالث عشر.

وقد التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله، وراح ينادي بهذه الفكرة، وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب الإمام لتطبيق المذهب الشيعي فهو يقول:

«واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ أم نقول: إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك؟ أو نقول: إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة؟ ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام وانتهاكها، ويعني تخاذلنا عن أرضنا، هل يسمح بذلك في ديننا؟ أليست الحكومة ضرورة من ضرورات

<sup>· (</sup>١) أحمد بن محمد مهدي النراق الكاشاني (١١٨٥- ١٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) حسين بن عبد الرحمن النجفي النائيني (١٢٧٣- ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الحكومة الإسلامية: ص٧٤.

ويقول في موضع آخر: «قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة، هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج. القوانين التي صدع بها نبي الإسلام عين وجهد في نشرها، وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاما، هل كان كل ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلاً؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ»(").

ثم يقول: «إذن فأن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام، ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها، وهو ينكر بالتالي شمول وحلود الدين الإسلامي الحنيف»<sup>(7)</sup>.

فخمينى يرى لهذه المبررات التي ذكرها ضرورة خروج الفقيه الشيعي وأتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد الإسلام نيابة عن المهدي، وهو يخرج بهذا عن مقررات دينهم ويخالف وصايا أثمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم التعجيل بالخروج (١٤).

حتى قال أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر: «وقد توافرت عنهم (ع) حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم» (٥)، ذلك أن منصب الإمامة لا يصلح عندهم إلا للمنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم بهذه الحكومات.

الحكومة الإسلامية: ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٢٦- ٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص١٠٨٩ - ١٠٩٠ من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>٥) محمد الحسيني البغدادي النجفي (يلقب بالآية العظمى، والمرجع الديني الأعلى) في كتابه وجوب النهضة لحفظ البيضة ص٩٣.

وهذه المبررات التي ساقها الجميني لبيان ضرورة إقامة الدولة الشيعية، ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه وجهة أخرى لو كان لشيوخ الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم، هذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله الذي قام على خرافة الغيبة وانتظار الغائب، والذي انتهى بهم إلى هذه النهاية.

وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذا الحجة والآية على فساد مذهب الرافضة من أصله، وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة، وأن رأيهم في النص على إمام معين، والذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلاً وكفروهم أمر فاسد أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام، وها هم يضطرون للخروج عليه بقولهم: «بعموم ولاية الفقيه» بعد أن تطاول عليهم الدهر، ويئسوا من خروج من يسمونه صاحب الزمان، فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها، وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه، ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودينه، لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة. ومن أجل إقناع طائفته بهذا المبدأ ألف كتابه «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية الفقيه».

وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة؛ بل يخصص ذلك بفقهاء الشيعة، ويحصر الحكم والسلطان بهم، حيث يقول: «وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته، إلا أن خصائص الحاكم الشرعي... موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظير»(١).

وأقول إذا كانت حكومة الآيات والفقهاء لا مثيل لها في العدل- كما يقول-فما حاجتهم بخروج المنتظر إذاً ؟

وهو يرى أن ولاية الفقيه الشيعي كولاية رسول الله عَلَيْكُ يقول: «فالله

<sup>(</sup>١) الحكومة الإسلامية: ص ٤٨- ٤٩.

جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاً.. ومن بعده كان الإمام (ع) وليا، ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع»(١) ثم يقول:

«نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه، بفارق واحد هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية»(٢).

فنظرية الخميني- كا ترى- ترتكز على أصلين:

الأول: القول بالولاية العامة للفقيه.

والثاني: أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي.

وهذا خروج عن دعوى تعيين الأئمة، وحصرهم باثنى عشر، لأن الفقهاء لا يحضرون بعدد معين، وغير منصوص على أعيانهم فيعنى هذا أنهم عادوا لمفهوم الإمامة حسب مذهب أهل السنة - إلى حد ما<sup>(۱)</sup> - وأقروا بضلال أسلافهم وفساد مذهبهم بمقتضى هذا القول.

لكنهم يعدون هذا المبدأ (ولاية الفقيه) نيابة عن المهدي حتى يرجع، فهم لم يتخلو عن أصل مذهبهم، ولهذا أصبح هذا الاتجاه – في نظري – لا يختلف عن مذهب البابية، لأنه يزعم أن الفقيه الشيعي هو الذي يمثل المهدي، كما أن الباب يزعم ذلك، ولعل الفارق أن الخميني يعد كل فقهائهم أبواباً.

وإن شئت قل: إن الخميني أخرج «المهدي المنتظر» عند الروافض، لأن صلاحياته ووظائفه أناطها بالفقيه؛ بل إنه بهذا المبدأ لم يخرج «مهدياً» واحداً بل أخرج العشرات، لأن كثيراً من شيوخهم وآياتهم لهم الأحقية بهذا المنصب فهو

<sup>(</sup>١) الحكومة الإسلامية: ص٥١.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر الشابق.

 <sup>(</sup>٣) أقول- إلى حد ما- لأنهم خرجوا من حصر الإمامة بالشخص إلى حصرها بالنوع وهو الفقيه الشيعي.

يقول: «إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم»(١).

وبمقتضى هذه النيابة يكون أمرهم كأمر الرسول حيث يقول: «هم الحجة على الناس كما كان الرسول عَلَيْكُ حجة الله عليهم، وكل من يتخلف عن طاعتهم، فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك»(٢).

ويقول: «وعلى كل فقد فوض إليهم (يعني إلى شيوخ الروافض) الأنبياء جميع ما فوض إليهم، وائتمنوهم على ما اؤتمنوا عليه»(٣).

بل أشار إلى أن دولة الفقيه الشيعي كدولة مهديهم الموعودة. وقال: «كلما يفقدنا<sup>(٤)</sup> هو عصا موسى»، وسيف علي بن أبى طالب<sup>(٥)</sup> (ع) وعزيمتهما الجبارة، وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصى موسى، وسيف علي بن أبي طالب»<sup>(١)</sup>.

والجمع بين عصا موسى، وسيف علي بن أبي طالب كناية – فيما يبدو لي عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات، وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني، كما في فضائح صفقات الأسلحة، والتعاون السرى بينهما الذى تناقلته وكالات الأنباء واشتهر أمره.

والخميني يقرر أن تشكيل الحكومة الشيعية لم يقع من شيعته الماضين حيث يقول: «في السابق لم نعمل ولم ننهض سوية لتشكيل حكومة تحطم الخائنين

<sup>(</sup>١) الحكومة الإسلامية: ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٨٠.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) يريد أن يقول كل ما نفقده.

<sup>(</sup>٥) وهذه من مواريث المهدي عن الأنبياء والأثمة (انظر: أصول الكافي: ١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) الحكومة الإسلامية: ص١٣٥.

المفسدين (١). ويقول: (ولم تسنح الفرص لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور، وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة، فعلى الفقهاء العدول أن يتحينوا هم الفرص وينتهزوها من أجل تنظيم وتشكيل حكومة... (٢).

وقد قامت حكومات شيعية، ولكنها ليست محكومة من قبل «الآيات» و«نواب المعصوم»، ولذا عدوا حكومتهم أول دولة إسلامية (يعني شيعية).

قال بعض الروافض: «إن الخميني» أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران... لأول مرة في تاريخ الإسلام وحقق حلم الأنبياء والرسول الأعظم عليقة والأئمة المعصومين عليهم السلام»(٣).

ويرى آيتهم «الطالقاني» أن حكومة الرسول عَلِيَّة وخلفائه لا تصل إلى مقام دولتهم، وأنها تمهيد لقيامها، حيث يقول: «إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية هي المؤهلة للحياة في هذا الزمان، ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الإسلام. إن التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم منذ الرسول والخلفاء الراشدين وحتى اليوم هي التي توفر الأساس الموضوعي لقيام الجمهورية الإسلامية» (أ).

فأنت ترى أن طبيعة النظرة الشيعية دائماً تجنح إلى الغلو، وتقديس الأشخاص، والتطرف في الاعتقادات.. كما ترى في نظرة طالقاني إلى جمهورية خميني، بل ادعى بعضهم أن خميني قد بشر به أئمتهم من قبل (°).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) الحكومة الإسلامية: ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد الفهري (ويلقبونه بالعلامة) في تقديمه لكتاب سر الصلاة للخميني ص١٠.

<sup>(</sup>٤) نشرت ذلك جريدة السفير اللبنانية بتاريخ ٣١- ٣- ١٩٧٩م وقد نقل ذلك: محمد جواد مغنية، واعتبره فهماً جديداً للجمهورية الإسلامية لا يقوله إلا من عاش الإسلام بقلبه وعقله (!) (انظر الخميني والدولة الإسلامية ص١١٣٠).

<sup>(</sup>٥) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الإسلامية: ص٣٦- ٣٩.

هذا وقد مضى نقلما ترويه الشيعة عن سيرة مهديهم بعد عودته من غيبته حسب اعتقادهم وأنه لا هم له ولا عمل إلا القتل والانتقام، حتى يقولون إنه بعث «بالجفر الأحمر» وبالذبح، وإنه يخص العرب بمجازره... إلخ<sup>(۱)</sup> ونجد اليوم هذه السيرة المزعومة قد بدت ملامحها في دولة الآيات، حيث بدأ الخميني وأعوانه مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داخل إيران وخارجها.

والحقيقة أن واضعي روايات القتل العام الموعود بعد خروج الغائب المفقود يدركون أن مسألة العيبة والمهدية لا تعدو أن تكون وهماً من الأوهام، ولكنهم يعبرون عما تكنه صدروهم، وتجيش به نفوسهم من أحقاد، وكذلك معظم شيوخ الشيعة غالبهم زنادقة يعرفون أن المهدي خرافة، ولذلك فهم إذا واتتهم فرصة لتحقيق أمانيهم في قتل المسلمين اهتبلوها، ولم ينتظروا فيها خروج مهديهم، لأنهم يعرفون أنه لن يخرج أبداً، لأنه لم يوجد أصلاً.

ولا أدل على ذلك من أن الحميني نفسه يقرر في كتابه تحرير الوسيلة أنه لا يجوز بسبب غيبة مهديهم البدء في الجهاد فيقول: «في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدأة بالجهاد»(٢).

ولكنه حينها أقام دولته قرر في دستورها: «أن جيش الجمهورية الإسلامية..

لا يتحملان فقط مسؤلية حفظ وحراسة الحدود، وإنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة عقائدية أي الجهاد في سبيل الله، والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٥٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تحرير الوسيلة: ١/ ٤٨٢.

 <sup>(</sup>٣) الدستور لجمهورية إيران الإسلامية: ص١٦، منشورات مؤسسة الشهيد، وانظر: الطبعة
 الأخرى من الدستور، التي أصدرتها وزارة الإرشاد الإيرانية: ص١٠.

فأنت ترى التناقض واضحاً، فهو في تحرير الوسيلة يجعل الجهاد من وظائف المهدي، وفي دستور دولتهم بعد قيامها يجعل الجهاد منوطاً بجيشها، ومن وظائف الفقيه، وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولاية الفقيه، والتي نقلت فيها صلاحيات المهدي كلها للشيخ الشيعي. وقد نص أيضاً على ذلك دستورهم فقال: «في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه..»(١).

ولذلك بعد قيام دولتهم أول مابدأوا به قتال الشعوب الإسلامية بجنودهم، وبالمنظمات التابعة لهم في الولاء في بعض أقطار المسلمين.

ومع ذلك يزعم الخميني أحياناً أن هذا يدخل في نطاق الدفاع، والتأويل ليس له حدود فيقول: «إننا لا نريد أن نرفع السلاح ونهاجم أحداً فالعراق يهاجمنا منذ مدة، بينا نحن لا نهاجمه، وإنما ندافع فقط فالدفاع أمر واجب»(٢).

ولكنه يقرر أنه يريد أن يصدر ثورته حيث يقول: «إننا نريد أن نصدر ثورتنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية» (٢). وهو لا يريد التصدير السلمي فحسب؛ بل يريد فرض مذهبه على المسلمين بالقوة، وقد أشار إلى ذلك قبل قيام دولته، وقرر أن سبيل ذلك هو إقامة دولة شيعية تتولى هذا الأمر فيقول «ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية (٤)، وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وإسقاط الحكومات العميلة لهم، إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية، وهذه بدورها سوف تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة، وتدمر الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض» (٥).

<sup>(</sup>١) دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ص١٨، ط: وزارة الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) خطاب الخميني حول مسألة تحرير القدس والمهدي المنتظر: ص٩- ١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٠.

<sup>(</sup>٤) يعنى على مذهب الروافض.

<sup>(</sup>o) الحكومة الإسلامية: ص٣٥.

وهؤلاء الروافض لا ينتقدون الحكومات لهذه الأسباب التي يذكرها، إذ لو كانت الحكومة أفضل حكومة على وجه الأرض لما نالت إلا سخطهم ومقتهم، إلا أن تكون على مذهب الرفض، وحسبك في هذا نظرتهم إلى خلافة الحلفاء الثلاثة الراشدين-رضوان الله عليهم-.

ولاتزال مهمة المهدي الموعودة في قتل المسلمين، تظهر على ألسنة حججهم وآياتهم، وأنه سيبدأها خميني لأنه ينوب عن مهديهم في كل وظائفه. وقد كشف بعض شيوخهم عن ذلك، لأنهم كما يقول إمامهم: «مبتلون بالنزق وقلة الكتمان»(۱).

ففي احتفال رسمي وجماهيري أقيم في عبدان في ١٩٧٩/٣/١٧م تأييداً لإقامة الجمهورية الإسلامية، ألقى د. محمد مهدي صادقي خطبة في هذا الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية، ووصفتها الإذاعة بأنها مهمة ومما جاء في هذه الخطبة:

«أصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود...» وذكر قبل ذلك بأنه حين تثبت ثورته سينتقلون «إلى القدس وإلى مكة المكرمة، وإلى أفغانستان، وإلى مختلف البلاد»(٢).

فتراهم يعتبرون الوضع في مكة، كوضع القدس الذي يحتله اليهود، ووضع أفغانستان الذي يحتلها الشيوعيون.. على حين تجدهم يتعاطفون مع الحكم النصيري الكافر في سوريا ولا يمسونهم بنقد.

وقد نشرت مجلة الشهيد- لسان علماء الشيعة في قم- في العدد (٤٦) الصادر بتاريخ ١٦ شوال ١٤٠٠هـ صورة تمثل الكعبة المشرفة، وإلى جانبها صورة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١/ ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٢) أذيعت هذه الخطبة من صوت الثورة الإسلامية من عبادان الساعة ١٢ ظهراً من يوم ١٧/
 ٣٤ ١٩٧٩ م، انظر: وجاء دور المجوس: ص٣٤٤ – ٣٤٧.

تمثل المسجد الأقصى المبارك وبينهما (يد قابضة على بندقية) وتحتها تعليق نصه: «سنحرر القبلتين»(١).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) انظر: مجلة الشهيد، العدد المذكور، وانظر: جريدة المدينة السعودية الصادرة في ۲۷ ذي القعدة ١٤٠٠هـ، وانظر ماكتبه الشيخ محمد عبد القادر آزاد/ رئيس مجلس علماء باكستان عما شاهده في أثناء زيارته لإيران، حتى يقول بأنه رأى على جدران فندق هيلتون في طهران، والذى يقيمون فيه شعارات مكتوباً عليها: «سنحرر الكعبة» والقدس وفلسطين من أيدى الكفار»: (انظر: الفتنة الخمينية للشيخ محمد آزاد: ص٩).

## □ معارضة بعض شيوخ الشيعة لمذهب الخميني في ولاية الفقيه:

أثار مذهب الخميني - في نقله لوظائف مهديهم بالكامل للفقيه، وحصر الولاية به - ثائرة جملة من شيوخ الشيعة، ونشب صراع حاد بين الخميني وأحد مراجعهم الكبار عندهم وهو «شريعتمدارى» (۱) كما أعلن طائفة من شيوحهم معارضتهم لهذا المذهب (۲).

وقد تعجب شيخهم محمد جواد مغنية أن يذهب الخميني هذا المذهب، ويساوي في الصلاحيات بين المعصوم والفقهاء فقال:

«قول المعصوم (") وأمره تماماً كالتنزيل من الله العزيز العليم ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ﴾ (أن ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل، وأن السلطة الروحية والزمنية – مع وجوده تنحصر به وحده لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليست له، علماً بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر جل وعز..

أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟)، (٥).

فهذا في نظره غاية الغلو، إذ كيف يجعل حكم الفقيه كحكم المعصوم ثم يوضح ذلك بقوله: «حكم المعصوم منزه عن الشك والشبهات، لأنه دليل لا مدلول، وواقعى لا ظاهري. أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر، وليس

<sup>(</sup>۱) انظر: عبد الجبار العمر/ الحميني بين الدين والدولة، مبحث الحميني وشر يعتمداري ص ١٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ص١٥٣- ١٥٤.

 <sup>(</sup>٣) الأئمة عندهم معصومون كرسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) النجم، آية: ٣.

<sup>(</sup>٥) الخميني والدولة الإسلامية: ص٥٩.

هذا فقط، بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور، والعواطف الشخصية، والتأثير المحيط والبيئة، وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية، وقد عاينت وعانيت الكثير من الأحكام الجائرة، ولا يتسع المجال للشواهد والأمثال سوى أنى عرفت فقيها بالزهد والتقوى قبل الرياسة، وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصهار (۱).

وهذه شهادة منه على قومه من فئة الشيوخ، وأنه ما أن تتاح لهم فرصة رئاسة حتى تزول الصورة التي يتظاهرون بها من الزهد والتعبد، وهؤلاء الشيوخ الذين هذا وصفهم، يرى الخميني أنهم هم الولاة على الأمة.

وأصحاب هذا الاتجاه المعارض لخط الخميني يرون: «أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم» (٢)، فهي لا تتعدى ماثبت في أخبارهم كا يقولون من «ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة، وأموال الغائب وإرث من لا وارث له» (٣).

وقد استدل مغنية على هذا المذهب بجملة من أقوال شيوحهم الكبار عندهم، ونقض ما ساقه الخميني من أدلة لإثبات مذهبه، وبين أنها لا تدل على ما يريد من القول بعموم الولاية، ولا مجال لاستعراض ذلك، ولا فائدة منه، لكن الفائدة هنا أن الخميني يحكم على مذهب طائفته بمقتضى قولهم بقصور ولاية الفقيه عن الحكم والولاية، بأن هذا يعطل أحكام الإسلام، وأنه بمثابة القول بنسخ الدين، لكن الخمينى لا ترتقي أدلته في تأييد مذهبه إلى ما يريد فتبقى أحكامه على مذهب طائفته صادقة، وأنه مبني على ما يخالف أصول الشرع، ومنطق العقل وطبيعة الأشياء

والاتجاه المخالف للخميني يرجع أمر الولاية إلى عموم الناس، ولا يخصها بشيوخ الشيعة، بل يبقى هؤلاء الشيوخ في وضعهم الذى وضعوا فيه وولايتهم

<sup>(</sup>١) الخميني والدولة الإسلامية: ص٥٩ - ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٦٠٠.

الخاصة حتى يخرج الغائب فيتولى أمور الدين والدنيا. وهذه بلغة هذا العصر فصل الدين عن الدولة، فصار المذهب دائراً بين غلو في الفقيه، أو دعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وهكذا كل مذهب باطل لابد أن يخرج أمثال هذه التناقضات.

وكلا الرأيين استقرا على بطلان المذهب في دعوى النص والتعيين، لأن كليهما لم يحدد الرئيس بشخص معين، إلا التعيين الشكلي للغائب المفقود والذي لن يعود، لأنه لا حقيقة له في الوجود.

\* \* \*

#### □ دستور دولة الآيات:

الإرشاد الإسلامي ونشر في طبعته الأولى عام ١٤٠٦هـ، وكانت مواد هذا الدستور قد نشرت من قبل في مجلة الشهيد الإيرانية في إصدار خاص<sup>(۱)</sup>. وهذا عرض لبعض مواد الدستور ليتبين هل هو يمثل الدستور لدولة

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران دستورها، في كتاب أصدرته وزارة

إسلامية - كما يزعمون - أم لا؟ يقرر الدستور في «الأصل الثاني عشر»: أن المذهب الجعفري دين للدولة يقول: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذا

يقول: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذا الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير» (١)، وكذلك ينص الدستور على فكرة الاثنى عشرية في الإمامة، بحيث يربط مذهب خميني في ولاية الفقيه بقضية الإمامة فيقول: «إن ولاية الفقيه اعتماداً (يعني معتمدة) على استمرار ولاية الأمر

فتراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم وهم يسمون أنفسهم البالجمهورية الإسلامية»، ولعل قولهم هذا يوحى أن مذهبهم لا يدخل في اسم. الإسلام، بل لابد من النص عليه مع الإسلام كدين آخر مشارك له، مع أنك

راهم كثيراً ما يدعون بأن مذهبهم لا يختلف عن المذاهب الإسلامية إلا في لفروع، وإذا كان الأمر في تصورهم، كذلك فلماذا ينص على المذهب الجعفري

ذاته في دستورهم؟

(1

(1

(4

و الإمامة» (۴).

طبعة مؤسسة الشهيد، قم سنة ١٩٧٩م.

الدستور: ص.۲.

المصدر السابق: ص٩.

ثم لماذا تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟ أطلعوا الغيب أم اتخذوا عند الرحمن عهداً، ولماذا لا يفتحون عقولهم وقلوبهم لرؤية الحق الذي عند أهل السنة، ويتخلصون من داء التعصب المقيت، فيجب أن تسمى هذه الدولة بموجب هذه المادة «الجمهورية الجعفرية» ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس الإسلام لا المذهب، وحين يتبنى الخليفة شيئاً من هذا المذهب أو ذاك، فإنما يتبناه بناء على قوة الدليل، وليس بناء على الوراثة أو التعصب، ولكنهم برهنوا بهذه المادة على متابعتهم لما قاله بعض شيوخهم وهو أن الاثنى عشرية دين لا مذهب (۱).

وجاء في بعض مواد الأصل الثاني من الدستور: ما يضع أخبارهم عن الأئمة موضع سنة رسول الله عليه فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير حيث يقول:

«يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين» (٢).

فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي عَلَيْكُ، لأنهم لا يؤمنون بها، بل يأخذون بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين.

فهل يبقى للدستور صفته الإسلامية وهو يلغي سنة رسول الله عَلَيْتُهُ من ... حسابه.

وهم سيأخذون بمقتضى هذه المادة بما جاء في أصول الكافي، والبحار للمجلسي وغيرهما بكل ما فيها من كفر وضلال، لأنه هذه هي المصادر التي نقلت لهم سنة المعصومين

- وترى في بعض مواد الدستور النعرة الفارسية، واللوثة القومية، يقول الأصل الخامس عشر من الدستور:

«اللغة والكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون

۱) انظر: ص۷۲۹ هامش (٤).

 <sup>(</sup>۲) الدستور: ص۱۹ ۱۹.

الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة».

فترى أن هذه المادة موضوعة على أساس القومية الإيرانية، لأن للإسلام لغة واحدة هي العربية لا باعتبارها لغة العرب، بل باعتبارها لغة القرآن والسنة ولغة دولة الرسول- عَلَيْكُ- والصحابة والتابعين.

- ويقرر الأصل السادس من الدستور: بأن مرجعهم رأي الأمة (لا الكتاب والسنة) فيقول: «يجب أن تدار شئون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية على رأي الأمة..»(١).

ولا شك أن دولة الخلافة في الإسلام تدار شئونها بهدي من الكتاب والسنة، وليس الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام، إنما هو أساس في الأنظمة الوضعية.

• ويوضح هذا المبدأ أكثر ما جاء في الأصل التاسع والخمسين عندهم والذي يقول: «ممارسة السلطة التشريعية قد تتم أحياناً عن طريق الاستفتاء الشعبي العام، وذلك في القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية الهامة، ويجري هذا الاستفتاء العام بناء على طلب أكثر من ثلثي مجموع أعضاء المجلس»(١).

ولا غرابة أن يلجأوا إلى استفتاء الناس في شئونهم بعد أن حرموا أنفسهم من المصدر الثاني في التشريع وهو «السنة المطهرة». ولقد اقترح عليهم شيخهم يوسف البحراني صاحب الحدائق أن يبحثوا لهم عن مذهب غير هذا المذهب لعدم وفائه بما يريدون (").

هذا بعض ماجاء في دستورهم حسب الطبعة الأخيرة منه عام 1٤٠٦هـ (٤).

<sup>(</sup>١) الدستور: ص١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: نص كلامه بحروفه وتمامه: ص (٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) مما يجدر تسجيله هنا هو أنه نشر الدستور في جريدة السفير اللبنانية مترجماً بقلم محمد صادق الحسيني بصورة مغايرة للنشر الرسمي الأخير للدستور، والتغيير الذي جرى قد يكون للتقية =

وقد تبين أنه لا يمثل دستور دولة إسلامية، وإنما يمثل دولة فارسية عنصرية، ورافضية جعفرية، ولا يأخذ أحكامه من الكتاب والسنة، وإنما يرتبط بروايات الكليني وأضرابه والتي يسمونها سنة المعصومين..

\* \* \*

أثر فيه، وذلك من أجل صيانة سمعة المذهب من النقد.

وقد قام حزب التحرير – وهو كما يظهر من الأحزاب المتعاطفة مع ثورة إيران والموالية لها، بل الذي يرى فيها الحكم الإسلامي المنشود – بدراسة مواد الدستور، كما نشرته جريدة السفير بعد أن سأل السفارة الإيرانية في بيروت عن مدى اعتادهم لما نشر فأفادوه بأن الترجمة المنشورة في السفير «ترجمة دقيقة وأمينة».. وقد تبين له بعد الدراسة – كما نشر ذلك في كتيب صغير – أن الدستور لا صلة له بالإسلام إلا بالاسم، حتى ذكر أنه جاء في «الفصل الثامن المتعلق بالسلطة القضائية» في مواده رقم ١٣١، و١٣٦، ١٣٥، ١٣٦ ما يدل على أن القانون المدني الوضعي.. هو الذي سيوضع في المحاكم. (انظر: نص نقض مشروع الدستور الليراني، والذي نشره حزب التحرير ص٤٨) وانتهى الحزب من نظره في الدستور إلى أنه: «ليس دستوراً إسلامياً، و لم يأخذ أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله، ويتبين أن واضعه يتميز بعقلية غربية، ولا يتمتع بعقلية إسلامية» (المصدر السابق: ص٥٠). وقال بأنه يجب أن يكون الدستور من من العقيدة الإسلامية، ومأخوذة كل مواده من كتاب الله وسنة رسوله يكون الدستور منبثقاً من العقيدة الإسلامية، ومأخوذة كل مواده من كتاب الله وسنة رسوله (المصدر السابق).

هذا حكم حزب التحرير مع أنه موال للحكومة الإيرانية، وفي اتجاهه شبه بالاتجاه الرافضي، لأنه يرجيء تطبيق بعض أحكام الإسلام حتى تقوم دولة الخلافة، كما يرجيء الشيعة تطبيق بعض أحكام مذهبهم حتى يعود الغائب... ومع ذلك فإنه يحكم على دستورهم بهذا الحكم. ولولا ضيق المجال لعرضت أوجه نقدهم للدستور، وقد أرسل هذا النقد إلى خميني، مشفوعاً بدستور إسلامي مقترح، ويبدو أن الشيعة استفادوا من ذلك في تغيير بعض المواد التي تثير النقد لدستورهم، كما يتبين ذلك في نشرته الأخيرة، ومع ذلك لم يسلم من ضلال كم تبين أثناء النقد (وانظر في التعريف بحزب التحرير، كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة/ تأليف سليم الهلالي، وزياد الدبيج ص: ١٣٧ وما بعدها).

# □ الباب الخامس □ أثرهم في العالم الإسلامي والحكم عليهم

ويشتمل على:

الفصل الأول: أثرهم في العالم الإسلامي.

الفصل الثاني: الحكم عليهم.

\* \* \*

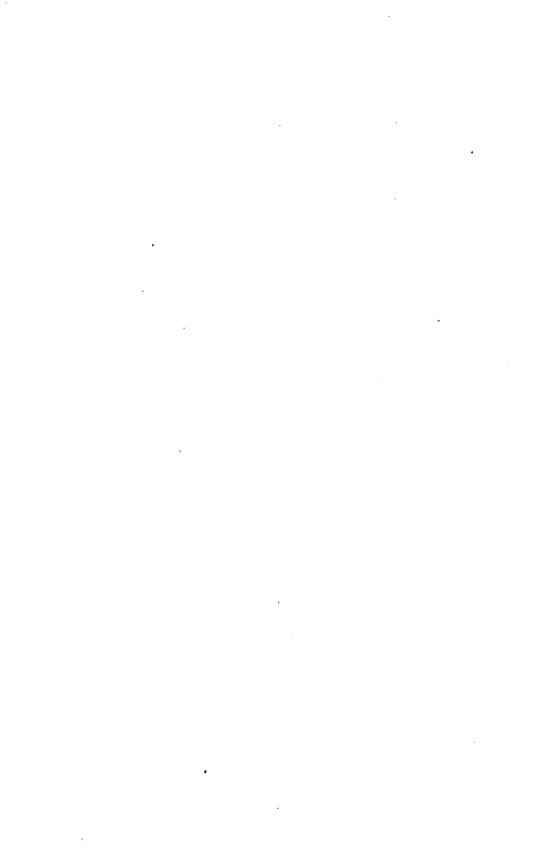

□ الفصل الأول
 □ أثرهم في العالم الإسلامي

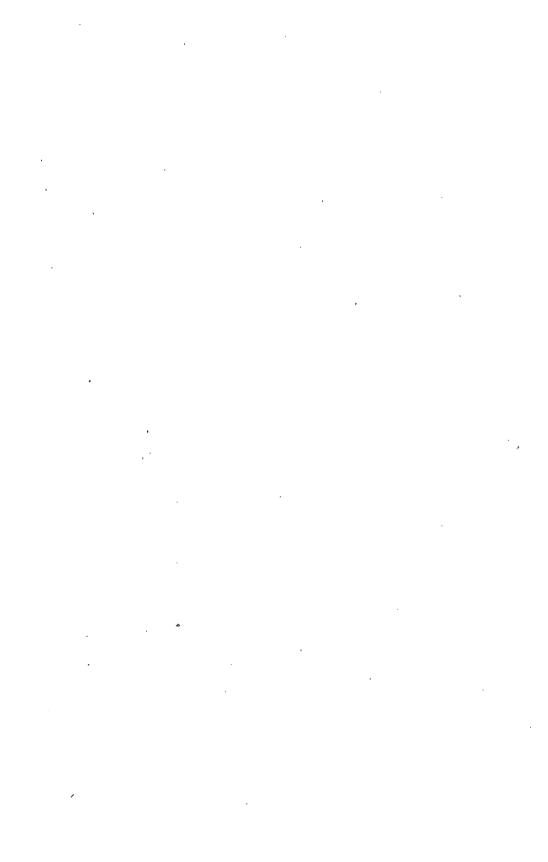

## □ الفصل الأول □ أثرهم في العالم الإسلامي

أثر الشيعة في العالم الإسلامي في مراحل التاريخ المختلفة وحقبه المتطاولة. موضوع واسع كبير، بل موضوعات متعددة، وجوانب مختلفة تقتضى رسائل عديدة، وتستدعي جهوداً كبيرة... وإن مراجعة الأحداث التاريخية مثلاً التي جرت في العراق في القرن الرابع والخامس وما بعدها والتي كان للشيعة فيها دور وأثر لموضوع واسع، فكيف بدر نمة ذلك في العالم الإسلامي، وإن رصد حركات الشيعة المتزايدة في الواقع المعاصر في مختلف أصقاع العالم الإسلامي وما تحدثه من آثار ليحتاج إلى دراسات ميدانية وصلات واسعة، ورحلات متعددة.

وشيء من ذلك لا يمكن تحقيقه في رسالة بل في فصل من رسالة، هي معنية بالأساس، بدراسة أصولهم ونقدها.

لهذه الأسباب سنكتفي في هذا الفصل بالإشارة الدالة، واللمحة المعبرة، والكلمة الموجزة، ونكتفي بالجزء عن الكل، وبالمثال الواحد مثلا في بلد واحد وزمن واحد عن الاستقصاء والتفصيل..

ولعلي أحاول أن أبرز بعض آثارهم وفق مجالات محددة حتى لا يتشعب بنا الحديث وهي المجالات التالية:

- ١- الججال العقدي والفكري.
  - ٢- السياسي.
  - ٣- الاجتماعي.
  - ٤- الاقتصادي.

وهذا مجرد تقسيم لتوضيح هذه الآثار وإلا فإنها مترابطة، ومتصلة الحلقات..

ذلك أن شؤم البدعة حطير على الأمة، يؤثر في جميع جوانب حياتها، ومن يدرس تاريخ هذه الأمة، والاتجاهات البدعية التي ظهرت يجد أثرها السلبي على الدولة الإسلامية كلها. استمع مثلا لل يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أسباب سقوط الدولة الأموية يقول رحمه الله -:

«إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل» (1) وغيره من الأسباب (7). وقال: «وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسول عَلَيْكُ انتقم الله ممن خالف الرسل، وانتصر لهم (7).

وهذا التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ يخالف مادرج عليه جملة من المورخين الذين لا يفسرون أحداث التاريخ إلا بأسباب مادية بحتة، وهو من العلم الذي لا يفقهه إلا أهل الإيمان..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يعني الجعد بن درهم أول من أحدث مقالة التعطيل لأسماء الله وصفاته انظر: ص (٥٤٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٨٢ /١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٧٧/١٣.

## □ المجال العقدي والفكري □

وهو موضوع واسع كبير، نشير فيما يلي إلى بعض معالمه:

#### □ إحداث الشرك في أمة محمد عَلِيْكُ:

لقد كان لعقيدتهم في الإمامة والإمام الأثر الواضح في إحداث «الشرك» و «الشركيات في العالم الإسلامي»، بل قرر طائفة من أهل العلم أن الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة المحمدية. فقد تحول غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها، ووضعوا روايات لمساندة مسيرتهم الوثنية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً، فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد»(١).

واليوم أصبحت مشاهد الشيعة ومزارتها موطنا للشرك، وعبادة غير الله سبحانه.. وتحدث الكثير ممن زار ديار الشيعة عن هذه المظاهر الشركية (٢)، وقد سرى هذا «البلاء» إلى بعض ديار السنة. والرافضة هم الأصل فيه وكتبهم تشهد له وتؤيده.

ولا حاجة بنا إلى استعراض أسماء المشاهد وأماكنها، وصور مما يجرى فيها لشهرة ذلك وذيوعه.

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الأخنائي: ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص١٠٧١ - ١٠٧٢ من هذه الرسالة.

### 🗆 الصد عن دين الله:

كان الاتجاه الرافضي- بكل شذوذه وضلالاته التي مرَّ ذكرها- ولا يزال مصحوباً بدعاية كبيرة من شيوخ الروافض الذين يبحثون عن تكثير سوادهم بأي وسيلة..

وكانت هذه الدعاية مرتكزة على «أكذوبة كبرى» أتقن الشيعة «اللعب فيها» وخداع أتباعهم، والجهلة من أتباع المسلمين بها.. هذه الأكذوبة تقول بأن شذوذ الشيعة هذا مؤيد بروايات عند أهل السنة.. ولذلك يكثر قولهم لا خلاف بين السنة والشيعة من هذا المنطلق.

وما أكثر مانقرأ في كتبهم مثل هذا الاتجاه في الاستدلال والاحتجاج من طريق من يسمونهم بالعامة (١).

وهذه «الأكذوبة» قد انخدع بها من أزاغ الله قلبه فظن أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون ورأوا ذلك فاسداً في العقل فخرجوا من الإسلام إلى مهاوي الإلحاد والزندقة،

ولهذا كان غلاتهم طاعنين في دين الإسلام بالكلية باليد واللسان كالخرمية (٢٠). أتباع بابك الخرمي،

<sup>(</sup>۱) لا يخلو- غالباً كتاب من كتبهم المتأخرة والمعاصرة من هذا الأسلوب ومن أشدها غلواً، وأعظمها كذباً كتاب (غاية المرام) وهو كله قائم على هذا المسلك، وهو بكذبه الجلي الواضح عار على الشيعة إلى الأبد، ومع ذلك يعده أحد مراجعهم في هذا العصر موضع الفخر. (محسن العاملي الشيعة: ص٢٤، وانظر: ملحق الوثائق والنصوص من رسالة فكرة التقريب.

<sup>(</sup>٢) اَلْحُومِيَّة: فرقتان: فرقة منهم كانوا قبل دولة الإسلام وهم أتباع مزدك الإباحي دعاة الاشتراك في الأموال والأبضاع، الذين أفسدوا بلاد الفرس فقضى عليهم أنو شروان الملك الساسانى الملقب بالعادل والذي توفي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.

والفرقة الثانية من الخرمية ظهروا في دولة الإسلام كالبابكية أتباع بابك الخرمي الذى ظهر بناحية أذربيجان، وكثرت أتباعه، وكان يستحل المحرمات كلها وهزم كثيرا من عساكر بني =

وقرامطة (١) البحرين أتباع أبي سعيد الجناني وغيرهم (١).

ولاشك في أن إظهار بدعة الرفض على أنها الإسلام هو من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله، إذ كيف يقبل عاقل خرافة الغيبة والرجعة والطعن في الصحابة والتأويلات الباطنية..

ولا يبعد اليوم أن إقامة دولة الآيات في إيران وسيلة لهذا الغرض لمواجهة تطلعات المسلمين لعودة الخلافة ووحدة الأمة، وللحد من انتشار مظاهر الصحوة الإسلامية في العالم.. فإن إقامة دولة تشوه الإسلام، وتعطي صورة مخالفة لتطلعات المسلمين وآمالهم من شأنه أن يحبط الآمال ويطفيء وقدة التطلعات وشعلة الحماس في شباب المسلمين. والمستعمر الكافر معني بمعرفة هذه الاتجاهات البدعية.. على يد ثلة ممن يسمون «بالمستشرقين» والذين يعمل معظمهم كمستشارين في وزارات الخارجية، وبالتالي فإن سياسات الدول الكبرى تتخذ منهجها من تقارير المستشرقين المبنية على دراسة تاريخية وطائفية لأمة الإسلام.. والمستعمر الكافر لم

<sup>=</sup> العباس في مدة عشرين سنة إلى أن أسر مع أخيه إسحاق وصلب «بسر من رأي» في أيام المعتصم سنة (٢٢٣هـ).

ولاشك في أن الخرمية الذين ظهروا في الإسلام هم امتداد للديانة الفارسية القديمة «المزدكية» الأولى، وهم الذين زادوا في انحراف التشيع، ولذلك قال النوبختي الشيعي: ومنهم كان بدء الغلو في القول حتى قالوا إن الأئمة آلهة وإنهم أنبياء وإنهم رسل، وقالوا بالتناسخ وإبطال القيامة. (انظر: النوبختي/ فرق الشيعة ص٣٦، ابن النديم/ الفهرست: ص٣٤٢- ٣٤٤، الإسفرايني/ التبصير في الدين: ص٧٩- ٨، الملطي التنبيه والرد: ص٢٢، الغزالي/ فضائح الباطنية ص١٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) القرامطة: إحدى فرق الإسماعيلية التي سبق التعريف بها ص: ٩٧. وهم يسمون بالقرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في بداية أمرهم (فضائح الباطنية: ص١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة: ١/ ١١٤.

ينس تاريخه معنا، كما شهدت بدلك مواقفه وأقوال بعض قادته، وكما كشف ذلك بعض الأوربيين الذين دخلوا في الإسلام كالأستاذ محمد أسد في كتابه «الإسلام على مفترق الطرق»(١).

وسواء كان قيام دولة الآيات، أو تصاعد المد الشيعي في العالم الإسلامي مقصوداً للعدو الكافر أو غير مقصود فإنه بلا شك له آثاره في الصد عن سبيل الله، وظهور الزندقة المقنعة التي ينخدع بها المسلمون وهذا هو الداء الأكبر، وهذا ما يتضح بالمسألة التالية:

## 🗆 ظهور فرق الزندقة والإلحاد:

يذكر شيخ الإسلام- رجمه الله- أن مبدأ ضلال الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث (٢).

وقد تحدث عن ذلك في فصل بعنوان «شبح الحروب الصليبية» وقال: «إن الحروب الصليبية هي التي عينت في المقام الأول والمقام الأهم موقف أوربة من الإسلام لبضعة قرون تتلو» (الإسلام على مفترق الطرق: ص٥٥). وقال: «لقد استفادت أوربا أكثر مما استفاد العالم الإسلامي منها، ولكنها لم تعترف بهذا الجميل وذلك بأن تنقص من بغضائها للإسلام، بل كان الأمر على العكس، فإن تلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت عادة، ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما ذكرت كلمة مسلم. ولقد دخلت في الأمثال السائرة عندهم حتى نزلت في قلب كل أوربي رجلاً كان أو امرأة». (المصدر السابق: ص٩٥-٢٠).

ويقول بأن هذه المشاعر العدائية ظلت حية بعد جميع أدوار التبدل الثقافي واستمرت في تطور رغم أن الشعور الديني الذي كان سبب هذا العداء قد أخلى مكانه. ويقول بأن هذا ليس بغريب إذ أنه من المقرر في علم النفس أن الإنسان قد يفقد جميع الاعتقادات الدينية التي تلقنها في أثناء طفولته، بينا تظل عنده بعض الخرافات الخاصة تتحدى كل تعليل عقلى.

<sup>(</sup>المصدر السابق: ص٦٠- ٦١).

وأقول: إن مقررات علم النفس هذه إنما تنطبق على أديان أوربا لا دين الفطرة دين الإسلام. (٢) منهاج السنة: ٤/ ٣.

وكان أئمة العبيديين إنما يقيمون مبدأ دعواهم بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال، ثم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة إلى القدح في على ثم في الإلهية كا رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد (۱).

«فالرافضة هم الباب لهؤلاء الملحدين منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله، وآيات كتابه المبين كما قرر ذلك رؤوس الملاحدة من القرامطة والباطنية وغيرهم من المنافقين» (٢).

وقد تبين- فيما مضى- كيف أن روايات الاثنى عشرية وأحاديثها التي يزعمون تلقيها عن آل البيت هي المناخ الملائم، والتربة الصالحة لظهور الأفكار الغالية وحروج الفرق الملحدة، لأنها جمعت «حثالة» آراء وأقوال الفرق الشيعية الشاذة بمختلف اتجاهاتها والتي فرقت الأمة وأفسدت عليها أمرها والتي وصلتنا أقوالها بواسطة كتب الفرق والمقالات، ثم وجدنا روايات الاثنى عشرية تشهد لهذه الاتجاهات وتؤيدها(٢).

ومن هنا انبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة اشتهر غلوها وكفرها كالشيخية والكشفية والبابية وغيرها. وقد قال صاحب المنتقى بأن الرفض مأوى شر الطوائف....»(1).

ثم ذكر جملة من فرق الزندقة والإلحاد الذين يعيشون تحت مظلة الرفض، ولذا قال الغزالى: إن مذهب الباطنية ظاهره الرفض، وباطنه الكفر المحض المحض كفرة يتظاهرون بالتشيع.. ويبدو أن هؤلاء يشكلون السواد الأعظم منهم حتى

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٤/ ٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٩٧٩ - ٩٨٠ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى: ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) فضائح الباطنية: ص (٣٧).

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «كثيراً من أئمة الرافضة وعامتهم زنادقة ملاحدة ليس لهم غرض في العلم ولا في الدين» (١٠).

فجو التشيع مناخ حصب لمختلف النحل والأهواء، وقد سجل محب الدين الخطيب أن التشيع كان عاملاً من عوامل انتشار الشيوعية والبهائية في إيران<sup>(٢)</sup>.

# 🗀 محاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم:

ومن آثارهم الفكرية أن طائفة منهم اندسوا في رجال الحديث وحاولوا إدخال بعض الروايات التي تخدم التشيع. حتى وُجدت مادة من هذا اللون في معاجم أهل السنة ودواوين الحديث عندهم، لكن تنبه لذلك رجال الحديث فبينوا الحق وكشفوا الكيد الرافضي وقد بين الشيخ السويدي هذا الأثر الذي تركه هؤلاء الروافض حينا قال: «إن بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث، وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدثين وحفظوا أسانيد أهل السنة الصحيحة، وتحلوا في الظاهر بحلي التقوى والورع بحيث كانوا يعدون من محدثي أهل السنة فكانوا يروون الأحاديث صحاحاً وحساناً، ثم أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم، وقد صل بذلك كثير من خواص أهل السنة، فضلاً عن العوام ولكن قيض الله— بفضله— أئمة الحديث فأدركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالها حينئذ والحمد لله على ذلك.

وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعد ما انكشف حالهم، ثم قال السويدي: وتلك الأحاديث الموضوعة إلى الآن موجودة في المعاجم والمصنفات وقد تمسك بها أكثر التفضيلية (٢) والمتشيعة (٤).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٤/ ٧٠. (٢) الخطوط العريضة: ص٤٤ – ٤٥.

 <sup>(</sup>٣) التفضيلية أو المفضلة هم الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر من الزيدية وغيرهم. انظر:
 التسعينية لابن تيمية ص٠٤.

 <sup>(</sup>٤) السويدي/ نقض عقائد الشيعة (مخطوط غير مرقم الصفحات، وبالعد ينظر ص٢٥-٢٦، وانظر:
 الألوسي/ السيوف المشرقة ص٥٠ (مخطوط) ومختصر التحفة: ص٣٢.

ويقول الألوسي بأن ممن يستخدم هذه الوسيلة جابر الجعفي (١)، وذكر ابن القيم أن الحافظ أبا يعلى قال في كتابه الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل على رضى الله عنه وأهل البيت نحو ثلاثمائة ألف حديث، وعقب على ذلك ابن القيم بقوله: ولا نستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمركا قال (٢).

## □ دخولهم في مذهب أهل السنة - في الظاهر - للإضلال:

ومن الآثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي هو ما وقع بسبب قيام طائفة من شيوخهم بالدخول في مذهب أهل السنة في الظاهر وتلقبوا بالحنفي والشافعي زيادة في الإضلال، وألفوا مصنفات تؤيد المذهب الرافضي (٢).

كما قام بعض شيوخهم المتسترين بالانتساب للسنة بابتداع بعض الأفكار المشابهة للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الإسلامي.. ويرى الشيخ محمد أبو زهرة بأن الطوفي نجم الدين (المتوفى سنة ٧١٦هـ) قد تعمد الترويج للمذهب الشيعي بهذه الوسيلة في بحثه عن المصلحة الذي قرر فيه بأن المصلحة تقدم على

<sup>(</sup>١) السيوف المشرقة: ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) المنار المنيف ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) ولهم في ذلك مسالك مختلفة كشفها صاحب التحفة الاثنى عشرية: فهم قد يؤلفون كتاباً في فضائل الخلفاء الأربعة، فإذا جاءوا لذكر فضائل على ضمنوه ما يؤيد مذهب الرفض من دعوى النص، والقدح في الصحابة (انظر: تفصيل ذلك في التحفة الاثنى عشرية/ الورقة: ٤٦ مخطوط). ويؤلفون كتاباً في فقه بعض المذاهب ينشرونها في الأوساط التي لا تعتنق هذا المذهب، ويضمنون هذا المذهب شناعات عظيمة مثل: الأخذ بالقياس مع رد الأحاديث، أو إقرار بعض الفواحش، ويشير صاحب التحفة في هذا الصدد إلى كتاب ألفوه ونسبوه للإمام مالك وهو: «المختصر» وضعوا فيه على الإمام جواز اللواط بالعبيد. (انظر: تفصيل ذلك في المصدر السابق/ الورقة وغيه).

وقد يؤلفون كتباً يزعمون فيها أنهم كانوا على مذهب أهل السنة ثم تبين لهم بطلانه فرجعوا (مثل كتابهم «لماذا اخترت مذهب الشيعة» والذي نسبوه لمن أسموه مرعي الأنطاكي) ولهم مسالك بسطها يحتاج لمؤلف مستقل.

النص، لأن هذا مسلك شيعي حيث عند الشيعة أن للإمام أن يخصص أو ينسخ النص بعد وفاة الرسول عَيْقِكُم، فالطوفي قد أتى بالفكرة كلها، وإن لم يذكر كلمة الإمام وأبدلها بالمصلحة ليروج القول وينشر الفكرة، ثم يقرر أبو زهرة بأن الطوفي في تهوينه من شأن النص ونشر فكرة نسخه أو تخصيصه بالمصالح المرسلة قد أراد تهوين القدسية التي تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع (١).

بل إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع بعض أعلام أهل السنة وقاموا بدس فكري رخيص يضلل الباحثين عن الحق. حيث ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه.

ومن ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السنى المشهور صاحب التفسير والتاريخ، فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير بن رستم الطبري من شيوخهم (۱)، وكلاهما في بغداد، وفي عصر واحد، بل كانت وفاتهما في سنة واحدة، وهي سنة (۳۱هه). وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام ابن جرير بعض مايؤيد مذهبهم مثل: كتاب المسترشد في الإمامة (۱۳ مع أنه لهذا الرافضي (۱)، وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حنبل: ص٣٢٦، وقد ترجم أبو زهرة للطوفي، واثبت أنه من الشيعة (المصدر السابق: ص٣٢٤– ٣٢٥). وقد اعتمد أبو زهرة في حكمه على الطوفي بما جاء عنه في طبقات الحنابلة لأبي يعلى.

 <sup>(</sup>۲) وله مصنفات في مذهب الرفض مثل: المسترشد في الإمامة ونور المعجزات في مناقب الأثمة الاثنى عشر (انظر في ترجمته: جامع الرواة: ٢/ ٨٢ – ٨٣، بحار الأنوار: ١/ ١٧٧، تنقيح المقال: ٢/ ٩١، وانظر: ابن حجر/ لسان الميزان: ٥/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن النديم/ الفهرست: ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات أعلام الشيعة في المائة الرابعة: ص ٢٥٢، ابن شهراشوب/ معالم العلماء: ص١٠٦٠.

جرير الطبري الإمام<sup>(۱)</sup>.

ولقد ألحق صنيع الروافض هذا- أيضاً- الأذى بالإمام الطبري في حياته وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد<sup>(۲)</sup>. وقد نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مجلدين، ونسب إليه القدمين في الوضوء<sup>(۳)</sup>.

ويبدو أن هذه المحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة من قديم، فقد قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعى وإليه ينسب ذلك، وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات<sup>(٤)</sup>

وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة كما تبين ذلك من خلال كتب التراجم، ومن خلال آثارهما، وأين الثرى من الثريا.. فالفرق بين آثار الرجلين لا يقاس<sup>(۱)</sup>، وعقيدة الإمام ابن جرير لا تلتقى مع الرفض بوجه<sup>(۱)</sup>، فهو أحد أثمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله عليها.

وهناك رافضي آخر يدعى بابي جعفر الطبري ( $^{(Y)}$ )، وهو غير الأول، وإن كان الأستاذ فؤاد سركين قد خلط بينهما  $^{(\Lambda)}$  رغم أنه يفصلهما عن بعض أكثر من قرنين. وقد نشرت – لهذا الرافضى الأخير – جريدة المدينة المنورة حكاية

<sup>(</sup>١) انظر: الأميني النجفي/ الغدير: ١/ ٢١٤– ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية: ١١/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر أيضاً في التفرقة بين الرجلين مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد التاسع: ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر– مثلاً– جزء في الاعتقاد لابن جرير الطبري: ص٦– ٧.

 <sup>(</sup>٧) وهو أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن على الطبري، من علماء الإمامية في القرن السادس (انظر: طبقات أعلام الشيعة (في القرن السادس) ص٢٤٢، ٢٧٨).

<sup>(</sup>A) فنسب كتاب بشارة المصطفى للأول (ابن رستم) في حين أنه للأخير (ابن أبي القاسم) (انظر: تاريخ التراث: ٢/ ٢٠٠٠).

موضوعة بعنوان: «عقد الزهراء» وما كانت لتأخذ طريقها للنشر لولا استغلال الروافض للتشابه في الأسماء(١).

ومثل ابن جرير آخرون (٢)، والمقام لايحتمل البسط، فإن هذا الأمر يستحق دراسة خاصة.

#### □ نشر الرفض في العالم الإسلامي:

مما يبين مدى الأثر الرافضي في نشر عقائدهم في أوساط المسلمين ما سجل في نصوصهم القديمة من أنه لم يقبل فكرتهم إلا أهل مدينة واحدة هي الكوفة. قال أبو عبد الله: «إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا

<sup>(</sup>۱) جريدة المدينة عدد (٢٦٢١)، الثلاثاء ٢٤ رجب ١٣٩٩هـ/ ص: ٧، اختيار محمد سالم محمد، نقلاً عن كتاب بشارة المصطفى، وكتاب «بشارة المصطفى هذا» قد تناهى في الغلو، ففيه تأويل الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر (ص٢٣٨)، وفيه قوله بأن من شك في تقديم على وتفضيله ووجوب طاعته، وولايته محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام (ص٥٠).

<sup>(</sup>٢) كابن قتيبة فإنهما رجلان: أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتابا سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه بالمعارف قصداً للإضلال (انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٣٦، مختصر الصواقع ص٥١ (مخطوط) والسويدي نقض عقائد الشيعة: ص٥٥ (مخطوط).

وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل، وحاول بعضهم التعرف على المؤلف فلم يفلح حتى قال: «لقد حاولت كثيراً أن أتعرف على شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة ولكني لم أعثر على شيء (عبد الله عسيلان/ الإمامة والسياسة: ص٧٠).

أهل الكوفة»(١).

فالتشيع لم يجد موطناً له في بلاد الإسلام إلا في الكوفة لبعدها عن العلم وأهله (۲)، وهذا من آثار ابن سبأ، فقد كان له نشاط مبكر في الكوفة، وما غادرها حتى ترك فيها خلية تعمل على نهجه (۲).

وقد لاحظ شيخ الكوفة وعالمها أبو إسحاق السبيعي (ت١٢٧هـ) التغير الذي طرأ على هذه البلدة، فقد غادر الكوفة وهم على السنة، لا يشك أحد منهم في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، ولكنه حينها عاد إليها وجد فيها ما ينكر من القول «بالرفض» (٤).

ثم ما لبث أن سرى داء الرفض إلى العالم الإسلامي حتى يذكر بعض الباحثين بأن الشيعة يشكلون عشرة في المائة من مجموع المسلمين اليوم (°).

ودعاة التشيع في هذا العصر يشكلون خلايا سرية نشطة تسرح في العالم الإسلامي لنشر الرفض بموجب خطة مدروسة، وتموين مالي من الحوزات العلمية والتي تستمد رصيدها المالي من عرق وجهد أولئك الأتباع الأغرار الذين خدرت أفكارهم، وشحنت عواطفهم بتلك الدعوى الجميلة الخادعة «حب آل البيت» والتي ليس لشيوخ الشيعة نصيب منها إلا الاسم والدعوى، فاستولوا على الأموال الكبيرة باسم خمس الإمام، وهذه الخلايا السرية تتخذ شعارات أشبه ما تكون بشعارات الماسونية فهي تارة ترفع شعار «التقريب بين المذاهب الإسلامية» وأخرى باسم «جمعية أهل البيت» (٧).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦٠/ ٢٠٩، ١٠٠/ ٢٥٩، وعزاه إلى بصائر الدرجات.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة الرسالة ص (٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: سليمان العودة/ عبد الله بن سبأ ص٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٥٤).

<sup>(</sup>٥) روم لاندو/ الإسلام والعرب: ص٩٥:

<sup>(</sup>٦) انظر: فكرة التقريب ص١١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: فكرة التقريب ص١٤٥.

وبعد قيام دولة الآيات في إيران تحولت السفارات للحكومة الإيرانية إلى مراكز للدعوة إلى الرفض، واستغلوا المراكز الإسلامية، والمساجد ولا سيما في أيام الجمع للدعوة للاتجاه الرافضي.

وقد نشرت مجلة المجتمع تحقيقاً عما يجرى من نشاط رافضي في أوربا قالت فيه: «تحولت السفارات والقنصليات الإيرانية في أوربا إلى مراكز لنشر عقيدتهم في أوساط المسلمين (إلا الكفار) المقيمين في أوربا، وتؤكد ذلك عشرات بل مئات وآلاف الكتيبات والمنشورات الخاصة بالفكر الشيعي، وتوزيع هذه الكتيبات على المسلمين الأوربيين في أماكن تجمعهم وخاصة عند أبواب المساجد، أو في البريد، أو من خلال وسائل أخرى... وحتى المراكز الثقافية والمكتبات تبدو وكأنها أقيمت من أجل نشر دعوة التشيع الإيراني بين الأقلية المسلمة في أوربا، فبالإضافة إلى ماتحتويه هذه المكتبات من كتب ونشرات حول الثورة الإيرانية ومنهجها المعقدية. نجد أن القائمين على هذه المكتبات ينظمون دروساً ونذوات تتعلق في معظمها بالقضية العقدية.

ثم أشارت المجلة إلى أسماء بعض المكتبات في أوربا والتي تقوم بتنظيم محاضرات عقدية في فكر الثورة الإيرانية أيام الحميس والسبت من كل أسبوع، وتوزع خلال ذلك المجلات والكتيبات والتسجيلات الصوتية. ويدعى إلى حضور هذه المحاضرات المسلمون كوسيلة من وسائل نشر المنهج الشيعي على الطريقة الإيرانية.

كما بدأت المراكز الإيرانية بدفع بعض الشباب الذين غررت بهم وجعلتهم عملاء للمنهجية الإيرانية إلى بعض مساجد المسلمين للاتصال بالمصلين وخاصة أيام الجمع، حيث يتواجد عدد كبير من المسلمين في صلاة الجمعة. واشارت المجلة إلى أن هذه الاتصالات غالباً ما تؤدي إلى وقوع بعض المصادمات والفتن داخل المسجد، وقدمت لذلك بعض الأمثلة، كما أشارت إلى أن هذه النشاطات

الإيرانية بما تحدثه من فتن سيكون لها آثارها السلبية على المسلمين (١).

ونشاط «الروافض» متعدد الوجوه، متنوع الوسائل لا يراعى فيه مبدأ كحال أهل السنة، لأن الروافض يرون في «التقية» تسعة أعشار الدين. وقد اعترف بعض علمائهم المعاصرين من حيث لا يدرى أن التقية عندهم هي- كما يقول بالحرف الواحد- الغاية تبرر الواسطة» (٢) يعني في سبيل الغاية التي تنشدها استخدام أي وسيلة، أي هي «الميكافيلية» التي اعتمدها الذين لا دين لهم في تحقيق أهدافهم.. أما في الإسلام فإن الغاية لا تبرر ولا تبيح الوسيلة المحرمة..

ولذلك فإن وسائل الروافض لنشر مذهبهم قد اكتست بألوان من الخداع والتغرير راح ضحيتها جملة من القبائل المسلمة والأفراد المسلمين.. فقد دفعوا مجموعة من شيوخ القبائل إلى اعتناق الرفض عن طريق إغرائهم بالمتعة (أ).

وقد قدّم الحيدرى في «عنوان المجد» بياناً خطيراً بالقبائل السنية التي ترفضت بجهود الروافض وحداعهم فقال: «وأما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة المجتمع، العدد: ٧٦٠، السنة السابعة عشرة ١٥ رجب ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٢) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص٤٩٠.

٣). أسلوب في المعاملات يتسم بالخداع والمراوغة والغدر والأنانية مبني على مبدأ «الغاية تبرر الواسطة» وهو ينسب إلى المفكر الايطائي (نيكولا ماكيافلي ١٤٦٩ - ١٥٢٧) رائد هذا المبدأ، والذي سجله في كتابه «الأمير» وقدمه لأحد ملوك «أوربا» في القرون الوسطى. (انظر: أحمد عطية / القاموس السياسي: ٥٥٠١ - ١١٠١).

<sup>(</sup>٤) في سنة ١٣٢٦هـ كشف الشيخ العلامة محمد كامل الرافعي في رسالة أرسلها من بغداد لصديقه الشيخ رشيد رضا، ونشرتها مجلة المنار في المجلد السادس عشر، كشف، أثناء سياحته في تلك الديار ما يقوم به علماء الشيعة من دعوة الأعراب إلى التشيع واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة النكاح لمشايخ قبائلهم الذين يرغبون الاستمتاع بكثير من النساء في كل وقت.

وقد نشرت الرسالة في مجلة المنار ولم يفصح عن اسم كاتبها في أول الأمر، ثم بين الشيخ رشيد فيما بعد اسم كاتب الرسالة، حيث أشار إلى ذلك في المجلد (٢٩)، وقال بأننا لم ننشر اسم الكاتب حينذاك لئلا تؤذيه الحكومة الحميدية كما هو معلوم من حالها. (انظر: مجلة المنار، المجلد (٢٩)، وانظر أيضا: المجلد الثاني ص ٦٨٧).

من قريب فكثيرون منهم ربيعة.. ترفضوا منذ سبعين سنة، وتميم وهي عشيرة عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ ستين سنة بسبب تردد شياطين الرافضة إليهم. والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من مائة وخمسين سنة وهي عشيرة عظيمة من بنى خزاعة فحرفت وسميت خزاعل.. وعشيرة زبيد وهي كثيرة القبائل وقد ترفضت منذ ستين سنة بتردد الرافضة إليهم وعدم العلماء عندهم.

ومن العشائر المترفضة بنو عمير وهم بطن من تميم، والخزرج وهم بطن من بني مزيقيا من الأزد، وشمر طوكه وهي كثيرة والدوار، والدفافعة.

ومن المترفضة عشائر العمارة آل محمد وهي لكثرتها لا تحصى وترفضوا من قريب، وعشيرة بني لام وهي كثيرة العدد، وعشائر الديوانية، وهم خمس عشائر آل أقرع، وآل بدير، وعفج، والجبور، وجليحة، والأقرع ست عشرة قبيلة، وكل قبيلة كثيرة العدد، وآل بدير ثلاث عشرة قبيلة وهي أيضاً كثير العدد، وعفج ثماني قبائل كثيرة العدد، وجليحة أربع قبائل كثيرة الأعداد، والجبور كذلك. ومن عشائر العراق العظيمة المترفضة منذ مائة سنة فأقل عشيرة كعب وهي عشيرة عظيمة ذات بطون كثيرة... (1)

وهكذا مضى الحيدري على هذا المنوال يذكر قبائل أهل السنة التي اعتنقت الرفض في غفلة من أهل السنة، ولأنهم انخدعوا بأقاويل الروافض دعونا نلتق ونتعاون، وهيا إلى الوحدة والتقارب، والمذهب الشيعي لا يعدو الخلاف بينه وبين أهل السنة الحلاف بين المذاهب السنية نفسها، فهيأ أهل السنة بسكوتهم الأرضية لشيوخ الرافضة لنشر مذهبهم، وإلا لو أعلن الحق وبيّن لما انخدع بالرفض أحد.

وهم لا يزالون إلى اليوم ينشرون معتقدهم على كل المستويات.

ولهم اهتمامات بالاتصال ببعض رؤساء الدول الذين يتوسمون فيهم الاستجابة

<sup>(</sup>١) عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: ص١١٨ – ١١٨.

لمذهبهم، كما فعل قديماً ابن المطهر الحلي مع حدا<sup>(۱)</sup> بنده، وقد كان لذلك آثاره المعروفة تاريخياً، وكما فعلوا حديثاً مع الزعيم الليبي، حيث بدت من الأحير بوادر الاتجاه الرافضي في الرأي والولاء.

كما قاموا بشراء بعض أصحاب الأقلام والعقول الخاوية من الإيمان واستكتبوها للدعاية للتشيع والتقديم، لكتب الشيعة (٢٠).

ويقومون بانتقاء الأذكياء من الطلاب والطالبات في العالم الإسلامي ويعطونهم منحاً دراسية في قم ليغسلوا أدمغتهم ويربوهم على الرفض حتى يعودوا للدانهم ناشرين للرفض داعين له.

يقول شيخ الأزهر: «الأنباء التي تصلني من كافة أنحاء العالم الإسلامي تدل

<sup>(</sup>١) خدا (بالفارسية) الله. وبنده: عبد. أي عبد الله.

وخدابنده هو الثامن من ملوك الإيلخانية، والسادس من ذرية جنكيزخان واسمه الحقيقي الجايتو بن أرغون من أبغا بن هولاكو. قال ابن كثير: «أقام سنة على السنة، ثم تحول إلى الرفض وأقام شعائره في بلاده».

<sup>(</sup>البداية والنهاية: ١٤/ ٧٧) ذلك أنه كان حديث عهد بدين الإسلام، ولا معرفة له بالعقيدة الإسلامية، وتاريخ الإسلام فالتقى بابن المطهر الحلي فزين له مذهب الرافضة الباطل، فدحل فيه مع جميع عشائره وقبائله واتباعه.

وقد صنف ابن المطهر تصانيف كثيرة كنهج الحق، ومنهاج الكرامة وغيرهما لدعوة السلطان المذكور، واغرائه بالتمسك بالمذهب الرافضي.

قال ابن كثير: «وقد جرت في أيامه فتن كبار، ومصائب عظام فأراح الله منه البلاد والعباد». وقصم عمره وهو ابن ست وثلاثين سنة. وبعد ما توفي السلطان المذكور تاب إبنه في سنة ٧١هـ من الرفض ورجع عن هذه العقيدة الخبيئة بإرشاد أهل السنة، وأبعد الروافض، فهرب الحلي إلى الحلة وسائر علمائهم (انظر: التحفة الاثنى عشرية/ الورقة ٤٣ «مخطوط» وتعليقات محب الدين الخطيب على المنتقى ص ١٨- ٩١).

 <sup>(</sup>٢) كما ترى ذلك في بعض كتبهم التي ترسل للعالم الإسلامي للدعاية للتشيع، ويستكتب فيها أمثال هؤلاء كما في كتاب «أصل الشيعة»، و«عقائد الامامية» وغيرهما.

على أن هذه الحركة الإيرانية الخومينية الآن تنشر العنف، وتحاول أن تستقطب الشباب بوجه خاص في كثير من البلدان الإسلامية بالإغراءات المتعددة المالية والدراسية في إيران وغير ذلك من السبل بقصد إحداث الفرقة باستقطاب هؤلاء الشباب، ودفعهم إلى إثارة الخلافات في بلادهم وبين شعوبهم.. إن حركة بهذا العنوان وبهذا الواقع تكون مثار اضطراب في الأمة الإسلامية.. وأعتقد أنه على الشعوب الإسلامية أن تكون حذرة فيما تساق إليه بواسطة الخمينية أو غيرها، فهي حركة من الحركات الموفدة لتفتيت الأمة الإسلامية وبث الصراع والخلاف فيما بينها»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخبار اليوم، العدد: (٢١٦٠) السنة ٤٢، السبت ١١ رجب ١٤٠٦هـ.

# □ ظهور اتجاه رافضي عند بعض الكتاب المنتسبين للسنة:

وظهر في كتابات بعض المفكرين من المنتسبين لأهل السنة «لوثات» من الفكر الرافضي، وبرزت كتابات لهؤلاء متأثرة بالشبهات التي يثيرها «الروافض» في أمر الإمامة والصحابة، والمطالع لما يكتبه ثلة من المفكرين والأدباء حول تاريخ صدر الإسلام، أو «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» أو «مسائل الإمامة والخلافة» يدرك مدى تأثير الكيد الرافضي في تحوير الحقائق أمام هؤلاء.

وأنا لا أشك أن هناك من هذا الصنف «زمرة» مرتزقة قد أغراها بريق المال ودفعها «متاع الغرور» لتقول ما قالت، ولتكتب ما سطرت، والروافض يدفعون المال «للرموز المشهورة» حتى يكتبوا للناس ما يتفق والمذهب الرافضى ومن قديم قال بعض السلف لو أردت أن يملأوا داري ورقاً وأكذب على علي لفعلوا والله لا كذبت عليه أبداً «١٠).

فكيف اليوم وقد كثر المال في أيديهم، وقلت الأمانة في نفوس الكثيرين وغرتهم الدنيا وغرهم بالله الغرور<sup>(٢)</sup>.

وإذا أردت مثالاً على هذا التأثر الفكري بالمنهج الرافضي فإليك ذلك: هذا د. على سامي النشار صاحب كتاب «شهداء الإسلام في عصر النبوة»

<sup>(</sup>١) وهو الشعبي. انظر: السنة للإمام عبد الله بن أحمد: ٢/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) على حد المثل القائل: «كل إناء بما فيه ينضح» والقائل: «رمتني بدائها وانسلت» يتهم رئيس المحكمة الجعفرية ببيروت محمد جواد مغنية الاستاذ محمد حسين هيكل بأنه قد حذف في طبعته الثانية لكتابه: «حياة محمد» نصا من النصوص مقابل ٥٠٠ جنيه. كل ذلك لأن هيكل حذف نصاً موضوعا تبين له ضعفه فتداركه في طبعة تالية فأوله هذا الرافضي بمقتضى صنيع قومه ومايفعلون، فانظر وتعجب (انظر: محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان ص١٨٨ «الهامش»).

يكتب كتاباً باسم «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ويضع فيه ما تقر به عيون الروافض فيكفر فيه بعض صحابة رسول الله عليه فيقول مثلاً عن معاوية رضي الله عنه: «ومهما قيل في معاوية، ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر، وبعض أهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله، فإن الرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام، ولقد كان يطلق نفثاته على الإسلام كثيراً ولكنه لم يستطع أكثر من هذا»(١).

فانظر إلى عظيم افترائه... وهل يعهد مثل هذا القول إلا من الروافض وأشباههم.. وكيف يتفوه مسلم بهذه المقالة في صحابي جاهد مع رسول الله عَيْقَة حيث شهد معه غزوة حنين (٢)، وكان أميناً عنده يكتب له الوحي، وكان متولياً على المسلمين أربعين سنة نائباً ومستقلاً يقيم معهم شعائر الإسلام (٣).

ثم هو يفتري على أهل السنة حين يزعم أن القول بصحبة معاوية هو قول للبعض من أهل السنة، وكأن الأكثرية على مذهبه، وهذا كذب واختلاق كمسلك الروافض في الكذب، فإن إيمان معاوية رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك<sup>(٤)</sup>.

وقال أيضاً عن أبيه (أبو سفيان بن حرب): «ولقد كان أبو سفيان زنديقا أي ممن يؤمنون بالمجوسية الفارسية» أن أبا سفيان قد استعمله النبي عَيْنَا أبا له، وتوفي النبي عَيِّنَا وأبو سفيان عامله على نجران، فكيف يكون زنديقاً والنبي عَيِّنَا على أحوال المسلمين في العلم والعمل» (1).

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفى: ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٤/٢/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٤/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) نشأة الفكر الفلسفى: ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤/ ٤٥٤، ٣٥/ ٦٦.

ويوافق أهل الرفض في قولهم بأن قلة من الصحابة كانوا يرون الحق لعلي، وأن الأمر قد نزع منه... يقول: «وقد أحس قلة من خلص الصحابة أن الأمر نزع من علي للمرة الثالثة، وأنه إذا كان الأمر قد سلب منه أولا لكي يعطي للصاحب الأول، ثم أخذ منه ثانياً لكي يعطى للصاحب الثاني فقد أخذ منه ثالثاً لكي يعطى للعاحب الثاني فقد أخذ منه ثالثاً لكي يعطى لشيخ متهاو متهالك لا يحسن الأمر ولا يقيم العدل يترك الأمر لبقايا قريش الضالة (۱)، وهو يقصد بهذا الخليفة الراشد ذي النورين عثمان رضي الله عنه، الذي اتفق الصحابة على خلافته.. فكأنه يزري بهم جميعاً بهذه الفرية.

ويقول عن الرافضة التي تتسمى بالاثنى عشرية والتي قالت بكل ما مضى من كفر وشنيعة. واستفاض ذمهم ومقتهم في كلام أئمة الإسلام. يقول: «إن الأفكار الفلسفية للشيعة الاثنى عشرية هي في مجموعها إسلامية بحتة»(٢).

فانظر إلى هذه المفارقات الغريبة وتعجب<sup>(٣)</sup>.

ويقول – وكأن المتحدث أحد الروافض – بأن شيعة على الذين أحبوه عن يقين وإيمان، وساروا في ركب الإمام وهم على إيمان مطلق بأنه الأثر الباقي لحقيقة الإسلام الكبرى، وبجانب هذا «العثمانية» و«الأموية» الذين كرهوا الإسلام أشد الكراهية، وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه (أ).

وبعد فهذا مثال واحد أكتفي به، لأن هذه المسألة تستحق دراسة نقدية مستقلة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) حدثني د. محمد رشاد سالم- رحمه الله- أنه طرأ على حياة الرجل بسبب: علاقة مصاهرة مع زوجة كافرة مشبوهة، وسفر لأوربا بالزام من عبد الناصر، ووضع مالي سيء ما كان له أثره على فكره ونهجه، ولا يستكثر مثل هذا على من ينال من صحابة رسول الله.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩.

### 🗆 تشویه تاریخ المسلمین:

للرافضة كتابات في التاريخ تعمدوا الإساءة فيها لتاريخ الأمة الإسلامية كا في روايات وأخبار الكلبي (١)، وأبي مخنف (٢)، ونصر بن مزاحم المنقري (١)، والتي توجد حتى عند الطبري في تاريخه، لكن الطبري يذكرها مسندة لهؤلاء فيعرف أهل العلم حالها(١).

وكما في كتابات المسعودي في مروج الذهب، واليعقوبي في تاريخه.. وقد

<sup>(</sup>۱) محمد بن السائب بن بشر الكلبي، قال ابن حبان كان الكلبي سبئيا من أولئك الذين يقولون: إن علياً لم يمت، وإنه راجع إلى الدنيا، توفي سنة (١٤٦هـ) (ميزان الاعتدال: ٣/ ٥٥٨، وانظر: ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل: ٧/ ٢٧٠- ٢٧١، تهذيب التهذيب: ٩/ ١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدى (أبو عنف) من أهل الكوفة قال ابن عدى: شيعي عترق صاحب أخبارهم، توفي سنة (۱۵۷هـ)، له تصانيف كثيرة منها «الردة» و «الجمل» و «صفين» وغيرها.

<sup>(</sup>انظرُ: ميزان الاعتدال: ٣/ ٤١٩ – ٤٢٠، الأعلام للزركلي ٦/ ١١٠ – ١١١).

 <sup>(</sup>٣) نصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفي، قال الذهبي: رافضى جلد تركوه، توفي سنة ٢١٢هـ،
 ومن كتبه: وقعة صفين، وهو مطبوع، والجمل، ومقتل الحسين.

<sup>(</sup>انظر: ميزان الاعتدال: ٤/ ٢٥٣، العقيلي/ الضعفاء الكبير ٤/ ٣٠، ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل: ٨/ ٤٦٨، لسان الميزان: ٦/ ١٥٧، الأعلام: ٨/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: روابات الكلبي في تاريخ الطبري: ١/ ٣٣٥، ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٧٢، ٣٦٥، ٤٦٥، ٣٦٤. ٣٦٤، ٣٦٤، ٣٦٤. ٣٦٤.

<sup>-</sup> وروايات أبى محنف وهي كثيرة جدا في أكثر من ٣٠٠ موضع. وقال المستشرق بل A.Bel في دائرة المعارف الإسلامية: ١/ ٣٩٩ صنف (يعني أبا محنف) ٣٢ رسالة في التاريخ، عن حوادث مختلفة وقعت في إبان القرن الأول للهجرة، وقد حفظ لنا الطبري معظمها في تاريخه، أما المصنفات التي وصلت إلينا منسوبة إليه فهي من وضع المتأخرين.

<sup>. (</sup>انظر: الأعلام: ٦/ ١١١- الهامش).

<sup>–</sup> وروايات نصر بن مزاحم: ٤/ ٤٥٨، ٤٦٥، ٤٨٥، ٤٨٧. (انظر: فهارس الطبري التي وضعها أبو الفضل إبراهيم في ج ١٠ من التاريخ).

أشار الأستاذ محب الدين الخطيب في حاشية العواصم إلى أن التدوين التاريخي إنما بدأ بعد الدولة الأموية، وكان للأصابع الباطنية والشعوبية المتلفعة برداء التشيع دور في طمس معالم الخير فيه وتسويد صفحاته الناصعة(١).

ويظهر هذا الكيد لمن تدبر كتاب العواصم من القواصم لابن العربي مع الحاشية الممتازة التي وضعها عليه العلامة محب الدين الخطيب:

لقد سود شيوخ الروافض آلاف الصفحات بسب أفضل قرن عرفته البشرية، وصرفوا أوقاتهم وجهودهم لتشويه تاريخ المسلمين.

وكانت هذه المادة «الرافضية» الكبيرة والتي تجدها في كتب التاريخ التي وضعها الروافض، أو شاركوا في بعض أحبارها، وتراها في كتب الحديث عندهم كالكافي، والبحار، وفي ماكتبه شيوخهم في القديم كإحقاق الحق، وفي الحديث ككتاب الغدير.

هذه المادة السوداء المظلمة الكريهة الشائهة هي المرجع لما كتبه أعداء . المسلمين من المستشرقين وغيرهم.

وجاء ذلك الجيل المهزوم روحياً، والذي يرى في الغرب قدوته وأمثولته من المستغربين فتلقف ماكتبته الأقلام الاستشراقية وجعلها مصدره ومنهله..

وتبنى أفكارهم ونشر شبهاتهم في ديار المسلمين.

وكان لذلك أثره الخطير في أفكار المسلمين وثقافاتهم، وكان الرفض هو الأصل في هذا الشر كله..

وإن دراسة آراء المستشرقين وصلتها بالشيعة لهي موضوع هام يستحق الحال، الدراسة والتتبع.. ولا يمكن بحال أن نخوض غماره في هذا البحث لضيق المجال، وحسبنا أن نشير إليه وننبه عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم من القواصم (الحاشية) ص: ١٧٧.

لقد بدأت استفادة العدو الكافر من شبهات الروافض وأكاديبهم ومفتريات على الإسلام والمسلمين منذ وقت ليس بالقريب.

ففي عصر الإمام ابن حزم (ت٤٥٦هـ) كان النصارى يتخذون من فرية الروافض حول كتاب الله سبحانه حجة لهم في مجادلة أهل الإسلام، وقد أجاب ابن حزم عن ذلك بكل حزم فأبان أنه لا عبرة بأقوال هذه الفئة، لأن الروافض ليسوا من المسلمين (١).

### أثرهم في الأدب العربي: ِ

لم يسلم الأدب ودولة الشعر والنثر من تأثير أهل التشيع فيه، وقد ترك التشيع بصماته «السوداء» على الأدب العربي.. وقد استغل «شعراء» الشيعة وخطباؤها ما يسمى بمحن آل البيت في إثارة عواطف الناس واستجاشة مشاعرهم وإلهاب العواطف والنفوس، وتحريكها ضد الأمة ودينها.

وتلمس في بعض ماوصلنا من «أدب» بعض الاتجاهات العقدية عند الشيعة، وتلمح المبالغة في تصوير ماجرى على أهل البيت من محن، واستغلال ذلك في · نشر التشيع، والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم.

وقد أجهد رواد التشيع أنفسهم في نشر الخرافات والأساطير عن أئمتهم في ثوب قصصي مثير، أو في خطبة أو شعر مبالغ في الغلو في مدح الأثمة.

ولقد تأثرت عقائد العامة وتصوراتهم حتى أثر ذلك على عقيدة التوحيد عندهم فاتخذوا من الأئمة أرباباً من دون الله.

يقول الأستاذ محمد سيد كيلاني:

«فترى أن التشيع قد أخرج لوناً من الأدب كان سبباً في الهبوط بالمسلمين إلى هوة سجيقة من التأخر والانحطاط. وقد أفلح الوهابيون في القضاء على كثير

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٢٥٦) من هذه الرسالة.

من هذه الخرافات في داخل بلادهم، أما في الأقطار الإسلامية الأخرى فالحال باقية كما هي عليه حتى بين طبقة المتعلمين (١٠).

ويكفي في هذا مطالعة القصيدة المشهورة والمعتمدة عندهم وهي «القصيدة الأزرية»(۲).

كا اتخذوا من حرفة الأدب وسيلة للنيل من الأمة بالإساءة لسمعة حلفائها، وتشويه صورة المجتمع المسلم، حيث نجد تضخيم الجانب الهزلي والمنحرف والضال في المجتمع، بل تصوير المجتمع وخليفته بصورة هابطة كما فعلوا مع الخليفة هارون الرشيد وأخباره مع أبي نواس وهو الخليفة الذي يعزو عاماً ويحج عاماً، كما وجدوا في الأدب متنفساً لهم، حيث ترتفع التقية في جو العاطفة والخيال.. فيصبوا أحقادهم وكرههم للخليفة والأمة في قصة أو شعر أو مثل أو خطبة.. ويكفي كمثال على ذلك كله الاطلاع على كتاب الأغاني للرافضي أبي الفرج الأصبهاني.

<sup>※ ※ ※</sup> 

<sup>(</sup>١) أثر التشيع في الأدب العربي/ محمد سيد كيلاني: ص٤٣، دار الكتاب العربي بمصر.

<sup>)</sup> وتسمى القصيدة الهائية لشيخهم محمد كاظم الأزري المتوفى سنة ١٢١١هـ (الذريعة: ١٧/ ١٣٥)، وللأستاذ محمود الملاح نقد لهذه القصيدة سماه «الرزية في القصيدة الأزرية» ذكر أنه قدم لها شيخهم محمد رضا المظفر، وقال— نقلاً عن المظفر— إن شيخهم صاحب الجواهر (وهو محمد بن حسن بن باقر النجفي المتوفى سنة ١٢٦٦هـ، والجواهر هو شرح «شرائع الإسلام» من كتبهم المعتمدة في الفقه.

انظر: محمد جواد مغنية/ مقدمته لـ «شرائع الإسلام») كان يتمنى أن تكتب في ديوان أعماله «القصيدة الأزرية» مكان كتابه «جواهر الكلام» ثم ذكر بعض أبياتها.

وهي تعج بالكفر الصراح كقوله عن علي:

وهو الآية المحيطة في الكون ﴿ فَفَي عَيْنَ كُلُّ شَيْءَ تَرَاهَا وقوله.

كل ما في القضاء من كائنات أنت مولى بقائها وفناها (انظر: الرزية في القصيدة الأزرية: ص٣٣– ٣٥).

# 🗆 المجال السياسي 🗆

الشيعة - كما تؤكد أصولهم - لا يؤمنون بشرعية أية دولة في العالم الإسلامي ويرون أن الخليفة على العالم الإسلامي طاغوت، ودولته غير شرعية، ولا يستثنون من ذلك إلا خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب وخلافة الحسن «وقد مضى أنهم يقولون في رواياتهم: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت» (١).

ولهذا وجد العدو المتربص بالأمة المسلمة ضالته المنشودة في الشيعة، وحقق الكثير من أغراضه بواسطتها، لوجود هذه العقيدة التي من ثمارها فقدان الولاء والطاعة وإضمار العداء والكراهية للأمير والمأمورين من المسلمين.

ولذا كانت الزمر الرافضية أداة مطيعة بيد العدو، ومركباً ذلولاً سخره للوصول إلى مآربه.

وكانت عقيدة التقية تيسر للعناصر الشيعية أحكام الخطط، وترتيب المؤامرات، فهم أشبه مايكونون بخلية سرية ماسونية تلبس للأمة المسلمة رداء الإسلام، وترتدى ثوب المودة والطاعة لإمام المسلمين في الظاهر، وتعمل على الكيد له وللأمة في الباطن، فقد قالوا: «خالطوهم بالبرانية وظاهروهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية» (٢).

ولقد كان الشيعة في مختلف فترات التاريخ موضع استغلال من الملحدين يسخرونهم في خدمة أغراضهم وتنفيذ مخططاتهم، وقد انضم رؤوس الزنادقة إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۷۳۸).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢/ ٢٠٠، «والبرانية» هي العلانية، و«الجوانية» هي السر والباطن. (هامش الكافي: ٢/ ٢٠- ٢٢١).

ركب التشيع حتى يمكنهم الاستفادة من أولئك الرعاع، ولذا ذكر شيخ الإسلام «أن أكثر معتنقي التشيع لا يعتقدون دين الإسلام إنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم (۱).

وقد شهدت الوقائع والأحداث أن التشيع كان مأوى لكل من يريد الكيد للإسلام وأهله.

لقد وجدت طوائف من الفرس الذين قضى المسلمون على دولتهم في سبع سنين في التشيع ضالتهم المنشودة، كذلك وجد يهود الفرصة سانحة لتحقيق أهدافهم عن طريق التشيع.

وإلى اليوم يتستر بالتشيع أعداء الإسلام والمتآمرون على أهله.. وقد برزت أثناء الخلاف بين الفصائل الشيعية المنبثقة من الاثنى عشرية «اعترافات» من القوم أنفسهم تصدق هذا القول.. فقد نقل أحد الباحثين الشيعة بأن السفير الروسي في إيران، كنياز دكوركي كان يحضر دروس شيخهم الرشتي (۱) صاحب الكشفية إحدى فرق الاثنى عشرية كما مر (۱) والتي يلقيها في كربلاء باسم مستعار هو «الشيخ عيسى اللنكراني» وقد كشفت ذلك مجلة الشرق التي أصدرتها وزارة الخارجية الروسية (السوفياتية) لسنة ١٩٢٤ - ١٩٢٥م (١).

كا كان الجنرال الانكليزي المتقاعد جعيفر عليخان (ويبدو أنه اتخذ هذا الاسم للتمويه) كان يتزيا بالزي الشيعي ويحضر هو الآخر دروس كاظم الرشتي (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة: ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمته في الأعلام للزركلي: ٦/ ٦٧، وانظر: أحسن الوديعة: ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>۳) انظر: ص (۱۱۲) من هذه الرسالة. --

<sup>(</sup>٤) انظر: آل طعمة/ مدينة الخسين: ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٥٣.

ويعلل الباحث الشيعي هذه الظاهرة بأن الأعداء «كانوا على علم مسبق بأن سكان هذين القطرين – العراق وإيران – من الحبين لأهل البيت فجاءوهم من الناحية العقائدية (۱).. فأشاعوا بينهم – كما يقول – من خلال المذهب الكشفي الغلو في الأئمة وجعلهم شركاء لله في خلقه ورزقه.. ونفى العقاب عن كل مرتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة (۲).

ثم يقول: «وهكذا وجد الاستعمار في هذه الديار العربية المسلمة أرضاً خصبة لغرس شجرة العقيدة الحنظلية»(٣).

وأقول ومن قبل كان للاتجاه الصفوي دوره الخطير في بذر أصول الغلو على يد ثلة من شيوخ السوء أمثال المجلسي والجزائري والكاشاني وغيرهم.

وهذا العدو الذي لبس ثوب التشيع زوراً، واندس في صفوف الشيعة قد يجد المكانة الرفيعة بينهم، كيف وعقيدتهم في الإجماع تجعل لقول الفئة المجهولة، ورأى الشخص المجهول الأحقية على غيره على احتال أن يكون هذا المجهول هو المهدى (3).

<sup>(</sup>١) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: آل طعمة/ مدينة الحسين: ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) وهو لا يعدم حينئذ شيئاً من شهواته التي كان يمارسها قبل دخوله في الاتجاه الشيعي، فالشهوات الجنسية تتحقق له عن طريق المتعة وعارية الفرج واللواط بالنساء المقررة في شرعتهم. والتكاليف الشرعية قد تخف بجمع الصلوات.. وقد تسقط بحب آل البيت..

<sup>.</sup> والجهاد معطل حتى يخرج المنتظر فلا خوف على النفس وإن وصل إلى مرحلة الآية والحجةُ والمرجعية فالذهب الرنان يبذل تحت قدميه باسم الخمس.

و﴿البابوية﴾ أو التقديس والتعظيم يناله باسم النيابة عن المنتظر..

فماذا يضيره حينتذ أن يندس في صفوفهم، ويعمل لقومه بين ظهرانيهم متسترا بزي رجال الدين المتوشحين بالسواد عندهم، وقد ينتسب إلى العترة ليجد الحظوة..

هذا ومن يتتبع أحداث التاريخ وملاحمه يرى أن معول مدعي التشيع كان من أخطر المعاول التي أتت على الدولة الإسلامية من أطرافها ذلك أنهم مع المسلمين في الظاهر، وهم من أعظم الأعداء لهم في الباطن، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة، ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام، إنما كان من جهتهم، وبهم تسترت الزنادقة»(١).

ولأنهم يرون المسلمين أكفر من اليهود والنصارى (٢)، فهم يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين (٦).

وقال شيخ الإسلام: «فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين»<sup>(٤)</sup>.

فقد شهد الناس أنه لما دخل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة ١٥٨هـ كانت الرافضة الذين كانوا بالشام من أعظم الناس أنصاراً وأعواناً على إقامة ملكه وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين، وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق لما قدم هولاكو إلى العراق وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين عاونوه على ذلك بأنواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها(٥).

وقبل ذلك كانت إعانتهم لجد هولاكو وهو جنكيز خان، فإن الرافضة أعانته على المسلمين.

وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٧١٤- ٧١٥ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٤/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) وسيأتي تفصيل بعض أحداثها في آخر هذا المبحث.

هواهم مع النصارى ينصرونهم بحسب الإمكان، ويكرهون فتح مدائنهم كاكرهوا فتح عكا وغيرها، ويختارون إدالتهم على المسلمين حتى إنهم لما انكسر المسلمون سنة غازان (۱) سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وخلت الشام من جيش المسلمين عاثوا في البلاد، وسعوا في أنواع من الفساد من القتل وأخذ الأموال، وحمل راية الصليب، وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح من المسلمين إلى النصارى بقبرص وغيرها، فهذا وأمثاله قد عاينه الناس، وتواتر عند من لم يعاينه (۱).

وقال: «وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديماً على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم» (٣).

والحديث في هذا الباب ممتد، وقد حفلت كتب التاريخ بتصوير أحداثه المريرة.

وإذا كان هذا تأثير الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية، فإن تأثير دول الشيعة التي قامت أشد، ولهذا قال شيخ الإسلام عن دولة بني بويه أثان هذه الدولة قد انتظمت أصناف المذاهب المذمومة; قوم منهم زنادقة، وفيهم قرامطة كثيرة، ومتفلسفة، ومعتزلة، ورافضة.

وقد حصل لأهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام، وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب

<sup>(</sup>١) هو أخو خدابنده، من أحفاد جنكيزخان ملك الترك الكفار المسمون بالتتار، أما الواقعة التي يشير إليها شيخ الإسلام فانظر تفاصيل أحداثها في البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/ ٦

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٣/ ٢٤٤، وانظر ص٣٨- ٣٩ من نفس الجزء، وانظر: ج٤ً/ ص١١٠-١١١، والمنتقى ص٣٢٩- ٣٣٢، وتعليقات محب الدين الخطيب في هذًا الموضوع.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٤/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) وقد ظهرت في العراق وقسم من ايران سنة ٣٣٤، وانقرضت سنة ٤٣٧هـ، والاثنا عشرية تعدها من دولها. (انظر: الشيعة في التاريخ ص٩٨، والشيعة في الميزان: ص١٣٨–١٤٨).

والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثيرة (١).

وقال عن دولة حدا بنده (٢): «وانظر ما حصل لهم في دولة السلطان حدا بنده الذي صنف له هذا الكتاب (٢) كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» (٤)، وكذلك كان الأمر أشد في الدولة الصفوية من بعد شيخ الإسلام.

وإلى اليوم يجري الأثر الرافضي في أرض المسلمين فساداً من دولة الآيات في إيران، ومن منظماتهم في لبنان (٥٠)، وفي خلاياهم في دول الخليج، وغيرها.

ويذكر إحسان إله على ظهير أن انفصال باكستان الشرقية كان وراءه الكيد الرافضي، حيث قال: «وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء «قزلباش» الشيعة يحيى خان في أيدي الهندوس (٦).

وقد عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية (١)، لأنها تحد من شهواتهم التي يمارسونها باسم المتعة، وتعاقبهم على جرائمهم التي يستسهلون ارتكابها بحجة أن حب على لا تضر معه سيئة.

وبعد.. هذه إشارات لقضايا كبيرة شرحها ودراستها يحتاج لمؤلفات.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص١٢٠٣ هامش (١) من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>٣) يعني كتاب «منهاج الكرامة» الذي وضعه ابن المطهر الحلى ورد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة: ٣/ ٢٤٤.

 <sup>(</sup>٥) انظر: أمل والمخيمات الفلسطينية للدكتور محمد الغريب.

<sup>(</sup>٦) الشيعة والسنة: ص١١.

 <sup>(</sup>٧) انظر: مظالم الشيعة: ص٩−،١، وقد قال زعيم الشيعة مفتى جعفر حسين في مؤتمر صحفى
 بأن الشيعة يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية لأنها ستكون على مذهب أهل السنة. (الأنباء الكويتية في ١/ ٥/ ١٩٧٩م)..

وحسبي أن أختار مثالين منها للوقوف عندها قليلاً لأحذ العبرة:

الأول: يتصل بتأثير الشيعة داخل الدولة الإسلامية وسأتوقف عند حادثة ابن العلقمي وتآمره لإسقاط الدولة الإسلامية.

والثاني: في تأثير دول الشيعة على المسلمين وسأتوقف عند الدولة الصفوية.

### 🗆 مؤامرة ابن العلقمي الرافضي:

وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزيراً للخليفة العباسي المستعصم وكان الخليفة على مذهب أهل السنة، كما كان أبوه وجده، ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ، فكان هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء على دولة الخلافة، وإبادة أهل السنة، وإقامة دولة على مذهب الرافضة، فاستغل منصبه، وغفلة الخليفة لتنفيذ مؤامراته ضد دولة الخلافة، وكانت خيوط مؤامراته تتمثل في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إضعاف الجيش، ومضايقة الناس.. حيث سعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين، وضعفتهم:

قال ابن كثير: «وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش، وإسقاط اسمهم من الديوان فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريباً من مائة ألف مقاتل.. فلم يزل يجتهد في تقليلهم، إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف(١).

المرحلة الثانية: مكاتبة التتار: يقول ابن كثير: «ثم كاتب التتار، وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال»(۲).

المرحلة الثالثة: النهي عن قتال التتار وتثبيط الخليفة والناس:

فقد نهى العامة عن قتالهم (٢) وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملكِ التتار يريد

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية: ۱۳/ ۲۰۲. (۲) البداية والنهاية: ۱/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٣/ ٣٨.

مصالحتهم، واشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف حراج العراق لهم، ونصفه للخليفة، فخرج الخليفة إليه في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والأمراء والأعيان.. فتم بهذه الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطلائعها بدون أي جهد من التتر» وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة، وقال الوزير ابن العلقمي متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك، وحسنوا له قتل الخليفة، ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي، ونصير الدين الطوسي» (١).

ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن التجأ إليهم، وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي (٢)..

وقد قتلوا من المسلمين مايقال إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان أو أكثر أو أقل، ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر، وقتلوا الهاشميين، وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين فهل يكون موالياً لآل رسول الله عليه من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين (٣).

وقتل الخطباء والأئمة، وحملة القرآن وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد (٤٠).

وكان هدف ابن العلقمي «أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة». وأن يعطل المساجد والمدارس، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهم

<sup>(</sup>۱) وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت، وانترعها من أيدي الإسماعيلية (ابن كثير/ البداية والنهاية: ٣٠١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ١٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية: ١٣/ ٣٠٠.

فلم يقدره الله على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده»(١).

فتأمل هذه الحادثة الكبرى والخيانة العظمى، واعتبر بطيبة بعض أهل السنة إلى حد الغفلة بتقريب أعدى أعدائهم، وعظيم حقد هؤلاء الروافض وغلهم على أهل السنة، فهذا الرافضي كان وزيراً للمستعصم أربع عشرة سنة، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة ما لم يحصل لغيره من الوزراء فلم يجد هذا التسام والتقدير له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لأهل السنة، وقد كشف متأخرو الرافضة القناع عن قلوبهم، وباحوا بالسر المكنون فعدوا جريمة ابن العلقمي والنصير الطوسي في قتل المسلمين من عظيم مناقبهما عندهم. فقال الخميني في الإشادة بما حققه نصير الطوسي: «.. ويشعر الناس (يعني شيعته) بالخسارة..

بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدم حدمات جليلة  $(^{(7)}$ .

والخدمات التي يعني هنا هي ماكشفها الخوانساري من قبله في قوله في ترجمة النصير الطوسي: «ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم.. هلاكو خان.. ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد.. بإبادة ملك بني العباس، وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام، إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار، فانهار بها في ماء دجلة، ومنها إلى نار جهنم دار البوار»(").

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ۱۳/ ۲۰۲ – ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) الحكومة الإسلامية: ص١٢٨.

 <sup>(</sup>٣) روضات الجنات: ٦/ ٣٠٠- ٣٠١، وانظر أيضاً في ثناء الروافض على النصير الطوسي (النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ٣/ ٤٨٣، القمي/ الكنى والألقاب: ١/ ٣٥٦).

فهم يعدون تدبيره لإيقاع القتل العام بالمسلمين، من أعظم مناقبه، وهذا القتل هو الطريق عندهم لإرشاد العباد وإصلاح البلاد، ويرون مصير المسلمين الذين استشهدوا في هذه «الكارثة» إلى النار، ومعنى هذا أن هولاكو الوثني وهو الذي يصفه بالمؤيد، وجنده هم عندهم من أصحاب الجنة، لأنهم شفوا غيظ هؤلاء الروافض من المسلمين فانظر إلى عظيم هذا الحقد!! حتى صار قتل المسلمين من أغلى أمانيهم.. وصار الكفار عندهم أقرب إليهم من أمة الإسلام.

هذه قصة ابن العلقمي أوردتها معظم كتب التاريخ أ، وأقرتها كتب الرافضة، وأشادت بها.. ومع ذلك فقد حاول بعض الروافض المعاصرين توهين القصة والطعن في ثبوتها، وحجته أن الذين ذكروا الحادثة غير معاصرين للواقعة، وحينا جاء على من ذكر الحادثة من معاصريها مثل: أبي شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (ت٥٦٦هـ) كان جوابه عن ذلك بأنه وإن عاصر الحادثة معاصرة زمانية، لكنه من دمشق فلم تتوفر فيه المعاصرة المكانية (٢٠).

وهي محاولة لرد ما استفاض أمره عند المؤرخين، كمحاولتهم في إنكار وجود ابن سبأ، وقد بحثت في كتب التاريخ فوجدت شهادة هامة لأحد كبار المؤرخين تتوفر فيه ثلاث صفات: الأولى: أن الشيعة يعدونه من رجالهم، والثانية: أنه متوفى سنة ٦٧٤هـ.

فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة ذلك هو الإمام الفقيه على بن أنجب المعروف بابن الساعي الذي شهد بجريمة ابن العلقمي فقال: «.. وفي أيامه (يعني المستعصم) استولت التتار على بغداد، وقتلوا الخليفة، وبه انقضت الدولة العباسية من أرض العراق، وسببه أن وزير الخليفة مؤيد الدين ابن العلقمي كان رافضياً...

ř.,

<sup>(</sup>۱) وانظر أيضاً في قصة تآمره: (ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات: ۲/ ۳۱۳، الذهبي/ العبر: ٥/ ٢٢٥ وغيرها).

 <sup>(</sup>٢) انظر: محمد الشيخ الساعدي/ مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية، وقد ساعدت جامعة بغداد على نشر الكتاب.

ثم ساق القصة (۱). وابن الساعي هذا ذكره محسن الأمين من رجال الشيعة فقال: «علي بن أنجب البغدادي المعروف بابن الساعي له أخبار الحلفاء ت معرف المنابع المعرون كنام (الكفروي الادار الحالمي) ٢٧٤هـ» (١/ المفروي الراب العالمي) ٢٧٤هـ» (١/ المفروي الراب العالمي)

ويكفي دلالة على صلة الروافض بنكبة المسلمين وتمني حصول أمثالها هذا التشفي الذي صدر على ألسنة شيوحهم المتأخرين والمعاصرين كالخوانساري، والخميني وأمثالهما.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مختصر أخبار الخلفاء: ص ١٣٦– ١٣٧. . (٢) أعيان الشيعة: ١/ ٣٠٥.

#### الدولة الصفوية(١):

في الدولة الصفوية، والتي أسسها الشاة إسماعيل الصفوي فرض التشيع الاثني عشري على الإيرانيين قسراً، وجعل المذهب الرسمي لإيران.. وكان إسماعيل قاسياً متعطشاً للدماء إلى حد لا يكاد يصدق<sup>(۲)</sup>، ويشيع عن نفسه أنه معصوم وليس بينه وبين المهدي فاصل، وأنه لا يتحرك إلا بمقتضى أوامر الأئمة الاثنى عشر<sup>(۳)</sup>.

ولقد تقلد سيفه وأعمله في أهل السنة، وكان يتخذ سب الخلفاء الثلاثة وسيلة لامتحان الإيرانيين فمن يسمع السب منهم يجب عليه أن يهتف قائلا «بيش بادكم باد».. هذه العبارة تعنى في اللغة الأذربيجانية أن السامع يوافق على السب ويطلب المزيد منه، أما إذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قطعت رقبته حالاً، وقد أمر الشاه أن يعلن السب في الشوارع، والأسواق وعلى المنابر منذراً المعاندين بقطع رقابهم (أ)، وكان إذا فتح مدينة أرغم أهلها على اعتناق الرفض فوراً بقوة السلاح.

ويروى عنه أنه عندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد فرض التشيع على أهلها بالقوة، أشار عليه بعض شيوخهم أن يتريث، لأن ثلثي سكان المدينة من أهل السنة، وأنهم لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر، ولكنه أجابهم:

<sup>(</sup>١) استمر ملك الدولة الصفوية من سنة ٩٠٥ إلى سنة ١١٤٨هـ (مغنية/ الشيعة في الميزان: ص١٨٢).

<sup>(</sup>٢) على الوردي/ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ص٥٦.

 <sup>(</sup>٣) كامل مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري:
 ص٣١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٥٨.

«... إذا وجدت من الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله فلا أبقي منهم أحداً حياً»(١).

ومن ناحية أخرى اتخذ من مسألة قتل الحسين وسيلة للتأثير النفسي، بالإضافة إلى أسلوب التهديد والإرهاب فأمر بتنظيم الاحتفال بذكر مقتل الحسين على النحو الذي يتبع الآن عندهم (٢). وأضاف إليه فيما يقال مجالس التعزية..

وهي التي يسمونها الآن «الشبيه» ويجري فيها تمثيل مقتل الحسين.. فكان لهذا أثره على أولئك الأعاجم حتى رأى بعضهم أنه من أهم العوامل في نشر التشيع في إيران، لأن مافيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة الأعلام ودق الطبول وغيرهما يؤدي إلى تغلغل العقيدة في أعماق النفس والضرب على أوتارها الكامنة (٢).

ولقد آزر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخذ بالتشيع إلى مراحل من الغلو وفرض ذلك على مسلمي إيران بقوة الحديد والنار.

وكان من أبرز هؤلاء الشيوخ شيخهم علي الكركي (أ)، الذي يلقبه الشيعة بالمحقق الثاني والذي قربه الشاه طهماسب، ابن الشاه إسماعيل وجعله الآمر المطاع في الدولة فاستحدث هذا الكركي بدعاً جديدة في التشيع فكان منها: «التربة التي يسجد عليها الشيعة الآن في صلواتهم. وقد ألف فيها رسالة سنة (٩٣٣هـ) ألف رسالة في تجويز السجود للعبد (أ)، وذلك مسايرة للسلطان إسماعيل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص٥٨، وانظر: تاريخ الصفويين: ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) الشيبي/ الفكر الشيعي: ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) الوردي/ لمحات اجتماعية: ص٥٩.

<sup>(</sup>٤) علي بن هلال الكركي، هلك سنة (٩٨٤هـ).

<sup>(</sup>انظر عنه: أعيان الشيعة: ٤٢/ ٢٠٠- ٢٠١، مقتبس الأثر: ٢٢/ ٣٣٣)..

<sup>(</sup>٥) الفكر الشيعي: ص٤١٦ عن ترجمته في روضات الجنات ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) لمحات اجتماعية: ص٦٣.

الصفوي الذي كان يغلو فيه أصحابه حتى إنهم يعبدونه ويسجدون له»(١).

وكانت بدعه الكثيرة في المذهب الشيعي داعية للمصنفين من غير الشيعة إلى تلقيبه بمخترع الشيعة (٢). وقد ألف رسالة في لعن الشيخين رضي الله عنهما – سماها «نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت» (٣).

ويقال: إنه هو الذي شرع السب في المساجد أيام الجمع (٤).

كذلك كان من شيوخ الدولة الصفوية المجلسي، والذي شارك السلطة في التأثير على المسلمين في إيران حتى يقال بأن كتابة (حق اليقين) كان سبباً في تشيع سبعين ألف سنى من الإيرانيين (٥).

والأقرب أن هذا من مبالغات الشيعة، فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه إلا بالقوة والإرهاب، لا بالفكر والإقناع.

ثم نشأ الجيل اللاحق في جو المآتم الحسينية السنوية التي طورها الصفويون ليمتليء الناشيء بتأثيرها حقداً وغيظاً حتى لا يكاد يستمع بسبب ذلك إلى حجة أو برهان.

وكان لكتاب المجلسي «بحار الأنوار» أثره في إشاعة الغلو بين الشيعة حيث «جاء قراء التعزية، وخطباء المنابر فصاروا يأخذون منه ما يروق لهم وبذا ملأوا أذهان العامة بالغلو والخرافة».

وقد كان هذا الكتاب من أوائل المؤلفات التي طبعت على نطاق واسع

<sup>(</sup>۱) ولذا قال الحيدري بأن إسماعيل خرج عن جادة الرفض، وادعى الربوبية، وكان يسجد له عسكره (عنوان المجد: ص١٦٦- ١١٧).

<sup>(</sup>٢) النواقض/ الورقة: ٩٨ ب.

<sup>(</sup>٣) الفكر الشيعي: ص٤١٦.

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) دونلدس/ عقيدة الشيعة: ص٣٠٢.

في العهد القاجاري، وقد وردت منه إلى العراق نسخ كثيرة مما أدى إلى انتشار معلوماته الغثة في أوساط الشعب العراقي على منوال ما حدث في إيران<sup>(۱)</sup>.

كذلك لا ينسى الجانب الآخر من أثر الدولة الصفوية، وذلك في حروبها لدولة الخلافة الإسلامية، وتعاونها مع الأعداء مع البرتغال ثم الإنجليز ضد المسلمين وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس مع محاربتهم للسنة وأهلها(٢).

هذه بعض آثار دولهم وأفرادهم في هذا المجال..

ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية (الخالدة) والمهمة في هذا الموضوع، والتي إذا طبقتها على الواقع، وإذا استقرأت من خلالها وقائع التاريخ رأيت صدقها كالشمس قوله— رحمه الله—:

«فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه، وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وتجدهم من أعظم الناس فتناً وشراً وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع الفساد بين الأمة»(٢).

ونحن قد علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمة التي لا تشابهها فتن إنما تخرج عنهم (<sup>1)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لمحات اجتماعية: ص ٧٧- ٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفصيل ذلك في: تاريخ الصفويين ص٩٣ وما بعدها، وانظر: حاضر العالم الإسلامي للدكتور جميل المصري: ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٣/ ٢٤٥.

## 🗆 المجال الاجتماعي 🗆

وهو باب واسع سأشير لبعض معالمه.

## أولاً: علاقتهم مع المسلمين:

الشيعة يعيشون مع المسلمين، ويحملون الهوية الإسلامية، ولا يوجد تمييز لهم عن غيرهم والأصل في علاقة المسلمين الحب والمودة والتكافل والإيثار.

والإسلام أرسى دعائم الود بين المسلم وأحيه، وقدم جيل الصحابة رضوان الله عليهم أعظم صور المحبة والوفاء امتثالاً لهدي القرآن والسنة، ولا شك في أن صورة التلاحم تلك كانت هدفاً من أهداف العدو المتربص بالأمة.

وكانت مؤامراته في تقويض البناء الإسلامي المتاسك كثيرة.. ولقد اندس هؤلاء في التشيع، وأعملوا من خلاله الهدم والتخريب لهذا الأساس المتين في المجتمع الإسلامي.

ولهذا كان من الشائع والمستفيض أن علاقة الشيعي مع غيره مبنية على حب الإيذاء بأي وسيلة، واتخاذ ذلك قربة عند الله.

وإن إضمار العداء والكره من صفاتهم.

وإن عدم الوفاء ومراعاة الحقوق من طبيعتهم.

وإن الغدر والخيانة والمكر والحديعة من أعمالهم المعروفة عنهم، والتي تصل إلى حد القتل.

قال شيخ الإسلام: «وأما الرافضي فلا يعاشر أحداً إلا استعمل معه النفاق فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة، وغش الناس، وإرادة

السوء بهم فهو لا يألوهم خبالاً ولا يترك شراً يقدر عليه إلا فعله بهم، وهو ممقوت عند من لا يعرف، وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وفي لحن القول، ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه..»(١).

وقد قدّم العلامة الشوكاني مشاهدات شخصية من خلال معايشته للرافضة في اليمن، وكشف من خلال ذلك أموراً عجيبة وأكد أنه «لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة» (٢).

وبين حقيقة ذلك بالتجربة العملية مع هذه الطائفة فقال: (وقد جربنا هذا تجريباً كثيراً فلم نجد رافضياً يخلص المودة لغير رافضي وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له بمنزلة الخول، وتودد إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن، ويسب أفظع السب كل من تجرى بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال، وأقل اختلاف، ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرّوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم، ولا جرم فكل شديد ذنب يهون ما دونه)

وقد أشار الشوكاني - رحمه الله - إلى أنهم لا يتورعون من اقتراف أي جريمة في المجتمع الإسلامي، ولا يتنزهون عن فعل أي محرم فقال: وقد جربنا وجرب من قبلنا فلم يجدوا رجلاً رافضياً يتنزه عن محرمات الدين كائناً ما كان ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملاً ويكون أعف الناس عنها في الظاهر،

منهاج السنة: ٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) طلب العلم ص: ۷۰- ۷۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٧١٠.

وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف ناراً ولا يرجو جنة ثم استشهد على ذلك ببعض مشاهداته الشخصية فقال: «وقد رأيت منهم من كان مؤذناً ملازماً للجماعات فانكشف سارقاً، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء، وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أكثر التعجب منه كيف يكون مثله رافضياً ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب، ثم ذكر رجلا ثالثاً كان به رفض يسير ثم تطور به الرفض حتى ألف في مثالب جماعة من الصحابة. قال الشوكاني: «وكنت أعرف عنه في مباديء أمره صلابة وعفة، فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا ثم سمعت منه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة» (١).

ثم قال- رحمه الله-: «وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه كائناً من كان فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكرة على الاستقرار والتتبع فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه»(۲).

هذه «مشاهدات» مهمة سجلها الشوكاني، وبين كيف يفعل «الرفض» بصاحبه وأثر ذلك في علاقته مع المسلمين، لأنه يقيم مع هذه «الفئة» من الرافضة في اليمن والتي خرجت من نطاق الزيدية إلى الرفض كما هو معروف عن الجارودية (۳).

هذه «الشهادة» من الشوكاني قد يقول قائل إنها من حصم للرافضة، فلا

<sup>(</sup>١) طلب العلم: ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) الزيدية الجارودية: هي وإن تسمت بالزيدية فهي رافضة تكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن شيخ الإمامية «المفيد» في كتابه: «أوائل المقالات» أخرج الزيدية من دائرة التشيع واستثنى منهم «الجارودية» لأنهم على مذهبه. انظر: ص (٤٢) من هذه الرسالة.

تؤخذ عليهم.. والحقيقة أن أهل السنة أعدل وأنصف وأتقى من الوقوع في ظلم هذه الطوائف والكذب عليها، كما أثبتت ذلك الوقائع «بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا ما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضاً» (١).

وقد وقفت على نص مهم في الكافي للكليني يشهد لكلام الشوكاني ويعترف بصدق ما قاله والاعتراف سيد الأدلة.. ويبين طبيعة الرافضي في علاقاته مع الناس.

جاء في الكافي أن أحد الشيعة ويسمى عبد الله بن كيسان قال لإمامهم: «إنى.. نشأت في أرض فارس وإنني أحالط الناس في التجارات وغير ذلك فأحالط الرجل فأرى له حسن السمت<sup>(۲)</sup>، وحسن الحلق، وكثرة أمانة، ثم أفتشه فأتبينه من عداوتكم (يعنى أنه من أهل السنة) وأحالط الرجل فأرى منه سوء الحلق وقلة أمانة وزعارة<sup>(۲)</sup> ثم أفتشه فأتبينه عن ولايتكم<sup>(٤)</sup>...

فهذه الرواية تعترف لأهل السنة بحسن الخلق، وكثرة الأمانة وحسن السمت بينا تصف الرافضة بضد هذه الأوصاف.

وفي خبر آخر في الكافي أن رجلاً شكى لإمامه ما يجده في أصحابه من الرافضة من «النزق والحدّة والطيش» وأنه يغتم لذلك غما شديداً، بينا يرى من خالفهم من أهل السنة حسن السمت. قال إمامهم: لا تقل حسن السمت، فإن السمت سمت الطريق<sup>(٥)</sup>، ولكن قل حسن السيما، فإن الله عز وجل يقول:

<sup>(</sup>١) منهاج السنة: ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) هيئة أهل الحير/ هامش الكافي: ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٣) **الزعارة**: سوء الخلق، وفي بعض النسخ (للكافي) الدعارة: وهو الفساد والفسوق والخبث.

 <sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢/ ٤، تفسير نور الثقلين: ٤/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) من المعلوم في اللغة أن السمت يطلق على الوقار والهيئة، كما يطلق على الطريق. قال في المصباح: السمت الطريق، والقصد، والسكينة، والوقار، والهيئة.

﴿ سِدِجَاهُمْ بِي وَ مِنْ مُورِ ٱلسُّجُودِ ﴾ (ا) قال: قلت: فأراه حسن السيما وله وقار فأغتم لدل (٢٠)..

وهذا شيعي ثالث يقال له عبد الله بن أبي يعفور لا ينقضي عجبه من ذلك البون الواسع بين أخلاق أهل السنة وبين خلق شيعته.. ويرفع ذلك لإمامه فيقول: «إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً والمنة لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم (يعني الرافضة) ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق قال: فاستوى أبو عبد الله جالساً فأقبل علي كالغضبان، ثم قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله. قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. قال: نعمه في هؤلاء. قال:

وهذا الجواب الذي ينفى العتب والذم عنهم، وإن اقترفوا الموبقات هو الذي أدى بهم إلى هذا الدرك الهابط من التعامل والتساهل في ارتكاب المنكرات، لأن الدين عندهم «ولاية الإمام» وحب على حسنة لا يضر معها سيئة، وما لم يصلح هذا الإساس فستبقى هذه «الخصيصة فيهم».

ومن الملاحظ أن كتبهم تقرر مبدأ الغيلة، وتصفية الخصوم بهذا الأسلوب، وتشترط أن يأمن الشيعي الضرر عليه.

تقول كتب الشيعة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ماتقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن

<sup>(</sup>١) الفتح، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢/ ١١، وقد كان جواب إمامهم على هذه الشكاوى بالاعتراف بها وتعليلها بطبيعة الطينة التي خلق منها كل فريق...

وهو يؤكد الأمر ولا ينفيه. وانظر ما سبق في عقيدتهم في الطينة: ص (٩٥٦) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) المراد بفلان وفلان أبي بكر وعمر كما قاله شراح الكافي، وهذا إشارة لأهل السنة.

<sup>. (</sup>٤) أصول الكافي: ١/ ٣٧٥.

تقلب عليه حائطاً، أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل»(١).

وفي رجال الكشئ يحكي أحد الشيعة لإمامه كيف استطاع أن يقتل مجموعة من مخالفيه فيقول: «منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج علي قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا اخلا لي قتلته» (٢). وذكر أنه قتل بهذه الطريقة ثلاثة عشر مسلماً، لأنه يزعم أنهم يتبرأون من علي (٢).

ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري إنه في إخبارهم «أن علي بن يقطين (ئ) وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريباً، فأراد الحلاص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم (ع) فكتب إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلى فكفر عن كل رجل قتلت منهم بتيس والتيس (٥) خير منه».

فانظر كيف يعيشون وسط المسلمين وهم يتحينون أدنى فرصة للقتل. وهذه اعترافاتهم تشهد بآثارهم السوداء.. وإمامه هنا يقره على قتل خمسمائة مسلم لمجرد أنهم ليسوا بروافض، ويأمره بالتكفير بتيس، لأنه لم يستأذنه قبل ذلك.. فالشيعي إذا استأذن إمامه أو نائبه وهو الفقيه فليفعل كما يريد، وإن لم يستأذن فالأمر

<sup>(</sup>۱) ابن بابویه/ علل الشرائع: ص ۲۰۰، الحر العاملي/ وسائل الشیعة: ۱۸/ ۴۶۳، المجلسي/ يحار الأنوار: ۲۷/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص٣٤٢- ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) وقد وصفه الجزائري بأنه من خواص الشيعة (الأنوار النعمانية: ٢/ ٣٠٨) وقد ذكر الطبري أنه قتل على الزندقة (انظر: ص (٥٧٩) من هذه الرسالة).

<sup>(</sup>٥) التيس من المعز.

<sup>(</sup>٦) الأنوار النعمانية: ٢/ ٣٠٨.

لا يعدو ذبح تيس.

وقد علق شيخهم الجزائري على دية التيس بقوله: «فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أحيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهماً، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانماً أ- كذا- درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس»(1).

وهذا قول من الشناعة بمكان ولا يحتاج إلى تعليق فهو ينطق بنفسه على حقدهم على أهل السنة، وأنهم أكفر عندهم من المجوس.

## □ ثانياً: الفتن الداخلية:

وهي فتنهم التي يثيرونها بسبب سبهم للصحابة عبر مآتمهم السنوية، فمنذ أن إخترع البوبهيون إقامة المآتم بذكرى مقتل الحسين وذلك في بغداد في القرن الرابع الهجري، والشيعة تثير في هذه الذكرى السنوية فتناً لا حدود لها.. وينشب صراع عنيف بين السنة والشيعة بسبب تجرؤ الروافض على شتم الصحابة رضوان الله عليهم، وقد بدأت أول فتنة في سنة ٣٣٨هم، وذلك لأول مرة في تاريخ بغداد (۱)، ثم توالت الفتن بينهما بعد ذلك (۱)، وقتل فيها خلق كثير من المسلمين، ولا تزال لهذه البدعة آثارها في العالم الإسلامي الذي يوجد فيه شيعة.

فكم أزهقت من أرواح، وكم زرعت من أحقاد، وكم أحدثت من فرقة وفتن ومحن ومع ذلك كله فإن شيخ الشيعة اليوم الخميني يذكي أوار هذه الفتنة ويقول: «في تلفزيون إيران بالحرف الواحد»: إن شعار الفرقة الناجية وعلامتهم الحاصة من أول الإسلام إلى يومنا هذا إقامة المآتم<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية: ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق الحصان/ المهدي والمهدوية: ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر – مثلاً – حوادث سنة ٢٠٥، ٤٠١، ٤٠١، ٤٢١، ٢٢٥، ٤٣٩، ٤٤٥، ٤٤٥، ٤٤٥، ٤٤٥، ٤٤٥، ٤٤٥ كالله والنهاية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ.

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك العالم السنى الإيراني محمد ضيائي في مجلة «المجتمع» العدد (٥٨٩)، السنة الثالثة عشرة، في ١٨ ذي الحجة ٢٠٢هـ.

ويقول: «إن البكاء على سيد الشهداء (ع) وإقامة المجالس الحسينية هي التي حفظت الإسلام منذ أربعة عشر قرناً»(١).

وقد مضى قول بعض شيوخهم إن إقامة المآتم من تعظيم شعائر الله (٢٠٠٠). والحسين رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في ذلك اليوم. وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء.. وقتله مصيبة عظيمة والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة (٢٠٠٠). وليس ما تفعله الرافضه من الإسلام في شيء، إنما غرض المخترعين لهذه البدعة، والمشجعين عليها، هو إشغال أمة الإسلام في نفسها

## □ ثالثاً: الإباحية:

حتى لا تتفرع لنشر دين الله في الأرض.

ومن آثارهم في المجال الاجتماعي، تلك الإباحية التي يدعون إليها، ويسهلون أسبابها ويمارسونها وسط المجتمع الإسلامي باسم عارية الفرج<sup>(1)</sup>، أو التي يسمونها بالمتعة والتي يقارفون باسمها الزنا، لأن متعتهم تعني الاتفاق السرى<sup>(0)</sup> على فعل الفاحشة مع أي امرأة تتفق لهم ولو كانت من المومسات<sup>(1)</sup>، أو من ذوات

<sup>(</sup>١) جريدة (الاطلاعات) العدد (١٥٩٠١)، في تاريخ ١٦/ ٨/ ١٣٩٩ (عن كتاب إقناع اللائم على إقامة المآتم صفحة الغلاف).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤/ ٥١١.

<sup>(</sup>٤) جاء في كتبهم: «عز الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس. (وسائل الشيعه: ٧/ ٥٣٦- ٥٣٧، تهذيب الأحكام للطوسي: ٢/ ١٨٥، والاستبصار ٣/ ١٤١)..

 <sup>(</sup>٥) - قال الطوسي: يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلان...
 (النهاية: ص ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) قال الطوسي: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة (النهاية: ص٤٩٠)، وقال الخميني: يجوز التمتع بالزانية.. (تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٩٢)، وجاء في أخبارهم «عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام» إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أنزوجها متعة؟ =

الأزواج (۱)، ولذلك قالوا ممكن أن يتفق معها على يوم أو مرة أو مرتين (۲)، وقد صرح بعضهم للشيخ محمد نصيف بأنه يجرى عندهم استعمال المتعة الدورية بحيلة وضعها شيوخهم (۲).

ولذا قال الألوسي: «من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزنى بعشرين رجلا في يوم وليلة وتقول إنها متمتعة، وقد هيأت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون

<sup>=</sup> قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال (وسائل الشيعة: 1/ ٥٥٥، تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) جاء في أخبارهم: عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضاع الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً، فقال: وما عليه.. (وسائل الشيعة: ١٤/ ٤٥٧) عن تهذيب الأحكام: ٢/ ١٨٧) وقيل له (أي جعفر كما يزعمون) إن فلاناً تزوج امرأة متعة، فقيل له إن لها زوجاً فسألها، فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها (الموضع نفسه من المصدرين السابقين) ولذا قال شيخهم الطوسي «وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا (النهابة: ص ٤٩٠).

٢) انظر: النهاية للطوسي: ص٤٩١، الخميني/ تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٩٠، وجاء في أخبارهم (عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن ع كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم. (فروع الكافي: ٢/ ٤٦، وسائل الشيعة: ١٤/ ٤٧٩).

المتعة الدورية أن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم (انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٢٢٧) وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيوع استعمالها في بعض مدارس النجف (الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص ٤٥- ٤٦) وقد استطاع الشيخ محمد نصيف رحمه الله أن يكتشف إقرار شيوخ الشيعة بأمر المتعة الدورية في حوار له مع شيخهم أحمد سرحان، حيث قال نصيف للشيعي: إن أهل السنة ثبت عندهم نسخ المتعة، و لم يثبت عند الشيعة ذلك، لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة الدورية، فأجاب الشيعي بأن المتمتع عند الشيعة ذلك، لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة الدورية، فأجاب الشيعي بأن المتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته منها عقد زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة عليها، فيتمتع بها آخر ويفعل كالأول.. فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا عدة. (انظر مجلة الفتح العدد ٥٤٥، الصادر في رجب سنة ١٣٦٦هـ).

ما يرضون ويعينون أجرة الزنا ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى وغضبه...»(١).

ثم ذكر رحمه الله بعض تفاصيل وحكايات ما يجرى هنالك(٢).

وهذه الفاحشة يدفعون إليها النساء والرجال دفعاً بالتهديد والترغيب فهم يعدونها من أفضل أعمالهم<sup>(٣)</sup>.. والذي يتنزه عنها فالويل له يوم القيامة<sup>(٤)</sup>.

كذلك يبيح شيوخهم اللواط بالنساء حتى قال شيخهم الخميني «والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر» فأين هذا الهبوط من قول ابن نجيم «استحلال اللواطة بزوجته كفر عند الجمهور» (1).

<sup>(</sup>١) كشف عياهب الجهالات/ الورقة ٣ (مخطوط).

<sup>. (</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) جاءت عندهم أخبار كثيرة في اعتبارها أعظم عبادة حتى قالوا في حديثهم الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرات فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتى (تفسير منهج صادقين ص٥٦).

بل لم يدعو باباً من أبواب الإغراء بالفاحشة إلا وفتحوه، ومن يقرأ أخبارهم في ذلك يجزم بأن واضعيها من الإباحيين الذين يريدون أن يتمتعوا بنساء المسلمين، ومما قالوه: إذا تزوجها متعة «لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة لل أن يقول – فإذا اغتسل غفر الله له.. بعدد الشعر» (وسائل الشيعة: ١٤/ ٤٤٢) من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٥١).

وزعموا أن امرأة كانت ترد الخطاب لأنها لا رغبة لها في الزواج ولكنها أرسلت لابن عم لها لتتزوجه متعة رغبة في عصيان عمر كما تقول الرواية.... فهي تفضل الزنا على شرعة الزواج. (انظر: أخبارهم في فضل المتعة المزعوم في وسائل الشيعة، باب استحباب المتعة: ٤٢/ ٢٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) من رواياتهم في ذلك أن من جرج من الدنيا و لم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع «يعني مقطوع الأنف والأذن»، (تفسير منهج صادقين ص٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) الأشباه والنظائر: ص١٩١.

فهذه الصور بمجموعها لا تبعد عن إباحية الخرمية من أتباع مزدك وبابك، وقد لا تقل عن «إباحية أوربا».

وقد استغلوا هذه الفوضى الأخلاقية في إغراء طلاب المتعة الرحيصة في اعتناق مذهبهم كما سلف<sup>(۱)</sup>.

بل جاء في أخبارهم مايبيع الزنا الصريح إذا كان بأجرة «عن عبد الرحمن ابن كثير عن أبى عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال: كيف زنيت قال: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين: «تزويج وربّ الكعبة»(٢).

وهم لا يخصون إباحيتهم ببني قومهم، بل يوصي إمامهم بأن يعرض التمتع على نساء أهل السنة (٣)، ونساء اليهود والنصارى (٤).

فإباحيتهم شاملة لا تذر مجتمعاً أتت عليه إلا أفسدته.. فهم (زناة) يعيشون بين المسلمين، ويحملون اسم الإسلام، ويسعون في الأرض فساداً وأقوالهم تشهد على آثارهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي: ٢/ ٤٨، وسائل الشيعة: ١٤/ ٤٧١ – ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٦، وفروع الكافي: ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٥٤، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٨٨، من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٤٨.

## □ المجال الاقتصادي □

لقد كان للتشيع أثره في المجال الاقتصادى في حياة المسلمين في صور عديدة ومن ذلك: قامت الرموز الشيعية من قديم الزمان بأخذ أموال المسلمين بدعوى خادعة ما أنزل الله بها من سلطان وهو حق آل البيت.. حيث توظف هذه الأموال في تحقيق رغباتها الخاصة وتستغلها للتآمر ضد الأمة والكيد لها.

## □ استمع لهذا الإقرار الخطير:

قالت كتب الشيعة: «مات أبو الحسن (ع) وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته، وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، وكان أحد القوام عثمان بن عيسى وكان يكون بمصر وكان عنده مال كثير وست جواري. قال: فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيهن وفي المال. فكتب إليه: أن أباك لم يمت، فكتب إليه: أن أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الأحبار بموته. فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء وإن كان مات فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وقد اعتقت الجواري وتزوجتهن» (1).

هذا النص مأخوذ من كتب الاثنى عشرية، وندع الجانب الذي وضعوا من أجله النص وهو الاستدلال على بطلان الوقف بما قاله إمامهم الرضا ونأخذ منه ما يكشف لنا عما يدور في الخفاء من التكالب وراء جمع المال، وأن أولئك الذين راحوا يجوبون الأمصار كل يدعو لإمام من الأئمة إنما كان غرضهم الاستئثار بأكبر قدر من المال.

<sup>(</sup>۱) الإمامة/ علي بن الحسين بن بابويه (والد الصدوق) ص٧٥، وانظر: رجال الكشي: ص٣٣ رقم ٩٣٦، الطوسي/ الغيبة: ص٣٣.

فكانوا يحققون من وراء تلك الدعوات المزعومة للأئمة المال الوفير الذي تتداوله تلك العناصر السرية فيما بينها.

والمتأمل للحركات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تاريخ الأمة المسلمة وكانت من أقوى العوامل التي شغلت الأمة عن أعدائها، وصرفت جهودها عن بناء الدولة الإسلامية الكبرى، المتأمل لهذه الحركات وكثرتها وقوتها لا ينبغي أن يفوته أن المادة الممولة لهذه الحركات هي ما أحذ من أولئك الأتباع الأغرار باسم. آل البيت وحقهم من الخمس.

بل إن الحركات الشيعية في العالم الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا المورد، وآيات الشيعة يعتبرون من كبار الرأسماليين في العالم، ومنصب الآية والمرجع منصب تهفوا إليه القلوب وتتطلع له الأنظار، لأنه مصب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة.

وهذا الجانب التمويلي هو الذي غذى ويغذي دور النشر الذي تقذف سنوياً بمئات النشرات والكتب والمراجع المليئة بما هو ضد الأمة ودينها.

وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولئك الأتباع المخدوعين هو الذي جعل أمر الشيعة يكبر وخطرهم يعظم، وأصبح هؤلاء الآيات أو المراجع يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع، بل ويكتمون الحقيقة مجاراة لهم(١).

وقد اهتم «شيوح» التشيع بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الخمس وأولوها عناية غير عادية، واعتبروا من يستحل منعهم درهماً منها في عداد الكافرين<sup>(٢)</sup>..

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٠٣٥– ١٠٣٦ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) حيث قالوا: «ومن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم (أي لأهل البيت بزعمهم) والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال ع: من أكل من مال اليتم درهماً ونحن اليتم... (اليزدي/ العروة الوثقى وبهامشها تعليقات مراجعهم في هذا العصر) ٢/

والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيه كتاباً مستقلاً بعنوان «الخمس» وإنما يلاحظ الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد، وفي كتاب الزكاة يوجد حديث عن خمس الركاز والمعدن.

ولكن الأمر مختلف عند هؤلاء، فالخمس له كتاب مستقل، حيث أوجبوا على أتباعهم «فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات، ومن سائر التكسبات من الصناعات، والزراعات، والإيجارات، حتى الخياطة، والكتابة، والنجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة – كذا – والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة (۱)، وقالوا: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به ونحوها (۱)... كما جعلوا الأحوط إخراج خمس رأس المال وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل: الات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع، وهكذا فلأحوط إخراج خمسها أيضاً أولاً (۱). حتى قالوا «لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول.. ولو استغنى عن الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب وما كان مبناه على بقاء عينه فالأحوط إخراج الخمس..) (١).

وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟

قال د. على السالوس في السخرية بهذا المبدأ: «إن مسلمي اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر، فعليهم أن يجعلوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية (على السالوس/ أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص٤ ٣٩ (الهامش).

<sup>(</sup>١) العروة الوثقى: ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) العروة الوثقى: ٢/ ٣٩٤– ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢/ ٣٩٥– ٣٩٦.

قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي<sup>(١)</sup>.

فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم، فقد قرر شيوخهم أن الخمس يقسم «ستة أسهم: سهم لله، وسهم للنبي عَلَيْكُ، وسهم للإمام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان» (مهديهم المنتظر) وهو غائب ولن يرجع من غيبته لأنه لم يولد أصلاً». فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي، حيث قالوا بأن «النصف من الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط» (الم

والثلاثة الأسهم الأخرى «للأيتام والمساكين وأبناء السبيل»<sup>(1)</sup> قالوا بشرط الإيمان<sup>(0)</sup> في هؤلاء، أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون. وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه «الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد»<sup>(1)</sup>.

فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوحهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهم، وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة، جاء في كتاب النور الساطع: «أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه، ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية، فإن فضل كان له وإن أعوز أتمه من نصيبه»(٧).

قال الدكتور على السالوس: «ومن واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعاً ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع، واستحل هؤلاء الفقهاء

 <sup>(</sup>١) انظر: على كاشف الغطا/ النور الساطع، ووجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة»: ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) العروة الوثقى: ٢/ ٤٠٣، هداية العباد: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) العروة الوثقى: ٢/ ٥٠٥، هداية العباد: ص١٧٩.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) العروة الوثقى: ٢/ ٤٠٣، هداية العباد: ص١٧٩.

<sup>(</sup>٦) العروة الوثقى: ٢/ ٥٠٥، هداية العباد: ص١٧٩.

<sup>(</sup>V) النور الساطع: ١/ ٤٣٩.

أموال الناس بالباطل»(١).

قلت: ولعل هذا هو أحد العوامل في حرص حكومة الآيات على زيادة حصتهم من عدد الحجاج في كل عام..

هذا الاعتقاد في الخمس هو أثر من آثار عقيدة الإمامة عندهم، وأن المال كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القديمة واستمر العمل به إلى اليوم.. مع أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء لم تكن على عهد النبي عَيْضَةً ولا خلفائه الراشدين حتى أمير المؤمنين على الذي يدعون التشيع له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم، ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره، فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة لا على ولا غيره، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم.

وكل من نقل هذا عن على أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلى بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم، فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة على رضي الله عنه، فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى، ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئاً، بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم.

وأما المسلمون فما خمس لا هو ولاغيره أموالهم، وأما الكفار فمتى غنمت منهم أموال خمست بالكتاب والسنة، ولكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف.

وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي عَلَيْكُ لم يخمس أموال المسلمين، ولا طلب أحداً قط من المسلمين بخمس ماله..» (٢).

<sup>(</sup>١) أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة: ٣/ ١٥٤.

وهذه الأموال التي يأخذها شيوخ الشيعة باسم أنها فريضة إسلامية، وحق من حقوق آل البيت، وهي تتدفق اليوم عليهم كالسيل من كل قطر، هي من أكبر العوامل على بقاء خرافة الاثنى عشرية إلى اليوم وإليها يعزى هذا النشاط في حماس شيوخهم في الدفاع عن مذهبهم، لأنهم يرون فيمن يمس مذهبهم، أنه يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم.

ولهذا قال د. على السالوس: «وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الحلاف قائماً بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقهائهم يحرصون على إذكاء هذا الحلاف حرصهم على هذه الأموال(١١).

- ومن آثارهم الظاهرة أيضاً: أنهم في البلدان التي يتواجدون فيها يحاولون السيطرة على معظم الأعمال التجارية والشركات وموارد التموين، حتى يتحكموا بأقوات الناس وضرورياتهم والواقع أكبر شاهد<sup>(٢)</sup>.

- هذا ومن الصور الأخرى الظاهرة في تأثير الشيعة على اقتصاد الأمة أن تلك الزمر الشيعية كانت تشكل خلايا مخربة لاقتصاد الدولة الإسلامية وشعوبها، ذلك أن مال المسلمين عندهم لا حرمة له يجوز أخذه ولا شبهة في ذلك.

بل إن أحاديثهم تأمرهم بذلك كما جاء في أحبارهم «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس» (٣).

وقال أبو عبد الله— كما يفترون —: «مال الناصب وكل شيء يملكه حلال»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أثر الإمامة: ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: «وجاء دور المجوس ص ٣١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الطوسي/ تهذيب الأحكام: ١/ ٣٨٤، ابن إدريس/ السرائر: ص ٤٨٤، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي/ تهذيب الأحكام: ٢/ ٤٨، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ١١/ ٣٠.

وشيوخهم توسعوا في معنى «الناصبي» ليشمل ماعدا الجعفرية (١).

وجاء في كتب الفقه عندهم «إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة»(٢)، و«لو- أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً»(٢).

وقد مر بنا مفهوم الكافر عند الاثنى عشرية وأنه يشمل معظم المسلمين، بل جميعهم ما عدا طائفتهم (ئ)، وهذا يعني أنهم يبيحون الاستيلاء على أموال المسلمين بالإغارة، والسرقة، والغيلة ويستحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا والدعاوى الباطلة، وهذا تترجمه الأحداث التاريخية التي جرت منهم.. كما يصدقه واقع دولة الآيات اليوم في «اللصوصية» التي يمارسونها في الخليج وتهديدهم لحرية الملاحة فيه، واستيلائهم على بعض البواخر المارة بمياه الخليج.. واعتبارها غنائم وهي ملك للمسلمين.

هذه آثارهم وسلبياتهم فهل لهم شيء من الإيجابيات في تاريخ هذه الأمة؟ إن الإجابة العلمية الدقيقة تقتضي تقصي أحوالهم، ودراسة سيرهم، ومعرفة تفاصيل تاريخهم.. وقد كفانا علماء الإسلام مؤنة ذلك، فشهدوا بأنه «لا يوجد في أثمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي، ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام

<sup>(</sup>١) وقد نصوا في أخبارهم على أن النصب هو تقديم أبي بكر وعمر على علي. (انظر: السرائر: ص ٤٧١، وسائل الشيعة: ٦/ ٣٤١- ٣٤٢، بشارة المصطفى: ص ٥١، وراجع أيضاً: المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، المسألة السادسة: ص ١٣٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) اليزدي/ العروة الوثقى (وبهامشه تعليقات مراجع الشيعة في العصر الحاضر) ٢/ ٣٦٧- ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٣٦٨، وانظر أيضاً: (شر يعتمدادري)/ هداية العباد: ص١٦٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص١٤٤ وما بعدها.

وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي، وأكثر ما نجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين، وإما في جهال ليس لهم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات، قد نشأوا بالبوادي والجبال، وتحيزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين، وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال، أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية، وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضي (۱).

ولكن لهم مصنفات في التفسير والحديث والفقه، ألا يعتبر ذلك منهم إضافة أثر حميد للفكر الإسلامي؟ وأقول إن المتأمل لهذه المدونات يرى أن الصالح في هذه المصنفات هو مما أحذوه عن أهل السنة»، فمن صنف منهم في تفسير القرآن فمن تفاسير أهل السنة يأخذ» (٢). وإذا نقل من قومه أتى بظلمات بعضها فوق بعض كما في تفسير القمى والبرهان وغيرهما.

«وأما في الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته لا إسناده ولا متنه.. وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفة بالحديث» (أ).

وأما في الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه وما في كتبهم من «إفادة» فهي ليست من شيوخهم؛ إذ هم عيال على أهل السنة في هذا الجانب، وقد كشف شيخ الإسلام- رحمه الله- كيف يسرقون «المادة العلمية» من فقهاء المسلمين فقال: «وإذا صنف واحد منهم كتاباً في الخلاف وأصول الفقه كالموسوي وغيره؛ فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء أخذوا حجة من يوافقهم، واحتجوا مما احتج به أولئك، وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك، فيظن الجاهل أن هذا قد صنف كتاباً عظيماً في الخلاف والفقه والأصول، ولا يدري الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرونهم ويعادونهم وما انفردوا به استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرونهم ويعادونهم وما انفردوا به فلا يساوي مداده، فإن المداد ينفع ولا يضر، وهذا يضر ولا ينفع (أ).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة: ۱/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق. (٤) نفس الموضع من المصدر السابق.

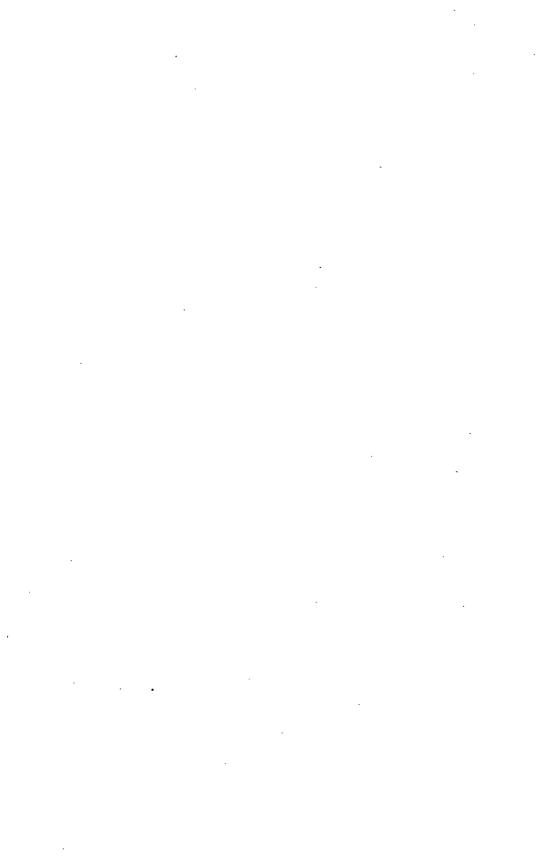

□ الفصل الثاني □الحكم عليهم

ويشتمل على:

المبحث الأول: حكم بعض أهل العلم عليهم بأنهم مبتدعة لا كفار.

المبحث الثاني: القول بتكفيرهم.

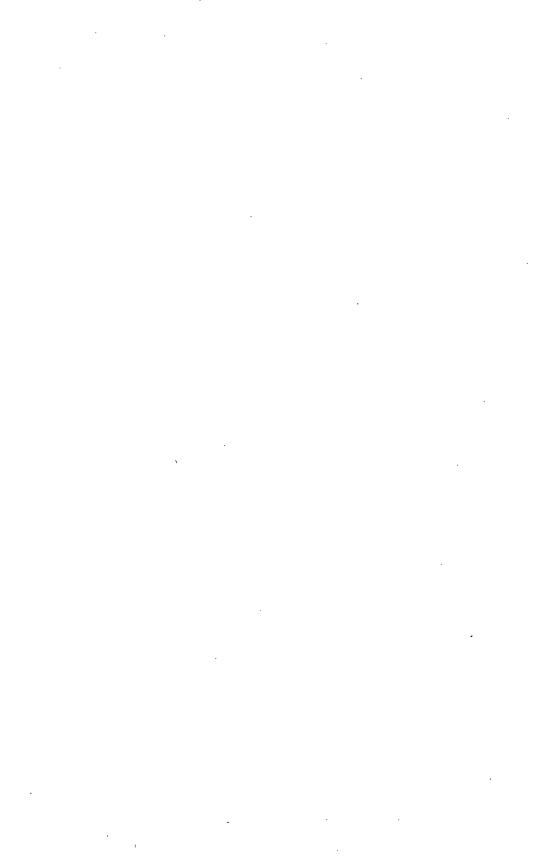

# □ المبحث الأول □ الحكم عليهم بأنهم مبتدعة وليسوا بكفرة

قال الإمام النووي<sup>(۱)</sup>: «إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع»<sup>(۱)</sup>.

وقد فهم الشيخ ملا على القاري<sup>(۱)</sup> من هذا النص أن النووي لا يرى تكفير الروافض لدحولهم في «أهل البدع» ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطور مذهبها ويتغير، وأن متأخري الرافضة ليسوا كسابقيهم، وإن رافضة زمانه غير الرافضة الذين يتحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم. فعقب على كلام النووي هذا وقال:

«قلت: وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع»(1).

وأقول: إن الدليل على أن الإمامية في عصر النووي لا يكفرون الصحابة، أو أن الإمام رحمه الله له لعرف ذلك عنهم وهذا هو الأقرب لوجود روايات تكفر الصحابة في أصول الرافضة الموضوعة من قبل النووي، الدليل على ذلك أن النووي يذكر في شرح مسلم أن الإمامية لا يكفرون الصحابة، ويرى أن التكفير إنما هو عند غلاة الشيعة (٥).

 <sup>(</sup>١) يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي. قال ابن كثير: شيخ المذهب (يعني الشافعي) وكبير الفقهاء في زمانه، توفى سنة ٦٧٦هـ. (البداية والنهاية: ٣/ ٢٧٨ – ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ٢/ ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.
 (٤) مرقاة المفاتيح: ٩/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: النووي/ شرح مسلم: ١٧٣/١٥.

## □ المبحث الثاني □القول بكفرهم

وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك، وأحمد، والبخاري وغيرهم.

وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمون بالاثنى عشرية والجعفرية (١).

وفي مقالاتهم التي اشتهروا بها، وثبتت في مدوناتهم الأساسية.

وأبدأ بذكر فتوى الإمام مالك، ثم الإمام أحمد، ثم الإمام البخاري، ثم أذكر بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفياتهم.. وقد اخترت فتاوى الأئمة الكبار، أو من عاش مع الروافض في بلد واحد، أو كتب عنهم ودرس مذهبهم من علماء المسلمين.

#### □ الإمام مالك:

روى الحلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول قال مالك: الذي يشتم (٢) أصحاب النبي عَيْضَةً ليس لهم اسم أو قال: نصيب في الإسلام (٣).

وقال ابن كثير- عند قوله سبحانه-: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ٱللَّهِ اَلَّهِ وَرِضْوَانَا عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا مُ بَيْنَهُمْ تَرَنَهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا ۖ

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱۰۷،۱۰۳، ۱۰۹ من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>۲) وقد ثبت فيما مضى ص ۲۱٦ وما بعدها، أنهم يرون اللعن للصحابة ديناً وشرعة ويصرحون بتكفيرهم إلا ما لا يتجاوز أصابع اليد.

<sup>(</sup>٣) الخلال/ السنة: ٢/ ٥٥٧، قال محقق الرسالة: إسناده صحيح.

سيما هُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ
كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ وَغَازَرَهُ وَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى بُسُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيغِيظَ
بِهِمُ ٱلْكُفَّارِ .. ﴾ (1) قال: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في
رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم
يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة
من العلماء رضي الله عنهم على ذلك (1).

قال القرطبي: «لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحداً منهم، أو طعن عليه في روايته (٢) فقد ردّ على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين (٤).

#### □ الإمام أحمد:

رويت عنه روايات عديدة في تكفيرهم..

روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام (°).

وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله قال: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي عليه لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين (١).

<sup>(</sup>١) الفتح، آية: ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ٤/ ٢١٩، وانظر: روح المعاني للألوسي: ٢٦/ ٢١، وانظر أيضاً في استنباط وجه تكفيرهم من الآية/ الصارم المسلول: ص٥٧٥.

 <sup>(</sup>٣) وقد مضى قول مرجع الشيعة في هذا العصر أن روايات الصحابة كأبي هريرة وعمرو بن العاص وسمرة بن جندب لا تساوي عندهم جناح بعوضة (انظر: ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ١٦/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) الخلال/ السنة: ٢/ ٥٥٧ قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح» وانظر: شرح السنة لابن بطة ص ١٦١، الصارم المسلول: ص ٥٧١.

<sup>(</sup>٦) الخلال/ السنة: ٢/ ٥٥٨ قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح».

وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النبي عَيِّقِالِيَّهِ فقال: ما أراه على الإسلام (١).

وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: «هم الدين يتبرأون من أصحاب محمد عليه أربعة: على، وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة: على، وعمار، والمقداد، وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء (٢).

والاثنا عشرية تكفر الصحابة إلا قليلاً لا يتجاوز عدد أصابع اليد، وتلعهم في دعواتها وزياراتها، ومشاهدها، وأمهات كتبها.. وتكفر أتباعهم إلى يوم الدين (٣).

قال ابن عبد القوى: «وكان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم (أي الصحابة) ومن سب عائشة أم المؤمنين ورماها مما برأها الله منه وكان يقرأ ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُواْلِمِثْلِهِ عَالِمَهُ أَوْمَنِينَ ﴾ (أ).

ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن في تكفير الروافض نزاعاً عن أحمد وغيره (°).

وما مضى من نصوص عن الإمام أحمد صريحة في قوله بتكفيرهم، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يكفر الروافض في سبهم للصحابة، وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص أحمد.. فقال:

«وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم

<sup>(</sup>١) الخلال/ السنة: ٢/ ٥٥٨، وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) السنة/ للإمام أحمد: ص٨١، تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري.

<sup>&#</sup>x27;(٣) ِ انظر: ص (٢١٦) وما بعدها من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) الآية رقم (١٧) من سورة النور، والنص من كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد/ للإمام أبي محمد رزق الله بن عبد القوي التميمي، المتوفى سنة (٤٨٠هـ) الورقة ٢١.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى : ٣٥٢/٣ .

بالبخل أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم»(١).

يعني فمن سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره عند أهل العلم فكيف الحال إذاً بمن يحكم بردتهم؟

#### □ البخاري (ت ٢٥٦هـ):

قال- رحمه الله-: ما أبالى صليت حلف الجهمى والرافضى، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم (٢).

🗆 عبد الله بن إدريس (۳).

قال: «ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم»(1).

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص ٥٨٦، وانظر: ص٥٧١ في توجيه القاضي أبي يعلى لرواية عدم التكفير.

<sup>(</sup>٢) الإمام البخاري/ خلق أفعال العباد: ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي: قال أبو حاتم: هو حجة يحتج بها، وهو إمام من أثمة المسلمين، وقال أحمد: كان نسيج وحده وقال ابن سبعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث، حجة، صاحب سنة وجماعة، توفي سنة (١٩٢هـ) (تهذيب التهذيب: ٥/ ١٤٥ – ١٤٥ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ٨ – ٩) وهو من أعيان أثمة الكوفة (الصارم المسلول: ص الجرح والكوفة مطلع الرفض فهو أدرى بهم وبمذاهبهم، لأن أهل البيت أدرى بما فيه.

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول: ص ٥٧٠، السيف المسلول على من سب الرسول/ على بن عبد الكافي السبكي، الورقة ١٧١ (مخطوط).

| مهدي(١): | بن | الرحمن | عبد |  |
|----------|----|--------|-----|--|
|----------|----|--------|-----|--|

قال البخاري: قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية والرافضية (٢).

### 🗆 الفريابي<sup>(۱)</sup>:

روى الخلال قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر، قال: فيصلى عليه، قال: لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، قال: لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته (أ).

□ أحمد بن يونس<sup>(°)</sup>:

قال: لو أن يهوديًّا ذبح شاة، وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي، ولم

<sup>(</sup>۱) الإمام الحافظ العلم عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، البصري، (ت۱۹۸هـ).

<sup>(</sup>تهذیب التهذیب: ٦/ ۲۷۹ - ۲۸۱).

 <sup>(</sup>٢) خلق أفعال العباد للبخاري ص ٥ ٢ ١ ، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٥/ ٥ ١ ٤ .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف الفريابي، روى عنه البخاري (٢٦) حديثاً، وكان من أفضل أهل زمانه، توفي سنة (٢١٢هـ).

<sup>(</sup>تهذیب التهذیب: ۹/ ۳۵۰).

<sup>(</sup>٤) الحلال/ السنة: ٢/ ٦٦٥، قال محقق الكتاب: «في إسناده موسى بن هارون بن زياد لم أتوصل إلى معرفته».

وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ص ٧٠٥ إلى الفريابي على سبيل الجزم.

<sup>(°)</sup> أحمد بن يونس هو: ابن عبد الله ينسب إلى جده، وهو إمام من أثمة السنة، ومن أهل الكوفة منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضاً، قال أحمد بن حنبل لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال أبو حاتم: كان ثقة متقناً، وقال النسائي: كان ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً صاحب سنة وجماعة، وذكر ابن حجر أن ابن يونس قال: أتيت حماد بن زيد فسألته أن يملي على شيئاً =

آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام (١١).

🗆 أبو زرعة الرازي(٢):

قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة (٣).

## ابن قتيبة (١):

قال: بأن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه على من قدمه رسول الله عَلَيْكُ وصحابته عليه، وادعاءهم له شركة النبي عَلَيْكُ في نبوته، وعلم الغيب، للأئمة من ولده وتلك الأقاويل، والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر أفراط الجهل والغباوة (٥٠).

## □ عبد القاهر البغدادي(١):

يقول: «وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية، والإِمامية الذين

- من فضائل عثمان رضي الله عنه، فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، فقال: كوفي يطلب فضائل عثمان، والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس. وقد توفي سنة (٢٢٧هـ)
   (تهذيب التهذيب: ١/ ٥٠، وتقريب التهذيب: ١/ ٢٩).
- (۱) الصارم المسلول ص ٥٧٠، ومثل هذا المعنى قاله أبو بكر بن هاني، (الموضع نفسه من المصدر السابق)، وانظر: السيف المسلول على من سب الرسول/ على بن عبد الكافي السبكي: الورقة ٧١ أ (مخطوط).
- (٢) عبد الله بن عبد الكريم بن يريد بن فروخ المخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي من حفاظ المحديث وكبار الأثمة، كان يحفظ مائة ألف حديث، ويقال: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. توفي سنة ٢٦٤هـ.
  - (٣) انظر: الكفاية ص٤٩، ومضى نصه بتامه ص (٧٦٧).
- (٤) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، صاحب المصنفات البديعة، المحتوية على علوم جمة نافعة كما يقول ابن كثير. توفي سنة (٢٧٦هـ).(انظر: وفيات الأعيان: ٣/ ٤٢ ٤٤، تاريخ بغداد: ١٠/ ١٧٠ ١٧١، البداية والنهاية: ١١/ ٤٨).
- (٥) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ص ٤٧، مطبعة السعادة بمصر ١٣٤٩هـ.
- (٦) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، التميمي الإسفراييني أبو منصور، كان يلقب «صدر =

أكفروا خيار الصحابة... فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا، ولا الصلاة خلفهم» (١).

وقال: «وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأنه قد يريد شيئاً ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه، فإنما نسخه لأنه بدا له فيه...

وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض..»(٢).

## □ القاضى أبو يعلى<sup>(۳)</sup>:

قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إنْ كفر الصحابة، أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر (٤٠).

والروافض كما تبين بعد انتشار أصولهم يكفرون أكثر الصحابة.

#### 🗆 ابن حزم:

قال: وأما قولهم (يعني النصارى) في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين (٥)، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله

الإسلام» في عصره، ويدرس في سبعة عشر فناً، توفي سنة (٢٩٩هـ).
 (انظر: السبكي/ طبقات الشافعية: ٥/ ١٣٦ – ١٤٥، القفطي/ إنباه الرواة: ٢/ ١٨٥، ١٨٦، السيوطي/ بغية الوعاة: ٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق: ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ص ٥٦ – ٥٣، تحقيق البير نصري نادر.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع، توفي سنة (٤٥٨هـ).

<sup>(</sup>انظر: طبقات الحنابلة: ۲/ ۱۹۳ – ۲۳۰).

<sup>(</sup>٤) المعتمد: ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) يعنى فلا حجة في كلامهم على المسلمين، ولا على كتابهم.

مَلِللَّهُ بخمس وعشرين سنة.. وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر (١).

وقال: «ومن قول الإمامية قديماً وحديثاً أن القرآن مبدل...» (٢).

ثم قال: «القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح وتكذيب لرسول الله مالله (٣). عَلَيْكُ ﴾ .

وقال: «ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة، والمعتزلة، والخوارج، والمرجئة، والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه المتلو عندنا.. وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هؤلاء، وإنما كلامنا مع أهل ملتنا»<sup>(1)</sup>.

وقال: «واعلموا أن رسول الله عَلَيْكُ لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير مادعا الناس كلهم إليه، فلو كتمهم شيئاً لما بلغ كا أمر، ومن قال هذا فهو كافر...»(٥).

## الإسفرايني<sup>(۱)</sup>:

نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة، وقولهم إن القرآن قد غير عما

<sup>(</sup>۱) الفصل: ۲/ ۲۱۳. (۲) واستثنى ثلاثة منهم كما مر-.

 <sup>(</sup>٣) الفصل: ٥/ ٤٠.
 (٤) الإحكام في أصول الأحكام: ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) الفصل: ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وهذا الاعتقاد الذي يكفر ابن حزم معتقده قد أصبح اليوم من أصول الاثنى عشرية، ويؤكد على القول به شيوحهم المعاصرون، والغابرون. (انظر: ص (٣١٥) من هذه الرسالة).

 <sup>(</sup>٦) أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني الإمام الأصولي الفقيه المفسر. له تصانيف منها:
 «التفسير الكبير» و«التبصير في الدين»، توفي عام ٤٧١هـ.
 (انظر: طبقات الشافعية: ٥/ ١١، الأعلام: ٣/ ٢٦٠).

كان، ووقع فيه الزيادة والنقصان، وانتظارهم لمهدي يخرج إليهم ويعلمهم الشريعة.. وقال: بأن جميع فرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذا، ثم حكم عليهم بقوله:

«وليسوا في الحال على شيء من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين»(١).

## □ أبو حامد الغزالي<sup>(۲)</sup>:

قال: «ولأجل قصور فهم الروافض<sup>(۱)</sup> عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن على رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره<sup>(1)</sup>، وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل

<sup>(</sup>١) . التبصير في الدين: ص٢٤ – ٢٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، قال ابن كثير: كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة. من كتبه: فضائح الباطنية، توفي سنة (٥٠٥هـ).

<sup>(</sup>انظر: البداية والنهاية: ١٢/ ١٧٣– ١٧٤، مرآة الجنان: ٣/ ١٧٧– ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهم، ولكنه نهج متعمد ساقهم إليه غلوهم في الأئمة، وهذا القول من الغزالي يشبه كلام الآمدي (في الإحكام: ٣/ ١٠٩) حيث قال: إن الرافضة خفي عليها الفرق بين النسخ والبداء، وقد علق على ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي فقال:

<sup>«</sup>من تبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، وأنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود، ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبهتان (يعني في أمر البداء) إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبة ممقوته دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سراً وعلناً للشرائع ودولها القائمة عليها».

<sup>(</sup>الإحكام في أصول الأحكام: ٣/ ١٠٩ - ١١٠ - الهامش).

 <sup>(</sup>٤) وهذه الرواية موجودة عند المجلسي في البحار، وعزاها إلى «قرب الإسناد» (بحار الأنوار: ٤/ ٩٧)
 (٩٧) وفي خبر آخر نسبوا هذا القول إلى على بن الحسين (انظر: تفسير العياشي: ٢/ ٢١٥، بحار الأنوار: ٤/ ١١٥، البرهان: ٢/ ٢٩٩، تفسير الصافي: ٣/ ٧٥).

أي في أمره بذبحه (١).. وهذا هو الكفر الصريح، ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علماً (٢)..

ويقول الغزالي فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما -.. فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة.. ثم قال: «فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر.. بتكذيبه رسول الله عَيْقَالُهُ فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع»(").

## القاضى عياض (١):

قال رحمه الله: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: هذه الرواية في كتاب التوحيد لابن بابويه ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) المستصفى: ۱/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) فضائح الباطنية: ص ١٤٩.

 <sup>(</sup>٤). عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته،
 توفي سنة (٤٤هـ).

<sup>(</sup>انظر: وفيات الأعيان: ٣/ ٤٨٣، والعبر للذهبي: ٢/ ٤٦٧، الضبي/ بغية الملتمس ص ٤٣٧، · النباهي/ تاريخ قضاة الأندلس: ص ١٠١).

<sup>(°)</sup> انظر: ص (٦١٤) من هذه الرسالة، والشيعة المعاصرون يعدون هذا الكفر من ضرورات مذهبهم ومنكر الضروري كافر عندهم (انظر: ص (١١١٦) من هذه الرسالة).

يقول شيخهم الممقاني: «ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بنى إسرائيل كما نطقت بذلك النصوص المتواترة.. ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليهم السلام (يعني أئمته الاثنى عشر) أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام جوارق للعادة نظير ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد، وأن الأنبياء والسلف انفتحت لهم باب أو بابان من العلم، وانفتحت للائمة عليهم السلام بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء كن فيكون جميع الأبواب، (تنقيح المقال: ٣/ ٢٣٢).

فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياء، وانتهى إلى أنهم مثل الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.. فلماذا بعد هذا مِن زندقة وإلحاد؟.

وكذلك يحكم بكفر من قال: بمشاركة على في الرسالة للنبي عَلَيْكُ وبعده، وأن كل إمام يقوم مقام النبي عَلَيْكُ في النبوة والحجة، وأشار بأن هذا مذهب أكثر الرافضة (١). وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة (١).

وقال: وكذلك نكفر «من أنكر القرآن أو حرفاً منه، أو غير شيئاً منه، أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية» (٣).

## □ السمعاني (ئ): (ت٢٦٥هـ): .

قال رحمه الله: «واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم»(٥)(١).

 <sup>(</sup>۱) ونجد ذلك عند الاثنى عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجة من النبوة.
 انظر: ص (٢٥٦). وأن الأثمة حجة على الناس كالرسل. انظر: (ص٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) وهذا ما يقول به الروافض. انظر: ص٣١٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغيير القرآن إلى الإسماعيلية، في حين أنه من أقوال الاثنى عشرية، والإسماعيلية لم تخض في القرآن بهذا القول، وإنما سلكت التأويل الباطني.

<sup>(</sup>٤) الإمام الحافظ المحدث أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، مصنف الأنساب وغيره، رحل وسمع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ، قال ابن كثير: وذكر له ابن خلكان مصنفات عديدة منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ وتكلم عليها إسناداً ومنناً وهو مفيد جداً، توفي سنة (٣٦٥هـ).

<sup>(</sup>وفيات الأعيان: ٣/ ٢٠٩، البداية والنهاية: ١٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى ما يليق بهم» كذا في الأصل، وإذا كان الضمير يعود إلى الرافضة، فالعبارة مستقيمة أي ينسبون الصحابة إلى ضلال يليق بالرافضة أنفسهم، أما إذا كان الضمير يعود إلى الصحابة، ففي العبارة تصحيف ولعل صحتها «إلى ما لا يليق بهم».

<sup>(</sup>٦) الأنساب: ٦/ ٣٤١.

#### 🛘 الرازي(١):

يذكر الرازي أن أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه:

أولها: أنهم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسلماً فهو كافر لقوله عليه السلام: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما» (٢) فإذن يجب تكفيرهم.

وثانيها: أنهم كفروا قوماً نص الرسول عليه السلام بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم، فيكون تكفيرهم تكذيباً للرسول عليه السلام.

وثالثها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة".

#### 🗆 ابن تيمية:

قال رحمه الله: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم.

ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله علية الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم.

بل من يشكك في كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: ﴿ كُنْتُمُّ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر بن الحسين المعروف بالفخر الرازي، مفسر متكلم فقيه أصولي من تصانيفه: التفسير الكبير، والمحصول وغيرهما، نسب له نوع تشيع توفي سنة (۲۰۱هـ). (لسان الميزان: ٤/ ٢٦٤، السيوطي/ طبقات المفسرين: ص ١١٥. عيون الأنباء: ص١٤٥-

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الرازي/ نهاية العقول، الورقة ٢١٢أ (مخطوط).

<sup>(</sup>٤) آلَ عمران، آية: ١١٠.

فساقاً، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام (۱).

وقال شيخ الإسلام: «أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج» (٢).

وأنهم كفروا مما جاء به الرسول عَيْضًا بما لا يحصيه إلا الله، فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه، وتارة يكذبون بمعانى التنزيل.

فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة، والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته،. وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولى الأمر ماهم خارجون عنه.

وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون.

وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون عنه.

وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هم أعظم الناس استحلالاً له.

وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والائتلاف، والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه.

وذكر في كتابه من طاعة رسول الله عَلَيْظَةٍ ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه.

وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم براء منه.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص: ٥٨٦- ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٨/ ٤٨٢.

وذكر في كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له ما هم خارجون عنه، فإنهم مشركون لأنهم أشد الناس تعظيماً للمقابر التي اتخذت أوثاناً من دون الله.

وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به.

وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به.

ثم قال شيخ الإسلام: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ.. فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام.. لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله عين وسنته شراً من خروج الخوارج الحرورية، وليس لهم تأويل سائغ (۱)، فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لهم تأويل من جنس تأويل اليهود والنصارى، وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء (۱).

ولكن شيخ الإسلام وهو يكفر أصحاب هذه المقالات، إلا أن تكفيره للمعين مشروط عنده بقيام الحجة وبلوغ الرسالة، ولذلك أفتى في الرافضة الذين تم القبض عليهم بالفتوى التالية:

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى ۲۸ / ٤٨٤ - ٥٨٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوى ۲۸/ ٤٨٦.

#### 🗀 فتوى شيخ الإسلام في الرافضة بعد الاستيلاء عليهم:

يقول- رحمه الله-: «وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم، وقتلوا خلقاً عظيماً، وأخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسارى وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى، وقالوا له: أيما خير المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى، فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى، وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين.

ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم وكتبت جواباً مبسوطاً في غزوهم وكتبت جواباً مبسوطاً في غزوهم و أن .. وذهبنا إلى ناحيتهم، وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها، فلما فتح المسلمون بلدهم، وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم، وعن سبيهم، وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا» (٢).

وهذه الفتوى من إمام أهل السنة في وقته تبين أن أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون كل من خالفهم فيه. ؛ بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق بخلاف أهل الأهواء الذين يبتدعون رأيا ويكفرون من حالفهم فه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٢١٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>۲) لعله ما جاء في الفتاوى: ۲۸/ ۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة: ٣/ ٣٩.

 <sup>(</sup>٤) الموضع نفسه من المصدر السابق.

#### □ ابن کثیر<sup>(۱)</sup>:

ساق ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة في السنة، والمتضمنة نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي، ثم عقب عليها بقوله:

«ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته، من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه، ويؤخروا من قدمه بنصه، حاشا وكلا، ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور، والتواطيء على معاندة الرسول عليه ، ومضادتهم في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام، وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام» (٢).

#### $\Box$ أبو حامد محمد المقدسي $\Box$

قال- بعد حديثه عن فرق الشيعة وعقائدهم-: «لا يخفى على كل ذى بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح، وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف

<sup>(</sup>۱) الإمام المحدث المفتي البارع - كما قال الذهبي - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، قال الشوكاني: له تصانيف مفيدة منها: التفسير من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، توفي سنة (٧٧٤هـ).

<sup>(</sup>ابن حجر/ الدرر الكامنة: ١/ ٣٧٣– ٣٧٤، الشوكاني/ البدر الطالع ١/٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٥/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٧١٦) وص (١٠٩٩) من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن خليل بن يوسف الرملي المقدسي، من فقهاء الشافعية، توفي سنة (٨٨٨هـ).
 (١نظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ٧/ ٣٣٤، الشوكاني/ البدر الطالع: ٢/ ١٦٩).

عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام»(١).

#### ☐ أبو المحاسن يوسف الواسطى<sup>(۲)</sup>:

وقد ذكر جملة من مكفراتهم فمنها قوله:

«إنهم يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول الله عَلَيْكُ الثابت تعديلهم وتزكيتهم في القرآن بقوله تعالى: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (٣) وبشهادة الله تعالى لهم أنهم لا يكفرون بقوله تعالى: ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَنُولَا مِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَابِكُفِرِينَ ﴾ (٤).

«ويكفرون باستغنائهم عن حج بيت الله الحرام بزيارة قبر الحسين لزعمهم أنها تغفر الذنوب وتسميتهم لها بالحج الأكبر، ومن ذلك أنهم يكفرون بترك جهاد الكفار والغزو لهم الذي يزعمون أنه لا يجوز إلا مع الإمام المعصوم وهو غائب»(°).

«وأنهم يكفرون بإعابتهم السنن المتواتر فعلها عن النبي عَيِّكُ من الجماعة والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدها، وغير ذلك من السنن المؤكدات»(٦).

#### $\Box$ على بن سلطان بن محمد القاري $\Box$

قال: «وأما من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا

<sup>(</sup>١) رسالة في الرد على الرافضة: ص ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲) يوسف الجمال أبو المحاسن الواسطي من علماء القرن التاسع.
 (۱نظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ۱۰/ ۳۳۸ - ۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) البقرة، آية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الأنعام، آية: ٨٩.

 <sup>(</sup>٥) المناظرة بين أهل السنة والرافضة/ الورقة ٦٦ (مخطوط).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق/ الورقة ٦٧ (مخطوط).

 <sup>(</sup>٧) علي بن سلطان بن محمد الهروي المعروف بالقاري الحنفى، أحد صدور العلم، ألف التآليف =

إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم، أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة فإنه كافر بالإجماع»(١).

ثم ساق مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة تتضمن الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، واستنبط منها كفر الرافضة في مذهبها في الصحابة<sup>(٢)</sup>.

ثم ذكر بأن من مكفرات الرافضة ما يدعونه في كتاب الله من نقص وتغيير، وعرض بعض أقوالهم في ذلك (٣).

#### □ محمد بن عبد الوهاب<sup>(1)</sup>:

حكم الإمام محمد بن عبد الوهاب على جملة من عقائد الاثنى عشرية بأنها كفر ومن ذلك قال- رحمه الله- بعد أن عرض عقيدة الاثنى عشرية في سب الصحابة ولعنهم، وما قاله الله ورسوله في الثناء عليهم- قال:

«فَإِذَا عرفت أَن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة

الكثيرة النافعة منها: شرحه على المشكاة وهو أكبرها، وشرح الشفاء، والنخبة وغيرها. توفي سنة
 (١٠١٤).

<sup>(</sup>انظر: خلاصة الأثر: ٣/ ١٨٥– ١٨٦)، البدر الطالع: (١/ ٤٤٥– ٤٤٦).

<sup>(</sup>١) شم العوارض في ذم الروافض/ الورقة ٦أ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق/ الورقة ٢٥٢– ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق/ الورقة ٢٥٩أ.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد التميمي النجدي، الإمام المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة، كانت دعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع هي الشعلة الأولى لليقظة لحديثه في العالم الإسلامي كله، تأثر بها رجال الإصلاح في الهند، ومصر والعراق والشام وغيرها.

توفى- رحمه الله- سنة (٢٠٦١هـ).

<sup>(</sup>انظر: عبد العزيز بن باز/ الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته/ وسليمان الندوي/ محمد بن عبد الوهاب داعية محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث وغيرها. وانظر: أحمد أمين/ زعماء الإصلاح: ص١٠٠ بحلة الزهراء: ٣/ ٨٦ - ٨٨).

بمجموعها ناصة على كالهم؛ قمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم، وارتدادهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم، أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله... والجهل بالتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلاً لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل يصير كافراً، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعى.

ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكاله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول الله عَيْنِيَة ومكذبه كافر، وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق، وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاً.

وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم» (١)(٢).

ثم قال- رحمه الله-: «وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم يكن بدعته مكفرة.. ولا شك أن تكذيب رسول الله عَلِيْكُمْ

<sup>(</sup>١) رسالة في الرد على الرافضة: ص ١٨- ١٩.

 <sup>(</sup>٢) بل تجاوزوا أمر السب إلى التكفير، بل قالوا بأن من اعتقد في أبي بكر وعمر الإسلام فلا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب ألم.

<sup>(</sup>انظر: ص: ٧٢٤ من هذه الرسالة). فشناعاتهم في أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر الأيام حتى استقرت اليوم على الغلو الذي ما بعده شيء.

فيما ثبت عنه قطعاً كفر، والجهل في مثل ذلك ليس بعذر»(١).

وقال – رحمه الله – بعد عرض ما جاء في كتبهم من دعواهم نقص القرآن وتغييره: يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى على، حيث رضوا بذلك. وتكذيب قوله .تعالى: ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ وَله بَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ وَله بَاللهُ عَلَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَيهِ إِنَّا لَهُ الْحَفِظُونَ ﴾ (٣) ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط، واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر (١٠).

وقال الشيخ- رحمه الله- فيمن اتخذ بينه وبين الله وسائط... كحال الرافضة في أئمتها: «ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم كفر إجماعاً»(٥٠).

وكذلك قال بأن من فضل الأئمة على الأنبياء كفر بالإِجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم<sup>(١)</sup>.

#### $\Box$ mis are llating lleady.

قال- بعد دراسة مستفيضة لمذهب الاثنى عشرية من خلال مصادرهم المعتمدة قال: «ومن استكشف عقائدهم الخبيثة وما انطووا عليه. علم أن ليس

<sup>(</sup>١) رسالة في الرد على الرافضة: ص٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) فصلت، آیة: ۲۲.

<sup>(</sup>٣) الحجر، آية: ٩.

 <sup>(</sup>٤) رسالة في الرد على الرافضة: ص١٥ – ١٥.

<sup>(</sup>٥) رسالة نواقض الإسلام ص ٢٨٣ (ضمن الجامع الفريد ط: الجميع).

<sup>(</sup>٦) رسالة في الرد على الرافضة: ص٢٩، وانظر: ص ٢١٤ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٧) عبد العزيز بن أحمد (ولي الله) بن عبد الرحيم العمري الفاروقي الملقب سراج الهند، قال محب الدين الخطيب: «كان كبير علماء الهند في عصره، وكان رحمه الله مطلعاً على كتب الشيعة متبحراً فيها. توفى سنة (٢٣٩هـ).

<sup>(</sup>انظر: الأعلام: ٤/ ١٣٨، مقدمة مختصر التحفة الاثنى عشرية لمحب الدين الخطيب/ص:يب).

, لهم في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه»(١).

#### 🗌 محمد بن على الشوكاني 🖰:

قال: إن أصل دعوة الروافض كياد الدين، ومخالفة شريعة المسلمين.

والعجب كل العجب من علماء الإسلام، وسلاطين الدين، كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته، فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها، الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة، والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة، ورفع أحكامها عن العباد.

وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها، لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله عَلِيْكُ ولشريعته.

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح:

الأولى: العناد لله عز وجل.

والثانية: العناد لرسوله عَلِيْكِهِ.

والثالثة: العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها.

والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنهم، الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلماً كفر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي - عَلَيْكُ - قال: «إذا قال الرجل لأحيه

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٢) الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، علامة اليمن، صاحب فتح القدير، ونيل الأوطار، وغيرهما. من المؤلفات النافعة. توفي سنة (١٢٥٠هـ).

<sup>(</sup>انظر في ترجمته: البدر الطالع: ٢/ ٢١٤– ٢٢٥).

يا كافر، فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه (١).

وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافراً بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة، واستثنى أفراداً يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج؟!(٢).

#### 🗆 شيوخ وعلماء الدولة العثانية:

نقل زين العابدين بن يوسف الأسكوبي في رسالة له كتبها أيام السلطان العثماني محمد خان بن السلطان إبراهيم خان أن علماء الدولة المتأخرين جميعاً أفتوا بكفرهم (٣).

#### □ علماء ما وراء النهر<sup>(1)</sup>:

قال الألوسي- صاحب التفسير-: «ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثنى عشرية وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث إنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم لاسيما الشيخين وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام، وينكرون خلافة الصديق، ويقذفون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما برأها الله تعالى منه، ويفضلون بأسرهم عليًا كرم الله وجهه.. على غير

<sup>(</sup>۱) الحديث بنحوه في صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال: ج٧/ ص٩٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: ١/ ٧٩، وإبي داود كتاب السنة، باب زيادة الإيمان ونقصانه: ٥/ ٢٤ (ح٢٦٧٧)، ومالك في الموطأ، كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر: ٥/ ٢٢ (ح ٢٦٣٧)، ومالك في الموطأ، كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام: ص ٩٨٤، وأحمد: ٢/ ١٨، ٣٢، ٤٤، ٤٧، الطيالسي: ص/ ٢٥٢ (ح ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) الشوكاني/ نثر الجوهر على حديث أبي ذر، الورقة: ١٥–١٦ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) الأسكوبي/ الرد على الشيعة: الورقة ٥ب.

<sup>(</sup>٤) ما وراء النهر: يراد به ما ورآء نهر جيحون بخراسان، فما كان في شرقيه يقال له بلاد الهياطلة، وفي الإسلام سموه ما وراء النهر، وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم.. (معجم البلدان: ٥/ ٥٥).

أولي العزم من المرسلين، ومنهم من يفضله عليه أيضاً.. ويجحدون سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص»(١).

هذه بعض فتاوي أئمة المسلمين وعلمائهم في هذه المسألة.

وأكتفى بهذا القدر، وفي الكتب ألفقهية أقوال كثيرة في تكفيرهم، يمكن الرجوع إليها بيسر ولذا لا داعى لذكرها(٢).

#### ويلاحظ هنا عدة أمور:

أولاً: أن هذا حكمهم- رحمة الله عليهم- قبل انتشار كتب الروافض، ومجاهرتهم بعقائدهم بمثل ماهو واقع اليوم.. ولهذا تضمنت صفحات هذا البحث عقائد للاثنى عشرية كان ينسبها علماء الإسلام للقرامطة الباطنية كمسألة نقص القرآن وتحريفه والذي استفاض أمرها في كتبهم، وكذلك جملة مما جاء في اعتقادهم في أصول الدين، وهناك عقائد لم تكن معروفة عنهم كعقيدة الطينة ونحوها.. ومعنى هذا أن حكمهم اليوم عليهم أشد.

<sup>(</sup>١) نهج السلامة: ص٢٩، ٣٠ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) انظر - مثلاً - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين، وقد ساق فيها فتوى الشيخ نوح الحنفي، حيث كفرهم لوجوه كثيرة، وهي فتوى طويلة (انظر: العقود الدرية ص٩٢). وكذلك ذكر ما قاله أبو السعود المفسر ونقل فيه إجماع علمائهم على تكفيرهم (المصدر السابق: ص٩٣).

وفي الفتاوى البزازية للشيخ محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز المتوفى سنة (١٨٢٧هـ) قال: يجب إكفار الكيسانية في إجازتهم البداء على الله تعالى، وإكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات... إلخ. (الفتاوى البزازية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية: ٦/ ٣١٨). وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم قال: سب الشيخين ولعنهما كفر.. (الأشباه والنظائر ص ١٩٠). وانظر: نواقض الروافض لمخدوم الشيرازي حيث ساق أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في تكفير الرافضة/ الورقة: ١٨٧ أوما بعدها، وتكفير الشيعة، لمطهر بن عبد الرحمن ابن إسماعيل/ الورقة:

ثانياً: أن الرافضة المتأخرين والمعاصرين جمعوا أخس المذاهب وأخطرها. جمعوا مقالة القدرية في نفي القدر، والجهمية في نفي الصفات، وقولهم إن القرآن مخلوق، والصوفية عند جملة من رؤساء مذهبهم في ضلالة الوحدة والاتحاد، والسبئية في تأليه علي، والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين، والمرجئة في قولهم إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة.. بل ساروا في سبيل أهل الشرك في تعظيم القبور، والطواف حولها، بل ويصلون إليها مستدبرين القبلة، إلى غير ذلك مما هو عين مذهب المشركين (1).

فهل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الطائفة ارتضت لنفسها مذهباً غير مذهب المسلمين. فهم وإن شهدوا الشهادتين إلا أنهم نقضوها بنواقض كثيرة كا ترى.

لكن مما يجب مراعاته حسب منهج أهل السنة في التكفير «أن هذه الأقوال التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول عليات هي كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضاً كفر. لكن تكفير الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئاً من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، ومن هؤلاء من لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك. فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك كله وإثبات أن الاثنى عشرية تقول بهذه المذاهب، الباب الثاني من هذه الرسالة، وص: (۲۹) وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى: ۲۸/ ۵۰۰ - ۵۰۱ وانظر لتفصيل هذه المسألة: الفتاوى: ۲۱/ ۲۹۶ وما بعدها،
 ۲۳/ ۳٤٥ وما بعدها.

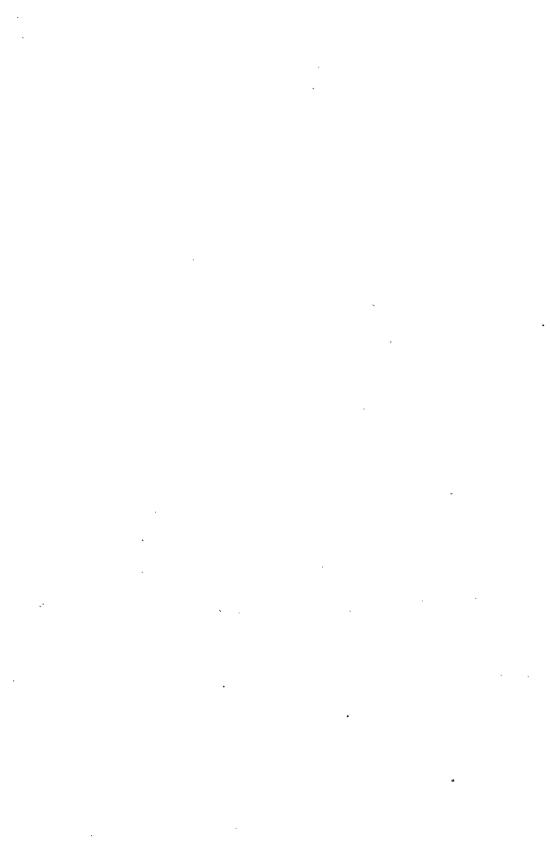



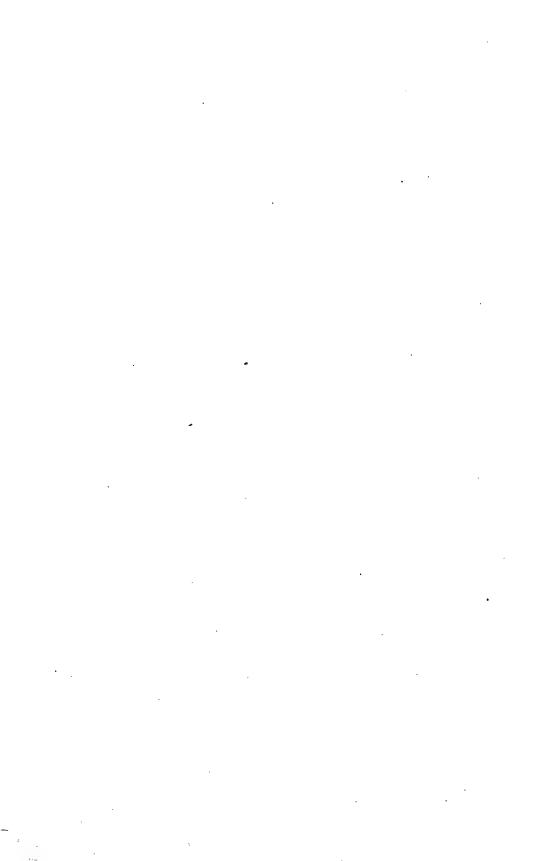

#### □ l≠lās □

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختم الله النبوات وعلى آله وصحبه الذين كان ولاؤهم وتشيعهم لمحمد بن عبد الله عليه الله وللحق الذي جاء به، وكانوا بنعمة الله إخواناً في جميع الأوقات.

لقد أمضيت أكثر من أربع سنوات أقلب النظر في مسائل هذا البحث، وأجمع مادته العلمية من مصادر الشيعة المعتمدة وغيرها وأرتبها وأصوغها وأدرسها وأنقدها، وكم هي معاناة أن تقرأ وتستمع لقوم أشقاهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم فصاروا يتبعون إماماً معدوماً، ويقولون بكتاب موهوم، وجعفر مزعوم وأساطير أخرى، وتقدح أخبارهم في كتاب أنزله الله وحفظه، وأجمع عليه المسلمون عبر القرون، وفي سنة عن المصطفى عينه جمعتها الأمة، وبذلت الجهود في حفظها، وينبذون إجماع السلف، ويأخذون بقول طائفة مجهولة تحسباً أن يكون المهدي خرج من مخبئه متنكراً وأدلى بصوته معهم.

ويكفرون صحابة رسول الله عَلَيْظَةِ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاهدوا في سبيله، ونشروا كلمة الله في الأرض تصديقاً لمفتريات نسبها بعض الزنادقة لأهل البيت.

فحمداً لله سبحانه على نعمة العقل، والإيمان واليقين.

وفي نهاية هذا البحث لا بد من وقفة نستجمع فيها بعض حصاده ونعرض في تركيز جوانب من معالمه في النقاط التالية:

ان المعنى اللغوي للتشيع هو النصرة والمتابعة، وهذا المعنى لا يتوفر
 في مدعي التشيع اليوم، ومن قبل اليوم في الغالب، فهم الرافضة كما سماهم السلف،

أو المنتسبون للتشيع، وليسنوا شيعة على الحقيقة.

٢- لفظ التشيع لم يرد في القرآن غالباً إلا على سبيل الذم. ولم يأت في السنة ذكر لهذه الفرقة على وجه التخصيص إلا في روايات ضعيفة جاء فيها ذكر الرافضة على سبيل الذم أيضاً.

9- إن الشيعة أطوار، وفرق، ودرجات ما بين إغراق في الغلو واقتصاد فيه، ولذا كان للغلو في التشيع مفهوم عند السلف يختلف عمن بعدهم، بل تبين أن جملة من عقائد شيعة هذا العصر هي من الغلو في التشيع عند أسلافهم من شيعة القرن الرابع، فكيف بالشيعة الأولى.

وتعريف الشيعة إذاً مرتبط بأطوار نشأتهم، ومراحل التطور العقدي عندهم، ولذا كان الشيعي فيما مضى هو من يقدّم علياً على عثمان.. ولكن بعد اعتماد شيوخ الشيعة كتب الكليني والقمي والمجلسي وأضرابهم مصادر في التلقي شاع الغلو في الشيعة، واستقر مركبها على التطرف والشطط حتى رأينا أكبر مراجعهم في هذا العصر «الحوئي» يوثق روايات إبراهيم القمي في تفسيره مع ما فيه من كفر..

ويكفي أن يطلع كل متشكك في أمر الشيعة- اليوم- على هذا الكتاب الموثق عندهم ليرى أن شيعة اليوم ارتضت لنفسها ديناً غير الإسلام.

5- إن المنتسبين للتشيع قد أخذوا من مذاهب الفرس والروام واليونان والنصارى واليهود وغيرهم أموراً مزجوها بالتشيع مصداقاً لما أخبر به النبي عليه من اتباع بعض هذه الأمة سنن من كان قبلهم.

وقد بدأت محاولة إدخال بعض هذه الأصول إلى المجتمعات الإسلامية على يد (ابن سبأ) وأتباعه، فلم تجد لها مكاناً في أمصار المسلمين، إلا عند فئة قليلة بالكوفة. إلا أن ما جرى من أحداث على بعض أهل البيت كمقتل على والحسين سهل لهم مهمة إشاعتها في العالم الإسلامي تحت ستار التشيع.

 افترقت الشيعة إلى فرق كثيرة حتى ذكر بعضهم أنها بلغت ثلاثمائة فرقة، وقد انحصرت اليوم في ثلاث اتجاهات: الإسماعيلية، والزيدية، والاثنى عشرية، وهى أكبرها وأكثرها عدداً.

وقد لحظت مسألة جديرة بالاهتهام والتتبع في بحث مستقل وهي أنه ما من رأي وجد لفرقة شيعية ظهرت في التاريخ في مختلف مراحله إلا وتجد ما يشهد له في الغالب في مصادر الاثنى عشرية اليوم حتى آراء ابن سبأ والمختار بن أبي عبيد، وبيان بن سمعان، والمغيرة بن سعيد وغيرهم من رؤوس الغلاة.

7- الاثنا عشرية تلقب بالرافضة، والجعفرية، والإمامية، وكانوا يسمون بالقطعية، والموسوية، وذهب جمع إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم لا ينصرف إلا إليهم.

وانبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة: كالشيخية، والكشفية، والبابية وغيرها.

٧- سار الشيعة للاستدلال على شذوذهم في كل اتجاه.

فمرة يزعمون أن ما يدل على مذهبهم من آيات في القرآن قد حذفها الصحابة. .

وتارة يلجؤون إلى تأويلات باطنية ما أنزل الله بها من سلطان. وحيناً يزعمون نزول كتب إلهية على الأئمة للدلالة على مذهبهم.

وأحياناً يتعلقون بروايات من طرق أهل السنة وهي إما كذب، أو لا تدل على ما يزعمون ولهم وسائل ماكرة في هذا الاتجاه لا تدري اليهود بعشرها.

وهذا كله إنما يدل على عجز هذه الطائفة من إثبات مذهبها بأصول شرعية.

٨- الشيعة منذ سنة (٢٦٠هـ) وهي لا تتبع إلا معدوماً لا وجود له، فهم شيعة مشايخهم لا شيعة أهل البيت، أو هم أتباع الشياطين الذين يتشكلون لهم بصورة الإمام الغائب، كما استفاضت أحاديثهم بلقاء هذا المعدوم.

ولقد اجتمع شمل فرق الشيعة بالقول بهذا المعدوم لأنه يخلصهم من آل البيت الذين كان منهم علماء وأتقياء بررة فضحوا أمر هؤلاء المرتزقة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل باسم آل البيت، ويبتدعون في دين الله ما لم ينزل به سلطاناً.. وينسبونه للآل.. وبالتشيع لهذا المعدوم صارت السلطة والمال والوجاهة للشيوخ لا للآل.

9- قالت الشيعة: إن القرآن ليس بحجة إلا بقيم وهو أحد الأثمة الاثنى عشر حتى أنها قالت: إن الإمام هو القرآن الناطق، وكتاب الله هو القرآن الصامت، وزعمت أن علم القرآن كله عند هذا القيم لا يشركه فيه أحد، فهو تفسيره بل هو القرآن نفسه، ولذا له حق تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه وبيان مجمله، ونسخ ما شاء منه. بل قد فوض الإمام في أمر الدين كله.

وزعمت أن لكل آية معنى باطنياً، ثم قالت: لكل آية سبعة بطون ثم طاشت تقديراتهم فقالت: إن لكل آية سبعين بطناً.

وادعت أن كتاب الله الذي أنزله الله ليهدي هذه الأمة إلى التي هي أقوم، في كل جوانب حياتها إنما نزل في الأئمة الاثنى عشر، وفي أعدائهم، وأعداؤهم-في زعمهم- الصحابة رضوان الله عليهم.

ولذا فسرت آيات التوحيد والإسلام وأركان الإيمان، والحلال والحرام بالأئمة الاثنى عشر.

وفسرت الشرك، والكفر، والفحشاء، والمنكر، والبغي بالصحابة ومن المؤمنين.

وتبين أن أصل هذه التأويلات يرجع للمغيرة بن سعيد وجابر الجعفي ثم سار على نهجهما غلاة الروافض بعدهم فزادوا وبالغوا في هذا حتى وصلوا إلى مرحلة لم تخطر ببال السابقين وشيوخ هذا العصر يعدون هذه المدونات التي حوت هذا «الغثاء» من أوثق مصادرهم.

التحريف ابتدأ القول بها الروافض في القرن الثاني، ونسبت إلى هشام بن الحكم، وشيطان الطاق، وكان من أسبابها أنهم لم يجدوا ما يقنعون به أتباعهم على ما يدعون، وذلك لخلو كتاب الله من النص على أئمتهم وعقائدهم.

ولكن ما إن جاء القرن الرابع حتى رمتهم الأمة عن قوس واحدة وكفروهم لسقوطهم في هذه الهاوية الشبيعة، فأعلن كبيرهم (ابن بابويه) براءة الشيعة من هذه العقيدة، وأن من نسب إليهم ذلك فهو كاذب، وتبعه ابن المرتضى، والطوسي ثم الطبرسي.

ولذا فإن بعض أهل العلم ينسب هذه العقيدة إلى الباطنية في حين أن الباطنية لم تخض بهذه المقالة، والذي تولى كبرها وأكثر من الوضع فيها هم الاثنا عشرية.

وقد سجلت هذه المقالة في أول كتاب ظهر لهم وهو الذي يسمونه أبجد الشيعة وهو كتاب سليم بن قيس، والذي كشف بعض شيوخهم عن أمره، وأنه موضوع، ومؤلفه مجهول.

المام يوحى السنة المطهرة كانت لهم أصول منكرة كقولهم إن الإمام يوحى اليه بل يأتيه خلق أعظم من جبريل الذي يأتي رسول الله على على الله ومن سمع حديثاً من أحد من الأثمة له أن يقول فيه: قال الله لأن قولهم كقول الله، وطاعتهم طاعة الله.

وفيهم روح القدس التي بها «عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الترى»، وبها يرون ما غاب عنهم في أقطار الأرض وما في عنان السماء، ويذهبون إلى عرش الرحمن كل جمعة ليأخذوا من العلم ما شاؤوا.

وقالوا إن الله سبحانه يناجى عليًّا والأئمة.

وهذا كله يسمى عندهم «العلم الحادث»، أما العلم المزبور والذي ورثوه عن الرسول فهي كتب وهمية كثيرة كالجامعة والجفر، وكتاب علي، والعبيطة، و«ديوان الشيعة» وغيرها.

وقالوا: بأن عليًا استمر يتلقى هذه العلوم والأسرار والكتب في حياة الرسول عَلَيْكُ بل وبعد موته، من دون الصحابة أجمعين، فهو الباب الوحيد لسنة الرسول عَلَيْكُ ، ومن ادعى سماعًا من غيره فقد أشرك.

واستمر الوحي الإلهي عندهم عن طريق الأئمة لم ينقطع حتى سنة (٢٦٠هـ) وبعد ذلك استمر أيضاً قرابة أربع وسبعين سنة عن طريق نواب المهدي، ثم بعد ذلك عن طريق الشيوخ الذين لهم صلة سرية بمهديهم، ولذلك فإن شيوحهم يضعون بدعاً جديدة حتى أن شيخ الدولة الصفوية على الكركي وضع مبدأ جواز السجود للمخلوق، ووضع لهم أيضاً مبدأ السجود على التربة.

وشيخهم الخميني نقل عملياً وظائف المهدي كلها إليه وإلى دولته.

ولهم كتب جمعت هذا «الغثاء» واستقلوا بها عن المسلمين وهي مصادر أربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه. ألحق بها المتأخرون أربعة أخرى هي: الوافي، والبحار، والوسائل، ومستدرك الوسائل. ثم أضافوا إليها عدداً من كتب شيوخهم جعلوها في الاعتبار كالمصادر الأربعة.

وكانوا يقبلون كل ما جاء في كتب أخبارهم. حتى جاء شيخ الإسلام

ابن تيمية ورد على ابن المطهر الحلي ونعى على الشيعة جهلهم بالرواية، فوضع ابن المطهر طريقة تقسيم أحاديثهم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، وكان الدافع لذلك هو اتقاء تعيير العامة لهم كما تبين ذلك أثناء النزاع الذي وقع بين الشيعة بسبب اختلافهم في هذه المسألة حتى انقسموا إلى أصوليين وأخباريين. وهذه نتيجة مهمة توصل إليها هذا البحث.

وقد اعترف أحد شيوخهم بأنهم إذا طبقوا علم الجرح والتعديل كأهل السنة لم يبق من أحاديثهم شيء فليبحثوا لهم عن مذهب آخر.

ورجال أحاديثهم فيهم أسماء لا مسمى لها، وأكثرهم ينتحل المذاهب الفاسدة في نظر الاثنى عشرية نفسها، فهم في عداد الكفرة ولكنهم يقبلون أخبارهم، لأنهم شيعة، أما أهل السنة والزيدية، وأهل البيت ما عدا الاثنى عشر فهم يردون رواياتهم حتى رفضوا روايات زيد بن على. لكن الإمامي الذي على مذهبهم يقبل قوله مهما كان حتى قال بعض شيوحهم: «بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه».

والرافضة تقيم كل عقائدها ومبادئها على روايات من وضع هؤلاء الأفاكين، نسبوها للأئمة، والأئمة منها براء، إذ منهم من هو خليفة راشد يجب طاعته كالخلفاء قبله وهو علي، ومنهم من هو من أئمة العلم والدين كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر، وجعفر الصادق ويجب لهم ما يجب لأمثالهم من أئمة العلم والدين، ومنهم دون ذلك، ومنهم من ضعفه بعض أهل العلم وهو الحسن العسكري، ومنهم معدوم لا وجود له وهو إمامهم المزعوم منذ سنة (٢٦٠هـ) وكل ما ينسبونه لهم من غلو هو من اختراع زنادقة القرون البائدة.

17- ولا حجة عندهم بالإجماع، ولو نسب لإمامهم المعدوم بواسطة أحد أبوابه قول، وخالفته الأمة كلها لكانت الحجة في قوله لا في قول الأمة، بل مخالفة الأمة أصل مقرر في مذهبهم، حتى قالوا: إن ما خالف الأمة فيه الرشاد، بل لو

أطبقت الشيعة على قول، وخالفه فئة مجهولة منتسبة للتشيع لكانت الحجة في قول الطائفة المجهولة تحسباً مهم أن يكون مهديهم المنتظر قد خرج متبكراً وشارك في الرأي مع تلك الطائفة فكأن هذا يعني أن مذهبهم يتسع على مدى الزمان، لأن يضع فيه شياطين الإنس والجن ما يشاؤون ما دامت هذه الطائفة وضعت لنفسها هذا المبدأ.

17 - وفي اعتقادهم في أصول الدين ظهر أنهم جهمية في نفي الصفات، وقدرية في نفي القدر، ومرجئة في قولهم بأن الإيمان معرفة الإمام وحبه، ووعيدية بالنسبة لغيرهم، حيث يكفرون ما عدا طائفتهم.

كما تبينُ أنهم يشركون بالله سبحانه في ربوبيته وألوهيته في مسائل عديدة.

وفي اعتقادهم بالكتب والرسل كان من أقوالهم فيها أن الأئمة نزلت عليهم كتب إلهية، وعندهم كتب الأنبياء يقرؤونها ويحكمون بها، ولهم معجزات كالرسل، بل هم أفضل من الرسل وبهم تقوم الحجة على العباد.

وفي الإيمان باليوم الآخر قالوا: إن الآخرة للإمام، وأن الجنة مهر فاطمة، وأن الأئمة يأكلون من الجنة في الدنيا، وإن حساب الخلق إلى الأئمة يوم القيامة.

وأن هناك جنة ونار يصير إليها الأموات غير الجنة والنار التي يؤمن بها . المسلمون، وإن لقم باباً إلى الجنة، وأهل قم لا يحشرون كسائر الناس.

١٤ ولهم عقائد أخرى تفردوا بها أيضاً عن المسلمين وهي إمامة الاثنى
 عشر وعصمتهم، والتقية، والمهدية، والغيبة، والرجعة، والظهور، والطينة، والبداء.

فإمامة المسلمين خاصة بالاثنى عشر عندهم، وكل من يتولى على المسلمين من غيرهم فهو طاغوت لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. ومن بايعه أو رضى ببيعته فهو كذلك.

وهؤلاء الاثنا عشر لا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون منذ ولادتهم وطيلة عمرهم.

ولما كانت أقوال الأثمة وأفعالهم تخالف القول بعصمتهم احترعوا للتستر على مزاعمهم تلك عقيدة البداء والتقية، فأعمال الأئمة الموافقة للمسلمين يحملونها على التقية، وأخبارهم المخالفة للواقع يحملونها على البداء.

ولما حددت الشيعة الأئمة بأشخاص معينين صدمت بانقطاع سلسلة الأئمة المزعومين بموت الحسن العسكري عقيماً، ولذلك اخترعوا بعد طول تخبط أن له ولداً اختفى وهو طفل، فهو الإمام على المسلمين إلى اليوم وسيظهر إليهم.

ثم ما لبث شيوخهم أن استولوا على صلاحياته بواسطة النواب والوكلاء ثم جعلوها - تدريجياً - مشاعة بين شيوخهم، فأصبحوا هم الحاكمين بأمرهم في شأن الرعاع من الشيعة الذين يخدعونهم بقولهم: أنتم أتباع أهل البيت وهم في الحقيقة أتباع المعدوم، أو أتباع الشيطان.

- وفي عقيدة الرجعة يحلمون بالعودة للدنيا بعد الموت هم وأعداؤهم الذين هم أهل السنة من الصحابة، ومن اتبعهم بإحسان، فيجري انتقام الشيعة منهم.
- وفي عقيدة الظهور يخرج الأئمة من قبورهم لبعض الناس أحياناً قبل يوم القيامة، وفي غير الرجعة المزعومة، وهذه عقيدة جديدة سجلها المجلسي في بحاره في باب مستقل.
- وأما عقيدة الطينة فهي عقيدة سرية عندهم، تقول بأن حسنات أهل السنة هي للشيعة، وموبقات الشيعة هي على أهل السنة، ويفسرون على ضوئها ما يضج به مجتمعهم منذ القديم من ظلم ومعاصي ومنكرات.

الشيعة المعاصرين يلتقون مع الغابرين في مصادر التلقي، بل ويأخذون بما افتراه شيوخ الدولة الصفوية ووضعوه من مدونات مليئة بالكفر والإلحاد، وقد سهلت المطابع إشاعة هذه الظلمات بينهم فركبوا من الغلو مركباً.

ولكنهم يخادعون أهل السنة فيزعم بعضهم أنهم لا يسبون الصحابة ولا يقولون بالرجعة، وقد بينت صفحات هذه الرسالة حقيقة هذه الدعاوي.

وقد زعموا أن التقية انتهى العمل بها مع أن نصوصهم تأمرهم بالعمل بها إلى أن يخرج مهديهم، وأقوالهم وأفعالهم تبين استمرار العمل بها، فقولهم هذا إنما هو «تقية على التقية».

ولعله لا يوجد طائفة على وجه الأرض جعلت الكذب ديناً، بل هو تسعة أعشار الدين كهذه الطائفة.

17 - وفي أثرهم في العالم الإسلامي تبين أن لهم آثارهم الفكرية الخطيرة في إحداث الشرك في أمة محمد عليه والصد عن دين الله، وظهور فرق الزندقة والإلحاد، ومحاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم، والتأثير السلبي في الأدب والتاريخ، وعلى بعض المفكرين المنتسبين للسنة، ولهم وسائل في الإضلال ظاهرة وخفية.

كما أن لهم أثراً في المجال الاجتماعي في إثارة الفتن الداخلية بين المسلمين، وفي الاعتداء والاغتيالات للقيادات الإسلامية، ولعموم المسلمين، إذا حانت لهم فرصة في ذلك، وفي إشاعة الفاحشة ونشر الإباحية عن طريق ما يسمونه بالمتعة الدورية وغيرها.

وفي المجال الاقتصادي كان أثرهم واضحاً في أحد أموال المسلمين بالقوة أو الحديعة، وفي تدمير اقتصاد الأمة بأي وسيلة. وكان ما يأحدونه من أموال باسم

آل البيت من أهم أسباب رغبة شيوخ الشيعة في بقاء شذوذهم وخلافهم مع المسلمين.

وقد تبين أنهم كفرة، ليسوا من الإسلام في شيء بسبب شركهم وتكفيرهم للصحابة، وطعنهم في كتاب الله وغيرها من عقائد الكفر عندهم.

ولا أغرب وأعجب من بقاء طائفة تعد بالملايين أسيرة لهذه الخرافات ولا يفسر ذلك إلا أن شيوخ الشيعة يحجبون الحقيقة عن أتباعهم بوسائل كثيرة من الحداع، لعل أبرزها دعواهم أن ما عندهم مؤيد بما جاء عن طريق أهل السنة، وأن دينهم يقوم على أساس محبة آل البيت وأتباعهم.

وفي ظل هذه الدعوى يؤججون مشاعر العامة وعواطفهم بذكر اضطهاد آل البيت، وتصوير الظلم الذي لحقهم من الصحابة - بزعمهم - ويربون صغارهم على ذلك.

ومن ذلك تمثيلهم لمأساة كربلاء، وهو المعروف الآن باسم «الشبيه» وإقامتهم لمجالس التعزية، بكل ما فيها من مظاهر الحزن والبكاء، وما يصاحبها من كثرة الإعلام ودق الطبول وسرد الحكايات والأقاصيص عن الظلم المزعوم، وهذا يؤدي إلى شلل العقل والتقبل الأعمى للمعتقد ولاسيما عند الأعاجم والعوام.

وإن أعظم وسيلة لمعالجة وضع الشيعة هو بيان السنة للمسلمين في كل مكان وبمختلف الوسائل، وبيان حقيقة الشيعة ومخالفتها لأصول الإسلام بدون تقليل أو تهويل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

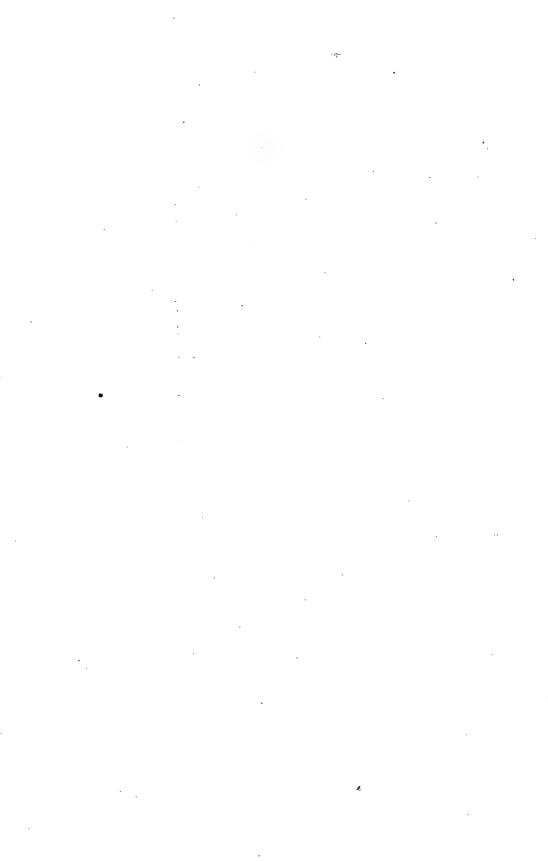

# المحتوى

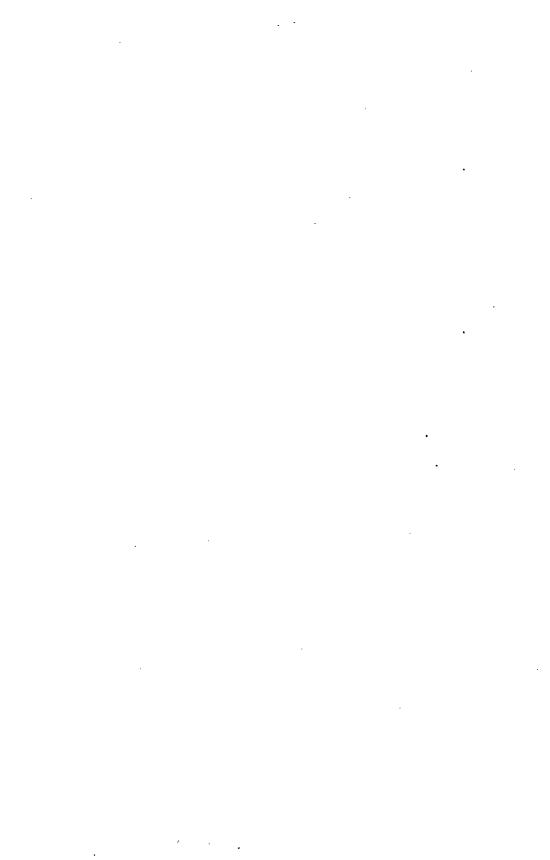

## فهرس الأعلام المترجم لهم

| الصفحة  | الاسم                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| 771     | - أبان بن أبي عياش                      |
| ٤٨      | – أحمد بن حمدان الرازي                  |
| 1708    | – أحمد بن عبد الله بن يونس              |
| ٤٧      | – أحمد بن علي بن أحمد النجاشي           |
| 777     | - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي       |
|         | – أحمد بن سيار                          |
| 97      | – أحمد بن يحيى المرتضى                  |
| 1770    | – إسماعيل بن عمر (أبو الفداء ابن كثير)  |
|         | – جابر بن يزيد الجعفي                   |
| ٤٠      | – الحسبن بن موسى النوبختي               |
|         | – الحصين بن المنذر                      |
| 17.4    | – خدابنده بن أرغون بن أبغا              |
| ٧٨      | – رودلف شتروتمان                        |
| ٤٠      | – سعد بن عبد الله القمي                 |
| * * * * | – سليم بن قيس                           |
| ۷.0 ۲ ۱ | – شهفور بن طاهر (أبو المظفر الاسفرايني) |
| ۲۱.     | - طهماسب بن الشاه إسماعيل الصفوي        |
|         | – عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي   |
| 44      | (أبو الفرج)                             |
| 3071    | - عبد الرحمن بن مهدى                    |

| 1779 | – عبد العزيز بن أحمد ولي الله الدهلوي                               |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1700 | - عبد القاهر بن طاهر البغدادي                                       |
| ١٢٦. | - عبد الكريم بن محمد السمعاني                                       |
| 1707 | - عبد الله بن إدريس                                                 |
| 1.5  | - عبد الله بن حبيب السلمي                                           |
|      | - عبد الله بن سبأ                                                   |
|      | - عبد الله بن عبد الكريم (أبو زرعة الرازي)                          |
|      | – عبد الله بن محمد الممقاني                                         |
|      | - عبد الله بن مسلم بن قتيبة                                         |
| ٥٧٤  | <ul> <li>عكرمة مولى ابن عباس</li> </ul>                             |
| ٥.   | - علي بن أحمد بن حزم الظاهري                                        |
|      | – علي بن أحمد الكوفي (أبو القاسم)                                   |
| ٤٣٥  | - علي بن إسماعيل بن ميثم التمار                                     |
|      | - علي بن الحسين الشريف المرتضى                                      |
|      | - علي بن الحسين بن علي المسعود <i>ي</i>                             |
|      |                                                                     |
| 1772 | <ul> <li>علي بن سلطان القاري</li> <li>علي بن هلال الكركي</li> </ul> |
| ٧٢٢  |                                                                     |
| 1709 | - عياض بن موسى اليحصبي (القاضي)                                     |
|      | – أبو القاسم الموسوي الخوئي                                         |
|      |                                                                     |
| ٧٤٠  | <ul> <li>لوط بن يحيى بن مخنف</li> <li>حسن بن حسن الأعرجي</li> </ul> |
|      | - محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قيم الجوزية)                         |
| -    | - محمد بن أبي القاسم الطبري                                         |

| ٠ ٨٢                                   | - محمد بن إسحاق بن محمد النديم                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٩١                                     | – محمد باقر بن محمد الاسترابادي                                    |
| ٤٤                                     | – محمد بن الحسن الطوسي                                             |
| <b>TA9</b>                             | – محمد بن الحسن الشريف المرتضى                                     |
| 1707                                   | – محمد بن الحسين الفراء (أبو يعلى)ــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1770                                   | – محمد بن خليل (أبو حامد المقدسي)                                  |
| ١٢٠٨                                   | - محمد بن السائب الكلبي                                            |
| 7£7                                    | – محمد بن صالح المازندراني                                         |
| <b>.</b>                               | – محمد بن عبد الكريم الشهرستاني                                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | – محمد بن عبد الوهاب (شيخ الإسلام)                                 |
| 177.                                   | – محمد بن علي الشوكاني                                             |
| Y•V                                    | – محمد بن علي بن النعمان الأحول                                    |
| 1771                                   | – محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي)                             |
| Υ•ξ                                    | - محمد بن القاسم الأنباري (أبو بكر)                                |
| 1701                                   | – محمد بن محمد بن محمد (أبو حامد الغزالي)                          |
| ٤١                                     | – محمد بن محمد بن النعمان (المفيد)                                 |
| 1708                                   | – محمد بن يوسف الفريابي                                            |
| ٥٢.                                    | – مهدي بن أبي ذر النراقي                                           |
| ١٢٠٨                                   | – نصر بن مزاحم المنقري                                             |
| 7.0                                    | – هشام بن الحكم                                                    |
| ٣٨٦                                    | – یحیی بن الحسین بن هارون                                          |
| 1789                                   | – يحيى بن شرف النووي                                               |
| 1777                                   | - يوسف الحمال (أبو المحاسد الواسطي)                                |

### الفرق والأديان المعرف بها (في الحاشية)

| الصفحة    | الامسم                   |
|-----------|--------------------------|
| 97        | - الإسماعيلية            |
|           | الْبايية                 |
|           | – البترية                |
| **        | - البراهمة               |
| AY        | - البوذية                |
|           | – التفصيلية (أو المفصلة) |
|           | - الجارودية              |
| ٥٣٨       | - الجهبية                |
|           | - الخرمية                |
| •         | – (الخوارج) المارقة      |
| M         | - الديصانية              |
| 917       | - الرجعية                |
| 117       | - الركنية                |
| 97        | – الزيدية                |
| £ £       | - السليمانية             |
| 111       | - الشيخية                |
| ۰۳۸       | - الصابئة                |
| <b>to</b> | - الصالحية               |
| 719       | - العلبائية              |
| ٩٨        | — الفطحية<br>            |

| القرتية                                 | _ |
|-----------------------------------------|---|
| القزلباشية                              | _ |
| الكاملية                                | _ |
| الكربية                                 | _ |
| الكشفية                                 | _ |
| الكوهرية                                | _ |
| الكيسانية                               | _ |
| كريمخانية                               | - |
| المانوية                                | _ |
| المجوم                                  | _ |
| المرجئة                                 | _ |
| المغيرية                                | _ |
| المفوضة                                 | _ |
| الناوومية                               | _ |
| النواصب                                 | - |
| النور بخشية                             | _ |
|                                         | _ |
| المشامية                                | _ |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ |

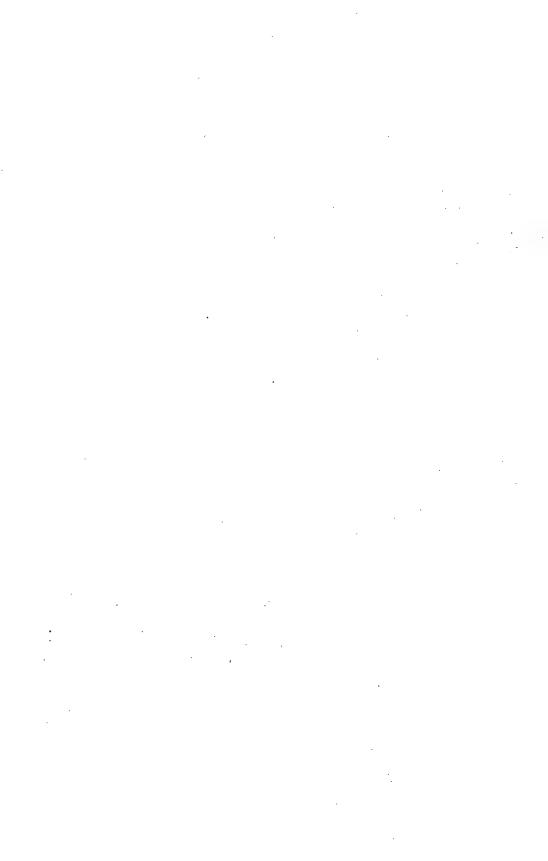

# دليل المراجع (\*) مسلسل اسم المرجع

# أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: المصادر والمراجع العامة:

أ- المصادر المخطوطة والرسائل التي لم تنشر:

١- إمامة أبي بكر الصديق

أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه، معهد المخطوطات بمصر، رقم ۱۳۸ توحيد.

٢- بيان الفرق:

الإمام القرطبي، مكتبة جامعة الملك سعود، رقم ١٥٢٥.

٣- التبصرة في أصول الدين:

أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الشيرازي، تحقيق: إبراهيم الدوسري، إشراف: حمود العقلاء، رسالة ماجستير، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٤- تبصير أولي النهي معالم الهدى:

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مكتبة جامعة الملك سعود رقم ٣٣٠٠ف

٥- التحفة الاثنى عشرية:

شاه عبد العزيز الدهلوي، مكتبة الأوقاف بغداد، رقم ٥٠٣٥

<sup>(\*)</sup> هذه أهم المراجع وأغلبها واكتفيت في بعضها الآخر بالإشارة إليه في هوامش الرسالة.

٦- التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة:

أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: محمد الحنباز، إشراف محمد رشاد سالم، رسالة ماجستير، قسم العقيدة والمذاهب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٧- تعليقات على ردود الشيعة:

محمود شكري الألوسي، مكتبة الأوقاف- بغداد، رقم ٥/٥١٣٧ مجاميع. ٨- تكفير الشيعة:

مظهر بن عبد الرحمن بن علي بن إسماعيل، مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم ٤٨٨.

٩- التمهيد والبيان:

ابن بكر القسم المخطوط، دار الكتب المصرية، رقم ح٦٣٢٢.

١٠- تهذيب الكمال:

جمال الدين يوسف المزي، نسخة مصورة بمكتبة كلية أصول الدين رقم ٢٩٥٩.

١١- الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة المقتطفة من آي القرآن:

يوسف بن أحمد الزبدي، مكتبة الأزهر، رقم ١٠٨٥، ورقم ٣٢٣٥١.

١٢ – دفع شبه الخوارج والرافضة:

مجهول المؤلف، مكتبة جامعة الملك سعود، رقم ۲۷۲۰.

١٣- ذكر الفرق الضوال وأصناف الكفر:

أبو الحسن العراقي. مكتبة جامعة الملك سعود. الرياض رقم ٣٤٨٩.

١٤- الرد على الشيعة:

زين العابدين بن يوسف الأسكوبي، مكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات، رقم ١/٨١٢ م.

١٥- رسالة الإرجاء:

ضمن كتاب الإيمان لمحمد بن يحيى العدني، مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق، حديث رقم ١٠٤) ضمن مجموع.

١٦- الرسالة الفرقية:

عالم محمد أفندي، مكتبة جانمعة الملك سعود، رقم ٣/٦٢٩م ص.

١٧- رسالة في بيان مذاهب بعض الفرق الضالة:

حسن بن عبد الله الفرماني، مكتبة جامعة الملك سعود، الرياض.

١٨- السنة:

لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، تحقيق: عطية الزهراني، إشراف: عبد الله الغنيمان، رسالة دكتوراه في شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية.

١٩- السيف المسلول على من سب الرسول:

على بن عبد الكافي السبكي، مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة الملك سعود رقم ٥/٥٠٣ م ص.

٢٠– السيوف المشرقة في مختصر الصواقع المحرقة: `

الأصل: لمحمد خواجه نصر الله الهندي، اختصره: محمود الألوسي، مكتبة المتحف العراقي رقم ٨٦٢٩.

٢١– شرح الاثنتين والسبعين فرقة:

محمود السلخي، مكتبة جامعة الملك سعود «قسم المخطوطات» رقم ٢٦٦.

٣٢- شم العوارض في ذم الروافض:

على ملا القاري، نسخة مصورة، بمكتبة جامعة الملك سعود، قسم

المخطوطات، ضمن مجموع.

٣٣- الشيخية- نشأتها وتطورها-:

محمد حسن آل الطلقاني، رسالة ماجستير، معهد الآداب الشرقية التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت ١٩٧٤م.

٢٤- فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة:

إعداد: ناصر القفاري، إشراف صالح الفوزان، رسالة ماجستير، قسم العقيدة والمذاهب، جامعة الإمام محمد بن سعود.

٢٥- القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر.

مجد الدين الفيروزآبادي، نسخة في مكتبتي.

٢٦- كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة:

(وهو مختصر لشرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله بن الحسن اللالكائي)، المنسوب: لعبد الله بن حسين الادكائي، رسالة ماجستير، تحقيق: عبد الله المشيقح، قسم العقيدة، جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية.

٢٧- كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد:

أبو محمد رزق الله بن عبد القوي التميمي، مكتبة جامعة الملك سعود.

٢٨- كشف غياهب الجهالات:

محمود شكري الألوسي، المكتبة القادرية، بغداد، رقم ٨٩٢.

٢٩- المعارضة في الرد على الرافضة:

الشريف الجرجاني، مكتبة البنجاب، لاهور، باكستان، رقم ١٤٣٨.

٣٠- المعتقدات:

شمس الدين محمد السمرقندي، مكتبة عارف حكمت بالمدينة، رقم ٢٠٦ مجاميع.

٣١– المناظرة بين أهل السنة والرافضة:

أبو المحاسن يوسف الواسطي، مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، رقم ٤٢٤٣.

٣٢– الناسخ والمنسوخ:

أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: سليمان اللاحم، إشراف: عبد الله آل غديان، رسالة دكتوراه، قسم القرآن وعلومه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٣٣- نثر الجوهر على حديث أبي ذر:

محمد بن على الشوكاني، مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية، رقم ٣٣٤٧٣ب.

٣٤ نقض عقائد الشيعة:

عبد الله السويدي، مكتبة الأوقاف، بغداد رقم ١٣٧٨٥/١ مجاميع.

٣٥- نواقض الروافض:

عمد مخدوم الشيرازي، مكتبة الأوقاف، بغداد، رقم ٣٣٧٠٣

٣٦- نهاية العقول:

لمحمد بن عمرو الرازي، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٧٤٨ توحيد.

٣٧- نهج السلامة إلى مباحث الإمامة:

محمود شهاب الدين الألوسي، صاحب التفسير، مكتبة الأوقاف، بغداد رقم ٦٧٨٧.

ب- المصادر المطبوعة:

٣٨– ابن حنبل حياته وعصره– آراؤه وفقهه:

محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.

٣٩- أبو هريرة راوية الإسلام:

محمد عجاج الخطيب، سلسلة أعلام العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر.

٠٤- أبو هريرة وأقلام الحاقدين:

عبد الرحمن الزرعي، دار الأرقم، الكويت.

٤١ – الإتقان في علوم القرآن:

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: الثالثة ١٣٧٠هـ.

٤٢- أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله:

على أحمد السالوس، دار وهدان للطباعة، القاهرة، ط: الأولى ١٤٠٢هـ. ٤٣– أثر التشيع في الأدب العربي:

محمد سيد كيلاني، دار الكتاب العربي بمصر.

25- أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة: يوليوس فلهوزن، ترجمه عن الألمانية- عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: الثالثة ١٩٧٨م.

٥٥- الإحكام في أصول الأحكام:

على بن محمد الآمدي، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، ط: الثانية ١٤٠٢هـ.

٤٦- أحوال الرجال:

لأبي إسحاق إبراهيم الجوزجاني، تحقيق: صبحى السامرائي مؤسسة الرسالة، ط: الأولى ١٤٠٥هـ

٧٤– الأخبار الطوال:

أحمد بن داود الدينوري، تحقيق: عبد المنعم النمر، دار إحياء الكتب العربية،

القاهرة، ط: الأولى ١٩٦٠ هـ.

٤٨- الآراء الصريحة لبناء قومية صحيحة:

محمود الملاح، ضمن مجموع السنة بدون ذكر لمكان الطبع أو تاريخه.

٤٩- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد:

أبو المعالي الجويني، تحقيق: محمد يوسف موسى - علي عبد المنعم، مكتبة الحانجي، مصر.

٥٠- استحقاق الإمامة:

الجاحظ ضمن رسائل الجاحظ) تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي.

٥١ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب:

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، دار الكتاب العربي، بيروت (المطبوع مع الإصابة لابن حجر).

٥٢٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة:

أبو الحسن على بن أبي الكرم، المعروف بابن الأثير، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٥٣- إسلام بلا مذاهب:

مصطفى الشكعة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط: الخامسة ١٣٩٦هـ.

٥٤- الإسلام على مفترق الطرق:

محمد أسد، ترجمة: عمر فروح، دار العلم للملايين، بيروت، ط: السابعة ١٩٧١م.

٥٥- الإسلام والخلافة:

علي حسن الخربوطلي، دار بيروت، ١٩٦٩م.

- 17.7 -

# . ٥٦- الأسماء والصفات:

أحمد بن الحسين البيهقي، تعليق: محمد زاهد الكوثري، ط: أمين الكردي ١٣٥٨هـ.

#### ٥٧-الإسماعيلية:

إحسان إللهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، لاهور- باكستان ط: الأولى، عدد.

### ٥٨- الأشباه والنظائر:

لابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠هـ.

# ٥٩- الإضابة في تمييز الصحابة:

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي، بيروت. ٦٠- أصول الدين:

فخر الدين محمد بن عمر الرازي، مكتبة الكليات الأزهرية.

### ٦١- أصول الدين:

أبو اليسر محمد البزدوي، تحقيق: هانز بيترلينس، دار إحياء الكتب العربية ١٣٨٣هـ) القاهرة.

#### ٦٢- أصول الدين:

عبد القاهر البغدادي، مطبعة الدولة- استنبول، ط: الأولى ١٣٤٦هـ.

# ٦٣- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ·

محمد الأمين الشنقيطي، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٤٠٣هـ.

### ٦٤- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين:

فخر الدين محمد بن عمر الرازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ١٣٩٨هـ.

٦٥- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة:

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تصحيح: أحمد محمد مرسي، المطبعة العربية باكستان.

٦٦- أعلام الموقعين:

محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت.

٦٧- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة البابي الحلبي ١٣٨١هـ.

٦٨- الاقتراح في بيان الاصطلاح:

لابن دقيق العيد، مطبعة الإرشاد\_ بغداد ١٤٠٢هـ، دراسة وتحقيق قحطان عبد الرحمن الدوري، منشورات وزارة الأوقاف.

٦٩- الاقتصاد في الاعتقاد:

أبو حامد محمد الغزالي، تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، القاهرة.

٧٠- إكفار الملحدين في ضروريات الدين:

محمد أنور الكشميري، المجلس العلمي- كراتشي ١٣٨٨هـ.

٧١- الإكليل في استنباط التنزيل:

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (بهامش جامع البيان في تفسير القرآن لصفي الدين..) مطابع النامي ١٢٩٦هـ.

٧٧- إكال إكال المعلم:

لأبي عبد الله مجمد الأبي، دار الكتب العلمية،بيروت.

٧٣- الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة:

على السالوس، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط: الأولى ١٤٠١هـ.

٧٤- الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم:

على السالوس، مكتبة ابن تيمية، الكويت.

٧٥- الإمام الصادق:

عمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.

٧٦- أمل والمخيمات الفلسطينية:

د. عبد الله محمد الغريب، الكتاب الثاني من سلسلة «وجاء دور المجوس»
 ط: الأولى ١٤٠٦هـ.

٧٧– الانتصار لحزب الله الموحدين:

عبد الله أبابطين، مكتبة الصحابة الإسلامية، ط: الثالثة.

٧٨- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد:

أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي، المطبعة الكاثوليكية-بيروت ١٩٥٧م.

٧٩- الأنساب:

عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي نشره: محمد أمين، بيروت، ط: الثانية ١٤٠٠هـ.

٠٨- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: مكي ابن أبي طالب القيسي، تحقيق: أحمد فرحات، مطابع الرياض، ط: الأولى ١٣٩٦هـ.

٨١- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:

أحمد بن يحيى المرتضى، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٣٩٤هـ.

٨٢- البحر المحيط:

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان، دار الفكر، ط: الثانية ١٣٩٨هـ.

٨٣ بدائع الفوائد:

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، إدارة الطباعة المنيرية.

٨٤- البدء والتاريخ:

مطهر بن طاهر المقدسي، نشرة كلمان ١٩١٦م.

٨٥- البداية والنهاية:

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ط: الثالثة ١٩٧٩م.

٨٦- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:

محمد بن على الشوكاني، دار المعرفة بيروت.

٨٧- البرهان في علوم القرآن:

بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية.

٨٨- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان:

عباس بن منصور السكسكي، تحقيق: خليل أحمد الحاج، دار التراث العربي، ط: الأولى ١٤٠٠هـ.

٨٩- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:

محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٣٩٠هـ.

• ٩- بطلان عقائد الشيعة:

محمد عبد الستار تونسوي، دار النشر الإسلامية العالمية، فيصل

آباد-الباكستان.

٩١ - البلاغة:

حفني ناصف وزملاؤه، ضمن قواعد اللغة، شرحه وعلق عليه: محمد على طه، دار الإرشاد بحمص، ط: الثالثة ١٩٨٠م.

٩٢- البهائية تاريخها وعقيدتها:

عبد الرحمن الوكيل، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط: الأولى ١٣٨١هـ.

٩٣- البينات في الرد على أباطيل المراجعات:

محمود الزعبي، ط: الأولى ١٤٠٦هـ.

٩٤- تاريخ الأدب العربي:

كارل بروكلمان، نقله إلى العربية، عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة.

ه ٩- تاريخ بغداد أو مدينة السلام:

أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.

٩٦- تاريخ الصفويين وحضارتهم:

بديع جمعة - أحمد الخولي، دار الرائد العربي.

٩٧- تاريخ الطبري(تاريخ الأمم والملوك):

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويد، بيروت.

٩٨- تاريخ الفرق الإسلامية:

على مصطفى الغرابي، مطبعة محمد على صبيح، القاهرة.

٩٩- تاريخ المذاهب الإسلامية:

عمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.

١٠٠- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين:

آبو المظفر الإسفرايني، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار، ط: الأولى ١٣٥٩هـ.

# ١٠١– تثبيت دلائل النبوة:

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، تحقيق: عبد الكريم عثمان، دار العربية، بيروت.

١٠٢ - تجريد أسماء الصحابة:

أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، شرف الدين الكتبي ١٣٨٩هـ. ١٠٣ - تجريد التوحيد:

المقريزي، ضمن مجموعة باسم عقيدة الفرقة الناحية، إعداد: عبد الله حجاج، دار الوحى، القاهرة.

١٠٤ - تحت راية القرآن:

مصطفى صادق الرافعي، مطبعة الاستقامة- القاهرة، ط: السادسة ١٣٨٥هـ.

١٠٥- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار إحياء السنة النبوية، ط: الثانية، ١٣٩٩هـ.

١٠٦- التدمرية:

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد بن عودة السعوي ط: الأولى ١٤٠٥هـ.

# ١٠٧- التسعينية:

أحمد بن تيمية ضمن المجلد الخامس من مجموع فتاوى ورسائل لابن تيمية ، مطبعة كردستان ١٣٢٩هـ.

# ١٠٨- التعريفات:

على بن محمد الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، ط: الأولى ١٤٠٥هـ.

### ١٠٩- تعليق على العقيدة الطحاوية:

عبد العزيز بن باز، نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس عشر ١٤٠٦هـ.

١١- التعليقات على شرح الدّوانى للعقائد العضدية ضمن كتاب الأعمال الكاملة):

لجمال الدين الأفغاني، دراسة وتحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: الأولى ١٩٧٩م.

# ١١١- تفسير ابن كثير:

أبو الفداء إسماعيل بن كثير، مطبعة الفجالة، القاهرة، ط: الأولى ١٣٨٤هـ. ١٦٠- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل:

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: حالد العك، ومروان سرور، دار المعرفة، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٦هـ.

### ١١٣- تفسير الخازن:

علي بن محمد الحازن، المكتبة التجارية بمصر.

١١٤- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن):

محمد بن جرير الطبري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: الثالثة ١٣٨٨هـ.

١١٥- تفسير الفخر الرازة التفسير الكبير):

دار الكتب العلمية، طهران، ط: الثانية.

١١٦- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن):

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، دار الكتاب العربي، مصر ١٣٨٧هـ.

١١٧- تفسير المنار:

محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.

١١٨- تقريب التهذيب:

أحمد بن علي بن حجر، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية ١٣٩٥هـ.

١١٩ - تقرير عن مظالم الشيعة في باكستان:

تقدمها: منظمة أهل السنة والجماعة في باكستان ، دار النشر الإسلامية العالمية، فيصل آباد، باكستان.

١٢٠ تلبيس إبليس:

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: خير الدين علي، دار الوعي العربي، بيروت.

١٢١- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:

أبو عمر يوسف بن عبد البر، مطبعة فصالة المحمدية، المغرب، ط: الثانية

١٢٢– التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع:

أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي، تعليق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة المثنى، ببغداد، ومكتبة المعارف، ببيروت، ١٣٨٨هـ.

١٢٣ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:

أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية ١٤٠١هـ.

۱۲۶ - تهذیب تاریخ دمشق:

أبو القاسم على بن الحسن، المعروف بابن عساكر، هذبه: عبد القادر بدران، دار المسيرة، بيروت.

١٢٥ - تهذيب التهذيب:

أحمد بن علي بن حجر، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الهند، ط: الأولى ١٣٢٥هـ.

١٢٦- التيارات الفكرية والحركات المعاصرة:

مبارك حسن إسماعيل، دار الطباعة المحمدية، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.

١٢٧- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد:

سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي، ط: الخامسة ١٤٠٢هـ.

١٢٨- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:

عبد الرحمن بن ناصر السعدى، تحقيق: محمد زهري النجار، نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ٤٠٤هـ.

١٢٩- الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام:

محمد منظور النعماني، ترجمة: سمير عبد الحميد، مطبعة عبير الكتاب، القاهرة.

.١٣٠ جامع الأصول في أحاديث الرسول:

للجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، ط: ١٣٨٩هـ.

١٣١– الجرح والتعديل:

أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، الهند ١٣٧٢هـ.

١٣٢- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة:

لسليم الهلالي وزيادة دبيج، ط: الثانية ١٤٠١هـ.

١٣٣- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:

لشيخ الإسلام ابن تيمية، مطبعة المدني، القاهرة.

١٣٤– الجواب المنيف في الرد على مدعى التحريف:

ليوسف الدجوي، مطبعة النهضة الأدبية، مصر ١٣٣١هـ.

١٣٥ - حاشية السندي على سنن ابن ماجة:

محمد بن عبد الهادي السندي، المطبعة النازية، القاهرة، ط: الأولى.

١٣٦– حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة:

جميل المصري، ط: الأولى ١٤٠٧هـ.

١٣٧- الحموية:

ابن تيمية، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع: عبد الرحمن بن قاسم.

١٣٨ – حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين وبني أميه:

عبد المتعال الجبري، دار الصحوة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ. ١٣٩- الحور العين:

أبو سعيد نشوان الحميري، تحقيق كمال مصطفى، مطبعة السعادة ١٩٤٨م.

١٤٠ الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار):

أبو العباس أحمد بن على المقريزي. دار صادر بيروت.

١٤١ - الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية:
 عجب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة ١٣٩٣هـ.

١٤٢ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الثاني عشر:

محمد أمين المحبى، المطبعة الوهبية بمصر ١٢٨٤هـ.

12٣ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال:

أحمد بن عبد الله الخزرجي، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط: الثانية ١٣٩١هـ.

128- الخلاصة ونشأة الأحزاب الإسلامية:

محمد عمارة، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، ط: الأولى، ١٩٧٧م.

١٤٥ – خلق أفعال العباد:

للبخاري، ضمن مجموعة بعنوان: «عقائد السلف»، نشرته منشأة المعارف بالأسكندرية ١٩٧١م.

١٤٦ - الخميني بين الدين والدولة:

عبد الجبار العمر، مكتبة دار الكندى، بغداد.

١٤٧- الخميني الحل الإسلامي والبديل:

فتحي عبد العزيز، ط: الأولى ١٣٩٩هـ.

١٤٨ – الخوارج والشيعة:

فلهوزن، ترجمة عبد الرحمن بدوي.

١٤٩ - دائرة المعارف الإسلامية:

مجموعة من المستشرقين، نقلها إلى العربية محمد ثابت وآخرون، ط: طهران.

١٥٠- درء تعارض العقل والنقل:

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.

١٥١– دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم:

محمد حمزة، دار قتيبة، دمشق، ط: الأولى.

١٥٢- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين:

أحمد جلي، شركة الطباعة العربية السعودية، ط: الأولى ١٤٠٦هـ.

١٥٣- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة:

محمد بن علي الشوكاني، تحقيق حسين العمري، دار الفكر، دمشق، ط: الأولى ١٤٠٤هـ.

١٥٤- دعوة التوحيد:

محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٦هـ. ١٥٥- دفاع عن أبي هريرة:

عبد المنعم العربي، دار القلم، بيروت، ط: الثانية، ١٣٩٣هـ.

١٥٦- ذيل الملل والنحل:

مصطفى البابى الحلبي. والمطبوع في آخر الملل والنحل للشهرستاني) مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

١٥٧- رجال الشيعة:

عبد الرحمن الزرعي، دار الأرقم، الكويت عام ١٤٠٣هـ.

١٥٨– الرد على الأخنائي:

لشيخ الإسلام ابن تيمية، (مطبوع بهامش تلخيص كتاب الاستغاثة) الدار العلمية، الهند.

١٥٩- الرد على الجهمية:

أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده، تحقيق: علي ابن محمد بن ناصر الفقيهي، ط: الأولى ١٤٠١هـ.

١٦٠- الرد على الجهمية:

عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، ط: الأولى ( ١٤٠٥ هـ ) .

١٦١- الرد على المنطقيين:

لابن تيمية، إدارة ترجمان السنة- لاهور- باكستان، ط: الثانية ١٣٩٦هـ. ١٦٢- الرد على من يقول القرآن مخلوق:

أحمد بن سلمان النجاد، تحقيق: رضا الله محمد إدريس، مكتبة الصحابة الإسلامية، الكويت.

17٣- رسالة الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة:

محمد بهجة البيطار، لم تذكر الطبعة.

١٦٤- رسالة الجاحظ في بني أمية:

ضمن كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم، المطبعة الإبراهيمية- ١٩٣٧م.

١٦٥- رسالة حجج النبوة:

ضمن رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.

١٦٦- رسالة في الرد على الرافضة:

أبو حامد محمد المقدسي، تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن، الدار السلفية، الهند، ط: الأولى (١٤٠٣هـ).

١٦٧- رسالة في الرد على الرافضة:

محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد، مطابع الصفا، مكة ١٤٠٢هـ.

١٦٨- رسالة في علم الظاهر والباطن:

ابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية.

١٦٩- رسالة نواقض الإسلام:

لحمد بن عبد الوهاب، ضمن الجامع الفريد، ط: الجميح.

١٧٠- الرسالة الوازعة للمعتدين من سب صحابة سيد المرسلين:

المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي الهاشمي (ضمن مجموعة الرسائل اليمنية) إدارة الطباعة المنيرية/ القاهرة( ١٣٤٨هـ).

١٧١- الرسالة:

محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة (١٣٥٨هـ).

١٧٢ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم:

شهاب الدين محمود الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٧٣- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم:

محمد بن إبراهيم الوزير، دار المعرفة، بيروت (١٣٩٩هـ).

١٧٤- رياض الجنة في الرد على أعداء السنة:

أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت. ١٧٥- زاد المسير في علم التفسير:

عبد الرحمن بن الجوزي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط: الأولى ١٣٨٤هـ).

١٧٦- زاد المعاد في هدي خير العباد:

لابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة (١٤٠٢هـ).

١٧٧- الزهر النضر في نبأ الخضر:

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية (١٣٤٦هـ).

١٧٨- سراب في إيران:

أحمد الأفغاني، ط: الأولى (١٤٠٢هـ).

١٧٩- سرح العيون في شرح رسالة بن زيدون:

جمال الدين بن نباته المصري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم نشر دار الفكر العربي.

١٨٠- سلسلة الأحاديث الصحيحة:

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.

١٨١- سنن ابن ماجة:

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، دار الدعوة.

١٨٢– سنن أبي داود:

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الدعوة.

١٨٣- سنن الترمذي:

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار الدعوة.

١٨٤ - سنن الدارمي:

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، دار الدعوة.

١٨٥- السنن الكيرى:

أحمد بن الحسين البيهقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، ط: الأولى، (١٣٤٤هـ).

١٨٦- السنة المفترى عليها:

سالم على البهنساوي، دار البحوث العلمية، الكويت، ط: الأولى (١٣٩٩هـ).

١٨٧- السنة والشيعة ضجة مفتعلة:

إسلام محمود، كتاب المختار الإسلامي من سلسلة نحو طلائع إسلامية واعية.

١٨٨- السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة:

محمد رشيد رضا، مطبعة المنار بمصر، (١٣٤٨هـ).

١٨٩ - السنة:

لعبد الله بن أحمد، تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الدمام، ط: الأولى ١٤٠٦هـ.

١٩٠- سؤال وجواب في أهم المهمات:

عبد الرحمن بن ناصر السعدى، مطبعة دمشق ١٣٧٢هـ.

١٩١ – السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات:

فان فلوتن، ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: حسن إبراهيم حسن محمد زكي إبراهيم، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٥م.

١٩٢- سير أعلام النبلاء:

محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية ١٤:٢هـ.

19٣- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين:

أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق: أحمد حمدان، دار طيبة، الرياض.

١٩٤- شرح الأصول الخمسة:

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي، تحقيق: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة ط: الأولى ١٣٨٤هـ.

١٩٥- شرح حديث النزول:

شيخ الإسلام ابن تيمية، المكتب الإسلامي، ط: الثالثة، ١٣٨١هـ.

١٩٦- شرح العقيدة الطحاوية:

على بن على بن أبي العز الحنفي، مكتبة المؤيد، الطائف، ط: الأولى

١٩٧– شرح الفقه الأكبر:

ملا علي القاري، الناشر: دار الباز، مكة المكرمة، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٤هـ.

١٩٨- شرح النووي على صحيح مسلم:

دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية ١٣٩٢هـ.

١٩٩ الشرح والإبانة على أصول الديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين:

تحقيق: رضا بن نعسان، المكتبة الفيصلية، مكة ١٤٠٤هـ.

# ٠٠ ٢-الشريعة:

محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ١٣٦٩هـ.

٢٠١– الشفاء بتعريف حقوق المصطفى:

القاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: على محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي.

٢٠٢- الشيعة وأهل البيت:

إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط: الثالثة ١٤٠٣هـ.

٣٠٢- الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ -:

إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، الطبعة الأولى عدد ١٤٠٤هـ.

#### ٢٠٤- الشيعة والسنة:

إحسان إلهي ظهير، دار طيبة، الرياض.

٥٠٠ - الشيعة والقرآن:إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان،
 ط: الأولى ١٤٠٣هـ.

#### ٢٠٦- الصارم المسلول:

أحمد بن عبد الحلم بن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٠٧- صحابة رسول الله عَلَيْكُ في الكتاب والسنة:

عيادة أيوب الكبيسي، دار القلم دمشق، المناراة، بيروت، ط: الأولى

۲۰۸ صحيح البخاري:

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار الدعوة.

٢٠٩ صحيح الجامع الصغير وزيادته:

ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط: الأولى ١٣٨٨هـ.

٠٢١٠ صحيح ابن حبان (الجزء الأول):

أبو حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى ١٤٠٤هـ.

۲۱۱- صحیح مسلم:

أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الدعوة.

٢١٢ – الصراع بين الإسلام والوثنية:

عبد الله القصيمي، مطبعة السعادة، مصر ١٣٥٧هـ.

٣١٣- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة:

أحمد بن حجر الهيتمي، تخريج وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف، شركة الطباعة المتحدة، القاهرة، ط: الثانية، ١٣٨٥هـ.

٢١٤ – صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم ﷺ الدعوية والتربوية وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية:

أبو الحسن الندوي، المجمع الإسلامي العلمي (ندوة العلماء)، الهند.

٢١٥- ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري:

أبو شامة شهاب الدين أبو محمد الشافعي، تحقيق: أحمد الشريف، دار الصحوة، القاهرة، ط: الأولى ١٤٠٥هـ.

٢١٦- طبقات الحفاظ:

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال، ط: الأولى ١٣٩٣هـ.

۲٬۱۷ طبقات الشافعية الكبرى:

عبد الوهاب بن على السبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، محمود الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط: الأولى ١٣٨٣هـ.

۲۱۸- الطبقات الكبرى:

محمد بن سعد، دار صادر، بیروت.

٢١٩- طلب العلم وطبقات المتعلمين «أدب الطلب ومنتهى الأدب»:

محمد بن على الشوكاني، دار الأرقم، الكويت.

٢٢٠ عائشة والسياسة:

سعيد الأفغاني، دار الفكر، ط: الثانية ١٣٩١هـ.

٢٢١- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي:

دار الكتاب العربي، بيروت.

٢٢٢ - عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام:

سليمان العودة، دار طيبة، ط: الأولى ١٤٠٥هـ.

٢٢٣– العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية:

ابن عابدين، مطبعة بولاق، القاهرة ١٣٥٢هـ.

٢٢٤ العقل عند الشيعة الإمامية:

رشدي عليان، مطبعة دار السلام، بغداد، ط: الأولى ١٣٩٣هـ.

٣٢٥ عقيدة الشيعة:

دوايت م دونلدسن، تعريب ع م مطبعة السعادة.

٣٢٦- العقيدة والشريعة في الإسلام:

جولد تسيهر، نقله إلى العربية: محمد يوسف، علي حسن، عبد العزيز عبد الحق، مطابع دار الكتاب العربي بمصر.

٢٢٧- العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ:

صالح بن مهدي المقبلي، ط: الأولى ١٣٢٨هـ.

٢٢٨- علوم البلاغة:

أحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٢هـ.

٢٢٩- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب:

جمال الدين أحمد بن على المعروف بابن عنبة، ضمن: مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب، مكتبة المعارف، الطائف.

٣٣٠- عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد:

إبراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري، مطبعة دار البصرى، بغداد.

۲۳۱– عون المعبوذ شرح سنن أبي داود:

أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط: الثانية ١٣٨٨هـ.

٢٣٢ - غاية المرام في علم الكلام:

سيف الدين الآمدي، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٣٩١هـ.

٢٣٣- الغلو والفرق الغالية:

عبد الله السامرائي، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٣٩٢هـ.

٢٣٤- الفتاوي البزازية، وهي المسماه بالجامع الوجيز:

محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي، دار إحياء الترأث العربي، بيروت، ط: الثالثة ١٤٠٠هـ.

٢٣٥ فتح الباري شرح صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري:
 أشرف على التصحيح والتحقيق: عبد العزيز بن باز، الناشر: رئاسة إدارات
 البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية.

٢٣٦- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:

محمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: الثانية: ١٣٨٣هـ.

٢٣٧- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد:

عبد الرحمن بن حسن النجدي، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار البيان، ط: الأولى ١٤٠٢هـ.

٢٣٨– فتح المغيث شرح ألفية الحديث:

محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان مطبعة العاصمة ١٣٨٨هـ.

٢٣٩- الفتنة الخمينية:

محمد آزاد، مطبعة عبير الكتاب، مصر، ط: الأولى ١٤٠٦هـ.

# ٢٤٠ فجر الإسلام:

أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: العاشرة ١٩٦٩م.

### ٢٤١ - الفرق بين الفرق:

عبد القاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى، القاهرة.

# ٢٤٢ - الفرق ألمفترقة بين أهل الزيغ والزندِقة:

عثمان بن عبد الله الحنفي، تحقيق بشار قوتلوآي. طبعة أنقرة.

٣٤٣– الفصل في الملل والأهواء والنحل:

أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم، تحقيق: محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميره، شركة مكتبات عكاظ، السعودية ط: الأولى ١٤٠٢هـ.

# ٢٤٤ - فضائح الباطنية:

أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت.

#### ٢٤٥ فضائل القرآن:

وهو ذيل تفسير الحافظ ابن كثير وضعه في آخر التفسير، ط: القاهرة ١٣٨٨هـ.

٢٤٦ فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة:

علي السالوس، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط: الأولى ١٣٩٨هـ.

٢٤٧- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة:

عبد الرحمن عبد الخالق، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط: الثانية.

٢٤٨- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:

محمد بن على الشوكاني، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المكتب الإسلامي، ط: الثالثة ١٤٠٢هـ

٢٤٩- فيض القدير شرح الجامع الصغير.

عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية (١٣٩١هـ)

٢٥٠- قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر:

الحسين بن محمد الدامغاني، تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الثالثة ١٩٧٧م.

٢٥١- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث:

محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار إحياء الكتب العربية، ط: الثانية ١٣٨٠هـ.

٢٥٢- القول السديد في مقاصد التوحيد:

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، مكتبة المعارف، الرياض.

٢٥٣- الكامل في التاريخ:

أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الرابعة ١٤٠٣هـ.

٢٥٤- كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي:

عبد الله عسيلان، مكتبة الدار، المدينة المنورة.

٢٥٥ كتاب السنة:

أبو بكر عمرو بن أبي عاصم، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط: الأولى: ١٤٠٠هـ.

٢٥٦- كتاب المصاحف:

أبو بكر عبد الله بن أبي داود بن الأشعث السجستاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٥هـ.

٧٥٧- الكتب المقدسة: وهي كتب العهد العتيق وكتاب العهد الجديد، مكتبة السائح.

٢٥٨- كشاف القناع عن متن الإقناع:

منصور بن يونس البهوتي، راجعه وعلق عليه: هلال مصيلحي، عالم الكتب ١٤٠٣هـ.

٩٥٢- الكشاف:

جار الله محمود الزمخشري، دار المعرفة، بيروت.

٢٦٠- الكفاية في علم الرواية:

أبو بكر أحمد بن على بن ثابت، المكتبة العلمية.

٢٦١- لاسنة ولاشيعة:

محمد على الزعبي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٦١م.

٢٦٢- لباب المحصل في أصول الدين:

عبد الرحمن بن خلدون، تطوان، المغرب، معهد الحسن ١٩٥٢م.

٣٦٣- لسان الميزان:

أحمد بن على بن حجر العسقلاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، ط: الأولى ١٣٣٠هـ.

٢٦٤- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير:

محمد الصباع، المكتب الإسلامي.

٢٦٥- لعة الاعتقاد:

عبد الله بن أحمد بن قدامة، المطبعة السلفية، القاهرة ١٣٧٠هـ.

٣٦٦ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية:

محمد بن أحمد السفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٦٧- مجمع الزوائد ومنبع الفوائذ:

على بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة ١٤٠٢هـ. ٢٦٨- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: الأولى ١٣٩٨هـ. ٢٦٩ محاسن التأويل:

محمد جمال الدين القاسمي، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.

٢٧٠ المحزر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:

أبو محمد عبد الحق بن عطية، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، مطابع فضالة، المغرب، ط: الثانية ١٤٠٣هـ.

٢٧١– محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين:

فخر الدين محمد بن عمر الرازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. ٢٧٢- الحلي:

أبو محمد على بن أحمد بن حزم، تصحيح محمد حليل هراس، مطبعة الإمام بمصر.

٢٧٣- المحيط بالتكليف:

القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، تحقيق عمر عزمي، المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والنشر.

٢٧٤ مختصر أخبار الخلفاء:

على بن أنجب الساعي، المطبعة الأميرية، ط: الأولى ١٣٠٩هـ.

٢٧٥ مختصر التحفة الاثنى عشرية:

ألف أصله باللغة الفارسية شاه عبد العزيز الدهلوي، نقله إلى العربية: غلام عمد الأسلمي، اختصره: محمود شكرى الألوسي تحقيق: محب الدين الخطيب،

المطبعة السلفية، ط: الثانية ١٣٨٧هـ.

٢٧٦- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:

(الأصل) لابن قيم الجوزية، اختصره: محمد بن الموصلي، دار الندوة، بيروت، ١٤٠٥.هـ.

٢٧٧ مذاهب التفسير الإسلامي:

جولد تسيهر، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٤هـ.

٢٧٨- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز:

شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي تحقيق: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت ١٣٩٥هـ.

٢٧٩- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:

ملا على القاري، مكتبة الإمدادية، باكستان.

٢٨٠ مسائل الإمام أحمد:

أبو داود سليمان بن الأشعث، دار المعرفة، بيروت.

٢٨١- المستدرك على الصحيحين:

محمد بن عبد الله الحاكم، مكتبة ومطابع النصر، الرياض.

٢٨٢– المستصفى في علم الأصول: ً

أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية ١٤٠٣هـ.

۲۸۴ مسند أبي داود الطيالسي:

سليمان بن داود بن الجارود الفاري البصري الشهير بأبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.

٢٨٤ - مسند أبي عوانه:

يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، دار المعرفة، بيروت.

٢٨٥ مسند أحمد بن حنبل:

دار الدعوة.

٣٨٦ - مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار): عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة، الدار السلفية، الهند.

۲۸۷ معارج الوصول إلى معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول: أحمد بن
 تيمية، ط: المؤيد ١٣١٨هـ.

٢٨٨- المعتمد في أصول الدين:

لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، تحقيق: وديع حداد، المطبعة الكاثوليكية ١٩٧٤م.

٣٨٩- المعتمد في أصول الفقه:

لَآبِي الحسين البصري، دار الكتبِ العلمية، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ. ٢٩٠– مع ثورة إيران:

البحث الثالث من البحوث التي يصدرها المركز الإسلامي في آخن، ط: الأولى ١٣٩٩هـ.

٢٩١- معجم البلدان:

ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٢٩٢– المعجم الفلسفي:

مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٩٩هـ. ٢٩٣- المعجم الكبير:

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الدار العربية بغداد، وزارة الأوقاف.

٢٩٤ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع:

عبد الله بن عبد العزيز البكري، عالم الكتب، بيروت.

٢٩٥- معجم المؤلفين:

عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٢٩٦– المغنى في أبواب التوحيد والعدل:

عبد الجبار الهمداني، تحقيق: عبد الحليم محمود، وسليمان دنيا، الدار المصرية للتأليف والنشر.

٢٩٧- المقاصد الحسنة:

محمد بن عبد الرحمن السخاوي، صححه وعلق عليه: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٩هـ.

٢٩٨- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:

أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط: الثانية ١٣٨٩هـ.

٢٩٩- مقدمة ابن خلدون:

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. تحقيق: على عبد الواحد وافي دار نهضة مصر، القاهرة.

٠٠٠- الملل والنحل:

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٨٧هـ.

٣٠١- المنار المنيف في الصحيح والضعيف:

ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الفتاح أبو عدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: الثانية ١٤٠٢هـ.

# ٣٠٢- مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري:

محمد بلتاجي، لجنة البحوث والتأليف.. بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٣٩٧هـ.

# ٣٠٣– المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، ١٣٥٧هـ.

٣٠٤ - المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية:

اختصره: أبو عبد الله محمد الذهبي، تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية.

### ٥٠٥- من نهر كابل إلى نهر اليرموك:

أبو الحسن الندوي، دار الإيمان، بيروت، ط: الثانية ١٣٩٦هـ.

٣٠٦- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية:

أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية، نشر: مكتبة الرياض الحديثة.

# ٣٠٧- المنهاج في شعب الإيمان:

لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي، تحقيق: حلمي فوده، دار الفكر، ط: الأولى، ١٣٩٩هـ.

# ٣٠٨– المنية والأمل في شرح الملل والنحل:

أحمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيق: محمد جواد مشكور، دار الفكر، بيروت، ط: الأولى ١٣٩٩هـ.

# ٣٠٩- المواقف في علم الكلام:

عبد الرحمن بن أحمد الأيجي، عالم الكتب، بيروت.

#### ٣١٠ - مؤتمر النجف:

عبد الله السويدي، نشره: محب الدين الخطيب من مذكرات السويدي، المطبعة السلفية.

### ٣١١ - موضوعات الصغاني:

الحسن بن محمد القرشي الصغاني، تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، ط: الأولى، ١٤٠١هـ.

#### ٣١٢- الموضوعات:

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن عثمان دار الفكر، ط: الثانية ١٤٠٣هـ.

#### ٣١٣- الموطأ:

مالك بن أنس، صححه ورقمه وحرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، ضمن سلسلة الكتب الستة، نشر دار الدعوة.

### ٣١٤- مؤلفات الغزالي:

عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: الثانية ١٩٧٧م.

# ٣١٥- المهدي والمهدوية:

عبد الرزاق الحصان، مطبعة المعاني، بغداد، ط: الأولى ١٣٧٧هـ.

# ٣١٦- الميراث عند الجعفرية:

محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.

# ٣١٧ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال:

محمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: على البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ.

### ٣١٨– نحو ثورة إسلامية:

محمد عنبر، مطبعة عابدين، القاهرة ١٩٧٩م.

٣١٩– نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر:

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية ١٤٠٥هـ.

٣٢٠- النسخ في القرآن:

مصطفى زيد، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.

٣٢١ نشأة التشيع وتطوره والأسس التي يقوم عليها:

عب الدين الخطيب، المطبعة السلفية.

٣٢٢- نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام:

على سامي النشار، دار المعارف، ط: السابعة ١٩٧٨م.

٣٢٣- النشر في القراءات العشر:

أبو الخير محمد بن محمد الشهير بابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٢٤- نصرة مذاهب الزيدية:

للصاحب بن عباد (إسماعيل بن عباد الطالقاني) تحقيق: ناجي حسن، مطبعة الجامعة بغداد.

٣٢٥ نص نقض مشروع الدستور الإيراني:

نشر: حزب التحرير.

٣٢٦- نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية:

أحمد محمود صبحى، دار المعارف بمصر ١٩٦٩م.

٣٢٧ نكت الانتصار لنقل القرآن:

محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: محمد زغلول، منشأة المعارف، الإسكندرية.

٣٢٨- نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي:

د. بشار عواد وآخرون، دار عمار للنشر، الأردن، ط: الأولى ١٤٠٥هـ. - ٣٢٩ بهاية السول:

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، عالم الكتب، بيروت، 19۸۲م.

٣٣٠- النهاية في غريب الحديث والأثر:

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الأثير، تحقيق: محمود الطناحي، المكتبة الإسلامية، ط: القاهرة ١٣٨٥هـ.

٣٣١– وجاء دور المجوس:

عبد الله محمد الغريب، دار الجيل للطباعة ١٩٨١م.

٣٣٢– الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق:

بركات عبد الفتاح دويدار، مكتبة النهضة المصرية.

٣٣٣- الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد:

محمود الملاح، مطبعة الهلال، بغداد ١٣٧٠هـ.

٣٣٤- الوشيعة في نقد عقائد الشيعة:

موسى جار الله، تحقيق: جماعة من كبار العلماء، مكتبة الكليات الأزهرية.

٣٣٥- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:

أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر بيروت.

٣٣٦- هدي الساري مقدمة فتح الباري:

أحمد بن على بن حجر العسقلاني، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية.

ثالثاً مصادر ومراجع الرافضة:

أ- المصادر المخطوطة:

٣٣٧- الاستيفاء في الإمامة:

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مكتبة المتحف العراقي، رقم (٥١٠).

٣٣٨- فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب:

حسين النوري الطبرسي، المجمع العلمي العراقي.

ب- المصادر المطبوعة:

٣٣٩- الاثنا عشرية وأهل البيت:

محمد جواد مغنية، دار الجواد، دار التيار الجديد، بيروت، ط: الرابعة ١٤٠٤هـ.

٣٤٠ الاجتهاد والتقليد:

رضا الصدر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: الأولى ١٩٧٦م.

٣٤١– الاجتهاد والفتوى في عصر المعصوم وغيبته:

محي الدين الموسوي الغريفي، دار التعارف، بيروت، ط: الأولى ١٣٩٨هـ. ٣٤٢– أجوبة مسائل جار الله:

٣٤٣- الاحتجاج:

أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تعليق محمد باقر الخرسان مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٤٠١هـ.

٣٤٤ أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة:

محمد فهد الموسوي الأصفهاني، المطبعة الحيدرية، النجف، ط: الثانية ١٣٨٨هـ.

٣٤٥ إحقاق الحق وإزهاق الباطل:

نور الله الحسيني المرعشي، تعليق: شهاب الدين النجفي، المطبعة الإسلامية، طهران.

٣٤٦ أحكام الشيعة:

ميرزا حسن الحاثري، مكتبة الإمام جعفر الصادق، الكويت، ط: الثالثة ١٣٩٦هـ.

٣٤٧- إحياء الشريعة في مذهب الشيعة:

عمد الخالصي، مطبعة الأزهر، بغداد، ط: الثانية ١٣٨٥هـ.

٣٤٨- الاختصاص:

المفيد محمد بن النعمان، مؤسسة الأعلمي، بيروت ١٤٠٢هـ.

٣٤٩- الإرشاد:

محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، مؤسسة الأعلمي بيروت، ط: الثالثة ١٣٩٩هـ.

٣٥٠- إرشاد القلوب:

الحسن بن محمد الديلمي، ط: النجف ١٣٥٣هـ.

٣٥١– الأرض والتربة الحسينية:

محمد حسين آل كاشف الغطاء، دار التعارف، بيروت.

٣٥٢- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار:

محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق حسن الخرسان، دار صعب، دار التعارف، بيروت، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران ط: الثالثة ١٣٩٠هـ.

٣٥٣– الاستغاثة (أو البدع المحدثة):

أبو القاسم على بن أحمد الكوفي، على بن أحمد بن موسى الكوفي، دار الكتب العلمية، قم. ٣٥٤- الاستنصار في النص على الأثمة الأطهار:

محمد بن علي بن عثمان الكراجكي، المطبعة العلوية، النجف ١٣٤٦هـ.

٣٥٥– الإسلام عقيدة ودستور:

محمد الحسيني الجلالي، مطبعة النعمان، النجف ١٣٩٢هـ.

٣٥٦- الإسلام على ضوء التشيع:

حسين الخراساني، بدون ذكر للمطبعة أو تاريخ الطبع.

٣٥٧- الإسلام فوق كل شيء:

محمد الخالصي، مطبعة النجاح، بغداد ١٣٧٨هـ.

٣٥٨- أصول التشيع:

هاشم معروف الحسيني، دار القلم، بيروت.

٣٥٩ أصول الكافى: محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق: على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط: الثالثة: ١٣٨٨هـ.

٣٦٠- أصول الدين وفروعه عند الشيعة الإمامية:

أحمد زكى تفاحة، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثالثة، ١٣٩١هـ.

٣٦١- الأصول العامة للفقه المقارن:

محمد تقى الحكم، دار الأندلس، بيروت، ط: الأولى.

٣٦٢- أصول الفقه:

محمد رضا المظفر، ط: النجف ١٣٨٢هـ.

٣٦٣– الأصوليون والإخباريون فرقة واحدة:

فرج العمران، المطبعة الحيدرية، النجف.

٣٦٤- الاعتصام بحبل الله: أ

محمد الخالصي، المطبعة العربية، بغداد ١٣٧٤هـ.

٣٦٥- الاعتقادات:

المجلسي، مطبوع في حاشية الاعتقادات للصدوق.

٣٦٦- الاعتقادات (وتسمى عقائد الصدوق، أو دين الإمامية):

ابن بابویه القمی، ط: إیران ۱۳۲۰هـ.

٣٦٧ أعلام الإسماعيلية:

مصطفى غالب، دار اليقظة العربية، بيروت ١٩٦٤م.

٣٦٨- أعلام الورى بأعلام الهدى:

الفضل بن الحسن الطبرسي، تصحيح وتعليق علي الغفاري، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٩هـ.

٣٦٩- أعيان الشيعة:

محسن الأمين العاملي، مطبعة بن زيدون، دمشق.

٣٧٠ إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة:

محمد بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق المطبعة الحيدرية، النجف ١٣٨٩هـ.

٣٧١- إلى المجمع العلمي العربي بدمشق:

عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ط: النجف ١٣٨٧هـ.

٣٧٢- إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب:

على اليزدي الحائري، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الرابعة، ١٣٩٧هـ. ٣٧٣- الألفين في إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب:

الحسن بن المطهر الحلي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثالثة ١٤٠٢هـ. ٣٧٤– آلاء الرحمن في تفسير القرآن:

لمحمد جواد البلاغي، دارُ إحياء التراث العربي، بيروت.

٣٧٥- أمالي الصدوق:

محمد بن على بن بابويه القمى، ط: إيران ١٣٠٠هـ.

٣٧٦- الأمالي:

المفيد، ط: النجف ١٣٥١هـ.

٣٧٧– الإمامة في ضوء الكتاب والسنة:

مهدي السماوي، مكتبة المنهل، الكويت، ط: الأولى ١٣٩٩هـ.

٣٧٨- الإمامة والتبصرة من الحيرة:

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٣٢٩ هـ)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي، قم دار المرتضى، بيروت.

٣٧٩- الإمام الحسين:

عبد الله العلايلي، دار مكتبة التربية، بيروت.

٣٨٠ الإمام الصادق:

محمد الحسين المظفر، دار الزهراء، بيروت، ط: الثالثة ١٣٩٧هـ.

٣٨١- الإمام على رسالة وعدالة:

خليل ياسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط: الثانية ١٩٨٤م.

٣٨٢- أمل الآمل:

محمد بن الحسن (الحر العالمي) تحقيق: أحمد الحسيني، مكتبة الأندلس، بغداد، ط: المحققة الأولى ١٣٨٥هـ.

٣٨٣- الانتصار:

الشريف المرتضى، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٥هـ.

٣٨٤ أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين:

على حسن البلادي البحراني، مطبعة النعمان، النجف ١٣٨٠هـ.

٣٨٥- الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية:

عباس القمي، تحقيق كاظم الخراساني، دار الأضواء، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٤هـ.

٣٨٦– الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

٣٨٧- أوائل المقالات في المذاهب المختارات:

محمد بن محمد العكبري الملقب بالمفيد، مكتبة الداوري، قم إيران.

٣٨٨- الآيات البينات في قمع البدع والضلالات:

محمد حسين آل كاشف الغطاء، دار المرتضى، بيروت.

٣٨٩- الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:

محمد بن الحسن الحر العالمي، المطبعة العلمية، قم، إيران.

. ٣٩- الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين:

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ط: إيران ١٣٢٠هـ (ضمن مجموع).

٣٩١- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار:

محمد باقر المجلسي، إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ.

٣٩٢- البرهان على عدم تحريف القرآن:

ميرزا مهدي بروجردي، ط: إيران ١٣٧٤هـ.

٣٩٣- البرهان على وجود صاحب الزمان:

محسن الأمين، دار أهل البيت، البحرين.

٣٩٤ البرهان في تفسير القرآن:

هاشم بن سليمان البحراني الكتكاني، ط: طهران، ط: الثانية.

٣٩٥- بشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان:

دار الكتاب الإسلامي، بيروت ١٤٠٣هـ.

٣٩٦- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى:

محمد الطبري، المطبعة الحيدرية، ط: أولى ١٣٦٩هـ.

٣٩٧- بصائر الدرجات:

وهو مختصر بصائر الدرجات، المطبوع بالنجف ١٣٧٠هـ.

٣٩٨ البيان في تفسير القرآن:

أبو القاسم الموسوي الخوئي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثالثة، ١٣٩٤هـ.

٣٩٩– بين التصوف والتشيع:

هاشم معروف الحسيني، دار القلم، بيروت، ط: الأولى ١٩٧٩م.

٠٠ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة:

عبد الله فياض، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثانية ١٣٩٥هـ.

٤٠١ - تاريخ الشيعة:

محمد حسين المظفر، دار الزهراء، بيروت، ط: الثالثة، ١٤٠٢هـ.

٤٠٢ - تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة:

محمد رضا الحكيمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ. ٤٠٣ – تاريخ الغيبة الكبرى:

محمد باقر الصدر، مكتبة الألفين، الكويت ١٤٠٣هـ، الطبعة الثانية.

٤٠٤- تاريخ الغيبة الصغرى:

محمد باقر الصدر، مكتبة الألفين، ط: الثانية ١٤٠٠هـ.

٥٠٥- تاريخ الفقه الجعفري:

هاشم معروف الحسيني، دار النشر للجامعيين.

# ٦٠٤ تاريخ القرآن:

أبو عبد الله الزنجاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثالثة ١٣٨٨هـ. ٢٠٧- تاريخ كربلاء:

عبد الجواد آل طعمة، المطبعة الحيدرية، النجف، ط: الثانية ١٣٨٧هـ.

٤٠٨ - تاريخ الكوفة:

حسين البرقي النجفي، المطبعة الحيدرية، النجف.

٤٠٩ تاريخ اليعقوبي:

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي، دار بيروت للطباعة، بيروت، ١٤٠٠هـ.

١٠١٠ التبيان في تفسير القرآن:

محمد بن الحسن الطوسي، ط: النجف، ١٣٨٣هـ.

٤١١– تحت راية الحق:

عبد الله السبيتي، ط: طهران ١٣٤٩هـ.

٤١٢ - تحرير الوسيلة:

روح الله الخميني، مكتبة العلمية الإسلامية، طهران.

٤١٣ - تحفة العوام مقبول:

مطابق فتاوى ستة من آيات الشيعة في هذا العصر، ترتيب منظور حسين، لاهور، باكستان.

٤١٤ - تحف العقول:

الحسن بن علي بن شعبة الحراني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الخامسة ١٣٩٤هـ.

٥١٥- التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية:

محمد باقر الصدر، مطابع الدجوي، القاهرة، ١٣٩٧هـ.

٤١٦ - تصحيح الاعتقاد أو شرح عقائد الصدوق:

المفيد محمد بن النعمان، ط: الثانية، تبريز ١٣٧١هـ.

٤١٧ - تعارض الأدلة الشرعية:

(تقرير لأبحاث محمد باقر الصدر نشرها محمود الهاشمي) دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: الأولى ١٩٧٥م.

٤١٨ – تعليقات علمية على شرح جامع أبى الحسن الشعراني:

المطبوعة مع شرح المازندراني على الكافي، منشورات المكتبة الإسلامية، طهران.

٤١٩- تفسير الحسن العسكري:

ط: إيران ١٣١٥هـ.

. ٤٢ تفسير الصافي:

الفيض الكاشاني، تصحيح حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

٤٢١ - تفسير الصراط المستقيم:

حسين البروجردي، تحقيق وتعليق: غلام رضا البروجردي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.

٤٢٢ - تفسير العياشي:

محمد بن مسعود العياشي، تصحيح وتعليق: هاشم الرسولي المحلاتي، المكتبة العلمية، طهران.

٤٢٣ - تفسير فرات:

فرات بن إبراهيم الكوفي، المطبعة الحيدرية، النجف، نشر: مكتبة الداوري، قثم.

٤٢٤ - تفسير القرآن الكريم: ٠

عبد الله شبر، دار إحياء التراث العربي ١٣٩٧هـ، ط: الثالثة.

٤٢٥ تفسير القمى:

على بن إبراهيم القمي، تصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري ط: الثانية، بيروت ١٣٨٧هـ.

٤٢٦ التفسير المبين:

محمد جواد مغنية، دار التعارف، بيروت، ١٩٧٨م.

٤٢٧ - تفسير نور الثقلين:

عبد الله بن جمعة الحويري، تصحيح وتعليق: هاشم المحلاتي المطبعة العلمية، قم، ط: الثانية ١٣٨٥هـ.

٤٢٨ - تقدير الإمامية للصحابة وموقفهم من الغلاة:

طالب الرفاعي، مطابع الدجوي، القاهرة.

٤٢٩ - التقليد في الشريعة الإسلامية:

عز الدين بحر العلوم، دار الزهراء، بيروت، ط: الثانية ١٤٠٠هـ.

٤٣٠ تلخيص الشافي:

محمد بن الحسن الطوسي، تعليق حسين بحر العلوم، دار الكتب الإسلامية، قم، ط: الثالثة ١٣٩٤هـ.

٤٣١- تلخيص المحصل:

نصير الدين الطوسي، المطبوع بذيل محصل أفكار المتقدمين، والمتأخرين للرازي، مكتبة الكليات الأزهرية.

٤٣٢– التنبيه والإشراف:

علي بن الحسين المسعودي، دار صعب، بيروت.

٤٣٣- تنزيه الأنبياء:

الشريف المرتضى على بن الحسين، منشورات الشريف الراضي قم، إيران.

٤٣٤- تنقيح المقال:

عبد الله الممقاني، المطبعة المرتضوية، النجف ١٣٤٨هـ.

880- تهذيب الأحكام:

محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: حسن الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط: الثالثة ١٣٩٠هـ.

٣٦٦- تهذيب الوصول إلى علم الأصول:

حسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ط: طهران ١٣٠٨هـ.

٤٣٧ - التوحيد:

محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي، تعليق هاشم الطهراني دار المعرفة، بيروت.

٤٣٨ - توفيق التطبيق:

على بن فضل الله الجيلاني، دار إحياء الكتب العربية، ط: الأولى ١٣٧٣هـ. ٤٣٩– ثواب الأعمال: ابن بابويه القمى، ط: إيران ١٣٧٥هـ.

. ٤٤ - الثورة البائسة:

موسى الموسوي

٤٤١ - جامع الأخبار:

ابن بابويه القمي (الصدوق)، ط: إيران ١٣٥٤هـ.

٤٤٢ جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد:

محمد بن على الأردبيلي الغروي الحائري، دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٣هـ.

٤٤٣ جامع السعادات:

محمد مهدى النراقي، تحقيق: محمد كلانتر، دار النعمان، ط: الرابعة.

٤٤٤ جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال:

فخر الدين، تحقيق: محمد كاظم الطريحي، ط: إيران.

٤٤٥ جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى:

ميرزا حسين، النوري الطبرسي، طبع ضمن الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٠٣هـ.

٤٤٦- الحركات الباطنية في الإسلام:

مصطفى غالب (إسماعيلي)، دار الكاتب العربي، بيروت.

٤٤٧– حصائل الفكر في أحوال الإمام المنتظر:

محمد صالح البحراني، دار مكتبة الحياة، بيروت.

٤٤٨ - الحصون المنبعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشبعة: محسن الأمين، دار الزهراء، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٥هـ.

2٤٩- حق اليقين في معرفة أصول الدين:

عبد الله شبر، دار الأضواء، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٤هـ.

. ٤٥- الحكومة الإسلامية:

روح الله الخميني، وزارة الإرشاد بجمهورية إيران.

٤٥١– حياة الإمام موسى بن جعفر:

باقر شریف القرشی، دار التعارف، بیروت، ط: الثالثة ۱۳۹۸هـ. ۲۵۲ الخرائج والجرائح:

سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي، ط: إيران ١٣٠١هـ.

٢٥٧- الخصال:

ابن بابويه القمي، تصحيح: على أكبر الغفاري، مكتبة الصدوق طهران،

٤٥٤- خطاب الخميني حول.. مسألة المهدي المنتظر:

مركز الإعلام العالمي للثورة.. في إيران.

٥٥٥ – الخميني أقواله وأفعاله:

أحمد مغنية، المكتبة الحديثة للطباعة، بيروت.

٢٥٦- الخميني والدولة الإسلامية:

محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الأولى، ١٩٧٩م. ٤٥٧- دائرة المعارف الشيعية:

حسن الأمين، دار التعارف، بيروت، ط: الثانية ١٣٩٣هـ-.

٤٥٨ – دائرة المعارف العلوية:

جواد تارا، المطبعة العلمية، قم.

٩٥٩ - دراسات في الحديث والمحدثين:

هاشم معروف الحسيني، دار التعارف، بيروت، ط: الثانية، ١٣٩٨هـ.

. ٤٦٠ الدرة الباهرة عن الأصداف الطاهرة:

محمد مكي العاملي، تحقيق: محمد هادي الأميني، المكتبة الحيدرية، النجف ١٣٨٨هـ.

٤٦١ درة نجفية:

يوسف بن أحمد البحراني، طهران، ط: حجر ١٣١٤هـ.

٤٦٢ – دستور الجمهورية الإسلامية في إيران:

وزارة الإرشاد الإيرانية.

٣٦٣– الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية:

لأبي الحسن الخنيزي، المطبعة التجارية، بيروت، ١٣٧٦هـ.

٤٦٤ - دلائل الإمامة:

محمد بن جرير بن رستم الطبري، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٣٦٩هـ. ٤٦٥ - دول الشيعة:

لمحمد جواد مغنية، مطبعة النعمان، النجف.

٤٦٦ ديوان شعراء الحسين:

الجزء الأول من القسم الثاني الخاص بالأدب العربي، نشره: محمد باقر الأرواني، ط: طهران ١٣٧٤هـ.

٤٦٧ الدين والإسلام:

محمد حسين آل كاشف الغطاء، مطبعة العرفان، صيدا، ط: الثانية المستربة المسترب

٤٦٨ – الذريعة إلى تصانيف الشيعة:

أقا بزرك الطهراني، دار الأضواء، بيروت، ط: الثالثة ١٤٠٣هـ.

٤٦٩- الرجال:

أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، ط: إيران.

٤٧٠ الرجال:

الحسن بن علي بن داود الحلي، طهران ١٣٨٣هـ.

٤٧١ رجال الحلي:

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، مطبعة الحيدرية، النجف، ط: الثانية ١٣٨١هـ.

٤٧٢- رجال الطوسي:

محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم المطبعة الحيدرية

٤٧٣ رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال):

الاختيار: لمحمد بن الحسن الطوسي، والأصل: محمد بن عمر الكشي، تصحيح وتعليق: حسن المصطفوي، ط: طهران.

٤٧٤- رسالة التنزيه لأعمال الشبيه:

محسن الأمين، مطبعة العرفان، صيدا، ط: الأولى ١٣٤٧هـ.

٤٧٥ رسالة في التعادل والترجيح (ضمن الجزء الثاني من رسائل الخميني):
 روح الله الخميني، المطبعة العلمية، قم ١٣٨٥هـ.

٤٧٦ رسالة في التقية: (ضمن الجزء الثاني من رسائل الحميني):
 روح الله الحميني، المطبعة العلمية، قم ١٣٨٥هـ.

٤٧٧ – رسالة في التقية (ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للمؤلف) محمد صادق روحاني، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ.

٤٧٨ – الرسول الأعظم مع خلفائه:

مهدي القرشي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى ١٣٨٨هـ.

٧٩- روح الإسلام:

سيد أمير على، ترجمة: أمين الشريف، المطبعة النموذجية، ١٩٦١م.

. ٤٨- روضات الجنات في أحوال العلماء السادات:

محمد باقر الخوانساري، تحقيق أسد الله إسماعيليان، المطبعة الحيدرية . ١٩٥٠م.

٤٨١- الزينة في الكلمات الإسلامية:

آحمد بن حمدان الرازي (إسماعيلي) تحقيق: عبد الله السامرائي، ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية، مطبعة الحكومة، بغداد، ١٣٩٢هـ.

٤٨٢ - السرائر:

محمد بن إدريس الحلي، المطبعة العلمية، قم، ط: الثانية، ١٣٩٠هـ.

٤٨٣ سر الصلاة:

روح الله الخميني، عربه وعلق عليه: أحمد الفهري، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط: الأولى ١٩٨٥م.

٤٨٤ - سفينة البحار: عباس القمى، مؤسسة الوفاء، بيروت.

٤٨٥ - سنة أهل البيت:

محمد تقى الحكيم، دار الزهراء، بيروت، ط: الثانية ١٤٠٢هـ.

٤٨٦- الشافي شرح أصول الكافي:

عبد الحسين بن عبد الله المظفر، مطبعة الغري، النجف، ط: الثانية ١٣٨٩هـ.

٤٨٧- شرح جامع:

محمد صالح المازندراني، المكتبة الإسلامية، طهران ١٣٨٤هـ.

٤٨٨- شرح نهج البلاغة:

ميثم بن علي بن ميثم البحراني، المطبعة الحيدرية، طهران، ١٣٧٨هـ. ٤٨٩- الشبعة:

محمد صادق الصدر، ط: طهران.

. ٤٩٠ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة:

هاشم معروف الحسيني، دار القلم، بيروت، ط: الأولى، ١٩٧٨م.

٩١٦ الشيعة بين الحقائق والأوهام:

محسن الأمين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط: الثالثة، ١٣٩٧هـ.

٤٩٢ الشيعة في التاريخ:

محمد حسين الزين العاملي، دار الآثار، بيروت، ط: الثانية، ١٣٩٩هـ. ٤٩٣ - الشيعة في عقائدهم وأحكامهم:

أمير محمد الكاظمي القزويني، دار الزهراء، بيروت، ط: الثالثة، ١٣٩٧هـ. ٤٩٤ – الشيعة في الميزان:

محمد جواد مغنية، دار التعارف، بيروت.

٩٥٥- الشيعة والرجعة:

محمد رضا الطبيسي النجفي، مطبعة الآداب، النجف ١٣٨٥هـ.

٤٩٦– الشيعة والسنة في الميزان:

محاكمة بقلم س، خ، نشر: نادي الخاقاني، دار الزهراء بيروت، ١٩٧٧م. ٤٩٧- صحيح الكافي:

محمد الباقر البهبودي، الدار الإسلامية، ط: الأولى ١٤٠١هـ.

٤٩٨- صراط الحق:

محمد آصف المحسني، مطبعة النجف ١٣٨٥هـ.

٩٩٦- الصراط المستقم إلى مستحقى التقديم:

على بن يونس النباطي البياضي، تحقيق: محمد باقر البهبودي، مطبعة الحيدري، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ.

٥٠٠- الصلة بين التصوف والتشيع:

كامل مصطفى الشيبي، دار الأندلس، بيروت ١٩٨٢م، ط: الثالثة.

# ٥٠١- عقائد الإمامية:

محمد رضا المظفر، دار الغدير، بيروت ١٣٩٣هـ.

# ٥٠٢ - العروة الوثقى:

محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (وبهامشها تعليقات مراجع الشيعة في هذا العصر) مكتبة دار الإرشاد، ط: الثانية ١٤٠٤هـ.

#### ٥٠٣ عقيدة الشيعة في الإنمامية:

محمد باقر الأصفهاني، المطبعة العلمية رقم (١٣٩٧).

# ٥٠٤- عقيدة الشيعة في الإمام الصادق:

حسين يوسف مكي العاملي، بيروت، دار الأندلس، ط: الأولى ١٣٨٢هـ. ٥٠٥ عقيدة المؤمنين:

عبد الأمير قبلان، الدار العالمية، بيروت، ط: الثالثة ١٤٠١هـ.

#### ٥٠٦ علل الشرائع:

ابن بابويه القمي، المكتبة الحيدرية ومطبعتها، ط: الثانية ١٣٨٥هـ.

### ٥٠٧ علم الإمام:

محمد الحسيني المظفر، دار الزهراء، بيروت، ط: الثانية ١٤٠٢هـ.

# ٨٠٥- العلويون شيعة أهل البيت:

حسن مهدي الشيرازي، دار الصادق، بيروت.

# ٥٠٩– علي والحاكمون:

محمد الصادق، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى ١٣٨٩هـ.

#### ١٠٥- على ومناوئوه:

نوري جعفر، مؤسسة الوفاء، بيروت ١٤٠٢هـ.

٥١١ – عمدة الزائر في الأدعية والزيارات:

حيدر الحسيني الكاظمي، دار التعارف، بيروت، ط: الثالثة ١٣٩٩هـ. ٥١٢ – عيون الأخبار:

لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الملقب عندهم بالصدوق، ط: إيران ١٣١٨هـ.

٥١٣- عيون أخبار الرضا:

محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى، ط: إيران ١٣١٨هـ.

٥١٤ - عيون المعجزات:

حسين بن عبد الوهاب، مؤسسة الأعلمي، ط: الثالثة ١٤٠٣هـ.

٥١٥- العيون والمحاسن:

المفيد، بدون ذكر للمطبعة أو تاريخ الطبع.

٥١٦- غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام:

هاشم بن سليمان البحراني، دار القاموس الحذيث، بيروت.

١٧٥- الغدير:

عبد الحسين الأميني النجفي، مطبعة الغري، النجف، ط: الثانية ١٣٧٢هـ. - ٥١٨- الغبية:

محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.

٥١٩ - الغيبة:

بمحمد بن جعفر بن الحسن الطوسي، مكتبة الألفين، الكويت.

٠٥٠- فرق الشيعة:

الحسن بن موسى النوبختي، دار الأضواء، بيروت، ط: الثالثة ١٤٠٤هـ.

٥٢١– الفروع من الكافي: ً

محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح على أكبر الغفاري، دار صعب، دار التعارف، بيروت، ط: الثالثة ١٤٠١هـ.

٥٢٢ - فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب:

حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، ط: إيران ١٣٩٨هـ.

٥٢٣– الفصول المختارة من العيون والمحاسن:

المفيد محمد بن النعمان، دار الأضواء، بيروت، ط: الرابعة، ١٤٠٥هـ.

٢٤٥- الفصول المهمة في أصول الأثمة:

محمد بن الحسن الحر العاملي، ومكتبة بصيرتي، قم، ط: الثالثة.

٥٢٥ - الفصول المهمة في تأليف الأمة:

عبد الحسين شرف الدين الموسوي، دار الزهراء، بيروت، ط: السابعة . ١٣٦٧هـ.

٥٢٦ - الفطرة السليمة:

كريم بن إبراهيم الكرماني، ط: إيران ١٣٤٠هـ.

٥٢٧- الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري: كامل مصطفى الشيبي، نشر: مكتبة النهضة، بغداد، مطابع دار التضامن ١٣٨٦هـ.

٥٢٨ - الفهرست:

محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط: الثالثة، ١٤٠٣هـ. ٥٢٩– الفهرست:

ابن النديم، مكتبة خياط، بيروت.

٥٣٠ - الفوائد المدنية:

محمد أمين بن محمد الاسترابادي، ط: إيران ١٣٢١هـ.

٥٣١- في ظلال التشيع:

محمد على الحسني، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.

٥٣٢ في ظلال نهج البلاغة:

محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٢م.

٥٣٣ قرب الإسناد:

ط: إيران ١٣٧٠هـ.

٥٣٤ - قلائد الخرائد في أصول العقائد:

محمد المهدي الحسيني الشهير بالقزويني، تحقيق: جودت كاظم القزويني، مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٧٢م.

٥٣٥- قوامع الفضول عن وجوه حقائق أصول علم الأصول:

محمود بن القاسم الميثمي، ط: حجر ١٣٥٠هـ.

٥٣٦ - كامل الزيارات:

جعفر بن محمد بن قولوية، صححه وعلق عليه ﴿عَبد الحسين الأميني، المطبعة المرتضوية بالنجف ١٣٥٦هـ.

٥٣٧- كتاب سليم بن قيس الكوفي:

مؤسسة الأعلمي، بيروت.

٥٣٨- كشف الارتياب:

محسن الأمين العاملي، مطبعة ابن زيدون، دمشق، ١٣٤٧هـ.

٥٣٩ كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأمصار.

لحسين النوري الطبرسي، مطبعة مؤيد العلماء الجديدة بقم ١٣١٨هـ.

# . ٤٥- كشف الأسرار:

روح الله الخميني، بالفارسية. ط: طهران ١٣٦٣هـ.

٥٤١ - كشف الاشتياه:

عبد الحسين الرشتي، المطبعة العسكرية بطهران ١٣٦٨هـ.

٥٤٢ - كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء:

جعفر خصر النجفي، دار طباعة مرتضى ١٣١٧هـ.

٥٤٣- كشف الغمة في معرفة الأئمة:

على بن عيسى الأربلي، تعليق: هاشم الرسولي، المطبعة العلمية، قم ١٣٨١هـ.

٥٤٤- كشف المحجة لثمرة المهجة:

علي بن موسى بن طاووس، المطبعة الحيدرية، النجف ١٣٧٠هـ.

٥٤٥- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، تعليق: إبراهيم الزنجاني مؤسسة الأعلمي، بيروت ١٣٩٩هـ.

٥٤٦ - كلمة الإمام المهدي:

حسن الشيرازي، مؤسسة الوفاء، بيروت،ط: الثانية ١٤٠٣هـ.

٥٤٧ - الكني والألقاب:

عباس القمى، مطبعة العرفان، صيدا.

٥٤٨ - كنز الفوائد:

محمد بن على بن عثان الكراجكي، ط: إيران ١٣٢٢هـ.

٥٤٩ - لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث:

على الوردي، مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٦٩م.

٥٥٠- لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث:

يوسف بن أحمد البحراني، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، مكتبة العلوم العامة، البحرين.

٥٥١– اللوامع النورانية في أسماء على وأهل بيته القرآنية:

هاشم الحسيني البحراني، المطبعة العلمية، قم ١٣٩٤ هـ.

٥٥٢- مجالس الموحدين في أصول الدين:

عمد صادق بن محمد الطباطبائي، ط ١٣١٨هـ.

٥٥٣- مجمع البحرين:

فخر الدين الطريحي، تحقيق: أحمد الحسيني، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط: الثانية ١٤٠٣هـ.

٥٥٤- مجمع البيان في تفسير القرآن:

الفضل بن الحسن الطبرسي، دار مكتبة الحياة، بيروت.

٥٥٥- المحاسن:

أحمد بن محمد البرقي، ط: ايران ١٣٣١.

٥٥٦- المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية:

الشيخ حسين آل عصفور البحراني، دار المشرق العربي، بيروت، البحرين. ٥٥٧- المحجة في مانزل في القائم الحجة:

هاشم البحراني، تحقيق محمد منير الميلاني، مؤسسة الوفاء، بيروت.

٥٥٨- مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار (أو مقدمة البرهان في تفسير القرآن): لأبي الحسن الشريف بن المولى محمد طاهر البناطي الفتوني، مطبعة الافتاب، طهران ١٣٧٤هـ.

٥٥٩ مرآة الرشاد:

عبد الله الممقاني، تحقيق وتعليق: محي الدين الممقاني، دار الزهراء، بيروت،

ط: الرابعة ١٣٩٨هـ.

٥٦٠ مرآة العقول:

محمد باقر المجلسي، ط: إيران ١٣٢٥هـ.

٥٦١- المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية:

حسين معتوق، ط: ١٣٩٠هـ.

٥٦٢ مروج الذهب ومعادن الجوهر:

على بن الحسين بن على المسعودي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط: الحامسة ١٣٩٣هـ.

٥٦٣ – مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات:

عبد الله بن محمد الناشيء الأكبر، تحقيق: يوسف فان، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت ١٩٧١م.

٥٦٤ - مسائل مجموعة من الحقائق التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من له الحل والعقد:

(ضمن كتاب أربعة كتب إسماعيلية).

٥٦٥ مستدرك نهج البلاغة:

هادي كاشف الغطاء، دار الأندلس، ط: الثانية ١٩٨٠م.

٥٦٦ مستدرك الوسائل:

حسين النوري الطبرسي، المكتبة الإسلامية، طهران ١٣٨٢هـ.

.٥٦٧ مشاهد العترة:

عبد الرزاق الحسيني، مطبعة الآداب، النجف ١٣٨٧هـ.

٥٦٨- مصابيح الأصول:

علاء الدين بحر العلوم، تقرير الدرس الخوئي، المكتبة الإسلامية، طهران.

٥٦٩ المصباح:

إبراهيم بن على الكفعمي، ط: إيران ١٣٢١هـ.

٥٧٠- مصباح الفقيه:

أقارضا الهمداني، المطبعة الحيدرية، طهران.

٥٧١ - مصباح المتهجد:

الطوسي، ط: إيران ١٣٣٨هـ.

٥٧٢ - مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية:

الخميني، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.

٥٧٣ مع الإمام على في نهجه:

طالب الرفاعي، مطابع الدجوي، القاهرة.

٥٧٤- مع محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة:

لطف الله الصافي، مكتبة الصدر، طهران ١٣٩٠هـ.

٥٧٥ المعارف الجلية في ترتيب أجوبة المسائل الدينية:

عبد الرضا المرعشي الشهرستاني، الناشر: مركز انتشارات الأعلمي طهران، مطبعة النعمان، النجف.

٥٧٦- معالم الدين وملاذ المجتهدين:

أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين النحاريري العاملي الجباعي، تحقيق وتعليق عبد الحسين البقال، مطبعة الآداب، النجف، ط: المحققة الأولى ١٣٩١هـ.

٥٧٧- المعالم الزلفي في بيان أحوال النشأة الأولى والأحرى: هاشم بن سليمان البحراني الكتكاني، ط: إيران ١٢٨٨هـ.

٥٧٨ معالم العلماء:

محمد بن علي بن شهرشوب، المطبعة الحيدرية، النجف ١٣٨٠هـ.

٥٧٩- معانى الأخبار:

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تصحيح: علي الغفاري، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩هـ.

.٥٨- معجم رجال الحديث:

أبو القاسم الخوئي، منشورات: مدينة العلم، إيران، ط: بيروت، الثالثة، ١٤٠٣هـ.

٥٨١- مع علماء النجف:

مجمد جواد مغنية، دار مكتبة الهلال، دار الجواد، بيروت، ١٩٨٤م.

٥٨٢- مفاتيح الجنات:

عباس القمى، دار التربية، بغداد.

٥٨٣- مفتاح الكتب الأربعة:

محمود بن المهدي الموسوي، الناشر: دار الكتب العلمية، قم، إيران، مطبعة الآداب، النجف، ١٣٨٦هـ ١٣٩٨هـ.

٥٨٤- المقالات والفرق:

سعد بن عبد الله الأشعري القمي، تصحيح وتعليق: محمد جواد مشكور، مطبعة حيدري، طهران ١٩٦٣م.

٥٨٥- مقالة الشيعة:

محمد الشيرازي، ط: كربلاء، العراق.

٥٨٦- مقتبس الأثر ومجدد مادثر (دائرة المعارف):

محمد حسين الأعلمي الحائري، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

٨٧٥- مكارم الأخلاق:

أبو نصر رضي الدين الحس بن الفصل بن الحسن الطبرسي، ط: إيران ١٣٧٦هـ.

٥٨٨- مؤيد الدين ابن العلقمي، وأسرار سقوط الدولة العباسية، محمد الشيخ مميعة النعمان، النجف، ١٩٧٢م.

٥٨٩- مدينة الحسين:

. محمد حسن آل طعمة، مطبعة تموز- كربلاء ١٣٩١- ١٣٩٢هـ.

. ٥٩ - مدينة المعاجز في دلائل الأئمة الأطهار ومعاجزهم:

هاشم الحسيني البحراني، مكتبة المحمودي، طهران.

٥٩١- مدينة المعاجز:

هاشم الحسيني البحراني، ط: دار الخلافة، طهران ١٢٩١هـ

٥٩٢ مناقب آل أبي طالب:

محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، ط: إيران ١٣١٣هـ.

٥٩٣ منتهى المقال في أحوال الرجال:

ر أبو على إسماعيل بن محمد المازندراني، ط: حجر ١٣٤٧هـ.

ع ٥٩٤ من لا يحضره الفقيه:

ابن بابویه القمي، دار صعب، دار التعارف، بیروت ۱٤۰۱هـ. ه ۵۹۵ منهاج الشریعة في الرد علی ابن تیمیة:

محمد مهدي الكاظمي القزويني، المطبعة العلوية، النجف ١٣٤٧هـ.

٥٩٦- مهج الدعوات:

مؤسسة الأعلمي، بيون، ط: الثالثة ١٣٩٩هـ.

٩٧٥- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام:

عبد الأعلى الموسوي السبزاواري، مطبعة الآداب، النجف ١٣٩٦هـ.

٩٨٥ - الموضوعات في الآثار والأحبار:

هاشم معروف الحسيني، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: الأولى ١٩٧٣م. ٩٩ه– النافع يوم الحشر شرح الباب الحادي عشر:

المقداد بن عبد الله السيوري الجلي، ط: إيران ١٣٢٠هـ.

- ٦٠٠ نزهة الأبرار ومنار الأنظار في خلق الجنة والنار:

هاشم بن سليمان البحراني الكتكاني، ط: إيران ١٢٨٨هـ.

٦٠١- نشأة الشيعة الإمامية:

نبيلة عبيد، مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٦٨م

٦٠٢- النص والاجتهاد:

عبد الحسين شرف الدين الموسوى، دار النعمان، النجف ١٣٨٣هـ.

٣٠٣– نظام الحكم والإدارة في الإسلام:

محمد مهدي شمس الدين، مطبعة الإنصاف، بيروت، ط: الأولى ١٣٧٤هـ. ٢٠٠٤ النكت الاعتقادية

المفيد محمد بن النعمان، هبة الدين الشهرستاني، دار الأضواء.

٥٠٥- نهج البلاغة:

المنسوب لعلي بن أبي طالب، تحقيق صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني ١٣٨٧هـ.

٦٠٦ نهج المسترشدين في أصول الدين:

الحسن بن يوسف الحلي، تحقيق: أحمد الحسيني، هادي اليوسفي، مجمع الذخائر الإسلامية، قم، إيران.

# ٦٠٧ - نوابغ الرواة في رابعة المئات:

أغا بزرك الطهراني، دار الكتاب العربي، ط: الأولى ١٣٩٠هـ.

٦٠٨ نور الأنوار شرح الصحيفة السجادية: زبور الأئمة الأطهار:
 نعمة الله الجزائري، ط: ١٣١٦هـ.

# ٦٠٩- النور الساطع:

على كاشف الغطاء، مطبعة الآداب، النجف.

#### ٠٦١٠ الوافي:

الفيض الكاشاني، المكتبة الإسلامية، طهران.

٦١١ - وجوب النهضة لحفظ البيضة:

محمد الحسيني البغدادي النجفي، مطبعة القضاء، النجف، ط: ١٣٨٧هـ. - ٦١٢٨ الوجيزة في الدراية:

محمد بهاء الدين العاملي، المكتبة الإسلامية، قم، إيران، ط: ١٣٩٦هـ.

٣٦١٣ ودايع النبوة في الولاية والمقتل:

هادي الطهراني، مكتبة دار العلم ١٣٩١هـ.

٦١٤- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:

محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق: عبد الرحيم الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الخامسة ١٤٠٣هـ.

-٦١٥ هداية العباد إلى طريق الرشاد:

محمد كاظم الشريعتمداري، مطبعة دار التبليغ الإسلامي، إيران.

٦١٦- هكذا الشيعة:

محمد مهدى الشيرازي، مطبعة الآداب النجف، ١٣٨٣هـ.

٦١٧ هوية التشيع:

أحمد الوايلي، دار الزهراء، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٠هـ.

٦١٨- ينابيع المعاجز وأصول الدلائل:

هاشم الحسيني البحراني، دار الكتب العلمية، قم بإيران.

رابعاً مراجع بغير العربية:

٦١٩- افسانه تحريف قرآن (فارسي):

محمد عبد الشكور فاروقي، إدارة تحفيظ ناموس أهل بيت باكستان.

• ٦٢٠ التحقيق الجلي في تزويج أم كلثوم بنت علي: (أردو) محمد صديق، ط: باكستان.

٦٢١- عقد أم كلثوم (أردو):

محمد عبد الشكور، ط: باكستان.

٦٢٢- كاروند كسروي (فارسي):

يحي ذكاء، ط: طهران.

Watt, W. Montgomery:

Islam and the integration of Society London, 1970

خامساً الدوريات:

٦٢٤– جريدة أخبار اليوم المصرية.

٦٢٥ جزيدة الجزيرة السعودية.

٦٢٦- جريرة الرأي العام الكويتية.

٦٢٧ جريدة المدينة المنورة.

٦٢٨- مجلة الأمان اللينانية.

٦٢٩- مجلة الاعتصام المصرية.

- ٦٣٠- مجلة الأنباء الكويتية.
- ٦٣١ مجلة البلاغ الكويتية.
- ٦٣٢- مجلة الثقافة الإسلامية (بغداد).
  - ٦٣٣– مجلة المجتمع.
  - ٦٣٤- يجلة الدعوة المصرية.
- ٦٣٥- مجلة الرائد التي تصدر من ألمانيا.
- ٦٣٦- مجلة رسالة الإسلام- كلية أصول الدين ببغداد.
  - ٦٣٧– مجلة الرسالة اللبنانية.
  - ٦٣٨ مجلة كلية الدراسات الإسلامية بغداد.
    - ٦٣٩– مجلة المعرفة التونسية.
      - . ٦٤- مجلة المقتطف.



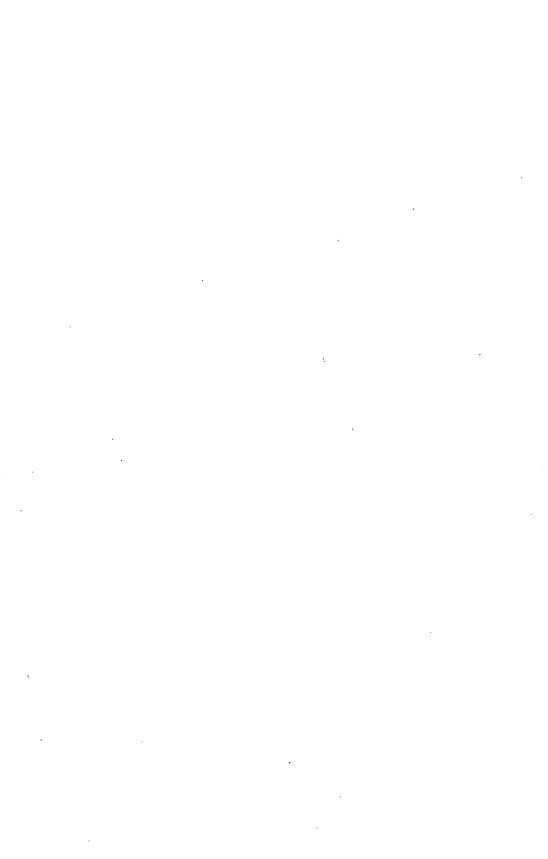

## □ دليل الموضوعات □

| الصف | الموضـــوع رقع                                        |
|------|-------------------------------------------------------|
| ٥    | _ المقدمـــة                                          |
| 44   | _ التمهيد                                             |
| ٣.   | تعريف الشيعة                                          |
| ٣٢   | لفظ الشيعة في القرآن ومعناهلفظ الشيعة في القرآن       |
| 40   | لفظ الشيعة في السنة ومعناهلفظ الشيعة في السنة         |
| ٣٧   | لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث عند الشيعة            |
| ٣٨,  | لفظ الشيعة في التاريخ                                 |
| ٤٠   | تعريف الشيعة في كتب الاثنى عشرية                      |
| ٤٨   | تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية                       |
| ٤٩   | تعريف الشيعة في المصادر الأخرى                        |
| ٥٣   | التعريف المختار للشيعة                                |
| ٥٧   | نشأة الشيعة وجذورها التاريخية                         |
| ٥٧   | رأى الشيعة في نشأة التشيع                             |
| 79   | آراء غير الشيعة في نشأة التشيع                        |
| ٧٨   | الرأى المختار                                         |
| ٨٢   | أصل التشيع (أو أثر الفلسفات القديمة في المذهب الشيعي) |
| ۸۲   | القول بالأصل اليهودي                                  |
| ٨٤   | القول بالأصل الفارسي                                  |
| ۸٧   | القول بأن التشيع مباءة للعقائد الأسيوية القديمة       |
| ٨٩   | الرأى المختار                                         |

| ٩.    | فرق الشيعة                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٩ ٩   | ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية                                |
| 99    | الشيعـــة                                                         |
|       | الإمامية                                                          |
| ١٠٣   | الاننا عشرية                                                      |
| 1.7   | القطعية                                                           |
| r • 1 | أصحاب الانتظار                                                    |
| ۱.۷   | الرافضة                                                           |
| 1.9   | الجعفرية                                                          |
| ١١.   | الخاصة                                                            |
| 111   | فرق الاثنى عشرية                                                  |
|       |                                                                   |
|       | . « الباب الأول »                                                 |
| 141   | اعتقادهم في مصادر الإسلام                                         |
| 177   | الفصل الأول: اعتقادهم في القرآن الكريم                            |
| ١٢٧   | المبحث الأول: اعتقادهم في حجية القرآن                             |
| 177   | المسألة الأولى : اعتقادهم أن القرآن ليس بحجة الا بقيم             |
|       | المسألة الثانية : اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن        |
| irr   | £                                                                 |
|       | المسألة الثالثة : اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه |
| 120   | ويخصص عامه                                                        |
| ١٥.   | المبحث الثاني : اعتقادهم في تأويل القرآن                          |
|       | المسألة الأولى : اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر     |
|       | المسألة الثانية : قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم        |
|       | أصل هذه التأويلات وجذورها وأمثلة لها                              |
|       | _ \rv· _                                                          |
|       |                                                                   |
|       |                                                                   |

| 198          | ملاحظات مهمة على معتقدهم في تأويل القران                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              | المبحث الثالث: هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصاً أو                        |
| ۲.,          | تغييراً ؟                                                                      |
| ۲.,          | _ مدخل للموضوع                                                                 |
|              | _ بداية هذه الفرية عند الرافضة من خلال ما كشفته مصادر أهل                      |
| 3 • 7        | السنة                                                                          |
| ۲.۷          | _ شيوع مقالة التحريف بين الرافضة كما أفادته مصادر السنة                        |
| ۸۱۲          | _ ما تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية                                          |
| 1,77         | _ بداية الافتراء كما يؤخذ من كتب الشيعة                                        |
| 777          | ــ فشو هذه الفرية وانتشارها في كتب الشيعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 740          | ــ مضامين روايات التحريف في كتب الشيعة                                         |
| 700          | _ هل لدى الشيعة مصحف سرى يتداولونه ؟                                           |
| 177          | مصحف علي                                                                       |
| <b>Y 7</b> \ | _ حجم أخبار هذه الأسطورة في كتب الشيعة ووزنها عندهم                            |
| 377          | _ هل الشيعة جميعاً تعتقد بصحة أخبار هذه الأسطورة ؟                             |
| 779          | _ هل إنكار بعض شيوخ الشيعة لهذه الأسطورة من قبيل التقية ؟                      |
| 3 1.7        | ــ ابن بابويه وإنكاره لما ينسب لطائفته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| <b>P</b>     | ــ الطوسي وإنكاره لهذه الفرية                                                  |
| 798          | ــ الشريف المرتضي وإنكاره لأسطورتهم                                            |
| 790          | ـــ الطبرسي وإنكاره لهذه الأسطورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 799          | ــ نتائج الموضوع                                                               |
| ۳.۵          | الفصل الثاني : أعتقادهُم في السنة المطهرة                                      |
| ۳۰۸          | _ قول الإمام كقول الله ورسوله في زعمهم                                         |
| ٣١.          | _ علم الإمام يتحقق – عندهم – بطريق الإلهام والوحي                              |
|              | ــ خزن العلم وإيداع الشريعة عند الأثمة                                         |
|              |                                                                                |

٤,

| _ حكايات الرقاع                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| ــ عقيدتهم في مرويات الصحابة                                 |
| ــ بداية تدوين الحديث عندهم                                  |
| ــ الكتب الرئيسية والأساسية في نظرهم                         |
| ــ ملحوظات مهمة على كتبهم الثمانية المعتمدة                  |
| ــ مدى صحة روايات هذه المدونات                               |
| رجال أسانيدهم                                                |
| ــ أقسام الحديث عند الشيعة ، وصلة شيخ الإسلام ابن تيمية      |
| بوضعهم لهذا التقسيم                                          |
| ــ تقويم حال الأئمة الذين تدعى فيهم الشيعة كل هذه الدعاوى    |
| الفصل الثالث : عقيدتُهم في الإجماع                           |
| المبحث الأول: قولهم بأن الحجة في قول إمامهم لا في الإجماع    |
| المنجث الثاني: اعتقادهم أن ما خالف الأمة فيه الرشاد          |
| _ الجانب النقدي لهذه المقالة                                 |
| « الباب الثاني »                                             |
| قولهم عقيدتهم في أصول الدين                                  |
| الفصل الأول: عقيدتهم في تُوحيد الألوهية                      |
| المبحث الأول: نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة            |
| المبحث الثاني: الولاية أصل قبول الأعمال عندهم                |
| المبحث الثالث: اعتقادهم أن الأثمة هم الواسطة بين الله والخلق |
| المسألة الأولى : قولهم لا هداية للناس إلا بالأئمة            |
| المسألة الثانية: قولهم أنه لا يقبل الدعاء إلا بأسمائهم       |
| المسألة الثالثة: الاستغاثة بالأئمة                           |
|                                                              |
| _ \TYY                                                       |
|                                                              |

| •           |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             | المسألة الرابعة : قولهم إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى                     |
| 703         | بيت الله                                                                         |
| ٤٦٠         | ـــ زيارة كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الأيام                                    |
| 277         | ــ زيارة قبر الحسين أفضل الأعمال                                                 |
| 277         | ــ قولهُم إن كربلاء أفضل من الكعبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| £77         | ـــ زوار الحسين تأتيهم الملائكة ويناجيهم الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £77         | _ « مناسك المشاهد »                                                              |
| <b>٤</b> ٦٨ | أ – الطواف بها                                                                   |
| ٤٦٩         | ب – الصلاة عند الضريح                                                            |
| ٤٧.         | ج – الانكباب على القبر                                                           |
| 277         | د – اتخاذ القبر قبلة كبيت الله                                                   |
| ٤٧٨         | _ الجانب النقدي لمسألة المشاهد عند الشيعة                                        |
| ٤٨٤         | المبحث الرابع: قولهم إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء                         |
| ٤٨٩         | المبحث الخامس: قولهم إن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء                           |
| . 191       | المبحث السادس: دعاؤهم بالطلاسم والرموز ، واستغاثتهم بالمجهول                     |
| . £9A       | المبحث السابع: استخارتهم بما يشبه أزلام الجاهلية                                 |
| 0.0         | الفصل الثاني : عقيدتهم في توحيد الربوبية                                         |
| ٥١.         | المبْحث الأول: قولهم إن الرب هو الإمام                                           |
|             | المبحث الثاني: قولهم إن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها                     |
| 917         | كيف يشاء                                                                         |
| 018         | المبحث الثالث: إسناد الحوادث الكونية إلى الأثمة                                  |
| ٥١٨         | المبحث الرابع: الجزء الإلهي الذي حل في الأئمة                                    |
| 071         | المبحث الحامس: قولهم بتأثير الأيام واللياني بالنفع والضر                         |
| 070         | الفصل الثالث: عقيدتهم في أسماء الله وصفاته                                       |
|             |                                                                                  |
| •           | _ \TYT _                                                                         |
|             |                                                                                  |

|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲٥    | المبحث الأول : الغلو في الإثبات « التجسيم »                                            |
| ٥٣٥    | المبحث الثاني : التعطيل عندهم                                                          |
| ١٤٥    | المسألة الأولى : قولهم بأن القرآن مخلوق                                                |
| ٥٥.    | المسألة الثانية : الرؤية                                                               |
| 007    | المسألة الثالثة : نزول الرب جل شأنه                                                    |
| 007.   | المبحث الثالث: وصفهم الأئمة بأسماء الله وصفاته                                         |
| 077    | المبحث الرابع: دعوى التحريف لتأييد مذهبهم في التعطيل                                   |
| 079    | الفصل الرابع: اعتقادهم في الإيمان وأركانه ألله السيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ٥٧٢    | المبحث الأول: قولهم في الإيمان والوعد والوعيد                                          |
| `      | المسألة الأولى : مفهوم الإيمان عندهم                                                   |
| ٥٧٢    |                                                                                        |
| ٥٧٣    | المسألة الثانية: الشهادة الثالثة                                                       |
| ٥٧٥    | المسألة الثالثة : القول بالإرجاء                                                       |
| ٥٧٨    | المسألة الرابعة : قولهم في الوعد                                                       |
| ۰۸۰    | المسألة الخامسة: قولهم في الوعيد                                                       |
| ۲۸٥    | المبحث الثاني : قولهم في أركان الإيمان                                                 |
| ٥٨٢    | _ الإيمان بالملائكة                                                                    |
| ۲۸٥    | الإيمان بالكتب                                                                         |
| ۲۸٥    | المسألة الأولى: دعواهم تنزل كتب إلهية على الأثمة                                       |
| ٥٨٨    | أ – مصحف فاطبة                                                                         |
| 090    | ب – كتاب أنزل على الرسول قبل موته                                                      |
| ۸۹٥    | ج – لوح فاطمة                                                                          |
| •<br>· | د – دعواهم نزول اثني عشر صحيفة من السماء تتضمن                                         |
| 099    | صفات الأثمة                                                                            |
| ٦٠١    | صورة لأحد الكتب المزعومة                                                               |
| 4 ' 1  |                                                                                        |

| 7.7   | المسألة الثانية: دعواهم أن جميع الكتب السماوية عند الأئمة     |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 717   |                                                               |
| ٦١٣   | _ تفضيلهم الأئمة على الرسل                                    |
| 771   | معجزات الإمام                                                 |
| ٦٢٩   | ــ الإيمان باليوم الآخر                                       |
| ۸۳۶   | الإيمان بالقدر                                                |
|       | « الباب الثالث »                                              |
| 7 2 9 | أصولهم ومعتقداتهم ( الأخرى ) التي تفردوا بها                  |
| 701   | الفصل الأول: الإمامــة                                        |
| २०१   | _ مفهوم الإمامة عند الشيعة ومنشؤه                             |
| ٦٥٦   | منزلة الإمامة عندهم                                           |
| 701   | _ سرية هذا المبدأ                                             |
| 77.   | _ حصر الأئمة بعدد معين                                        |
| 170   | _ استدلالهم على مسألة الإمامة                                 |
|       | _ الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق عليها لإبطال دعواهم النص |
| ٧٠٤   | على الأئمة                                                    |
| ٧١٤   | _ حكمهم فيمن أنكر إمامة أحد الاثنى عشر `                      |
| ٧١٦   | ـ تكفيرهم الصحابة                                             |
| ٧٣٤   | _ تكفيرهم أهل البيت                                           |
|       | _ تكفيرهم خلفاء المسلمين وحكوماتهم                            |
|       | _ حكمهم على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر                   |
| Y     | _ عدّهم قضاة المسلمين طواغيت وحكام جور                        |
|       | _ اعتبارهم أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين كملل  |
| Y££   | أهل الشرك                                                     |

| V & 0 | ــ لعنهم وتكفيرهم للفرق الإسلامية كلها ما عدا طائفتهم |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Y & A | ــ لعنهم وتكفيرهم للأمة كلها                          |
| ٧٥١   | ـــ الفئة التي تستثنيها الشيعة من عموم اللعن والتكفير |
| Y0Y   | _ نقد هذا الاتجاه                                     |
| 110   |                                                       |
| ÝTT   | الفصل الثاني: عصمة الإمام                             |
| YY0   | تعریف العصمة                                          |
| YYY   | ــ نشأة هذه العقيدة وتطورها                           |
| ٧٨٣   | _ استدلالهم على عصمة أئمتهم ومناقشته                  |
| V97   | _ نقد عام لمبدأ عصمة الأئمة                           |
| ۸۰۳   | الفصل الثالث: التقيـــة                               |
| ٨.٥   | ــ تعریفهــا                                          |
| ۲۰۸   | _ التقية في الأصل عندهم هي مع المسلمين                |
| ۸۰۷   | _ مغالاتهم في أمر التقية                              |
| ۸۱۰   | ــ سبب غلوهم في التقية                                |
| ۸۱۰   | _ أمثلة من التقية عندهم                               |
| A1A   | _ استدلالهم على التقية ومناقشته                       |
| ۸۲۱   | الفصل الرابع: المهدية والغيبة                         |
| AY£   | ـــ المهدية والغيبة عند فرق الشيعة                    |
| ۸۲۸   | _ نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثنى عشرية وتطورها    |
| ۸٤١   | _ الخطوط العامة لقصة المهدية والغيبة عند الاثني عشرية |
| A77   | ــ الاستدلال على وقوع الغيبة                          |
| ۲۲۸   | _ دفاعهم عن طول أمد الغيبة <sub></sub>                |
|       | المهدى بعد عودته المزعومة                             |
|       | _ شریعته التی بحکم بها                                |

•

•

| ·                                                |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                  |             |
| ميرته بين الناس                                  | <b>.</b>    |
| ونده عددهم وجنسهم                                | -           |
| شيعة وغيبة مهديهم                                |             |
| نيابة عن المنتظر                                 |             |
| ند عقيدة الغيبة والمهدية عند الاثنى عشرية ٨٩٩    |             |
| الخامس: الرجعــة                                 | الفصل ا     |
| مناهــا                                          | <i>-</i>    |
| منها                                             |             |
| غرض منها                                         | Ji'         |
| ستدلالهم على الرجعة ومناقشته                     | .1 _        |
| ند مقالة الرجعةناه مقالة الرجعة                  |             |
| <b>لسادس</b> : الظهـــور                         | الفصل ا     |
| لسابع : البــــداء                               | الفصل ا     |
| منى البداء وبيان أنه من أصولهم                   |             |
| سل معتقد البداء وجذوره                           | - Î         |
| بب قول الشيعة بالبداء                            |             |
| اولات شيوخ الشيعة الدفاع عن هذه العقيدة ٩٤٧      | ٠ _ ٠       |
| ىتدلالهم على البداء ومناقشته                     | _ ا۔        |
| وايّات في كتب الاثنى عشرية تنقض معتقد البداء ١٥١ | <b>–</b> را |
| لثامن: عقيدة الطينة                              | الفصل ا     |
| « الباب الرابع »                                 |             |
| الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم                 |             |
| لأول: الصلة في مصادر التلقى                      | الفصل ا     |

| 940    | الفصل الثاني: صلتهم بالفرق الشيعية القديمة                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 910    | الفصل الثالث: الصلة العقدية بين القدامي والمعاصرين             |
| 99.    | المبحث الأول: موقف المعاصرين من فرية التحريف                   |
| 997    | الوجه الأول : إنكارهم وجود فرية التحريف عندهم                  |
| 997    | الوجه الثاني : الاعتراف ومحاولة التبرير                        |
| ١٠.٣   | الوجه الثالث : المجاهرة بهذا الكفر والاستدلال عليه             |
| į      | الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إثباتها بطرق |
| 1.01   | ماكرة خفية                                                     |
| 1.07   | ـــ اتجاه المعاصرين في تأويل كتاب الله                         |
| 1.70   | ــ السنة عند المعاصرين                                         |
| ۸۲۰۱   | ـــ الإجماع عند المعاصرين                                      |
| 1 - 79 | ــ اعتقادهم في أصول الدين                                      |
| 1.41   | الإمامة عندهم                                                  |
| 1.41   | _ موقف المعاصرين من تكفير أصولهم للمسلمين                      |
| ١٠٨٧   |                                                                |
|        | * _ اعتقاد المعاصرين في الصحابة                                |
|        | ــ العصمة عند المعاصرين                                        |
| 1117   |                                                                |
| 117.   |                                                                |
| 1179   |                                                                |
|        | ــ سبب تخصيص دولتهم الحاضرة بالدراسة والتقويم                  |
| 1188   | _ فكر مؤسسها                                                   |
|        | ـــ الاتجاه الوثنى                                             |
|        | ــ الغلو في التصوف                                             |
| 1101   | ـ دعوى النبوة                                                  |

| 1107                                    | ـــ الغلو في الرفض                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1170,                                   | ـــ قوله بعموم ولاية الفقيه                             |
| 1177                                    | ـــ معارضة بعض شيوخهم لمذهب خميني في ولاية الفقيه ـــــ |
| 1179                                    | ــ دستور دولة الآيات                                    |
|                                         | « الباب الخامس »                                        |
| 1115                                    | أثرهم في العالم الإسلامي والحكم عليهم                   |
| 1140                                    | الفصل الأول: أثرهم في العالم الإسلامي                   |
| 1119                                    | _ في المجال العقدي والفكري :                            |
| 1114                                    | _ إحداث الشرك في أمة محمد عَلِيْكُمْ                    |
|                                         | ــ الصد عن دين الله                                     |
| 1197                                    | . ــ ظهور فرق الزندقة والإلحاد                          |
| 1198                                    | ــ محاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم                   |
| 1190                                    | ــ دخولهم في مذهب أهل السنة للإضلال                     |
| 1194                                    | ــ نشر الرفض في العالم الإسلامي                         |
| 17.0                                    | ــ تأثر بعض الكتاب المنتسبين للسنة بالاتجاه الرافضي     |
| ١٢٠٨                                    | ــ تشویه تاریخ المسلمین                                 |
| 171.                                    | ـــ أثرهم في الأدب العربي                               |
| 1717                                    | ــ في المجال السياسي:                                   |
| 1717                                    | <u> </u>                                                |
| 1777                                    | ــ الدولة الصفويــة                                     |
|                                         | _ في المجال الاجتاعي :                                  |
| · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ــ علاقتهم مع المسلمين                                  |
| 1777                                    | ـــ الفتن الداخلية                                      |
| ١٢٣٤                                    | _ الإباحيـة                                             |

| 1777 | _ في المجال الاقتصادي:                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1757 | ★ الفصل الثاني: الحكم عليهم                                                          |
| 1770 | الخاتمـة                                                                             |
| 1719 | المحتوى                                                                              |
| 1791 | _ فهرس الأعلام المترجم لهم                                                           |
| 1798 | ــ فهرس الفرق والأديان المعرف بها ( في الحاشية ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1797 | ـ دليل المراجع                                                                       |
| 1777 | ـ فهرس الموضوعات                                                                     |

الله الله